### الحرب والمحاربة\*

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | 10       | ٦      |

### الحرب والمحاربة لغةً:

الحَرْبُ: اسْمٌ لِلحَالَةِ الَّتِي هِيَ نَقِيضُ السِّلْم، وَهِيَ مُؤَنَّتُهُ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْمُحَارَبَةِ، وَالْمُحَارَبَةُ مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ: حَارَبَ يُحَارِبُ، الْخَرْبُ وَالْمُحَارَبَةُ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ح ر ب) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى السَّلْب، وَمِنْ ذَلِكَ: الْحَرَبُ، يُقَالُ: حَرَبْتُهُ مَالَهُ أَيْ سَلَبْتُهُ، وَاشْتِقَاقُ الْحَرْب (بِمَعْنَى الْقَاتَلَةِ لِلْعَدُقِ) مِنْ ذَلِكَ (لأَنَّهَا تَسْلُبُ الأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالَ)، وَقَوْلُهُمْ أَسَدُ حَرِبٌ، أَيْ مِنْ شِدَّةٍ غَضَبِهِ كَأَنَّهُ حُربَ شَيْئًا أَيْ سُلِبَهُ وَكَذَلِكَ الرَّجُلُ الْحَرِبُ، يُقَالُ: حُربَ الرَّجُلُ فَهُوَ حَريبٌ، أَيْ سَلِيبٌ، وَحَربَ بِالْكَسْرِ: اشْتَدَّ غَضَبُهُ وَالتَّحْرِيبُ إِثَارَةُ الحَرْبِ، وَرَجُلُ مِحْرَبٌ كَأَنَّهُ آلَةُ حَرْبٍ، وَقِيلَ صَاحِبُ حُرُوبٍ ، وَالْحَرْبَةُ آلَةٌ لِلْحَرْبِ مَعْرُوفَةٌ، وَالْجَمْعُ حِرَابٌ ، وَأَصْلُهُ الْفَعْلَةُ مِنَ الْحَرْبِ أَو الْحِرَابِ، وَمِحْرَابُ الْمُسْجِدِ، قِيلَ: سُمِّي بِذَلِكَ لأنَّهُ مَوْضِعُ مُحَارَبَةِ الشَّيْطَانِ وَالْمُوَى، وَقِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ لِكُوْنِ حَقّ الإِنْسَانِ فِيهِ أَنْ يَكُونَ حَريبًا (سَلِيبًا) مِنْ أَشْغَالِ الدُّنْيَا وَمِنْ تَوَزُّع الْخَوَاطِرِ، وَالْخَرْبُ

نَقِيضُ السِّلْم وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: الْحَرْبُ، تُوَنَّتُ وَقَدْ تُذَكَّرُ، وَتَصْغِيرُهَا حُرَيْبٌ (بـلَاتَاءٍ) وَقَوْلُهُمْ: أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَنِي أَيْ عَدُوٌّ (لَنْ عَادَانِ) يُقَالُ: تَحَارَبُوا وَاحْتَرَبُوا وَحَارَبُوا بِمَعْنَى (وَهُوَ اقْتَتَلُوا)، وَالتَّحْرِيبُ: التَّحْرِيشُ، وَحَرَّبْتُهُ: أَغْضَبْتُهُ، وَحَرَّبْتُ السِّنَانَ أَيْ حَدَّدْتُهُ، وَحَرَبَهُ يَحْرُبُهُ حَرْبًا، أَخَذَ مَالَهُ وَتَرَكَهُ بِلَا شَيْءٍ، وَقَدْ حُرِبَ مَالَهُ أَيْ سُلِبَهُ، فَهُو مَحْرُوبٌ وَحَرِيبٌ وَأَحْرَبْتُهُ أَيْ دَلَلْتُهُ عَلَى مَا يَغْنَمُهُ مِنْ عَدُوّ يُغِيرُ عَلَيْهِ، وَدَارُ الحَرْبِ: بِلَادُ الكُفْرِ الَّذِينَ لَاصُلْحَ لَهُمْ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمُحَارَبَةُ الْمُقَاتَلَةُ وَالْمُنَازَلَةُ وَالْحَرْبُ نَقِيضُ السِّلْم، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿فَأَذْنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ﴾ (البقرة/ ٢٧٩) أَيْ بِقَتْل لأَنَّ الحَرْبَ دَاعِيَةُ الْقَتْلِ، وَقِيلَ: الْمُعْنَى فَإِنْ لَمْ تَنتُهُوا فَأَنتُمُ حَرْبٌ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَمُحَارَبَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ تَعْنِي الْمُعْصِيَةَ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا ﴿ (المَائِدة / ٣٣)(١). وَقِيلَ : الْمُرَادُ السَّرقَةُ وَالقَتْلُ وَالكُفْرُ بَعْدَ الإِيمَانِ، وَقِيلَ نَقْضُ الْعَهْدِ وَقَطْعُ السَّبِيلِ (٢). وَالْمَحْرُوبُونَ في

<sup>(</sup>١) انظر في سبب نزول الآية: تفسير الطبري (٦/ ٩٧ ، ٩٨).

<sup>(</sup>۲) مقاييس اللغة (۲/ ٤٨)، المفردات للراغب (۱۱۲)، الصحاح (۱/ ۱۰۸)، المصباح المنير (۱/ ٤٩)، لسان العرب (۲/ ۱۱۸)، (ط. دار المعارف)، النهاية في غريب الحديث والأثر (۱/ ۳۵۸).

<sup>\*</sup> المقصود بالحرب هنا القتال لسبب غير شرعي كأن يحارب المسلمون بعضهم بعضًا، أو يحاربوا أهل الذمة الذين لم ينقضوا عهدهم أو الاقتتال بين أصحاب المذاهب وغير ذلك مما ينطبق عليه وصف البغي والعدوان. [انظر صفتي البغي والعدوان].

حَدِيثِ الْحُدَيْبِيَةِ ( وَ إِلَّا تَرَكْنَاهُمْ تَحْرُوبِينَ ) أَيْ مَسْلُوبِينَ مَسْلُوبِينَ مَسْلُوبِينَ مَسْلُوبِينَ مَسْلُوبِينَ مَنْهُوبِينَ ، وَالْمِحْرَابُ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : ( فَابْعَثْ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِحْرَابًا ) أَيْ مَعْرُوفًا بِالْحَرْبِ عَارِفًا جَاوِفًا مِنَ الْعَطَاءِ مِنَ الْعَطَاءِ مِنَ الْعَطَاءِ ( ) .

### المحاربة اصطلاحًا:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِيمَنْ يَسْتَحِقُ السُمَ الْمُحَارَبَةِ، فَقَالَ مَالِكُ: الْمُحَارِبُ: مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ فِي مِصْرٍ أَوْبَرِّيَّةٍ وَكَابَرَهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِمِمْ لَنَّكُونُ دُونَ نَائِرَةٍ (٢) وَلاَعْدَاوَةٍ، وَقَالَ قَوْمٌ: لاَتَكُونُ الْمُحَارِبَةُ فِي الْمِصْرِ (٤).

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لَاتَثْبُتُ الْمُحَارَبَةُ إِلَّا بِمَا يَلِي:

١ - أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي الصَّحْرَاءِ.

٢- أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ سِلَاحٌ.

٣- أَنْ يَأْتُوا مُجَاهَرَةً وَيَأْخُذُوا الْمَالَ قَهْرًا (°). هَذَا مِنَ النَّاحِيَةِ الْفُقْهِيَّةِ، أَمَّا مِنَ النَّاحِيَةِ الأَخْلَاقِيَّةِ وَالسُّلُوكِيَّةِ فَإِنَّ مُصْطَلَحَ الْمُحَارَبَةِ يَشْمَلُ إِلَى جَانِبِ مَاذَكَرَهُ الْفُقَهَاءُ مَا يَفْعَلُهُ آكِلُو الرِّبَا، وَالْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ مَا الْفُقَهَاءُ مَا يَفْعَلُهُ آكِلُو الرِّبَا، وَالْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ مَا ذَكِرَهُ الْفُقَهَاءُ مَا يَفْعَلُهُ آكِلُو الرِّبَا، وَالْمُنَافِقُونَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ يُعِدُّونَ لِقِتَاهِمْ، وَذَلِكَ كَمَا فَعَلَ لَيُقَاتِلُونَ السَّلِمِينَ أَوْ يُعِدُّونَ لِقِتَاهِمْ، وَذَلِكَ كَمَا فَعَلَ أَبُو عَامِرِ الرَّاهِبُ الَّذِي قَالَ لِلرَّسُولِ وَ اللَّهِ لَا أَجِدُ قَوْمًا يُقَاتِلُهُ إِلَى الرَّاهُ وَلَا يَكُولُو اللَّهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ مَنْ هُولَ إِلَى اللَّهُ وَمَ يَسْتَنْصِرُ، وَقَالَ: اسْتَعِدُوا بِهَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَقَالَ: اسْتَعِدُوا بِهَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ وَقَالَ: اسْتَعِدُوا بِهَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُورًة وَسِلَاحِ وَابْنُوا مَسْجِدًا، فَإِنِي ذَاهِبٌ إِلَى قَيْصَرَ فَآتٍ وَسِلَاحِ وَابْنُوا مَسْجِدًا، فَإِنِي ذَاهِبٌ إِلَى قَيْصَرَ فَآتٍ وَسِلَاحِ وَابْنُوا مَسْجِدًا، فَإِنِي ذَاهِبٌ إِلَى قَيْصَرَ فَآتٍ

بِجُنْدٍ مِنَ الرُّومِ لِأُخْرِجَ مُحَمَّدًا مِنَ الْمَدِينَةِ، فَنَزَلَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللهَ وَرَسُولَ هُ مِنْ اللهِ مَالَى اللهَ وَرَسُولَ هُ مِنْ قَبْلُ ﴾ (التوبة / ١٠٧) وَتَشْمَلُ الْمُحَارَبَةُ كَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْحَارَبَةُ كَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْحَارَبَةُ كَذَلِكَ مَا يَفْعَلُهُ مَعْلُهُ الْمُدْرِكِينَ وَأَهْلِ الْكِتَابِ ضِدَّ الْمُسْلِمِينَ. حكم المحاربة:

عَدَّ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ الْمُحَارَبَةَ مِنَ الكَبَائِرِ مُحْتَجًّا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْيُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِنْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (المائدة/ ٣٣) كَمَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى تَغْلِيظَ الإِثْم فِي قَتْلِ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍّ، أَتْبَعَهُ بِبِيَانِ أَنْ وَاعِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ، فَقَالَ: ﴿إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُسُولَـهُ ﴾ أَيْ أَوْلِيَساءَهُ، وَقَسالَ الزَّخْشَرِيُّ: مُحَارَبَسةُ الْمُسْلِمِينَ فِي حُكْمٍ مُحَارَبَةِ رَسُولِهِ يَعْنِي أَنَّ القَصْدَ مُحَارَبَةً رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَذِكْرُ اسْم اللهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا (لإِثْم) مُحَارَبَةِ رَسُولِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّهَا يُبَايعُونَ اللهَ ﴾ (الفتح/ ١٠)، وَلَـكَ أَنْ تَحْمِلَ الْمُحَارَبَةَ عَلَى مُخَالَفَةِ أَمْرِ اللهِ أَيْ إِنَّهَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَحْكَامَ اللهِ وَأَحْكَامَ رَسُولِهِ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا: القَتْلُ أَوِ الصَّلْبُ .... إِلخ، وَذَكَرَ بَعْضُهُمْ أَنَّ مُجُرَّدَ قَطْع الطَّرِيقِ وَإِخَافَةِ السَّبِيلِ يُعَدُّ ارْتِكَابًا لِلْكَبِيرَةِ فَكَيْفَ إِذَا أَخَذَ الْمَالَ، أَوْجَرَحَ أَوْ قَتَلَ أَوْ فَعَلَ عِدَّةً كَبَائِرَ مَعَ

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٦/ ٩٩).

<sup>(</sup>٥) معجم المغني في الفقه الحنبلي (١٣/ ٢٧٦).

<sup>(</sup>١) النهاية (١/ ٣٥٩، ٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) نائرة: أي هياج.

<sup>(</sup>٣) ذحل: حقد.

مَا يَغْلِبُ عَلَى الْقُطَّاعِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَإِنْفَاقِ مَا يَغْلِبُ عَلَى الْقُطَّاعِ مِنْ تَرْكِ الصَّلَاةِ وَإِنْفَاقِ مَا يَأْخُذُونَهُ فِي الْخَمْرِ وَالزِّنَا(١).

### أنواع الحرب وحكمها في الإسلام:

لِلْحَرْبِ نَوْعَانِ:

الأَوَّلُ: الْخَرْبُ الْمَشْرُوعَةُ، وَهِيَ الَّتِسِي يَخُوضُهَا الْمُسْلِمُ وَنَ دِفَاعًا عَنْ أَرْوَاحِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَهَذِهِ الْمُسْلِمُ وَنَ دِفَاعًا عَنْ أَرْوَاحِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ، وَهَذِهِ الْمُسْلِمُ وَنَ الجِهَادِ وَهِي لَا تَغْرُجُ عَنْ حَالَتَيْن:

١ - الدِّفَاعُ الشَّرْعِيُّ ضِدَّ العُدُوانِ الْوَاقِعِ عَلَى الْجَاعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ أَوْ عَلَى حُرِّيَّةِ الدَّوْلَةِ الإِسْلَامِيَّةِ .

٢ - الإغَاثَةُ الْوَاجِبَةُ لِشَعْبٍ مُسْلِمٍ أَوْ حَلِيفٍ
 عَاجِزٍ عَنِ الدِّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ (٢).

وَهَذِهِ الْخَرْبُ الْمَشْرُوعَةُ فَرْضُ كِفَايَةٍ وَقَدْ تُصْبِحُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي حَالَاتٍ كَثِيرَةٍ، فَرْضَ عَيْنٍ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ فِي حَالَاتٍ كَثِيرَةٍ، كَمَا إِذَا دَخَلَ الكُفَّارُ الْقَاتِلُونَ بِلَادَ الإِسْلَام.

الثَّانِي: الحَرْبُ غَيْرُ الْمَشْرُوعَةِ وَهِيَ المَقْصُودَةُ بِاعْتِبَارِهَا صِفَةً ذَمِيمَةً مَنْهِيًّا عَنْهَا وَلَمَا صُورٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا: أَ عُتِبَارِهَا صِفَةً ذَمِيمَةً مَنْهِيًّا عَنْهَا وَلَمَا صُورٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا: أَ عُتِبَارِهَا صِفَةً نَمِيمَةً مَنْ أَجْلِ زَعَامَةٍ أَلَا لَكُسْلِمُونَ فِيهَا بَيْنَهُمْ مِنْ أَجْلِ زَعَامَةٍ

أَوْ طَمَعٍ فِي حَقِّ الْغَيْرِ، وَالذَّمُّ هُنَا مُتَوَجِّهٌ لِمَنْ يَبْدَأُ بالقِتَالِ.

ب- أَنْ يُقَاتِلَ أَصْحَابُ المَذَاهِبِ الدِّينِيَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِنُصْرَةِ مَذْهَبِهِمْ كَمَا فِي اقْتِتَالِ السُّنَّةِ وَالشِّيعَةِ.

جـ- أَنْ يُقَاتِلَ أَصْحَابُ الأَحْزَابِ وَالشِّيَعِ السِّيَاسِيَّةِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِنُصْرَةِ هَذَا الخِزْبِ أَوْذَلِكَ.

د- أَنْ يَتَقَاتَلَ الْمُسْلِمُ ونَ وَالذِّمِّيُ ونَ فِي الْوَطَنِ الْوَطَنِ الْوَطَنِ الْوَطَنِ الْوَاحِدِ وَذَلِكَ كَمَا حَدَثَ فِي لُبْنَانَ.

كُلُّ ذَلِكَ يُذَمُّ البَادِى مُ بِهِ وَالمُتَسَبِّبُ فِيهِ وَيَتَحَمَّلُ مَسْؤُ ولِيَّتَهُ مَنْ أَشْعَلَ نَارَ الْحَربِ أَمَامَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ.

[للاستزادة: انظر صفات: البغي \_ الطغيان \_ العتو \_ العدوان \_ الفتنة \_ الظلم \_ الطمع \_ الأذى \_ القسوة \_ اتباع الهوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تكريم الإنسان\_ السلم-الصلح-الإنصاف-الزهد-القناعة-الرضا].

## الآيات الواردة في « الحرب »

- ١- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ الْمَثُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الْرِيَوَّا إِن كُنتُ مِ مُّوْمِنِينَ الْهَ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ مَرُ مُوسُ أَمْوَلِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَلاتُظْلَمُونَ الْمَوْلِكُمْ وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَالنَّ تَصَدَقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ أَن كُنتُمْ يَصَدَقُواْ خَيْرٌ لَكُمْ أَن كُنتُمْ
- ٧- إِنَّمَا جَنَّ وُّا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ,
  وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا 
  وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا 
  وَوَيُصُكِلَبُوا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمَ 
  وَارْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُوا مِنَ الْأَرْضِ 
  وَارْجُلُهُم مِنْ خِلَافٍ أَوْيُنفُوا مِنَ الْأَرْضِ 
  وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَا بُعظِيمُ ﴿
  وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَا بُعظِيمُ ﴿
  إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقَدِرُوا عَلَيْهِم 
  فَاعَلَمُوا أَنَ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿
  فَاعَلَمُوا أَنَ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿
  فَاعَلَمُوا أَنَ اللَّهُ عَفُورٌ دَّحِيمُ ﴿
- ٣- وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِ مِهِمْ وَلُعِنُواْ
  عِمَا قَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءٌ
  ولكزيد كَ كَثِرًا مِنْهُم مَّا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّيِكَ طُغْيننا
  وكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ أَلْعَدُوةَ وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ

- ٱلْقِيَىٰمَةُ كُلَّمَاۤ أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاْهَا اللَّهُ وَيَسْعَوُنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًاْ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ
- 3 \_ فَإِمَّالَثَقَفَنَهُمُ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَالَمُ الْفَهُمُ لَعَلَمُ الْفَعَلَمُ لَعَلَمُ الْفَائِدُ اللهُ الْفَائِمُ اللَّهُ الْفَائِمُ اللَّهُ اللَّ
- وَالَّذِينَ اَتَّخَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارَا وَكُفْرًا وَتَفْرِ بِهَا ٰ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبِّلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشَهُدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿
- ٣- فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرِبَ الرِّقَابِحَقَّ إِذَا أَنْحَنَتُمُوهُمْ فَصَدُ وَالْمَا الْمَثَا الْمَعْدُولِ اللَّهِ فَلَا الْمَالُونَاقَ فَإِمَّا مَنَّا الْمَعْدُولِ اللَّهِ الْمَالِكُ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَا نَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِبَبْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضِ وَاللَّذِينَ قُيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعْضَ حَكُم بِبَعْضِ وَاللَّذِينَ قُيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُعِضَ أَعْمَلُهُمْ أَنْ فَي فَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُعِضَ أَعْمَلُهُمْ أَنْ اللَّهِ فَلَن يُعِضِ أَعْمَلُهُمْ أَنْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ

(١) البقرة: ٢٧٨ – ٢٨٠ مدنية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الحرب والمحاربة »

١- \*( عَنِ النَّعُ) نِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ الْمَعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا ، فَلَمَّا دَحَلَ تَنَاوَلَهَا لِيَلْطِمَهَا ، فَصَالَ: أَلَا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَخَرَجَ أَبُو بَكُورٍ مُغْضَبًا ، فَجَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهُ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكُورٍ اللهِ عَلَيْ فَعَلَا النَّبِي عَلَيْهِ حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكُورٍ اللهِ عَلَيْ فَيَ رَأَيْتِنِي فَي اللهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا ، أَمَّ النَّذَنَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا ، فَقَالَ النَّبِي فَي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي اللهِ عَلَيْ فَي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي ضَلْكَ اللهِ عَلَيْ فَي سِلْمِكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي ضَلْمَكُمَا كَمَا أَدْخَلْتُمَانِي فِي حَرْبِكُمَا ، فَقَالَ النَّبِي عُقِيدٍ : " قَدْ فَعَلْنَا فَلَا فَالْمَا فَلَا اللَّهُ عَلْنَا فَلَا لَالْعَلِي عَلَى فَلْمَالِ السَلَعِلَا عَدْ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا فَلَا لَالْعَلَا فَلَا الْعَلْمُ الْعَلْمُ عَلْنَا عَلَا فَقَالَ النَّهِ فَعَلْنَا قَدْ فَعَلْنَا عَلَا فَا فَلَا لَالْعَلَا فَلَا فَالْعَلَا فَلَا لَالْع

٧- \*(عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ؛ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِينِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا ، فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ عُمرَ بُنِ عَبْدِالْعَزِينِ فَذَكَرُوا وَذَكَرُوا ، فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ ، فَالْتَفَتَ إِلَى أَبِي قِلابَةَ وَهُو خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ: مَاتَقُولُ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ؟ أَوْ قَالَ: مَاتَقُولُ يَاأَبَاقِلابَةَ ؟ قُلْتُ: مَاعَلِمْتُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلامِ إِلَّا رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِعَيْرِ الله وَرَسُولَ هُ عَلَى النَّبِعِيْرِ . فَقَالَ عَنْبَسَةُ: نَفْسٍ ، أَوْ حَارَبَ الله وَرَسُولَ هُ يَقِيدٍ . فَقَالَ عَنْبَسَةُ: خَدَّنَا أَنسٌ بِكَذَا وَكَذَا. قُلْتُ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنسٌ ، قَوْمُ عَلَى النَّبِي يَقِيدٍ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا: قَدِ حَلَانَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِي يَقِيدٍ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا: قَدِ قَالَ: قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِي يَقِيدٍ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا: قَدِ

اسْتَوْخَمْنَا (٢) هَذِهِ الأَرْضَ ، فَقَالَ: «هَذِهِ نَعَمُّ لَنَا تَخْرُجُ لِنَا تَخْرُجُ لِنَا تَخْرُجُ لِلَا عَى فَاخْرُجُ وا فِيهَا، فَاشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا » فَخَرَجُ وا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا وَاسْتَصَحُّوا ، فَخَرَجُ وا فِيهَا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا وَاسْتَصَحُّوا ، وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ، وَاطَّرَدُوا (٣) النَّعَمَ فَهَا يُسْتَبْطأُ مِنْ هَوُلاءِ قَتَلُ وا النَّفْسَ، وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَ له ، وَخَوَّفُوا رَسُولَ الله عَلَى اللهِ عَتَلُ وا النَّفْسَ، وَحَارَبُوا الله وَرَسُولَ هُ ، وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللهِ عَيْثِ فَقَالَ: يَتَعَهمنِي ؟ رَسُولَ اللهِ عَيْثِ فَقَالَ: يَنَاهْلَ كَذَا ، إِنَّكُمْ قَالَ: يَنَاهْلَ كَذَا ، إِنَّكُمْ لَلْ عَذَا فِيكُمْ وَمِثْلُ هَذَا ﴾ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا أُبْقِي هَذَا فِيكُمْ وَمِثْلُ هَذَا ﴾ هَذَا ﴾ لَنْ تَزَالُوا بِخَيْرِ مَا أُبْقِي هَذَا فِيكُمْ وَمِثْلُ هَذَا ﴾ هَذَا هُ اللهُ عَذَا اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَّ قُرَيْظَةُ وَالنَّضِيرُ ، فَأَجْلَى بَنِي النَّضِيرِ وَأَقَرَ قُرَيْظَةُ ، فَقَتَلَ قُرَيْظَةَ وَمَنَ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُم مْ وَأَوْلاَدَهُم وَأَمْ وَأَمْ وَالْمُمْ بَيْنَ الْسُلِمِينَ إِلَّا بَعْضَهُم لِحَقُول بِالنَّبِي عَلَيْ فَا مَنه مُ اللَّهُم وَأَوْلاَدَهُم : بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ وَأَسْلَمُوا. وَأَجْلَى يَهُودَ الْلَاينَةِ كُلَّهُم : بَنِي قَيْنُقَاعَ وَهُمْ رَهُطُ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِ الْلَذِينَةِ ) \* وَكُلَّ يَهُودِ اللهِ اللهِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ ، وَكُلَّ يَهُودِ الْلَذِينَةِ ) \* الْلَذِينَةِ ) \* الْلَذِينَةِ ) \* الله اللهِ اللهُ اللهِ الله

٤- \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضُولُ اللهِ ﷺ : « الْحَرْبُ خُدْعَةُ (٢) \*
 رَسُولُ اللهِ ﷺ : « الْحَرْبُ خُدْعَةُ (٢) \*

٥- \* ( عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَخْرَمَةَ وَمَــرْوَانَ ـ رَضِيَ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۹۹۹) واللفظ له، وقال الهيثمي (۹/ ۱۲۷): رواه البزار ورجاله رجال الصحيح ورواه الطبراني بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٢) استوخموها: أي لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٣) واطّردوا: اي أخرجوها طردا أي سَوْقًا.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨(٢٦١٠) واللفظ له، مسلم (١٦٧١).

<sup>(</sup>٥) البخاري – الفتح ٧(٤٠٢٨).

<sup>(</sup>٦) الحرب خدعة: فيها ثلاث لغات مشهورات. اتفقوا على أن أفصحهن خَدْعَةٌ. قال ثعلب وغيره: هي لغة النبي على والثانية: خُدْعَةٌ. والثالثة: خُدَعَةٌ. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في الحرب كيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل.

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ٦ (٣٠٣٠) واللفظ له ، مسلم (١٧٣٩) و (١٧٤٠).

اللهُ عَنْهُمَا \_ يُصَدِّقُ كُلُّ مِنْهُمَا حَدِيثَ صَاحِبِهِ قَالَا: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَمَنَ الْخُدَيْبِيةِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ بِالْغَمِيم في خَيْلِ لِقُرَيْشٍ طَلِيعَةً ، فَخُنُوا ذَاتَ الْيَمِينِ " فَوَاللهِ مَا شَعَرَ بِهِمْ خَالِـدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةٍ (١) الْجَيْشِ ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيرًا لِقُرَيْشٍ ، وَسَارَ النَّبِيُّ عِلَيْ ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، فَقَالَ النَّاسُ: حَلْ حَـلْ (٢). فَأَلَحَّتْ . فَقَالُـوا: خَـلاَّتِ (٣) الْقَصْوَاءُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَاخَلاَّتِ الْقَصْوَاءُ. وَمَا ذَاكَ لَمَا بِخُلُقٍ. وَلَكِنْ حَبَسَهَا (٤) حَابِسُ الْفِيلِ. ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَسْأَلُونَنِي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا» ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ. قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى الْخُدَيْبِيَةِ عَلَى ثَمَدٍ قَلِيل الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ النَّاسُ تَبَرُّضًا (٥)، فَلَمْ يُلَبِّشْهُ النَّاسُ حَتَّى نَزَحُوهُ ، وَشُكِى إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْعَطَشُ ؛ فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهُ فِيهِ ، فَوَاللهِ مَازَالَ يَجِيشُ لَهُمْ بِالرِّيّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ فَبَيْنَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءَ الْخُزَاعِيُّ فِي نَفَرِ مِنْ قَومِهِ مِنْ خُـزَاعَةَ - وَكَـانُوا عَيْبَـةَ نُصْح رَسُـولِ اللهِ ﷺ مِنْ أَهْـلِ تِهَامَةَ - فَقَالَ: إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُـوَّيِّ وَعَامِرَ بْنَ

لُؤَيِّ نَزَلُوا أَعْدَادَ مِياهِ الْحُدَيْنِيةِ ، وَمَعَهُمُ الْعُوذُ (٦). الْمَطَافِيلُ ، وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنَّا لَمُ نَجِيءٌ لِقِتَالِ أَحَدٍ ، وَلَكِنَّا جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهِكَتْهُمُ الْخَرْبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ ، فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً وَيُخَلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ ، فَإِنْ أَظْهَرْ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِيهَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا. وَإِنْ هُممْ أَبَوْا فَوَالَّدِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَى أَمْرِي هَـذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي (٧)، وَلَيُنْفِذَنَّ اللهُ أَمْرَهُ ». الحَدِيثُ وَفِيهِ : إِلَى أَنْ قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ عِيِّكِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَاءَهُ أَبُو بَصِيرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُو مُسْلِمٌ ، فَأَرْسَلُوا فِي طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ فَقَالُوا: الْعَهْدَ الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا، فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ، فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْخُلَيْفَةِ ، فَتَزَلُوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ ، فَقَالَ أَبُو بَصِير لأَحَدِ الرَّجُلَيْن: وَاللهِ إِنِّى لأَرَى سَيْفَكَ هَذَا يَا فُلَانُ جَيِّدًا ، فَاسْتَلَّهُ الآخَرُ فَقَالَ: أَجَلْ وَاللهِ إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ جَرَّبْتُ بِهِ فَقَالَ أَبُو بَصِيرِ: أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَضَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ (^)، وَفَرَّ الآخَرُ حَتَّى أَتَى الْدِينَة ، فَدَخَلَ الْسَجِد يَعْدُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ رَآهُ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًا»، فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: قُتِـلَ وَاللهِ صَاحِبِي وَ إِنِّي

<sup>(</sup>١) قال ابن حجر في «فتح الباري» (٥/ ٣٣٥): الْقَتَرَةُ : الغبار الأسود.

<sup>(</sup>٢) حل حل : كلمة تقال للناقة إذا تركت السير.

<sup>(</sup>٣) خلأت القصواء: هو كالحران للخيل.

<sup>(</sup>٤) حبسها حابس الفيل: أي حبسها الله - عز وجل - عن دخول مكة حبس الفيل عن دخولها.

<sup>(</sup>٥) تبرضا: أي أخذه أخذا قليلا قليلا.

 <sup>(</sup>٦) العوذ : هي الناقة ذات اللبن. والمطافيل: الأمهات اللاتي معها أطفالها، يريد أنهم خرجوا معهم بذوات الألبان من الإبل.

<sup>(</sup>٧) تنفرد سالفتي: كنى بذلك عن القتل لأن القتيل تنفرد مقدمة عنقه.

<sup>(</sup>۸) حتى برد: حتى مات.

لَمْقْتُولٌ . فَجَاءَ أَبُو بَصِيرِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ ، قَدْ وَاللهِ أَوْفَى اللهُ ذِمَّتَكَ قَدْ رَدَدْتَنِي إِلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَنْجَانِي اللهُ مِنْهُمْ . قَالَ النَّبِيُّ عِيَّكِيُّةِ: ﴿ وَيُـلُ أُمِّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ لَوْ كَانَ لَـهُ أَحَدٌ ﴾ ، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ ، فَخَرَجَ حَتَّى أَتَى سِيفَ الْبَحْرِ (1). قَالَ وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُسُو جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْل فَلَحِقَ بِأَبِي بَصِيرِ ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ إِلَّا كَلِقَ بِأَبِي بَصِيرٍ ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ عِصَابَةٌ ، فَوَاللهِ مَايَسْمَعُونَ بِعِيرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشٍ إِلَى الشَّامِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا . فَقَتَلُوهُمْ وَأَخَذُوا أَمْوَالْهُمْ فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ تُنَاشِدُهُ اللهَ وَالرَّحِمَ لَـمَّا أَرْسَلَ فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَيْهِمْ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى (الفتح/ ٢٤) ﴿ وَهُ وَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ﴾ حَتَّى بِلَغَ ﴿ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُ مْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللهِ ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ) \*(٢).

7- \*( عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ \_ وَكَانَ مِنْ أَعْلَمِ الأَنْصَارِ \_ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ \_ وَكَانَ كَعْبُ عِنْ اللَّانْصَارِ \_ أَنَّ أَبَاهُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ \_ وَكَانَ كَعْبُ عِنْ شَهِدَ الْعُقْبَةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِهَا \_ قَالَ: خَرَجْنَا فِي شَهِدَ الْعُقْبَةَ وَبَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بِهَا \_ قَالَ: خَرَجْنَا فِي مُعَنَا حُجَّاجٍ قَوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَقَدْ صَلَيْنَا وَفَقِهْنَا وَمَعَنَا الْبَرَاءُ بُنُ مَعْرُورٍ كَبِيرُنَا وَسَيِّدُنَا فَلَمَّ تَوجَّهْنَا لِسَفَرِنَا وَكَوَرُجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ، قَالَ: الْبَرَاءُ لَنَا: يَاهَوُلاءِ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ وَاللهِ مَا أَدْرِي تُوافِقُونِ عَلَيْهِ أَمْ رَأَيْتُ وَاللهِ مَالَدْرِي تُوافِقُونِ عَلَيْهِ أَمْ لَا أَدْعَ وَاللهِ مَا أَدْرِي تُوافِقُونِ عَلَيْهِ أَمْ لَا أَدْعَ وَاللهِ مَا أَدْرِي تُوافِقُونِ عَلَيْهِ أَمْ لَا أَدْعَ اللهِ مَا أَدْرِي تُوافِقُونِ عَلَيْهِ أَمْ لَا أَدْعَ اللهِ عَالَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَدْعَ لَا أَدْتَ اللهِ عَالَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَدْعَ اللهِ عَالَ قَالَ قَالَ عَلَى اللهِ عَالَ لَا أَدْعَ اللهِ عَالَ لَا أَدْعَ اللهِ عَالَ لَا أَنْ لَا أَدْعَ عَلَيْهُ أَنْ لَا أَدْعَ اللهِ عَالَ لَا اللهِ عَالَ قَدْ رَأَيْتُ أَنْ لَا أَدْعَ لَا لَعْتَ الْ لَا لَعْ لَى اللهِ عَالَى اللهِ عَالَ قَالَ لَا لَا لَا لَا لَا لَا اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

هَـذِهِ الْبَنِيَّةَ مِنِّي بِظَهْرٍ - يَعْنِي الْكَعْبَةَ - وَأَنْ أُصَلِّيَ إِلَيْهَا، قَالَ: فَقُلْنَا: وَاللهِ مَابَلَغَنَا أَنَّ نَبِيَّنَا يُصَلِّي إِلَّا إِلَى الشَّام، وَمَا نُرِيدُ أَنْ نُخَالِفَهُ فَقَالَ: إِنِّي أُصَلِّي إِلَيْهَا فَقُلْنَا لَهُ: لَكِنَّا لَا نَفْعَلُ، فَكُنَّا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ صَلَّيْنَا إِلَى الشَّام وَصَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ، قَالَ أَخِي: وَقَـدْ كُنَّا عِبْنَا عَلَيْهِ مَاصَنَعَ، وَأَبَى إِلَّا الإِقَامَةَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ: يَـابْنَ أَخِي انْطَلِقْ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَاسْأَلْهُ عَمَّا صَنَعْتُ فِي سَفَرِي هَذَا، فَإِنَّهُ وَاللهِ قَدْ وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْهُ شَيْءٌ لِمَا رَأَيْتُ مِنْ خِلَافِكُمْ إِيَّايَ فِيهِ، قَالَ: فَخَرَجْنَا نَسْأَلُ عَـنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكُنَّا لَا نَعْرِفُهُ لَمْ نَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَلَقِيَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: هَلْ تَعْرِفَانِهِ؟ قَالَ: قُلْنَا: لَا. قَالَ: فَهَلْ تَعْرِفَانِ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْلُطِّلِّبِ عَمَّهُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ الْعَبَّاسَ كَانَ لَا يَزَالُ يَقْدَمُ عَلَيْنَا تَاجِـرًا. قَالَ: فَإِذَا دَخَلْتُمَا الْمُسْجِـدَ فَهُوَ الرَّجُـلُ الْجَالِسُ مَعَ الْعَبَّاسِ. قَالَ : فَدَخَلْنَا الْمُسْجِدَ فَإِذَا الْعَبَّاسُ جَالِسٌ وَرَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَـهُ جَالِسٌ، فَسَلَّمْنَا ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلْعَبَّاسِ: هَلْ تَعْرِفُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ يَا أَبَا الْفَصْلِ؟ قَالَ :نَعَمْ. هَـذَا الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ سَيِّدُ قَوْمِهِ، وَهَذَا كَعْبُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: فَوَ اللهِ مَا أَنْسَى قَوْلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «الشَّاعِرُ؟» قَـالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ الْبَرَاءُ ابْنُ مَعْرُورِ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنِّي خَرَجْتُ فِي سَفَرِي هَـذَا وَهَدَانِي اللهُ لِـ الإِسْلَام، فَـرَأَيْتُ أَنْ لَا أَجْعَـ لَ هَذِهِ الْبَنِيَّـةَ مِنِّي بِظَهْ رٍ، فَصَلَّيْتُ إِلَيْهَا، وَقَدْ خَالَفَنِي أَصْحَابِي فِي

<sup>(</sup>١) سيف البحر - بكسر السين - أي ساحله.

مِنَ الأَنْصَارِ الْخَزْرَجَ، أَوْسَهَا وَخَزْرَجَهَا - إِنَّ مُحَمَّدًا مِنَّا حَيْثُ قَدْ عَلِمْتُمْ وَقَدْ مَنَعْنَاهُ مِنْ قَوْمِنَا مِمَّنْ هُوَ عَلَى مِثْل رَأْينَا فِيهِ وَهُوَ فِي عِزٍّ مِنْ قَوْمِهِ وَمَنعَةٍ فِي بَلَدِهِ .قَالَ: فَقُلْنَا قَدْ سَمِعْنَا مَا قُلْتَ فَتَكَلَّمْ يَارَسُولَ اللهِ، فَخُـذْ لِنَفْسِكَ وَلِرَبِّكَ مَا أَحْبَبْتَ. قَالَ: فَتَكَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَتَلَا وَدَعَا إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَـلَّ - وَرَغَّبَ فِي الإِسْلَام، قَالَ: «أُبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ تَمْنَعُ ونِي عِمَّا تَمْنَعُ ونَ مِنْهُ نِسَاءَ كُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ » قَالَ : فَأَخَذَ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورِ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: نَعَمْ. وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحُقِّ لَنَمْنَعَنَّكَ مِمَّا نَمْنَعُ مِنْهُ أُزُرَنَا، فَبَا يَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ فَنَحْنُ أَهْلُ الْخُرُوبِ وَأَهْلُ الْحَلْقَةِ، وَرِثْنَاهَا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ قَالَ: فَاعْتَرْضَ الْقَوْلَ وَالْبَرَاءُ يُكَلِّمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَبُو الْمَيْشَم بْنُ التَّيْهَانِ حَلِيفٌ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الرِّجَالِ حِبَالًا وَإِنَّا قَاطِعُوهَا ـ يَعْنِي الْعُهُودَ ـ فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ نَحْنُ فَعَلْنَا ذَلِكَ ثُمَّ أَظْهَرَكَ اللهُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى قَوْمِكَ وَتَدَعَنَا؟ قَالَ: فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٌ ثُمَّ قَالَ: «بَلِ الدَّمُ الدَّمُ الدَّمُ، والْهدْمُ الْهَدْمُ، أَنَا مِنْكُمْ، وَأَنْتُمْ مِنِّي، أُحَارِبُ مَنْ حَارَبْتُمْ، وَأُسَالِمُ مَنْ سَاكَتُمْ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِي: «أَخْرِجُوا إِلَيَّ مِنْكُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا يَكُونُونَ عَلَى قَوْمِهِمْ الْأَخْرَجُوا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، مِنْهُمْ تِسْعَةٌ مِنَ الْخَزْرَجِ وَثَلَاثَةٌ مِنَ الأَوْسِ، وَأَمَّا مَعْبَدُ ابْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي فِي حَدِيثِهِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ مَنْ ضَرَبَ عَلَى يَـدِ رَسُولِ اللهِ عَيْلِيُّ الْبَرَاءُ بْنُ مَعْرُورٍ، ثُمَّ تَتَابَعَ الْقَوْمُ، فَلَمَّا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ صَرَخَ الشَّيْطَانُ مِنْ رَأْسِ الْعَقَبَةِ بَأَبْعَدِ صَوْتٍ سَمِعْتُهُ قَطُّ: يَاأَهْلَ الْجَبَاجِبِ - وَالْجَبَاجِبُ الْنَازِلُ -

ذَلِكَ حَتَّى وَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَهَاذَا تَرَى يَــارَسُــولَ اللهِ؟ قَــالَ: لَقَــدْ كُنْـتَ عَلَى قِبْلَـةٍ لَـوْ صَبَرْتَ عَلَيْهَا، قَالَ: فَرَجَعَ الْبَرَاءُ إِلَى قِبْلَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَصَلَّى مَعَنَا إِلَى الشَّامِ. قَالَ: وَأَهْلُهُ يَـزْعُمُونَ أَنَّهُ صَلَّى إِلَى الْكَعْبَةِ حَتَّى مَاتَ وَلَيْسَ ذَلِكَ كَمَا قَالُوا، نَحْنُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُمْ. قَالَ: وَخَرَجْنَا إِلَى الْحَجّ فَ وَاعَدَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَقَبَةَ مِنْ أَوْسَطِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الْحَجِّ، وَكَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وَعَدَنَا رَسُـولُ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو ابْنِ حَرَامٍ أَبُو جَابِرٍ، سَيِّكُ مِنْ سَادَتِنَا وَكُنَّا نَكْتُمُ مَنْ مَعَنَا مِنْ قَـوْمِنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَمْـرَنَا، فَكَلَّمْنَاهُ وَقُلْنَا لَهُ: يَـاأَبَا جَابِرٍ إِنَّكَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا وَشَرِيفٌ مِنْ أَشْرَافِنَا، وَإِنَّا نَرْغَبُ بِكَ عَمَّا أَنْتَ فِيهِ أَنْ تَكُونَ حَطَبًا لِلنَّارِ غَدًا، ثُمَّ دَعَوْتُهُ إِلَى الإِسْكَامِ وَأَخْبَرْتُهُ بِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَأَسْلَمَ وَشَهِدَ مَعَنَا الْعَقَبَةَ وَكَانَ نَقِيبًا قَالَ: فَنِمْنَا تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَعَ قَوْمِنَا فِي رِحَالِنَا حَتَّى إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ خَرَجْنَا مِنْ رِحَالِنَا لِمِيعَادِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَنَتَسَلَّلُ مُسْتَخْفِينَ تَسَلُّلَ الْقَطَاحَتَّى اجْتَمَعْنَا فِي الشِّعْبِ عِنْدَ الْعَقَبَةِ وَنَحْنُ سَبْعُونَ رَجُلًا وَمَعَنَا امْرَأَتَانِ مِنْ نِسَائِهِمْ نَسِيبَةُ بِنْتُ كَعْبٍ أُمُّ عُمَارَةَ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي مَازِنِ بْنِ النَّجَّارِ وَأَسْهَاءُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي سَلِمَةَ وَهِيَ أُمُّ مَنِيعٍ، قَالَ: فَاجْتَمَعْنَا بِالشِّعْبِ نَتُنظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَتَّى جَاءَنَا وَمَعَهُ يَـوْمَئِذٍ عَمُّهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْلُطَّلِبِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ إِلَّا أَنَّهُ أَحَبَّ أَنْ يَحْضُرَ أَمْرَ ابْنِ أَخِيهِ وَيَتَوَثَّقَ لَهُ، فَلَمَّا جَلَسْنَا كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ أَوَّلَ مُتَّكَلِّم فَقَالَ: يَامَعْشَرَ الْخُزْرَجِ - قَالَ: وَكَانَتِ الْعَرَبُ مِمَّا يُسَمُّونَ هَذَا الْحَيَّ

هَلْ لَكُمْ فِي مُلْدَمَّم وَالصُّبَاةُ مَعَهُ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى حَرْبِكُمْ؟ قَالَ عَلِيُّ: \_ يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ \_ مَا يَقُولُ عَدُوُّ اللهِ مُحَمَّدٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «هَـذَا أَذَبُّ الْعَقَبَةِ هَذَا ابْنُهُ أُذَيْبٌ، اسْمَعْ أَيْ عَدُوَّ اللهِ، أَمَا وَاللهِ لأَفْرُغَنَّ لَكَ» ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ «ارْفَعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ» قَالَ : فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ بْنُ عُبَادَةَ بْنِ نَضْلَةَ: وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ لَئِنْ شِئْتَ لَنَمِيلَنَّ عَلَى أَهْلِ مِنِّي غَدًا بِأَسْيَافِنَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَمْ أُومَرْ بِذَلِكَ ﴾ قَالَ: فَرَجَعْنَا فَنِمْنَا حَتَّى أَصْبَحْنَا فَلَمَّا أَصْبَحْنَا غَدَتْ عَلَيْنَا جِلَّةُ قُرَيْشٍ حَتَّى جَاؤُونَا فِي مَنَازِلِنَا، فَقَالُوا: يَا مَعْشَرَ الْخُزْرَج، إِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّكُمْ قَدْ جِئْتُمْ إِلَى صَاحِبِنَا هَذَا تَسْتَخْرِجُونَهُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِنَا وَتُبَايِعُونَهُ عَلَى حَرْبِنَا، وَاللهِ إِنَّهُ مَا مِنَ الْعَرَبِ أَحَدٌ أَبْغَضَ إِلَيْنَا أَنْ تَنْشَبَ الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مِنْكُمْ، قَالَ: فَانْبَعَثَ مِنْ هُنَالِكَ مِنْ مُشْرِكِي قَوْمِنَا يَحْلِفُونَ لَمُمْ بِاللهِ مَا كَانَ مِنْ هَذَا شَيْءٌ وَمَا عَلِمْنَاهُ، وَقَدْ صَدَقُوا لَمْ يَعْلَمُوا مَا كَانَ مِنَّا، قَالَ فَبَعْضُنَا يَنْظُرُ إِلَى بَعْضِ، قَالَ: وَقَامَ الْقَوْمُ وَفِيهِمُ الْحَارِثُ بْنُ هِشَام بْنِ الْغُيرَةِ

الْمَخْزُومِيُّ، وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ جَدِيدَانِ، قَالَ: فَقُلْتُ كَلِمَةً كَأْنِي أُرِيدُ أَنْ أَشْرَكَ الْقَوْمَ بِهَا فِيهَا قَالُوا، مَاتَسْتَطِيعُ يَا كَأْنِي أُرِيدُ أَنْ أَشْرَكَ الْقَوْمَ بِهَا فِيهَا قَالُوا، مَاتَسْتَطِيعُ يَا أَبَاجَابِرٍ وَأَنْتَ سَيِّدٌ مِنْ سَادَتِنَا أَنْ تَتَّخِذَ نَعْلَيْنِ مِثْلَ نَعْلَيْ مِثْلَ نَعْلَيْ مَنْ لَا نَعْلَيْهِ مَنْ قُرَيْشٍ؟ فَسَمِعَهَا الْخَارِثُ فَخَلَعَهُما الْنَا لَمْ مَنْ قُرَيْشٍ؟ فَسَمِعَهَا الْخَارِثُ فَخَلَعَهُما الله لَمْ الله لَمْ الله لَمَنْ عَلَيْهِ لَكُنْ عَلَيْهِ لَكُنْ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ وَاللهِ لَتَنْعَلَيْهُمَا قَالَ: وَاللهِ لَمَنْ مَلْكَمَ، وَاللهِ لَئِنْ صَدَقَ فَلَكُ وَاللهِ لَا أَرُدُهُمُ مَا قَالَ: وَاللهِ صَلَحَ، وَاللهِ لَئِنْ صَدَقَ الله لَمْ لُلُهُ لَكُ وَاللهِ لَا أَرُدُهُ مَا قَالَ: وَاللهِ صَلَحَ، وَاللهِ لَئِنْ صَدَقَ الْفَالُ لَا شَلْبُنَةً وَاللهِ لَا أَرُدُهُمُ مَا قَالَ: وَاللهِ صَلَحَ، وَاللهِ لَئِنْ صَدَقَ الْفَالُ لِللهِ لَكُنْ مُلَكَ عُلَيْهِ مَلْكِ مِنَ اللهِ لِلْكُ مِن مَالِكٍ مِن اللهِ لَكُونُ مَلْكُ اللهُ مَنْ مَا حَضَرَ مِنْهَا) \* (1) .

٧- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا سَـا لَمُنَاهُنَّ " مُنْذُ حَارَ بْنَـاهُنَّ، وَمَنْ تَرَكَ شَيْعًا مِنْهُنَّ خِيفَةً فَلَيْسَ مِنَّا») \* (٤).

٨- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَفَاطِمَةَ ،
 فَقَالَ: «أَنَا حَرْبٌ لِنَ حَارَبَكُ مَ ، وَسِلْمٌ لِنَ سَالَكُمْ») \* (٥).

<sup>(</sup>١) تحرف في المطبوع إلى : (فخلعها).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٣/ ٤٦١) واللفظ له، وقال ابن حجر في الفتح (٧/ ٢٦١): أخرجه ابن إسحاق وصححه ابن حبان من طريقه بطوله وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٦/ ٤٢ - ٤٥): رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالساع . وراجع: المسند الجامع (١٤/ ٢٠٤ – ٢٠٩).

<sup>(</sup>٣) الضمير يعود على الحيّات.

<sup>(</sup>٤) أبوداود (٥٢٤٨) واللفظ له، وقال الألباني في سنن أبي داود (٣/ ٩٨٥): حسن صحيح، وأحمد (٢/ ٢٤٧) و (١/ ٢٣٠) من حديث ابن عباس.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/ ٤٤٢) وقال الشيخ أحمد شاكر (١٩/ ٦) واللفظ له: إسناده صحيح ، ورواه الترمذي (٣٨٧٠) ، وابن ماجة (٧/ ١٤٥).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الحرب والمحاربة » معنَّى

9- \*(عَنْ أَبِي النَّصْرِ، عَنْ كِتَابِ رَجُلٍ مِنْ أَسْكَمَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَيْهُ ، يُقَالُ لَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبِي أَفْقَ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، حِينَ سَارَ إِلَى أَوْقَى. فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، حِينَ سَارَ إِلَى الْحُوْوِرِيَّةِ (١). يُخْبُرُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ كَانَ فِي بَعْضِ الْحُووِرِيَّةِ اللهِ اللهِ الْعَلُو حَتَّى إِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: ﴿ يَنْ أَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّ وْالِقَاءَ الشَّمْسُ قَامَ فِيهِمْ فَقَالَ: ﴿ يَلْأَيُّهَا النَّاسُ لَا تَتَمَنَّ وْالِقَاءَ الْعَدُو (٢) وَاسْأَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ (٣). فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا الْعَدُو وَ اللهَ الْعَلَيْ وَاللهَ الْعَافِيةَ (٣). فَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ مَعْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ » ثُمَّ قَامَ النَّبِيُ وَقَالَ: ﴿ اللَّهُ مَ مُنْزِلَ الْكِتَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَمُجْرِيَ السَّحَابِ، وَهَازِمَ الأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ ») \* (١٤).

١٠- ﴿ (عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - اللهُ عَنْهَا - اللهُ عَالَتْ: أَوَّلُ مَا بُدِيءَ بِهِ رَسُولُ اللهُ وَيَا إِلَّا جَاءَتْ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إِلَّا جَاءَتْ الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ. فَكَانَ لَا يَرَى رُوْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَتِ الصَّبْحِ. ثُمَّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلَاءُ. وَكَانَ يَخْلُو مِثْلَ فَلَتِ الصَّبْحِ. وَيَتَوَدُّ اللَّيَالِيَ أُولَاتِ بِغَارِ حِرَاءٍ وَيَتَحَنَّتُ فِيه - وَهُو التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ أُولَاتِ الْعَلَدِ - قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ الْعَدَدِ - قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَى أَهْلِهِ. وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِثْلِهَا. حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِثْلِهَا. حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُو فِي يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ لِثْلِهَا. حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُ وَهُو فِي غَارِ حِرَاءٍ ، فَجَاءَهُ الْلَكُ فَقَالَ: اقْرَأْ. قَالَ: «مَا أَنَا فَعْلَنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ، فِقَالِ: «فَالَةِ وَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ، فِقَالِ: «فَا أَخَذِنِي فَعَظَنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ، فَقَالَ: «فَالَ: «فَا أَخَذِنِي فَعَظَنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ،

ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ . قُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِئِ. فَأَخَذَني فَغَطَّنِي الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدَ ،ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: اقْرَأْ. فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِقَارِي . فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي الثَّالِثَةَ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي. فَقَالَ: ﴿ اقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ \* خَلَقَ الإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ \* اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأَكْرَمُ \* (العلق/ ١-٣»). فَرَجَعَ بِهَا رَسُولُ اللهُ ﷺ يَرْجُفُ فُــــَّادُهُ. حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ بِنْتِ خُورَيْلِدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -فَقَالَ: «زَمِّلُونِي ، زَمِّلُونِي» فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ السرَّوْعُ. فَقَالَ لِخَدِيجَةَ وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، قَالَ: «لَقَدْ خَشِيتُ عَلَى نَفْسِي " . فَقَالَتْ خَدِيجَةُ : كَالَّا. واللهِ مَا يُخْزِيكَ اللهُ أَبَدًا . إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ ، وَتَخْمِلُ الْكَلَّ، وَتَكْسِبُ الْمُعْدُومَ ، وَتَقْرِي الضَّيْفَ، وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحُقِّ . فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ ابْنَ نَوْفِل بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِالْعُزَّى ابْنَ عَمّ خَدِيجَةَ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ الْعِبْرَانِيَّ ، فَيَكْتُبُ مِنَ الإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ، وَكَانَ شَيْخًا كَبِيرًا قَدْ عَمِي . فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ : أَيْ عَمّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ . فَقَالَ لَـهُ وَرَقَةُ : يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ خَبَرَ مَا رَأَى. فَقَالَ لَهُ وَرَقِهُ:

<sup>(</sup>١) الحرورية: أي لقتالهم . وهم الخوارج .

<sup>(</sup>٢) لا تتمنوا لقاء العدو: إنها نهى عن تمني لقاء العدو لما فيه من صورة الإعجاب والاتكال على النفس والوثوق بالقوة، وهو نوع بغي. وقد ضمن الله تعالى لمن بُغيَ عليه أن ينصره. ولأنه يتضمن قلة الاهتهام بالعدو واحتقاره. وهذا يخالف الاحتياط والحزم.

<sup>(</sup>٣) واسألوا الله العافية: قد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية . وهي من الألفاظ العامة المتناولة لدفع جميع المكروهات في البدن والبطن ، في الدين والدنيا والآخرة. (٤) مسلم (١٧٤٢).

هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلُ اللهُ عَلَى مُوسَى، يَالَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا، لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ ؟ » قَالَ: نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « أَوَ مُخْرِجِيَّ هُمْ ؟ » قَالَ: نَعَمْ ، لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ ، وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُ وَزَرًا. ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوفِقِي، وَفَتَرَ الوَحْئُ ) \* (1).

الحديث وفيه: قال: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْكَينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا. وَفِيهِ: قَالَ: ثُمَّ خَرَجْنَا رَاجِعِينَ إِلَى الْكَدِينَةِ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا. وَهُمُ الْمُشْرِكُونَ (٢). فَاسْتَعْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَئَنْ رَقِي هَذَا الْجَبَلَ اللَّيْلَةَ. كَأَنَّهُ طَلِيعَةٌ لِلنَّبِي عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ. قَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَدِمْنَا الْكِينَةَ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَصْحَابِهِ فَالَ سَلَمَةُ: فَرَقِيتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. ثُمَّ قَدِمْنَا الْكِينَةَ. فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَضَحَابِهِ غَلَامٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مَعَهُ. بِظَهْرِهِ (٣) مَعَ رَبَاحٍ غُلَامٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَنَا مَعَهُ. وَخَرَجْتُ مَعَهُ بِفَرَسِ طَلْحَةَ أُنَدِيهِ (٤) مَعَ الظَّهْرِ. فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا عَبْدُالرَّ حْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ وَصُحَدُا إِذَا عَبْدُالرَّ حْمَنِ الْفَزَارِيُّ قَدْ أَغَارَ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ وَسُولِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ وَسُعَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ وَلَكِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى ظَهْرِ وَلَا اللهِ عَلَيْكُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلَيْكُولُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَوْلُولُ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فَقُلْتُ: يَا رَبَاحُ خُذْ هَذَا الْفَرَسَ فَأَبْلِغْهُ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ وَأَنَّ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَغَارُوا عَلَى اللهِ، وَأَخْبِرْ رَسُولَ اللهِ وَ اللهِ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْلَدِينَة. سَرْحِهِ. قَالَ: ثُمَّ قُمْتُ عَلَى أَكَمَةٍ فَاسْتَقْبَلْتُ الْلَدِينَة. فَنَادَيْتُ ثَلَاثًا: يَاصَبَاحَاهُ! ثُمَّ خَرَجْتُ فِي آثَارِ الْقَوْمِ أَنْ اللهُ اللهُ

أَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَا الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَا الْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ فَا الْكَانُ رَجُلِهِ (٥). حَتَّى خَلَصَ نَصْلُ السَّهُمِ إِلَى كَتِفِهِ. قَالَ وَلْكُ: خُذْهَا:

وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَعِ وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَّعِ قَالَ: فَوَاللهِ مَا زِلْتُ أَرْمِيهِ مْ وَأَعْقِرُ بِهِمْ (٢٦) ، فَإِذَا رَجَعَ إِلَيَّ فَارِسٌ أَتَيْتُ شَجَرَةً فَجَلَسْتُ فِي أَصْلِهَا، ثُمَّ رَمَيْتُهُ ، فَعَقَ رْتُ بِهِ، حَتَّى إِذَا تَضَايَقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُقَ الْجَبَلُ فَدَخَلُوا فِي تَضَايُق اللهُ مَا يُقِيهِ (٢٠) عَلَوْتُ الْجَبَلَ فَذَكُ اللهُ عَلَيْهُمْ حَتَّى مَا خَلَق اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (٢٠) إِلَّا خَلَقْتُهُ خَلَقَ اللهُ مِنْ بَعِيرٍ مِنْ ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ (٢٠) إِلَّا خَلَقْتُهُ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح١(٣) واللفظ له ، مسلم (١٦٠)

<sup>(</sup>Y) وهم المشركون: هذه اللفظة ضبطوها بوجهين. أحدهما: وهم المشركون على الابتداء والخبر . والشاني وَهَمَّ المشركون ، أي هموا النبي على وأصحابه وخافوا غائلتهم. يقال: همني الأمر وأهمني. وقيل: همني أذابني وأهمني أغمني. وقيل: معناه همَّ أمر المشركين النبي على خوف أن يبيتوهم لقربهم منهم .

<sup>(</sup>٣) بظهره: الظهر الإبل تعد للركوب وحمل الأثقال .

<sup>(</sup>٤) أنديه: معناه أن يورد الماشية الماء فتسقي قليلا ثم ترسل في المرعى ، ثم ترد الماء فترد قليلا ثم ترد إلى المرعى .

<sup>(</sup>٥) فأصك سهما في رحله: أي أضرب.

<sup>(</sup>٦) أرميهم وأعقر بهم: أي أرميهم بالنبل وأعقر خيلهم . وأصل العقر ضرب قوائم البعير أو الشاة بالسيف . ثم اتسع حتى استعمل في القتل كها وقع هنا . وحتى صاريقال: عقرت البعير أي نحرته .

<sup>(</sup>٧) حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه: التضايق ضد الاتساع . أي تدانى فدخلوا في تضايقه . أي المحل المتضايق منه بحيث استتروا به عنه ، فصار لا يبلغهم ما يرميهم به من السهام .

<sup>(</sup>A) فجعلت أرديهم بالحجارة: يعني لما امتنع على رميهم بالسهام عدلت عن ذلك إلى رميهم من أعلى الجبل بالحجارة التي تسقطهم وتهورهم . يقال: رَدَّى الفرس راكبه اذا أسقطه وهوَّره .

<sup>(</sup>٩) حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله على من ، هنا، زائدة . أتى بها لتأكيد العموم . وإنها سميت زائدة لأن الكلام يستقيم بدونها فيصح أن يقال: ما خلق الله بعيرا . ومن ، في قوله: من ظهر ، بيانية . والمعنى أنه ما زال بهم الى أن استخلص منهم كل بعير أخذوه من ابل رسول الله

وَرَاءَ ظَهْرِي (١) وَخَلَّوْا بَيْنِي وَبَيْنَهُ . ثُمَّ اتَّبَعْتُهُم (٢) أَرْمِيهِمْ . حَتَّى أَلْقُوا أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً وَثَلَاثِينَ رُحْحًا. يَسْتَخِفُّ ونَ " . وَلا يَطْرَحُ ونَ شَيْئًا إِلَّا جَعَلْتُ عَلَيْهِ آرَامًا (١) مِنَ الْحِجَارَةِ . يَعْرِفُهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. حَتَّى أَتَوْا مُتَضَايقًا مِنْ ثَنِيَّةٍ (٥) فَإِذَا هُمْ قَدْ أَتَاهُمْ فُلَانُ ابْنُ بَدْرِ الْفَزَارِيُّ . فَجَلَسُوا يَتَضَحَّوْنَ (يَعْنِي يَتَعَدَّوْنَ). وَجَلَسْتُ عَلَى رَأْسِ قَرْنِ (٦٠). قَالَ الْفَزَارِيُّ: مَا هَذَا الَّذِي أَرَى؟ قَالُوا: لَقِينًا ، مِنْ هَذَا ، الْبَرْحَ، وَاللهِ مَا فَارَقْنَا مُنْذُ غَلَسٍ يَرْمِينَا حَتَّى انْتَزَعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَيْدِينَا. قَالَ: فَلْيَقُمْ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنْكُمْ ، أَرْبَعَةٌ . قَالَ: فَصَعِدَ إِلَّ مِنْهُمْ أَرْبَعَةٌ فِي الْجَبَلِ. قَالَ: فَلَمَّا أَمْكَنُونِي مِنَ الْكَلَام قَالَ قُلْتُ: هَلْ تَعْرِفُونِي؟ قَالُوا: لَا. وَمَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ قُلْتُ: أَنَا سَلَمَةُ بْنُ الأَكْوَعِ. وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ عَيْكُ لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ . وَلَا يَطْلُبُنِي رَجُلٌ مِنْكُمْ فَيُدْرِكُنِي . قَالَ أَحَدُهُمْ: أَنَا أَظُنُّ . قَالَ: فَرَجَعُوا. فَمَا بَرِحْتُ مَكَانِي حَتَّى رَأْيْتُ فَوَارِسَ رَسُولِ

اللهِ ﷺ يَتَخَلَّلُونَ الشَّجَرَ (٧). قَالَ: فَإِذَا أَوَّلُهُمْ الأَخْرَمُ الأَسَدِي . عَلَى إِثْرِهِ أَبُو قَتَادَةَ الأَنْصَارِيُّ . وَعَلَى إِنْرِهِ الْقِ دَادُ بْنُ الأَسْوَدِ الْكِنْدِيُّ . قَالَ: فَأَخَذْتُ بِعِنَانِ الأَخْرَم قَالَ: فَوَلَّوْا مُدْبِرِينَ . قُلْتُ: يَا أَخْرَمُ احْذَرُهُمْ. لَا يَقْتَطِعُوكَ حَتَّى يَلْحَقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ. قَالَ: يَا سَلَمَةُ إِنْ كُنْتَ تُؤْمِنُ مِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْجِنَّةَ حَتُّ وَالنَّارَ حَتُّ ، فَلَا تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنَ الشُّهَادَةِ . قَالَ: فَخَلَّيْتُهُ . فَالْتَقَى هُمَوَ وَعَبْدُالرَّحْمَن . قَالَ: فَعَقَرَ بِعَبْدِالرَّحْمَن فَرَسَهُ . وَطَعَنَهُ عَبْدُالرَّحْمَن فَقَتَلَهُ. وَتَحَوَّلَ عَلَى فَرَسِهِ . وَلَحِقَ أَبُو قَـتَادَةَ، فَـارِسُ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِعَبْدِالرَّحْمَنِ. فَطَعَنَهُ فَقَتَلَهُ . فَوَ الَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ عَيْكُ لَتَبِعْتُهُمْ أَعْدُو عَلَى رِجْلَيَّ . حَتَّى مَا أَرَى وَرَائِي ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَيْدٍ وَلَا غُبَارِهِمْ ، شَيْئًا. حَتَّى يَعْدِلُوا قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى شِعْبِ فِيهِ مَاءٌ. يُقَالُ لَهُ ذَا قَرَدٍ (٨). لِيَشْرَبُوا مِنْهُ وَهُمْمْ عِطَاشٌ. قَالَ: فَنَظَرُوا إِلَيَّ أَعْدُو وَرَاءَهُمْ. فَحَلَّيْتُهُمْ عَنْهُ ( ) (يَعْنِي

(١) إلا خلفته وراء ظهري: خلفته أي تركته . يريد أنه جعله في حوزته وحال بينهم وبينه .

(٣) يستخفون: أي يطلبون بالقائها الخفة ليكونوا أقدر على

- الفرار .
- (٤) آراماً من الحجارة: الآرام هي الأعلام. وهي حجارة تجمع وتنصب في المفازة ليهتدي بها. واحدها إِرَم كَعِنَبَ وَأَعْنَاب.
- (٥) حتى أتوا متضايقا من ثنية: الثنية العقبة والطريق في الجبل. أي حتى أتوا طريقا في الجبل ضيقة .
- (٦) على رأس قرن: هو كل جبل صغير منقطع عن الجبل الكبير
  - (٧) يتخللون الشجر: أي يدخلون من خلالها ، أي بينها .
- (٨) ذا قرد: هكذا هـو في أكثـر النسـخ المعتمدة: ذا قـرد . وفي
   بعضها: ذو قرد .
- (٩) فحليتهم عنه: أي طردتهم عنه . وقد فسرها في الحديث بقوله: يعني أجليتهم عنه . قال القاضي: كذا روايتنا فيه هنا غير مهموز . قال وأصله الهمز ، فسهله . وقد جاء مهموزا بعد هذا في الحديث .

<sup>(</sup>٢) ثم اتبعتهم: هكذا هو في أكثر النسخ: اتبعتهم. وفي نسخة: أتبعتهم، بهمزة القطع. وهي أشبه بالكلام وأجود موقعا فيه.. وذلك أن تبع المجرد واتبع بمعنى مشى خلفه على الإطلاق. وأما أتبع الرباعي فمعناه لحق به بعد أن سبقه. ومنه قوله تعالى: ﴿فَأَنّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ ﴾ أي لحقهم مع جنوده بعد أن سبقوه. وتعبيره هنا بشم المفيدة للتراخي يشعر أنه بعد أن استخلص منهم جميع الإبل توقف عن اتباعهم ولعل ذلك ريثها جمع الإبل وأقامها على طريق يأمن عليها فيه. والمعنى على هذا الوجه: وبعد أن توقفت عن اتباعهم حتى سبقوني، تبعتهم حتى لحقت بهم.

أَجْلَيْتُهُ مْ عَنْهُ) فَهَا ذَاقُوا مِنْهُ قَطْرَةً. قَالَ: وَيُخْرُجُونَ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَيَشْتَدُّونَ فِي ثَنِيَّةٍ. قَالَ: فَأَعْدُو فَأَلْحَقُ رَجُلًا مِنْهُمْ فَا فَأَصُكُّهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ (١) كَتِفِهِ. قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا فَأَصُكُّهُ بِسَهْمٍ فِي نُغْضِ (١) كَتِفِهِ. قَالَ: قُلْتُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الأَكْوَع وَالْيَوْمُ يَوْمُ الرُّضَع

قَالَ: يَا ثُكِلَتُهُ أُمُّهُ أَكُوعُهُ بُكْرَةً '. قَالَ: قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ . يَا عَدُوّ نَفْسِهِ أَكُوعُكُ بُكْرَةً . قَالَ: وَأَرْدَوْا (٣) فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ . قَالَ: فَجِئْتُ بِهَا أَسُوقُهُما إِلَى رَسُولِ فَرَسَيْنِ عَلَى ثَنِيَّةٍ . قَالَ: فَجِقْنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبُورٍ فَي قَالَ: وَلَجِقَنِي عَامِرٌ بِسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبُورٍ فَي وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبُورٍ فَي وَسَطِيحَةٍ فِيهَا مَذْقَةٌ مِنْ لَبَنِ وَكُلَّ اللهِ عَلَيْهُ وَهُ وَعَلَى الْمَاءِ اللهِ عَلَيْ وَهُ وَعَلَى الْمَاءِ اللّهِ عَلَيْهُ وَهُ وَعَلَى الْمَاءِ اللّهِ عَلَيْهُ وَهُ وَعَلَى الْمَاءِ اللّهِ عَلَيْهُ وَهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَهُ وَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإِبلَ . وَكُلَّ مُعَ وَبُرْدَةٍ . وَإِذَا شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ أَخَذَ تِلْكَ الإِبلَ . وَكُلَّ شَيْءٍ اسْتَنْقَذْتُهُ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا . وَإِذَا هُو يَشُوي لِوسَولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ كَبِدِهَا وَسَنَامِهَا . وَإِذَا هُو يَشُوي لِوسَولِ اللهِ عَلَيْ فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةً قَالَ: قُلْتُ عَرَالُهُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ فَا أَنْتَخِبُ مِنَ الْقُومُ مِائَةً قَالَ: قُلْتُ عَرَالُهُ وَلَا اللهِ عَلَيْنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةً قَالَ: قُلْتُ عَرَالُولَ اللهِ خَلِيْنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقَوْمِ مِائَةً قَالَ: قُلْتُ عَرَالُ اللهِ عَلَيْنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقُومُ مِائَةً قَالَ: قُلْتُ عَرَالُهُ وَلَا اللهِ عَلَيْنِي فَأَنْتَخِبُ مِنَ الْقُومُ مِائَةً قَالَ: قُلْتُ عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا عَلَا اللهِ عَلَيْنَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْنَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

رَجُلِ. فَأَتَّبِعُ الْقَوْمَ فَلَا يَبْقَى مِنْهُمْ مُخْبِرٌ إِلَّا قَتَلْتُهُ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ ﴿ فَي ضَوْءِ النَّارِ . فَقَالَ: «يَا سَلَمَةُ أَتْرَاكَ كُنْتَ فَاعِلًا ؟» قُلْتُ: نَعَمْ وَالَّذِي أَكْرَمَكَ. فَقَالَ: ﴿إِنَّهُمُ الآنَ لَيُقْرُونَ (^^) فِي أَرْضِ غَطَفَانَ " قَالَ: فَجاءَ رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ. فَقَالَ: نَحَرَ لَهُمْ فُلَانٌ جَزُورًا . فَلَمَّا كَشَفُوا جِلْدَهَا رَأَوْا غُبَارًا . فَقَالُوا: أَتَاكُمُ الْقَوْمُ . فَخَرَجُوا هَاربينَ . فَلَمَّا أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَانَ خَيْرَ فُرْسَانِنَا الْيَوْمَ أَبُو قَتَادَةَ. وَخَيْـرُ رَجَّالَتِنَا سَلَمَةَ» قَالَ: ثُمَّ أَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ سَهْمَيْنِ: سَهْمُ الفَارِسِ وَسَهْمُ الرَّاجِلِ . فَجَمَعَهُ ] لي جَمِيعًا . ثُمَّ أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهُ ﷺ وَرَاءَهُ عَلَى الْعَضْبَاءِ (٩) رَاجِعِينَ إِلَى الْلَدِينَةِ . قَالَ: فَبَيْنَهَا نَحْنُ نَسِيرُ. قَالَ: وَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ لَا يُسْبَقُ شَدًّا (١٠٠). قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: أَلَا مُسَابِقٌ إِلَى الْلَدِينَةِ ؟ هَـلْ مِنْ مُسَابِقٍ؟ فَجَعَلَ يُعِيدُ ذَلِكَ . قَالَ: فَلَمَّا سَمِعْتُ كَلَامَهُ قُلْتُ : أَمَا تُكْرِمُ

(١) نغض: هو العظم الرقيق على طرف الكتف . سمى بذلك لكثرة تحركه . وهو الناغض أيضا .

- (۲) قال: يا ثكلته أمه أكوعه بكرة: معنى ثكلته أمه ، فقدته . وقوله: أكوعه ، هو برفع العين ، أي أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار ؟ ولهذا قال: نعم . وبكرة منصوب غير منون . قال أهل العربية: يقال أتيته بكرة بالتنوين ، إذا أردت أنك لقيته باكرًا في يوم غير معين . قالوا: وإن أردت بكرة يوم بعينه ، قلت: أتيته بكرة ، غير مصروف . لأنها من الظروف المتمكنة .
- (٣) وأردوا: رواية الجمهور بالدال المهملة، ورواه بعضهم بالمعجمة . قال: وكلاهما متقارب المعنى . فبالمعجمة معناه خلفوهما . والرذي الضعيف من كل شيء وبالمهملة معناه أهلكوهما وأتعبوهما حتى أسقطوهما وتركوهما . ومنه المتردية وأردَت الْفُرسُ الفارسَ أسقطته.

- (٤) بسطيحة فيها مذقة من لبن: السطيحة إناء من جلود سطح بعضها على بعض . والمذقة قليل من لبن ممزوج بهاء.
- (٥) حلأتهم: كذا هـو في أكثر النسـخ: حلأتهم . وفي بعضها حلتهم.
- (٦) من الإبل الذي: كذا في أكثر النسخ: الذي . وفي بعضها: التي . وهو أوجه لأن الإبل مؤنثة ، وكذا أسماء الجموع من غير الآدميين . والأول صحيح أيضا . وأعاد الضمير إلى الغنيمة ، لا إلى لفظ الإبل .
  - (٧) نواجذه: أي أنيابه .
  - (٨) ليقرون: أي يضافون ، والقرى الضيافة.
- (٩) العضباء: هو لقب ناقة النبي ﷺ. والعضباء مشقوقة الأذن. ولم تكن ناقته ﷺ كذلك، وإنها هو لقب لزمها.
  - (١٠) شدا: أي عدوا على الرجلين.

كُرِيمًا ، وَلَا تَهَابُ شَرِيفًا ؟ قَالَ: لَا. إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ بِأَيِي وَأُمِّي، ذَرْنِي فَلأُسَابِقِ الرَّجُلَ. قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ» قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ فَلأُسَابِقِ الرَّجُلَ. قَالَ: ﴿إِنْ شِئْتَ» قَالَ: قُلْتُ: اذْهَبْ إِلَيْكَ وَثَنَيْتُ رِجْلَيَّ فَطَفَرْتُ (١) فَعَدَوْتُ . قَالَ: فَرَبَطْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثَمَّ عَدَوْتُ فِي عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ عَدَوْتُ فِي إِنِّي رَفَعْتُ إِنِّي رَفَعْتُ عَلَيْهِ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ عَلَيْهِ رَفَعْتُ عَلَيْهِ مَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ عَلَيْهِ رَفَعْتُ عَلَيْهِ مَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ عَلَيْهِ رَفَعْتُ عَلَيْهِ مَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثُمَّ عَلَيْهِ رَفَعْتُ عَلَيْهِ مَلَوْلًا أَوْ شَرَفَيْنِ . ثَمَ عَلَيْهِ مَلَاتُ قَلْتُ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ مَلَوْكُ أَنْ أَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ مَا لَيْفِيلًا إِلَّا ثَلْكُ لَيَالٍ حَتَّى خَرَجْنَا إِلَى اللّهِ عَلَيْهِ . قَالَ: فَعَعَلَ عَمِّي (٥) عَامِرٌ قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي (٥) عَامِرٌ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي (٥) عَامِرٌ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي (٥) عَامِرٌ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي (٥) عَامِرٌ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي (٥) عَامِرٌ عَمْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . قَالَ: فَجَعَلَ عَمِّي (٥) عَامِرٌ عَلَى يَرْتَجِزُرُ بِالْقَوْمِ :

تَا اللهِ لَوْ لَا اللهُ مَا اهْتَدَيْنَا

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا وَنَحْنُ عَنْ فَضْلِكَ مَا اسْتَغْنَيْنَا

فَتَبِّتِ الأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا وَأَنْزِلْنَ سَكِينَةً عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى: "مَنْ هَذَا؟ " قَالَ: أَنَا عَامِرٌ . قَالَ: أَنَا عَامِرٌ . قَالَ: " فَاكَ: " فَاكَ: وَمَا اسْتَغْفَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَا يُسَانٍ يَخُصُّهُ إِلَّا اسْتُشْهِدَ. قَالَ: فَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَهُو عَلَى جَمَلٍ لَهُ: يَا نَبِيَ اللهِ لَوْلَا مَا مَتَّعْتَنَا بِعَامِرٍ . قَالَ: خَرَجَ مَلِكُهُمْ مُوحَبٌ يَخْطِرُ بِسَيْفِهِ (٢) وَيَقُولُ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكِي السِّلَاحِ<sup>(۷)</sup> بَطَلٌ مُجَرَّبُ (<sup>۸)</sup> إِذَا الْحُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ

قَالَ: وَبَرَزَ لَهُ عَمِّي عَامِرٌ ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي عَامِرُ

شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُغَامِرٌ (٩) قَالَ: فَاخْتَلَفَا ضَرْبَتَيْنِ: فَوَقَعَ سَيْفُ مَرْحَبٍ فِي تُرْسِ عَامِرٍ . وَذَهَبَ عَامِرٌ يَسْفُلُ لَهُ (١٠) . فَرَجَعَ سَيْفُهُ عَلَى نَفْسِهِ . فَقَطَعَ أَكْحَلَهُ . فَكَانَتْ فِيهَا نَفْسُهُ . قَالَ سَلَمَةُ: فَخَرَجْتُ فَإِذَا نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي عَلَيْهِ

البعير بذنبه يخطر ، إذا رفعه مرة ووضعه أخرى .

(٧) شاكي السلاح: أي تام السلاح . يقال: شاكي السلاح ، وشاك السلاح ، وشاك في السلاح ، من الشوكة وهي القوة . والشوكة أيضا السلاح . ومنه قوله تعالى: ﴿وَتَوَدُّونَ أَنَّ عَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾.

 (٨) بطل مجرب: أي مجرب بالشجاعة وقهر الفرسان . والبطل الشجاع يقال بطل الرجل يبطل بطالة وبطولة ، إذا صار شجاعا .

(٩) بطل مغامر: أي يركب غمرات الحرب وشدائدها ويلقي بنفسه فيها .

(١٠) يسفل له: أي يضربه من أسفله.

(١) فطفرت: أي وثبت وقفزت.

(٢) فربطت عليه شرفا أو شرفين أستبقي نفسي: معنى ربطت حبست نفسي عن الجري الشديد . والشرف ما ارتفع من الأرض . وقوله: أستبقي نفسي ، أي لئلا يقطعني البهر

(٣) رفعت حتى ألحقه: أي أسرعت . قوله: حتى ألحقه . حتى ، هنا ، للتعليل بمعنى كي . وألحق منصوب بأن مضمرة بعدها .

(٤) أظن: أي أظن ذلك . حذف مفعوله للعلم به .

(٥) فجعل عمي: هكذا قال ، هنا: عمي . وقد سبق في حديث أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: أخي . فلعله كان أخاه من الرضاعة ، وكان عمه من النسب .

(٦) يخطر بسيفه: أي يرفعه مرة ويضعه أخرى . ومثله: خطر

يَقُولُونَ: بَطَلَ عَمَلُ عَامِرٍ. قَتَلَ نَفْسَهُ. قَالَ: فَأَتَيْتُ يَدَيْهِ النَّبِيَّ عَلَيْ وَأَنَا أَبْكِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بَطَلَ عَمَلُ عَمَلُ عَامِرٍ؟. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ اللهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ». ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى عَلِيٍّ ، وَهُوَ مِنْ فَالَ مِنْ

أَرْمَدُ . فَقَالَ: «لأُعْطِيَّنَ الرَّايَةَ رَجُلًا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُّولَهُ ، أَوْ يُجِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ يُجِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ » قَالَ: فَأَتَيْتُ عَلِيًّا فَجِئْتُ بِهِ أَقُودُهُ ،

وَهُوَ أَرْمَدُ (٢). حَتَّى أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ. فَبَسَقَ (٣) في عَيْنَيْهِ فَبَرَأً. وَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. وَخَرِجَ مَرْحَبٌ فَقَالَ:

قَدْ عَلِمَتْ خَيْبُرُ أَنِّي مَرْحَبُ

شَاكِي السِّلَاحِ بَطَلٌ مُجَرَّبُ إِذَا الْخُرُوبُ أَقْبَلَتْ تَلَهَّبُ فَقَالَ عَلِيِّ: أَنَا الَّذِي سَمَّنْنِي أُمِّي حَيْدَرَهُ (٤)

كَلَيْثِ غَابَاتٍ (٥) كَرِيهِ المَّظْرَهُ أُوفِيهِمْ بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَهُ (٦) قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَ مَرْحَبٍ فَقَتَلَهُ . ثُمَّ كَانَ الْفَتْحُ عَلَى

(١) كذب من قال: كذب، هنا بمعنى أخطأ.

(٢) وهو أرمد: قال أهل اللغة: يقال رمد الانسان يرمد رمدا فهو رمد وأرمد. إذا هاجت عينه.

(٣) بَسَقَ: هكذا في الأصل وهي صحيحة لأنه يقال: بسق وبصق وبزق بمعنى واحد.

- (٤) أنا الذي سمتني أمي حيدرة: حيدرة اسم للأسد . وكان على رضي الله عنه قد سمي أسدا في أول ولادته . وكان مرحب قد رأى في المنام أن أسدا يقتله . فذكره على رضي الله عنه بذلك ليخيف ويضعف نفسه . وسمي الأسد حيدرة لغلظه . والحادر الغليظ القوي . ومراده: أنا الأسد في جراءته و إقدامه وقوته .
- (٥) غابات: جمع غابة . وهي الشجر الملتف . وتطلق على عرين الأسد أي مأواه . كما يطلق العرين على الغابة أيضا. ولعل ذلك لاتخاذه اياه داخل الغاب غالبا.
- (٦) أوفيهم بالصاع كيل السندرة: معناه أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعا . والسندرة مكيال واسع . وقيل: هي

ر<sup>(۷)</sup> يَدَيْهِ)**\*** 

١٢- \* (عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ مُحَمَّدُ بِنُ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِم يُحَدِّثُ أَنَّهُ: بَلَغَ مُعَاوِيةَ وَهُمْ عِنْدَهُ فِي وَفْدِ مِنْ قُرَيْشٍ أَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَرَيْشٍ أَنْ عَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكٌ مِنْ قَحْطَانَ ، فَعَضِبَ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ بِهَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ مُحُدِّتُونَ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ مُحُدِّتُونَ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا تُؤثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ ، وَأُولَئِك جُهَّالُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَالأَمَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَحَادِيثَ لَيْسَتْ فِي كَتَابِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَـٰذَا أَهْلَهُا ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَـٰذَا اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَـٰذَا اللهُ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ هَـٰذَا اللهُ فِي النَّارِ عَلَى اللهُ فِي النَّارِ عَلَى اللهُ فِي النَّارِ عَلَى اللهُ فِي النَّارِ عَلَى وَجُهِ مَا أَقَامُوا الدِينَ ») \* (٨).

١٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، أَنَّهُ قَالَ : ﴿ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ ، وَفَارَقَ النَّبِيِ عَلَيْهُ ، فَهَاتَ ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (٩) . وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عُمِيَّةٍ (١١) ، يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ (١١) ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَ ةُ (١٢) جَاهِليَّةٌ . وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا. وَلَا وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي ، يَضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا. وَلَا

العجلة. أي أقتلهم عاجلا . وقيل: مأخوذ من السندرة: وهي شجرة الصنوبر يعمل منها النبل والقسي .

(۷) مسلم (۱۸۰۷).

(٨) البخاري - الفتح ١٣ (٧١٣٩).

(٩) ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم.

(١٠) عمية: هي بضم العين وكسرها . لغتان مشهورتان . والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضا . قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه . كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. قال اسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية .

(۱۱) لعصبة: عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب. سموا بذلك لأنهم يعصبونه ويعتصب بهم أي يحيطون به ويشتد بهم. والمعنى يغضب ويقاتل ويدعو غيره كذلك. لا لنصرة الدين والحق بل لمحض التعصب لقومه ولهواه. كما يقاتل أهل الجاهلية، فإنهم إنها كانوا يقاتلون لمحض العصبة.

(١٢) فقتلة: خبر لمبتدأ محذوف . أي فقتلته كقتلة أهل الجاهلية.

يَتَحَاشَى (١) مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَفِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ ، فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ ) \*(٢).

١٤ - ﴿ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِاللهِ الْبَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَنْ قُتِلَ تَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُ عَصَبِيَّةً ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً ، فَوْ يَنْصُرُ عَصَبِيَّةً ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ ») ﴿ (٣) .

١٥ - \* (عَنْ أَبِي الطَّفَيْلِ قَالَ: كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ
 مِنْ أَهْلِ العَقَبَةِ وَبَيْنَ حُلَيْفَةَ بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ
 النَّاسِ، فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللهِ كَمْ كَانَ أَصْحَابُ

العَقَبَةِ (١٤)؟ قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ: أَخْبِرُهُ إِذَ سَأَلَكَ. قَالَ: كُنَّا نُخْبَرُ أَنَّهُمْ أَرْبَعَةَ عَشَرَ. فَإِنْ كُنْتَ مِنْهُمْ فَقَدْ كَانَ القَوْمُ خَسْةَ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبُ اللهِ أَنَّ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبُ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ. وَعَذَرَ للهِ وَلِرَسُولِهِ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ. وَعَذَرَ تَلَاثَةً . قَالُوا: مَا سَمِعْنَا مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلا عَلَى اللهِ عَلَيْ وَلا عَلَى اللهِ عَلَيْ وَلا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

## من الآثار الواردة في ذَمِّ « الحرب والمحاربة »

١٥ - ﴿ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: ﴿ عَدَاوَةُ الْأَقَارِبِ
 صَعَبْةٌ وَرُبَّا دَامَتْ كَحَرْبِ بَكْرٍ وَتَعْلِبَ ابْنَيْ وَائِلٍ
 وَعَبْسٍ وَذُبْيَانَ ابْنَيْ بَغِيضٍ ، وَالأَّوْسِ وَالخَزْرَجِ ابْنَيْ
 قَتْلَةَ ﴾) ﴿ (٧)

قَالَ الْحَافِظُ: رَكَدَتْ هَذِهِ الْخُرُوبُ أَرْبَعِينَ عَامًا. ٢- \*( قَالَ زُهَيْرُ بْنُ أَبِي سُلْمَى:

وَمَا الْحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْخَلِيثِ الْمُرَجَّمِ (^) وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالْخَلِيثِ الْمُرَجَّمِ (^) ثُمَتَى تَبْعَثُوهَا (\*) تَبْعَثُوهَا ذمِيمَـةً وَتَضْرَ (^) إِذَا ضَرَّ يْتُمُوهَا فَتَضْرَم

ونصر إدا صريتموها فنصر مِ فَتَعَرُّكُكُمُ (۱۱) عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا (۱۲) وَتَلْقَحْ كِشَافًا (۱۳) ثُمَّ تُنتَجْ فَتَتَيْم

- (۷) صيد الخاطر (٥٨٠).
  - (٨) المرجم: المظنون .
- (٩) تبعثوها: تثيروها لا تحمدوا أمرها ، وذميمة مذمومة .
- (۱۰) تضر أي تعـــود ، ضري يضرى ضراوة إذا تعــود . إذا ضريتموها أي عود قوها ، يعني الحرب .
  - (١١) تعرككم: أراد تطحنكم هذه الحرب.
- (١٢) بثفالها: أي لها ثفال وهي جلدة تكون تحت الرحى يقع الدقيق عليها .
  - (١٣) وتلقح كشافا: أي تدارككم الحرب.
  - (١٤) فتتئم: تأتيكم باثنين اثنين ، تفظيعا لها.

- (١) ولا يتحاشى: وفي بعض النسخ (يتحاش) بحذف الياء . ومعناه لا يكترث بها يفعله فيها ، ولا يخاف وباله وعقوبته .
  - (۲) مسلم (۱۸٤۸).
  - (۳) مسلم (۱۸۵۰).
- (٤) العقبة: هذه العقبة ليست العقبة المشهورة بمنى ، التي كانت بها بيعة الأنصار ، رضي الله عنهم . وإنها هذه عقبة على طريق تبوك ، اجتمع المنافقون فيها للغدر برسول الله على غزوة تبوك . فعصمه الله منهم .
  - (٥) حرة: الحرة أرض ذات حجارة سود ،والجمع حرار.
    - (٦) مسلم (٢٧٧٩).

فَتُغْلِلْ لَكُمْ مَا لَا تُغِلُّ لأَهْلِهَا (٢) قُرًى بِالْعِرَاقِ مِنْ قَفِيزٍ وَدِرْهَمٍ)\*

فَتُنْتِجْ لَكُمْ غِلْهَانَ أَشْاَمَ كُلُّهُمْ كَأَهْرِ عَادٍ (١) ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِم

## من مضار « الحرب والمحاربة »

(١) الْحُرُوبُ ابْتِلَاءٌ وَسَخَطُ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُسَلِّطُهَا (٣) تُورِثُ الفَقْرَ والدَّمَارَ لِلْمَحْرُوبِينَ. عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ .

(٤) تُشِيعُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ وَتُنْتِجُ أَجْيَالًا ضَائِعَةً.

(٢) فِيهَا خَرَابُ البِلَادِ وَإِضَاعَةُ الأَمْ وَالِ وَإِزْهَاقُ الأَرْوَاحِ .

### الحزن\*

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤      | 17       | ۲.     |

مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ: حَزِنَ يَحْزَنُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ح ز ن) الَّتِي تَـدُلُّ عَلَى خُشُونَةٍ في الشَّيءِ وَشِدَّةٍ فِيهِ، فَمِنْ ذَلِكَ: الْخَزْنُ وَهُوَ مَاغَلُظَ مِنَ الأَرْضِ، وَالْخُزْنُ (ضِدُّ الفَرَح)، يُقَالُ: حَزَنَنِي الشِّيءُ يَحْزُنُنِي، وَقدْ قَالُوا: أَحْزَنَنِي، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْحَرْنُ وَالْحَرَنُ: خُشُونَةٌ فِي الأَرْضِ، وَخُشُونَةٌ فِي النَّفْسِ لِلَا يَحْصُلُ فِيهَا مِنَ الغَمّ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَحْزَنُ وا ﴾ (آل عمران / ١٣٩) وَقَوْلُهُ جَلَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ (الحجر/ ٨٨) فَلَيْسَ ذَلِكَ بِنَهْيَ عَنْ تَحْصِيلِ الْخُزْنِ، فَالْخُزْنُ لَيْسَ يَحْصُلُ بِالاخْتِيَارِ، وَلَكِنَّ النَّهْيَ فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّهَا هُـوَ عَنْ تَعَاطِي مَا يُورِثُ الْخُزْنَ، وَعَنِ اكْتِسَابِهِ.

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الْخُزْنُ وَالْخَزَنُ خِلَافُ السُّرُورِ، يُقَالُ: حَزِنَ الرَّجُلُ (بالكَسْر) فَهُوَ حَزِنٌ وَحَزِينٌ وَأَحْزَنَهُ غَيْرُهُ وَحَزَنَهُ مِثْلُ أَسْلَكَهُ وَسَلَكَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَزَنَهُ لُغَةُ قُرَيشٍ، وَأَحْزَنَهُ لُغَةُ تَمِيم، وَقَدْ قُرِىءَ بِهِمَا، وَاحْتَزَنَ وَتَحَزَّنَ بِمَعْنًى، وَالْخُزَانَةُ: عِيالُ الرَّجُلِ الَّذِي يَتَحَزَّنُ بِأَمْرِهِمْ، وَيُقَالُ: فُلَانٌ يَقْرَأُ بِالتَّحْزِينِ:إِذَا أَرَقَ صَوْتَهُ

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الْخُزْنُ وَالْخَزَنُ نَقِيضُ الْفَرَح، وَهُوَ خِلَافُ السُّرُورِ ، وَالْجَمْعُ أَحْزَانٌ ، وَقَدْ حَزنَ ، بِالْكَسْرِ حَزَنًا وَتَحَازَنَ وَتَحَزَّنَ . وَرَجُلٌ حَزْنَانٌ وَمِحْزَانٌ :

### الحزن لغة:

شَدِيدُ الْخُزْنِ . وَحَزَنَهُ الأَمْرُ يَحْزُنُهُ حُزْنًا وَأَحْزَنَهُ فَهُوَ عَزُونٌ وَمُحْزَنٌ وَحَزِينٌ وَحَزِنٌ ... قَالَ سِيبَويْهِ : أَحْزَنَهُ، جَعَلَهُ حَزِينًا ، وَحَزَّنَهُ جَعَلَ فِيهِ حُزْنًا (١).

#### واصطلاحًا:

الْحُزْنُ: عِبَارَةٌ عَمَّا يَحْصُلُ لِـوْقُوعِ مَكْرُوهِ ، أَوْ فَوَاتِ مَحْبُوبِ فِي الْمَاضِي (٢).

وَقَالَ المُنَاوِيُّ: الْحُزْنُ (بِالضَّمِّ) هُوَ الغَمُّ الْحَاصِلُ لِوُقُوع مَكْرُوهِ أَوْفَوَاتِ مَحْبُوبٍ، وَيُضَادُّهُ الْفَرَحُ".

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: الْخُزْنُ: غَمُّ يَلْحَقُ مِنْ فَوَاتِ نَافِع أَوْحُصُولِ ضَارٍّ وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الخَوْفُ عِلَّةُ المُتُوقَعَ وَالْخُزْنُ عِلَّةُ الوَاقِعِ (١).

### الفرق بين الحزن والجزع:

إِنَّ الْجَزَعَ حُزْنُ يَصْرِفُ الإِنْسَانَ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ وَيَقْطَعُهُ عَنْهُ، وَهُو أَبْلَغُ مِنَ الْخُزْنِ لِأَنَّ الْخُزْنَ عَامٌّ، يَشْمَلُ مَايَصْرفُ الإِنْسَانَ وَمَالاَيَصْرفَهُ عَمَّا هُوَ بِصَدَدِهِ (٥).

[للاستزادة: انظر صفات القنوط الكرب العبوس \_ اليأس \_ الذل \_ الضعف \_ الوهن \_ التخاذل \_

وفي ضد ذلك: انظر صفات: السرور -البشاشة \_ الرضا \_ طلاقة الوجه \_ الفرح \_ البشارة \_ الرجولة \_ الطموح \_ الصبر والمصابرة \_ الاحتساب].

<sup>(</sup>٢) انظر التعريفات للجرجاني (٩).

<sup>(</sup>٣) التوقيف (١٣٩).

<sup>(</sup>٤) الكليات (٤٢٨).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٣٥٤).

الحزن المبحوث هنا هو الحزن المذموم شرعا.

<sup>(</sup>۱) لسان العرب «ح زن» (۱۱/۱۳)، مقاييس اللغة (٢/ ٥٤) ، المفردات (١١٥ ـــ١١٦)، الصحاح .(Y+9A/0)

### الآيات الواردة في « الحزن »

### النهي عن الحزن على المصائب:

- ا- وَلَاتَهِنُواْ وَلَا يَحْزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُمُ
   مُؤْمِنِينَ ﷺ
  - ٢- ﴿ إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَاتِكُورُنَ عَلَىٰٓ أَحَدِوَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىَ أَخْرَىٰكُمْ فَأَثْبَكُمْ عَمَّاٰ بِغَمِّ لِحَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامَا أَصَكِبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ آَلَهُ خَبِيرٌ بِمَا
    - ٣- قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لِيَحْرُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ
       لَا يُكُذِّ بُونَكَ وَلَكِنَّ ٱلظَّالِمِ مِنَ بِعَا يَئتِ
       ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ (أَنَّ)
- ٤- وَتَوَلَّى عَنْهُمُ وَقَالَ يَكَأْسَفَىٰ عَلَى يُوسُفَ وَأَبْيَضَتَ عَيْنَاهُ مِنَ الْمُحْزِنِ فَهُوكَظِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَنْهُ مُ اللَّهُ عَلَى يُوسُفَ قَالُواْ تَاللَّهِ تَفْ تَوُّا تَذْكُرُنُ وَسُفَ حَتَى تَكُونَ حَرَضًا أَوْتَكُونَ مَحَنَّ تَكُونَ مَنَ تَكُونَ مَرَضًا أَوْتَكُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُ لِكِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِن اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (إِنَّ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (إِنَّ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ وَأَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ (إِنَّ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ وَأَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ وَالْتَعْلَمُ وَنَا اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُ وَنَ اللَّهُ وَالْتَعْلَمُ وَنَا اللَّهُ وَالْتَعْلَمُ وَالْتَعْلَمُ وَنَا اللَّهُ وَالْتَعْلَمُ وَاللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُ وَاللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُ وَاللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا لَا تَعْلَمُ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ مَا لَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَاللَّهُ مِنْ مَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ

#### الحزن بمعنى الخوف:

- ٥- إِلَّا نَصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّهُ إِذَا خَرَجَهُ
  الّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِي النّنَيْنِ إِذَهُ مَا
  فِ الْغَارِ إِذِي تَقُولُ لِصَحْبِهِ عَلَا تَحْدَنُ فِ الْغَدَرُ اللّهُ سَكِينَتَهُ,
  إَنَّ اللّهَ مَعَنَ أَفَا نَزَلُ اللّهُ سَكِينَتَهُ,
  عَلَيْهِ وَأَيْتَكَهُ وَبِجُنُودٍ لِنَمْ تَرَوْهِ كَا وَجَعَلَ
  عَلَيْهِ وَأَيْتَكَهُ وَبِجُنُودٍ لِنَمْ تَرَوْهِ كَا وَجَعَلَ
  عَلَيْهِ وَأَيْتَكَهُ وَبِجُنُودٍ لِنَمْ تَرَوْهِ كَا وَجَعَلَ
  عَلَيْهِ وَأَيْتِكَهُ وَبِجُنُودٍ لِنَمْ تَرَوْهِ كَا وَجَعَلَ
  عَلَيْهِ وَأَيْتِكَهُ وَاللّهُ فَلَيْ اللّهُ فَاللّهُ عَنْ إِينَ اللّهُ فَاللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ فَاللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ عَنْ إِينَ اللّهُ فَا لَكُولُولُ اللّهُ عَنْ إِينَ اللّهُ فَاللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ فَاللّهُ وَكُلُولُ اللّهُ فَا إِلَيْهُ وَاللّهُ فَا اللّهُ فَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ إِينَا اللّهُ فَاللّهُ وَلَيْهِ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَنْ إِينَا اللّهُ فَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَنْ إِينَا لَا اللّهُ فَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْ إِينَا لَيْكُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَيْكُمْ وَاللّهُ وَال
- ٦- قَالُواْ يَتَأَبَانَا مَالَكَ لَاتَأْ مَثَاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَاهُ لَاتَأْ مَثَاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ لَنَصِحُونَ شَيْ أَرْسِلْهُ مَعَنَا عَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَا لَمْ الْمَائِدُ مَعْنَا عَدَا يَرْتَعْ وَيَلْعَبُ وَإِنَّالَهُ لَهُ لَكُونُ فَيْ اللَّهُ مَعْنَا عَدُوا يَعِهُ وَإِنَّالَهُ مَا لَكُونُ فَيْ اللَّهُ مَا لَا يَعْمُوا يَعِهُ وَالْحَافُ اللَّهُ مَا لَا يَعْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَكُونَ إِنَّ الْمَائِدُ مِنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُلْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُلِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ
  - ٧- ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَأُنبَذَتْ بِهِ مَكَانَا فَصِيًا ﴿ ثَالَتُ بِاللَّهِ فَاللَّهُ فَا لَهُ فَاذَ نَهَا مِن تَعْلِمُ آلًا تَعْزَفِي فَذَجَعَلَ رَبُّكِ فَنَادَ نَهَا مِن تَعْلِمُ آلًا تَعْزَفِي فَذَجَعَلَ رَبُّكِ فَنَادُ نَهَا مِن تَعْلِمُ آلًا تَعْزَفِي فَذَجَعَلَ رَبُّكِ فَنَادُ نَهَا مِن تَعْلِمُ آلًا تَعْزَفِي فَذَجَعَلَ رَبُّكِ فَنَادُ نَهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّ

(۱) آل عمران : ۱۳۹ مدنية

(٤) يوسف: ٨٦ – ٨٦ مكية

(٥) التوبة : ٤٠ مدنية

(٦) يوسف : ١١ – ١٣ مكية (٧) مريم : ٢٢ – ٢٤ مكية

(۲) آل عمران : ۱۵۳ مدنية (۳) الأنعام : ۳۳ مكية

### الحزن بمعنى الغَمّ:

٩- أَلاَإِنَ أَوْلِيآ اللهِ لاَخُوفُ عَلَيْهِ مُولاهُمْ فَيَخُرُون اللهِ اللهِ لاَخُوفُ عَلَيْهِ مُولاهُمْ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

أل قَدْ أُوتِيتَ سُؤلك يَهُوسَىٰ ﴿
 وَلَقَدْ مَنَنَا عَلَيْكَ مَرَةً أُخْرَى ﴿
 إِذْ أُوحِينَ آلِكَ أُمِنَكَ مَايُوحَىٰ ﴿
 أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْذِفِيهِ فِي الْمِيرِ فَلْيُلْقِهِ الْمَيْمُ الْمَاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولًى إِلَى وَعَدُولًا لَهُ مَوالْقَيْتُ عَلَيْعَيْنِي ﴿
 عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنِي وَلِنُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي ﴿
 إِذْتَمْشِي أُخْتُكَ فَكُولُ هَلُ أَدُلُكُمْ
 عَلَى مَن يَكُفُلُهُ أَنْ فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِلَكُ فَقَرَ عَيْنُهَا وَلَا تَعَرْزُ وَقَالَتَ نَفْسَا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَيْرِ
 وَلا تَعْزَنُ وَقَالَتَ نَفْسَا فَنَجَيْنَاكَ مِنَ الْغَيْرِ

وَفَنَتَكَ فُلُونَا ۚ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيٓ أَهَـٰ لِمَذْينَ ثُمَّ جِثْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَنمُوسَىٰ ﴿ اللّٰ اللّ

وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَّ لَا نَقْتُ عُيْنِ لِي وَلَكَّ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَاۤ أَوْنَتَ خِذَهُۥ وَلَدَا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ لَا اللهِ عَنْ مَا اللهِ عَمْرُونَ لَا اللهِ عَمْرُونَ لَا اللهِ عَمْرُونَ لَاللهِ عَمْرُونَ لَا اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُونَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّرُمُوسَ فَنْرِغَّ إِن كَادَتَ لَنُبْدِعَ بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَن جُنُب وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عَنْجُنُب

وَقَالَتَ لِأَخْتِهِ عَنَجُنُهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنجُنُبٍ وَهُمُّ لَا يَشْعُرُونَ فِي اللَّهِ عَنجُنُبٍ وَهُمُّ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ عَن

﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُكُو عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكَعُمْ وَهُمْ لَهُ نَصِحُونَ ﴿ آَنَا فَرَدُدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَيْ نَقَرَّعَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَنَ

فرددنه إلى المِهِ في نقرَعينها ولا <u>تحزن</u> وَلِتَعْلَمُ أَنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْأَنْ

١٢- وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي َ أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَنَّ الْحَوْدُ اللَّ

١٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَ ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَدْمُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِتُ أَلَّا تَعَافُواْ وَلَا تَعَزَنُواْ
 وَأَبشِ رُواْ بِالْجَنَةِ ٱلَّتِي كُنتُ مِ تَوَعَدُونَ ﴿

الأَخِلَاءُ يُوْمَ إِذِ بَعْضُهُ مِّرْلِبَعْضٍ
 عَدُوُّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿
 يَعْبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْتَكُو الْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ
 يَعْبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْتَكُو الْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ
 يَعْبَادِ لَاخَوْفُ عَلَيْتَكُو الْيُوْمَ

النهي عن الحزن على الكافرين أو منهم:

١٥- ﴿ يَمْ اَلْهُ الرَّسُولُ لَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ الْكَافَرِ مِنَ الَّذِينَ الْكَفْرِ مِنَ الَّذِينَ الْوَاهُمُ وَمِنَ الْذِينَ الْمَوْهِ مِهَ وَلَمْ تُوْمِن اللَّهِ مِنَ الْلَاحِذِينَ الْلَاحِذِينَ الْمَوْدُ وَالْمَتَعُونَ لِلْحَذِينَ اللَّهِ الْمُولِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

١٦ وَأُصْبِرُ وَمَاصَبُرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَعْزَنُ عَلَيْهِمْ
 وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْ كُرُونَ شَيَّ

إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱتَّعَواْ وَٱلَّذِينَ هُم تَحْسِنُونَ ﴿ اللَّهِ الْأَالِينَ اللَّهِ الْأَالَةِ عَلَيْهِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَالِقِينَ ا

الله المعرورة المؤرض المؤرورة المحيف كان عنق المعرورين الله عنق المعرورين الله المعرورين الله المعرورية المعروري

٥ وَلَمَّا آَن جَاءَتْ رُسُلُنَا الْوطَاسِيَءَ بِهِمْ
 وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَعَزَنَّ اللَّهِ عَنْ وَلَا تَعَزَنَا اللَّهُ وَلَا تَعَزَنَا اللَّهُ وَلَا عَمْزَنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ

١٩- ﴿ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ وَإِلَى اللّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اَسْتَمْسَكَ بِالْمُرْوَةِ الْوُثْقَلَٰ وَإِلَى اللّهِ عَنِقِبَةُ الْأَمُورِ إِنَّ وَالْوَثْقَلَٰ وَمِن كَفَرَ فَلَا يَعَزُنك كُفُره وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ وَمَن كَفَر فَلَا يَعَزُنك كُفُره وَ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلَا يَعَلَيْ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَلَا يَعَلَيْهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهُ عَلِيمٌ إِنِذَاتِ الصَّلَقُ دُورِ ﴿ إِنَّ اللّهُ عَلَيْمٌ إِنْ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمٌ إِنْ اللّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللّهُ عَلَيْمُ إِنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّه عَلَيْمُ إِنْ اللّه عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمٌ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ ا

٢٠ فَلا يَعْزُنكَ فَوْلُهُ مُ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ
 وَمَا يُعْلِئُونَ (())

(۱) فصلت : ۳۰ مكية (٤) النحل : ۱۲۷ – ۱۲۸ مكية (٧) لقهان : ۲۲ – ۲۳ مكية

(٢) الزخرف: ٦٧ ـ ٨٦ مكية (٥) النمل : ٦٩ - ٧٠ مكية (٨) يس : ٧٦ مكية

(٣) المَائدة : ٤١ مدنية (٦) العنكبوت : ٣٣ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الحزن»

١- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ إِذَا اقْتَرَبَ الزَّمَانُ لَمْ تَكَدْ رُوْيَا الْمُسْلِمِ النَّبِي عَلَيْهُ مَ رُوْيَا أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا . وَرُوْيَا الْمُسْلِمِ اللَّهُ وَاللَّوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ خَسْ وَأَرْبَعِينَ جُزْءًا مِنَ النَّبُوّةِ، وَالرُّوْيَا الْمُسْلِمِ جُزْءٌ مِنْ اللهِ . وَرُوْيَا تَحْزِينٌ اللهِ . وَرُوْيَا الصَّالِحَةِ (١) بُشْرَى مِنَ اللهِ . وَرُوْيَا تَحْزِينٌ مَن اللهِ . وَرُوْيَا الصَّالِحَةِ (١) بُشْرَى مِنَ اللهِ . وَرُوْيَا تَحْزِينُ مِنَ اللهِ . وَرُوْيَا مِنَ اللهِ . وَرُوْيَا مِنَ اللهِ . فَلِيقُمْ فَلْيُصَالِ وَلَا يُحَدِّنُ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

٢- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا : "إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ عَلَى اللهُ عَنْهَ اللهِ وَصَارَ أَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ إَلَى النَّادِ أَتِي بِالْمُوْتِ حَتَّى يُحْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ . ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ : يَلَأَهْلَ الْجَنَّةِ لَامَوْتَ . وَيَلَّهُلَ النَّارِ لَامَوْتَ . فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ . وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِمِمْ ")\* (٣).

٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِذَا كُنتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الآخرِ . حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، مِنْ أَجْلِ أَنْ اثْنَانِ دُونَ الآخرِ . حَتَّى تَخْتَلِطُوا بِالنَّاسِ ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يُغْزِنَهُ ﴾ \* يُعْزِنَهُ ﴾ \* يُعْزِنَهُ ﴾ \* أَبْ

٤- \*( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: لأَبِي طَلْحَةَ: « الْتَمِسْ لِي غُلامًا مِنْ غِلْمَا نِكُمْ مَعُدُّمُ مِنْ غِلْمَا نِكُمْ مَعُدُّمُ مَعْ مُعْدُمُ مِنْ غِلْمَا نِكُمْ مَعْدُمُ مَعْدُمُ مَنْ غِلْمَا خَدُمُ رَاهَقْتُ الحُلُمَ ، فَكُنْتُ أَبُو طَلْحَةَ مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الحُلُمَ ، فَكُنْتُ أَبُو طَلْحَة مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الحُلُمَ ، فَكُنْتُ أَبُو طَلْحَة مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامٌ رَاهَقْتُ الحُلُمَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ ﷺ إِذَا نَـزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: «اللَّهُ مَ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْخَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَهْمَ وَالْخَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَمْلِ ، وَالْمُحْلِ وَالْجُبْنِ ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ (٥) ، وَغَلَبَةِ الرَّجَالِ ») \* (١)

٥- \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا كَانَتْ تَا أُمُرُ بِالتَّلْبِينِ لِلْمَرِيضِ وَلِلْمَحْزُ وِنِ عَلَى الْمَالِكِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ وَكَانَتْ تَقُولُ: ﴿ إِنَّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ التَّلْبِينَةَ (٧) ثُجُمُّ فُواَدَ الْرَيضِ ، وَتَلَدْهَبُ بِبَعْضِ الْدُوْنِ ﴾ ﴿ وَتَلَدْهَبُ بِبَعْضِ الْخُوْنِ ﴾ ﴿ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

7 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِ وَلَا وَصَبِ النَّبِي وَلَا وَصَبِ وَلَا وَصَبِ وَلَا وَصَبِ وَلَا هَلَهُ عَنْهُ ـ وَلَا هَبِ وَلَا وَصَبِ وَلَا هَبَ وَلَا غَدَم مِنْ نَصَبِ وَلَا وَصَبِ وَلَا هَدَ مَ وَلَا غَدَم مِنْ نَصَبِ وَلَا وَصَبِ وَلَا هَد مَ وَلَا غَد م مَ تَك الشَّوْكَة وَلَا هَد مَ وَلَا غَد م مَ تَك الشَّوْكَة يُشَاكُها إِلَّا كَفَرَ اللهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ \*) \* (٩).

<sup>(</sup>١) فرؤيا الصالحة: من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته.

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ١٢ (٧٠١٧)، ومسلم (٢٢٦٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ١١ (٦٥٤٨)، ومسلم (٢٨٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢١٨٤).

<sup>(</sup>٥) ضلع الدين: ثقل الدين.

<sup>(</sup>٦) البخاري ـ الفتح ٦ (٢٨٩٣) واللفظ له ، ومسلم (١٣٦٥).

<sup>(</sup>٧) التلبينة: حساء يعمل من دقيق أو نخالة وربها يجعل فيها شيء من العسل أو اللبن وسميت بذلك تشبيها لها باللبن في بياضها ورقتها.

<sup>(</sup>٨) البخاري ـ الفتح ١٠ (٥٦٨٩).

<sup>(</sup>٩) البخاري \_ الفتح ١٠ (٥٦٤١ ، ٥٦٤٢) ، ومسلم (٢٥٧٣).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الحزن» معنَّى

٧- \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْدُ قَالَ: «إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ (١) أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ بِحَرِيرَةٍ بَيْضَاءَ ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيةً مَرْضِيًّا عَنْكِ، إِلَى رَوْحِ اللهِ وَرَيْحَانٍ ، وَرَبٍّ غَيْرِ غَضْبَانَ ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُنَاوِلُهُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّهَاءِ ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَــنِهِ الرِّيــ الَّتِي جَاءَتُكُمْ مِنَ الأَرْضِ ، فَيَلْتُونَ بِـهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ بِغَائِيهِ يَقْدَمُ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَهُ: مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ؟ مَاذَا فَعَلَ فُكَانٌ؟ فُلَانٌ؟ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا ، فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الهَاوِيَةِ . وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتْهُ مَلَائِكَةُ الْعَلْاَلِ بِمِسْح فَيَقُ ولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ ، إِلَى عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لِ فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحٍ جِيفَةٍ ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَاأَنْتَنَ هَـذِهِ الرِّيحَ ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الكُفَّارِ ") \* (٢).

٨- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : ﴿ وَأَنْذِرْهُ \_ مْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ ﴾
 (مريم/ ٣٩) قَالَ: ﴿ يُوثَنَى بِالْمُوْتِ كَأَنَّهُ كَبْشُ أَمْلَحُ
 حَتَّى يُوقَفَ عَلَى السُّورِ بَيْنَ الْجُنَّةِ وَالنَّارِ ، فَيُقَالُ: يَا أَهْلَ الْجُنَّةِ فَيَشْرَئِبُّونَ ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ ، وَيُقَالُ: يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشْرَئِبُّونَ ،

فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، فَيُقَالُ: هَلْ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، فَيُضْجَعُ فَيُذْبَحُ ، فَلَوْلَا أَنَّ اللهَ قَضَى لأَهْلِ الْجَنَّةِ الْجَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ ، لَمَا تُوا فَرَحًا. وَلَوْلَا أَنَّ اللهَ قَضَى لأَهْلِ النَّارِ الْجَيَاةَ فِيهَا وَالْبَقَاءَ لَمَا تُوا تَرَحًا») \* (٣).

٩- \* ( عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ زَوْجِ النَّبِيّ عَيْدٌ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا ، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ . فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا ، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَـهُ ... الحَدِيث، وَفِيهِ : «وَكَانَ الَّذِي تَـوَلَّى كِبْرَةُ. عَبْدُاللهِ بْنُ أُبَيّ بْنُ سَلُولَ . فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ . فَاشْتَكَيْتُ ، حِينَ قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ شَهْرًا ، وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ ، وَلا أَشْعُلُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ، وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَاأَعْرِفُ مِنْ رَسُــولِ اللهِ ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي . إِنَّهَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: « كَيْفَ تِيكُمْ ؟» فَذَاكَ يَرِيبُنِي، وَلاَأَشْعُرُ بِالشَّرِ ، حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقَهْتُ وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْنَاصِعِ (١). وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا، وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْ لَدُ إِلَى لَيْلٍ . وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنُفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا . وَأَمْرُنَا أَمْرُ العَرَبِ الأَوَّلِ فِي التَّنَزُّهِ . وَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا. فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْمِ ابْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ،

<sup>(</sup>١) حُضِر المؤمن: أي حضرته الوفاة.

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن النسائي (١٧٢٩)، وقال الألباني (١٣٠٩): صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري ــ الفتح (٤٧٣٠)، ومسلم (٢٨٤٩)، والترمذي

<sup>(</sup>٣١٥٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح . والترح:

<sup>(</sup>٤) المناصع: هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها .

خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ ابْنِ الْمُطَّلِبِ. قَالَتْ: فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْم قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا، فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَعَ فِي مِرْطِهَا، فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ، فَقُلْتُ لَمَا: بِئْسَ مَاقُلْتِ، أَتَسُبِّينَ رَجُـلًا قَدْ شَهِـدَ بَدْرًا؟ قَـالَتْ : أَيْ هَنتُـاهُ: أَوَ لَمْ تَسْمَعِي مَاقَالَ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ؟ قَالَتْ: فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ. فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي. فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي فَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ ثُـمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ؟» قُلْتُ: أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ؟ قَالَتْ: وَأَنَا حِينَانٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِ). فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجِئْتُ أَبَوَيَّ فَقُلْتُ لأُمِّي: يَاأُمَّنَاهُ! مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: يَابُنيَّةُ !هَوِّنِي عَلَيْكِ فَوَ اللهِ لَقَلَّهَا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ عِنْدَ رَجُلِ يُحِبُّهَا وَلَمَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ، وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهَذَا؟ قَالَتْ: فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ . ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَـوْمِي ذَلِكَ، لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمِ ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِي الْمُقْبِلَةَ، لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَـوْمَ ، وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاءَ فَ الِقُ كَبِدِي. فَبَيْنَهَا هُمَا جَالِسَ انِ عِنْدِي، وَأَنَا أَبْكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَذِنْتُ لَمَا. فَجَلَسَتْ تَبْكِي . قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ ، فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ . قَالَتْ وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي

بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ: يَاعَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَـبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِ ثُمَّ تَابَ ، تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » قَالَتْ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَقَالَتَهُ ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَاأُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً . فَقُلْتُ لأَبِي: أَجِبْ عَنِي رَسُولَ اللهِ ﷺ فِيهَا قَالَ. فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ . فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ . فَقُلْتُ ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي ، وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نُفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ. فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لَا تُصَدِّقُونِي بِذَلِكَ . وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرِ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لَتُصَدِّقُونَنِي. وَإِنِّي، وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَـلًا إِلَّا كَمَا قَـالَ أَبُو يُوسُـفَ: ﴿ فَصَبْرٌ جَـمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَاتَصِفُونَ ﴾ (يـوسـف/١٨) ... الْحَدِيثُ»)\*(١).

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فَدَعَوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ مَا أَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولَ اللهِ عَالَيْهُ وَأَنَا أَبْكِي . قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى وَأَنَا أَبْكِي . قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَا أَكْرَهُ، فَادْعُ الله آنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِي أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ » فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بدَعْ وَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ ، فَإِذَا هُوَ مُجَافٌ (١) فَسَمِعَتْ أُمِّى خَشْفَ قَدَمَى (٢) ، فَقَالَتْ مَكَانَكَ يَاأَبَاهُرَيْرَةَ ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ". قَالَ: فَاغْتَسَكَتْ وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابَ، ثُمَّ قَالَتْ: يَاأَبَاهُرَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ . قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْ وَتَكَ وَهَـدَى أُمَّ أَبِي هُـرَيْرَةَ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: خَيْرًا. قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ اللهَ أَنْ يُحَبِّبَنِي أَنَا وَأُمِّى إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْدَكَ هَـذَا ـ يَعْنِي أَبَا هُ رَيْرَةً \_ وَأُمَّـ هُ إِلَى عِبَادِكَ الْمُؤْمِنِينَ. وَحَبِّبْ إِلَيْهِمُ المُؤْمِنِينَ » فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنْ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أُحَبَّني)\*\*.

11 - \* ( عَنْ أَيِي هُ سَرَيْرَةَ - رَضِ اللهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهَ قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : ﴿ لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجُنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجُنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجُنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً ﴾ \* (٥).

١٢- \* ( قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ: لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ، إِلَّا فِي

غَـزْوَةِ تَبُـوكَ، .غَيْرَأَيِّي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَـزْوَةِ بَـدْرٍ، وَلَمْ يُعَاتِبْ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ , إِنَّهَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ يُريدُونَ عِيرَ قُرَيْشٍ حَتَّى جَمَعَ اللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَدْ تَـوَجَّه قَافِلًا (١٦) مِنْ تَبُوكَ، حَضَرَني بَيِّي ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَلِيهُ الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، أَيُّهَا الشَّلَاثَةُ، مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلُّ فَ عَنْهُ . قَالَ: فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ. وَقَالَ: تَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأَرْضُ، فَهَاهِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَـوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَـدُ الصَّلاةَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَيْدٌ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَام،أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْـهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَقْبَلْـتُ عَلَى صَلَاتِي نَظَرَ إِلَىَّ . وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَى مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِينَ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةً، وَهُوَ ابْنُ عَمِّي ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَّ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوَ اللهِ مَارَدَّ عَلَى السَّلَامَ ، فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَاقَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَنَّ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ قَالَ : فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ ، فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ ، فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَفَاضَتْ

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٤٩١).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١١ (٦٥٦٩).

<sup>(</sup>٦) توجه قافلًا: أي راجعا .

<sup>(</sup>١) مجاف: مغلق.

<sup>(</sup>٢) خشف قدمي: أي صوتهما في الأرض.

<sup>(</sup>٣) خضخضة الماء: أي صوت تحريكه.

عَيْنَايَ ، وَتَوَلَّيْتُ ، حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ. فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي فِي سُوقِ الْلَدِينَةِ ، إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّام ، مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْلَدِينَةِ . يَقُولُ: مَنْ يَذُلُّ عَلَى كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ؟ قَالَ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَيَّ . حَتَّى جَاءَ نِي فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ ـ وَكُنْتُ كَاتِبًا ـ فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ : أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنْ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَـوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ. قَالَ فَقُلْتُ، حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَ ذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ، فَتَيَا مُمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا ، حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ: إِنَّ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْمُوكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . قَالَ فَقُلْتُ: أُطَلِّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لَا، بَلِ اعْتَزِهْاَ فَلَا تَقْرَبَنَّهَا. قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذَلِكَ. قَالَ فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: الْخَقِي بِأَهْلِكِ فَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِي هَـٰذَا الأَمْرِ. قَـَالَ فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُميَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ . فَقَالَتْ لَهُ:

يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ هِلَالَ بْنِ أُمِّيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ. فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ ؟ قَالَ « لَا، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ " فَقَالَتْ: إِنَّهُ ، وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ. وَوَاللهِ مَازَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ ، إِلَى يَوْمِهِ هَذَا ، وَ قَالَ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي امْرَأْتِكَ ؟ فَقَدْ أَذِنَ لامْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ . قَالَ فَقُلْتُ: لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَيْكَ ، وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا اسْتَأَذْنُتُهُ فِيهَا، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ . قَالَ فَلَبثتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ . فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِيَ عَنْ كَلَامِنَا. قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِناً. فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا ، قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ ، سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحِ أَوْفَى عَلَى سَلْع (١) يَقُولُ ، بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ . قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا ... الْحَدِيثَ ) \*(٢).

# من الآثار الواردة في ذَمِّ «الحزن»

١- \*( قَالَ إِبْرَاهِيهُ التَّيْمِيُّ: « يَنْبَغِي لِمَنْ لَمْ يَحْزَنْ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لأَنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ قَالُوا:
 ﴿الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ ، وَيَنْبَغِي لَنْ لَمَ الْحَمْدُ للهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ ﴾ ، وَيَنْبَغِي لَنْ لَمَ يُشْفِقْ أَنْ فَيَ الْوَا:

﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾)\*(٣)

٢ - \*( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: « مِنْ أَعْظَمِ السَّابِ ضِيقِ الصَّدْرِ الْإِعْرَاضُ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَتَعَلَّقِ الْسَابِ ضِيقِ الصَّدْرِ الْإِعْرَاضُ عَنِ اللهِ تَعَالَى، وَتَعَلَّقِ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ، وَالْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَحَبَّةُ سِوَاهُ، فَإِنَّ مَنْ الْقَلْبِ بِغَيْرِهِ، وَالْغَفْلَةُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَحَبَّةُ سِوَاهُ، فَإِنَّ مَنْ

<sup>(</sup>١) أوفى على سلع: أي صعده وارتفع عليه . وسلع جبل بالمدينة معروف .

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٧(١٨) ، مسلم ٤(٢٧٦٩) واللفظ له. (٣) التخويف من النار ، لابن رجب (٢١).

أَحَبَّ شَيْئًا غَيْرَ اللهِ عُذِّبَ بِهِ، وَسُجِنَ قَلْبُهُ فِي مَحَبَّةِ ذَلِكَ الْغَيْرِ، فَهَا فِي الأَرْضِ أَشْقَى مِنْهُ. وَلَا أَكْسَفُ بَالًا، وَلَا أَنْكَدُ عَيْشًا، وَلَا أَتْعَبُ قَلْبًا. وَمَحَبَّةُ غَيْرِ اللهِ سُبْحَانَهُ هِي عَذَابُ الرُّوحِ، وَغَمُّ النَّفْسِ، وَسِجْنُ الْقَلْبِ، وَضِيقُ الصَّدْرِ، وَهِي سَبَبُ الْأَلَمِ وَالنَّكَدِ وَالْعَنَاءِ») \*(١).

٣٠ - \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ - : " الْبَخِيلُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِحْسَانٌ أَضْيَقُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَنْكَدُهُمْ عَيْشًا، وَأَعْظَمُهُمْ هَمَّا وَغَلَّ. وَقَدْ ضَرَبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَثَلًا لِلْبَخِيلِ وَالْمُتُصَدِّقِ، كَمثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُنَّانِ مِنْ حَدِيدٍ، كُلَمَا هَمَّ الْمُتُصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ، اتَّسَعَتْ عَلَيْهِم

وَانْبَسَطَتْ، حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ وَيُعْفِي أَثَرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بِالصَّدَقَةِ، لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَانَهَا، وَلَمُ تَتَّسِعْ عَلَيْهِ (٢). فَهَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْتُصَدِّقِ، وَانْفِسَاحِ عَلَيْهِ (٢). فَهَذَا مَثَلُ انْشِرَاحِ صَدْرِ الْتُصَدِّقِ، وَانْفِسَاحِ قَلْبِهِ، وَمَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ وَانْحِصَارِ قَلْبِهِ») \* (٣). قَلْبِهِ، وَمَثَلُ ضِيقِ صَدْرِ الْبَخِيلِ وَانْحِصَارِ قَلْبِهِ») \* (٣).

- ٤ - \* ( وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : \* ( الْجَبَانُ أَضْيَقُ النَّاسُ صَدْرًا، وَأَحْصَرُهُمْ قَلْبًا، لَا فَرْحَةَ لَهُ وَلَا سُرُورٌ، وَلَا نَعِيمٌ إِلاَّ مِنْ جِنْسِ مَا لِلْحَيوَانِ وَلَا لَنَّةٌ لَهُ، وَلَا نَعِيمٌ إِلاَّ مِنْ جِنْسِ مَا لِلْحَيوَانِ الْبَهِيمِيِّ. وَذَلِكَ الضِّيقُ وَالْحَصْرِ، يَنْقَلِبُ فِي الْقَبْرِ عَذَابًا وَسِجْنًا وَالْطَرَا وَالْطَلَاقًا) \* (نَعِيمًا وَعَذَابًا وَسِجْنًا وَالْطِلَاقًا) \* (نَعَيمًا وَعَذَابًا وَسِجْنًا وَالْطِلَاقًا) \* (نَعِيمًا وَعَذَابًا وَسِجْنًا وَالْعِلَاقًا) \* (نَعِيمًا وَعَذَابًا وَسِجْنًا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقًا وَالْعَلَاقَا وَسِعْنَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقًا وَالْعَلَاقًا وَلَا فَعَلَاقًا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقًا وَالْعَلَاقًا وَالْعَلَاقًا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقًا وَسِعْنَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَاقُولُ وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقُولَ وَالْعَلَاقَالَ وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقَا وَالْعَلَاقَاقَا وَالْعَلَاقِ وَالْعَلَاقَاقَاقَاقُ وَالْعَلَاقَاقُ وَالْعَلَاقَاقُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُولُولَاقُولُولُولُولِولَاقُولَاقُولُولَاقُولُ وَالْعَلَاقُولُ وَالْعَلَاقُولُولُولُولُولُولُ

### من مضار «الحزن»

- (١) الحُزْنُ مَعَ السَّخَطِ يُحْبِطُ الثَّوَابَ.
- (٢) الَّذِي يَعْزَنُ وَيَسْتَكِينُ لِلْحُزْنِ لَا يَفْطِنُ إِلَى تَعَالِيمِ الدِّين.
  - (٣) إِهْلَاكُ النَّفْسِ بِدُونِ جَدْوَى.
    - (٤) الإِضْرَارُ بِالْعَقِيدَةِ.
- (٥) الَّذِي يَعْزَنُ وَيَسْخَطُ فِي الدُّنْيَا يَعْزَنُ فِي الآخِرَةِ أَنْضًا.

- (٦) الْخُزْنُ مِنْ صِفَاتِ الْكُفَّارِ فِي الآخِرَةِ.
- (٧) إِدْخَالُ الْخُزْنِ عَلَى الْمُؤْمِنِ خَاصَّةً فِي الرُّؤْيَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، وَفِي الاسْتِكَانَةِ لِنَدَلِكَ تَحْقِيتٌ لِغَرَضِهِ. لِغَرَضِهِ.
- (A) الرُّكُونُ إِلَى الْحُزْنِ قَرِينُ الْهُوَانِ وَالضَّعْفِ وَعَلَى
   الْـمُسْلِم الْحَقِّ أَلَّا يَرْكَنَ لِذَلِكَ.

- (١) زاد المعاد في هدي خير العباد (٢/ ٢٥) بتصرف واختصار.
  - (٢) المرجع السابق (٢/ ٢٥\_٦٦)بتصرف واختصار.
- (٣) البخاري \_ الفتح (٣/ ١٤١ ـ ٢٤٢)، ومسلم (١٠٢١) من حديث أبي هريرة \_ رضي الله عنه \_ قَال: قال رسول الله عنه . قَال: همثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من

حديد من ثُدِيِّمِا إلى تراقيها، فأما المنفق ، فلا يُنفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل، فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لَزِقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها، فلا تتسع».

#### الحسد

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 3.7    | ۲٠       | ٤      |

#### الحسد لغة:

الْحَسَدُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: حَسَدَ يَعْسِدُ وَيَعْسُدُ وَيَعْسُدُ وَيَعْسُدُ وَيَعْسُدُ وَيَعْسُدُ وَهُو مَأْخُوذٌ - بِكَسْرِ السِّينِ وَضَمِّهَا - وَأَصْلُهُ الْقَشْرُ وَهُو مَأْخُوذٌ مِنَ الْخَسْدُ لِ وَهُ وَ القُرَادُ ، فَالْحَسَدُ يَقْشِرُ الْقَلْبَ ، كَمَا تَقْشِرُ الْقُرَادُ الجِلْدَ فَتَمْتَصُّ دَمَهُ.

وَحَسَدْتُهُ النِّعْمَةَ عَلَى الشَّيْء، وَحَسَدْتُهُ عَلَى النَّعْمَةِ وَحَسَدْتُهُ عَلَى النِّعْمَةِ وَحَسَدْتُهُ عَلَى النِّعْمَةِ وَحَسَدْتُهُ النِّعْمَة حَسَدًا. بِفَتْحِ السِّينِ أَكْثَرُ مِنْ شَكُونِهَا، يَتَعَدَّى إِلَى الثَّانِي بِنَفْسِهِ وَبِالْخُرْفِ إِذَا كَرِهْتَهَا عِنْدَهُ، وَتَمَنَّى النَّانِي بِنَفْسِهِ عَنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ غَيْرُ اللَّوْلِي صِفَةُ الْنُافِقِينَ، وَالثَّانِيةَ صِفَةُ الْنُومِينَ، وَالثَّانِيةَ صِفَةُ الْمُؤْمِينَ، وَالثَّانِيةَ صِفَةُ الْمُؤْمِينِينَ. قَالَ الرَّاغِبُ: وَرُويَ «الْمُؤْمِينَ ، وَالثَّانِيةَ صِفَةُ الْمُؤْمِينَ ، وَالثَّانِيةَ صِفَةُ الْمُؤْمِينَ ، وَالثَّانِيةَ صِفَةُ الْمُؤْمِينِينَ. قَالَ الرَّاغِبُ: وَرُويَ «الْمُؤْمِينَ ، وَالنَّانِيةَ مَالَا اللَّافِقُ اللَّهُ عَلَى ﴿ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ المُؤْمِينِينَ. قَالَ الرَّاغِبُ: ﴿ وَرُويَ «الْمُؤْمِينَ عَنْدِ أَنْفُسِهِمْ ﴾ المُؤْمِينِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِد إِذَا كَسَدَ إِلَا فَي اللَّهُ مَالًا يُنْفِقُ وَلَى اللَّهُ مَالًا يُنْفِقُ اللهُ مَالًا يُنْفِقُ وَلَى الرَّجُلُ أَنْ يَرُزُقَ فَ اللهُ مَالًا يُنْفِقُ مِنْ مَنِيلِ الْخَيْرِء أَوْ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ أَنْ يَرُزُقَ فَ اللهُ مَالًا لِكِتَابِ مِنْهُ فِي سَبِيلِ الْخَيْرِء أَوْ يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ حَافِظًا لِكِتَابِ

اللهِ، فَيَتْلُوهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ، وَلَا يَتَمَنَّى أَنْ يُرْزَأَ صَاحِبُ الْمَالِ فِي مَالِهِ أَوْ تَالِي الْقُرْآنِ فِي حِفْظِهِ، وَهَدَا هُو تَالِي الْقُرْآنِ فِي حِفْظِهِ، وَهَدَا هُو مَا يُسَمَّى بِالْغِبْطَةِ، وَهَدَا هُو مَا يُسَمَّى بِالْغِبْطَةِ، وَهَدَا هُو مَا يُسَمَّى وَالْغِبْطَةِ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْحَسَدُ أَنْ تَتَمَنَّى زَوَالَ نِعْمَةِ وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْحَسَدُ أَنْ تَتَمَنَّى وَوَالَ نِعْمَةِ الْمُحْسُودِ، وَحَسَدَهُ يَعْسِدُه وَيَحْشُدُهُ وَفَضِيلَتُهُ أَوْ وَحَسَدًا وَحَسَدًا وَقَضِيلَتُهُ أَوْ فَضِيلَتُهُ أَوْ يُعْمِلُهُ وَفَضِيلَتُهُ أَوْ يُعْمَلُهُ وَفَضِيلَتُهُ أَوْ يُعْمَلُهُ وَفَضِيلَتُهُ أَوْ يُعْمِلُكُمْ أَوْ يَعْمَلُهُ وَفَضِيلَتُهُ أَوْ يُعْمِلُكُمْ أَوْ يُعْمِلُكُمْ أَوْ فَضِيلَتُهُ أَوْ يُعْمِلُكُمْ أَوْ يَعْمَلُكُمْ أَوْ فَضِيلَتُهُ أَوْ يُعْمِلُكُمْ أَوْ يَعْمَلُكُمْ أَوْ يَوْمِلُكُمْ أَوْ فَضِيلَكُمْ أَوْ يَعْمَلُكُمْ أَوْ يَعْمَلُكُمْ أَوْ يَعْمَلُكُمْ أَوْمُ لِللّهِ فَعَمَلُولُولُ اللّهُ وَعَلَيْلُكُمْ أَوْمُ لِللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

وَتَحَاسَدَ الْقَوْمُ، وَرَجُلٌ حَاسِدٌ مِنْ قَوْمٍ حُسَّدٍ (١). الحسد اصطلاحًا:

كَرَاهَةُ النِّعْمَةِ وَحُبُّ زَوَالِهَا عَنِ المُنْعَمِ عَلَيْهِ.

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْحَسَدُ تَمَنِّي زَوَالَ نِعْمَةِ المَحْسُودِ إِلَى الْحَاسِدِ (٢).

وَقَالَ الجَاحِظُ: الْحَسَدُ: هُوَ التَّأَلُّ بِهَا يَرَاهُ الإِنْسَانُ لِغَيْرِهِ وَمَا يَجِدُهُ فِيهِ مِنَ الفَضَائِلِ، وَالاَجْتِهَادُ فِي إعْدَامِ ذَلِكَ الْغَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، وَهُوَ خُلُتٌ مَكْرُوهٌ وَقَبِيحٌ بِكُلِّ ذَلِكَ الْغَيْرِ مَا هُوَ لَهُ، وَهُوَ خُلُتٌ مَكْرُوهٌ وَقَبِيحٌ بِكُلِّ أَحَدِ (٣).

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: حَقِيقَةُ الْحَسَدِ: شِدَّةُ الأَسَى عَلَى

<sup>(</sup>٢) الإحياء (٣/ ١٨٩)، والتعريفات (٨٧).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأخلاق (٣٤).

<sup>(</sup>۱) الصحاح للجوهري (۲/ ۵۶۳)، ولسان العرب (۲/ ۱۶۸)، و المفردات (۲/ ۱۱)، و المفردات (۱۱۷) ، والمصباح المنير (۱/ ۱۳۵) .

الخَيْرَاتِ تَكُونُ لِلنَّاسِ الأَفَاضِلِ (١).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْحَسَدُ: تَمَنِّي زَوَالَ نِعْمَةٍ عَنْ مُسْتَحِقٍ لَهَا، وَقِيلَ: هُوَ ظُلْمُ ذِي النِّعْمَةِ بِتَمَنِّي زَوَالْهَا عَنْهُ وَصَيْرُورَ مِهَا إِلَى الْحَاسِدِ (٢).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْحَسَدُ: اخْتِلَافُ الْقَلْبِ عَلَى النَّاسِ لِكَثْرَةِ الأَمْوَالِ وَالأَمْلَاكِ(٣).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْحَسَدُ تَمَنِّي زَوَالَ نِعْمَةٍ مِنْ مُستَحِقٍ لَهَا، وَرُبَّا كَانَ مَعَ ذَلِك سَعْيٌ فِي إِزَالَتِهَا.

#### فضيلة الابتعاد عن الحسد:

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: اعْلَمْ أَنَّ الْحَسَدَ خُلُقُ ذَمِيمٌ، مَعَ إِضْرَارِهِ بِالْبَدَنِ، وَإِفْسَادِهِ لِللَّذِينِ، حَتَّى لَقَدْ أَمَرَ اللهُ بِالاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ شَرِّ عَلَى اللهُ بِالاسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ شَرِّ عَلَى اللهُ بِالاسْتِعَادَةِ مِنْ شَرِّهِ، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ شَرِّ الْقَدْ أَمَرَ اللهُ يَكُنْ مِنْ ذَمِّ الْفَلْقِ / ٥). وَنَاهِيكَ بِحَالِ ذَلِكَ صَلَّا، وَلَو لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَمِّ الْخَسَدِ إِلّا أَنَّهُ خُلُقٌ دَنِيءٌ، يَتَوَجَّهُ شَرًا، وَلَو لَمْ يَكُنْ مِنْ ذَمِّ الْخَسَدِ إِلّا أَنَّهُ خُلُقٌ دَنِيءٌ، يَتَوَجَّهُ نَطُو اللّا عَلَى اللّا أَنَّهُ خُلُقٌ دَنِيءٌ، يَتَوَجَّهُ لَكُنْ مِنْ دُمِّ الْخَسَدِ إِلّا أَنَّهُ خُلُقُ مَنْهُ مَغْنَا، فَكَيْفَ لَكَانَتِ النَّوْاهَةُ عَنْهُ كَرَمًا، وَالسَّلاَمَةُ مِنْهُ مَغْنَا، فَكَيْفَ لَكَانَتِ النَّوْهِ مِنْ مُضِرُّ حَتَّى رُبًا أَفْضَى وَعَلَى الْمَمْ مُصِرُّ حَتَّى رُبًا أَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى التَّلْفِ، مِنْ غَيْرِ نِكَايَةٍ فِي عَدُقٍ، وَلَا إِضْرَارٍ بِمَحْسُودٍ. بِمَحْسُودٍ.

#### بين الحسد والمنافسة:

إِذَا كَانَ الْحَسَدُ شِدَّةَ الأَسَى عَلَى الْخَيْرَاتِ تَكُونُ لِلنَّاسِ الأَفَاضِلِ، فَإِنَّهُ غَيْرُ المُنَافَسَةِ، وَرُبَّمَا غَلِطَ قَوْمٌ فَظَنُّوا أَنَّ المُنَافَسَةَ فِي الخَيْرِ هِيَ الْحَسَدُ، وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى

مَا فَطِنُوا؛ لأَنَّ المُنَافَسَةَ طَلَبُ التَّشَبُهِ بِالأَفَاضِلِ مِنْ غَيْرِ إِذْخَالِ ضَرَرٍ عَلَيْهِمْ، وَالْحَسَدُ مَصْرُوفٌ إِلَى الضَّرَرِ؛ لأَنَّ غَايَتَهُ أَنْ يَعْدَمَ الأَفَاضِلُ فَصْلَهُمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَصِيرَ الفَضْلُ لَهُ، فَهَذَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُنَافَسَةِ وَالْحَسَدِ، فَالمُنَافَسَةُ إِلَى الْمُنَافَسَةِ وَالْحَسَدِ، فَالمُنَافَسَةُ إِلَى اكْتِسَابِ الفَضَائِلِ وَالإِقْتِدَاءِ إِذَنْ فَضِيلَةٌ لأَنَّها دَاعِيَةٌ إِلَى اكْتِسَابِ الفَضَائِلِ وَالإِقْتِدَاءِ بِأَخْيَارِ الأَفَاضِلِ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ بِحَسَبِ فَصْلِ الإِنْسَانِ، وَطُهُورِ النِّعْمَةِ عَلَيْهِ، يَكُونُ حَسَدُ النَّاسِ لَهُ، فإِنْ كَثُر فَضْلُ الإِنْسَانِ، فَضْلُ الْإِنْسَانِ، فَضْلُ الْإِنْسَانِ، فَضْلُ الْإِنْسَانِ، فَضْلُ الْإِنْسَانِ، فَضْلُ الْإِنْسَانِ، فَضْلُ النَّاسِ لَهُ، فإِنْ كَثُر فَضْلُ الْخَسَدَ، وَحُدُوثَ النِّعْمَةِ يُضَاعِفُ الْكَمَدَ (الْفَضْلُ لِيُعْمَةِ وَالْخَصَدِ، وَالْخَمَدَ النَّعْمَةِ الْكَمَدَ (الْفَضْلُ

### الفرق بين البخل والحسد:

قَالَ الْكَفُوِيُّ: الْبُخْلُ وَالْحَسَدُ مُشْتَرِكَانِ فِي أَنَّ صَاحِبَهُمَا يُرِيدُ مَنْعَ النِّعْمَةِ عَنِ الْغَيْرِ، ثُمَّ يَتَمَيَّزُ الْبَخِيلُ بِعَدَمِ دَفْعِ ذِي النِّعْمَةِ شَيْئًا، وَالْخَاسِدُ يَتَمَنَّى أَلَّا يُعْطَى أَحَدُ سِوَاهُ شَيْئًا (٥).

### الفرق بين الحسد والغبطة:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الْغِبْطَةُ: تَمَيِّي الإِنْسَانَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنْ الَّذِي لِغَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ إِرَادَةِ إِذْهَابِ مَا لِغَيْرِهِ، أَمَّا الْخَسَدُ فَهُ وَ إِرَادَةُ زَوَالِ نِعْمَةِ الغَيْرِ ثُمَّ إِنَّ الْغِبْطَةَ صِفَةُ الْمُؤْمِنِ، وَالْحَسَدَ صِفَةُ الْمُنَافِقِ (٢).

### ٠دواعي الحسد:

قَالَ المَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: اعْلَمْ أَنَّ دَوَاعِيَ الْخَسَد ثَلَاثةٌ:

١ - بُغْضُ المَحْسُودِ، فَيَأْسَى عَلَيْهِ بِفَضِيلَةٍ

١٧٧) ط. بولاق .

<sup>(</sup>٥) الكليات (٢٤٢).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٦٧٢) ، وانظر المفردات للراغب(١١٧).

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) التوقيف (١٣٩ ، ١٤٠).

<sup>(</sup>٣) الكليات للكفوى ( ٤٠٨ ، ٦٧٢).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٦٠ - ٢٦٢)، (١٧٦،

تَظْهَرُ، أَوْ مَنْقَبَةٍ تُشْكَرُ، فَيُثِيرُ حَسَدًا قَدْ خَامَرَ بُغْضًا وَهَذَا النَّوْعُ لَا يَكُونُ عَامًّا، وَإِنْ كَانَ أَضَرَّهَا، لأَنَّهُ لَيْسَ يَبْغَضُ كُلَّ النَّاسِ.

٢ - أَنْ يَظْهَرَ مِنَ المَحْسُودِ فَضْلُ يَعْجِزُ عَنْهُ، فَيَكْرَهُ تَقَدُّمَهُ فِيهِ، وَاخْتِصَاصَهُ بِهِ، فَيُثِيرُ ذَلِكَ حَسَدًا لَـوْلَاهُ لَكَفَّ عَنْهُ، وَهَـذَا أَوْسَطُهَا، لأَنَّهُ لاَ يَحْسُدُ مِنَ الأَكْفَاءِ مَنْ حَلَا، وَقَدْ للأَخْفَاءِ مَنْ حَلَا، وَقَدْ يَحْسَدِ مَنْ عَلَا، وَقَدْ يَمْتَزِجُ مِهَذَا النَّوْعِ ضَرْبٌ مِنَ المُنَافَسَةِ، وَلَكِنَهَا مَعَ عَجْزٍ، فَلذَلكَ صَارَتْ حَسَدًا.

٣ - أَنْ يَكُونَ فِي الْحَاسِدِ شُحٌّ بِالْفَضَائِلِ، وَبُخْلٌ بِالنِّعَمِ وَلَيْسَتْ إِلَيْهِ، فَيَمْنَعُ مِنْهَا، وَلَا بِيدِهِ، فَيَدْفَعُ عَنْهَا، لِالنِّعَمِ وَلَيْسَتْ إِلَيْهِ، فَيَمْنَعُ مِنْهَا، وَلَا بِيدِهِ، فَيَدْفَعُ عَنْهَا، لَا اللهِ لَأَنَّهَا مَوَاهِبُ قَدْ مَنَحَهَا اللهُ مَنْ شَاءَ، فَيَسْخَطُ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عِنْدَهُ أَكْثَرَ، عَطَائِهِ، وَإِنْ كَانَتْ نِعَمُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عِنْدَهُ أَكْثَرَ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْخَسَدِ أَعَمُّهَا وَمِنَحُهُ عَلَيهِ أَظْهَرَ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنَ الْخَسَدِ أَعَمُّهَا وَمِنَحُهُ عَلَيه إِلَيْ لِضَاهُ غَايَةٌ، فَإِن وَأَخْتُهُا، إِذْ لَيْسَ لِصَاحِيهِ رَاحَةٌ، وَلَا لِرِضَاهُ غَايَةٌ، فَإِن وَمُهَا أَوْنَ مَوْدًا وَانْتِقَامًا، وَإِنْ صَادَفَ عَجْزًا وَمُهَا أَوْ مِنَا أَحْدُمُ عَمْدًا وَسِقَامًا.

وَأَضَافَ الغَزَالِيُّ إِلَى ذَلِكَ أَسْبَابًا أُخْرَى أَهَمُّهَا: الْخَوْفُ مِنْ فَوْتِ الْقَاصِدِ، وَذَلِكَ يَخْتَصُّ بِمُتَزَاحِمَيْنِ عَلَى مَقْصُودٍ وَاحِدٍ. فَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ يَحْسُدُ صَاحِبَهُ فِي كُلِّ نِعْمَةٍ تَكُونُ عَوْنًا لَهُ فِي الانْفِرَادِ بِمَقْصُودِه، وَمِنْ هَذَا كُلِّ نِعْمَةٍ تَكُونُ عَوْنًا لَهُ فِي الانْفِرَادِ بِمَقْصُودِه، وَمِنْ هَذَا الْجِنْسِ تَحَاسُدُ الضَّرَّاتِ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى مَقَاصِدِ الزَّوْجِيَّةِ، وَتَحَاسُدُ الإَخْوَةِ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى مَلْ الْمُنْزِلَةِ فِي الزَّوْجِيَّةِ، وَتَحَاسُدُ الإِخْوَةِ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى نَيْلِ الْمُنْزِلَةِ فِي الرَّوْجِيَّةِ، وَتَحَاسُدُ الإِخْوَةِ فِي التَّزَاحُمِ عَلَى نَيْلِ الْمُنْزِلَةِ فِي

قَلْبِ الأَبَوَيْنِ لِلتَّوَصُّلِ بِهِ إِلَى مَقَاصِدِ الْكَرَامَةِ وَالْمَالِ(١). دواء الحسد:

الحَسَدُ يُعَالَجُ بِأُمُورٍ هِيَ لَهُ حَسْمٌ، إِنْ صَادَفَهَا عَزْمٌ، فَمِنْهَا: اتّبَاعُ الدِّينِ فِي اجْتِنَابِهِ، وَالرُّجُوعُ إِلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي آدَابِهِ فَيَقْهَرُ نَفْسَهُ عَلَى مَذْمُومٍ خُلُقِهَا، وَيَنْقُلُهَا عَنْ لَئِيمٍ طَبْعِهَا وَإِنْ كَانَ نَقْلُ الطّبَاعِ عَسِرًا، لَكِنْ بِالرِّيَاضَةِ وَالتَّدْرِيجِ يَسْهُلُ مِنْهَا مَا اسْتُصْعِبَ، وَيُعْبَبُ مِنْهَا مَا اسْتُصْعِبَ، وَيُعْبَبُ مِنْهَا مَا اسْتُصْعِبَ، وَيُعْبَبُ مِنْهَا مَا أَتْعَبَ.

وَمِنْهَا: الْعَقْلُ الَّذِي يُسْتَقْبَحُ بِهِ مِنْ نَتَائِحِ الْحَسَدِ مَا لَا يُرْضِيهِ، وَيَسْتَنُكِفُ مِنْ هُجْنَةِ مُسَاوِيهِ. فَيُذَلِّلُ مَا لَا يُرْضِيهِ، وَيَسْتَنُكِفُ مِنْ هُجْنَةِ مُسَاوِيهِ. فَيُذَلِّلُ نَفْسَهُ أَنَفَةً، وَيُطَهِّرُهَا حَمِيَّةً، فَتُذْعِنُ لِرُشْدِهَا، وَتُجِيبُ إِلَى صَلَاحِهَا.

وَهَـذَا إِنَّمَا يَصِـتُّ لَـدَى النَّفْسِ الأَبِيَّةِ، وَالْهِمَّةِ الْعَلِيَّةِ، وَإِنْ كَانَ ذُو الهِمَّةِ يَجِلُّ عَنْ دَنَاءةِ الْخَسَدِ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَسْتَدْفِعَ ضَرَرَهُ، وَيَتَوقَّى أَثَرَهُ، وَيَعْلَمَ أَنَّ مَكَانَتَهُ فِي نَفْسِهِ أَبْلَغُ، وَمِنَ الْحَسَدِ أَبْعَدُ، فَيَسْتَعْمِلُ أَنَّ مَكَانَتَهُ فِي نَفْسِهِ أَبْلَغُ، وَمِنَ الْحَسَدِ أَبْعَدُ، فَيَسْتَعْمِلُ الْحَزْمَ فِي دَفْعِ مَا كَدَّهُ وَأَكْمَدَهُ، لِيَكُونَ أَطْيَبَ نَفْسًا وَأَهْنَأ عَيْشًا. وَمِنْهَا: أَنْ يَرْضَى بِالْقَضَاءِ، وَيَسْتَسْلِمَ لِلْمَقْدُورِ، عَيْشًا. وَمِنْهَا: أَنْ يَرْضَى بِالْقَضَاءِ، وَيَسْتَسْلِمَ لِلْمَقْدُورِ، وَلَا يَرَى أَنْ يُغَالِبَ قَضَاءَ اللهِ، فَيَرْجِعَ مَعْلُوبًا، وَلَا أَنْ يُعَارِضَهُ فِي أَمْرِهِ، فَيُرَدَّ عَرُومًا مَسْلُوبًا.

فَإِنْ أَظْفَرَتْهُ السَّعَادَةُ بِأَحَدِ هَذِهِ الأَسْبَابِ، وَاقْتَادَتْهُ الْمَرَاشِدُ إِلَى اسْتِعْ اللَّسَوَابِ، سَلِمَ مِنْ سَقَامِهِ، وَخَلَصَ مِنْ غَرَامِهِ، وَاسْتَبَدَلَ بِالنَّقْصِ فَضْلًا، وَاعْتَاضَ مِنَ الذَّمِّ مَمْدًا، وَلَمَنِ اسْتَنْزَلَ نَفْسَهُ عَنْ مَذَمَّةٍ،

<sup>(</sup>۱) أدب الدنيا والدين (۱۷٦)، و إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ ۲۰۰) (ط.الريان).

وَصَرَفَهَا عَنْ لَائِمَةٍ هُوَ أَظْهَرُ حَزْمًا، وَأَقْوَى عَزْمًا، مِمَّنْ كَفَتْهُ النَّفْسُ جِهَادَهَا، وَأَعْطَتْهُ قِيادَهَا (١١).

ه قَالَ ابْن القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: «وَيَنْدَفِعُ شَرُّ الْخَاسِدِ عَن المَحْسُودِ بِعَشْرَةِ أَسْبَابٍ:

السَّبَبُ الأَوَّلُ: التَّعَوُّذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّهِ، وَالتَّحَصُّنُ بِهِ وَاللَّجُوءُ إِلَيْهِ.

السَّبَبُ الثَّانِي: تَقْوَى اللهِ، وَحِفْظُهُ عِنْدَ أَمْرِهِ وَخَفْظُهُ عِنْدَ أَمْرِهِ وَخَهْيِهِ. فَمَنِ اتَّقَى اللهَ تَوَلَّى اللهُ حِفْظَهُ، وَلَمْ يَكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ.

السَّبَبُ الثَّالِثُ: الصَّبْرُ عَلَى عَدُوِّهِ، وَأَنْ لَا يُقَاتِلَهُ وَلَا يَشْكُوهُ، وَلَا يُقَاتِلَهُ وَلَا يَشْكُوهُ، وَلَا يُحُرِّثَ نَفْسَهُ بِأَذَاهُ أَصْلًا. فَمَا نُصِرَ عَلَى حَاسِدِهِ وَعَدُوِّهِ بِمِثْلِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ.

السَّبَ الرَّابِعُ: التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ. فَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَالتَّوَكُّلُ مِنْ أَقْوى الأَسْبَابِ الَّتِي يَدْفَعُ اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، وَالتَّوَكُّلُ مِنْ أَقْوى الأَسْبَابِ النَّتِي وَظُلْمِهِمْ بِهَا الْعَبْدُ مَا لَا يُطِيقُ مِنْ أَقْوى الأَسْبَابِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ اللهَ وَعُدْوَانِيمُ وَهُوَ مِنْ أَقْوى الأَسْبَابِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ اللهَ حَسْبُهُ، أَيْ كَافِيهِ. وَمَنْ كَانَ اللهُ كَافِيهُ وَوَاقِيَهُ فَلَا مَطْمَعَ فِيهِ لِعَدُوهِ.

السَّبَ الْخَامِسُ: فَرَاغُ الْقَلْبِ مِنَ الاَشْتِغَالِ بِهِ وَالْفِكْرِ فِيهِ، وَأَنْ يَقْصِدَ أَنْ يَمْحُوهُ مِنْ بَالِهِ كُلَّهَا خَطَرَ لَهُ. وَالْفِكْرِ فِيهِ، وَلَا يَمْلأُ قَلْبَهُ بِالْفِكْرِ فِيهِ. فَلَا يَمْلأُ قَلْبَهُ بِالْفِكْرِ فِيهِ. وَهَذَا مِنْ أَنْفَعِ الأَدْوِيَةِ، وَأَقْوَى الأَسْبَابِ اللَّعِينَةِ عَلَى الْدِفَاع شَرِهِ.

السَّبَبُ السَّادِسُ: وَهُـوَ الإِقْبَالُ عَلَى اللهِ، وَالإِخْلَاصُ لَهُ وَجَعْلُ مَحَبَّتِهِ وَرِضَاهُ وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ فِي مَحَلِّ

خَوَاطِرِ نَفْسِهِ وَأَمَانِيِّهَا تَدِبُّ فِيهَا دَبِيبَ تِلْكَ الْخَوَاطِرِ شَيْئًا حَتَّى يَقْهُرَهَا وَيَغْمُرَهَا وَيُذِيبَهَا بِالْكُلِّيَّةِ. فَتَبْقَى خَوَاطِرُهُ وَهُواجِسُهُ وَأَمَانِيُّهُ كُلُّهَا فِي مَحَابِّ الرَّبِ، وَالتَّقَرُّبِ إِلَيْهِ.

السَّبَ السَّابِعُ: تَجْرِيدُ التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ مِنَ الذُّنُوبِ اللَّيَ سَلَّطَتْ عَلَيْهِ أَعْدَاءَهُ. فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ: ﴿ وَمَا أَصَابَكُ مُ مِنْ مُصِيبَةٍ فَيهَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُ مُ ﴿ وَالسَورِي / ٣٠).

السَّبَ الشَّامِنُ: الصَّدَقَةُ وَالإِحْسَانُ مَا أَمْكَنَهُ، فَإِنَّ لِذَلِكَ تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي دَفْعِ البَلَاءِ، وَدَفْعِ العَيْنِ، وَشَرِ الْحَاسِدِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا إِلَّا بِتَجَارِبِ الأُمُّمِ وَشَرِ الْحَاسِدِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا إِلَّا بِتَجَارِبِ الأُمُّمِ وَشَرِ الْحَاسِدِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا إِلَّا بِتَجَارِبِ الأُمُّمِ وَقَدِيمًا وَحَدِيثًا لَكُفِي بِهِ، فَهَا حَرَسَ الْعَبْدُ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا لَكُفِي بِهِ، فَهَا حَرَسَ الْعَبْدُ نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْهِ بِمِثْلِ الْعَمَلِ فِيهَا بِمِثْلِ الْعَملِ فِيهَا بِمِثْلِ الْعَملِ فِيهَا بِمَعْاصِي اللهِ، وَهُو كُفْرَانُ النِّعْمَةِ، وَهُو بَابٌ إِلَى كُفْرَانِ النَّعْمَةِ، وَهُو بَابٌ إِلَى كُفْرَانِ النَّعْمَةِ.

السَّبَ التَّاسِعُ: وَهُوَ مِنْ أَصْعَبِ الأَسْبَابِ عَلَى النَّفْسِ، وَأَشَقِهَا عَلَيْهَا، وَلَا يُوفَّقُ لَهُ إِلَّا مَنْ عَظُم حَظُهُ النَّفْسِ، وَأَشَقِهَا عَلَيْهَا، وَلَا يُوفَّقُ لَهُ إِلَّا مَنْ عَظُم حَظُهُ مِنَ اللهِ، وَهُ وَ إِطْفَاءُ نَارِ الْحَاسِدِ وَالْبَاغِي وَالمُؤْذِي مِنَ اللهِ مُسَانِ إِلَيْهِ، فَكُلَّمَا ازْدَادَ أَذًى وَشَرَّا وَبَغْيًا وَحَسَدًا بِالإِحْسَانِ إِلَيْهِ إِحْسَانًا، وَلَهُ نَصِيحَةً، وَعَليْهِ شَفَقَةً. وَمَا ازْدُدْتَ إِلَيْهِ إِحْسَانًا، وَلَهُ نَصِيحَةً، وَعَليْهِ شَفَقَةً. وَمَا أَظُنَّكَ تُصَدِّقُ بِأَنَّ هَذَا يَكُونُ فَضَلًا عَنْ أَنْ تَتَعَاطَاهُ، فَاسْتَمِعِ الآنَ إِلَى قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا تَسْتَوِي الْخَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي اللهِ اللَّذِينَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ \* وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٦٢–٢٦٤) ، (١٧٦) وما بعدها (ط. بولاق).

صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ \* وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنَّهُ هُـوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* (فصلت/ ٣٤\_٣٦).

السَّبَ العَاشِرُ: وَهُ وَ الجَامِعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ، وَعَلَيْهِ مَذَارُ هَذِهِ الأَسْبَابِ، وَهُو تَعْرِيدُ التَّوْحِيدِ، وَالتَّرَّ لُ بِالْفِكْرِ فِي الأَسْبَابِ إِلَى الْمُسَبِّبِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، وَالعِلْمُ بِأَنَّ هَذِهِ الآلَاتِ بِمَنْزِلَةِ حَرَكَاتِ الرِّيَاحِ، وَهِيَ بِيَدِ مُحَرِّكِهَا، وَفَاطِرِهَا وَبَارِئِهَا، وَلَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

فَهُ وَ الَّذِي يُحْسِنُ عَبْدُهُ بِهَا، وَهُ وَ الَّذِي يَصْرِفُهَا عَنْهُ وَحُدَهُ لَآ أَحَدَ سِوَاهُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا رَادَّ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَصْلِهِ ﴾ يونس/ ١٠٧) (١٠٠ فَضَلِهِ ﴾ يونس/ ١٠٧)

[للاستزادة: انظر صفات: الغل - الأثرة - صغر الهمة - الطمع - النقمة - البخل - الشح - السخط .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرضا\_ القناعة\_ المحبة\_ الإيثار\_الزهد\_السخاء].

### الآيات الواردة في « الحسد »

١- وَدَ كَثِيرٌ مِّنَ أَهُ لِ ٱلْكِنْبِ
لَوْ يَرُدُّ وَنَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَنِكُمْ كُفَارًا حَسكًا
مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِينَ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ
مِنْ عِندِ أَنفُسِهِ مِينَ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ لَهُمُ
الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِى ٱللَّهُ بِأَمْرِةً قَالَهُ أَنْ أَنْ أَلَهُ بِأَمْرِةً قَالِي اللَّهُ بِأَمْرِةً قَالِي اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ عَدِيرٌ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا عَلَى اللْعَلَى الللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الل

٧- أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَكِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَنَوُلاَ هِ أَهَدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ هَامَنُواْ سَبِيلًا ﴿ أُولَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ مُضَيرًا ﴿ الْمُ فَضَيرًا ﴿ الْمُ هُمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَهْ مَلَمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَهْ مَلَمْ نَصِيبٌ مِنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَآءَ اتَسْهُمُ اللَّهُ مِن فَضَلِهِ -فَقَدْ ءَاتَيْنَآءَ الَإِبْرَهِمَ الْكِنْبَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَهُمُ مُلُكًا عَظِيمًا لَأِنْ الْأَ

٣- سَكَهُولُ الْمُحَلَّفُونِ إِذَا انطَلَقَتُمْ إِكَ مَعَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَيِعْ كُمُّ يُرِيدُونَ الْمَحَلَمُ اللَّهِ قُل لَن تَتَيِعُونَا كَذَلِكُمْ اللَّهِ قُل لَن تَتَيِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَكَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ عَسُدُونَا فَا كَذَلِكُمْ قَالَكَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ عَسُدُونَا فَا كَذَلِكُمْ قَالُونَ بَلْ عَسُدُونَا فَا كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلَةُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُولُولُ اللَّه

قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَكَقِ ۞ مِن شَرِّ مَاخَلَقَ ۞ وَمِن شَرِّ عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۞ وَمِن شَرِّ اَلنَّفَا شَئتِ فِ ٱلْمُقَدِ ۞ وَمِن شَرِّ مَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۞

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الحسد »

١-\*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ يَكِيُّ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْت؟»
 أَنَّ جِبْرِيلَ أَتَى النَّبِيَّ يَكِيُّ فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ اشْتَكَيْت؟»
 فَقَالَ: «نَعَمْ». قَالَ: «بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ. مِنْ كُلِّ شَيْءٍ
 يُؤْذِيكَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللهُ يَشْفِيكَ،
 بِاسْمِ اللهِ أَرْقِيكَ»)\* (۱).

٢-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا فُتِحَتْ عَلَيْكُمْ فَارِسُ وَالرَّوْمُ أَيُّ قَوْمٍ أَنْتُمْ؟» قَالَ عَبْدُ الرَّحْمِنِ بْن عَوْفٍ: نَقُولُ كَمَا أَمَرَنَا اللهُ (٢) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «أَو غَيْرَ ذَلِكَ. تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَكَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَكَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، ثُمَّ تَتَكَابَرُونَ، ثُمَّ تَتَبَاغَضُونَ، أَوْ نَحْو ذَلِكَ، ثُمَّ تَنْطَلِقُونَ فِي مَسَاكِينِ المُهَاجِرِينَ، فَتَجَلُونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رِقَابِ بَعْضٍ ») \* (٣).

٤- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِهُ قَالَ: "إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ (٥)، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكُذَبُ الْخَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا (٢)، وَلَا تَكَافَسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّمُوا، وَلَا تَكَابَرُوا وَكُونُوا تَنَافَسُوا وَلَا تَكَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا») \* (٧).

٥- \*(عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ العَوَّامِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنْهُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَالَ: «دَبَّ إِلَيْكُمْ دَاءُ الأُمْمِ: الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ، هِي الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَعْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ قَالْبَغْضَاءُ، هِي الْحَالِقَةُ، لَا أَقُولُ تَعْلِقُ الشَّعَرَ وَلَكِنْ تَعْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَعْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَعْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تَعْلِقُ الدِّينَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَدْخُلُوا الْجَنَّةُ مَتَّى تَعْلَمُ اللَّهُ الْمَا أُنْبِئُكُمْ اللَّهُ الْمَالِمُ بَيْنَكُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلَ الللْمُعْمِ اللَّهُ الْمُعْلَا اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللْمُعُولِ اللَ

7- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْسِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: أَيُّ النَّاسِ عَنْهُمَا - قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ: أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «كُلُّ خُمُومِ القَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ» قَالَ: قَالُ: صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ. فَمَا خُمُومُ القَلْبِ؟ قَالَ: «هُو التَّقِيُّ النَّقِيُّ النَّقِيُّ. لَا إِثْمَ فِيهِ وَلَا بَعْيَ وَلَا غِلَّ وَلَا حَسَدَ» \* (9).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۱۸۲).

<sup>(</sup>٢) نقول كما أمرنا الله: أي نحمده ونشكره.

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۹۲۲).

<sup>(</sup>٤) قال الحافظ العراقي في الإحياء (٣/ ١٩٩): أخرجه ابن أبي الدنيا ، والطبراني في الأوسط بإسناد جيد .

<sup>(</sup>٥) إياكم والظن: المراد النهي عن ظن السوء.

<sup>(</sup>٦) ولا تحسسوا ولا تجسسوا: التحسس الاستماع لحديث القوم. والتجسس البحث عن العورات.

<sup>(</sup>٧) البخاري الفتح ١٠ (٦٠٦٦) . ومسلم (٢٥٦٣) واللفظ له

<sup>(</sup>٨) الترمذي (٢٥١٠) واللفسظ له. وقال محقق جامع الأصول (٣/ ٢٥٦): له شواهد وهو بها حسن . والمنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٤٨) وقال: رواه البزار بإسناد جيد والبيهقي وغيرهما.

<sup>(</sup>٩) ابن ماجة (٢١٦٦) وفي الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات.

٧- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ مُسْلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا، ثُمَّ سَدَّدَ وَقَارَبَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ مُؤْمِنٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْرَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَفَيْحُ جَهَنَّمَ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدِ الإِيمَانُ وَالْحَسَدُ») \* (١).

٨- \*(عَنْ ضَمُّرَةَ بْنِ ثَعْلَبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ
 يَتَحَاسَدُوا»)\* (٢).

9- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيْ، قَالَ: «مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُ ودُ عَلَى شَيْءٍ، مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى الإِسْلَامِ وَالتَّأْمِينِ») \* (٣).

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهُ: "وَاللهِ لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَماً عَادِلًا. فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ. وَلَيَضَعَنَّ الْخِنْزِيرَ. وَلَيَضَعَنَّ الْخِنْزِيرَ. وَلَيَضَعَنَّ الْخِنْدِيةَ. وَلَتَتُرَكَ الصَّلِيبَ. وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْدِيرَ. وَلَيَضَعَنَّ الْجِنْدِيةَ. وَلَتَتُرَكَ الصَّلِيبَ. وَلَيَقْتُلُ الْعَنْدِيرَ الشَّحْدَى عَلَيْهَا. وَلَيَدْعُونَ الشَّحْدَ اللهُ وَلَيَدْعُونَ وَلَيَدْعُونَ وَلَيَدْعُونَ وَلَيَدْعُونَ اللَّهُ اللهُ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدُ ") \* (٥).

11- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: مَا حَسَدْتُ أَحَدًا مَا حَسَدْتُ خَدِيجَةَ، وَمَا تَزَّوَجَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَّا بَعْدَ مَا مَا تَتْ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَشَرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ (١) لَا صَحَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ) \* (٧).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الحسد » معنَّى

١٢- \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُ-وَهُوَ حَلِيفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُـ وَيَّ ، وَكَانَ شَهِدَ بَـدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ بَعَثُ أَبَا عُبَيْدَةَ ابْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِحِنْ يَتِهَا. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ هُوَ صَـالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ . وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ الْعَلاَءَ بْنَ الْخَضْرَمِيِّ. فَقَـدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِهَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ.

فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ. فَوَافَوْا صَلَاةَ الفَحْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُمْ. انْصَرَفَ. فَتَعَرَّضُوا لَهُ. فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُمْ. ثُمَّ قَالَ: «أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ البَحْرَيْنِ؟» فَقَالُوا: أَجَلْ. يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ. فَوَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ،

- (۱) صحيح سنن النسائي (۲۹۱۲) وقال الألباني: حسن . وصدره عند مسلم (۱۸۹۱).
- (٢) المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٥٤٧) وقال: رواه الطبراني ورواته ثقات.
- (٣) ابن ماجة (٨٥٦). وفي الزوائد: هذا إسناده صحيح ورجاله ثقات. والمرادب «التأمين» هنا هو قول المصلي «آمين» عقب قراءة الفاتحة.
- (٤) القلاص: هي من الإبل كالفتاة من النساء وذكرت هنا

- لكونها أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب، والمعنى: أن يزهد فيها لكثرة الأموال.
  - (٥) مسلم (١٥٥).
- (٦) من قصب: يعني من اللؤلؤ المجوف الواسع كالقصر المنيف. والقصب من الجوهر: ما كان مستطيلًا أجوف، وقيل: أنابيب من جوهر.
- (٧) الترمذي(٣٨٧٦) وقال: هذا حـديث حسن، ورواه الحاكم في المستدرك (٣/ ١٨٦) وصححه ووافقه الذهبي.

وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا (١) كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ»)\*(١).

١٣ - \*(عَــنْ أُمِّ سَلَمَـةَ زَوْجِ النَّبِـيِ عَيْقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِجَارِيةٍ، فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ قَالَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ

اللهُ عَنْهَا - أَنَّ عَائِشَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَسْتَرْقِيَ مِنَ العَيْنِ)  $*^{(7)}$ .

١٥ - \*(عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الرُّقْيَةِ مِنَ العَيْنِ، وَالْخُمَةِ (٧)،
 وَالنَّمْلَةِ (٨))\*(٩).

- (١) قال العلماء: التنافس إلى الشيء المسابقة إليه وكراهة أخذ غيرك إياه ، وهو أوَّل درجات الحسد.
- (٢) البخاري الفتح ٦ (٣١٥٨) . ومسلم (٢٩٦١) واللفظ له.
- (٣) السفعة: فسرها في الحديث بالصفرة ، وقيل: سواد. وقيل: هي لون يخالف لون الوجه.
  - (٤) نظرة : النظرة هي العين ، أي أصابتها عين.
- (٥) البخاري الفتح ١٠ (٥٧٣٩). ومسلم (٢١٩٧) واللفظ له.
- (٦) البخـــاري- الفتــح ١٠(٥٧٣٨) . ومسلـــم (٢١٩٥) واللفـظ له . وابن ماجة (٣٥١٢).
  - (٧) الحمة: هي السم، ومعناه أذن في الرقية من كل ذات سم.
    - (٨) النملة: هي قروح تخرج في الجنب.

فَقَالَ: «ارْقِيهِمْ»)\*(١١).

١٧ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَنْ
 رَسُولِ اللهِ عَيَّا ذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا :
 «الْعَيْنُ حَقٌّ»)\*(١٢).

١٨- \*(عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: عَـنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ: «الْعَيْنُ حَقٌّ وَلَـوْ كَانَ شَيْءٌ سَـابَقَ الْقَدَرَ سَبَقَتْهُ العَيْنُ، وَإِذَا اسْتُغْسِلْتُمْ فَاغْتَسِلُوا ») \*(١٣٠).

١٩ - \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَعَسَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ، ثُمَّ أَعْيُنِ
 الإنْسِ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ، أَخَذَ بِهَا، وَتَركَ مَا سِوَى
 ذَلِكَ)\*(١٤).

• ٢- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيِّكُ يَعُودُ الْحَسَنَ وَالْحُسَنْ وَيَقُولُ: «إِنَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُ عَيِّكُ يَعُودُ الْحَسَنَ وَإِلْحُسَنَ وَالْحُسَنْ وَيَقُولُ: «إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (٥١٥)، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ (٥١٥)، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ (١٢٥).

- (٩) مسلم (٢١٩٦) واللفظ له. والترمذي (٢٠٥٦) وابن ماجة (٣٥١٦).
  - (١٠) ضارعة: أي نحيفة والمراد أولاد جعفر رضي الله عنه.
    - (۱۱) مسلم (۱۱۸).
    - (۱۲) مسلم (۱۸۷).
    - (۱۳) مسلم (۱۸۸).
- (۱٤) ابن ماجة (۳۵۱۱) واللفظ له، والترمذي (۲۰۹۸) وقال: حديث حسن، والنسائي (۸/ ۲۷۱)، وصححه الألباني، صحيح سنن النسائي (۲۹۰۸).
  - (١٥) الهامة: واحدة الهوام وهي الحيات.
    - (١٦) البخاري الفتح ٦ (٣٣٧١).

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الحسد »

1 - \*(قَالَ مُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : لَيْسَ فِي خِصَالِ الشَّرِّ أَعْدَلُ مِنَ الْحَسَدِ، يَقْتُلُ الْحَاسِدَ قَبْلَ أَنْ
 يَصِلَ إِلَى الْمَحْسُودِ)\*(١).

٢- \*(قَالَ مُعَاوِيةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : كُلُّ النَّاسِ أَقْدِرُ عَلَى رِضَاهُ إِلَّا حَاسِدَ نِعْمَةٍ فَإِنَّهُ لَا يُرْضِيهِ إِلَّا زَوَاهُا، وَلِذَلِكَ قِيلَ:

كُلُّ الْعَدَاوَاتِ قَدْ تُرْجَى إِمَاتَتُهَا

إِلَّا عَدَاوَةَ مَنْ عَادَاكَ عَنْ حَسَدِ) (٢)

- ﴿ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ( ضَيَ اللهُ عَنْهُ - ( مَا كَانَتْ نِعْمَةُ اللهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا وَجَّهَ لَمَا حَاسِدًا) \* (٣).

٤ - \*(قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَا أَكْثَرَ عَبْدٌ ذِكْرَ المَوْتِ
 إِلَّا قَلَّ فَرَحُهُ وَقَلَّ حَسَدُهُ)\*(٤).

٥- \* (قَالَ الْحَسَنُ: يَا بْنَ آدَمَ لِمَ تَحْسُدُ أَخَاكَ؟ فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ لِكَرَامَتِهِ عَلَيْهِ، فَلِمَ تَحْسُدُ مَنْ مَصِيرُهُ إِلَى أَكْرَمَهُ اللهُ؟ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلِمَ تَحْسُدُ مَنْ مَصِيرُهُ إِلَى النَّارِ) \* (٥).

7- \*(قَالَ رَجُلٌ لِلْحَسَنِ: هَلْ يَحْسُدُ اللُؤْمِنُ؟
 قَالَ: مَا أَنْسَاكَ بَنِي يَعْقُوبَ؟ نَعَمْ، وَلَكِنْ غَمِّهِ فِي صَدْرِكَ (١) فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا لَمْ تَعْدُ بِهِ يَدُ وَلَا لِسَانٌ (٧)) \*(٨).

٧- \*(قَالَ ابْنُ سِيرِينَ - رَحِمَهُ اللهُ -: مَا حَسَدْتُ أَحَدًا عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا لأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا لأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا لأَنَّهُ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَكَيْفَ أَحْسُدُهُ وَهِيَ حُفَيْرَةٌ فِي الْجَنَّةِ ؟ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَكَيْفَ أَحْسُدُهُ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَهُوَ يَصِيرُ إِلَى النَّارِ ؟)\*(٩).

٨- \* (قَالَ بَكْرُ بْنُ عَبْدِاللهِ: كَانَ رَجُلٌ يَغْشَى بَعْضَ الْلُوكِ فَيَقُومُ بِحِذَاءِ الْلِكِ فَيَقُولُ: أَحْسِنْ إِلَى الْمُحْسِن بإحْسَانِهِ؛ فَإِنَّ المُسِيءَ سَيَكْفِيهِ إِسَاءَتُهُ، فَحَسَدَهُ رَجُلٌ عَلَى ذَلِكَ المَقَامِ وَالْكَلَامِ، فَسَعَى بِهِ إِلَى الْلَلِكِ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الَّذِي يَقُومُ بِحِذَائِكَ وَيقُولُ مَا يَقُولُ زَعَمَ أَنَّ الْلِكَ أَبْخَرُ، فَقَالَ لَهُ اللِّكُ: وَكَيْفَ يَصِحُّ ذَلِكَ عِنْدِي؟ قَالَ: تَدْعُوهُ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ إِذَا دَنَا مِنْكَ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى أَنْفِهِ لِئَلَّا يَشُمَّ رِيحَ البَخَرِ، فَقَالَ لَهُ: انْصَرفْ حَتَّى أَنْظُرَ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِ الْلَكِ فَدَعَا الرَّجُلَ مِنْ عِنْدِهِ وَقَامَ بِحِذَاءِ اللَّكِ عَلَى عَادَتِهِ فَقَالَ: أَحْسِنْ إِلَى المُحْسِنِ بِإِحْسَانِهِ فَإِنَّ اللَّهِيءَ سَيَكْفِيهِ إِسَاءَتُهُ، فَقَالَ لَـهُ الْلَكُ: ادْنُ مِنِّي، فَكَنَا مِنْهُ فَوْضَعَ يَكَهُ عَلَى فِيهِ كَخَافَةَ أَنْ يَشُمَّ الْلَكَ مِنْهُ رَائِحَةَ الثُّوم، فَقَالَ الْلِّكُ فِي نَفْسِهِ: مَا أَرَى فُلَانًا إِلَّا قَدْ صَدَقَ قَالَ: وَكَانَ الْلَلِكُ لَا يَكْتُبُ بِخَطِّهِ إِلَّا بِجَائِزَةٍ أَوْ صِلَةٍ فَكَتَبَ لَهُ كِتَابًا بِخَطِّهِ إِلَى عَامِل مِنْ

<sup>(</sup>٦) غَمِّهِ في صدرك: أَخْفِهِ واكتمه فيه.

<sup>(</sup>٧) أي: لم تعتـد بسببه اليـد واللسان فـإن اعتد أي منهما وجـد الضرر.

<sup>(</sup>٨) الإحياء (٣/ ٢٠١) ط. الريان.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (١٧٦) ط بولاق.

<sup>(</sup>٢) الإحياء للغزالي (٣/ ٢٠١) ط الريان.

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين (١٧٧) ط بولاق.

<sup>(</sup>٤) الإحياء (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

عُمَّالِهِ: إِذَا أَتَاكَ حَامِلُ كِتَابِي هَذَا فَاذْبَحْهُ وَاسْلُخْهُ وَاحْشُ جِلْدَهُ تِبْنًا وَابْعَثْ بِهِ إِلَيَّ، فَأَخَذَ الكِتَابَ وَخَرَجَ، فَلَقِيَهُ الرَّجُلُ الَّذِي سَعَى بِهِ فَقَالَ: مَا هَذَا الكِتَابُ؟ قَالَ خَطَّ الْلَكِكُ لِي بِصِلَةٍ، فَقَالَ: هَبْهُ لِي، فَقَالَ: هُوَ لَكَ، فأَخَذَهُ وَمَضَى بِهِ إِلَى العَامِلِ، فَقَالَ العَامِلُ: فِي كِتَابِكَ أَنْ أَذْبَحَكَ وأَسْلُخَكَ، قَالَ: إِنَّ الكِتَابَ لَيْسَ هُـوَ لِي، فَ اللهَ اللهَ فِي أَمْ رِي حَتَّى تُرَاجِعَ الْمُلِكَ، فَقَالَ: لَيْسَ لِكِتَابِ الْلَلِكِ مُرَاجَعَةٌ، فَذَبَحَهُ وَسَلَخَهُ وَحَشَا جِلْدَهُ تِبْنًا وَبَعَثَ بِهِ، ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ إِلَى الْلَكِ كَعَادَتِهِ، وَقَالَ مِثْلَ قَوْلِهِ، فَعَجِبَ الْمُلِكُ وَقَالَ: مَا فَعَلَ الكِتَابُ؟ فَقَالَ: لَقِيَنِي فُلَانٌ فَاسْتَوْهَبَهُ مِنِّي فَوَهَبْتُهُ لَهُ، قَالَ لَهُ الْلَلِكُ: إِنَّهُ ذَكَرَ لِي أَنَّكَ تَنزْعُمُ أَنِّي أَبْخَرُ. قَالَ: مَا قُلْتُ ذَلِكَ قَالَ: فَلِمَ وَضَعْتَ يَدَكَ عَلَى فِيكَ؟ قَالَ: لأَنَّهُ أَطْعَمَنِي طَعَامًا فِيهِ ثُومٌ فَكَرهْتُ أَنْ تَشُمَّهُ، قَالَ: صَدَفْتَ. ارْجعْ إِلَى مَكَانِكَ، فَقَدْ كُفِيَ المُسِيءَ إِسَاءَتُهُ)(١).

٩- \* (قَالَ ابْنُ المُعْتَزِّ: الْخَسَدُ دَاءُ الجَسَدِ) \* (٢).

١٠ - \* (وَقَالَ أَيْضًا: الْحَاسِـدُ مُغْتَاظٌ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ. بَخِيلٌ بِهَا لَا يَمْلِكُهُ، طَالِبٌ مَا لَا يَجِدُهُ)\*(٣).

١١ - \*(قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ المُعْتَزِ - رَحِمَهُ اللهُ-:
 اصْبِرْ عَلَى كَيْدِ الْحَسُو دِ فَايِنَّ صَبْرِكَ قَاتِلُهُ
 فَالنَّارُ تَأْكُلُ بَعْضَهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ مَا تأْكُلُهُ)\*(٤).

١٢- \* (قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: يَكْفِيكَ مِنَ الْحَاسِدِ أَنَّهُ يَغْتَمُّ فِي وَقْتِ سُرُورِكَ) \* (٥).

١٣ - \* (قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الْحَسَدُ جُرْحٌ لَا يَبْرَأُ، وَحَسْبُ الْحَسُودِ مَا يَلْقَى) \* (١٠).

١٤ - \*(قَالَ بَعْفُ السَّلَفِ: الْحَسَدُ أَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ فِي السَّمَاءِ، يَعْنِي حَسَدَ إِبْلِيسَ لآدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَأَوَّلُ ذَنْبٍ عُصِيَ اللهُ بِهِ فِي الأَرْضِ، يَعْنِي حَسَدَ ابْن آدَمَ لأَخِيهِ حَتَّى قَتَلَهُ) \*(٧).

10- \*(قَالَ بَعْضُهُ مْ: الْحَاسِدُ لَا يَنَالُ مِنَ الْمُلَائِكَةِ إِلاَ لَعْنَةً الْمَجَالِسِ إِلَّا مَذَمَّةً وَذُلاً، وَلا يَنَالُ مِنَ الْمُلَائِكَةِ إِلاَ لَعْنَةً وَبُعْضًا، وَلا يَنَالُ مِنَ الْخَلْقِ إِلَّا جَزَعًا وَغَمَّا، وَلا يَنَالُ عِنْدَ الْمُوقِفِ إِلَّا عِنْدَ الْمُوقِفِ إِلَّا عِنْدَ الْمُوقِفِ إِلَّا فَضِيحَةً وَنَكَالًا \* (^^).

١٦ - \*(قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: مَنْ رَضِيَ بِقَضَاءِ اللهِ تَعَالَى لَمْ يُسْخِطْهُ أَحَدٌ، وَمَنْ قَنَعَ بِعَطَائِهِ لَمْ يَدْخُلْهُ حَسَدٌ) \*(٩).

١٧ - \*(قَالَ بَعْضُ الْبُلَغَاء: النَّاسُ حَاسِدٌ
 وَمَحْسُودٌ، وَلِكُلِّ نِعْمَةٍ حَسُودٌ)\*(١٠).

١٨- \*(قَالَ بَعْضُ الأُدْبَاءِ: مَا رَأَيْتُ ظَالِاً أَشْبَهُ بِمَظْلُومٍ مِنَ الْحَسُودِ، نَفَسٌ دَائِمٌ، وَهَمَّ لَا زِمٌ، وَقَلْبٌ هَائِمٌ، فَأَخَذَهُ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ، فَقَالَ:

<sup>(</sup>٦) الإحياء (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٧) أدب الدنيا والدين (١٧٦).

<sup>(</sup>٨) الإحياء (٣/ ٢٠١).

<sup>(</sup>٩) أدب الدنيا والدين (ص ١٧٦) ط. بولاق.

<sup>(</sup>١٠) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) الإحياء (٣/ ٢٠٠-٢٠١) ط. الريان.

<sup>(</sup>٢) أدب الدنيا والدين (١٧٩) ط. الريان.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ( ١٧٦) ط بولاق.

<sup>(</sup>٥) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها .

٢٣- \* (وَقَالَ آخَرُ:

إِنِّي لأَرْحَمُ حَاسِدِي مِنْ حَرِّ مَا

ضَمَّتْ صُدُورُهُمُ مِنَ الأَوْغَارِ

نَظَرُوا صَنِيعَ اللهِ بِي فَعُيُونُهُمْ

فِي جَنَّةٍ وَقُلُوبُهُمْ فِي النَّارِ) \*(٦).

٢٤٠ - \* (وَقَالَ آخَرُ:

جَامِلْ عَدُوَّكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهُ

بِالرِّفْقِ يُطْمَعُ فِي صَلَاحِ الْفَاسِدِ

وَاحْذَرْ حَسُودَكَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّهُ

إِنْ نِمْتَ عَنْهُ فَلَيْسَ عَنْكَ بِرَاقِدِ

إِنَّ الْحَسُودَ وَإِنْ أَرَاكَ تَوَدُّدًا

مِنْهُ أَضَرُّ مِنَ الْعَدُوِّ الْحَاقِدِ

وَلَرُبَّهَا رَضِيَ الْعَدُوُّ إِذَا رَأَى

مِنْكَ الجَمِيلَ فَصَارَ غَيْرَ مُعَانِدِ

وَرِضَا الْحَسُودِ زَوَالُ نِعْمَتِكَ التَّي

أُوتِيتَهَا مِنْ طَارِفٍ أَوْ تَالِدِ

فَاصْبِرْ عَلَى غَيْظِ الْحَسُودِ فَنَارُهُ

تَرْمِي حَشَاهُ بِالْعَذَابِ الْخَالِدِ) \*(٧).

إِنَّ الْحَسُودَ الظَّلُومَ فِي كَرْبٍ

يَخَالُهُ مَنْ يَرَاهُ مَظْلُـــومَا

ذَا نَفَسٍ دَائِم عَلَى نَفْسٍ

يُظْهِرُ مِنْهَا مَا كَانَ مَكْتُومَا) \*(١).

١٩ - قَالَ عَبْدُا لِحَمِيدِ الكَاتِبُ: الْخَسُودُ مِنَ الْهُمّ

كَسَاقِي السُّمّ، فَإِنْ سَرَى سُمُّهُ زَالَ عَنْهُ هَمُّهُ) \*(٢).

٢٠٠- \*(وَقَالَ أَيْضًا: أَسَدٌ تُقَارِبُهُ خَيْرٌ مِنْ

حَسُودِ تُرَاقِبُهُ) \*(٣).

٢١- \* (قَالَ الشَّاعِرُ:

إِنْ يَحُسُدُونِي فَإِنِّي غَيْرُ لَائِمِهِمْ

قَبْلِي مِنَ النَّاسِ أَهْلِ الفَضْلِ قَدْ حُسِدُوا

فَدَامَ لِي وَلَهُمْ مَا بِي وَمَا بِهِمُ

وَمَاتَ أَكْثَرُنَا غَيْظًا بِمَا يَجِدُ)\*(١٠).

٢٢- \* (وَقَالَ آخَرُ:

يَا حَاسِدًا لِي عَلَى نِعْمَتِي

أَتَدْرِي عَلَى مَنْ أَسَأْتَ الأَدَبْ؟

أَسَأْتَ عَلَى اللهِ فِي حُكْمِهِ

لأَنَّكَ لَمْ تَرْضَ لِي مَا وَهَبْ

فَأَخْزَاكَ رَبِّي بِأَنْ زَادَنِي

وَسَدَّ عَلَيْكَ وُجُوهَ الطَّلَبْ)\*(°).

<sup>(</sup>٤) أدب الدنيا والدين (١٧٧) ط. بولاق.

<sup>(</sup>٥)، (٦) الترغيب والترهيب للمنذري (٣/ ٥٥٥ - ٥٥٥).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (٣/ ٥٥٥ - ٥٥٥) الهامش.

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين(١٧٦)ط .بولاق.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (١٧٧) ط. بولاق.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

### من مضار « الحسد »

- (۱) إِسْخَاطُ اللهِ تَعَالَى فِي مُعَارَضَتِهِ، وَاجْتِنَاءُ الأَوْزَارِ فِي مُخَالَفَتِهِ، إِذْ لَيْسَ يَرَى قَضَاءَ اللهِ عَدْلًا وَلَا لِنِعَمِهِ مِنَ النَّاسِ أَهْلًا.
- (٢) حَسَرَاتُ النَّفْسِ وَسِقَامُ الْجَسَدِ، ثُمَّ لَا يَجِدُ لِحَسْرَتِهِ اِنْتِهَاءً، وَلَا يُؤَمِّلُ لِسِقَامِهِ شِفَاءً.
  - (٣) انْخِفَاضُ الْمُنْزِلَةِ، وَانْحِطَاطُ المُرْتَبَةِ.
- (٤) مَقْتُ النَّاسِ لَهُ، حَتَّى لَا يَجِدَ فِيهِمْ مُحِبًّا، وَعَدَاوَتُهُمْ

- لَهُ حَتَّى لَا يَرَى فِيهِمْ وَلِيًّا، فَيَصِيرُ بِالْعَدَاوَةِ مَأْثُورًا وَبِالْقَدَاوَةِ مَأْثُورًا
  - (٥) يَجْلِبُ النِّقَمَ وَيُزِيلُ النِّعَمَ.
- (٦) مَنْبَعُ الشُّرُورِ العَظِيمَةِ وَمِفْتَاحُ الْعَوَاقِبِ الْوَخِيمَةِ.
  - (٧) يُورِثُ الْحِقْدَ وَالضَّغِينَةَ فِي الْقَلْبِ.
    - (٨) مِعْولُ هَدْمٍ فِي الْمُجْتَمَعِ.
  - (٩) دَلِيلٌ عَلَى شُفُولِ الْخُلُقُ وَدَنَاءَةِ النَّفْسِ.

#### «الحقد»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 17     | ١٣       | ٨      |

#### الحقد لغة:

هُوَ الاسْمُ مِنْ قَوْلِمِمْ: حَقَدَ فُلَانٌ يَحْقِدُ، وَهُوَ مَا أَخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (حِق د) الَّتِي تَدُلُّ علَى الضِّغْنِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: «الحَاءُ والقَافُ وَالدَّالُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا ابْنُ فَارِسٍ: «الحَاءُ والقَافُ وَالدَّالُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا الضِّغْنُ، وَالآخَرُ أَلَّا يُوجَدَ مَا يُطْلَبُ، فَالأَوَّلُ الحِقْدُ، وَالآخَرُ قَوْهُمُ : أَحْقَدَ القَوْمُ إِذَا طَلَبُوا الذَّهَبَةَ فِي المَعْدِنِ وَالآخَرُ قَوْهُمُ مُ: أَحْقَدَ القَوْمُ إِذَا طَلَبُوا الذَّهَبَة فِي المَعْدِنِ فَلَمْ يَجِدُوهَا (')، وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: الحِقْدُ: الضِّغْنُ وَجَمْعُهُ فَلَمْ يَجِدُوهَا لُذَا عَلَيْهِ وَحَقِدَ عَلَيْهِ، وَأَحْقَدَهُ غَيْرُهُ، وَرَجُلً حَقُودٌ '.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الحِقْدُ إِمْسَاكُ العَدَاوَةِ فِي القَلْبِ وَالتَّرَبُّصُ لِفُرْصَتِهَا، وَالحِقْدُ: الضِّغْنُ، وَهُو الْحَقِيدَةُ وَالحَمْعُ حَقَائِدٌ، قَالَ أَبُو صَخْرٍ الهُذَلِيُّ: وَعَدِّ إِلَى قَوْمٍ تَجِيشُ صُدُورُهُمْ

بِغِشِّي، لَا يُخْفُونَ حَمْلَ الْحَقَائِدِ
يغِشِّي، لَا يُخْفُونَ حَمْلَ الْحَقَائِدِ
يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: حَقَدَ عَلَيَّ يَحْقِدُ حَقْدًا، وَحَقِدَ
(بِالْكَسْرِ) حَقَدًا وَحِقْدًا فِيهِمَا(٣)، فَالْحَقْدُ: الفِعْلُ (أَي الْمَصْدَرُ)، وَالْحِقْدُ: الاسْمُ (مِنْ ذَلِكَ)، وَتَحَقَّدَ كَحَقَدَ

### (فِي المَعْنَى)، قَالَ جَرِيرٌ:

وَلَقَدْ جَمَعْنَ مَعَ البِعَادِ تَحَقُّدًا وَرَجُلٌ حَقُودٌ: كَثِيرُ الحِقْدِ، وَأَحْقَدَهُ الأَمْرُ: صَيَّرَهُ حَاقِدًا، وَأَحْقَدَهُ غَيْرُهُ (جَعَلَهُ يَحْقِدُ)<sup>(١)</sup>.

#### الحقد اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الحِقْدُ: هُوَ طَلَبُ الانْتِقَامِ، وَعَيْقُهُ: أَنَّ الغَضَبَ إِذَا لَزِمَ كَظْمُهُ لِعَجْزٍ عَنِ التَّشَفِّي فَعَقَدُ: أَنَّ الغَضَبَ إِذَا لَزِمَ كَظْمُهُ لِعَجْزٍ عَنِ التَّشَفِّي فِي الْحَالِ رَجَعَ إِلَى البَاطِنِ وَإحْتَقَنَ فِيهِ فَصَارَ حِقْدًا (٥٠).

وَقِيلَ: هُوَ سُوءُ الظَّنِّ فِي القَلْبِ عَلَى الخَلَائِقِ لأَجْلِ العَدَاوَةِ (٦).

وَقَالَ الجَاحِظُ: الحِقْدُ: هُوَ إِضْمَارُ الشَّرِ لِلْجَانِي إِذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الانْتِقَامِ مِنْهُ فَأَخْفَى ذَلِكَ الاعْتِقَادَ إِلَى وَقْتِ إِمْكَانِ الفُرْصَةِ (٧).

#### بين الحقد والضغينة:

إِنَّ تَأَمُّلَ مَا ذَكَرَهُ الجَوْهَ رِيُّ وَابْنُ فَارِسٍ وَصَاحِبُ اللِّسَانِ يُشِيرُ بِـوُضُوحٍ إِلَى أَنَّ الجِقْدَ يَتَسَاوَى مَعَ الضَّغِينَةِ وَيُرَادِفُهَا تَمَامًا عِنْدَ ابْنِ فَارِسٍ

ص ۲۵۲ (ط. بیروت).

<sup>(</sup>٥) التعريفات ص٩٥.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ص٩٦، وقد ذكر أبو البقاء الكفوي التعريف ذاته (انظر: الكليات ٢٦/٢).

<sup>(</sup>٧) تهذيب الأخلاق ص٣٣.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة ٢/ ٨٩.

<sup>(</sup>٢) الصحاح ٢/٢٦٦.

<sup>(</sup>٣) مراد ابن منظور أنه يُقَالُ في الفِعْلَيْنِ حَقَدَ (بالتحريك)، وَحَقِد (بكسر القاف) حِقْدٌ، ثم فسَّر ذلك بأن الكلمة بكسر الحاء (حِقْدٌ) هي الاسم من الفعلين جميعًا.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٣/ ١٥٤، وانظر أيضًا: القاموس المحيط

وَالْجَوْهُ رِيِّ، وَجُزْئِيًّا عِنْدَ ابْنِ مَنْظُورٍ لأَنَّهُ جَعَلَهَا وَالْضَغْنَ سَوَاءً فِي المَعْنَى الثَّانِي لِلْحِقْدِ، فَهَا الضَّغِينَةُ إِذَنْ؟

أَمَّا الْجَوْهَرِيُّ فَلَمْ يَنِدْ عَلَى أَنْ قَالَ: الضَّغِينَةُ هِيَ الحِقْدُ(١)، ثُمَّ ذَكَرَ مُشْتَقَّاتِهَا بِهَا لَا يَخْرُجُ عَنْ مَعْنَى الحِقْدِ أَيْضًا، وَكَأَنَّ اللَّفْظَيْنِ مُتَرادِفَانِ عِنْـدَهُ تَمَّامًا، وَذَهَبَ ابْنُ فَارسٍ إِلَى أَنَّ الضِّغْنَ أَصْلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى تَغْطِيَةِ الشَّيْءِ فِي مَيْلِ وَاعْوِجَاجِ وَلَا يَدُلُّ عَلَى خَيْرٍ، ثُمَّ قَالَ عَقِبَ ذَلِكَ: مِنْ ذَلِكَ الضِّغْنُ: الحِقْدُ ... (٢)، وَمِنْ ثُمَّ يَكُونُ الحِقْدُ عِنْدَ ابْنِ فَارِسٍ أَيْضًا مُرَادِفًا لِلضِّغْنِ لَهُ مَعْنَاهُ نَفْسُهُ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ فِي (ضَغَنَ): الضِّغْنُ وَالضَّغَنُ: الحِقْدُ، وَالضِّغْنُ: الحِقْدُ وَالعَدَاوَةُ وَالبَغْضَاءُ ")، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «أَيُّا قَوْمٌ شَهِدُوا عَلَى رَجُل بِحَدٍّ، وَلَمْ يَكُنْ (ذَلِكَ) بِحَضْرَةِ صَاحِبِ الحَدِّ فَإِنَّا شَهِدُوا عَلَى ضِغْن » أَيْ حِقْدٍ وَعَدَاوَةٍ، يُريدُ فِيهَا كَانَ بَيْنَ اللهِ وَالعِبَادِ كَالزَّنَا وَالشُّرْبِ وَنَحْوِهِمَا( ؟ ) أَمَّا قَوْلُ اللهِ عَـزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّـذِينَ فِي قُلُـوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَـنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿ محمد/ ٢٩)، فَقَدْ جَاءَ فِي تَفْسِيرِهِ أَنَّ الضَّغِينَةَ: هِي مَا يُضْمَرُ مِنْ المَكْرُوهِ، ثُمَّ اخْتُلِفَ في تَفْسِيرِهِ فَقِيلَ: الغِشُّ، وَقِيلَ: الحَسَدُ، وَقِيلَ: الحِقْدُ (٥)،

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: المُعْنَى: أَمْ حَسِبُوا أَنْ لَنْ يُظْهِرَ اللهُ عَدَاوَتَهُمْ وَحِقْدَهُمْ لأَهْلِ الإِسْلَامِ (١)، وَنَخْلُصُ مِنْ ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الضَّغِينَةَ وَالضِّغْنَ قَدْ يُرَادُ بِهَا الحِقْدُ مُطْلَقًا، وَقَدْ يُرَادُ بِهَا الحِقْدُ الَّذِي تُصَاحِبُهُ العَدَاوَةُ مُطْلَقًا، وَقَدْ يُرَادُ بِهَا الحِقْدُ الَّذِي تُصَاحِبُهُ العَدَاوَةُ وَمِسَنْ ثَمَّ فَسَرَ الرَّاغِبُ الضَّغِينَةَ بِأَنَّهَا: الحِقْدُ الشَّغِينَةَ بِأَنَّهَا: الحِقْدُ الشَّذِيدُ وَالشَّدِيدُ (٧).

### الألفاظ المرادفة أو المقاربة للحقد:

وَرَدَتْ فِي اللَّغَةِ أَلْفَاظٌ عَدِيدَةٌ يَقْتَرِبُ مَعْنَاهَا مِنَ الْحِقْدِ بِمَعْنَاهُ اللَّعْقِ نَفْسِ الحِقْدِ بِمَعْنَاهُ الاصْطِلَاحِيِّ، وَرُبَّهَا اسْتُعْمِلَتْ فِي نَفْسِ مَعْنَاهُ مِنْهَا:

الضَّغِينَةُ: إِذَا فُسِّرَتْ كَمَا سَبَقَ بِأَنَّمَا الحِقْدُ
 الشَّدِيدُ أَوِ الحِقْدُ المَصْحُوبُ بِالعَدَاوَةِ (الظَّاهِرَةِ).

٢ - النِّقْمَةُ: وهِيَ الكَرَاهِيَةُ الَّتِي تَصِلُ إِلَى حَدِّ السَّخَطِ<sup>(٨)</sup>.

٣ - الغِلُّ: وَمِمَّنْ اسْتَعْمَلَ ذَلِكَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عِنْدَمَا قَالَ: الغِلُّ: هُوَ الحِقْدُ الكَامِنُ فِي الصَّدْر<sup>(٩)</sup>.

٤ - الدَّخَنُ: وَمِمَّنْ اسْتَعْمَلَ الدَّخَنَ فِي مَعْنَى الحَقْدِ أَوْ فَسَرَهُ بِهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي الفَتْحِ عِنْدَمَا قَالَ:
 الدَّخَنُ: وَهُوَ الحِقْدُ (١٠٠).

٥ - الدَّخَلُ: قَالَ الفَرَّاءُ: هُوَ الدَّغَلُ وَالخَدِيعَةُ

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق، ١٦/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٧) المفردات للراغب ٢٩٧ (ت. كيلاني).

<sup>(</sup>٨) انظر صفة النقمة.

<sup>(</sup>٩) انظر صفة الغل، وتفسير القرطبي ٧/ ١٣٣.

<sup>(</sup>۱۰) فتح الباري ۱۳/ ۳۹.

<sup>(</sup>١) انظر الصحاح ٦/٢١٥٤.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة ٣/ ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ١٣/ ٢٥٤، وقد أخل هذا التفسير من النهاية ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤) النهاية لابن الأثير ٣/ ٩٢.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير القرطبي ١٦/ ٢٥١.

لِعِبَادِ اللهِ تَعَالَى (٢).

أَمَّا عِلَاجُ الجِقْدِ فَيَكُمُنُ أَوَّلًا فِي القَضَاءِ علَى سَبَبِهِ الأَصْلِيّ وَهُـوَ الغَضَـبُ(٧)، فَإِذَا حَـدَثَ ذَلِكَ الغَضَبُ وَلَمْ تَتَمكَّنْ مِنْ قَمْعِهِ بِالحِلْمِ وَتَذَكُّرِ فَضِيلَةٍ كَظْمِ الغَيْظِ وَنَحْوِهِمَا، فَإِنَّ الشُّعُورَ بِالحِقْدِ يَحْتَاجُ إِلَى مُجَاهَدَةِ النَّفْسِ وَالـزُّهْدِ فِي الدُّنْيَا، وَعَلَيْهِ أَنْ يُحَذِّرَ نَفْسَهُ عَاقِبَةَ الانْتِقَام، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّ قُدْرَةَ اللهِ عَلَيْهِ أَعْظَمُ مِنْ قُدْرَتِهِ، وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ بِيلِهِ الأَمْـرُ وَالنَّهْيُ لَا رَادَّ لِقَضَائِهِ وَلَا مُعَقِّبَ لِخُكْمِهِ، هَذَا مِنْ نَاحِيَةِ العِلْم، أَمَّا مِنْ حَيْثُ العَمَلُ فَإِنَّ مَنْ أَصَابَهُ دَاءُ الحِقْدِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُكَلِّفَ نَفْسَهُ أَنْ يَصْنَعَ بِالْمَحْقُودِ عَلَيْهِ ضِدَّ مَا اقْتَضَاهُ حِقْدُهُ فَيُبَدِّلَ اللَّهُمَّ مَدْحًا، وَالتَّكَبُّرَ تَوَاضُعًا، وَعَلَيْهِ أَنَ يَضَعَ نَفْسَهُ فِي مَكَانِهِ وَيَتَذَكَّرَ أَنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُعَامَلَ بِالرِّفْقِ وَالوُدِّ فَيُعَامِلَهُ كَذَلِكَ (^). إِنَّ العِلَاجَ الأَنْجَعَ لِهَذَا الدَّاءِ يَسْتَلْزُمُ أَيْضًا مِنَ المَحْقُودِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ عَادِيًا عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يُقْلِعَ عَنْ غَيِّهِ وَيُصْلِحَ سِيرَتَهُ، وَأَنْ يَعْلَمَ أَنَّهُ لَنْ يَسْتَلَّ الحِقْدَ مِنْ قَلْبِ خَصْمِهِ إِلَّا إِذَا عَادَ عَلَيْهِ بِهَا يُطَمِّئِنُهُ وَيُرْضِيهِ وَعَلَيْهِ أَنْ يُصْلِحَ مِنْ شَأْنِهِ وَيُطِيَّبَ خَاطِ رَهُ، وَعَلَى الطَّرَفِ الآخَرِ أَنْ يَلِينَ وَيَسْمَحَ وَيَتَقَبَّلَ العُذْر، وَبِهَذَا تَمُوتُ الأَحْقَادُ وَتَحِلُّ المَحَبَّةُ وَالأَلْفَةُ (٩). وَاللَّكْرُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: هُوَ الغِلُّ وَالغِشُّ (١).

٦ - الغِشُّ (المُتَعَلِّقُ بِالقَلْبِ)(٢).

٧ - البَغْضَاءُ ..

٨ - الدَّاغِلَةُ: قَالَ فِي اللِّسَانِ: هِيَ الحِقْدُ المُحْتَتَمُ (١)، وَمِثْلُهَا الدَّغَلُ.

### حُكم الحقد:

ذَكَرَ ابْنُ حَجَرٍ الحِقْدَ مَعَ كُلِّ مِنَ الغَضَبِ بِالبَاطِلِ وَالْحَسَدِ عَلَى أَنَّهَا جَمِيعًا مِنْ كَبَائِرِ البَاطِنِ، وَعَلَّلَ جَمْعَهُ لِهَذِهِ الكَبَائِرِ الثَّلَاثِ بِقَوْلِهِ: لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ بَيْنَهَا تَلَازُمٌ وَتَرَتُّبُ، إِذِ الحَسَدُ مِنْ نَتَائِجِ الحِقْدِ، وَالحِقْد، وَالحِقْد، وَالحِقْد، وَالحِقْد، وَالحِقْد، وَالْحَدْد، بَمَنْزِلَةِ خَصْلَةٍ وَالحِقْد، وَالحِقْد، وَذَمَّ كُلِّ يَسْتَلْنِمُ ذَمَّ الآخَرِ، لأَنَّ ذَمَّ الفَرْعِ وَالحِدَةِ، وَذَمُّ كُلِّ يَسْتَلْنِمُ ذَمَّ الآخَرِ، لأَنَّ ذَمَّ الفَرْعِ وَوَرْعِهِ يَسْتَلْنِمُ ذَمَّ الأَصْلِ وَأَصْلِهِ وَبِالعَكْسِ (٥).

#### سبب الحقد وعلاجه:

قَالَ الغَزَالِيُّ: إِنَّ مَنْ آذَاهُ شَخْصٌ بِسَبِ مِنَ الأَسْبَابِ، وَخَالَفَهُ فِي غَرَضِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، أَبْغَضَهُ الأَسْبَابِ، وَخَالَفَهُ فِي غَرَضِهِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ، أَبْغَضَهُ قَلْبُهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ، وَرَسَخَ فِي قَلْبِهِ الحِقْدُ عَلَيْهِ، وَالحِقْدُ يَقْتَضِي التَّشَفِّي وَالانْتِقَامَ، فَإِنْ عَجَزَ المُبْغِضُ (الحَقُودُ) يَقْتَضِي التَّشَفِّي وَالانْتِقَامَ، فَإِنْ عَجَزَ المُبْغِضُ (الحَقُودُ) أَنْ يَتَشَفَّى مِنْ خَصْمِهِ الزَّمَانُ، وَقَدْ يَعُدُثُ الحِقْد لِسَبَبِ خُبْثِ النَّفْسِ وَشُحِّهَا بِالخَيْر وَقَدْ يَعُدُثُ الحِقْد فِيسَبِ خُبْثِ النَّفْسِ وَشُحِّهَا بِالخَيْر

نتائج الحقد، والحقد من نتائج الغضب.

<sup>(</sup>٦) تناول الغزالي هذين السببين في الإحياء ٣/ ١٩٢ - ١٩٣، وذكر أنها من مسببات الحسد، وذلك صحيح ولكنها يؤديان في البداية إلى الحقد الذي يتحوّل إلى الحسد.

<sup>(</sup>٧) انظر في ذلك: صفة الغضب، وقد تحدثنا هناك عن ذلك تفصلًا.

<sup>(</sup>٨) بتصرف عن الزواجر لابن حجر ١/ ٦٤ - ٦٥.

<sup>(</sup>٩) انظر في ذلك: خُلُق المسلم للشيخ الغزالي ص٩٢.

<sup>(</sup>۱) انظر هـذين الرأين في لسان العرب ۱ / ٢٤١ ي، وقال القرطبي هو الدَّعَلُ والخديعة والغش، فجمع بين الرأيين، انظر: تفسير القرطبي ١ / ١٧١.

<sup>(</sup>٢) انظر صفة الغش.

<sup>(</sup>٣) انظر صفة البغض.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ١٢/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٥) النواجر ١/ ٥٢، وقد ذكر الغزالي في الإحياء ٣/ ١٨٦ العلاقة ذاتها بين الغضب والحقد من ناحية، وبين الحقد والحسد من ناحية أخرى عندما قال: اعلم أن الحسد من

#### الحقد داء دفين يفتك بالأفراد والمجتمعات:

• قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: لَيْسَ أَرْوَحَ لِلْمَرْءِ، وَلَا أَطْرَدَ لِمُمُومِهِ، وَلَا أَقَرَّ لِعَيْنِهِ مِنْ أَنْ يَعِيشَ سَلِيمَ القَلْبِ، مُبرَّأَ مِنْ وَسَاوِسِ الضَّغِينَةِ، وَثَوَرَانِ الأَحْقَادِ، إِذَا رَأَى نِعْمَةً تَنْسَاقُ لأَحَدِ رَضِيَ بِهَا، وَأَحَسَّ فَضْلَ اللهِ فِيهَا، وَفَقْرَ تَنْسَاقُ لأَحَدِ رَضِيَ بِهَا، وَأَحَسَّ فَضْلَ اللهِ فِيهَا، وَفَقْرَ وَبَنَهُ وَلِيَهُ وَيَعْفِرَ ذَنْبَهُ، وَبِذَلِكَ يَعْبَادِهِ إِلَيْهَا، وَإِذَا رَأَى أَذًى يَلْحَقُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِ اللهِ رَثَى لَهُ، وَرَجَا اللهَ أَنْ يُفَرِّجَ كَرْبَهُ وَيَعْفِرَ ذَنْبَهُ، وَيِذَلِكَ يَعْنَا اللهِ وَعَنِ الحَيَاةِ، الشَّلِمُ نَاصِعَ الصَّفْحَةِ، رَاضِيًا عَنِ اللهِ وَعَنِ الحَيَاةِ، مُسْتَرِيحَ النَّهُ مِن اللهِ وَعَنِ الحَيَاةِ، مُسْتَرِيحَ النَّهْ مِنْ نَزَعَاتِ الحِقْدِ الأَعْمَى، ذَلِكَ أَنَّ مُسْتَرِيحَ النَّهْسِ مِنْ نَزَعَاتِ الحِقْدِ الأَعْمَى، ذَلِكَ أَنَّ مُسْتَرِيحَ النَّهْسِ مِنْ نَزَعَاتِ الحِقْدِ الأَعْمَى، ذَلِكَ أَنَّ مُسَرَيحَ النَّهُ مِن القَلْبِ بِالضَّغَائِنِ دَاءٌ عُضَالٌ، وَمَا أَسْرَعَ أَنْ يَتَسَرَّبُ السَّائِلُ مِنَ الْإِيمَانُ مِنَ القَلْبِ المَعْشُوشِ، كَمَا يَتَسَرَّبُ السَّائِلُ مِنَ القَلْمِ المَنْ القَلْبِ المَعْشُوشِ، كَمَا يَتَسَرَّبُ السَّائِلُ مِنَ الْمَاعِ المَثْلُومِ.

إِنَّ الشَّيْطَانَ رُبَّا عَجَزَ أَنْ يَغْعَلَ مِنَ الرَّجُلِ الْعَاقِلِ عَابِدَ صَنَمٍ، وَلَكِنَّهُ - وَهُوَ الْحَرِيصُ عَلَى إِغْوَاءِ الْإِنْسَانَ وَإِيرَادِهِ الْمَهَالِكَ لَنْ يَعْجِزَ عَنِ اللَّبُاعَدَة بَيْنَهُ الْإِنْسَانَ وَإِيرَادِهِ الْمَهَالِكَ لَنْ يَعْجِزَ عَنِ اللَّبُاعَدَة بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، حَتَّى يَجْهَلَ حُقُوقَهُ أَشَدَّ مِا يَجْهَلُهَا الوَثَنِيُّ اللَّخَرِّفُ، وَهُو يَحْتَالُ لِنَلِكَ بِإِيقَادِ نَارِ العَدَاوَةِ فِي اللَّخَرِفُ، وَهُو يَحْتَالُ لِنَلِكَ بِإِيقَادِ نَارِ العَدَاوَةِ فِي اللَّكُوبِ، فَإِذَا اشْتَعَلَتْ اسْتَمْتَعَ الشَّيْطَانُ بِرُوْيَتِهَا وَهِي القُلُوبِ، فَإِذَا اشْتَعَلَتْ اسْتَمْتَعَ الشَّيْطَانُ بِرُوْيَتِهَا وَهِي القُلُوبِ، فَإِذَا اشْتَعَلَتْ اسْتَمْتَعَ الشَّيْطَانُ بِرُوْيَتِهَا وَهِي القُلُوبِ، فَإِذَا اشْتَعَلَتْ النَّاسُ وَمُسْتَقْبَلَهُمْ، وَتَلْتَهِمُ عَلَائِقَهُمْ وَفَضَا وَلَوْ النَّاسِ وَمُسْتَقْبَلَهُمْ، وَتَلْتَهِمُ عَلَائِقَهُمْ وَقَصَلَ اللَّاسُ إِلَى حَالٍ مِنَ الأَوْتِدَةِ وَالْعَنَادِ، يَقْطَعُونَ فِيهَا مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ، وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ.

إِنَّ الحِقْدَ هُ وَ المَصْدَرُ الدَّفِينُ لِكَثِيرٍ مِنَ الرَّذَائِلِ النَّي رَهَّبَ مِنْهَا الإِسْلَامُ، فَالافْتِرَاءُ عَلَى الأَبْرِياءِ جَرِيمَةٌ

يَدْفَعُ إِلَيْهَا الكُرُهُ الشَّدِيدُ (الحِقْدُ)، وَقَدْ عَدَّهَا الإِسْلَامُ مِنْ أَقْبَحِ الزُّورِ، أَمَّا الغِيبَةُ فَهِي مُتَنَفَّسُ حِقْدٍ مَكْظُومٍ، مِنْ أَقْبَحِ الزُّورِ، أَمَّا الغِيبَةُ فَهِي مُتَنَفَّسُ حِقْدٍ مَكْظُومٍ، وَصَدْرٍ فَقِيرٍ إِلَى الرَّحْمَةِ وَالصَّفَاءِ، وَمِنْ لَوَازِمِ الحِقْدِ سُوءُ الظَّنِّ وَتَتَبُعُ العَوْرَاتِ، وَاللَّمْزُ، وَتَعْيِيرُ النَّاسِ بِعَاهَاتِمِمْ، الظَّنِّ وَتَتَبُعُ العَوْرَاتِ، وَاللَّمْزُ، وَتَعْيِيرُ النَّاسِ بِعَاهَاتِمِمْ، أَوْ خَصَائِصِهِمْ البَدَنِيَّةِ أَوِ النَّفْسِيَّةِ، وَقَدْ كَرِهَ الإِسْلَامِ ذَلِكَ كُلَّهُ كَرَاهِيَةً شَدِيدَةً.

إِنَّ جُمُهُ ورَ الْحَاقِدِينَ تَغْلِي مَرَاجِلُ الْحِقْدِ فِي أَنْفُسُهِمْ، لأَنَّهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَى الدُّنْيَا فَيَجِدُونَ مَا عَنَوْهُ لأَنْفُسِهِمْ قَدْ فَاتَهُمْ، وَامْتَلاَّتْ بِهِ أَكُفُّ أُخْرَى، وَهَذِهِ هِي الْفَلْمَةُ الَّتِي لاَ تَدَعُ لَمُمْ قَرَارًا، وَهُمْ بِلَالِكَ يَكُونُونَ خُلَفَاءَ الطَّامَةُ الَّتِي لاَ تَدَعُ لَمُمْ قَرَارًا، وَهُمْ بِلَالِكَ يَكُونُونَ خُلَفَاءَ إِبْلِيسَ – الَّذِي رَأَى أَنَّ الحُظُوةَ الَّتِي كَانَ يَتَشَهَاهَا قَدْ ذَهَبَتْ إِلَى آدَمَ – فَ آلَى أَلَّ يَتُرُكُ أَحَدًا يَسْتَمْتِعُ بِهَا بَعْدَمَا فَدُ حُرِمَهَا، وَهَذَا الْعَلْيَانُ الشَّيْطَانِيُّ هُو الَّذِي يَضْطَرِمُ فِي خُرِمَهَا، وَهَذَا الْعَلْيَانُ الشَّيْطَانِيُّ هُو الَّذِي يَضْطَرِمُ فِي خُرِمَهَا، وَهَذَا الْعَلْيَانُ الشَّيْطَانِيُّ هُو الَّذِي يَضْطَرِمُ فِي خُرِمَهَا، وَهَذَا الْعَلْيَانُ الشَّيْطَانِيُّ هُو الَّذِي يَضُعِحُونَ وَاهِنِي خُرَمِهَا، وَهَ فَلْ الْعَلَيْ الْكَلِي الْمَدِ، وَكَانَ الأَجْدَرُ بِمِمْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا إِلَى الْعَدِمُ وَيَعْمِهُمْ، فَيُصْبِحُونَ وَاهِنِي يَغُولُ اللّهِ عَنْ وَكَانَ الأَجْدَرُ مِهِمْ أَنْ يَتَحَوَّلُوا مَا نَالَهُ الْعَرْمُ مِنْ فَضْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ الأَخْذِ بِالأَسْبَابِ هِي عَيْرُهُمْ مُ اللهِ يَنْ إِلنَّ الْمَسْرُوعُ عِنْدَمَا يَرَى أَحَدٌ فَضْلَ اللهِ يَنْزِلُ الْعَمَلُ اللهِ يَنْزِلُ الْعَمَلُ اللهِ يَنْ أَلَى الْعَمْلُ اللهِ يَنْ وَشَتَّانَ مَا بَيْنَ الْحَسَدِ وَالْعِبْطَةِ أَوْ بَيْنَ الْحَسَدِ وَالْعِبْطَةِ أَوْ بَيْنَ الْمَسَدِ وَالْعِبْطَةِ أَوْ بَيْنَ الْمُسَدِ وَالْحِقْدِ (١٠).

[للاستزادة: انظر صفات: الحسد - الخبث - الغل - اتباع الهوى - نكران الجميل - الأذى - السخط - الطمع - الغش - الغضب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرضا القناعة \_ المحبة \_ الاعتراف بالفضل \_ الشكر].

<sup>(</sup>١) باختصار وتصرف عن «خُلُق المسلم» للشيخ محمد الغزالي ص.٩٠ - ١٠٢.

# الآيات الواردة في «الحقد» معنًى

- إِذْجَآءَرَبُّهُ، بِقِلْبِ سَلِيمٍ ﴿ اللَّهُ (٥) \*
- ٢- ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ أَتَّبَعُوا مَا أَسْخَطُ اللهَ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَكَرِهُوا رِضُونَهُ وَأَحْبَطُ أَعْمَالُهُمْ ﴿ وَكَرِهُوا رَضُونَهُ وَلَهُ بِهِم مَرَضُ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ أَنْ مُحْسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضُ أَنْ أَنْ كُثْرِجَ اللهُ أَضْغَنَهُمْ ﴿ إِنَّا اللهُ أَضْغَنَهُمْ إِنَّا اللهُ أَنْ يُغْرِجَ اللهُ أَضْغَنَهُمْ إِنَّا اللهُ أَنْ عُنْهُمْ إِنَّا اللهُ أَنْ عُنْهُمْ إِنَّا اللهُ أَنْ عُنْهُمْ إِنَّا اللهُ ا
- ٧- إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا لَعِبُ وَلَهُوُّ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَقُواْ فَوَيَّا لَعُهُ وَلَا يَسْتَلْكُمْ الْمُؤْلَكُمْ الْمُؤْلَكُمْ الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِكُمْ الْمُؤْلِكُمْ اللَّهُ الْمُؤْلِكُمْ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الل
- ٨- سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَلُنَا وَأَهْلُونَا فَأَسَتَغْفِرَ لِنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّ اللَّهِ مَالِيسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلِّ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ مَالِيسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلِّ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيَّا إِنْ أَرَا دَبِكُمْ ضَرًّ الْوَازَادَ بِكُمْ نَفَعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا إِنَّ مِن مَن اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُومِنُونَ بَمَا فَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمِنُونَ بَعْلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

- ١- وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي ٱلْحَيَوْةِ
  الدُّنيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ عَلَى وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ فَيْ وَهُو أَلَدُ ٱلْخِصَامِ فَيْ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱللَّهُ وَيُهْ لِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ فَيْ (۱)
  لَا يُحِبُ ٱلْفَسَادَ فَيْ (۱)
- ٧- ڪَيِفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْ كُمْ لَايْرَقْبُواْ
   فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةُ يُرْضُونَكُم بِأَفُورِهِ هِمْ وَتَأْبَى
   قُلُوبُهُ مُ وَأَحَ تُرُهُمُ فَسِقُونَ (أَنَّ)
- ٣- يَعَذَرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ
   نُنبِّنُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمٌ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاً (٣)
   إن ٱللّهَ مُغْرِجٌ مَّا تَعْذَرُونَ ﴿
  - ٤- وَلَا تُحْزِفِي وَمْ يُبْعَثُونَ (إِنَّيُّ
     يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَا لُّ وَلَا بَنُونَ (إِنَّيْ
     إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمِ (إِنَّ)

(۷) محمد : ۳۱ – ۳۷ مدنیة (۸) انتران (۸)

(٨) الفتح: ١١ – ١٢ مدنية

\* وجه ذكر هذا الشاهد والذي قبله أن الله عز وجل امتدح القلب السليم أي الى الخالص من الأوصاف الذميمة وفيها الحقد والحسد والغل وغيرها من الأمراض، ويقتضى ذلك ذم القلب

(١) البقرة : ٢٠٤ – ٢٠٥ مدنية

(٢) التوبة : ٨ مدنية

(٣) التوبة : ٦٤ مدنية (٤) الشعراء : ٨٧ – ٨٩ مكية

(٥) الصافّات: ٨٢ - ٨٤ مكية

المريض بالحقد ونحوه . (٦) محمد : ٢٨ - ٢٩ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الحقد»

• ١ - \* (عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ عَنِيْ : «يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى عِبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَعْفِرُ لِلمُؤْمِنِينَ وَيُمْهِلُ الكَافِرِينَ، وَيَدَعُ أَهْلَ الحِقْدِ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوهُ ») \* (١).

٢ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - ٢ فَي اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: (ثَلَاثٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ، فَإِنَّ اللهَ يَغْفِرُ لَهُ مَا سِوى ذَلِكَ لَنْ يَشَاءُ: مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَبِعُ السَّحَرَةَ، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا يَتَبِعُ السَّحَرَةَ، وَلَمْ يَكُنْ سَاحِرًا

٣ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: قَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فَأَطَالَ السُّجُودَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ قُبِضَ، فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ قُمْتُ حَتَّى حَرَّكْتُ إِبْهَامَهُ، فَتَحرَّكَ فَرَجَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ

السُّجُودِ، وَفَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ: "يَاعَائِشَةُ، - أَوْ يَاحَائِشَةُ، - أَوْ يَاحَمُرُاءُ - أَظَنَنْتِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَدْ خَاسَ بِكِ (") "، قُلْتُ: لَا وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ، وَلَكِنِّي ظَنَنْتُ أَنَّكَ قُبُضِتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: "أَتَدْرِينَ أَيُّ لَيْلَةِ قَبِضْتَ لِطُولِ سُجُودِكَ، فَقَالَ: "أَتَدْرِينَ أَيُّ لَيْلَةِ هَبِهِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: هَذِهِ لَيْلَةُ هَذِهِ إِنَّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَطَلِمُ عَلَى النِّهُ عَلَى النِّمْ فَي وَحَلَّ يَطَلِمُ عَلَى عَبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ يَطَلِمُ عَلَى عَبَادِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيعْفِرُ لِلمُسْتَغْفِرِينَ، وَيُوتِ خِرُ أَهْلَ الحِقْدِ كَمَا وَيَسُولُهُ أَعْلَى اللهُ عَلَى وَيَعْرِينَ، وَيُوتِ خِرُ أَهْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

٤ - \*(عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِل

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الحقد»

٥ - \*(عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «يَطْلُعُ الآنَ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ
 عَلَيْكُمْ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ»، فَطَلَعَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ

تَنْطُفُ لِخْيَتُهُ مِنْ وَضُوئِهِ قَدْ عَلَّقَ نَعْلَيْهِ بِيدِهِ الشِّمَالِ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ، فَطَلَعَ ذَلِكَ النَّالِثُ قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ عَالَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ الرَّجُلُ مِثْلَ المُرَّةِ الأُولَى، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمُ الثَّالِثُ قَالَ

<sup>(</sup>٣) خَاسَ بك: أي غدر بذمتك وضيّع وقت وجوده معك.

<sup>(</sup>٤) المنذري، الترغيب والترهيب ٣/ ٤٦١ - ٤٦٢، وقال: رواه البيهقي، وهو مرسل جيّد.

<sup>(</sup>٥) المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٤٩٧ ، ٤٩٨ وقال رواه الطبراني.

<sup>(</sup>۱) المنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ٤٦١، وقال: رواه البيهقي وهو مرسل جيّد.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، وقال المنذري: رواه الطبراني في الكبير والأوسط من رواية ليث بن أبي سليم، وهو قوي بشواهده.

النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَقَالَتِهِ أَيْضًا، فَطَلَعَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَلَى مِثْل حَالِهِ الأَوَّلِ، فَلَمَّا قَامَ النَّبِيُّ عَلَيْ تَبِعَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو، فَقَالَ: إِنِّي لَاحَيْتُ (١) أَبِي، فَأَقْسَمْتُ أَنِّي لَا أَدْخُلُ عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُوْوِينِي إِلَيْكَ حَتَّى مُّضِيَ فَعَلْتَ. قَالَ: نَعَمْ. قَالَ أَنَسُّ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَاتَ مَعَهُ تِلْكَ الثَّلَاثَ اللَّيَالِيَ فَلَمْ يَرَهُ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّهُ إِذَا تَعَارَّ تَقَلَّبَ عَلَى فِرَاشِهِ ذَكَرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَكَبَّرَ حَتَّى لِصَلَاةِ الفَجْرِ (٢). قَالَ عَبْدُاللهِ: غَيْرَ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ يَقُولُ إِلَّا خَيْرًا، فَلَمَّا مَضَتِ الثَّلَاثُ اللَّيَالِي، وَكِدْتُ أَنْ أَحْتَقِرَ عَمَلَهُ قُلْتُ: يَاعَبْدَاللهِ لَمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي غَضَبٌ وَلَا هُجْرَةٌ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ يَقُولُ لَكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: «يَطْلُعُ عَلَيْكُسمُ الآنَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَطَلَعْتَ أَنْتَ الثَّكَاثَ الرَّاتِ، فَأَرَدْتُ أَنْ آويَ إِلَيْكَ، فَأَنْظُرَ مَا عَمَلُكَ، فَأَقْتَدِيَ بِكَ، فَلَمْ أَرَكَ عَمِلْتَ كَبِيرَ عَمَلِ، فَهَا الَّذِي بَلَغَ بِكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، فَلَمَّا وَلَيْتُ دَعَانِي فَقَالَ: مَا هُوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ، غَيْرَ أَنِّي لَا أَجِدُ فِي نَفْسِي لِأَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ غِشًّا وَلَا أَحْسُدُ أَحَدًا عَلَى خَيْرِ أَعْطَاهُ اللهُ إِيَّاهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: هَـذِهِ الَّتِي بَلَغَتْ بِكَ. وَفِي رِوَايَةِ الْبَزَّارِ - سَمَّى الرَّجُلَ الْبُهُمَ سَعْدًا -

وَقَالَ فِي آخِرهِ: فَقَالَ سَعْدٌ: مَا هُـوَ إِلَّا مَا رَأَيْتَ يَـا ابْنَ أَخِي إِلَّا أَنِّي لَمُ أَبِتْ ضَـاغِنًا عَلَى مُسْلِمٍ. أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا)\*("".

آ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرِ قَعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الاثْنَيْنِ وَالْحَمِيسِ، فَمِنْ مُسْتَغْفِرِ فَيُعْفَرُ لَهُ، وَمِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيَرُدُّ أَهْلَ الضَّغَائِنِ فَيُعْفَرُ لَهُ، وَمِنْ تَائِبٍ فَيُتَابُ عَلَيْهِ، وَيَرُدُّ أَهْلَ الضَّغَائِنِ فَيَعْفَرُ لَهُ مَتَّى يَتُوبُوا) \*(1) قَالَ المُنْذِرِيُّ: الضَّغَائِنُ: هِيَ الأَحْقَادُ.

٧ - \*(عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ النَّانِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنِي عَنِ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَنِي عَنِ الشَّرِ خَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، الخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِ خَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ فَجَاءَنَا اللهُ بَهُذَا الخَيْرِ شَرِّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقُلْتُ: هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: «نَعَمْ» فَقُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُونَ وَفِيهِ دَخَنُ (٥٠) »، قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَنُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ لِي بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ لِي بَعْيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ لَي مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

٨ - \*(جَاءَ فِي حَدِيثِ الدِّيةِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُما \*
 اللهِ عَنْهُ شِبْهِ العَمْدِ مُغَلَّظَةٌ، مِثْلُ عَقْلِ العَمْدِ،

<sup>(</sup>١) لاحَيْت: جادلت وخاصمت.

<sup>(</sup>٢) كبر حتى لصلاة الفجر أي حتى يؤذن لصلاة الفجر.

<sup>(</sup>٣) أحمد ٣/ ١٦٦، والمنذري في الترغيب والترهيب ٣/ ١٩٩ وقال: رواه أحمد بإسناد على شرط البخاري ومسلم والنسائي، ورواته احتجًا بهم أيضًا إلاَّ شيخه سويد بن نصر، وهو ثقة، وأبو يعلى والبزار بنحوه.

<sup>(</sup>٤) المنذري، الترغيب والتريب ١/ ٥٩٥، وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات.

<sup>(</sup>٥) الدَخَن: أصله أن تكون في لون الدابة كدورة إلى سواد، والمراد هنا ألا تصفو القلوب بعضها لبعض، ولا يزول خبثها ولا ترجع إلى ما كان عليه من الصفاء.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح (٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧) واللفظ له.

وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا خَمْلِ سِلَاحٍ ... الحَدِيثَ») \* (١٠)

• 9 - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يُبَلِّغْنِسِي أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِي عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا، فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمُ (٢) الصَّدْرِ) \* (٣).

• ١ - \* (عَنِ النَّعَ) نِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «الحَلالُ بَيِّنْ، وَالْحَرَامُ بَيِّنْ، وَالْحَرَامُ بَيِّنْ، وَالْحَرَامُ بَيِّنْ، وَالْحَرَامُ بَيِّنْ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى وَبَيْنُهُما مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ السَّبُرَأُ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ الشَّبُهَاتِ السَّبَرَأُ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مِلْكُ حَمَّى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ مِى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ مِى اللهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ. أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِنَّ فِي الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِنَّ فِي الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِنَّ فِي اللهِ فِي أَرْضِهِ مَعْتَم اللهِ فِي أَرْضِهِ مَعْتَم اللهِ فِي أَرْضِهِ مَعْتَم الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِنَّ فِي الْمُسَدِّدُ فَسَدَتْ فَسَدَ الْجُسَدُ كُلُّهُ وَإِنَّ فِي الْقَلْبُ) \* (٥).

١١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَمَادَاءُ الأُمْمِ؟ قَالَ: الأُمْمِ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَادَاءُ الأُمْمِ؟ قَالَ: «الأَشْرُ(١) وَالْبَطَرُ وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّنَاجُشُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّبَاعُضُ وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَعْيُ») \*(٧).
 وَالتَّبَاعُضُ وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَعْيُ») \*(٧).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَمَ الاثْنَيْنِ، وَيَوْمَ الْخُومِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَا ءُفَيْقَالُ: أَنْظِرُوا مَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا.

١٣ - ﴿ (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - اللهُ عَنْهُ اَ - اللهُ عَنْهُ اَ - اللهُ عَنْهُ اَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ عَلَيَ ، قَالَ : ﴿ رَبِّ أَعِنِي وَلَا تُعِنْ عَلَيَ ، وَانْصُرْ فِي وَلَا تَمْكُ لِ عَلَيَ ، وَانْصُرْ فِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَى اللهَ وَكَا رَاء ، لَكَ رَهَا اللهُ لَكَ رَهَا اللهُ لَكَ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا ، لَكَ ذَكَ ارًا ، لَكَ رَهَا اللهُ اللهَ يَكَ

<sup>(</sup>۱) هذا جزء من حديث طويل رواه عمرو بن شعيب عن أبيه (کمد، عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه م جميعًا -) وقد أورده أحمد في المسند رقم (۷۰۳۳) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، الذي قال: إسناده صحيح، وروى أبوداود هذا الجزء من الحديث إلَّا أنه زاد كلمة في

<sup>«</sup>عِمِّيًا» قبل قوله «في غير ضغينة» انظر سنن أبي داود (عَمِّيًا» قبل قوله عقق «جامع الأصول» (٤/٤١٤): وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) سلامة الصدر هنا تعني خلوه من الكراهية والبغضاء وغير ذلك من أمراض القلب، ولما كانت النميمة تثير الصدر وتوغر القلب كانت كالعداوة في جلب الحقد وسببًا من أسباب، والقضاء عليها يقضي على سبب مهم من الأسباب التي تجلب الضغائن وتثير الأحقاد، ولذا جمع

بينهما في الحديث رقم (٤).

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٤٨٦٠)، وقال محقق جامع الأصول (٣) ديث صحيح.

<sup>(</sup>٤) وجه ذكر الحديث هنا أن سلامة القلب تعني خلوه من الحقد والحسد والبغضاء والرياء وغيرها من كبائر الباطن.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١(٥٢) واللفظ له، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٦) الأشر: المرح وقيل: هو البطر، والبطر: هو الطغيان في النعمة، والتناجش هو أن يزيد الرجل ثمن السلعة وهو لايريد شراءها.

<sup>(</sup>٧) الحاكم في المستدرك (٤/ ١٦٨ ) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۵۲۵).

مِطْوَاعًا، لَكَ نُحْبِتًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ تَوْبَتِي، وَاغْسِلْ حَوْبَتِي، وَأَجِبْ دَعْـوَتِي، وَثَبِّتْ حُجَّتِي،

وَسَـدِّدْ لِسَـانِي، وَاهْـدِ قَلْبِـي، وَاسْلُـلْ سَخِيمَـةَ صَدْرِي (۱)») \*(۲).

## وانظر الأحاديث الواردة في ذُمِّ صفات: البغض - الحسد - الغل

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الحقد»

ا - \*(قَالَ: عُثْمَانُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا أَسَرَّ أَخَدٌ سَرِيرَةً إِلَّا أَظْهَرَهَا اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى صَفَحَاتِ وَجْهِهِ وَفَلَتَاتِ لِسَانِهِ)\* (7)

٢ - \*(قَالَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: دُخِلَ عَلَى أَبِي دُجَانَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَكَانَ وَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ، دُخِلَ عَلَى أَبِي دُجَانَةَ وَهُو مَرِيضٌ، وَكَانَ وَجْهُهُ يَتَهَلَّلُ، فَقِيلَ لَهُ: مَا لِوَجْهِكَ يَتَهَلَّلُ؟ فَقَالَ: مَا مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ فَقِيلَ لَهُ: مَا لِوَجْهِكَ يَتَهَلَّلُ؟ فَقَالَ: مَا مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ فَقِيلَ لَهُ: مَا لِوَجْهِكَ يَتَهَلَّلُ؟ فَقَالَ: مَا مِنْ عَمَلِ شَيْءٍ أَوْنَقُ عِنْدِي مِنَ اثْنَتَيْنِ: كُنْتُ لَا أَتَكَلَّمُ فِيهَا لَا يَعْنِينِي، أَوْنَقُ عِنْدِي مِنَ اثْنَتَيْنِ: كُنْتُ لا أَتَكَلَّمُ فِيهَا لَا يَعْنِينِي، أَوْنَقُ عِنْدِي مِنَ اثْنَتَيْنِ: كُنْتُ لا أَتَكَلَّمُ فِيهَا لَا يَعْنِينِي، أَمَّا الأُخْرَى فَكَانَ قَلْبِي لِلْمُسْلِمِينَ سَلِيهًا) \* (3)

٣ - \* (وَقَالَ قَتَادَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخُلُوا وَيُخْرِجُ أَضْغَانَكُمْ ﴾ (محمد/ ٣٧): قَدْ عَلِمَ اللهُ أَنَّ فِي سُوَالِ

 $\|\vec{k}$  الأَمْوَالِ خُرُوجَ الأَضْغَانِ)

م ٤ - \* (ذَكَرَ اللَّهَبِيُّ أَنَّ أَبَا إِسْحَاقَ (الشِّيرَازِيَّ) نَزَعَ عِامَتَهُ - وَكَانَتْ بِعِشْرِينَ دِينَارًا - وَكَانَتْ بِعِشْرِينَ دِينَارًا - وَتَوَضَّأَ فِي دِجْلَةَ، فَجَاءَ لِصُّ فَأَخَذَهَا، وَتَرَكَ عِامَةً رَدِيئَةً بَدَلَهَا، فَطَلَعَ الشَّيْخُ فَلَبِسَهَا، وَمَا شَعَرَ حَتَّى رَدِيئَةً بَدَلَهَا، فَطَلَعَ الشَّيْخُ فَلَبِسَهَا، وَمَا شَعَرَ حَتَّى سَأَلُوهُ وَهُ وَ يُدَرِّسُ، فَقَالَ: لَعَلَّ الَّذِي أَخَذَها فَعُتَاجُ اللَّذِي أَخَذَها اللَّهُ اللَّذِي أَخَذَها اللَّذِي أَخَذَها اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

٥ - \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَمْ حَسِبَ اللَّهُ لَنْ يُخْرِجَ اللّهُ حَسِبَ اللَّهِ يَنَ فِي قُلُومِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ ﴾ (محمد/ ٢٩): وَالأَضْغَانُ جَمْعُ ضِغْنٍ وَهُوَ مَا فِي النَّفُوسِ مِنَ الحَسَدِ وَالْحِقْدِ لِلإِسْلَامِ وَأَهْلِيهِ

<sup>(</sup>١) سخيمة صدري : غشه وحقده وغله.

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٥٥١) واللفظ له ، وقال : هذا حديث حسن صحيح ، وابن ماجة(٣٨٣٠).

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) نزهة الفضلاء ١/ ٤٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ٢٥٧/١٦.

<sup>(</sup>٦) ذكر صاحب نزهة الفضلاء هذه الحكاية تدليلًا على سلامة الصدر والتهاس العذر عند الفضلاء، ويقابل ذلك حقد الأشرار وإضهارهم العداوة لمن يؤذيهم.

<sup>(</sup>٧) نزهة الفضلاء ٣/ ١٣٠٧.

وَالْقَائِمِينَ بِنَصْرِهِ) \* (١).

آ - \*(قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ: لِلإِيمَانِ رَوَائِحُ وَلَوَائِحُ لَا تَخْفَى عَلَى اطِّلَاعِ مُكَلَّفٍ وَذَٰلِكَ بِالتَّلَمُّحِ لِلْمُتَفَرِّسِ، لا تَخْفَى عَلَى اطِّلَاعِ مُكَلَّفٍ وَذَٰلِكَ بِالتَّلَمُّحِ لِلْمُتَفَرِّسِ، وَقَلَّ أَنْ يُضْمِرَ مُضْمِرٌ شَيْئًا إِلَّا وَظَهَرَ مَعَ الزَّمَانِ عَلَى فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ)\*(١).

"٧- \*(قَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّةً - رَحِمَهُ اللهُ - مُعَلِقًا عَلَى الحَدِيثِ «أَلَا إِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً...»: أَخَبَرَ عَلَيْ أَنَّ صَلَاحَ الْقَلْبِ مُسْتَلْزِمٌ لِصَلَاحِ سَائِرِ الْجَسَدِ، وَفَسَادَهُ مُسْتَلْزِمٌ لِفَسَادِهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدٌ ظَاهِرَ الْجَسَدِ، وَفَسَادَهُ مُسْتَلْزِمٌ لِفَسَادِهِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدٌ ظَاهِرَ الْجَسَدِ فاسِدًا غَيْرَ صَالِحٍ عَلِمَ أَنَّ الْقَلْبَ لَيْسَ بِصَالِحِ بَلْ فَاسِدٍ، وَيَمْتَنِعُ فَسَادُ الظَّاهِرِ مَعَ صَلَاحِ الْبَاطِنِ كَمَا بَلْ فَاسِدٍ، وَيَمْتَنِعُ فَسَادُ الظَّاهِرِ مَعَ صَلَاحِ الْبَاطِنِ وَفَسَادِهُ الظَّاهِرِ وَفَسَادُهُ مُلَازِمًا لِصَلَاحِ الْبَاطِنِ وَفَسَادِهِ) \* (""). الظَّاهِرِ وَفَسَادِهِ) \* ("").

٨ - \*(قَالَ: ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: مَنْ أَرَادَ صَفَاءَ قَلْبِهِ فَلْيُؤْثِرِ اللهَ عَلَى شَهَ وَاتِهِ، إِذِ القُلُوبُ اللهَ عَلَى شَهَ وَاتِهِ، إِذِ القُلُوبُ اللهَ عَلِي اللهِ تَعَالَى بِقَدْرِ اللهَ تَعَالَى بِقَدْرِ اللهِ تَعَالَى بِقَدْرِ اللهِ تَعَالَى بِقَدْرِ تَعَلَّقَهُ بِالشَّهَ وَاتِ (١) مَحْجُوبَةٌ عَنِ اللهِ تَعَالَى بِقَدْرِ تَعَلَّقَهَا، القُلُوبُ آنِيَةُ اللهِ فِي أَرْضِهِ، فَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ أَرَقُها تَعَلَّقَهَا، القُلُوبُ آنِيَةُ اللهِ فِي أَرْضِهِ، فَأَحَبُّها إِلَيْهِ أَرَقُها

وَأَصْلَبُهَا وَأَصْفَاهَا، وَإِذَا غُذِّيَ القَلْبُ بِالتَّذَكُّرِ وَسُقِيَ وَأَصْلَبُهَا وَأَصْفَاهَا، وَإِذَا غُذِّيَ القَلْبُ بِالتَّفَكُّرِ وَسُقِيَ بِالتَّفَكُّرِ وَشُقِيَ مِنَ الدَّغَلِ<sup>(٥)</sup> رَأَى العَجَائِبَ وَأُهْمِ الحِكْمَةَ)\*(٦).

• ٩ - \* (قَالَ الغَزَالِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ الْحَسَدَ مِنْ نَتَائِحِ الغَضَبِ فَهُ وَ (أَي نَتَائِحِ الغَضَبِ فَهُ وَ (أَي نَتَائِحِ الغَضَبِ فَهُ وَ (أَي الْحَسَدُ) فَرْعُ فَرْعِهِ، وَالغَضَبُ أَصْلُ أَصْلِ هِ - أَيْ أَصْلِ الْحِقْدِ -)\*(٧).

\* • • • • • (قَالَ الشَّاعِرُ:
 بَنِي عَمِّنَا إِنَّ الْعَدَاوَةَ شَأْتُهَا

ضَعَائِنُ تَبْقَى فِي نُفُوسِ الْأَقَارِبِ)\*(^^. ١١ - \*(قَالَ عَنْتَرَةُ:

لَا يَحْمِلُ الحِقْدَ مَنْ تَعْلُو بِهِ الرُّتَبُ

وَلَا يَنَالُ العُلَا مَنْ دَأْبُهُ الغَضَبُ) \*(\*). ١٢ - \*(وَقَالَ عَمْرُو بْنُ كَلْثُومٍ: وَإِنَّ الضِّغْنَ بَعْدَ الضِّغْنِ يَفْشُو

عَلَيْكَ وَيُخْرِجُ الدَّاءَ الدَّفِينَا) \*(١٠).

ونحوهما.

<sup>(</sup>٦) الفوائد (بتصرف) ص١٣٤.

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين ٣/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٨) المستطرف ١/ ٤٩.

<sup>(</sup>٩) خُلُق المسلم للشيخ محمد الغزالي ص٩٣.

<sup>(</sup>١٠) ورد البيت في تفسير القرطبي ١٦/١٦.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٤/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية ١٣٦/١.

<sup>(</sup>٤) من هذه الشهوات: شهوة الحقد المتعلقة بالانتقام من الخلق.

<sup>(</sup>٥) الدَّغَل: هو الفساد ويعني به فساد القلب من الغل والحقد

### من مضار «الحقد»

- (١) الحِقْدُ يُفْضِي إِلَى التَّنَازُعِ وَالتَّقَاتُلِ وَاسْتِغْرَاقِ العُمُرِ في غَمِّ وَحَزَنٍ.
- (٢) الحِقْدُ مَرَضٌ عُضَالٌ مِنْ أَمْرَاضِ القَلْبِ، يُخْشَى مَعَهُ أَنْ يَتَسَرَّبَ الإِيمَانُ مِنْ هَذَا القَلْبِ المَريضِ.
- (٣) الأَحْقَادُ نَزْغٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَّا مَنْ خَفَّادُ نَزْغٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَّا مَنْ خَفَّتُ أَحْلَامُهُمْ وَطَاشَتْ عُقُوهُمُ
- (٤) الحِقْدُ مَصْدَرٌ لِلعَدِيدِ مِنَ الرَّذَائِلِ مِثْلِ الحَسَدِ وَالافْتَرَاءِ وَالبُهْتَانِ وَالغِيبَةِ.
- (٥) فِي الحِقْدِ دَلِيلٌ عَلَى غَبَاءِ صَاحِبِهِ وَوَضَاعَتِهِ لأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَى الأُمُورِ نِظْرَةً قَاصِرَةً لَا تُجَاوِزُ شَهَوَاتِهِ الخَاصَّة.
- (٦) الحِقْدُ يُغْضِبُ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَيُؤَدِّي بِصَاحِبِهِ إِلَى الخُسْرَانِ المُين فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.
- (٧) الحَاقِدُ قَلِقُ النَّفْسِ دَائِمًا لَا يَهْدَأُ لَهُ بَالٌ طَالِمَا رَأَى

- نِعْمَةُ اللهِ يَسْعَدُ بِهَا سِوَاهُ.
- (٨) الحَاقِدُ سَاقِطُ الهِمَّةِ، ضَعِيفُ النَّفْسِ، وَاهِنُ العَزْم، كَلِيلُ اليَدِ.
- (٩) الحَاقِدُ رَجُلٌ مُضَلَّلٌ ضَائِعٌ، مُخْطِيءٌ فِي تَقْدِيرِهِ فَهُوَ عَصُورُ التَّفْكِيرِ فِي الدُّنْيَا وَمَتَاعِهَا وَيَتَبَعُ بِالغَيْظِ مَنْ فَالَ مِنْهَا حَظًّا أَوْفَرَ.
- (۱۰) الحَاقِدُ جَاهِلٌ بِرَبِّهِ وَبِسُنَنِهِ فِي هَـذَا الْكَوْنِ، لأَنَّ للهِ حِكَمَّ قَدْ لَا تَظْهَرُ فِي التَّوِّ وَاللَّحْظَةِ، وَقَدْ يَكُونُ مَا ظَنَّهُ الْحَاقِدُ نِعْمَةً فَا تَثْهُ وَأَدْرَكَتْ غَيْرَهُ مُجَرَّدَ مَا ظَنَّهُ الْحَاقِدُ نِعْمَةً فَا تَثْهُ وَأَدْرَكَتْ غَيْرَهُ مُجَرَّدَ الْبَيْكَ وَ وَالْسَحْظَةِ وَالْدَي عَلَى صَاحِبِهَا مِنَ الْعَنَاءِ مَا لا يُطِيقُهُ الْحَاقِدُ الَّذِي يَتَمَنَّاهَا.
- (١١) الحِقْدُ يُظْهِرُ عُيُوبَ الإِنْسَانِ وَيَكْشِفُ عَنِ الدَّاءِ الدَّفِينِ فِيهِ.

# الحكم بغيرما أنزل الله

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٢     | ٣        | ٣      |

### الحكم لغةً:

انظر (الحكم بها أُنزل الله).

### الحكم بغير ما أنزل الله اصطلاحًا:

الْحُكْمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ يَعْنِي تَحْكِيمَ الْقَوَانِينِ الطَّاعُوتِيَّةِ وَتَنْزِيلَ الْقَانُونِ اللَّعِينِ مَنْزِلَةَ مَا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الطَّاعُوتِيَّةِ وَتَنْزِيلَ الْقَانُونِ اللَّعِينِ مَنْزِلَةَ مَا نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الطَّمِينُ عَلَى قَلْبِ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فِي الْحُكْمِ بَيْنَ الْعَالَمِينَ وَالرَّدِّ الأَمْينُ وَالرَّدِّ إِلَيْهِ عِنْدَ تَنَازُعِ المُتَنَازِعِينَ (۱).

### حكم من يحكم بغير ما أنزل الله:

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (رَحِمَهُ اللهُ):-

مِنَ الْمُمْتَنِعِ أَنْ يُسَمِّيَ اللهُ - سُبْحَانهُ - الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ ، كَافِرًا، وَلا يَكُونُ كَافِرًا، بَلْ هُوَ كَافِرٌ مُطْلَقًا، إِمَّا كُفْرُ اعْتِقَادٍ ، وَمَاجَاءَ عَنِ مُطْلَقًا، إِمَّا كُفْرُ اعْتِقَادٍ ، وَمَاجَاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَيْ تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيةِ ، مِنْ روَايَةِ طَاوُسَ وَغَيْرِهِ يَدُلُّ أَنَّ الْحَاكِمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ كَافِرٌ ، إِمَّا كُفْرُ اعْتِقَادٍ نَاقِلٍ عَنِ الْلَّةِ ، وَإِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لَا يَتَقَادٍ ، يَنْقُلُ عَنِ الْلَّةِ ، وَإِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لَا يَتَقَادٍ ، يَنْقُلُ عَنِ الْلَّةِ ، وَإِمَّا كُفْرُ الاعْتِقَادِ ، يَنْقُلُ عَنِ الْلَّةِ ، وَإِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لَا يَنْقُلُ عَنِ الْلَّةِ ، وَإِمَّا كُفْرُ عَمَلٍ لَا يَتَقَادٍ ، يَنْقُلُ عَنِ الْلَّةِ ، وَإِمَّا كُفْرُ الاعْتِقَادِ ، فَهُو أَنْوَاعٌ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَجْحَدَ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ أَحَقِّيَّةَ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَهُوَ مَعْنَى مَارُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ ذَلِكَ هُـوَ جُحُودُ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخُدِهُ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْخُدِمِ الشَّرْعِيِّ وَهَذَا مَا لَا نِزَاعَ فِيهِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

الثّاني: أَنْ لَا يَجْحَدَ الْحَاكِمُ بِعَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ كَوْنَ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ حَقَّا، لَكِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِ اللهُ وَرَسُولِهِ حَقَّا، لَكِنِ اعْتَقَدَ أَنَّ حُكْمَ غَيْرِ الرّسُولِ عَلَيْ أَحْسَنُ مِنْ حُكْمِهِ، وَأَتَمُّ وَأَشْمَلُ لِاَ يَحْتَاجُهُ الرّسُولِ عَلَيْ أَحْمَ بَيْنَهُمْ عِنْدَ التّنَازُعِ إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ النّاسُبَةِ إِلَى مَا اسْتَجَدَّ مِنَ الْحَوادِثِ الّتِي نَشَأَتْ عَنْ بِالنّسْبَةِ إِلَى مَا اسْتَجَدًّ مِنَ الْحَوادِثِ الّتِي نَشَأَتْ عَنْ بِالنّسْبَةِ إِلَى مَا اسْتَجَدًّ مِنَ الْحَوادِثِ الّتِي نَشَأَتْ عَنْ بِالنّسْبَةِ إِلَى مَا اسْتَجَدًّ مِنَ الْحَوادِثِ الّتِي نَشَأَتْ عَنْ بَلِلسِّهُ فَوْرِ الزَّمَانِ وَتَعَيَّرِ الأَحْوَالِ، وَهَذَا أَيْضًا لَارَيْبَ أَنَّهُ كُمْ وَلَا لَا يَضَا لَارَيْبَ أَنَّهُ كُمْ وَلِي اللّهِ عَلَى حُكْمِ الْحَكِيمِ النّهَ عَلَى حُكْمِ الْحَكِيمِ الْحَمْدِ.

الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يُعْتَقَدُ كَوْنُهُ أَحْسَنَ مِنْ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، لَكِنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ مِثْلُهُ، فَهَذَا كَالنَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، فَهَذَا كَالنَّوْعَيْنِ اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ، فِي كَوْنِهِ كَافِرًا الكُفْرَ النَّاقِلَ عَنِ الْلِلَّةِ، لِمَا يَقْتَضِيهِ فَبْلَهُ، فِي كَوْنِهِ كَافِرًا الكُفْرَ النَّاقِلَ عَنِ الْلِلَّةِ، لِمَا يَقْتَضِيهِ ذَلِكَ مِنْ تَسُويَةِ الْمُخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، وَالْمُنَاقَضَةِ وَالْمُعَانَدَةِ لِقَدَ وَلِكَ مِنْ تَسُويَةِ الْمُخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، وَالْمُنَاقَضَةِ وَالْمُعَانَدَةِ لِقَدَ وَلِكَ مِنْ تَسُويَةِ الْمُخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، وَالْمُنَاقَضَةِ وَالْمُعَانَدَةِ لِقَدَ وَلِكَ مِنْ تَسُويَةِ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، وَالنَّذَةِ لَنَاقَضَةِ وَالْمُعَانِدَةِ لِقَلْمَ اللهِ مَنْ تَسُويَةِ الْمَخْلُوقِ بِالْخَالِقِ، وَالنَّذَةِ لَوْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَى الللّهُ اللَّهُ اللْلُولِي اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي اللَّهُ اللْمُؤْلِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُؤْلِي اللللْمُؤْلِي اللللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الللللِّهُ اللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي اللللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي اللللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي الْمُؤْلِي اللللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِي اللللْمُؤْلِي الللْمُؤْلِ

الرَّابِعُ: أَنْ لَا يَعْتَقِدَ كَوْنَ حُكْمِ الْحَاكِمِ بِغَيْرِ مَا أَنْ زَلَ اللهُ مُمَا ثِلًا لِحُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ. فَضْلًا عَنْ أَنْ يَعْتَقِدَ كَوْنَهُ أَحْسَنَ مِنْهُ. لَكِنِ اعْتَقَدَ جَوازَ الْحُكْمِ بِمَا يَعْتَقَدَ جَوازَ الْحُكْمِ بِمَا

<sup>(</sup>۱) انظر رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن ابراهيم (ص١).

يُخَالِفُ حُكْمَ اللهِ وَرَسُولِهِ. فَهَذَا كَالَّذِي قَبْلَهُ يَصْدُقُ عَلَيْهِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ. لاعْتِقَادِهِ جَوَازَ مَا عُلِمَ عِلَيْهِ مَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ. لاعْتِقَادِهِ جَوَازَ مَا عُلِمَ بِالنُّصُوصِ الصَّحِيحَةِ الصَّرِيحَةِ الْقَاطِعَةِ تَحْرِيمُهُ.

الْخَامِسُ: وَهُ وَ أَعْظَمُهَا وَأَشْمَلُهَا وَأَظْهَرُهَا مُعَانَدَةً لِلشَّرْعِ وَمُكَابَرةً لأَحْكَامِهِ، وَمُشَاقَّةً للهِ وَلِرَسُولِهِ، مُعَانَدَةً لِلشَّرْعِ وَمُكَابَرةً لأَحْكَامِهِ، وَمُشَاقَّةً للهِ وَلِرَسُولِهِ، وَتَشْكِيلًا وَتَنْوِيعًا وَحُكْمًا وَإِلْزَامًا، وَمَرَاجِعَ وَمُسْتَنَدَاتٍ، وَتَشْكِيلًا وَتَنْوِيعًا وَحُكْمً إِلَيْهِ عِنْدَ النِّزَاعِ، بَقَاءً عَلَى أَحْكَامِ وَيَعْمِلُونَ عَلَى التَّحَاكُمِ إِلَيْهِ عِنْدَ النِّزَاعِ، بَقَاءً عَلَى أَحْكَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ فَلَا الْجَاهِلِيَّةِ، وَإِعْرَاضًا وَرَغْبَةً عَنْ حُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ فَلَا حَوْلَ وَلَاقُوّةً إِلَّا بِاللهِ.

وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي مِنْ قِسْمَيِ الْحَاكِمِ بِغَيْرِ مَاأَنْزَلَ اللهُ فَهُو مَرْوِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَذَلِكَ فِي قَولِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الآيَةِ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ اللهُ عَنْهُ - فِي الآيَةِ ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ اللهُ عَنْهُ مُ الْكَافِرُونَ ﴾ (المائدة / 33) «كُفْرُ دُونَ الْكُفْرِ» وَقَولُهُ أَيْضًا «لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ» وَذَلِكَ أَنْ تَحْمِلَهُ أَيْضًا «لَيْسَ بِالْكُفْرِ الَّذِي تَذْهَبُونَ إِلَيْهِ» وَذَلِكَ أَنْ تَحْمِلَهُ شَهْ وَتُهُ وَهَ وَاهُ عَلَى الْحُكْمِ فِي الْقَضِيَّةِ بِغَيْرِهَا وَمُجَانَبَةِ الْهُدَى.

وَهَذَا وَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهُ كُفْرُهُ عَنِ الْلَّةِ، فَإِنَّهُ مَعْصِيَةٌ عُظْمَى أَكْبَرُ مِنْ الْكَبَائِرِ كَالزِّنَا، وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَالسَّرِقَةِ وَالْسَرِقَةِ وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهَا مَعْصِيةٌ لَمْ يُسَمِّهَا كُفْرًا، وَالْيَمِينِ الْغَمُوسِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّهَا مَعْصِيةٌ لَمْ يُسَمِّهَا كُفْرًا، نَسْأَلُ الله أَنْ يَجْمَعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى التَّحَاكُم إِلَى كِتَابِهِ، انْقِيَادًا وَرِضَاءً فَإِنَّهُ وَلِيُّ ذَلِكَ وَالْقَادِرُ عَلَيْهِ (۱).

# الحكم بغير ما أنزل الله ينافي الإيمان به سبحانه وتعالى:

يَقُولُ الشَّيْخُ عَبْدُ العَزِيزِ بْنِ بَازِ: إِنَّ التَّحَاكُمَ إِلَى الطَّوَاغِيتِ وَالرُّوَسَاءِ وَالعَرَّافِينَ يُنَافِي الإِيمَانَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُو كُفْرٌ وَظُلْمٌ وَفِسْتٌ، وَبَعْدَ أَنِ اسْتَشْهَدَ عَلَى فَجَلَّ وَهُو كُفْرٌ وَظُلْمٌ وَفِسْتٌ، وَبَعْدَ أَنِ اسْتَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ بِآيَاتِ سُورَةِ المَائِدَةِ (٢)، ذَكَرَ أَنَّ المَوْلَى سُبْحَانَهُ قَدْ ذَلِكَ بِآيَاتِ سُورَةِ المَائِدَةِ (٢)، ذَكَرَ أَنَّ المَوْلَى سُبْحَانَهُ قَدْ ذَلِكَ بِآيَاتِ سُورَةِ المَائِدَةِ (٢)، ذَكَرَ أَنَّ المَوْلَى سُبْحَانَهُ قَدْ بَيْنَ أَنَّ الحُكْمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَهُ هُو حُكْمُ الجَاهِلِينَ، وَأَنَّ الإَعْرَاضَ عَنْ حُكْمِهِ -عَزَّ وَجَلَّ - سَبَبٌ فِي حُلُولِ الإِعْرَاضَ عَنْ حُكْمِهِ -عَزَّ وَجَلَّ - سَبَبٌ فِي حُلُولِ عَقَابِهِ وَبَأْسِهِ الَّذِي لَا يُرَدُّ عَنِ القَوْمِ الظَّالِينَ. قَالَ عَقَابِهِ وَبَأْسِهِ الَّذِي لَا يُرَدُّ عَنِ القَوْمِ الظَّالِينَ. قَالَ عَقَابِهِ وَبَأْسِهِ النَّذِي لَا يُرَدُّ عَنِ القَوْمِ الظَّالِينَ. قَالَ عَقَابِهِ وَبَأْسِهِ النَّذِي لَا يُرَدُّ عَنِ القَوْمِ الظَّالِينَ. قَالَ اللهُ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدُرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدُرُهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَلَا تَتَبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْدُولَ وَاخَاهُمُ أَنَّ اللهُ وَلَا تَتَبَعْ أَنْ اللهُ وَلَا تَتَبَعْ أَنْ يَعْتِنَهُ وَلَا اللهُ وَلَا تَتَبَعْ وَالْقَوْلَ عَنْ بَعْضِ ذَنُومِهِمْ وَاحْدُولَ وَالْمَالِقَ وَالْمَالُولُولَ عَنْ بَعْضِ فَا أَنْ يُصِيلِهُمْ بِبَعْضِ ذَنُومِهِمْ وَالْمَالِقَ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُولُومَ مَنَ اللهِ حُكْمًا لِقَومِهُمْ بِيعْضِ ذَنُومِهِمُ وَلَا اللهُ عَرْمُ النَّاسِ لَقَاسِقُونَ \* أَفُحُكُمُ الْقَومُ مُ مِنَ النَّاسِ لَقَامِلُولُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُومُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالُولُ وَالْمَالِلَهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[للاستزادة: انظر صفات: الابتداع \_ اتباع الهوى \_ الضلال \_ الفسوق \_ الكفر \_ الظلم \_ موالاة الكفار \_ الردة \_ العصيان.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الحكم بها أنـزل الله \_ الإيهان \_ الإنصاف \_ العدل والمساواة \_ الـولاء والبراء \_ الطاعة].

<sup>(</sup>۱) انظر رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم (ص۱) وما بعدها.

# الآيات الواردة في « الحكم بغير ما أنزل الله »

- ١- أَلَمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَآ أَنْ لَلْمَ مَامَنُوا بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُ وَأَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلِى ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُ وَأَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلِي ٱلطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُ وَأَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلِي الطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِرُ وَأَ أَن يَضِلَهُمْ يَتَحَاكُمُ وَأُن إِلَيْ الطَّعْفُوتِ وَقَدْ أُمِن يُضِلِّهُمْ مَنَاكُلُ بَعِيدًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمَعْمِيدُا ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْتَلِكُ الْمُعْلِقُلُهُ الْمُعْلَقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْتَلِكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُلْكُ الْمُعْلِقُلُكُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ الْمُعْلِقُلُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلِقُلُولُ اللْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلِقُ الْعُلِلْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْع
- النَّانِيْونَ النَّوْرَية فِيها هُدًى وَثُورٌ يَعَكُمُ مِهَا النَّانِيُونَ النَّانِيُونَ النَّانِينَ السَّلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا النَّينِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَاالسَّتُحْفِظُوا وَالْزَجْبَارُ بِمَاالسَّتُحْفِظُوا مِن كِنْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا مِن كِنْبِ اللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاءً فَلَا تَخْشُواْ النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُوا تَخْشُولُ النَّاسَ وَاخْشُونِ وَلَاتَشْتَرُوا بِعَاينِي ثَمَنا قلِيلاً وَمَن لَمْ يَعَكُمُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي النَّانِ اللَّهُ فَي الْمَاعِلَةِ مَ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ الْإِلنَّفَ النَّالَ اللَّهُ وَالْمَاعِلَةِ مَ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ الْإِلنَّفَ مِلْ النَّفْسِ وَالْمَاعِيْمِ فَيهَا أَنَّ النَّفْسَ الْإِلنَّفْسِ وَالْمَاعِيْمِ فَيهَا أَنَّ النَّفْسَ الْإِلنَّفْسِ وَالْمَاعِيْمِ وَلَيْكَ فَي وَالْمَاعِيْمِ وَ
- وَالْأَذُكِ فِاللَّهُ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالْجُرُوحَ
  قِصَاصُّ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ، فَهُو كَفَارَةٌ
  لَّهُ وَمَن لَقَ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ
  هُمُ الظّلِمُونَ ﴿
  هُمُ الظّلِمُونَ ﴿
  هُمُ الظّلِمُونَ ﴿
  هُمُ الظّلِمُونَ ﴿
  هُمُ الظّلِمُونَ اللّهُ وَاللّهَ اللّهِ عَيلَ فِيهِ هُدَى
  عَدَيهِ مِن التَّوْرَطَةِ وَ النّينَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى
  وَفُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيهِ مِن التَّورَطةِ وَهُدَى
  وَمُوعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴿
  وَمُن لَتَهُ وَمَن لَتَهِ مِنَ اللّهُ فَأُولَتَهِكَ
  هُمُ الْفَسِقُوبَ ﴿
  اللّهُ فَا لَا لَهُ فَا لَا لَهُ اللّهُ فَا وَلَيْكَ
- وَأَنِ اُحْكُمُ بَيْنَهُم بِمَا آنَزَلَ اللَّهُ وَلَا تَنَيِّعُ آهُواَءَهُمْ وَاَحَدُرُهُمْ اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا آنَزَلَ اللَّهُ وَاحَدُرُهُمْ اَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا آنَزَلَ اللَّهُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ إِلَيْكُ فَإِن تَوَلَّوْ افَاعْلَمَ آنَهَ اَنَه اللَّهُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِمٍ مُّ وَإِنَّ كَثِيرًا مِن النَّاسِ لَفَسِقُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الحكم بغيرما أنزل الله »

١ - \*( عَنِ الْقُدْامِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ شُرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِيءٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ جَدِّهِ شَرَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ هَانِيءٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ مَعَ قَوْمِهِ سَمِعَهُمْ يُكَنُّونَهُ بِأَبِي الْحُكَمِ، فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبَا فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ هُو الْحُكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكُمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟» فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي الْحَكَم ؟» فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرضِي كِلَا الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ شَيْءٍ أَتَوْنِي شَرَيْحُ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ مُ ﴾؟ قُلْتُ: شَرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ مُ ﴾ ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ مُ ﴾ ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللهِ، قَالَ: ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ مُ ﴾ ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ قَالَ: ﴿ فَالَ: ﴿ فَمَنْ أَكْبَرُهُ مُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله

٢ - \*(عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ
 عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ وَفِي عُنْقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ يَاعَدِيُّ: اطْرَحْ
 عَنْكَ هَذَا الْوَثَنَ، وَسَمِعْتُهُ يَقْرَأُ فِي سُورَةِ بَرَاءَةَ ﴿ النَّخَذُوا النَّرَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ﴾ (التوبة/ ٣١)

قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ لَمَ يَكُونُوا يَعْبُدونَهُمْ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا أَحَلُوا مَا يُؤَا اللهُمْ شَيْئًا السَّتَحَلُّوهُ، وَإِذَا حَرَّمُوا عَلَيْهِمْ شَيْئًا حَرَّمُوهُ»)\*(٢).

٣- \* (عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَتْ بَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ، فَقَالَ يَزْعُمُ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ، فَقَالَ النَّبِيِّ الْيَهُودِيُّ: أُحَاكِمُكَ إِلَى أَهْلِ دِينِكَ - أَوْ قَالَ: إِلَى النَّبِيِّ الْيَهُودِيُّ: أُحَاكِمُكَ إِلَى أَهْلِ دِينِكَ - أَوْ قَالَ: إِلَى النَّبِيِّ الْيَهُودِيُّ: أَحَاكِمُكَ إِلَى أَهْلِ وَيَنِيْ لَا يَأْخُذُ الرِّشُوةَ فِي الْيَهُ لَا يَأْخُذُ الرِّشُوةَ فِي الْخُكْمِ فَاخْتَلَفَا، فَاتَّفَقَا عَلَى أَنْ يَأْتِيا كَاهِنَا فِي جُهَيْنَةً، قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَهُ مُ تَرَ إِلَى النَّذِينَ يَزْعُمُ وَنَ أَنَّهُمْ عَامَنُوا فَا لَكَ فَنَزَلَتْ: ﴿ أَلَهُ مُ عَلَى اللَّهُ عِنِي النَّذِينَ يَزْعُمُ وَنَ أَنَّهُمْ عَامَنُوا بِهَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ يَعْنِي اليَهُ ودِيَّ ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُ وا إِلَى الطَّاغُوتِ ﴾ (النساء/ ٢٠) إِلَى الكَاهِنِ) \* (النساء/ ٢٠) إِلَى الكَاهِنِ) \*

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «الحكم بغير ماأنزل الله »

١ - \*( عَنْ طَاوُوسَ وَعَطَاءٍ أَنَّهُما قَالاً فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى ﴿ وَمَنْ لَمُ يَمْ كُمُ مِ إِمَا أَنْ زَلَ اللهُ فَا وُلَئِكَ هُم مُ
 الظَّالِمُونَ ﴾ (المائدة / ٥٤) كُفْرٌ دُونَ كُفْرٍ، وَظُلْمٌ دُونَ ظُلْمٍ، وَفِسْقٌ دُونَ فِسْقٍ) \*

٢ - \*( قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي مَعْنَى
 قَـوْلِهِ: ﴿اتَّـخَذُوا احْبَارَهُمْ مُورُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ

الله ﴿ وَهَوُّ لَاءِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا حَيْثُ أَطَاعُ وهُمْ فِي تَحْلِيلِ مَا حَرَّمَ اللهُ، وَتَحْرِيمٍ مَا أَحَلَّ اللهُ يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَعْلَمُ وا أَنَّهُمْ بَدَّلُ وا دِينَ اللهِ فَيَتَبِعُونَهُمْ عَلَى هَذَا التَّبْدِيلِ، فَيَعْتَقِدُونَ تَّعْلِيلَ مَا حَرَّمَ اللهُ أَوْ تَعْرِيمَ مَا أَحَلَّ اللهُ، اتِّبَاعًا لِرُوْسَائِهِمْ مَعَ عِلْمِهِمْ

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۹۵۵)، والنسائي (۵۳۸۷). وقال المحدّث الألباني (۳) رواه ابن جرير (٥/ ٩٧) مرسلاً، وابس َ في تعليقه على «مشكاة المصابيح» رقم (٤٧٦٦): إسناده جيد. ٩١٥، ويشهد له أيضًا ما رواه ابن جرب

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٠٩٥) وحسَّنه الألباني في غاية المرام (٢٠)، وانظر: جامع الأصول حاشية ص ١٦١ مج ٢.

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير (٥/ ٩٧) مرسلاً، وابن كثير في تفسيره مج ٢ ص ٥٠٩ ، ويشهد له أيضًا ما رواه ابن جرير (٨/ ٥٠٩ - ٥١١) في نسخة شاكر المحققة بسند قال عنه الحافظ ابن حجر: جيد. (٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٦٤).

أَنَّهُمْ خَالَفُوا دِينَ الرُّسُلِ، فَهَذَا كُفْرٌ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ فَهَ ذَا كُفْرٌ، وَقَدْ جَعَلَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ شِرْكًا، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا يُصَلُّونَ لَهُمْ، وَيَسْجُدُونَ لَمُمْ، فَكَانَ مَنِ اتَّبَعَ غَيْرَهُ فِي خِلَافٍ لِللدِّينِ، وَاعْتَقَدَ مَا قَالَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، مُشْرِكًا مِثْلَ هَوُلاءِ.

الثّاني: أَنْ يَكُونَ اعْتِقَادُهُمْ وَإِيهَا نُهُمْ بِتَحْرِيمِ الْحَرَامِ وَتَحْلِيلِ الْحَلَالِ ثَابِتًا، لَكِنَّهُمْ مْ أَطَاعُوهُمْ فِي مَعْصِيةِ اللهِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ مَعْصِيةِ اللهِ كَمَا يَفْعَلُهُ الْمُسْلِمُ مِنَ الْمَعَاصِي الَّتِي يَعْتَقِدُ أَنْهَا لَهُمْ مُحَدُمُ أَمْشَا لَهِمْ مِنْ أَهْلِ أَنْهَا مَعَاصٍ. فَهَ وُلاءِ لَمُمْ حُكْمُ أَمْشَا لِهِمْ مِنْ أَهْلِ النَّبَا مَعَاصٍ. فَهَ وُلاءِ لَمُمْ حُكْمُ أَمْشَا لِهِمْ مِنْ أَهْلِ النَّذَنُوبِ، كَمَا قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنْهُ قَالَ: «إِنَّمَا اللهَّ مَلَا عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ مَلَالُ وَالْمُحلِّلُ وَالْمُحلِّلُ وَالْمُحلِّلُ وَالْمُحلِّلُ وَالْمُحلِّلُ وَالْمُحلِلُ وَالْمُحلِّلُ وَاللهُ عَلَى اللهَ مَا السَّطَاعَ، لِلْمُحرَامِ إِنْ كَانَ مُعْتَهِدًا قَصْدُهُ اتّبَاعُ الرَّسُولِ لَكِنْ خَفِي لِلْمُحرَامِ إِنْ كَانَ مُعْتَهِدًا قَصْدُهُ اتّبَاعُ الرَّسُولِ لَكِنْ خَفِي عَلَى اللهَ مَا اسْتَطَاعَ، عَلَيْهِ الْمُقْ فِي نَفْسِ الأَمْرِ ، وَقَدِ اتَّقَى اللهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَهَذَا لَايُؤَاخِذُهُ اللهُ بِخَطَيْهِ، بَلْ يُثْبِتُهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ اللّذِي فَهَذَا لَايُؤَاخِذُهُ اللهُ بِخَطَيْهِ، بَلْ يُثْبِتُهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ اللّذِي اللهِ وَاللهُ إِلَى اللهُ إِلَيْهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ اللّذِي اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ اللّذِي اللهُ اللهُ إِلَيْهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ اللّذِي اللهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ اللهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ اللهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ اللهُ عَلَى اجْتِهَادِهِ اللهُ عَلَى الْمُعْتِهِ وَرَبَهُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُ الْمُعَلِي اللهِ اللهُ ا

وَلَكِنْ مَنْ عَلِمَ أَنَّ هَذَا أَخْطاً فِيها جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ ثُمَّ اتَّبَعَهُ عَلَى خَطَيْهِ وَعَدَلَ عَنْ قَوْلِ الرَّسُولِ، فَهَذَا لَهُ ثُمَّ اللَّهُ ، وَلَا سِيَّا إِنِ اتَّبَعَ نَصيبٌ مِنْ هَذَا الشِّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ ، وَلَا سِيَّا إِنِ اتَّبَعَ فَصيبٌ مِنْ هَذَا الشِّرْكِ الَّذِي ذَمَّهُ اللهُ ، وَلَا سِيَّا إِنِ اتَّبَعَ فِي ذَلِكَ هَوَاهُ وَنَصَرَهُ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ، مَعَ عَلْمِهِ أَنَّهُ فَي ذَلِكَ هَوَاهُ وَنَصَرَهُ بِالْيَدِ وَاللِّسَانِ، مَعَ عَلْمِهِ أَنَّهُ مُعَالِفٌ لِلرَّسُولِ، فَهَذَا شِرْكٌ يَسْتَحِقُّ صَاحِبُهُ الْعُقُوبَةَ عَلَيْهِ) \* (١).

٣ - \*( قَسَالَ ابْسَنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ -: وَبِهَا ذَكَرْتُهُ فِي مُسَمَّى الشَّرِيعَةِ وَالْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ لَيْسَ لإِنْسَانٍ أَنْ يَخْرُجَ عَنِ الشَّرِيعَةِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَمُورِهِ،

٤ - \*( قَالَ ابْنُ كَثِيرِ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (المائدة / ٤٨) أَيْ فَاحْكُمْ يَا حُكَمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ ﴾ (المائدة / ٤٨) أَيْ فَاحْكُمْ يَا حُحَمَهُمْ أُمِّيَهِمْ فَاحْكُمْ يَا حُحَمَهُمْ أُمِّيَهِمْ وَعَجَمِهِمْ ، أُمِّيَهِمْ وَكَتَابِيهِم، بِمَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ وَكِتَابِيهِم، بِمَا أَنْزَلَ اللهُ إِلَيْكَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ وَبِمَا قَرَرَهُ لَكَ مِنْ حُكْمٍ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ، مِنَ الأَنْبِيَاءِ وَلَمُ وَبِمَا فَرَهُ فِي شَرْعِكَ) \* (3)

٥ - \* (قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَفَحُكُمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكُمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (المائدة / ٥٠) قَالَ: يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ (المائدة / ٥٠) قَالَ: يُنْكِرُ تَعَالَى عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكْمِ اللهِ الْمُحْكَمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْهِ النَّاهِي عَنْ حُكْمِ اللهِ الْمُحْكَمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْهِ النَّاهِي عَنْ حُكْمِ اللهِ الْمُحْكَمِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى كُلِّ خَيْهِ النَّاهِي عَنْ كُلِّ شَرِّ، وَعَدَلَ إِلَى مَاسِواهُ مِنَ الآرَاءِ وَالأَهْوَاءِ وَالاصْطِلاحَاتِ الَّتِي وَضَعَهَا الرِّجَالُ، بِلَا مُسْتَئِدٍ مِنْ شَرِيعَةِ اللهِ كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحُكُمُونَ بِهِ مُنْ شَرِيعَةِ اللهِ كَمَا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَحُكُمُونَ بِهِ مِنَ الضَّلَاتِ وَالْجُهَالَاتِ، مِثَا يَضَعُ وَنَهَا بِآرَائِهِمْ

<sup>(</sup>۱) انظر: فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن (۱٤٢،۱٤۱).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب

عبدالرحمن بن محمد بن قاسم (۱۹/ ۳۰۹). (۳) تفسير ابن كثير (۲/ ۱۷).

وَأَهْوائِهِمْ، وَكَمَا يَحْكُمُ بِهِ التَّتَارُ مِنَ السِّيَاسَاتِ الْمَمْلَكِيَّةِ الْمَاتُ وَضَعَ لَمُمُ اللَّا وَصَعَ لَمُمُ اللَّاسُقَ وَهُو عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ عَمْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قَدِ الْيَاسُقَ وَهُو عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ عَمْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قَدِ الْيَاسُقَ وَهُو عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ عَمْمُوعٍ مِنْ أَحْكَامٍ قَدِ النَّاسَةَ النَّاسَةَ امِنْ شَرَائِعَ شَتَى مِنَ الْيَهُ ودِيَّةٍ، وَالنَّصْرَانِيَّةٍ وَالْمِلَّةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَغَيْرِهَا، وَفِيهَا كَثِيرٌ مِنَ الْأَحْكَامِ أَخَذَهَا مِنْ عُكَرَدِ نَظَرِهِ وَهَوَاهُ. فَصَارَتُ فِي بَنِيهِ شَرْعًا مُتَبَعًا يُقَدِّمُونَهُ عَلَى الْحُكْمِ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّة رَسُولِ اللهِ عَلَى المُعْلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى العَلَى اللهِ عَلَى اللهِ العَلَى العَلَى العَلَى العَلَى اللهِ العَلَى المَلْكَالِي عَلَى اللهِ العَلَى العَلَى المَلْكَامِ اللهِ العَلَى المَلْكَامِ اللهِ العَلَى المَلْكِمُ اللهِ المَلْكَامِ اللهِ المَلْكُولُ اللهِ العَلَى المَلْكِمُ اللهِ المُعَلَى المُعَلَى المَلْكَا

٣ - \*( قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴿ (النساء/ ٢٠) هَذَا الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ ﴿ (النساء/ ٢٠) هَذَا إِنْكَارٌ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى مَنْ يَدَعِي الإِيمَانَ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الأَنْبِيَاءِ الأَقْدَمِينَ، وَهُو مَعَ أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الأَنْبِيَاءِ الْأَقْدَمِينَ، وَهُو مَعَ كَنْ يَرْيدُ أَنْ يَتَحَاكَمَ فِي فَصْلِ الْخُصُومَاتِ إِلَى غَيْرِ كَتَابِ اللهِ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ كَتَابِ اللهِ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ كَتَابِ اللهِ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ كَتَابِ اللهِ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُزُولِ هَذِهِ كَتَابِ اللهِ وَسُنَةِ رَسُولِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُرُولِ هَذِهِ كَتَابِ اللهِ وَسُنَةٍ رَسُولِهِ كَمَا ذُكِرَ فِي سَبَبِ نُرُولِ هَذِهِ كَمَا الْمَهُودِيُّ يَقُولُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُحَمَّلًا وَيَعْلَ فِي مَعْلَى الْمَعْوِي عَلَى اللهُ عَنْ الْمُولِيَةِ وَيَعْلَى فَي مَعْلَى اللهُ عَنْ الْمُنْ اللهُ اللهُ وَقِيلَ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُنْ فِيقِينَ مِنَ الْمُنْ فَقِيلَ فَي مَنَ الْمُنْ فَي وَلِي اللهُ عَنْ الْكَتَابِ وَالسَّنَةِ ، وَقِيلَ فِي جَمَاعَةٍ كُلُولُ عَنْ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ ، وَقِيلَ فِي جَمَاعَةٍ حُكَامِ الْجُمَاءِ أَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ ، وَتَحَاكَمُوا إِلَى كُلُولُ مَنَ الْمُنْ عَلَى الْمُتَعَالِ وَالْمَائِقَ أَنْ عَدَلَ عَنِ الْكِتَابِ وَالسَّنَةِ ، وَتَحَاكَمُوا عَلَى عَلَى الْكِتَابِ وَالْشَنَةِ ، وَتَحَاكُمُوا عَنْ الْكَانَةُ أَعْمُ وَلَاكَ أَوْلُونَ أَلْكَ مَنَ الْكَالَةُ وَالْمَائِقَ وَلَا اللهُ الْمُولِي الْمَائِقُولُ وَا الْمُنْ الْمُعَلِقُ الْمَائِقَةُ الْمَائِقُولُ أَلُولُ الْكَالِكَ وَالْمَالِهُ الْمَائِقُولُ أَلْكَ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهُ الْمُعَلِي الْمُولِ الْمَلْ الْمَائِقُولُ الْمُعَلِي الْمَل

إِلَى مَاسِوَاهُمَا مِنَ الْبَاطِلِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِالطَّاغُوتِ هُنَا)\*(٢).

٧ - \*( قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِّهُ اللهُ - فَمَنْ تَرَكَ الشَّرْعَ الْمُحْكَمَ الْمُنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَاتَمِ الشَّرْعَ الْمُحْكَمَ المُنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ خَاتَمِ الأَنْبِيَاءِ ، وَتَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِهِ مِنَ الشَّرَائِعِ الْمُنْسُوحَةِ كَفَرَ، فَعَلَ فَكَيْفَ بِمَنْ تَحَاكَمَ إِلَى الْيَاسُقِ وَقَدَّمَهَا عَلَيْهِ، مَنْ فَعَلَ فَكَيْفَ بِمَنْ ثَعَلَ عَلَيْهِ، مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ) \* (٣).

٨ - \*(عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «مَنْ حَكَمَ بِغَيْرِ
 حُكْم اللهِ فَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ »)\*

٩ \_ \* ( قَالَ الشَّوْكَانِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَإِذَا حَكَمْتُ مْ بَيْنَ النّاسِ أَنْ تَعْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ (النساء / ٥٥) وَالْعَدْلُ هُو فَصْلُ الْحُكُومَةِ عَلَى مَافِي كِتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْ لَا الْحُكْمُ بِالرَّأْيِ كَتَابِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَسُنَّةٍ رَسُولِهِ عَلَيْ لَا الْحُكْمُ بِالرَّأْيِ الْسُحَرَّدِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ مِنَ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ إِلَّا إِذَا لَمْ يُوجِدُ دَلِيلُ بِلْكَ الْحُكُومَةِ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا فِي سُنَةِ يُعْلَمُ رَسُولِهِ، فَلَا بَأْسَ بِاجْتِهَادِ الرَّأْيِ مِنَ الْحَاكِمِ اللّهِ وَلَا فِي سُنَة بِحُكْمِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَبِهَا هُو الرَّأْيِ مِنَ الْحَاكِمِ اللّهِ عَنْدَ عَدَمِ رَسُولِهِ، فَلَا بَأْسَ بِاجْتِهَادِ الرَّأْيِ مِنَ الْحَاكِمِ اللّهِ عَنْدَ عَدَم بِحُكْمِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَبِهَا هُو أَقْرَبُ إِلَيْهِمَا، فَهُ وَ لَا يَعْلَمُ وَجَودِ النَّصِّ، وَأَمَّا الْحَاكِمُ اللّهِ يَعْدَرِي بِحُكْمِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَلَا بِهَا هُو أَقْرَبُ إِلَيْهِمَا، فَهُ وَ لَا يَعْدِي مَا هُوالْعَدْلُ ، لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ الْحُجَّةَ إِذَا جَاءَتُهُ، فَضَلًا عَنْ هُوالْعَدْلُ ، لِأَنَّهُ لَا يَعْقِلُ الْحُجَّةَ إِذَا جَاءَتُهُ، فَضَلًا عَنْ أَنْ يَعْقِلُ الْحُجَّةَ إِذَا جَاءَتُهُ، فَضَلًا عَنْ

١٠ \* ( قَالَ الشَّيْخُ أَحْمَدُ شَاكِرٌ : إِنَّ الأَمْرَ فِي هَذِهِ الْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ وَاضِحٌ وُضُوحَ الشَّمْسِ، هِيَ

<sup>(</sup>١)تفسير ابن كثير (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية (١٣/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن كثير (٢/ ٦٧).

<sup>(</sup>٥) فتح القدير للشوكاني (١/ ٥٧١).

كُفْرٌ بَوَاحٌ، لَاخَفَاءَ فِيهِ وَلَا مُدَارَاةَ، وَلَا عُذْرَ لأَحَدٍ مِثَنْ يَنتُسِبُ لِلإِسْلَامِ - كَائِنًا مَنْ كَانَ - فِي الْعَمَلِ بِهَا أُو يَنتُسِبُ لِلإِسْلَامِ - كَائِنًا مَنْ كَانَ - فِي الْعَمَلِ بِهَا أُو الْخُضُوعِ لَهَا أَوْ إِقْرَارِهَا، فَلْيَحْذَرِ امْرُقُ لِنَفْسِهِ، وَكُلُّ الْخُضُوعِ لَهَا أَوْ إِقْرَارِهَا، فَلْيَحْذَرِ امْرُقُ لِنَفْسِهِ، وَكُلُّ الْمُرِيءِ حَسِيبُ نَفْسِهِ» \*(١).

آ - \* ( قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ أَفَحُكُمَ الْحَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ... ﴾ (المائدة/ ٥٠) أَيْ : أَيَبْغِي هَؤُلَاءِ

اليَهُودُ الَّذِينَ احْتَكَمُوا إِلَيْكَ، فَلَمْ يَـرْضَوْا بِحُكْمِكَ إِذْ حَكَمْتَ فِيهِ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِالْقِسْطِ ﴿ حُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ يَعْنِي أَحْكَامَ عَبَدةِ الأَوْثَانِ مِـنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَعِنْدَهُمْ كِتَـابُ اللهِ فِيهِ عَبَدةِ الأَوْثَانِ مِـنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، وَعِنْدَهُمْ كِتَـابُ اللهِ فِيهِ عَبَدةِ الأَوْثَانُ اللهِ فِيهِ بَيَانُ حَقِيقَةِ الْحُكْمِ الَّذِي حَكَمْتَ بِهِ فِيهِمْ، وَأَنَّهُ الْحُقُّ بَيَانُ حَقِيقَةِ الْحُكْمِ الَّذِي حَكَمْتَ بِهِ فِيهِمْ، وَأَنَّهُ الْحُقُّ اللهِ فَيهِ اللهِ فَيهِ مَا اللهُ اللهِ فَيهِ مَا اللهِ فَيْ اللهِ فَيْ اللهِ فَيهِ مَا اللهِ فَيهِ مَا اللّهِ فِيهِ مَا اللهِ فَيهِ مَا أَنَّهُ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ فَيْ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهِ فِي اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ لَيْ عَلَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهُ فِي اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهِ فَيْ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ الللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ فَيْ اللّهُ اللّهِ فَيْ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

# سلبيات ومضار «الحكم بغير ما أنزل الله»

١ - اسْتِحْقَاقُ غَضَبِ اللهِ وَسَخَطِهِ وَحُلُولُ
 عِقَابِهِ بِمَنْ خَالَفَ أَمْرَهُ وَنَهْيَهُ وَتَحَاكَمَ إِلَى غَيْرِهِ.

٢ - انْحِرَافُ الشَّبَابِ مِنَ الْجِنْسَيْنِ "اللَّذُكُورِ وَالإِنَاثِ" فِي سِنِّ مُبَكِّرَةٍ، سَوَاءٌ فِي انْغِمَاسِهِمْ فِي الْمُوبِقَاتِ وَالشُّلُوذِ وَرَذِيلَةِ الْمُحَدِّرَاتِ،الَّتِي أَصْبَحَتْ "ظَاهِرَةً" تَقَدُّمِيَّةً تَنْفُثُ شُمُومَهَا فِي أَذْهَانِ الشَّبَابِ تَحْتَ ضَجِيج شِعَارَاتِ التَّطَوُّرِ وَالإِنْطِلَاقِ.

٣ - ظَاهِرَةُ الْقَلَقِ وَالاَحْتِثَابِ الَّتِي تَرَتَّبَ عَلَيْهَا انْتِشَارُ الْعِيَادَاتِ النَّفْسِيَّةِ، كَمَا تَرتَّبَ عَلَيْهَا ارْتِفَاعُ نِسْبَةِ الاَنْتِحَارِ وَاسْتِحَالَةُ النَّوْم وذَهَابُ الطُّمَ أُنِينَةٍ.

٤ - تَلَاشِي أَوِ انْعِدَامُ الرُّوحِ الْفَرْدِيَّةِ «الأَنانِيَّةِ»
 تَبعًا لِسَيْطَرَةِ الأَقْكَارِ وَالنُّظُمِ الْوَضْعِيَّةِ الْقَائِمَةِ أَسَاسًا
 عَلَى الْمُنْعَةِ الْفَرْدِيَّةِ.

٥ - تَفَكُّكُ الأُسْرَةِ وَضَعْفُ الرَّابِطَةِ الأُسْرِيَّةِ
 مِثَّا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ انْعِدَامُ الشُّعُورِ بِالْحَنَانِ وَالدِّفَءِ
 وَالتَّكَافُلِ.

7 - فُقْدَانُ الإنْسَانِ لِلْمَقَايِيسِ الأَسَاسِيَّةِ لِلْحَيَاةِ عَنْ مَفْهُومَيِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ وَالْخُسْنِ وَالْقُبْحِ، وَلِنَّوَ حَيَاتَهُ عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ «التَّجْرِبَةِ وَالْخَطَإِ» أَوِ وَبِنَاؤُهُ حَيَاتَهُ عَلَى أَسَاسِ قَاعِدَةِ «التَّجْرِبَةِ وَالْخَطَإ» أَو الْخَوْفِ مِنَ الْسَوُولِيَّةِ الْخَوْفِ مِنَ الْسَوُولِيَّةِ الْفَانُونِ وَالتَّحَايُلِ لِلتَّهَرُّبِ مِنَ الْسَوُولِيَّةِ الْفَانُونِيَّةِ.

٧ - يَنْشَأُ الإِنْسَانُ فَاقِدَ الْوَلَاءِ لِمُجْتَمَعِهِ الَّذِي يَعِيشُ فِيهِ، وَالأَنْظِمَةِ الَّتِي تَحْكُمُهُ، حَاقِدًا عَلَيْهَا، مُتَمَرِّدًا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا عَلَى كُلِّ مَافِيهَا. مَالَمْ يَكُنْ مُنتُفِعًا شَخْصِيًّا بِتَنَاقُضَاتِهَا.

٨ - إِنَّ الْمُجْتَمَعَاتِ الَّتِي تَعِيشُ فِي ظِلِّ أَنْظِمَةٍ وَضْعِيَّةٍ مِنْ صُنْعِ الْبَشَرِ وَتَرْفُضُ أَوْ تُحْرُمُ مِنْ نِعْمَةِ تَطْبِيقِ الشَّرِيعَةِ الْجَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ (الإِسْلَامِ)، تَفْتَقِدُ الاَسْتِمْ رَارَ وَالنَّبَاتَ وَتَظَلُّ فِي التَّأَرْجُحِ والتَّذَبْذُبِ فِي الاَسْتِمْ رَارَ وَالنَّبَاتَ وَتَظَلُّ فِي التَّأَرْجُحِ والتَّذَبْذُبِ فِي قَوَانِينِهَا وَدَسَاتِيرِهَا وَتَشْرِيعَاجًا وَذَلِكَ لأَنَّ الأَنْظِمَةَ الْوَضْعِيَّةَ مِنْ صُنْعِ عَقْلِ الإِنْسَانِ، وَعَقْلُ الإِنْسَانِ لَا يَصْلُحُ لأَنْ يُشِرَّعَ نِظَامًا صَحِيحًا كَامِلًا.

9 - إِذَا عَاشَ النَّاسُ فِي ظِلِّ الدَّسَاتِيرِ وَالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ، فَإِنَّهُمْ لَا يَحْتَرِمُونَهَا وَلَا يَحْمِلُونَ لَهَا الْوَلَاءَ وَلَا يَحْمِلُونَ لَهَا الْوَلَاءَ وَلَا يَحْمِلُونَ لَهَا الْوَلَاءَ وَلَا يَحْمِلُونَ لَهَا الْوَلَاءَ وَلَا يَتُمَرِمُ وَنَ الْمُنْ وَضْعِ بَشَرٍ مِثْلِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ يَحْتَرِمُ وَنَ الْفَوَانِينَ الْمُنْتِقَةَ مِنْ عَقِيدَتِمِمْ، لاَّ نَهَا جُزْءٌ لاَ يَتَجَزَّأُ الْفَوَانِينَ الْمُنْتِقَةَ مِنْ عَقِيدَتِمِمْ، لاَّ نَهَا جُزْءٌ لاَ يَتَجَزَّأُ مِنْهُمْ وَهُمْ يَتَعَبَّدُونَ بِتَطْبِيقِ أَحْكَامِهَا فِي الْمُعَامَلاتِ مِنْهُمْ .

• ١- إِذَا عَاشَ النَّاسُ فِي ظِلِّ الدَّسَاتِيرِ وَالْقَوانِينِ الْوَضْعِيَّةِ فَإِنَّهُمْ لَا يَمْتَنِعُونَ عَنِ الْمُنْهِيَّاتِ وَالْمَحْظُورَاتِ لِلأَشْيَاءِ الضَّارَّةِ بِصِحَّتِهِمْ وَمُعُتُلَكَاتِهِمُ الشَّخْصِيَّةِ أَوِ الْمُمْتَلَكَاتِ الْعَامَّةِ لِلدَّوْلَةِ، كَالْقِهَارِ وَالْخَمْرِ وَالْخَمْرِ وَالْخُمْرِ وَالْخُمْرِ وَالْخُمْرِ وَالْخُمْرِ وَالْخُمْرِ وَالْخُمْرِ وَالْخُمْرِ وَالْخُمْرِ وَالْمُحَدِّرَاتِ وَالزِّنَا وَغَيْرِهَا مِنَ الأُمُورِ الَّتِي حَظَرَهَا وَنَهَى عَنْهَا الإِسْلَامُ وَالشَّرَائِعُ السَّهَا وِيَّةُ.

النَّاسُ فِي ظِلِّ السَّسَاتِيرِ وَالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ فَإِنَّ الْخَوَادِثَ وَالْجَرَائِمَ تَكُثُرُ بِشَكْلٍ وَالْقَوَانِينِ الْوَضْعِيَّةِ فَإِنَّ الْخَوَادِثَ وَالْجَرَائِمَ تَكُثُرُ بِشَكْلٍ مُذْهِلٍ وَبِنِسْبَةٍ عَظِيمَةٍ مُتزَايِدةٍ عَامًا بَعْدَ عَامٍ وَهَذَا مَا يُلْمَسُ وَاضِحًا مِنْ وَاقِعِ أَرْقَامِ الإِحْصَائِيَّاتِ الرَّسْمِيَّةِ مَا يُلْمَسُ وَاضِحًا مِنْ وَاقِعِ أَرْقَامِ الإِحْصَائِيَّاتِ الرَّسْمِيَّةِ لِلْمَرَائِمِ وَالْجِنَايَاتِ فِي الأَقْطَارِ وَالْبِلَادِ بِتِلْكَ الأَنْظِمَةِ وَالْقَوَانِينِ.

١٢ - انْتِشَارُ الْبَادِيءِ وَالْمُعْتَقَدَاتِ وَالأَقْكَارِ الْمَدَّامَةِ مِنْ شُيُوعِيَّةٍ وَرَأْسِهَاليَّةٍ وَغَيْرِهَا، لأَنَّ الْمُواطِنِينَ لَمْ الْهَدَّامَةِ مِنْ شُيُوعِيَّةٍ وَرَأْسِهَاليَّةٍ وَغَيْرِهَا، لأَنَّ الْمُواطِنِينَ لَمْ يَكُونُوا مُحَصَّنِينَ ضِدَّهَا بِالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحةِ وَلَا يُطَبَّقُ يَكُونُوا مُحَصَّنِينَ ضِدَّهَا بِالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحةِ وَلَا يُطَبَّقُ عَلَيْهِمُ النَّظَامُ الرَّبًانِيُّ الصَّحِيحُ لِلْحَيَاةِ الَّذِي يَعِيشُونَ فِي ظِلِّهِ سُعَدَاءً.

### الحمق

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲۸     | ٥        | ٣      |

### الحمق لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِمْ: حَمُّقَ فُلَانٌ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةٍ (ح م ق) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى كسَادِ الشَّيْءِ وَالضَّعْفِ وَالنُّقْصَانِ. وَمِنْ ذَلِكَ الْخُمْقُ: نُقْصَانُ العَقْل، وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: الْحُمْقُ، وَالْحُمُقُ: قِلَّةُ العَقْل، يُقَالُ: حَمْقَ الرَّجُلُ مُمْقًا وَمُمُقًا وَحَمَاقَةً فَهُواً هُمَّقُ، وَحَمِقَ بِالكَسْرِ يَحْمَقُ حُمْقًا فَهُوَ حَمِقٌ، وَامْرَأَةٌ خَمْقَاءُ، وَقَوْمٌ وَنِسْوَةٌ خُمُقٌ وَحَمْقَى، وَحَمَاقَى، وَحَمُقَتِ السُّوقُ: كَسَدَتْ. وَأَحْمَقَتِ الْمُرَّأَةُ: جَاءَتْ بِوَلَدٍ أَحْمَقَ فَهِيَ مُحْمِقٌ وَمُحْمِقَةٌ، وَأَحْمَقْتُ الرَّجُلَ: وَجَدْتُهُ أَهْنَى ، وَحَمَّقْتُهُ تَحْمِيقًا نَسَبْتُهُ إِلَى الْخُمْقِ، وَحَامَقْتُهُ سَاعَـدْتُهُ عَلَى الْخُمْـقِ. وَتَحَامَقَ: تَكَلَّفَ الْخُمْقَ، وَاسْتَحْمَقْتُهُ: عَدَدْتُهُ أَحْقَ. وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: اسْتَحْمَـقَ الرَّجُلُ إِذَا فَعَلَ فِعْلَ الحَمْقَى، وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ»، وَالحَمُوقَةُ: فَعُولَةٌ مِنَ الْخُمْقِ وَفي الحَدِيثِ «يَنْطَلِقُ أَحَدُّكُمْ فَيَرْكَبُ الْحَمُّوقَةَ» أَيْ خَصْلَةً ذَاتَ حُمْقِ، وَبِمَعْنَاهَا: الأُحْمُوقَةُ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْحُمْتُ ضِدُّ الْعَقْلِ، وَقَوْهُمُ مْ: أَتَاهُ فَأَحْمَقَهُ: وَجَدَهُ أَحْمَق، وَأَحْمَق بِهِ: ذَكَرَهُ بِحُمْتٍ، وَأَمَّا

### قَوْلُ الشَّاعِرِ:

إِنَّ لِلْحُمْقِ نِعْمَةً فِي رِقَابِ الـ

نَّاسِ تَخْفَى عَلَى ذَوِي الأَ لْبَابِ فَمَى عَلَى ذَوِي الأَ لْبَابِ فَمَى فَي ذَوِي الأَ لْبَابِ فَمَى فَي رِقَابِ العُقَلاَءِ تَخْيبُ وَتَخْفَى عَلَى غَيْرِهِمْ وَيُقَالُ: سِرْنَا فِي لَيَالٍ مُحْمِقَاتٍ، إِذَا اسْتَرَ القَمَرُ فِيهَا بِغَيْمٍ أَيْنَصَ فَيَسِيرُ الرَّاكِبُ وَيَظُنُّ أَنَّهُ اسْتَرَ القَمَرُ فِيهَا بِغَيْمٍ أَيْنَصَ فَيسِيرُ الرَّاكِبُ وَيَظُنُّ أَنَّهُ اسْتَرَ القَمَرُ فِيهَا بِغَيْمٍ أَيْنَصَ فَيسِيرُ الرَّاكِبُ وَيَظُنُ أَنَّهُ قَدْ أَصْبَحَ، حَتَّى يَمل، وَمِنْهُ أُخِذَ اسْمُ الأَحْمَقِ لأَنَّهُ يَعُرُّكُ فِي أُولِ بَحِيْلِسِهِ بِتَعَاقُلِهِ، فَإِذَا انْتَهَى إِلَى آخِرِ كَلَامِهِ يَعُلُقُهُ، وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَافِيِّ: الْخُمْقُ أَصْلُهُ الكَسَادُ، وَيُقَالُ: وَالْخُمْقُ أَيْضًا لَكَسَادُ، وَيُقَالُ: وَالْخُمْقُ أَيْضًا لَا الْأَرْهَ رِيُّ: الأَحْمَقُ مَأْخُوذٌ مِنَ انْحِمَاقِ الشُّوقِ إِذَا كَسَدَتْ، فَكَأَنَّهُ فَسَدَ عَقْلُهُ حَتَّى كَسَدَ (۱).

#### واصطلاحًا:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : الْحُمْقُ وَضْعُ الشَّيْءِ
 في غَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَ الْعِلْم بِقُبْحِهِ (٢).

وَقَالَ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: حَقِيقَةُ الأَّحْقِ: مَنْ
 يَعْمَلُ مَا يَضُرُّهُ مَعَ عِلْمِهِ بِقُبْحِهِ (٣).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري: ١/ ٥٥٧. وكذا في لسان العرب(١٠/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي (١٨/ ١٣٦).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۲/ ۲۰۱)، الصحاح (٤/ ١٠٤٥)، والنهاية (۱/ ٤٤٢)، وتهذيب اللغة (٤/ ٨٥)، واللسان (۲/ ۲۰۰۰) (ط دار المعارف.

وَقَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: حَقِيقَةُ الْخُمْقِ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي عَيْرِ مَوْضِعِهِ مَعَ الْعِلْم بِقُبْحِهِ(١).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْخُمْقُ فَسَادٌ فِي الْعَقْلِ (٢).

### الفرق بين الحمق والجنون:

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -: الْخُمْتُ : هُوَ الْغَلَطُ فِي الْوَسِيلَةِ وَالطَّرِيقِ إِلَى الْمَطْلُوبِ مَعَ صِحَّةِ الْغَلَطُ فِي الْوَسِيلَةِ وَالطَّرِيقِ إِلَى الْمَطْلُوبِ مَعَ صِحَّةِ الْفَصُودِ ، بِخِلَافِ الْجُنُونِ ، فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنِ الْخَلَلِ فِي الْوَسِيلَةِ وَالْمَقْصُودِ جَمِيعًا . فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ طَائِرًا طَارَ مِنْ الْوَسِيلَةِ وَالْمَقْصُودِ جَمِيعًا . فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ طَائِرًا طَارَ مِنْ

أَمِيرٍ فَأَمَرَ أَنْ تُغْلَقَ أَبْوَابُ الْمَدِينَةِ . فَمَقْصُودُ هَذَا الرَّجُلِ حِفْظُ الطَّائِرِ، وَلَكِنَّهُ أَخْطاً فِي الْوَسِيلَةِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: الجهل - السفاهة - الطيش - الغرور - الفساد - التبذير - الجفاء - البلادة والغباء - العنف.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الحكمة \_ الفطنة \_ الفقه \_ الحلم \_ كظم الغيظ \_ العطف].

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير (١/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) التوقيف على مهات التعاريف (١٤٧).

# الآيات الواردة في «الحمق » معنًى

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ﴿ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيكُ بِمَاكَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴿ اللَّهُ الْم وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُوا فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَعَنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُونَ شَ وَإِذَاقِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كُمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كُمَاءَ امَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآ وَكَنكِن لَا يَعْلَمُونَ شَ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ ٱءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمَ قَالُوٓ أَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُستَهْزِءُونَ ١ اللهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا رَجَت بِجِّدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُواْمُهْ تَدِينَ ﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثَلُ الَّذِي ٱسْتَوْقِدَ نَارًا فَلَمَّا

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ أَلِجِنَ وَٱلْإِنسِ هُمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمُ أَعْيُنُ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَأَ أُولَتِيكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَتِيكَ هُمُ ٱلْعَنْفِلُونَ ﴿ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَرْءَيْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَىهَ لَهُ وَهُوَلَهُ أَفَأَنَتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا لَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿ اللَّهِ مَا مَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ أَمْ مَصْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ أَمْ مَصْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ أَمْ مَصْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ أَمْ مَصَلَّمُ اللَّهِ مَا أَصْمُ أَسَالِيلًا ﴿ اللَّهُ مَا أَصْمُ أُصَلًا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

أَضَاءَتُ مَا حَوْلَهُ وذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ

وَتَرَكُّهُمْ فِي ظُلْمَتِ لَا يُنْصِرُونَ إِنَّا

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الحمق»

١ - \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: أَخَذَ النّبِيُّ عِيْكِةً بِيَدِ عَبْدِالرَّ مْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ فَانْطَلَقَ قَالَ: أَخَذَ النّبِيُّ عِيْكِةً بِيَدِ عَبْدِالرَّ مْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمَ ؛ فَوَجَدَهُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ ؛ فَأَخَذَهُ النّبِيُّ فِي وَجْدِرِهِ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّ مْمَنِ: ثَيْكُ فَ وَصَعَهُ فِي حِجْدِرِهِ فَبَكَى فَقَالَ لَهُ عَبْدُالرَّ مْمَنِ: أَتَبْكِي ؟ أَوَ لَمْ تَكُنْ نَهَيْتَ عَنِ الْبُكَاءِ ؟. قَالَ « لَا وَلَكِنْ نَبَيْتُ عَنْ صَوْتِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، نَبْيثُ عَنْ صَوْتِ عِنْدَ مُصِيبَةٍ، نَمْشِ وُجُوهٍ وَشَقِّ جُيُوبٍ وَرَنَّةٍ شَيْطَانٍ ») \* (١).

وَفِي الْحَدِيثِ كَلَامٌ أَكْثَرُ مِنْ هَذَا.

٢ - \* ( عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ سَرِيعٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ

أَنَّ نَبِيَّ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ أَرْبَعَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ لَا يَسْمَعُ شَيْئًا ، وَرَجُلٌ أَحْقُ ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي فَتْرَةٍ . فَأَمَّا الأَصَمُّ فَيَقُولُ : لَقَدْ جَاءَ الإِسْلَامُ وَمَاأَسْمَعُ شَيْئًا ، وَأَمَّا الأَحْقُ فَيَقُولُ : يَارَبِّ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلَامُ وَمَاأَسْمَعُ شَيْئًا ، وَأَمَّا الأَحْقُ فَيَقُولُ: يَارَبِّ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا وَأَمَّا الْهُرَمُ فَيَقُولُ: يَارَبِ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا وَأَمَّا الْهُرَمُ فَيَقُولُ: يَارَبِ لَقَدْ جَاءَ الإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ شَيْئًا وَأَمَّا اللَّرَبِ لَقَدْ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعَنَّهُ فَيُقُولُ: يَارَبِ لَقَدْ فَيَقُولُ: يَارَبِ لَقَدْ فَيَقُولُ: يَارَبِ لَقَدْ فَيَقُولُ: يَارَبِ لَقَدْ فَيَا اللَّهُ مَا اللَّهُ فَي مَا أَعْقِلُ شَيْئًا وَأَمَّا اللَّذِي مَاتَ فِي فَتْرَةٍ فَيَقُولُ: مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ فَيَا أُخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعَنَهُ فَيُولُ النَّارَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ مُ أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَكُ وَسُلَامًا ﴾ (٢٠) .

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الحمق» معنًى

٣ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً . فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً . فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي كُتُمُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي كُمُ جَمَلٍ غَثِيَّ مَ مَلَيْ عَلَى رَأْسِ جَبَلٍ وَعْدِ. لَاسَهْلُ فَيُنْتَقَلَ . قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي فَيُرْتَقَى ؛ وَلاسَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ . قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي

لَاأَبُتُ خَبَرَهُ (٤). إِنَّ عِي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ. إِنْ أَذْكُ رَهُ أَذْكُ رَهُ الْأَبُثُ خَبَرَهُ - وَبُجَ رَهُ (٥). قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي أَذْكُ رُ عُجَرَهُ - وَبُجَ رَهُ (٥). قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّةُ (٦). إِنْ أَنْطِقْ أُطَلَّقْ. وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالِتُ الْعَشَنَّةُ (٦) لِإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَّقْ. قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةً (٧) لَا حَرُّ وَلَا قَرُّ. وَلاَمَ خَافَةَ وَلاَ سَامَةَ . قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ

- (٣) غث: قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشرح: المراد بالغث المهزول .
  - (٤) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه .
    - (٥) عجره وبجره: المراد بهما عيوبه .
- (٦) زوجي العشنق: العشنق هو الطويل . ومعناه ليس فيه أكثر
   من طول بلا نفع .
- (٧) زوجي كليل تهامة: هذا مدح بليغ . ومعناه ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة .
- (۱) الترمذي (۱۰۰۵) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن. وفي بعض النسخ حسن صحيح. وقال محقق جامع الأصول (۱۱/۱۱) أصل الحديث وأوله في الصحيحين من حديث أنس.
- (۲) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤) والطبراني (٨٤١) والبيهقي في الاعتقاد (١٦٩) والبزار (٢١٧٤) وابن حبان في صحيحه (٧٣٥٧) وذكره الهيثمي في «المجمع» (٢١٦/٧) وقال: رجال أحمد في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال

دَخُلَ فَهِدَ (() وَإِنْ خَرَجَ أَسِدَ . وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ. قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكُلَ لَفَّ (() وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ. وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ. وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الشّتَفَّ. وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ. وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثَّ. قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ أَلْ عَيَايَاءُ أَلْ طَبَاقَاءُ. كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَوَاءٌ. شَجَّكِ (() أَوْ فَلَكِ أَوْ فَلَكِ أَوْ جَمَعَ كُلاً لَكِ. قَالَتِ الشَّامِنَةُ: زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ (() والْمَسُّ مَسُّ أَرْنَبٍ . قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِهَ الْعِهَادِ (() مَسُّ أَرْنَبٍ . قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِهَادِ (() وَلِيعُ الْعِهَادِ أَلْ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ. قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ. وَطَيعُ الْعَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ . وَمَا مَالِكٌ () ؟

مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ . لَهُ إِيلٌ كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ ، قَلِيلَاتُ الْسَارِحِ وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمُزْهَرِ (١) أَيْقَنَّ أَنَّهُنَّ هَوَالِكُ . قَالَتِ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ . فَهَا أَبُوزَرْعٍ ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنِيَّ (٩) وَمَلاً مِنْ شَحْمٍ أَبُوزَرْعٍ ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيِّ أُذُنِيَّ (٩) وَمَلاً مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ . وَبَجَحنِي فَبَحِحَتْ إِلِيَّ نَفْسِي (١٠) وَجَدَنِي فِي عَضُدَيَّ . وَبَجَحنِي فَبَحِحَتْ إِلِيَّ نَفْسِي (١٠) وَجَدَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ ، وَدَائِسٍ وَمُنَقِّ . فَعَنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقبَّحُ . وَأَرْقُدُ فَأَتَصَبَّحُ ، وَالنِّسِ وَمُنَقِّ . فَعَنْدَهُ أَقُولُ فَلَا أُقبَّحُ . وَأَرْقُدُ فَأَ أُمُّ أَبِي زَرْعٍ . فَا ابْنُ وَكُومُهَا رَدَاحٌ (١١) وَبَيْنُهَا فَسَاحٌ . ابْنُ أَبِي زَرْعٍ . فَا ابْنُ عَكُومُهَا رَدَاحٌ (١١) وَبَيْنُهَا فَسَاحٌ . ابْنُ أَبِي زَرْعٍ . فَا ابْنُ

- (۱) زوجي إن دخل فهد: هذا أيضا مدح. فقولها فهد، تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي. وشبهته بالفهد لكثرة نومه. يقال أنوم من فهد. وهو معنى قولها ولا يسأل عها عهد. أي لا يسأل عها كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. وإذا خرج أسد وهو وصف له بالشجاعة. ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد. يقال: أسد واستأسد.
- (٢) زوجي إن أكل لف: قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه منه منع التخليط من صنوف حتى لا يبقى منها شيء. والاستشفاف في الشراب: أي يستوعب جميع ما في الاناء.
- (٣) زوجي غياياء أو عياياء: وهو الذي لا يلقح وقيل هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها . وقال القاضي وغيره: غياياء ، بالمعجمة ، صحيح وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص . ومعناه لا يهتدي إلى مسلك . وقيل هو الغبي الأحمق الفدم .
- (٤) شجك: أي جرحك في الرأس . فالشجاج جراحات الرأس، والجراح فيه وفي الجسد.
- (٥) زوجي الريح ريح زرنب: الزرنب نوع من الطيب معروف قيل أرادت طيب ريح جسده . وقيل طيب ثيابه في الناس.

- (٦) زوجي رفيع العهاد:قيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العهاد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه . وهكذا بيوت الأجواد
- (٧) زوجي مالك وما مالك: معناه أن له إبلا كثيرا. فهي باركة بفنائه . لا يوجهها تسرح إلا قليلا . فإذا نزل به الضيفان كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحومها .
- (٨) المزهر: هو العود الذي يضرب . أرادت أن زوجها عود إبله، إذا نزل به الضيفان ، نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب . فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمن أنه قد جاءه الضيفان ، وأنهن منحورات هوالك .
- (٩) أناس من حلي أذني: الحلي بضم الحاء وكسرها ، لغتان مشهورتان . والنوس الحركة من كل شي ء متدل فهي تنوس أي تتحرك من كثرتها .
- (۱۰) وبجحني فبجحت إلى نفسي: بجحت بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان أفصحها الكسر. قال الجوهري: الفتح ضعيفة. ومعناه فرحني ففرحت. وقال ابن الأنباري: وعظمني فعظمت عند نفسي. يقال فلان يتبجح بكذا أي يتعظم ويفتخر.
- (١١) عكومها رداح: قال أبو عبيد وغيره: العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة .

٤ - \* ( عَنْ أَبِي ذَرٍّ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ

«سَأَلْتُ النَّبِيَ عَلَيْهِ : أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: إِيهَانٌ بِاللهِ وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ • قُلْتُ: فَأَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: أَعْلَاهَا ثَمْنًا ، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ أَعْلَاهَا ثَمُنًا ، وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا: قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ؟ قَالَ: تُعِينُ ضَائِعًا ، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ (1). قَالَ: فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّاسَ مِنَ الشَّرِّ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَّدَقُ بَا عَلَى نَفْسِكَ ») \* (٧).

٥ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ إِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ إِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ هَلْ نَكَحْتَ يَاجَابِرُ ؟ قُلْتُ: نَعَهُ وَ قَالَ: مَاذَا ؟ أَبِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، ثَيِّبًا \* قَلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، ثَيِّبًا \* قَالَ: ﴿ وَقَلَ عَبُكَ ﴾ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ ، ثَيِّبًا \* قَالَ: ﴿ وَقَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ إِنَّ أَبِي قُتِبَلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخُدٍ وَتَرَكَ تِسْعَ بَنَاتٍ كُنَّ لِي تِسْعَ أَخُواتٍ ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَجْمَعَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خُرْقَاءً ﴿ اللهِ مَا لَهُ مَا اللهِ مَا لَكُ فَي اللهُ عَلَيْهِنَ عَلَيْهِنَّ عَالِي اللهِ مَا كَوْدِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «الحمق»

١ - \*( تَلَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - هَذِهِ الآيَةَ ﴿ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴾ ؟ قَالَ: الْخُمْتُ عَلَارَبٌ ») \* (١٠٠).

٢ - \*( وَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -.: « لَيْسَ مِنْ
 أَحَدٍ إِلَّا وَفِيهِ حَمْقَةٌ فَبِهَا يَعِيشُ ») \*(١١).

٣ - \* (عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ

- (٤) ولا تنقث ميرتنا تنقيثا: الميرة الطعام المجلوب. ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به . ومعناه وصفها بالأمانة .
- (٥) البخاري الفتح ٩ (١٨٩٥). ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ له.
  - (٦) الأخرق: الأحمق.
  - (٧) البخاري الفتح ٥(١٨٥) واللفظ له. ومسلم (٨٤) .
    - (٨) خرقاء : حمقاء.
    - (٩) البخاري الفتح ٧(٤٠٥٢).
      - (١٠) أخبار الحمقى(٢٥).
    - (١١) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

- (١) مضجعه كمسل شطبة: مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل . والشطبة ما شطب من جريد النخل ، أي شق . وهي السعفة .
- (٢) وتشبعه ذراع الجفرة: الذراع مؤنشة وقد تذكّر. والجفرة الأنثى من أولاد المعز. وقيل من الضأن. وهي ما بلغت أربعة اشهر وفصلت عن أمها. والذكر جفر. لأنه جفر جنباه ،أي عظل. والمراد أنه قليل الأكل. والعرب تمدح به.
- (٣) لا تبث حديثنا تبثيثا : أي لا تشيعه وتظهره ، بل تكتم سرنا وحديثنا كله .

عَبَّاسٍ، فَجَاءَ رَجُلُ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا. قَالَ: فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ · ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ رَادُّهَا إِلَيْهِ · ثُمَّ قَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الحَمُوقَةَ ثُمَّ يَقُولُ: يَاابْنَ عَبَّاسٍ، ، يَاابْنَ عَبَّاسٍ، ، يَاابْنَ عَبَّاسٍ، ، وَإِنَّ الله قَالَ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ يَخْرَجًا ﴾ عَبَّاسٍ ، وَإِنَّ الله قَالَ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ الله يَجْعَلْ لَهُ يَخْرَجًا ﴾ وَإِنَّ الله عَلَمْ أَجِدْ لَكَ عَرْرَجًا ، عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِنَّ الله قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي ُ إِذَا وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ ، وَإِنَّ الله قَالَ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِي ُ إِذَا طَلَقَتُهُمُ النِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَ ﴾ في قُبُل عِذَتِهِنَّ ») \* (١).

٤ - \*(عَنْ عِحْرِمَةَ قَالَ: « صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ ، فَكَبَّرَ ثِنتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَحْبِيرَةً ، فَقُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ عَبَّاسٍ: إِنَّهُ أَحْمَقُ ، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ، سُنَّةُ أَبِي القَاسِمِ عَبَيْقٍ » (٢) \*(٣).

٥ - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرَ الْمَرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرَ لِلنَّبِيِ عَلَيْ فَقَالَ: (لِيُرَاجِعْهَا) قُلْتُ: ثُحْتَسَبُ ؟ قَالَ: ﴿ فَمَهُ ﴿ ﴾؟ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ: ﴿ فَمَهُ ﴿ ﴾؟ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ: ﴿ فَمَهُ ﴿ ﴾؟ وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرُ قَالَ: ﴿ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ﴾ قُلْتُ: ثُحْتَسَبُ ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَهُ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّه

آ - \* (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ؛ قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ ؟ عَلَى الْشْجَبِ · قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ ؟ فَقَالَ:

إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ · وَأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟»)\* (٥٠).

٧٠ - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالعَزِيزِ: « مَاعَدِمْتَ مِنَ الْأَحْمَقِ فَلَـنْ تَعْـدَمَ خَلَّتَيْنِ : سُرْعَـةَ الجَوَابِ، وَكَثْـرَةَ اللَّيْفَاتِ ») \* (٦).

٨ - \*( قَالَ الأَصْمَعِيُّ: ﴿ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ عَقْلَ الرَّجُلِ فِي جَعْلِسٍ وَاحِدٍ فَحَدِّثْهُ بِحَدِيثٍ لَاأَصْلَ لَهُ، فَإِنْ رَأَيْتَهُ أَصْغَى إِلَيْهِ وَقَبِلَهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ أَحْمَٰقُ ، وَإِنْ أَنْكَرَهُ فَهُو عَاقِلٌ) \* (١).

م ٩ - \* ( وَقَالَ جَعْفَرُ الصَّادِقُ: «الأَدَبُ عِنْدَ الأَحْمَقِ كَا لْمَاءِ فِي أُصُولِ الْخَنْظَلِ ، كُلَّمَا ازْدَادَ رِيًّا زَادَ مَرَارَةً») \* (^^).

• ١٠ \* ( قَالَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ: قَالَ لِي أَبِي: (يَا بُنَيَّ الْنَمْ أَهْلَ لِي أَبِي: (يَا بُنَيَّ الْزَمْ أَهْلَ الْعَقْلِ، وَجَالِسْهُمْ، وَاجْتَنِ الْخَمْقَى، فَإِنِّي مَا جَالَسْتُ أَحْمَقَ فَقُمْتُ إِلَّا وَجَدْتُ النَّقْصَ فِي عَقْلِ») \* (٩).

١١ - \* (وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ الشِّخِيرِ قَالَ: «لَوْ حَلَفْتُ لَرَجَوْتُ أَنْ أَبَرَّ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِنَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِنَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ مِن عَيْرَ أَنَّ بَعْضَ الْخُمْقِ أَهْوَنُ مِنْ بَعْضٍ ») \* (١٠).

<sup>(</sup>١) أبوداود(٢١٩٧). وقال الألباني (٢/ ٤١٤): صحيح.

<sup>(</sup>٢) وذلك في صلاة الظهر وبذلك يصح عدد التكبير الذي ذكره لأن في كل ركعة خمس تكبيرات فيتبع في الرباعية عشرون تكبيرة وتكبيرة الافتتاح والقيام من التشهد الأول. (انظر الفتح ١٩٨٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٢ (٧٨٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٩(٥٢٥٢) واللفظ له ومسلم (١٤٧١).

ورد هذا الأثر في سياقه حديث والمقصود الاستشهاد بالأثر.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١ (٣٥٢).

<sup>(</sup>٦) أخبار الحمقى (٣٤).

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٢٣).

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق(٣٦).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق(٢٦).

\* ١٢ - قَالَ أَبُو حَاتِم بْنُ حَيَّانَ الْحَافِظُ: « عَلَامَةُ الْحُمْقِ سُرْعَةُ الْجُوَابِ ، وَتَوْكُ التَّثَبُّتِ ، وَالإِفْرَاطُ فِي الْخُمْقِ سُرْعَةُ الْجُوَابِ ، وَتَوْكُ التَّثَبُّتِ ، وَالإِفْرَاطُ فِي الظَّحْرِ ، وَكَثْرَةُ الالْتِفَاتِ، وَالْحَقُ إِنْ أَعْرَضْتَ عَنْهُ وَالاَحْتِ اللَّهُ مَقُ إِنْ أَعْرَضْتَ عَنْهُ وَالاَحْتِ مَنْ وَإِنْ أَعْرَضَتَ عَنْهُ أَعْتَ مَ (ا). وَإِنْ أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ اغْتَرَّ ، وَإِنْ حَلَمْتَ عَنْهُ جَهِلَ عَلَيْكَ ، وَإِنْ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ أَسَاءَ إِلَيْكَ . وَيَظْلِمُكَ إِنْ أَنْصَفْتَهُ ») \* (1).

17 - \*( يُرْوَى عَنِ الأَحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّهُ قَالَ: «قَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ: النَّاسُ أَرْبَعَةٌ: رَجُلٌ يَدْرِي وَيَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي ، فَذَاكَ عَالِمٌ فَخُذُوا عَنْهُ ، وَرَجُلٌ يَدْرِي وَهُو لَا يَدْرِي أَنَّهُ يَدْرِي ، فَذَاكَ نَاسٍ فَذَكِرُوهُ ، وَرَجُلٌ لا يَدْرِي وَهُو يَدْرِي أَنَّهُ لا يَدْرِي فَذَاكَ طَالِبٌ فَعَلِّمُوهُ ، وَرَجُلٌ لا يَدْرِي فَذَاكَ طَالِبٌ فَعَلِّمُوهُ ، وَرَجُلٌ لا يَدْرِي وَلا يَدْرِي وَلا يَدْرِي أَنَّهُ لا يَدْرِي فَذَاكَ طَالِبٌ فَعَلِّمُوهُ ، وَرَجُلٌ لا يَدْرِي وَلا يَدْرِي أَنَّهُ لا يَدْرِي فَذَاكَ أَحْمُ فَ فَارْفُضُوهُ ») \*("").

١٤ - \*(عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ؛ قَالَ: « إِذَا بَلَغَكَ أَنَّ غَنِيًّا افْتَقَـرَ فَصَدِّقْ ، وَإِذَا بَلَغَـكَ أَنَّ فَقِيرًا اسْتَغْنَى فَصَدِّقْ ، وَإِذَا بَلَغَكَ فَصَدِّقْ ، وَإِذَا بَلَغَكَ فَصَدِّقْ » وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ حَيًّا مَاتَ فَصَدِّقْ » وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ حَيًّا مَاتَ فَصَدِّقْ » وَإِذَا بَلَغَكَ أَنَّ حَيًّا مَاتَ فَصَدِّقْ » ) \* (٤٠).

١٥ - \* (قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ النَّظَّامِ: مَا حَدُّ الْحُمْقِ؟
 فَقَالَ: سَأَلْتَنِي عَمَّ لَيْسَ لَهُ حَدُّ»)\* (٥).

١٦ - \*( عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ: « بَلَغَنِي أَنَّهُ قَالَ: « بَلَغَنِي أَنَّهُ قِيلَ لِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ: يَارُوحَ اللهِ إِنَّكَ

ثُحْيِي الْمُوْتَى ؟ قَالَ : نَعَهْ. بِإِذْنِ اللهِ قَيلَ : وَتُبْرِئُ اللهِ وَيلَ : وَتُبْرِئُ اللهِ عَالَ : فَمَا دَوَاءُ الْخُمْتِ ؟ الأَكْمَة ؟ قَالَ : فَمَا دَوَاءُ الْخُمْتِ ؟ قَالَ: هَذَا الَّذِي أَعْيَانِ ») \* (٦).

١٧ - \*( وَقَدْ نَظَمَ هَذَا الْمُعْنَى بَعْضُهُمْ فَقَالَ:
 لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْتَطَبُّ بِهِ

إِلَّا الْحَهَا قَةَ أَعْيَتْ مَنْ يُدَاوِيهَا ﴾ (٧). ١٨ - \* (رَوَى أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ الصَّابِيءِ قَالَ: « خَرَجَ قَوْمٌ مِنَ الدَّيْلَمِ إِلَى إِقْطَاعِهِمْ فَظَفِرُوا بِاللِّصِّ الْمُعُرُوفِ بِالْعِرَاقِيّ فَحَمَلُوهُ إِلَى الْوَزِيرِ أَبِي عَبْدِاللهِ الْمُهَلَّبِيّ، فَأَمَرَ بِإِحْضَارِ أَبِي الْخُسَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ القَرْوِينِيِّ الْكَاتِبِ، وَكَانَ يَنْظُرُ فِي شُرْطَةِ بَغْدَادِ وَفَالَ لَهُ الْوَزِيرُ: هَذَا اللِّصُّ الْعَيَّارُ الْعِرَاقِيُّ الَّذِي عَجَ زُتُمْ عَنْ أَخْذِهِ فَخُذْهُ وَاكْتُبْ خَطَّكَ بِتَسْلِيمِهِ، فَقَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ إِلَى مَا يَأْمُرُ بِهِ الْوَزِيرُ وَلَكِنَّكَ تَقُولُ ثَلَاثَةٌ وَهَذَا وَاحِدٌ، فَكَيْفَ أَكْتُبُ خَطِّي بِتَسْلِيم ثَلَاثَةٍ ؟ فَقَالَ : يَاهَذَا، هَذَا الْعَدَدُ صِفَةٌ لِهَذَا الْوَاحِدِ، فَكَتَبَ يَقُولُ: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ القَزْوِينِيُّ الْكَاتِبُ. تَسَلَّمْتُ مِنْ حَضْرَةِ الْوَزِيرِ اللِّصِّ الْعَيَّارِ العِرَاقِيّ ثَلَاثَةً وَهُمْ وَاحِدُ رَجُلِ، وَكَتَبَ بِخَطِّهِ فِي التَّارِيخِ، فَضَحِكَ الْوَزِيرُ وَقَالَ لِنَصْرَانِيّ هُنَاكَ : قَدْ صَحَّحَ الْقَزْوِينِيُّ مَذْهَبَكُمْ فِي تَسْلِيم هَذَا اللِّصِّ»)\*(^).

١٩ - \* ( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْمُؤْصِلِيِّ قَالَ:

<sup>(</sup>۱) أعتم: بمعنى عبس.

<sup>(</sup>٢) أخبار الحمقى (٣٥).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخبار الحمقي (٢٣).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٢٥).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(٢٣).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق (٩٨).

« نَابَتِ الْحَجَّاجَ فِي صَدِيقٍ لَهُ مُصِيبَةٌ وَرَسُولُ لِعَبْدِ الْمُلِكِ شَامِيٌّ عِنْدَهُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَيْتَ إِنْسَانًا يُعَزِّينِي الْمُلِكِ شَامِيٌّ عِنْدَهُ ، فَقَالَ الْحَجَّاجُ: لَيْتَ إِنْسَانًا يُعَزِّينِي بِأَبْيَاتٍ ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: أَقُولُ ؟ قَالَ: قُلْ ، فَقَالَ: (وَكُلُّ بَأَبْياتٍ ، فَقَالَ الشَّامِيُّ: أَقُولُ ؟ قَالَ: قُلْ ، فَقَالَ: (وَكُلُّ خَلِيلًا ، يَمُوتُ أَوْ يُصَابُ أَوْ يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ أَوْ يَقَعُ الْبَيْتُ عَلَيْهِ أَوْ يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ مِنْ فَوْقِ الْبَيْتِ أَوْ يَقَعُ الْبَيْتُ عَلَيْهِ أَوْ يَقَعُ فِي بِئْرٍ أَوْ يَكُونُ شَيْئًا لَا نَعْرِفُهُ ) فَقَالَ الْحَجَّاجُ: قَدْ سَلَيْتَنِي عَنْ يَكُونُ شَيْئًا لَا نَعْرِفُهُ ) فَقَالَ الْحَجَّاجُ: قَدْ سَلَيْتَنِي عَنْ يُكُونُ شَيْئًا لَا نَعْرِفُهُ ) فَقَالَ الْحَجَاجُ: قَدْ سَلَيْتَنِي عَنْ مُصِيبَتِي بِأَعْظَمَ مِنْهَا فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ وَجَّهَ مِثْلُكَ لِي مُصِيبَتِي بِأَعْظَمَ مِنْهَا فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ وَجَّهَ مِثْلُكَ لِي رَسُولًا ) \* (اللهُ مُنِينَ إِذْ وَجَهَ مِثْلُكَ لِي رَسُولًا) \* (اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُقَالَ الْمُعْلِينَ إِذْ وَجَهَ مِثْلُكَ لِي اللهُ الْوَكُلُولُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ وَجَهَ مِثْلُكَ لِي الْمُولِا ) \* (اللهُ اللهُ المُعْلِمُ اللهُ ال

٢٠ - \*(عَنْ أَبِي بَكْ رِ النَّقَاشِ قَالَ: قِيلَ لِعَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودِ القَاضِي ، تُجِيزُ شَهَادَةَ العَفِيفِ التَّقِيِّ الأَحْقِ ؟ قَالَ: لَا، وَسَأُرِيكُمْ هَذَا ، ادْعُ يَاغُلامُ التَّقِيِّ الأَحْقِ ؟ قَالَ: لَا، وَسَأُرِيكُمْ هَذَا ، ادْعُ يَاغُلامُ أَبَا الورْدِ حَاجِبِي وَكَانَ أَحْقَ. فَلَمَّا أَتَاهُ ، قَالَ: اخْرُجُ فَا الورْدِ حَاجِبِي وَكَانَ أَحْمَقَ. فَلَمَّا أَتَاهُ ، قَالَ: اخْرُجُ فَا الورْيحُ ؟ فَخَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: شَمَالٌ يَشُوبُهَا فَانْظُرْ مَا الرِّيحُ ؟ فَخَرَجَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: شَمَالٌ يَشُوبُهَا جَنُوبٌ ، فَقَالَ: كَيْفَ تَرُونَ ؟ أَتَرَوْنِي أُجِيزُ شَهَادَةَ مِثْلِ هَذَا ؟ قَالَ: وَقَدْ ذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْحِكَايَةِ ابْنُ قُتَيْبَةَ ») \* (٢).

٢١ - \* ( نَظَرَ بَعْضُ الْفُكَاءِ إِلَى أَحْقَ جَالِسٍ عَلَى حَجَرِ ) \* (٣).

٢٢ - \* (قَالَ بَعْضُهُ مُ : الْعَاقِلُ الْمَحْرُومُ خَيْرٌ مِنَ الْأَحْمَقِ الْمُرْزُوقِ ») \* (٤) .

٣٧- \*(يُقَالُ: فُكَانُ ذُو حُمْقٍ وَافِرٍ وَعَقْلٍ نَافِرٍ، لَيُقَالُ: فُكَانُ ذُو حُمْقٍ وَافِرٍ وَعَقْلٍ نَافِرٍ، لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْعَقْلِ إِلَّا مَا يُوجِبُ حُجَّةَ اللهِ عَلَيْهِ)\*(٥٠). لَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْعَقْلِ إِلَّا مَا يُوجِبُ حُجَّةَ اللهِ عَلَيْهِ)\*(٢٤ - \*( مَرَّ بَعْضُ الأُمْرَاءِ عَلَى بَيَّاع ثَلْج فَقَالَ:

أَرِنِي مَاعِنْدَكَ، فَكَسَرَ لَهُ قِطْعَةً وَنَاوَلَهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: أُرِيدُ أَرْنِي مَاعِنْدَكَ، فَكَسَرَ لَهُ مِنَ الْجَانِبِ الآخرِ، فَقَالَ: كَيْفَ سَعْدُ هَذَا ؟ فَقَالَ: كَيْفَ سِعْدُ هَذَا ؟ فَقَالَ: رَطْلٌ بِيرْهَم وَمِنَ الأَوَّلِ رَطْلٌ وَنِصْفٌ بِيرْهم ، فَقَالَ: زِنْ مِنَ الثَّانِي ») \*(٢٠).

٢٥- ﴿ وَمِ مَن اشْتُهِ مِنَ الْخَمْقَى عِجْلُ بْنُ الْحَمْقَى عِجْلُ بْنُ الْحَمْقِ مِنْ الْخَمْقِ مِنْ الْحَمْقِ اللَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا سَمَّيْتَ لَكُمْ مِنْ بَكْ مِنْ مُمْقِهِ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: مَا سَمَّيْتُ هُ فَرَسَكَ ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ فَفَقَا إِحْدَى عَيْنَيْ هِ وَقَالَ: سَمَّيْتُهُ الأَعْوَرَ · قَالَ الْعَنْزِيُّ:

رَمَتْنِي بَنُو عِجْلٍ بِدَاءِ أَبِيهِمِ

وَأَيُّ امْرِى ، فِي النَّاسِ أَحْمَقُ مِنْ عِجْلِ أَلَيْسَ أَبُوهُمْ عَارَ عَيْنَ جَوَادِهِ

فَصَارَتْ بِهِ الأَمْثَالُ تُضْرَبُ بِالْجَهْلِ) \* (\*).
وَمِنْهُ مْ أَزْهَرُ الْحِمَارُ \* وَقَدْ قَدِمَ عَلَى الأَمِيرِ عَمْرٍو
رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ ، فَأَحْضَرَ أَزْهَرَ عَلَى مَا عِدَتِهِ،
وَسُولٌ مِنْ عِنْدِ السُّلْطَانِ ، فَأَحْضَرَ أَزْهَرَ عَلَى مَا عِدَتِهِ،
فَقِيلَ لأَزْهَرَ: جَيِّلْنَا بِسُكُوتِكَ اليَوْمَ ، فَسَكَتَ طَوِيلًا، ثُمَّ لَا قَقِيلَ لأَزْهَرَ: جَيِّلْنَا بِسُكُوتِكَ اليَوْمَ ، فَسَكَتَ طَوِيلًا، ثُمَّ لَمُ يَصْبِرْ فَقَالَ: بَنِيْتُ فِي الْقَرْيَةِ بُرْجًا ارْتِفَاعُهُ أَلْفُ خَطْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ خَطْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ: فِي عَرْضِ خُطُوةٍ ، فَقَالَ لَهُ الرَّسُولُ: فِي عَرْضِ خُطُوةٍ لا يَكْفِي الْوَسُولُ: فِي عَرْضِ خُطُوةٍ لا يَكْفِي عَرْضَ خُطْوةٍ لا يَكْفِي عَرْضَ خُطْوةٍ لا يَكْفِي عَرْضَ خُطْوةٍ لا يَكْفِي عَرْضَ خُطْوةٍ لا يَكْفِي عَرْضَ اللَّهُ اللَّهُ عُلْمَا وَةٌ قَالَ : أَرَدْتُ أَنْ أَزِيدَ فِيهِ فَمَنَعَنِي هَذَا الْوَاقِفُ ») \* (\*).

• ٢٦ - \* ( قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: « مِنْ أَخْلَاقِ

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٦) أخبار الحمقى (٩٩).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٤٣).

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١٠٧).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٠٦).

<sup>(</sup>٣) المستطرف (١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (١/ ٢٥).

الأَّمْقِ: إِنِ اسْتَغْنَى بَطِرَ ، وَإِنِ افْتَقَرَ قَنَطَ ، وَإِنْ فَرِحَ أَشِرَ ، وَإِنْ افْتَقَرَ قَنَطَ ، وَإِنْ فَرِحَ أَشِرَ ، وَإِنْ سَأَلَ أَشِرَ ، وَإِنْ سَأَلَ أَشِرَ ، وَإِنْ سَأَلَ أَشَرَ ، وَإِنْ قِيلَ لَهُ لَمْ يَفْقَهُ ، وَإِنْ قَيلَ لَهُ لَمْ يَفْقَهُ ، وَإِنْ قَيلَ لَهُ لَمْ يَفْقَهُ ، وَإِنْ ضَحِكَ نَهَقَ وَإِنْ بَكَى خَارَ ») \*(1).

٢٧ - \*( وَقَالَ آخَـرُ: « مُؤْنَـةُ الْعَاقِـلِ عَلَى نَفْسِهِ وَمُؤْنَةُ الْأَحْمَقِ عَلَى النَّاسِ، وَمَنْ لَاعَقْـلَ لَهُ فَلَا دُنْيَا لَهُ وَلَا الْخَرَةَ »)\*(٢).

٢٨ - \*(أَنْشَدَ بَعْضُهُمْ:
 اتَّق الأَّمْقَ أَنْ تَصْحَبَهُ

إِنَّهَا الأَهْمَقُ كَالثَّوْبِ الْخَلَقْ

كُلَّهَا رَقَّعْتَ مِنْهُ جَانِبًا

خَرَقَتْهُ الرِّيحُ وَهْنًا فَانْخَرَقْ

أَوْ كَصَدْعٍ فِي زُجَاجٍ فَاحِشٍ

هَلْ تَرَى صَدْعَ زُجَاجٍ يُرْتَتَقْ

كَحِمَارِ السُّوقِ إِنْ أَقْضَمْتَهُ

رَمَحَ النَّاسَ وَإِنْ جَاعَ نَهَتْ أَوْ غُلَامِ السَّوْءِ إِنْ أَسْغَبْتَهُ (٣)

سَرَقَ النَّاسَ وَإِنْ يَشْبَعْ فَسَقْ وَإِذَا عَاتَبْتَهُ كَيْ يَرْعَوِي

أَفْسَدَ الْمَجْلِسَ مِنْهُ بِالْخَرَقْ) \* (٤).

# من مضار « الحمق »

- (١) الأَحْمَقُ كَاسِدُ الْعَقْلِ وَالرَّأْيِ لَايُحْسِنُ شَيْئًا.
  - (٢) مُجَالَسَةُ الْخَمْقَى وَمُصَاحَبَتُهُمْ تُعْدِي.
    - (٣) الاغْتِرَارُ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ.
- (٤) سُرْعَةُ الانْفِعَالِ وَالتَّدَخُّلُ فِي شُئُونِ النَّاسِ.

- (٥) الخِفَّةُ وَشُرْعَةُ الْجَوَابِ مِنْ غَيْرِ رَوِيَّةٍ .
  - (٦) الْخُمْقُ شَرٌّ كُلُّهُ فَيَجِبُ اجْتِنَابُهُ.
- (٧) الأَحْمَقُ عَدُوُّ نَفْسِهِ لِمَا يُسَبِّبُ لِنَفْسِهِ مِنَ الضَّرَرِ.

### الخبث

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 77       | ١.     |

### الْخُنْثُ لِغَةً:

الْخُبْثُ هُو الْمَكْرُوهُ الرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، وَمِنْهُ الْخَبِيثُ ضِدُّ الطَّيِّبِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الْخَاءُ وَالبَاءُ وَالشَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الطَّيِّبِ، يُقَالُ وَالشَّاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الطَّيِّبِ، يُقَالُ خَبِيثٌ، أَيْ لَيْسَ بِطَيِّبٍ ... وَمِنْ ذَلِكَ التَّعَوُّذُ مِنَ الْخَبِيثِ، فَالْخَبِيثُ وَي نَفْسِهِ، وَالْمُخْبَثُ الَّذِي أَصْحَابُهُ وَاللَّهِ خُبَثَاءُ اللَّ وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الْخَبِيثِ: وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الْخَبِيثِ: الرَّدِيءُ اللَّذِي أَصْحَابُهُ الرَّدِيءُ اللَّهِ خَلَةِ الْجَارِي بَعُرى خَبَثِ الْحَدِيدِ، وَذَلِكَ التَّاعِلُ وَالْفَيِيثِ يَتَنَاوَلُ الرَّاغِلُ وَالْعَذِبَ فِي الْفَعَالِ وَالْقَبِيحَ فِي الْفَعَالِ. وَالْعَذِبَ فِي الْفَعَالِ.

وَخَبُثَ الرَّجُلُ خُبْثًا فَهُو خَبِيثٌ، أَيْ رَدِيءٌ، وَأَخْبَثَ هُ غَيْرُهُ، أَيْ عَلَّمَهُ الْخُبْثَ وَأَفْسَدَهُ. وَيُقَالُ فِي وَأَخْبَثُ، وَيُقَالُ فِي النِّدَاءِ: يَاخُبَثُ، كَمَا يُقَالُ: يَالْكَعُ، تُرِيدُ: يَاخَبِيثُ، وَلِلْمَرْأَةِ يَاخُبَاثِ، بُنِيَ عَلَى الْكَسْرِ مِشْلُ يَالكَاعِ.. وَخَبَثُ الْحَدِيدِ وَغَيْرِهِ: مَانَفَاهُ الْحِيرُ.

الْخَبَائِثُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ﴾ (الأعراف/ ١٥٧)، مَالَا يُوافِقُ النَّفْسَ مِنَ الْخَبَائِثُ (أَيْضًا) كِنَايَةٌ عَنْ إِتْيَانِ الْبَحْظُ ورَاتِ، وَالْخَبَائِثُ (أَيْضًا) كِنَايَةٌ عَنْ إِتْيَانِ الرِّجَالِ، وَالْخُبَثَانِ: الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ وَفِي الْحَدِيثِ: «لَا

يُصَلِّي الرَّجُلُ، وَهُ وَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ». وَقَدْ حَبُثَ بِهَا كَكَرُمُ أَيْ فَجَرَ، وَفِي الْحَديثِ: "إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ كَانَ كَكَرُمُ أَيْ فَجَرَ، وَفِي الْحَديثِ: "إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ، الْخَبَاثَةُ، الْخَبَاثَةُ، الْخَبَاثَةُ، الْخَبَاثَةُ، الْخَبَاثَةُ، الْخَبَاثَةُ، الْخَبَاثَةُ وَالْخِبِّيثُ وَالْخِبِّيثُ وَالْخِبِيثُ وَالْخِبِيثِ وَالْخِبِيثِ وَالْخِبِيثِ وَالْخِبِيثِ وَالْخَبِيثِ وَالْخَبِيثِ اللّهُ مَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ بِكَسْرِ وَتَشْدِيدِ الْبَاءِ: السَّمُ الْخُبْثِ، مِنْ أَخْبَثَ إِنِّي أَعُودُ بِكَ أَهْلُهُ خُبَثَاءً .. وَفِي الْحَدِيثِ " ... اللَّهُ مَّ إِنِي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ » فَالْمُرَادُ بِالْخُبُثِ الْكُفْرُ، وَالْخَبَائِثُ : مَن الْخُبُثِ الْكُفْرُ، وَالْخَبَائِثُ : فَلَى اللَّهُ مَ إِنِي أَعُودُ بِكَ وَمِن الْخُبُثِ الْكُفْرُ، وَالْخَبَائِثُ : فَلَى اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ إِنِي الْمُعَلِّ ... وَكَلَامُ الشَّيَاطِينُ، وَالْخَبِيثُ : نَعْتُ كُلِّ شَيءٍ فَاسِدٍ، يُقَالُ: هُو خَبِيثُ اللَّعْمِ خَبِيثُ اللَّغَتِيْنِ، يُولَدُ الرَّدَاءَةُ وَالْفَسَادُ وَأَنَا خَبِيثُ اللَّعْمَ فَي اللَّعْمَ فَاللَاعُمِ اللَّعُم وَالْمُؤْمِ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّامُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْفُلُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ

وَجَاءَ فِي لِسَانِ العَرَبِ أَنَّ أَصْلَ الْخُبُثِ فِي كَلَامِ الْعُرُب: الْمَكْرُوهُ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الكَلَامِ فَهُ وَ الشَّتْمُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الكَلَامِ فَهُ وَ الشَّتْمُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّعَامِ فَهُ وَ لَكَانَ مِنَ الطَّعَامِ فَهُ وَ الْحَرَامُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الطَّعَامِ فَهُ وَ الخَرَامُ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الشَّرَابِ فَهُوَ الضَّادُّ.

وَالْخَبِيثُ ضِدُّ الطَّيِّبِ مِنَ الرِّزْقِ وَالْوَلَدِ وَالنَّاسِ

<sup>(</sup>١) المقاييس (٢/ ٢٣٨).

وَيُجْمَعُ عَلَى خُبَثَاءَ وَخُبَاثِ وَخَبَثَةِ، وَالأُنْثَى مِنْهُ خَبِيثَةٌ وَجَمْعُهَا خَبِيثَاتٌ، وَالْخَبِيثُ أَيْضًا النَّجِسُ، وَالْمُخْبِثُ الَّذِي يُعَلِّمُ النَّاسَ الْخُبْثَ، أَوْ هُوَ الَّذِي يَنْسُبُ النَّاسَ إِلَى الْخُبْثِ أَوِ الْمُرَادُ أَنَّ أَعْوَانَهُ وَأَصْحَابَهُ خُبَثَاءُ، وَلِذَلِكَ يُقَالُ: أَخْبَتَ الرَّجُلُ أَي اتَّخَذَ أَصْحَابًا خُبَثَاءَ. وَيُقَالُ: خَبَثَ الرَّجُلُ بِالمَرْأَةِ إِذَا زَنَى بِهَا مِنْ بَابٍ قَتَلَ، وَالْخَابِثُ الرَّدِيءُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ فَاسِدٍ فَيُقَالُ: هُوَ خَبِيثُ الطَّعْم وَاللَّوْنِ وَالْفِعْلِ، وَلِذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ حَرَامٍ بَحْتٍ خَبِيثٌ كَالزِّنَا وَالْمَالِ الْحَرَامِ وَاللَّامِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِمَّا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى، كَمَا يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الشَّيْءِ الْكَرِيبِ الطَّعْم وَالرَّائِحَةِ كَالثُّوم وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ. وَالْمُرَادُ بِالْخَبَائِثِ فِي آيَةِ الأَعْرَافِ: ﴿ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ الْخَبَائِثَ ... ﴾ الأعراف/ ١٥٧) كُلُّ مَا كَانَتْ تَسْتَقْذِرُهُ العَرَبُ وَلَا تَأْكُلهُ مِثْلُ الأَفَاعِي وَالْعَقَارِبِ وَالْبَرَصَةِ وَالْخَنَافِيس وَالوُّرْ لَانِ وَالْفَأْرِ، فَحَرَّمَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ مَا كَانَتْ تَسْتَقْذِرُهُ مَعَ مَا نَصَّ عَلَى تَحْرِيمهِ كَالْيُّتَةِ وَالدَّم وَلَحْم الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ عِنْدَ الذَّبْحِ وَأَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ وَكُلِّ ذِي خِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (١).

#### الخُبْثُ اصطلاحًا:

•قَالَ الْجَاحِظُ: الْخُبْثُ: هُوَ إِضْهَارُ الشَّرِ لِلْغَيْرِ وَإِظْهَارُ الْخَيْرِ لَهُ وَاسْتِعْمَالُ الْغِيلَةِ وَالْمَكْرِ وَالْخَدِيعَةِ فِي

الْمُعَامَلَاتِ (٢).

وَقَالَ الْكَفُوِيُّ وَالْمُنَاوِيُّ: الْخَبِيثُ: مَا يُكْرَهُ رَدَاءَةً وَخِسَّةً تَحْسُوسًا أَوْ مَعْقُولًا وَذَلِكَ يَتَنَاوَلُ الْبَاطِلَ فِي الاَعْتِقَادِ وَالكَذِبَ فِي الْقَالِ، وَالقُبْحَ فِي الأَقْعَالِ<sup>(٣)</sup>.

#### مقتضيات الخبث:

قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى حَدِيثِ: حَدِيثِ: نَهَى عَنْ كُلِّ دَوَاءٍ خَبِيثٍ - وَخُبْتُهُ مِنْ جِهَيَّنْ: إِحْدَاهُمَا: النَّجَاسَةُ، وَهُ وَ الْحَرَامُ كَالْخَمْرِ وَالْأَرُواثِ وَالأَبُوالِ، كُلُّهُا نَجِسَةٌ خَبِيثَةٌ، وَتَنَاوُهُا حَرَامٌ وَالأَرُواثِ وَالأَبُوالِ، كُلُّهُا نَجِسَةٌ خَبِيثَةٌ، وَتَنَاوُهُا حَرَامٌ إِلاَّ مَا خَصَّتْهُ السُّنَةُ مِنْ أَبْوَالِ الإِبِلِ عِنْدَ بَعْضِهِمْ وَرَوْثِ مَا يُؤْكُلُ خَمُهُ عِنْدَ آخَرِينَ.

الجِهةُ الثَّانِيةُ: مِنْ طَرِيقِ الطَّعْمِ وَالْمُذَاقِ، وَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ نُهِي عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى لِيَكُونَ نُهِي عَنْ ذَلِكَ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى الطِّبَاعِ وَكَرَاهِيَةِ النَّفُوسِ لَهَا، وَمِنْ هَذِهِ الْجِهَةِ نُهِي عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالثُّومِ وَسَهَّاهُمَا خَبِيثَيْنِ فَقَالَ عَيْقِ : «مَنْ أَكْلِ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا». وَهُ وَ يُرِيدُ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَخُبْثُهَا مِنْ جِهةِ وَهُ وَ يُرِيدُ الثُّومَ وَالْبَصَلَ وَالْكُرَّاثَ فَخُبْثُهَا مِنْ جِهةِ وَالْعَرَةُ وَالْعَرَةُ وَالْعَمْمِةَا، وَإِلَّا فَهِي طَاهِرَةٌ (٤٠).

### من معاني الْخبيث والطَّيِّب في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ اجْهَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الْخَبِيثَ وَالطَّيِّبَ فِي القُرْآنِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ:

<sup>(</sup>٣) التوقيف على مهمات التعاريف لابن المناوي (١٥٢)، والكليات للكفوى (٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث (٢/٤،٥) وما بعدها (بتصرف).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۲/ ۱۰۸۷ - ۱۰۹۰). والصحاح (۱/ ۲۸۱)، وتاج العروس (۳/ ۲۰۳)، والمصباح المنير(۱٦۲)، ومقايس اللغة (۲/ ۲۳۸) والمفردات للراغب (۱۳۱).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأخلاق (٣٣).

أَحَدُهَا: الْخَبِيثُ بِمَعْنَى الْحَرَامِ وَالطَّيِّبُ الْحَلَالُ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النِّسَاءِ ﴿ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِ الطَّيِّبِ بِ (الآية / ٢) وَفِي الْمَائِدَةِ ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْمَائِدَةِ ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْمَائِدَةِ ﴿ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْمَائِدِ فَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ الْخَبِيثُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ﴾ (الآية / ١٠٠).

وَالثَّانِي: الْخَبِيثُ بِمَعْنَى الْكَافِرِ وَالطَّيِّبُ الْلَّدُكُورُ مَعَهُ هُوَ الْمُؤْمِنُ، وَمْنِهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿حَتَّى مَعَهُ هُوَ الْمُؤْمِنُ، وَمْنِهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي آلِ عِمْرَانَ ﴿حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ﴾ (الآية/ ١٧٩) وَفِي الأَعْرَافِ مَعِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ (الآية/ ٥٥) وَقَالَ: هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ.

وَالثَّالِثُ: الْخَبِيثُ: كَلِمَةُ الْكُفْرِ، وَالطَّيِّبُ كَلِمَةُ الْكُفْرِ، وَالطَّيِّبُ كَلِمَةُ الإِسْلَامِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ إِبْرَاهِيمَ ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً ﴾ (الآية/ ٢٤) وَهِيَ قَوْلُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ (إبراهيم/ اللهُ. وَقَالَ سُبْحَانَهُ ﴿ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ ﴾ (إبراهيم/ ٢٦) يَعْنِي كَلِمةَ الكُفْرِ (١٠).

[للاستزادة: انظرصفات: اللؤم - الخداع - سوء المعاملة - المكر - سوء الخُلق - الغش - الخيانة - إفشاء السر - الإساءة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإخلاص ـ حسن الخلق ـ حسن العشرة ـ الصدق ـ الطهارة ـ المروءة ـ الأدب ـ الأمانة ـ حُسن الخلق].

## الآيات الواردة في « الخبث »

## الخبيث بمعنى الحرام:

# ١- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَتِ مَاكَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِنَ ٱلْأَرْضَ مَاكَسَبْتُمُ وَمِمَّا أَخْرِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم وَلاتَيَمَّمُوا ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم يِعَاخِذِيهِ إِلَّا آن تُغْمِضُوا فِيهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَعَاخِذِيهِ إِلَّا آن تُغْمِضُوا فِيهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَنْ مُحَمِيدُ إِنَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ وَٱعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ عَنْ مُحَمِيدُ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ الْمَالِيَةِ الْمَالُولُ اللَّهُ عَنْ مُحَمِيدُ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ الللْهُولُولُ اللْهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الْمُ

- ٧- يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَخِلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءٌ وَاتَّقُواْ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءً لُونَ بِعِءُ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا إِنَّ اللَّهِ اللَّيْتِ وَاللَّهُمُ اللَّهُ اللَّه
- مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَكَنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ
   وَمَاتَكُتُمُونَ ﴿ إِنَّ الْبَكِثَ وَالطَّيِبُ وَلَوْاَعَجَبَكَ قُل لَا يَسْتَوِى ٱلْخَيِيثُ وَالطَّيِبُ وَلَوْاَعَجَبَكَ كَثَرَةُ ٱلْخَيِيثِ فَاتَقُواْ ٱللَّهَ يَسَأُولِ ٱلْأَلْبَابِ لَعَلَيْمُ أَنْفَلِ عُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُل
- ٤- وَلُوطًا ءَانَيْنَ هُ حُكُمًا وَعِلْمًا
   وَنَجَيْنَ هُ مِنَ ٱلْقَرْبَ وَٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ
   ٱلْخَبَ مِثُ إِنَّهُ مِرَكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَسِيقِينَ ﴿

#### (١ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّلِحِينَ (الْأَنْ)

#### الخبيث بمعنى الكافر:

- مَّاكَانَ اللَّهُ لِيذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَ آ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَيِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَالَّهُ فَنَامِنُوا بُاللَّهِ وَرُسُلِهُ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَنَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُّ عَظِيمُ الْآَ
- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ لِيصُدُّواْ
   عَنسبيلِ اللَّهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ
   حَسْرةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى جَهَنَمَ
   يُغشرُونَ إَنَّ

لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثِ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَ لَهُ عَلَى بَعْضِ فَيَرْكُمَهُ بَجِيعًا فَيَجْعَلَهُ ، فِي جَهَنِّمُ أُولَنَيِكَ هُمُ الْخَسِرُونَ الْآ قُلُ لِلَّذِينَ كَفُرُواْ إِن يَنتَهُواْ يُغْفَرُ لَهُم

مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتْ سُنَتُ اللَّهُ اللَّ

\_ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْعَكَفِلَتِ ٱلْمُؤْمِنَتِ
لَعِنُواْفِ ٱلدُّنْ اَوَ ٱلْآخِرَةِ وَلَمُمُ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم
بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ ٱلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم
بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿

اللّهُ اللّهُ عَلَوْنَ ﴿

اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

(٥) آل عمران : ١٧٩ مدنية

(٦) الأنفال: ٣٦ - ٣٨ مدنية

(٣) المائدة : ٩٩ - ١٠٠ مدنية

(٤) الأنساء: ٧٤ - ٧٥ مكمة

(١) البقرة: ٢٦٧ مدنية

(٢) النساء: ١ - ٢ مدنية

يُوَمِيدِيُوفِيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۞ الْخَيِيثَاتُ الْحَيِيثِينَ وَالْحَيِيثُونَ اللَّحَيِيثُونَ اللَّحَيِيثَاتِ وَالطَّيِّبَونَ اللَّطِيِبَاتِ وَالطَّيِبَاتُ الطَّيِبِينَ وَالطَّيِبُونَ اللَّمِيبَاتِ أُولَا لِهَا كُمُبَرَّهُ وَلَى مِمَا يَقُولُونَ لَهُم مَعْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيدُ ﴿

#### الخبيث بمعنى كلمة الكفر:

الله تركيف ضرب الله من لا كلمة طيبة منكا كلمة طيبة كشب كشب كشب كرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السك مآء إلى تؤية أكلها كل حين بإذن ريبها ويضرب الله ألا منال للتاس لعله مرينذ كثر وريبها ومثل كلمة خييشة كشب رة خييشة المعتشق من فق الأرض ما لها من قرار إلى المناس العالم الها من قرار الله المناس العالم المناس العالم المناس العالم المناس المناس العالم المناس العالم المناس المنا

## الخبيث بمعنى السيء الأصل:

اَدْعُواْرَبَكُمْ تَضَرُّعَا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُ
 اَلْمُعْتَدِين شَيْ
 وَلَانْفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا
 وَادْعُوهُ خُوفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَت ٱللَّهِ قَرِيبٌ
 مِّن ٱلْمُحْسِنِين شَيْ

(٣) الأعراف: ٥٥ – ٥٨ مكية

وَهُواَلَّذِ عَنَى إِذَا اَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ رَحْمَتِهِ - حَتَى إِذَا اَقَلَتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِمَتِ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ - مِن كُلِّ الشَّمَرَ ثِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْقَ لَعَلَكُمْ الشَّمَرُ ثِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْقَ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ فِي الْمَدَالِكَ مُعْرَفًا وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ - وَاللَّذِي وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَغْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذِنِ رَبِّهِ - وَاللَّذِي خَبُثَ لَا يَعْرُجُ إِلَّا نَكِداً حَالًا لِكَ نُصَرِفُ الْآيِنَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ نُعْمَرِ فَ الْآيَنَتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمِؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْ

#### الخبيث بمعنى الضار:

١٠ الَّذِينَ يَنَيِعُونَ الرَّسُولَ النَّيِّ الْأُمِحَ الَّذِي يَعِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ عَيْدُونَهُ مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَئِةِ وَاللَّهِ عَلَى الْمُحْمَ فِي الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنْصَرَفَهُمْ عَنِ الْمُنْصَلِقِ فَي الْمُنْصَلِقِ فَي الْمُنْ الْمُنْفَالِيَ الْمُنْفَالِيَ الْمُنْفَالِيَ الْمُنْفَالِينَ وَيُحَرِّمُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ عَلَيْهِمُ الْمُنْفِلِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْخَلِلُ النِّي كَانَتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوالِهِ وَوَالْأَغْلِلُ اللَّي كَانتُ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ عَامَنُوالِهِ وَوَالْمَالِكُونَ النَّورَ الَّذِينَ عَامَنُوالِهِ وَعَكُرُوهُ وَالتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِينَ عَامَنُوالِهِ وَعَكُرُوهُ وَالْمَعْلِحُونَ النَّورَ الَّذِي الْمُعَلِيلُ الْمُعْلِحُونَ الْإِلَى الْمُعْلِحُونَ الْأَوْلَ اللَّهُ وَالْمَعْلِحُونَ الْأَنْ اللَّهُ وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلَى اللَّهُ وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمِي وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَلْمَالِمُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَالِمُولِي وَالْمَعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمُعْلِي وَالْمَعْلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِمُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِمُ وَالْمِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِي وَالْمَالِمُ وَالْمِي وَالْمِلْمُ وَالْمِي وَالْمَالِمُ وَالْمِي وَالْمِي وَالْمُولِمِي وَالْمِي وَالْمِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمِلْمُ وَالْمُعِلِي وَالْمَالِمُ وَالْمَالْمُولِي وَلِي الْمُعْلِي وَالْمِي وَالْمَالِمُ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الخبث »

ا - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنِّي لَشَاهِ لِدُ لِوَفْدِ عَبْدِ قَيْسٍ قَدِمُ وا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، قَالَ: فَنَهَاهُ مْ أَنْ يَشْرَبُوا فِي هَذِهِ الأَوْعِيةِ: الْحَنَّمِ وَاللَّبَاءِ (١) وَاللَّبَاءِ (١) وَاللَّقِيرِ (١). فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ اللَّبَاءِ (١) وَاللَّقِيرِ (١). فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ اللَّهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَاللَّهِ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يَرْثِي لِلنَّاسِ قَالَ: فَرَأْيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يَرْثِي لِلنَّاسِ قَالَ: فَرَأْيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يَرْثِي لِلنَّاسِ قَالَ: فَرَأْيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يَرْثِي لِلنَّاسِ قَالَ: فَمَا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ يَرْثِي لِلنَّاسِ قَالَ: فَمَا أَيْدُ رُوهُ ) (١٤).

٢ - \*( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَنَّهُ قَالَ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن الْخُبُثِ والْخَبَائِثِ»)\*(٥).

٣-\*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا فَيَ اللهُ عَنْهُ مِنَ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْمَاء وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ اللهَ قَالَتَيْنِ لَمْ اللهَ قَالَتَيْنِ لَمْ اللهَ عَلَيْهَ: « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَمْ اللهَ عَلَيْهَ: « إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَتَيْنِ لَمْ يَعْمِلُ الْخَبَثَ »)\*(1).

٤ - \*(عَنْ أَبِي مُـوسَى الأَشْعَـرِيِّ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ اللهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ

مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الأَحْرُ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَدُ وَبَيْنَ ذَلِكِكَ مَا لَأَجْرُ وَالأَبْيَضُ وَاللَّسِيتُ وَبَيْنَ ذَلِكَ فَالْخَيْسِكُ وَالْخَرْنُ (٧)، وَالْخَبِيكِ ثَلُ وَالْخَرْنُ (٧)، وَالْخَبِيكِ فَالسَّهُ لَلْ وَالْخَرْنُ (٧)، وَالْخَبِيكِ (٨).

٥- \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - مَالِيًّا بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَأَصَابَ الأَعْرَابِيَّ وَعَكْ بِالْلَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقِلْنِي وَعَكْ بِالْلَدِينَةِ فَأَتَى النَّبِيَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ! أَقِلْنِي بَيْعَتِي (٩) ، فَأَبَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ: أَقِلْنِي بَيْعَتِي، فَأَبَى بَيْعَتِي، فَأَبَى بَيْعَتِي، فَأَبَى فَعَلَ لَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

7- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي: "إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ وَتِسْعِينَ نَفْسًا، ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ. فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ أَهْلِ الأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ. فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ

<sup>(</sup>١) الدباء: الإناء المعمول من القرع.

<sup>(</sup>٢) المزفت: هو الإناء المطلى بالزفت.

<sup>(</sup>٣) النقير: هو الخشب المنقور.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٩٣)، وأحمد (٢/ ٣٥٥)، وذكسره الهيثمسي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٦٦) وقال: رواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وفيه ضعف وحديثه حسن، وبقية رجاله ثقات، وصححه الشيخ أحمد شاكر (٣٦٨/١٦)/ ١٦٢٨ واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ١(١٤٢). واللفظ له، ومسلم (٣٧٥)، والخبث: بضم الباء وإسكانها. قيل: الخُبُث: جماعة الخبيث، والخبائث جمع الخبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم.

<sup>(</sup>٦) أبو داود(٦٣) واللفظ له، والترمذي(٦٧)، والنسائي

<sup>(</sup>١/٢٤). وأحمد (٢/٢١، ٣٨). والدارميي (١/٢٠٢). وقال الألباني في صحيح الجامع (١/٣٧٣): صحيح.

 <sup>(</sup>٧) الحَرْن : الصعب الذي لايمكن صحبته ولا تلين أخلاقه
 كالأرض الحزنة.

<sup>(</sup>٨) الترمذي(٢٩٥٥). وقال: حسن صحيح واللفظ له. وأحمد (٤/ ٢٠٥ و ٤٠٠) وصححه الألباني في تعليقه علي «مشكاة المصابيح» رقم (١٠٠) وأورده في «سلسلته الصحيحة» (١٦٣٠)..

<sup>(</sup>٩) أقلني بيعتني: ظاهره أنه سأل الإقالة من الإسلام، وقيل: إنها استقاله من الهجرة وإلا لكان قتله على الردة.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٥ (١٨٨٣). ومسلم (١٣٨٣) واللفظ له.

تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا. فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ تِسْعَةٍ وَتِسْعِينَ نَفْسًا! قَالَ: فَانتَضَى (١١) سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ • فَأَكْمَلَ بِهِ الْمِائَةَ. ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَم أَهْلِ الأَرْضِ. فَدُلَّ عَلَى رَجُلِ. فَأَتَاهُ فَقَالَ: إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ، فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَقَالَ: وَيُحَكَ! وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اخْرُجْ مِنَ الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا، إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا. فَاعْبُدْ رَبَّكَ فِيهَا. فَرَجَعَ يُرِيدُ القَرْيَةَ الصَّالِحَةَ، فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّريقِ. فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ. قَالَ إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ، إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ. قَالَ: فَقَالَتْ مَلَائِكةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا. قَالَ: فَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا فَاخْتَصَمُّوا إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا. فَقَالَ: انْظُرُوا أَيَّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتْ أَقْرَبَ، فَأَلْحِقُوهُ بِأَهْلِها. قَالَ: لَمَّا حَضَرهُ المُوْتُ احْتَفَزَ بِنَفْسِيهِ (٢) فَقَرْبَ مِنَ القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ، وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ. فَأَخْتَفُوهُ بِأَهْلِ القَرْيَةِ الصَّالِحَةِ ») \*(٣).

٧ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنِيةٍ : «أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى (٤) .
 يَقُولُونَ : يَثْرِبَ ، وَهِيَ اللَّدِينَةُ (٥) ، تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي

الْكِيرُ خَبَثَ الْخَدِيدِ")\*(٦).

٨ - \*(عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : بَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَنْهُ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُما عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَمَّا رَأَى القَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَمُمْ ، فَلَمَّا قَضَـى رَسُـولُ اللهِ عَنْ صَلاَتَهُ قَالَ: مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالَكُمْ ؟» قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَ أَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهِ : إِنَّ جِبْرِيلَ نَعْلَيْكَ فَ أَلْقَيْنَا نِعَالَنَا. فَقَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهِ : إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ أَتَانِي فَا أَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَ خَبَشًا وَقَـالَ : ﴿ إِذَا جَاءَ أَحْدُكُمْ إِلَى الْمُسْجِدِ فَلْيُنْظُرْ. فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ خَبَتًا أَوْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمُسْجِدِ فَلْيُنْظُرْ. فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ خَبَتًا أَوْ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمُسْجِدِ فَلْيُنْظُرْ. فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ خَبَتًا أَوْ أَدًى فَلْيُمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا ») \* (٧).

٩- \* (عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الأَنْهَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : " ثَلَاثَةٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِ نَ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلِمَةً فَصَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللهُ عَنَّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، قَالَ: إِنَّا اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِ إِنَّهُ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُ وَ يَتَعْلَمُ لِللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُ وَ يَتَعْلَمُ لِللّهِ فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَعِلْمُ فِيهِ رَوْقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقُهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُو يَا اللهُ عَلْمُ لِلّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا يَقَعُولُ اللهُ عَلَمُ لِلّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا وَاللهُ عَلْمًا وَلَمْ يَرُوفُهُ مَالًا وَعَلْمُ اللهُ عَلَمًا وَلَمْ يَرُوفُهُ مَالًا وَعَلْمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا فَهُولَ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَمُ وَلَا اللهُ عَلَمُ لَا اللهُ عَلَمُ لَا اللهُ عَلَمُ لَا اللهُ عَلَمُ لَلهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ لَا اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْهِ رَبَعُهُ مَا لَا لَا لَذَا إِلَى قَالَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَوْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) فانتضى سيفه: أي أخرجه من غمده.

<sup>(</sup>٢) احتفز بنفسه: أي دفع نفسه.

 <sup>(</sup>٣) الحديث في الصحيحين: البخاري - الفتح ٦ (٣٤٧٠).
 ومسلم (٢٧٦٦). وابن ماجة (٢٦٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) أمرت بقرية تأكل القرى: معناه أمرت بالهجرة إليها واستيطانها. ومعنى أكلها القرى أنها مركز الإسلام في أول الأمر أو أن أكلها وميرتها تكون من القرى المنقحة وإليها تساق غنائمها.

<sup>(</sup>٥) يقولون يشرب وهي المدينة: يعني أن بعض الناس يسمونها

يثرب وإنها اسمها المدينة، وطابة وطيبة، ففي هذا كراهة تسميتها يثرب.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٨٧١). ومسلم (١٣٨٢).

<sup>(</sup>۷) أبوداود (۲۰۰ - ۲۰۱) واللفظ له، وهبو في رقم (۲۰۱) بلفظ الخبث في الموضعين، وفي (۲۰۰) بلفظ (القذر)، وأحمد (۳/۲)، والرواية التي فيها (الخبث) قال المنذري في مختصر أبي داود مرسلة (۱/۳۲۸)، وانظر مجمع الزوائد فقد ذكر له شواهد كثيرة (۲/۳۸–۰۵) يتقوى بها.

صَادِقُ النِّبَةِ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُو نِيَّتُهُ فَأَجْرُهُ مَا سَوَاءٌ. وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالًا وَلَمْ يَعْرُوفُهُ عِلْمًا، فَهُو يَغْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَقِي فِيهِ يَعْرُ عِلْمٍ لَا يَتَقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقًّا، فَهَذَا بِأَخْبَثِ اللهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُ وَ نِيتُهُ يَعْلَمُ للهُ مَا لَا وَلَا عِلْمًا فَهُ وَ نِيتُهُ يَقُولُ: لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُ وَ نِيتُهُ فَوْرُرُهُمَا سَوَاءً ») \* (١).

١٠ - \* (عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «ثَمَّنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ») \* (٢).
 وَمَهْرُ الْبَغِيّ خَبِيثٌ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ») \* (٢).

١١ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبُرُ، فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فِي تِلْكَ البَقْلَةِ. الثُّومِ. وَالنَّاسُ جِيَاعُ. فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا. ثُمَّ رُحْنَا إِلَى المَسْجِدِ فَوجَدَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ الرِّيحَ. فَقَالَ: «مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ الشَّجَرَةِ النَّاسُ الْنَيْتَ عَنْهَا أَكْلَ مِنْ هَذِهِ النَّاسُ عُرِمَتْ حُرِّمَتْ حُرِّمَتْ. فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِي عَنْهُ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ عُرِيمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ وَيَعَلَى اللهُ عَرْيِمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لِي، وَلَكنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رَحِهَا») \* (٣).

١٢ - \* (عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ - رَضِيَ اللهُ

عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنَ النَّوْمِ مُحْمَرًا وَجْهُهُ، وَهُو يَقُولُ: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً. قِيلَ: أَنَهْ لِكُ وَفِينَا هَذِهِ » وَعَقَدَ سُفْيَانُ تِسْعِينَ أَوْ مِائَةً. قِيلَ: أَنَهْ لِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: « نَعَمْ. إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ ») \* (3).

١٣ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - اللهُ عَنْهُمَ - اللهُ عَنْهُمَ - النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَخْبَثِ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ النَّاسِ كَيْلًا فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ ﴿ وَيْلُ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾ فأَحْسَنُوا الكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ )\* (٥).

1 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَيَيْ اللهُ عَنْهُ الْمَلَاثِكَةُ. فَإِذَا كَانَ النَّبِي عَيْفِ قَالَ: "المَيِّبَةُ تَعْضُرُهُ الْمُلَاثِكَةُ. فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا، قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِبَةُ. الرَّجُلُ صَالِحًا، قَالُوا: اخْرُجِي أَيَّتُهَا النَّفْسُ الطَّيِبَةُ وَأَبْشِرِي كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِبِ. اخْرُجِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي بِرَوْحٍ (٦) وَرَيْحَانٍ (٧) وَرَبٍ غَيْرِ غَضْبَانَ. فَلَا يَزَالُ يُقَالُ فَمَا، حَتَّى تَغْرُجَ. ثُمَّ يُعْرَبُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَيُفْتَحُ لَمَا. فَلَا يَزَالُ يُقَالُ فَمَا الطَّيِبَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِبِ. ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي الطَّيِبِ. ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي الطَّيِبِ. ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي الطَّيِبِ. ادْخُلِي حَمِيدَةً، وَأَبْشِرِي الطَّيِبِ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ. فَلَا يَزَالُ يُقَالُ فَا الطَّيْبِ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ. فَلَا يَزَالُ يُقَالُ فَا لَا اللهُ عَزَّ وَجَلً. بِلنَّفُسِ فَيْ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ. فَلَا يَزَالُ يُقَالُ فَا اللهُ عَزَّ وَجَلً. وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ. فَلَا يَزَالُ يُقَالُ فَا اللهُ عَزَّ وَجَلً. وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ. فَلَا يَزَالُ يُقَالُ فَا اللهُ عَزَّ وَجَلً. وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ. اخْرُجِي فِيهَا اللهُ عَزَّ وَجَلً. وَرَكِ عَلْمَ اللهُ عَزَّ وَجَلً. وَرَابً عَيْرِ غَضْبَانَ. اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفُ سُلُ وَرَابً عَلْمَ اللَّهُ وَالَا اللهُ عَزَ وَجَلً. وَإِذَا كَانَ الرَّجُ لُلُ السَّوءُ قَالَ: اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفُ سُلُ وَإِنَا كَانَ الرَّجُ لُ السَّهُ وَقَالَ: اخْرُجِي أَيْتُهَا النَّفُ سُلُ وَاللَّهُ عَلَى السَّاعِ اللهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى الْكُولُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالِي السَّهُ اللَّهُ السَّهُ عَلَى السَّهُ الْمَالَ الْمَالِي السَّهُ الْمَالَ الْمَالَا اللَّهُ الْمَالِي السَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِولُولُولُولُهُ الْمَالِولُ الْمَالَةُ الْمَالُ الْمَالَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُعْرَالِهُ الْمَ

( • ٨ ٢ ٢ ).

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (٢٢٢٣) واللفظ له، وقال في الزوائد: إسناده صحيح. والحاكم (٢/ ٣٣) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٧٦٥) وعزاه لابن ماجة وابن حبان والبيهقي.

<sup>(</sup>٦) رَوْح: أي رحمة.

<sup>(</sup>٧) ريحان: أي طيب.

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۳۲۵) وقال: حسن صحيح. أحمد - المسند (۱/ ۲۳۱)، والمنذري في لاترغيب (۱/ ۵۸) وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) مسلم (١٥٦٨) وخرجاه من حديث أبي مسعود الأنصاري بمعناه.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٥٦٥).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٣ (٧٠٥٩) واللفظ له، ومسلم

الْخَبِيثةُ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ. اخْرُجِي ذَمِيمَةً، وَأَبْشِرِي بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ (١). وَآخَرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. وَأَجْرَ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ. فَلَا يَزَالُ يُقَالُ فَهَا ذَلِكَ حَتَّى تَخْرُجَ ثُمَّ يُعْرَجُ بِهَا إِلَى السَّمَاءِ. فَلَا يُفْتَحُ لَهَا. فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلانٌ. السَّمَاءِ. فَلَا يُفْتَحُ لَهَا. فَيُقَالُ: مَنْ هَذَا؟ فَيُقَالُ: فُلانٌ. فَيُقَالُ: لا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيشَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ فَيُقَالُ: لا مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الْخَبِيشَةِ، كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ. ارْجِعي ذَمِيمَةً. فَإِنَّهَا لاَتُفْتَحُ لَكِ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى القَبْرِ) \* (٢). السَّمَاءِ. فَيُرْسَلُ بِهَا مِنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ تَصِيرُ إِلَى القَبْرِ) \* (٢).

١٥ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ : "لَوْلَا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْبُثِ الطَّعَامُ. وَلَمْ يَخْنُ أَنْتَى الطَّعَامُ. وَلَمْ يَخُنُ أُنْتَى الطَّعَامُ. وَلَمْ يَخُنُ أَنْتَى اللَّهْرَ») \* (٣).

17 - \* (عَنِ ابْنِ أَبِي عَتِيقِ أَنَّهُ قَالَ: تَحَدَّثُ أَنَا وَكَانَ وَالْقَاسِمُ عِنْدَ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - حَدِيثًا. وَكَانَ اللهُ عَنْهَا - حَدِيثًا. وَكَانَ الْقَاسِمُ رَجُلًا خَلَّانَةً (3). وَكَانَ لأُمِّ وَلَدٍ فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: مَالَكَ لَا تَحَدَّثُ أَبْنُ أَبِي هَذَا؟ أَمَا عِائِشَةُ: مَالَكَ لَا تَحَدَّثُ كَمَا يَتَحَدَّثُ ابْنُ أَخِي هَذَا؟ أَمَا إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْ أَيْنَ أُتِيتَ. هَذَا أَدَّبَتْهُ أُمُّهُ وَأَنْتَ

أَدَّبَتْكَ أُمُّكَ. قَالَ: فَغَضِبَ الْقَاسِمُ وَأَضَبَ (٥) عَلَيْهَا. فَلَمَّا رَأَى مَائِدَةَ عَائِشَةَ قَدْ أُتِيَ بِهَا قَامَ. قَالَتْ: اجْلِسْ غُدَرُ (٦). إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَام. وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الأَّخْبَثَانِ (٧)») \*(٨).

١٧- ﴿ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَا يَقُلُ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي ﴾ (١٠) \*
 نَفْسِي. وَلْيَقُلُ: لَقِسَتْ نَفْسِي ﴾ (٩) \*

١٨ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الشَّائِبِ أَوْ أُمِّ الشَّيِّبِ فَقَالَ : \* لَاتَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا الشَّيِّبِ الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ كَمَا يُذْهِبُ الكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ») \* (١١).

١٩ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّهُ
 قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَن الدَّوَاءِ الْخَبِيثِ) \* (١٢٠).

٢٠ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَالَةٍ: « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو اللهِ عَلَيْةِ: « يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّحَاءِ! هَلُمَّ إِلَى الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّحَاءِ! هَلُمَّ إِلَى

<sup>(</sup>١) الحميم: الماء الحار. والغساق: البارد المنتن.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة (٤٢٦٢) واللفظ له. وأحمد(٢/ ٣٦٤)، وقال الشيخ أحمد شاكر(٢١٨ ٣١٣): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٤٧٠) وخنز اللحم إذا تغير وأنتن.

<sup>(</sup>٤) لحانة : أي كثير اللحن \_ وهو الخطأ \_ في كلامه.

<sup>(</sup>٥) أضب: حقد.

<sup>(</sup>٦) اجلس غُدَرُ: الغدر ترك الوفاء ويقال لمن غدر: غادر وغُدَر وأكثر ما يستعمل في النداء بالشتم وإنها قالت له غدر لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين وعمته وأكبر منه وناصحة له ومؤدبة. فكان حقه أن يحتملها ولا يغضب عليها.

<sup>(</sup>٧) الأخبثان: البول والغائط

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۰۰).

<sup>(</sup>٩) لقست: فترت وكسلت.قال أبوعبيد وغيره لقست وخبثت بمعنى واحد وإنها كره وسلح معنى الخبث لبشاعة الاسم وعلمهم الأدب في الألفاظ واستعمال حسنها وهجران خبيثها.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ١٠(٦١٨٠). ومسلم (٢٢٥١) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۲۵۷۵).

<sup>(</sup>۱۲) أبو داود (۳۸۷). والترمذي (۲۰٤٥) بلفظه. وأحمد (۲۰۵) . وقال الشيخ أحمد شاكسر (۱۹۳/۱۰): صحيح. والحاكم (۱۹۰۶) وقال : صحيح على شرطها ولم يخرجاه والدواء الخبيث هو الخمر بعينه بالاشك فيه ووافقه الذهبي .

الرَّخَاء! وَالْمَدينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ نَفْسِي بِيدِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْرًا مِنْهُ. أَلَا إِنَّ الْمَدينَةَ كَالْكِيرِ تُخْرِجُ الْخَبِيثَ. لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِي المَدينةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الْحَديدِ ») \*(١).

آنَّهُ عَنْهُ - آنَّهُ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ عَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ (٢) ثَلَاثَ عُقَدٍ إِذَا نَامَ بِكُلِّ عُقْدَةٍ يَضْرِبُ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا (٣). فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَر اللهَ انْحَلَّتْ عَلَيْكَ لَيْلًا طَوِيلًا (٣). فَإِذَا اسْتَيْقَظَ، فَذَكَر اللهَ انْحَلَّتْ عُقْدَتَانِ. فَإِذَا صَلَّى عُقْدَتَانِ. فَإِذَا صَلَّى انْحَلَّتِ العُقَدُ. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. وَإلَّا انْحَلَّتِ العُقَدُ. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. وَإلَّا الْحَلَّتِ العُقَدُ. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. وَإلَّا الْحَلَّتِ العُقَدُ. فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ. وَإلَّا اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

أَصْبَحَ خَبيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ ") \*(٤).

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ وَمَثَلُ اللهُ وَمَثَلُ اللَّوْمِنِ اللَّذِي يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا اللَّوْمِنِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا رِيحَ لَهَا اللَّوْمِنِ اللَّذِي لَا يَقْرَأُ القُرْآنَ مَثَلُ التَّمْرَةِ لَا القُرْآنَ مَثَلُ اللَّهُ مُهَا عُرُدً وَمَثُلُ النَّافِقِ اللَّذِي لَا اللَّرَعُ اللَّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمَثَلُ المُنَافِقِ اللَّذِي لَا اللَّهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَمَثَلُ المُنَافِقِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَثَلُ المُنَافِقِ اللّذِي لَا يَقْرَأُ اللهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

وَلَفْظُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ: « وَمَثَلُ المُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْفَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْخَنْظَلَةِ لَا رِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا خَبِيثُ ») \* (٢) .

#### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الخبث »

اجْتَنبُوا اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اجْتَنبُوا الْخَمْرُ وَ فَإِنّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ. إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ الْخَبَائِثِ. إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيتَهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيتِهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّهَ وَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ كُلَّمَ وَبَاطِية خُرْ (٧) فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ عِنْدَهَا غُلَامٌ وَبَاطِية خُرْ (٧) فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبُ مِنْ هَذِهِ لِللهَ هَا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِنِي مِنْ هَذَا الغُلْمَ، قَالَ: فَاسْقِنِي مِنْ هَذَا الغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِنِي مِنْ هَذَا الْخُهُمْ لِكُونُ دَعْ مَا لَا الْعُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِنِي مِنْ هَذَا الْخُهُمْ وَيَالِمُ الْوَ تَقْتُلَ هَذَا الغُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِنِي مِنْ هَذَا الْعُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِنِي مِنْ هَذَا الْعُلَامَ، قَالَ: فَاسْقِنِي مِنْ هَذَا الْعُلَامَ أَوْ تَقْتُلَ هَا لَا اللهُ الْمَا أَوْ تَقْتُلَ هَا أَوْ تَقْتُلَ هَا أَنْ الْمَا أَوْ تَقْتُلَ هَا لَقَالَ الْعُلَامَ أَنْ الْمَنْ الْمَالَةُ الْمَا أَوْ الْمُعْلَى الْمَالَةُ الْمَالُ الْمُنْ الْمَالَةُ الْعُلَامَ أَوْ اللّهُ الْمَا أَوْ الْمُؤْمِلِيةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقِيقِ اللهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ الْمَالُ الْقَلْمِ الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَ الْمَالِيْ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمِلْهُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالَالَ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمُعْلِلَ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمُعْم

الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا، قَالَ: زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ (^) حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا (٩)، وَقَتَلَ النَّفْسَ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهَا وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الإِيهَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلَّا لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ لَا يَجْدُهُمَا صَاحِبَهُ) \* (١٠).

٢ - \*( قَالَ قَيْسُ بْنُ وَهْبَانَ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : إِنَّ لِي جُرَيْرَةً (١١) أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إِذَا
 عَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ. قَالَ : مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُك؟ قُلْتُ :
 مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً - أَوْ قَالَ : مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً - قَالَ :

والموطأ (ص ١٧٦).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٤/٨٠٤).

<sup>(</sup>٧) باطية خمر: الباطية: إناء، وهو لفظ معرب.

<sup>(</sup>٨) فلم يَرْم: أي فلم يبرح.

<sup>(</sup>٩) حتى وقع عليها: أي فعل معها الفاحشة.

<sup>(</sup>۱۰) النسائي (۸/ ۳۱۵).

<sup>(</sup>١١) الجريرة: تصغير الجرّة.

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۳۸۱).

<sup>(</sup>٢) قافية رأس أحدكم: القافية آخر الرأس، وقافية كل شيء آخره.

<sup>(</sup>٣) عليك ليلاً طويلاً: هكذا رواه الأكثرون بالنصب على الإغراء ورواه بعضهم: عليك ليل طويل بالرفع.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٣ (١١٤٢). ومسلم (٧٧٦) واللفظ له،

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح١٣ (٧٦٠). ومسلم (٧٩٧) واللفظ له.

طَالِمَا تَرَوَّتْ عُرُوْقكَ مِنَ الْخَبَثِ) \*(١).

٣- \* (جَاءَ رَجُلُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فَقَالَ لَهُ : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ. إِنِي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ الْبُنُ عُمَرَ : فَذَلِكَ الرِّبَا. قَالَ : فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْنِ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ : السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : عَبْدِالرَّحْنِ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ : السَّلَفُ عَلَى ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ : سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ وَجُهَ اللهِ ، فَلَكَ وَجُهُ اللهِ ، وَسَلَفٌ تُسلِفُهُ تُريدُ بِهِ وَجُه صَاحِبَكَ ، فَلَكَ وَجُهُ اللهِ ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ بِهِ وَجُه صَاحِبَكَ ، فَلَكَ وَجُهُ صَاحِبَكَ . وَسَلَفٌ تُسلِفُهُ تُريدُ بِهِ وَجُه صَاحِبَكَ ، فَلَكَ وَجُهُ صَاحِبَكَ . وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ بِهُ وَجُه صَاحِبَكَ ، فَلَكَ وَجُهُ صَاحِبَكَ . وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ بِهُ وَجُه صَاحِبَكَ ، فَلَكَ وَجُهُ صَاحِبَكَ . وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُريدُ بِهُ وَجُه صَاحِبَكَ ، فَلَكَ وَجُهُ صَاحِبَكَ . وَسَلَفُ تُسْلِفُهُ تُريدُ بَهُ أَبُورُ نَهُ اللهِ عَبْدِالرَّحُمْنِ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَشُوفُهُ وَسَلَقُ اللهِ عَبْدِالرَّحُمْنِ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَشُوفُهُ وَاللهِ الرَّبَا عَبْدِالرَّحُمْنَ ؟ قَالَ : أَرَى أَنْ تَشُوفُهُ وَاللهِ الْمَالَاكُ مُونِي يَا أَبَا عَبْدِالرَّوْمَةُ وَالَّذِي أَسْلَفُتُهُ قَالَاكَ أَجْرُتَ . وَإِنْ أَعْطَاكَ مُثَلًا اللهِ فَا أَخِرْتَ . وَإِنْ أَعْطَاكَ مُؤْلِكَ أَجُرُ مَا أَنْظُرْتَهُ ﴾ إلَّهُ الله فَذَلِكَ شُكْرٌ . شَكَرهُ اللّذِي أَسُلُهُ مَا أَنْظُرْتَهُ ﴾ إلَى أَجْرُ مَا أَنْظُرْتَهُ ﴾ إلى أَخْرُ مَا أَنْظُرْتَهُ ﴾ إلى أَجْرُ مَا أَنْظُرْتَهُ أَلِكَ أَجُولُ كَا أَنْظُرْتَهُ اللهِ اللهِ الْعَلَاكَ مُ اللّذَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٤ - \*(قَالَ عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
كُنْتُ فِي اليَمَنِ فِي غَنَمٍ لأَهْلِي، وَأَنَا عَلَى شَرَفٍ ، فَجَاءَ قِرْدٌ مَعَ قِرْدَةٍ فَتَوسَّدَ يَدَهَا ، فَجَاءَ قِرْدٌ أَصْغَرُ مِنْهُ فَغَمَزَهَا ، فَجَاءَ قِرْدٌ أَصْغَرُ مِنْهُ فَغَمَزَهَا ، فَسَلَّتْ يَدَهَا مِنْ تَحْتِ رَأْسِ القِرْدِ الأَوَّلِ سَلَّا رَفِيقًا وَتَبَعَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَنْظُرُ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَجَعَلَتْ وَتَبِعَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَنْظُرُ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَجَعَلَتْ فَجَعَلَتْ وَتَبِعَتْهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا وَأَنَا أَنْظُرُ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَجَعَلَتْ

تُدْخِلُ يَدَهَا خَنتَ خَدِّ الأَوَّلِ بِرِفْقٍ فَاسْتَيْقَظَ فَزِعًا، فَشَمَّهَا فَصَاحَ، فَاجْتَمَعَتِ القُرُودُ، فَجَعَلَ يَصِيحُ وَيُومِي وُ إِلَيْهَا بِيَدِهِ، فَذَهَبَ القُرُودُ يَمْنَةً وَيَسْرَةً، فَجَاءُوا بِذَلِكَ القِرْدِ أَعْرِفُهُ، فَحَفَرُوا لَهُمَّا حُفْرةً فَرَجَمُوهُمَا، فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرَّجْمَ فِي غَيْرِ بَنِي آدَمَ) \*(٣).

٥ - \* (قَالَ مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :

أَصَابَ النَّاسَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَحْطُ فَخَرَجُ وا مِرَارًا
فَأَوْحَى اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى نَبِيِّهِ مْ أَنْ أَخْبِرُهُمْ أَنَّكُمْ
ثَخْرُجُونَ إِلِيَّ بِأَبْدَانٍ نَجِسَةٍ وَتَرْفَعُونَ إِلَيَّ أَكُفًّا قَدْ سَفَكْتُمْ
مَا الدِّمَاءَ وَمَلأَتُمْ بُطُونَكُمْ مِنَ الحَرَامِ الآنَ قَدِ اشْتَدَّ غَضَبِي عَلَيْكُمْ وَلَنْ تَزْدَادُوا مِنِي إِلَّا بُعْدًا) \* (٤).

آ - \*(قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: حَرَّمَ اللهُ الْجَنَّةَ عَلَى مَنْ فِي قلْبِهِ نَجَاسَةٌ وخُبثُ فَلَا يَدْخُلُهَا إِلَّا بَعْدَ طِيبِهِ وَطُهْرِهِ، فَاجْنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا خَبِيثٌ وَلَا مَنْ فِيهِ بَعْدَ طِيبِهِ وَطُهْرِهِ، فَاجْنَّةُ لَا يَدْخُلُهَا خَبِيثٌ وَلَا مَنْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْخُبْثِ فَمَنْ تَطَهَّرَ فِي اللهُ نَيْا وَلَقِيَ اللهَ طَاهِرًا مِنْ نَجَاسَاتِهِ وَخُبثِهِ دَخَلَهَا بِعَيْرِ مُعَوِقٍ ، وَمَنْ لَا يَتَطَهَّرْ فِي اللهُ نَيْا وَلَقِيَ اللهَ طَاهِرًا فِي اللهُ نَيْعَالَةً وَ فَعَنْ نَتَا كَالْكَافِرِ لَمْ فِي اللهُ نَيْا عَالِي اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلْمَ اللهُ عَيْدِ مَعَ وَقِ ، وَمَنْ لَا يَتَطَهَّرْ فِي اللهُ نَيْعَا فَإِنْ كَانَتْ نَجَاسَتُهُ وَخُبْنُهُ وَيُنْتِا كَالْكَافِرِ لَمْ يَعْدَمُ لَا يَتَطَهُر مِنْ هَذَا الْخُبْثِ ) \*(٥).

## من مضار « الخبث »

- ١ الْخُبْثُ يُحْبِطُ ثَوَابَ العَمَلِ.
- ٢ الْخَبَثُ فِي الثِّيَابِ يُبْطِلُ الصَّلَاةَ.
- ٣ الْخُبْثُ فِي الأَشْيَاءِ يُحَرِّمُ اقْتِنَاءَهَا.

- ٤ الْخُبْثُ فِي الْمُكَانِ يَعُمُّهُ بِالْبَلْوَى.
- ٥ تَنَاوُلُ الْخَبِيثِ يُؤْذِي الْجَسَدَ وَيُؤْذِي الإِخْوَانَ.
- ٦ الْخَبِيثُ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ.
- (١) النسائي (٨/ ٣٢٣)وتروَّت من الري، والخبث: النجس.
  - (٢) الموطأ (١٨١ ١٨٢).
- (٣) الفتح (٧/ ١٩٦) وعزاه للإسماعيلي وأصله عند
- البخاري-الفتح ٧ (٣٨٤٩).
- (٤) إحياء علوم الدين (١/ ٣٠٧).
- (٥) بتصرف من إغاثة اللهفان (١/٥٦).

## الخداع

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤      | 11       | ٣      |

## الخداع لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ: خَدَعَ يَخْدَعُ خَدْعًا وَخِدَاعًا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِن مَادَّةِ (خ دع) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى إِخْفَاءِ الشَّيْءِ، مِنْ ذَلِكَ: خَدَعْتُ الرَّجُلَ: خَـلَنْتُهُ، وَخَدَعَ الرّيقُ في الْفَم، وَذَلِكَ أَنَّهُ يَخْفَى فِي الْحَلْقِ وَيَغِيبُ، وَلِفُلَانٍ خُلُقٌ خَادِعٌ، إِذَا تَخَلَّقَ بِغَيْر خُلُقِهِ، لأَنَّهُ يُخْفِي خِلَافَ مَا يُظْهِرُهُ، وَيُقَالُ إِنَّ الْخُدَعَةَ الدَّهْرُ . وَالْخُدَعَةُ: الرَّجُلُ يَخْدَعُ النَّاسَ، وَخُدْعَةٌ يَخْدَعُهُ النَّاسُ، وَدِينَارٌ خَادِعٌ أَيْ نَاقِصُ الْوَزْنِ وَكَأَنَّهُ أَرَى التَّهَامَ وَأَخْفَى النُّقْصَانَ حَتَّى أَظْهَرَهُ الوَزْنُ، وَالأَخْدَعَانِ: عِرْقَانِ تُصُوِّرَ مِنْهُمَا الْخِدَاعُ لإسْتِتَ ارِهِمَا تَارَةً وَظُهُ ورِهِمَا تَارَةً، يُقَالُ: خَدَعَهُ يَخْدَعُهُ قَطَعَ أَخْدَعَيْهِ، وَخَدَعَهُ: خَتَلَهُ وَأَرادَ بِهِ الْمُكْرُوهَ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ، وَالاسْمُ: الْخَدِيعَةُ، يُقَالُ: هُوَ يَتَخَادَعُ، أَيْ يُسرِي ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ، وَخَدَعْتُهُ فانْخَدَعَ، وَخَادَعْتُهُ خِدَاعًا وَخُادَعةً وَفي التَّنْزِيلِ: ﴿ يُخَادِعُونَ اللهَ وَهُو خَادِعُهُمْ ﴾ (النساء/ ١٤٢). قَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: أَيْ يُخَادِعُونَ أَوْلِيَاءَ اللهِ (۱).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: يُخَادِعُونَ الرَّسُولَ وَالأَوْلِيَاءَ،

وَنُسِبَ ذَلِكَ إِلَى اللهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ مُعَامَلَةَ الرَّسُولِ
كَمُعَامَلَتِهِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ خِدَاعًا تَفْظِيعًا لِفِعْلِهِمْ وَتَنْبِيهًا
عَلَى عِظَمِ الرَّسُولِ وَأَوْلِيَائِهِ وَلَا تَسْتَقِيمُ دَعْوَى الحَذْفِ
هُنَا لأَنَّهُ لَوْ ذُكِرَ الْمَحْذُوفُ لَمَا كَانَ تَنْبِيهُ عَلَى فَظَاعَةِ
فِعْلِهِمْ وَلَا عَلَى عَظِيمِ المَقْصُودِ بِالْخِدَاعِ، وَخَادِعُهُمْ:
عُجَازِيهِمْ بِالْخِدَاعِ ؟ .

وَقَالَ الْطَّبَرِيُّ: نَزَلَتْ فِي عَبْدِاللهِ بْنِ أُبِيِّ وَأَبِي عَامِرِ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ: يُعْطِيهِمْ عَامِرِ بْنِ النَّعْمَانِ قَالَ: وَرُوِيَ عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: يُعْطِيهِمْ يَوْمَ القِيَامَةِ نُورًا يَمْشُونَ بِهِ مَعَ المُسْلِمِينَ كَمَا كَانُوا مَعَهُمْ فِي الدُّنْيَا، ثُمَّ يَسْلُبُهُمْ ذَلِكَ النُّورَ فَيُطْفِئُهُ، فَيَقُومُونَ فِي ظُلْمَتِهِمْ وَيُضْرَبُ بَيْنَهُمْ بِالسُّورِ (٣).

وَعَنِ الْحَسَنِ قَوْلُهُ: يُلْقَى عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ نُورٌ يَمْشُونَ بِهِ حَتَّى إِذَا انْتَهُوا إِلَى الصِّرَاطِ طَفِيءَ نُورُ الْدُّ الْشَهُوا إِلَى الصِّرَاطِ طَفِيءَ نُورُ الْمُنَافِقِ الْمُنْ وَمَضَى الْمُؤْمِنُ وَنَ بِنُ ورِهِمْ فَيُنَادُونَهُمْ، الْمُنْ وَمَضَى المُؤْمِنُونَ بِنُ ورِهِمْ فَيُنَادُونَهُمْ، ﴿الْمُنَافِقِينَ، وَمَضَى المُؤْمِنَا فَرُكُمْ ... ﴿ (الحديد/ ١٣) قَالَ الْحَسَنُ فَذَلِكَ خَدِيعَةُ اللهِ إِيَّاهُمْ (٤).

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى فِي المُنَافِقِينَ ﴿ يُخَادِعُونَ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ وَاللَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ (البقرة / ٩).

<sup>(</sup>١) تَأْويل ذَلِكَ يَقْتضي أَنَّ في الكلام حَذْفًا .

<sup>(</sup>٢) المفردات (١٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٤/ ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: أَيْ عِنْدَ أَنْفُسِهِمْ وَعَلَى ظَنِّهِمْ، وَقِيلَ: لِعَمَلِهِمْ عَمَلَ الْمُخَادِعِ، وَمُخَادَعَهُمْ: مَا أَظْهَرُوهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَحْقِنُوا مِنَ الْإِيمَانِ خِلَافَ مَا أَبْطَنُ وهُ مِنَ الْكُفْرِ لِيَحْقِنُوا مِنَ الْكُفْرِ لِيَحْقِنُوا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوا هُمْ وَيَظُنُّونَ أَنَّهُمْ قَدْ نَجَوْا وَخَدَعُوا. دِمَاءَهُم وَأَمْعا هُمْ فِيهَا بَيْنَهُمْ وَقِيلَ: الْمُعْنَى: أَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ إِيهَا بَهُمْ وَأَعْها هُمْ فِيها بَيْنَهُمْ وَقِيلَ: الْمُعْنَى: أَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ إِيها بَهُمْ وَأَعْها هُمْ فِيها بَيْنَهُمْ وَقِيلَ: الْمُعْنَى: أَنَّهُمْ يُفْسِدُونَ إِيها بَهُمْ وَأَعْها هُمْ فِيها بَيْنَهُمْ وَقِيلَ اللهِ تَعَالَى بِالرِّياءِ، وَمَا تَحِلُّ عَاقِبَةُ الخَدْعِ إِلَّا بِهِمْ. لَأَنَّ اللهِ تَعَالَى بِالرِّياءِ، وَمَا تَحِلُّ عَاقِبَةُ الخَدْعِ إِلَّا بِهِمْ. لَأَنَّ اللهِ تَعَالَى بِالرِّياءِ، وَمَا تَحِلُّ عَاقِبَةُ الخَدْعِ إِلَّا بِهِمْ. لَأَنْ الخِدَاعَ إِنَّا يَكُونُ مَعَ مَنْ لَايَعْرِفُ الْبَواطِنَ، وَأَمَّا مُنْ كَوَلُ اللهَ وَالْمَا يَعُونُ اللهِ وَاللهِ وَعَلَى أَنَّ الْمُمْنَاقِينَ لَمْ يَعْرِفُوا اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَعَلَى أَنَّ الْمُمْنِينَ إِلْقَوْلِ اللهَ وَوَقَالَ الطَّبَرِيُّ : خِدَاعُ عَرَفُوهُ وَكَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُسَانِ فِي قَالْبِهِ مِنَ القَوْلِ اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَّ اللهَ وَلَا اللهَ وَاللّهُ وَلَا اللهَ وَلَا اللّهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ الْمُ اللهُ وَلَا اللهَ وَلَا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَوْمَا أَنَّ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا ا

أَمَّا مَاجَاءً فِي الْحَدِيثِ: "الْحَرْبُ خَدْعَةٌ بِفَتْحِ الْخَاءِ وَضَمِّهَا، (وَخُدَعَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ مَعَ فَتْحِ الدَّالِ الْخَاءِ وَضَمِّهَا، (وَخُدَعَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ مَعَ فَتْحِ الدَّالِ فَالأَوَّلُ (خَدْعَةٌ) مَعْنَاهُ أَنَّ الْحَرْبَ يَنْقَضِي أَمْرُهَا بِخَدْعَةٍ وَالحِدَةِ، أَيْ أَنَّ الْقُاتِلَ إِذَا خُدِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ وَالحِدَةِ، أَيْ أَنَّ الْقُاتِلَ إِذَا خُدِعَ مَرَّةً وَاحِدَةً لَمْ تَكُنْ لَهُ إِلَا اللّهُ مِنَ الْخِدَاعِ، وَأَمَّا الْشَالِثُ، وَالثَّانِي (خُدْعَةٌ) هُو الاسْمُ مِنَ الْخِدَاعِ، وَأَمَّا الشَّالِثُ: (خُدَعَةٌ) فَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْحَرْبَ تَعْدَعُ الرِّجَالَ الشَّالِثُ: (خُدَعَةٌ) فَمَعْنَاهُ: أَنَّ الْحَرْبَ تَعْدَعُ الرِّجَالَ

وَتُمنَّيهِمْ وَلَا تَفِي لَهُمْ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الخَدْعُ: إِظْهَارُ خِلَافِ ما تُخْفِيهِ . وَقِيلَ الخِدَاعُ: الْحِيلَةُ. وَقِيلَ: خَدَعَهُ خِلَافِ ما تُخْفِيهِ . وَقِيلَ الخِدَاعُ: الْحِيلَةُ. وَقِيلَ: خَدَعَهُ يَخْدَعُهُ خِدْعًا، بِالْكَسْرِ ، مِثْلَ سَحَرَهُ يَسْحَرهُ سِحْرًا. يَخْدَعُهُ خِدْعًا، بِالْكَسْرِ ، مِثْلَ سَحَرهُ يَسْحَرهُ سِحْرًا. وَيُقَالَ: هُوَ يَتَخَادَعُ أَيْ يُرِي ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ. وَتَخَادَعُ أَيْ يُرِي ذَلِكَ مِنْ نَفْسِهِ. وَتَخَادَعَ القَوْمُ: خَدَعَ بَعْضُهُمْ مُ بَعْضًا ، وَيُقَالُ: رَجُلٌ خَدَاعُ وَخَدُوعٌ وَخُدْعَةٌ إِذَا كَانَ خِبًا. والْخُدْعَةُ مَا تَخْدَعُ بِهِ (٣).

#### الخداع اصطلاحًا:

وَقَالَ الرَّاغِبُ : الْخِدَاعُ : إِنْزَالُ الْغَيْرِ عَمَّا هُـوَ بِصَدَدِهِ بِأَمْرٍ يُبْدِيهِ عَلَى خِلَافِ مَا يُخْفِيهِ (٤).

وَقَالَ المُنَاوِيُّ :إِظْهَارُ خَيْرٍ يُتَوَسَّلُ بِهِ إِلَى إِبطَانِ شَرِّ يَؤُولُ إِلَيْهِ أَمْرُ ذَلِكَ الخَيْرِ المُظْهَرِ.

وَقِيلَ: هُوَ إِظْهَارُ مَا يُخَالِفُ الإِضْمَارَ (٥).

[ للاستزادة: انظر صفات: التناجش \_ الخبث \_ سوء المعاملة \_ الغدر \_ الغش \_ اللؤم \_ المكر \_ النفاق - الخيانة \_ الكذب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمانة \_ الإيهان \_ الموءة \_ الاستقامة \_ حسن المعاملة \_ الصدق \_ المروءة \_ النبل].

<sup>(</sup>١) القرطبي (١/ ١٩٥ ـ ١٩٦).

<sup>(</sup>٢) الطبري (١/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٢ / ١٦٢)، المفردات للراغب (١٤٣) انظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ١٤)، ولسان العرب

<sup>(</sup>٨/ ٦٣ - ٦٥) والصحاح (٣/ ١٢٠١).

<sup>(</sup>٤) المفردات (١٤٣).

<sup>(</sup>٥) انظر: التــوقيف على مهات التعاريف لابـن المناوي (١٥٣).

# الآيات الواردة في « الخداع »

- ٣- وَإِن يُرِيدُوۤ أَنَ يَغَدَعُوكَ فَإِنَ حَسَبَكَ أَللَّهُ صَلَّكَ أَللَّهُ هُوَ أَلَذَى آَيْكَ فَيْ مِنِينَ اللهُ هُوَ أَلَذَى آئِدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِأَلْمُؤْمِنِينَ اللهُ
- ١- يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ
   إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الخداع »

١-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنْ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِ ﷺ أَنْهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُـوعِ، فَقَالَ: "إِذَا أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِلنَّبِيِ ﷺ أَنْهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُـوعِ، فَقَالَ: "إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ (١)») \*(٢).

٧- \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ المُجَاشِعِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي هَذَا . وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي كُلُّ مَا إِنِي خَلَقْتُ عِبَادِي كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ، حَلَالٌ. وإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا ، حَلَالٌ. وإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنفَاءً كُلَّهُ مْ : وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ عَنْ دِينِهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُمْ . وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ وَيِنِهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُمْ . وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ وَيِنِهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُمْ . وَأَمَرَتُهُمْ أَنْ وَاللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ دِينِهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَمُ أَنْ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ يُشْرِكُوا فِي مَا لَمُ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ اللهَ يَشْرِكُوا فِي مَا لَمُ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ اللهَ يَشْرِكُوا فِي مَا لَمُ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا. وَإِنَّ اللهَ يَظَرَ إِلَى أَهْلِ اللهُ وَيَقْظَانَ . وإَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَ: إِنَّى ابَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتُكِي بِكَ. وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَعْسِلُهُ المَاءُ. تَقْرَوُهُ فَنَائِمًا وَيَقُظَانَ . وإِنَّ اللهُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَعْسِلُهُ المَاءُ. تَقْرَوُهُ فَنَائِمًا وَيَقُظَانَ . وإِنَّ اللهُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَعْسِلُهُ المَاءُ. تَقْرَوُهُ فَنَائِمًا وَيَقُظَانَ . وإِنَّ اللهُ عَلَيْكَ وَارَأُسِي

فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً . قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ. وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ . وَابْعَثْ جَيْشًا وَاغْزُهُمْ نُغْزِكَ. وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ . وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ جَمْسَةً مِثْلَهُ . وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ. قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِقٌ مُموفَقٌ . وَرَجُلُ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى مُوفَقٌ . وَرَجُلُ رَحِيمٌ رَقِيقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ . وَضَعِيفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُو عِيالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ النَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ حَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ النَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ عَمْسَةٌ: الضَّعِيفُ اللَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ عَمْسَةٌ : الضَّعِيفُ اللَّذِي لَا يَغْفَى لَهُ طَمَعٌ ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ . وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَو الْكَذِبَ "وَالشِّنْظِيرُ الفَحَّاشُ ") \* (13)

٣- \*(عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ ﷺ يَقُولُ:
 «الْمُكُرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ» لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ)\*(٥).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الخداع » معنَّى

٤- \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَايَعَ

رَجُلًا بِسِلْعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ لَهُ بِاللهِ لِأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا ، فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ» (1) \*

<sup>(</sup>١) لا خلابة: لا تخلبوني أي لا تخدعوني .

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح ٤ (٢١١٧) واللفظ له، ومسلم (١٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) لا زبر له: أي لا عقل له.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٨٦٥).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٤/٧٧) وقال الحافظ ابن حجر: إسناده لا

بأس به، وقال الألباني: صحيح ، وانظر صحيح الجامع (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٠٨) واللفظ له وبعضه عند البخاري - الفتح ٥(٢٣٥٣).

٥- \*( عَـنْ أَسْهَاءَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِي عَلَيْ فَقَالَتْ: إِنَّ لِي ضَرَّةً . فَهَلْ عَلَيَّ جَنَّاحٌ أَنْ أَتَشَبَّعَ مِنْ مَالِ زَوْجِي بِهَا لَمْ يُعْطِنِي؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ( المُتَشَبِّعُ بِهَا لَمْ يُعْطَ ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ») \* (١) . الله عَلَيْ: ( المُتَشَبِّعُ بِهَا لَمْ يُعْطَ ، كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ») \* (١) .

7- \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ الل

٧- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُا - أَنَّ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ (٦) والوَاشِمَة وَالْمُسْتَوْصِلَةِ (٦) والوَاشِمَة والمُسْتَوْشِمَة (٧) .

٨-\* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ قَالَ: "لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا ، فَاتَّنْهُ أُمُّهُ وَهُـوَ فَاتَّنْهُ أُمُّهُ وَهُـوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: يَا رُبِّ أُمِّي يُصَلِّي، فَقَالَ: يَا رُبِّ أُمِّي يُصَلِّي، فَقَالَ: يَا رُبِّ أُمِّي

وَصَلَاتِي. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَنْهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ: يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّي. فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتِي. فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ. فَقَالَتْ: اللَّهُمْ لَا تُمِيَّهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ (٩). فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ . وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا (١١٠). فَقَالَتْ: إِنْ شِئْتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ . قَالَ: فَتَعَرَّضَتْ لَهُ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا. فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنتُهُ مِنْ نَفْسِهَا. فَوَقَعَ عَلَيْهَا. فَحَمَلَتْ. فَلَمَّا وَلَـدَتْ. قَالَـتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْج. فَأَتَـوْهُ فاسْتَنْزَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَه . فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ البَغِيِّ. فَوَلَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ: دَعُوني حَتَّى أُصَلِّيَ. فَصَلَّى. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَهُ فِي بَطْنِهِ. وَقَالَ: يَا غُلَامُ، مَنْ أَبُوكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي. قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَـهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ . وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ: لَا. أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ

<sup>(</sup>١) البخاري \_ الفتح ٩ (٢١٩٥) ومسلم (٢١٣٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) لا يُتَلَقَّى الركبان لبيع: هو أن يتلقى الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلد. ويخبره ما معه كذبًا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من ثمن المثل.

<sup>(</sup>٣) التناجش :الاستثارة أي يثير رغبة الناس فيها ويرفع ثمنها.

<sup>(</sup>٤) لا تصروا الإبل والغنم: من التصرية وهي الجمع أي لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

<sup>(</sup>٥) البخاري \_ الفتح ٤ (٢١٥٠) ، ومسلم (١٥١٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الواصلة: هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة

هي التي تطلب أن يُفعَل بها ذلك.

<sup>(</sup>٧) الواشمة: من تفعل الوشم وهي أن تغرز إبرة أو نحوها في ظهر الكف أو المعصم أو الشفة أو غيرها حتى يسيل الدم، والمستوشمة هي من طلبت فعل ذلك.

<sup>(</sup>٨) البخاري \_ الفتح ١٠ (٩٣٧) ، ومسلم (٢١٢٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) المومسات: أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك والواحدة مومسة وتجمع مياميس أيضا .

<sup>(</sup>١٠) يتمثل بحسنها: أي يضرب به المثل لانفرادها به .

كَمَا كَانَتْ . فَفَعَلُوا . وَبَيْنَا صَبِيُّ يَـرْضَعُ مِنْ أُمّهِ . فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ (١) وَشَارَةٍ (٢) حَسَنَةٍ فَقَالَتْ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ (١) وَشَارَةٍ (٢) حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ:اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ الْخُرُ الْغَدْي وَأَلْبُ وَلَا اللَّهُ مَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ الْخُرُ إِلَى رَسُولِ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ . فَقَالَ :اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى ثَدْيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ » . قالَ : فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ عَلَى ثَدْيهِ وَهُو يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةِ فِي فَمِهِ . اللهِ وَيَعْفَلُ وَمُ يَعْرِبُ وَمَا اللهِ وَيَعْفِي وَمُو يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةِ فِي فَمِهِ . وَهُو يَعْمَلُ اللهِ وَهُو يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإصْبَعِهِ السَّبَابَةِ فِي فَمِهِ . وَيَعْمَلُ يَمُصُّهَا . قَالَ : (وَمَرُوا بِجَارِينَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُ وَمَا اللهِ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَتْ أُمُّهُ :اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا . وَيَعْمَ الْوَكِيلُ . فَقَالَتْ أُمُّهُ :اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا . وَتَعْرَ إِلَيْهَا . فَقَالَتْ أَمُّهُ الْعَلِيقِ مِثْلَهُ اللهُمَّ الْوَكِيلُ . فَقَالَتْ أُمُّهُ :اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ اللهُ مَا الْخَعلِ ابْنِي مِثْلَهُ اللهُ مَا الْخَعلِ ابْنِي مِثْلَهُ اللهُ مَا الْمَعْ وَهُمْ وَمُرُوا بِهَذِهِ الأَمْةِ وَهُمْ وَمُولًا بَهِذِهِ الأَمْةِ وَهُمْ وَمُرُوا بِهَذِهِ الأَمْةِ وَهُمْ وَمُرُوا بِهَذِهِ الأَمْةِ وَهُمْ وَهُمْ الْمَةَ وَهُمْ الْعَالِي وَمُثَلِ اللَّهُ مَ الْعُولِ الْمَلِولِ الْمَلْقَ وَهُمْ الْمَعْ وَهُمْ الْمُعْ وَالْمُهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ مُ الْمُعَلِ الْمُعْ وَالْمُ الْمُ وَالْمُ الْمُ الْمُعْ وَالْمُ الْمُ الْمُلْتُ الللّهُ مُ الْمُعْمَلِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُ الْمُلْكُولُ الْمُ الللّهُ الْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ

يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ . سَرَقْتِ . فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهَا . فَقُلْتَ: اللَّهُمْ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا (٥) قَالَ: قَقُلْتَ: اللَّهُمْ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا (٥) قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ . وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ . فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا») \*(٢).

٩- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « المُؤْمِنُ غِرُ (٧) كَرِيمٌ ، وَالْفَاجِرُ خِبُ (٨) لَئِيمٌ ») \* (٩) .

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: نَهُى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَـنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَـنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَـنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَـنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (١٠٠)» (١١٠).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذُمِّ « الخداع »

١- \* (عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ: «كَانَ لأَبِي بَكْرٍ غُلامٌ يُغْرِجُ لَهُ الْخَرَاجَ \_ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ

يَأْكُلُ مِنْ خَرَاجِهِ \_ فَجَاءَ يَـوْمًا بِشَيْءٍ فَأَكَلَ مِنْهُ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ لَهُ الغُـلَامُ : أَتَدْرِي مَا هَذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَاهُوَ؟

يجرب بواطن الأمور.

(٨) الخب: الخداع المكار الخبيث.

(٩) الترمذي (١٩٦٤) ، وأبدو داود (٤٧٩٠) ، والحاكم في المستدرك (٢/٩١) وصححه ووافقه الذهبي ، وحسنه الألباني (١٩٩٩) ، وقال محقق جامع الأصول (٢٠١/١٠) حديث حسن.

(١٠) الغرر: ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه.

(۱۱) مسلم (۱۵۱۳).

(١٢) النجش هو الختـل والخداع . وقيل : هو دخول الـرجل في السلعة وهو لا يريد شراء ها بل ليرفع ثمنها.

(١٣) البخاري الفتح ٤(٢١٤٢)، ومسلم (١٥١٦).

(١) فارهـة: الفارهة النشيطـة الحادة القوية. وقـد فرهت فـراهة وفـاهـة .

(٢) وشارة: الشارة الهيئة واللباس.

(٣) تراجعا الحديث: معناه أقبلت على الرضيع تحدثه . وكانت أولا ، لا تراه أهلا للكلام · فلما تكرر منه الكلام ، علمت أنه أهل له فسألته وراجعته .

(٤) حلقى: أي أصابه الله تعالى بوجع في حلقه .

(٥) مثلها: أي سالما من المعاصى كما هي سالمة .

(٦) البخاري ـ الفتح ٦ (٣٤٣٦) ،مسلم (٢٥٥٠) واللفظ له.

(٧) الغر: الذي لم يجرب الأمور ، وإنها جعل المؤمن غرا نسبة له إلى سلامة الصدر وحسن الباطن والظن في الناس فكأنه لم

قَالَ: كُنْتُ تَكَهَّنْتُ لإِنْسَانٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا أُحْسِنُ الْكَهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذي الْكَهَانَةَ، إِلَّا أَنِّي خَدَعْتُهُ فَأَعْطَانِي بِذَلِكَ، فَهَذَا الَّذي أَكُلْتَ مِنْهُ . فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي أَكُلْتَ مِنْهُ . فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْرٍ يَدَهُ فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ ») \* (1).

٢- \* (قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: « النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ ») \* (٢).

٣- \* (قَالَ أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ: ﴿ يُخَادِعُونَ اللهَ

كَأَنَّا يُخَادِعُونَ آدَمِيًّا ، لَوْ أَتَوُا الأَمْرَ عَيَانًا كَانَ أَهْوَنَ عَلَيًّ »)\*(٣).

٤ - \* (بَوَّبَ البُخَارِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي صَحِيحِهِ:
«بَابَ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُودٌ لأَنَّ
صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِاً، وَهُوَ خِدَاعٌ فِي
البَيْع، وَالْخِدَاعُ لَا يَجُوزُ» \*

## من مضار « الخداع »

(١) ظُلْمُ النَّاسِ وَغَبْنُهُمْ وَأَكْلُ أَمْوَ الْهِمْ بِالْبَاطِلِ.

(٢) انْتِهَاكُ خُرُمَاتِ اللهِ وَخُرُمَاتِ النَّاسِ.

(٣) دَلِيلٌ عَلَى عَدَم الإِيمَانِ بِاللهِ الْعَلِيمِ.

(٤)فِيهِ تَحْطِيمٌ لِدَعَائِمِ الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلِمِ الْمُتَكَافِلِ الْمُسَالِمِ.

(٥) عَمَلٌ مِنْ أَعْمَالِ الْمُنَافِقِينِ وَالفَسَقَةِ الْمُجْرِمِينَ.

(٦) كَبِيرَةٌ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ.

(٧) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى النَّارِ.

(٨) سَبَبٌ فِي فَقْدِ ثِقَةِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِ.

<sup>(</sup>١) البخاري\_ الفتح ٧(٣٨٤٢).

<sup>(</sup>٢) البخاري ـ الفتح (٤١٦/٤).

## الخنوثة والتخنث

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ٥        | _      |

#### التعريف لغةً:

مَصْدَرُ: تَخَنَّتُ، الْخُنُونَةُ فَهِي مَصْدَرُ قَولِهِمْ: خَنُثُ خُنُوثَةً، وَكِلَاهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (خِنْثُ) الَّتِي يَقُولُ عَنْهَا صَاحِبُ الْقَايِيسِ: «الحَاءُ وَالنُّونُ وَالثَّاءُ الْصَلِّ وَاحَدُ يَدُلُلُ عَلَى تَكَسُّرٍ وَتَثَنِّ » فَالحَنِثُ: وَالثَّاءُ الْصُلُ وَاحِدٌ يَدُلُلُ عَلَى تَكَسُّرٍ وَتَثَنِّ » فَالحَنِثُ: أَصْلُ وَاحِدٌ يَدُلُلُ عَلَى تَكَسُّرٍ وَتَثَنِّ » فَالحَنِثُ : مُتَثَنِّ فَمَهُ إِلَى المُسْتَرْ خِي المُتَكَسِّرُ، وَخَنَثْتُ السِقَاءَ، إِذَا كَسَرْتَ فَمَهُ إِلَى خَارِجٍ فَشَرِبْتَ مِنْهُ، وَامْرَأَةٌ خُنُثُ : مُتَثَنِيَةٌ، وَيَقُولُ خَنَّتُ الْجَوْهِ رِيُّ: وَالاسْمُ مِنْ ذَلِكَ: الحُنْثُ، ويُقَالُ خَنَّتُ الشَّيْءَ وَيَقُولُ الشَّيْءَ فَتَعَطَّ فَ، وَمِنْهُ سُمِّي الشَّيْءَ فَتَعَطَّ فَ، وَمِنْهُ سُمِّي المُنتَى المُخَنَّثُ أَنْ ابْنُ مَنْظُورِ:

الانْخِنَاثُ: السَّنَّنِي وَالتَّكَسُّرُ، فَتَقُولُ: تَخَنَّثُ الرَّجُلُ إِذَا فَعَلَ فِعْلَ الْمُخَنَّثِ، وَقِيلَ: الْمُخَنَّثُ الَّذِي اللَّجُلُ إِذَا فَعَلَ الْخُنَاثِي، وَخَنِثُ الرَّجُلُ خَنَّا فَهُوَ خَنِثُ النَّجُلُ خَنَّا فَهُوَ خَنِثُ وَالاسْمُ الخُنْثُ. وَأُطْلِقَ عَلَى الْمُخَنَّثِ لِلِينِهِ وَتَكَسُّرِهِ وَلاسْمُ الخُنْثُ. وَأُطْلِقَ عَلَى الْمُخَنَّثِ لِلِينِهِ وَتَكَسُّرِهِ وَيُولَاسُمُ الخُنْثُ. وَأُطْلِقَ عَلَى الْمُخَنَّثِ لِلِينِهِ وَتَكَسُّرِهِ وَيُولَاسُمُ الخُنْثَى فِي المَشْيِ وَلَاكُم مِ فَيُقَالُ: فُلَانٌ تَغَنَّثَ فِي كَلامِهِ ، وَتَخَنَّثُ الرَّجُلُ وَالْمُؤْمُ إِذَا سَقَطَ مِنَ الضَّعْفِ وَيُقَالُ فِي المَثَلِ: أَخْنَثُ مِنْ وَغَيْرُهُ إِذَا سَقَطَ مِنَ الضَّعْفِ وَيُقَالُ فِي المَثَلِ: أَخْنَثُ مِنْ وَعَيْرُهُ إِذَا سَقَطَ مِنَ الضَّعْفِ وَيُقَالُ فِي المَثَلِ: أَخْنَثُ مِنْ وَكَالُونِي لا يَخْلُصُ لِلذَكْرِ وَلَا أُنْثَى، فَيُقَالُ: وَلاَ أُنْثَى، فَيُقَالُ:

رَجُلٌ خُنثَى، لَهُ مَا لِلذَّكَرِ وَالأُنثَى، وَالْجَمْعُ الْخَناثَى مِثْلُ الْجَبَالَ، وَيُجْمَعُ أَيْضًا عَلَى خِنَاثٍ (بِكَسْرِ المُعْجَمَةِ)(٢). الْجُنُوثَةُ اصطلاحًا:

إِذَا كَانَ الْـخُـنْشَى - كَمَا يَقُولُ الجُرْجَانِيُّ - شَى حَمَا يَقُولُ الجُرْجَانِيُّ - شَحْطًا لَهُ أَلَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَوْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ أَصْلًا (٣) بَلْ لَـهُ ثُقْبَةٌ لَا تُشْبِهُهُمَا مِنَ الْخَنَـثِ وَهُـوَ اللِّينُ (٤) ، وَاللَّخَنَّ ثُ كَمَا يَقُولُ الكَفَوِيُّ: هُو مَنْ يُمكِّنُ غَيْرهُ مِنْ نَفْسِهِ، أَوِ الَّذِي فِي أَعْضَائِهِ لِينٌ وَتَكَسُّرٌ فِي أَصْلِ الخِلْقَةِ وَلَا يَشْتَهِي النِّسَاءَ (٥) أَوْ هُـو كَمَا يَقُولُ الْبَنُ حَجَرٍ: اللَّيْسَاءِ لَا المُتَعَلِّفُ المُتَعَلِقُ المُتَعِلَقُ المُتَعَلِقُ الْمُعَلِقُ المُتَعَلِقُ المُتَعَلِقُ المُعْلِقَ المُتَعَلِقُ المُتَعِلَقُ المُتَعَلِقُ المُعُولِقُ المُعَلِقُ المُتَعَلِقُ المُتَعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُتَعَلِقُ المُتَعَلِقُ المُتَعَلِقُ المُتَعَلِقُ المُعَلِقُ المُتَعَلِقُ المُعُلِقُ المُعَلِقُ المُتَعَلِقُ الْمُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقَ الْمُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعْلِقُ المُعِلَّالِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعِلَقُ المُعَلِقُ الْمُعَلِقُ المَعْلِقُ المُعِلَقُ المَعْمِقُ المُعَلِقُ المُعَلِقُ المُعِلَّةُ المُعَلِقُ المُعِلَقُ المُعِلَقُ المُعَلِقُ المُعِلِقُ المُعْلِقُ المُعِلَقُ المُعِلِعُ المُعْلِقُ المُعْلِقُ المُعْمِعُ المُعِلِقُ الْعُلِقُ المُعِلَقُ الْعُمْلِقُ الْعُلِقُ المُ

فَالتَّخَنُّثُ اصْطِلَاحًا: تَكَشُّرُ الرَّجُلِ وَتَّخَلُّقُهُ بِخُلُقِ النِّسَاءِ تَعَطُّفًا وَتَدَلُّلًا.

## حُكْمُ المُخَنَّثِ:

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: إِنَّ تَشَبُّهَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ مِنَ الْكَبَائِرِ بِلَالِيلِ قَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: « لَعَنَ اللهُ المُتُشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ السَّسَاءِ بِالرِّجَالِ وَالمُتُشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ» وَقَوْلِهِ أَيْضًا: « لَعَنَ اللهُ المُخَنَّيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتُرَجِّلَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتُرَجِّلَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتُرَجِّلَاتِ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتُرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ » يَعْنِي اللَّهُ المُخَنَّيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتُرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ » يَعْنِي اللَّاتِي يَتَشَبَّهْنَ بِالرِّجَالِ

<sup>(</sup>٤) التوقيف(١٦٠).

<sup>(</sup>٥) الكفوى (٨٢٢).

<sup>(</sup>٦) هَدْي الساري مقدمة فتح الباري (١١٤).

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) لسان العرب (۲/ ۲۷۲ ، ۲۷۳) ، والصحاح للجوهري(۱/ ۲۸۱).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (١٠٧).

فِي لُبْسِهِمْ وَحَدِيثِهِمْ.

وَقَالَ: إِذَا لَبِسَتِ المُرْأَةُ زِيَّ الرِّجَالِ فَقَدْ شَابَهَ هُمْ فِي لُبْسِهِمْ فَتَلْحَقُهَا لَعْنَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلِزَوْجِهَا شَابَهَ هُمْ فِي لُبْسِهِمْ فَتَلْحَقُهَا لَعْنَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ وَلِزَوْجِهَا إِذَا أَمْكَنَهَا مِنْ ذَلِكَ أَيْ رَضِيَ بِهِ، لأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِتَقُويمِهَا عَلَى طَاعَةِ اللهِ وَنَهْيِهَا عَنِ المَعْصِيةِ وَقَالَ عَلَيْهِ: « لَعَنَ اللهُ الْمُؤَّةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ السَّرُجُلِ، وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ السَّرُجُلِ، وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمُؤَّةِ»(١).

[للاستزادة: انظر صفات: الدياثة - صغر الهمة - الفجور - الزنا - الغي والإغواء - الفحش - إطلاق البصر - اتباع الهوى.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرجولة - الإيمان - الشرف - علو الهمة - العفة - المروءة - غض البصر - العزة - حفظ الفرج - الغيرة].

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الخنوثة والتخنث»

ا - \*(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَعِنْدِي خُخَنَّثُ ، فَسَمِعْتُهُ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، وَعِنْدِي خُخَنَّثُ ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لِعَبْدِاللهِ بْنِ أَمِي أُمَيَّةَ: يَا عَبْدَاللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ عَلَيْكُ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ عَلَيْكُ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بِأَرْبَعِ وَتُدْبِرُ بِثَهَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْكَ بِابْنَةِ غَيْلَانَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ
 بِأَرْبَع وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلِيْكَ : « لَا يَدْخُلَنَّ هَوُلَاءِ

عَلَيْكُنَّ»)\*(١).

٢ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - أَنَّهُ قَالَ: « لَعَنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ المُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالمُتُرَجِّلَاتِ مِنَ النِّبَاءِ. وَقَالَ: أَخْرِجُ وهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَأَخْرَجَ وهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ. قَالَ: فَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانَةً »)\*(١).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الخنوثة والتخنث» معنًى

٣ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَكْرَهُ عَشْرَ خِلَالٍ: تَخَتَّمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْي الْخَلُوقُ) وَتَغْييرُ اللهَّيْبِ - قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ نَتْفَهُ - وَعَزْلُ الشَّيْبِ - قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ نَتْفَهُ - وَعَزْلُ الشَّيْبِ - قَالَ جَرِيرٌ: إِنَّمَا يَعْنِي بِذَلِكَ نَتْفَهُ - وَعَزْلُ اللَّاءِ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَالرُّقَى إِلَّا بِالمُعَوِّذَاتِ، وَفَسَادُ الصَّبِي المَاءِ عَنْ مُحَلِّهِ ، وَالتَّبَرُّجُ بِالنِينَةِ لِغَيْرِ عَيْرَ مُحْرِّمِهِ "، وَعَقْدُ التَّهَائِمِ ، وَالتَّبَرُّجُ بِالنِينَةِ لِغَيْرِ عَلَيْهِ اللهَ عَنْ مَحَلِّهِ ، وَالضَّرْبُ بِالكِعَابِ (١٠) ») \* (٥٠).

٤ - \*(عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى أَهْلِي لَيْلًا وَقَدْ تَشَقَّقَتْ يَدَايَ، فَخَلَّقُونِي بِزَعْفَرَانٍ فَعَدَوْتُ عَلَى النَّبِي ﷺ فَسَلَّمْتُ

عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرحِّبْ بِي. فَقَالَ: «اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ» فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ وَقَدْ بَقِي عَلَيَّ مِنْهُ رَدَعٌ (٢). فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرحِّبْ بِي. عَلَيَّ مِنْهُ رَدَعٌ (٢). فَسَلَّمْتُ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ وَلَمْ يُرحِّبْ بِي. وَقَالَ: «اذْهَبْ فَاغْسِلْ هَذَا عَنْكَ» فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ جِئْتُ فَسَلَّمُتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيَّ، وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: «إِنَّ جِئْتُ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ عَلَيْ، وَرَحَّبَ بِي وَقَالَ: «إِنَّ الْلَكْرِيحَةَ لَا تَعْضُرُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ بِخَيْرٍ وَلَا المُتَضَمِّخِ بِالنَّرَعْفَرَانِ، وَلَا المُتُضَمِّخِ بِالنَّرَعْفَرَانِ، وَلَا المُتُضَمِّخِ إِللَّهُ فَكُرُ إِنْ يَتَوضَّأَنَ وَرَخَّصَ لِلْجُنُبِ إِذَا نَامَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوضَاً أَنْ يَتَوضَاً إَنْ يَتَوضَاً إَنْ يَتَوضَا أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوضَاً إَنْ اللَّهُ الْمُنْتِ الْمُنْ يَتَوضَا أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوضَا أَنْ الْمُنْتُ عَلَى الْمُنْتُ عَلَى الْمُعَلِيقِ الْمُنْ عَلَى اللّهُ اللَّهُ الْمُنْتُ عَلَى الْمُنْ يَتَوْسَلَا أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوضَا أَوْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمَالَقَامَ أَوْ شَرِبَ أَنْ يَتَوضَا أَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُنْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ عَلَى الْمُونُ الْمَالَالِيْ عَلَى الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

٥ - \* ( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ)\* (^^).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٧ (٤٣٢٤) واللفظ له. ومسلم (٢١٧٩).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٠ (٥٨٨٦). وجاء تسمية مَنْ غَرَّبَهُ (أَخِرجه) النبيُّ ﷺ عند الطبراني وهو: أنجشة .

<sup>(</sup>٣) قوله «فساد الصبي »معناه أن ترضع المرأة طفلها وهي حامل فذلك إفساد له، وقوله (غير محرمه) أي لم يجعل هذا حرامًا مثل بقية العشر فهي محرمة وكأنه ذكره مع المحرمات الأخرى إشارة إلى أنه قد يصل إلى درجة التحريم حين يبلغ الإفساد مبلغًا ظاهرًا. وفي هذا الحديث ما يعرف بمراعاة النظائر في الحكم الشرعي.

<sup>(</sup>٤) ضرب الكعاب: النرد وغيره .

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٢٢٢٢). وأحمد (١/ ٣٩٠، ٣٩٧) واللفظ له، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١/ ٢١٣) برقم (٣٦٠٥).

<sup>(</sup>٦) ردع منه: أي أثر لم يزل بالغسلة الأولى.

<sup>(</sup>٧) أبو داود (١٧٦). وقال محقق جامع الأصول: للحديث شواهد بالمعنى يتقوى بها(٤/ ٧٤٩).

 <sup>(</sup>A) البخاري - الفتح ١٠ (٥٨٤٦). ومسلم (٢١٠١) وجاء النهي عن ذلك لأن التزعفر من فعل النساء فإذا فعله الرجال كان دليلاً على الخنوثة.

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الخنوثة والتخنث »

الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسُوقُ غَنَهَ مُتَنكِّبَةً اللهِ بْنُ عَمْدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْدِ وَعَبْدُ اللهِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ تَسُوقُ غَنَهَ مُتَنكِّبَةً قَوْسًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَرَجُلٌ أَنْتَ أَمِ امْرَأَةٌ؟ فَقَالَ تَقَالَ : "إِنَّ اللهَ فَقَالَ تَا امْرَأَةٌ. فَالْتَقَتَ إِلَى ابْنِ عَمْرٍو فَقَالَ : "إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَعَنَ عَلَى لِسَانِ نَبيِّهِ عَلَيْ المتشبّهاتِ مِنَ النِسَاءِ تَعَالَى لَعَنَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّهِ عَلَيْ المتشبّهاتِ مِنَ النِسَاءِ النِسَاءِ اللهِ النِسَاءِ ")\*

٢ - \*(نَفَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَصْرَ بْنَ حَجَّاجٍ ، مِنَ اللَّدِينَةِ وَمِنْ وَطَنِهِ إِلَى البَصْرَةِ لَلَّ سَمِعَ تَشَبُّهُ النِسَاءِ بِهِ وَتَشَبُّهُهُ بِنَّ ")\*(٢).

٣ - \*( قَ اَل مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ وَصَفْوانُ بْنُ الْمُلِيمُ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ؛ إِنَّ خَ الِدَ بْنَ الوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى الْمِيمِ وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ؛ إِنَّ خَ الِدَ بْنَ الوَلِيدِ كَتَبَ إِلَى اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّهُ وَجَدَ فِي اللهُ عَنْهُمَا -: أَنَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِ ضَوَاحِي العَربِ رَجُلًا يُنكَحُ كَمَا تُنكَحُ المُزَّةُ ، بَعْضِ ضَوَاحِي العَربِ رَجُلًا يُنكَحُ كَمَا تُنكَحُ المُزَّةُ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ البَيِّنَةُ ، فاسْتَشَارَ أَبُو بَكْرِ فِي ذَلِكَ قُولَ وَقَامَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ البَيِّنَةُ ، فاسْتَشَارَ أَبُو بَكْرِ فِي ذَلِكَ قُولَ أَصَحُابَ رَسُولِ اللهِ عَيْقِي ، فَكَانَ أَشَدُّهُمْ فِي ذَلِكَ قُولَ عَلِي بِنِ أَبِي طَالِبٍ - رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ - قَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ - قَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْوَلِي لِللْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

بِالنَّارِ ، ثُمَّ حَرَقَهُ مُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي زَمَانِهِ بِالنَّارِ ، ثُمَّ حَرَقَهُ مُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي زَمَانِهِ بِالنَّارِ ، ثُمَّ حَرَقَهُ مُ القَسْرِيُّ بَحْرَقَهُ مُ القَسْرِيُّ بالعِرَاقِ ») \*(٣).

٤٠ - \*( خَطَبَ رَجُلٌ مِنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - يَتِيمَةً كَانَتْ عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُ: لَا أَرْضَاهَا لَكَ ،
 قَالَ: وَلِمَ وَفِي دَارِكَ نَشَاتُ ؟ قَالَ: إِنَّهَا تَتَشَرَّفُ (٤). قَالَ: لَا أُرْضَاكَ لَمَا )\*(٥).
 لَا أُبَالِي، فَقَالَ لَهُ: الآنَ لَا أَرْضَاكَ لَمَا )\*(٥).

٥ - \*( قَالَ مُجَاهِدٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُ مُ المُنْكَرَ ﴾ قَالَ: «كَانَ يُجَامِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي المَجَالِسِ ») \* (١٦).

٦ - \*( قَالَ الزُّهْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: «لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ اللهُ ثَعَالَى: «لَا نَرَى أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُخَنَّثِ إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ لَا بُلَدَّ مِنْهَا»). \*(٧).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ تَعْلِيقًا عَلَى هَـذَا الكَلَامِ: «المُخَنَّثُ الذَّي يَتَعَمَّدُ التَّشَبُّهَ بِالنِّسَاءِ مُبْتَدِعٌ بِدْعَةً قَيحَةً»(^^).

٧ - \*( قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - «بَلَغَنِي اللهُ تَعَالَى - «بَلَغَنِي أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ كَرِهُ وا إِخْضَابَ اليَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ لِلرِّجَالِ (يَعْنِي لِمَا فِيهِ مِنْ التَّشَبُّهِ بِالنِّسَاءِ)(٩).

<sup>(</sup>١) الكبائر للذهبي (١٣٥).

<sup>(</sup>٢) فتاوى في الخمر والمخدرات لشيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع أحمد حرك(٨٧).

<sup>(</sup>٣) البيهقي (٨/ ٤٠٥) في سننه. والخرائطي في مساوئ الأخلاق (١٦٨).

<sup>(</sup>٤) تتشرف: يعني أنها تتشرف بك كناية عن أُنَّهَا لا شرف لها في ذاتها .

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين للماوردي (١٥٧).

<sup>(</sup>٦) الطبري في تفسيره (٢٠/ ٩٤).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٢(٢٢١).

<sup>(</sup>٨) الفتح (٢/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٩) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٤/ ٧٤٥)، وانظر تعليق محققه عليه.

مه - \* (قَالَ ابْنُ تَيْمِيةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى - ﴿ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَى - ﴿ إِنَّ اللَّجُلَ المُتُشَبِّهَ بِالنِّسَاءِ يَكْتَسِبُ مِنْ أَخْلَاقِهِنَّ بِحَسَبِ تَشَبُّهِهِ ، حَتَّى يُفْضِيَ بِهِ الأَمْرُ إِلَى التَّخَنُّثِ المَحْضِ وَالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ امْرَأَةً، وَلَاّ كَانَ الغِنَاءُ مُقَدِّمَةَ وَالتَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ امْرَأَةً، وَلَاّ كَانَ الغِنَاءُ مُقَدِّمَةَ وَلَاتَمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ كَأَنَّهُ امْرَأَةً، وَلَا كَانُ وا يُسَمُّونَ الرِّجَالَ ذَلِكَ وَكَانَ بَيْنَ عَمَلِ النِّسَاءِ كَانُوا يُسَمُّونَ الرِّجَالَ المُغَيِّينَ غَانِيثَ ») \* (١٠).

9 - \* (وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا مِنَ الرَّانِيَة فَهُو زَانٍ وَمَذْمُومٌ الرَّانِية فَهُو زَانٍ وَمَذْمُومٌ عِنْدَ النَّاسِ أَعْظَمَ مِمَّا يُذَمُّ الَّذِي يَزْنِي بِنِسَاءِ النَّاسِ. وَلِمَذَا يُقَالُ فِي الشَّنْمِ (سَبَّهُ بِالزَّايِ وَالقَافِ) أَيْ قَالَ لَهُ: يَازَوْجَ القَحْبَةِ، فَهَذَا أَعْظَمُ مَا يَتَشَاتَمُ بِهِ النَّاسُ ، لِمَا قَدِ يَازَوْجَ القَحْبَةِ، فَهَذَا أَعْظَمُ مَا يَتَشَاتَمُ بِهِ النَّاسُ ، لِمَا قَدِ

اسْتَقَرَّ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قُبْحِ ذَلِكَ، وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ الْبَغِيَّ دَيُّوثُ وَهُو أَمْرٌ فَطَرَ اللهُ عَلَى ذَمِّهِ وَعَيْبِهِ جَمِيعَ البَغِيَّ دَيُّوثُ وَهُو أَمْرٌ فَطَرَ اللهُ عَلَى ذَمِّهِ وَعَيْبِهِ جَمِيعَ عِبَادِهِ المُؤْمِنِينَ بَلْ وَغَيْرِ المُسْلِمِينَ مِنْ أَهْلِ الكِتَبَابِ وَعَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ يَذُمُّ مَنْ تَكُونُ امْرَأَتُهُ بَغِيًّا، وَيُشْتَمُ وَغَيْرِهِمْ كُلُّهُمْ يَذُمُّ مَنْ تَكُونُ امْرَأَتُهُ بَغِيًّا، وَيُشْتَمُ بِذَلِكَ، ويُعَيَّرُ بِهِ ») \*(٢).

• ١ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : "إِنَّ الْهُ تَعَالَى - : "إِنَّ الْخَشِيشَةَ المَصْنُوعَةَ مِنْ وَرَقِ الْقِنَّبِ حَرَامٌ ، وَيُجْلَدُ صَاحِبُهَا كَمَا يُجْلَدُ شَارِبُ الْخَمْرِ ، وَهِي أَخْبَثُ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ أَنَهَا تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْمِزَاجَ حَتَّى يَصِيرَ فِي النَّحُلُ تَخَنُّتُ وَدِيَاتُهُ ") \* (٣).

## من مضار «الخنوثة والتخنث»

(١) قِلَّةُ الإِيهَانِ وَفَقْدُ الْحَيَاءِ وَانْعِدَامُ الْحِشْمَةِ.

(٢) كَثْرَةُ الفَوَاحِشِ وَانْتِشَارُ الزِّنَا وَاللِّوَاطَةِ.

(٣) جَلْبُ غَضَبِ الرَّبِّ وَالَّذِي يَجِبُ أَنْ يَخَافَ مِنْهُ كُلُّ عَبْد.

(٤) تَغْيِيرُ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ النَّاسَ عَلَيْهَا.

(٥) الطَّرْدُ وَالإِبْعَادُ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ.

<sup>(</sup>١) حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة للألباني (٧٧).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۳۲/ ۱۱۷ – ۱۱۸) بتصرف يسير.

#### الخيانة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ٣.       | ١.     |

#### الخيانة لغةً:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: خَانَ يَخُونُ، وَهُو مَا نُحُودٌ مِنْ مَادَةِ (خِونَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّنَقُّصِ، يُقَالُ: خَانَهُ يَحُونُهُ خَوْنُهُ خَوْنَا، وَذَلِكَ نُقْصَانُ الْوَفَاءِ، وَتَخَوَّنَنِي فُلَانٌ أَيْ النَّقَصَنِي، وَنَقِيضُ الْخِيَانَةِ الأَمَانَةُ، يُقَالُ خُنْتُ فُلَانًا، وَخُنْتُ فُلَانًا، وَخُنْتُ أَمَانَةَ فُلَانٍ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ لَا تَخُونُوا وَخُنْتُ أَمَانَةَ فُلَانٍ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ ﴿ لَا تَخُونُوا اللهُ وَالرَّسُولِ وَتَخُونُوا أَمَانَا يَكُمْ ﴿ (الأَنفال / ٢٨) فَخِيَانَتُهُ مُ للهِ وَرَسُولِهِ كَانَتْ بِإِظْهَارِ مَنْ أَظْهَرَ مِنْهُمْ فَي الظَّاهِرِ وَهُو يَسْتَسِرُ فَخِيَانَتُهُ مُ مِنْ خَبَرِهِمْ، قِيلًا الكُفْرَ وَالْغِشَ لَمُ مُ فِي الْبَاطِنِ وَيَدُلُلُونَ الْلُسْرِكِينَ عَلَى الكُفْرَ وَالْغِشَ لَمُ مُ فِي الْبَاطِنِ وَيَدُلُلُونَ الْلُسْرِكِينَ عَلَى الكُفْرَ وَالْغِشَ لَمُ مُ فِي الْبَاطِنِ وَيَدُلُلُونَ اللهُ وَهُو يَسْتَسِرُ عَوْرَةُمْ مِنْ خَبَرِهِمْ، قِيلَ الكُفْرَ وَالْغِشَ لَمُ مُ فِي الْبَاطِنِ وَيَدُلُلُونَ اللهُ وَهُو يَسْتَسِرُ عَوْرَةِمْ وَيَعُونُوا أَمَانَاتِكُمْ هُ مِنْ خَبَرِهِمْ، قِيلَ: اللهُ المِينَ وَقُولُهُ ﴿ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾ هِي مَا يَخْفَى مِرِ عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ مِنْ فَرَائِ فَواللَّهُ وَتَغُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾ هِي مَا يَخْفَى عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ مِنْ فَرَائِ فَاللَّهُ وَقِيلًا اللهِ وَقِيلَ : هِي مَا يَعْفَى النَّيْونِ اللّهِ وَقِيلَ النَّاسِ مِنْ فَرَائِ فَي اللّهِ وَقِيلَ النَّا اللهِ وَقِيلَ النَّاسِ مِنْ فَرَائِ فَي اللّهِ وَقِيلًا اللهُ وَقِيلَ النَّاسِ مِنْ فَرَائِ فَي اللّهُ اللهِ وَقِيلَ النَّاسِ مِنْ فَرَائِ فَي اللّهُ اللهِ وَقِيلَ النَّاسِ مِنْ فَرَائِ فَي اللّهُ اللهِ وَقِيلَ اللّهُ وَقِيلَ اللّهُ اللّهِ وَقِيلَ اللّهُ اللّهُ وَقِيلًا اللّهُ الْمَالِولُ وَيُعْلِيلُوا أَمَا اللّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُعَلِّي اللّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولِ الْمُؤْلِ الْمِؤْلُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِ

وَالاَخْتِيَانُ: مُرَاوَدَةُ الْخِيَانَةِ، أَيْ تَحَرُّكُ شَهْوَةِ الْإِنْسَانِ لِتَحَرِّي الْخِيَانَةِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (البقرة / ١٨٧) قِيلَ فِي تَفْسِيرِ هَنْدُهِ الآيَةِ: مَعْنَاهُ أَنْ يَسْتَأْمِرَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فِي مُوافَقَةِ

الْمَحْظُورِ مِنَ الْجِهَاعِ، وَالأَكْلِ بَعْدَ النَّوْمِ فِي لَيَالِي الصَّوْم، وَقِيلَ لَيَالِي الصَّوْم، وَقِيلَ: إِنَّ المُرَادَ، أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُرِيدُ خِيَانَةَ نَفْسِهِ، وَسُمِّيَ خَائِنًا لأَنَّ الضَّرَرَ عَائِدٌ عَليْهِ (٢).

وَيُقَالُ: خَانَهُ فِي كَذَا. يَخُونُهُ خَوْنًا وَحِيَانَةً وَخَانَةً وَخَانَةً وَخَانَةً وَخَانَةً وَخَانَةً اثْتُمِنَ فَلَمْ يَنْصَعْ. وَخَانَ الْعَهْدَ نَقَضَهُ. وَيُقَالُ: خَانَ الْعَهْدَ وَالْأَمَانَةِ. وَيُقَالُ: خَانَ الْعَهْدَ وَالْأَمَانَةِ. وَيُقَالُ إِيْخًا: خَانَ عَهْدَهُ وَأَمَانَتَهُ. وَخَانَ الرَّجُلُ خَوْنًا كَانَ بِهِ أَيْضًا: خَانَ عَهْدَهُ وَأَمَانَتَهُ. وَخَانَ الرَّجُلُ خَوْنًا كَانَ بِهِ خَوْنٌ أَيْ ضَعْفٌ وَفَتْرَةٌ فِي نَظرِهِ. وَخَوَّنَهُ تُخْوِينًا نَسَبَهُ إِلَى الْخِيَانَةِ. وَتَخَوَّنَهُ تَخْوِينًا نَسَبَهُ إِلَى الْخِيَانَةِ. وَتَخَوَّنَهُ أَيْضًا: تَعَهّدَهُ. وَاخْتَانَهُ اخْتِيَانًا بِمَعْنَى خَانَهُ. وَالْخَيَانَةِ. كَمَا أَنَّ الإِكْتِسَابَ خَانَهُ مِنَ الْكُسْبِ. وَاسْتَخَانَهُ اسْتِخَانَةً حَاوَلَ خِيَانَتَهُ.

وَالْخَائِنَ أُسْمُ فَاعِلٍ، جَمْعُهُ خَانَةٌ وَخَوَانَّ وَخُوَانٌ. وَالْخَائِنَ أَيْضًا وَالْخَائِنَ أَيْضًا وَالْخَائِنَ أَيْضًا وَالْخَائِنَ أَيْضًا فَائِنَ أَيْضًا فَائِنَ النَّاءِ الْمُرْبُوطَةِ لِلْمُبَالَغَةِ كَرَاوِيَةٍ لِلْكَثِيرِ الرِّوَايَةِ. بِزِيادَةِ التَّاءِ الْمُرْبُوطَةِ لِلْمُبَالَغَةِ كَرَاوِيَةٍ لِلْكَثِيرِ الرِّوَايَةِ. وَخَائِنَةُ الْأَعْيُنِ مَا يُسَارَقُ مِنَ النَّظُرِ إِلَى مَالَا يَحِلُّ. وَفَا لِنَظُرُ نَظْرَةً بِرِيبَةٍ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «وَمَا وَقِيلَ: هِي أَنْ يَنْظُرُ نَظْرَةً بِرِيبَةٍ. وَمِنْهُ الْحَدِيثُ: «وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ» أَيْ يُضْمِرُ فِي نَفْسِهِ غَيْرَ مَا يُظْهِرُهُ فَإِذَا كَفَّ لِسَانَهُ وَأَوْمَا بَعِيْنِهِ فَقَدْ خَائِنَ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ اللَّعْيُنِ» أَيْ يُغْفِهِ وَقَدْ لَمُ خَائِنَةُ وَاقْمَا بَعِيْنِهِ فَقَدْ فَكَانَ لِنَبِي مَا يُظْهِرُهُ فَإِذَا كَفَّ لِسَانَهُ وَأَوْمَا بَعِيْنِهِ فَقَدْ فَكَانَ لِنَا لَهُ مَا يُظْهِرُهُ فَإِذَا كَفَّ لِسَانَهُ وَأَوْمَا بَعِيْنِهِ فَقَدْ فَكَانَ لِنَا مَا يُظْهِرُهُ فَاإِذَا كَفَ لِسَانَهُ وَأَوْمَا أَيْعَيْنِهِ فَقَدْ فَانَ الْمَائِهُ وَالْمَائِهُ وَاقْمَا أَيْعَيْنِهِ فَقَدْ فَانَ لَالْمُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاقُومًا أَيْعَالِهُ وَاقَالَ الْمُعَالِ الْمَائِةُ وَاقْمَا أَيْعَالِهُ وَاقَالَ الْمُعْرِدُهُ فَالْمَالَةُ وَاقَالَ الْمُعْرِيمِ الْمَائِةُ وَاقْمَا أَنْ الْمُعْمِدُ فَا إِذَا كُونَ لِنَا لِنَالِهِ لَيْ الْمُعْرِدُ وَلَا الْمَالَةُ وَاقَالَ الْمِيْرَا مَا يُعْلِيهِ وَلَا الْمُورَاثُونَا الْمُولِي الْمُعْرَادُهُ وَاقَالَ الْمُعْرِدُهُ وَالْمُورُهُ وَاقَالَا الْمُعْرِدُ وَالْمُعْرُولُ الْمُعْرِيْنَا الْمُعْرِيْ الْمُعْرِدُ وَالْمُورُهُ وَالْمُ الْمُعْلِمُ وَالْمُؤْلِقُومُ الْمُعْرِيْ الْمُعْرَاقِيْنَا الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِيْنَا الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِسُولُولُولُولَا الْمُعْرَاقُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْرَالْمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُولُ الْمُعْرِقُولُولُ الْمُعْرَاقُ الْمُعْلَقُولُ الْمُعْلِقُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (٦/ ٢٢١ ، ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٢١٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٢/ ٢٣٠) المفردات للراغب، لسان

العرب(١٣/ ١٤٥١٤٤) باختصار . وانظر: النهاية في غريب الحديث (١٤٥/٢) ، وجمهرة اللغة (١٤٤/٢) (٣٤٠/٣) . (٢٤٠/٣) .

#### الخيانة اصطلاحًا:

قَالَ الْجَاحِظُ: الْخِيَانَةُ هِيَ الاسْتِبْدَادُ بِمَا يُؤْكَنُ الإِنْسَانُ عَلَيْهِ مِنَ الأَمْوَالِ وَالأَعْرَاضِ وَالحُرَمِ، وَتَمَلُّكُ مَا يُسْتَوْدَعُ وَجُحَاحَدة مُودِعِهِ، وَفِيهَا أَيْضًا طَيُّ الأَّحْبَارِ إِذَا يُسْتَوْدَعُ وَجُحَاحَدة مُودِعِهِ، وَفِيهَا أَيْضًا طَيُّ الأَّحْبَارِ إِذَا يُسْتَوْدَعُ وَجُعَاحَدة مُودِعِهِ، وَفِيهَا أَيْضًا طَيُّ الأَّعْبَارِ إِذَا يَحَمَّلَهَا فَصَرَفَهَا نُدِبَ لِتَأْدِيتِهَا، وَتَحْرِيفُ الرَّسَائِلِ إِذَا تَحَمَّلَهَا فَصَرَفَهَا عَنْ وُجُوهِها (١٠).

وقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْخِيَانَةُ: هِيَ التَّفْرِيطُ فِي اللَّمَانَةِ، وَقِيلَ: هِي التَّفْرِيطُ فِي الأَمَانَةِ، وَقِيلَ: هِي مُخَالَفَةُ الْحَقِّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ فِي السِّرَ (٢).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ : إِنَّ الْخِيَانَةَ تُقَالُ اعْتِبَارًا بِالْعَهْدِ وَالْأَمَانَةِ، وَخِيَانَةُ الْأَعْيُنِ: مَا تَسَارَقَ مِنَ النَّظَرِ إِلَى مَا لَا يَجُلُّ (٣).

وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: الْخِيَانَةُ: التَّفْرِيطُ فِيهَا يُؤْتَمَنُ الْإِنْسَانُ عَلَيْهِ. وَنَقِيضُهَا: الْأَمَانَةُ.

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الْخِيَانَةُ: الغَدْرُ وَإِخْفَاءُ الشَّيْءِ، وَمِنْهُ ﴿ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ ﴾ (غافر/ ١٩) (١٤).

#### الفرق بين النفاق والخيانة:

قَالَ الرَّاغِبُ: الْخِيَانَةُ وَالنِّفَاقُ وَاحِدٌ، إِلَّا أَنَّ الْخِيَانَةُ وَالنِّفَاقُ وَاحِدٌ، إِلَّا أَنَّ الْخِيَانَةَ وَالنِّفَاقُ يُقَالُ: اعْتِبَارًا بِالْعَهْدِ وَالأَمَانَةِ، وَالنِّفَاقُ يُقَالُ: اعْتِبَارًا بِالدِّينِ، ثُمَّ يَتَدَاخَلَانِ. فَالْخِيَانَةُ: مُخَالَفَةُ الْحَقِّ بِنَقْضِ الْعَهْدِ فِي السِّرِ. وَنَقِيضُ الْخِيَانَةِ الأَمَانَةُ. يُقَالُ: بِنَقْضِ الْعَهْدِ فِي السِّرِ. وَنَقِيضُ الْخِيَانَةِ الأَمَانَةُ. يُقَالُ:

خُنْتُ فُلَانًا وَخُنْتُ أَمَانَةَ فُلَانٍ. قَالَ تَعَالَى : ﴿لَا تَخُونُوا اللَّهُ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ ﴾ (الأنفال/ ٢٨)(٥).

#### من معاني كلمة « الخيانة » في القرآن الكريم:

أَحَدُهَا: الْمُعْصِيَةُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿عَلِمَ اللهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ ﴾ (البقرة/ ۱۸۷) قَالَ ابْنُ قُتَيْبَةَ: تَخُونُونَهَا بِالْمُعْصِيَةِ (٢).

الشَّانِي: نَقْضُ الْعَهْدِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَّنْفَالِ: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ (الأنفال/ ٥٨).

الثَّالِثُ: تَرْكُ الْأَمَانَةِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي النِّسَاءِ : ﴿ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيبًا ﴾ (النساء/ ١٠٥). (نَزَلَتْ فِي طُعْمَةَ بْنِ أُبَيْرِقٍ اللَّافِقِ كَانَ عِنْدَهُ دِرْعٌ فَخَانَهَا).

الرَّابِعُ: الْمُخَالَفَةُ فِي الدِّينِ. وَمِنْه قَوْلُهُ تَعَالَى فِي التَّينِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ التَّحْرِيمِ: ﴿كَانَتَا مُحَانَتَاهُمَا﴾ (التحريم/ ١٠).

وَزَادَ ابْنُ سَلَّامٍ وَجْهًا خَامِسًا فَقَالَ: وَالْخِيَانَةُ تَعْنِي النِّنَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴾ (٨) (يوسف/ ٥٢).

#### حكم الخيانة:

عَدَّ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ الْخِيَانَةَ مِنَ الكَبَائِرِ بِدَلِيلِ

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوى التمييز(٢/ ٥٨٢).

<sup>(</sup>٦) تأويل مشكل القرآن(٤٧٨).

<sup>(</sup>٧) نزهة الأعين النواظر(٢٨١ -٢٨٣).

<sup>(</sup>٨) التصاريف لابن سلام (١٧٨).

<sup>(</sup>١) تهذيب الأخلاق (٣١).

<sup>(</sup>٢) التوقيف (١٦٢).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٤٣٤).

<sup>(</sup>٤) الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٣٩٥).

قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ» (() وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ» (() وَلِقَوْلِهِ أَيْضًا «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَاتَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (().

وَقَالَ: الْخِيَانَةُ قَبِيحَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَبَعْضُهَا شَرُّ مِنْ بَعْضٍ، وَلَيْسَ مَنْ خَانَكَ فِي مَنْ بَعْضٍ، وَلَيْسَ مَنْ خَانَكَ فِي فَلْسٍ كَمَنْ خَانَكَ فِي أَلْسٍ كَمَنْ خَانَكَ فِي أَمْلِكَ وَمَالِكَ وَارْتَكَبَ الْعَظَائِمَ (٣).

أَمَّا ابْنُ حَجَرٍ فَقَدْ ذَكَرَ: أَنَّ الْخِيَانَةَ فِي الأَمَانَاتِ وَالْمَوَدِيعَةِ وَالْعَيْنِ الْمُرَهُونَةِ وَالْمُسْتَأْجَرَةِ أَوْ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ

الْكَبَائِرِ، وَقَالَ: عَدُّ ذَلِكَ كَبِيرَةً هُـوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَالْكَبَائِرِ، وَقَالَ: عَدُّ ذَلِكَ كَبِيرَةً هُـوَ مَا صَرَّحَ بِهِ غَيْرُ وَالْحَادِيثِ (١٠).

[للاستزادة: انظر صفات: إفشاء السر التناجش - التنصل من المسئولية - الغدر - الغش - الغلول - نقض العهد - التطفيف.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الأمانة \_ كتمان السر \_ المسئولية \_ النزاهة \_ العفة \_ الوفاء \_ الإخلاص].

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳)، ومسلم (۱۰۷، ۱۰۹).

<sup>(</sup>۲) أبوداود (۳۵۳٤)، والترمذي (۱۲٦٤) وقال: حسن غريب، والحاكم (۲/۲۶)، وصححه على شرط مسلم

وأقره الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الكبائر للذهبي (١٤١، ١٥٠).

<sup>(</sup>٤) الزواجر لابن حجر (٣٦٣).

# الآيات الواردة في « الخيانة »

#### الخيانة ثمرة الكفر أو النفاق:

فَيِمَا نَقْضِهِم مِّيثَنَقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلَنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِ مَاذُكِرُواْبِدِ . عَن مَوَاضِعِهِ وَنَسُواْ حَظَّامِ مَاذُكِرُواْبِدِ . وَلاَ نَزَالُ تَطَلِعُ عَلَى خَابِسَةٍ مِنْهُمْ إِلَا قَلِيلاً مِنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (()

٧- ﴿إِنَّ ٱللَّهُ يُدَفِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُو أَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانِ كَفُورٍ ﴿ آَ اللَّهَ الْمُعُولُ اللَّهِ الْمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَلَّهُ مَا لَكُونَ مِا لَكُونَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ آَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ آَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ ﴿ آَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ لَيْ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الآَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُولِي اللللْمُلِمُ الللْمُنْ الْمُعْمِلُولَةُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْ

ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيك رِهِم بِغَيْرِ حَقٍ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلُولًا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ

لَّهُذِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاحِدُ يُذْكُرُ فِيهَا أَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَسَامُ رَكَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَقَوِي عَزِيزٌ (اللهِ اللهِ عَلَيْ عَزِيزٌ (اللهِ اللهِ عَلَيْ عَزِيزٌ

يَعْلَمُ خَابِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخَفِي الصَّدُورُ اللَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْ الصَّدُورُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَيْ اللَّهَ عُونَ مِن دُونِهِ عَلَيْ اللَّهَ عُواللَّسَمِيعُ لَا يَقَضُونَ بِشَى أَوْ إِنَّ اللَّهَ هُواللَّسَمِيعُ الْبَصِيرُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوالِي الْعَلَيْمِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُوالْمُ الْعَلَيْمِ عَلَيْكُولِمُ الْعَلَيْمِ عَلَيْكُولُولُ الْعَلَيْمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُولُ الْعَلَيْكُولُولُ الْعَلَمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُول

٤- ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَرَاتَ نُوجٍ وَالْمَرَاتَ لُوطٍ كَانتَا خَعْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِ نَا صَلِحَيْنِ فَخَانتَ الْهُمَا فَلَرَّ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ صَلِحَيْنِ فَخَانتَ الْهُمَا فَلَرَّ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ صَلِحَيْنِ فَخَانتَ الْهُمَا فَلَرَّ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ مَا لَلَّا حِلِينَ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّلُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلَّى عَلَيْنَ عَلَيْنَ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّ عَلَيْنَ الْمُعَالِقُهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلَّى الْمُعَلَّى الْمُعَلَىٰ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِينَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلَّالِي اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعَلِّيْنَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَالِقُلُولُ اللَّهُ عَلَيْنَ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعْمِي الْمُعَلِّى الْمُعَالِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِّيْ عَلَيْكُونِ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيلِيْ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِّى الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْكُولِ الْمُعَلِّلِي الْمُعَلِيْكُ الْمُعَلِّلَةُ لَلْمُعِلَّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِّلَةُ الْمُعْلِي الْمُعَلِيْعِلَى الْمُعَلِي الْمُعْلِقِي الْمُعَلِي الْمُعْلِقُلُولُولُولِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْل

وضَرَبَ اللَّهُ مَثَالًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ اَمْرَاْتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ اَبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجَنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَيْنِ مِنَ الْقَوْ مِ الظَّلِمِينَ ﴿

وَمَرْيَمُ الْبَنَ عِمْرَنَ الَّتِي الْحَصَنَتَ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوجِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبُهِ هِ وَكُتُبُهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَيْئِينَ ﴿

(۱)

#### الخيانة في مجال الحرب:

يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُوالِلَهِ وَلِلرَّسُولِ
إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُواْ اَنْ اللّهَ عَلَمُواْ اَنْ اللّهَ عَلَمُواْ اَنْ اللّهَ عَلَمُواْ اَنْ اللّهَ عَلَمُواْ اللّهَ عَلَمُواْ اللّهَ عَلَمُواْ مِن كُمْ وَاتَّ عُواْ فِيتَنَةً لَا تُصِيبَنَ اللّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَ وَاتَّ عُواْ فِيتَنَةً لَا تُصِيبَنَ اللّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَي وَاذَ كُمُ وَالْ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَي وَاذَ اللّهَ عَلَمُواْ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ فَي وَاذَ كُمُ وَالْ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

٢- إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآتِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفُرُواْ فَهُمْ اللَّيْ مِنْ اللَّهِ اللَّذِينَ كَفُرُونَ عَهْدَهُمْ فَي يَفْضُونَ عَهْدَهُمْ فَي يَفْضُونَ عَهْدَهُمْ فَي اللَّهِ اللَّهُ ا

٧- يَتَأَيُّهَا ٱلنَّيِّ قُلُ لِمَن فِيٓ أَيْدِيكُم مِّرَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمُ النَّيِّ قُلُ لِمِن فِيٓ أَيْدِيكُم مِّرَ ٱلْأَسْرَىٰ إِن يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ خَيْرًا يُوْتِكُمُ خَيْرًا مِّمَّا أَخِذَ مِن حَكُمُ وَيَغْفِرْ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ فِي وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ فِي وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمُ فِي وَاللَّهُ عَلَيْهُ مَا فَاللَّهُ مِن فَبَلُ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَرَكِمُ مُّ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَرَكِمُ مُ اللَّهُ مِن فَبَلُ فَا مَكنَ مِنْهُمُ وَاللَّهُ عَلِيهُ مَرَكِمُ مُ اللَّهُ عَلِيهُ مَرَكِمُ مُ اللَّهُ عَلَيهُ مَرَكِمُ مُ اللَّهُ عَلَيهُ مُركِم مُركِم اللَّهُ عَلَيْهُ مَركِم مُركِم مُركِم اللَّهُ عَلَيْهُ مُركِم مُركِم اللَّهُ عَلَيْهُ مُركِم مُركِم مُركِم اللَّهُ عَلَيْهُ مُركِم مُركِم مُركِم اللَّهُ عَلَيْهُ مُركِم مُركِم مُركَم اللَّهُ عَلَيْهُ مُركِم مُركَم مُركَم مُركَم مُركَم مُركَم مُركَم مُركَم مُركَم مُنْهُم وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ مُركَم مُ

#### خيانة النفس أو الغير:

٨- أُحِلَ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَى فِسَآيِكُمْ مَّ الْحَمْ وَأَسَمْ لِلَاسُ لَهُنَّ مُنَ لَيْ اللَّهُ لَلَهُ أَنْ كُمْ وَأَسَمْ لِلَاسُ لَهُنَّ مَّ عَلَمَ اللَّهُ أَنْكُمْ وَأَسَمُ لِلَاسُ لَهُ فَنَا الْوُنَ أَنفُسَكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ عَنْسَانُونَ أَنفُسَكُمْ مَا لَيْهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ عَنْسَانُونَ أَنفُسَكُمْ مَا لَيْهُ أَنْكُمْ كُنتُمْ عَنْسَانُونَ أَنفُسَكُمْ مَا لَيْهُ أَنْكُمْ مَنْسَلَمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْلَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُنْعُلِمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُعُلِمُ الْمُؤْمِنُومُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُ

٩- إِنَّا أَنْ لَنَا إِلِيْكَ الْكِئْبَ وِالْحَقِّ لِتَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ مِمَا أَرَنكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلْخَابِنِينَ خَصِيمًا ﴿
وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿
وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنْ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿
وَلَا يَحُدِلُ عَنِ اللَّهِ مِن كَانَ خَوَّا نَا أَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَا اللَّهُ وَهُومَ عَهُمُ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ اللَّهِ وَهُومَ عَهُمُ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ اللَّهِ وَهُومَ عَهُمُ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَهُومَ عَهُمُ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ اللَّهُ وَهُومَ عَهُمُ إِذْ يُبَيّتُونَ مَا لَا يُرْضَى مِنَ الْقَوْلِ

وَّكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ١

هَنَانَتُمْ هَنَوُلاَ عِجَدَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَوةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَدِلُ اللهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿

١٠ وَقَالَ ٱلْمَالِكُ ٱلنَّوْنِ بِهِ عَنْ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَى رَبِكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَعْنَ إِلَى رَبِكَ فَسْعَلْهُ مَا بَالُ ٱلنِسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِ بَهُنَّ عَلِيمٌ ﴿
 أَيْدِ بَهُنَّ إِنَّ رَبِي بِكَيْدِ هِنَّ عَلِيمٌ ﴿
 قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِةً عَالَى مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِةً عَالَى مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدَتُّنَ يُوسُفَ عَن نَفْسِةً عَالَتِ قَلْ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ قَلْ اللهِ عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ قَلْ اللهِ عَلَيْهِ مِن سُوعٍ قَالَتِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ إِلَيْ الْحَلْمَ لَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَل

اَمْرَأَتُ الْعَزِيزِ الْعَنَ حَصْحَصَ الْحَقُ اَنَاْرَوَد تُهُ. عَن نَفْسِهِ وَ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّلِدِ قِين (أَنَّ) ذَلِكَ لِيعْلَمَ أَنِي لَمَ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى كَيْدَ الْفَالِينِينَ (أَنَّ)

﴿ وَمَا أَبُرِي مُنفَسِئً إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةُ كَالسُّوَءِ السَّوَءِ النَّامَ الرَّابُ السُّوَءِ اللَّمَ الرَّبِيَّ الْأَمْدِيُّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّمَ الرَّبِيِّ اللَّهُ وَاللَّمُ الرَّبِيِّ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللِّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

## الأحاديث الواردة في ذم « الخيانة »

١- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ أَلْنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ رَسُولَ اللهَ عَنْهُ قَالَ: « آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ. وَإِذَا اثْتُمِنَ خَانَ »)\*(١).

٢- \*( عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ الله عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِي عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِي عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِي عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِي عَنْهُمَا مَنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ مَنْ كُن فَيهِ مَنْ كُن فَيهِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ مُنافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّهَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا ائتُمِن خَانَ، وَإِذَا خَصْلَةٌ مِنَ النِّهَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا ائتُمْ مِن خَانَ، وَإِذَا حَدَث كَذَب، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَم فَجَرَ") \*(٢).

٣- \*( عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْنِهِ قَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمْرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي، يَوْمِي هَذَا. كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدًا حَلَالٌ". وَإِنِّي خَلَقْتُ هَلَدًا.

- (١) البخاري الفتح ١ (٣٣)، ومسلم ١ (٥٩) متفق عليه.
  - (٢) البخاري الفتح ١ (٣٤) واللفظ له. ومسلم ١ (٥٨).
- (٣) كل مال نحلته عبدا حلال: في الكلام حذف . أي قال الله تعالى: كل مال الخ .. ومعنى نحلته أعطيته . أي كل مال أعطيته عبدا من عبادي فهو له حلال . والمراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير ذلك . وكل مال ملكه العبد فهو له حلال حتى يتعلق به حق .
- (٤) حنفاء كلهم: أي مسلمين ، وقيل: طاهرين من المعاصي. وقيل: مستقيمين منيبين لقبول الهداية .
- (٥) فاجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهم ، وأزالوهم عما كانوا عليه ، وجالوا معهم في الباطل.

- (٧) إلا بقايا من أهل الكتاب: المراد بهم الباقون على التمسك بدينهم الحق ، من غير تبديل .
- (٨) انها بعثت ك لأبتليك وأبتلي بك: معناه لأمتحنك بها يظهر منك من قيامك بها أمرتك به من تبليغ الرسالة ، وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده ، والصبر في الله تعالى ، وغير ذلك ذلك . وأبتلي بك من أرسلتك إليهم . فمنهم من يظهر إيهانه ويخلص في طاعته ، ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ، ومن ينافق .
- (٩) كتابا لا يغسله الماء: معناه محفوظ في الصدور لا يتطرق إليه الذهاب ، بل يبقى على مر الزمان .
- (١٠) إذا يثلغوا رأسي: أي يشدخوه ويشجوه كها يشدخ الخبز، أي يكسر .
  - (١١) نغزك: أي نعينك.

عِيَالٍ. قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسْةُ: الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ اللَّهِ عَيْفُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُون (٢) أَهْلًا وَلَا مَالًا. وَالْخَائِنُ الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا يَتْبَعُون (٢) أَهْلًا وَلَا مَالًا. وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ (٣)، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ. وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُو يَخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوِ الْكَذِبَ (٤) (الشِّنْظِيرُ (٥) الْفَحَاشُ» وَلَا يُمْرِي مَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّه

٤- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُودُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ، فَإِنَهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَ الْضَّجِيعُ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ ») \* (٧).

٥ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ « حُرْمَةُ نِسَاءِ المُجَاهِدِينَ (^^) عَلَى الْقَاعِدِينَ، كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ. وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِينَ غِنْكُونُهُ الْقَاعِدِينَ غِنْكُونُهُ وَمَا مِنْ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ الْقَاعِدِينَ غِنْكُونُهُ وَمَا مِنْ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ، فَيَخُونُهُ

فِيهِمْ، إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَاءَ. فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَاشَاءَ.

7- \*(عَنْ عِمْ رَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: "خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» - قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» - قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُ عَلَيْهِ : " إِنَّ النَّبِيُ عَلَيْهِ : " إِنَّ النَّبِي عُلَيْهِ : " إِنَّ بَعْدُ كُمْ قَوْمًا يَخُونُ ونَ وَلَا يُؤْمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يُورِي وَلَا يُؤْمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلَا يَشْدَ مُنْ اللهَ عُرُونَ وَلَا يَفُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ وَيَعْهُمُ وَيُعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيْعِهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيُعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيُعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيَعْهُمُ وَيُعْلِعُهُمُ وَيَعْهُمُ وَيُعُولُونُ وَيَعْهُوا وَيَعْهُمُ وَيَعْمُونُ وَيَعْهُمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْهُمُ

٧- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّاسِ سِنُونَ يُصَدَّقُ النَّبِيِ عَلَى النَّاسِ سِنُونَ يُصَدَّقُ النَّبِيِ عَلَى النَّاسِ سِنُونَ يُصَدَّقُ فِيهَا الكَاذِب، ويُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُخُوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْمَّنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَينْطِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ » الأَمِينُ، وَينْطِقُ فِيهَا الرُّويْبِضَةُ » قَالَ : «السَّفِيهُ قَالَ قِيلَ : يَارَسُولَ الله ؟ وَمَا الرُّويْبِضَةُ ؟ قَالَ : «السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ » قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ : وَحَدَّثَنِي يَخْيَى بْنُ

داود ۱ (۱۳۲۸) حديث حسن (۸/ ۲۲۳ ح ۳۳۵). وقال محقق جامع الأصول (٤/ ٣٥٧): حسن.

(٨) حرمة نساء المجاهدين: هذا في شيئين: أحدهما تحريم التعرض لهن بريبة من نظر محرم وخلوة وحديث محرم وغير ذلك . والثاني في برهن والإحسان إليهن وقضاء حوائجهن التي لا يترتب عليها مفسدة ، ولا يتوصل بها إلى ريبة ، ونحوها .

(٩) في اظنكم: معناه: ما تظنون في رغبته في أحمد حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام ، أي لا يبقى منها شيئا إن أمكنه .

(۱۰) مسلم (۱۸۹۷).

(١١) البخاري - الفتح (٢٦٥١) واللفظ له. مسلم (٢٦٥).

(١) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل: هو الذي لا مال له . وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده .

(٢) لا يتبعون: مخفف ومشدد من الاتباع . أي يتبعون ويتبعون. وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون .

(٣) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته. وأخفيته إذا سترته وكتمته. هذا هو المشهور. وقيل: هما لغتان فيها جمعا.

(٤) وذكر البخل أو الكذب: هكذا هـ في أكثر النسخ: أو
 الكذب. وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهور.

(٥) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش ، وهو السيء الخلق.

(۲) مسلم (۲۸۲۵).

(٧) أبو داود (١٥٤٧) وقال الألباني في صحيح أبي

سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْلَقْبُرِيِّ قَالَ: «وَتَشِيعُ فِيهَا الْفَاحِشَةُ »)\*(١).

٨ - \* ( عَـنْ أَبِي سَبْرَةَ قَـالَ: كَانَ عُبَيْـدُ اللهَ بْـنُ زِيَادٍ يَسْأَلُ عَنِ الْخَوْضِ، حَوْضِ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَكَانَ يُكَذِّبُ بِهِ، بَعْدَ مَا سَأَلَ أَبَا بَرْزَةَ وَالْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَعَائِذَ ابْنَ عَمْرِو وَرَجُلًا آخَرَ، وَكَانَ يُكَذِّبُ بِهِ، فَقَالَ أَبُو سَبْرَةَ: أَنَا أُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ فِيهِ شِفَاءُ هَذَا، إِنَّ أَبَاكَ بَعَثَ مَعِي بِهَالٍ إِلَى مُعَاوِيَةً، فَلَقِيتُ عَبْدَاللهَ بْـنَ عَمْرِو، فَحَدَّثَنِي عَمَّا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، وَأَمْلَى عَلَيَّ، فَكَتَبْتُ بِيَدِي، فَلَمْ أَزِدْ حَرْفًا، وَلَمْ أَنْقُصْ حَرْفًا، حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيِّا فَالَ: « إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ، أَوْ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ وَالْمُتَفَحِّشَ» قَالَ: «وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِم، وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ، وَحَتَّى يُـوْثَكَنَ الْخَائِنُ وَيُخَوَّنَ الأَمِينُ، وَقَالَ: أَلَا إِنَّ مَوْعِ لَكُمْ حَوْضِي، عَرْضُهُ وَطُولُهُ وَاحِدٌ، وَهُوَ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ وَمَكَّةَ، وَهُـوَ مَسِيرَةُ شَهْرٍ، فِيهِ مِثْلُ النُّجُـوم أَبَارِيتُ، شَرَابُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ الْفِضَّةِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ مَشْرَبًا لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهُ أَبَدًا » فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: مَا سَمِعْتُ فِي الْخَوْضِ حَدِيثًا أَثْبَتَ مِنْ هَذَا، فَصَدَّقَ بِهِ. وَأَخَذَ الصَّحِيفَةَ

فَحَبَسَهَا عِنْدَهُ ﴾ \* (٢).

9- \*(عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكِ الْكِّيِ، قَالَ: كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ، فَغَالَطُوهُ كُنْتُ أَكْتُبُ لِفُلَانٍ نَفَقَةَ أَيْتَامٍ كَانَ وَلِيَّهُمْ، فَغَالَطُوهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَأَدَّرَكْتُ هُمْ مِنْ مَالِمِمْ مِثْلَيْهَا (٣)، قَالَ: قُلْتُ: أَقْبِضُ الْأَلْفَ الَّذِي ذَهَبُوا بِهِ مِثْلَيْهَا كَانَ، قَالَ: لَا، حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ مِنْ مَانِ يَقُولُ: ﴿ وَلَا تَخُنْ مَنْ مَانِ اللهِ عَيْقِ لَا اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَغُنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَالَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَا تَكُنْ مَنْ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَنْ مَالِكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تَكُنْ عَالَى اللهُ عَلَيْكَ ﴾ وَلَا تَخُنْ مَنْ عَالَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ الْكَالِي عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

• ١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ النَّبِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَجُوزُ (٥) شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ، وَرَدَّ شَهَادَةَ الْقَانِعِ، الْخَادِمِ والتَّابِع، لأهْلِ الْبَيْتِ، وَأَجَازَهَا لِغَيْرِهِمْ ») \* (٢).

11- ﴿ (عَنْ سَعْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ اخْتَبَاً عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ عِنْدَ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَنْدَ عُثْهَانَ بْنِ عَفَّانَ، فَجَاءَ بِهِ حَتَّى أَوْقَفَهُ عَلَى النَّبِيِّ عَبْدَاللهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ عَلْكُمْ، فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ بَايِعْ عَبْدَاللهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ، ثَلَاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَأْبَى، فَبَايَعَهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ، ثُمَّ أَقْبَلَ إِلْكُمْ، رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ﴿ أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ﴾ ؟ فَقَالُوا: هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ﴾ ؟ فَقَالُوا:

(٣) هكذا في الأصل في سنن أبي داود، وفي صحيح سنن أبي

- داود. والمعنى إنها يستقيم بإفراد الضمير بأن يقال: «فأدرَكْتُ له من مالهم ... الخ».
- (٤) أبوداود (٣٥٣٤) واللفظ له. والترملذي (١٢٦٤) من حديث أبي هريرة وقال: حديث حسن غريب. وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣٠١٨) ١٠١٩): صحيح.
  - (٥) ولا تجوز: بمعنى لا تقبل.
- (٦) أحمد (١٨١/٢) وقال الشيخ أحمد شاكر (٦٦٩٨): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>۱) ابسن مساجسة (٤٠٣٦). وأحمد (٢/ ٢٩١). والحاكسم في المستدرك (٤/ ٥١٢) واللفظ له، وقال: صحيح الإسساد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۲) أحمد في المسند ۲ (۱۹۳،۱۹۲). وقال الشيخ أحمد شاكر (۲) أحمد في المسند (۲۰ (۲۰) (ص ۲۰): إسناده صحيح. ورواه الحاكم (۷۲،۷۵) بثلاثة أسانيد ثم قال: حديث صحيح ووافقه الذهبي.

مَا نَدْرِي يَارَسُولَ اللهِ مَا فِي نَفْسِكَ، أَلَا أَوْمَأْتَ إِلَيْنَا بِعَيْنِكَ ؟ قَالَ: ﴿إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ الأَعْيُنِ») \*(١). \_\_

" ١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - عَنْ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ

١٣ - \* ( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَىٰهُ قَلَا الْمُنْتَهِ بُ وَلَا الْمُنْتَهِ بَاللهُ (١٠) .

١٤ - ﴿ (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ هُ اللهُ عَنْ هُ اللهُ عَنْ مَا لَمْ أَقُلُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا لَمْ أَقُلُ دَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَا لَمْ أَقُلُ وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ أَفْتَى بِفُتْيَا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَانَ إِثْمُ ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَمَنِ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رَشَدٍ فَقَدْ خَانَهُ ») ﴿ (٢) .

١٥ - ﴿ (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَهَى

رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا. يَتَخَوَّنُهُمْ أَوْ يَلْتَمِسُ عَثَرَاتِهِمْ )\*(٧).

17 - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - (^^) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ﴾ (البقرة/ ١٨٣) فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالْبَيِي عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِسَاءُ، وصَامُوا إِلَى القَابِلَةِ. فَاخْتَانَ رَجُلٌ وَالشَّرَابُ وَالنِسَاءُ، وصَامُوا إِلَى القَابِلَةِ. فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ، فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ صَلَّى العِشَاءَ، وَلَمْ يُفْطِرْ، فَأَرَادَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِي، وَرُخْصَةً اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ اللهُ أَنْكُمْ كُنتُ مُ تُخْتَانُونَ النَّاسَ، وَرَخَصَ فَمْ وَيَسَرًى ﴾ (البقرة / ١٨٧). وَكَانَ هَذَا عِنَا نَفَعَ اللهُ بِ النَّاسَ، وَرَخَصَ فَمُ هُ وَيَسَرًى ﴾ (النَّاسَ، وَرَخَصَ فَمُ هُ وَيَسَرًى ﴾ (النَّي وَيَسَرًى اللهُ ا

١٧ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - يَقُولُ: «أَقَامَ رَجُلُ سِلْعَتَهُ فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أَعْطِي بِهَا مَا لَمَ يُعْطَهَا. فَنَزَلَتْ (آلَ عِمْرَانَ/ ٧٧): ﴿إِنَّ أَعْطِي بِهَا مَا لَمَ يُعْطَهَا. فَنَزَلَتْ (آلَ عِمْرَانَ/ ٧٧): ﴿إِنَّ اللَّهِ مَا لَمُنَا قَلِيلًا ﴾ قَالَ ابْنُ النَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهَ وَأَيْهَا نِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾ قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَ: النَّاجِشُ: آكِلُ رِبًا خَائِنٌ ») \* (١٠٠).

صحيح أبي داود (٣١٠٥): حسن. وقال الشيخ أحمد شاكر (٨٧٦١): رواه البخاري ومسلم وابن ماجة والحاكم والشافعي في الرسالة والدارمي بنحوه.

<sup>(</sup>٧) مسلم (١٥٢٨/٣) كتاب الإمارة برقم (٧١٥). وأصله عند البخاري إلى قوله ليلا ، فتح الباري ١٠ (٥٢٤٣).

<sup>(</sup>٨) هكذا بالأصل، والمراد أنه قال في تفسيرهذه الآية.

<sup>(</sup>٩) أبوداود(٢٣١٣) وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (٢٠٢٨):حسن. وأصله في البخاري . الفتح ٨(٤٠٠٨).

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٥(٢٦٧٥).

<sup>(</sup>۱) أبوداود (۳۵۹٤) واللفظ له وقال الألباني في صحيح أبي داود ۳(۳۲۲): صحيح. النسائي (۷/ ۳۲۲۹) وقال محقق جامع الأصول (۸/ ۳۷۲): حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) يخنز اللحم: تتغير رائحته، ويصير نتنا.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح٦ (٣٣٣٠) ومسلم (١٤٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) ليس عليه حد في الدنيا وإنها ينال جزاء ه في الآخرة بمقتضى النصوص الأخرى.

<sup>(</sup>٥) أبوداود: ٤٣٩١ ، ٤٣٩١) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٣(٣٦٩٠، ٣٦٩١): صحيح . وابن مساجة (٢٥٩١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢/ ٣٢١) رقم (٨٢٨٦) واللفظ له. وقال الألباني في

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الخيانة » معنًى

مَدَّثَنَا رَسُولُ اللهَ عَنْ حُدَيْفَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهَ عَنْ حَدِيثَيْنِ قَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْظُرُ الْآخَرَ. حَدَّثَنَا: ﴿ أَنَّ الأَمَانَةَ (١) نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ (٢). ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ. فَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ قُعُلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ الْقُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ اللَّمُانَةِ قَالَ: وَعَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ » ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الأَمَانَةِ قَالَ: (يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظُلُّ (يَنَامُ الوَّحُنِ (٣). ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظُلُّ وَتُومُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظُلُّ وَتُومُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظُلُّ وَتُومَةً فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظُلُّ وَتُومَةً فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظُلُّ الْوَحْتِ (٣). ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ. فَيَظُلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمُحْلِ (١٠). كَجَمْرٍ دَحْرَجُتَهُ عَلَى قَلْبِهِ. فَيَظَلُّ أَثَوْهَا مِثْلَ الْمُحْلِ (١٠). كَجَمْرٍ دَحْرَجُتَهُ عَلَى

رِجْلِكَ. فَنَفِطَ (٥) فَتَرَاهُ مُنتُبِرًا (١). وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ (ثُمَّ أَخَذَ حَصَّى فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ) فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ. لَا يَكَادُ أَحدٌ يُودِي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي يَتَبَايَعُونَ. لَا يَكَادُ أَحدٌ يُودِي الأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلُانٍ رَجُلًا أَمِينًا. حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَجْلَدَهُ! مَا أَطْرُفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ أَطْرُفَهُ! مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ. وَلَقَدْ أَتَى عَلِيَّ زَمَانٌ (٧) وَمَا أَبِالِي أَيُّكُمْ بَايَعْتُ. لَئِنْ كَانَ مَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَهُ عَلَيَّ دِينُهُ. وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا كَيْرُدَّنَهُ عَلَيَّ عِينُهُ. وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا لَيْرُدَّنَهُ عَلَيًّ مِنْكُمْ إِلَّا لَيْرُدَّنَهُ عَلَيًّ مِنْكُمْ إِلَّا لَيْرُدَّنَهُ عَلَيَّ مَا عَيْمِ مِنْكُمْ إِلَّا

- (۱) الأمانة: الظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده ، والعهد الذي أخذه عليهم. الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ ﴾ ، وهي عين الإيهان . فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف ، واغتنم ما يرد عليه منها ، وجد في إقامتها .
- (٢) جذر قلوب الرجال: الجذر ، بفتح الجيم وكسرها ، لغتان. قال في الفائق: الجذر ، بالفتح والكسر ، الأصل.
- (٣) الوكت: هو الأثر اليسير . وقيل: هو سواد يسير . وقيل: هو
   لون يحدث مخالف للون الذي كان قبله .
- (٤) المجل: بإسكان الجيم وفتحها: لغتان. والمشهور الإسكان. يقال: مجلت يحده تمجل مجلا، ومجلت تمجل مجلا، لغتان مشهورتان. والمجل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل.
- (٥) فنفط: يقال: نفطت يده نفطا ، من باب تعب ، ونفيطا إذا صار بين الجلد واللحم ماء . وتذكير الفعل المسند إلى الرجل ، وكذا تذكير قوله: فتراه منتبرا . مع أن الرِّجْل مؤنثة، باعتبار معنى العضو .
- (٦) ومنتبرا: مرتفعاً . وأصل هـذا اللفظ الارتضاع . ومنه المنبر

- لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه. قال صاحب التحرير: معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا. فإذا زال .أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوكت. وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله . فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة. وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه ، واعتقاب الظلمة اياه ، بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها ثم يزول الجمر ويبقى التنفط.
- (٧) ولقد أتى عليً زمان: معنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان. ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع، وأن في الناس وفاء بالعهود. فكنت أقدم على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله، وثوقا بالناس وأمانتهم. فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة. وإن كان كافرا فساعيه، وهو الوالي عليه، كان يقوم أيضا بالأمانة في ولايته، فيستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة، فما بقى لي وثوق بمن أبايعه، ولا بالساعي في أدائهما الأمانة. فما أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني أفرادا من الناس، أعرفهم وأثق فيهم.

فُلَانًا وَفُلَانًا ")\*(١).

الله عَنهُ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - وَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: بَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِيٌ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُحَدِّثُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَتَى السَّاعَةُ ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُحَدِّثُ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمُ يَسْمَعْ. حَتَى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْن بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمُ يَسْمَعْ. حَتَى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: أَيْن أَرُاهُ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ؟ قَالَ: هَا أَنا يَا رَسُولَ اللهِ. إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: ﴿ إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ ». قَالَ: هَا أَنا عَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ ». ﴿ إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرٍ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةُ ») ﴿ السَّاعَةُ ») ﴿ أَلَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

• ٢- \* (عَنْ جَابِرِ بْسِنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ صُفُوفًا (٣) خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ) - قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ صُفُوفًا (٣) خَلْفَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فِي الطَّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ إِذْ رَأَيْنَاهُ يَتَنَاوَلُهُ لِيَا خُذَهُ، ثُمَّ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، الصَّلَاةِ لِيَا خُذَهُ ثُمَّ يَتَنَاوَلُهُ لِيَا خُذَهُ، ثُمَّ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، ثُمَّ مَا خَذَهُ ثُمَّ يَتَنَاوَلُهُ لِيَا خُذَهُ، ثُمَّ حِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، ثُمَّ مَا خَذَهُ ثُمَّ مَا خَذَهُ ثُمَّ مَا خَذَهُ أَلَّهُ وَالنَّفَرَةِ وَتَأَخَّرُنَا فَلَمَّا سَلَمَ، قَالَ أَيُّ بْنُ كَعْبِ: يَارَسُولَ اللهِ رَأَيْنَاكَ الْيَوْمَ تَصْنَعُ فِي عَلَى اللهُ مَا أَيْنَاكَ الْيَوْمَ تَصْنَعُ فِي صَلَاتِكَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ. قَالَ: ﴿إِنِّي عُرِضَتْ عَلِيَ طَلْمَا مِنْهَا مِنَ الزَّهُ مَ وَالنَّضْرَةِ فَلَنَاوَلْتُ قِطْفًا مِنْهَا اللهَ لَا يَكُنْ السَّاءِ لاَيْكُمْ مِنْ يَنْ السَّاءِ وَلَى اللهَ الْكُلُ مِنْ هُ مَنْ بَيْنَ السَّاءِ اللهِ لَاتِيكُمْ مِنْ يَنْ السَّاءِ وَلَى اللهَ عَلَى اللهُ مَنْ يَنْ السَّاءِ وَلَى اللهَ عَلَى السَّاءِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَالأَرْضِ لَا يَنْقُصُونَهُ فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ. ثُمَّ عُرِضَتْ عَلِيَّ النَّارُ فَلَمَّا وَجَدْتُ حَرَّ شُعَاعِهَا تَأْخَرْتُ، وَأَكْثَرُ مَنْ رَأَيْتُ فِيهَا النِّسَاءُ اللَّآتِي إِنِ ائْتُمِنَّ أَفْشَيْنَ وَإِنْ سَأَلْنَ رَأَيْتُ فِيهَا النِّسَاءُ اللَّآتِي إِنِ ائْتُمِنَّ أَفْشَيْنَ وَإِنْ سَأَلْنَ أَحْفَيْنَ - قَالَ زَكَرِيَّا: أَلْحَفْنَ - وَإِنْ أَعْطِينَ لَمْ يَشْكُرْنَ، وَرَأَيْتُ فِيهَا لُحَيَّ بْنَ عَمْرِو يَجُرُّ قُصْبَهُ. وَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ وَرَأَيْتُ فِيهَا لُحَيَّ بْنَ عَمْرِو يَجُرُّ قُصْبَهُ. وَأَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ مَعْبَدُ بُنُ أَكْثَمَ قَالَ مَعْبَدُ: أَيْ رَسُولَ اللهِ يُخْشَى عَلِيَّ مِنْ شَبَهِ هِ فَإِنَّهُ وَالِدٌ، قَالَ: لَا، أَنْتَ مُومِنُ وَهُو كَافِرٌ، وَهُو كَافِرٌ، وَهُو لَا اللهِ عَلَى عَلَى عَبَادَةِ الأَصْنَامِ») \* (نَا مَنْ جَمَعَ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ») \* (نَا مَنْ جَمَعَ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ») \* (نَا مَنْ جَمَعَ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ») \* (نَا مُنَ جَمَعَ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ») \* (نَا مَنْ جَمَعَ الْعَرَبَ عَلَى عِبَادَةِ الأَصْنَامِ») \* (نَا مُنْ جَمَعَ الْعَرَبَ عَلَى عَلَى عَبَادَةِ الأَصْنَامِ») \* (نَا مُنْ جَمَعَ الْعَرَبَ عَلَى عَلَى عَبَادَةِ الْأَصْنَامِ ») \* (نَا مُنْ جَمَعَ الْعَرَبُ عَلَى عَبَادَةِ الْعَرَبُ عَلَى عَبَادَةً الْعَرْبُ عَلَى عَلَى الْعَرْبَ عَلَى عَلَى الْعَرَبَ عَلَى عَلَى الْعَرَبُ عَلَى الْعَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى عَلَى الْعَرَبَ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرَبُ عَلَى الْعَرَبَ عَلَى الْعَلَى الْعَرَبُ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرَبَ عَلَى الْعَرَبَ عَالْعَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرْبَ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَرْبُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

الْمُزُنِيَّ. فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. فَقَالَ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارِ اللهِ عَلَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادِ، مَعْقِلَ: إِنِّي الْمُرْنِيَّ. فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ. فَقَالَ مَعْقِلُ: إِنِّي مُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: فِي حَيَاةً مَا حَدَّثُتُكَ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: هَمَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو عَلَيْهِ الْمَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ وَعِيَّةً، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُو عَلَيْهِ الْمَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَةَ ») \* (٥٠).

٢٢- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَصُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَاللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١١(٦٤٩٧). مسلم (١٤٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١ (٥٩).

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل (صفوف) وذلك بتقدير (نقف صفوفا) وفي المسند نفسه ٣ (٣٥٣، ٣٥٣) بلفظ آخر وهو الموافق لما في مجمع الزوائد. والمسند الجامع برقم (٣٠٨١).

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢/ ٨٨) واللفظ لـه. وقال:

رواه أحمد (٥/ ١٣٧) وروى عن أبي بن كعب عن النبي رواه أحمد (٥/ ١٣٧) وروى عن أبي بن كعب عن النبي وسلم قال بمثله وفي الإسنادين عبدالله بن محمد بن عقيل وفيه ضعف وقد وثق .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٤٢).

<sup>(</sup>٦) بضع: بضم الباء هو فرج المرأة . أي ملك فرجها بالنكاح.

الْغَنَائِمُ لأَحَدٍ مِنْ قَبْلِنَا. ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا، فَطَيَبَهَا (^) لَنَا» (\*).

٢٣ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ : « قَالَ اللهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ مُ يَوْمَ النَّبِي عَلَيْهِ قَالَ : « قَالَ اللهُ : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ مُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ ) \* (١٠) .

٢٤ - ﴿ (عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سرِيَّةٍ (١١) ،
 رَسُولُ اللهِ ﷺ ، إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سرِيَّةٍ (١١) ،
 أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ (١٢) بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْلُسْلِمِينَ خَيْرًا. ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ. فِي سَبِيلِ اللهِ. قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ. اغْزُوا وَلَا تَغُلُوا (١٤) . وَلَا تَغْدِرُوا (١٤) وَلَا تَغْدِرُوا (١٤) وَلَا تَغْدِرُوا (١٤) .

- (١) خلفات: جمع خلفة ككلمة وكلمات وهي الحامل من الإبل.
- (٢) ولادها: أي نتاجها. وقال النووي: وفي هذا الحديث أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم وفراغ البال لها. ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها. لأن ذلك يضعف عزمه، ويفوت كمال بذل وسعه.
- (٣) فأدنى للقرية: فأدنى . بهمزة قطع. كذا هو في جميع النسخ: فأدنى رباعي إما أن يكون تعدية لدنا ، أي قرب، فمعناه أدنى جيوشه وجموعه للقرية. وإما أن يكون أدنى بمعنى حان أي قرب فتحها. من قولهم: أدنت الناقة إذا حان نتاجها. ولم يقولوه في غير الناقة .
- (٤) اللهم احبسها: قال القاضي: اختلف في حبس الشمس المذكور هنا . فقيل: ردت على أدراجها . وقيل: وقفت ولم ترد. وقيل: أبطىء بحركتها .
- (٥) فأقبلت النار: أي من جانب السياء لتأكله ، كما هو السنَّة في الأمم الماضية ، لغنائمهم وقرابينهم المتقبلة.

- (٦) فأخرجوا له مثل رأس بقرة: أي كقدره أو كصورته من ذهب كانوا غلوه وأخفوه .
  - (٧) بالصعيد: يعني وجه الأرض.
- (A) فطيبها: أي جعلها لنا حلالا بحتا ، ورفع عنا محقها بالنار، تكرمة لنا .
  - (٩) مسلم (١٧٤٧).
  - (١٠) البخاري الفتح ٤(٢٢٢٧).
- (۱۱) سرية: هي قطعة من الجيش تخرج منه تغير وتعود إليه. وقيل: هي الخيل تبلغ أربعائة ونحوها قالوا: سميت سرية لأنها تسري في الليل ويخفى ذهابها. وهي فعيلة بمعنى فاعلة. يقال: سرى وأسرى، إذا ذهب ليلا.
  - (١٢) في خاصته: أي في حق نفس ذلك الأمير خصوصا .
- (١٣) ولا تغلوا:من الغلول. ومعناه الخيانة في الغنم. أي لا تخونوا في الغنيمة .
  - (١٤) ولا تغدروا: أي ولا تنقضوا العهد.

مَّ ثُلُوا<sup>(١)</sup> وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا<sup>(٢)</sup>. وَإِذَا لَقِيتَ عَـ دُوَّكَ مِنَ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ. فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّهِ. وَلَكِنِ اجْعَلْ هَٰمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ. فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا (٥) ذِ مَكُم وَذِمَ مَ أَصْحَابِكُمْ، أَهْ وَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ

الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى تَلَاثِ خِصَالٍ (أَوْ خِلَالٍ). فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَام"). فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبُلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دَارِ الْمُهَاجِرِينَ. وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّهُمْ، إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ، فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ. فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ. يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ الَّـذِي يَجْرِي عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. وَلَا يَكُــونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ. إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَسَلْهُمُ الْجِزْيَةَ. فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ. فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ. وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنِ، فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ (٤)

تُنْزِفْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ، فَلَا تُنْزِفْهُمْ عَلَى حُكْم اللهِ. وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِكَ. فَإِنَّـكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ حُكْمَ اللهِ فِيهِمْ أَمْ لَا) \*(٦).

٢٥- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عَمْرِو بْن الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا بَقِيتَ فِي حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ؟» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، كَيْفَ ذَلِكَ ؟ قَالَ: ﴿ إِذَا مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا» وَشَبَّك يُونُسُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ: يَصِفُ ذَلِكَ - قَالَ: قُلْتُ: مَا أَصْنَعُ عِنْدَ ذَاكَ يَارَسُولَ الله ؟ قَالَ: «اتَّقِ الله َ - عَزَّ وَجَلَّ - وَخُذْ مَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكِرُ، وَعَلَيْكَ بِخَاصَّتِكَ، وَإِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ )\*(٧).

٢٦- \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لا تَلَقَّوُا الْبَيْعَ (٨)، وَلا تُصَرُّوا الغَنَمَ وَالْإِبِلَ (٩) لِلْبَيْع، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُ وَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ: إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا بِصَاعٍ تَمْرٍ، لا سَمْرَاءَ (١١) ) \*(١١).

٢٧- \* ( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

<sup>(</sup>١) ولا تمثلوا: أي لا تشوهوا القتلي يقطع الأنوف والآذان.

<sup>(</sup>٢) وليدا: أي صبيا ، لأنه لا يقاتل .

<sup>(</sup>٣) ثم ادعهم إلى الإسلام: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: ثم ادعهم . قيل: صواب الرواية: ادعهم ، بإسقاط ثم. وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود وغيرهما . لأنه تفسير للخصال الثلاث ، وليست غيرها . وقال المازري: ليست ثم ، هنا زائدة. بل دخلت لاستفتاح الكلام والأخذ.

<sup>(</sup>٤) ذمة الله: الذمة ، هنا ، العهد.

<sup>(</sup>٥) أن تخفروا: يقال: أخفرت الرجل اذا نقضت عهده . وخفرته أمنته وحميته .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۷۳۱).

<sup>(</sup>٧) رواه أحمد: ٢/ ١٦٢ وقال الشيخ أحمد شاكر ١٠(٨٠٨):

إسناده صحيح. ورواه الحاكم (٤/ ٤٣٥) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٨) لا تلقوا البيع: هو أن يستقبل الحضري البدوي قبل وصوله للبلد ويخبره كلذبا بكساد ما معه ليشتري منه سلعته بأقل من ثمن المثل.

<sup>(</sup>٩) لا تصروا الإبل والغنم: معناه: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة.

<sup>(</sup>١٠) لا سمراء: السمراء: الحنطة والمعنى أنه لايلزم بدفع صاع منها لأنها أكثر ثمنا من التمر في عصرهم.

<sup>(</sup>١١) أحمد (٢/ ٢٤٢)، وقال الشيخ أحمد شاكر ١٤(٧٣٠٣): إسناده صحيح ، وأصله عند البخاري - الفتح ١٥١٥٤). ومسلم (١٥١٥)، وأبي داود (٣٤٤٣) ومالك والنسائي وغيرهم.

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَومَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ. أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةِ»)\*(١).

٢٨ - \* ( عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبُرُ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ عَيَّكِ شَاةٌ فِيهَا سُمٌّ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «اجْمَعُوا لِي مَنْ كَانَ هَاهُنَا مِنْ يَهُودَ» فَجَمَعُوا لَهُ، فَقَالَ: «إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ. قَالَ هَمُ النَّبِيُّ عَلَيْ: "مَنْ أَبُوكُمْ ؟» قَالُوا: فُلاَنٌ. فَقَالَ: «كَذَبْتُمْ، بَلْ أَبُوكُمْ فُلَانٌ». قَالُوا: «صَدَقْتَ». قَالَ: فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ؟ " فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِم، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا، كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينَا. فَقَالَ لَمُمْ: «مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟» قَالُوا: نَكُونُ فِيهَا يَسِيرًا، ثُمَّ تَخْلُفُونَا فِيهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «اخْسَأُوا فِيهَا، وَاللهِ لَا نَخْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا». ثُمَّ قَالَ: «هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا القَاسِمِ. قَالَ: «هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَــنِهِ الشَّاةِ شُمًّا؟» قَـالُوا: نَعَــمْ. قَـالَ: «مَا حَمَلَكُـمْ عَلَى ذَلِكَ؟» قَالُوا: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرِيحُ، وَإِنْ كُنْتَ نَبيًّا لَمْ يَضُرَّكَ)\*\*.

٢٩- \*(عَنْ أَبِي زُرَارَةَ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيّ

- رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمَنَا عِنْيَطًا (٣) فَمَا فَوْقَهُ، كَانَ عُلُولًا (٤) يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَ: فَقَامَ رَجُلُ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْوَدُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، مِنَ الأَنْصَارِ أَسْوَدُ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، اقْبَلْ عَنِي عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَالَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ اقْبُلْ عَنِي عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَالَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ : كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الآنَ: مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَيَجِيءُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَوتِيَ مِنْهُ أَخَذَ، وَمَا نُهِي عَمْلٍ فَيَجِيءُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخْذَ، وَمَا نُهِي عَمْلٍ فَيَجِيءُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَوتِيَ مِنْهُ أَخْذَ، وَمَا نُهِي عَمْلٍ فَيَجِيءُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ. فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَوْتِيَ مِنْهُ أَخْذَ، وَمَا نُهِي عَمْلٍ فَيَجِيءُ بِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ.

۱۵

<sup>(</sup>٣) المخيط: الإبرة.

<sup>(</sup>٤) الغلول: الخيانة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٨٣٣).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح١٣ (٧١٩٧). ومسلم (١٨٣٢) واللفظ

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ٦ (٣١٨٨) عن عبدالله. ومسلم (١٧٣٨) واللفظ له، وقوله «أمير عامة» أي من غدر صاحب الولاية العامة لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٦ (٣١٦٩).

# من الآثار الواردة في ذَمِّ « الخيانة »

١ - \*( عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ : أَتَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ، فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًا رَجُلًا وَيُسَمِّيهِمْ. فَقُلْتُ: أَمَا تَعْرِفُنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ: «بَلَى، أَسْلَمْتَ إِذْ كَفَرُوا، وَأَقْبُلْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ غَدَرُوا، وَعَرَفْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، فَقَالَ عَدِيٌّ: فَلَا أُبَالِي إِذًا») \* (١).

٢- \* ( قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - :

أَدِّالأَمَانَةَ وَالْخِيَانَةَ فَاجْتَنِبْ

وَاعْدِلْ وَلَا تَظْلِمْ يَطِيبُ الْكُسَبُ) \* (٢)

٣ - \* ( كَانَ شُرَيْتُ يَقْضِي فِي الْمُضَارِبِ فِي الْمُضَائِيْنِ: كَانَ رُبَّهَا قَالَ لِلْمُضَارِبِ: بَيِّنَتَكَ عَلَى مُصِيبَةٍ تُعْذَرُ بِهَا. وَرُبَّهَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: بَيِّنتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ تُعْذَرُ بِهَا. وَرُبَّهَا قَالَ لِصَاحِبِ الْمَالِ: بَيِّنتَكَ أَنَّ أَمِينَكَ خَائِنٌ وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللهِ مَا خَانَكَ (٣) \* (٤).

## من مضار «الخيانة»

(١) تُسْخِطُ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى الْعَبْدِ.

(٢) دَاءٌ وَبِيلٌ إِذَا اسْتَشْرَى بِالإِنْسَانِ جَرَّدَهُ مِنْ إِنْسَانِيَّتِهِ وَجَعَلَهُ وَحْشًا يَهِيمُ وَرَاءَ مَلَذَّاتِهِ.

(٣) مِنْ عَلَامَاتِ النِّفَاقِ.

(٤) طَرِيقٌ مُوصِلٌ إِلَى الْعَارِ فِي الدُّنْيَا وَالنَّارِ فِي الآخِرَةِ.

(٥) أَسْوَأُ مَا يُبْطِنُ الإِنْسَانُ.

(٦) خِيَانَةُ الْمُجَاهِدِ فِي أَهْلِهِ أَعْظَمُ جُرْمًا مِنْ خِيَانَةِ غَيْرِ المُجَاهِدِ.

(٧) انْتِشَارُ الْخِيَانَةِ فِي الْمُجتَمَعِ مِنْ عَلَامَاتِ اضْمِحْلَالِهِ وَهُوَ عَلَامَةٌ مِنْ عَلَامَاتِ السَّاعَةِ.

(A) انْتِشَارُ الْغُلُولِ وَالرِّشْوَةِ وَالْمَطْلِ وَالْغِشِّ لَأَنَّهَا كُلَّهَا مِنَ الْخِيَانَةِ.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٧(٤٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) ديوان على - رضى الله عنه -(٤٨).

## الدِّياثة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ١        | _      |

#### الدِّيَاتَةُ لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِهِمْ: دَاثَ الرَّجُلُ يَدِيثُ إِذَا ذَلَّ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (دي ث) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّذْلِيلِ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: دَيَّتُتُهُ إِذَا أَذْلَلْتَهُ، مِنْ قَوْ لِهِمْ: طَرِيقٌ مُدَيَّثُ أَيْ مُذَلَّلٌ.

وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: الدَّيُّوثُ: الْقُنْذُعُ: وَهُ وَ الَّذِي لَاغَيْرَةَ لَهُ، وَقَالَ الْبُنُ الأَثِيرِ: وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ «وَدُيِّثَ لِاعَيْرَةَ لَهُ، وَقَالَ الْبنُ الأَثِيرِ: وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ «وَدُيِّثَ بِالصَّغَارِ» أَيْ ذُلِّل، وَالدَّيُّوثُ: هُ وَ الَّذِي لَا يَغَارُ عَلَى بِالصَّغَارِ» أَيْ ذُلِل، وَالدَّيُّوثُ: هُ وَ الَّذِي لَا يَغَارُ عَلَى أَهْلِهِ، وَقِيلَ: هَذَا اللَّفْظُ سُرْيَانِيُّ مُعَرَّبٌ، أَيْ لَيْسَ لَهُ أَصْلُ فِي العَرَبِيَّةِ يُشْتَقُّ مِنْهُ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الدِّيَاثَةُ وَالتِّيَاثَةُ (بِالْكَسْرِ) فِعْلُ السَّنَهُ وَذَلَّلَهُ ، وَدَيَّثَ اللَّمْرَ: لَيَّنَهُ وَذَلَّلَهُ ، وَدَيَّثَ الطَّرِيتَ : وَطَّأَهُ ، وَالتَّدْييثُ: الْقِيَادَةُ وَالدَّيُّوثُ: القَوَّادُ عَلَى أَهْلِهِ ، وَاللَّذِي لَا يَغَارُ عَلَى أَهْلِهِ . وَقَالَ فِي المُحْكَمِ : هُوَ الَّذِي يُدْخِلُ الرِّجَالَ عَلَى حُرْمَتِهِ بِحَيْثُ يَرَاهُمْ ، وَقِيلَ لَهُ دَيُّوثُ لَأَنَّهُ لَيَّنَ نَفْسَهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَالَ ثَعْلَبٌ : هُو الَّذِي تُؤْتَى أَهْلُهُ وَهُوَ يَعْلَمُ ، وَيُقَالُ لِلدَّيُّوثِ أَيْضًا : القُنْدُعُ وَالقُنْذُعُ (بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَلَقَنْذُعُ (بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَاللَّنْذُعُ (بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَاللَّالِ الْمُعْجَمَةِ) (١).

#### الدياثة اصطلاحًا:

• الدِّيَاثَةُ فِي الاصْطِلَاحِ فِعْلُ الدَّيُّوثِ، وَالدَّيُّوثُ: هُوَ الَّذِيَ الْأَيُّوثُ: هُوَ الَّذِي يُقِرُّ الْخَبَثَ فِي أَهْلِهِ أَيْ يَسْتَحْسِنُهُ عَلَى أَهْلِهِ أَيْ يَسْتَحْسِنُهُ عَلَى أَهْله (٢).

وَقِيلَ: هُوَ الَّذِي لَاغَيْرَةَ لَهُ عَلَى أَهْلِهِ (٣).

## قبح الدياثة:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : إِنَّ المَرَّأَةَ إِذَا كَانَتْ زَانِيَةً فَإِنَّهَا لا تُحْصِنُ فَرْجَهَا عَنْ غَيْرِ زَوْجِهَا، بَلْ يَأْتِيهَا هُوَ وَغَيْرُهُ كَانَ الزَّوجُ زَانِيًا دَيُّ وَثًا أَمَّا كَوْنُهُ زَانِيًا فَلَاَّنَهُ وَشَأْنُهُمْ سَوَاءٌ، وَهَذَا فَلاَّنَهُ يَشْتَرِكُ هُو وَغَيْرُهُ فِيهَا، فَشَأْنُهُ وَشَأْنُهُمْ سَوَاءٌ، وَهَذَا كَاللَّ يَشْتَرِكُ هُو وَغَيْرُهُ فِيهَا، فَشَأْنُهُ وَشَأْنُهُمْ سَوَاءٌ، وَهَذَا كَاللَّ الزِّنَاةِ، وَأَمَّا كَوْنُهُ دَيُّوثًا فَلاَنَّهُ أَقَرَّ عَلَى أَهْلِهِ النِّنَا وَهُو يَعْلَمُ بِلَالِكَ. وَفَاعِلُ ذَلِكَ إِمَّا مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ لَيْسَ وَهُو يَعْلَمُ بِلَالِكَ. وَفَاعِلُ ذَلِكَ إِمَّا مُشْرِكٌ أَوْ زَانٍ لَيْسَ مِنْ ذَلِكَ وَقَد رَضِيَ وَهُو يَعْلَمُ مِنْ ذَلِكَ وَقَد رَضِي مِنَ المُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَمْنَعُهُمْ إِيمَا أَهُمْ مِنْ ذَلِكَ وَقَد رَضِي لِنَفْسِهِ بِالقِيَادَةِ وَاللَّهِ يَاتُةٍ، وَهَلَا الْفِعْلُ مِنْهُ مُعْلَى مِنْهُ مُعْلَى مِنْهُ مُعْلَى مِنْهُ مُعَلَى اللهُ فِي نَفُوسِ لِنَفْسِهِ بِالقِيَادَةِ وَاللَّهُ عَنْ طَبِيعَتِهَا، إِذْ قَدْ جَعَلَ اللهُ فِي نُفُوسِ لِلْفُطْرَةِ وَنَقْلٌ لَمُ عَنْ طَبِيعَتِهَا، إِذْ قَدْ جَعَلَ اللهُ فِي نُفُوسِ لِلْفُطْرَةِ وَنَقْلٌ لَمُا عَنْ طَبِيعَتِهَا، إِذْ قَدْ جَعَلَ اللهُ فِي نُفُوسِ لِلْفُومِ مَنْ الْغَيْرَةِ مَا هُو مَعْرُوفٌ ، بِحَيْثُ يَسْتَعْظِمُ اللهُ فِي نَفُوسِ اللهُ عَلَى اللهُ فِي نَفُوسِ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ فَي نَفُوسِ اللهُ عَلَى الْمَالِيْسَ عَلَى اللهُ عَلَى المُ اللهُ عَلَى المُعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>۱) المقاييس (۲/ ۳۱۷)، لسان العرب (۲/ ۱٤٦٥)، والصحاح (۱/ ۲۸۲)، والمصباح المنير(۲۰۰)، والنهاية (۲/ ۱٤۷).

<sup>(</sup>٢) الذهبي ، الكبائر (١٣٧).

<sup>(</sup>٣) السيوطي في شرحه على سنن النسائي (٥٠/٥) وبمثل قَوْلِهِ قَالَ السِّندي في حاشيته، انظر سنن النسائي (بالهامش) (٥١/٥).

يَكُنْ مَعَهُ إِيَانٌ يَكْرَهُ بِهِ زِنَا غَيْرِهِ بِزَوْجَتِهِ كَيْفَ يَكُونُ مَعَهُ إِيَمانٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الزِّنَا؟ (١١).

## حُكْمُ الدياثة:

عَدَّ الذَّهَبِيُّ الدِّيَاثَةَ مِنَ الكَبَائِرِ ثُمَّ قَالَ: فَمَنْ كَانَ يَظُنُّ بِأَهْلِهِ الفَاحِشَةَ وَيَتَغَافَلُ لِمَحَبَّتِهِ فِيهَا أَوْ لأَنَّ لَمَا كَانَ يَظُنُّ بِأَهْلِهِ الفَاحِشَةَ وَيَتَغَافَلُ لِمَحَبَّتِهِ فِيهَا أَوْ لأَنَّ لَمَا عَلَيْهِ دَيْنًا وَهُوَ عَاجِزٌ، أَوْ صَدَاقًا ثَقِيلًا، أَوْ لَهُ أَطْفَالُ صِغَارٌ فَتَرْفَعُهُ إِلَى القَاضِي وتَطْلُبُ فَرْضَهُمُ، فَهُ وَ دُونَ صِغَارٌ فَتَرْفَعُهُ إِلَى القَاضِي وتَطْلُبُ فَرْضَهُمُ، فَهُ وَ دُونَ مَنْ يُعْرِضُ عَنْهُ، وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ غَيْرَةَ لَهُ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الخنوثة - صغر الهمة - الضعف - الفجور - الزنا - الفحش - الغي والإغواء - اتباع الهوى - إطلاق البصر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: حفظ الفرج ـ الرجولة ـ الشهامة ـ العزة ـ المروءة ـ النزاهة ـ الشرف ـ غض البصر ـ الغيرة].

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الدياثة »

١-\*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «ثَلاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إلَيْهِمْ يَـوْمَ القِيَـامَةِ: الْعَـاقُّ لِـوَالِدَيْـهِ ، وَالْمُزَأَةُ

الْمُتَرَجِّلَةُ ، وَالدَّيُّوثُ. وَثَلَاثَةٌ لا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُنَّانُ بِهَا أَعْطَى ») \* (١).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الدياثة »

١ - \*( قَالَ قَتَادَةُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : حَرَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مِنِينَ نِكَاحَ البَعَايَا) \* (٢) .

٢ - \*( قَالَ الغَزَائِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : إِنَّ مِنْ مَمْرَةِ الحَمِيَّةِ الضَّعِيفَةِ قِلَّةَ الأَنْفَةِ مِنَ التَّعَرُّضِ لِلْحُرَمِ وَالزَّوْجَةِ وَالأَمْةِ، وَاحْتِهَالَ الذُّلِّ مِنَ الأَّحِسَاءِ، وَصِغَرَ النَّفْسِ، وَالقَهَاءَةَ ، وَقَدْ يُثْمِرُ عَدَمَ الْغَيْرَةِ عَلَى الْخَرِيمِ ، وَالقَهَاءَةَ ، وَقَدْ يُثْمِرُ عَدَمَ الْغَيْرَةِ عَلَى الْخَرِيمِ ، فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ اخْتَلَطَتِ الأَنْسَابُ ، وَلِذَلِكَ فَإِذَا كَانَ الأَمْرُ كَذَلِكَ اخْتَلَطَتِ الأَنْسَابُ ، وَلِذَلِكَ قِيلَ: كُلُّ أُمَّةٍ ضَعُفَتِ الغَيْرَةَ فِي رِجَالِهَا ضَعُفَتِ الصِّيَانَةُ فِي نِسَائِهَا ، فَإِنَّهُ قَدْ خُلِقَتِ الْغَيْرَةُ فِي رِجَالِهَا فَقَدَتِ الغَيْرَةُ فِي رِجَالِهَا فَقَدَتِ الغَيْرَةُ فِي رِجَالِها فَقَدَتِ الغَيْرَةُ فِي رِجَالِها فَقَدَتِ الغَيْرَةَ فِي رِجَالِها فَقَدَتِ الغَيْرَةَ فِي رَجَالِها فَقَدَتِ الغَيْرَةَ فِي رَجَالِها فَقَدَتِ الغَيْرَةَ فِي رَجَالِها فَقَدَتِ الغَيْرَةَ فِي رَجَالِها فَقَدَتِ الضَيَانَةَ فِي نِسَائِهَا) \*(\*\*).

٣ - \*(قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ الْحَشِيشَةَ الْمَصْنُ وَعَةَ مِنْ وَرَقِ القِنَّ بِ حَرَامٌ يُجْلَدُ

صَاحِبُهَا كَمَا يُجُلَدُ شَارِبُ الْخَمْرِ ، وَهِيَ أَخْبَثُ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُفْسِدُ العَقْلَ وَالمِزَاجَ حَتَّى يَصِيرَ فِي النَّمْرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُفْسِدُ العَقْلَ وَالمِزَاجَ حَتَّى يَصِيرَ فِي النَّمْرِ مِنْ الفَسَادِ) \* (١٤).

٤ - \*( وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : إِنَّ الإِنْسَانَ إِذَا قَلَّتُ غَيْرَتُهُ وُ وَوَادَتْ حَمِيَّتُهُ بِفِعْلِ أَشْيَاءَ وَتَعَاطِي إِذَا قَلَّتُ غَيْرَتُهُ وَوَادَتْ حَمِيَّتُهُ بِفِعْلِ أَشْيَاءَ وَتَعَاطِي بَعْضِ المَوَادِّ يَتَدَرَّجُ بِهِ الْحَالُ حَتَّى يَصِيرَ دَيُّوثًا أَوْ مَأْبُونًا وَإِمَّا يَجْمَعُ بَيْنَ الوَصْفَيْنِ القَبِيحَيْنِ) \*(٥).

٥ - \*( قَالَ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: مَنْ كَانَ يَظُنُّ بِأَهْلِهِ الفَاحِشَةَ وَيَتَعَافَلُ لِمَحَبَّتِهِ فِيهَا أَوْ أَنَّ لَمَا كَانَ يَظُنُّ بِأَهْلِهِ الفَاحِشَةَ وَيَتَعَافَلُ لِمَحَبَّتِهِ فِيهَا أَوْ أَنَّ لَمَا عَلَيْهِ دَيْنًا وَهُوَ عَاجِزٌ أَوْ صَدَاقًا ثَقِيلًا ، أَوْ لَهُ أَطْفَالُ صِغَارٌ . وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا غَيْرَةَ لَهُ. يَعْنِي فَمَنْ كَانَ صِغَارٌ . وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا غَيْرَةَ لَهُ. يَعْنِي فَمَنْ كَانَ هَكَذَا فَهُوَ الدَّيُوثُ ) \* (٦) .

- (٣) إحياء علوم الدين (٣/ ١٦٨) بتصرف.
- (٤) فتاوى الخمر والمخدرات لشيخ الإسلام ابن تيمية، إعداد وتعليق: أحمد حرك (٢٠)، دار البشير، المعادي، القاهرة، ط. ١، بدون تاريخ.
  - (٥) مجموع الفتاوي (٣٤/ ٢٢٣) بتصرف.
    - (٦) كتاب الكبائر (١٣٧).
- (۱) النسائي (٥/ ٨٠ ٨١) وقال الألباني (٢/ ٥٤١): حسن صحيح. وأحمد (٢/ ١٣٤) رقم (٦١٨٥)، وقال أحمد شاكر (٩/ ٣٤): إسناده صحيح. وقال الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٢١/ ٧٠٧): وهو حديث
  - (۲) تفسیر ابن کثیر (۳/ ۲۲۲).

## من مضار « الدياثة »

١- تُؤَدِّي هَــنِهِ الصِّفَةُ الذَّمِيمَـةُ إِلَى مَفَاسِـدَ اجْتِمَاعِيَّةٍ

٢- فِيهَا نُخَالَفَةٌ لِلْفِطْرَةِ الإِنْسَانِيَّةِ السَّلِيمَةِ.

٣- تَجْلِبُ غَضَبَ اللهِ وَسُخْطَ رَسُولِهِ ﷺ.

٤- كَبِيرَةٌ مِنَ الكَبَائِرِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا دِينْنَا الحَنِيفُ. ٥- لَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَغَارُ عَلَى أَهْلِهِ.

٦- الدَّيُّوثُ لاَ قِيمَةَ لَهُ فِي الْمُجْتَمَعِ الصَّالِحِ.

#### الذل

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٧      | 77       | ١٦     |

#### الذل لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ مْ: ذَلَّ يَلِلُّ ذُلاً ، وَهُ وَ مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ذَلَ لَ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الخُضُوعِ وَالاسْتِكَانَةِ وَاللَّيْنِ، فَاللَّلُ ضِدُّ العِزِّ. يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: وَهَذِهِ وَاللَّيْنِ، فَاللَّ لُ ضِدُّ العِزِّ. يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: وَهَذِهِ مُقَابَلَةٌ فِي التَّضَادِ صَحِيحَةٌ تَدُلُّ عَلَى الحِحْمَةِ الَّتِي مُقَابَلَةٌ فِي التَّضَادِ صَحِيحةٌ تَدُلُّ عَلَى الحِحْمَةِ الَّتِي خُصَّتْ بِهَا الْعَرَبُ ؛ لأَنَّ العِزَّ مِنَ الْعَزَانِ، وَهِي الأَرْضُ الصَّلْبَةُ الشَّدِيدَةُ ، وَالذُّلُّ خِلَافُ الصَّعُوبَةِ ، وَحُكِي عَنْ بَعْضِهِمْ : بَعْضُ الذِّلِ ( بِكَسْرِ الذَّالِ ) أَبْقَى لِلأَهْلِ عَنْ بَعْضِهِمْ : بَعْضُ الذِّلِ ( بِكَسْرِ الذَّالِ ) أَبْقَى لِلأَهْلِ وَاللَّالِ ، وَمِنْ هَذَا دَابَّةٌ ذَلُولٌ وَيُقَالُ لِمَا وُطِئَ مِنَ الطَّرِيقِ ذِلُّ ، وَذُلِّلَ الْقِطْفُ تَذُلِيلًا إِذَا لَانَ وَتَدَلَّى ( ) .

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الذُّلُّ مَا كَانَ عَنْ قَهْدٍ. يُقَالُ: ذَلَّ يَدِلُّ ذُلاً ، وَالذِّلُّ (بِالْكَسْرِ) مَا كَانَ بَعْدَ تَصَعُّبٍ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاخْفِضْ لَمُ اَ جَنَاحَ النَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ (الإسراء/ ٢٤) أَيْ كُنْ كَالْقَهُورِ لَمُ اَ ، وَقُرِيءَ الرَّحْمَةِ ﴾ (الإسراء/ ٢٤) أَيْ كُنْ كَالْقَهُورِ لَمُ اَ ، وَقُرِيءَ ﴿ جَنَاحَ الذِّلِ ﴾ أَيُ لِنْ، وَانْقَدْ لَمُ اللهِ عَنَاحَ الذِّلِ ﴾ أَيُ لِنْ، وَانْقَدْ لَمُ اللهُ .

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الذُّلُّ هُوَ اللِّينُ ، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: الْمُعْنَى أَنْ تَلِينَ هُمُّ حَتَّى لَا تَمْتُنِعَ مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّاهُ (٣) . وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: اللَّالُّ ضِدُّ الْعِزِّ. يُقَالُ: رَجُلٌ وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: اللَّالُّ ضِدُّ الْعِزِّ. يُقَالُ: رَجُلٌ

ذَلِيلٌ بَيِّنُ النُّلِ وَالذِّلَةِ وَالْمَذَلَّةِ مِنْ قَوْمٍ أَذِلَّا وَأَذِلَّةٍ . وَتَذَلَّلَ لَهُ: أَيْ خَضَعَ، وَأَذَلَّ الرَّجُلُ أَيْ صَارَ أَصْحَابُهُ أَذِلَّاءً (٤).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ ذَلَّ (الرَّجُلُ) يَذِلُّ ذُلَّ وَمُؤَلَّةً ، مَنْ وَدُلَالَةً وَمَذَلَّةً ، فَهُوَ ذَلِيلٌ بَيِّنُ الذُّلِّ وَالْمَذَلَةِ ، مِنْ وَهُو قَوْمٍ أَذِلَاء ، وَأَذِلَة وَذِلَالٍ ، وَالذِلُّ بِالْكَسْرِ اللِّينُ ، وَهُو ضِدُّ الصَّعُوبَةِ . يُقَالُ : حَابَّةٌ ذَلُولٌ : بَيِّنَةُ الذِّلِ مِنْ دَوَابَّ ضِدُّ الصَّعُوبَةِ . يُقَالُ : حَابَّةٌ ذَلُولٌ : بَيِّنَةُ الذِّلِ مِنْ دَوَابَّ ذَلُلٍ . وَأَذَلَّهُ هُو وَأَذَلَّ الرَّجُلُ : صَارَ أَصْحَابُهُ أَذِلَاء . وَأَذَلُ لَهُ أَنْ وَجَدَهُ ذَلِيلًا . وَاسْتَذَلُّ وَهُ: رَأَوْهُ ذَلِيلًا ، وَيُجْمَعُ الذَّلُ مِنَ النَّاسِ أَذِلَّة وَذُلَّانًا . وَالذُّلُّ : الْخِسَةُ . وَأَذَلَّهُ وَالْمَدِيلُ وَيُجْمَعُ . وَفِي الذَّلُ لَهُ أَيْ خَضَعَ . وَفِي النَّذَلِيلُ لَهُ أَيْ خَضَعَ . وَفِي النَّذَلِيلُ اللهُ تَعَالَى: اللّٰذِلُ ؛ هُو الّذِي يُلْحِقُ الذُلَّ بِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِه وَيَنْفِي عَنْهُ أَنْوَاعَ الْعِزِ جَمِيعَهَا .

وَفِي التَّنْزِيلِ الْعَزِيزِ: ﴿ سَيَنَا لُمُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْخَيَاةِ اللَّهْ نُيَا﴾ (الأعراف/ ١٥٢) قِيلَ: اللَّذِلَّةُ مَا أُمِرُوا بِهِ مِنْ قَتْلِ أَنْفُسِهِمْ (٥).

وَقِيلَ الذِّلَّةُ هِيَ الْهُوَانُ لِعُقُوبَةِ اللهِ إِيَّاهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِرَبِّهِمْ وَذَلِكَ بِقَتْلِ (اليَهُ ودِ) بَعْضِهِمْ بَعْضًا (٢٦)

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٢/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٢) المفردات (١٨١).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري (٨/ ٦١)، والقرطبي (١٠ ١٥٩).

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٤/ ١٧٠١).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب(١١/ ٢٥٦ ، ٢٥٨)، وانظر: بصائر ذوي التمييز (٣/ ١٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري (٦/ ٧١).

#### الذل اصطلاحًا:

قَالَ الْمُسنَاوِيُّ: الذُّلُّ - بِالضَّمِّ - مَا كَانَ عَنْ قَهْرٍ - وَبِالْكَسْرِ - مَا كَانَ عَنْ تَصَعُّبٍ بِغَيْرِ قَهْرٍ (١).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الدِّلُّ (بِالْكَسْرِ) فِي الدَّابَّةِ ضِدُّ الْعِزِّ؛ لأَنَّ مَا الصُّعُوبَةِ ، وَبِالضَّمِّ فِي الإِنْسَانِ ضِدُّ الْعِزِّ؛ لأَنَّ مَا يَلْحَقُ الإِنْسَانَ أَكْثَرُ قَدْرًا مِاً يَلْحَقُ الدَّابَّةَ ، وَقِيلَ الذُّلُّ يَلْحَقُ الإِنْسَانَ أَكْثَرُ قَدْرًا مِا يَلْحَقُ الدَّابَّةَ ، وَقِيلَ الذُّلُّ (بِالضَّمِّ ) مَا كَانَ عَنْ قَهْدٍ ، (وَبِالْكَسْرِ) مَا كَانَ عَنْ تَصَعُّبٍ ، وَالدَّلِيلُ فِي النَّاسِ هُو الفَقِيرُ الخَاضِعُ الْهُهَانُ (٢).

#### الذل بين المدح والذم:

قَالَ الرَّاغِبُ: الذُّلُّ مَتَى كَانَ مِنْ جِهَةِ الإِنْسَانِ نَفْسِهِ لِنَفْسِهِ فَمَحْمُودٌ، نَحْوَ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (المائدة/ ٥٤) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّوْمِنِينَ ﴾ (المائدة/ ٥٤) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَةٌ ﴾ (آل عمران/ ١٢٣) (٣)، وَفِيهَا عَدَا ذَلِكَ يَكُونُ مَذْمُومًا لأَنَّ العِزَّةَ لللهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.

#### من معاني كلمة « الذل » في القرآن الكريم:

أَحَدُهَا: الْقِلَّةُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (آلِ عِمْرَانَ/ ٢٣): ﴿ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةُ ﴾.

وَالشَّانِي: التَّوَاضُعُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (الْمَائِدَةِ/ ٥٥): ﴿ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، وَفِي سُورَةِ (بَنِي إِسْرَائِيلَ/ ٢٤) ﴿ وَاخْفِضْ لَمُ الرَّحْمَةِ ﴾.

وَالثَّالِثُ: السُّهُولَةُ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ الإِنْسَانِ/ ١٤): ﴿ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا ﴾. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ أَوَ لَمْ يَرُوا أَنَّا خَلَقْنَا لَمُمْ عِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا فَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴾ (يَس / ٧١)(٤).

[للاستزادة: انظر صفات: التسول ـ صغر الممة ـ الضعف ـ الوهن ـ اليأس ـ التخاذل ـ التهاون.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العزة \_ الرجولة \_ الشرف \_ القوة \_ النبل \_ قوة الإرادة \_ العزم والعزيمة].

<sup>(</sup>١) التوقيف على مهات التعاريف (٣٥٠).

<sup>(</sup>٢) الكليات (٢٦٤، ٣٢٤).

# 

#### آيات في سياق عقاب الدنيا وأفعال أهلها:

وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَنَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَحِدِ فَاذَعُ لَنَا رَبَّكَ يُحْفِرِجُ لَنَا مِنَا تُنْبِتُ ٱلأَرْضُ مِنْ بَقْلِهِ اوَقِثَ آبِهِ اوَفُومِها وَعَدَسِها وَبَصَلِها قَالَ أَتَسَتَبْدِلُونَ ٱلَّذِى هُواَ ذَنَ بِالَّذِي هُوَخَيُّ أَهْبِطُواْ مِصْلُ فَإِنَّ لَكُم مَّاساً لَتُمُّ هُوَخَيْرً أَهْبِطُواْ مِصْلُ فَإِنَّ لَكُم مَّاساً لَتُمُّ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِلَة وُلِلَمَ الْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِعَضَبِ مِنَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْدَ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَانَ مِنَا لَقَة وَيَقْتُلُونَ النَّيْدِينَ بِغَيْرِالْحَقِّ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّيْدِينَ بِغَيْرِالْحَقِّ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّابِيَةِ وَيَقْتُلُونَ النَّابِيَةِ وَيَقْتُلُونَ النَّابِيَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّابِيَةِ وَيَقْتَلُونَ الْأَيْدِينَ بِغَيْرِالْحَقِّ اللَّهِ وَيَقْتَلُونَ النَّابِيَةِ وَيَقْتَلُونَ النَّابِينَ بِغَيْرِالْحَقِّ اللَّهِ وَيَقْتَلُونَ النَّابِينَ اللَّهِ وَيَقْتَلُونَ النَّابِينَ اللَّهِ وَيَقْتَلُونَ الْمُالِقِي الْمُعْتَلُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْمُعْلَاقِ الْمُعْتَلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْرِقِينَ الْمِثَالَةُ وَيَقْتَلُونَ الْمُعْتَلُونَ الْمَقْتِ اللَّهُ وَيَقْتُكُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُعَلِّ الْمَنْ الْمُونَ اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالِونَ وَكُونَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالَونَ الْمُعْتَلُونَ اللَّهُ الْمُعْلَالَةُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَا الْمِنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِلَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلِيلَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَا الْمُعْلِيلُونَ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلَةُ الْمُعِلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلُونَا الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَالِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُع

٢- قُلِ ٱللَّهُمَّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُوَّتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءً وَتَعِزُ مَن تَشَاءً وَتَعِزُ مَن تَشَاءً وَتَعِزُ مَن تَشَاءً وَتَعِزُ مَن تَشَاءً وَتُغِزِلُ مَن تَشَاءً مِيكِ لَكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىء وَقَدِيرٌ اللَّهِ الْمُعَادِ مَن تَشَاءً مِيكِ لَكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَىء وَقَدِيرٌ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُل

المَنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكِرِ وَتُنْهَوْنَ إِللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَنِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ أَهْلُ الْمُؤْمِنُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ مَا الْفَلْسِقُونَ فَي وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ لَنَ يَضُرُونَ فَي وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ لَوْلُونَ فَي وَلِن يُقَاتِلُوكُمْ لَوْلُونَ فَي وَلِن يُقَاتِلُوكُمْ لَوْلُونَ فَي وَلَي يُقَاتِلُوكُمْ لَوْلُونَ فَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَلَي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ وَلَي اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ اللَّهِ لَهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤ الْإِلَّا بِحَبِّلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ النَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِثَايَنتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِياَ ءَ بِغَيْرِحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ بِغَيْرِحَقِّ ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ اللَّهِ

٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا ٱلْعِجْلَسَيْنَا لَهُمُ غَضَبُ مِن رَّبِهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَا وَكَذَالِكَ خَرْى ٱلْمُفْتَرِينَ (أَنَّ) (٥)

ٱلْحَكِيمِ شَ

بِهْ ِءُومَا ٱلنَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَهُ رَ

(٥) الأعراف : ١٥٢ مكية

(٣) آل عمران : ١١٠ - ١١٢ مدنية

(٤) آل عمران: ١٢٣ - ١٢٦ مدنية

(١) البقرة : ٦١ مدنية

(٢) آل عمران: ٢٦ مدنية

## في سياق نفي الذل عن الله \_ عز وجل \_ :

#### آيات في سياق عقاب الآخرة:

اللَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَا دَةً وَلَا يَرْهَقُ وَلَا يَرْهَقُ وَلَا يَرْهَقُ وَجُوهُ هُمْ قَتَرٌ وَلا ذِلَةً أُولَتِ لَكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ شَيْ
 فِيهَا خَلِدُونَ شَيْ

وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيَّنَاتِ جَزَاء سَيِنَة بِعِثْلِها وَتَرْهَقُهُمْ فِلَّة ثَمَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِهِ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُ مُرْقِطَعًا مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِهُ كَأَنَّمَا أُولَتِيكَ أَصْعَبُ النَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ اللَّهِ مَا أَضَكُواْ وَيَوْمَ نَعْشُرُهُمْ جَيِعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ اَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرِكاً وَكُمْ فَرَيْلَنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُركاً وَهُم مَا كُنْهُ إِيّانَا نَعْبُدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكُولُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنَالِمُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٢ - وَقَالُواْلُولَا يَأْتِينَا إِنَّا يَةِ مِّن زَيِّهِ ۚ
 أُولَمُ تَأْتِهم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصُّحُفِ ٱلأُولَى ﴿

# مَّالَتُ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَحَكُواْ قَرْبَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعْرَبُهُ أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُواْ أَعْرَةً أَهْلِهَا أَذِلَةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِنِي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَةٍ فَالْفَرْسَلُونَ ﴿ وَالْمِي مَا اللّهُ فَلَا عَلَيْهُم يَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُم يَعْمُ وَنَوْ بِمَالٍ فَمَا عَاتَىٰنِ عَالَمُ اللّهُ خَرْمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُم يَعْمُ وَنَوْ يَعْمُ وَلَا فَيْمُ مَنْ اللّهُ الْمُعْمِيمُا الْمُعْمِيمُا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

٧- يَقُولُونَ لَإِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلِ وَلِيَّهِ ٱلْمِنَةَ وَلِرَسُولِهِ. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَ ٱلْمُنَفِقِينَ لايعَلَمُونَ ﴿ ) "

#### الذل بمعنى التواضع:

٩- وَٱخْفِضْ لَهُ مَاجَنَاحَ ٱلذَّلِ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ
 وَقُل زَبِ ٱرْحَمْ هُمَا كَارَبِيَا فِي صَغِيرًا (إِنَّ)

(٥) الإسراء: ١١١٠ - ١١١ مكية

(٦) يونس : ٢٦ – ٢٨ مكية

(٣) المائدة: ٥٤ مدنية

(٤) الإسراء: ٢٤ مكية

(١) النمل : ٣٤ – ٣٧ مكية

(٢) المنافقون : ٨ مدنية

١٤- إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادَّوُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ الْأَذَلِينَ (اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ (اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ (اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ (اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ (اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ (اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ (اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا

١٥ - يَوْمَ يُكُشُفُ عَن سَاقِ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ
 فَلا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ
 خَشِعَةً أَبْصَرُ مُ تَرْهَفُهُمْ ذِلَةً وُقَدَكَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ
 وَهُ سَلِمُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الللْمُعَلِيْمُ الللْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الللْمُعَلِيْمُ الللْمُعَلِي الللْمُعَلِي اللْمُعَلِيْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُعَالِمُ اللْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ

وَلَوَأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِن فَبْلِهِ عَلَا فَالَوْالَّا أَوْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولًا لَقَالُواْرَبِّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْسَارَسُولًا فَنَتَبِعَ عَايَنْكِ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلً وَخَفْرَى اللَّا فَلْكُونَ فَلَا يَصُولًا فَسَتَعْلَمُونَ فَلْ اللَّهُ وَعَنْ أَصُدَا اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَعَنْ الْمَعْدَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولَ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُو

وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن ابَعَدِهِ وَمُوثَرَى اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن ابَعَدِه وَ وَرَى السَالِ اللَّهُ الْفَالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِ مِن سَلِيلٍ اللَّا اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُواللَّهُ اللَّهُ ال

وَتَرَبُهُمْ يُعَرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنُظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيًّ وَقَالَ الَّذِينَ ءَامَنُوَا إِنَّ الْخَسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوَا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يُومُ الْقِيكَمَةُ أَلاَ إِنَّ الظَّلِلِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الذل »

ا - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اجْتَمَعَ أُنَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالُوا: آثَرَ عَلَيْنَا غَيْرَنَا فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَجَمَعَهُمْ ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: "يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ اللهُ ؟ قَالُوا: هَعُونُوا أَذِلَّةً فَأَعَزَكُمُ اللهُ ؟ قَالُوا: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ: "أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ: "أَلَمْ تَكُونُوا ضُلَّالًا فَهَدَاكُمُ اللهُ ؟ ". قَالُوا: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ: "أَلَمْ تَكُونُوا فُلَا اللهُ وَرَسُولُهُ . ثَالَ: "أَلَمْ تَكُونُوا فُلَا مُؤَنِّوا ضَلَا اللهُ وَرَسُولُهُ . ثَمَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ . ثَمَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَّ قَالَ: " أَلَا تَمُونُوا ضَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَا قَالَ: " أَلا تَعْوُلُونَ أَتَيْتَنَا طَرِيدًا فَآوَيْنَاكَ ، فَقَرَاءَ فَأَغْنَاكُم اللهُ وَرَسُولُهُ . ثَمَا اللهُ وَرَسُولُهُ . ثُمَ قَالَ: " أَلا تَمُونُونَ أَنْ يَذُهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ وَأَتَيْتَنَا خَاقِفًا فَأَمَّنَاكَ ؟ أَلَا تَمْضُونَ أَنْ يَذُهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ وَأَتَيْتَنَا خَاوِمًا فَأَمَّنَاكَ ؟ أَلَا تَمْضُونَ أَنْ يَذُهُبُونَ بِرَسُولِ اللهِ فَأَتَيْتَنَا خَاوِمًا فَأَمْنَاكَ ؟ أَلَا تَمْضُونَ أَنْ يَذُهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ فَالَاشَعَاءُ وَالْبُقُرَانِ - يَعْنِي البَقَرَ - وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ فَاللهُ وَالْمُنْ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٢- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (٢) وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْع ، وَتَرَكْتُمُ وَأَخَذْتُمْ إِالزَّرْع ، وَتَرَكْتُمُ

- (۱) أحمد (۳/ ۵۷) واللفظ له، وأصله عند البخاري الفتح ٧ (٤٣٣٠) ، ومسلم (١٠٥٩).
- (٢) العينة: هي أن يبيع رجل لآخر سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى. ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به. فإن حدث ذلك بشرط أن لا يبيعها المشتري إلّا له فالبيع فاسد عند جميع الفقهاء.
- (٣) أبو داود (٣٤٦٢)، وقال الألباني (٢/ ٦٦٣): صحيح. وصحّمه أيضًا الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (١١/ ٧٦٥).
- (٤) أحمد (٢/ ٣٠٥)، وأبو داواد ١٥٤٤) واللفظ له، وقال

الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّالَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ » ) \* (٣).

٣- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهٍ ، كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ ، وَالْقِلَّةِ ، وَأَعُسوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أَظْلِمَ ») \* (3).

٤- \*( عَنْ أَبِي الطُّفَيْ لِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَعَمْرُو بْنُ صَلِيعٍ حَتَّى أَتَيْنَا حُذَيْفَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَصُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ مُضَرَ لَا تَدَعُ لِللَّهِ فِي الأَرْضِ عَبْدًا صَالِحًا إِلَّا أَفْتَنَتْهُ وَأَهْلَكَتْهُ حَتَّى لِللَّهُ فِي الأَرْضِ عَبْدًا صَالِحًا إِلَّا أَفْتَنَتْهُ وَأَهْلَكَتْهُ حَتَّى لِللَّهُ بِجُنُودٍ مِنْ عِبَادِهِ فَيُذِهَّا حَتَّى لَا تَمْنَعَ ذَنْبَ يُدُرِكَهَا اللهُ بِجُنُودٍ مِنْ عِبَادِهِ فَيُذِهَا حَتَّى لَا تَمْنَعَ ذَنْبَ يَتُعْ ذَنْبَ يَلْعَة (٥) ») \*(١)

٥- \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ : «بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ تَعَالَى وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَجُعِلَ رِزْقِي تَعْبَدَ اللهُ تَعَالَى مَنْ خَالَفَ مَتْ خَالَفَ مَنْ خَالَفَ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُوَ مِنْهُمْ ") \* (٧).

٦ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:

- الألباني (١/ ٢٨٧): صحيح ، والنسائي الاستعادة ٨٨٠)، ابن ماجه الدعاء (٣٨٤٢).
- (٥) والتلعة: واحدة التلاع ، مسايل الماء من علو إلى أسفل والمعنى أنها تحتمى بأعالى الجبال فرارا من الهلاك .
- (٦) أحمد (٥/ ٣٩٠) ، واللفظ له، والحاكم في المستدرك (٤/ ٤٧٠) وصححه ووافقه الذهبي بلفظ متقارب.
- (٧) أحمد (٢/ ٩٢) واللفظ له ، والهيشمي في مجمع الزوائد (٢/ ٤٩) وقال: رواه أحمد (٢/ ٩٢) وفيه عبدالرحمن بن ثابت وثقه ابن المديني وغيره وضعفه أحمد وغيره ، وبقية رجاله ثقات. فهو حديث حسن.

جَاءَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ (١) أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَغِذَلُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . وَمَا أَصْبَحَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُّوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . الأَرْضِ خِبَاءٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَعِزُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيُّ مِنْ أَنْ يُعِنُوا مَنْ أَهْلِ عَبَائِكَ . وَمَا أَنْ يَعِنُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . وَمَا أَنْ يَعِنُوا مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ . وَمَا أَمْدُولُ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِيكٌ (٣) . فَقَالَ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ اللَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ مِنْ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ اللَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ هَا لُكَذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ هَا لُكُذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ فَقَالَ هَا: «لا. إِلَّا بِالْمُعُولُ وفِ (٤)») \*(٥).

٧- \*( عَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَلِمَاتٍ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الموتْرِ - قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِي قُنُوتِ الموتْرِ -: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلِيْتَ ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَقِنِي وَتَوَلِيْتَ ، وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ ، وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ ، وَإِنَّهُ لَا شَرَّ مَنْ وَالَيْتَ ، بَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ ») \*(٢).

٨- \* ( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ:

(١) أهل خباء: أرادت بقولها: أهل خباء نفسه ﷺ . فَكَنَّتُ عنه بأهل الخباء إجلالا له . قال: ويحتمل أن تريد بأهل الخباء أهل بيته. والخباء يعبر به عن مسكن الرجل وداره.

(٢) وأيضا . والذي نفسي بيده: معناه: وستزيدين من ذلك ، ويتمكن الإيان من قلبك ، ويزيد حبك لله ولرسوله ويقي ، ويقوى رجوعك عن بغضه . وأصل هذه اللفظة: آض يتيض أيضا ، إذا رجع.

- (٣) مسيك: أي شحيح وبخيل . واختلفوا في ضبطه على وجهين حكاهما القاضي: أحدهما مِسِّيكٌ . والثاني مِسِيكٌ . وهذا الثاني هو الأشهر في روايات المحدثين . والأولى أصح عند أهل العربية . وهما جميعا للمبالغة .
- (٤) لا. إلا بالمعروف: هكذا هو في نسخ مسلم . وهو صحيح .
   ومعناه لا حرج . ثـم ابتـدأ فقـال: إلا بـالمعـروف. أي لا

"غَزَوْنَا مَعَ النّبِيِ عَلَيْ وَقَدْ ثَابَتْ مَعَهُ نَاسٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلٌ الْهَاجِرِينَ رَجُلٌ الْهَاجِرِينَ رَجُلٌ الْهَاجِرِينَ رَجُلٌ الْهَاجِرِينَ رَجُلٌ الْهَاجِرِينَ رَجُلٌ لَعَابٌ (٧) فَكَسَعَ (٨) أَنْصَارِيًّا، فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ: يَا لَكُمْ اللَّمْ اللَّهُ الْجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَخَرَجَ لَلَّانْصَارِي أَنْ اللَّهُ الْجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ. فَخَرَجَ النّبِي عُلَيْ فَقَالَ: "مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الجَاهِلِيَةِ ؟ ثُمَّ النّبِي عُلِيدٌ فَقَالَ: "مَا بَالُ دَعْوَى أَهْلِ الجَاهِلِيّةِ ؟ ثُمَّ النّبِي عُلِيدٌ فَقَالَ: "مَا النّبِي عُلِيدٌ : "دَعُوهَا فَإِنّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللهُ اللللللللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

٩ - \*( عَنِ الْقِقْدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ الكِنْدِيِّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: «لَا اللهُ عَنْهُ - يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: «لَا يَبْقَى عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ مِنْ بَيْتِ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ إِلَّا أَدْخَلَ

تنفقي إلا بالمعروف. أو لا حرج إذا لم تنفقي إلا بالمعروف.

(٥) البخاري الفتح ١٣ (٧١٦١)، مسلم (١٧١٤) واللفظ له

(٦) أبو داود (١٤٢٥) واللفظ له ، وقال الألباني (١/ ٢٦٧): صحيح ، والترمذي (٤٦٤) وقال: هذا حديث حسن ولا نعرف عن النبي على في القنوت في الوتر أحسن من هذا . وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريجه: صحيح .وحسّنه أيضًا الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٥/ ٣٩٢).

(٧) لعاب: أي بطال. وقيل: كان يلعب الحراب كها تصنع الحبشة.

(٨) فكسع: أي ضربه على دبره .

(٩) البخاري الفتح ٦(١٨ ٣٥) واللفظ له ، ومسلم (٢٧٧٢) من حديث زيد بن أرقم نحوه .

اللهُ عَلَيْهِمْ كَلِمَةَ الإِسْلَامِ بِعِزِّ عَزِيزٍ وَذُلِّ ذَلِيلٍ يُعِزُّهُمُ اللهُ فَيَجْعَلُهُمْ مِنْ أَهْلِهَا أَوْ يُذِهُّمْ فَلَا يَدِينُوا لَهَا») \*(١).

١٠- \*(عَنْ أَبِي أُمَامَـةَ البَاهِلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: وَرَأَى سِكَّةً (٢) وَشَيْئًا مِنْ آلَةِ الْحُرْثِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿لَا يَدْخُـلُ هَذَا بَيْتَ قَوْمٍ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ الل

م ١١٠ \* (عَنْ حُـ لَدَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لَا يَنْبَغِي لِلْمُـؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ » قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «لَا يَنْبَغِي لِلْمُـؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ لِمَا قَالُوا: وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ البَلاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ ») \* (٥).

١٢ - \* ( عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ

النَّبِيِّ ﷺ ، قَالَ: «مَا مِنْ قَوْمٍ مَشَوْا إِلَى سُلْطَانِ اللهِ لِيُنِيِّ عَلَيْهِ ، للهِ اللهِ لِيُذِلُّوهُ إِلَّا أَذَهَّمُ اللهُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ » ) \* (١٠).

١٣ - \* (عَنْ سَهْ لِ بْنِ حُنَيْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَنِيْفٍ : أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَنِيْفٍ : أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أُذِلَّ عِنْدَهُ مُؤْمِنٌ فَلَمْ يَنْصُرُهُ - أَذَلَّ هُ اللهُ - عَزَّ فَلَمْ يَنْصُرُهُ - أَذَلَّ هُ اللهُ - عَزَّ فَكَمْ يَنْصُرُهُ - عَلَى رُؤُوسِ الخَلَائِقِ يَوْمَ القِيَامَةِ») \* (٧).

١٤ - \*( عَنْ رِبْعِيِ بْنِ حِرَاشٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ وَبْعِي بْنِ حِرَاشٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى حُذَيْفَةَ بِالْمُدَائِنِ لَيَالِيَ سَارَ النَّاسُ إِلَى عُثْهَانَ فَقَالَ: يَا رِبْعِيُّ مَا فَعَلَ قَوْمُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ عَنْ أَيِّ بَالِمِمْ تَسْأَلُ؟ قَالَ: مَنْ خَرَجَ مِنْهُمْ إِلَى هَذَا الرَّجُل. فَسَمِعْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ. فَقَالَ: الرَّجُل. فَسَمِعْتُ رِجَالًا فِيمَنْ خَرَجَ إِلَيْهِ. فَقَالَ:

(۱) أحمد (۲/٤) و (٤/٣٠٤) من حديث تميم الداري بلفظ نحوه ، والحاكم في المستدرك (٤/٠٤) واللفظ له ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وصححه ووافقه الذهبي .

(٢) قوله (سكة ): بكسر المهملة هي الحديدة التي تحرث بها الأرض .

(٣) قوله (إلا أدخله الله الذل): في رواية أبي نعيم المذكورة "إلا أدخلوا على أنفسهم ذلاً لا يخرج عنهم إلى يوم القيامة والمراد بذلك ما يلزمهم من حقوق الأرض التي تطالبهم بها الولاة ، وكان العمل في الأراضي أول ما افتتحت على أهل الذمة فكان الصحابة يكرهون تعاطي ذلك. قيل: هذا من إخباره والله المناهد الآن أن أكثر الظلم إنها هو على أهل الحرث ، وقد أشار البخاري الظلم إنها هو على أهل الحرث ، وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديث أبي أمامة وحديث آخر في فضل الزرع والغرس وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه ، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا بهجاوز الحد فيه. والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول

على من يتعاطى ذلك بنفسه ،أمامن له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفيظ لهم فليس مرادا ، ويمكن الحمل على عمومه فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبة آخر له ، ولا سيها إذا كان المطالب من الولاة . وعن الداودي هذا لمن يقرب من العدو ، فإنه إذا اشتغل بالحرث لا يشتغل بالفروسية فيتأسد عليه العدو ، فحقهم أن يشتغلوا بالفروسية وعلى غيرهم إمدادهم بها يحتاجون إليه.

- (٤) البخاري الفتح ٥ (٢٣٢١).
- (٥) الترمذي (٢٢٥٥) واللفظ له وقال: حسن غريب، ابن ماجة (٢٠٥٦)، رواه أحمد (٥/ ٤٠٥) وانظر الصحيحة للشيخ الألباني (٦١٣).
- (٦) الهيثمي (٩/ ٢١٦) وقسال: رواه البيزار ورجال رجال الصحيح خلاكثير بن أبي كثير التميمي وهو ثقة .
- (٧) أحمد (٣/ ٤٨٧)، وقسال الهيثمسي في مجموع السزوائد (٧/ ٢٦٧): رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعة، وهو حسن الحديث، وفيه ضعف.

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَـنْ فَـارَقَ الْجَمَاعَـةَ وَاسْتَذَلَّ الإِمَارَةَ لَقِي اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا وَجْهَ لَـهُ عِنْدَهُ» )\* (۱).

١٥- \* (عَنْ جُوَيْ رِيَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ حَرِيرٍ في الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ يَـوْمَ القِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ مِـنْ نَارٍ أَوْ ثَوْبًا مِنَ النَّارِ» ) \* (٢).

١٦ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «يُحْشَرُ الْمُتُكَبِّرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَمْثَالَ النَّرِّ فِي صُورِ الرِّجَالِ يَغْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنِ فِي جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُولُسْ تَعْلُوهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ») \*(٣).

يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ

مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ

وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِـذُوا بِالسِّنِينَ وَشِــدَّةِ الْنُتُونَةِ وَجَـوْرِ

السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا

الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا . وَلَمْ يَنْقُضُوا

عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ

غَيْرِهِمْ ، فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ . وَمَا لَمْ تَحْكُمْ

أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِنَّا أَنْزَلَ اللهُ إِلَّا جَعَلَ اللهُ

بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ »)\* (٥).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الذل » معنِّي

 اللهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - في رِوَايَةٍ قَالَ: أَخْنَعُ اسْم عِنْدَ اللهِ - وَقَالَ: سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ: - أَخْنَعُ الأَسْمَاءِ عِنْدَ اللهِ - رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْ لَاكِ، قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ غَيْرُهُ: تَفْسِيرُهُ شَاهَانْ

١٨ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَسرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: أَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا التِّلِيتُمْ بِهِنَّ - وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُ نَّ - لَمَ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى

عن أحمد بن حنبل قال: سألت أبا عمرو الشيباني يعنى إسحق اللغوي عن أخنع فقال: أوضع ، قال عياض: معناه أنه أشد الأسماء صغارا . وبنحو ذلك فسره أبو عبيد، والخانع الذليل وخنع الرجل ذل. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان من تسمى به أشد ذلا .

(٥) ابن ماجة (٤٠١٩) ، وفي الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به . وقد اختلفوا في ابن أبي مالك وأبيه، وذكره المنذري في الترغيب (٢/ ٥٦٨ , ٥٦٩) وقسال: رواه ابس ماجه واللفظ له ، ورواه الحاكم بنحوه من حديث بريدة وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ .

- (١) أحمد (٥/ ٣٨٧) واللفظ له، والحاكم في المستدرك (١/ ١١٩) وصححه ووافقه الذهبي.
- (٢) أحمد(٦/ ٤٣٠)، وقال الهيثمين: رواه أحمد والطبراني وفيمه جابر الجعفى وهو ضعيف، وقد وثق. مجمع الزوائد ٥/ ١٤١ وله شاهد عن ابن عمر عند أبي داود ٢٩٠٤ ، ٤٠٣٠ ، وابن ماجة ٣٦٠٧ .
- (٣) الترملذي (٢٤٩٢) وقال: هذا حديث حسسن صحيے.وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (۱۰/ ۲۱۲).
- (٤) البخاري الفتح ١٠ (٦٢٠٦) ، قال ابن حجر رحمه الله (١٠/ ٦٠٥): عن سفيان قال: «أخنع: أذل» وأخرج مسلم

١٩ - ﴿ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا ثَلَاثًا.
 وَقَالَ: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَـوَانٌ . إِنْ شِئْتِ سَبَعْتُ لَكِ، وَإِنْ سَبَعْتُ لَكِ سَبَعْتُ لِنِسَائِي) ﴿ (١) .

• ٢ - ﴿ عَـنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَـازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَى جَنَازَةٍ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى الْقَبْرِ، وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَأَنَّ عَلَى رُوُّ وسِنَا الطَّيْرَ وَهُوَ يُلْحَدُ لَهُ فَقَالَ: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ» ثَلَاثَ مِرَارِ . ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ في إِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ وَانْقِطَاعِ مِنَ الدُّنْيَا تَنَزَّلَتْ إِلَيْهِ الْلَائِكَةُ كَأَنَّ عَلَى وُجُوهِهِمُ الشَّمْسَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ كَفَنُّ وَحَنُوطٌ، فَجَلَسُوا مِنْهُ مَدَّ البَصَرِ حَتَّى إِذَا خَرَجَ رُوحُهُ صَلَّى عَلَيْهِ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ وَكُلُّ مَلَكٍ في السَّمَاءِ، وَفُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَابٍ إِلَّا وَهُمْ يَـدْعُونَ اللهَ أَنْ يُعْرَجَ بِرُوحِهِ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِذَا عُرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبِّ عَبْدُكَ فُلَانٌ، فَيَقُولُ: أَرْجِعُوهُ؛ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ مَارَةً أُخْرَى اللَّهُ عَالَ: ﴿فَإِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّـوْا عَنْهُ، فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَـنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُك؟ مَنْ نَبِيُّك؟ فَيَقُولُ: رَبِّيَ اللهُ وَدِينِيَ الإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحَمَّدٌ عِلَيْ فَيَنتُهِ رُهُ. فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّك؟ مَا دِينك؟ مَنْ نَبِيُّك؟ وَهِيَ آخِرُ فِتْنَةٍ تُعْرَضُ عَلَى الْمُؤْمِنِ. فَلَالِكَ حِينَ يَقُولُ اللهُ - عَـزَّ وَجَلَّ -: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِيـنَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ ﴾ فَيَقُولُ:

رَبِّيَ اللهُ وَدِينِيَ الإِسْلَامُ وَنَبِيِّي مُحُمَّدٌ ﷺ . فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ. ثُمَّ يَأْتِيهِ آتٍ حَسَنُ الْوَجْهِ طَيِّبُ الرِّيح حَسَنُ الثِّيَابِ، فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِكَرَامَةٍ مِنَ اللهِ، وَنَعِيمٍ مُقِيمٍ فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَبَشَرَّكَ اللهُ بِخَيْرِ مَنْ أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَـا عَمَلُكَ الصَّالِحُ كُنْتَ وَاللهِ سَرِيعًا فِي طَاعَةِ اللهِ بَطِيئًا عَنْ مَعْصِيةِ اللهِ فَجَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ بَابٌ مِنَ الْجَنَّةِ وَبَابٌ مِنَ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَـذَا كَـانَ مَنْ زِلُكَ لَـوْ عَصَيْتَ اللهَ، أَبْدَلَكَ اللهُ بِهِ هَذَا ، فَإِذَا رَأَى مَا فِي الْجَنَّةِ قَالَ: رَبِّ عَجِّلْ قِيَامَ السَّاعَةِ كَيْهَا أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي، فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ . وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاع مِنَ الدُّنيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِ مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ، فَانْتَزَعُوا رُوحَهُ كَمَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ الكَثِيرُ الشُّعَب مِنَ الصُّوفِ الْمُبْتَلِ، وَتَنْزِعُ نَفْسَـهُ مَعَ العُرُوقِ فَيَلْعَنْهُ كُلُّ مَلَكٍ بَيْنَ السَّهَاءِ وَالأَرْضِ، وَكُلُّ مَلَكٍ فِي السَّهَاءِ، وَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ لَيْسَ مِنْ أَهْل بَابِ إِلَّا وَهُمْ يَـدْعُـونَ اللهَ أَنْ لَا تَعْـرُجَ رُوحُهُ مِـنْ قِبَلِهِـمْ فَـإِذَا عُـرِجَ بِرُوحِهِ قَالُوا: رَبِّ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ عَبْدُكَ. قَالَ: أَرْجِعُوهُ فَإِنِّي عَهِدْتُ إِلَيْهِمْ أَنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ، وَمِنْهَا أُخْرِجُهُمْ تَارَةً أُخْرَى. قَالَ: فَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِ أَصْحَابِهِ إِذَا وَلَّوْا عَنْهُ. قَالَ: فَيَأْتِيهِ آتٍ فَيَقُولُ: مَنْ رَبُّكَ؟ مَا دِينُكَ؟ مَنْ نَبِيتُكَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. فَيَقُولُ: لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَوْتَ ، وَيَأْتِيهِ آتٍ قَبِيحُ الوَجْهِ، قَبِيحُ الثِّيَابِ، مُنْتِنُ الرِّيحِ فَيَقُولُ: أَبْشِرْ بِهَوَانٍ مِنَ اللهِ وَعَذَابٍ مُقِيم، فَيَقُولُ: وَأَنْتَ فَبَشَّرَكَ اللهُ بِالشَّرِّ. مَنْ

أَنْتَ؟ فَيَقُولُ: أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ كُنْتَ بَطِيعًا عَنْ طَاعَةِ اللهِ، سَرِيعًا فِي مَعْصِيةِ اللهِ فَجَزَاكَ اللهُ شَرًّا ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى أَصَمُّ أَبْكَمُ فِي يَدِهِ مِرْزَبَةٌ لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلُ كَانَ تُرَابًا، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً حَتَّى يَصِيرَ تُرَابًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ اللهُ كَمَا كَانَ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً حَتَّى يَصِيرَ تُرَابًا، ثُمَّ يُعِيدُهُ اللهُ كَمَا كَانَ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ كَانَ، فَيَضْرِبُهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ» قَالَ الْبَرَاءُ بُن عَازِبٍ: «ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ شَيْءٍ إِلَّا النَّارِ يُمْهَدُ مِنْ فُرُشِ النَّارِ» (١) \*

٢١- ﴿ (عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصِ بْنِ عُمَر التَّمِيمِيِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمِّي عُبَرْدَ اللهِ بْنَ عُمَر بْنِ مُوسَى يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ سُلَيْهَانَ بْنِ عَمْرَ بْنِ مُوسَى يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ سُلَيْهَانَ بْنِ عَيْقِ مُنْ قُرَيْشِ فَقَالَ سُلَيْهَانُ: انْظُرْ إِلَى عَلِيّ، فَدَخَلَ شَيْخٌ مِنْ قُريْشٍ فَقَالَ سُلَيْهَانُ: انْظُرْ إِلَى الشَّيْخِ فَأَقْعِدْهُ مَقْعَدًا صَالِحًا؛ فَإِنَّ لِقُرَيْشٍ حَقًّا فَقُلْتُ: الشَّيْخِ فَأَقْعِدْهُ مَقْعَدًا صَالِحًا؛ فَإِنَّ لِقُرَيْشٍ حَقًّا فَقُلْتُ: أَيَّ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: بَلَغَنِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: قَالَ: بَلَى قَالَ: شَلْم بَعَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مُنْ حَدَّ ثَلِيهِ اللهُ عَنْ مَعْدِ بْنِ اللهِ عَلَيْ قَالَ: مُنْ مَعْدِ بْنِ اللهِ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْلهِ عَنْ مَعْدِ بْنِ اللهِ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْلهِ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْلُهِ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْلهِ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْلهُ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْلهِ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْلهِ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْلهُ عَنْ مَتَ عَنْ مَعْدُ وَلَاكُ فَلَ اللهُ عَنْ مَعْدُ وَلَكَ عَلْ اللهُ عَنْ مَعْدُ وَلَالًا وَلَا لِي عَفَّانَ وَلِيتَ مِنْ أَمْوِ النَّاسِ شَيْعًا فَأَكُومُ قُرَيْشًا فَيْرَا مَنْ قُرَيْشًا فَإِنْ وَلِيتَ مِنْ أَمْوِ النَّاسِ شَيْعًا فَأَكُومُ قُورُيْشًا فَإِلَى اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ أَهَانَ قُرَيْشًا فَأَرْمُ قُرَيْشًا فَأَنْ وَلِيتَ مِنْ أَمْوِ النَّاسِ شَيْعًا فَأَكُومُ قُرَيْشًا فَأَرْمُ وَلِيتَ مِنْ أَمْوِلَ اللهِ عَنْ مَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ أَمُولُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

أَهَانَهُ اللهُ") \* (٢).

٣٢- \*( عَنْ زِيَادِ بْنِ كَسِيبٍ الْعَدَوِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي بَكْرَةَ تَحْتَ مِنْبَرِ ابْنِ عَامِرٍ - وَهُو يَغْطُبُ ، وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ رِقَاقٌ - فَقَالَ أَبُو بِللَالٍ: انْظُرُوا إِلَى أَمِيرِنَا يَلْبَسُ ثِيَابَ الْفُسَّاقِ وَيَعِظُ ، فَقَالَ أَبُو بَكُورَةَ: اسْكُتْ . سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللهِ فِي الأَرْضِ أَهَانَهُ اللهُ ») \* (٤٠).

2 ٢- ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿لَيَنتَهِينَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا. إِنَّا هُـمْ فَحْمُ جَهَنَّمَ ، أَوْ لَيَكُونُنَّ أَهْوَنَ عَلَى اللهِ مِنَ اجْهُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ اخُرْءَ بِأَنْفِهِ . إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ مَن اجْهُعَلِ الَّذِي يُدَهْدِهُ اخُرْءَ بِأَنْفِهِ . إِنَّ اللهَ قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُبِيَّةَ اجْاهِلِيَّةٍ ، إِنَّا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيُّ وَفَاجِرٌ شَقِيُّ.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/ ٣٤) وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٢٢٣): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٢٢٤) واللفظ له وقال: حديث حسن غريب، والهيثمي وقال: رواه أحمد ورجال أحمد ثقات (٥/ ٢١٥) وفي مسنـــد أحمد ٥(٤٢، ٤٩). وصحَّحه الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٤/ ٧٣).

<sup>(</sup>۱) أحمد (٤/ ٢٩٦) واللفظ له ، أبو داود (٣٢١٢، ٣٢١٢، وقال الألباني (٣/ ٩٠٢): صحيح، وقال بحقق جامع الأصول (١١/ ١٧٩): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٦٤) واللفظ له ، ونحوه عند الترمذي (٣٩٠٥) من حديث سعد بن أبي وقاص ، وقال الشيخ أحمد شاكر (١/ ٣٥٩): إسناده صحيح.

النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ». قَالَ: وَفِي النَّاسُ كُلُّهُمْ بَنُو آدَمَ، وَآدَمُ خُلِقَ مِنْ تُرَابٍ ». قَالَ: وَفِي البَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ) \*(١).

٢٥ - ﴿ عَـنِ ابْنِ عَبَّـاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ قَالَ ذَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : ﴿ مَـنْ وُلِـدَتْ لَهُ ابْنَةٌ فَلَـمْ يَئِدْهَا، وَلَمَ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي الذَّكَرَ - يَئِدْهَا، وَلَمَ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي الذَّكَرَ - يَئِدْهَا، وَلَمَ يُؤثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي الذَّكَرَ - يَئِدْهَا، وَلَمَ يُؤثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا - يَعْنِي الذَّكَرَ - أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ » ) ﴿ (٢) .

٢٦- ﴿ عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمْ فَكَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا الْفَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ ، وَلَيَنْ زِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْهَابَةَ مِنْكُمْ ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ اللهُ فَقَالَ قَائِلٌ: يَا مِنْكُمْ ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ اللهُ وَكَرَاهِيَةُ وَسُولَ اللهِ، وَمَا الوَهَنُ ؟ قَالَ: (حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْهُوبِ اللهِ اللهِ الْمَالَةُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « الذل »

الشّام - \*( عَنْ طَارِقٍ قَالَ : خَرَجَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ - وَمَعَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ - فَأَتُوْا عَلَى خَاضَةٍ، وَعُمَرُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ، فَنَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَيْهِ فَوَضَعَهُما عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخَذَ بِزِمَامِ فَنَزَلَ عَنْهَا وَخَلَعَ خُفَيْهِ فَوَضَعَهُما عَلَى عَاتِقِهِ وَأَخَذَ بِزِمَامِ نَاقَتِهِ فَخَاضَ بِهَا الْمَخَاضَةَ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يَا أَمِيرَ الْقُوْمِنِينَ أَأَنْتَ تَخْلَعُ خُفَيْكَ وَتَضَعُهُها عَلَى عَاتِقِكَ عَاتِقِكَ وَتَظُعُهُما عَلَى عَاتِقِكَ وَتَغُوضُ بِهَا الْمَخَاضَة؟ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ وَتَظُعُهُما عَلَى عَاتِقِكَ وَتَغُوضُ بِهَا الْمَخَاضَة؟ مَا يَسُرُّنِي أَنَّ قَوْمُ أَهْلَ البَلَدِ اسْتَشْرُفُوكَ . فَقَالَ عُمَرُدُ أَوَّهُ لَوْ يَقُلُ ذَا غَيْرُكَ أَهُلُ اللهُ بِالإِسْلَامِ ، فَمَهْ مَا نَطْلُبِ العِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَرَّنَا اللهُ بِالإِسْلَامِ ، فَمَهْمَا نَطْلُبِ العِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَرَّنَا اللهُ بِالإِسْلَامِ ، فَمَهُما نَطْلُبِ العِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَرَّنَا اللهُ بِهِ أَذَلَنَا اللهُ بِهِ أَذَلَنَا اللهُ إلاهُ الله إلاه إلَى الله إلى الله إلَيْ الله إلى الله إلى المَلْ إلى المَالِقِ الله إلى المِنْ الله إلى الله إلى الله إلى المَلْفِ الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى الله إلى المَلْفِ الله المَلْفِ المَلْفِ الله المَلْفِ المَلْفِ المَلْفِ المَلْفِ المَلْفِ المَلْفِ المِلْفِي المَلْفِ المَلْفِ المِلْفِ المَلْفِ المِلْفِ المَلْفِ المَلْفِ الْمُلْفِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْفِ المَلْفِي المَلْفِي المَلْفِ المَلْفِي المَلْفِ المَلْفِ المَلْفِي المَلْفِ المَلْفِي المَلْفَقُولُ اللهُ المَلْفِ المَلْفِ المَلْفَ المَلْفِ المَلْفِ المَلْفِي المَلْفِ المَلْفِي المَلْفُ المَلْفِي المَلْفِي المَلْفِي المَلْفِي المَلْفِي المَلْفُولُ المَلْفِي المَلْفُولُ المُعْمِلَ المَعْلَى المَلْفِي المَلْفَ المَلْفَا اللهِ المُلْفِي المَلْفَعِيْمِ المَلْفِي المَلْفَ

٧- \* (عَنْ أَبِي فِرَاسِ النَّهْدِيِّ قَالَ: خَطَبَ عُمْرُ بُنُ الْخُطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا إِنَّا إِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّاسُ، أَلَا إِنَّا إِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرَيْنَا النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّاسُ، أَلَا إِنَّا إِنَّا كُنَّا نَعْرِفُكُمْ إِذْ بَيْنَ ظَهْرَ مِنْ أَخْهَر مِنْ أَخْهَر مِنْ أَخْهَر مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَا بِهِ النَّهِ مِنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ خَيْرًا ظَنَنَا بِهِ خَيْرًا وَأَحْبَبُنَاهُ عَلَيْهِ ، وَمَنْ أَظْهَرَ مِنْكُمْ وَبَيْنَ رَبِّكُمْ ، أَلَا فَرُا وَأَنْ اللهُ وَمَا عَنْدَهُ ، فَقَدْ خُيِلَ إِلِيَّ بِآخِرَةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا لِيُ لِي اللهُ وَمَا عِنْدَهُ ، فَقَدْ خُيِلَ إِلِيَّ بِآخِرةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا لِي يُرِيدُ اللهَ وَمَا عِنْدَهُ ، فَقَدْ خُيِلَ إِلِيَّ بِآخِرةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا لِي رَبِيلًا لِللهَ وَمَا عِنْدَهُ ، فَقَدْ خُيلَ إِلِيَّ بِآخِرةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا لِي رَبِيلًا لِللهَ وَمَا عِنْدَهُ ، فَقَدْ ذُخُيلَ إِلِيَّ بِآخِرةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا لِي رَبِيلًا لِللهَ وَمَا عِنْدَهُ ، فَقَدْ ذُخُيلَ إِلِيَّ بِآخِرةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا إِلَى اللهَ وَمَا عِنْدَهُ ، فَقَدْ خُيلَ إِلِيَ بِآخِرةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا إِلَى اللهَ وَمَا عِنْدَهُ ، فَقَدْ ذُخُيلَ إِلِيَ بِآخِرةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا اللهَ وَمَا عِنْدَهُ ، فَقَدْ ذُخُيلَ إِلِيَ بِآخِرةٍ أَلَا إِنَّ رِجَالًا

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٢٩٧) ، أحمد (٥/ ٢٧٨) وقال مخرج جامع الأصول: سند حديث أحمد قوي (١٥/ ٢٨) ، وقال الألباني (٣/ ٨١٠): صحيح.

<sup>(</sup>٤) الحاكم في المستدرك (١/ ٦٢) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين لاحتجاجها جميعا بأيوب بن عائذ الطائي وسائر رواته ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (٥١١٦) وقال الألباني (٣/ ٩٦٤): حسن، وفي صحيح سنن الترمذي (٤٣٣)، والترمذي (٣٩٥٥) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب. وحسَّنه الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (١١/ ١١٨).

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/ ٢٢٣) وقال الشيخ أحمد شاكر (٤/ ٢٩٤): إسناده حسن.

قَدْ قَرَوُوهُ يُرِيدُوهُ بِهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ ، فَأَرِيدُوا اللهُ بِقِرَاءَتِكُمْ ، وَأَرِيدُوهُ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَلَا لِيَا نُحُدُوا أَمْوالكُمْ ، وَلَكِنْ أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينكُمْ وَسُنتَكُمْ ، فَمَنْ فَعِلَ بِهِ شَيْ ءٌ سِوى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَيَّ ، فَواللَّذِي نَفْسِي فَعِلَ بِهِ شَيْ ءٌ سِوى ذَلِكَ فَلْيَرْفَعُهُ إِلَيَّ ، فَواللَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِذَنْ لأُقِصَّنَهُ مِنْهُ . فَوَثَبَ عَمْرُو بُن للعَاصِ فَقَالَ: يَا أُمِيرَ اللّهُ مِنِينَ ، أَوَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَعِيَةٍ فَأَذَّبَ بَعْضَ رَعِيتِهِ أَئِنَّكَ لَقُتَصُّهُ مِنْهُ ؟ قَالَ: يَا أُمِيرَ اللّهُ مِنْ فَشُ عُمَرَ بِيدِهِ ، إِذَنْ لأُقِصَّنَهُ مِنْهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي فَيْدِهُ مِنْ نَفْسِهِ . أَلَا لاَ تَضْرِبُوا إِلَي وَاللّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيدِهِ ، إِذَنْ لأُقِصَّنَهُ مِنْهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنِي فَيْ فَرُوهُمْ مُ وَلا تُنْزِلُوهُمْ أُوهُمْ الغِيَاضَ اللهِ عَلَيْهُ مُ فَتُكَفِّرُوهُمْ مُ ، وَلا تُعْرَفُهُمْ الغِيَاضَ فَتُصَدِّعُوهُمْ مُ فَتُعْوَمُ مُ فَتَعْوَهُمْ مُ فَتَعْوَقَهُ مُ فَتُكَفِّرُوهُمْ ، وَلا تُغْزِلُوهُمُ الغِيَاضَ فَتُصَعِّعُوهُمْ الغِيَاضَ فَتُصَعِعُوهُمْ الغِيَاضَ فَتُصَعِيعُوهُمْ الغِيَاضَ فَتَصْفَعُوهُمْ الغِيَاضَ فَتُصَعِعُوهُمْ الغِيَاضَ فَتُعْوَهُمْ الغِيَاضَ فَتَصْفَعُوهُمُ الغِيَاضَ فَتُصَعِعُوهُمْ الغِيَا فَعَنْ اللهِ الْعَيَاضَ اللهِ عَلَى اللهِ الْعَيْمُ الْعَيَاضَ فَاللّذَا اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهُ الْعُولُولُولُهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعُلَا اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَى الل

٣- \* (عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: يَأْتِي عَلَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ عَضُوضٌ ، يَعَضُّ الْمُوسِرُ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ ، قَالَ: وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ . قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا يَدُيْهِ ، قَالَ: وَلَمْ يُؤْمَرْ بِذَلِكَ . قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا تَنْسُولُ اللهَ ضَلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ وَيُعَلِي عَنْ وَيُعَلِي عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٤ - ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:

إِنَّ اللهَ - عَـزَّ وَجَلَّ - أَنْـزَلَ ﴿ وَمَـنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الكَافِرُونَ ﴾ و ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الظَّا لِمُونَ ﴾ وَ ﴿ أُولَئِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ﴾ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَنْزَلَهَا اللهُ فِي الطَّائِفَتَيْنِ مِنَ اليَهُ ودِ ، وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا قَدْ قَهَرَتِ الأُخْرَى فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، حَتَّى ارْتَضَوْا أُو اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ كُلَّ قَتِيلِ تَقْتُلُهُ الْعَزِيزَةُ مِنَ الذَّلِيلَةِ فَدِيتُهُ خَمْسُونَ وَسْقًا ، وَكُلَّ قَتِيلِ قَتَلَتْهُ النَّالِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةِ فَدِيتُهُ مِائَةُ وَسْقِ ، فَكَانُوا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمُدِينَةَ ، فَلَلَّتِ الطَّائِفَتَانِ كِلْتَاهُمَا لِقَدَم رَسُولِ اللهِ ﷺ ، وَيَوْمَئِذِ لَمْ يَظْهَرْ وَلَمْ يُوطِئهُمَا عَلَيْهِ وَهُوَ فِي الصُّلْحِ ، فَقَتَلَتِ الذَّلِيلَةُ مِنَ الْعَزِيزَةِ قَتِيلًا ، فَأَرْسَلَتِ الْعَزِيزَةُ إِلَى الذَّلِيلَةِ أَنِ ابْعَثُوا إِلَيْنَا بِهِائَةِ وَسْقٍ ، فَقَالَتِ النَّالِيلَةُ: وَهَلْ كَانَ هَذَا فِي حَيَّيْنِ قَطُّ دِينُهُمَا وَاحِدٌ وَنَسَبُهُما وَاحِدٌ وَبَلَدُهُما وَاحِدٌ ، دِيَةُ بَعْضِهمْ نِصْفُ دِيَة بَعْضٍ ؟ إِنَّا إِنَّا أَعْطَيْنَاكُمْ هَـذَا ضَيْمًا مِنْكُمْ لَنَا وَفَرَقًا مِنْكُمْ ، فَأَمَّا إِذْ قَدِمَ مُحَمَّدٌ فَلَا نُعْطِيكُمْ ذَلِكَ ، فَكَادَتِ الحَرْبُ تَهِيجُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ ارْتَضَوْا عَلَى أَنْ يَجْعَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَيْنَهُمْ ، ثُمَّ ذَكَرَتِ الْعَزِيزَةُ ، فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا مُحَمَّدٌ بِمُعْطِيكُمْ مِنْهُمْ ضِعْفَ مَا يُعْطِيهِمْ مِنْكُمْ ، وَلَقَدْ صَدَقُوا ، مَا أَعْطَوْنَا هَذَا إِلَّا ضَيْمًا مِنَّا وَقَهْرًا

هُمْ)ﷺ)\* (۳).

حسن.

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/ ٢٤٦) ، وقال الشيخ أحمد شاكر (٤/ ٤٤): إسناده صحيح ونسبه السيوطي في الدر المنثور: ٢/ ٢٨١ لأبي داود وابن جرير وابن المنذر والطبري وغيرهم .

<sup>(</sup>۱) أحمد (۱/ ۱۱) واللفظ له وهو عند أبي داود مختصرا (۱) دو الله في الله في الله الشيخ أحمد شاكر (۱/ ۲۷۸): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٢) أحمد (١/١١٦)، وأبو داود (٣/ ٢٦٣) مختصرا وغيره وهو

٥- \*(قَالَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: «كَانَ السَّلَفُ يَكْرَهُونَ أَنْ يُسْتَذَلُّوا فَإِذَا قَدَرُوا عَفَوْا») \*(١).

• ٦ - \* (قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «أَبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُذِلَّ أَهْلَ مَعْصِيتِهِ فَمَهْمَا طَقْطَقَتْ بِهِمُ البَرَاذِينُ فَإِنَّ ذُلَّ الْمُعْصِيةِ فِي البَعْلُ وَهَمْلَجَتْ (٢) بِهِمُ البَرَاذِينُ فَإِنَّ ذُلَّ الْمُعْصِيةِ فِي

رِقَابِهِمْ ") \* (٣). ٧- \* ( قَالَ الشَّاعِرُ: لَا تَخْضَعَنَّ لِمَخْلُوقٍ عَلَى طَمَعٍ فَإِنَّ ذَلِكَ نَقْصٌ مِنْكَ فِي الدِّينِ وَاسْتَرْزِقِ اللهَ مِمَّا فِي خَزَ ائِنِهِ

فَأَمْرُ رَبِّكَ بَيْنَ الكَافِ وَالنُّونِ)\*.

## من مضار « الذل »

(١) الذَّلِيلُ غَيْرُ مَهِيبٍ فَرْدًا كَانَ أَوْ دَوْلَةً .

(٢) الذَّلِيلُ ضَعِيفُ الهِمَّةِ لَا عَزِيمَةَ عِنْدَهُ يَدْفَعُ بِهَا الفَّلِيلُ ضَعِيفُ الهِمَّةِ لَا عَزِيمَةَ عِنْدَهُ يَدْفَعُ بِهَا الهَوَانَ عَنْ نَفْسِهِ .

(٣) الذَّلِيلُ يَمْقُتُهُ أَفْرَادُ مُجْتَمَعِهِ وَيَنْبِذُونَهُ .

(٤) مَنْ يَتْبَعِ البَاطِلَ فِي الحَيَاةِ الدُّنْيَا يُعْرَضْ عَلَى النَّارِ ذَلِيلًا فِي الآخِرَةِ.

(٥) سَبَبُ الذُّلِّ ارْتِكَابُ الْمَاصِي وَعَدَمُ التَّمَسُّكِ بِأَخْلَقِ الإِسْلَامِ.

الفرس غير الأصيل.

<sup>(</sup>١) فتح الباري (٥/ ١١٩).

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي (٦٧).

<sup>(</sup>٢) هملجت بهم البراذين: مشت مشيًّا سهلًا . والبرذون:

#### الربا

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٢     | ٣١       | ٤      |

#### الربا لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِهِمْ: رَبَا يَرْبُو، إِذَا زَادَ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (رب و) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الزّيادَةِ وَالنَّهَاءِ وَالعُلُوِّ (١٠)، تَقُولُ مِنْ ذَلِكَ: رَبَا الشَّيْءُ يَرْبُو، إِذَا زَادَ، وَرَبَا الرَّابِيَةَ يَرْبُوهَا: إِذَ عَلَاهَا، وَرَبَا فُلَانٌ: أَصَابَهُ الرَّبُو وَهُوَ عُلُوٌّ فِي النَّفَسِ، وَأَرْبَتِ الْحِنْطَةُ تُرْبِي، إِذَا زَكَتْ، وَالرِّبَا فِي المَالِ وَالمُعَامَلَةِ: هُوَ الزّيادَةُ عَلَى رَأْسِ المَاكِ، وَبِاعْتِبَارِ هَذِهِ الزّيادة قالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ ﴾ (الروم/ ٣٩) وَنَبَّهَ بِقَوْلِهِ ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ﴾ (البقرة/ ٢٧٦) أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُعَقُولَةَ المُعَبَّرَ عَنْهَا بـ «الْبَرَكَةِ» مُوْتَفِعَةٌ عَنِ الرّبا، وَلِذَلِكَ قَالَ فِي مُقَابِلَتِهِ ﴿ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴾ (الروم/ ٣٩)، وَقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ الأُولَى: الرِّبَا هُوَ مَا يُعْطِى النَّاسُ بَيْنَهُمْ، بَعْضُهُمْ بَعْضًا، يُعْطِي الرَّجُلُ الرَّجُلُ العَطِيَّةَ يُريدُ أَنْ يُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهَا، وَأَمَّا كَوْنُهُ لَا يَرْبُو عِنْدَ اللهِ فَمَعْنَاهُ: مَا أَعْطَيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ تُريدُونَ بِهِ مَثَابَةَ الدُّنْيَا وَمُجَازَاةَ النَّاسِ، فَذَاكَ هُوَ الرِّبَا

الَّذِي لَايَقْبَلُهُ اللهُ وَلَا يَجْزِي بِهِ (٢)، وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ الآيَةِ الشَّانِيَةِ ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا ﴾ (البقرة/ ٢٧٦) الْمُعْنَى: الثَّانِيَةِ ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا فَيُنْهِبُهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «الرِّبَا وَإِنْ كَثُرُ فَإِلَى قُلِّ اللهُ الرِّبَا فَيُنْهِبُهُ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «الرِّبَا وَإِنْ كَثُرُ فَإِلَى قُلِ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَنَى ﴿ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا ﴾ (البقرة/ ٢٧٦) يَعْنِي فِي الدُّنْيَا بِإِذْهَابِ بَرَكَتِهِ الرِّبَا ﴾ (البقرة/ ٢٧٦) يَعْنِي فِي الدُّنْيَا بِإِذْهَابِ بَرَكَتِهِ وَإِنْ كَانَ (فِي الظَّاهِرِ) كَثِيرًا، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَدَقَةً وَلَا حَجًّا اللهُ عَنْهُ صَدَقَةً وَلَا حَجًّا وَلَا جَهًا وَلَا صَلَةً وَلَا حَجًّا وَلَا جَهًا وَلَا صَلَةً وَلَا حَجًا وَلَا جَهَادًا وَلَاصِلَةً (٤).

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: الرِّبَا فِي البَيْعِ: تَثْنِيَتُهُ رِبَوَانَ وَرِبَيَانِ، وَالرُّبْيَةُ فُخَفَّفَةً لُغَةٌ فِي الرِّبَا، وَفِي الْحَدِيثِ: «لَيْسَ عَلَيْهِمْ رُبْيَةٌ وَلَادَمٌ» أَيْ أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُمْ كُلَّ دَمٍ «لَيْسَ عَلَيْهِمْ رُبْيَةٌ وَلَادَمٌ» أَيْ أَنَّهُ أَسْقَطَ عَنْهُمْ مُكُلَّ دَمٍ كَانُوا يُطْلَبُونَ بِهِ. وَكُلُّ رِبًا كَانَ عَلَيْهِمْ إِلَّا رُؤُوسَ كَانُوا يُطْلَبُونَ بِهِ. وَكُلُّ رِبًا كَانَ عَلَيْهِمْ إِلَّا رُؤُوسَ أَمْوَا لِحِمْ فَا إِنَّهُمْ يَرُدُّونَهَا أَنْ ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ: رَبَا الشَّيْءُ يُرْبُو رُبُوًّا وَرِبَاءً أَيْ زَادَ وَنَهَا، وَأَرْبَيْتُهُ: نَمَّيْتُهُ وَمِنْهُ أَخِذَ الرِّبَا الْحَرَامُ، وَأَرْبَى الرَّجُلُ دَخَلَ فِي الرِّبَا الْمَانَ .

#### الربا اصطلاحاً:

قَالَ الرَّاغِبُ: : الرِّبَا فِي الشَّرْعِ خُصَّ بِالنِّيادَةِ عَلَى وَجْهِ دُونَ وَجْهِ (٧).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٢/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري (٣/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٣) السابق (١٠/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (٢/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) الصحاح (٦/ ٢٣٥٠).

<sup>(</sup>٦) اللسان (٣/ ١٥٧٢) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٧) المفردات (١٨٧) وبه أخذ الفيروزبادي في البصائر (٣/ ٣٤).

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ: الرِّبَا شَرْعًا هُوَ فَضْلٌ خَالٍ عَنْ عِوْضٍ شُرِطَ لِأَحَدِ العَاقِدَيْنِ (١١).

وَقِيلَ: هُو عَقْدٌ عَلَى عِوضٍ مَخْصُوصٍ غَيْرِ مَعْلُومِ التَّمَاثُلِ فِي مِعْيَارِ الشَّرْعِ حَالَةَ الْعَقْدِ مَعَ تَأْخِيرٍ فِي الْبَدَلَيْنِ أَوْأَحَدِهِمَا(٢).

وَقَالَ التَّهَانَوِيُّ: الرِّبَا فِي الشَّرْعِ هُوَ عِبَارَةٌ عَنْ عَقْدٍ فَاسِدٍ، وَإِنْ لَمُ تَكُنْ فِيهِ زِيَادَةٌ لِأَنَّ بَيْعَ الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَم نَسِيئَةً رِبَا وَإِنْ لَمُ تَتَحَقَّقْ فِيهِ زِيَادَةٌ.

وَقَالَ أَيْضًا: وَقِيلَ هُوَ فَضْلٌ مَالِيٌّ بِلَاعِوَضٍ فِي مُعَاوَضَةِ مَالٍ بِهَالٍ شُرِطَ لأَحَدِ المُتَعَاقِدَيْن (٣).

#### أنواع الربا:

رِبَا الْفَضْلِ: وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ زِيَادَةِ أَحَدِ الْعِوَضَيْنِ الْمُتَّفِقَي الْجِنْسِ عَلَى الآخرِ.

وَرِبَا الْيَدِ: وَهُوَ الْبَيْعُ مَعَ تَأْخِيرِ قَبْضِهِ اَوْ قَبْضِ أَحِدِهِمَا عِنْدَ التَّفَرُّقِ مِنَ الْمَجْلِسِ أَوِ التَّخَايُرِ فِيهِ بِشَرْطِ اتِّحَادِهِمَا عِنْدَ التَّفَرُّ قِ مِنَ الْمَجْلِسِ أَوِ التَّخَايُرِ فِيهِ بِشَرْطِ اتِّحَادِهِمَا عِلَّةً ، بِأَنْ يَكُونَ كُلُّ مِنْهُمَا مَعْلُومًا ، أَوْ كُلُّ مِنْهُمَا نَقْدًا وَإِنِ اخْتَلَفَ الْجِنْسُ .

وَرِبَا إِلنَّسِيئَةِ: وَهُوَ الْبَيْعُ لِلْمَطْعُومَيْنِ أَوْ لِلنَّقْدَيْنِ الْمُطْعُومَيْنِ أَوْ لِلنَّقْدَيْنِ الْمُتُفِقَيِ الْجِنْسِ أَوِ الْمُخْتَلِفَيْهِ لأَجَلٍ ، وَلَوْ لَحْظَةً ، وَإِنِ اسْتَوَيَا وَتَقَابَضَا فِي الْمُجْلِسِ .

فَالأَوَّلُ وَهُ وَبِا الْفَضْلِ: كَبَيْعِ صَاعِ بُرِّ بِدُونِ صَاعِ بُرِّ أَوْ بِأَكْثَرَ ؟ أَوْ دِرْهَم فِضَّةٍ بِدُونِ دِرْهَم فِضَّةٍ أَوْ بِأَكْثَرَ. سَوَاءٌ أَتَقَابَضَا أَمْ لَا ، وَسَوَاءٌ أَجَّلاً أَمْ لَا. (وَدُونَ صَاعِ: أَيْ أَقَلَ مِنْهُ).

وَالثَّانِي وَهُو رِبَا الْيَدِ: كَبَيْعِ صَاعِ بُرِّ بِصَاعِ بُرِّ بِصَاعِ بُرِّ بِصَاعِ بُرِّ ، أَوْ دِرْهَمِ ذَهَبٍ بِدِرْهَمِ ذَهَبٍ ، أَوْ صَاعِ بُرِّ بِصَاعِ شَعِيرٍ أَوْ أَكْثَرَ ، أَوْ دِرْهَمِ ذَهَبٍ بِدِرْهَمِ فِضَّةٍ أَوْ أَكْثَرَ ، لَكِنْ تَأَخَّرَ قَبْضُ أَحَدِهِمَا مِنَ الْمَجْلِسِ أَوِ التَّخَايُرِ.

وَالثَّالِثُ وَهُوَ رِبَا النَّسَاءِ: كَبَيْعِ صَاعِ بُرِّ بِصَاعِ بُرِّ بِصَاعِ بُرِّ أَوْ دِرْهَمِ فِضَّةٍ ، لَكِنْ مَعَ تَأْجِيلِ بُرِّ أَوْ دِرْهَمِ فِضَّةٍ ، لَكِنْ مَعَ تَأْجِيلِ أَحَدِهِمَا وَلَوْ إِلَى خُطَةٍ ، وَإِنْ تَسَاوَيَا وَتَقَابَضَا فِي الْمُجْلِسِ.

وَاخْاصِلُ: أَنَّهُ مَتَى اسْتَوَى الْعِوَضَانِ جِنْسًا وَعِلَّةً ، كَبُرِّ بِبُرِّ ، أَوْ ذَهَبِ بِذَهَبٍ ، اشْتُرِطَ ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ : التَّسَاوِي ، وَعِلْمُهُ اللهِ يَقِينًا عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَالْحُلُولُ : التَّسَاوِي ، وَعِلْمُهُ اللهِ يَقِينًا عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَالْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّ قِ ؛ وَمَتَى اخْتَلَفَا جِنْسًا وَاتَّكَدَا عِلَّة ، كَبُرِّ بِشَعِيرٍ ، أَوْ ذَهَبٍ بِفِضَةٍ . اشْتُرطَ شَرْطَ شَرْطَانِ : الْحُلُولُ وَالتَّقَابُضُ . وَجَازَ التَّفَاضُلُ ، وَمَتَى اخْتَلَفَا جِنْسًا وَعِلَّة ، كَبُرِّ بِذَهَبٍ أَوْ ثَوْبٍ ، لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ . ، كَبُرِّ بِذَهَبٍ أَوْ ثَوْبٍ ، لَمْ يُشْتَرَطْ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ .

فَا لْمُرَادُ بِالْعِلَّةِ هُنَا: إِمَّا الطَّعْمُ ، بِأَنْ يُقْصَدَ الشَّيْءُ لِلاقْتِيَاتِ أَوِ الأَّدْمِ أَوِ التَّفَكُّهِ أَوِ التَّدَاوِي ، وَإِمَّا النَّقْدِيَّةُ ، وَهِي مُنْحَصِرَةٌ فِي النَّقَدِيَة النَّقْدِيَة مَضْرُوبَةً وَغَيْرَهَا ، وهِي مُنْحَصِرَةٌ فِي النَّقَدِي النَّقَدِيَة مَضْرُوبَةً وَغَيْرَهَا ، فَلَا رِبَا فِي الْفُلُوسِ وَإِنْ رَاجَتْ .

وَزَادَ الْمُتُولِّي نَوْعًا رَابِعًا وَهُوَ: رِبَا القَرْضِ: لَكِنَّهُ فِي الْحَقِيقَةِ يَرْجِعُ إِلَى رِبَا الْفَضْلِ ، لأَنَّهُ الَّذِي فِيهِ شَرْطٌ يَعُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ ، فَكَأَنَّهُ أَقْرَضَهُ هَذَا الشَّيْءَ بِمِثْلِهِ مَعَ يَعُرُّ نَفْعًا لِلْمُقْرِضِ ، فَكَأَنَّهُ أَقْرَضَهُ هَذَا الشَّيْءَ بِمِثْلِهِ مَعَ زِيَادَةِ ذَلِكَ النَّفْعِ الَّذِي عَادَ عَلَيْهِ .

<sup>(</sup>١) التعريفات للجرجاني (١١٤).

<sup>(</sup>٢) التوقيف:للمناوي (١٧٣)، وابن حجر في الزواجر (٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون (٩٣).

#### حكم الربا:

وَكُلُّ مِنْ هَذِهِ الأَنْوَاعِ الأَرْبَعَةِ حَرَامٌ بِالإِجْمَاع بنص الآياتِ وَالأَحَادِيثِ ، وَكُلُّ مَا جَاءَ في الرِّبَا مِنَ الْوَعِيدِ شَامِلٌ لِلأَنْوَاعِ الأَرْبَعَةِ ، نَعَمْ بَعْضُهَا مَعْقُولُ الْمَعْنَى وَبَعْضُهَا تَعَبُّدِيٌّ ، وَرِبَا النَّسِيئَةِ هُوَ الَّذِي كَانَ مَشْهُورًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، لأَنَّ الْوَاحِدَ مِنْهُمْ كَانَ يَدْفَعُ مَالَهُ لِغَيْرِهِ إِلَى أَجَلِ عَلَى أَنْ يَـأْخُذَ مِنْهُ كُـلَّ شَهْرٍ قَـدْرًا مُعَيَّنًا وَرَأْسُ الْمَالِ بَاقِ بِحَالِهِ ، فَإِذَا حَلَّ طَالَبَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الأَدَاءُ زَادَ فِي الْحَقِّ وَالأَجَلِ.

وَتَسْمِيَةُ هَـذَا نَسِيئَةً مَعَ أَنَّهُ صَـدَقَ عَلَيْهِ رِبَا الْفَضْلِ أَيْضًا ؟ لأَنَّ النَّسِيئَةَ هِيَ الْقَصْودَةُ فِيهِ بِالذَّاتِ ، وَهَذَا النَّوْعُ مَشْهُورٌ الآنَ بَيْنَ النَّاسِ ، وَوَاقِعٌ كَثِيرًا (١٠).

قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: الْمُرَابَاةُ حَرَامٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَالإِجْمَاعِ . وَقَدْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ : «آكِلَ الرّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ. وَالْمُحَلِّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ ».

وَإِنْ كَانَ أَصْلُ الرِّبَا فِي اجْاَهِلِيَّةِ: أَنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ لَـهُ عَلَى الرَّجُـلِ الْمَالُ الْمُؤَجَّلُ . فَإِذَا حَلَّ الأَّجَـلُ قَالَ لَهُ: أَتَقْضِي؟ أَمْ تُرْبِي؟ فَإِنْ وَفَّاهُ وَإِلَّا زَادَ هَـذَا فِي الأَجَل وَزَادَ هَـذَا فِي الْمَالِ. فَيَتَضَاعَفُ الْمَالُ وَالأَصْلُ وَاحِدٌ. وَهَذَا الرِّبَا حَرَامٌ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ هَـذَا هُوَ الْمَقْصُودَ وَلَكِنْ تَوَسَّلُوا بمُعَامَلَةِ أُخْرَى ؛ فَهَذَا تَنَازَعَ فِيهِ الْمُتَأَخِّرُونَ مِنَ

الْسُلِمِينَ ، وَأَمَّا الصَّحَابَةُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمْ نِزَاعٌ أَنَّ هَذَا مُحَرَّمٌ ، فَإِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَالآثَارُ عَنْهُمْ بِذَلِكَ كَثِيرَةٌ

وَاللهُ تَعَالَى حَرَّمَ الرِّبَا لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الْمُحْتَاجِينَ ، وَأَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ، وَهُوَ مَوْجُودٌ فِي الْمُعَامَلَاتِ الرِّبَوِيَّةِ. وَأَمَّا إِذَا حَلَّ الـدَّيْنُ وَكَانَ الْغَرِيمُ مُعْسِرًا: لَمْ يَجُزْ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقْلَبَ بِالْقَلْبِ لَا بِمُعَامَلَةٍ وَلَا غَيْرِهَا ؛ بَلْ يَجِبُ إِنْظَارُهُ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا كَانَ عَلَيْهِ الْوَفَاءُ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الْقَلْبِ لَا مَعَ يَسَارِهِ ، وَلَا مَعَ إِعْسَارِهِ .

وَالْوَاجِبُ عَلَى وُلَاةِ الأُمُورِ بَعْدَ تَعْزِيرِ الْتُعَامِلِينَ بِا لْمُعَامَلَةِ الرِّبَوِيَّةِ: أَنْ يَأْمُرُوا الْلَدِينِ بِأَنْ يُؤَدِّيَ رَأْسَ الْمَالِ . وَيُسْقِطُ وا الزِّيَادَةِ الرِّبَوِيَّةِ . فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا وَلَهُ مُغِلَّاتٌ يُوَقِّى مِنْهَا وُقِّىَ دَيْنُهُ مِنْهَا بِحَسَبِ الإِمْكَانِ'').

وَقَالَ ابْنُ حَجَر: عَدُّ الرِّبَا كَبِيرَةً هُوَ مَا أَطْبَقُوا عَلَيْهِ اتِّبَاعًا لِمَا جَاءَ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ مِنْ تَسْمِيتِهِ كَبِيرَةً، بَلْ هُوَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ وَأَعْظَمِهَا (٣).

[للستزادة: انظر صفات: أكل الحرام-التطفيف \_ السرقة \_ الغلول \_ المكر \_ سوء المعاملة \_ التناجش\_الغش\_الخداع\_الخبث.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: أكل الطيبات. الصلاح \_ النزاهة \_ حُسن المعاملة \_ النبـل \_ المروءة \_ العفة].

<sup>(</sup>١) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيثمي (٢٩٩)

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الكبري (٢٩/ ١٨ ٤ - ١١٩).

# الآيات الواردة في « الربا »

يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ اَتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلْرِبُوَّا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَمَّ مَقْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمُ رُءُوسُ أَمْوَلِكُمْ كَا تَظْلِمُونَ وَكَا تُظْلَمُونَ ﴿ فَسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن وَإِن كَانَ ذُوعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَقُواْ خَيْرٌ لَكَ مُثَمِّرُ إِن كُنتُمْ

وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١

٧- يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا ٱلرِّبَوَا أَضْعَكُمُ الشَّعَكُمُ الشَّعَكُمُ الشَّعَكُمُ تَفْلِحُونَ ﴿ الشَّعَكُمُ الشَّلَاحُونَ ﴿ الشَّعَلَاكُمُ الشَّعَلَاكُمُ الشَّعَ الشَّعَوا ٱلنَّارَ ٱلْتِيَ أُعِدَتَ لِلْكَفِرِينَ ﴿ الشَّعَوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ وَالْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ وَالْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ وَالْطِيعُوا ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ الشَّوْلَ لَعَلَّكُمُ الشَّهُ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمُ الشَّوْلَ لَعَلَّكُمُ الشَّولَ لَعَلَّكُمُ الشَّوْلَ لَعَلَّكُمُ الشَّوْلَ لَعَلَّكُمْ الشَّولَ لَعَلَّكُمْ الشَّولَ لَعَلَّكُمْ الشَّولَ لَعَلَّكُمْ الشَّولَ لَعَلَّكُمْ الشَّولَ لَعَلَى الشَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّمُ الشَّولَ لَعَلَيْكُمْ الشَّولَ لَعَلَيْكُمْ الشَّولَ لَعَلَيْكُمْ الشَّهُ اللَّهُ وَالسَّمُ السَّولَ لَعَلَيْكُمْ الشَّهُ اللَّهُ وَالسَّمُ السَّمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالْولَا لَا الْعُلْمُ وَاللَّهُ

أُولَمْ يَرُوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَئتِ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ فَكَاتِ ذَا الْقُرْمِ يُولَا يَرْبُولُ فِي فَكَاتِ ذَا الْقُرْمِ لَا يَعْمَدُ اللَّهِ وَأَوْلَتِيكَ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّائِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَتِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهُ مُولِ النَّاسِ فَلا يَرْبُولُ فِي آمَوَ لِ النَّاسِ فَلا يَرْبُولُ وَمَاءَ انَيْتُ مَقِن رِّبًا لِيَرْبُولُ فِي آمَوَ لِ النَّاسِ فَلا يَرْبُولُ عِندَ اللَّهِ وَمَاءَ النَّيْتُ مُنِّ زَكُومٍ تُويدُونَ وَ اللَّهِ عَنْونَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَاءَ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ عَنُونَ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهِ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ الْمُضْعِفُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ الْمُضَعِفُونَ وَالْمَالِكُونَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَقِيقُونَ الْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُ

تَعْلَمُونَ ١٩٠٠

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الربا»

١- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : «آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ ، وَشَاهِدَاهُ ، وَكَاتِبَاهُ إِذَا عَلَمُ وا بِهِ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْلُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ ، وَلَاوِي عَلِمُ وا بِهِ ، وَالْوَاشِمَةُ وَالْلُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ ، وَلَاوِي الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، مَلْعُونُونَ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحُمَّدٍ عَلَيْهِ ») \* (١).

٢- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: أَتِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِتَمْرٍ . فَقَالَ : « مَا هَـذَا التَّمْرُ مِـنْ تَمْرِنَا » فَقَالَ الرَّجُلُ: يَارَسُولَ اللهِ ! بِعْنَا تَمْرَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ هَـذَا الرِّبَا . فَرُدُّوهُ . ثُـمَّ هَـذَا الرِّبَا . فَرُدُّوهُ . ثُـمَّ بِيعُوا تَمْرَنَا وَاشْتَرُوا لَنَا مِنْ هَذَا »(\*).

"- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ (")». قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ وَمَاهُنَّ ؟ قَالَ: « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ . وَقَدْفُ . وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّ وَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ . وَقَذْفُ

(۱) المنذري في الترغيب (۳/ ٥) وقال: رواه أحمد، وأبويعلى، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيها، وزاد في آخره: يوم القيامة. قال الحافظ: رووه كلهم عن الحارث، وهو الأعور عن ابن مسعود إلا ابن خزيمة فإنه رواه عن مسروق عن عبدالله بن مسعود. والهيثمي في المجمع (١١٨/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه الحارث والأعور ضعيف وقد وثق. (٢) مسلم (١٥٩٤).

(٣) الموبقات: همي المهلكات ، يقال: وبق الرجل يبق ووبق يوبق يوبق إذا هلك . وأوبق غيره إذا أهلكه .

(٤) المحصنات الغافلات المؤمنات: المحصنات بكسر الصاد وفتحها . قراءتان في السبع. والمراد بالمحصنات هنا العفائف . وبالغافلات ، الغافلات عن الفواحش وما قذفن به . وقد ورد الإحصان في الشرع على خسة أقسام:

 $|\mathring{L}$ وْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ  $|\mathring{L}$ وْمِنَاتِ $(^{(1)})$ »)

٤- \*(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِك - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: ﴿ إِيَّاكَ وَالذُّنُوبَ الَّتِي لَا تُغْفَرُ: الْغُلُولُ (٦) ، فَمَنْ غَلَّ شَيْئًا أُتِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَأَكُلُ الرِّبَا ، فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَعْنُونًا يَتَخَبَّطُ ، الرِّبَا ، فَمَنْ أَكَلَ الرِّبَا بُعِثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَعْنُونًا يَتَخَبَّطُ ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ اللَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُ ونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ﴾ (البقرة / ٢٧٥) \* (١٠).

وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَأْتِي آكِلُ اللهِ عَلَيْهِ: «يَأْتِي آكِلُ الرِّبَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُحُبَّلًا (^) يَجُرُّ شِقَيْهِ ، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ لَا يَقُومُ الْقَيْمَةُ الشَّيْطَانُ مِنَ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ﴾ ») \* (٩).

• ٥ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْهُ أَلْدِبَا، وَالزِّنَا، وَالزِّنَا، وَالزِّنَا، وَالزِّنَا، وَالزِّنَا، وَالزِّنَا، وَالْزِّنَا،

٦- \* (عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ:

- العفة والإسلام والنكاح والتزويج والحرية .
- (٥) البخاري الفتح ٥(٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) واللفظ له.
  - (٦) الغلول: الخيانة.
- (٧) الهيثمسي في المجمع (٤/ ١١٩)، وقال فيه الحسين بن عبدالأول وهو ضعيف، والترغيب والترهيب (٣/ ١٠) واللفظ له، وسكت عنه.
  - (٨) قال الأصبهاني: المخبل: المجنون.
- (٩) ذكره المنذري في الترغيب (٣/ ١٠) وقال: رواه الطبراني والأصبهاني من حديث أنس، ونحوه عند ابن أبي حاتم عن ابن عباس (الفتح  $\Lambda$ / ص ٥١) فهو على هذا حسن أو صحيح على شرط ابن حجر في الفتح.
- (١٠) ذكره المنذري في الترغيب (٣/ ٩) وقال: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح.

دَخُلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ . فَسَأَلُ عَنِ الْقَوْمِ (') حَتَّى انْهَى إِلَى . فَقُلْتُ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ . فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَنَنَعَ رَبِّي الأَعْلَى ('') ، ثُسمَّ نَنِعَ زِرِّي الأَعْلَى ('') ، ثُسمَّ نَنِعَ زِرِّي الأَعْلَى الأَسْفَلَ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَعَ وَأَنَا يَوْمَئذِ غُلامٌ شَابٌ . الأَسْفَلَ ، ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيَعَ وَأَنَا يَوْمَئذٍ غُلامٌ شَابٌ . فَسَأَلْتُهُ وَفَقَالَ : مَرْحَبًا بِكَ، يَا ابْنَ أَخِي سَلْ عَمَّا شِئْتَ . فَسَأَلْتُهُ وَهُو أَعْمَى ، وَحَضَرَ وَقْتُ الصَّلَاةِ . فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ ('') مُلْتَحِفًا بِهَا ، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِيهِ رَجَعَ طَوَفَاهَا إِلَيْهِ مُلْتَحِفًا بِهَا ، كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكِيهِ رَجَعَ طَوَفَاهَا إِلَيْهِ مُنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ ، عَلَى الْشِخبِ ('' ، فَصَلَّى مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ ، عَلَى الْشِخبِ ('' ، فَصَلَّى مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ ، عَلَى الْشِخبِ ('' ، فَصَلَّى مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ ، عَلَى الْشِخبِ ('' ، فَصَلَّى مِنْ صِغَرِهَا ، وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَنْبِهِ ، عَلَى الْشِخبِ ( اللهِ عَلَيْهِ ، فَصَلَى اللهِ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، فَصَلَى بِيلِهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَكَثَ بِيلِهِ مَنْ مِعْ مَا ، فَقَالَ : إِنَّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَكَثَ رَسُعَ مِنْ مَعْ مَنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ حَتَّى أَدْنَ فِي النَّاسِ (' فِي الْغَاشِرَةِ أَنَّ وَلِيهِ وَلَى اللهِ عَلَيْهُ حَتَى أَنْ اللهِ عَلَيْهُ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَا الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَا الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ رَبِي الْعُلِي مُ الْعَلَى عَرَفَةً ، فَوَجَدَا الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ رَبِي عَلَى عَرَفَةَ ، فَوَجَدَا الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ وَلَهُ اللهُ الْمُؤْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى الْمُسْتِلَ عَلَى الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

لَهُ بِنَمِرةً ، فَنَزَلَ بِمَا ، حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَر بِالْقَصْوَاءِ ، فَرُحِلَتُ (٨) لَهُ ، فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي (٩) فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ فَخَطْبَ النَّاسَ وَقَالَ: ﴿ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا (٢٠) ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا (٢٠) ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَ بَلَدِكُمْ هَذَا ، أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَإِمَا ءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمُ أَنْ رَبِيعَةَ بْنِ الْجَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْجَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْجَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْجَارِثِ ، كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأُوّلُ بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ بِنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتْهُ هُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأُوّلُ مَوْمُ مُكُمْ أَخَدًا تَكُرهُ أَنَّ لَكُمُ أَخَدُا تَكُرهُ وَلَهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ فِي النِسَاءِ ، فَإِنَّ يُكَلِمَةِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهُ (١١) ، وَلَكُمْ عَلَى عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكُرهُ وَنَهُ (١٢) ، وَلَكُمْ فَعَلْنَ مُبَرِحُ وَاللهُ وَلَكُمْ أَنْ لَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم أَحَدًا تَكُرهُ وَبَعُنَ اللهُ وَلَاللهُ وَلَاكُ فَاضُرِبُوهُ فَقُ ضُورُ عَلْ ضَرَابًا غَيْرَ مُبَرِحُ اللهُ وَلَاكُ فَاضْرِ اللهُ وَلَاكُ فَاضْرِ اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

- (١) فسأل عن القوم: أي عن جماعة الرجال الداخلين عليه ، فإنه إذ ذاك كان أعمى ، عمى في آخر عمره.
- (٢) فنزع زري الأعلى: أي أخرجه من عروته لينكشف صدري عن القميص .
- (٣) نساجة: هذا هو المشهور. ووقع في بعض النسخ: في ساجة. بحذف النون. ونقله القاضي عياض عن رواية الجمهور. قال: وهو الصواب. قال: والساجة والساج، جميعا، ثوب كالطيلسان وشبهه. وقال في النهاية: هي ضرب من الملاحف منسوجة، كأنها سميت بالمصدر. يقال: نسجت أنسج نسجا ونساجة.
- (٤) المشجب: هو عيدان تضم رؤوسها ، ويفرج بين قوائمها، توضع عليها الثياب .
  - (٥) فقال بيده: أي أشار بها.
- (٦) شم أذن في الناس: معناه أعلمهم بذلك وأشاعه بينهم ليتأهبوا للحج معه ، ويتعلموا المناسك والأحكام ويشهدوا أقواله وأفعاله ويوصيهم ليبلغ الشاهد الغائب وتشيع دعوة الإسلام.
- (٧) فأجاز: أي جاوز المزدلفة ولم يقف بها ، بل توجه إلى عرفات.
  - (٨) فرحلت: أي وضع عليها الرحل. والقصواء: ناقته ﷺ.

- (٩) بطن الوادي: هو وادي عرنة ،وليست عرنة من أرض عرفات.
  - (١٠) كحرمة يومكم هذا: معناه متأكدة التحريم ، شديدته .
- (١١) بكلمة الله: قيل: معناه قوله تعالى: ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانِ ﴾ وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله ﷺ ، إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم. وقيل: قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ . وهذا الثالث هو الصحيح .
- (۱۲) ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه: قال الإمام النووي: المختار أن معناه: أن لا ياذَنَّ لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم ، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة . فالنهي يتناول جميع ذلك . وحكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل ولا امرأة ، لا محرم ولا غيره ، في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه .
- (١٣) فاضربوهن ضربًا غير مبرح: الضرب المبرح هو الضرب الشديد الشاق . ومعناه اضربوهن ضربًا ليس بشديد ولا شاق . والبرح المشقة .

عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمُعُرُوفِ، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَـنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ - إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ - كِتَابَ اللهِ ('') مَا لَـنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ - إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ - كِتَابَ اللهِ ('') وَأَنْتُمْ تُسَأَلُونَ ؟ » قَالُـوا: نَشْهَدُ وَأَنْتُمْ تُسَأَلُونَ ؟ » قَالُـوا: نَشْهَدُ أَنَّتُمْ قَائِلُونَ ؟ » قَالُـوا: نَشْهَدُ أَنَّكُ قَالُ بِإِصْبَعِهِ النَّكُ قَالُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْكُنُهَا إِلَى النَّاسِ (''): « اللَّهُمَّ اشْهَدْ ، اللَّهُمَّ اشْهَدْ . ثَلَاثَ مَرَّاتٍ » ) \* (").

٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ (غَسِيلِ الْلَائِكَةِ)
 رَضِيَ اللهُ عَنْهُما \_ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « دِرْهَمُ رِبًا يَاللُهُ عَنْهُما \_ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَثَلَاثِينَ يَا كُلُهُ الرَّجُلُ - وَهُ وَ يَعْلَمُ - أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ يَا كُلُهُ الرَّجُلُ - وَهُ وَ يَعْلَمُ - أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ رَنْيَةٍ») \* (نَيْةٍ») \*

٨- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ . مِثْلًا بِوَزْنٍ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ . مِثْلًا بِمِثْلٍ . فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبًا ") \* (٥).

9 - \* (عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ ؛ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ أَبِي اشْتَرَى عَبْدًا حَجَّامًا ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ ، وَنَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ وَالْمُؤْشُومَةِ ، وَآكِلِ الرِّبَا وَمُوكِلِهِ ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ» \* (٢).

• ١ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَ الشِّرُكُ أَنَّ النَّبِيَ عَيَّهِ وَالشِّرْكُ وَسَبْعُونَ بَابًا ، وَالشِّرْكُ مِثْلُ ذَلِكَ ») \* (٧).

11- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُود - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: « الرِّبَ اثَلَاثَةٌ وَمَسْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ: « الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَمَسْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ النَّهُ لِمِ الرَّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ النَّهُ لِمِ الرَّبَا عِرْضُ الرَّبُكِ النَّهُ المَّهُ المَّالِمِ اللهُ اللهِ اللهُ المَّلْمُ المَّهُ المَّهُ المَّهُ المَّالِمِ اللهُ المَّلْمِ المَّلْمَ المَّهُ المَّلْمَ المَلْمُ المَّهُ المَّلْمُ المَّلِمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّهُ المَّلْمُ المَلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَّلْمُ المَلْمُ المُولِمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ الْمُلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ المَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ المَلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ اللّٰمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللّٰمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُل

١٢ - \*(عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟
 وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ (٩)؟ فَلَمْ يرَيَا بِهِ بَأْسًا (١٠٠). فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ؟

- (١) كتاب الله: النصب ، بدل عما قبله . وبالرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف .
- (٢) وينكتها إلى الناس: هكذا ضبطناه: ينكتها. كذا الرواية فيه ، بالتاء المثناة فوق. وقيل صوابة: ينكبها. قيل: وروي في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن العربي. وبالموحدة من طريق أبي بكر التهار. ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيرا إليهم. ومنه: نكب كنانته إذا قلبها.
  - (۳) مسلم (۱۲۱۸).
- (٤) المنذري في الترغيب (٣/٧) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح. قال الحافظ: حنظلة والد عبدالله، لقب بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أُحُد جُنبًا، وقد غَسَل أحد شِقَيْ رأسه، فلم سمع الهَيْعَة (النداء إلى الحرب) خرج فاستشهد، فقال رسول الله ﷺ: «لقد رأيت الملائكة تغسله».
  - (٥) مسلم (١٥٨٨).

- (٦) البخاري الفتح ٤ (٢٠٨٦).
- (٧) المنذري في الترغيب (٦/٣) وقال: رواه البزار، ورواته رواة الصحيح، وهو عند ابن ماجه بإسناد صحيح باختصار: «والشرك مثل ذلك ».
- (A) الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ، وذكره المنذري في الترغيب من حديث البراء وعزاه للطبراني في الأوسط (٣/ ٨).
- (٩) الصرف: يعني بالصرف ، هنا ، بيع الذهب بالذهب متفاضلا .
- (١٠) فلم يريا به بـأسًا: يعني أنهما كـانا يعتقدان أنـه لا ربا فيما كان يدا بيد . كـانا يريان جواز بيع الجنس بالجنس بعضه ببعض متفاضلا ، وأن الـربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة . ثم رجعا عن ذلك.

فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُو رِبًا. فَأَنْكُرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِمَا. فَقَالَ: لَا أُحَدِّثُكَ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ جَاءَهُ صَاحِبُ نَخْلِهِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْ طَيّبٍ - وَكَانَ تَمْ النّبِي تَعْلَيْهِ مَا لَنّبِي تَعْلَيْهِ: ﴿ أَنّى لَكَ هَذَا اللَّوْنَ - (1) فَقَالَ لَهُ النّبِي تُعَلِيد: ﴿ أَنَّى لَكَ هَذَا الصَّاعَ. فَإِنَّ قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ. فَإِنَّ قَالَ: انْطَلَقْتُ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ بِهِ هَذَا الصَّاعَ. فَإِنَّ سِعْرَ هَذَا فِي السُّوقِ كَذَا. وَسِعْرَ هَذَا كَذَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَيُلْكَ أَرْبَيْتَ. إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ وَيُلْكَ أَرْبَيْتَ. إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ مَرْكَ بِسِلْعَةٍ . ثُمَّ اشْتَر بِسِلْعَتِكَ أَيَّ غَرْ شِئْتَ ﴾.

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَمِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ عَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بَعْدُ فَنَهَانِي . وَلَمْ آتِ ابْنَ عَبَّاسٍ . قَالَ: فَحَدَّتَنِي أَبُو الصَّهْبَاءِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ بِمَكَّةَ ، فَكَرِهَهُ \* "".

17- \* (عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ: اللّهِ يِنَارُ بِاللّهِ ينَارُ بِاللّهِ ينَارُ وَاللّهِ رَهَمُ بِاللّهِ رُهَمُ اللّهِ رُهَمُ اللّهِ رُهَمُ اللّهِ مِثْلًا بِمِثْلٍ . مَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ هَذَا . فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبّاسٍ. فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الّذِي تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ عَبّاسٍ. فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الّذِي تَقُولُ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَيْ . وَلَمُ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ عَلَيْ . وَلَمُ اللّهِ عَلَيْ . وَلَكُنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ اللّهِ عَلَيْ . وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ اللهِ عَلَيْ . وَلَكِنْ حَدَّثِنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الرّبَا فِي النّسِيئَةِ (اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ قَالَ: «الرّبَا فِي النّسِيئَةِ (اللهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ قَالَ: «الرّبَا فِي النّسِيئَةِ (اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَيْ قَالَ: «الرّبَا فِي النّسِيئَةِ (اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ قَالَ: «الرّبَا فِي النّسِيئَةِ (اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى النّسِيئَةِ (اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللْهِ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(١) هذا اللون: أي هذا النوع .

(۲) فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟: هذا استدلال بطريق نظريّ . أُخْق الفرع – الذي هو الفضة بالفضة بالفضة بالأصل الذي هو التمر بالتمر بطريق أحرى. وهو أقوى طرق القياس . ولذا قال به أكثر منكري القياس. وإنها ذكر أبو سعيد هذا الطريق من الاستدلال، لأنه لم

١٤ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «مَـنْ بَـاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَـةٍ فَلَـهُ أَوْكَسُهُ) أو الرِّبَا») \* (١).

١٥ - \* ( عَنْ سَمُرةَ بْنِ جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي مِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ " هَـلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُـمْ مِـنْ رُؤْيَا؟ ". قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : «إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَشَانِ، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي :انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَتْلَخُ رَأْسَهُ فَيَتَدَهْدَهُ الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمُرَّةَ الأُولَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: سُبْحَانَ اللهِ مَا هَـذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ، انْطَلِقْ. فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلْقِ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيهِ بِكَلُّوبِ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ لَيُشَرْشِرَ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَضَاهُ، قَالَ: - وَرُبَّهَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُتُّ - قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى الْجَانِبِ الآخرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ فَمَا يَفْرُغُ مِنْ ذَلِكَ الجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ

يحضره شيء من أحاديث النهي . و إلا ، فالأحاديث أقوى في الاستدلال لأنها نص .

- (٣) مسلم (١٥٩٤).
- (٤) ولعل هذا كان في أول الأمر ثم حرم سائر أنواعه.
  - (٥) مسلم (١٥٩٦).
- (٦) الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٥) وصححه ووافقه الذهبي.

فِيهَا قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَافَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِن ذَهَبِ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَاأَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَحِ مَاأَنْتَ رَاءٍ،قَالَ: قَالَ لَمُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَلِكَ النَّهَرِ، قَالَ: وَإِذَا نَهَرٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ مِنَ الْبَيَاضِ فَدَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُ وا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَ بَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَسَارُوا في أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ: قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ وَهَـذَاكَ مَنْزِلُكَ.قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا. فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالَا لِي هَذَاكَ مَنْ زِلْكَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا. ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالَا: أَمَّا الآنَ فَلَا، وَأَنْتَ دَاخِلُهُ. قَالَ: قُلْتُ هَمَّا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا، فَهَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَثْلَغُ رَأَسُهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالْقُرْآنِ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَن الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شِدْقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَغْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الْآفَاقَ . وَأَمَّا الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ في مِثْل بِنَاءِ النَّنُّورِ فَهُمُ الزُّناةُ وَالزَّوَانِي . وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَسْبَحُ فِي النَّهَرِ وَيُلْقَمُ الْحَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا . وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمُرَّآةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ ، وَأَمَّا الْوِلْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ

عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَّرَّةَ الأُولَى. قَالَ: قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَـذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فإذا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رَجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَمَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوًا (١١) قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: مَاهَـؤُلَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِـقْ انْطَلِـقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى نَهُر حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ \_ أَحْمَر مِثْلَ الدَّم - وَإِذَا فِي النَّهَرِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهَ رِ رَجُلٌ قَدْ جُمِعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ، ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جُمِعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةُ فَيَفْغَرُ لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ، كُلَّهَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَـرًا. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: مَاهَـذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ كَرِيهِ الْمُزَآةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَوْآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا. قَالَ: قُلْتُ لَمُّها: مَاهَذَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيعِ، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلُ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ وِلْدَانٍ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: مَاهَـذَا؟ مَاهَؤُلَاءِ؟ قَـالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمُ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمُ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ. فَارْتَقَيْتُ

مَاتَ عَلَى الْفِطْرَةِ » قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْلُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَى الْفُلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ: «وَأَوْلَادُ اللهِ عَلَيْ: «وَأَوْلَادُ اللهِ عَلَيْ: «وَأَوْلَادُ اللهُ عَلَيْ مِنْهُ مُ حَسَنٌ الْلُشْرِكِينَ . وَأَمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُ مُ حَسَنٌ وَشَطْرٌ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا وَشَطْرٌ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ») \* (1).

حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ. فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ. قَالَ: حَلْقَةٍ فِيهَا مُسْلِمُ بُنُ يَسَارٍ. فَجَاءَ أَبُو الأَشْعَثِ. قَالَ: قَالُوا: أَبُو الأَشْعَثِ. أَبُو الأَشْعَثِ. فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ: قَالُوا: أَبُو الأَشْعَثِ. فَجَلَسَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّثْ أَخَانَا حَدِيثَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ. قَالَ: نَعَمْ. خَزَوْنَا غَزَاةً - وَعَلَى النَّاسِ مُعَاوِيَةٌ - فَغَنِمْنَا غَنَائِمَ كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيهَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا كَثِيرَةً، فَكَانَ فِيهَا غَنِمْنَا آنِيَةٌ مِنْ فِضَةٍ فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ رَجُلًا أَنْ يَبِيعَهَا فِي أَعْطِيَاتِ النَّاسِ (٢)، فَتَسَارَعَ النَّاسُ فِي ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَ بِ بِالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالثَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالثَّعْيِ بِالذَّهَبِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ بِاللَّهِ عَلَيْ فَعَلَ أَوْلَ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ الذَّهَ بَعَيْنِ ، فَمَنْ زَادَ أَو الشَّعِيرِ فَالتَّمْرِ بِاللَّهُ عَنْ بَاللَّهُ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا اللَّاسُ مَا أَخَذُوا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيةَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: أَلَا مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّدُونَ اللَّالَ مَا بَالُ رِجَالٍ يَتَحَدَّدُونَ وَالْمَالَةُ فَلَالَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَالَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمَالَةَ فَلَالَ اللَّهُ وَلَكَ الْمُلَالِ يَتَحَدَّدُونَ الْمَالَةُ وَلِكَ

عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ أَحَادِيثَ قَدْ كُنَّا نَشْهَدُهُ وَنَصْحَبُهُ فَلَمْ نَسْمَعْهَا مِنْهُ . فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَأَعَادَ الْقِصَّةَ ثُمَّ قَالَ: لَنُحَدِّثَنَّ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيْ وَإِنْ كَرِهَ مُعَاوِيَةُ (أَوْ قَالَ: وَإِنْ رَغِمَ (أَنُ). مَا أُبَالِي أَنْ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ (أَنُ) \* (أَنَّ لَا أَصْحَبَهُ فِي جُنْدِهِ لَيْلَةً سَوْدَاءَ (أَنَّ ) \* (أَنَّ )

١٧ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ )\* (٧).

١٨- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ اللهِ عَنْهُ - عَنْ اللهِ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: «مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ ») \* (^).

١٩ - ﴿ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ذَكَرَ حَدِيثًا عَنِ اللهُ عَنْهُ - ذَكَرَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ فِيهِ : «مَا ظَهَرَ فِي قَوْمٍ النِّنَا وَالرِّبَا إِلَّا أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللهِ ») ﴿ (٩) .

٢٠ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ أَنْ تُشْتَرَى الثَّمَ رَهُ حَتَّى تُطْعَمَ ،
 وَقَالَ: ﴿إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ
 عَذَابَ اللهِ »)\* (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري \_ الفتح ۱۲ (۷۰ ٤۷) واللفظ له ، وأوله عند مسلم (۲۲۷٥). وسبق تفسير غريبه مرات عديدة.

<sup>(</sup>٢) أعطيات الناس: هي جمع أعطية ، وهي جمع عطاء ، وهو اسم لما يعطى ، كالعطية.

<sup>(</sup>٣) فمن زاد أو ازداد فقـد أربى: معناه فقـد فعل الربـا المحرم ، فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان .

<sup>(</sup>٤) رغم: بكسر الغين وفتحها: ومعناه ذل وصار كاللاصق بالرغام، وهو التراب.

<sup>(</sup>٥) ليلة سوداء: أي مظلمة غير مستنيرة بالقمر.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۸۷).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۵۹۸).

<sup>(</sup>٨) ذكره المنذري في الترغيب (٣/ ١٠) وقال: رواه ابن ماجه ، والحاكم (٤/ ٣١٣) ، و (٣/ ٣٧) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وفي لفظ له قال: الربا و إن كثر ، فإن عاقبته الى قل . وقال: فيه أيضا صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٩) المنذري في الترغيب (٣/ ٨) وقال: رواه أبو يعلى بإسناد جيد، وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٧) وصححه، ووافقه الذهبي. (١٠) رواه الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٧) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وذكره المنذري في الترغيب (٣/ ٨) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وذكر تصحيح الحاكم.

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الربا» معنَّى

٢١- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ لِمُوَانَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ البِّرِبَا فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا فَعَلْتُ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَحْلَلْتَ بَيْعَ البِّبِكَ الضِّكَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَّدُ نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ: فَخَطَبَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يُسْتَوْفَى. قَالَ: فَخَطَبَ مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيْهَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى مَرْوَانُ النَّاسَ فَنَهَى عَنْ بَيْعِهَا. قَالَ سُلَيْهَانُ: فَنَظَرْتُ إِلَى حَرَسٍ يَأْخُذُونَهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ) \*(٢).

٣٢- \* ( قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ عَبْدُاللهِ وَأَنَا مَعَهُ وَاللَّيْثِيُّ ، حَتَّى دَخَلَ عَلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ؛ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ تُحْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْهُورِقِ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَعَنْ بَيْعِ اللَّهَ عَلَيْ اللَّهَ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٣٢ - \* (عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيِّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ أَبَا
 هُرَيْرةَ وَأَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْةِ:

بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِيِّ الأَنْصَارِيَّ فَاسْتَعْمَلَهُ عَلَى خَيْبَرَ. فَقَدِمَ بِتَمْ جَنِيبٍ (٥). فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَكُلُّ مَّرِ خَيْبِ مَا لَهُ وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي خَيْبَرَ هَكَذَا ؟) قَالَ: لَا ، وَاللهِ يَا رَسُولُ اللهِ إِنَّا لَنَشْتَرِي الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ مِنَ الْجَمْعِ (٢). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَفْعَلُوا . وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ . أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا . وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ ») \*(٧).

٢٥- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « الـدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُما .
 وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَم، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُما »)\* (^^).

٢٥ - ﴿ (عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. نُبَايِعُ الْيَهُ ودَ ،
 قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ يَوْمَ خَيْبَرَ. نُبَايِعُ الْيَهُ ودَ ،
 الْوُقِيَّةَ (٩) الذَّهَبَ بِالدِّينَارَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ الْوُقِيَّةَ (لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا وَزْنًا بِوَزْنٍ ») ﴿ (١٠) .

٢٦ - \* (عَنْ حَنَشِ الصَّنْعَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: كُنَّا مَعَ فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ . فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي فَضَالَة بْنِ عُبَيْدٍ فِي غَزْوَةٍ . فَطَارَتْ لِي وَلأَصْحَابِي قِلَادَةُ (١١) فِيهَا ذَهَبٌ وَوَرِقٌ وَجَوْهَرٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا. فَسَأَلْتُ فَضَالَة بْنَ عُبَيْدٍ فَقَالَ: انْزعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ثُمَّ لَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

(١) الصِّكاك: جمع صك وهو الورقة المكتوبة بدين، ويجمع

- أيضًا - على صكوك. والمراد هنا: الورقة التي تحمل أمر الحاكم بالرزق لمن يستحقه.

- (۲) مسلم (۱۵۲۸).
  - (٣) تشفوا: تزيدوا.
- (٤) مسلم (١٥٨٤).
- (٥) جنيب: نوع من التمر ، من أغلاه وأحسنه.
- (٦) الجمع: تمر رديء . وقد فسر في حديث آخر بأنه الخلط من

التم.

- (٧) البخاري الفتح ١٥٩٢ ، ٢٢٠٢) ، ومسلم (١٥٩٣) واللفظ له.
  - (۸) مسلم (۱۵۸۸).
  - (٩) الوقية: هي لغة في الأوقية .
    - (۱۰) مسلم (۱۹۹۱).
- (١١) فطارت لي ولأصحابي قلادة: أي أصابتنا وحصلت لنا من القسمة .

فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَـنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَـنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ») \*(١).

٧٧- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نُوْرَقُ غَمْرَ الْجَمْعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. وَهُو كُنَّا نُبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ . فَبَلَغَ الْخِلْطُ (٢) مِنَ التَّمْرِ . فَكُنَّا نَبِيعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ . فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ لَا صَاعَيْ غَرْ بِصَاعٍ (٣) ، وَلَا ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ: ﴿ لَا صَاعَيْ غَرْ بِصَاعٍ (٣) ، وَلَا صَاعَيْ حِنْطَةٍ بِصَاعٍ . وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ ﴾ \*(١٠) .

٢٨ - \*( عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّ انَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَا عَلَمُ عَلَمْ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ الللهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَمْ عَلَيْهُ الللهِ ع

٢٩ - \*( عَنْ أَبِي بَكْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: 
هَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَاللَّهَ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَاللَّهَ عَنِ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةَ بِاللَّهِ عَنِ الْفِضَّةَ بِاللَّفِضَّةَ كَيْفَ بِاللَّفِضَّةِ كَيْفَ بِاللَّفِضَّةِ كَيْفَ بِاللَّفِضَّةِ كَيْفَ بِاللَّفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا ، وَنَشْتَرِيَ اللَّهَ هَبَ بِاللَّفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا . قَالَ: فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَدًا بِيَدٍ؟ فَقَالَ : هَكَذَا شِيعِثُ . هَكَذَا شِيعِثُ ) \*(1).

• ٣- \* ( عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ:

إِنَّ مُعَاوِيةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً (٧) مِنْ ذَهَبٍ ، أَوْ وَرِقٍ، بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَـٰذَا إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِية : مَا أَرَى بِمِثْلِ هَذَا بَأْسًا . فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: مَنْ يَعْذِرُنِ (٨) مِنْ مُعَاوِية ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ يَعْذِرُنِ (٨) مِنْ مُعَاوِية ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ يَعْذِرُنِ (٨) مِنْ مُعَاوِية ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْذِرُنِ (٨) مِنْ مُعَاوِية ؟ أَنَا أُخْبِرُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ يَعْذِرُنِ اللهِ عَنْ رَأْيِهِ ؟ - لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضِ مَنْ مَنْ يَعْذِرُ لَيْ عَنْ رَأْيِهِ ؟ - لَا أُسَاكِنُكَ بِأَرْضِ فَانَتَ فِيهَا، ثُمَّ قَدِمَ أَبُو الدَّرْدَاءِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى مُعَاوِيةَ : أَنْ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ) \* لَا تَبعْ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ) \* لا تَبعْ ذَلِكَ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلِ ، وَزْنًا بِوَزْنٍ ) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١) \* (١)

٣١- \*( عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّهُ أَرْسَلَ غُلَامَهُ بِصَاعِ قَمْحٍ فَقَالَ: بِعْهُ، ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ شَعِيرًا. فَذَهَبَ الْغُلَامُ فَأَخَذَ صَاعًا وَزِيَادَةَ بَعْضِ صَاعٍ. فَلَّهَا جَاءَ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ بِذَلِكَ. فَقَالَ لَهُ مَعْمَرٌ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ انْظَلِقْ فَرُدَّهُ. وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَإِنِّي كُنْتُ انْظَلِقْ فَرُدَّهُ. وَلَا تَأْخُذَنَّ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ. فَإِنِّي كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « الطَّعَامُ بِالطَّعَامِ مِثْلًا بِمِثْلٍ » قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لِيشَ بِمِثْلٍ » قَالَ: وَكَانَ طَعَامُنَا يَوْمَئِذِ الشَّعِيرَ. قِيلَ لَهُ: فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمِثْلِهِ. قَالَ: إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُضَارِعَ (١٠٠) » (١٠٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۹۱).

<sup>(</sup>٢) الخلط من التمر: أي المجموع من أنواع مختلفة ، وإنها خلط لرداءته.

<sup>(</sup>٣) لا صاعبي تمر بصاع: أي لا يحل بيع صاعين من تمر بصاع منه .

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح (٤/ ٢٠٨٠١٠ ومسلم (١٥٩٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٥٨٥).

<sup>(</sup>٦) البخاري الفتح ٤(٢١٨٤)، ومسلم (١٥٩٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) سقاية: السقاية: إناءٌ يشرب فيه .

<sup>(</sup>٨) يعذرني: يقال: من يعذرني من فلان ، أي: من يقوم بعذري إن كافأته على صنيعه.

<sup>(</sup>٩) أخرجه الموطأ (٢/ ٤٩٢)، وأخرج النسائي منه إلى قوله: «مثلا بمثل (٧/ ٢٧٩)، وقال محقق جامع الأصول (١/ ٥٦٠): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١٠) يضارع: أي يشابه ويشارك . ومعناه أخاف أن يكون في معنى الماثل ، فيكون له حكمه في تحريم الربا.

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۱۹۹).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الربا»

١- \*(عَنْ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - فَقَالَ: بِلَغَنِي اللهُ عَنْهُ ] - فَقَالَ: إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - فَقَالَ: إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلًا سَلَفًا ، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَفْضَلَ مِّا أَسْلَفْتُ مُ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بِنْ عُمَرَ: فَذَلِكَ الرِّبَا . قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَاأَبَا عَبْدِالرَّ حُمَنِ ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بِنْ عُمَرَ: فَذَلِكَ الرِّبَا . قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي يَاأَبَا عَبْدِالرَّ حُمَنِ ؟ فَقَالَ عَبْدُاللهِ بِنْ عُمَرَ: فَذَلِكَ الرِّبَا . قَالَ عَبْدُاللهِ مَنْ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَكَيْفَ تَلْاللهُ عَلَى ثَلَاثَة وَجُوهٍ : سَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَلَكَ وَجْهُ صَاحِبِكَ ، وَسَلَفٌ تُسْلِفُهُ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ ضَاحِبِكَ ، وَسَلَفُ تُسلِفُهُ لِتَأْخُذَ صَاحِبِكَ ، وَسَلَفٌ تُسلِفُهُ لِتَأْخُذَ ضَاحِبِكَ ، وَسَلَفٌ تُسلِفُهُ لِتَأْخُذَ خَيْفَ تَأْمُونِي يَا أَبَا عَبْدِالرَّ حُنِ ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاكَ عَبْدِالرَّ حُنِ ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي عَبْدِالرَّ حُنِ ؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَ الصَّحِيفَةَ فَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفُتُهُ فَيْلِتَهُ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِا أَسْلَفْتَهُ فَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِا أَسْلَفْتَهُ فَلِكَ أَجِرْتَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِا أَسْلَفْتَهُ فَلِكَ أَجِرْتَ ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِا أَسْلَفْتَهُ فَذَلِكَ شُكُرُ شَكَرَهُ لَكَ ، وَلَكَ أَجْرُ مَا أَسْلَفْتَهُ أَنْظُرْتَهُ ) \* وَلَكَ أَجْرُ مَا الْكَرْتُهُ مُنَا أَسْلَطُونَا فَا أَنْ اللَّالَةُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلْكَ أَلُولُ الْكَلُكَ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الْمُلْكَ أَلْكُ أَمْ اللّهُ الْكَالِكُ أَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

٢- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُماً - أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: ﴿ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا بَعْضٍ ، وَلا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالذَّهَبِ أَحَدُهُمَا

غَائِبٌ وَالآخَرُ نَـاجِزٌ ، وَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ (٢) إِلَى أَنْ يَلِجَ بَيْتَهُ فَلَا تُنْظِـرْهُ ، إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ الرِّماءَ (٣) وَالرِّمَـاءُ: هُوَ الرِّنا.

وَفِي رِوَايَةٍ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرَ ابْنُ الْخُطَّابِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ : « الدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، وَالصَّاعُ بِالصَّاعِ ، وَلَا يُبَاعُ كَالِيءٌ ( ) فَي اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

٣- \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَا أُذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ... ﴾ أي استَيْقِنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ) \*(١).

٤- \*( وَقَالَ أَيْضًا: « آكِلُ الرِّبَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُجْنَقُ ») \*(٧).

٥- \* ( وَقَالَ أَيْضًا: « يُقَالُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لآكِلِ الرِّبَا: خُذْ سِلَاحَكَ لِلْحَرْبِ ») \* (^).

٦- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ] -: "مَنْ
 كَانَ مُقِيمًا عَلَى الرِّبَا لَا يَنْرعُ مِنْهُ فَحُقَّ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ
 أَنْ يَسْتَتِيبَهُ (٩) فَإِنْ نَزَعَ وَ إِلَّا ضَرَبَ عُنْقَهُ ")\* (١٠).

٧- \*(عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ قَالَ:
 «كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ صَائِغٌ فَقَالَ: يَا أَبَا

<sup>(</sup>١/ ٤٩٢): إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (١/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق (١/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٨) المصدر السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٩) يستتيبه: يطلب توبته.

<sup>(</sup>۱۰) شرح الترهيب (۳/ ۱۵).

<sup>(</sup>١) أخرجه الموطأ (٢/ ٦٨١ ، ٦٨٢) ، وأخرج نحوه عن ابن عمر وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) استنظر: الاستنظار: استفعال من الإنظار: التأخير .

<sup>(</sup>٣) الرماء: الربا: وهو الزيادة على ما يحل لك .

<sup>(</sup>٤) كاليء: الكاليء بالهمز: النسيئة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الموطأ (٢/ ٦٣٤) وقال محقق «جامع الأصول»

عَبْدِالرَّ مْمَنِ، إِنِّي أَصُوعُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِالذَّهَبِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ فَأَسْتَفْضِلُ قَدْرَ عَمَلِ يَدِي (فِي صَنْعَتِهِ) فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ. فَجَعَلَ الصَّائِغُ يُرَدِّدُ عَلَيْهِ الْسَأَلَةَ - وَابْنُ عُمَرَ يَنْهَاهُ - حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْسَجِدِ، أَوْ إِلَى دَابَّتِهِ عُمَرَ يَنْهَاهُ - حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْسَجِدِ، أَوْ إِلَى دَابَّتِهِ عُمَرَ يَنْهَاهُ - حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِ الْسَجِدِ، أَوْ إِلَى دَابَّتِهِ يُرِيدُ أَنْ يَرْكَبَهَا، فَقَالَ لَهُ آخِرَ مَا قَالَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّينَارُ بِالدِّينَا إِلَيْنَا وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُ) هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُ نَبِيِنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُ نَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُ نَبِيِّنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُ نَا إِلَيْنَا إِلَيْنَا وَعَهْدُنَا إِلَيْنَكُمْ » (١٠).

٨- \*( رَوَى أَحْمَدُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ كَعْبِ الْأَخْبَارِ قَالَ: « لأَنْ أَزْنِيَ ثَلَاقًا وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا يَعْلَمُ اللهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِبًا يَعْلَمُ اللهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ رِبًا») \*(٢).

9- \*( قَالَ قَتَادَةُ: « إِنَّ آكِلَ الرِّبَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَعْنُونًا ، وَذَلِكَ عَلَمٌ أَيْ: عَلَامَةٌ لأَكَلَةِ الرِّبَا يَعْرِفُهُمْ بِهِ أَهْلُ الْمُوقِفِ ») \*("").

• ١ - \* (عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي صَالِحٍ مَ وْلَى السَّفَّاحِ قَالَ: بِعْتُ بَزَّا لِي مِنْ أَهْلِ دَارِ نَخْلَةَ إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الْخُرُوجَ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَعَرَضُوا عَلَيَّ أَنْ أَضَعَ عَنْهُمْ بَعْضَ الثَّمَنِ وَيَنْقِدُونِي ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: «لَا الشَّمَنِ وَيَنْقِدُونِي ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: «لَا الشَّمَنِ وَيَنْقِدُونِي ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: «لَا اللهُ عَلْهُ ») \* (١٠) .

١١ - \* ( سُئِلَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ -: عَنْ رَجُلٍ تَدَايَنَ دَيْنًا فَلَخَلَ بِهِ السُّوقَ فَاشْتَرَى شَيْئًا بِحَضْرَةِ الرَّجُلِ ، ثُمَّ بَاعَهُ عَلَيْهِ بِفَائِدَةٍ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا؟.

فَأَجَابَ: الْحَمْدُ للهِ . هَذَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ: الأَوَّلُ: أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ مُوَاطَأَةٌ لَفُظِيَّةٌ ، أَوْ عُرْفِيَّةٌ، عَلَى أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ مِنْ رَبِّ الْحَانُوتِ فَهَذَا لَا يَجُوزُ .

عَلَى ان يَشْتَرِيَ السِّلْعَة مِنْ رَبِّ الْحَانُوتِ فَهَذَا لَا يَجُوز . وَالشَّانِي: أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ عَلَى أَنْ يُعِيدَهَا إِلَيْهِ. فَهَذَا أَيْضًا لَا يَجُوزُ . فَقَدْ دَخَلَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي ابْتَعْتُ مِنْ زَيْدِ ابْنِ أَرْقَمَ عُلَامًا إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِهَا فَةِ دِرْهَم نِسِيئةً ، ثُمَّ ابْنِ أَرْقَمَ عُلَامًا إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِهَا فَقَالَتْ هَا عَائِشَةُ: بِسْسَ مَا ابْنَعْتُهُ مِنْهُ بِسِتِهَا فَةَ لَا الْعَطَاءِ بِثَمَانِهَا فَقَالَتْ هَا عَائِشَةُ: بِسْسَ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ

وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ سِرًّا، ثُمَّ يَبِيعَهَا لِلْمُسْتَدِينِ بَيَانًا فَيَبِيعُهَا أَحَدُهُمَا فَهَذِهِ تُسمَّى «التَّورُق». لأَنَّ المُشْتَرِي لَيْسَ غَرَضُهُ فِي التِّجَارَةِ، وَلَا فِي الْبَيْعِ. وَلَكِنْ يَعْتَاجُ إِلَى دَرَاهِمَ، فَيَأْخُذُ مِائَةً، وَيَبْقَى عَلَيْهِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلًا. فَهَذَا قَدْ تَنَازَعَ فِيهِ السَّلَفُ عَلَيْهِ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ مِثْلًا. فَهَذَا قَدْ تَنَازَعَ فِيهِ السَّلَفُ وَالْعُلْمَاءُ. وَالأَقْوَى أَيْضًا أَنَّهُ مَنْهِي عَنْهُ، كَمَا قَالَ عُمَرُ اللَّهُ عَبْدِالْعَزِيزِ مَا مَعْنَاهُ: أَنَّ التَّورُقُ أَصْلُ الرِّبَا. فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ أَخْذَ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ أَكْثَرَ مِنْهَا إِلَى أَجَلٍ ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ ضَرَرِ الْمُحْتَاجِ وَأَكْلِ مَالِهِ بِالْبَاطِلِ، وَهَذَا ذَلِكَ مِنْ ضَرَرِ الْمُحْتَاجِ وَأَكْلِ مَالِهِ بِالْبَاطِلِ، وَهَذَا

<sup>(</sup>٣) الزواجر عن اقتراف الكبائر (٣٠٠).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الموطأ (٢/ ٥١٩).

<sup>(</sup>۱) الموطأ(۲/ ٤٩٢) وقال محقق جامع الأصول (۱/ ٥٦٠): إسناده صحيح ، وأخرج النسائي (٧(٢٧٨) المسند منه.

<sup>(</sup>٢) ذكره المنذري في الترغيب (٣(٧).

الْمُعْنَى مَوْجُودٌ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ. وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَانَوَى . وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحَهُ اللهُ الْبَيْعُ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَانَوَى . وَإِنَّمَا الَّذِي أَبَاحَهُ اللهُ الْبَيْعُ وَالتِّجَارَةُ، وَهُو أَنْ يَكُونَ الْمُشْتَرِي غَرَضُهُ أَنْ يَتْجُرَ فِيهَا . وَالتَّرَاهِم إِندَرَاهِم أَكْثَرَ مِنْهَا: فَهَذَا لَا خَيْرَ فِيهِ .

وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللهُ -: عَنْ رَجُلٍ يُدَايِنُ النَّاسَ كُلَّ مِائَةٍ بِهِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ ، وَيَجْعَلُ سَلَفًا عَلَى حَرِيرٍ ، فَإِذَا جَاءَ الأَجَلُ ، وَأَعْسَرَ الْلَدِينُ عَنْ وَفَائِهِ قَالَ لَهُ: عَامِلْنِي ، وَيَقُولُ لِلْمَدِينِ: اشْتَرَيْتَ فَيَأْخُذُ رَبُّ الْحَرِيرِ مِنْ عِنْدِهِ ، وَيَقُولُ لِلْمَدِينِ: اشْتَرَيْتَ مِنْ عِنْدِهِ ، وَيَقُولُ لِلْمَدِينِ: اشْتَرَيْتَ مِنْ عَنْدِهِ ، وَيَقُولُ لِلْمَدِينِ: اشْتَرَيْتَ مِنْ عَنْدِهِ ، وَيَقُولُ لِلْمَدِينِ: اشْتَرَيْتِ مِنْ عَنْدِهِ مِنْ عِنْدِهِ ، وَيَقُولُ لِلْمَدِينِ: اشْتَرَيْتِ مِنْ مَنْهُ مِنْ عَلَى مَائِةٍ بِهِائَةٍ وَأَرْبَعِينَ . وَإِذَا قَبَضَهُ الْلَدِينُ مِنْهُ وَلَا عَنْدَكَ ، وَإِذَا جَاءَتِ السَّنَةُ الثَّانِيَةُ طَالَبَهُ بِالدَّرَاهِمِ الْلُذُكُورَةِ ، وَالشَّهُ عَلَى عَرِيرٍ . فَا اللَّهُ عَلَى عَلِيهِ عَلَى حَرِيرٍ . فَا النَّرَعُ عَلَى هَذَا الرَّجُل ؟.

فَأَجَابَ: هَذَا هُو عَيْنُ الرِّبَا الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ . فَيَقُولُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ ، وَإِمَّا فَيَأْتِي إِلَيْهِ عِنْدَ مَحَلِّ الأَجَلِ ، فَيَقُولُ: إِمَّا أَنْ تَقْضِيَ ، وَإِمَّا أَنْ تُقْضِيَ ، وَإِمَّا أَنْ تُوْنِي ، فَإِنْ وَقَاهُ وَإِلَّا زَادَهُ الْمَدِينُ فِي الدَّيْنِ . وَزَادَهُ الْعَرِيمُ فِي الدَّيْنِ . وَزَادَهُ الْعَرِيمُ فِي الأَجَلِ ، حَتَّى يَتَضَاعَفَ الْمَالُ . فَأَنْزَلَ اللهُ لَعْرَيمُ فِي الأَجْلِ ، حَتَّى يَتَضَاعَفَ الْمَالُ . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَلَى: ﴿ يَا أَيُّهُا الّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَابَقِي مِنَ لَا اللهِ وَذَرُوا مَابَقِي مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ \* فَإِنْ لَمَ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ مُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ مُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُطْلَرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ فَنَظِرَةً فَنَظِرَةً فِلَكُمْ لَا تَظْلِمُونَ اللهُ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴿ وَلَا لِللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ وَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾ وَاللهُ وَلَا تُعْلَى مَالِكُمْ وَلَى مَيْسَرَةٍ فَنَظِرةً وَاللّهُ وَلَاكُمُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَولَاكُمْ لَا تَطْلُولُولُولُ اللهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَكُمْ لَا تَطْلِيلُولُولُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا لَا لَا لِي مَا لَا لَعْلَى مَالِكُمْ لَا تَطْلُولُولُ اللهُ وَلَا لَلْ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَيْ اللّهُ وَلِي لَا لَا لَقُولُولُهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَوْلِولُهُ اللّهُ وَلِيلًا لَا لَكُولُولُ اللّهُ وَلِي الْفَالْمُ الْفَالِكُولُ الْفَرْولُ الْمُولِ الللهُ وَلِيلُولُ اللهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَلِيلُولُ الللّهُ وَلَا لَا لَعْلِيلُولُ اللّهُ الْمُؤْلِلِ فَيْ الللّهُ وَلِلْكُولُولُ اللللللْمُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ اللّهُ الْمُؤْلِلْمُ اللللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللْمُ اللّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللّه

وَهَـذِهِ الْمُعَامَلَةُ الَّتِي يَفْعَلُهَا مِثْلُ هَـذَا المُرْبِي: مَقْصُودُهَا مَقْصُودُ أُولَئِكَ الْمُشْرِكِينَ المُرْبِينَ ؟ لَكِنَّ هَذَا أَظْهَرُ صُورَةِ الْمُعَامَلَةِ ، وَهَـذَا لَا يَنْفَعُهُ بِاتِّفَاقِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ ؛ فَإِنَّ هَذَا الْمُرْبِي يَبِيعُهُ ذَلِكَ الْخَرِيرَ إِلَى أَجَلٍ ؛ لِيُوفِيَهُ إِيَّاهُ عَنْ دَيْنِهِ ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يَبِيعَهُ إِيَّاهُ إِلَى أَجَلِ لِيَشْتَرِيَهُ بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ وَقَدْ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مِثْل هَذَا ، فَقَالَ: هَذَا حَرَامٌ ، حَرَّمَـهُ اللهُ وَرَسُولُهُ . وَسَأَلَتْ أُمُّ وَلَدِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مِثْلِ هَذَا. فَقَالَتْ: إِنِّي بِعْتُ مِنْ زَيْدٍ غُلَامًا إِلَى الْعَطَاءِ بِثُمَانِ الْعَطَاءِ بِثُمَ انِ الْعَ دِرْهَم ، ثُمَّ ابْتَعْتُهُ بِسِتِّ إِنَّةٍ ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَ مَا بِعْتِ. أَخْبِرِي زَيْدًا أَنَّهُ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ . قَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا رَأْسَ مَالِي. فَقَالَتْ عَائِشَةُ ﴿ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴾ (البقرة/ ٢٧٥). وَفِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا».

وَقَدْ قَالَ النّبِيُّ عَلَيْهُ! ﴿ لَا يَحِلُ سَلَفٌ وَبَيْعٌ ﴾ فَنَهَى أَنْ يَبِيعَ وَيُقْرِضَ لِيُحَابِيهُ فِي الْبَيْعِ ؛ لأَجَلِ الْقَرْضِ . وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيّاتِ ﴾ وَثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيّاتِ ﴾ فَهَذَانِ الْمُتَعَامِلَانِ إِنْ كَانَ قَصْدُهُمَا أَخْذُ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ لِكَرَاهِمَ إِلَى أَجْلِ فَبِأَيِّ طَرِيقٍ تُوصِّلَ إِلَى ذَلِكَ كَانَ حَرَامًا ؛ لأَنَّ الْقَصُّودَ حَرَامٌ لَا يَعِلُّ قَصْدُهُ ، بَلْ قَدْ نَهَى السَّلَفُ عَنْ الْقَصُودِ . وَهَذَا الْمُرَافِي لَا يَسْتَحِقُّ فِي ذِمَمِ النَّاسِ إِلّا مَا الْقَصُودِ . وَهَذَا الْمُرَافِي لَا يَسْتَحِقُّ فِي ذِمَمِ النَّاسِ إِلّا مَا الْقَصْدِي أَوْ نَظِيرَهُ . فَأَمَّا الزِّيَادَاتُ فَلَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا أَوْ لَكُنْ مَا قَبَضَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِتَأُولِلِ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ ، مِنْ الْكَوْرُ مَا قَبَضَهُ قَبْلَ ذَلِكَ بِتَأُولِلِ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ ،

وَأَمَّا مَا بَقِىَ لَهُ فِي الذِّمَمِ فَهُوَ سَاقِطٌ . لِقَوْلِهِ: ﴿ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ﴾ (١).

١٢ - \* ( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: ﴿ إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ أُذِنَ بِهَلَاكِهَا ﴾) \* (٢).

## من مضار «الربا»

- (١) آكِلُ الرِّبَا مَطْـرُودٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى مُحَارَبٌ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ .
- (٢) لَمُ يَتَهَدَّدِ اللهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ وَيَتَوَعَّدُ مُـرْتَكِبَ كَبِيرَةٍ كَمُرْتَكِبِ جَرِيمَةِ الرِّبَا.
- (٣) الرِّبَا جَرِيمَةٌ اجْتِهَاعِيَّةٌ إِذَا تَفَشَّتْ فِي مُجْتَمَعٍ مِنَ الرِّبَا جَرِيمَةٌ اجْتِهَاعِيَّةٌ إِذَا تَفَشَّتْ فِي مُجْتَمَعٍ مِنَ الْمُجْتَمَعَاتِ دَمَّرَتْهُ وَقَوَّضَتْ بُنْيَانَهُ.
- (٤) آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ وَشَاهِدَاهُ وَكُلُّ مَنْ يُعِينُ فِي رَوَاجِ هَـذِهِ الْجَرِيمَةِ النَّكْرَاءِ آثِمُونَ عِنْدَ اللهِ مُبْعَدُونَ مِنْ رَحْمَتِهِ.

- (٥) قَرَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ البَّرِبَا وَالنَّرِنَا فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمُوَاضِعِ لأَنَّهُمَ جَرِيمَتَانِ اجْتِمَاعِيَّتَانِ مُتَشَابِهَتَانِ فِي الْمُؤَاضِعِ لأَنَّهُمَا جَرِيمَتَانِ اجْتِمَاعِيَّتَانِ مُتَشَابِهَتَانِ فِي آثَارِهِمَا السَّلْبِيَّةِ عَلَى الْمُجْتَمَع.
- (٦) الرِّبَا يَزْرَعُ الأَّحْقَادَ فِي الْقُلُوبِ وَيَنْزعُ مِنْهَا الرَّأْفَةَ وَالرَّحْمَةَ وَبِلْكِ عَمُوتُ الأُنْحُوَّةُ وَتَتَفَكَّكُ بِنِيْهَ الْمُجتَمَع.
  - (٧) دَلِيلُ خُبْثِ نَفْسِ الْمُزَابِي وَسُوءِ طَوِيَّتِهِ.
    - (٨) وَعَمَلُهُ هَذَا يَدُلُّ عَلَى سُوءِ خَاتِّمَتِهِ.

#### البردة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ٨        | ٩      |

#### الردة لغةً:

الرِّدَّةُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: رَدَّ يَرُدُّ رَدًّا وَرِدَّةً، وَقِيلَ الرِّدَةُ الاَسْمُ مِنَ الاَرْتِدَادِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ردد) السَّم مِنَ الاَرْتِدَادِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (ردد) التَّي عَدُلُّ عَلَى رَجْعِ الشَّيْءِ، تَقُولُ: رَدَدْتُ الشَّيْءَ أَرُدُهُ لَا اللَّهُ عَلَى رَجْعِ الشَّيْءِ، تَقُولُ: رَدَدْتُ الشَّيْءَ أَرُدُهُ رَدًّا الشَّيْءَ أَرُدُهُ لَا اللَّهُ رَدَّ نَفْسَهُ إِلَى رَدًّا (رَجَعْتُهُ)، وَسُمِّيَ الْمُرْتَدُّ بِذَلِكَ لِأَنَّهُ مُرِدِّ وَنَاقَةٌ مُرِدَّةً، كُفْرِهِ وَالأَصْلُ فِي ذَلِكَ قَوْلُهُمْ: شَاةٌ مُردِّ وَنَاقَةٌ مُردِدَّةً، مَردَّةً عَلَيْهَا، وَذَلِكَ إِذَا أَضْرَعَتْ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ ذَاتَ لَبَنٍ فَرُدًّ عَلَيْهَا، أَوْ رَدَّتُ هِيَ لَبَنَهَا.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الرَّدُّ بِالذَّاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ بِحَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِهِ، وَمِنَ الرَّدِّ بِالذَّاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ بِحَالَةٍ مِنْ أَحْوَالِهِ، وَمِنَ الرَّدِّ بِالذَّاتِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْ بِحَدْ إِلَى لَرُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نَهُ الْمَوا عَنْهُ ﴿ (الأنعام / ١٢٨) وَمِنَ الرَّدِ إِلَى حَالَةٍ كَانَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِنْ يُرِدُكَ بِحَيْرٍ فَلَا حَالَةٍ كَانَ عَلَيْهَا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَإِنْ يُرِدُكَ بِحَيْرٍ فَلَا رَبِّدَادُ وَالرَّدِدَةُ أَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ اللهِ وَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَى اللهِ تَعَالَى: وَاللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللهِ مِنَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللهِ وَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: مَنْ يَرْجِعُ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ الْحَقْ اللَّذِي هُو عَلَيْهِ الْبُومُ فَيُبَرِّلُهُ وَيُغَيِّرُهُ بِدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ، الَّذِي هُو عَلَيْهِ الْبُومُ فَيُبَرِّلُهُ وَيُغَيِّرُهُ بِدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ إِمَّا فِي النَّصْرَانِيَّةِ أَوِ اليَهُودِيَّةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ صُنُوفِ الكُفْرِ (۱)، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: كَانَتْ رِدَّتُهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ: الكُفْرِ (۱)، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: كَانَتْ رِدَّتُهُمْ عَلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمُ نَبُذَ الشَّرِيعَةَ كُلَّهَا وَخَرَجَ عَنْهَا، وَقِسْمٌ نَبَذَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ وَاعْتَرَفَ بِوجُوبِ غَيْرِهَا (۱) وَالارْتِدَادُ: الرَّجُوعُ الزَّكَاةِ وَاعْتَرَفَ بِوجُوبِ غَيْرِهَا (۱) وَالارْتِدَادُ: الرَّجُوعُ الزَّكَةِ وَاعْتَرَفَ بِوجُوبِ غَيْرِهَا (۱) وَالارْتِدَادُ: الرَّجُوعُ وَمِنْهُ المُرْتَدُ، وَشَيْءٌ رَدُّ أَيْ رَدِيءٌ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الرَّدُّةُ وَمَنْهُ اللَّيْكِثِيرِ وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الرَّدُّةُ وَمَرْدًا أَوْ تَرْدَادًا: صَرَفَهُ، وَهُو بِنَاءٌ لِلتَّكْثِيرِ وَقَدِ ارْتَدَّ وَارْتَدَ عَنْهُ: عَنْ وَجُهِ يَ رُدُّهُ وَهُو بِنَاءٌ لِلتَّكْثِيرِ وَقَدِ ارْتَدَ وَارْتَدَ عَنْهُ: عَوْلَ لَ

وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : الرِّدَّةُ السَّمُ لُغُويٌّ لِكُلِّ مَنِ انْصَرَفَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ مُقْبِلًا عَلَيْهِ. لَخُويٌّ لِكُلِّ مَنِ انْصَرَفَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ مُقْبِلًا عَلَيْهِ. وَتَقُولُ: رَدَّ عَلَيْهِ الشَّيْءَ إِذَا لَمْ يَقْبَلُهُ وَكَذَلِكَ إِذَا خَطَّأَهُ. وَلَسُمُ الْفَاعِل مِنْهُ: المُرْتَدُّ (٣).

#### الردة اصطلاحًا:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الرِّدَّةُ: الرُّجُوعُ فِي الطَّرِيقِ الَّـذِي جَاءَ مِنْهُ، وَكَذَا الارْتِدَادُ؛ لَكِنَّ الرِّدَّةَ تَخْتَصُّ بِالْكُفْرِ وَهُوَ (أَيِ الارْتِدَادُ) أَعَمُّ<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) انظر الطبري (٤/ ٢٦٦) ، الصحاح (٢/ ٤٧٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (٣/ ١٤٢) ومقاييس اللغة (٢/ ٣٨٦) والمفردات (١٩٢).

 <sup>(</sup>٣) لسان العرب (٣/ ١٧٢). وشرح مسلم للنووي
 (١/ ٢٠٤). وانظر: النهاية لابن الأثير (٢/ ٢١٣ ـ ٢١٧).

<sup>(</sup>٤) الكليات (٤٧٧).

وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: هِيَ الإِتْيَانُ بِهَا يَخْرِجُ عَنِ الإِسْكَامِ إِمَّا نُطْقًا أَوِ اعْتِقَادًا أَوْ شَكَّا يَنْقُلُ عَنِ الإِسْلَامِ. أَمَّا الْذُرْتَدُ فَهُوَ الرَّاجِعُ عَنْ دِينِ الإِسْلَام (١٠).

وَقَالَ فِي الإِقْنَاعِ (الْمُرْتَدُّ): هُـوَ الَّذِي يَكْفُـرُ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نُطْقًا أَوِ اعْتِقَادًا أَوْ شَكَّا أَوْ فِعْلًا، وَلَـوْ كَانَ هَازِلًا(٢).

#### أقسام الردة:

قَالَ عِزُّ الدِّينِ بِلِيقٌ: قَدْ قَسَّمَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ الرِّدَّةَ إِلَى أَقْسَامٍ أَرْبَعَةٍ: وَهِسِيَ رِدَّةٌ فِي الاعْتِقَادِ، وَرِدَّةٌ فِي الأَقْوالِ، وَرِدَّةٌ فِي اللَّقْوالِ، وَرِدَّةٌ فِي التَّرْكِ. قَالَ: وَمِنْ نَافِلَةِ الْقَوْلِ أَنَّ هَذِهِ الأَقْسَامَ قَدْ تَتَدَاخَلُ، فَمَنِ اعْتَقَدَ شَيْئًا فَقَدْ يُعَبِّرُ عَنْهُ بِلِسَانِهِ أَوْ بِعَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِهِ وَبِذَلِكَ تَتَداخَلُ هَذِهِ الأَقْسَامُ (٣).

## حكم المرتد:

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: مَنِ ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَكَانَ بَالِغًا عَاقِلًا دُعِيَ إلِيْهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَضُيِّقَ عَلَيْهِ، فَإِنْ رَجَعَ (فَبِهَا وَنِعْمَتْ) وَإِلَّا قُتِلَ (٤).

#### موقف أبي بكر - رضي الله عنه - من المرتدين:

لَقَدْ كَانَ مَوْقِفُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ مِنَ الْمُرْتَدِّينَ هُوَ التَّطْبِيقُ الْعَمَلِيُّ لِتَنْفِيذِ حُكْمِ اللهِ فِيهِم، يَقُولُ الطَّبَرِيُّ: عَقَد أَبْو بَكْرٍ أَحَدَ عَشَرَ لِوَاءً،

عَقَد لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَأَمَرَهُ بِطُلَيْحَةَ بْنِ خُويْلِدِ (الْمُرْتَدُّ الْكَذَّابُ)، فَإِذَا فَرَغَ سَارَ إِلَى مَالِكِ بْنِ نُويْدرَةَ. وَلِعِكْرِمَةَ الْكَذَّابُ)، فَإِذَا فَرَغَ سَارَ إِلَى مَالِكِ بْنِ نُويْدرَةَ. وَلِعِكْرِمَةَ ابْنِ أَي جُهُ لِ وَأَمَرَهُ بِمُسَيْلَمَةَ (الْكَذَّابِ)، وَللْمُهَاجِرِ ابْنِ أُمَيَّةَ (هُ وَ أُمَرَهُ بِجُنُودِ الْعَنْسِيِّ (مِنَ الْمُرْتَدِينَ فِي الْنُونِ أُمَيَّةً (هُ وَ الْعَنْسِيِّ (مِنَ الْمُرْتَدِينَ فِي الْيُمَنِ) (1).

وَقَد كَتَبَ إِلَيْهِمْ مَعَ الْقَادَةِ الْشُلِمِينَ كِتَابًا جَاءَ فِيهِ: "قَدْ بَلَغَنِي رُجُوعُ مَنْ رَجَعَ مِنْكُمْ عَـنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِالْإِسْلَام وَعَمِلَ بِهِ، اغْتِرَارًا بِاللهِ تَعَالَى، وَجَهَالَةً بِأَمْرِه، وَإِجَابَةً لِلشَّيْطَانِ...، وَإِنِّي بَعَثْتُ إِلَيْكُمْ فُلَانًا فِي جَيْشٍ مَنَ الْهُ اجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ وَأَمَرْتُهُ أَلَّا يُقَاتِلَ أَحَدًا وَلَا يَقْتُلَهُ حَتَّى يَدْعُوهُ إِلَى دَاعِيةِ اللهِ، فَمَنِ اسْتَجَابَ لَـهُ وَأَقَرَّ وَكَفَّ وَعَمِلَ صَـالِحًا، قَبِلَ مِنْهُ ذَلِكَ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ أَبَى أَمَرْتُ أَنْ يُقَاتِلَهُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ لَا يُبْقِي عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ قَدَرَ عَلَيْهِ، وَأَنْ يُحْرِقَهُمْ بِالنَّارِ وَيَقْتُلَهُمْ كُلَّ قِتْلَةً، وَأَنْ يَسْبِيَ النِّسَاءَ وَاللَّهُ رَارِيَّ وَلَا يَقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا الْإِسْلَامَ، فَمَنِ اتَّبَعَهُ فَهُ وَ خَيْرٌ لَـهُ، وَمَنْ تَرَكَـهُ فَلَـنْ يُغْجِزَ الله، وَقَـدْ أَمَـرْتُ رَسُولِي أَنْ يَقْرَأَ كِتَى إِي فِي كُلِّ بَجْمَع لَكُمْ، وَالـدَّاعِيَةُ الْأَذَانُ، فَإِذَا أَذَّنَ الْمُسْلِمُونَ فَأَذَّنُوا كُفُّوا عَنْهُم، وَإِنْ لَمْ يُؤَدِّنُوا عَـاجِلُوهُمْ، وَإِنْ أَذَّنُوا اسْأَلُوهُمْ مَا عَلَيْهِـمْ، فَإِنْ أَبَوْا عَاجِلُوهُمْ وَإِنْ أَقَرُّوا قُبِلَ مِنْهُمْ (V).

إليها، وأسماء زعماء الردة في جزيرة العرب، تاريخ الطبري (٣/ ٢٤٨) وما بعدها.

<sup>(</sup>٦) كان الأسود العنسي قد تكهن وادعى النبوة وتبعته قبيلة عنس، انظر فتوح البلدان(١٠٩).

 <sup>(</sup>٧) انظر نص كتاب أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ كاملًا في المرجع
 السابق (٣/ ٢٥٠) وما بعدها.

<sup>(</sup>١) معجم المغنى في الفقه الحنبلي (٣٦٨).

<sup>(</sup>٢) مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (٥/ ٨٥٣).

<sup>(</sup>٣) منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين (١٠٢).

<sup>(</sup>٤) المغني لابن قدامة (١٠/ ٧٤).

<sup>(</sup>٥) انظر في أسماء بقية قادة المسلمين، وفي الجهات التي وجهوا

وَقَدْ عَهِدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى الْأُمْرَاءِ بِأَنْ «يَمْنَعَ كُلُّ قَائِدٍ أَصْحَابَهُ مِنَ الْعَجَلَةِ وَالْفَسَادِ، وَأَنْ لَا يُدْخِلَ فَي جُنُودِهِ حَشْوًا حَتَّى يَعْرِفَهُمْ وَيَعْلَمْ مَا هُمْ، (حَتَّى) لَا يُكُونُوا عُيُونًا، وَلِئَلَا يُؤْتَى الْمُسْلِمُونَ مَنْ قِبَلِهِمْ (١٠).

لَقَدْ كَانَ لِحَزْمِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَصَلَابَتِهِ فِي التَّعَامُلِ مَعَ هَوُّلَاءِ الْمُرْتَدِّينَ أَثُورُهُ الْوَاضِحُ فِي السَّعْصَالِ شَأْفَةِ الرِّدَّةِ مِنْ جَمِيعٍ أَنْحَاءِ بِلَادِ الْعَرَبِ، فِي اسْتِعْصَالِ شَأْفَةِ الرِّدَّةِ مِنْ جَمِيعٍ أَنْحَاءِ بِلَادِ الْعَرَبِ، وَحَفِظَ بِذَلِكَ وِحْدَةَ الْأُمَّةِ وَوَقَاهَا مِنَ الْمُلَكَةِ، يَقُولُ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - « لَقَدْ قُمْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ مَقَامًا كِدْنَا نَهْ لِكُ فِيهِ لَوْلَا أَنَّ اللهَ مَنَّ عَلَيْنَا بِأَبِي بَكْرٍ، ..

عَزَمَ اللهُ لَهُ عَلَى قِتَ الِ الْمُرْتَدِّينَ، فَوَاللهِ مَا رَضِيَ مِنْهُمْ إِلَّا بِالْـخُطَّةِ الْمُجْزِيَةِ أَوَ الْحَرْبِ الْمُجْلِيَةِ...»(٢)، نَعَمْ لَقَدْ أَخْزَى اللهُ الْمُرْتَدِّينَ عَلَى يَدَيْهِ وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ إِلَّا مَنْ هَرَبَ هَرَبَ هَا عَلَى وَجْهِهِ خَاسِرًا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

للاستزادة: انظر صفات: الإلحاد الزندقة - الضلال - الكفر - الإعراض - اتباع الهوى - الشرك.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإيهان - الهدى - اليقين - الاعتصام - الطاعة - الفرار إلى الله].

<sup>(</sup>١) انظر عهد أبي بكر \_ رضي الله عنه \_ إلى قادة جيوش المسلمين الذين وجههم لمحاربة المرتدين ، المرجع السابق (٣/ ١٥١ - ١٥١).

<sup>(</sup>٢) انظر كلام ابن مسعود رضي الله عنه ـ عاما في فتوح البلدان للبلاذري (١٠٠).

# الآيات الواردة في « الردة »

- ١- يَسْعَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالِ فِيهِ قُلُ
  قِتَ الُّ فِيهِ كَبِيُّ وَصَدُّعَ سَبِيلِ اللَّهِ
  وَكُفُرُ الِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ اَهْلِهِ عَنْ الْمَنْ عَنْ الْمَنْ الْقَتْلُ مِنْ الْفَتْلُ وَكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَلَايْزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَلَايْزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَلَايْزَالُونَ يُقْتِلُونَكُمْ حَتَى يَرُدُوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ وَلَا يَرَالُونَ يُعْتَلِدُهُ وَلَا يَرَا لُونَ السَّتَطَلِعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَنْ دِينِكُمْ عَنْ دِينِكُمْ فَي إِنْ السَّتَطَلِعُوا وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَنْ دِينِكُمْ فَي اللَّهُ فَي الْمُعَالِدُونَ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْحَدَالُ وَنَ اللَّهُ الْمُعَلِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الْمَالِقُونَ الْمُؤْلِقُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فَي اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونِ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونِ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤُلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُونُ اللَّالْم
- ٢- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ اإِن تُطِيعُواْ فَرِبِهَا مِن ٱلَّذِينَ أَوْتُوا ٱلْكِئلَبَ يَرُدُّوكُم بَعْدَإِ يَمْئِكُمْ كَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ وَكَنْفَ تَكْفُرُونَ وَالنَّمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينَتُ ٱللّهِ وَكَنْفَ تَكْفُرُونَ وَالنَّمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينَتُ ٱللّهِ وَكَنْفَ تَكُفُرُونَ وَالنَّمْ تُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينَتُ ٱللّهِ وَكَنْفَ تَكُفُرُونَ وَالنّهُ مُتَلَى عَلَيْكُمْ ءَاينَتُ ٱللّهِ وَفَقَدْ هُدِى وَفِي حَثْمَ رَسُولُهُ أَوْمَن يَعْنَصِم بِاللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم ﴿ إِللّهِ فَقَدْ هُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْنَقِيم ﴿ إِللّهِ فَقَدْ هُدِى اللّهِ اللّهِ فَقَدْ هُدِى اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ ا
- ٤ يَنَفَوْمِ الدِّخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَنْبَ اللَّهُ (٣)
   لَكُمْ وَلَائِرْنَدُوا عَلَىٰ الدِّبَارِكُمْ فَنَنقَلِبُوا خَسِرِينَ ﴿

- ٤- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَدَ مِنكُمْ عَن دِينِهِ ء فَسَوْفَ يَأْقِي اللَّهُ بِقَوْمِ يُحَبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ الْعَبَوْدَةِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ الْعَبَوْدَةِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَلَا يَعْزَةٍ عَلَى ٱلْكَفُونَ لَوْمَة لَآبِهِ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ( )
- إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْزَدُواْ عَلَىٰ آذَبَرِهِم مِنْ بَعْدِمَا بَيْنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ ٱلشَّيْطِنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ (اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ سَنُطِيعُ حَمَّمْ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ سَنُطِيعُ حَمَّمَ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ سَنُطِيعُ حَمَّمَ فِي بَعْضِ ٱلْأَمْرِ وَاللَّهُ اللَّهُ سَنُطِيعُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ الْمُنْ الْهُمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْم

(٢) آل عمران : ١٠٠ - ١٠١ مدنية

# الآيات الواردة في « الردة » معنًى

- ٧- وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ
  ٱلرُّسُ لُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْقَتِ لَ انقَلَبْتُمْ عَلَى َ
  أَعْقَرِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ
  ٱللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزى اللَّهُ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿

- ٨- يَتَأْيُهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰ الْقَالَمُ فَتَنقَلِبُواْ خَسِرِينَ الْآلَا اللَّهُ مَوْلَىٰ حَمَّمٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلنَّنصِرِينَ الْآلَا اللَّهُ مَوْلَىٰ حَمْلًا اللَّهُ مَوْلَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِلُولُومُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلْ
  - ه- قُلُ أَنَدْعُواْ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُّ عَلَى آَعَ فَا مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُنَا وَنُرَدُّ عَلَى آَعَ فَا بَنَا اللهُ كَالَّذِى السَّتَهُوَتُهُ ٱلشَّيَطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَ السَّتَهُ وَتُهُ ٱلشَّيطِينُ فِي ٱلْأَرْضِ حَيْرانَ لَهُ وَ اللهُ مَن اللهِ عُمُواللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهِ هُواللهُ مَنْ اللهُ الله

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الرِّدة »

١- \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَشْرَفَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ اللهُ عَنْهَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ اللهُ عَنْهَانُ بْنُ عَفَّانَ يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ وَنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: ﴿ لَا يَحِلُ دَمُ امْرِيءٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: زِنَا بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّ إِحْصَانٍ، أَوِ ارْتِدَادٍ بَعْدَ إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ حَقِّ إِنْ فَعَلَى بِهِ ». ثُمَّ قَالَ: فَوَاللهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا إِسْلَامٍ، وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ بَايَعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا قَتَلُتُ النَفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ، فَبِمَ تَقْتُلُونَنِي؟) \*(١).

٧- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

مِنْكُمْ أَحَدُ قَطُّ قَبْلَهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَقُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: أَيْزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيدُونَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ مِنْهُمْ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ كُنتُمْ تَتَّهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قلْتُ: لَا. قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ مِنْهُ في مُدَّةٍ (٤) لَا نَدْرِي مَا هُـوَ فَاعِلُ فِيهَا. قَـالَ: وَلَمُ تُمُكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرُ هَلِهِ الْكَلِمَةِ. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ قُلْتُ: الْحَرْبُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ سِجَالٌ؛ يَنَالُ مِنَّا وَنَنَالُ مِنْهُ. قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ: يَقُولُ اعْبُـدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ. وَيِأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتَّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبِ، فَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَبِ قَوْمِهَا. وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنكُمْ هَذَا القَوْلَ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا. فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدُ قَالَ هَذَا القَوْلَ قَبْلَهُ لَقُلْتُ رَجُلٌ يَأْتَسِي (٥) بِقَوْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ. وَسأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكٍ؟ فَذَكَرْتَ أَنْ لَا. قُلْتُ: فَلَوْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ قُلْتُ: رَجُلٌ يَطْلُبُ مُلْكَ أَبِيهِ. وَسَأَلْتُكَ: هَـلْ كُنتُمْ تَتَّهمُ ونَهُ

 <sup>(</sup>٣) مادً فيها... إلخ: عاهده على ترك الحرب مدة وقدرها عشر سنوات وذلك معروف باسم صلح الحديبية.

<sup>(</sup>٤) في مدة: في هدنة.

<sup>(</sup>٥) يأتسي: يتخذ غيره أُسْوَةً. والأسوة:القدوة.

<sup>(</sup>۱) النسائي (۷/ ۹۲). والترمذي ( ۲۱۵۸). واللفظ له وأبوداود (٤٣٥٣). وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (۱۰/ ۲۱۵) وله شواهد كثيرة من طريق ابن مسعود وعائشة وابن عباس في الصحيحين وغيرهما.

<sup>(</sup>٢) ركب من قريش: الركب: جماعة المسافرين.

بِالْكَـذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنْ لَا. فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاءَهُمُ اتَّبَعُوهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل. وَسَأَلْتُكَ: أَيَـزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ. وَكَذَلِكَ أَمْرُ الإِيهَانِ حَتَّى يَتِمَّ. وَسَأَلْتُكَ: أَيَرْتَدُّ أَحَدُ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ: أَنْ لَا. وَكَذَلِكَ الإِيهَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوب. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ: أَنْ لَا. وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ. وَسَأَلْتُكَ: بِمَا يَأْمُرُكُمْ؟ (١) فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْتَانِ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَى ٓ هَاتَيْن. وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَا أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ. فَلَوْ أَيِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمِهِ) \*(٢).

٣- \* (عَنْ أَنَسِ بْن مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

عَلَى اللهِ. وَسَالَتُكَ: أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ

قَالَ: إِنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ (٣) قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكُ الْدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا (٤) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِل الصَّدَقَةِ فَتَشْرَبُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا» فَهَعَلُوا فَصَحُّوا. ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرُّعَاةِ فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلَام، وَسَاقُوا ذَوْدَ (٥) رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَلَغَ ذَلِكَ

النَّبِيَّ عَيْكُمْ، فَبَعَثَ فِي أَثَرِهِمْ، فَأْتِيَ بِمِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ (٦)، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ (٧) حَتَّى مَاتُوا)\*(<sup>٨)</sup>.

٤-\*(عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَا وَالزُّبِيْرَ وَالْمِقْدَادَ، قَالَ: «انْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً مَعَهَا كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا» فَذَهَبْنَا تَعَادَى (٩) بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّعِينَةِ. فَقُلْنَا: أَخْرِجِي الْكِتَابَ فَقَالَتْ: مَا مَعِي مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِينَّ الثِّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا (١٠)، فَأَتَيْنَا بِهِ النَّبِيَّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهُ، فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حَاطِبِ بْن أَبِي بَلْتَعَة إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِحَّنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيهُ: «مَا هَـذَا يَا حَاطِبُ؟» قَالَ: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ امْراً مِنْ قُرَيْشٍ وَلَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالْهُمْ بِمَكَّةَ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِي مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَابَتِي، وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا عَنْ دِينِي. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ﴾ فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللهِ فَأَضْرِبَ عُنْقَهُ. فَقَالَ: «إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا، وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - اطَّلَعَ عَلَى أَهْل بَدْرِ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» وَنَزَلَتْ فِيهِ

<sup>(</sup>٤) اجتووها: لم توافقهم وكرهوها لسقم أصابهم.

<sup>(</sup>٥) ذود: الذود من الإبل من ثلاثة إلى عشرة وقيل إلى ثلاثين.

<sup>(</sup>٦) سمل أعينهم: فقأها وأذهب ما فيها.

<sup>(</sup>٧) الحرة: أرض ذات حجارة سود معروفة بالمدينة.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١٢ ( ٦٨٠٢). ومسلم (١٦٧١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٩) تعادى: أصلها تتعادى أي تتسابق.

<sup>(</sup>١٠) عقاصها: ضفائر شعرها جمع عِقْصَة بمعنى ضفيرة.

<sup>(</sup>١) هكذا ورد في صحيح البخاري (بها) والمعروف أن ما الاستفهامية تحذف ألفها إذا دخل عليها حرف جر. إثبات الألف في «ما» الاستفهامية المجرورة جائز على لغة بعض العرب. انظر شرح الشافية (٢/ ٢٩٧)، وخزانة الأدب

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١(٧) واللفظ له. ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٣) عُرَيْنَةُ: فرع من قبيلة تسمى بَجيلَة.

﴿ يَاٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ ﴾ الآيةُ (الممتحنة / ١) \* (١٠).

٥- \* (عَسنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَكَحِقَ فَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَكَحِقَ بِالشِّرْكِ ثُمَّ تَنَدَّمَ فَأَرْسَلَ إِلَى قَوْمِهِ سَلُوا لِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . هَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَجَاءَ قَوْمُهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمْرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ مِنْ فَقَالُوا: إِنَّ فُلَانًا قَدْ نَدِمَ وَإِنَّهُ أَمْرَنَا أَنْ نَسْأَلَكَ هَلْ لَهُ مِنْ

تَوْبَةٍ ؟ فَنَـزَلَتْ ﴿ كَيْفَ يَهْدِي اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيهَا نِهِمْ إِلَى قَوْبَا كَفَرُوا بَعْدَ إِيهَا نِهِمْ إِلَى قَوْبِهِ: غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ (آل عمران/ ٨٦ـ٨٩) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ ﴾ (آل عران/ ٨٦ـ٨٩) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأَسْلَمَ ﴾ (٢٠).

٦- \*(عَـنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا تَرْتَدُّوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُ كُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ») \*(٣).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الردة » معنًى

٧- (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ وَمَعِي رَجُلَاثِ مِنْ اللهُ عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي اللهِ عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي اللهِ عَنْ يَمِينِي وَالآخَرُ عَنْ يَسَارِي وَرَسُولُ اللهِ عَنْ يَسْتَاكُ، فَكِلَاهُمَا سَأَلَ فَقَالَ: يَا أَبَا مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي مُوسَى، أَوْ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ، قَالَ: قُلْتُ: وَالَّذِي بَعْثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِا، وَمَا شَعَرْتُ بَعَثَكَ بِالْحَقِ مَا أَطْلَعَانِي عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِا، وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطُلُبُ انِ الْعَمَلَ - فَكَأَنِي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكِهِ تَحْتَ شَعْمِلُ عَلَى شَعْدِي قَلَصَتْ - فَقَالَ: «لَنْ، - أَوْ لَا - نَسْتَعْمِلُ عَلَى مَلْ فَيَسٍ - إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ يَا عَبْدَاللهِ بْنَ قَيْسٍ - إِلَى الْيَمَنِ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فَلَمْ مَا فَي أَلْهُ وَسَادَةً قَالَ: انْزِلْ، فَإِذَا رَجُلُّ فَلَا أَنْ وَلَا أَنْ وَلَا اللهِ مُؤَلِهُ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ: انْزِلْ، فَإِذَا رَجُلُلُ فَلَمْ الْذَا رَجُلُلُ فَلَمْ عَلَيْهِ أَلْقَى لَهُ وِسَادَةً قَالَ: انْزِلْ، فَإِذَا رَجُلُلُ

عِنْدَهُ مُوثَقُّ. قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَوْدَقً. قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ مَهَوَّدَ. قَالَ: اجْلِسْ. قَالَ: لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ، قَضَاءُ اللهِ وَرَسُولِهِ (ثَلَاثَ مَرَّاتٍ) فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. ثُمَّ تَذَاكَرَا قِيامَ اللَّيْل، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اللَّيْلَ (٤)، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا قَيامَ اللَّيْل، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اللَّيْلَ (٤)، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَمَّا أَنَا فَأَقُومُ وَأَنَا مُ وَأَرْجُ و فِي نَوْمِتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي ﴾ (٥).

٨- \*(عنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ اللهُ وَكَالَةِ: "إِنَّ اللهُ وَوَى لِيَ الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي الأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْرَ وَالأَبْيَضَ (٧)، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي: أَنْ لَا يُمْلِكَهَا وَالأَبْيَضَ (٧)، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي: أَنْ لَا يُمْلِكَهَا

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨ ( ٤٨٩٠) واللفظ له. مسلم (٤٩٤).

<sup>(</sup>۲) النسائي (۷/ ۱۰۷) واللفظ له . وذكره الألباني في صحيح النسائي برقم (۳۷۹۲) وقال: صحيح الإسناد ، الحاكم (٤/ ٣٦٦) وقال: صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي، وذكره ابن كثير في التفسير وعزاه أيضا لابن حبان . وقال الشيخ أحمد شاكر في المسند (٤/ ٣٧) برقم (۲۲۱۸):إسناده صحيح . وقال الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٦٨/۲): سنده حسن .

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٣ (٧٠٧٩) واللفظ له. ورواه هو ومسلم من حديث جماعة من الصحابة كابن عمر وابن مسعود وجرير بن عبدالله البجلي وغيرهم بلفظ «لا ترجعوا».

<sup>(</sup>٤) الليلَ: يبدو لنا أن الأول يقصد أنه يستغرق الليل كله في الطاعة بدليل قول الآخر أما أنا فأقوم وأنام... إلخ .

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح١٢ (٦٩٢٣).

<sup>(</sup>٦) زوى: جمع.

<sup>(</sup>٧) الكنزين الأحمر والأبيض: المراد الذهب والفضة.

بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ (١)، وَلَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ (٢)، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَلَا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ، وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، لَو اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِ أَقْطَارِهَا وَقَالَ بِأَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعضُهُمْ يُمْلِكُ بَعْضًا، وَوَقَالَ بِأَقْطَارِهَا وَحَتَّى يَكُونَ بَعضُهُمْ يُمْلِكُ بَعْضًا، وَوَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُمْلِكُ بَعْضًا، وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُمْلِكُ بَعْضًا، وَإِنَّا أَخَافُ عَلَى

أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمُ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ يَرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ. وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْمُشْرِكِينَ. وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الْمُشْرِكِينَ. وَحَتَّى تَعْبُدُ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي اللَّوْقَانَ، وَإِنَّهُ مَيكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ ثَلَاثُونَ، كُلُّهمْ يَزْعُمُ أُنَّهُ نَبِيَ بَعْدِي، وَلَا يَنْ إِنَّ لَكُونَ اللهِ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللهِ ») \* (٣).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الردة »

١ - \*(قَالَ ابْنُ تَيْمِيَةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : المُرْتَدُّ شَرُّ مِنَ الْكَافِرِ الأَصْلِيّ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ) \*(٤).

٢- \*(قَالَ شَرِيكُ الْعَامِرِيُّ - رَحِهُ اللهُ تَعَالَى - :
 قِيلَ لِعَلِيِّ: إِنَّ هُنَا قَوْمًا عَلَى بَابِ المَسْجِدِ يَدَّعُونَ أَنَّكَ رَبُّهُمْ، فَدَّعَاهُمْ فَقَالَ لَمُمْ: وَيْلَكُم، مَا تَقُولُونَ؟ قَالُوا: أَنْتَ رَبُّنَا وَرَازِقُنَا، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ إِنَّا أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكُمْ، أَنْتَ رَبُّنَا وَرَازِقُنَا، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ إِنَّا أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكُمْ، أَنْتُ رَبُّنَا وَرَازِقُنَا، فَقَالَ: وَيْلَكُمْ إِنَّا أَنَا عَبْدٌ مِثْلُكُمْ، أَكُلُ الطَّعَامَ كَمَا تَأْكُلُ ونَ، وَأَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُونَ، إِنْ أَطَعْتُ اللهَ أَثَابَنِي إِنْ شَاءَ وَإِنْ عَصَيْتُهُ خَشِيتُ أَنْ لَكُ غَدَوْا أَطَعْتُ اللهَ أَثَابَنِي إِنْ شَاءَ وَإِنْ عَصَيْتُهُ خَشِيتُ أَنْ الْغَدُ غَدَوْا يُعَذِّبِنِي، فَاتَقُوا الله وَارْجِعُوا، فَأَبُوا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ غَدَوْا عَلَيْهِ فَجَاءَ قَنْبُرُ فَقَالَ: قَدْ وَاللهِ رَجَعُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ عَدَوْا الْكَلَامَ، فَقَالَ: لَتَدْ وَلَلْهِ رَجَعُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ النَّالِثُ عَلَيْهِ فَجَاءَ قَنْبُرُ فَقَالَ: قَدْ وَاللهِ رَجَعُوا يَقُولُونَ ذَلِكَ اللَّالِثُ الْكَلَامَ، فَقَالَ: لَتِنْ قُلْلُهُ مُؤُولُونَ فَلَكَ الثَّالِثُ وَلَاكَ الْعَنْ الْنَالِثُ عَمْ مُرُورُهُمْ مُ فَقَالَ: لَتِنْ قَالَكَ: الْعَنْ الْقَالِنَ عَالَانَ الْعَلَاقِ مَعَهُمْ مُرُورُهُمْ مُ فَخُدًا فَقَالَ: اللّهَ اللهَ عُدُولًا اللهُ عُلِكَ اللّهَ مُعَالًا وَقَالَ: احْفِرُوا إِلّا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ وَقَالَ: احْفِرُوا اللهُ عُرُولُ اللّهُ مُولُوا لَكَالَاكَ النَّالِكَ الْمُعْلِقُ مَعَهُمْ مُرُورُهُمْ مُ فَخُدًا وَلَا اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

فَأَبْعِـدُوا فِي الأَرْضِ، وَجَاءَ بِالْحَطَبِ فَطَرَحَهُ بِالنَّارِ فِي الْأَدْخِدُودِ وَقَالَ: إِنِّي طَارِحُكُمْ فِيهَا أَوْ تَرْجِعُوا، فَأَبَوْا أَنْ يَرْجِعُوا فَقَذَفَ بِهِمْ فِيهَا حَتَّى إِذَا احْتَرَقُوا قَالَ: إِنِّي إِذَا رَأَيْتُ أَمْرًا مُنْكَرَا

أَوْقَدْتُ نَارِي وَدَعَوْتُ قَنْبَرَا)\*(٥).

٣- \* (حَكَى الْبَاحِظُ: لَا دَخَلَ المُرْتَدُّ الْحُرَاسَانِ عَلَى الْمُرْتَدُّ الْحُرَاسَانَ حَتَّى وَافَى عَلَى الْمَأْمُونِ، وَكَانَ قَدْ حَمَلَهُ مَعَهُ مِنْ خُرَاسَانَ حَتَّى وَافَى بِهِ العِرَاقَ، قَالَ لَهُ المَأْمُونُ: لأَنْ أَسْتَحْيِيَكَ بِحَقِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقْتُلَكَ بِالْبَرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقْتُلَكَ بِالْبَرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقْتُلَكَ بِالنَّهُمَةِ، وَلأَنْ أَقْبَلَكَ بِالْبَرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَقْتُلَكَ بِالنَّهُمَةِ، وَلأَنْ أَقْبَلَكَ بِالْبَرَاءَةِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ ذَفَعَكَ بِالتَّهُمَةِ، قَدْ كُنْتَ مُسْلِمًا بَعْدَ أَنْ كُنْتَ مُسْلِمًا بَعْدَ أَنْ كُنْتَ مُسْلِمًا بَعْدَ أَنْ كُنْتَ مُسْلِمًا بَعْدَ أَنْ كُنْتَ مَعْرَانِيًا وَكُنْتَ فِيهَا أَتْنَحَ (٢) وَأَيَّامُكَ أَطُولُ، فَاسْتَوْحَشْتَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ مِنْ إِلْفِكَ القَدِيمِ، عَلَى الشَّيْءِ الَّذِي صَارَ آنسَ لَكَ مِنْ إِلْفِكَ القَدِيمِ، وَأَنْسِكَ الأَوْلِ. فَإِنْ وَجَدْتَ عِنْدَنَا دَوَاءَ دَائِكَ لَكَ وَأَنْ دَوَاءَ دَائِكَ كَى وَلُولَا فَالْمَاكُ وَاءَ دَائِكَ لَكَ وَاءَ دَائِكَ لَكَ وَلُولَا وَوَاءَ دَائِكَ لَيْ وَالْمَاكُ وَاعْدَالَهُ وَاعْدَالَ وَوَاءَ دَائِكَ لَكَ وَلَا عَنْ الْوَلِ وَاءَ دَائِكَ لَلْ وَاءَ دَائِكَ لَلْهُ اللَّهُ وَلَا وَلَاءَ دَائِكَ لَيْ وَلَا وَوَاءَ دَائِكَ فَلَا وَقَاءَ دَائِكَ لَى الْمَالَا وَلَا وَاءَ دَائِكَ لَلْكُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا وَاءَ وَاءَ وَلَاكُ لَلْكُولُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُولُ الْمُؤْلِدِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ ا

<sup>(</sup>١) بسنة بعامة: قحط عام.

<sup>(</sup>٢) البيضة: العز والملك.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٨٨٩) وأبو داود (٢٥٢٤)، وصححه الألباني (٣٥٧٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي (٢/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) الفتح (١٢/ ٢٨٢) وقال الحافظ: سنده حسن.

 <sup>(</sup>٦) في الأصول: «أتيح» ولا وجه له. ويقال تنخ بالمكان تنوخا،
 أي قام وثبت.

تَعَاجُتَ بِهِ، وَالمَريضُ مِنَ الأَطِبَّاءِ يَحْتَاجُ إِلَى المُشَاوَرَةِ. وَإِنْ أَخْطَ أَكَ الشِّفَاءُ وَنَبَاعَ نْ دَائِكَ الدَّوَاءُ، كُنْتَ قَدْ أَعْ ذَرْتَ وَلَمْ تَرْجِعْ عَلَى نَفْسِكَ بِلَائِمَةٍ، فَإِنْ قَتَلْنَاكَ قَتَلْنَاكَ بِحُكْم الشَّرِيعَةِ. أَوْ تَرْجِعُ أَنْتَ فِي نَفْسِكَ إِلَى الاسْتِبْصَارِ وَالثِّقَةِ، وَتَعْلَمُ أَنَّكَ لَمْ تُقَصِّرْ فِي اجْتِهَادٍ، وَلَمْ تُفَرِّطْ فِي اللَّهُ خُولِ فِي بَابِ الحَزْم، قَالَ المُرْتَلَّ: أَوَحَشَنِي كَثْرَةُ مَا رَأَيْتُ مِنَ الاخْتِلَافِ فِيكُمْ!

قَالَ المَأْمُونُ: لَنَا اخْتِلَافَانِ: أَحَدُهُمَا كَالإِخْتِلَافِ في الأَذَانِ وَتَكْبِيرِ الجَنَائِزِ، والاخْتِلَافِ في التَّشَهُدِ وَصَلَاةٍ الأَعْيَادِ وَتَكْبِيرِ التَّشْرِيقِ، وَوُجُوهِ القِرَاءَاتِ واخْتِلَافِ وُجُوهِ الْفُتْيَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. وَلَيْسَ هَـذَا بِاخْتِلَافِ، إِنَّهَا هُوَ تَخْيِيرٌ وَتَوْسِعَةٌ، وَتَخْفِيفٌ مِنَ المِحْنَةِ فَمَنْ أَذَّنَ مَثْنَى وَأَقَامَ مَثْنَى لَمَ يُوَثَّمْ، وَمَنْ أَذَّنَ مَثْنَى وَأَقَامَ فُرَادَى لَمْ يُحَوَّبُ (١)، لَا يَتَعَايَرُونَ وَلَا يَتَعَايَبُونَ، أَنْتَ تَرَى ذَلِكَ عِيَانًا وَتَشْهَدُ عَلَيْهِ بَتَاتًا "

وَالإِخْتِلَافُ الآخَرُ كَنَحْوِ اخْتِلَافِنَا فِي تَأْوِيل الآيَةِ مِنْ كِتَـابِنَا، وَتَأْوِيلِ الحَدِيثِ عَنْ نَبِيِّنَا، مَعَ إِجْمَاعِنَا عَلَى أَصْلِ التَّنْزِيلِ، واتِّفَاقِنَا عَلَى عَيْنِ الْخَبَرِ. فَإِنْ كَانَ

الَّذِي أَوْحَشَكَ هَذَا حَتَّى أَنْكَرْتَ مِنْ أَجْلِهِ هَذَا الكِتَابَ، فَقَدْ يَنْبُغِي أَنْ يَكُونَ اللَّفْظُ بِجَمِيعِ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ مُتَّفِقًا عَلَى تَأْوِيلِهِ، كَمَا يَكُونُ مَتَّفِقًا عَلَى تَنْزِيلِهِ، وَلَايَكُونُ بَيْنَ جَمِيعِ النَّصَارَى وَالْيَهُ ودِ اخْتِلَافٌ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّأْوِيلَاتِ. وَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ لَاتَرْجِعَ إِلَّا إِلَى لُغَةٍ لَا اخْتِلَافَ فِي تَـأُولِيلِ أَلْفَاظِهَا وَلَـوْ شَاءَ اللهُ أَنْ يُنَزِّلَ كُتْبَهُ وَيَجْعَلَ كَلَامَ أَنْبِيَائِهِ وَوَرَثَةِ رُسُلِهِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَفْسِيرِ لَفَعَلَ، وَلَكِنَّا لَمْ نَرَ شَيْئًا مِنَ اللَّذِينِ وَالدُّنيَّا دُفِعَ إِلَيْنَا عَلَى الكِفَايَةِ، وَلَـوْ كَانَ الأَمْـرُ كَذَلِكَ لَسَقَطَـتِ الْبَلْوَى وَالمِحْنَةُ، وَذَهَبَتِ المُسَابَقَةُ وَالمُنَافَسَةُ، وَلَمْ يَكُنْ تَفَاضُلٌ وَلَيْسَ عَلَى هَذَا بَنَى اللهُ الدُّنيًا.

قَالَ المُرْتَدُّ: أَشْهَدُ أَنَّ اللهَ وَاحِدٌ لَانِدَّ لَهُ وَلَا وَلَدَ، وَأَنَّ المَسِيحَ عَبْدُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا صَادِقٌ، وَأَنَّكَ أَمِيرُ المُؤْمِنِينَ حَقًّا! فَأَقْبَلَ الْمَأْمُونُ عَلَى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: فِرُوا عَلَيْهِ عِـرْضَهُ (٣)، وَلَا تَبرُّوهُ فِي يَوْمِهِ رَيْشَا يَعْتُقُ إِسْ لَامُهُ؛ كَىْ لَا يَقُولَ عَدُوَّهُ إِنَّهُ أَسْلَمَ رَغْبَةً، وَلَا تَنْسَوْا بَعْدُ نَصِيبَكُمْ مِنْ برِّهِ وَتَأْنِيبِهِ وَنُصْرَتِهِ، وَالْعَائِدَةِ عَلَيْهِ (1).

### من مضار « الردة »

- (١) تُودِي بِحَيَاةِ المُرْتَدِّ فِي الدُّنْيَا وَتُوجِبُ لَهُ الخُلُودَ فِي النَّارِ في الآخِرَةِ.
- (٢) تُلْقِي عَلَى الأُمَّةِ عِبْنًا ثَقِيلًا مِنَ الْخَذَرِ وَالاحْتِيَاطِ إِذَا تَمَكَّنَ المُرْتَدُّ مِنَ الْفِرَارِ إِلَى خَارِجٍ مُجْتَمَعِهَا.
- (٣) قَد يَفْتَحُ المُزْتَدُّ لأَعْدَاءِ الأُمَّةِ ثَغَرَاتٍ لِلإِضْرَارِ بِهَا
- بِمَا يُقَدِّمُهُ لَمُمْ مِنْ مَعْلُومَاتٍ يَبْنُونَ عَلَيْهَا خُطَّتَهُمْ في مُوَاجَهَتِهَا.
- (٤) قَدْ تُؤدِّي الرِّدَّةُ إِلَى اضْطِرَابِ المُجْتَمَعِ بِإِغْرَاءِ الْبُسَطَاءِ بِالاقْتِدَاءِ بِالمُرْتَدِّ حِينَ يَظْفَرُ بِحِمَا يَةِ أَعْدَاءِ الْأُمَّةِ وَمَا يُغْدِقُونَ عَلَيْهِ مِنْ رَفَاهِيَةِ الْعَيْشِ.

<sup>(</sup>٣) فروا، من الوفر - يقال: وفره عرض ووفره له: لم يشتمه. (٤) البيان والتبيين ٣/ ٣٧٥ وما بعدها.

<sup>(</sup>١) لم يحوب، من الحوب، بالضم.. وهو الإثسم. وهذا الفعل مما لم يذكر في المعاجم.

<sup>(</sup>٢) بتاتا، اي قطعا.

### الرشوة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٧        | ٥      |

أَعْطَاهُ الْجُعْلَ، وَهِي مَأْخُوذَةٌ مِنْ مَادَّةِ (ر ش و) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّسَبُّبِ لِلشَّيْءِ برفْتِ وَمُلَايَنَةٍ، تَقُولُّ: تَرَشَّ يْتُ الرَّجُ لَ إِذَا لَا يَنتُهُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ امْرِيءِ

تُرَاشِي الْفُؤَادَ الرَّخْصَ أَلَّا تَخَتَّرَا(٢) وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: يُقَالُ: الرِّشْوَةُ (بِالْكَسْر) وَالرُّشْوَةُ (بِالضَّمِّ) وَجَمْعُهَا رِشِّي وَرُشًا، وَارْتَشَي: أَخَذَ الرِّشْوَةَ، وَاسْتَرْشَى فِي حُكْمِهِ: طَلَبَ الرِّشْوَةَ عَلَيْهِ، وَيُقَالُ: تَرَشَّيْتُ السَّرَّجُلَ إِذَا لَايْنَّهُ، وَرَاشَيْتُهُ إِذَا ظَاهَرْتَهُ (٣).

وَالْمُرَاشَاةُ : الْمُحَابَاةُ، وَالرَّشْوَةُ (بِالْفَتْح)، وَالرِّشْوَةُ (بِالْكَسْرِ)، وَالرُّشْوَةُ (بِالضَّمِّ) الْجُعْلُ، قَالَ: وَهِيَ

### الرشوة لغةً:

هِيَ الاسْمُ مِنْ قَوْلِمِمْ رَشَاهُ يَرْشُوهُ رَشْوًا إِذَا

نَزيفٌ (١) إِذَا قَامَتْ لِوَجْهِ تَمَايَلَتْ

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الرَّشْوُ: فِعْلُ الرِّشْوَةِ،

(١) ورد البيت في ديوانه (ص٦١)، والنزيف: السكران الذي نزف السكر عقله، والوجه: ما يتوجه لها أنْ تَفعَله من الأمور، وتراشى: أي تعاطيه الرشوة. والمراد هنا المداراة

- (٢) مقاييس اللغة (٢/ ٣٩٧).
  - (٣) الصحاح (٦/ ٢٣٥٧).

والمخاتلة.

(٤) لسان العرب (رشو) ص ١٦٥٣ (ط.دار المعارف)، والقاموس المحيط (رشا) ص ١٦٦٢ (ط. بيروت).

مَأْخُوذَةٌ مِنْ رَشَا الْفَرْخُ إِذَا مَدَّ رَأْسَهُ إِلَى أُمِّهِ لِتَزْقَّهُ، وَالرُّائِشُ : الَّذِي يُسْدِي بَيْنَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ (1). وَفِي الْحَدِيثِ: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي وَالـرَّائِشَ»، قَالَ ابْنُ الْأَثِيرِ: الرَّاشِي: مَنْ يُعْطِي الَّذِي يُعِينُهُ عَلَى الْبَاطِل، وَالْمُرْتَشِي: الْآخِذُ (لِلرِّشْوَةِ)، وَالرَّائِشُ الَّذِي يَسْعَى بَيْنَهُمَ كَسْتَزيدُ لِهَذَا، وَيَسْتَنْقِصُ لِهَذَا (٥). قَالَ: وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنْ الرِّشَاءِ الَّذِي يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ (٦٠).

#### الرشوة اصطلاحًا:

قَالَ الْفَيُّ ومِيُّ : الرِّشْوَةُ : مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُريدُ (٧).

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الرِّشْوَةُ: مَا يُعْطَى لإِبْطَالِ حَقٌّ أَوْ إِحْقَاقِ بَاطِل (٨).

وَقَالَ التَّهَانُويُّ : حَدُّ الرِّشْوَةِ : بَذْلُ الْمَالِ فِيهَا هُوَ غَيْرُ مُسْتَحَقٌّ عَلَى الشَّخْصِ، وَقِيلَ: هِيَ مَا يُعْطِيهِ رَجُلٌ شَخْصًا حَاكِمًا أَوْ غَيْرَ حَاكِم لِيَحْكُمَ لَهُ أَوْ يَحْمِلَهُ عَلَى مَا يُرِيدُهُ .

- (٥) النهاية لابن الأثير (٢/ ٢٢٦).
- (٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها، ولسان العرب (1704).
  - (٧) المصباح المنير للفيومي (٢٢٨).
- (٨) التعريفات للجرجاني (١١٦)، والتوقيف على مهات التعاريف للمناوي (١٧٧).
  - (٩) كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي (٣/ ٨٦).

وَقَالَ ابْنُ الأَثِينِ الرِّشْوةُ (بِالكَسْرِ وَالضَّمِّ): الوُصْلَةُ إِلَى الحَاجَةِ بِالمُصَانَعَةِ، قَالَ: وَأَمَّا مَا يُعْطَى الوُصْلَةُ إِلَى الحَاجَةِ بِالمُصَانَعَةِ، قَالَ: وَأَمَّا مَا يُعْطَى تَوَصُّلًا إِلَى أَخْذِ حَتِّ أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ فَعَيْرُ دَاخِلٍ فِي الرِّشْوَةِ (۱).

وَقَدْ اسْتَبُطَ بَعْضُ البَاحِثِينَ عِمَّا ذَكَرَهُ الفُقَهَاءُ تَعْرِيفًا جَامِعًا لِلرِّشْوَةِ فَقَالَ: هِي مَا يُؤْحَذُ (مِنْ جُعْلٍ) عَمَّا وَجَبَ عَلَى الشَّخْصِ فِعْلُهُ، سَواءٌ أَكَانَ وَاجِبًا عَلَى العَيْنِ، كَالقَاضِي أَوْ عَلَى الكِفَايَةِ، كَمَا فِي وَاجِبًا عَلَى العَيْنِ، كَالقَاضِي أَوْ عَلَى الكِفَايَةِ، كَمَا فِي شَخْصِ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ أَوِ اسْتِخْلاصِ حَتِّ مِنْ شَخْصٍ يَقْدِرُ عَلَى دَفْعِ الظُّلْمِ أَوِ اسْتِخْلاصِ حَتِّ مِنْ يَدِ ظَالًم. وَسَوَاءً أَكَانَ الوُجُوبُ شَرْعِيًّا كَمَا فِي وَلِيّ المَرْأَةِ لاَ يُرْوَجُهَا إِلَّا بِالرِّشُوةِ، أَوْ شَاعِرٍ يُخَافُ مِنْهُ الهَجُو، لأَنَّ لاَيُرَةِ جُهَا إِلَّا بِالرِّشُوةِ، أَوْ شَاعِرٍ يُخَافُ مِنْهُ الهَجُو، لأَنَّ لا يُرْوَجُهَا إلَّا بِالرِّشُوةِ، أَوْ شَاعِرٍ يُخَافُ مِنْهُ الهَجُو، لأَنَّ الرَّجُوبُ شَرْعًا، أَوْ كَانَ الوُجُوبُ شَرِعِ المُسْلِمِ وَاجِبُ شَرْعًا، أَوْ كَانَ الوُجُوبُ مَنْ المُحْورِ المُتَعَلِقَةِ بِالمُسْلِمِينَ كَأَعْوانِ اللَّهُ وَالْ السَيْعِ أَوْ أَعْضَاءِ النِيّابَةِ وَأَهْلِ السِيقِ العَقْدِي المُسْلِمِينَ كَأَعْوانِ مِنْ الأُمُورِ المُتَعَلِقَةِ بِالمُسْلِمِينَ كَأَعْوانِ مِنْ اللْمُورِ المُتَعَلِقَةِ بِالمُسْلِمِينَ كَأَعْوانِ مِنْ اللَّهُ وَلَا السِيْعِ أَوْ أَعْضَاءِ النِيّابَةِ وَأَهْلِ السِيقِ الْعَلْقِي الْمَالِ السِيقِ الْوَانِ مِنْ اللَّوْظَفِي أَوْ أَعْضَاءِ النِيّابَةِ وَأَهْلِ السِيقِ أَوْ أَعْضَاءِ النِيّابَةِ وَأَهْلِ السِيقِ أَوْ أَعْضَاءِ النِيّابَةِ وَأَهْلِ السِيقِ أَوْ أَعْضَاءِ النِيّابَةِ وَأَهْلُ السَدِيونَ مِنْ اللْمُؤْونِ مِنْ اللْمُعْلِقَةِ فِي الْمُعْلِقَةِ وَالْمَاقِي أَوْلِهُ الْمَالِ السِيقِ وَأَهْلُ السَاعِي الْمُعْلِقَةُ الْمَالُولُ السَاعِيقَةُ وَالْمَالِ السَيْوِي الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولِ الْمُؤْمِ ا

# أنواع الرِّشوة وحُكْمُ كل نوع:

قَالَ التَّهَانَوِيُّ: الرِّشْوَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

الأَوَّلُ: رِشْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ مِنَ الجَانِيَيْنِ (الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي)، وَلَمَا صُورَتَانِ: الأُولَى: تَقَلُّدُ القَضَاءِ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ (القَاضِي) قَاضِيًا بِدُونِهَا. والثَّانِيَةُ: دَفْعُ الرِّشُوةِ إِلَى القَاضِي لِيَقْضِيَ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ القَضَاءُ بِحَقِّ الرِّشُوةِ إِلَى القَاضِي لِيَقْضِيَ لَهُ، سَوَاءٌ كَانَ القَضَاءُ بِحَقِّ أَوْ بِغَيْرِ حَقِّ.

النَّاني: دَفْعُ الرُّشُوةِ خَوْفًا عَلَى النَّفْسِ أَوِ المَالِ، وَهَذِهِ حَرَامٌ عَلَى النَّفْسِ أَوِ المَالِ، وَهَذِهِ حَرَامٌ عَلَى الدَّافِعِ، وَكَذَا إِذَا طَمِعَ ظَالِمٌ فِي مَالِهِ فَرَشَاهُ بِبَعْضِ المَالِ، وَمِنْ هَذَا النَّوْعِ مَا يَدْفَعَهُ شَخْصٌ إِلَى شَاعِرٍ، قُلْتُ (أَوْ صَحَفِيٌّ) خَوْفًا مِنَ الهِجَاءِ أَوِ الذَّمّ.

النَّالِثُ: الرِّشْوَةُ تُدْفَعُ لِلْحَاكِمِ لِيُسَوِّيَ أَمْرًا مِنَ الأَّمُورِ، بِحَيْثُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَهَذِهِ حَلَالٌ لِلدَّافِعِ حَرَامٌ لِلْآخِذِ، فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ أَنْ يُسَوِّيَ أَمْرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ الرِّشْوَةَ ثُمَّ أَعْظَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْعًا، اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَمَاءُ، الرِّشْوَةَ ثُمَّ أَعْظَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْعًا، اخْتَلَفَ فِيهِ العُلَمَاءُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَحِلُّ، قُلْتُ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَحِلُّ، قُلْتُ: وَعَلَى فَرْضِ أَنَّهُ حَلَالٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَإِنَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ وَعَلَى فَرْضِ أَنَّهُ حَلَالٌ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فَإِنَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ التَّي يَنْبَغِي أَنْ يَتَقِيّهَا المُسْلِمُ الَّذِي يَسْتَبْرِئُ لِدِينِهِ.

الرَّابعُ: وَهُوَ مَا أَشْبَهَ الرِّشْوَةَ وَلَيْسَ بِهَا، وَهُو مَا كَانَ الدَّفْعُ فِيهِ عَلَى سَبِيلِ التَّوَدُّدِ وَالتَّحَبُّبِ، وَهَذَا حَلاً لَ لِلجَانِيَنْ (٣).

### استرداد الرِّشوة:

الرِّشْوَةُ مَالٌ حَرَامٌ عَلَى آخِذِهِ، يَلْزَمُهُ رَدُّهُ، مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيلِ المِثَالِ مَا يَدْفَعَهُ الرَّجُلُ إِلَى وَلِيِّ أَمْرِ المُثَاقَةِ لِيُزَوِّجَهَا إِيَّاهُ فَإِنْ دَفَعَ لَهُ وَزَوَّجَهُ إِيَّاهَا فَإِنَّ لِلزَّوْجِ المُثَرَّةَ مَا دَفَعَهُ حَتَّى وَلَوْ مَاتَ الوَلِيُّ لِأَنَّهُ رِشُوةٌ.

وَلَوْ مَاتَ المُرْتَشِي وَعَلِمَ الوَارِثُ أَنَّ مَا تَرَكَهُ مِنَ الرِّشُوةِ الرِّشُوةِ، فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَـهُ أَخْذُهُ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ عَيْنَ الرِّشُوةِ فَإِنَّ لَهُ الأَخْدَ حُكْمًا، وَيَتَصَدَّقُ بِهِ بِنِيَّةِ الخُصَمَاءِ، وَإِن

<sup>(</sup>١) النهاية لابن الأثير (٢٦٦/٢).

<sup>(</sup>۲) بتلخيص وتصرف عن كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ ۸۸).

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون ٣/ ٦٨، قلت وعد النوع الأخير من الرشوة إنَّها هو تسامح في العبارة، و إلَّا فإنه لا ينطبق عليه تعريفها ولا حكمها.

ارْتَشَى القَاضِي رُدَّ قَضَاؤُهُ، فَإِنِ ارْتَشَى أَحَدُ أَعْوَانِهِ لِيُعِينَ المُرْتَشِي وَلَمْ يَعْلَمِ القَاضِي نَفَذَ قَضَاؤُهُ، وَعَلَى المُرْتَشِي وَلَمْ يَعْلَمِ القَاضِي نَفَذَ قَضَاؤُهُ، وَعَلَى القَابِضِ رَدُّ مَا قَبَضَهُ، وَيَأْثَمُ الرَّاشِي (١).

### الرِّشوة من الكبائر:

### الهدية للحاكم رشوة أم لا ؟

سُئِلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عَنْ رَجُلٍ أَهْدَى الأَمِيرَ هَدِيَّةً لِطَلَبِ حَاجَةٍ، أَوْ لِلتَّقَرُّبِ مِنْهُ، أَوْ لِلتَّقَرُّبِ مِنْهُ، أَوْ لِلاَشْتِغَالِ بِالخِدْمَةِ عِنْدَهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَهَلْ أَخْذُ

الهَدِيَّةِ عَلَى هَـذِهِ الصُّورَةِ رِشْوَةٌ أَمْ لَا ؟ وَهُـوَ إِنْ أَخَـذَ الْمَ الهَدِيَّةَ انْبَعَثَتْ نَفْسُهُ إِلَى قَضَاءِ الشُّعْلِ، وَإِنْ لَمَ يَانُّخُذْ لَمْ تَنْبُعِثِ النَّفْسُ فِي قَضَائِهِ، فَهَـلْ يَجُوزُ أَخْذُهَا؟ وَقَضَاءُ شُعْلِهِ، أَوْ لَا يَأْخُذُ وَلَا يَقْضِي؟ وَرَجُلٌ مَسْمُوعُ القَوْلِ شُعْلِهِ، أَوْ لَا يَأْخُذُ وَلَا يَقْضِي؟ وَرَجُلٌ مَسْمُوعُ القَوْلِ عِنْدَ تَخْدُومِهِ (سِكِرْتِيرٌ أَوْ حَاجِبٌ أَوْ مُسْتَشَارٌ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ) إِذَا أَعْطَـوْهُ شَيْئًا لِلأَكْلِ أَوْ لِغَيْرِ قَضاءِ حَاجَةٍ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُهَا؟ وَهُوَ إِنْ رَدَّهَا عَلَى المُهْدِي حَاجَةٍ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُهَا؟ وَهُوَ إِنْ رَدَّهَا عَلَى المُهْدِي انْكَسَرَ خَاطِرُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَخْذُ هَذَا أَمْ لَا؟.

أَجَابَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - عَنِ الْحَالَتَيْنِ فَقَالَ: فَي اللهُ وَفَي اللهُ وَعَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» (3). وَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا» (3). وَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ السُّحْتِ فَقَالَ: هُوَ أَنْ تَشْفَعَ لأَخِيكَ شَفَاعَةً فَيُهْدِي السُّحْتِ فَقَالَ: هُو أَنْ تَشْفَعَ لأَخِيكَ شَفَاعَةً فَيُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً فِي اللهُ هَدِيَّةً فِي اللهُ اللهُ

وَلِهَذَا قَالَ العُلَمَاءُ: إِنَّ مَنْ أَهْدَى هَدِيَّةً لِوَلِيَّ الأَمْرِ لِيَفْعَلَ مَعَهُ مَا لَا يَجُوزُ، كَانَ حَرَامًا عَلَى المُهْدِي وَالْمَهْدَى إِلَيْهِ، وَهَذِهِ مِنَ الرِّشْوَةِ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُّ (لَعَنَ اللهُ السرَّاشِي وَالمُرْتَشِي)، وَالرِّشْوةُ تُسَمَّى البَرْطِيلُ فِي اللَّغَةِ هُوَ الحَجَرُ المُسْتَطِيلُ فَاهُ، البَرْطِيلُ فِي اللَّغَةِ هُو الحَجَرُ المُسْتَطِيلُ فَاهُ، فَأَمَّا إِذَا أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً لِيَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ أَوْ لِيُعْطِيهُ وَجَازَ عَلَيْهُ الوَاجِبَ كَانَتْ الهَدِيَّةً لِيَكُفَّ خَرَامًا عَلَى الآخِذِ، وَجَازَ حَقَةُ الوَاجِبَ كَانَتْ الهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ، وَجَازَ حَقَةُ الوَاجِبَ كَانَتْ الهَدِيَّةُ حَرَامًا عَلَى الآخِذِ، وَجَازَ

<sup>(</sup>٣) الكبائر للذهبي ١٤٢ - ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) انظر الحديث رقم ٦ ، وقد تم تخريجه هناك.

 <sup>(</sup>١) السابق (٣/ ٨٨)، وقد أفاض التهانوي في أحكام رشوة المُحْتَسِب، انظرها في الموضع المذكور.

<sup>(</sup>٢) انظر الأحاديث أرقام (١،٥).

لِلدَّافِعِ أَنْ يَدْفَعَهَا إِلَيْهِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ "إِنِّي لَلَّافِي اللَّهِيَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ فَلِمَ تُعْطِهِمْ؟ قَالَ "يَأْبَوْنَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي يَازَّبُونَ إِلَّا أَنْ يَسْأَلُونِي وَيَأْبَى اللهُ لِيَ البُخْلَ "(۱).

وَمَشَلُ ذَلِكَ مَشَلُ مَنْ أَسَرَّ خَبَرًا، أَوْ كَانَ ظَـا لِمَّا لِلنَّاسِ، فَأَعْطَاهُ هَؤُلاءِ (كَيْ يَمْتَنِعَ مِنْ نَشْرِ السِّرِّ أَوْ مِنَ الظُّلْم) فَهَذَا جَائِزٌ لِلْمُعْطِي حَرَامٌ عَلَى الآخِذِ، أَمَّا الهَدِيَّةُ فِي الشَّفَاعَةِ كَأَنْ يَشْفَعَ لِـرَجُلٍ عِنْدَ وَلِيِّ أَمْرٍ لِيَرْفَعَ عَنْهُ مَظْلَمَةً أَوْ يُوصِلَ إِلَيْهِ حَقَّهُ أَوْ يُولِّيَهُ وِلَايَةً يَسْتَحِقُّهَا، أَوْ يَسْتَخْدِمَهُ فِي الجُنْدِ الْقَاتِلَةِ - وَهُـوَ مُسْتَحِتٌ لِذَلِكَ، أَوْ يُعْطِيَهُ مِنَ المَالِ المَوْقُوفِ عَلَى الفُقَرَاءِ أَوِ الفُقَهَاءِ أَوِ القُرَّاءِ أَوِ النُّسَّاكِ أَوْ غَيْرِهِمْ -وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الاسْتِحقَاقِ، وَنَحْوُ هَذِهِ الشَّفَاعَةِ الَّتِي فِيهَا إِعَانَةٌ عَلَى فِعْلِ وَاجِبٍ أَوْ تَرْكِ مُحَرَّمٍ. فَهَذِهِ أَيْضًا لَا يَجُوزُ فِيهَا قَبُولُ الْهَدِيَّةِ. وَيَجُوزُ لِلْمُهْدِي أَنْ يَبْذُلَ فِي ذَلِكَ مَا يُتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى أَخْذِ حَقِّهِ أَوْ دَفْعِ الظُّلْمِ عَنْهُ. هَـذَا هُوَ المُّنَّقُـولُ عَـنِ السَّلَفِ وَالأَئِمَّةِ الْأَكَـابِرِ، وَقَـدْ رَخَّصَ بَعْضُ المُتَأَخِّرينَ مِن الفُقَهَاءِ في ذَلِكَ وَجَعَلَ هَـذَا مِنْ بَابِ الجَعَالَةِ، وَهَـذَا نُخَالِفٌ لِلسُّنَّةِ وَأَفْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالأَئِمَّةِ، وَهُوَ غَلَطٌ لأَنَّ مِثْلَ هَـذَا العَمَلِ هُوَ مِنَ المَصَالِحِ العَامَّةِ الَّتِي يَكُونُ القِيَامُ بِهَا فَرْضًا: إِمَّا عَلَى الأَعْيَانِ وَإِمَّا عَلَى الكِفَايَةِ. وَمَتَى شُرِعَ أَخْذُ الجُعْل عَلَى مِثْل هَذَا لَزِمَ أَنْ تَكُونَ الوِّلاَيَةُ وَإِعْطَاءُ أَمْوَالِ الفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ وَغَيْرِهَا لِمَنْ يَبْذُلُ فِي ذَلِكَ، وَلَزِمَ (أَيْضًا) أَنْ

يَكُونَ كَفُّ الظُّلْم عَمَّنْ يَبْـذُلُ فِي ذَلِكَ، وَالَّذِي لَا يَبْذُلُ لَا يُوَلَّى وَلَا يُعْطَى وَلَا يُكَفُّ عَنْـهُ الظُّلْمُ، وَإِنْ كَانَ أَحَقَّ وَأَنْفَعَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذَا. وَلَمَّا كَانَتِ الْمَنْفَعَةُ لِعُمُوم النَّاسِ: أَعْنِي المُسْلِمِينَ. فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُولَّى فِي كُلِّ مَوْتَبَةٍ أَصْلَحُ مَنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا وَأَنْ يُسْزِزَقَ مِنْ رِزْقِ اللَّهَاتِلَةِ وَالْأَئِمَّةِ وَالْمُؤَذِّنِينَ، وَأَهْلِ العِلْمِ الَّذِينَ هُمْ أَحَقُّ النَّاسِ وَأَنْفَعَهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ، وَهَذَا وَاجِبٌ عَلَى الإِمَام، وَعَلَى الأُمَّةِ أَنْ يُعَاوِنُوهُ عَلَى ذَلِكَ فَأَخْذُ جُعْلِ مِنْ شَخْصٍ مُعَيَّنِ عَلَى ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى أَنْ تُطْلَبَ هَلِهِ الأُمُّورُ بِعِوَضٍ، وَنَفْسُ طَلَبِ الوِلَايَاتِ مَنْهِيٌّ عَنْهُ فَكَيْفَ بِالعِوَضِ؟ وَلَزِمَ أَنَّ مَنْ كَانَ مُكَّنَّا فِيهَا يُولَّى وَيُعْطَى وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَحَقَّ وَأُوْلَى، بَلْ يَلْزَمُ عَلَى ذَلِكَ تَوْلِيَـةُ الجَاهِلِ وَالْفَاسِقِ وَالْفَاجِرِ وَتَـرْكُ العَالِمِ القَادِرِ، وَأَنْ يُرْزَقَ في دِيـوَانِ الْمُقَاتِلَةِ الفَاسِقُ وَالجَبَانُ العَاجِـزُ عَن القِتَالِ، وَيُتْرَكُ العَدْلُ الشُّجَاعُ النَّافِعُ لِلْمُسْلِمِينَ وَفَسَادُ مِثْل هَذَا كَبِيرٌ (٢).

وَإِذَا أَخَذَ وَشَفَعَ لِنَ لَا يَسْتَحِتُّ وَغَيْرُهُ أَوْلَى، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَا خُذَ وَلَا يَشْفَعَ وَتَرْكُهُمَا خَيْرٌ، وَإِذَا أَخَذَ وَلَا يَشْفَعَ وَتَرْكُهُمَا خَيْرٌ، وَإِذَا أَخَذَ وَلَا يَشْفَعَ لِمَنْ لَا يَسْتَحِتُّ، وَشَفَعَ لِمَنْ لَا يَسْتَحِتُّ، فَحِينَئِذٍ تَرْكُ الشَّفَاعَةِ وَالأَخْذِ أَضَرُّ مِنَ الشَّفَاعَةِ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ، وَيُقَالُ لِهَذَا الشَّافِعِ الَّذِي لَهُ الحَاجَةُ الَّتِي تُقْبَلُ يَسْتَحِقُّ، وَيَقَالُ لِهَذَا الشَّافِعِ الَّذِي لَهُ الحَاجَةُ الَّتِي تُقْبَلُ بَسْتَحِقُّ، وَيُقَالُ لِهَذَا الشَّافِعِ الَّذِي لَهُ الحَاجَةُ الَّتِي تُقْبَلُ بَالشَّفَعَ اللهِ وَرَسُولِهِ بَهَا الشَّفَاعَةُ: يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَكُونَ نَاصِحًا اللهِ وَرَسُولِهِ وَلاَئِمَةً وَالأَسْتِخْدَامَ وَالعَطَاءَ، وَلاَئِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ، وَعَلَيْكَ أَنْ تَنْصَحَ المَشْفُوعَ المَشْفُوعَ المَشْفُوعَ اللهِ فَتُبْتِينَ لَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ الولِايَةَ وَالاسْتِخْدَامَ وَالعَطَاءَ،

وَمَنْ لَا يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ، وَتَنْصَحَ لِلْمُسْلِمِينَ بِفِعْلِ مِشْلِ ذَلِكَ، وَتَنْصَحَ لِلْمُسْلِمِينَ بِفِعْلِ مِشْلِ ذَلِكَ، وَتَنْصَحَ للهِ وَلِرَسُولِهِ بِطَاعَتِهِ فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ طَاعَتِهِ، وَتَنْفَعَ هَذَا المُسْتَحِقَّ بِمُعَاوَنَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، كَمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّي وَتَصُومَ وَتُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللهِ.

وَأَمَّا الرَّجُلُ المَسْمُوعُ الكَلَامِ فَإِذَا أَكَلَ قَدْرًا وَائِدًا عَلَى الضِّيَافَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَلَا بُدَّ لَهُ أَنْ يُكَافِءَ المُطْعِمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، أَوْ لَا يَأْكُلَ القَدْرَ الزَّائِدَ وَإِلَّا فَقَبُولُهُ لِلْهَدِيَّةِ، وَهُو مِنْ فَقَبُولُهِ لِلْهَدِيَّةِ، وَهُو مِنْ فَقَبُولُهُ لِلْهَدِيَّةِ، وَهُو مِنْ جَنْسِ الشَّاهِدِ وَالشَّافِعِ إِذَا أَدَى الشَّهَادَةَ وَقَامَ جِنْسِ الشَّاعِةِ لِضِيَافَةٍ أَوْ جُعْلٍ فَإِنَّ هَذَا مِنْ أَسْبَابِ الفَسَادِ (۱).

#### ٥ الفرق بين الرشوة والهدية:

قَالَ ابْنُ قَيِّمِ الجَوْزِيَّةِ: الفَرْقُ بَيْنَ الهَدِيَّةِ وَالرِّشْوَةِ - وَإِنِ اشْتَبَهَا فِي الصُّورَةِ - القَصْدُ، فَإِنَّ الرَّاشِي

قَصْدُهُ بِالرِّشْوَةِ التَّوَصُّلُ إِلَى إِبْطَالِ حَقِّ، أَوْ تَحْقِيقِ بَاطِلٍ، فَهَذَا الرَّاشِي المَلْعُونُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِنْ رَشَا لِدَفْعِ الظُّلْمِ عَنْ نَفْسِهِ اخْتَصَّ المُرْتَشِي وَحْدَهُ بِاللَّعْنَةِ، وَأَمَّا المُهْدِي فَقَصْدُهُ اسْتِجْلَابُ المَوَدَّةِ وَالمَعْرِفَةِ وَالإِحْسَانِ، فَإِنْ قَصَدَ المُكَافَأَةُ فَهُ وَ مُعَاوِضٌ، وَإِنْ قَصَدَ الرِّبْحَ فَهُوَ مُسْتَكُثِرٌ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: أكل الحرام ـ التعاون على الإثم والعدوان ـ السرقة ـ الغش ـ الغلول ـ التطفيف ـ التناجش.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: النيزاهة \_ الاستقامة \_ الشرف \_ محاسبة النفس \_ مجاهدة النفس \_ النبل \_ التعاون على البر والتقوى \_ العفة].

# الآيات الواردة في «الرشوة» معنًى

ا وَلَاتَأْكُلُوۤ أَامُولَكُم بَيْنَكُم بِإِلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ
 به آإلَى ٱلحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِنْ
 أموَلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿

٢- ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَعَرُّ نِكَ ٱلَّذِينَ يُسكرعُونَ فِي ٱلْكُفِّر مِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُوْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ هَادُوْاْسَمَنْعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّلَعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِ فَيْ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُ مَ هَاذَا فَخُذُوهُ وَ إِن لَمْ تُؤْتَوُهُ فَأَحَذَرُواْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُ مَ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ اللَّهِ سَمَّنعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّلُونَ لِلسُّحْتِّ فَإِن جَآءُوكَ فَأَحَكُم بَيْنَهُمْ أَوْأَعْرَضَ عَنْهُمُّ وَ إِن تُعْرِضُ عَنْهُمْ فَكَن يَضُرُّوكَ شَيْئاً وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحَكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اللَّهِ

 " قُلْ هَلْ أُنَيِّتُكُم بِشَرِّ مِن ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَعَنهُ

 اللَّه وَغَضِب عَلَيْه وَجَعَلَ مِنْهُ مُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَا ذِيرَ

وَعَبَدَٱلطَّعْفُوتَ أُولَتِكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ (﴿

وَإِذَاجَآءُ وَكُمْ قَالُوّاءَ امَنَا وَقَد ذَخَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمُ قَدَ خَلُواْ بِالْكُفْرِ وَهُمُ قَدَ خَرَجُواْ بِدِّءُ وَاللّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُواْ يَكْتُمُونَ ﴿ وَمَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسْرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَرَى كَثِيرًا مِنْهُمُ السُّحْتُ لَيِنْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَالْحَبَارُعَنَ قَوْ لِمِمُ الْوَلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّبَنِيْوُنَ وَالْأَحْبَارُعَنَ قَوْ لِمِمُ الْوَلَا يَنْهَمُهُمُ الرَّبَنِيْوُنَ وَالْأَحْبَارُعَنَ قَوْ لِمِمُ الْوَلَا يَنْهَمُ الرَّبَنِيْوُنَ وَالْأَحْبَارُعَنَ قَوْ لِمِمُ الْوَلَا يَنْهُمُ الرَّبَنِيْوَنَ وَالْأَحْبَارُعَنَ قَوْ لِمِمُ اللّهُ حَتَّ لَيَنْسَى مَا كَانُواْ وَمُنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

فَيْنَا يُّهَا الَّذِينَ عَامَنُواْ إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْ كُلُونَ أَمُولَ النَّاسِ بِالْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِرُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَ افِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرُهُمَ بِعَذَابٍ الْيَمِ (إِنَّ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِقَ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُؤْمِنَالِمُ اللَّهُ الْمُنْ ا

٥ - وَإِنِي مُرْسِلَةُ إِلَيْهِم بِهَدِيَةِ
 فَنَاظِرَةُ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ۞
 فَلَمَا جَآءَ سُلَيْمَ نَ قَالَ أَتُعِدُ ونَن بِمَالٍ فَمَآءَا تَسْنِ ءَ ٱللَّهُ
 خَيْرٌ مِّمَا ٓ ءَا تَسْكُمُ بَلْ أَنتُم بِهَدِ يَتَكُرُ نَفْرَ حُونَ ۞

(١) البقرة : ١٨٨ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الرشوة»

١ ــ \*(عَــنْ عَبْدِاللهِ بْــنِ عَمْـرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَــا - قَــالَ: لَعَــنَ رَسُــولُ اللهِ عَيْكِ الرَّ اشِــيَ وَالمُرْ تَشِيَ)\* (١).

٢ ـ \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الرَّاشِيَ وَالمُرْتَشِيَ فِي الحُكْمِ)<sup>(٢)</sup>.
 وَزَادَ ابْنُ حِبَّانِ وَالْحَاكِمُ (وَالرَّائِشَ: يَعْنِي الَّذِي يَسْعَى بَيْنَهُمَ)\*<sup>(٣)</sup>.

٣ - \*(عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَمْـرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَـا - عَـنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَـالَ: «الرَّاشِي وَالمُرْتَشِي فِي النَّار»)\*(١).

٤ ـ \* (عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّ يَقُولُ: «مَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالسَّنَةِ (٥) وَمَا مِنْ قَوْمٍ يَظْهَرُ فِيهِمُ الرِّبَا إِلَّا أُخِذُوا بِالرَّعْبِ») \* (٦).

0 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمْ مَوْفُوعًا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ عَشْرَةً فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ مَوْفُوعًا، أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَالَ: «مَنْ وَلِيَ عَشْرَةً فَحَكَمَ بَيْنَهُمْ فِي اَحَبُّوا، أَوْ بِهَا كَرِهُ وا جِيء بِهِ مَغْلُولَةً يَدُهُ، فَإِنْ عَدَلَ، وَلَا يَرْتَشِ، وَلَمْ يَجِفُ (٧) فَكَ اللهُ عَنْهُ، وَإِنْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَارْتَشَى، وَحَابَى فِيهِ. شُدَّتْ يَسَارُهُ إِلَى يَمِينِهِ ثُمْ رُمِي بِهِ فِي جَهَنَّمَ، فَلَمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَا خُسَمِائَة ثُمْ رُمِي بِهِ فِي جَهَنَّمَ، فَلَمْ يَبْلُغْ قَعْرَهَا خُسَمِائَة عَامِ») \* (٨).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الرشوة» معنَّى

٦ - \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِ ﷺ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ لأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلَيْهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَبِلَهَا، فَقَبِلَهَا مَنْ أَبُوابِ الرِّبَا»)\*

٧ - \* (عَـنْ أَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَـالَ: اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا مِنَ الأَسْدِ يُقَـالُ لَهُ ابْنُ اللَّنْبِيَّةِ، فَلَمَّا وَسُولُ قَدِمَ قَالَ: هَـذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدُي لِي. قَـالَ: فَقَامَ رَسُـولُ

- (۱) سنن الترمذي ٣(١٣٣٧) واللفظ له، وقال: حسن صحيح، أبو داود ٣(٣٥٨٠)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود ٢(٣٠٥٠): صحيح، والترغيب والترهيب (٣/ ١٧٩).
- (۲) سنن الترمذي ۳(۱۳۳۱)، وحسنه وأخرجه أحمد (۲) (۳۸۷ ، ۳۸۷).
- (٣) الترغيب والترهيب (٣/ ١٨٠)، وقال: رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم (٤/ ١٠٣)، وصححه، و المسند (٥/ ٢٧٩) ومجمع الزوائد (٢٢٤٦١)، ومجمع الزوائد (١٩٨/٤).
- (٤) مجمع الزوائد (٤/ ١٩٩)، وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات ، والترغيب والترهيب (٣/ ١٨٠) ، وقال المنذري: رواه الطبراني ورواته ثقات معروفون.

- (٥) السَّنة: القحط والجدب.
- (٦) المسند (٤/ ٢٠٥) حديث رقم (١٧٨٤٠)، الترغيب والترهيب ٣/ ١٨٠، وقال: رواه أحمد بإسناد فيه نظر.
  - (٧) لم يَجِف: لم يجر ولم يظلم.
- (٨) الحاكم (٤/ ١٠٣)، وقال سعدان بن الوليد البجلي كوفي: قليل الحديث، لم يخرجا عنه، وأقره الذهبي، وقال الهيثمي: سعدان بن الوليد، ولم أعرفه، وذكر له روايه مختصرة ثم قال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات، انظر: مجمع الزوائد (٥/ ٢٠٦).
- (٩) سنن أبي داود ٣(٤١)، وحسنه الألباني في الصحيحة ٢(٣٠٢٥).

اللهِ عَلَيْهِ عَلَى الْمِنْبِهِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. وَقَالَ: «مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثَهُ فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي! أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُهْدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ، لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا

إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ، بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءُ، أَوْ بَقَرَةٌ لَمَا خُوارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْ بَقَرَةٌ لَمَا خُوارٌ، أَوْ شَاةٌ تَيْعَرُ». ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْ بَقَ يَكَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْ بَقَ عَلْ بَلَغْتُ ؟ هُلُ بَلَّغُتُ ؟ يَا اللَّهُمَ مَ اللَّهُ مَا لَ بَلَّغُتُ ؟ يَا مُرَّتَنْ ) \* (١) .

# وانظر أيضًا الأحاديث الواردة في صفة « الغُلُول»

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الرشوة»

ا - \* (رُوِيَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُخِلَ بِأَرْضِ الحَبَشَةِ فِي شَيْءٍ فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِي سَبِيلُهُ) \* (٢).

٢ ـ \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 الرِّشْوَةُ فِي الحُكْمِ كُفْرٌ، وَهِيَ بَيْنَ النَّاسِ سُحْتٌ) \* (٣).

٣- \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: السُّحْتُ أَنْ تَطْلُبَ لأَخِيكَ الْحَاجَةَ، فَتُقْضَى، فَيُهْدِي إِلَيْكَ هَدِيَّةً فَتَقْبَلَهَا مِنْهُ) \* (١٤).

٤ ــ \*(عَنْ قَتَادَةَ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿إِنِّي مَوْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ ﴾ (النمل/ ٣٥): قَالَتْ: إِنِّي بَاعِثَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، فَمُصَانِعَتُهُمْ بِهَا عَنْ مُلْكِي، إِنْ كَانُوا أَهْلَ دُنْيًا، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِمْ بِلَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي حَرِيرٍ وَدِيبَاجٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سُلَيْهَانَ فَأَمَرَ بِلَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي حَرِيرٍ وَدِيبَاجٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ سُلَيْهَانَ فَأَمَرَ بِلَبِنَةٍ مِنْ ذَهَبٍ فِي ضَعْتَ، ثُمَّ

قُذِفَتْ تَحْتَ أَرْجُلِ الدَّوَاتِ عَلَى طَرِيقِهِمْ تَبُولُ عَلَيْهَا وَتَرُوثُ، فَلَمَّ بَبُولُ عَلَيْهَا وَتَرُوثُ، فَلَمَّ جَاءَ رَسُولُهَا، وَاللَّبِنَةُ تَحْتَ أَرْجُلِ الدَّوَاتِ، صَغْرَ فِي أَعْيُنِهِمُ الَّذِي جَاءُوا بِهِ)\*(٥).

٥ - \* (عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ كَلَّمَ ابْسنَ زِيَادٍ فِي مَظْلَمَةٍ، فَرَدَّهَا، فَأَهْدَى إِلَيْهِ صَاحِبُ المَظْلَمَةِ وَصِيفًا (١)، فَرَدَّهَا، وَلَمْ يَقْبُلْهَا، وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: مَنْ رَدَّ عَنْ مُسْلِمٍ مَظْلَمَةً فَأَعْطَاهُ عَلَى ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ سُحْتٌ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا ذَلِكَ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَهُوَ سُحْتٌ. فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْمَنِ مَا كُنَّا نَظُنُّ أَنَّ السُّحْتَ إِلَّا الرِّشُوةَ فِي الْحُكْم. فَقَالَ: ذَلِكَ كُفْرٌ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُ) \*(٧).

• ٦ - \* (رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ) \* (٨).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ١٣ (٧١٩٧)، مسلم (١٨٣٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>١) جامع الأصول لابن الأثير ١٠(٧٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٢٦، ويبدو أن ابن مسعود كان قد أخذ ظلمًا فدفع دينارين ليدفع عن نفسه هذا الظلم وهذا ليس من الرشوة المحرمة على الدافع.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب ٣/ ١٨١، مجمع الزوائد ٤/ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٤) الكبائر للذهبي ١٤٣.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ٥/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) الوصيف: الخادم.

<sup>(</sup>٧) الكبائر للذهبي ١٤٣.

٧- \*(يقُولُ القُرْطُبِيُّ فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الحُكَّامِ لِتَاكُلُوا أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ ﴾ لِتَاكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ اللَّهِ (البقرة / ١٨٨): وَالمُعْنَى: لَا تَجْمَعُ وا بَيْنَ أَكْلِ المَالِ بِالبَاطِلَةِ ، بِالبَاطِلِ وَبَيْنَ الإِدْلاءِ إِلَى الحُكَّامِ بِالحُجَجِ البَاطِلَةِ ، وَهُو كَقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلَةِ ، وَهُو لِلهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلَةِ اللَّهُ وَلَا تَلْبِسُوا الحَقَّ بِالبَاطِلِ ﴾ (البقرة / ٣٤)، وَقِيلَ المُعْنَى: لَا تُصَانِعُ وا بِأَمْوَالِكُمْ اللَّهُ وَلَا تَلْبِسُوا لَكُمْ عَلَى أَكْثَرَ مِنْهَا، قَالَ ابْنُ الحُكَّامَ مَظِنَةُ الرِسْاءِ، إِلَّا عَطِيَّةَ: وَهَذَا القَوْلُ يَتَرَجَّحُ لأَنَّ الحُكَامَ مَظِنَةُ الرِسْاءِ، إِلَّا مَنْ عُصِمَ، وَهُو الأَقَلُ ) \* (١).

٨ - \*(وَقَالَ ابْسُنُ كَثِيرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَا أَيُّهَا الْمَنْ وَالْمَنْ وَالْمَاطِلِ ﴾ (التوبة/ ٣٤) قَالَ: وَذَلِكَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ ﴾ (التوبة/ ٣٤) قَالَ: وَذَلِكَ

أَنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ، وَمَنَاصِبِهِمْ وَرِيَاسَتِهِمْ فِي النَّاسِ. يَا كُلُونَ أَمْوَالْهُمْ بِلَالِكَ كَمَا كَانَ لأَحْبَارِ اليَهُودِ عَلَى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ شَرَفٌ، وَلَهُمْ عِنْدَهُمْ خَرَاجٌ وَهَدَايَا وَضَرَائِبٌ تُحْبَى إِلَيْهِمْ)\*(٢).

9 - \* (وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَلَا تَا أَكُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ ... الآيَة ﴾ (البقرة / ١٨٨): يَجُوزُ أَنْ تَكُونَ المُنَاسَبَةُ بَيْنَ هَذِهِ الآيَةِ وَآيَةِ الصِّيَامِ قَبْلَهَا، أَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَلَّا أَوْجَبَ عَلَيْهِمُ الصَّوْم، كَمَا أَوْجَبَهُ عَلَى الَّذِينَ قَبْلَهُمْ، خَالَفَ عَلَيْهِمُ الصَّوْم، كَمَا أَوْجَبَهُ عَلَى الَّذِينَ قَبْلَهُمْ، خَالَفَ بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ وَبَيْنَهُمْ فَا فَأَحَلَ هَلُمُ الأَكْلَ وَالشُّرْبَ بَيْنَ أَهْلِ الكِتَابِ وَبَيْنَهُمْ فَا أَمْرَهُمْ أَلَّا يُوافِقُوهُمْ فِي وَالْخَرَاقِ وَالشَّرْبِ وَالْمَامِنْ مُلُوكِهِمْ وَسَفَلَتِهِمْ) \* (٣).

### من مضار «الرشوة»

(١) هِيَ مَغْضَبَةٌ لِلرَّبِ، وَمُخَالَفَةٌ لِسُنَّةِ الرَّسُولِ ﷺ وَلَا الرَّسُولِ ﷺ وَمُجْلَبَةٌ لِلْعَذَابِ.

(٢) تُسَبِّبُ الهَلَاكَ وَالْخُسْرَانَ فِي اللَّارَيْنِ وَرُبَّهَا أَدَّتْ إِلَى الكُفْر.

(٣) هِيَ إِفْسَادٌ لِلْمُجْتَمَعِ حُكَّامًا وَمَعْكُومِينَ.

(٤) تُبْطِلُ حُقُوقَ الضُّعَفَاءِ وَتَنْشُرُ الظُّلْمَ.

(٥) الرَّاشِي وَالمُّرْتَشِي وَالرَّائِشُ كُلُّهُمْ مَلْعُـونُونَ عِنْدَ اللهِ وَرَسُولِهِ.

- (٦) الرِّشْوَةُ فِي تَوَلِّي القَضَاءِ وَالوَظَائِفِ العَامَّةِ تُفْسِدُ أَحْوَالَ المُجْتَمَع وَتَنْشُرُ الفَسَادَ.
- (٧) الرِّشْوَةُ فِي أُمُورِ الجُنْدِ تَجْعَلُ الكَفَاءَةَ فِيهِمْ غَيْرَ مُعْتَبَرَةٍ وَيَوُولُ الأَمْرُ إِلَى أَنْ يَتَوَلَّى الدِّفَاعَ عَنِ البِلَادِ مَنْ هُمْ غَيْرُ أَهْلٍ لِلذَلِكَ فَتَحِيتُ بِمُ الفِيرِيمَةُ، وَيَلْحَقُ العَارُ البِلَادَ بِأَسْرِهَا.
- (٨) المُرْتَشِي تُشَدُّ يَسَارَهُ إِلَى يَمِينِهِ ثُمَّ يُـرْمَى بِهِ فِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِرًا.

(٣) تفسير البحر المحيط لأبي حيان ٢/ ٦٢.

(۲) تفسیر ابن کثیر ۲/ ۳۰۰.

<sup>(</sup>٨) النهاية لابن الأثير ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٢/ ٢٢٦.

#### «الرياء»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣٢     | ۲.       | 1,7    |

#### الرياء لغة:

مَصْدَرُ قَوْ لِمِمْ: رَاءَاهُ يُرائِيهِ رِيَاءً وَمُرَاءَاةً (١)، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (رأى) الَّتِي تَدُلُّ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ - عَلَى نَظَر وَإِبْصَارِ بِعَيْنِ أَوْ بَصِيرَةٍ، يُقَالُ مِنْ ذَلِكَ: رَاءَى فُلَانٌ، وَفَعَلَ ذَلِكَ رئاءَ النَّاسِ (وَرِيَاءَ النَّاسِ)، وَهُـوَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا لِيرَاهُ النَّاسُ (٢)، أَمَّا قَوْلُهُمْ: هُمْ رِئَاءٌ فَالْعَنَى: يُقَابِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَكَذَلِكَ: بُيُوتُهُمْ رِئَاءٌ أَيْ مُتَقَابِلَةٌ، وَالرَصْفُ مِنْ ذَلِكَ، رَجُلٌ مُرَاءٍ، وَقَوْمٌ مُرَاءُونَ، وَيُسْتَرْأًى فُلَانٌ مِثْلُ يُسْتَحْمَتُ (أَيْ يُنْسَبُ إِلَى الرّيَاءِ)(٦)، وَاسْتَرْأَى الشَّيْءَ: اسْتَدْعَى رُؤْيَتَهُ وَرَاءَيْتُ الرَّجُلَ مُرَاءَاةً وَرِيَاءً: أَرَيْتُهُ أَنِّي عَلَى خِلَافِ مَا أَنَا عَلَيْهِ (١)، وَفِي التَّنْزِيل ﴿ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِثَاءَ النَّاسِ﴾ (الأنفال/ ٤٧). قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا: يَعْنِي أَبَا جَهْل وَأَصْحَابَهُ الخَارِجِينَ يَوْمَ بَدْرٍ لِنُصْرَةِ العِيرِ. خَرَجُوا بَطِرِينَ مُرَائِينَ صَادِّينَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ (٥). وَقَوْفُكُمْ: تَرَاءَى القَوْمُ أَيْ رَأَى بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَتَرَأَّى

لِي وَتَرَاءَى لِي: تَصَدَّى لِي كَيْ أَرَاهُ، وَرَأَى المَكَانُ المَكَانَ: قَابَلَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ يَرَاهُ، وَتَرَاءَى النَّخْلُ: طَهَرَتْ أَلْوَانُ بُسْرِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ رُوْلْيَةِ العَيْنِ، وَقَوْلُهُمْ : أَلَمْ تَرَ إِلَى فُلَانٍ، أَلَمْ تَرَ إِلَى كَذَا: كَلِمَةٌ تَقُولُهُا العَرْبُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ مِنَ الشَّيْء، وَعِنْدَ تَنْبِيهِ العَرْبُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ مِنَ الشَّيْء، وَعِنْدَ تَنْبِيهِ العَرْبُ عِنْدَ التَّعَجُّبِ مِنَ الشَّيْء، وَعِنْدَ تَنْبِيهِ المُخَاطَب، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ (أَيْضًا): يُسْتَعْمَلُ رَاءَيْتُ وَاسْتَرْأَيْتُ بِمَعْنَى: اسْتَشَرْتُ، يُقَالُ: اسْتَرْأَيْتُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَاءَيْتُهُ (كَذَلِكَ)، الرَّجُلَ فِي الرَّأْيِ أَيِ اسْتَشَرْتُهُ، وَرَاءَيْتُهُ (كَذَلِكَ)، قَالَ عِمْرَانُ ابْنُ حِطَّانَ:

فَإِنْ تَكُنْ حِينَ شَاوَرْنَاكَ قُلْتَ لَنَا

بِالنُّصْحِ مِنْكَ لَنَا فِيهَا نُرَائِيكَا أَيْ نَسْتَشِيرُكَ.

أَمَّا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ ﴾ (النساء/ ١٤٢)، وَقَوْلُهُ عَزَّ مَنْ قَائِلٍ: ﴿ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ \* وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ﴾ (الماعون/ ٦، ٧) فَلَيْسَ

<sup>(</sup>٣) الصحاح «رأى» ٢٣٤٨ - ٢٣٤٩ .

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٢٩٦/١٤ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي ٨/ ٢٥.

<sup>(</sup>٦) اللسان ١٤/ ٢٩٩، والنهاية لابن الأثير ٣/ ١٧٨.

<sup>(</sup>۱) للفعل رَاءى مصدران قياسان هما: المراءاة والرياء، وكلاهما مستعمل لنفس المعنى، وقد تقلب ياؤه همزة فيقال: رئاء الناس، أَيْ رياءهم.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة لابن فارس ٢/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (بتصرف واختصار).

مِنَ المُشَاوَرَةِ، وَلَكِنَّ مَعْنَاهُ: إِذَا أَبْصَرَهُمُ النَّاسُ صَلُّوا، وَإِذَا لَمْ يَرَوُهُمُ النَّاسُ صَلُّوا، وَإِذَا لَمْ يَرَوُهُمْ تَرَكُوا الصَّلَاةَ، وَهَذَا عَمَلُ المُرَائِي (وَسُمِّيَ بِذَلِكَ) لأَنَّهُ يُرِي النَّاسَ أَنَّهُ يَفْعَلُ، وَلَا يَفْعَلُ بِالنِّيَّةِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْهُمْ: أَرْأَى الرَّجُلُ: إِذَا عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا رِيَاءً وَسُمْعَةً (۱).

#### الرياء اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الرِّيَاءُ: تُرْكُ الإِخْلَاصِ فِي الْعَمَلِ بِمُرَاعَاةِ غَيْرِ اللهِ فِيهِ (٢). وَقَالَ التَّهَانُوِيُّ: حَدُّ الرِّيَاءِ: فِعْلُ الْحَيْرِ لِإِرَاءَةِ الْعَيْرِ، وَقِيلَ: هُوَ فِعْلٌ لاَ تَدْخُلُ فِيهِ فِعْلُ الْحَيْرِ لإِرَاءَةِ الْعَيْرِ، وَقِيلَ: هُوَ فِعْلٌ لاَ تَدْخُلُ فِيهِ النِّيْ أَلْخَالِصُ (٣). وَقَالَ النَّيْ أَلَى الْخَرَائِيُّ: أَصْلُ الرِّيَاءِ: طَلَبُ المَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ الْعَزَائِيُّ: أَصْلُ الرِّيَاءِ: طَلَبُ المَنْزِلَةِ فِي قُلُوبِ النَّاسِ الْعَزَائِيُّ: أَصْلُ الرِّيَاءِ وَاسْمُ الرِّيَاءِ خَصُوصُ - بِحُكْمِ الْعَادَةِ - بِطَلَبِ المَنْزِلَةِ فِي الْقُلُوبِ بِالْعِبَادَةِ وَإِطْهَارِهَا، الْعَادَةِ - بِطَلَبِ المَنْ الرِّيَاءُ (المَذْمُومُ شَرْعًا) إِرَادَةُ الْعِبَادِ فَا مُولِ بِطَاعَةِ اللهِ (٤).

• وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ (الْمَيْتَمِيُّ): حَدُّ الرِّيَاءِ المَلْمُومِ: إِرَادَةُ العَامِلِ بِعِبَادَتِهِ غَيْرَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى، كَأَنْ يَقْصِدَ اطِّلَاعَ النَّاسِ عَلَى عِبَادَتِهِ وَكَمَالِهِ، فَيَحْصُلُ لَهُ مِنْهُمْ نَحْوُ مَالِ أَوْ جَاهٍ أَوْ ثَنَاءٍ (٥).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ العَسْقَلَانِيُّ: الرِّيَاءُ إِظْهَارُ العِبَادَةِ لِقَصْدِ رُؤْيَةِ النَّاسِ لِمَا فَيَحْمَدُوا صَاحِبَهَا (٦٠).

# الفرق بين الرياء والسمعة والنِّفاق:

قَالَ التَّهَانَوِيُّ: الفَرْقُ بَيْنَ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ أَنَّ الرِّيَاءِ وَالسُّمْعَةِ أَنَّ الرِّيَاءَ يَكُونُ فِي الفَوْلِ (٧)، الرِّيَاءَ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِ اللهِ، وَقَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: الرِّيَاءُ أَنْ يَعْمَلَ لِغَيْرِ اللهِ، وَالسُّمْعَةُ أَنْ يُعْمَلَ لِغَيْرِ اللهِ، وَالسُّمْعَةُ أَنْ يُعْمَلَ لِغَيْرِ اللهِ، وَالسُّمْعَةُ أَنْ يُغْفِي عَمَلَهُ ثُمَّ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسَ (٨).

أَمَّا الفَرْقُ بَيْنَ النِّفَاقِ وَالرِّياءِ فَيَتَمَثَّلُ فِي أَنَّ الأَصْلَ فِي الرِّياءِ الإِخْفَاءُ إِذِ المُرَائِي فِي الرِّياءِ الإِخْفَاءُ إِذِ المُرَائِي فِي الرِّياءِ الإِخْفَاءُ إِذِ المُرَائِي يُظْهِرُ نِيَّتَهُ الحَقِيقِيَّةَ فِي طَلَبِ المَّزْلَةِ عِنْدَ النَّاسِ، أَمَّا المُنَافِقُ يُظْهِرُ نِيَّتَهُ الحَقِيقِيَّةَ فِي طَلَبِ المَّزْلَةِ عِنْدَ النَّاسِ، أَمَّا المُنَافِقُ فَإِنَّهُ يُخْفِي عَلَى النَّاسِ مَا بِدَاخِلِهِ وَيُظْهِرُ خِلَافَهُ، وَقَدْ يَلْقَقِي الأَمْرَانِ: الرِّيَاءُ وَالنِّفَاقُ (الأَصْغَرُ) فِي عَمَلِ المُنَافِقُ، كَا قَالَ عَنَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِ المُنَافِقِينَ: ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ ﴾ كَمَا قَالَ عَنَّ وَجَلَّ فِي شَأْنِ المُنَافِقِينَ: ﴿ يُرَاءُونَ النَّاسَ ﴾ (النساء/ ١٤٢)، أيْ بِإِظْهَارِ مُجَرَّدِ الطَّاعَةِ، وَقَدْ يَخْتَلِفَانِ كَمَا فِي قِيَامِهِمْ (أَي المُنَافِقِينَ) إِلَى الصَّلَاةِ كُسَالَى وَعَدَمِ لِذِكْرِهِمُ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا، فَالمُرَائِي يُظْهِرُ النَّشَاطَ وَيُكْثِرُ مِنَ النَّالِ مِخِلَافِ المُنَافِقِ. وَلَيْكَالَ مَكَانَةً عِنْدَ النَّاسِ بِخِلَافِ المُنَافِقِ.

هَذَا مِنْ نَاحِيةٍ، وَمِنْ نَاحِيةٍ أُخْرَى فَإِنَّ النِّفَاقَ يَنْقَسِمُ إِلَى نِفَاقٍ أَكْبَرَ وَهُو النِّفَاقُ المُتُعَلِّقُ بِالعَقِيدةِ، وَنِفَاقٍ أَصْغَرَ وَهُو المتُعَلِّقُ بِالأَعْمَالِ، وَإِذَا كَانَ الرِّيَاءُ وَنِفَاقٍ أَصْغَرَ وَهُو المتُعَلِّقُ بِالأَعْمَالِ، وَإِذَا كَانَ الرِّياءُ وَنِفَاقٍ أَصْغَرَ وَهُو المتُعلِيِّ فَيكُونُ ثَمَّتَ بَيْنَهُمَا عُمُومًا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا يَجْتَمِعَانِ فِي النِّفَاقِ العَملِيِّ وَهُو كَمَا وَخُصُوصًا مُطْلَقًا يَجْتَمِعَانِ فِي النِّفَاقِ العَملِيِّ وَهُو كَمَا يَقُولُ ابْنُ وَرَجَب: أَنْ يُظْهِرَ الإِنْسَانُ عَلَانِيَةً (العَملَ يَقُولُ ابْنُ وَرَجَب: أَنْ يُظْهِرَ الإِنْسَانُ عَلَانِيَةً (العَملَ

<sup>(</sup>٥) الزواجر ١/٤٣.

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ١١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٧) كشاف اصطلاحات الفنون ٣/ ٦٠٧ ، وانظر أيضًا: فتح الباري لابن حجر ١١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>٨) نقل ذلك عنه ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>۱) باختصار وتصرف عن (لسان العرب) ۲۰۰۸-۳۰۳ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٢) التعريفات ص١١٩.

<sup>(</sup>٣) كشاف اصطلاحات الفنون ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين ٣/ ٢٩٧.

الصَّالِحَ) وَيُبْطِنَ خِلَافَ مَا يُظْهِرُ (١)، يَنْفَرِدُ كُلُّ مِنْهُا، يَنْفَرِدُ كُلُّ مِنْهُا، يَنْفَرِدُ النَّفَاقُ يَاظُهُرُ النِّفَاقُ النَّفَاقُ اللَّهُ اللَّه

#### الفرق بين الرياء والشرك الأكبر:

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: يَتَّضِحُ الْفَرْقُ بَيْنَ الرِّيَاءِ (وَهُوَ الشِّرْكُ الْأَصْبِ لَهُ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بِمِثَ الْهُ هُو أَنَّ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ بِمِثَ الْهُ هُو أَنَّ الْمُصَلِّ مُرَاءَاةً يَكُونُ رِيَاؤُهُ سَبَبًا بَاعِنًا عَلَى الْعَمَلِ، وَهُو تَارَةً يَقْصِدُ شَيْئًا، تَارَةً يَقْصِدُ بِعَمَلِهِ تَعْظِيمَ اللهِ تَعَالَى، وَتَارَةً لا يَقْصِدُ شَيْئًا، وَفِي كُلِّ مِنْهُمَ لا يَصْدُرُ عَنْ هُ مُكَفِّرٌ، بِخِلَافِ الشِّرْكِ وَفِي كُلِّ مِنْهُمَ لا يَصْدُرُ عَنْ هُ مُكَفِّرٌ، بِخِلَافِ الشِّرْكِ اللهِ تَعَالَى، وَتَارَةً لا يَعْدُرُ اللهِ تَعَالَى، وَقَارَةً لا يَعْدُرُ إللهِ تَعَالَى، وَقُلِمَ عَيْرِ اللهِ تَعَالَى، وَكُلِّ مِنْ اللهِ تَعَالَى، وَقُولِمَ عَنْدُ اللهِ تَعَالَى، وَعُلِم بِذَلِكَ أَنَّ الْمُرائِي إِنَّا حَدَثَ لَهُ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الشِّرْكِ بِتَعْظِيمِهِ قَدْرَ الْمُخْلُوقِ عِنْدَهُ حَتَّى حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الشِّرُكِ بِتَعْظِيمِهِ قَدْرَ الْمُخْلُوقِ عِنْدَهُ حَتَّى حَمَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الشَّرُكِ عِلَى السَّمُودِ وَالسُّجُودِ، وَكَأَنَّ الْمُخْلُوقِ عِنْدَهُ حَتَّى حَمَلَهُ وَلِكَ عَلَى السُّجُودِ وَالسُّجُودِ، وَذَلِكَ عَايَةُ الْجَهْلِ (٣).

### م أقسام الرياء:

ذَكَرَ الْغَزَالِيُّ: أَنَّ الرِّيَاءَ بِحَسَبِ مَا يُرَاءَى بِهِ خَمْسَةُ فْسَام:

الْأَوَّلُ: الرِّيَاءُ فِي السِّينِ بِالْبَدَنِ، وَذَلِكَ بِإِظْهَارِ النُّحُولِ وَالصَّفَارِ لِيُوهِمَ بِذَلِكَ شِدَّةَ الاجْتِهَادِ، وَعِظَمَ النُّحُولِ وَالصَّفَارِ لِيُوهِمَ بِذَلِكَ شِدَّةَ الاجْتِهَادِ، وَعِظَمَ الْخُوْنِ الْآخِرَةُ.

أَمَّا رِيَاءُ أَهْلِ الدُّنْيَا فَيَكُونُ بِإِظْهَارِ السِّمَنِ وَصَفَاءِ اللَّوْدِ وَاعْتِدَالِ الْقَامَةِ، وَحُسْنِ الْوَجْهِ وَنَظَافَةِ

الْبَدَنِ وَقُوَّةِ الْأَعْضَاءِ.

الثَّانِي: الرِّيَاءُ بِالْهَيْئَةِ وَالزِّيِّ، وَذَلِكَ بِتَشْعِيثِ شَعْرِ السُّغْرِ السُّجُودِ عَلَى الْوَجْهِ، وَغِلَظِ شَعْرِ الرَّأْسِ، وَإِبْقَاءِ أَثَرِ السُّجُودِ عَلَى الْوَجْهِ، وَغِلَظِ الثَّيْابِ وَتَقْصِيرِ الْأَكْمَ مِ وَتَرْكِ تَنْظِيفِ الثَّوْبِ وَتَرْكِهِ مُخَرَقًا، كُلُّ ذَلِكَ لِإِظْهَارِ أَنَّهُ مُتَّبِعٌ لِلسُّنَةِ.

أَمَّا مُرَاءَاةُ أَهْلِ الدُّنْيَا فَبِالثِّيَابِ النَّفِيسَةِ، وَالْمُرَاكِبِ النَّفِيسَةِ، وَأَنْوَاعِ التَّوَسُّعِ وَالتَّجَمُّلِ فِي الْمُلْبَسِ وَالتَّجَمُّلِ فِي الْمُلْبَسِ وَالتَّجَمُّلِ فِي الْمُلْبَسِ وَالْمُسْكَنِ.

النَّالِثُ : الرِّيَاءُ بِالْقَوْلِ، وَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الدِّينِ بِالْوَعْظِ اللَّعْبَارِ بِالْوَعْظِ اللَّعْبَارِ وَالنَّطْقِ بِالْحِكْمَةِ وَحِفْظِ الْأَعْبَارِ وَالنَّطْقِ بِالْحِكْمَةِ وَحِفْظِ الْأَعْبَارِ وَالْآثَارِ لِإِظْهَارِ غَزَارَةِ الْعِلْمِ، وَمِنْ ذَلِكَ تَعْدِيكِ الشَّفَتَيْنِ بِاللَّمْرِ بِاللَّعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ بِاللَّكْرِ فِي مَحْضَرِ النَّاسِ، وَالْأَمْرِ بِالْمُعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ النَّكْرِ أَمَامَهُمْ.

وَأَمَّا أَهْلُ الدُّنْيَا فَيَكُونُ رِيَاؤُهُمْ بِحِفْظِ الْأَشْعَارِ وَالْأَمْثَالِ، وَالتَّفَاصُحِ بِالْعِبَارَاتِ، وَحِفْظِ الْغَرِيبِ مِنَ النَّحْوِ وَاللَّغَةِ لِلْإِغْرَابِ عَلَى أَهْلِ الْفَضْلِ.

الرَّابِعُ: الرِّيَاءُ بِالْعَمَلِ، وَذَلِكَ كَمُرَاءَاةِ الْمُصَلِّي بِطُولِ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

أَمَّا أَهْلُ الدُّنْيَا فَمُرَاءَاتُهُمْ بِالتَّبَخْتُرِ وَالاخْتِيَالِ وَغَيْرِهِمَا مِمَّا يَدُلُّ عَلَى الْجَاهِ وَالْحِشْمَةِ.

الْخَامِسُ: الْمُرَاءَاةُ بِالْأَصْحَابِ وَالزَّائِرِينَ، كَأَنْ يَطْلُبَ الْمُرَائِي مِنْ عَالِمٍ أَنْ يَزُورَهُ لِيُقَالَ: إِنَّ فُلانًا قَدْ زَارَ فُلانًا، وَمِنْ ذَلِكَ كَثْرَةُ ذِكْرِ الشُّيُوخِ.

قَالَ الْغَزَائِيُّ: فَهَذِهِ الْخَمْسَةُ هِيَ مَجَامِعُ مَا يُرائِي

<sup>(</sup>٣) باختصار وتصرف عن الزواجر لابن حجر (١/ ٤٤).

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم (٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) إحياء علوم الدين (٣/ ٩٩٦)، والزواجر (١/ ٥٥).

بِهِ الْمُرَاءُونَ، وَكُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ بِذَلِكَ الجَاهَ وَالمَنْزِلَةَ فِي قُلُوبِ العِبَادِ.

#### •درجات الرياء:

لِلرِّيَاءِ بِحَسَبِ قَصْدِ المُرَائِي أَرْبَعُ دَرَجَاتٍ:

الأُولَى: وَهِيَ أَغْلَظُهَا أَلَّا يَكُونَ مُرَادُهُ الشَّوَابَ أَصْلًا، كَالَّذِي يُصَلِّي أَمَامَ النَّاسِ، وَلَوِ انْفَرَدَ فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي، وَرُبَّهَا دَفَعَهُ الرِّيَاءُ إِلَى الصَّلَاةِ مِنْ غَيْرِ طُهْرٍ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّ قَصْدَهُ لِلثَّوَابِ أَقَلُّ مِنَ قَصْدِهِ لإِظْهَارِ عَمَلِهِ. وَهَذَا النَّوْعُ قَرِيبٌ مِثَّا قَبْلَهُ فِي الإِثْمِ.

الثَّالِغَةُ: أَنْ يَتَسَاوَى قَصْدُ الثَّوَابِ وَقَصْدُ الرِّيَاءِ، بِحَيْثُ إِنَّ أَحَدَهُمَا وَحْدَهُ لَا يَبْعَثُهُ عَلَى العَمَلِ، وَلَكِنْ لَلَّ اجْتَمَعَ القَصْدَانِ انْبَعَثَ فِيهِ الرَّغْبَةُ فِي العَمَلِ، وَهَذَا اجْتَمَعَ القَصْدَانِ انْبَعَثَ فِيهِ الرَّغْبَةُ فِي العَمَلِ، وَهَذَا قَدْ أَفْسَدَ بِمِقْدَارِ مَا أَصْلَحَ، وَظَوَاهِرُ الأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَى قَدْ أَفْسَدَ بِمِقْدَارِ مَا أَصْلَحَ، وَظَوَاهِرُ الأَخْبَارِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَسْلَمُ (مِنَ العِقَابِ).

الرَّابِعةُ: أَنْ يَكُونَ اطِّلَاعُ النَّاسِ مُرَجِّحًا وَمُقَوِّيًا لِنَشَاطِهِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَا تَرَكَ العِبَادَةَ، وَهَذَا النَّوْعُ لَا يُحْبِطُ أَصْلَ الثَّوَابِ وَلَكِنَّهُ يُنْقِصُ مِنْهُ أَوْ يُعَاقَبُ صَاحِبُهُ عَلَى مِقْدَارِ قَصْدِ الرِّيَاءِ، وَيُثَابُ عَلَى مِقْدَارِ

#### حُكم الرياء:

ُ ذَكَرَ اللَّهَ هَبِيُّ الرِّيَاءَ ضِمْنَ الكَبَائِرِ، وَذَكَرَ أُدِلَّهَ

ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَآثَارِ السَّلَفِ الصَّالِحِ (۲)، وَعَدَّهُ ابْنُ حَجَرٍ الْكَبِيرَةَ الثَّانِيَةَ بَعْدَ الشِّرْكِ بِاللهِ، وَقَالَ: شَهِدَ بِتَحْرِيمِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَانْعَقَدَ عَلَيْهِ إِجْمَاعُ الْأُمَّةِ، وَبَعْدَ أَنْ أَشْبَعَ القَوْلَ فِي ذِكْرِ أَدِلَّةٍ تَحْرِيمِهِ قَالَ: الْأُمَّةِ، وَبَعْدَ أَنْ أَشْبَعَ القَوْلَ فِي ذِكْرِ أَدِلَّةٍ تَحْرِيمِهِ قَالَ: اللَّمْنَى فِي تَحْرِيمِهِ وَكَوْنِهِ كَبِيرَةً وَشِرْكًا مُقْتَضِيًا لِلَّعْنِ أَنَّ المَّنى فِي تَحْرِيمِهِ وَكَوْنِهِ كَبِيرَةً وَشِرْكًا مُقْتَضِيًا لِلَّعْنِ أَنَّ فِيهِ اسْتِهْزَاءً بِالحَقِّ تَعَالَى، وَمِنْ ثَمَّ كَانَ الرِّيَاءُ مِنْ كَبَائِرِ المَّهْلِكَةِ وَلِذَلِكَ سَمَّاهُ الرَّسُولُ عَلَيْ (الشِّرْكُ التَّيْسُ عَلَى الخَلْقِ لِإِيمَامِ اللَّصَعْرُ» (۲)، وَفِي الرِّيَاءِ أَيْضًا تَلْبِيسٌ عَلَى الْخَلْقِ لِإِيمَامِ اللَّرَائِي هَمُ أَنَّهُ مُخْلِصٌ مُطِيعٌ للهِ تَعَالَى وَهُ وَ بِخِلَافِ ذَلِكَ (٤). وَلِكَ (٤).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ أَيْضًا: إِذَا أُطْلِقَ لَفْظُ الرِّيَاءِ - شَرْعًا - فَا لمُرَادُ الرِّيَاءُ المَدْمُ ومُ (وَهُوَ العِبَادَةُ الَّتِي يُرادُ مَهَا غَيْرُ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى)، وَقَدْ يُطْلَقُ الرِّيَاءُ عَلَى أَمْرٍ مُبَاحٍ وَهُ وَ طَلَبُ نَحْوِ الجَاهِ وَالتَّوْقِيرِ بِغَيْرِ عِبَادَةٍ (٥)، كَأَنْ يَقْصِدَ بِزِينَةِ لِبَاسِهِ الثَّنَاءَ عَلَيْهِ بِالنَّظَافَةِ وَالجَمَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَوَجْهُ عَدَمٍ حُرْمَةِ هَذَا النَّوْعِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا فِي الرِّيَاءِ المُحَرَّمِ مِنَ التَّلْبِيسِ بِالدِّينِ وِالاَسْتِهُ زَاءِ بِرَبِ العَلِينَ.

وَأَقَبْحُ أَنْوَاعِ الرِّيَاءِ مَا تَعَلَّقَ بِأَصْلِ الإِيمَانِ وَهُوَ شَانُ المُنَافِقِينَ، يَلِي ذَلِكَ المُرَاءَاةُ بِأُصُولِ العِبَادَاتِ الوَاجِبَةِ، كَأَنْ يَعْتَادَ تَرْكَهَا فِي الْخَلْوَةِ، وَيَفْعَلَهَا فِي الْلَّأَ

هذه الصفة.

<sup>(</sup>٣) انظر الأحاديث (١١، ١٦،١٥).

<sup>(</sup>٤) الزواجر ٢/ ٤٤.

 <sup>(</sup>٥) انظر رياء أهل الدنيا في الأقسام التي ذكرها الغزالي للرياء بحسب الشيء المراءى به.

<sup>(</sup>۱) باختصار وتصرف عن إحياء علوم الدين ٣/٢٩٧ -٣٠٢

<sup>(</sup>٢) انظر الكبيرة السابعة والثلاثين في كتاب الكبائر للذهبي ص ١٥٤ - ١٥٧. ولم نذكر ما أورده الذهبي هنا لأنه لم يخرج عما ورد من الآيات والأحاديث والآثار المذكورة في

خَوْفَ اللَّذَمَّةِ، وَهَذَا يُوَدِّي إِلَى أَعْلَى أَنْوَاعِ المَقْتِ، يَلِي ذَلِكَ المُرَاءَةُ بِالنَّوَافِلِ الَّتِي يَفْعَلُهَا المُرَائِي بِاعْتِيَادٍ أَمَامَ النَّاسِ وَيَرْغَبُ عَنْهَا فِي الخَلْوةِ، وَيَلِي ذَلِكَ فِي القُبْعِ النَّاسِ وَيَرْغَبُ عَنْهَا فِي الخَلْوةِ، وَيَلِي ذَلِكَ فِي القُبْعِ النَّاءَةُ بِأَوْصَافِ العِبَادَاتِ كَتَحْسِينِهَا وَإِظْهَارِ الْخُشُوعِ المُرَاءَاةُ بِأَوْصَافِ العِبَادَاتِ كَتَحْسِينِهَا وَإِظْهَارِ الْخُشُوعِ المُرَاءَةُ بِأَوْصَافِ العِبَادَاتِ كَتَحْسِينِهَا وَإِظْهَارِ الْخُشُوعِ المُرَاءَةُ بِأَوْصَافِ العِبَادَاتِ كَتَحْسِينِهَا وَإِظْهَارِ الْخُشُوعِ المَلَا قَالاَقْتِصَارِ فِي الخَلْوَةِ عَلَى أَدْنَى دَرَجَاتِهَا (۱).

قَالَ الغَزَالِيُّ مَا خُلَاصَتُهُ: لَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَشْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَقْمَعَ الرِّيَاءَ إِلَّا بِمُجَاهَدَةٍ شَدِيدَةٍ وَمُكَابَدَةٍ لِقُوَّةِ الشَّهَوَاتِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِأَمْرَيْنِ:

الْأَوَّلُ: قَلْعُ عُرُوقِهِ وَاسْتِئْصَالُ أُصُولِهِ وَهِيَ: لَذَّهُ المَحْمَدَةِ وَالفَرَارُ مِنْ أَلَمِ الذَّمِّ، وَالطَّمَعُ فِيهَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ رَاجِعَةٌ إِلَى حُبِّ المَّنْزِلَةِ وَالجَاهِ.

الثّاني: أَنْ يُشَمِّرَ الإِنْسَانُ عَنْ سَاعِدِ الجِدِّ لِدَفْعِ مَا يَعْرِضُ مِنْ خَاطِرِ الرِّيَاءِ، وَخَوَاطِرُهُ ثَلَاثَةُ أَيْضًا وَهِي: العِلْمُ بِاطِّلَاعِ الخَلْقِ وَرَجَاءِ اطِّلَاعِهِمْ، ثُمَّ هَيَجَانُ الرَّغْبَةِ مِنَ النَّفْسِ فِي حَمْدِهِمْ، وَحُصُولِ المَنْزِلَةِ عَنْدَهُمْ، وَيَعْقُبُ ذَلِكَ هَيَجَانُ الرَّغْبَةِ فِي قَبُولِ النَّفْسِ عَنْدَهُمْ، وَعَقْدِ النَّفْسِ لَهُ (أَي الحَمْدِ وَالمَنْزِلَةِ) وَالرُّكُونِ إِلَيْهِ وَعَقْدِ الضَّمِيرِ عَلَى تَعْقِيقِهِ، وَالخَاطِرُ الأَوَّلُ يُسَمَّى مَعْرِفَةً، وَالثَّانِي رَغْبَةً وَشَهُونَةً، وَالثَّانِي رَغْبَةً وَشَهُونَةً، وَالثَّانِي رَغْبَةً اللَّوْلِ قَلْمَ اللَّوْلِ النَّالِي وَعَلَى اللَّوْلِ اللَّوْلِ اللَّوْلِ اللَّوْلَةِ فِي دَفْعِ الخَاطِرِ اللَّولِ قَبْلَ القُوَّةِ فِي دَفْعِ الخَاطِرِ اللَّولُ عَلَى الفَوَّةِ فِي دَفْعِ الخَاطِرِ اللَّولُ فَي الْمَوْقَةِ فِي دَفْعِ الخَاطِرِ اللَّولُ وَلَيْ اللَّولُ وَلَى اللَّولُ وَلَى اللَّولُ وَلَى اللَّولُ وَالْمَالِ اللَّولُ وَلَى اللَّولُ وَلَا اللَّولُ وَالْمَالِ اللَّولُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّولُ وَلَا اللَّولُ وَلَى اللَّولُ وَلِ اللَّولُ وَاللَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّا اللَّولُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّولُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَلْ لَلْ اللَّولُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ اللَّهُ وَالْمَالِ الْمُؤْوِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِ الْمُؤْوِلُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِي اللَّهُ وَالْمَالِ اللْمُؤْوِلُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

الخَلْقِ أَوْ رَجَاءُ اطِّلَاعِهِمْ دَفَعَ ذَلِكَ بَأَنْ قَالَ: مَالِي وَلِلْحَلْقِ عَلِمُ وا أَوْ لَمْ يَعْلَمُ وا، وَاللهُ عَالِمٌ بِحَالِي فَأَيُّ فَائِدَةٍ فِي عِلْمٍ غَيْرِهِ؟ فَإِنْ هَاجَتِ الرَّغْبَةُ إِلَى لَذَّةِ الحَمْدِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ تَعَرُّضَ المُرَائِي لِلْمَقْتِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْعَلَيْهِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ تَعَرُّضَ المُرَائِي لِلْمَقْتِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَخَيْبَتَهُ - فِي أَحْوَجٍ أَوْقَاتِهِ - إِلَى أَعْمَالِهِ، وَعِنْدَيْدٍ تَعُرُّ فِي القِيَامَةِ وَخَيْبَتَهُ - فِي أَحْوَجٍ أَوْقَاتِهِ - إِلَى أَعْمَالِهِ، وَعِنْدَيْدٍ تَعُرُّ فِي القِيامَةِ وَخَيْبَتَهُ وَقِيابِهِ الأَلِيمِ، الشَّهْوَةَ إِذْ يَتَفَكَّرُ فِي تَعَرُّ ضِهِ لِقَتْتِ اللهِ وَعِقَابِهِ الأَلِيمِ، الشَّهْوَةُ الذِي يَتَفَكَّرُ فِي لَكَرُوهِ لَقَتْتِ اللهِ وَعِقَابِهِ الأَلِيمِ، الشَّهْوَةُ وَالْمَوْمُ وَلَا لَكُوهُ فَي الْعَبْوِلِ وَالكَرَاهَةُ تَدْعُوهُ إِلَى الإِبَاءِ وَالنَّفْسُ تُطَاوعُ - لَا القَبُولِ وَالكَرَاهَةُ تَدْعُوهُ إِلَى الإِبَاءِ وَالنَّفْسُ تُطَاوعُ - لَا عَكَلَةَ - أَقْوَاهُمَا وَيَتَضِعُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا بُدَّ فِي رَدِّ الرِّيَاءِ اللّذِي خَطَرَ أَثْنَاءَ العِبَادَةِ مِنْ المَعْرِفَةِ وَالكَرَاهَةِ وَالإَبَاءِ . الرَّيَاءِ اللّذِي خَطَرَ أَثْنَاءَ العِبَادَةِ مِنْ المَعْرِفَةِ وَالكَرَاهَةِ وَالإَبَاءِ . أَمَّا من المناحية والكَرَاهَةِ وَالإَبَاءِ .

• فَإِنَّ دَفْعَ الرِّيَاءِ يَسْتَلْزِمُ مِنَ المَرْءِ أَنْ يَعُودِ نَفْسَهُ إِخْفَاءَ العِبَادَاتِ، وَإِغْلَاقَ الأَبْوَابِ دُونَهَا، كَمَا تُغْلَقُ الأَبْوَابِ دُونَهَا، كَمَا تُغْلَقُ الأَبْوَابِ دُونَا الفَوَاحِشِ، حَتَّى يُقْنِعَ قَلْبَهُ بِعْلِمِ اللهِ وَلَا اللَّبُوَابُ دُونَ الفَووَاحِشِ، حَتَّى يُقْنِعَ قَلْبَهُ بِعِلْمِ اللهِ وَلَا تُنازِعُهُ نَفْسُهُ بِطلَبِ عِلْمِ عَيْرِ اللهِ بِهِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ تَتُنازِعُهُ نَفْسُهُ بِطلَبِ عِلْمِ عَيْرِ اللهِ بِهِ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ يَشُتُّ فِي البِدَايَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَهُونُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ وَبِتَوَاصُلِ يَشُتُ فِي البِدَايَةِ إِلَّا أَنَّهُ يَهُونُ بِالصَّبْرِ عَلَيْهِ وَبِتَوَاصُلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا يَمُدُّ بِهِ عِبَادَهُ مِنَ التَّأْيِيدِ وَالتَّسْدِيد (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: المن الأذى الغرور - الكبر والعجب - النفاق - الكذب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإخلاص\_ الإيمان\_الإحسان\_الصدق\_المروءة\_النبل].

# الآيات الواردة في «الرياء»

- ا يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَانْبَطِلُواْ صَدَقَنِيَكُم بِالْمَنِ وَالْأَذَى كَالَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِينَا اَلنَّاسِ وَلاَيُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمْثَلِ صَفُوانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلَدًّا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَسَبُولًا وَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ (إِنَّ الْآ)
- ٣- إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَدِعُهُمْ
  وَإِذَا قَامُوا إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُوا كُسَاكَ يُرَاءُونَ
  ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿
  مُذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَآ إِلَى هَتَوُلَآءَ وَلَآ إِلَى هَتَوُلَآءً
  وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ سَبِيلًا ﴿
  وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن يَجِدَلَهُ سَبِيلًا ﴿
- ٧- وَٱلَّذِينَ يُعْفِقُونَ ٱمْوَلَهُمْ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَن يَكُنِ ٱلشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينَا فَسَاءَ قَرِينَا آنَ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَٱلْيُوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا آنَ مِمَّا رَزَقَهُ مُ ٱللَّهُ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا آنَ
- ٤- وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكَرِهِم بَطَرًا
   وَرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنسَبِيلِ اللَّهِ
   وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ ﴿ )
  - فُوَيُ لُ لِلْمُصَلِّينَ الْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّالِمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّالِمُ

# الآيات الواردة في «الرياء» معنًى

٧- مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوة ٱلدُّنيَ اوَزِينَهَا نُوقِ إِلَيْهِمَ الْحَيَوة الدُّنيَ اوَزِينَهَا نُوقِ إِلَيْهِمَ اعْمَالَهُمْ فِهَا وَهُمْ فِهَا لَايُبْخَسُونَ ۞ أَوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنّارُّ وَكَيْطِلُ وَحَيْظ مَاصَنعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ وَحَيْظ مَاصَنعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَاصَنعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَاصَنعُواْ فِيهَا وَبَطِلُ مَاصَنعُواْ فِيهَا وَبَعْطِلُ مَاصَنعُواْ فِيهَا وَبَعْطِلُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَعْطِلُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَعْطِلُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَعْطِلُ اللّهَ اللّهَ اللّهُ مَا صَنعُواْ فِيهَا وَبَعْلِيلُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

٦- لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِن تُبَدُوا مَا فِي ٱلْفَاتِ مَا فِي ٱلْفَاتِ مَا فِي ٱلْفَاتِ مَا فِي ٱللَّهُ فَي غَفِرُ لِمَن يَشَاء وَيُعَذِبُ مَن يَشَاء أَثَّ فَي عَلَى اللَّهُ عَلَى الشَّلَ اللَّهُ عَلَى الشَّلَ اللَّهُ عَلَى الشَّلَ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْهُ عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعْمِلِي الْمُعَلِّى الْمُعَلِي الْمُعَلِّى الْمُ

(٦) البقرة: ٢٨٤ مدنية

(۷) هود :۱۵ – ۱٦ مکية

(٤) الأنفال: ٤٧ مدنية

(٥) الماعون: ٤ - ٧ مكية

(١) البقرة : ٢٦٤ مدنية

(٢) النساء : ٣٨ – ٣٩ مكية

(٣) النساء: ١٤٢ – ١٤٣ مدنية

- مَلْ إِنَّمَا أَنَا بْشَرِّ مِثْلُكُو يُوحَى إِلَى أَنَما إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَ وَيَالِكَ أَنَما إِلَهُ وَكُمْ إِلَهُ وَيَحِدُ فَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحاً وَيَدِي فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحاً وَلَا يُشْرِقُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (إِنَّ)
   وَلَا يُشْرِقُ بِعِبَادَةٍ رَبِّهِ أَحَدًا (إِنَّ)
- ٩- مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكِيْرُ الطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُ هُ. وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُ وَنِ ٱلسَّيِّ عَاتِ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ أَوْنَ السَّيِّ عَاتِ لَمُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُرُ أُولَئِكَ هُوَ بَوْرُ ﴿ إِنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمَاعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ
  - ١٠- وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعُهُ لَا فَنَدَوْاْبِهِ عِن سُوَّ الْعَذَابِ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِّنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ اللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْسَبُونَ اللَّهِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَمْ زِءُونَ ﴿ " " " مَا كَانُواْ بِهِ. يَسْتَمْ زِءُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

١١ - وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُيِّهِ مِسْكِينَا وَيَشِمَا وَأَسِيرًا ﴿
 إِمَّا نُطْعِمُ كُوزُ لَوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْ كُوزَ أَوْلَا شُكُورًا ﴿

١٢ - وَمَاۤ أُمِرُوۤ الْإِلَّالِيَعَبُدُوااللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَآ ءَ
 وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوةَ وَذَالِكَ دِينُ
 الْقَيِّمَةِ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الرِّياء»

١- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي
 يُرائِي<sup>(۱)</sup> اللهُ بِهِ»)\*

٢- \*(عَـنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ عَيْهُ فَقَالَ: يَـارَسُولَ اللهِ ، الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلمُغْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ (") ، فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللهِ (١٤) ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ : «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعْلَى فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةِ : «مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ ") \* (٥) .

٣- \*(عَــنْ أَبِي مَسْعُـودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَـالَ: أُمِـرْنَا بِالصَّدَقَةِ، قَالَ: (وَ) كُنَّا نُحَـامِلُ (٢)، قَالَ: فَتَصَدَّقَ أَبُـو عَقِيلٍ بِنِصْفِ صَاعٍ، قَـالَ: وَجَاءَ إِنْسَـانٌ

فتصدق ابو عقيل بنصف صاع، قال: وجاء إسال (۱) قال ابن حجر: قال الخطّابي: المعنى مَنْ عمل عملًا على غير إخلاص، يريد أن يراه الناس ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يُشهِّر اللهُ به ويفضحه ويُظهر ما كان يُبطنه، وقيل: مَنْ قصد بعمله الجاه والمنزلة عند الناس ولم يرد به وجه الله فإنَّ الله يجعله حديثًا عند الناس الذين أراد نيل المنزلة عندهم ولا ثواب له في الأخرة، وقيل: المراد: مَنْ قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليُعظِّموه وتعلو منزلته عندهم، حصل له ما قصد، وكان ذلك جزاؤه على عمله، ولا يُثاب عليه في الآخرة، وقيل: المعنى: مَنْ سَمَّع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمَّعه المكروه ... وقيل الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمَّعه المكروه ... وقيل

(۲) البخاري - الفتح (۱٤۹۹)، ومسلم (۲۹۸۱)، وسنن الترمذي (۲۳۸۱).

غير ذلك. انظر: فتح الباري ١١(٤٤٣ - ٣٤٥).

(٣) المعنى: لترى مكانته ومرتبته وقدرته على القتال أو شجاعته ونحو ذلك مما يُقصَد به الرّياء.

بِشَيْءٍ أَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ المُنَافِقُ وِنَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِيَاءً فَنَزَلَتِ (الآيَةُ): ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطَّوِعِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴿ (التوبة/ ٧٩)»)\*('')

٤- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْـهُ اللهُ عَنْـهُ م أَنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْـهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَالَ اللهُ عَنْهِ وَاللّهِ عَنْهُ وَالكُفْـرُ قِبَلَ المَشْرِقِ، وَالفَخْرُ وَالرّبَاءُ فِي الفَدَّادِينَ (٨) أَهْلِ الخَيْلُ وَالوَبَرِ ) \* (٩).

٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا
 يُؤدِي مِنْهَا حَقَّهَا (١٠) إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ، صُفِّحَتْ

- (٤) المعنى: فَمَنْ مِنْ هؤلاء يكون قتاله في سبيل الله؟
- (٥) البخاري الفتح (٢٨١٠)، ومسلم (١٩٠٤) واللفظ له.
- (٦) نُحَامِل: أي نحمل على ظهورنا بالأجرة، ونتصدَّق بشيء من تلك الأجرة، قال ابن الأثير: المعنى: كنا نتحامل أي نحمل لمن يحمل لنا، أو هو من التحامل أي تكلُّف الشيء بمشقة، النهاية ١/ ٤٤٣.
- (۷) البخاري (۱٤١٥) و (۲٦٦٨)، ومسلم (۱۰۱۸) واللفظ له.
- (٨) الفَـدَّادِين: هـم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروثهم، ونحو ذلك.
  - (٩) مسلم (٨٦)، والترمذي (٢٢٢٣)، واللفظ له.
- (١٠) لا يؤدي منها حقها: قد جاء الحديث على وفق التنزيل: ﴿ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

لَهُ صَفَائِحُ ( ) مِنْ نَارِ ( ) فَأُهْمِي عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكُوى جِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّا بَرَدَتْ ( ) أُعِيدَتْ لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى لَهُ ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ ( ) ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » بَيْنَ العِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ ( ) ، إِمَّا إِلَى الجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهِ: فَالإِبلُ ؟ قَالَ: ( وَلَا صَاحِبُ إِبلِ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا ( ) يَوْمُ وِرْدِهَا إِلَّا يَؤُورُ مَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، وَمِنْ حَقِّهَا حَلَبُهَا ( ) يَوْمُ وِرْدِهَا إِلَّا كَانَتْ ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَغْفَافِهَا وَتَعَشَّهُ بِأَفُواهِهَا، كُلَّا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ( ) كَانَتْ ، لَا يَفْقِدُ مِنْهَا فَصِيلًا وَاحِدًا، تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا وَتَعَشِّهُ بِأَغْوَاهِهَا، كُلَّا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أَوْلَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا ( ) كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ وَيَعْمُ كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ. فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى النَّارِ » قِيلًا إِلَى النَّارِ » قِيلَ ذَا كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ » قَيلَ وَلَا صَاحِبُ بَقَرِ وَلَا فَالْ النَّهِ وَلَا النَّهِ وَلَا النَّهِ وَلَا النَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْفَقَرُ وَالْعَنَاءُ وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا وَلَا عَلَا اللَّهُ وَلَا إِلَى النَّهُ وَلَا عَلَا الْعَلَى الْمَلَا وَلَا عَلَا الْمَا وَلَا عَلَا الْمَا إِلَى النَّهُ وَلَا عَلَا اللَّهُ الْمَا لِلَا الْوَلَا الْفَاهُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْولُولُولَا الللّهُ الْمُعَلَّ وَلَا عَلَا اللّهُ الْمَلَا الْمَا إِلَا اللّهُ الْمُؤْلُو

= كونها أقرب مرجع للضمير أكثر تداولا في المعاملات من الذهب، ولذا اكتفى بها.

(١) صفحت له صفائح: الصفائح جمع صفيحة. وهي العريضة من حديد وغيره أي جعلت كنوزه الذهبية والفضية كأمثال الألواح.

(٢) من نار : يعنى كأنها نار ، لا أنها نار.

(٣) كلم ابردت: هكذا هو في بعض النسخ: بردت بالباء، وفي بعضها: ردت، وذكر القاضي الروايتين. وقال: الأولى هي الصواب، قال: والثانية رواية الجمهور.

(٤) فيري سبيله: ضبطناه بضم الياء وفتحها. وبرفع لام سبيله، ونصبها، ويكون يرى، بالضم، من الإراءة. وفيه إشارة إلى أنه مسلوب الاختيار يومئذ، مقهور لا يقدر أن يذهب حتى يعين له أحد السبيلين.

(٥) حلبها: هو بفتح اللام ، على اللغة المشهورة ، وحكى إسكانها ، وهو غريب ضعيف ، وإن كان هو القياس.

(٦) بطح لها بقاع قرقر: بطح، قال جماعة: معناه ألقى على وجهه . وقال القاضي: ليس من شرط البطح كونه على الوجه، وإنها هو في اللغة بمعنى البسط والمد، فقد يكون

غَنَمٍ لَا يُوَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ بُطِحَ هَا بِقَاعٍ قَرْقَرٍ لَا يَفْقِدُ مِنْهَا شَيْئًا، لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ وَلَا جَلْحَاءُ وَلَا عَضْبَاءُ (٨) تَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا وَتَطَوُهُ بِأَظْلَافِهَا أَنَّ وَلَا عَضْبَاءُ (٨) تَنْطَحُهُ بِقُرَاهَا، فِي يَوْمٍ بِأَظْلَافِهَا أَنُ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ بِأَظْلَافِهَا أَنُ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا رُدَّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، كَانَ مِقْدَارُهُ خُسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ. حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ العِبَادِ، فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْخَنَةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» فِيلَ: يَا رَسُولَ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِي لِرَجُلٍ وَزُرٌ، وَهِي لَكُونَ اللهِ فَا لَخَيْلُ رَبُطُهَا إِلَى النَّارِ» فِيلَ اللهِ فَا لَحَيْلُ رَبُطُهَا وَيَوْاءً عَلَى أَهُ لِ الْإِسْلَامِ (١١) فَهِي لَهُ وِزْرٌ (١٤) فَعَخْرًا وَنِوَاءً عَلَى أَهْلِ الإِسْلَامِ (١١) فَهُ وَزُرٌ وَهِي لَهُ وَزُرٌ وَهِي لَهُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

- على وجهه وقد يكون على ظهره ، ومنه سميت بطحاء مكة لانبساطها.
- (٧) كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها: هكذا في جميع الأصول قيل: هو تغيير وتصحيف، والصواب ما جاء في الحديث الآخر: كلما مرَّ عليه أخراها رد عليه أولاها.
- (٨) ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء: قال أهل اللغة: العقصاء ملتوية القرنين، والجلحاء التي لا قرن لها، والعضباء التي انكسر قرنها الداخل.
- (٩) تطؤه بأظلافها: الأظلاف جمع ظلف، وهو للبقر والغنم بمنزلة الحافر للفرس.
- (١٠) فأما التي هي له وزر: هكذا هو في أكثر النسخ «التي» ووقع في بعضها «الذي» وهمو أوضح وأظهر، والمعنى صحيح في الحالتين.
  - (١١) ونواء على أهل الإسلام: أي مناوأة ومعاداة.
    - (١٢) فرجل : أي فخيل رجل.
- (١٣) ربطها في سبيل الله: أي أعدها للجهاد، وأصله الربط، ومنه الرباط، وهو حبس الرجل نفسه في الثغر وإعداد الأهبة لذلك.

سَبِيلِ اللهِ لأَهْلِ الإِسْلَامِ، فِي مَرْجٍ وَرَوْضَةٍ فَهَا أَكلَتْ مِنْ ذَلِكَ الْمُرْجِ وَالرَّوْضَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا كُتِبَ لَهُ عَدَدَ مَا أَكلَتْ، حَسَنَاتٍ وَكُتِبَ لَهُ عَدَدُ أَرْوَاثِهَا وَأَبْوَالِهَا أَكلَتْ، حَسَنَاتٍ وَلاَ تَقْطَعُ طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (١) إِلَّا حَسَنَاتٍ وَلاَ تَقْطعُ طِولَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ (١) إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ. وَلاَ مَرَّ بِهَا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَاثِهَا حَسَنَاتٍ، وَلاَ مَرَّ بِهَا صَاحِبُهَا عَلَى نَهْ مِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلا يُرِيدُ أَنْ يَسْقِيهَا إِلَّا مَلَى مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتٍ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ فَالْخُمُ رُ (٢)؟ قَالَ: مَا أُنْزِلَ عَلَيَّ فِي الْخُمُّرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ فَالْمُ مُثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَلَا يُعَمِّلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَلَا يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَلَا يُرِبُ عَلَيَّ فِي الْخُمُّرِ شَيْءٌ إِلَّا هَذِهِ الْاَيْدَةُ الفَاذَةُ الْجَامِعَةُ: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَ الزَلَالِ لَاللهِ عَلَى اللهَ الْمَا فَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

7- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُوَدِّي قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَا مِنْ صَاحِبِ كَنْزٍ لَا يُوَدِّي زَكَاتَهُ إِلَّا أُمْمِي عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ... الحَدِيثَ » وَفِيهِ: "الخَيْلُ ثَلَاثَةٌ: فَهِي َلِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْنٌ وَلِرَجُلٍ وَزُرٌ فَالَّذِي عَلَيْهِ وِزْرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا وَزُرٌ فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشَرًا

وَبَطَرًا وَبَذَخًا وَرِيَاءَ النَّاسِ... الحَدِيثَ»)\*(٥).

٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفٍ كَانَ يُقَالُ لَهُ مَعْرُوفًا، أَيْ يُتُنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، إِنْ لَمْ يَكُنْ اسْمُهُ زُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكُنْ اسْمُهُ رُهَيْرُ بْنُ عُثْمَانَ فَلَا أَدْرِي مَا اسْمُهُ، أَنَّ النَّبِيَّ يَكُنْ اسْمُهُ رُفِنٌ، وَالشَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالشَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالشَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالشَّانِي مَعْرُوفٌ، وَاليَّانِي مَعْرُوفٌ،

٨- \*(عَنِ المُسْتَوْرِدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِم (٧) أَكْلَةً فَإِنَّ الله يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّم، وَمَنْ كُسِيَ شُوبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ الله يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّم، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ الله يَكُسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّم، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ الله يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ فَإِنَّ الله يَقُومُ بِهِ مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ يَوْمَ القِيَامَةِ») \* (٨).

٩- \*(عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ أَخْبِرْنِي عَـنِ الجِهَادِ وَالغَـزْوِ، عَنْهُ اللهِ أَخْبِرْنِي عَـنِ الجِهَادِ وَالغَـزْوِ، فَقَالَ عَلَيْهُ: «يَاعَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِو، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا فَقَالَ عَلْمَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَابِرًا

(١) طولها فاستنت شرفا: الطُّوَل: الحبل الطويل، واستنت: جرت، والشرف هو العالي من الأرض.

(٢) فالحمر: جمع حمار، أي فما حكمها؟

(٣) البخاري - الفتح ٣(١٤٠٢-١٤٠٣) ، مسلم (٩٨٧) واللفظ له.

- (٤) اكتفينا بها جاء في الحديث السابق عن النوعين الأولين: الأجر والستر، واقتصرنا على النوع الثالث لأنه هو الذي يتعلَّق بالرِّياء وفيه نوع مخالفة عن الحديث السابق.
- (٥) مسلم (٩٨٧)، وقد ورد الجزء الذي اقتبسناه في ص٦٨٣ من الجزء الثاني.
- (٦) أبوداود (٣٧٤٥) واللفظ له، وابن ماجه (عن أبي هريرة) (١٩١٥)، ورواه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعًا، ورواه

أحمد في المسند عن زهير بن عثمان، انظر: المسند ٥/ ٢٨ وهذه الروايات يأخذ بعضها بحجز بعض فيقوى بها الحديث.

- (٧) أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِم: أي اغتابه فأكل بسبب ذلك، ومثل ذلك اكتسى به، قال ابن الأثير: معنى ذلك: الرَّجُل يكون صديقًا للرَّجُل ثم يذهب إلى عدوه فيتكلَّم فيه بغير الجميل ليجيزه عليه بجائزة فلا يبارك اللهُ له فيها. انظر: النهاية (١/ ٥٧ ٥٨).
- (۸) أبوداود (۲۸۹۱). وأحمد في «المسند» (۶/ ۲۲۹). وقال الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (۸/ ٤٤٩): وفي سنده وقاص بن ربيعة العنسي، لم يوثقه غير ابن حبّان، وباقي رجاله ثقات.

بَعَثَكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَابِرًا، يَاعَبْدَاللهِ بْنَ عَمْرِوعَلَى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللهُ عَلَى تِيكَ الحَالِ»)\*(١).

• ١- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَرْدُوا بِاللهِ مِنْ جُبِّ (٢) الحُزْنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَمَا جُبُ الحُزْنِ (أَوِ الحَزَنِ)، قَالُ وا: يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا جُبُ الحُزْنِ (الحَزَنِ)؟ قَالَ: (وَادِ فِي جَهَنَّ مَ يَتَعَوَّذُ (٣) مِنْهُ جَهَنَّ مُ كُلَّ (الحَزَنِ)؟ قَالَ: (قَادُ فِي جَهَنَّ مَ يَتَعَوَّذُ (٣) مِنْهُ جَهَنَّ مُ كُلَّ يَوْمُ أَرْبَعَ عِلَيْهُ وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ يَوْمُ أَرْبَعَ عِلَيْهِ مَرَّةٍ المُرائِينَ بِأَعْمَا لِهِمْ، وَإِنَّ مِنْ أَبْغَضِ اللهُ يَعَالَى: (أَعِدَ لِللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ يَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ يَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ يَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

11- \*(عَنْ عَمْ وِدِ بْنِ لَبِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُمُ الْخُوفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الشَّرْكُ الأَصْغَرُ ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، وَمَا الشِّرْكُ الشَّمْخُرُ ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْأَصْغَرُ ؟ قَالَ: «الرِّيَاءُ، إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْأَصْغَرُ ؟ قَالَ: فَالدِّينَ كُنتُمْ تُرَاءُونَ يُعْمَا إِلَى اللهِ يَعْمَلُوا إِلَى اللهِ يَعْمَلُوا إِلَى اللهِ يَعْمَلُونَ عِنْدَهُمْ يُواعَ عَلْمَا فَي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

١٢ - ﴿ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ

(۱) أبوداود (۲۰۱۹)، والحاكم (۲/ ۸۵ - ۸۸)، وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

(٢) الجب: هو البئر التي لم تطو، والمراد جُبُّ فيه الحُزُن.

(٣) يتعوَّذ منه جهنم، لعلَّ المراد أهل جهنم.

- (٤) هذه الزيادة من المحاربي لبيان أن المقصود المنع من زيارة أهل الجور من الأمراء لا جميعهم.
- (٥) سنن ابن ماجه (٢٥٦) واللفظ له، والترمذي (٢٣٨٣)، وقال الترمذي: حسن غريب.
- (٦) أحمد، المسند ٥/ ٤٢٩، قال الحافظ العراقي: أخرجه (أيضًا) البيهقي في الشعب من حديث محمود بن لبيد، قال: ورجاله ثقات، وها في الشعب

جَـدِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا - أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ قَـالَ: «لَا يَقُصُّ عَلَى النَّاسِ إِلَّا أَمِيرٌ أَوْ مَأْمُورٌ أَوْ مُرَاءٍ»)\*(٧).

- \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ، فَأَمَّا مَنِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، أَنَّهُ قَالَ: «الْغَزْوُ غَزْوَانِ، فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ وَأَطَاعَ الإِمَامَ وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ. فَإِنَّ نَوْمَهُ وَنَبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ. وَأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الإِمَامَ وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَمْ يَرْجِعْ بِالْكَفَافِ») \* (٨).

14 - ﴿ (عَنْ بُرَيْدَةَ الأَسْلَمِي - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجْتُ ذَاتَ يَوْمٍ لِحَاجَةٍ، فَإِذَا أَنَا بِالنَّبِي عَلَيْكُ مَيْعًا، يَمْشِي بَيْنَ يَدَيَّ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَانطَلَقَنْا نَمْشِي جَمِيعًا، فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلِ يُصَلِّي يُكُثِرُ الرُّكُوعَ فَإِذَا نَحْنُ بَيْنَ أَيْدِينَا بِرَجُلِ يُصَلِّي يُكثِرُ الرُّكُوعَ فَإِلَنَّ جُودَ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْهُ: ﴿ أَتُواهُ يُرَائِي ؟ ﴾ فَقُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مَ فَتَرَكَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ فَتَرَكَ يَدَهُ مِنْ يَدِي، ثُمَ جَمَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَوَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُ هَذَيًا قَاصِدًا، عَلَيْكُمْ هَذْيًا قَاصِدًا، فَايَكُمْ هَذْيًا قَاصِدًا، فَايَكُمْ هَذْيًا قَاصِدًا، فَإِنَّهُ مَنْ يُشَادَّ هَذَا الدِينَ يَغْلِبُهُ ﴾ \*(٩).

- (٥/ ٣٣٢)/ ٦٨٣١، وذكر شواهد كثيرة قبله وبعده، فلتنظر هناك، وقال الهيثمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد للهيثمي ١٠٢/.
- (٧) أحمد، المسند (٦٦٦١)، قال الشيخ أحمد شاكر شاكر: إسناده صحيح.
- (A) أبو داود(٢٥١٥) واللفظ له ، والحاكم في المستدرك (٢/ ٨٥) ، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .وقال الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٢/ ٥٧٧): إسناده صحيح.
  - (٩) أحمد، المسند ٥/ ٣٥٠، وينظر تخريجه في الغلو.

١٥ - \*(عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «أَتَخَوَّفُ عَلَى أُمَّتِي اللهُ عَنْهُ - الشِّرْكَ، وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ (١)» قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، الشِّرْكُ أَمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا أَتُشْرِكُ أَمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا وَلَا وَثَنَا، وَلَكِنْ يَعْبُدُونَ شَمْسًا وَلَا قَمَرًا، وَلا حَجَرًا وَلا وَثَنَا، وَلَكِنْ

يُراءُونَ بِأَعْمَا لِمِمْ ") \*(٢).

م ١٦- \* (عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنِّي قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ صَلَّى يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ شَامَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ... الحَدِيثَ») \*(٣).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الرِّياء» معنًى

٧١- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمُ القِيامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلِّ اسْتُشْهِدَ، فَأْتِي بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَإَ عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: فَإَ عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ لأَنْ يُقَالَ اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْت، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتُ لأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِر بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأُ القُرْآنَ، قَالَ: فَإَ عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: فَيَ عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: فَيَ عَمِلْتَ فِيهَا؟ فَالَ: فَلَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ فَأَنِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَيَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ فَالَ: قَالَ: تَعَلَّمُ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمُتُ العِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ وَعَلَّمُهُ وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرْآنَ لِيُقَالَ: عَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَقَرَأْتَ لِيُقَالَ: عُلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِي فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَرَأُتَ لِيُقَالَ: هُو مَنَ أَصْنَافِ المَالِ كُلِهِ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَّفُهُ نِعَمَهُ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلِهِ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَفُهُ نِعَمَهُ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ كُلِهِ، فَأَتِي بِهِ فَعَرَفُهُ وَتَعَلَى وَعَمَلُهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَقَوْلُ المَالِ كُلِهِ وَاللهُ عَلَيْهِ فَعَرَفُهُ وَاللهُ عَمَلُهُ وَالْعَلَى وَالْمَالِ وَالْمَلَ عَلَى وَالْمَالِ وَلَيْهِ فَعَرَفُهُ وَاللهُ عَلَى وَعَرَالَهُ وَلَا الْمَالِ وَلَا الْمَالِ وَلَا اللهُ عَلَى وَالْمَالِ وَلَا الْعَلَى وَلَا الْمَالِ وَلَا الْمَلِ وَلَا الْمَلِولَ عَلَى وَالْمَالُ وَالْمَالَالَ المَالِعَلَى الْعِلْمُ الْمَلْمُ الْمُلْعُلِهُ وَالْمُولَ الْمَالِ وَالْمُولَ الْمُعَلَى وَالْمُولِ الْمَلْمُ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِلْ الْمُعَلِي اللهُ الْمَلْمُ الْمُولُولُ الْمَلْمُ الْمُ

فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُعَرِفُهَا، قَالَ: كَذَبْتَ، تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالُ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِر بِهِ فَلْكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالُ: هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِر بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ") \* (3).

۱۸ - \* (عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "إِنَّمَا الأَّعْمَالُ بِالنِيَّةِ، وَإِنَّمَا الأَّعْمَالُ بِالنِيَّةِ، وَإِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِيَّةِ، وَإِنَّمَا اللهِ وَإِنَّمَا اللهِ وَرَسُولِهِ (٥) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ (٥) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ (٥) وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَّوجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ) \*(١).

١٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ
 عَـنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَالًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِيَ غَيْرِي

فيها ذكر عقب الحديث -: أن يصبح وهو صحيح لغيره. رض له شَهْوَةٌ مِنْ شهواته فيترك صومه، (٣) أحمد، المسند ١٢٦/٤، وقد اقتصرنا على موضع الشاهد.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٩٠٥).

<sup>(</sup>٥) المعنى: مَـنْ قصد بهجرته وجـه الله تعالى وقـع أَجْرُه على اللهِ، ومَنْ قصد بها دنيا أو امرأة فهي حظه ولا نصيب له في الآخرة.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح (١)، ومسلم (١٩٠٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) الشَّهْوَةُ الخَفِيَّة - فيما ذكر عقب الحديث -: أن يصبح أحدهم صائمًا فَتَعْرِض له شَهْوَةٌ مِنْ شهواته فيترك صومه، انظر: المسند ٤/ ١٢٤، وروى أحمد عن عبادة بن الصامت وأبي الدرداء أن الشهوة الخفية هي شهوات الدنيا مِنْ نسائها وشهواتها، انظر: المسند ٤/ ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) أحمد، المسند ٤/ ١٢٤، والبيهقي في الشعب (٥/ ٣٣١)

تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ»)\*(١).

٠٠- (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَ: «لَا تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ لِتُبَاهُ وا بِهِ الْعُلَمَاءَ، وَلَا لِتُمَارُوا بِهِ

السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ. فَمَـنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ السُّفَهَاءَ، وَلَا تَخَيَرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ. فَمَـنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ ﴾ \* (٢).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الرِّياء»

ا - \*(ضَرَبَ عُمَـرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجُـلًا بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ لَهُ: اقْتَصَّ مِنِّي. فَقَالَ: لَا، بَلْ أَدَعُهَا للهِ وَلَكَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا صَنَعْتَ شَيئًا، إِمَّا أَنْ تَدَعَهَا لِي فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مَا صَنَعْتَ شَيئًا، إِمَّا أَنْ تَدَعَهَا لِي فَقَالَ فَقَالَ : وَدَعْتُهَا للهِ فَأَعْرِفَ ذَلِكَ، أَوْ تَدَعَهَا للهِ وَحْدَهُ. فَقَالَ: وَدَعْتُهَا للهِ وَحْدَهُ. فَقَالَ: وَدَعْتُهَا للهِ وَحْدَهُ. فَقَالَ: وَدَعْتُهَا للهِ وَحْدَهُ.

\* - \* (أَتَى أَبُو أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى رَجُلٍ فِي اللهُ عَنْهُ - عَلَى رَجُلٍ فِي الْمُسْجِدِ وَهُوَ سَاجِدٌ يَبْكِي وَيَدْعُو، فَقَالَ:
 أَنْتَ أَنْتَ! لَوْ كَانَ هَذَا فِي بَيْتِكَ) \* (١٤).

٣- \*(رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَجُي اللهُ عَنْهُ - رَجُيلًا يُطَأْطِيءُ رَقَبَتَهُ فَقَالَ: يَاصَاحِبَ الرَّقَبَةِ، ارْفَعْ رَقَبَتَهُ فَقَالَ: يَاصَاحِبَ الرَّقَبَةِ، ارْفَعْ رَقَبَتَكَ، لَيْسَ الْخُشُوعُ فِي الرِّقَابِ، إِنَّا الْخُشُوعُ فِي الرِّقَابِ، إِنَّا الْخُشُوعُ فِي الْقُلُوبِ) \*(٥).

٤- \*(قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْـهُ -: لِلْمُرَائِي ثَلَاثُ عَلَامَاتٍ، يَكْسَلُ إِذَا كَانَ

وَحْدَهُ، وَيَنْشَطُ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ، وَيَزِيدُ فِي الْعَمَلِ إِذَا أَثْنِي عَلَيْهِ، وَيَنْقُصُ إِذَا ذُمَّ)\*(١٠).

٥- \*(قَالَ رَجُلٌ لِعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ-رَضِيَ اللهُ عَنهُ-: أُقَاتِلُ بِسَيْفِي فِي سَبِيلِ اللهِ أُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ تَعَالَى وَعَمْمَدَةَ النَّاسِ، قَالَ: لَا شَيْءَ لَكَ، فَسَأَلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: لَا شَيْءَ لَكَ، ثُمَّ قَالَ فِي الشَّالِثَةِ: إِنَّ اللهَ كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ: أَنَا أَغْنَى الأَغْنِيَاءِ عَنِ الشِّرْكِ... الحَدِيثَ) \*(٧).

٦ - \*(عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -، أَنَّهُ قَالَ: لَـوْلَا أَنْ يُقَالَ: فَعَلَ أَبُو نَجِيحٍ ، لَلهُ عَنْهُ -، أَنَّهُ قَالَ: لَـوْلَا أَنْ يُقَالَ: فَعَلَ أَبُو نَجِيحٍ ، لَأَخْفَتُ مَالِي سُبْلَةً ، ثُـمَّ لَجِقْتُ وَادِيًا مِنْ أَوْدِيَةِ لُبُنَانَ عَبَدْتُ اللهَ حَتَّى أَمُوتَ) \*(^^).

٧ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: شَكَا أَهْلُ الْكُوفَةِ سَعْدًا إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُاً - فَعَزَلَهُ، وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ عَمَّارًا، فَشَكَوْا خَتَّى

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) ابن ماجة ( مقدمة: ٢٥٤) ، وفي الزوائد رجال إسناده ثقات. والحاكم في المستدرك (١/ ٨٦) مرفوعا وموقوفا بعدة روايات يدعم بعضها بعضًا.

<sup>(</sup>٣) الإحياء ٣/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٤) نزهة الفضلاء ١/ ٢٨١ وإحياء علوم الدين ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٥) الإحياء ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) الإحياء ٣/ ٢٩٦ وتفسير ابن كثير (مج٣، جـ ١ / ص١٤)، وانظر الحديث وتخريجه برقم (١٩) في الأحاديث الواردة في الرّياء معنّى.

<sup>(</sup>٨) نزهة الفضلاء ١/ ٢٩٣.

ذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقَالَ: يَا أَبَا إِسْحَاقَ، إِنَّ هَؤُلَاءِ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ لَا تُحْسِنُ تُصَلِّي، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: أَمَّا أَنَا وَاللهِ فَإِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي بِهِمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَا أُخْرِمُ عَنْهَا، أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ فَأَرْكُدُ فِي الْأُولَيَيْنِ وَأُخِفُّ فِي الأُخْرَيَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ، فَأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلًا - أَوْ رِجَالًا - إِلَى الْكُوفَةِ فَسَأَلَ عَنْهُ أَهْلَ الْكُوفَةِ، وَلَمْ يَدَعْ مَسْجِدًا إِلَّا سَـأَلَ عَنْهُ، وَيُثْنُـونَ مَعْرُوفًا، حَتَّى دَخَـلَ مَسْجِدًا لِبَنِي عَبْسٍ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ أُسَامَةُ بْنُ قَتَادَةَ يُكْنَى أَبَا سَعْدَةَ، قَالَ: أَمَا إِذْ نَشَدْتَنَا فَإِنَّ سَعْدًا كَانَ لَا يَسِيرُ بِالسَّرِيَّةِ، وَلَا يَقْسِمُ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يَعْدِلُ فِي الْقَضِيَّةِ، قَالَ سَعْدٌ، أَمَا وَاللهِ لأَدْعُ وَنَّ بِثَلَاثٍ: اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ هَذَا كَاذِبًا قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً فَأَطِلْ عُمْرَهُ، وَأَطِلْ فَقْرَهُ، وَعَرَّضْـهُ بِالْفِتَنِ، وَكَانَ بَعْدُ إِذَا سُئِلَ يَقُولُ: شَيْخٌ كَبِيرٌ مَفْتُونٌ، أَصَابَتْنِي دَعْوَةُ سَعْدٍ، قَالَ عَبْدُ الْلِكِ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ بَعْدُ قَدْ سَقَطَ حَاجِبَاهُ عَلَى عَيْنَيْهِ مِنَ الْكِبَرِ، وَإِنَّهُ لَيَتَعَرَّضُ لِلْجَوارِي في الطُّرُقِ يَغْمِزُهُنَّ) \*(١).

٨- \*(عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ (بْنِ الْحُصَيْبِ) عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ قَالَ: شَهِدْتُ خَيْبَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ صَعَدَ الثَّلْمَةَ، فَقَاتَلْتُ حَتَّى رُئِيَ مَكَانِي، وَعَلَيَّ ثُوبٌ أَحْرُى فَهَا أَعْلَمُ أَنِّي رَكِبْتُ فِي الإِسْلَامِ ذَنْبًا أَعْظَمَ عَلَيَّ مِنْهُ - أَيِ الشَّهْرَةِ. قُلْتُ (الكلامُ لِلإِمَامِ شَمْسِ الدِّينِ الذَّهَبِيِّ): بَلَى، جُهَالُ زَمَانِنَا يَعُدُّونَ الْيُومَ مِثْلَ هَذَا الذَّهَبِيِّ): بَلَى، جُهَالُ زَمَانِنَا يَعُدُّونَ الْيُومَ مِثْلَ هَذَا

الْفِعْلِ مِنْ أَعَظَمِ الْجِهَادِ، وَبِكُلِّ حَالٍ فَالأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلِعَلَّ جَالٍ فَالأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَلَعَلَّ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِإِزْرَائِهِ عَلَى نَفْسِهِ يَصِيرُ لَهُ عَمَلُهُ طَاعَةً وَجِهَادًا! وَكَذَلِكَ يَقَعُ فِي الْعَمَلِ الصَّالِحِ، رُبَّا افْتَخَرَ بِهِ الْغِرُّ وَنَوَّهَ بِهِ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَى دِيوَانِ الصَّالِحِ، رُبَّا افْتَخَرَ بِهِ الْغِرُّ وَنَوَّهَ بِهِ، فَيَتَحَوَّلُ إِلَى دِيوَانِ الرَّياءِ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعْلَنَاهُ هَبَاءً مَنْتُورًا ﴾ (الفرقان/ ٢٣)) \*(٢٠).

9- \*(قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنْيِّرِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَأَيُّهُا اللَّذِينَ عَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمُنِّ وَالأَذَى ... إِلَى قَوْلِهِ بَعَالَى وَاللَّهُ لَا يَبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمُنِّ وَالأَذَى ... إِلَى قَوْلِهِ ... وَاللهُ لَا يَبْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿ (البقرة / ٢٦٤): وَجُهُ الاسْتِدُلَالِ مِنَ الآيَةِ أَنَّ اللهَ تَعَالَى شَبَّهَ مُقَارَنَةَ الْمُنِّ وَالأَذَى لِلصَّدَقَةِ (٣) أَوِ اتِبَاعَهَا بِذَلِكَ بِإِنْفَاقِ الْكَافِرِ الْمُرَائِي الَّذِي لَا يَجِدُ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْئًا مِنْهُ، وَمُقَارَنَةُ الإِيذَاءِ، الرِّياءِ مِنَ الْمُسْلِمِ لِصَدَقَتِهِ أَقْبَحُ مِنْ مُقَارَنَةِ الإِيذَاءِ، وَأَوْلَى أَنْ يُشَبَّهُ مِنْ الْمُسْلِمِ لِصَدَقَتِهِ أَقْبَحُ مِنْ مُقَارَنَةِ الإِيذَاءِ، وَأَوْلَى أَنْ يُشَبَّهُ مِ إِنْفَاقِ الْكَافِرِ الْمُرَائِي فِي إِبْطَالِ وَالْمَافِرِ الْمُرَائِي فِي إِبْطَالِ وَالْمَافِرِ الْمُرَائِي فِي إِبْطَالِ وَالْمَافِدِ الْمُرَائِي فِي إِبْطَالِ وَالْمَافِدِ الْمُرَائِي فِي إِبْطَالِ فَاقِهِ) (الْمُرَائِي فِي إِبْطَالِ فَاقِهِ) (اللهَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

١٠- \*(عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ: لَوَدِدْتُ أَنَّ حَظِّي مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، وَلَا حَظِّي مِنْ أَهْلِ الزَّمَانِ أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ، وَلَا أَسْأَهُمْ، إِنَّهُمْ يَتَكَاثَرُ أَهْلُ أَسْائِلِ كَمَا يَتَكَاثَرُ أَهْلُ السَّاطُلِ كَمَا يَتَكَاثَرُ أَهْلُ اللَّرَاهِم بِالدَّرَاهِم)\*(١٠).

١١- \*(سَأَلَ رَجُلٌ سَعِيدَ بْنَ الْمُسِيِّبِ فَقَالَ: إِنَّ أَحَدَنَا يَصْطَنِعُ الْمُعْرُوفَ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ وَيُؤْجَرَ، فَقَالَ لَحُدُنَا يَصْطَنِعُ الْمُعْرُوفَ يُحِبُّ أَنْ يُحْمَدَ وَيُؤْجَرَ، فَقَالَ لَهُ لَهُ لَهُ أَنْ تُمُقَتَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَإِذَا عَمِلْتَ لللهِ عَمَلًا فَأَخْلِصْهُ)\*(٧).

<sup>(</sup>١) البخاري – الفتح ٢(٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) نزهة الفضلاء ١/٩٧١.

<sup>(</sup>٣) المراد بالمقارنة هنا اقتران الصدقة بالمن والأذي ومصاحبتهم لها.

<sup>(</sup>٤) نفاقه تعنى هنا إنفاقه.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ٣/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٦) نزهة الفضلاء ١/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٧) الإحياء ٣/ ٢٩٦.

• ١٢٠ \* (قَالَ الْحَسَنُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: لَقَدْ مُ صَحِبْتُ أَقْوَامًا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَتَعْرِضُ لَهُ الْحِكْمَةُ لَوْ صَحِبْتُ أَقْوَامًا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَتَعْرِضُ لَهُ الْحِكْمَةُ لَوْ نَطَقَ بِهَا لَنَفَعَتْهُ وَنَفَعَتْ أَصْحَابَهُ، وَمَا يَمْنَعُهُ مِنْهَا إِلَّا خَافَةُ الشُّهْرَةِ. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَمُرُّ فَيَرَى الأَذَى فِي الطَّرِيقِ فَمَا يَمْنَعُهُ أَنْ يُنَجِّيهُ إِلَّا خَافَةُ الشُّهْرَةِ) \* (١).

١٣ - \*(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْنَا لِعَلْقَمَةَ (بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ): لَـوْ
 صَلَّيْتَ فِي الْمُسْجِدِ وَجَلَسْنَا مَعَـكَ فَتُسْأَلَ، قَالَ: أَكْرَهُ أَنْ
 يُقَالَ: هَذَا عَلْقَمَةُ )\*(١).

١٤ - \* (قَالَ الْفُضَيْـلُ بْنُ عِيَاضٍ: كَانُـوا يُرَاءُونَ بِمَا يَعْمَلُونَ، وَصَارُوا الْيَوْمَ يُرَاءُونَ بِمَا لَا يَعْمَلُونَ)\* (٣٠.

١٥ - \*(قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَدْهَمَ: مَا صَدَقَ اللهَ
 مَنْ أَرَادَ أَنْ يُشْتَهَرَ)\*(١٤)

١٦ - ﴿ قَالَ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ: يُسْتَثْنَى مِنِ اسْتِحْبَابِ إِخْفَاءِ الْعَمَلِ مَنْ يُظْهِرُهُ لِيُقْتَدَى بِهِ، أَوْ لِيُتْقَعَ بِهِ كَكِتَابَةِ الْعِلْم) ﴿ (٥).

١٧ - \*(عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: كَانَ أَبُو وَائِلٍ (شَقِيقُ ابْنُ سَلَمَةَ) إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ يَنْشِجُ نَشِيجًا، وَلَـوْ جُعِلَتْ لَهُ الدُّنْيَا عَلَى أَنْ يَفْعَلَهُ وَوَاحِدٌ يَرَاهُ، مَا فَعَلَهُ) \*(١).

١٨ - \* (عَنِ الأَعْمَشِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى يُصَلِّي، فَإِذَا دَخَلَ
 الدَّاخِلُ نَامَ عَلَى فِرَاشِهِ)\* (٧).

٩١ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْدِاللَّوْ مْنِ بْنِ أَبِي كُولَ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ لُقْهَانَ كَانَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ لَا تَعَلَّمِ حُسَيْنٍ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ لُقْهَانَ كَانَ يَقُولُ: يَا بُنَيَّ لَا تَعَلَّمِ العِلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ العُلْهَاءَ وَتُرَائِيَ بِهِ العُلْمَ لِتُبَاهِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَتُرَائِيَ بِهِ فِي المَجَالِسِ) \*(٨).

• ٢- \* (قَالَ الْحَطَّابِيُّ فِي شَرْحِ حَدِيبِ «مَنْ سَمَّعَ اللهُ بِهِ»: مَعْنَاهُ: مَنْ سَمَّعَ اللهُ بِهِ»: مَعْنَاهُ: مَنْ عَمِلَ عَمَلًا عَلَى غَيْرِ إِخْلَاصٍ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ وَيَسْمَعُوهُ جُوزِيَ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يُشْهِرَهُ اللهُ وَيَفْضَحَهُ وَيُظْهِرَ مَا كَانَ يُبْطِنُهُ) \* (٩).

٢١- \*(وَقَالَ ابْنُ حَبَرٍ: وَقِيلَ مَنْ قَصَدَ بِعَمَلِهِ الْجَاهَ وَالْمَنْزِلَةَ عِنْدَ النَّاسِ وَلَمْ يُرِدْ بِهِ وَجْهَ اللهِ فَإِنَّ اللهُ عَلْهُ حَدِيثًا عِنْدَ النَّاسِ الَّذِينَ أَرَادَ نَيْلَ الْمَنْزِلَةِ اللهُ يَعْمَلُهُ حَدِيثًا عِنْدَ النَّاسِ الَّذِينَ أَرَادَ نَيْلَ الْمَنْزِلَةِ عِنْدَهُمْ، وَلَا ثَوَابَ لَهُ فِي الآخِرَةِ. وَمَعْنَى (يُرائِي اللهُ بِهِ): أَيْ يُطْلِعُهُمْ عَلَى أَنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لَمُمْ لا لِوَجْهِهِ. وَقِيلَ: المَعْنَى: مَنْ يُرائِي النَّاسَ بِعَمَلِهِ أَرَاهُ اللهُ ثَوَابَ وَقِيلَ: المَعْنَى: مَنْ يُرائِي النَّاسَ بِعَمَلِهِ أَرَاهُ اللهُ ثَوَابَ وَقِيلَ: المَعْنَى: مَنْ يُرائِي النَّاسَ بِعَمَلِهِ أَرَاهُ اللهُ ثَوَابَ ذَلِكَ الْعُمَل وَحَرَمَهُ إِيَّاهُ) \*(١٠).

حديثًا، وعبدالله هذا من صغار التابعين، روى له أصحاب الكتب الستة، وقد روى هذا الشطر الذي أخذناه حيث رواه سعيد بن زيد، وقد ذكرهما معًا الإمام أحمد على أنها حديث واحدٌ. انظر: المسند رقم (١٦٥١)، جس٣ ص١٦٥٠ (ت. الشيخ أحمد شاكر).

<sup>(</sup>١) الإحياء ٣/ ٢٩٦.

<sup>(</sup>٢) نزهة الفضلاء ١/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) الإحياء ٣/ ٢٩٦ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٣/ ٢٩٧.

<sup>(</sup>٥) فتح الباري ١١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٦) نزهة الفضلاء ١/ ٣٥٧.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ١/ ٣٨٢.

<sup>(</sup>٨) قال الشيخ أحمد شاكر هذا الشطر بلاغ عن لقمان وليس

<sup>(</sup>٩) فتح الباري ٢١١/ ٣٤٤.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق، ١١/ ٣٤٤، ٣٤٥.

٢٢- \*(نَظَرَ رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَجُلٍ يَنْعَسُ بَعْدَ الصَّبْحِ فَقَالَ: انْتَبِهْ، لَا يَظُنُّونَ
 أَنَّ ذَا عَنْ سَهَرٍ - أَيْ بِسَبَبِ قِيامِ اللَّيْلِ وَالتَّعَبُّدِ
 فيهِ -)\*(١).

٣٢- \*(كَانَ أَيُّ وبُ السَّخْتِيَانِيُّ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَقُومُ اللَّيْلَ كُلَّهُ فَيُخْفِي ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الصَّبْح رَفَعَ صَوْتَهُ كَأَنَّهُ قَامَ تِلْكَ السَّاعَة)\*(٢).

٢٤ - \*(رَوَى الأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ
 -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -، قَالَ: أَقْرِبُ النَّاسِ إِلَى الرِّيَاءِ آمَنْهُمْ
 مِنْهُ)\*("").

٢٥ - \*(عَنِ ابْنِ عُيئنةَ قَالَ: بَكَى رَبِيعَةُ (بْنُ أَبِي عَبْدِالرَّ هُمَنِ فَرُّوخٍ) يَوْمًا، فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رِيَاءٌ عَبْدِالرَّ هُمَنِ فَرُّوخٍ) يَوْمًا، فَقِيلَ: مَا يُبْكِيكَ؟ قَالَ: رِيَاءٌ حَاضِرٌ، وَشَهْوَةٌ خَفِيّةٌ، وَالنَّاسُ عِنْدَ عُلَمَائِهِمْ كَصِبْيَانٍ فِي حَاضِرٌ، وَشَهْوَةٌ خَفِيّةٌ، وَالنَّاسُ عِنْدَ عُلَمَائِهِمْ كَصِبْيَانٍ فِي حُجُورٍ أُمَّهَا بَهِمْ، إِنْ أَمَرُوهُ مَمُ ائْتَمَرُوا، وَإِنْ نَهَوْهُمُ انْتَهَوْ) \* (انْتَهَوْ) \* (انْتَهَوْ) \* (انْتَهَوْ) \* (انْتَهَوْ) \* (انْتَهَوْ) \* (الْتَهَوْ) \* (الْتَعَوْلَ الْتَهَوْ) \* (الْتَهَوْ) \* (الْتَهَوْلُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ اللَّهُ وَالْتَهُولَ اللَّهُ وَالْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ اللَّهُ وَالْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ اللَّهُ وَالْتَعْمَدُ الْتُعْمَدُ اللَّهُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ اللَّهُ وَالْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتُهُولُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتَعْمَدُ اللَّهُ الْتُعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْعَلَيْمِيْ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتَعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْعُلْمُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْعُلْمُ الْعُمْدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْتُعْمَدُ الْعِنْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمُ ا

٢٦- \* (قَالَ يُوسُفُ بْنُ الْخُسَيْنِ: أَعَزُّ شَيْءٍ فِي الدُّنْيَا الإِخْلَاصُ، وَكَمْ أَجْتَهِدُ فِي إِسْقَاطِ الرِّيَاءِ عَنْ قَلْنِي فَكَأَنَّهُ يَنْبُتُ عَلَى لَوْنٍ آخَرَ) \* (٥).

٢٧- \*(يُقَالُ: إِنَّ المُرَائِيَ يُنَادَى يَوْمَ القِيَامَةِ
 بِأَرْبَعَةِ أَسْاءٍ: يَامُرَائِي، يَاغَادِرُ، يَاخَاسِرُ، يَافَاجِرُ.
 اذْهَبْ فَخُذْ أَجْرَكَ مِّنْ عَمِلْتَ لَهُ، فَلَا أَجْرَ لَكَ عِنْدَنَا)\*(١٠).

٢٨ - \*(عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: لِيَتَّقِ اللهَ رَجُلٌ، فَإِنْ زَهِدَ، فَلَا يَجْعَلَنَّ زُهْدَهُ عَذَابًا عَلَى النَّاسِ، فَلاً يُخْفِيَ الرَّجُلُ زُهْدَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُعْلِنَهُ ﴾ (\*\*).

٢٩ - ﴿ (قَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الدَّرَانِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: إِذَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ انْقَطَعَتْ عَنْهُ كَثْرَةُ الْـ وَسَاوِسِ وَالرِّيَاءِ) ﴾ (٨).

• ٣٠ - \*(عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ: أَخْسَرُ الْخَاسِرِينَ مَنْ أَبْدَى لِلنَّاسِ صَالِحَ أَعْمَالِهِ، وَبَارَزَ بِالْقَبِيحِ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)\*(٩).

٣١٠- \*(عَنْ سَهْ لِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّسْتَرِيِّ قَالَ:
 لَا يَعْرِفُ الرِّيَاءَ إِلَّا مُخْلِصٌ، وَلَا النِّفَاقَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا الْبَقْلَقَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَلَا الْجَهْلَ إِلَّا عَالِمٌ، وَلَا الْمُعْصِيةَ إِلَّا مُطِيعٌ)\*

٣٢٠ - \*(وَعَنْ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ: خَوِفُوا الْمُؤْمِنِينَ بِاللهِ، وَالْمُنَافِقِينَ بِالسُّلْطَانِ، وَالْمُرَائِينَ بِالنَّاسِ)\*(١١).

<sup>(</sup>٧) نزهة الفضلاء ١/٥١٤.

<sup>(</sup>۸) مدارج السالكين ۲/ ٩٦.

<sup>(</sup>٩) مختصر شعب الإيهان (٩٨).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق (٩٦).

<sup>(</sup>١١) مختصر شعب الإيمان (٩٨).

<sup>(</sup>١) نزهة الفضلاء ١/٤٤٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١/ ١٤٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ١/ ٤٨٥.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١/ ٥٢٣.

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين ٢/ ٩٦.

<sup>(</sup>٦) الإحياء ٣/ ٢٩٦.

# من مضار «الرِّياء»

- (١) الرِّيَاءُ مُحْبِطٌ لِلأَعْمَالِ مُضَيِّعٌ لِثَوَابِهَا.
- (٢) الرِّيَاءُ سَبَبٌ لِلْمَقْتِ عِنْدَ اللهِ، وَالْمُرَائِي مَلْعُونٌ وَمَطْرُودٌ مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تَعَالَى.
  - (٣) الرِّيَاءُ مِنْ كَبَائِرِ اللَّهْلِكَاتِ (١).
  - (٤) الرِّيَاءُ دَلِيلٌ عَلَى غَايَةِ جَهْلِ المُرَائِي.
- (٥) الرِّيَاءُ غُصْنٌ مِنْ شَجَرَةٍ فِي القَلْبِ ثَمَرُهَا فِي الدُّنْيَا الدُّنْيَا الخَوْفُ وَالغَمُّ وَضِيتُ الصَّدْرِ وَظُلْمَةُ القَلْبِ، وَتَمَرُهَا فِي الآخِرَةِ الزَّقُومُ وَالعَذَابُ المُقِيمُ (٢).
- (٦) الرِّيَاءُ يَجْلِبُ الفَقْرَ وَيُعَرِّضُ صَاحِبَهُ لِلْفِتَنِ (انْظُرُ الرَّيَاءُ يَجْلِبُ الفَقْرَ وَيُعَرِّضُ صَاحِبَهُ لِلْفِتَنِ (انْظُرُ السَّابِعُ).
- (٧) الرِّيَاءُ يَفْضَحُ أَصْحَابَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَشْهَادِ يَـوْمَ

- القِيَامَةِ.
- (A) يُضَاعِفُ اللهُ عَذَابَ المُرَاثِينَ مِنَ القُرَّاءِ فَيَجْعَلُهُمْ فِي وَادِي الحُزْنِ فِي جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
- (٩) الرِّيَاءُ يُحُوِّلَ العَمَلَ الصَّالِحَ إِلَى نَقِيضِهِ فَيَحْمِلُ صَاحِبُهُ بِهِ وِزْرًا بَدَلًا مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَجْرًا أَوْ يَكُونَ لَهُ أَجْرًا أَوْ يَكُونَ لَهُ أَجْرًا أَوْ يَكُونَ كَهُ مَلَيْهِ سِتْرًا.
- (١٠) لَا يَسْلَمُ المُرَائِي مِنْ أَنْ يَفْتَضِحَ أَمْرُهُ فِي الدُّنْيَا فَيَسْتُهُ، نَاهِيكَ فَيَسْتُهُ، نَاهِيكَ عَنْ حَسْرَتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ.
- (١١) يُظْهِرُ اللهُ عُيُوبَ المُرَائِي وَيُسْمِعُهُ المَكْرُوهَ جَزَاءَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ.

<sup>(</sup>١) ذكر هذه المذام الثلاثة ابن حجر في الزواجر ١/٤٧، والغزالي في الإحياء ٣/ ٣١٠، وقد أعدنا صياغتها فقط تمشيًا مع أسلوب الموسوعة في عرض المذام أو المضار.

### الزنا

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٩      | ٣٩       | ٦      |

#### الزنا لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: زَنَى يَزْنِي زِنَا وَزِنَاءً (بِالْقَصْرِ لَغَةُ الْحِجَازِ وَبِالْلَدِ لُغَةُ تَجِيمٍ)، وَهُو مَا خُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (زَنَى) النَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ، يُقَالُ: هُو زَنَنِ بَيِّنُ الزِّنَا، وَخَرَجَتْ فُلَانَةُ تُونِيَةً تُونِيَةً: شَبَهُ تَفْجُرُ (وَتُحِلُّ لِنَفْسِهَا مَا حَرَّمَهُ اللهُ) وَزَنَاهُ تَزْنِيَةً: نَسَبَهُ إِلَى الزِّنَا. وَالأَصْلُ فِي الزِّنَاءِ الضِيقُ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ وَهُو لَنَاءً الضِيقُ، وَمِنْهُ الحَدِيثُ: لَا يُصَلِّينَ أَحَدُكُمْ وَهُو وَنَا الْمُوضِعُ يَزْنُو أَيْ صَاقَ، وَهُو لُغَةٌ وَيُؤْنَا أَنْ وَهُو لُغَةٌ فَي يَزْنُو أَيْ ضَاقَ، وَهُو لُغَةٌ فِي يَزْنُوا أَيْ ضَاقَ، وَهُو لُغَةً فِي يَزْنُوا أَيْ ضَاقَ، وَهُو لُغَةً فِي يَزْنُوا أَيْ ضَاقَ، وَهُو لُغَةً فِي يَزْنُوا أَيْ فَا فَي غَنْ وَالْ أَلْمُونِ عَلَيْ إِلَٰ إِلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الل

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الزِّنَا يُمَدُّ وَيُقْصَرُ، فَتَقُولُ: زَنَى الرَّجُلُ يَزْنِي زِنِّى مَقْصُورٌ، وَزِنَاءً مَدُودٌ وَكَذَلِكَ الْمُرَّأَةُ، وَمِثْلُهُ زَانَى مُزَانَاةً وَزِنَاءً. وَالزِّنَا: البِغَاءُ. يُقَالُ: الْمُرَّأَةُ تُوزَانِي مُزَانَاةً وَزِنَاءً أَيْ تُبَاغِي، أَمَّا إِذَا قِيلَ: زَنَّاهُ الْمُرَأَةُ تُوزِنِي مُزَانَاةً وَزِنَاءً أَيْ تُبَاغِي، أَمَّا إِذَا قِيلَ: زَنَّاهُ تَوْنِيَةً فَمَعْنَاهُ نَسَبَهُ إِلَى الزِّنَى أَيْ قَذَفَهُ بِهِ. وَقَالَ لَهُ: يَا زَانٍ، كَمَا يُقَالُ زَانَى الْمُرَّأَةَ مُزَانَاةً وَزِنَاءً. قَالَ اللِّحْيَانِيُّ قِيلَ لابْنَةِ الخُسِّ: مَا أَزْنَاكِ ؟ قَالَتْ: قُرْبُ الوسَادِ، وَمَعْنَاهُ: مَا حَمَلَكِ عَلَى الزِّنَى؟ (١).

#### واصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الزِّنَا هُوَ وَطْءُ الْمُرُّأَةِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ شَرْعِيٍّ (٢).

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ: الزِّنَا: الْـوَطْءُ فِي قُبُلِ حَـالٍ عَنْ مِلْكٍ أَوْ شُبْهَةٍ (٣).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الزِّنَا شَرْعًا هُوَ إِيلَاجُ الْحَشَفَةِ ( أَوْ قَدْرِهَا مِنْ مَقْطُوعِهَا ) بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ ( وَذَلِكَ بِخِلَافِ الْمُحَرَّمِ لِعَارِضٍ كَالْحَيْضِ وَنَحْوِهِ) خَالٍ عَنْ الشَّبْهَةِ مُشْتَهًى (٤).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الزِّنَا اسْمٌ لِفِعْلِ مَعْلُومٍ وَإِيلَاجُ فَرْجٍ ( ذَكَرٍ ) فِي مَحَلٍّ مُحَرَّمٍ مُشْتَهًى يُسَمَّى قُبُلًا ، وَمَعْنَاهُ قَضَاءُ شَهْوَةِ الفَرْجِ بِسَفْحِ الْمَاءِ ( الْمَنِيِّ ) فِي مَحَلٍ مُحَرَّمٍ مُشْتَهًى مِنْ غَيْرِ دَاعِيَةِ الوَلَدِ حَتَّى إِنَّهُ لَيُسَمَّى الزَّانِي سَفَّاحًا (٥).

وَقَالَ فِي نِهَايَةِ الْمُحْتَاجِ: هُوَ إِيلَاجُ الذَّكَرِ بِفَرْجٍ مُحَرَّمٍ لِعَيْنِهِ خَالٍ عَنِ الشُّبْهَةِ مُشْتَهًى طَبْعًا (٢٠).

#### خبث النزنا:

وَأَوْضَحَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - مَدَى خُبْثِ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۳/ ۱۸۷۵، ۱۸۷۸). ومقاييس اللغة (۳/ ۲۲)، وانظر الصحاح (٦/ ٢٣٦٩)، القاموس المحيط (٤/ ٣٣٩) أساس البلاغة (١٩٦).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٢٢٠).

<sup>(</sup>٣) التعريفات(١٢٠).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهمات التعاريف (١٨٧)، وقد ذكر أيضا ما ذكره الجرجاني من تعريف الزنا .

<sup>(</sup>٥) الكليات(٤٨٩).

<sup>(</sup>٦) نهاية المحتاج (٧/ ٤٠٣، ٤٠٣).

الزَّنَا وَاللِّوَاطَةِ فَقَالَ: «وَسَمَ اللهُ سُبْحَانَهُ الشِّرْكَ وَالزِّنَا وَاللِّوَاطَةَ بِالنَّجَاسَةِ وَالْخَبَثِ فِي كِتَابِهِ دُونَ سَائِرٍ الذُّنُوب، وَإِنْ كَانَتْ جَمِيعًا تَشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنَّ اللهَ - عَزَّ وَجَلَّ - خَصَّ هَذِهِ الذُّنُوبَ لِغِلَظِهَا فَقَالَ ﴿ يَا أَيُّهُمَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (التوبة/ ٢٨) وَقَالَ في حَقّ اللِّوَاطَةِ ﴿ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكُمًّا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ﴾ (الأنبياء/ ٧٤) كَمَا ذَكَرَ عَنْ اللُّوطِيَّة أَنْفُسِهمْ أَنَّهُمْ نَفَوْا عَنْ أَنْفُسِهِمُ الطَّهَارَةَ فَقَالَ ﴿ أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَـرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ (الأعراف/ ٨٢). وَأَمَّا الزُّنَاةُ فَجَاءَ وَصْفُهُمْ صَرِيحًا فَقَالَ تَعَالَى ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُ وَنَ لِلْخَبِيثَ اتِ ﴾. (النور/ ٢٦) وَالْقَصُودُ الآنَ بَيَانُ مَا فِي الزِّنَا وَاللِّوَاطَةِ مِنْ نَجَاسَةٍ وَخَبَثٍ أَكْثَرَ وَأَغْلَظَ مِنْ سَائِرِ الذُّنُوبِ مَا دُونَ الشِّرْكِ، وَذَلِكَ لأَنَّهَا تُفْسِدُ الْقَلْبَ وَتُضْعِفُ تَوْحِيدَهُ جِدًّا. وَلِهَذَا كَانَ أَحْظَى النَّاسِ بَهَذِهِ النَّجَاسَةِ أَكْثَرُهُمْ شِرْكًا، فَكُلَّهَا كَانَ الشِّرْكُ فِي الْعَبْدِ أَغْلَبَ كَانَتْ هَـنِهِ النَّجَاسَةُ وَالْخَبَائِثُ فِيهِ أَكْثَرَ وَكُلَّهَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْظَمَ إِخْلَاصًا كَانَ مِنْهَا أَبْعَدَ ، فَلَيْسَ فِي الذُّنُوبِ أَفْسَـدُ لِلْقَلْبِ وَالدِّينِ مِنْ هَاتَيْنِ الْفَاحِشَتَيْنِ ، وَلَهُمَّا خَاصِّيَّةٌ فِي إِبْعَادِ القَلْبِ مِنَ اللهِ فَإِذَا انْصَبَغَ القَلْبُ بِهَا بَعُدَ مِنَ اللهِ الطَّيِّبِ الَّذِي لَا يَصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا الطَّيّبُ» (١).

وَقَالَ اللَّهُ مِنِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : النَّظْرَةُ بِشَهْوَةٍ إِلَى الْمَرْأَةِ وَالأَمْرَدِ زِنًا ، وَلإَجْل ذَلِكَ بَالَغَ الصَّالِحُونَ في الإِعْرَاضِ عَنِ الْمُزْدَانِ (٢) وَعَنِ النَّظَرِ إِلَيْهِمْ وَعَنْ

نُخَالَطَتِهِمْ وَمُجَالَسَتِهِمْ. وَكَانَ يُقَالُ: لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ مَعَ أَمْرَدَ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ . وَحَرَّمَ بَعْضُ العُلَمَاءِ الخَلْوَةَ مَعَ الأَمْرَدِ فِي بَيْتٍ أَوْ حَانُوتٍ أَوْ حَاَّم قِيَاسًا عَلَى الْمُزَاَّةِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ «مَا خَلَا رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ الشَّيْطَانُ ثَالِثَهُمَا " وَفِي الْمُزْدَانِ مَنْ يَفُوقُ النِّسَاءَ بِحُسْنِهِ فَالْفِتْنَةُ بِهِ أَعْظَمُ ، وَأَنَّهُ يُمْكِنُ فِي حَقِّهِ مِنَ الشَّرِّ مَا لَا يُمْكِنُ فِي حَقِّ النِّسَاءِ ، وَيُتَسَهَّلُ فِي حَقِّهِ مِنْ طَرِيقِ الرِّيبَةِ وَالشَّرّ مَا لَا يُتَسَهَّلُ فِي حَقِّ الْمُرَأَةِ ، فَهُ وَ بِالتَّحْرِيم أَوْلَى . وَأَقَاوِيلُ السَّلَفِ فِي التَّنْفِيرِ مِنْهُمْ وَالتَّحْذِيرِ مِنْ رُؤْيَتِهِمْ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ وَجَاءَ رَجُـلٌ إِلَى الإِمَامِ أَحْمَدَ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَمَعَهُ صَبِيٌّ حَسَنٌ ، فَقَالَ الإِمَامُ: مَا هَذَا مِنْكَ ؟ قَالَ : ابْنُ أُخْتِي . قَالَ: «لَا تَجِئْ بِهِ إِلَيْنَا مَرَّةً أُخْرَى ، وَلَا تَمْشِ مَعَـهُ فِي طَرِيـقِ لِئَلَّا يَظُنَّ بِكَ مَـنْ لَا يَعْرِفُكَ وَلَا يَعْرِفُهُ سُوءًا»<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرِ: عَدُّ الزِّنَا مِنَ الكَبَائِر هُوَ مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي أَيِّهِمَا أَشْنَعُ وَأَقْبَحُ ، هَل الْقَتْلُ أَو الزَّنَا؟ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الَّذِي يَلِي الشِّرْكَ فِي الكَبَائِرِ هُوَ القَتْلُ (أَيْ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) ثُمَّ الزِّنَا، وَأَفْحَشُ أَنْوَاعِهِ الزِّنَا بِحَلِيلَةِ الجَارِ، وَالزِّنَا أَكْبَرُ إِنْهًا مِنَ اللِّوَاطِ، لأَنَّ الشَّهْوَةَ دَاعِيَةٌ إِلَيْهِ مِنَ الجَانِبَيْن فَيَكْثُرُ وُقُوعُهُ وَيَعْظُمُ الضَّرَرُ بِكَثْرَتِهِ ، وَلِمَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مِنِ اخْتِلَاطِ الأَنْسَابِ ، وَبَعْضُ الزِّنَا أَغْلَظُ مِنْ بَعْضٍ، فَالزِّنَا بِحَلِيلَةِ الجَارِ، أَوْ بِذَاتِ الرَّحِم، أَوْ بِأَجْنَبِيَّةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ فِي البَلَدِ الحَرَام، فَاحِشَةٌ مَشِينَةٌ ، وَأَمَّا مَادُونَ الزَّنَا الْمُوجِبِ لِلْحَدِّ فَإِنَّهُ مِنَ

<sup>(</sup>١) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان(٧٨ - ٨٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المردان: جمع أمرد وهو الشاب الوسيم الذي لم تنبت له لحية.

<sup>(</sup>٣) الكبائر (٥٨ - ٥٩) بتصرف يسير.

الصَّغَائِرِ إِلَّا إِذَا انْضَافَ إِلَيْهِ مَا يَخْعَلُهُ كَبِيرَةً كَأَنْ يَكُونَ مَعَ امْرَأَةِ الأَبِ أَوْ حَلِيلَةِ الاَبْنِ أَوَ مَعَ أَجْنَبِيَّةٍ عَلَى سَبِيلِ الْقَهْرِ وَالإِكْرَاهِ (١).

### مراتب القبح في الزنا:

• قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: الزِّنَا لَـهُ مَرَاتِبُ ( مُتَفَاوِتَةٌ) فَهُو يِأَجْنَبِيَّةٍ لَا زَوْجَ لَمَا عَظِيمٌ، وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَمَا زَوْجٌ، وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِأَجْنَبِيَّةٍ لَمَا زَوْجٌ، وَأَعْظَمُ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ، وَزِنَا الثَّيْبِ أَقْبَحُ مِنَ البِكْرِ بِدَليلِ اخْتِلَافِ حَدَّيْهَا، وَزِنَا الشَّيْخِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَقْبَحُ مِنْ زِنَا الشَّيْخِ لِكَمَالِ عَقْلِهِ أَقْبَحُ مِنْ زِنَا الْعَبْدِ الشَّابِ، وَزِنَا الحُرِّ وَالْعَالِمِ لِكَمَا لِهِ أَقْبَحُ مِنْ زِنَا الْعَبْدِ الشَّابِ، وَزِنَا الْحَرِ وَالْعَالِمِ لِكَمَا لِهِ الْقَبْحُ مِنْ زِنَا الْعَبْدِ وَالْجَاهِلِ (٢).

#### السِّفاح والمخادنة:

لَقَدْ نَهَى الدِّينُ الإسْلاَمِيُّ الْخَنِيفُ عَنْ كُلِّ الْوَاعِ الزِّنَا، سِرًّا كَانَ أَوْ جَهْرًا، وَسَوَاءٌ كَانَ احْتِرَافًا أَوْ عُبْرِ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ ا

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: غَيْرَ مُسَافِحِينَ : أَيْ غَيْرَ مُعَالِنِينَ بِالسِّفَاحِ (الزِّنَا) بِكُلِّ فَاجِرَةٍ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ أَيْ وَلَا مُنْفَرِدِينَ بِبَغِيٍّ وَاحِدَةٍ، وَمَعْنَى خَادَنَهَا: اتَّخَذَهَا لِنَفْسِهِ صَدِيقَةً لِيَفْجُرَ بِهَا، وَذَاتُ الْخِدْنِ : أَيْ ذَاتِ الْخَلِيلِ لِ الْوَاحِدِ (٤).

وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: غَيْرَ مُسَافِحَاتِ: أَيْ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ: أَيْ غَيْرَ مُعْلِنَاتٍ بِالرِّنَا، لِأَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانَ فِيهِمْ الرَّوَانِي فِي الْعَلَانِيةِ وَلَهُنَّ رَايَاتٌ مَنْصُوبَةٌ كَرَايَةِ الْبَيْطَارِ، وَذَوَاتُ الْغَدَانِ هُنَّ اللَّائِي يَتَّخِذْنَ أَصْدِقَاءَ عَلَى الْفَاحِشَةِ. الْأَخْدَانِ هُنَّ اللَّائِي يَتَّخِذْنَ أَصْدِقَاءَ عَلَى الْفَاحِشَةِ. وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَعِيبُ الْإِعْلَانَ بِالزِّنَا وَلَا تَعِيبُ الْخَاذَ اللَّائِي مَنْ مَلِي الْمُعْرَبُ عَلِي الْمُعْرَبُ الْمُعْرَبُ مَعِيعَ ذَلِكَ (٥).

وَقَالَ ابْسِنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِ آيَةِ الْمَائِدَةِ/ ٥: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِدِدِى أَخْدَانٍ ﴾ : كَمَا شَرَطَ الْإِحْصَانَ فِي النِّسَاءِ وَهِي الْعِقَّةُ عَنِ الزِّنَا، كَذَلِكَ شَرَطَهَا فِي الرِّجَالِ ، وَهُو أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُحْصَنًا عَفِيفًا، وَلِذَلِكَ قَالَ: ﴿ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ﴾ وَهُمُ الزُّنَاةُ الَّذِينَ لَا يَرْتَدِعُونَ عَنْ مَعْصِيةٍ وَلَا يَرُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ، وَلَا يُرَدُّونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ، وَلَا يُرَدُّونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ، وَلَا يُرَدُّونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ، وَلَا يَرُدُّونَ أَنْفُسَهُمْ عَمَّنْ جَاءَهُمْ، وَلَا يَرُدُّونِ الْعَشِيقَاتِ الَّذِينَ لَا يَعْفُونَ إِلَّا مَعَهُمْ

[للاستزادة: انظر صفات: إطلاق البصر - التبرج - الدياثة - الإغواء - الفجور - الفحش - القذف - اتباع الهوى - الفسوق - الغي والإغواء - الفساد - العصيان - الفتنة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العفة \_ تعظيم الحرمات \_ حفظ الفرج \_ الشرف \_ غض البصر \_ الغيرة].

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري مجلد ٤ جـ ٦ ص ٧٠ ـ ٧١.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٥/ ١٢٧).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>١) الزواجر (٥٤١-٥٥٤) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) رغائب الفرقان (على هامش الطبري) مجلد ٤ جـ ٦ ص٦٣.

# الآيات الواردة في النهي عن « الزنا »

١ - ﴿ وَقَضَهِ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوۤ أَإِلَّا إِيَّاهُ وَبِأَلُوْ لِدَيْنِ إِحْسَنَأَ إِمَّا مِّلْغُنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَا أَوْكِلاهُ مَافَلا تَقُل لَمُمَا أُنِّ وَلَا نَنَّرُهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلُاكَ رِيمًا ١ وَٱخْفِضْ لَهُمَاجَنَاحَ ٱلذُّلِّي مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ أَرْحَمْهُ مَا كَارَبِّيانِ صَغِيرًا ١ زَيْكُمْ أَعْلَمُ بِمَافِي نَفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ مُكَانَ لِلْأُوَّابِينَ غَفُورًا ١ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبِي حَقَّهُ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبيل وَلَائِيَدِ رَبِّنِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُبَدِّدِينَ كَانُوٓ أَإِخُوَنَ ٱلشَّيَطِينَّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَانُ لِرَيِّهِ - كَفُورًا ١ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱلْتِغَاَّةَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُ قُولًا مَّيْسُورًا ١ وَلَا تَحْعَلَ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَانَبُسُطُهِ كُلُّ ٱلْبَسْطِ فَنُقَعُدَ مَلُومًا تَحْسُورًا لِبُّ وَلَانَقَنْكُوا ۚ أَوْلَدُكُمْ خَشْيَةً إِمْلَقِ نَعَنُ نَرُذُفُهُمْ وَإِيَّاكُونَ إِنَّ قَنْلُهُمْ كَانَ خِطْنَاكُمِيرًا ﴿ آُنَّا لَهُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا نَقْرَبُوا ٱلزِّنَيِّ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۞ (١)

٢- سُورةُ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضْنَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ النَّتِ بَيْنَنَتِ
الزَانِيةُ وَالزَّانِ فَأَجْلِدُ وَاكُلَّ وَحِدِمِنْهُمَا مِانَةَ جَلْدَةً
وَلَا تَأْخُذُكُو بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ
وَلَا تَأْخُذُكُو بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّهِ إِن كُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيسَّهُ لَا عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ
مِنَ الْمُوْمِنِينَ ﴾
الزَانِ لَا يَنكِحُهُ إِلّا زَانِيةً أَوْمُشْرِكُ وَالزَانِيةُ وَالزَانِيةُ وَالزَانِيةُ وَمُشْرِكَةً وَالزَانِيةُ وَمُشْرِكُ وَكُونَ الْمُحْمَنِينَ ﴿ وَالنَّانِيةَ مُنْ اللّهُ وَمُشْرِكُ وَالْمَائِينَةُ وَالزَانِيةَ وَمُشْرِكُ وَالْمَائِينَةُ وَالزَانِيةَ وَمُشْرِكُ وَوَالْمَائِينَةُ وَالزَانِيةَ وَمُشْرِكُ وَوَالْمَائِينَةُ وَالْمَائِينَةُ وَلَا اللّهُ وَالْمَائِينَةُ وَلَا اللّهُ وَالْمَائِينَةُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَائِينَةُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَالْمَائِقُونَ وَالْمَائِقُولُ اللّهُ وَالْمَائِقُولُ اللّهُ مَا الْعَلَيْدُولُ اللّهُ وَالْمَائِقُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَائِقُولُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللّه

٣- وَٱلَّذِينَ لَايَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلنَهَاءَ اخْرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ فَكَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَضَامًا ﴿ اللَّهِ عَلْمُ لَذَلِكَ يَلْقَ أَضَامًا ﴿ اللَّهِ عَلْمُ لَالْمَ لَا اللَّهُ عَلَٰ لَا فَيْ عَلَٰ لَا فَيْ عَلَٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىٰ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَهُ اللَّهُ الللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللللْهُ

إِلَّامَن تَابَوَءَامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَاصَلِحًا فَأُوْلَيَهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَنَفُولًا رَّحِيمًا ﴿ ﴿ (()

٤ - يَتَأَيُّهُ النَّبِيُّ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ
 عَلَىٰ أَن لَا يُشْرِكِنَ بِاللَّهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِقْنَ

وَلاَيَرْزِينَ وَلَا يَقَنُلْنَ أَوْلَدَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِجُهْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرَجُلهِ وَلاَيْعَصِينَكَ فِي مَعْرُونِ فَيَايِعْهُنَ وَاسْتَغْفِرُ لَمُنَّ أَللَّهُ إِنَّ أَللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّ

# الآيات الواردة في النهي عن « الزنا » معنًى

٥- ﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَلِكُمْ آَلَةِ عَلَيْكُمْ وَأُجِلَلَكُمْ مُحْصِنِينَ مَّاوَرَآءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْ تَعُواْ بِأَمُولِكُمْ مُحْصِنِينَ عَيْرَ مُسَفِيحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَ فَعَالُوهُ مَنَ أَجُورَهُ إِنَّ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَ فَعَالُوهُ فَالُومِينَ أَجُورَهُ إِنَّ فَمَا السَّتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُ وَلَاجُناحَ عَلَيْكُمُ فِيمَا تَرْضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةَ وَلَاجُناحَ وَمَن لَمْ يَسَتَطِعْ مِنكُمُ طَوْلًا أَن يَنْحِحَ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ طُولًا أَن يَنْحِحَ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ طُولًا أَن يَنْحِحَ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ مُلُولًا أَن يَنْحِحَ وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمُ مُلُولًا أَن يَنْحِحَ وَمُن لَلْمُولِيمَا فَيْ مِن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَةِ فِينَ مَامَلَكَتَ وَمَن فَنْيَاتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَةِ فِينَ مَامَلَكُتُ وَمِن فَنْيَاتِكُمُ مُنْ بَعْضَ فَأَنْ وَمَاتُ وَمِن فَنْيَاتِكُمُ مُنْ بَعْضَ فَأَنْ وَمِن فَنْيَاتِكُمُ مُنْ بَعْضَ فَأَنْمُ وَمِن فَنْ مَنْ فَنَيَاتِكُمُ مُنْ بَعْضَ فَأَنْ وَمِن فَنْ مَنْ فَنَا يَعْضَ فَالْوَهُ مِن فَنْ وَمَاتُوهُ هُرَى أَمُورُهُ وَمُن فَلَا وَاللّهُ أَلَى مُنْ فَالْمِ وَمُولُولًا اللّهُ مَن فَالْمُ وَمِن فَنَى اللّهُ مُنْ مُعْمَلُولُومُ وَمُنْ وَاللّهُ أَلْمُولُولُولُومُ وَمُونَ وَمَاتُوهُ مُنْ وَالْمَالُمُ وَمِن فَنْ فَالْمُولُولُومُ وَمُونُ وَاللّهُ وَمُؤْلُولُومُ وَاللّهُ وَمُؤْلُولُومُ وَالْمُؤْلِيمُ وَالْمُ وَالْمُؤْلِيمُ وَالْمُؤْلِقُولُ الْفُولُولُومُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤُلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُولُومُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُولُومُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَلِهُ مُلْمُؤُلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْم

بِٱلْمَعُهُوفِ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصِنَّ فَإِنْ أَيَّرُ بِفَحِشَةٍ فَعَلَيْمِنَ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي ٱلْعَنَتَ مِن كُمُّ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَكُمُّ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَفُورٌ

٣- الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِسَبِ حِلُّ لَكُمْ وَلُطَعَامُ اللَّذِينَ أُوتُواْ الْكِسَبَ حِلُّ الْمُمَّ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِسَبَ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْهُ مُنْ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمِلُولُ اللْمُعْمِيْ الْمُعْمِلُولُ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُعُمُ اللْمُعْمُ الْمُعُلِمُ الْمُعْمُ اللَّهُ م

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الزنا »

الله عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ الله عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَنْهُا وَلَا تَشْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله وَ وَ الله وَيَ الله وَيَهُمُ الله وَالله وَاله وَالله وَاله وَالله وَا

٢ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا ـ أَنَّهُ قَالَ: "إِنَّ جَارِيَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أُبِيِّ ابْنِ سَلُولَ يُقَالُ لَهَا: مُسَيْكَةُ ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ . فَكَانَ يُكْرِهُهُ اعلَى مُسَيْكَةُ ، وَأُخْرَى يُقَالُ لَهَا: أُمَيْمَةُ . فَكَانَ يُكْرِهُهُ اعلَى النَّبِيِ عَلَيْ . فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا النَّبِي عَلَيْ . فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَلَا تَكْرِهُ وَ اللهِ عَلَى الْبِغَاء ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ غَفُورٌ تَكْرِهُ وَلَا تَكْرِهُ وَ النور/ ٣٣)) \* (النور/ ٣٣)) \* (تَحِيمٌ ﴾ (النور/ ٣٣)) \* (٢).

٣ - \*( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ ،
 وَيَثْبُتَ اجْحَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْحَمْرُ ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا» ) \*(٣).

٤ - \*( عَـنْ أَبِي مُوسَـى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةِ: " أَيُّهَا امْرَأَةِ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِي زَانِيَةٌ ") \*(٤)
 عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِي زَانِيَةٌ ") \*(٤)

٥ - \* ( عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) ـ

قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِي ﷺ بِيَهُ ودِيّ مُحَمَّاً (٥) مَجْلُودًا. فَدَعَاهُمْ عَيْكُ فَقَالَ: «هَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّاني في كِتَابِكُمْ؟ " قَالُوا: نَعَمْ . فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَهَاتِهِمْ . فَقَالَ: « أَنْشُدُكَ بِاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِ في كِتَابِكُمْ ؟ " قَالَ: لَاه. وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَنِي بِهَذَا لَمُ أُخْبِرُكَ . نَجِدُهُ الرَّجْمَ . وَلَكِنَّهُ كَثُرَ في أَشْرَ افِنَا ، فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّريفَ تَرَكْنَاهُ . وَإِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ. قُلْنَا: تَعَالَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَيْءٍ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالسوَضِيع . فَجَعَلْنَا التَّحْمِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ الرَّجْمِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرِكَ إِذْ أَمَاتُوهُ». فَأَمَرَ بِـهِ فَرُجِمَ . فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحُزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ . . ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُ ذُوهُ ﴾ المائدة/ ٤١) يَقُولُ: ائْتُوا مُحَمَّدًا عِي ﴿ . فَإِنْ أَمَرَكُمْ بِالتَّحْمِيم وَالْجَلْدِ فَخُذُوهُ . وَإِنْ أَفْتَاكُمْ بِالرَّجْم فَاحْذَرُوا . فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴾ المائدة / ٤٤) ﴿ وَمَنْ لَمُ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ المائدة / ٤٥). ﴿ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِهَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ المائدة ٤٧). فِي الكُفَّارِ كُلُّهَا ") \* (٦).

<sup>(</sup>١) الهيثمسي في المجمع (١/ ١٠٤) وقسال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۳۰۲۹)

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١(٨٠) واللفظ له. ومسلم (٢٦٧١)

<sup>(</sup>٤) النسائي (٨/ ١٥٣) واللفظ له. وأبوداود(٤١٧٣) نحوه. والترمذي(٢٧٨٦) وقال: حسن صحير. وأحمد

<sup>(</sup>٤/ ٠٠٤) وذكره الألباني في حجاب المرأة المسلمة (٦٤) وعزاه أيضا لابن خزيمة وابن حبان وقال: صحيح كما قال الحاكم والذهبي.

<sup>(</sup>٥) محماً: أي مسود الوجه ، من الحُمَمة ، الفحمة .

<sup>(</sup>٦)البخاري - الفتح ١٢ (٦٨١٩). ومسلم (١٧٠٠) واللفظ له.

٦-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّ مَرْثَدَ بْنَ أَبِي مَرْثُدِ الغَنَوِيَّ وَكَانَ رَجُلًا شَدِيدًا وَكَانَ يَحْمِلُ الأُسَارَى مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْلَدِينَةِ قَالَ: فَدَعَوْتُ رَجُـلًا لأَحْمِلَهُ وَكَانَ بِمَكَّةَ بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا: عَنَاقُ وَكَانَتْ صَدِيقَتَهُ (١) خَرَجَتْ فَرَأَتْ سَوَادِي فِي ظِلَّ الحَائِطِ فَقَالَتْ: مَنْ هَـذَا؟ مَرْثَدٌ، مَرْحَبًا وَأَهْلًا يَا مَرْثَدُ. انْطَلِقِ اللَّيْلَةَ فَبِتْ عِنْدَنَا فِي الرَّحْلِ، قُلْتُ: يَا عَنَاقُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ حَرَّمَ الزِّنَا. قَالَتْ: يَا أَهْلَ الْخِيَام هَـذَا الدُّلْدُلُ (٢) ، هَذَا الَّذِي يَحْمِلُ أُسَرَاءَكُمْ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْلَدِينَة، فَسَلَكْتُ الْخَنْدَمَةَ (٣) فَطَلَبَنِي ثُمَا نِيَةٌ فَجَاءُوا حَتَّى قَامُوا عَلَى رَأْسِي فَبَالُوا ،فَطَارَ بَوْلُهُمْ عَلَيَّ وَأَعْمَاهُمُ اللهُ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَى صَاحِبي فَحَمَلْتُهُ، فَلَيَّا انْتَهَيْتُ بِهِ إِلَى الأَرَاكِ فَكَكْتُ عَنْهُ كَبْلَهُ (٤) ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكِے عَنَاقَ، فَسَكَتَ عَنِّي، فَنَزَلَتْ: ﴿الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ﴾ فَدَعَانِي فَقَرَأَهَا عَلَيَّ وَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا ») \*(٥).

٧ - \*(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَالَّهِ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّا هِي أَرْبَعٌ، فَهَا أَنَا بِأَشَحَّ مِنِّي عَلَيْهِ نَّ يَوْمَ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ ، أَلَا لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْ سَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِّ، وَلَا تَـزْنُوا وَلَا

(١) صديقته: أي يزني بها قبل الإسلام.

تَسْرقُوا»)\* (٦).

٨ - \*(عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا ، وَهُ وَ أَحَدُ النُّقْبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -:
 ﴿ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَنْزُنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدُكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ . فَمَنْ وَفَى مَنْكُمْ فَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ . فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَرْجُلِكُمْ وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ . فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَوْرَهُ بَيْنَ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُو كَفَّ ارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُ وَ إِلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا شُعْوَ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا شَعْوَا عَنْهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا شُعْوَ عَلَى الله وَلَا لَلهُ . إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِلْ الله عَلَى ذَلِكَ ») \* (٧)

٩ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَصُلَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَصُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ( ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ . وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: شَيْخٌ زَانٍ ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ ، وَعَائِلٌ ( ) مُسْتَـكْبِرُ ) \* ( ) .

<sup>(</sup>٢) الدُّلْدُلُ: هو القنف في وقيل ذكر القنافذ شبهته بـه . لأنه أكثر ما يظهر في الليل ولأنه يخفي رأسه في جسده ما استطاع.

<sup>(</sup>٣) الخندمة: جبل بمكة.

<sup>(</sup>٤) فككت عنه كبله: بفتح الكاف وسكون الموحدة القيد الضخم .

<sup>(</sup>٥) النسائي (٦/ ٦٦ ، ٦٧ ) واللفظ له وقال الألباني:حسن الإسناد(٢/ ٦٨) رقم (٣٠٢٧). وأبو داود(٢٠٥١).

والترمذي (٣١٧٧) وقال: حسن غريب. وقال الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٢/ ٢٧٤): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٦) الهيثمي في المجمع (١/٤/١) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١(١٨) واللفظ له. ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٨) العائل: الفقير.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۰۷).

أَعْطَاهُ ، وَقَـوْمٌ سَارُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذَا كَـانَ النَّوْمُ أَحَـبَّ إِلَيْهِمْ مِمَّا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي . وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةِ فَلَقِيَ العَدُوَّ فَهُزِمُوا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَـهُ . وَالثَّلاثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالغَنِيُّ الظَّلُومُ ") \*(١).

١١ - \* ( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العَاصِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَ تْ أُمَيْمَةُ بِنْتُ رُقِيقَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ تُبَايعُهُ عَلَى الإِسْلَامِ. فَقَالَ: «أُبَايعُكِ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكِي بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَسْرِقِي، وَلَا تَزْنِي، وَلَا تَقْتُلِي وَلَدَكِ، وَلَا تَأْتِي بِبُهْتَانٍ تَفْتَرِينَهُ بَيْنَ يَدَيْكِ وَرِجْلَيْكِ، وَلَا تَنُـوحِي، وَلَا تَبَرَّجِي تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الأُولَى» )\*(٢).

١٢ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ قَـالَ: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالقَمَـرَ آيَتَانِ مِـنَ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا

١٣ - \* ( عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ أَنَّهُ قَالَ : رَأَيْتُ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ حِينَ جِيءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ عَيْدٌ ، رَجُلٌ قَصِيرٌ أَعْضَلُ (٤) لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ. فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ زَنَى. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «فَلَعَلَّكَ»؟ قَالَ: لَا ، وَاللهِ إِنَّهُ قَـدْ زَنَى الأَخِرُ (٥). قَالَ: فَرَجَمَهُ . ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ: «أَلَا كُلَّمَا نَفَرْنَا غَازِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ خَلَفَ أَحَدُهُمْ لَهُ نَبِيبٌ كَنَبِيبِ التَّيْسِ (٦)، يَمْنَحُ أَحَدُهُمُ الكُنْبَةَ (٧) ، أَمَا وَاللهِ إِنْ يُمْكِنِّي مِنْ أَحَدِهِمْ لأُنكِّلَنَّهُ عَنْهُ (٨) \*(١٩).

اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا ، وَتَصَدَّقُوا . ثُـمَّ قَالَ: يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ .

وَاللهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَنْزِنِيَ

أَمَتُهُ. يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ. لَوْ تَعْلَمُ وِنَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا،

وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا")\*(٣).

١٤ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ: « قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيةٍ . قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ

والتقدير هو رجل قصير أعضل.

<sup>(</sup>٥) الأخِر: معناه الأرذل والأبعد والأدنى ، وقيل: اللئيم . وقيل: الشقى .

<sup>(</sup>٦) نبيب التيس: صوت يصدره التيس عند السفاد.

<sup>(</sup>٧) الكثبة: القليل من اللبن وغيره. ومفعول «يمنح» محذوف. أي إحداهن، والمراد: إحدى النساء المغيبات أي اللاق غاب عنهن أزواجهن.

<sup>(</sup>٨) لأنكلنه عنه : أي لأمنعنه عن ذلك بعقوبة. وفي الصحاح: نكله به تنكيلا أي جعله نكالاً وعبرة لغيره .

<sup>(</sup>٩) مسلم (١٦٩٢). ورواه البخاري من رواية جماعة من الصحابة في كتاب الحدود: البخاري - الفتح 11(3717).

<sup>(</sup>١) الترمذي (٢٥٦٨) واللفظ له وقال : هـذا حديث صحيح. النسائي (٥/ ٨٤). أحمد (٥/ ١٥٣). وهو في المشكاة حديث (١٩٢٢). وقال الأرناؤوط في تعليقه على «جامع الأصول» (٩/ ٥٦٤): وهو حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) أحمد(٢/ ١٩٦) رقم(٦٨٦٢). وذكره الشيخ أحمد شاكر في نسخته وقال:إسناده صحيح (١١/ ٧٥) برقم (٦٨٥٠). ونحوه عند الترمذي من حديث أميمة (١٥٩٧). وقال: حـديث حسـن صحيح. وكـذا النسائي (٧/ ١٤٩) وقـال الألبساني: صحيــح (٣/ ٨٧٦)(٣٨٩٧). والموطــاً (٩٨٢ و٩٨٣). وذكره ابن كثير في تفسيره (٤/ ٣٥٢) وقال: هذا إسناد صحيح.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٢ (١٠٤٤) واللفظ له. ومسلم (٩٠١).

<sup>(</sup>٤) أعضل: أي شديد الخلق ورجل قصير خبر مبتدأ محذوف،

الحَمْدُ عَلَى زَانِيةٍ . لأَتَصَدَقَنَّ بِصَدَقَةٍ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍ . فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ ثُونَ: تُصَدِّقَ عَلَى غَنِيٍ . قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍ ؟ لأَتَصَدَّقَنَ عَلَى غَنِيٍ . قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى غَنِيٍ ؟ لأَتَصَدَّقَنَ . فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّ ثُونَ: تُصَدِّقَ عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى مَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكُ: أَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا تَسْتَعِفُ لَكُ الحَمْدُ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى غَنِي يَعْتَبِرُ فَيُنْفِقُ مِّا أَعْطَاهُ اللهُ . إِنَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ مِا عَنْ سَرِقَتِهِ » ) \* وَلَعَلَّ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ مِا عَنْ سَرِقَتِهِ » ) \* (١) .

10 - \* (عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ يَعْنِي مِمَّا يُكْثِ ـ رُأَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ: "هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟ " قَالَ لأَصْحَابِهِ: "هَلْ رَأَى أَحَدُ مِنْكُمْ مِنْ رُوْيَا؟ " قَالَ لَنَا ذَاتَ فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ النَّعَثَانِي، وَإِنَّهُا عَدَاةٍ: "إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُا البَتَعَثَانِي، وَإِنَّهُا فَالَا لِي: انْطَلِقْ ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى عَلَى الْطَلِقْ ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُا ، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى وَلِنَّهُ اللَّهِ اللَّيْكَ التَيْنَا عَلَى رَجُلٍ مُضْطَجِع ،...الحَدِيثُ وَفِيهِ: وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِسَاءُ العُرَاةُ اللَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالنِسَاءُ العُرَاةُ اللَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالنِّسَاءُ العَرَاةُ اللَّذِي أَيَّا الرَّجُلُ الكَرِيهُ اللَّهِ فِي النَّهُرِ وَالنِسَاءُ الحَرَيهُ اللَّرَاقِ وَلَا الرَّجُلُ الكَرِيهُ اللَّرِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى حَوْلَهُ فَكُلُّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

مَوْلُ ودٍ مَاتَ عَلَى الفِطْرَةِ » قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَى الفُطْرَةِ » قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَى اللهُ مِنْهُ مُ اللّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُ مُ حَصَنٌ وَشَطْرٌ قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ صَلَا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيّاً. تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ ») \* (٣).

17 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرة َ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : (كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مُحَالَةَ . فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ . وَالزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مُحَالَةَ . فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُ الكَلَامُ ، وَالْيَدُ وَاللَّسَانُ زِنَاهُ الكَلَامُ ، وَالْيَدُ وَلَلْمَا الْبُطْشُ . وَالرِّجْ لُ زِنَاهَا الْخُطَا. وَالْقَلْبُ يَهُوَى وَيَتَمَنَّى، وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ \*) \* (3) .

١٧ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَا: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِ عَيَّ فَقَامَ رَجُلٌ وَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهِ إِلَّا مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَامَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ ، فَقَامَ وَعْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ وَعْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ فَقَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ عَسِيفًا (٥) وَالْمُذَنْ لِي . قَالَ: قُلْ: قَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ عَسِيفًا (٥) عَلَى هَلَا الْمُنْ بِهَا لَهُ شَاةٍ وَخَادِم، ثُمُّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ وَخَادِم، ثُمُّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ وَخَادِم، ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ ، فَأَخْبَرُ ونِي أَنَّ فَيَا الْبَيْءِ جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَعَلَى الْمُرَأَتِهِ الرَّجْمَ . فَقَالَ النَّبِيُ عَلَى الْمُرَأَتِهِ الرَّجْمَ . فَقَالَ النَّبِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَعَلَى الْمُرَأَتِهِ الرَّجْمَ . فَقَالَ النَّبِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ ، وَعَلَى الْمُرَأَتِهِ الرَّجْمَ . وَعَلَى اللهِ جَلَّ ذِكْرُهُ ، الْمَائَةُ شَاةٍ وَالخَادِمُ رَدُّ ، وَعَلَى الْمُرَأَتِهِ الرَّهُ مَا فَقَالَ النَّهِ جَلَّ وَتُغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أَيْشُ عَلَى الْمُرَأَةِ الْمُؤَلِّ وَعَلَى الْمُؤَلِّ وَعَلَى الْمُرَأَةِ الْمُؤَلِّ وَعَلَى الْمُرَاقِةِ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنْيُسُ عَلَى الْمُرَأَةِ الْمُؤْلُولُ كَاللَّهُ مَا وَاخْذُ يَا أُنْيُسُ عَلَى الْمُرَأَةِ وَالْمَائِهِ وَالْعَلَادِ مَائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أَيْسُ عَلَى الْمُرَأَةِ الْعَلْمُ مَائَةً وَتَغْرِيبُ عَامٍ ، وَاغْدُ يَا أُنْيُسُ عَلَى الْمُرَأَةِ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ مَائِهُ وَلَا أَنْ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْعَلْمُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللّهُ اللّهُ

(٣) البخاري - الفتح ١٢ (٧٠٤٧) واللفظ له. ومسلم

<sup>(</sup>۲۲۷۵) مختصرًا.

<sup>(</sup>٤) البخاري -الفتح١٢ (٦٦١٢). ومسلم (٢٦٥٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) العسيف: الأجير وجمعه عسفاء.

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٣(١٤٢١). ومسلم(١٠٢٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) يحشها : يوقدها من قولهم حَشَّ النار أوقدها .

هَـذَا ، فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» فَعَدَا عَلَيْهَا. فَاعْتَرَفَتْ. فَرَجَمَهَا)\* (١).

١٨- \* (عَنِ الْقُدَادِ بْنِ الأَسْوَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لأَصْحَابِهِ: «مَا تَقُولُونَ فِي النِّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لأَصْحَابِهِ: الزِّنَا ؟) قَالُوا: حَرَامٌ حَرَّمَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَرَسُولُهُ فَهُوَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْفِي اللهِ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْفِي اللهَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْفِي اللهَ عَلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْفِي إِلْمُرَأَةِ جَارِهِ ») \* (٢٠).

١٩ - \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي قَالَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، الْعِلْمُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَيَقْلَ الرِّجَالُ، وَيَعْلَمُ الرِّجَالُ، وَيَعْلَمُ الرِّجَالُ، وَيَعْلَمُ الرِّجَالُ، وَيَكْثُرُ النِسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَّ رَجُلٌ وَاحَدٌ ) \* (اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢٠ \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهِ عَنَّةِ قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْهُ لِإِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى النَّبِيِّ اللهِ عَنَّةٍ قَالَ: «لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْهُ لِهِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا. فَاتَّنْهُ أُمَّهُ وَهُو عَابِدًا. فَاتَتْهُ أُمَّهُ وَهُو عَابِدًا. فَاتَتْهُ أُمَّهُ وَهُو يَعَالِي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِّي وَصَلاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ! فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَتْهُ وَهُو يَعْلِي فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِّي وَصَلاتِي ، وَهُو يَعْلِي عَلَى صَلاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ! فَلَمَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَتُهُ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَهُمْ وَيُصِلِي فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِّي عَلَى صَلاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ! فَلَمَا كَانَ مِنَ الْغَدِ، أَتَتُهُ وَهُمْ وَهُمْ وَيُصِلِي فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِّي عَلَى صَلاتِهِ ، فَالْتُ عَرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِّي وَصَلاتِي وَهُمْ وَهُمْ وَيُعْرَيْحُ فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِّي وَمَلَاتِي ، وَهُمْ وَيُعْمَلِي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْحُ فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِّي وَمَا لَكُمْ يَعْ فَعَالَ: يَا رَبِ أُمِّي وَمَالَتِهِ ، فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِّي وَمَالَاتِهِ ، فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِي وَمَلَاتِهُ ، وَهُمْ وَيُصَلِي فَقَالَ: يَا رَبِ أُمِي عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَفِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرَفِي اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِقِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرِقِي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الْمُلْتِهُ الْمُعْرَفِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ

وَصَلَاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ . فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ ، أَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّى فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ:أَيْ رَبِّ أُمِّى وَصَلَاتِي ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ (١٤). فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا ، فَقَالَتْ: إِنْ شِئتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ . قَالَ: فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا، فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا (٥) ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَحَمَلَتْ . فَلَمَّا وَلَـدَتْ ، قَالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْج ، فَـأَتَوْهُ فَاسْتَنْزِلُوهُ وَهَـدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ البَغِيِّ (٦٦) فَوَلَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ: دَعُوني حَتَّى أُصَلِّيَ فَصَلَّى ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ، وَقَالَ: يَاغُلَامُ! مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ: فُلَان "الرَّاعِي. قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ (٧)، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ: لَا. أَعِيدُوهَا مِنْ طِينِ كَمَا كَانَتْ ، فَفَعَلُوا . وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ (٨) فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ! اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هَذَا، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ . فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ ، قَالَ:

<sup>(</sup>٤) المومسات : الزواني والمجاهرات بالزنا .

<sup>(</sup>٥) أمكنته من نفسها : استجابت لرغبته فجامعها .

<sup>(</sup>٦) البغيّ : الفاجرة .

<sup>(</sup>٧) يتمسحون به: يتقربون منه يلتمسون البركة .

<sup>(</sup>٨) الفارهة : الحادة النشيطة ، والشارة : الهيئة واللباس .

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۲ (۲۸۲۷، ۲۸۲۸) واللفظ له. ومسلم (۱۲۹۷، ۱۲۹۸)

<sup>(</sup>۲) ذكره في الترغيب والترهيب وقال: رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني في الكبير والأوسط ( $^{(7)}$  ۲۷۸، ۲۷۹) واللفظ له وأحمد ( $^{(7)}$  ).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٠ (٧٧٥) واللفظ له. ومسلم (٢٦٧١).

فَكَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَهُو يَحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَل يَمُصُّهَا. قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ ، سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: وَهِي تَقُولُ: حَسْبِي اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيثَ . اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْعَيْفِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا اجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَمَرُّوا فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَمَرُّوا اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَمَرُّوا اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَاللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَاللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ هَا اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ هَا اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ هَا: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ هَا: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ هَا: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ هَا: اللَّهُمَ وَا تَوْرَ وَمَرَوْا فَقُلْتُ : اللَّهُمَ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلُهُ ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ هَا اللَّهُمَ وَا تَعْرُفِي مِثْلُهُ ، وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ هَا اللَّهُمَ وَا مَنْ وَا مَوْرَقُ مِ وَمَرَقُ مِ وَمَرَقُ مِ وَالْمَا الْمُ الْمُ الْمُعْ وَالْمُلْتُ اللَّهُ مَا الْمُعْرِقِ مُ الْمُلْتُ وَالْمُوا اللَّهُ وَالْمَلَانُ الْمَالُ الْمُعْرِقُ الْمُلْتُ اللَّهُ مَا الْمُؤْلُولُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَلْتُ اللَّهُ مَا الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُلْتُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ مِلْكُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْتُ اللَّهُ الْمُلْتُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُولُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُولُ الْمُؤْمِلُ

٢١ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ زَنَى وَشَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللهُ مِنْــةُ الإِيهَانَ كَمَا يَخْلَـعُ الإِنْسَــانُ الْقَمِيــصَ مِــنْ رَأْسِهِ») \* (٣).

٢٢ - \*( عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الحَارِثِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّهَا قَالَ تُن قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْةَ: «لَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ أَنَّهَا قَالَ تُن أَلُ وَيُهِمْ وَلَدُ الزِّنَا ، فَإِذَا فَشَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَفْشُ (٤) فيهمْ وَلَدُ الزِّنَا ، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا ، فَإِذَا فَشَا فِيهِمْ وَلَدُ الزِّنَا ، فَأُوشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعَذَابِ»)\*(٥).

٢٣ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيءٍ مُسْلِمٍ يَشْهَ لَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّ عِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا مُسْلِمٍ يَشْهَ لَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّ عِي رَسُولُ اللهِ إِلَّا بِإِلْمَا اللهِ إِلَا اللهُ عَلَى النَّفْ سُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّ بُ الزَّانِي، وَالثَّيِّ بُ الزَّانِي، وَالْقَارِقُ لِدِينِهِ التَّارِكُ لِلْجَهَاعَةِ ») \* (١)

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَنْ نِي الزَّانِي حِينَ يَنْ نِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُ وَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُ وَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْهِ بُ نُهْبَةً يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُ وَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْهِ بُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُ مْ فِيهَا حِينَ يَشْهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ » \*

م ح ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴾ ﴿ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴾ ﴿ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ لَا يَنْظُرُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ إِلَى الْأَشْيْمِطِ (^) الزَّانِي ، وَلَا العَائِل (٩) الْزُهُوِّ ) ﴾ (١٠).

<sup>(</sup>۱) حلقى: قال النووى نقلا عن أهل اللغة: أصابها بوجع فى حلقها ، وهذا على مذهب العرب فى الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه ، ونظيره: تربت يداه ، وقاتله الله ما أشجعه وما أشعره .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح٦ (٣٤٣٦). ومسلم (٢٥٥٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١/ ٢٢) واللفظ له على شرط مسلم. وذكره النافري في الترغيب الذهبي في الكبائر (٨٢ ، ٨٣) وأورده المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) لم يفش: لم يكثر.

<sup>(</sup>٥) ذكره المنذري في ترغيبه وقال: رواه أحمد و إسناده حسن ومثله عند أبي يعلى (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٧٨) واللفظ له. ومسلم (١٦٧٦).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١٠ (٥٧٨٥) واللفظ له. ومسلم (٥٧).

<sup>(</sup>٨) الأشيمط: تصغير أشمط وهو من اختلط شعر رأسه الأسود بالأبيض. وذلك في سن الشيخوخة .

<sup>(</sup>٩) العائل : الفقير المتكبر المعجب بنفسه .

<sup>(</sup>١٠) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب ٣(٢٧٥). وقال: رواه الطبراني ورواته ثقات.

77 - \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «مَا ظَهَرَ الغُلُولُ (١) فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا أُلْقِي فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبُ ، وَلَا فَشَا (٢) الزِّنَا فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا كُثُرَ فِيهِمُ الرُّعْبُ ، وَلَا فَشَا قَوْمٌ الْمُحْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا قُطِعَ عَنْهُمُ الْمُوثُ ، وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ (٣) الرِّزْقَ ، وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الدَّمُ (٣) وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الدَّمُ (١٤) وَلَا حَكَمَ قَوْمٌ بِغَيْرِ الْحَقِ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الدَّمُ (١٤) الْعَدُقَ (٤) \* (١٥) الْعَدُقَ (٤) \* (١٥) .

- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «يَا بَغَايَا الْعَرَبِ، يَابَغَايَا الْعَرَبِ، يَابَغَايَا الْعَرَبِ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الزِّنَا وَالشَّهْوَةُ الْعَرَبِ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الزِّنَا وَالشَّهْوَةُ الْعَرَبِ، إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الزِّنَا وَالشَّهْوَةُ الْعَنِيَةُ» (1)

٢٨ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَاشَبَابَ قُرَيْشِ احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، لَا تَزْنُوا، مَنْ حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الجَنَّةُ») \*(٧).

79 - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ اللَّذَبِ عَنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ» أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ» قَالَ: هُمَّ أَنْ تَدْمَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » . قَالَ: هُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة مَعَلَى » . قَالَ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَة جَارِكَ» فَأَنْ زُلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَهَا ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَتُعْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَوْتُلُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَلَاكً كَلْقَ أَلَاكًا كَاللهُ وَاللَّذِيلَ اللهُ اللهُ (الفرقان/ ١٨)) \* (الفرقان/ ١٨)) \* (الفرقان/ ١٨)) \* (الفرقان/ ١٨))

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الزنا » معنَّى

٣٠ - \* (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِ عَلَيْ تُرِيدُ الصَّلَاةَ ، فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ ، فَتَجَلَّلَهَا (٩) فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا ، فَصَاحَتْ ، وَانْطَلَقَ ، فَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ اللَّهَا جِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَمَرَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ اللَّهَا جِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا ، وَمَ رَّتْ عِصَابَةٌ مِنَ اللَّهَا جِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا،

فَانْطَلَقُ وا فَأَخَذُوا الرَّجُ لَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا ، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهَا ، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهَا ، فَأَتَوْا بِهِ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَلَا أَمَر بِهِ فَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا صَاحِبُهَا ، فَقَالَ لَمَا: «اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللهُ لَكِ» وَقَالَ لِلرَّجُلِ (الْمُأْخُوذِ) قَوْلًا حَسَنًا، وَقَالَ لِلرَّجُلِ النِّهِ اللهِ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا اللّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا اللّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا: ارْجُمُوهُ، فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا

<sup>(</sup>١) الغلول: أخذ شيء من الغنائم دون إذن من الإمام .

<sup>(</sup>٢) فشا : انتشر وكثر وقوعه .

<sup>(</sup>٣) فشا فيهم الدم: كثر القتل.

<sup>(</sup>٤) ختر قوم بالعهد: نقضوه.

<sup>(</sup>٥) الموطا(٢/ ٣٦٧) واللفظ له ، وقال ابن عبدالبر: مثله لا يقال رأيا. والبيهقي (٣/ ٣٤٦) وقال الألباني: مثله لا يقال بالرأي، الصحيحة (١/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٦) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب(٣/ ٢٧١) وقال: رواه

الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح.

<sup>(</sup>٧) ذكره الحافظ الدمياطي في المتجر الرابح وعزاه للحاكم والبيهقي ونقل قول الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم (٤٩٠)، وهو عند الحاكم (٣٥٨/٤).

<sup>(</sup>۸) البخاري - الفتح ۱۲ (۲۸۲۱) واللفظ له . ومسلم (۸۲).

<sup>(</sup>٩) تجللها : وقع عليها حتى صار فوقها مثل الجلِّ على الفرس ونحوها من الحيوان .

أَهْلُ الْلَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ ") \*(١).

• ٣١٠ - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ: مَتَى نَثْرُكُ الأَمْرَ بِالْمُعُرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي اللَّهُ عَنِ الْمُنْكَرِ ؟ قَالَ: ﴿إِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ مَا ظَهَرَ فِي اللَّهُم قَاللَهُ مُ وَمَا ظَهَرَ فِي اللَّهُم قَاللَكُم مُ اللهِ ، وَمَا ظَهَرَ فِي الأَمْم قَبْلَكُمْ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا ظَهَرَ فِي الأَمْم قَبْلَكُمْ " قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا ظَهَرَ فِي الأَمْم قَبْلَتُ مُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا ظَهَرَ فِي اللَّمْم قَبْلَتُ مُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، وَمَا ظَهَرَ فِي اللَّمْم قَبْلَتُكُمْ " وَالفَاحِشَةُ فِي كَبَارِكُمْ " وَالفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ " وَالفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ " وَالفَاحِشَةُ فِي كِبَارِكُمْ " وَالفَاحِشَةُ فِي كَبَارِكُمْ " وَالفَاحِشَةُ فِي اللّهِ ، وَالْعَلْمُ فِي رُذَالَتِكُمْ " (3) \* (8) \* (8) \* (9) \* (9) \* (9) \* (9) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10) \* (10)

٣٢ –  $*( عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الأَنْصَارِيِّ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ – أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُّ وَلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمُهْ لِ النَّهِ عَلَيْ نَمَنِ الْكَلْبِ، وَمُهْرِ النَّغِيِّ (<math>^{(V)}$ ) ، وَحُلُوانِ الكَاهِنِ  $^{(V)}$ ) \*

٣٣ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: "أَنَّهُ قَالَ: "يَامَعْشَرَ أَنَّهُ قَالَ: "يَامَعْشَرَ اللهِ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: "يَامَعْشَرَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "يَامَعْشَرَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "يَامَعْشَرَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: "يَامَعْشَرَ اللهِ أَنْ تَكُوهُ مَنَّ : لَمُ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا تُدْرِكُوهُ مَنَّ : لَمُ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا بَدُرِكُوهُ مَنَّ : لَمُ تَظْهَرِ الفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ ، حَتَّى يُعْلِنُوا بَهُ إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمُ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ اللَّذِينَ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا اللهِ كَيْالَ وَالْمِيزَانَ ، فِي أَسْلَافِهِمُ اللَّذِينَ مَضَوْا ، وَلَمْ يَنْقُصُوا اللهِ كَيْالَ وَالْمِيزَانَ ، إلَّا أَخِذُوا بِالسِّنِينَ (٩) وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ إِلَّا أَخِذُوا بِالسِّنِينَ (٩) وَشِدَّةِ الْمُؤُونَةِ ، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ

عَلَيْهِمْ ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا القَطْرَ (١٠) مِنَ السَّمَاءِ ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا ، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ فَعَدُوًا مِنْ غَيْرِهِمْ فَا أَخُدُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَا لَمْ تَحُكُمْ أَئِمَّتُهُمْ فَا أَخُدُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ ، وَمَا لَمْ تَحُكُمُ أَئِمَّتُهُمْ بِيكِتَابِ اللهِ ، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنْ زَلَ اللهُ ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَعْمَهُمْ ") \* (١١) .

٣٤ - \* (عَنْ أَبِي هُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ اللهُ عَنْهُ : «أَيُّمَا امْرَأَةَ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ رَجُلًا لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، وَلَا يُدْخِلُهَا اللهُ جَنَّتُهُ، وَأَيُّهَا وَلَكُمُ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُو يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْهُمْ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقَيْامَةِ») \* (11)

٣٥ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصِيبِ الأَسْلَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : «حُرْمَةُ نَصَاءِ اللهُ عَلَى : «حُرْمَة أُمَّهَا تَهِمْ ، وَمَا نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَا تَهِمْ ، وَمَا مِنْ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي مِنْ رَجُلًا مِنَ الْمُجَاهِدِينَ فِي

وروياه من حديث جماعة من الصحابة

<sup>(</sup>٩) بالسنين: أي بالقحط.

<sup>(</sup>١٠) القطر: أي المطر.

<sup>(</sup>۱۱) ابن ماجة (۲۰۱۹) واللفظ له. وقال في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به. والحاكم (۲۰۱۶) وقال: صحيح ووافقه الذهبي . وذكره الألباني في صحيح الجامع (۲/۲۱) رقم (۱۸۷۷). والصحيحة (۱/۲۷) وعزاه أيضا إلى الحلية ومسند الروياني .

<sup>(</sup>۱۲) النسائي (۲/ ۱۷۹، ۱۸۹۰) واللفظ له. وأبوداود (۲۲۳). والسدارميي (۲/ ۲۰۴) رقيم (۲۲۳۳). والحاكم (۲/ ۲۰۳، ۲۰۳،) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (۲/ ۲۷۸). وعزاه محقق جامع الأصول (۱/ ۷۲۱) أيضا لابن حبان.

<sup>(</sup>۱) أبوداود(٤٣٧٩).واللفظ له . والترمذي(١٤٥٤) وقال: حسن غريب صحيح. وأحمد(٦/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٢) في صغاركم: أي إن الملوك يكونون صغار الناس سنًا، غير مجربين للأمور، أو ضعافهم عقلاً.

<sup>(</sup>٣) في كباركم: المعنى أن الفاحشة وهي الزنا تنتشر وتفشو إلى أن توجد في الكبار أيضًا.

<sup>(</sup>٤) والعلم في رذالتكم: إذا كان العلم في الفساق.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (٤٠١٥) واللفظ له . وقال في الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات. وأحمد (٣/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٦) مهر البغي: ما تأخذه الزانية على الزنا سماه مهرا مجازا.

<sup>(</sup>٧) حلوان الكاهـن: ما يـأخذه الكـاهن مـن أجره على فعلـه القبيح.

<sup>(</sup>٨) البخاري- الفتح ٤ (٢٢٣٧)، واللفظ له. ومسلم (١٥٦٧)،

أَهْلِهِ ، فَيَخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وُقِفَ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ ، فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ . فَمَا ظَنُّكُمْ؟ »(١) \*(٢).

٣٦ - \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ... رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «خُذُوا عَنِي ، خُذُوا عَنِي ، خُذُوا عَنِي ، قَدْ جَعَلَ اللهُ هُنَّ سَبِيلًا(٣) ، البِكْرُ بِالبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ (١٤) ، جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ») \* (٥) .

٣٧ - \* (عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ، وَلَا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِ مُ الْمُوْتَ ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ النَّكَاةَ إِلَّا صَلَّطَ حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ القَطْرَ») \* (٢)

٣٨ - \*( عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبٍ (٧). أَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: فَهَا دَرَيْتُ مَا أَقُولُ فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ . فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي. قَالَ: إِنَّهُ عُمَرَ بِمَكَّةَ . فَقُلْتُ لِلْغُلَامِ: اسْتَأْذِنْ لِي. قَالَ: إِنَّهُ قَائِلٌ (٨). فَسَمِعَ صَوْتِي . قَالَ: ابْنُ جُبَيْرٍ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: ادْخُلْ . فَوَاللهِ مَا جَاءَ بِكَ هَذِهِ السَّاعَةَ إِلَّا حَاجَةٌ . قَالَ: احْجَةٌ .

فَدَخَلْتُ . فَإِذَا هُ وَ مُفْتَرشُ بَرْذَعَةً. مُتَوَسِّدٌ وسَادَةً حَشْوُهَا لِيفٌ . قُلْتُ: أَبَاعَبْ دَالرَّحْمَن الْتُلَاعِنَانِ ، أَيْفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! نَعَمْ . إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ . قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ أَنْ لَوْ وَجَدَ أَحَدُنَا امْرَأَتَهُ عَلَى فَاحِشَةٍ ، كَيْفَ يَصْنَعُ ؟ إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ. وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْل ذَلِكَ . قَالَ: فَسَكَتَ النَّبِيُّ ﷺ فَلَمْ يُجِبْهُ . فَلَمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ . فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - هَـؤُلاءِ الْآيَاتِ في سُورَةِ النُّورِ: ﴿ وَالَّذِينَ يَـرْمُونَ أَزْوَاجَهُـمْ ﴾ (النور/ ٦ -٩) فَتَلَاهُ نَ عَلَيْهِ وَوَعَظَهُ وَذَكَّرَهُ . وَأَخْبَرَهُ أَنَّ عَـذَابَ الـدُّنْيَا أَهْ وَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ . قَالَ: لَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالحَقِّ. مَا كَـٰذَبْتُ عَلَيْهَا . ثُمَّ دَعَاهَا فَـوَعَظَهَا وَذَكَّ رَهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْ وَنُ مِنْ عَذَابِ الآخِرَةِ قَالَتْ: لَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنَّهُ لَكَاذِبٌ. فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الكَاذِبِينَ.ثُمَّ ثَنَّى بِالْمُرَّأَةِ فَشَهِدَتْ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ

<sup>(</sup>١) في اظنكم: يعني ما تظنون في رغبته في أخمذ حسناته والاستكثار منها في ذلك المقام، ومعناه لا يبقي منها شيئا إن أمكنه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۸۹۷).

<sup>(</sup>٣) قد جعل الله لهن سبيلا: إشارة إلى قول تعلي: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي النَّبُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْثُ أَوْ يَجْعَلَ اللهِ لِلهَ اللهُ مُنَّ سَبِيلاً ﴿ فَبِينِ النَّهِ عَلَى السبيل. وهذا الحديث مفسر لها. وقيل: منسوخة بالآية التي في أول سورة النور.

<sup>(</sup>٤) (البكر بالبكر . . والثَّيِّبُ بالثَّيِّبِ) ليس على سبيل . الاشتراط . بل حدُّ البكر الجلد والتعذيب سواء زنى ببكر

أم بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زني ببكر أم بثيب. (٥) مسلم (١٦٩٠).

<sup>(</sup>٦) الحاكم (٢/ ١٢٦) ، واللفظ له . والبيهقي في السنن (٦/ ٣٤٦) وله شاهد عنده من حديث ابن عباس. وذكره الهيئمي في المجمع (٧/ ٢٦٩) رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح. وذكره الألباني في الصحيحة وعزاه أيضا للطبراني في الأوسط ، ولتهام في الفوائد (١/ ١٦٩) دقم (١٠١٠)

<sup>(</sup>٧) في إمرة مصعب: أي في زمن توليه الإمارة.

<sup>(</sup>٨) قائل: أي نائم وقت القيلولة وهو وقت الظهر.

إِنَّهُ لَمِنَ الكَادِبِينَ . وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ . ثُمَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَ) \*(١).

٣٩ - \* (عَنْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ (٢) وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ،

وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ (٣) لَمُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ لَمُمْ، يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا . فَيُبَيِّتُهُمُ اللهُ (٤) وَيَضَعُ العَلَمَ (٥) وَيَمْسَخُ الْغَلَمَ (٥) أَوَيَمْسَخُ الْغَلَمَ (٥) أَوَيَمْسَخُ الْغَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ») \* (٦).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الزنا »

١- \* (قَالَ الْسِيحُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -:
 ﴿ لَا يَكُونُ البَطَّالُونَ مِنَ الْحُكَمَاءِ ، وَلَا يَلِجُ الزُّنَاةُ مَلَكُوتَ السَّمَاءِ ») \* (٧).

٢ - \*( قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لِلَّذِينَ حَصَرُوهُ فِي الدَّارِ بَعْدَمَا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرُدُّوا عَلَيْهِ: أَفِي القَوْمِ طَلْحَةُ ؟ قَالَ طَلْحَةُ: نَعَمْ . قَالَ: فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ! أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ نَعَمْ . قَالَ: فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ! أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ نَعَمْ . قَالَ: فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ! أُسَلِّمُ عَلَى قَوْمٍ أَنْتَ فِيهِمْ فَلَا تَرُدُّونَ ؟! قَالَ: قَدْ رَدَدْتُ. قَالَ: مَا هَكَذَا اللهُ اللهُ

٣ - \*( وَقَالَ أَيْضًا \_ رَضِيَ اللهُ عَنهُ \_ عَلَى الْمِنْبَرِ:
«لَا تُكَلِّفُوا الأَمَةَ ، غَيْرَ ذَاتِ الصَّنْعَةِ ،الْكَسْبَ . فَإِنَّكُمْ
مَتَى كَلَّفْتُمُ وهَا ذَلِكَ كَسَبَتْ بِفَرْجِهَا . وَلَا تُكلِّفُوا
الصَّخِيرَ الكَسْبَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ سَرَقَ، وَعِفُ وا إِذَا
أَعَفَّكُمُ اللهُ ، وَعَلَيْكُمْ مِنَ الْمَطَاعِم بِهَا طَابَ مِنْهَا»)\*

٤ - \*(قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: - «مَنْ
 زَنَـى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَـزَعَ اللهُ مِنْهُ الإِيمَانَ كَمَا يَخْلَـعُ
 الإِنْسَانُ القَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ »)\*(١٠).

٥ - \* (قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي صَفِيَّةَ: (كَانَ ابْنُ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَـدْعُو غِلْمَانَهُ غُـكَمَا غُـكَمَا فُـكَمَا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَكُمَّا فَيَقُولُ: أَلَا أُزُوِّجُكَ ؟ مَا مِنْ عَبْدٍ يَزْنِي إِلَّا نَزَعَ اللهُ مِنْهُ فُودَ الإِيمَانِ» (١١١).

٦ \*( قَالَ اللِّحْيَانِيُّ:
 أَمَّا الزِّنَاءُ فَإِنِّي لَسْتُ قَارِبَهُ

وَالْمَالُ بَيْنِي وَبَيْنَ الْخَمْرِ نِصْفَانِ) \*(١٢).

<sup>(</sup>١)البخاري -الفتح١٢(٥٥٥١). ومسلم(١٤٩٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) الحِرَدُ بكسر الحاء وفتح الراء: هو الفرج. والمعنى يستحلون الزنا.

<sup>(</sup>٣) بسارحة: هي الماشية التي تسرح بالغداة إلى رعيها، وتروح أي ترجع بالعشي.

<sup>(</sup>٤) فيبيتهم الله: أي يهلكهم ليلاً، والبيات: هجوم العدو ليلاً.

<sup>(</sup>٥) العلم: الجبل العالي - يروح: الفاعل محذوف والتقدير: الراعي.

<sup>(</sup>٦) البخاري – الفتح ١٠ (٥٩٠).

<sup>(</sup>V) إغاثة اللهفان (١/ ٨٠).

<sup>(</sup>٨) أحمد(١/٣/١). ورد هذا الأثر في سياقه حديث والمقصود الاستشهاد بالأثر.

<sup>(</sup>٩) الموطأ(٢/٧٤٧).

<sup>(</sup>۱۰) الفتح (۱۲/۲۲).

<sup>(</sup>١١) المرجع السابق (١٢/ ٦٠).

<sup>(</sup>۱۲) لسان العرب (۳/ ۱۸۷۰).

٧ - \*( قَالَ خُوَيْلِدُ بْنُ نَوْفَلِ الْكِلَابِيُّ يَعِيبُ
 عَلَى الحَارِثِ بْنِ أَبِي شَمِرِ الغَسَانِيِّ ، وَكَانَ إِذَا أَعْجَبَتْهُ
 امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي قَيْسٍ اغْتَصَبَهَا:
 يَا أَيُّهَا الْلَلِكُ الْمَخُوفُ أَمَا تَرَى

لَيْلًا وَصُبْحًا كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ ؟ هَلْ تَسْتَطِيعُ الشَّمْسَ أَنْ تَأْتِي بِهَا لَيْلًا وَهَلْ لَكَ بِالْلَيكِ يَدَانِ؟ يَا حَارِ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَمُحَاسَبٌ وَاعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ)\*(١).

أَنَّ مُدْمِنَ الخَمْرِ إِذَا مَاتَ لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنِ ، وَلَا شَكَ مُدْمِنَ الخَمْرِ أِذَا مَاتَ لَقِي اللهَ كَعَابِدِ وَثَنِ ، وَلَا شَكَ أُنَّ اللهِ مِنْ شُرْبِ الخَمْرِ»)\*(٢).

9- \*( قَالَ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - وَرَدَ فِي الزَّبُورِ مَكُتُوبًا: إِنَّ الزُّنَاةَ مُعَلَّقُونَ بِفُرُوجِهِمْ فِي النَّارِ يُضْرَبُونَ عَلَيْهَا بِسِيَاطٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَإِذَا اسْتَغَاثَ مِنَ الضَّرْبِ عَلَيْهَا بِسِيَاطٍ مِنْ حَدِيدٍ، فَإِذَا اسْتَغَاثَ مِنَ الضَّرْبِ نَادَتْهُ الزَّبَانِيَةُ: أَيْنَ كَانَ هَذَا الصَّوْتُ وَأَنْتَ تَضْحَكُ وَتَفْرَحُ وَلَا تُسرَوقِ وَلَا تُسرَوقِ وَلَا تَسْتَحِسي وَتَفْرَحُ وَلَا تُسرَاقِبُ الله تَعَسالَى وَلَا تَسْتَحِسي منهُ ؟ ») \* (3)

## م من مضار « الزنا »

(١) الزِّنَا يَجْمَعُ خِلَالَ الشَّرِّ كُلِّهَا مِنْ قِلَّةِ الدِّينِ وَذَهَابِ الْوَرَعِ وَفَسَادِ الْمُرُوءَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ.

(٢) فِي الزِّنَا غَضَبُ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِانْتِهَاكِ حُرَمِهِ وَإِفْسَادِ خَلْقِهِ.

(٣) مِنْ أَضْرَارِ الزِّنَا خُبْثُ النَّفْسِ وَإِذْهَابُ الْحَيَاءِ وَرَفْعُ الْحِشْمَةِ.

(٤) سَوَادُ وَجْهِ الزَّانِي وَظُلْمتُهُ وَمَا يَعْلُوهُ مِنَ الْكَآبَةِ وَالْمَقْتُ وَمَا يَعْلُوهُ مِنَ الْكَآبَةِ وَالْفَاظِرِينَ.

- (٥) ظُلْمَةُ الْقَلْبِ وَطَمْسُ نُورِهِ.
- (٦) الْفَقْرُ اللَّازِمُ لِأَنَّ اللهَ ـ عَزَّ وَجَلَّ ـ مُفْقِرُ الزُّنَاةَ.
- (٧) الزِّنَا يُذْهِبُ حُرْمَةَ فَاعِلِهِ وَيُعَرِّضُهُ لِلْحَدِّ فِي الدُّنْيَا والْتُنْيَا والْتَّنْيَا والْتَلْنَيَا والْتَلْنَيا واللهِ واللهُ واللهِ وا
- (A) الزِّنَا يَسْلُبُ الْزَّانِي أَحْسَنَ الْأَسْهَاءِ، وَهِيَ الْعِفَّةُ وَالْبِرُّ وَالْأَمَانَةُ، وَيُعْطِيهِ أَضْدَادَهَا كَالْفَاجِرِ

- وَالْفَاسِقِ وَالزَّانِي والْخَائِنِ.
- (٩) يُفَارِقُ الزَّانِي وَصْفَ «الطَّيِّبِ» الَّذِي يَتَّسِمُ بِهِ أَهْلُ الْعَفَافِ، وَيَتَبَدَّلُ بِهِ الْخُبْثَ الَّذِي يَتَّصِفُ بِهِ الزُّنَاةُ، وَقَدْ حَرَّمَ اللهُ الْجُنَّةَ عَلَى كُلِّ خَبِيثٍ وَجَعَلَهَا مَأْوَى لِلطَّيِّينَ (٤). للطَّيِّينَ (٤).
- (١٠) مِنْ أَضْرَارِ الزِّنَا عَلَى الْمُجْتَمَعِ اخْتِلَاطُ الْأَنْسَابِ
  وَاشْتِبَاهُهَا وَيُوَدِّي إِلَى ضِيقٍ فِي الْأَرْزَاقِ وَخَرَابِ
  فِي الدِّيَارِ، وَإِيقَاعِ الْوَحْشَةِ بَيْنَ أَبْنَاءِ الْمُجَتَمَعِ.

(١١) يُسَبِّبُ الزِّنَا ظُهُورَ أَمْرَاضِ وَبَلَايَا لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ عَنْلَمُهَا إِلَّا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَرَضُ فَقْدُ الْنَاعَةِ (الإِيدْزِ) اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمِنْهَا مَرَضُ فَقْدُ الْنَاعَةِ (الإِيدْزِ) اللهُ عَنْ فَاعَ فِي الْمُجْتَمَعَاتِ الْفَاجِرَةِ هَذِهِ الْأَيَّامِ.

(١٢) فِي زِنَا النَّانِي جِنَايَةٌ عَلَى ذُرِّيَّتِهِ بِجَلْبِ الْعَارِ وَالْخِزْيِ لَمُمْ مِنْ نَاحِيَةٍ، وَتَعْرِيضِهِمْ - إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللهُ - لِمثل هَذِهِ الْفَعْلَةِ الشَّائِنَةِ مِنْ نَاحِيَةٍ أُخْرَى.

<sup>(</sup>٣) الكبائر (١٥).

<sup>(</sup>٤) (بتصرف) من غذاء الألباب (١/٤٤٣).

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٣/ ١٨٦٨).

<sup>(</sup>۲) الترغيب والترهيب (۳/ ۲۷۷).

### الزندقة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | _        | _      |

### الزندقة لغةً :

الزَّنْدَقَةُ كَلِمَةٌ مُعَرَّبَةٌ مِنَ اللَّغَةِ الفَارِسِيَّةِ اسْتَعْمَلَهَا الْعَرَبُ مُنْذُ فَتْرَةٍ مُبَكِّرَةٍ فِي التَّارِيخِ الإِسْلَامِيِ للتَّعْبِيرِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْلَلَاحِدَةِ ، وَقَدْ شَقَّتْ طَرِيقَهَا إِلَى اللَّعْبِيرِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْلَلَاحِدَةِ ، وَقَدْ شَقَّتْ طَرِيقَهَا إِلَى اللَّعْبِيرِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنَ الْلَلَاحِدَةِ ، وَقَدْ شَقَّتْ طَرِيقَهَا إِلَى الْعُجَمِ الْعَرَبِيِّ مُنْذُ القَرْنِ الثَّانِي لِلْهِجْرَةِ فَقَالَ عَنْهَا الْخُلِيلُ فِي أَقْدَمِ مُعْجَمٍ عَرَبِيٍّ (هُ وَ كِتَابُ الْعَيْنِ) : زَنْدَقَةُ الزِّنْدِيقِ : أَلَّا يُؤْمِنَ بِالآخِرَةِ وَبِالرُّبُوبِيَّةِ (١) ، وَقِيلَ: هُو النَّذِي لَا يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ وَوَحْدَانِيَّةِ الْخَالِقِ (٢) .

#### وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ:

الزِّنْدِيقُ مِنَ النَّنَوِيَّةِ (٣)، وَهُوَ مُعَرَّبُ ، وَالْجَمْعُ: الزَّنَادِقَةُ، وَالْهَاءُ (أَيِ التَّاءُ الْمَوْقُوفُ عَلَيْهَا بِالْهَاءِ) عِوضٌ مِنَ الْيَاءِ الْمَحْ ذُوفَةِ ، وَأَصْلُهُ زَنَادِيتُ، (وَالفِعْلُ مِنْ ذَلِكَ) تَزَنْدَقَ، وَالاسْمُ: الزَّنْدَقَةُ (١).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الزِّنْدِيقُ: الْقَائِلُ بِبَقَاءِ الدَّهْرِ، وَهُو بِالفَارِسِيَّةِ: (زَنْدِكِرَاي) أَيْ يَقُولُ بِدَوَامِ بَقَاءِ الدَّهْرِ، وَالزَّنْدَقَةُ: الضِّيقُ، وَقِيلَ الزِّنْدِيقُ مِنْهُ لأَنَّهُ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى (ثَعْلَبُّ): لَيْسَ ضَيَّقَ عَلَى نَفْسِهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى (ثَعْلَبُّ): لَيْسَ

زِنْدِيتُ مِنْ كَلَامِ العَرَبِ (بِالْمُعْنَى الدِّينِيِ الْمُعْرُوفِ لِلزَّنْدَقَةِ)، وَإِنَّا تَقُولُ العَرَبُ: رَجُلٌ زَنْدَقٌ وَزَنْدَقِيُ إِذَا كَانَ شَدِيدَ التَّخَيُّلِ، فَإِذَا أَرَادَتِ العَرَبُ مَعْنَى مَا تَقُولُهُ كَانَ شَدِيدَ التَّخَيُّلِ، فَإِذَا أَرَادَتِ العَرَبُ مَعْنَى مَا تَقُولُهُ العَامَّةُ (أَي الْمُعْنَى الدِّينِيَّ) قَالُوا: مُلْحِدٌ، وَدَهْرِيُّ (٥)، وَإِذَا أَرَادُوا السِّنَّ (أَي النِّسْبَةَ إِلَى الدَّهْرِ بِمَعْنَى الزَّمَنِ) وَإِذَا أَرَادُوا السِّنَّ (أَي النِّسْبَةَ إِلَى الدَّهْرِ بِمَعْنَى الزَّمَنِ) قَالُوا: دُهْرِيُّ ، وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ دُرَيْدِ أَنَّ الأَصْلَ الفَارِسِيَّ لِلْكَلِمَةِ هُو «زَنْدِهِ» أَيْ يَقُولُ بِدَوَامِ بَقَاءِ الدَّهْرِ (٢).

#### الزندقة اصطلاحًا:

<sup>(</sup>۱) كتاب العين (٥/ ٢٥٥). (٤) الصحاح «ز ن ق

<sup>(</sup>٢) تهذيب اللغة للأزهري (٩/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) النَّنُوِيَّةُ: فرقة تؤمن بوجود إلهين أحدهما للنور والآخر للظلمة (انظر تعريف الزندقة اصطلاحًا).

<sup>(</sup>٤) الصحاح «زنق» (٤/ ١٤٨٩).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب (زن ق) (ص١٨٧١) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٩/ ٤٠٠).

<sup>(</sup>٧) زَنْ في الفارسية تعنى امرأة .

فِرْقَةٌ مُتَشَبِّهَةٌ مُبْطِلَةٌ مُتَّصِلَةٌ بِالْمَجْذُوبِينَ(١).

#### حكم الزندقة:

الزَّنْدَقَةُ كُفْرٌ ، وَالزِّنْدِيقُ كَافِرٌ، لأَنَّهُ مَعَ وَجُودِ الأَنْدُ مَعَ وَجُودِ الاَعْتِرَافِ بِنْبُوَّةِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ يَكُونُ فِي عَقَائِدِهِ كُفْرٌ وَهَذَا بِالاَتِّفَاقِ (٢).

#### حقيقة الزندقة:

قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_: الزَّنَادِقَةُ جَمْعُ زِنْدِيقٍ ، وَقَالَ: قَالَ أَبُو حَاتِم السِّجِسْتَانِيُّ وَغَيْرُهُ: الزِّنْدِيقُ: فَارِسِيٌّ مُعَرَّبٌ أَصْلُهُ «زَنْدَهَ كَرَدَاي» يَقُولُ بِـ دَوَامِ الدَّهْرِ لأَنَّ (زَنْـدَهْ) الْحَيَاةُ وَ(كَـرَدَ) الْعَمَلُ، وَيُطْلَتُ عَلَى مَنْ يَكُونُ دَقِيقَ النَّظَرِ فِي الأُمُورِ. وَقَالَ ثَعْلَبْ: لَيْسَ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ زِنْدِيتٌ وَإِنَّهَا قَالُوا زَنْدَقِيٌّ لِمَنْ يَكُونُ شَدِيدَ التَّحَيُّلِ، وَإِذَا أَرَادُوا مَا تُرِيدُ الْعَامَّةُ قَالُوا مُلْحِدٌ وَدُهْ رِيٌّ أَيْ يَقُولُ بِدَوَام الدَّهْرِ، وَقَالَ الْجُوْهَرِيُّ: الزِّنْدِيقُ مِنَ الثَّنَوِيَّةِ. وَفَسَّرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ بِأَنَّهُ الَّذِي يَدَّعِي أَنَّ مَعَ اللهِ إِلْمًا آخَرَ ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزُمُ مِنْهُ أَنْ يُطْلَقَ عَلَى كُلِّ مُشْرِكٍ . ثُمَّ قَالَ: وَالتَّحْقِيتُ أَنَّ أَصْلَ الزَّنَادِقَةِ أَتْبَاعُ دَيْصَانَ ثُمَّ مَانِي ثُمَّ مَزْدَكَ . وَحَاصِلُ مَقَالَتِهِمْ أَنَّ النُّورَ وَالظُّلْمَةَ قَدِيهَانِ وَأَنَّهُمَا امْتَزَجَا فَحَدَثَ الْعَالَمُ كُلُّهُ مِنْهُمَا ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّرِّ فَهُوَ مِنَ الظُّلْمَةِ وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْخَيْرِ فَهُوَ مِنَ النُّورِ. وَأَنَّهُ يَجِبُ السَّعْيُ فِي تَخْلِيكِ النُّورِ مِنَ الظُّلْمَةِ فَيَلْزَمُ إِزْهَاقُ كُلِّ نَفْسٍ. وَكَانَ بُهْرَامُ جَدُّ كِسْرَى تَحَيَّلَ عَلَى مَانِي حَتَّى حَضَرَ عِنْدَهُ وَأَظْهَرَ لَهُ أَنَّهُ قَبِلَ مَقَالَتَهُ ثُمَّ قَتَلَهُ وَقَتَلَ

أَصْحَابَهُ وَبَقِيتْ مِنْهُمْ بَقِيَّةُ اتَّبَعُوا مَزْدَكَ ، وَقَامَ الإِسْلَامُ وَالزِّنْدِيقُ يُطْلَقُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ ، وَأَظْهَرَ جَمَاعَةٌ وَالزِّنْدِيقُ يُطْلَقَ الاسْمُ عَلَى مَنْ يَعْتَقِدُ ذَلِكَ ، وَأَطْهَرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمُ الإِسْلَامَ خَشَّى القَتْلِ وَمِنْ ثَمَّ أُطْلِقَ الاسْمُ عَلَى كُلِّ مَنْ أَسْرً الْكُفْرَ وَأَظْهَرَ الإِسْلَامَ حَتَّى قَالَ مَالِكُ: لَكِّ مَنْ أَسَرً الْكُفْرَ وَأَظْهَرَ الإِسْلَامَ حَتَّى قَالَ مَالِكُ: الزَّنْدَقَةُ مَا كَانَ عَلَيْهِ الْمُنَافِقُونَ وَكَذَا أَطْلَقَ جُمَاعَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الزِّنْدِيقَ هُو الَّذِي يُظْهِرُ الإِسْلَامَ وَيُخْفِي الْكُفْرَ .

وَنَقَلَ ابْنُ حَجَرٍ عَنِ النَّوَوِيِّ قَوْلَهُ: النِّزْنْدِيتُ النَّوْدِيِّ قَوْلَهُ: النِّزْنْدِيتُ النَّذِي لَا يَنْتُحِلُ دِينًا .

وَنَقَلَ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْنِ قَوْلَهُ: الزَّنَادِقَةُ مِنَ الثَّنَوِيَّةِ يَقُولُونَ بِبَقَاءِ الدَّهْرِ وَبِالتَّنَاسُخ . قَالَ: وَمِنَ الزَّنَادِقَةِ: البَاطِنِيَّةُ، وَهُـمْ قَوْمٌ زَعَمُوا أَنَّ اللهَ خَلَقَ شَيْئًا ثُمَّ خَلَقَ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ . فَدَبَّرَ العَالَمَ بِأَسْرِهِ وَيُسَمُّ وَنُهُمَا الْعَقْلَ وَالنَّفْسَ وَتَارَةً الْعَقْلَ الأَوَّلَ وَالْعَقْلَ الثَّاني ، وَهُوَ مِنْ قَوْلِ الثَّنُوِيَّةِ فِي النُّورِ وَالظُّلْمَةِ إِلَّا أَنَّهُمْ غَيَّرُوا الاسْمَيْنِ ، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنِ وَلَهُمْ مَقَالَاتٌ سَخِيفَةٌ في النُّبُوَّاتِ وَتَحْرِيفِ الآيَاتِ وَفَرَائِضِ الْعِبَادَاتِ ، وَقَدْ قِيلَ إِنَّ سَبَبَ تَفْسِيرِ الْفُقَهَاءِ الزِّنْدِيقَ بِمَا يُفَسَّرُ بِهِ الْمُنَافِقُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ «الْمُخْتَصَرِ»: وَأَيُّ كُفْرٍ ارْتَدَّ إِلَيْهِ مِّاً يَظْهَرُ أَوْ يُسَرُّ مِنَ الزَّنْدُقَةِ وَغَيْرِهَا ثُمَّ تَابَ سَقَطَ عَنْهُ القَتْلُ ، وَهَــذَا لَا يَلْزَمُ مِنْهُ اتِّحَـادُ الزِّنْدِيقِ وَالْمُنَافِقِ بَلْ كُلُّ زِنْدِيتِ مُنَافِقٌ وَلَا عَكْسَ. وَكَانَ مَنْ أُطْلِقَ عَلَيْهِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُنَافِقُ يُظْهِرُ الإِسْلَامَ وَيُبْطِنُ عِبَادَةَ الوَثَن أَوِ اليَهُودِيَّةِ ، وَأَمَّا الثَّنَوِيَّةُ فَلَا يُحْفَظُ أَنَّ أَحَدًا

مِنْهُمْ أَظْهَرَ الإِسْلَامَ فِي العَهْدِ النَّبُويِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ (١). أَصل الزندقة:

قَالَ ابْنُ كَهَالٍ بَاشَا: وَأَمَّا الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ القَامُوسِ مِنْ أَنَّ كَلِمَةَ زِنْدِيتٍ مُعَرَّبُ (زَنَدُه) فَلَا وَجْهَ لَهُ كَهَا لَا يَخْفَى، وَ(زَنْدَهُ) اسْمُ كِتَابٍ أَظْهَرَهُ مَرْدَكُ. وَدِينُ الزَّنَادِقَةِ خَارِجٌ عَنِ الأَّذَيَانِ السَّهَ وِيَّةِ كُلِّهَا مَرْدَكُ. وَدِينُ الزَّنَادِقَةِ خَارِجٌ عَنِ الأَّذَيَانِ السَّهَ وِيَّةِ كُلِّهَا وَمَا فِي كِتَابِمِ مِنْ إِبَاحَةِ الأَمْوالِ وَالنِسَاءِ وَالحُكْمِ وَمَا فِي كِتَابِمِ مِنْ إِبَاحَةِ الأَمْوالِ وَالنِسَاءِ وَالحُكْمِ بِاشْتِرَاكِ النَّاسِ فِيهَا كَاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَاءِ وَالْكَلِأ مُخَالِفٌ لِللَّهِ النَّاسِ فِيهَا كَاشْتِرَاكِهِمْ فِي الْمَاءِ وَالْكَلِأ مُخَالِفٌ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَلِأ مُخَالِفٌ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكَلِأ مُنْ خَرَجَ عَنِ الأَدْيَانِ السَّهَا وِيَّةِ كُلِّهَا إِلَى كِتَابِمِمْ كُلُّ مَنْ خَرَجَ عَنِ الأَدْيَانِ السَّهَا وِيَّةِ كُلِّهَا إِلَا نَكَارِ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ التَّتِي اتَّقَفَتْ بِالْإِنْكَارِ بِوَاحِدٍ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ التَّتِي اتَّقَفَتْ عَلَيْهَا الأَدْيَانُ السَّهَا وِيَّةُ كُلُها سَوَاءٌ كَانَ مَا أَنْكَرَهُ وُجُودُ الْبَارِي – عَزَّ اسْمُهُ – فَيُوافِقُ الدَّهْرِيَّ أَوْ لَا.

وَعَلَى مَنْ يُنْكِرُ حِكْمَتَهُ عَيْرَ خُصُوصٍ بِاللَّوَّلِ تُطْلَقُ عَلَى مَنْ يَثْبِتُ الشَّرِيكَ لَهُ وَعَلَى مَنْ يُثْبِتُ الشَّرِيكَ لَكُمْ وَصِ بِاللَّوَّلِ كَمَا ذَعَمَهُ عَيْرَ خُصُوصٍ بِاللَّوَّلِ كَمَا ذَعَمَهُ تَعْلَبٌ وَلَا بِالشَّانِي . كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلامِ الجَوْهُرِيِ تَعْلَبٌ وَلَا بِالشَّانِي . كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْ كَلامِ الجَوْهُرِي وَالفَوْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُرْتَدِ أَنَّهُ قَدْ لَا يَكُونُ زِنْدِيقًا كَمَا إِذَا الْأَنْدَ لَا يَكُونُ زِنْدِيقًا كَمَا إِذَا الشَّمَ وَتَدَيَّنَ بِوَاحِدٍ مِنَ الأَدْيُانِ الشَّيَا وِيَّةِ البَاطِلَةِ. وَاعْتَبُرُوا فِي الزِنْدِيقِ أَنْ يَكُونَ مُبْطِنًا الشَّيَا وِيَةً البَاطِلَةِ. وَاعْتَبُرُوا فِي الزِنْدِيقِ أَنْ يَكُونَ مُبْطِنًا الشَّيا وِيَّةِ البَاطِلَةِ. وَاعْتَبُرُوا فِي الزِنْدِيقِ أَنْ يَكُونَ مُبْطِنًا الشَّيا وَيَّ المَّنْ يَكُونَ مُنْ اللَّوْتِي . وَذَلِكَ الشَّيا وَيَ النَّيْسَبَةُ بَيْنَهُمَ عَلَى حَالِمِياً، وَفِي الزِنْدِيقِ قَيْدُ الْفُرْقِ، وَمَعَ هَذَا فَالنِسْبَةُ بَيْنَهُمَ عَلَى حَالِمِياً، وَفِي الزِنْدِيقِ قَيْدُ الْمُؤْتِ وَمِع أَيْضًا يُفَارِقُ الْمُرْتِدِ قَيْدُ الشَّرْع وَبِهِ أَيْضًا يُفَارِقُ الْمُرْتَدَةُ الْمُؤْتِ الْمُؤْتِكَةُ الشَّرِقُ الْمُؤْتِكَةُ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِكَةُ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِدَةُ الْمُؤْتِكَةُ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتُولُ الشَّرَاقِ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِيقُ الْمُؤْتِدُونَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُولُ السَّوْلُ السُّرُونَ وَالْمُؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِكُونَ الْمُؤْتِي الْمُؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِيقُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُؤْتِي الْمُؤْتُ الْمُؤْتِي الْمُو

وَهُـوَ أَنْ يَكُونَ مُعْتَرِفًا بِنُبُـوَّةِ نَبِيِّنَا ﷺ عَلَى مَا صَرَّحَ بِـهِ العَلَّامَةُ التَّفْتَازَانِيُّ فِي شَرْحِهِ لِلْمَقَاصِدِ حَيْثُ قَالَ فِي تَفْصِيل فِرَقِ الكُفَّارِ: قَدْ ظَهَرَ أَنَّ الكَافِرَ اسْمٌ لِمَنْ لَا إِيهَانَ لَهُ، فَإِنْ أَظْهَرَ الإِيهَانَ خُصَّ بِاسْمِ الْمُنَافِقِ وَإِنْ كَفَرَ بَعْدَ الإِسْلَامِ خُصَّ بِاسْمِ الْمُرْتَدِّ لِرُجُوعِهِ عَنِ الإِسْلَامِ، وَإِنْ قَالَ بِإِلْمَيْنِ وَأَكْثَرَ خُصَّ بِاسْمِ الْمُشْرِكِ لِإِثْبَاتِهِ الشَّرِيكَ فِي الأُلُوهِيَّةِ ، وَإِنْ كَانَ مُتَدَيِّنًا بِبَعْضِ الأَدْيَانِ وَالْكُتُبِ الْنَسُوخَةِ خُصَّ بِاسْمِ الكِتَابِيِّ كَاليَهُ ودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ، وَإِنْ كَانَ يَقُولُ بِقِدَم الدَّهُ وَإِسْنَادِ الحَوَادِثِ إِلَيْهِ خُصَّ بِاسْمِ الدَّهْرِيِّ ، وَإِنْ كَانَ لَا يُثْبِتُ البَارِي تَعَالَى خُصَّ بِاسْمِ المُعَطِّلِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ اعْتِرَافِهِ بِنُبُوَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ وَإِظْهَارِهِ عَقَائِدَ الإِسْلَام يُبْطِنُ عَقَائِدَ هِيَ كُفْرٌ بِالاتِّفَاقِ خُصَّ بِالزِّنْدِيقِ. إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الشَّرْعِ إِنَّمَا اعْتَبُرُوا الْقَيْدَ الْمَذْكُورَ فِي الزِّنْدِيقِ الإِسْكَامِيِّ لَا فِي مُطْلَقِ الزِّنْدِيقِ لأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِنَ الْلُشْرِكِينَ، وَقَدْ يَكُونُ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ.

### الفرق بين الزنديق وغيره من أصناف الكفار:

وَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنُ الزِّنْدِيقِ وَالْمُنَافِقِ مَعَ اشْتِرَاكِهِمَا فِي إِبْطَانِ الكُفْرِ: هُو أَنَّ الزِّنْدِيقَ مُعْتَرِفٌ بِنْبُوّةِ نَبِيّنَا عَلِيْ ، وَلَا الْكُفْرِ : هُو أَنَّ الزِّنْدِيقِ مِنْ أَهْلِ الإسْلَامِ دُونَ الْنُنافِقِ وَهَذَا الفَرْقُ بَيْنَ الزِّنْدِيقِ مِنْ أَهْلِ الإسْلَامِ وَاللّٰنَافِقِ الاصْطِلَاحِيّ. وَأَمَّا الفَرْقُ بَيْنَ الزِّنْدِيقِ وَاللّهُرِيِّ فِيهَا ذُكِرَ فَإِنَّ اللهُ هُرِيَّ يُنْكِرُ اسْتِنَادَ الحَوَادِثِ وَاللّٰهُ هُرِيِّ يُنْكِرُ اسْتِنَادَ الحَوَادِثِ إِلَى الصَّانِعِ المُخْتَارِ بِخِلَافِ الزِّنْدِيقِ. وَأَمَّا الفَوْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المُنْ اللّٰهُ وَي يُنْفَا للللّٰ وَالكَفَرَةِ عَلَى وَبَيْنَ المُنْوَةِ عَلَى وَبَيْنَ المُنْوَةِ عَلَى وَبَيْنَ الْمُؤْدِي يُعْتَبَرُ أَيْضًا - مِنْ زُمْرَةِ الكَفَرَةِ عَلَى وَبَيْنَ الْمُؤْجِدِ اللَّذِي يُعْتَبَرُ أَيْضًا - مِنْ زُمْرَةِ الكَفَرَةِ عَلَى

مَا دَلَّ قَوْلُ حَافِظِ الدِّينِ الكُرْدِيِّ فِي فَتَاوَاهُ: لَوْ قَالَ أَنَا مُلْحِدٌ يَكُفُ رُفِيا أَنَّ الاعْتِرَافَ بِنْبُوَّتِ فِي فَتَاوَاهُ: لَوْ قَالَ أَنَا الْأَحِدُ يَكُفُ رُفِيا أَنَّ الاعْتِرَافِ دُونَ النِّرْنَدِيقِ دُونَ الْلُلْحِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدَمُ الاعْتِرَافِ دُونَ الْلُحِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدَمُ الاعْتِرَافِ دُونَ الْلُحِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْعَدَمِ أَيْضًا مُعْتَبَرًا فِيهِ. وَجِهَذَا أَيْ الْلُحِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالْعَدَمِ أَيْضًا مُعْتَبَرًا فِيهِ. وَجِهَذَا أَيْ بِعَدَمِ الصَّانِعِ المُخْتَارِ فِي الْلُحِدِ بِعَدَمِ الصَّانِعِ المُخْتَارِ فِي الْلُحِدِ يَعْدَمُ الصَّانِعِ المُخْتَارِ فِي الْلُحِدِ يَعْدَمُ الصَّانِعِ المُخْتَارِ فِي الْلُحِدِ يَعْدَمُ التَّهُ وَيَ

#### أحكام الزنادقة:

وَقَالَ الآمِدِيُّ فِي أَبْكَارِ الأَفْكَارِ: حُكْمُ أَمْوَالِ الزَّنَادِقَةِ حُكْمُ الْمُرْتَدِينَ فَلا تُقْبَلُ مِنْهُمْ جِزْيَةٌ وَلَا تُنْكَحُ النَّنَادِقَةِ حُكْمُ الْمُرْتَدِينَ فَلا تُقْبَلُ مِنْهُمْ، فَإِنِ اسْتُرِقَ لَحِقَ نِسَاؤُهُمْ وَلَا دِيَةَ عَلَى قَاتِلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَإِنِ اسْتُرقَ لَحِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَلَا دِيةَ عَلَى قَاتِلِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَإِنِ اسْتُرقَ لَحِقَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً مِنْهُ غَيْرَ خَوْفٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً مِنْهُ غَيْرَ خَوْفٍ قُبِلَتْ تَوْبَتُهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ ابْتِدَاءً مِنْ القَتْلِ بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَى بِدْعَتِهِ فَقَدِ كَانَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنَ القَتْلِ بَعْدَ الظُّهُورِ عَلَى بِدْعَتِهِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فَي قَبُولِ تَـوْبَتِهِ فَقَبِلَهَا الشَّافِعِيُّ وَأَبُوحَنِيفَةَ وَمُنَ أَنْ ذَلِكَ مَالِكٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ وَمَنَعَ مِنْ ذَلِكَ مَالِكٌ وَبَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَهُوَ اخْتَيَارُ الأَمْتَاذِ أَبِي إِسْحَاقَ وَلَـوْ قُتِلَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَوْ الْمَاتِ فَكُمْ مُنْ عَلَى الشَّافِعِيّ وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَعِنْدَ مَاتَ فَهَالُهُ مُعَمَّسُ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَأَي حَنِيفَةً، وَعِنْدَ مَاتَ فَهَالُهُ مُعَمَّسُ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَأَي حَنِيفَةً، وَعِنْدَ مَاتَ فَهَالُهُ مُعَمَّسُ عِنْدَ الشَّافِعِيّ وَأَي حَنِيفَةً، وَعِنْدَ مَاتَ فَهَالَهُ مَاتَ فَهَالُهُ الشَّافِعِيّ وَأَي حَنِيفَةً، وَعِنْدَ

مَالِكِ مَالُهُ كُلُّهُ لَا خُسَ فِيهِ. قُلْتُ: لَا بُعْدَ فِيهِ فَإِنَّ الزِّنْدِيقَ يُمَوِّهُ كُفْرَهُ وَيُروِّجُ العَقِيدَةَ الْفَاسِدَةَ وَيُخْرِجُهَا فِي الزِّنْدِيقَ يُمَوِّهُ كُفْرَهُ وَيُروِّجُ العَقِيدَةَ الْفَاسِدَةَ وَيُخْرِجُهَا فِي الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ وَهَذَا مَعْنَى إِبْطَانِهِ الكُفْرَ فَلَا يُنَافِي الصُّورَةِ الصَّحِيحَةِ وَهَذَا مَعْنَى إِبْطَانِهِ الكُفْرَ فَلَا يُنَافِي إِظْهَارَهُ الدَّعْوَةَ إِلَى الْلَّةِ الضَّالَةِ. فَالْلُحِدُ أَوْسَعُ فِرَقِ الكُفْرِ جِدًّا، فَافْهَمْ هَذَا الفَرْقَ.

### أنواع الزندقة:

وَالزَّنَادِقَةُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ: إِمَّا أَنْ يَكُونَ زِنْدِيقًا مِنَ الأَصْلِ عَلَى الشِّرْكِ أَوْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَتَزَنْدَقَ أَوْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَتَزَنْدَقَ أَوْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَتَزَنْدَقَ أَوْ يَكُونَ مُسْلِمًا فَتَزَنْدَقَ أَوْ يَكُونَ ذِمِّيًا فَتَزَنْدَقَ. فَفِي الوَجْهِ الأَوَّلِ يُتْرَكُ عَلَى شِرْكِهِ، وَفِي الْوَجْهِ الثَّانِي يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَامُ فَإِنْ أَسْلَامُ وَإِلَّا قُتِلَ لأَنَّهُ مُرْتَدٌ، وَفِي الوَجْهِ الثَّالِثِ يُتْرَكُ عَلَى حَالِهِ لأَنَّ الكُفْرَ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الإلحاد الردة - الشرك - الكفر - الضلال - النفاق - الرياء - اتباع الموى - الفجور - الإعراض - التفريط والإفراط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإيمان الإسلام الثبات الهدى اليقين].

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الزندقة »

انظر صفات : الإلحاد، والردة، والشرك، والكفر، والنفاق، والرياء.

<sup>(</sup>۱) مخطوط جزء من مجموع رسالة الزنديق لابن كمال باشا (۱۵۷ – ۱۹۳۷) باختصار.

# من الآثار الواردة في ذَمِّ « الزندقة »

 ١ - \*( قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: "تَوْبَةُ اللهُ -: "تَوْبَةُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعْلَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -)\*(١).

### من مضار « الزندقة »

- (١) شُيُوعُ الزَّنْدَقَةِ يُغْرِي ضِعَافَ الإِيهَانِ بِالانْزِلاَقِ إِلَيْهَا .
- (٢) انْتِشَارُ الْمُعْصِيَةِ ، فَلَيْسَ بَعْدَ الكُفْرِ ذَنْبٌ ، وَمِنْ ثَمَّ يَسْهُلُ عَلَى الزَّنْدِيقِ ارْتِكَا بُهَا .
- (٣) اضْطِرَابُ الْمُجْتَمَعِ، فَإِنَّ الزَّنَادِقَةَ لاَ يَحْكُمُهُمْ مَبْدَأٌ،
- وَمِنْ ثَمَّ فَإِنَّهُمْ يَفْعَلُونَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ أَهْوَاؤُهُمْ بِعَيْرِ رِعَايَةٍ لِحُقُوقِ الآخرِينَ .
- (٤) انْصِرَافُ النَّاسِ إِلَى الشَّهَوَاتِ وَتَلْبِيَةُ دَعْوَةِ الْهُوَى يُضْعِفُ الْمُجْتَمَعَ فَيَطْمَعُ فِيهِ أَعْدَاؤُهُ وَيَسْتَوْلُونَ عَلَيْهِ وَيَسْتُولُونَ عَزَّتَهُ وَكَرَامَتَهُ.

#### السحر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ١٢       | ٣٠     |

#### السحر لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ أَنْ سَحَرَهُ يَسْحَرُهُ أَيْ خَدَعَهُ، وَهُوَ مَا خُودٌ مِنْ مَادَّةِ «سَحَرَ» الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أُصُولٍ ثَلاَثَةٍ، مَا خُودٌ مِنْ مَادَّةِ «سَحَرَ» الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أُصُولٍ ثَلاَثَةٌ يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: السِّينُ وَالْحَاءُ وَالرَّاءُ أُصُولٌ ثَلاَثَةٌ مُتَبَايِنَةٌ: أَحَدُهَا عُضْوٌ مِنَ الأَعْضَاءِ، وَالآخَرُ خَدْعٌ وَشِبْهُهُ، وَالنَّالِثُ: وَقُتٌ مِنَ الأَوْقَاتِ.

فَالْعُضْوُ: السَّحْرُ، وَهُو مَالَصِقَ بِالْحُلْقُومِ وَالْمَوِيءِ مِنْ أَعْلَى الْبَطْنِ. وَأَمَّا الثَّانِي فَالسِّحْرُ، قَالَ قَوْمٌ: وَالْمَرِيءِ مِنْ أَعْلَى الْبَطْنِ فَوَالسَّحْرُ، قَالَ الشَّذِيعَةُ هُو إِخْرَاجُ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، وَيُقَالُ، هُوَ الْخَدِيعَةُ هُو إِخْرَاجُ الْبَاطِلِ فِي صُورَةِ الْحَقِّ، وَيُقَالُ، هُوَ الْخَدِيعَةُ ... وَأَمَّا الْوَقْتُ فَالسَّحَرُ وَالسُّحْرَةُ وَهُو قَبْلَ الصُّبْحِ، وَجَمْعُ السَّحَرِ أَسْحَارُ.

وَيُقَالُ سَحَرَهُ إِذَا خَدَعَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَلَمُهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا عَلَمُهُ، وَلَهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴾ (الشعراء/ ١٥٣) يُقَالُ: الْمُسَحَّرُ: الَّذِي خُلِقَ ذَاسِحْرٍ. وَيُقَالُ: مِنَ الْمُعَلَّذِينَ، وَالسِّحْرُ: عَمَلٌ خُلِقَ ذَاسِحْرٍ، وَيُقَالُ: مِنَ الْمُعَلَّذِينَ، وَالسِّحْرُ: عَمَلٌ تُقُرِّبَ فِيهِ إِلَى الشَّيْطَانِ، وَبِمَعُونَةٍ مِنْهُ، كُلُّ ذَلِكَ الأَمْرِ كَيْنُونَةٌ لِلسِّحْرِ، وَمِنَ السِّحْرِ الأُخْذَةُ التِّي تَأْخُذُ الْعَيْنَ حَتَّى يُظنَّ أَنَّ الأَمْرَ ، كَمَا يُرَى، وَلَيْسَ الأَمْرُ عَلَى مَا يُرَى وَكُلُّ مَالَطُفَ مَأْخَذُهُ وَدَقَ فَهُو سِحْرٌ ، وَاجْمَعُ أَسْحَارٌ وَسُحُورٌ . وَأَصْلُ السِّحْرِ صَرْفُ الشَّيْءَ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى وَسُحُورٌ . وَأَصْلُ السِّحْرِ صَرْفُ الشَّيْءَ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى وَسُحُورٌ . وَأَصْلُ السِّحْرِ صَرْفُ الشَّيْءَ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى وَسُحُورٌ . وَأَصْلُ السِّحْرِ صَرْفُ الشَّيْءَ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى وَسُحُورٌ . وَأَصْلُ السِّحْرِ صَرْفُ الشَّيْءَ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى وَلَيْسَ الأَمْرُ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى وَسُحُورٌ . وَأَصْلُ السِّحْرِ صَرْفُ الشَّيْءَ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى وَلَيْسَ الْمُعْرَالُ وَالسَّعْرَالُ وَالْسُعْرَالُ وَالسَّيْءَ وَالْمَالُونَ عَنْ عَلَيْ إِلَى الشَّيْءَ وَالْمُولُونَ السَّعْرَالُ وَلَوْلَ السَّعْرَالُ السِّعْرِ عَرْفُ الشَّيْءَ وَالْسَعْرَالُ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى السَّعْرَالُ السِّعْرِيمَ عَنْ فَالْهُ السِّعْرَالُ السِّعْرِيمَ عَنْ عَلَيْ السَّعْرِ عَرْفُ السَّعْرِ عَنْ حَقِيقَتِهِ إِلَى الْمُلْعَلِيمَ الْعَلَيْمَ الْمَالُولُ السَّعْرَالُ السِّعْرِيمَ السَّعْرَالُ عَلَى السَّعْرَالُ السَّعْرَالُ السَّعْدَةُ الْمَالُولُولُ الْمُعُولُ الْمُعْمَالُ السَّعْمَالُ السَّعْرَالُ السِّعْرَالُ السَّعْ الْعَلْمَ عَلَيْمَ الْمُلْعُلُولُ الْمُعُولُ الْمُلْعِلَيْمِ الْمُعْمَالُ السِّعْرِيمَ الْمَالِمُلُولُ السَّعْرِيمَ الْمُلْعِيمَ الْعُلْمُ الْمُعْمَالُ السَّعْمِ الْمُعْمِلُ السِّعْرِيمَ الْمُلْعُ الْمُعْمِلِيمَ الْمُعْمَالُ السِّعْمِ الْمُعْمَالُ السِّعْمُ الْمُعْمِلُ السَّعْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُولُ السِّعْمِ

غَيْرِهِ فَكَأَنَّ السَّاحِرَ - لَمَّا أَرَى الْبَاطِلَ فِي صُورَةِ الْحَقِّ وَخَيَّلَ الشَّيْءَ عَلَى غَيْرِ حَقِيقَتِهِ - قَدْ سَحَرَ الشَّيْءَ عَنْ وَجُهِهِ أَيْ صَرَفَهُ. وَالْعَرَبُ إِنَّمَا سَمَّتِ السِّحْرَ سِحْرًا لأَنَّهُ يُزِيلُ الصِّحَةَ إِلَى الْمَرْضِ ، وَإِنَّمَا يُقَالُ سَحَرَهُ أَيْ لأَنْ مَن اللهُ عَنِ البُغْضِ إِلَى الْمُرْضِ ، وَقَالَ الْكُمَيْتُ: وَقَالَ الْكُمَيْتُ: وَقَالَ الْكُمَيْتُ:

بِحُبِّ مِنَ السِّحْرِ الْحَلَالِ التَّحَبُّبُ وَرَجُلٌ سَاحِرٌ مِنْ قَوْمٍ سَحَرَةٍ وَسُحَّارٍ ، وَسَحَّارٌ مِنْ قَوْم سَحَّارِينَ.

وَالسِّحْرُ الْبِيَانِ لَسِحْرًا» قَالَ ابْنُ الأَثِيرِ: أَيْ مِنْهُ مَايَصْرِفُ قُلُوبَ السَّامِعِينَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَقٍّ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ قُلُوبَ السَّامِعِينَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَقٍّ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ فَلُوبَ السَّامِعِينَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ حَقٍّ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَنَّ فَلُوبَ السَّاحِرُ مِنَ الْإِثْمِ، مَا يَكْتَسِبُهُ السَّاحِرُ مِنَ الْإِثْمِ، مَا يَكْتَسِبُهُ السَّاحِرُ بِسِحْرِهِ، فَيَكُونُ فِي مَعْرِضِ اللَّهَمِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي بِسِحْرِهِ، فَيَكُونُ فِي مَعْرِضِ اللَّهَمِّ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ فِي مَعْرِضِ اللَّهَ عُرِضَ اللَّهُ وَيَعْرُفُ أَنْ يَكُونَ فِي السَّعْرِضِ اللَّهُ وَالسِّحْرُ: الْفَسَادُ. الشَّاخِطُ، وَيُسْتَنْزَلُ بِهِ الصَّعْبُ وَالسِّحْرُ: الْفَسَادُ. السَّاخِطُ، وَيُسْتَنْزَلُ بِهِ الصَّعْبُ وَالسِّحْرُ: الْفَسَادُ. وَعَيْثُ ذُو وَطَعَامٌ مَسْحُورٌ، إِذَا أَفْسِدَ عَمَلُهُ، وَأَرْضٌ مَسْحُورَةٌ: أَفْسِدَ عَمَلُهُ، وَأَرْضٌ مَسْحُورَةٌ: أَفْسِدَ مَا يُنْبَغِي وَسَحَرَ الْطَلُ الطِّينَ وَالتَّرْابَ سَحْرًا، أَفْسَدَهُ فَلَمْ يَصْلُحْ لِلْعَمَلِ.

وَسَحَرَهُ بِكَلَامِهِ، اسْتَهَالَهُ بِرِقَّتِهِ وَحُسْنِ تَرْكِيبِهِ .. وَإِذَا أُطْلِقَ ذُمَّ فَاعِلُهُ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ مُقَيَّدًا فِيهَا يُمْدَحُ (١٠). السحر اصطلاحًا:

• قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ : هُـ وَ عَقْدٌ وَرُقًى يَتَكَلَّمُ بِهِ أَوْ يَكْتُبُهُ السَّاحِرُ أَوْ يَعْمَلُ شَيْئًا يُوَرَّدُ فِي بَدَنِ يَتَكَلَّمُ بِهِ أَوْ يَكْتُبُهُ السَّاحِرُ أَوْ يَعْمَلُ شَيْئًا يُوَرَّدُ فِي بَدَنِ الْسُحُـ ورِ أَوْ قَلْبِهِ أَوْ عَقْلِهِ مِـنْ غَيْرِ مُبَاشَرَةٍ لَهُ. وَقَالَ التَّهَانَوِيُّ: هُـ وَ الإِنْيَانُ بِخَارِقِ عِنْدَ مُزَاوَلَةٍ قَوْلٍ أَوْ فِعْلِ التَّهَانَوِيُّ: هُـ وَ الإِنْيَانُ بِخَارِقِ عِنْدَ مُزَاوَلَةٍ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ مُحَرَّم فِي الشَّرْعِ أَجْرَى اللهُ سُبْحَانَهُ عِنْدَهُ ابْتِدَاءً (٢).

وَقَالَ الْكَفُويُّ: السِّحْرُ: كُلُّ مَالَطُفَ مَأْخَذُهُ وَهَذَا فِي السِّحْرِ الْحَلَالِ<sup>(٣)</sup>، أَمَّا السِّحْرُ الْحَرَامُ النَّهِيُّ عَنْهُ فَقَدْ عَرَّفَهُ بِقَ وْلِهِ: مُزَاوَلَهُ النَّفُوسِ الْخَبِيثَةِ النَّهُ عَنْهُ فَقَدْ عَرَّفَهُ بِقَ وْلِهِ: مُزَاوَلَهُ النَّفُوسِ الْخَبِيثَةِ لاَقْعَالٍ وَأَحْوَالٍ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا أُمُّورٌ خَارِقَةٌ لِلْعَادَةِ لاَيْتَعَدَّرُ مُعَارَضَتُهُ، وَيُطْلَقُ عَلَى مَا يَفْعَلُهُ صَاحِبُ الْحِيلِ بِمَعُونَةِ الآلَاتِ وَالأَدْوِيَةِ، وَمَايُرِيكَ إِيَّاهُ صَاحِبُ خِفَّةِ النَّكُ مَا اللَّهُ مَا حِبُ الْمَلَاثُ عَلَى مَا يَنْعَلَهُ صَاحِبُ الْحِيلِ بِمَعُونَةِ الآلَاتِ وَالأَدْوِيَةِ، وَمَايُرِيكَ إِيَّاهُ صَاحِبُ خِفَّةِ النَّهَا الْهَدُونَ .

وَقَالَ بَعْضُهُ مْ: السِّحْرُ: قَلْبُ الْحَواسِ فِي مُدْرَكَاتِهَا عَنِ الْوَجْهِ الْمُعْتَادِ فِي صِحَّتِهَا عَنْ سَبَبٍ بَاطِلٍ لَا يُثْبُتُ مَعَ ذِكْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَقِيلَ: أَمْرٌ خَارِقٌ لِلْعَادَةِ صَادِرٌ عَنْ نَفْسٍ شِرّيرَةٍ وَلَا يَتَعَذَّرُ مُعَارَضَ تُهُ (٥٠).

#### السحر حقيقة وتخيل:

قَالَ الرَّاغِبُ: السِّحْرُ يُقَالُ عَلَى مَعَانٍ:

الأَوَّلُ: الْخِدَاعُ وَتَخْيِيلَاتٌ لَاحَقِيقَةَ لَهَا نَحْوَ الأَبْصَارِ عَمَّا يَفْعَلُهُ لِخِفَّةِ يَدٍ، مَا يَفْعَلُهُ النَّسَاعِ، وَعَلَى وَمَا يَفْعَلُهُ النَّمَّامُ بِقَوْلٍ مُزَخْرَفٍ عَائِقٍ لِلأَسْمَاعِ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ لَتَعَالَى: ﴿ سَحَرُوا أَعْبُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ سَحَرُوا أَعْبُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ﴾ (الأعراف/ ١١٦).

الثَّانِي: اسْتِجْلَابُ مُعَاوَنَةِ الشَّيْطَانِ بِضَرْبٍ مِنَ التَّقَرُّبِ إِلَيْهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ﴾ (البقرة / ١٠٢).

الثَّالِثُ: مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الأَغْتَامُ (جَمْعُ أَغْتَمْ وَهُوَ النَّالِثُ: مَا يَذْهَبُ إِلَيْهِ الأَغْتَامُ (جَمْعُ أَغْتَمْ وَهُوَ اللَّهِ الأَغْتَامُ لَغِعْلٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ قُورَتِهِ يَعْيَبُرُ الصُّورَ وَالطَّبَائِعَ فَيَجْعَلُ الإِنْسَانَ حِمَارًا وَلَا حَقِيقَةَ لَهُ عِنْدَ الْمُحَصِّلِينَ.

وَقَدْ تُصُوِّرَ مِنَ السِّحْرِ تَارَةً حُسْنُهُ فَقَيلَ: إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، وَتَارَةً دِقَّةُ فِعْلِهِ حَتَّى قَالَتِ الأَطِبَّاءُ: الطَّبِيعَةُ سَاحِرَةٌ، وَسَمَّوُا الْغِذَاءَ سِحْرًا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لِللَّهِ وَيَلْطُفُ تَأْثِيرُهُ (٢).

ثُمَّ إِنَّ السِّحْرَ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ الآلَةُ الَّتِي يُسْحَرُ بِهَا، وَيُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ فِعْلُ السِّحْرِ، وَالآلَةُ تَارَةً تَكُونُ مَعْنَى مِنَ الْمَعَانِي فَقَطْ ، كَالرُّقَى وَالنَّفْثِ فِي الْعُقَدِ وَتَارَةً تَكُونُ بِالْمَحْسُ وسَاتِ كَتَصْوِيرِ الصُّورَةِ عَلَى صُورَةِ تَكُونُ بِالْمَحْسُ وسَاتِ كَتَصْوِيرِ الصُّورَةِ عَلَى صُورَةِ النَّسْحُورِ وَتَارَةً بِجَمْعِ الأَمْرَيْنِ: الْجِسِّيِّ وَالْمُعَنَوِيِّ وَهُوَ الْمُسْحُورِ وَتَارَةً بِجَمْعِ الأَمْرَيْنِ: الْجِسِّيِ وَالْمُعَنَوِيِّ وَهُوَ

من حال إلى حال كالسحر (٥١٠).

<sup>(</sup>٤) الكليات (١٠٥).

<sup>(</sup>٥) التوقيف (١٩١).

<sup>(</sup>٦) المفردات للراغب (٢٢٦)، والتوقيف على مهات التعاريف (١٩١).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۳/ ۱۳۸)، الصحاح (۲/ ۲۷۹).، اللسان (سحر) (۳/ ۱۹۵۱، ۱۹۵۲).

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة (٨/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٤٩٥)، ومن ذلك السحر الكلامي الذي عرفه بقوله: غرابة الكلام ولطافته المؤثرة في القلوب المحولة إياها

أَبْلَغُ، وَاخْتُلِفَ فِي السِّحْرِ فَقِيلَ: هُ وَ تَخْيِيلُ فَقَطْ وَلَا حَقِيقَةً لَهُ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَالصَّحِيحُ أَنَّ لَهُ حَقِيقَةً وَبِهِ قَطَعَ الْخُمْهُ ورُ وَعَلَيْهِ الْكِتَابُ الْخُمْهُ ورُ وَعَلَيْهِ الْكِتَابُ وَلَيْدُلُّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَةُ الصَّحِيحَةُ الْمُشْهُورَةُ .

قَالَ الْمَازِرِيُّ: جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى إِنْبَاتِ السِّحْرِ وَأَنَّ لَهُ حَقِيقَتَهُ وَأَضَافَ مَا يَقَعُ وَأَنَّ لَهُ حَقِيقَتَهُ وَأَضَافَ مَا يَقَعُ مِنْهُ إِلَى خَيَالَاتٍ بَاطِلَةٍ، وَهُ وَ مَرْدُودٌ لِوُرُودِ النَّقْلِ مِنْهُ إِلَى خَيَالَاتٍ بَاطِلَةٍ، وَهُ وَ مَرْدُودٌ لِوُرُودِ النَّقْلِ بِإِنْبَاتِ السِّحْرِ، وَلِآنَّ العَقْلَ لَا يُنْكِرُ أَنَّ اللهَ قَدْ يُخْرِقُ الْعَادَةَ عِنْدَ نُطْقِ السَّاحِرِ بِكَلَامٍ مُلَقَّقٍ أَوْ تَرْكِيبِ أَجْسَامٍ الْعَادَةَ عِنْدَ نُطْقِ السَّاحِرِ بِكَلَامٍ مُلَقَقٍ أَوْ تَرْكِيبِ أَجْسَامٍ أَوْ مَرْجٍ بَيْنَ قُوى عَلَى تَرْتِيبٍ خَصُوصٍ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا يَقْعُ مِنْ حُذَّاقِ الأَطِبَّاءِ مِنْ مَزْجِ بَعْضِ الْعَقَاقِيرِ بِبَعْضٍ يَقَعُ مِنْ حُذَّاقِ الأَطِبَّاءِ مِنْ مَزْجِ بَعْضِ الْعَقَاقِيرِ بِبَعْضٍ حَتَّى يَنْقَلِبَ الضَّارُ مِنْهَا بِمُفْرَدِهِ فَيَصِيرَ بِالتَّرْكِيبِ

#### الفرق بين السحر والمعجزة والكرامة:

وَالْفَرْقُ بَيْنَ السِّحْرِ وَالْمُعْجِنَةِ وَالْكَرَامَةِ: أَنَّ السِّحْرَ يَكُونُ بِمُعَانَاةِ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ حَتَّى يَتِمَّ لِلسَّاحِرِ السِّحْرَ يَكُونُ بِمُعَانَاةِ أَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ حَتَّى يَتِمَّ لِلسَّاحِرِ مَا يُرِيدُ، وَالْكَرَامَةُ لَا تَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ بَلْ إِنَّا تَقَعُ غَالِبًا اتِّهَاقًا، وَأَمَّا الْمُعْجِزَةُ فَتَمْتَاذُ عَنِ الْكَرَامَةِ بِالتَّحَدِي، وَنَقَلَ إِمَامُ الْخُرَمَيْنِ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ السِّحْرَ لَا يَظْهَرُ إِلَّا وَنَقَلَ إِمَامُ الْحُرَمَيْنِ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ السِّحْرَ لَا يَظْهَرُ إِلَّا مِنْ فَاسِقِ (۱).

### حكم السحر:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الصَّحِيحُ أَنَّ تَعَلَّمَهُ حَرَامٌ مُطْلَقًا لَأَنَّهُ تَوَسُّلُ إِلَى مَحْظُورٍ عَنْهُ غِنَى، وَتَوقِيهِ بِالتَّجَنُّبِ لَأَنَّهُ تَوَسُّلُ إِلَى مَحْظُورٍ عَنْهُ غِنَى، وَتَوقِيهِ بِالتَّجَنُّبِ أَصْلَحُ وَأَحْوَطُ.

وَقَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: السَّاحِرُ لَابُدَّ وَأَنْ يَكْفُر؛ إِذْ لَيْسَ لِلشَّيْطَانِ الْلْعُونِ عَصرَضٌ فِي تَعْلِيمِهِ الإِنْسَانَ السِّحْرَ إِلَّا لِيُشْرِكَ بِاللهِ، وَتَرَى خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الضُّلَّالِ السِّحْرَ إِلَّا لِيُشْرِكَ بِاللهِ، وَتَرَى خَلْقًا كَثِيرًا مِنَ الضُّلَّالِ يَدْخُلُونَ فِي السِّحْرِ وَيَظُنُّونَهُ حَرَامًا فَقَطْ، وَمَا يَشْعُرُونَ يَدُخُلُونَ فِي السِّحْرِ وَيَظُنُّونَهُ حَرَامًا فَقَطْ، وَمَا يَشْعُرُونَ السَّعُرُ وَيَظُنُّونَهُ حَرَامًا فَقَطْ، وَمَا يَشْعُرُونَ أَنَّهُ الْكُفُرُةِ بِاللهِ أَوْ مَضَارِعٌ لَهُ، وَهُو مِنْ السَّعْعِ الْمُوبِقَاتِ، وَقَدْ جُعِلَ مِنَ الشَّعْ الْمُوبِقَاتِ، وَقَدْ جُعِلَ مِنَ الشَّرْكِ لاعْتِقَادِ الْجُهَّالِ أَنَّ ذَلِكَ يُؤَوِّرُ بِخِلَافِ مَاقَدَّرَ اللهُ تَعَالَى (٢) وَقَدْ عَدَّهُ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ ضِمْنَ الْكَبَائِنِ تَعَالَى (٢) وَقَدْ عَدَّهُ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ ضِمْنَ الْكَبَائِنِ وَحَدَّدُهُ عِنْدَهُ: كُلُّ كَلَامٍ يُغَيِّرُ الإِنْسَانَ أَوْ شَيْئًا مِنْ وَحَدَّدُهُ عِنْدَهُ: كُلُّ كَلَامٍ يُغَيِّرُ الإِنْسَانَ أَوْ شَيْئًا مِنْ وَحَدَّدُهُ وَهُو مِنْ كَبَائِو اللِّسَانِ (٣).

[للاستزادة: انظر صفات:التطير الفساد الكفر الوهم انتهاك الحرمات الضلال الغي والإغواء.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإيمان \_ الاستقامة \_ اليقين \_ الهدى \_ تعظيم الحرمات \_ الصلاح \_ الأمن من المكر \_ العفة].

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح (١٠/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) الكبائر (١٤ \_١٦) باختصار وتصرف يسير.

## الآيات الواردة في « السحر »

ٱلْمَوْقَ بِإِذْ بِيَّ وَإِذْ كَ فَفْتُ بَنِيَ إِسْرَّهِ بِلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَ الَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ۖ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

قَالُوٓ أَأْرُجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي ٱلْمَدَآيِنِ حُنشرينَ ١ يَأْتُوكَ بِكُلِ سَنجِرِ عَلِيمٍ ١ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَعَنُ ٱلْغَلِينَ شَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ شَ قَالُواْيَكُمُوسَيْ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تَكُونَ نَحُنُ ٱلْمُلْقِينَ الْ قَالَ أَلْقُواً فَلَمَّا ٱلْقُوا سَحَكُوا أَعَينُ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَآءُ وبِسِحْرِ عَظِيمٍ (اللهُ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِي تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ١ فَوْقَعُ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَأَنقَلَبُواْ صَعِرِينَ اللهَ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَنجِدِينَ إِنَّ اللَّهُ قَالُوٓ أَءَامَنَّا بِرَبِّ ٱلْعَكَمِينَ شَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ اللهُ ١- وَلَمَّاجِآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْعِندِاللهِ
مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ بَنَذَ فَرِيقٌ مِنَ الَّذِينَ
الْمُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَرَآءَ
طُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ وَرَآءَ
وَاتَبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَاتَبَعُواْ مَاتَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ وَمَا الْإِلَى اللَّيَعَلَمُونَ الشَّاسَ السِّحْرُومَ الْزِلَ وَمَا لَيْنَ الشَّيَطِينَ عَلَى الشَّيَطِينَ عَلَى الشَّيَطِينَ عَلَى الشَّيَطِينَ عَلَى الشَّيَطِينَ عَلَى الشَّيَطِينَ عَلَى الشَّيْمِ وَمَا الْزِلَ عَلَى الشَّيْمِ وَالْعَلِيمَ وَمَا الْزِلَ الْمَاعِقُولِ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١- إِذْ قَالَ اللّهُ يُعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمُ اَذْكُرْ يِعْمَتِى عَلَيْكَ وَعَلَى وَلِدَتِكَ إِذْ أَيَدَتُكَ بِرُوجِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَ هَلَّا الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَ هَلَّا وَإِذْ عَلَمْ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَ هَلَّا وَإِذْ عَلَمْ النّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَ هَلَّا الْقُرْدِيةَ وَإِذْ عَلَمْ الْكَالِمِ الْمَالِمِ وَالْإِنْجِيلُ وَإِذْ غَنْ أَلُقُ مِنَ الطِّلِينِ كَهَ يَعَ الطّيرِ وَالْإِذِي وَتُلْمِئُ وَالْمَارِعُ وَهُمَا فَتَكُونُ طَيْرًا إِإِذْ نِي وَتُلْمِئُ وَالْمَرْضَ إِإِذْ فِي وَالْمَرْعُ وَالْمَرْعُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْعُ وَالْمَرْمُ وَالْمَارِعُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَارِمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَارِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالَامُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمَرْمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالِمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُولُومُ وَالْمُلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالِمُ الْمُؤْمِلُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُولُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِلُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالْمُؤْمُ وَلْمُوالْمُومُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَل

- ٤- وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْنِنَا بِهِ مِنْ ءَايَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَعَنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل
- أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَ إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ ٱلنَّاسَ وَيَشِّر ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱلَّا لَهُمْ قَدَمَ صِدْقِ عِندَرَجَمَّ قَالَ ٱلۡكَعْرُونَ إِنَ هَنذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ ١
  - ٦- فَلَمَّاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُوٓا إِنَّ هَاذَا لُسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ كُمُّ أَسِحْرُ هَاذَا وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُونَ ١ قَالُوٓ أَأَجِئُتَنَا لِتَلْفِئْنَا عَمَّا وَجَدْ نَاعَلَتْهِ ءَابِآءَ نَا وَتَكُونَ لَكُمُا ٱلْكِبْرِيآءُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا نَحَنُ لَكُمَا مُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱنْتُونِي بِكُلِّ سَحِرِ عَلِيمِ الْآ

فَلَمَاجَاةَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَىَّ أَلْقُوا مَا أَنتُم

فَلَمَّا ٱلْقَوْا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحُرِّ إِنَّ ٱللَّهَ

سَيُبَطِلُهُ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَايُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَاءِ

لِسَلُوَكُمْ أَيْتُكُمْ أَخْسَنُ عَمَلًا ۚ وَلَهِنِ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنَدُآ إِلَّاسِحُرُّ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ عَلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

وَلَوْفَنَحْنَاعَلَيْهِم بَابًامِّنَ ٱلسَّمَاءِ فَظَلُّواْفِيهِ نَعَرُجُونَ ١ لَقَالُوٓ أَإِنَّمَا شُكِّرَتَ أَبْصَنْرُنَا بَلُ عَنُ قَوْمُ مُسَمَّحُورُونَ (إِنَّا

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُلَا مَّسْخُورًا ﴿ اللَّهُ ال

١٠- قَالَأَجِئُلَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكْمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فَلَنَأْ تَينَكَ بِسِحْرِمِّثْلِهِ عَفَّاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا مُغْلِفُهُ بِغَنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوَى (أَهُ

> قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحَشَرُ النَّاسُ ضُحَى إِنَّ ا

فَتُولِّي فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ أَمَّ أَتَى إِنَّ قَ الَ لَهُ مِ مُّوسَىٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ مُلْقُونَ ١

إِنَّاءَامَنَّابِرَبِّنَالِيَغْفِرَلْنَاخَطَايَنَاوَمَاۤ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِّ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿ اللَّهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ

١١- ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْ لَةٍ مُعْرِضُونَ ۞ مَايَأْلِيهِم مِن ذِكْرِمِن رَّبِّهِم تُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ١ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَامُواْ هَلْهَا ذَا إِلَّا بِشَرُّ مِثْلُكُمُ أَفْتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأُنتُو بُصِرُونَ اللَّ

١٢- قُلْمَنْ بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجِكَازُ عَلَيْهِ إِن كُنتُ رَبَعَ لَمُونَ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ اللَّهُ بَلْ أَنَيْنَاهُم بِٱلْحَقِّ وَإِنَّهُ مِلْكَاذِبُونَ (إِنَّا)

١٣- وَقَالُواْ مَالِ هَنذَا ٱلرَّسُولِي أَكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسُواقِ لَوْلَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيْكُونُ مَعَهُ,نَـذِيرًا ١ أَوْيُلْفَحَ إِلَيْهِ كَنْزُأُوْتِكُوْنُ لَهُ بَحَنَّهُ مَأْكُلُ مِنْهِا أُوقَالَ ٱلظَّلِلْمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُلًا مَسْحُورًا ١

(٤) الفرقان: ٧ ـ ٨ مكية

كَذِبًافَيُسْحِتَّكُر بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَن أَفْتَرَىٰ ١ فَنَنَزَعُوا أَمْرَهُم بِيْنَهُمْ وَأَسَرُوا ٱلنَّجُوى اللَّهِ قَالُوٓ أَإِنَّ هَلْذَانِ لَسَلْحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَابِطُرِيفَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللَّهُ قَالُو أيْنُمُوسَيّ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ١ قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَا لَهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ اللهُ فَأُوْجِسَ فِي نَفْسِهِ عِنْفَةً مُوسَىٰ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قُلْنَا لَا تَعَفُّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفُ مَاصَنَعُواْ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاحِرِ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَنَّ اللَّهُ فَأَنْقِ أَلْسَكَرَةُ مُعِدًا قَالُواْ ءَامَنَّا بِرَبِّ هَنْرُونَوَمُوسَىٰ إِنَّا قَالَءَ امَنْتُمْ لَهُ وَقَبْلَ أَنْءَ اذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ ولَكِيرِكُمُ ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرِّ فَلاُّ قَطِّعَنَ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلكُمْ مِّنْ خِلَفٍ وَلَأْصَلِبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَنَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى إِنَّ قَالُواْ لَنَ نُوْثِرِكَ عَلَى مَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْبِيَنَتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبًا فَأُقْضِ مَا أَنتَ قَاضٍ إِنَّ مَانَقْضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا لَيْ الله عَلَمَ عَلَيْنَا مُنْصِرَةً
 قَالُواْ هَاذَا سِحْرٌ مُبِيثُ ﴿

المَّنَاجَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُونِى
 مِثْلُ مَآ أُونِى مُوسَىٰ أُولَمْ يَكَ فُرُواْ بِمَآ أُونِى
 مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرَا
 وَقَالُوٓ الْإِنَا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴿

· ٢- وَإِذَا رَأُوْا ءَا يَةً يَسْتَسْخِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلِهُ اللَّهُ الللَّا اللَّلْحُلَّا اللَّاللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢١ - وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُّنذِرٌ مِنْهُم وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ
 هَذَا سَحِرٌ كَذَابُ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالَّالِيلُلَّ اللَّا الللَّالِيلَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٢- وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِئَايَتِنَا وَسُلْطَنِ
 مُبِينٍ ﴿
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنمَنَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنمَنَ وَقَدُونَ فَقَالُواْ سَنحِرُ
 عَذَابُ ﴿

١٤ - فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِى ثَعْبَانٌ ثَمْيِنٌ ﴿
 وَنَزَعَ يَدَهُ وَإِذَاهِى بَيْضَاءُ لِلنَّنظِرِينَ ﴿
 قَالَ لِلْمَلِإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيتُ ﴿

قال لِلملا حوله وإن هذا لسنجرَ عليمهُ (عَ) يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِخْرِهِ - فَمَا ذَا تَأْمُرُونَ ﴾

قَ الْوَاأَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَابْعَثْ فِ الْلَدَ آبِنِ حَشِرِينَ ﴿
يَ أَتُوكَ بِحُلِ سَحَارٍ عَلِيمٍ ﴿
فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿
فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَنتِ يَوْمِ مَعْلُومٍ ﴿
وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجْتَمِعُونَ ﴿
فَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجَتَمِعُونَ ﴿
فَقَيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُجَتَمِعُونَ ﴿
فَقَلَا لَلْنَا لِللَّا اللَّهُ مُ الْعَلِينِ ﴿
فَلَمَا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْ عَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَا خَرًا إِن كُنَا فَلَا لِمِنَ الْنَا لَا خَرًا إِن كُنَا فَعَلِينَ ﴿
فَلَمَا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْ عَوْنَ أَبِنَ لَنَا لَا خَرًا إِن كُنَا فَعَلَيْ لِينَ ﴿
فَا لَمُ الْعَلِينَ الْنَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

قَالَ نَعَمْ وَ إِنِّكُمْ إِذَا لَمِنَ الْمُقَرِّيِنَ ﴿ ثَا الْمُقَرِّينَ ﴿ ثَا الْمُمْ مُوسَى اَلْقُوا مَا اَنتُم مُلَقُونَ ﴿ ثَا اللَّهُمْ وَعِصِيتَهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ اَلْفَرْلِبُونَ ﴿ قَالَ الْعَالِمُونَ ﴿ ثَالَ الْمَا لَمُؤَلِّذُونَ ﴿ ثَالَةً مَنْ مَا مَا أَمَا كُنَ الْهُ وَاللَّهُ مَا مَا أَمَا كُنَ اللَّهُ مَا مَا أَمَا كُنَا اللَّهُ مَا مَا أَمَا كُنَ اللَّهُ مَا مُؤْمَنَ اللَّهُ مَا مُؤْمَنَ الْمُعْلَمُ وَعَلَيْكُمْ مَا مُؤْمِنًا مُعْمَوْنَ اللَّهُ مَا مُؤْمِنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُولَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُؤْمُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمُ اللَّهُ مُنْ اللّمُولُولُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ

فَأَلْقَىٰمُوسَىٰعَصَاهُ فَإِذَاهِىَ تَلْقَفُمَايَأَفِكُونَ ۞ فَأُلْقِى<u>َ السَّحَرَةُ</u> سَنجِدِينَ ۞ قَالُوٓا ءَامَنَابِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞

قَالَءَامَنتُمْ لَهُ, فَبَثَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ, لَكِيرُكُمْ
 ٱلَّذِي عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أُقطِعَنَ أَيْدِيكُمُ
 وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفٍ وَلا أُصَلِبَنَكُمْ أَجْمَعِينَ (أَنَّ)

١٦- قَالُوَا إِنَّ مَآأَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ ﴿

(٧) الصافات: ١٤ ـ ١٥ مكية

(٨) صَ: ٤ مكية

(٩) غافر : ٢٣ ـ ٢٤ مكية

(٤) النمل: ١٣ مكية

(٥) القصص: ٣٦ مكية

(٦) القصص : ٨٨ مكية

(١) الشعراء: ٣٢ ـ ٤٧ مكية

(۲) الشعراء: ۶۹ مكية(۳) الشعراء: ۱۸۵ مكية

٢٤- وَقَالُواْ يَتَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَ لَيْ الْأَيْنَا لَمُهْ تَدُونَ (إِنَّا اللَّهُ مَا تَحُونَ (إِنَّا اللَّهُ مَا تَحُونَ (إِنَّا اللَّهُ مَا تَحُونَ (إِنَّا اللَّهُ مَا تَحُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَحُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا تَحُونَ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعَالِمُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعَالِمُ اللْمُعَالِمُو

حَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ فَالُواْ هَنذَ اسِحُرُّ وَإِنَّا بِهِ عَ
 كَفِرُونَ (ثَ)

٢٨- أَفَسِحْرُ هَنَدُ آأَمُ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ

٥٧- وَإِذَا نُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَنُنَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِ

٢٩ - ٱقۡتَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَـمَرُ ﴿
 وَإِن يَرَوْا ءَايَةً يُعۡرِضُواْ وَيَقُولُواْ سِحْرُ مُسْتَمِرُ ﴿

لَمَّاجَآءَهُمْ هَلَا اَسِحْرُ مُبِينُ (١٠٥) ٢٦- وَفِمُوسَى إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَى فِرْعَوْنَ بِسُلْطُونِ مَبِينِ (١٩٥)

٣٠- ثُمَّ أَذْبَرَ وَأَسْتَكُبَرُ ﴿ ثَالَ فَقَالَ إِنْ هَذَاۤ إِلَّاسِعُرِ ۗ يُؤْثُرُ ﴿ آَا ﴿ ﴿ اَ

فَتُوَلَّ مِرُكِيهِ عَوَقَالَ سَنِحُرُّ أَوْ بَحَنُونٌ ﴿ آَثِي الْمِيْ وَهُومُ لِيَّ الْمِيْ الْمَا الْمَا مُ وَالْمَ مِنْ الْمَا مُ وَالْمَ مُ الْمَا مُ وَالْمَ مُ الْمَا مُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>٦) الطور : ١٥ مكية

<sup>(</sup>٢) الزخرف: ٤٩ مكية(٣) الأحقاف: ٧ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «السحر»

١ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ عَالَ: « السِّمْ للهُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، يَارَسُولَ اللهِ ، وَمَاهُنَّ ؟ قَالَ: « الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَدْلُ اللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَدْلُ النَّقْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ، وَأَكْلُ مَالِ الْمِتِيمِ ، وَقَدْلُ الرِّبَا ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ » ) \* (٢) .

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ عَنْهُ قَالَ: ﴿ إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّماءِ ضَرَبَتِ الْلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى الْلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ (٤) ، فَإِذَا فُزَعَ عَنْ قُلُ وبِهِمْ قَالُوا: مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ: الْحَقِّ وَهُ وَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ، فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرقُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَيَسْمَعُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرقُ السَّمْعِ مَكَذَا بَعْضُهُ فَيُسْتَرقُ السَّمْعِ ، وَمُسْتَرقُ السَّمْعِ مَكَذَا بَعْضُهُ فَيُسْتَرقُ السَّمْعِ مَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ فَوْقَ بَعْضِ - وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ فَحَرَفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ - فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ، ثُمَّ الْكَلِمَة فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتُهُ ، ثُمَ السَّهِ اللهَ عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَو الْكَاهِنِ فَرُبَا أَذْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا ، الشَّعَامُ الْقُلُهُ عَلَى أَلْ الشِهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيهَا ، وَرُبَّا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ ، وَرُبَّا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ ، وَرُبَّا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ أَنْ يُعْمَعُهَا مَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكُهُ فَيَكُونِ مَعَهَا مِائَةَ كِذْبَةٍ ، وَرُبَّا أَلْقَاهَا وَلَاكَاهِنِ قَرْبُهُ أَلْ يُعْدِيلُ الْمُعَلِقِ الْمُعَلَى السَلَاقِ الْمُعَلَى السَلَاقِ الْمُعَلَى السَلَيْ الْمُعْلَى السَلَيْ السَّهُ الْمُعَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْمَا مِنْ الْمُعْلَى الْمُعَلَى الْمُعْلَى اللْمُ الْمُعْلَى الْمُعَلَى اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَا مُعْلَى الْمُعْلَا الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلِى الْمُ

فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ ») \* (°). ٣ - \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ . وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرْقِي (٦) مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ (٧) . فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُ ولُونَ: إِنَّ مَحُمَّ دًا مَجْنُ ونَّ، فَقَالَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ هَـذَا الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِيهِ عَلَى يَدَيَّ . قَالَ فَلَقِيَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي أَرْقِي مِنْ هَـذِهِ الرِّيح، وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدِي مَنْ شَاءَ . فَهَلْ لَكَ (^ ) ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . أَمَّا بَعْدُ». قَالَ: فَقَالَ: أَعِـدْ عَلَيَّ كَلِمَا تِكَ هَؤُلَاءِ . فَأَعَـادَهُنَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلَاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ: فَقَالَ: لَقَـدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةِ وَقَوْلَ الشُّعَرَاءِ . فَمَا سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِهَا تِكَ هَوُّ لَاءِ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَحْرِ (٩). قَالَ: فَقَالَ: هَاتِ يَـدَكَ أُبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلَامِ . قَـالَ : فَبَا يَعَهُ.

<sup>(</sup>١) الموبقات: المهلكات.

<sup>(</sup>٢) المحصنات الغافلات: المحصنات بكسر الصاد وفتحها. والمراد بالمحصنات هنا العفائف، وبالغافلات، الغافلات عن الفواحش وما قذفن به.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٠ (٥٧٦٤). ومسلم (٨٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) سلسلة على صفوان: السلسلة من الحديد على الصفوان الذي هو الحجر الأملس.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٨(٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٦) يرقي: من الرقية وهي العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة.

<sup>(</sup>٧) من هذه الريح: المراد بالريح ، هنا ، الجنون ومس الجن .

<sup>(</sup>٨) فهل لك: أي فهل لك رغبة في رقيتي ، وهل تميل إليها .

<sup>(</sup>٩) ناعوس البحر: قال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها قاعوس. قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه. وقال ابن دريد: لجته. وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ "وَعَلَى قَوْمِكَ" قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي. قَالَ: وَعَلَى قَوْمِي فَقَالَ قَالَ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ سَرِيَّةً فَمَرُّوا بِقَوْمِهِ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَوُ لَاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً . فَقَالَ: وَقُالُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْهُمْ مِطْهَرَةً . فَقَالَ: رُدُّوهَا . فَإِنَّ هَوُ لَاءِ قَوْمُ ضِمَادٍ ) \*(1).

٤ - \* ( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: سَحَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقِ يُقَالُ لَهُ: لَبِيدُ ابْنُ الأَعْصَم ، حَتَّى كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ . حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ ـ أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ \_ وَهُوَ عِنْدِي لَكِنَّهُ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ: « يَا عَائِشَةُ: أَشَعَرْتِ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيهَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيهِ ؟ أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَهَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي، وَالآخَهِ عِنْدَ رَجْلً ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: مَا وَجَعُ الرَّجُل ؟ فَقَالَ: مَطْبُوبٌ (٢) . قَالَ: مَنْ طَبَّهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بْنُ الأَعْصَم . قَالَ: فِي أَيِّ شَيْءٍ؟ قَالَ: فِي مُشْطٍ وَمُشَاطَةٍ (٣)، وَجُفِّ ( أَ ) طَلْع نَخْلَةٍ ذَكَرٍ . قَالَ: وَأَيْنَ هُـوَ ؟ قَالَ: في بِئْرِ ذَرْوَانَ (٥) ». فَأَتَاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ . فَجَاءَ فَقَالَ: يَاعَائِشَةُ، كَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاعَةُ الْجِنَّاءِ ، وَكَأَنَّ رُؤُوسَ نَخْلِهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ . قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلَا اسْتَخْرَجْتَهُ ؟ قَالَ: «قَدْ عَافَاني اللهُ، فَكَ رِهْتُ أَنْ أُثِيرَ عَلَى النَّاسِ فِي فِ شَرًّا » فَأَمَرَ بِهَا

فَدُّفنَتْ)\*(٦).

٥ - \* ( عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ - أَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْ قَالَ: «كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ . فَلَّمَا كَبرَ قَالَ لِلْمَلِكِ: ، إِنِّي قَدْ كَبرْتُ، فَابْعَثْ إِنَّ غُلَامًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ . فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ . فَكَانَ فِي طَرِيقِهِ \_ إِذَا سَلَكَ \_ رَاهِبٌ . فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ . فَكَانَ إِذَا أَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ إِلَيْهِ . فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ. فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى الرَّاهِب. فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهْلِي، وَإِذَا خَشِيتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاحِرُ. فَبَيْنَهَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةٍ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ. فَقَالَ: الْيَوْمَ أَعْلَمُ آلسَّاحِرُ أَفْضَلُ أَم الرَّاهِبُ أَفْضَلُ؟ فَأَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ أَمْرُ الرَّاهِبِ أَحَبَّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَذِهِ الدَّابَّةَ. حَتَّى يَمْضِيَ النَّاسُ. فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا. وَمَضَى النَّاسُ فَأَتَى الرَّاهِبَ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ لَـهُ الرَّاهِبُ: أَيْ بُنَيَّ، أَنْتَ الْيَوْمَ أَفْضَلُ مِنِّي. قَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى، وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَى، فَإِن ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ...الْخَدِيثُ) \*(٧).

٦ - \*( عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: " مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُ عَيْهِ: " مَنِ اصْطَبَحَ كُلَّ يَوْمٍ تَمَرَاتٍ عَجْدَةً لَـمْ يَضُرَّهُ سُمُّ وَلَا سِحْرٌ ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ "

جنين البلح أو حبوب اللقاح.

<sup>(</sup>٥) بئر ذَرُوان بالمدينة: في بستان بني زريق.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٠ (٥٧٦٣) واللفظ له. ومسلم (٢١٨٩).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۳۰۰۵).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۸۲۸).

<sup>(</sup>٢) مطبوب: مسحور.

 <sup>(</sup>٣) المشاطة: ما يسقط من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة الكتان.

<sup>(</sup>٤) الجف: بضم الجيم: وعاء الطَّلْع وهو الذي يضم بداخله

وَقَالَ غَيْرُهُ: سَبْعَ تَمَرَاتٍ) \*(١).

٧ - \*(عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 «مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ سَاحِرًا أَوْ كَاهِنًا يُؤْمِنُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ
 كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ عَيْكِ ») \* (٢).

٨ - \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيُّ: «مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النَّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النَّجُومِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ ، زَادَ مَا زَادَ») \*("").

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «السحر» معنًى

٩ - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ ـ
 قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ النُّشْرَةِ (١٤). فَقَالَ: (هِيَ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ»)\*(٥).

١٠ - \*(عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنِي حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا عَهْدٍ بِجَاهِلْيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ ، وَإِنَّ مِنَّا رِجَالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ. قَالَ «فَلَاتَأْتِهِمْ» قَالَ: وَمِنَّا رِجَالًا يَتَطَيَّرُونَ قَالَ: وَمِنَّا رِجَالًا
 يَتَطَيَّرُونَ قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلَا

يَصُدَّنَّهُمْ» (قَالَ ابْنُ الصَّبَّاحِ: فَلَا يَصُدَّنَكُمْ») $*^{(1)}$ .

١١ - \* (عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِ النَّبِيِ عَنْ النَّبِيِ عَلَى اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ لَمُ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ») \* (٧).

١٢ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْكُ قَالَ: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِهَا يَقُولُ، أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِىءَ مِمَّا أَنْ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ »)\*(^^).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذُمِّ «السحر»

١ - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ ، عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ،
 قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَمِّ الأَّحْنَفِ بْنِ قَيْسٍ إِذْ
 جَاءَنَا كِتَابُ عُمَرَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: " اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ ، وَفَرِّقُوا

بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمُجُوسِ ، وَانْهُوْهُمْ عَنِ الزَّمْزَمَةِ ، فَقَتَلْنَا فِي كُلِّ ذِي مَحْرَمٍ مِنَ الْمُجُوسِ ، وَانْهُوْهُمْ كَلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُجُوسِ فِي يَوْمٍ ثَلَاثَ سَوَاحِرَ ، وَفَرَّفْنَا بَيْنَ كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُجُوسِ وَحَرِيمِهِ فِي كِتَابِ اللهِ ») \* (٩).

- (١) البخاري الفتح ١٠ (٥٧٦٨) واللفظ له. مسلم (٢٠٤٧).
- (٢) الترغيب والترهيب للمنذري (٤/ ٣٦) وقال: رواه الطبراني في الكبير، ورواته ثقات .
- (٣) أبو داود (٣٩٠٥) وصححه الألباني ، صحيح سنن أبي داود (٢/ ٣٣٠) برقم (٣٣٠٥).
- (٤) النشرة: حل السحر عن المسحور، ولايكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.
- (٥) أبو داود (٣٨٦٨) واللفظ له. أحمد في المسند (٣/ ٢٩٤). وحسنه الحافظ في الفتح (١٠/ ٢٤٤). وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥/ ٢٠١) وقال: رواه البزار والطبراني في

- «الأوسط» ورجال البزار رجال الصحيح.
  - (٦) مسلم (٧٣٥).
  - (۷) مسلم (۲۲۳۰).
- (۸) أبو داود (۳۹۰۶)، وصححه الألباني، صحيح سنن أبي داود (۲/ ۳۷۹) برقم (۳۳۰۶).
- (۹) البخاري ـ الفتح (۳۱۵٦) ورواه أبوداود (۳۰٤۳)، وصححه الألباني صحيح سنن أبي داود (۲/۸۹۵) (۳۰٤۳). والترمذي رقم (۱۵۸۱) وأحمد في «المسند» (۱/۱۹ و ۱۹۱) وانظر «جامع الأصول» (۲/۸۵۲)

٢ - \*( عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ زُرَارَةَ أَنَّهُ بَلَغَهُ: «أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِي عَيْكَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَمَا سَحَرَتُهَا»)\*(١).

٣ - \*( قَالَ النَّوَوِيُّ: « عَمَلُ السِّحْرِ حَرَامٌ وَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ بِالإِجْمَاعِ وَقَدْ عَدَّهُ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنَ السَّبْعِ الْكُبَائِرِ بِالإِجْمَاعِ وَقَدْ عَدَّهُ النَّبِيُ عَلَيْ مِنَ السَّبْعِ الْكُونُ كُفْرًا، وَمِنْهُ مَا لَا يَكُونُ كُفْرًا بَلْ مَعْصِيَةً كَبِيرةً فَإِنْ كَانَ فِيهِ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ يَقْتَضِي الْكُفْرَ بَلْ مَعْصِيَةً كَبِيرةً فَإِنْ كَانَ فِيهِ قَوْلٌ أَوْ فِعْلٌ يَقْتَضِي الْكُفْرَ فَهُو كَافِرُ، وَإِلَّا فَلَا، وَأَمَّا تَعَلُّمُهُ وَتَعْلِيمُهُ فَحَرَامٌ ") \*(٢).

٤ - \*( قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: « السِّحْرُ حِيلٌ صِنَاعِيَّةٌ يُتَوَصَّلُ إِلَيْهَا بِالاحْتِسَابِ غَيْرَ أَنَّهَا لِدِقَّتِهَا لَا يَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إِلَا آحَادُ النَّاسِ، وَمَادَّتُهُ الْـوُقُوفُ عَلَى خَـوَاصِّ الأَشْيَاءِ وَالْعِلْمُ بِوُجُوهِ تَرْكِيبِهَا وَأَوْقَاتِهِ ») \*(").

٥ - \*(قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِّهُ اللهُ ـ: "أَرْبَابُ السِّحْرِ وَالنِّرِنْجِيَّاتِ (١) وَعَمَلِ الْكِيمْيَاءِ (٥) وَأَمْثَاهُمْ مِّنْ يَدْخُلُ فِي الْبَاطِلِ الْخَفِيِّ الدَّقِيقِ يَحْتَاجُ إِلَى أَعْهَالٍ عَظِيمَةٍ، وَأَفْكَارٍ عَمِيقَةٍ، وَأَنْوَاعٍ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَالزَّهَادَاتِ وَالرِّيَاضَاتِ وَمُفَارَقَةِ الشَّهَوَاتِ وَالْعَادَاتِ وَالزَّهَادَاتِ وَالرِّيَاضَاتِ وَمُفَارَقَةِ الشَّهَوَاتِ وَالْعَادَاتِ وَالنَّهُمَ الشَّكُ بِالرَّحْنِ وَعِبَادَةُ الطَّاغُوتِ وَالشَّيْطَانِ وَعَمَلُ الذَّهَ بِالرَّحْنِ وَعِبَادَةُ الطَّاغُوتِ وَالشَّيْطَانِ وَعَمَلُ الذَّهَبِ الْمُعْشُوقِ وَعِبَادَةُ الطَّاغُوتِ وَالشَّيْطَانِ وَعَمَلُ الذَّهَبِ الْمُعْشُ عَرَضِهِ النَّيْعِلِ لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْرُومٌ مَأْثُومٌ يَتَمَنَّى لِللَّهُ إِلَّا بُعْدًا، وَغَالِبُهُمْ عَرُومٌ مَأْثُومٌ يَتَمَنَّى اللهِ إِلَّا بُعْدًا، وَغَالِبُهُمْ عَرُومٌ مَأْثُومٌ مَنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا، وَغَالِبُهُمْ عَرُومٌ مَأْثُومٌ مَنَ اللهِ إِلَّا بُعْدًا، وَغَالِبُهُمْ عَرُومٌ مَأْثُومٌ مَنَ اللهِ إِلَّا بُعَنَى اللهُ إِلَّا بُعْمَانَ وَهُو لَا يَعْضَلُ إِلَّا عَلَى نَقْلِ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَهُو لَا يَعْضَلُ إِلَّا عَلَى نَقْلِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَهُو لَا يَعْضَلُ إِلَّا عَلَى نَقْلِ

الأَكَاذِيبِ وَتَمَنِّى الطُّغْيَانَ، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، أَكَّالُونَ لِللَّذِبِ، أَكَّالُونَ لِللَّحْتِ، عَلَيْهِمْ ذِلَّةُ الْمُفْتَرِينَ»)\*(٢٠).

٦ - \* ( قَالَ ابْنُ الْقَيِّم \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاتَاتِ فِي الْعُقَدِ ﴾ (الفلق/ ٤): «وَهَذَا الشَّرُّ هُوَ شَرُّ السِّحْرِ؛ فَإِنَّ النَّفَّا ثَاتِ في الْعُقَدِ هُنَّ السَّوَاحِرُ اللَّاتِي يَعْقِدْنَ الْخُيُّوطَ وَيَنْفُثْنَ عَلَى كُلِّ عُقْدَةٍ حَتَّى يَنْعَقِدَ مَا يُرِدْنَ مِنَ السِّحْرِ. وَالنَّفْثُ هُوَ النَّفْخُ مَعَ رِيقٍ، وَهُو دُونَ التَّفْل، وَهُـوَ مَرْتَبَةٌ بَيْنَهُمَا. وَالنَّفْثُ فِعْلُ السَّاحِرِ فَإِذَا تَكَيَّفَتْ نَفْسُهُ بِالْخُبْثِ وَالشَّرِّ الَّذِي يُرِيدُهُ بِالْمُسْحُورِ وَيَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِالأَرْوَاحِ الْخَبِيثَةِ نَفَخَ فِي تِلْكَ الْعُقَدِ نَفْحًا مَعَهُ رِيتُ فَيَخْرُجُ مِنْ نَفْسِهِ الْخَبِيثَةِ نَفَسٌ مُمَازِجٌ لِلشَّرِ وَالأَذَى مُقْتَرِنٌ بِالرِّيقِ الْمُهَازِج لِنَاكِنَ، وَقَدْ تَسَاعَلَ هُوَ وَالرُّوحُ الشَّيْطَانِيَّةُ عَلَى أَذَى الْمَسْحُورِ فَيَقَعُ فِيهِ السِّحْرُ بِإِذْنِ اللهِ الْكَوْنِيّ الْقَدَرِيّ لَا الأَمْرِيِّ الشَّرْعِيِّ. فَإِنْ قِيلَ: فَالسِّحْرُ يَكُونُ مِنَ الذُّكُورِ وَالإِنَاثِ، فَلِمَ خَصَّ الاسْتِعَاذَةَ مِنَ الإِنَاثِ دُونَ الذُّكُورِ ؟ وَالْجَوَابُ الْمُحَقَّقُ: أَنَّ النَّفَّاثَاتِ هُنَا هُنَّ الأَرْوَاحُ وَالأَنْفُسُ النَّفَّاثَاتُ لَا النِّسَاءُ النَّفَّاثَاتُ لأَنَّ تَأْثِيرَ السِّحْرِ إِنَّا هُوَ مِنْ جِهَةِ الأَنْفُسِ الْخَبِيثَةِ وَالأَرْوَاحِ الشِّرِيرَةِ، وَسُلْطَانُهُ إِنَّهَا يَظْهَرُ مِنْهَا فَلِهَذَا ذُكِرَتِ النَّفَّاثَاتُ هُنَا بِلَفْظِ التَّأْنِيثِ دُونَ التَّذْكِيرِ وَاللهُ أَعْلَمُ»)\*(١).

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ( ٦٦٣)، وذكره ابن القيم في ازاد المعاد (٥/ ٦٧) وصحح إسناده الأرناؤوطيان في تعليهما عليه..

<sup>(</sup>٢) فتح الباري (١٠/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) الفتح (١/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) النيرنجيات: أخذ كالسحر وليس به، إنها هو تشبيه وتلبيس.

<sup>(</sup>٥) وربها كان مقصد شيخ الإسلام وغايته أن بعض الناس يصنعون حديدًا فيستخرجون الكيمياء ليضرب اللون الأصفر ليشتريه المشتري على أنه ذهبًا فإذا أحمه ورآه بعد هذه وجده حديدًا.

<sup>(</sup>٦) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٥/ ٦٢).

<sup>(</sup>٧) التفسير القيم ، للإمام ابن القيم (٥٦٣ ، ٥٦٤).

٧ - \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ -: " وَفِي كُتُبِ السِّحْرِ وَالسِّرِ الْمُكْتُومِ مِنْ هَذَا عَجَائِبُ، وَلِهَذَا كُلَّما كَانَ السِّعْرِ وَالسِّرِ الْمُكْتُومِ مِنْ هَذَا عَجَائِبُ، وَلِهَذَا كُلَّما كَانَ السَّعاحِرُ أَكْفَرَ وَأَخْبَثَ وَأَشَدَّ مُعَادَاةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ سِحْرُهُ أَقْوَى وَأَنْفَذَ، وَكَانَ سِحْرُ وَلِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ كَانَ سِحْرُهُ أَقْوَى وَأَنْفَذَ، وَكَانَ سِحْرُ عُبَادِ الأَصْنَامِ أَقْوى مِنْ سِحْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَسِحْرُ عُبَادِ اللَّمْنَامِ أَقْوى مِنْ سِحْرِ المُنتَسِينَ إِلَى الإِسْلَامِ، وَهُمَ اللَّهُ وَي مِنْ سِحْرِ المُنتَسِينَ إِلَى الإِسْلَامِ، وَهُمَ اللَّهُ عَنْ السَّاحِرَ اللهِ عَلَيْ وَالْقَصُودُ: أَنَّ السَّاحِرَ اللهِ عَلَيْ وَالْمُقَصُودُ: أَنَّ السَّاحِرَ اللهِ عَلَيْ وَالْمُقَصُودُ: أَنَّ السَّاحِرَ

وَاخْاسِدَ كُلُّ مِنْهُمَا قَصْدُهُ الشَّرُّ، لَكِنَّ الْحَاسِدَ بِطَبْعِهِ وَنَفْسِهِ وَبُغْضِهِ لِلْمَحْسُودِ، وَالشَّيْطَانُ يَقْتَرِنُ بِهِ وَيُعِينُهُ وَيُغْضِهِ لِلْمَحْسُودِ، وَالشَّيْطَانُ يَقْتَرِنُ بِهِ وَيُعِينُهُ وَيُخْرِهِ، وَالسَّاحِرُ بِعِلْمِهِ وَيُدْرِينُ لَهُ حَسَدَهُ وَيَأْمُرُهُ بِمُوجِيهِ، وَالسَّاحِرُ بِعِلْمِهِ وَيُرْرِيهِ وَاسْتِعَانَتِهِ بِالشَّيْسَاطِينِ»)\*(١).

٨ - \*( قَالَ ابْنُ خُلْدُونَ: « السَّاحِرُ لَا يَصْدُرُ مِنْهُ الْخَيْرِ» (٢٠).
 مِنْهُ الْخَيْرُ، وَلَا يُسْتَعْمَلُ فِي أَسْبَابِ الْخَيْرِ» (٢٠).

## الطرق الشرعية في الوقاية من السحر والسحرة

(١) الاسْتِعَاذَةُ بِاللهِ، وَقَدْ أَرْشَدَنَا الْقُرْآنُ إِلَى الاسْتِعَاذَةِ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ قَالَ تَعَالَى ﴿ وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ ﴾ (فصلت/ ٣٦).

(٢) تَقْوَى اللهِ وَحِفْظُهُ عِنْدَ أَمْرِ اللهِ وَنَهْيِهِ، فَمَنِ اتَّقَى اللهِ تَمَوَّلَ اللهُ وَخَهْيِهِ، فَمَنِ اتَّقَى اللهُ تَمَوَلَى اللهُ حِفْظَهُ وَلَمْ يَكِلْهُ إِلَى غَيْرِهِ ﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴾ (الطلاق/ ٢).

(٣) التَّوَكُّلُ عَلَى اللهِ وَالاعْتِهَادُ عَلَيْهِ، فَمَـنْ تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ.

(٤) تَجْرِيدُ التَّوْبَةِ إِلَى اللهِ مِنَ الذُّنُوبِ الَّتِي سَلَّطَتْ عَلَيْهِ

أَعْدَاءَهُ؛ فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ ﴿ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ﴾ (الشوري/ ٣٠).

(٥) الصَّدَقَةُ وَالإِحْسَانُ؛ فَإِنَّ لِذَلِكَ تَأْثِيرًا عَجِيبًا فِي دَفْع الْبَلَاءِ وَالسِّحْرِ وَالْحَسَدِ.

(٦) الإِكْتَارُ مِنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَالأَدْعِيَةِ الْمَأْثُورَةِ.

(٧) اسْتِخْرَاجُ السِّحْرِ وَإِبْطَالُهُ، وَهَـذِهِ مِنْ طُرُقِ عِلَاجِ السِّحْرِ بَعْدَ وُقُوعِهِ.

(٨) اسْتِعْمَالُ الأَدْوِيَةِ الْمُبُاحَةِ شَرْعًا وَالَّتِي يَعْرِفُهَا اللَّهِ الْمُبَاحَةِ شَرْعًا وَالَّتِي يَعْرِفُهَا اللَّاطِبَّاءُ وَأَهْلُ الْعِلْم<sup>(٣)</sup>.

### من مضار «السحر»

(١) يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ.

(٢) السَّاحِرُ مِعْوَلُ هَدْم فِي الْمُجْتَمَع.

(١) التفسير القيم ، للإمام ابن القيم (ص٥٨١).

(٣) عَمَلٌ بَغِيضٌ وَخُلُقٌ ذَمِيمٌ.

(٤) السِّحْرُ شِرْكٌ بِاللهِ وَكُفْرٌ بِهِ.

(٥) يُغْضِبُ الرَّبَّ وَيُسْخِطُ الْعَبْدَ.

(٦) يُورِثُ خُسْرَانَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٧) فِيهِ هَلَاكٌ لِلسَّاحِرِ وَضَرَرٌ بِالْمُسْحُورِ.

(٣) انظر عالم السحر والشعوذة ، د.عمر سليمان الأشقر(ص

(٢) مقدمة ابن خلدون (٦٣٠) .

.(۲۰۷، ۱۹۹

### السخرية

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٨     | ٧        | 1 8    |

#### السخرية لغة:

هِيَ الاسْمُ مِنْ الفِعْلِ «سَخِرَ» والمَصْدَرُ مِنْ الفِعْلِ «سَخِرَ» والمَصْدَرُ مِنْ ذَلِكَ هُوَ «السَّخَرُ، والمَسْخَرُ والسُّخْرُ بِالضَّمِّ، قَالَ أَعْشَى بَاهِلَة:

إِنِّي أَتَتْنِي لِسَانٌ لَا أُسَرُّ بِهَا

مِنْ عَلْو، لَا عَجَبُ مِنْهُ وَلَا سَخَرُ (۱) وَكُلُّ ذَلِكَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ «س خ ر» الَّتِي تَدُلُّ عَلَى «احْتِقَارٍ واسْتِذْ لَالٍ» وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا قَوْلُهُمْ: سَخَّرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَ الشَّيْءَ، وَذَلِكَ إِذَا ذَلَّلَهُ لأَمْرِهِ وَإِرَادَتِهِ، اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَ الشَّيْءَ، وَذَلِكَ إِذَا ذَلَّلَهُ لأَمْرِهِ وَإِرَادَتِهِ، وَمِنَ البَابِ سَخِرْتُ مِنْهُ: إِذَا هَزِئْتُ بِهِ (۲)، وَفِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَ : ﴿ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ الله عَزَّ وَجَلَّ لَ : ﴿ فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ الله عَزَلْتُ (هـود/ ٣٨)، وقل ال الجَوْهريّ يُقَالُ سَخِرْتُ مِنْهُ، وَبِهِ، وَهَرْئِثُ مِنْهُ وَمِهِ، وَهَرْئِثُ مِنْهُ، وَبِهِ، وَهَرْئِثُ مِنْهُ، وَبِهِ، وَهَرْئِثُ مِنْهُ، وَبِهِ، وَهَرْئِثُ

وَقَالَ الفَرَّاءُ: يُقَالُ سَخِرْتُ مِنْهُ وَلَا يُقَالُ: سَخِرْتُ مِنْهُ وَلَا يُقَالُ: سَخِرْتُ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُ وانُوا خَيرًا مِنْهُمْ ﴾ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُ وانُوا خَيرًا مِنْهُمْ ﴾

(الحجرات/ ١١)، قَالَ: وَسَخِرْتُ مِنْهُ هِيَ اللُّغَةُ

الفَصِيحَةُ وَقُولُ الرَّاعِي:

تَغَيَّرَ قَوْمِي وَلَا أَسْخَرُ وَمَا حُمَّ مِنْ قَدَرٍ يُقْدَرُ الْمَخْرُ الْمَخْرُ الْمَخْرُ الْمَخْرُ الْمَخْرُ مِنْهُمْ (٤) وفي الحَدِيثِ «أَتَسْخَرُ مِنْهُمْ مَنْهُمْ وَفِي الحَدِيثِ «أَتَسْخَرُ مِنْهُمْ وَأَنْتَ المَلِكُ أَيْ أَتَسْتَهْزِيءُ بِي.

وَقَالَ الفَيْرُوزِابَادِيُّ: سِيَاقَةٌ إِلَى الغَرَضِ المُخْتَصِّ بِهِ قَهْرًا، والمُسخَّرُ هُ وَ المُقَيَّضُ لِلْفِعْلِ، والمُسخَّرُ هُ وَ المُقَيَّضُ لِلْفِعْلِ، والسُّخْرِيُّ: هُوَ الَّذِي يُقْهَرُ لَنَا بِإِرَادَتِهِ، وَسَخِرْتُ مِنْهُ: وَالسُّخْرِيُّ: هُوَ الَّذِي يُقْهَرُ لَنَا بِإِرَادَتِهِ، وَسَخِرْتُ مِنْهُ: وَالسُّخْرِيُّ مِنْهُ، وَيُقَالُ: رَجُلٌ سُخَرَةٌ لِمَنْ يَسْخَرُ لِنَا يَسْخَرُ مِنْهُ. وَالسُّخْرِيَةُ أَيْضًا كِبْرًا، وَسُخْرَةٌ كَصُبْرَةٍ لِمَنْ يُسْخَرُ مِنْهُ. وَالسُّخْرِيَةُ أَيْضًا فِعْلُ السَّاخِرِيَةُ أَيْضًا فَعْلُ السَّاخِرِيَهُ أَيْضًا فَعْلُ السَّاخِرِهُ مَنْهُ السَّاخِرُهُ .

وَقُولَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ فَا تَخَذْ ثُمُّوهُمْ سِخْرِيًا ﴾ (المؤمنون/ ١١٠) بِالضَّمِّ وَالكَسْرِ (٢)، حُمِلَ عَلَى السَّخْرِيَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى الوَجْهِ الثَّانِي السَّخْرِيَةِ، وَيَدُلُّ عَلَى الوَجْهِ الثَّانِي (السُّخْرِيَةِ) قَوْلُهُ بَعْدَهُ ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ (السُّخْرِيةِ) قَوْلُهُ بَعْدَهُ ﴿ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴾ (المؤمنون/ ١١٠) (١٠)، وقال القُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: فَرَقَ أَبُو عَمْرٍو بَيْنَهُ ) (أَيْ بَيْنَ القِرَاءَتَيْنِ) فَجَعَلَ الآيَةِ: فَرَقَ أَبُو عَمْرٍو بَيْنَهُ )

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوي التمييز ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) هي بالضَّم قراءة حمزة وعاصم والكسائي وبالكسر باقي السبعة (القرطبي ١٢/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٧) بصائر ذوي التمييز ٣/ ٢٠٣.

<sup>(</sup>١) الصحاح ٢/ ٢٧٩.

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة لابن فارس ٣/ ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) الصحاح ٢/ ٦٨٠، وقــد حَكَى ذَلِكَ عَنْ أَبِي زيــد - وذكر أن تعديته بالباء أَرْدَأُ اللغتين.

<sup>(</sup>٤) لسان العرب ٤/ ٣٥٢.

المَكْسُورَةَ مِنْ جِهَةِ التَّهَزُّو، والمَضْمُومَةَ مِنْ جِهَةِ السُّخْرَةِ، وَقَالَ الكِسَائِيُّ هُمَا لُغَتَانِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا يُقَالُ عُصِيٍّ وَعِصِيٍّ، وَحَكَى القُرْطُبِيُّ عَنْ بَعْضِهِمْ أَنَّ الكَسْرَ (سِخْرِيًا) بِمَعْنَى: الاسْتِهْزَاءِ وَالسُّخْرِيَةِ بِالقَوْلِ. وَالضَّمُ (سُخْرِيًّا) بِمَعْنَى التَّسْخِيرِ والاسْتِعْبَادِ بِالفِعْل (١). والاسْتِسْخَارُه أَنْ يَدْعُوَ بَعْضُ النَّاسِ بَعْضًا إِلَى السُّخْرِيَةِ، وَبِهَذَا فُسِّرَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا رَأُوا آيَةً يَسْتَسْخِرُونُ﴾ (الصافات/ ١٤) قَالَ الرُّمَّانيُّ مَعْنَاهُ يَدْعُو بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَى أَنْ يَسْخَرَ (بِهَا)، وَقِيلَ المُعْنَى يَسْخَرُونَ، كَمَا فِي قَـولِمِمْ: عَلا قِـرْنَهُ واسْتَعْـلَاهُ، وَعَجِبَ مِنْ كَذَا وَاسْتَعْجَبَ (٢)، وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْنَى قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَسْتَسْخِرُونَ ﴾ يَسْخَرُونَ وَيَسْتَهْزِئُونَ (٣)، يَقُولُ العَلَّامَةُ ابْنُ كَثِيرِ فِي تَفْسِيرِ هَـذِهِ الآيَةِ: يَسْتَسْخِرُونَ: يَسْتَهْزِئُونَ (عَنْ قَتَادَةَ وَمُجَاهِدٍ)(١)، وَقَالَ أَبُو حَيَّانَ: يَكُونُ اسْتَسْخَرَ هُنَا بِمَعْنَى الْمُجَرَّدِ (أَيْ سَخِرَ) وَقِيلَ فِيهِ مَعْنَى الطَّلَبِ(٥) أَيْ يَطْلُبُونَ أَنْ يَكُونُوا مَِّنْ يَسْخَرُونَ (٦)، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: المَعْنَى هُنَا هُوَ المُبَالَغَةُ أَيْ إِنَّهُمْ يُبَالِغُونَ فِي السُّخْرِيَةِ(). وَيُقَالُ رَجُلٌ سُخْرَةٌ، أَيْ

(١) تفسير القرطبي ١٢/ ١٥٥.

(٢) المراد ان الاستسخار والسخرية بمعنى واحد.

(٣) بتصرف يسير من لسان العرب ٤/ ٣٥٣.

- (٤) تفسير ابن كثير ٤/٤.
- (٥) وذلك على أصل معنى صيغة اسْتَفْعَلَ.
  - (٦) تفسير البحر المحيط ٧/ ٣٤٠.
    - (٧) السابق، الصفحة نفسها.
      - (٨) لسان العرب ٤/ ٣٥٤.
- (٩) في الأصل بمنزلة الاستنخارِ وَلَا معنى له هنا، والتصويب مُسْتَفَادٌ مِمَّا ذكره صاحب البصائر.

يُسَخَّرُ فِي الأَعْمَالِ يَتَسَخَّرُهُ مَنْ قَهَ رَهُ، وَكُلُّ مَا ذَلَّ وانْقَادَ أَوْ تَهَيَّأُ لَكَ عَلَى مَا تُرِيدُ فَقَدْ سُخِّرَ لَكَ (٨).

#### السخرية اصطلاحًا:

قَالَ المُنَاوِيُّ: السُّخْرِيَةُ هِيَ اسْتِزْرَاءُ العَقْلِ مَعْنَى، بِمَنْزِلَةِ التَّسْخِيرِ<sup>(٩)</sup> فِي الفِعْلِ حِسَّا، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ الكَمَالِ قَوْلَهُ: السُّخْرِيَةُ تَكُونُ مِنْ شَيْءٍ يَجِقُّ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَلَا يَجِقُّ عِنْدَ السَّاخِرِ ((١٠).

## الفَرْقُ بَيْنَ السُّخْرِيَةِ والهُزُّءِ:

تَعَاضَى بَعْضُ العُلَمَاءِ عَنِ الفَرْقِ الدَّقِيقِ بَيْنَ الشُخْرِيَةِ وَالاسْتِهْزَاءِ الَّذِي هُوَ ارْتِيَادُ الهُزْءِ فَقَالَ: إِنَّ الشُخْرِيَةَ وَالاسْتِهْزَاءَ مَعْنَاهُمَا وَاحِدُ ((۱) وَعَلَى ذَلِكَ السُّخْرِيَةَ والاسْتِهْزَاء مَعْنَاهُمَا وَاحِدُ ((۱) وَعَلَى ذَلِكَ فَشَرَ كَثِيرُونَ: السُّخْرِيَةَ بِالاسْتِهْزَاءِ ((۱۲) وَلَكِنَّ الوَاقِعَ اللَّعْوِيَّ وَتَأَمُّلَ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ اللَّعْوِيَّ وَتَأَمُّلَ مَا وَرَدَ مِنْ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ الكَرِيمِ يُشِيرَانِ إِلَى وُجُودِ نَوْعٍ مِنَ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، حَتَّى وَإِنْ كَانَ يَشِيرَانِ إِلَى وُجُودِ نَوْعٍ مِنَ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا، حَتَّى وَإِنْ كَانَ هَذَا الفَرْقُ قَدْ يُتَنَاسَى أَحْيَانًا فَيُسْتَعْمَلُ أَحَدُهُمَا فِي الْعَنْ اللَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِيهِ الآخَرُ، وَيَتَمَثَّلُ هَذَا الفَرْقُ فِي الْمَرْقِ اللَّهُونُ فِيهِ الآخَرُ، وَيَتَمَثَّلُ هَذَا الفَرْقُ فِي الْمَالُونِ فِيهِ الآخَرُ، وَيَتَمَثَّلُ هَذَا الفَرْقُ فِي النَّيْة، وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنَّهُ يَكُونُ بِالقَوْلِ المَصْحُوبِ بِسُوءِ النَّيَّة، وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ لَا يَعْوَلُ المَصْحُوبِ بِسُوءِ النَّيَّة، وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ المَّوْلِ المَصْحُوبِ بِسُوءِ النَّيَّة، وَلا يُشْتَرَطُ فِيهِ أَنْ

- (١٠) التوقيف على مهمات التعاريف(ص ١٩٢)بتصرف يسير.
- (١١) انظر مثلا: الصحاح للجوهري (١/ ٨٣) حيث فسر الاستهزاء بالسخرية، وغذاء الألباب للسفاريني ١٣١/١.
- (۱۲) انظر مثلا، تفسير ابن كثير ٤/٤ حيث فسر يَسْتسخرون بـ «يستهزئون».
- (١٣) التوقيف على مهات التعاريف ص ٣٤٣، وقَدْ ذَكَر أَنَّ المُزَادَ بِالْفَظِ مَعْنَاهُ الحقيقي وَلَا المُزَادَ بِاللَّفَظِ مَعْنَاهُ الحقيقي وَلَا المَجَازِيُّ (وَإِنَّا يَكُونُ كِفَايَة عَن التحقير).

يَسْبِقَهُ فِعْلٌ مِنْ أَجْلِهِ يُسْتَهْزَأُ بِصَاحِبِهِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الفِعْلِ، أَمَّا السُّخْرِيَةُ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِالفِعْلِ أَوْ بِالإِشَارَةِ. وَتَكُونُ بِالفَعْلِ، أَمَّا السُّخْرِيَةُ فَإِنَّهَا قَكُونُ بِالفَعْلِ مِنْ أَجْلِهِ يُسْخَرُ بِصَاحِبِهِ، وَيَتَلَخَّصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَيْنَهُما فَرْقًا مِنْ يُسْخَرُ بِصَاحِبِه، وَيَتَلَخَّصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَيْنَهُما فَرْقًا مِنْ يُسْخَرُ بِصَاحِبِه، وَيَتَلَخَّصُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ بَيْنَهُما فَرْقًا مِنْ يُسْخَرُ بِصَاحِبِه، أَنَّ السُّخْرِيَةُ يَسْبِقُهَا وَالْهَوْلِ، الثَّانِيَةُ: أَنَّ السُّخْرِيَةَ يَسْبِقُهَا وَالْهَوْلِ، الثَّانِيَةُ: أَنَّ السُّخْرِيَةَ يَسْبِقُهَا عَمَلُ مِنْ أَجْلِهِ يُسْخَرُ بِصَاحِبِهِ، أَمَا الاسْتِهزَاءُ فَلَا يَسْبِقُهُ ذَلِكَ أَنَّ السُّخْرِيَةَ يَسْبِقُهُا فَرَقًا مِنْ يَسْبِقُهُ ذَلِكَ أَنَّ السُّخْرِيَةَ يَسْبِقُهُا فَرَقًا مِنْ يَسْبِقُهُا فَرْقًا مِنْ السُّخْرِيَةَ يَسْبِقُهُا فَرَقًا مِنْ السُّعْفِرَاءُ فَلَا عَمْلُ مِنْ أَجْلِهِ يُسْخَرُ بِصَاحِبِهِ، أَمَا الاسْتِهزَاءُ فَلَا يَسْبَقُهُ ذَلِكَ أَنَّ السُّعْوِيَةُ فَلَا السُّعْفِرَاءُ فَلَا يَسْبَقُهُ ذَلِكَ أَلَى اللَّالْ السُلْعِهْ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَلْكَ أَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَا اللَّهُ الْمُنَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللْهُ الْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعْلِقُولُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُ اللْهُ اللِهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الْمُعِلَّالِهُ اللْهُ اللْمُ اللْهُ اللِهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُ

## • الهمز واللمز مِنَ السُّخْرِيَةِ:

قَالَ القُرْطُبِيُّ: قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: الْمُمَزَةُ: اللَّذِي يَلْمِزُ بِعَيْنَيْهِ، وَقَالَ النَّذِي يَلْمِزُ بِعَيْنَيْهِ، وَقَالَ النَّذِي يَلْمِزُ بِعَيْنَيْهِ، وَقَالَ النُن كَيْسَانَ: الهُمَزَةَ الَّذِي يُؤْذِي جُلَسَاءَهُ بِسُوءِ اللَّفْظِ وَاللَّمَزَةُ: الَّذِي يَكْسِرُ عَيْنَهُ عَلَى جَلِيسِه، وَيُشِيرُ بِعَيْنِهِ وَاللَّمَزَةُ: الَّذِي يَكْسِرُ عَيْنَهُ عَلَى جَلِيسِه، وَيُشِيرُ بِعَيْنِهِ وَرُأْسِهِ وَبِحَاجِبَيْهِ (1) (سُخْرِيَةً بِهِ).

وَيَقُولُ يَمْنَى الْمُعَلَّمِيُّ: الْهَمْزُ: هُوَ السُّخْرِيةُ مِنَ النَّاسِ بِالإِشَارَةِ كَتَحْرِيكِ اليَدِ قُرْبَ الرَّأْسِ إِشَارَةً إِلَى النَّاسِ بِالإِشَارَةِ كَتَحْرِيكِ اليَدِ قُرْبَ الرَّأْسِ إِشَارَةً إِلَى السَّوْفُ فِي بِالْجُنُونِ، أَوِ الْوَغْضِ بِالْعَيْنِ رَمْ زَا لِلاَسْتِخْفَافِ، أَو نَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الْحَرَكَاتِ وَاللَّمْزُ: هُوَ السَّخْرِيَةُ مِنَ النَّاسِ بِالقَوْلِ، كَتَسَمْيَةِ الشَّخْصِ بِاسْمِ السُّخْرِيَةُ مِنَ النَّاسِ بِالقَوْلِ، كَتَسَمْيَةِ الشَّخْصِ بِاسْمِ

يَدُلُّ عَلَى عَاهَـةٍ فِيهِ أَوَ مَرَضٍ، أَو اتِّهَامِهِ بِخَلِيقَةٍ سَيِّئَةٍ، أَوِ التَّعْرِيضِ بِذَلِكَ (٥).

## التنابر بالأَلْقَابِ مِنَ السُّخْرِيَةِ:

كُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ التَّنَائُزَ بِالأَلْقَابِ إِنَّا هُوَ دَاخِلٌ فِي مَفْهُومِ السُّخْرِيَةِ، كَمَا دَخَلَ فِيهَا مَفْهُومُ الهَمْزِ وَاللَّمْزِ. وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ ذِكْرُ اللَّمْزِ والتَّنَابُزِ بَعْدَ ذِكْرِ

<sup>(</sup>١) انظر مكارم الأخلاق في القرآن الكريم ليحيى المعلمي ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الفروق لأبي هلال العسكري ص ٢٤٩.

<sup>(</sup>٣) ذكرنا قبلا أن الفرق بينها قَدْ يتناسَى فيستعمل أحدهما مكان الآخر، ومِنْ ثَمَّ يَكُونُ بين السُّخْرِية والاستهزاء ترادف جزئي يَتَّفِقان في المعنى أحيانا ويفترقان في أحيان أخرى.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٢٠/ ١٨٣، وقد ذكر في الآية الكريمة تفسيرات أخرى، تنظر هناك، وقد نقل عنه الطبري في جـ ١٦ ص ٣٢٧ ما يفيد العكس.

<sup>(</sup>٥) مكارم الأنحلاق في القرآن الكريم ليحيى المعلمي ص ٣٣٣.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي مجلد ١١ جـ ٢٦ ص ٨٥.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث رقم (٧) (المثل التطبيقي).

السُّخْرِيَةِ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ الخَاصِّ بَعْدَ العَامِّ، اهْتِهَا مَا بِهِ، وَنَظْيرُ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَنَظْيرُ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلُ وَالرُّمَّانُ مِنْ الفَاكِهَةِ وَرُمَّانٌ ﴾ (الرحمن/ ٦٨) إِذِ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ مِنْ الفَاكِهَةِ أَيْضًا.

## التَّهَكُّمُ وَالتَّعْيِيرُ:

المُرَادُ بِالتَّهَكُّم: مَا كَانَ ظَاهِرُهُ جَدًّا وَبَاطِنُهُ هَزْلًا، يَقُولُ الكَفَوِيُّ: وَلَا تَخْلُو أَلْفَاظُ التَّهَكُّم مِنْ لَفْظٍ مِنَ الْأَلْفَاظِ الحَدَّالَةِ عَلَى الذَّمِّ أَوْ لَفْظَةٍ مَعْنَاهَا الْهَجُو(۱). الأَلْفَاظِ الدَّالَّةِ عَلَى الذَّمِّ أَوْ لَفْظَةٍ مَعْنَاهَا الْهَجُو(۱). وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّهَكُّمُ مِنَ السُّخْرِيَةِ، أَمَّا التَّعْيِيرُ بِالفَقْرِ وَمِنْ ثَمَّ كَانَ التَّهَكُّمُ مِنَ السُّخْرِيَةِ، أَمَّا التَّعْيِيرُ بِالفَقْرِ أَوِ الذَّنْبِ أَوِ العِلَّةِ أَو مَا شَابَهَ ذَلِكَ فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ مِنَ السُّخْرِيَةِ، اللهُ بِنَهْيِهِ مِنَ السُّخْرِيةِ، يَقُولُ الإِمَامُ الطَّبَرِيُّ: ﴿عَمَّ اللهُ بِنَهْيِهِ اللهُ مِنْ السُّخْرِيةِ، فَلَا يَسْخَرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ جَمِيعَ مَعَانِي الشُّخْرِيةِ، فَلَا يَكُلُ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَسْخَرَ مِنْ مُؤْمِنٍ لَا الشَّخْرِيةِ، وَلَا لِذَنْبٍ رَكِبَهُ، وَلَا لِغَيْرِ ذَلِكَ» (٢).

## حُكْم السُّخْرِيَة:

يُفْهَمُ مِنْ نَهْيِ المَوْلَى عَزَّ وَجَلَّ عَنِ السُّخْرِيَةِ بِأَنْواعِهَا المُخْتَلِفَةِ أَنَّهَا حَرَامٌ، يَقُولُ الإِمَامُ السَّفَّارِينِيُّ: 
 وَتَحْرُمُ السُّخْرِيَةُ وَالْمُزُءُ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ المَّنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ ... الآية ﴾ (٣) وَلِنَهْيِهِ عَلَيْهُ وَمَنْ فَوْمٍ ... الآية ﴾ (٣) وَلِنَهْيِهِ عَلَيْهُ عَرْبَدَةً وَمَنْ ذَلِكَ فِي مَوَاضِعَ عَدِيدَةً (١٠).

[للاستزادة: انظر صفات: الاستهزاء - الإساءة - التحقير - سوء الخلق - الغرور - الكبر والعجب - المن - الأذى - الهجاء - سوء المعاملة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تكريم الإنسان ـ البشاشة \_ حسن الخلق \_ الرأفة \_ الرحمة \_ الصفح \_ طلاقة الوجه \_ المحبة \_ النصيحة \_ الأدب \_ حُسن المعاملة \_ حُسن العشرة].

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوى ٢/ ٨٧.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري مجلد ١١ جـ ٢٦ ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) انظر غذاء الألباب للسفاريني ١/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) انظر المواضع التي وردت في النهي عن ذلك: الأحاديث الواردة في هذه الصفة.

## الآيات الواردة في «السخرية»

- ٧ وَلَقَدِ أُسَّهُ زِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِأَلَّذِينَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ مِمَا كَانُو أَبِدِ عَيْسَنَهُ رِءُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُو أَبِدِ عَيْسَنَهُ رِءُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عِلْكُوا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْك
  - ٣- اللّذِيكَ يُلْمِزُوكَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِ الصَّدَقَاتِ وَاللّذِينَ لا يَعِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيسَخُرُونَ مِنْهُمُ سَخِرَاللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاكِ اللّهُ اللّهِ اسْتَغْفِرَ لَهُمْ أَوْلاَ سَتَغْفِرَ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرَ لَهُمْ سَبْعِينَ مَنَّ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل
- ٤- وَأُوحِى إِلَى ثُوحِ أَنَّهُ وَلَن يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ

  إِلَّا مَن قَدْءَا مَنَ فَلَا نَبْتَ بِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُون ﴿

  وَاصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلاَ تُخْطِبْنِي
  فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُعْفَرَقُونَ ﴿

  وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَما مَرَّعَلَيْهِ مَلَاً مِن فَوْمِهِ عَلَيْهِ مَلاَّمِن فَوْمِهِ عَلَيْهِ مَلاَّمِن فَوْمِهِ مَن عُرُواْ مِنَ فَإِن لَسَّخُرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسَّخُرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسَّخُرُواْ مِنَا فَإِنَا نَسْخُرُونَ مِن كُمْ

  كَمَا تَسْخُرُونَ فِي اللَّهِ اللَّهُ الْمُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِينَ الْمُعْلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُوالِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِن الْمَالِينَ السَّخُرُواْ مِنَا فَإِنَا السَّحْرُونَ وَهُمْ الْمُؤْمِونَ وَلَا اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِونَ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ وَلَيْ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ وَلَهُ الْمُؤْمِونَ وَلَهُ اللَّهُ الْمُؤْمِونَ وَلَهُ الْمُؤْمِونَ وَلَهُ الْمُؤْمِنَ وَلَهُ الْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمُونَ وَلِي الْمُؤْمِونَ وَالْمِنْ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ وَلَهُ الْمُؤْمِونَ وَلَهُ الْمُؤْمُونَ وَلَهُ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمِونَ وَلَهُ الْمُؤْمِونَ وَلَهُ الْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنَا فَالْمُؤْمِونَ وَالْمِؤْمُ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِونَ وَالْمِؤْمُ وَالْمُؤْمُونَ وَالْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونِ وَالْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ وَالْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِلِي الْمُؤْمِقُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِلُومِ الْمُؤْمِقُومِ الْمُؤْمِلُمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُومُ

- فَسَوْفَ تَعُلَمُونَ مَن يَأْلِيهِ عَذَابٌ يُغَزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّ قِيمَ رُبُّ
- ٥- وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن فَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُواْ بِهِ يَسْنَهْزِءُونَ ۞
- وَمَنَ خَفَّتُ مَوَزِينُهُ وَفَأُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَفَسُهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿

  اَفْسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿

  اَلَمْ تَكُنْ اَيْتِي ثَنْكَى عَلَيْكُمْ
  الْمُ تَكُنْ اَيْتِي ثُنْكَى عَلَيْكُمْ
  الْمُ تَكُنْ اَيْتِي ثُنْكَى عَلَيْكُمْ
  الْمُ تَكُنْ اَيْتِي ثُنْكَى عَلَيْنَا شِقُوتُنَا
  الْمُ تَكُنْ الْمَعْ اللَّهُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا
  اللَّهُ تَكُنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا
  اللَّهُ الللْهُ ال

- ٧- بلُ عَجِبْت وَيَسْخُرُونَ (اللهُ) ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّاخِرِينَ ١ وَإِذَاذُكُو وَأَلَا لَذَكُمُ وَنَ ١ وَإِذَا رَأُوٓا عَايَةَ يَسۡ تَسۡخِرُونَ ﴿ إِنَّا
  - وَقَالُواْمَالَنَا لَانْرَىٰ رِجَالًا كُنَّانَعُلُّهُمْ مِّنَٱلْأَشْرَارِ (إِنَّ اللَّهُ مُرَادِ (إِنَّ اللَّهُ أَتَّخَذُنَّهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ ٱلْأَبْصَدُرُ ﴿ اللَّهُ الْأَبْصَدُرُ ﴿ اللَّهُ الْ
    - ٩- وَأَتَّبِعُوٓ الْحُسَنَ مَا أَمْزِلَ إِلَيْكُمْ مِن رَّيِّكُم مِّن قَبِّلِ أَن يَأْنِيكُ مُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴾

أَن تَقُولَ نَفْسُ بَحَسَرَتَى عَلَى مَافَرَّطْتُ فِي جَنْب

١٠- يَتَأَيُّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَايَسْخَرْقُومٌ مِّن فَوْمِ عَسَى أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِن نِسَاءٍ عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا نَنَابُرُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِنِسَ ٱلِإَسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَانَ وَمَن لَّمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّ ﴿

# الآيات الواردة في «السخرية» معنًى

١١- وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَىٰتِ فَإِنْ أَعْظُواْمِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَاهُمْ يَسْخَطُونَ ﴿

> ١٢- وَلَانُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ١٧ هَمَّازِمَشَّآءِ بِنَمِيمِ ١ مَّنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَشِيرٍ اللهِ عُتُلِ بَعْدَ ذَالِكَ زَنِيمٍ (اللهُ)

١٣- إِنَّ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَضْحَكُونَ ١ وَإِذَا مَرُّواً بِهِمْ يَنْغَامَنُ وَنَ إِنَّ

وَإِذَا ٱنقَلَوُ أَإِلَىٰٓ أَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوٓا إِنَّ هَنَوُلآءِ لَضَالُّونَ ١ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَنفِظِينَ ١ فَٱلْيَوْمَ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْمِنَ ٱلْكُفَّارِيضَ حَكُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ يَنظُرُونَ ١ هَلْ ثُوِّبَ ٱلْكُفَّارُ مَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴿

> ١٤- وَثُلُّ لِحُكُلَ هُمَزُوَلُمَزُوَ لَمَزُوَ لَمَزَوَ لَمَزَوَ لَمَزَوَ لَمَزَوَ لَمَزَوَ لَمَزَ ٱلَّذِي جَمَعَ مَا لَا وَعَدَّدُهُ، ٢ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ وَ أَخْلَدُهُ وَيُ كَلَّا كُنُدُذَّ فِٱلْخُطُمَةِ ١

<sup>(</sup>٧) المطففين: ٢٩ - ٣٦ مكية

<sup>(</sup>٨) الهمزة : ١ – ٤ مكية

<sup>(</sup>٤) الحجرات : ١١ مدنية

<sup>(</sup>٥) التوية : ٨٥ مدنية

<sup>(</sup>٦) القلم: ١٠ - ١٣ مكية

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٢ - ١٤ (۲) صَ : ٦٢ – ٦٣ ص

<sup>(</sup>٣) الزمر : ٥٥ – ٥٦ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «السخرية»

٢ - \*(عَنْ أُمِّ هَانِيءٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالِيْ فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْلُنْكَرَ ﴾ (العنكبوت/ ٢٩)
 قَالَ: ﴿كَانُوا يَخْذِفُونَ (٤) أَهْلَ الْأَرْضِ وَيَسْخَرُونَ
 مِنْهُمْ ﴾) \* (٥).

٣ - \* (عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ زَعْفَرَانَ، وَسُولِ اللهِ عَيْكَ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ مِنْ زَعْفَرَانَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّ أَحْرَمْتُ فِيا تَرَى، وَالنَّاسُ يَسْخَرُونَ مِنِّي وَأَطْرَقَ هُنَيْهَةً، قَالَ: ثُمَّ دَعَاهُ، فَقَالَ: اللهُ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ، «اخْلَعْ عَنْكَ هَذَا الزَّعْفَرَانَ، واصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ ») \*(٢).

٤ ـ \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَهُ "، قَالُوا: يَا مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأُرْزِ (\*) فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ "، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا صَاحِبُ فَرَقِ الْأُرْزِ ؟. قَالَ: "خَرَجَ رَسُولَ اللهِ، وَمَا صَاحِبُ فَرَقِ الْأُرْزِ ؟. قَالَ: "خَرَجَ ثَلَاثُهُ أَ فَغَيَّمَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا غَارًا، فَجَاءَتْ صَخْرَةٌ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ حَتَّى طَبَقَتِ (^) الْبَابَ عَلَيْهِمْ، فَعَالَجُوهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: لَقَدْ فَعَالَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُنْجِينَا مِنْ هَذَا. فَقَالَ أَحُدُهُمْ: وَقَعْتُمْ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ بِأَحْسَنِ مَا وَقَعْتُمْ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ، فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ بِأَحْسَنِ مَا اللّهُ مَ إِنَّكَ تَعْلَى أَنْ يُنْجِينَا مِنْ هَذَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: عَمِلَ، لَعَلَّ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُنْجِينَا مِنْ هَذَا. فَقَالَ أَحَدُهُمْ: وَكُنْتُ أَبِيرَانِ مَيْحَانِ كَبِيرَانِ مَيْحَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ أَبِيتُ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوانِ شَيْحَانِ كَبِيرَانِ، وَكُنْتُ أَبِيتُ وَكُنْتُ أَبِيتُ اللهُ عَلَى أَنْ مُنْ عَلَيْهُمْ) وَقَدْ نَامَا، فَكُنْتُ أَبِيتُ اللهُ عَلَيْمُ أَلَهُ وَقَدْ نَامَا، فَكُنْتُ أَبِيتُ وَيُعْمَا وَقَدْ نَامَا، فَكُنْتُ أَبِيتُ

وأحمد ٦/ ٣٤١، ٤٢٤. وقد أطال الأرناؤوط الكلام عليه في «جامع الأصول» (٢/ ٢٩٨ ٢٩٧) فليراجع.

<sup>(</sup>١) حبوا: قال أهل اللغة: الحبو: المشي على اليدين والرجلين، أو اليدين والركبتين، وربها قالوا على يديه ومقعدته.

<sup>(</sup>٢) نواجذه: أنيابه وقيل الأضراس.

<sup>(</sup>٣) البخاري / الفتح ١١/ حديث رقم (٦٥٧١) واللفظ له. ومسلم حديث رقم (٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) يخذفون: أصل الخذف رميك بحصاة تكون بين سبابتك: أي يحقرونهم وينبذونهم.

<sup>(</sup>٥) الترمذي/ كتاب التفسير حديث رقم (٣١٩٠) واللفظ له،

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢ ٢٢٤)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٢٠٥): هو في الصحيح باختصار، رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٧) فرق أرز: مكيال يسع ستة عشر رطلا، وهي اثنا عشر مدا.

<sup>(</sup>٨) طبقت الباب : غطته.

قَائِمًا وَحِلَابُهُمَا عَلَى يَدِي، أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِأَحَدٍ قَبْلَهُمَا، أَوْ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَصِبْيَتِي يَتَضَاغَوْنَ (١) حَوْلِي، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّهَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. قَالَ: فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، قَالَ: وَقَالَ الثَّانِي: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمٍّ لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا، فَسُمْتُهَا نَفْسَهَا '``، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ دُونَ مِائَةِ دِينَارِ، فَجَمَعْتُهَا، وَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا جَلَسْتُ مِنْهَا جَلِسَ الرَّجُل، فَقَالَتْ: اتَّقِ اللهِ، وَلا تَفُضَّ الْخَاتِمَ إِلَّا بِحَقِّهِ (٣)، فَقُمْتُ عَنْهَا. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ فَافْرُجْ عَنَّا. قَالَ: فَزَالَتِ الصَّخْرَةُ حَتَّى بَدَتِ السَّهَاءُ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ أُرْزٍ، فَلَمَّا أَمْسَى عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، وَذَهَبَ وَتَرَكَنِي، فَتَحَرَّجْتُ مِنْهُ، وَثَمَّـرْنَهُ لَهُ، وَأَصْلَحْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيها، فَلَقِينِي بَعْدَ حِين، فَقَالَ:

اتَّقِ اللهَ، وَأَعْطِنِي أَجْرِي، وَلا تَظْلِمْنِي، فَقُلْتُ، انْطَلِقْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلا تَسْخَرْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ أَسْخَرُ بِكَ، فَانْطَلَقَ تَسْخَرْ بِي، فَقُلْتُهُ ابْتِغَاءَ فَاسْتَاقَ ذَلِكَ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّا فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ خَشْيَةً مِنْكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَتَدَحْرَجَتِ مَرْضَاتِكَ خَشْيَةً مِنْكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَتَدَحْرَجَتِ الصَّخْرَةُ، فَخَرَجُوا يَمْشُونَ») \*(13).

٥ - \*(عَنْ عَبْدِالرَّ مْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَنْ عَبْدِالرَّ مْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ عَلَيْقَ قَالَ: قَالَ رَجُلْ إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمْ صَاحِبَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ كَيْفَ تَصْنَعُونَ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُعَلِّمُكُمْ إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ. قَالَ: قُلْتُ نَعَمْ، أَجَلْ وَلَوْ سَخِرْتَ، بِأَنَّهُ لَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ يَأْتِي أَحَدُنَا الْغَائِطَ، وَإِنَّهُ سَخِرْتَ، بِأَنَّهُ لَيُعَلِّمُنَا كَيْفَ يَأْتِي أَحَدُنَا الْغَائِطَ، وَإِنَّهُ يَنْهَانَا أَنْ يَسْتَدْبِرَهَا، وَأَنْ يَنْهَانَا أَنْ يَسْتَدْبِرَهَا، وَأَنْ يَسْتَدْبِي وَلا يَسْتَنْجِي بِأَقلً مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ) \* (٥).

### المثل التطبيقي من حياة النبي على الني عن «السخرية»

٦ - \* (عن عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:
 قُلْتُ لِلنَّبِيِّ ﷺ : حَسْبُكَ مِنْ صَـفِيَّةَ كَذَا وَكَذَ. قَالَ :

عِيْرُ مُسَدِّدٍ (١٦) ـ تَعْنِي قَصِيرَةً. فَقَالَ: «لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُسِرِّةً عُنْتِ كَلِمَةً لَوُ مُنزِجَتْ بِهَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ». قَالَتْ: وَحَكَيْتُ لَهُ

<sup>(</sup>١) يتضاغون: يصيحون ويبكون.

<sup>(</sup>٢) فسمتها نفسها: من السوم والمساومة وهو المجاذبة بين البائع والمشتري حول السلعة.

 <sup>(</sup>٣) لا تفض الخاتم إلا بحقه: أي لا تكسر الخاتم، وَكَنَتْ
بالخاتم عن عذرتها، أرادت أنها لا تحل له أن يقربها إلا
بحق ذلك.

<sup>(</sup>٤) أحمد في المسند (٢/ ١١٦)، قال الشيخ أحمد شاكس : إسناده صحيح، ورواه البخاري ومسلم بنحوه.

<sup>(</sup>٥) أحمد في المسند (٥/ ٤٣٧)، وأصله عند مسلم في الطهارة (٢٦٢).

<sup>(</sup>٦) أول راو من رواه الحديث.

إِنْسَانًا، فَقَالَ «مَا أُحِبُّ أَنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَأَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا»)\*(\( ) .

٧ - \* (عَنِ الْمُعْرُورِ قَالَ : لَقِيتُ أَبَا ذَرِّ بِالرَّبَذَةِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حُلَّةٌ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : إِنِّ سَابَبْتُ رَجُلًا (٢) فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّهِ (٣) ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَيَّا النَّبِيُّ عَيَّا النَّبِيُّ عَيَّا اللَّبِيُّ عَيَّا اللَّبِيُّ عَيَّا اللَّبِيُّ عَيَّا اللَّهِ عَلَيْهِ :

(يَا أَبَا ذَرِّ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ؟ إِنَّكَ امْرُوُّ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ (١٠٠٠). إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَعْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ إِخْوَانُكُمْ خَوَلُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَعْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِّفُ وهُمَ مَا يَغْلُبُهُمُ مْ، فَانْ كَلَّفْتُمُ وهُمْ فَا عَيْدُوهُمْ (٢٠٠٠).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «السخرية»

١ - \* (فِي قَـوْلِهِ تَعَـالَى: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّـذِينَ آمَنُـوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْم... ﴾ الآية.

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَزَلَتْ فِي ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَيَّاسٍ، كَانَ فِي أُذُنِهِ وَقْرُ، فَإِذَا سَبَقُوهُ إِلَى جَبْهِ لِيَسْمَعَ مَا يَقُولُ، فَأَقْبُلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ فَاتَتْهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ، فَأَقْبُلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ فَاتَتْهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ، فَأَقْبُلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ فَاتَتْهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَقُولُ، فَأَقْبُلَ ذَاتَ يَوْمٍ وَقَدْ فَاتَتْهُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ رَكْعَةٌ مَعَ النّبِي عَيِي فَلَمَّا انْصَرَفَ النّبِي عَلَي الله أَخَد أَصْحَابُهُ مَعَالِسَهُم مِنْهُ، فَرَبَضَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَصْحَابُهُ مَعَالِسَهُم مِنْهُ، فَرَبَضَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ عَرْجَلِسِهِ، وَعَضُّوا فِيهِ (1) فَلَا يَكَادُ يُوسِعُ أَحَدٌ لأَحَدٍ، بِمَجْلِسِهِ، وَعَضُّوا فِيهِ (1) فَلَا يَكَادُ يُوسِعُ أَحَدٌ لأَحَدٍ، وَتَى يَظَلَّ الرَّجُلُ لاَ يَجِدُ جَلِسًا فَيَظَلَّ قَائِمًا. فَلَكًا وَيُوسِعُ أَحَدُ لأَحَدٍ، انْصَرَفَ ثَابِتٌ مِنَ الصَّلَاةِ تَغَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَيَقُولُ: تَفَسَّحُوا، تَفَسَّحُوا، فَفَسَحُوا لَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النّبِي قَنَى النّه مَن الصَّلَاةِ تَغَطَّى رِقَابَ النَّاسِ، وَيَقُولُ: تَفَسَّحُوا، تَفَسَّحُوا، فَفَسَحُوا لَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَى النّبِي قَلَالَ لَهُ: تَفَسَّحْ، فَقَالَ لَهُ: تَفَسَّحْ، فَقَالَ لَهُ عَلَى النّبِي اللّهُ مِنْ وَبَيْنَهُ وَمَا لِلْهُ فَلَى النّبُولِ فَي عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ الْمُعُلِسُ فَا الْمَالِ وَلَا مَلْ اللّهُ وَاللّهُ لَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ السَلِي اللّهُ اللّه

خَلْفِهِ مُغْضَبًا، ثُمَّ قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: فُلَانُ. فَقَالَ ثَالِيةً، ثَالِيتٌ: ابْنُ فُلَانَةً! يُعَيِّرُهُ بِهَا، يَعْنِي أُمَّا لَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَاسْتَحْيَا الرَّجُلُ. فَنَزَلَتْ) \*(٧).

٢ - \*(وَقَالَ الضَّحَّاكُ: نَزلَتْ فِي وَفْدِ بَنِي غَيمٍ،
كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ بِفُقَرَاءِ الصَّحَابَةِ مِثْلَ عَمَّارٍ، وَخَبَّابٍ.
وَبِلَالٍ، وَصُهَيْبٍ، وَسَلْمَانَ، وَسَالِمٍ - مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً - ،
وَغَيْرِهِمْ، لِلَا رَأُوْا مِنْ رَثَاثَةِ حَالِمِمْ، فَنَزَلَتْ فِي الَّذِينَ
آمَنُوا مِنْهُمْ)\*

" - \* (وَقِيلَ: نَزَلَتْ فِي عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ حِينَ قَدِمَ الْلَدِينَةَ مُسْلِمًا، وَكَانَ الْسُلِمُونَ إِذَا رَأَوْهُ قَالُوا: ابْنُ فِرْعَوْنَ هَذِهِ الْأُمَّةِ. فَشَكَا ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَنَزَلَتْ) \* (٩).

٤ \_ \*(قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّا اللَّهِ نَعَالَى: ﴿يَا أَيُّا اللَّهِ نَعُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَدْمُ مِنْ قَوْمٍ.. ﴾ الآية: يَقُولُ اللَّهِ نَعُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللللْمُلْمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلْمُولُ اللللْمُلْمُلْمُ اللللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِمُ اللللْمُلْمُلْمُ الللْمُلْمُلْمُ اللللْمُلْمُلُولُولُولُولُولِي الْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُولُولُولُولُولُولُولِ

<sup>(</sup>١) أبو داود/ كتاب الأدب، حديث رقم (٤٨٧٥)، والترمذي

<sup>(</sup>٢٦٣٢) (٢٦٣٣). وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «رياض الصالحين» رقم (١٥٢٥): إسناده

صحيح

<sup>(</sup>٢) قيل: هذا الرجل هو بلال مؤذن الرسول ﷺ.

<sup>(</sup>٣) عيرته بأمه: نسبته الى العار.

<sup>(</sup>٤) فيك جاهلية: أي خصلة جاهلية.

<sup>(</sup>٥) البخاري/ الفتح ١/ حديث رقم (٣٠).

<sup>(</sup>٦) أي تمسك كل منهم بمجلسه لا يريد أن يبرحه.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي جـ ١٦/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٨) المرجع نفسه، والصفحة نفسها، وغذاء الألباب ١/١٣٠.

<sup>(</sup>٩) تفسير القرطبي ١٦/ ٣٢٥.

- تَعَالَى ذِكْرُهُ -: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ صَدَّقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لَا يَهْزَأُ قَوْمٌ مُوْمِنِينَ ﴿ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا فَوْمٌ مُؤْمِنِينَ ﴿ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ ﴾ أي الْمَهْزُوعُ مِنْهُمْ خَيْرٌ مِنَ الْهَازِئِينَ، ﴿ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءٍ هُونُ نِسَاءٍ هُونُ مِنَاتٌ مِنْ نِسَاءٍ مُؤْمِنَاتٌ مِنْ نِسَاءٍ مُؤْمِنَاتٌ مِنْ نِسَاءٍ مُؤْمِنَاتٌ عَسَى الْمَهْزُوءُ مِنْهُنَ أَنْ يَكُنَ خَيْرًا مِنَ الْمَازِئَاتِ) \* (١).

٥ - \* (وَقَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ مَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا أَيُّهَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ .

«... إِنَّ اللهَ عَمَّ بِنَهْيِهِ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ أَنْ يَسْخَرَ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ جَمِيعَ مَعَانِي السُّخْرِيَةِ، فَلَا يَحِلُّ لِغُضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ جَمِيعَ مَعَانِي السُّخْرِيَةِ، فَلَا يَحِلُّ لِفُوْمِنٍ أَنْ يَسْخَرَ مِنْ مُؤْمِنٍ، لَا لِفَقْرِهِ، وَلَا لِذَنْبٍ رَكِبَهُ، وَلَا لِذَنْبٍ رَكِبَهُ، وَلَا لِفَيْرِ ذَلِكَ» \* (٢٠).

٢ - \*(وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿.. وَلَا تَلْمِزُوا اللَّهِ مَعْلَى ﴿.. وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُ مُ مَعْضًا أَيُّهَا النَّفُسَكُ مُ مَعْضًا أَيُّهَا النَّوْمِنُونَ، وَلَا يَطْعَنْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

وَقَالَ: ﴿ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ﴾ فَجَعَلَ اللَّامِزَ اللَّهِ مَنَا اللَّامِزَ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنِينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فِيهَا يَلْزَمُ الْخُوْمِنِينَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ فِيهَا يَلْزَمُ بَعْضَهُمْ لِبَعْضِ مِنْ تَعْسِينِ أَمْرِهِ وَطَلَبِ صَلَاحِهِ وَعَبَيّهِ النَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: الْخَيْرَ وَلِلْذَلِكَ رُويَ الْخَبَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: «الْمُؤْمِنُونَ كَالجَسَدِ الوَاحِدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ اللهُ عَضْوٌ اللَّهُ مِنْ لَهُ مَائِرُ جَسَدِهِ بِالْخُمَّى وَالسَّهَرِ ») \*(٣).

٧ - \* (رُوِيَ عَن أَنسِ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَن أَنسِ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَبَاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - أَنَّ قَوْلَهُ - تَعَالَى - ﴿ وَلَا

نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ فَ نَزَلَتْ فِي صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ بْنِ أَخْطَبَ، أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَتَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: يَا يَهُودِيَّهُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ النِّسَاءَ يُعَيِّرْنَنِي، وَيَقُلْنَ لِي: يَا يَهُودِيَّةُ بِنْتُ يَهُودِيَّةُ بِنْتُ يَهُودِيَّةُ إِنَّ النِّسَاءَ يُعَيِّرْنَنِي، وَيَقُلْنَ لِي: يَا يَهُودِيَّةُ بِنْتُ يَهُودِيَّةُ بِنْتُ يَهُودِيَّيْنِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَلَّا قُلْتِ إِنَّ أَبِي بِنْتُ يَهُودِيَّيْنِ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «هَلَّا قُلْتِ إِنَّ أَبِي هَارُونُ، وَإِنَّ عَمِّي مُوسَى، وَإِنَّ زَوْجِي مُحَمَّدٌ » فَأَنْزَلَ هَارُونُ، وَإِنَّ عَمِّي مُوسَى، وَإِنَّ زَوْجِي مُحَمَّدٌ » فَأَنْزَلَ اللهُ هَذِهِ اللهُ هَذِهِ الْآيَةِ ) \* (1).

٨ - \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ النَّتِي نَهَى بِالْأَلْقَابِ النَّتِي الْقَافِ النَّتِي نَهَى اللهُ عَنِ النَّنَابُزِ بِهَا فِي هَذِهِ الْآيةِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنَى بِهَا اللهُ عَنِ النَّنَابُزِ بِهَا فِي هَذِهِ الْآيةِ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَنَى بِهَا اللَّلْقَابَ النَّتِي يُكُرهُ النَّبُرُ بِهَا الْلُقَابَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا نَزَلَتُ هَلَّالُقَابَ النَّتِي يُكُرهُ النَّبُرُ بِهَا الْلُقَابَ، وَقَالُوا: إِنَّمَا نَزَلَتُ هَلَيْ اللَّقَابَ النَّي يُكُرهُ مِنْ أَلْمَاءٌ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّ أَسْلَمُوا نُهُوا أَنْ يَدْعُو بَعْضُهُمْ مْ بَعْضًا بِمَا يَكُرهُ مِنْ أَسْمَائِهِ النَّتِي كَانَ يُدْعَى بِهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

وَقَالَ آخَرُون: بَلْ ذَلِكَ قَوْلُ الرُّجُلِ الْسُلِمِ لِلرَّجُلِ الْسُلِمِ لِلرَّجُلِ الْسُلِمِ لِلرَّجُلِ الْسُلِمِ لِلرَّجُلِ الْسُلِمِ: يَا فَاسِقُ، يَا زَانِي.

وَقَالَ آخَرُون: بَلْ ذَلِكَ تَسْمِيةُ الرَّجُلِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الرَّجُلِ الرَّجُلَ الْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَبِالْفُسُوقِ وَالْأَعْمَالِ الْقَبِيحَةِ بَعْدَ النَّوْبَةِ.. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي هُوَ أَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ التَّوبَةِ.. ثُمَّ قَالَ: وَالَّذِي هُو أَوْلَى الْأَقْوَالِ فِي تَأْوِيلِ ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله - تَعَالَى ذِكْرُهُ - ذَلِكَ عِنْدِي بِالصَّوَابِ أَنْ يُقَالَ: إِنَّ الله - تَعَالَى ذِكْرُهُ - خَمَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَتَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وَالتَّنَابُزُ بِالْأَلْقَابِ هُونَ اللهُ مِن السَمِ أَوْ صِفَةٍ، هُو وَمَ احِبَهُ بِمَا يَكُومُ مِن السَمِ أَوْ صِفَةٍ، وَعَمَّ اللهُ بِنَهْيِهِ ذَلِكَ وَلَمْ يُخَصِّ مِن السَّمِ أَوْ صِفَةٍ، وَعَمَّ اللهُ بِنَهْيِهِ ذَلِكَ وَلَمْ يُخَصِّ مِن السَّمِ الْأَلْقَابِ دُونَ وَعَمَّ اللهُ بِنَهْيِهِ ذَلِكَ وَلَمْ يُخَصِّ مِن السَّمِ اللهُ المِينَ أَنْ يَنْبِزَ أَخْاهُ بَعْضِ، فَعَيْرُ جَائِزٍ لِأَحَدِ مِنَ الشَّلْمِينَ أَنْ يَنْبِزَ أَخْاهُ

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي مجلد ١١ جـ٢٦/ ٨٣.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري مجلد ۱۱ جـ ۲٦/ ۸۳.

<sup>(</sup>٣) المرجع نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي جر ١٦ ص ٣٢٦ والبحر المحيط ٨/ ١٢١، وغذاء الألباب/ السفاريني ١/ ١٣٠، ١٣١.

بِاسْم يَكْرَهُهُ أَوْ صِفَةٍ يَكْرَهُهَا)\*(١).

٩ ـ \*(وَفِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿.. وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ ﴾ قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: أَفْرَدَ النِّسَاءَ بِالذِّكْرِ لأَنَّ السُّخْرِيَةَ مِنْهُنَّ أَكْثَرُ.

وَقَالَ: قَالَ الْمُفُسِّرُونَ: نَزَلَتْ فِي امْرَأَتَيْنِ مِنْ أَرُّ سَلَمَةَ، وَذَلِكَ أَنَّهَا رَبَطَتْ خَصْرَيْهَا بِسَبِيمةٍ - وَهُو ثَوْبٌ أَبْيَضُ - وَسَدَلَتْ طَرَفَيْهَا خَلْفَهَا فَكَانَتْ تَجُرُّهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةٌ لِخَفْصَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: انْظُرِي! مَا تَجُرُّ خَلْفَهَا كَأَنَّهُ لِسَانُ كَلْب، فَهَذِهِ كَانَتْ سُخْرِيَتَهُا)\*(٢).

١٠ - \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُ وَالْبِيُّ عِنْدَ تَفْسِيرِ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ.. ﴾ وَبِالْجُمْلَةِ فَيَنْبَغِي أَلَّا يَجْتَرِيءَ أَحَدٌ عَلَى الاسْتِهْ زَاءِ بِمَنْ يَقْتَحِمُهُ فَيَنْبِهِ إِذَا رَآهُ رَثَّ الْحَالِ، أَوْ ذَا عَاهَةٍ فِي بَدَنِهِ، أَوْ غَيْرَ لِبِعَيْنِهِ إِذَا رَآهُ رَثَّ الْحَالِ، أَوْ ذَا عَاهَةٍ فِي بَدَنِهِ، أَوْ غَيْرَ لِبِعَيْنِهِ إِذَا رَآهُ رَثَّ الْحَالِ، أَوْ ذَا عَاهَةٍ فِي بَدَنِهِ، أَوْ غَيْرَ لِبِعَيْنِهِ إِذَا رَآهُ رَثَ الْحَالِ، أَوْ ذَا عَاهَةٍ فِي بَدَنِهِ، أَوْ غَيْرَ لَبِيقٍ فِي مُحَادَثَتِهِ، فَلَعَلَّهُ أَخْلَصُ ضَمِيرًا، وَأَنْقَى قَلْبًا عِيَنْ هُو عَلَى ضِدً صِفَتِهِ، فَيَظْلِمَ نَفْسَهُ بِتَحْقِيرِ مَنْ وَقَرَّهُ اللهُ، وَالاسْتِهْزَاءِ بِمَنْ عَظَمَهُ اللهُ.

وَلَقَدْ بَلَغَ بِالسَّلَفِ إِفْرَاطُ تَوَقِّيهِمْ وَتَصَوُّ بِمْ مِنْ ذَلِكَ أَنْ قَالَ عَمْرُو بْنُ شَرَحْبِيلَ: لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَرْضَعُ عَنْزًا فَضَحِكْتُ مِنْهُ كَنَشِيتُ أَنْ أَصْنَعَ مِثْلَ الَّذِي صَنعَ. وَعَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: الْبَلَاءُ مُوكَّلٌ بِالْقَوْلِ،

لَوْ سَخِرْتُ مِنْ كَلْبٍ لَخَشِيتُ أَنْ أُحَوَّلَ كَلْبًا (٣). زَادَ فِي نُزْهَةِ الْفُضَلَاءِ: ( وَإِنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أَرَى الرَّجُلَ فَارِغًا لَيْسَ فَيْ عَمَل آخِرَةٍ وَلَا دُنْيًا ) \*.

11 - \* (قَالَ النَّيْسَابُورِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُ وَا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ الآية (المطففين/ ٢٩) قَالَ الْمُفَسِّرُونَ: هُمْ مُشْرِكُ و مَكَّةَ أَبُو جَهْلٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْمُغِيرَةَ وَأَضْرَا بُهُا، كَانُوا يَضْحَكُونَ مِنْ فُقَرَا عُمْ مُشْرِكُ و مَكَّة أَبُو اللهُ عَلْمِ مِنْ فُقَرَا عُمْ مَنْ فُقَرَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَعَيْرِهِم م مِنْ فُقَرَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَالْعَلَالَ وَاللّهُ و

وَقِيلَ: جَاءَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ -رَضِيَ اللهُ عَنهُفِي نَفَرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَسَخِرَ مِنْهُمْ الْمُنَافِقُونَ، وَضَحِكُوا
وَتَعَامَزُوا، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى أَصْحَابِهِمْ فَقَالُوا: رَأَيْنَا الْيَوْمَ
الْأَصْلَعَ، فَضَحِكُوا مِنْهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيُ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ
عَليٌّ -كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ- إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْ )\*(\*).

١٢ - \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ الآيَاتِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ.. ﴾
 الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ.. ﴾
 الآيات.

إِنَّ الَّذِينَ اكْتَسَبُوا الْمَآثِمَ فَكَفَرُوا بِاللهِ فِي الدُّنْيَا كَانُوا فِيهَا مِنَ الَّذِينَ أَقَرُّوا بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ وَصَدَّقُوا بِهِ كَانُوا فِيهَا مِنَ الَّذِينَ أَقَرُّوا بِوَحْدَانِيَّةِ اللهِ وَصَدَّقُوا بِهِ يَضْحَكُونَ اسْتِهْ زَاءً مِنْهُمْ مِهِمْ. وَكَانَ هَوُلُاءِ الَّذِينَ يَضْحَكُونَ اسْتِهْ زَاءً مِنْهُمْ مِهِمْ. وَكَانَ هَوُلُاءِ الَّذِينَ أَمْنُوا مِهِمْ يَتَغَامَزُونَ: أَيْ يَغْمِنُ أَجْرَمُوا إِذَا مَرَّ الَّذِينَ آمَنُوا مِهِمْ يَتَغَامَزُونَ: أَيْ يَغْمِنُ

.117/

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري مجلد ۱۱ جـ ۲٦/ ۸۵، ۸۵.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي جـ ١٦/ ٣٢٦، والبحر المحيط جـ

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي جـ ١٦ ص ٣٢٥ وانظر الاثر الاخير عـن ابن مسعود في نزهـة الفضلاء ١/ ٨٥. وتعتبر البحر المحيط

<sup>(</sup>٤) غرائب القرآن ورغائب الفرقان/ النيسابوري بها من الطبري مجلد ١٢ جـ ٣٠ ص ٥١ وتفسير القرطبي جـ ٢٦٧ /١٩

<sup>(</sup>٥) غرائب القرآن، الصفحة نفسها.

بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِالْمُؤْمِنِ اسْتِهْزَاءً بِهِ وَسُخْرِيَةً)\*(١).

١٣ - \* (قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى:
 ﴿فَاتَخَذَمُّوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوكُمْ ذِكْرِي﴾
 (المؤمنون/ ١١٠).

يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا: التَّحْذِيرُ مِنَ السُّخْرِيَةِ وَالاَسْتِهْ زَاءِ بِالضُّعَفَاءِ وَالمَسَاكِينِ وَالاحْتِقَارِ لَمُّمْ وَالاَسْتِهُ وَالاَسْتِعَالِ بِهِمْ فِيهَا لاَ يَعْنِي، وَأَنَّ ذَلِكَ مُبْعِدٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) \*(٢).

١٤ ـ \*(وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ سَخِرْتُ مِنْ رَاضِعِ
 خَشِيتُ أَنْ يَجُوزَ بِي فِعْلُهُ)\*(٦).

10 \_ قَالَ الْعَلَّمَةُ الشَّيْخُ مَرْعِي فِي أَقَاوِيلِ النُّقَاتِ: الاسْتِهْزَاءُ مِنْ بَابِ الْعَبَثِ وَالسُّخْرِيَةِ، فَمَعْنَى يَسْتَهْ زِيءُ بَهِمْ أَيْ يُجَازِيهِمْ عَلَى اسْتِهْ زَائِهِمْ، وَهُو مِنْ يَسْتَهْ زِيءُ بَهِمْ أَيْ يُجَازِيهِمْ عَلَى اسْتِهْ زَائِهِمْ، وَهُو مِنْ بَابِ الْشَاكَلَةِ فِي اللَّفْظِ لِيَزْدَوجَ الْكَلَامُ كَ ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّةَ سَيِّنَةٌ مِثْلُهَا ﴾، ﴿ نَسُوا الله فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ ﴾. وَالله مَعْامِلُهُمْ مُعَامِلَةَ الْمُسْتَهْ زِيء، أَمَّا فِي الدُّنْيَا فَي الدُّنْيَا فَي الدُّنْيَا فَي اللَّهُ مَعْامِلُهُمْ مُعَامِلَةً المُسْتَهْ زِيء، أَمَّا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا فِي الدُّنْيَا فِي اللَّهُمْ مُعَامِلَةَ الْمُسْتَهُ زِيء، أَمَّا فِي الدُّنْيَا فِي اللَّرْخِرَةِ فَيُرْوَى أَنَّهُ يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ بِالْإِمْهَالِ. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَيُرْوَى أَنَّهُ يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ بِالْإِمْهَالِ. وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ فَيُرْوَى أَنَّهُ يُفْتَحُ لاَحَدِهِمْ بَاللهِمْ فَكُرُونَهُ وَيَا اللهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَلَفِ. وَقَعَدُا اللّهِ مُلْكَالُونَ وَهَذَا اللّهُ فَلَا عَلَى طَرِيقَةِ الْخَلَفِ. وَأَمَّا مَذْهَبُ السَّلُفِ فَلَا اللّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَلَفِ. وَأَمَّا مَذْهَبُ السَّلُفِ فَلَا اللّهِ فَلَا اللّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَلَفِ. وَأَمَّا مَذْهَبُ السَّلُفِ فَلَا اللَّهُ عَلَى طَرِيقَةِ الْخَلَفِ. وَأَمَّا مَذْهَبُ السَّلُفِ فَلَا

> 17 \_ \* (قَالَ الشَّاعِرُ: الْمُرُّءُ إِنْ كَانَ عَاقِلًا وَرِعَا

أَشْغَلَـهُ عَــنْ عُيُــوبِـهِ وَرَعُــهُ كَمَا السَّقِيمُ الْمَرِيضُ يَشْغَلُهُ

عَنْ وَجَعِ النَّاسِ كُلِّهِمْ وَجَعُهْ)\*(٥). النَّاسِ كُلِّهِمْ وَجَعُهُ)\*(١٧ - \*(وَقَالَ آخَرُ:

لَا تَكْشِفَنَّ مَسَاوِي النَّاسِ مَا سَتَرُوا

فَيَهْتِكَ اللهُ سِتْرًا عَنْ مَسَاوِ يكَا وَاذْكُرْ مَحَاسِنَ مَا فِيهِمْ إِذَا ذُكِرُوا

وَلَا تَعِبْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِهَا فِيكَا) \* (1°. مَا نَعُبْ أَحَدًا مِنْهُمْ بِهَا فِيكَا) \* (1°. مَا نَعْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ وَفَلُوا إِلَى عُمَرَ وَفِيهِمْ رَجُلٌ مِّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُويْسٍ، وَقُلُوا إِلَى عُمَرُ: هِلْ هَهُنَا أَحَدٌ مِنَ الْقَرَنِيِّينَ؟ فَجَاءَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلًا اللهِ عَلَيْهِ قَدْ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَمَنِ غَيْرَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ قَالَ: ﴿إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْيَمَنِ غَيْرَ اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْيَمَنِ غَيْرَ أُويْسٌ، لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ أُويْسٌ، لَا يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ أُمِّ لَهُ مَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ أُمِّ لَهُ مَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ مَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ ﴾ (٧).

الآية. وانظر صفة (الاستهزاء).

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي جـ ١٦/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) نفسه.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۵٤۲).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري مجلد ١٢ جـ ٣٠ ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي ١٢/ ١٥٥.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٤/ ٣٥٣ (ط. بيروت).

<sup>(</sup>٤) غذاء الألباب ١/ ١٣١ وواضح أن كلامه هذا عن قول الله تعالى في سورة (البقرة/ آية ١٥) ﴿اللهُ يَسْتَهْـزِيءُ بِهمْ..﴾

### من مضار «السخرية»

- (١) فِي السُّخْرِيَةِ نُحَالَفَةٌ صَرِيحَةٌ لأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ هِيَ جَالِبَةٌ لِسُخْطِهِ مُسْتُوْجِبَةٌ لِعَذَابِهِ.
- (٢) السُّخْرِيَةُ تُفَكِّكُ عُرَى المُجْتَمَعِ وَتَجْعَلُ المُسْتَسْخَرَ بِهِ نَاقِمًا عَلَى السَّاخِرِ مُتَرَبِّصًا بِهِ يُحَاوِلُ الانْتِقَامَ لِنَفْسِهِ.
- (٣) السُّخْرِيَةُ نَذِيرُ شُؤْمِ لِلسَّاخِرِينَ، فَقَدْ كَانَ الغَرَقُ عَاقِبَةُ قَوْمِ نُوحٍ الَّذِينَ كَفَرُوا بِاللهِ وَسَخِرُوا مِنْ نُوحٍ.
  - (٤) السُّخْرِيَةُ تُفْقِدُ السَّاخِرَ الوَقَارَ وَتُسْقِطُ عَنْهُ المُرُوءَةَ.
- (٥) السَّاخِرُ يَظْلِمَ نَفْسَهُ بِتَحْقِيرِ مَـنْ وَقَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَجَلَّ وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَاللهُ عَلَى اللهُ.
- (٦) السُّخْرِيَةُ انْتِهَاكُ صَرِيحٌ لِحُقُوقِ الإِنْسَانِ عَامَةً، وَمُخِلَّةٌ بِمَبْدَأِ تَكْرِيمِ الإِنْسَانِ عَلَى وَجْهِ الخُصُوصِ.
- (٧) السُّخْرِيَةُ تُمِيتُ القَلْبَ وَتُورِثُهُ الغَفْلَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ القِيَامَةِ نَدِمَ السَّاخِرُ عَلَى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، يَوْمُ القِيَامَةِ نَدِمَ السَّاخِرُ عَلَى مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، وَلاتَ سَاعَةَ مَنْدَمٍ ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسُ يَا حَسْرَتَى عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لَمِنَ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ (انظر الآية رقم ٩).

- (A) السُّخْرِيَةُ مِنْ سِمَاتِ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ، وَقَـدْ نُمِينَا
   عَن التَّشَيُّهِ بهمْ.
- (٩) فِي ارْتِكَابِ السُّخْرِيَةِ اقْتِرَافُ أَمْرٍ مُحَرَّمٍ نَهَى عَنْهُ الشَّرْعُ الحَنِيفُ (انظر حُكم السُّخرية).
- (١٠) السَّاخِرُونَ مِنَ النَّاسِ فِي الـدُّنْيَا، يَسْخُرُ مِنْهُمُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْبِيَاؤُهُ الكِرَامُ (انظر الآيات ٣،٤).
- (١١) السُّخْرِيَةُ تُسِي الإِنْسَانَ ذِكْرَ رَبِّهِ، وَبِذَلِكَ يَخْسَرُ السَّاخِرُ نَفْسَهُ وَيُلْقِي بِهَا فِي النَّارِ (انظر الآية ٦).
- (١٢) السُّخْرِيَةُ دَاءٌ مِنْ أَدْوَاءِ الجَاهِلِيَّةِ يَجِبُ تَجَنَّبُهُ وَالبُعْدُ عَنْهُ.
- (١٣) الللَّمِزُ لأَخْيهِ المُؤْمِنِ السَّاخِرِ مِنْهُ، إِنَمَّا يَلْمِزُ نَفْسَهُ وَيَسْخَرُ مِنْهَا لأَنَّ المُؤْمِنِينَ كَرَجُلِ وَاحِدٍ.
- (١٤) السُّخْرِيَةُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مِنَ الاسْتِهْزَاءِ بِالضَّعَفَاءِ وَالسِّعْزَاءِ بِالضَّعَفَاءِ وَالمَسْلِكِينِ وَالتَّحْقِيرِ لَهُمْ وَالإِزْرَاءِ عَلَيْهِم، كُلُّ ذَلِكَ مُبْعِدٌ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (انظر الأثر رقم ١٣).
- (١٥) عَلَى السَّاخِرِ أَنْ يَتَوَقَّعَ عُقُوبَتَهُ فِي الدَّارِ العَاجِلَةِ أَيْضًا بِأَنْ يَحْدُثَ لَـهُ مِثْلُ مَا حَدَثَ لِلْمَسْخُورِ مِنْهُ.

#### السخط

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ۳۱       | ٤      |

#### السخط لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمِ ، سَخِطَ يَسْخَطُ سُخِطًا وَسَخَطًا وَسَخَطًا وَسَخَطًا وَهُو مَا أَخُوذُ مِنْ مَادَّةِ (س خ ط) الَّتِسَى تَدُلُّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلشَّيْءِ وَالْغَضَبِ مِنْهُ وَعَدَمِ الرِّضَا بِهِ، يُقَالُ: سَخِطَ فُلَانٌ أَيْ غَضِبَ فَهُ وَ سَاخِطٌ، وَأَسْخَطَهُ أَيْ سَخِطَ فُلَانٌ أَيْ غَضِبَ فَهُ وَ سَاخِطٌ، وَأَسْخَطَهُ أَيْ الْغَضَبَهُ، وَيُقَالُ: فُلَانٌ مَسْخُ وطٌ عَلَيْهِ أَيْ مَعْضُوبٌ عَلَيْهِ، وَتَسَخَّطَ الرَّجُلُ تَغَضَّب، يُقَالُ: الْبِرُّ مَرْضَاةٌ لِلسَّيْطَانِ أَيْ يَكُورُهُ لَ الْبِرُّ مَرْضَاةٌ لِلسَّيْطَانِ أَيْ يَكُورُهُ لَ اللَّيْطَانُ وَلَا اللَّيْ مَرْضَاةٌ وَلَا اللَّيْ مَرْضَاةً لِللَّيْطَانِ أَيْ يَكُورُهُ وَالْسَاخِطُ مَعْ وَلَا يَرْضَاهُ وَلَا اللَّيْ فَوْلِهِ تَعَلَى السُّخْطِ، وَيُسْتَعْمَلُ الْفِعْلُ مَسْخَطُونَ الْمَسْخَطُ وَهُو مَا يَخْمِلُ كَ عَلَى السُّخْطِ، وَيُسْتَعْمَلُ الْفِعْلُ هُو وَلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ مَسْخَطُونَ ﴾ الله فَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴾ (التوبة/ ٥٨) وَقَدْ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ (التوبة/ ٥٥) وَقَدْ يَتَعَدَّى بِالْهُمُزَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ (التوبة/ ٥٥) وَقَدْ يَتَعَدَّى بِالْهُمُزَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ (التوبة/ ٥٥) وَقَدْ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ كَمَا فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَلَاكَ بِأَنَّهُمُ النَّهُ وَامَا أَسْخَطَ الله ﴾ (عمد/ ٢٨).

وَقَدْ يُعَدَّى بِحَـرْفِ الْجَرِّ عَلَى، فَيُقَالُ: سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: السُّخْطُ: الْكَرَاهَةُ، وَهُوَ ضِدُّ الرِّضَا، وَالْفِعْلُ مِنْهُ سَخِطَ يَسْخَطُ سَخَطًا، وَتَسَخَّطَ وَسَخِطَ الشَّيْءَ سَخَطًا: كَرِهَهُ. وَسَخِطَ أَيْ غَضِبَ، وَسَخِطَ الشَّيْءَ سَخَطًا: كَرِهَهُ. وَسَخِطَ أَيْ غَضِبَ، فَهُ وَ سَخِطَ أَيْ غَضِبَ، فَهُ وَ سَاخِطٌ . وَأَسْخَطَنِي

فُلَانٌ فَسَخِطْتُ سَخَطًا. وَتَسَخَّطَ عَطَاءَهُ أَي اسْتَقَلَهُ وَلَمْ يَقَعْ مَوْقِعًا. يَقُولُ: كُلَّمَا عَمِلْتُ لَهُ عَمَلًا تَسَخَّطَهُ أَيْ لَمْ يَوْفِ . وَفِي حَدِيثِ هِرَقْلَ: ﴿ فَهَلْ يَرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ لَمْ يُرْجِعُ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ سَخْطَةً لَهُ؟ ﴾ السُّخْ طُ وَالسَّخَطُ: الْكَرَاهِيةُ لِلشَّيْ ء وَعَدَمُ الرِّضَا بِهِ . وَمِنْهُ الْخَدِيثُ: ﴿إِنَّ اللهَ يَسْخَطُ لَكُمْ وَيَمْنَعُكُمْ مِنْهُ وَيُعَاقِبُكُمْ لَكُمْ وَيَمْنَعُكُمْ مِنْهُ وَيُعَاقِبُكُمْ مَنْهُ وَيُعَاقِبُكُمْ

#### واصطلاحًا:

، الْغَضَبُ الشَّدِيدُ الْمُقْتَضِي لِلْعُقُوبَةِ ، وَهُوَ مِنَ اللهِ (الشَّخْطُ) صِفَةُ فِعْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَقِيقَةٌ عَلَى مَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَمِنْ لَوَازِمِه إِنْزَالُ الْعَذَابِ(٢).

#### الفرق بين السخط والغضب:

• قَالَ الْكَفَوِيُّ: السُّخْطُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِنَ الْكُبَرَاءِ وَالْعُظَمَاءِ بِخِلَافِ الْغَضَبِ فَإِنَّهُ يَكُونُ مِنْهُمَا وَمِنْ عَيْرِهِمَا (٣).

[للاستزادة: انظر صفات: النقمة \_ الجزع \_ الغضب \_ الغل \_ الحقد \_ الخبث.

وفي ضد ذلك : انظر صفات : الرضا \_ السرور \_ الصبر والمصابرة \_ المحبة \_ البشاشة].

<sup>(</sup>۱۱۳۰)، (۲) انظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي (۱۹۸)، والمفردات للرلاغب (۲۲۷).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٥١٥).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۷(۳۱۲، ۳۱۳)، الصحاح (۳/ ۱۱۳۰)، وتاج العروس (۱۰/ ۲۷۸)، والمفردات للراغب (۲۲۷).

## الآيات الواردة في « السخط »

- ١- أَفَمَنِ أَتَّبَعَ رِضُوانَ ٱللَّهِ كَمَنُ بَآءَ بِسَخَطِ مِنَ ٱللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ لُصِيرُ اللَّهِ وَمَأُونَهُ جَهَنَّمُ وَبِثُسَ لُصِيرُ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِبِمَا هُمُ دَرَجَتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِبِمَا
- ٧- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُددَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ فَي فَلْ لِسَانِ دَاوُددَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَمَ فَلَا لَكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿ كَانُواْ لِاَيْتَنَاهَوْ نَ عَن مُنكِ مِن مُنكِ مِن مُنكِ فَعُلُونَ فَلَا يَتَنَاهَوْ نَ عَن مُنكِ فَعُلُونَ ﴿ فَعَلُونَ فَهُ فَعَلُونَ ﴿ فَعَلُونَ لَا يَتَنَاهَمُ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ مَا فَلَا يَعْمَلُونَ ﴿ فَي الْعَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنْ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنْ اللهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَعِي الْعَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمَنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَالْعَلَالِ الْعَنْ الْمُؤْمِ وَالْمُولِي الْعَنْ الْعَلَالِ الْعُلْمُ الْعَلَيْمِ مَا اللّهُ عَلَيْهِمْ وَالْمِنْ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةِ الْعَالِي الْعَلَالِي الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ وَالْعَلَامِ الللّهُ اللّهُ الْعَلَامِ اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَامِ الللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

- ٣ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَتِ فَإِنْ أَعُطُواْ مِنْهَا
   رَضُواْ وَإِن لَمْ يُعْطَوَا مِنْهَا ٓ إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ (\*\*)
  - ٤- إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُواْعَلَىٰ اَدْبَرِهِم مِنْ الله مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُواْلَهُ دَى مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَ

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «السخط»

١- \*(عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَ عَيْقَةً فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ - وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ قَالَ: ﴿ اعْدُدْ سِتًا ﴿ اَ يَئْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ أَدَمٍ - فَقَالَ: ﴿ اعْدُدْ سِتًا ﴿ اَ يَئْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتَحُ بَيْتِ الْقَدِسِ ، ثُمَّ مُوتَانُ ﴿ اَ يَئْ خُذُ فِيكُمْ كَعُقَاصِ الْغَنَمِ ﴿ الْقَدِسِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ ﴿ اَ عَتَى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ الْغَرَبِ الْغَنَمِ ﴿ اللهَ عَلَى الرَّجُلُ مِائَةَ وِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاخِطًا ، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَنْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ وَينَارٍ فَيَظُلُّ سَاخِطًا ، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَنْقَى بَيْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتُهُ ، ثُمَّ هُدُنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ ( اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٢- \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَّ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ هَلْ أَنَّ نَاسًا فِي زَمَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟...الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «فَيَخْرُجُونَ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟...الْحَدِيثَ، وَفِيهِ أَهْلُ الْجُنَّةِ . كَاللَّوْلُو فِي رِقَابِهِمُ الْخُوَاتِمَ (١) يَعْرِفُهُمْ أَهْلُ الْجُنَّةِ بِعَيْرِ عَمَلٍ هَوُلًا عِتَقَاءُ اللهِ (٩) الَّذِينَ أَدْخَلَهُ مُ اللهُ الْجُنَّةَ بِعَيْرِ عَمَلٍ عَمِلُهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ . ثُمَّ يَقُولُ وَلَ: اذْخُلُوا الْجُنَّةَ فَهَا وَلَا خَيْرِ قَدَّمُوهُ . ثُمَّ يَقُولُ وَلَ: اذْخُلُوا الْجُنَّةَ فَهَا رَأَيْتُمُوهُ وَلَا خَيْرٍ قَدَّمُوهُ . فَيَقُولُ وَلَ: رَبَّنَا أَعْطَيْتَنَا مَا لَمُ ثَعْطِ

أَحَدًا مِنَ الْعَاكِينَ. فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا. فَيَقُولُ: لَكُمْ عِنْدِي أَفْضَلُ مِنْ هَذَا؟ فَيَقُولُ: فَيَقُولُ: رَضَايَ. فَلَا أَسْخَطُ عَلَيْكُمْ بَعْدَهُ أَبَدًا ")\*(١٠٠).

٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِي عَنِي قَالَ: ﴿إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ (١١) أَتَتُهُ مَلَائِكَةُ النَّبِي عَنِي قَالَ: ﴿إِذَا حُضِرَ الْمُؤْمِنُ (١١) أَتَتُهُ مَلَائِكَةُ السَّرَحْةِ بِحَرِيرَةِ بَيْضَاءَ ، فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي رَاضِيةً مَرْضِيًّا عَنْكِ ، إِلَى رَوْحِ اللهِ (١٢) وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَرْضِيًّا عَنْكِ ، إِلَى رَوْحِ اللهِ (٢١) وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ ، فَتَخْرُجُ كَأَطْيَبِ رِيحِ الْمِسْكِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُسَاوِلُهُ بَعْضُهُ مْ بَعْضًا ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ السَّمَاءِ ، فَيَقُولُونَ: مَا أَطْيَبَ هَذِهِ الرِّيحَ ، الَّتِي جَاءَتُكُمْ مِنَ الأَرْضِ ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ الأَرْضِ ، فَيَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَلَهُمْ أَشَدُّ فَرَحًا بِهِ مَنْ أَكُونَ فِي مَنْ أَكُونَ فِي مَا فَلَكُ مُ مَنَ اللَّرُيْنَ ، فَلَهُمْ أَشَدُ فَرَحًا بِهِ فَكُلُونَ : دَعُوهُ ، فَإِنَّ الْكَافِي فَكَلُ فَيَقُولُونَ: دَعُوهُ ، فَإِنَّ هُ كَانَ فِي فَكُلُ ثُكُمْ عَلَيْهِ فَيَسْأَلُونَ دُعُومُ ، فَإِنَّ الْكَافِ فَكَلُ أَمِّهُ فَكُونَ إِنَّ الدُّيْنَا ، فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ فَكُمْ مَنْ الْكَافِرَ إِذَا احْتُضِرَ أَتَتُهُ مَلَائِكَةُ مُلَائِكَةُ الْعَذَابِ فِي مِنْ فَيَقُولُونَ: دُعُومُ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ غَمِّ الدُّيْنَا ، فَإِذَا قَالَ: أَمَا أَتَاكُمْ ؟ قَالُوا: ذُهِبَ بِهِ إِلَى أُمِّهِ الْمُنَاقِ وَالَاذَ الْحَرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ ، الْمَاتِكَةُ وَلُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ ، الْمَاتِكَةُ الْعَذَابِ بِمِسْحِ فَيَقُولُونَ: اخْرُجِي سَاخِطَةً مَسْخُوطًا عَلَيْكِ ،

<sup>(</sup>١) ستا: أي ست عـلامات لقيام الساعـة ، أو لظهور أشراطها المقتربة منها .

<sup>(</sup>٢) ثم مُوتان: بضم الميم قيل هو الموت ، وقيل: الموت الكثير الوقوع .

<sup>(</sup>٣) كعقاص الغنم: هو داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة .

<sup>(</sup>٤) ثم استفاضة المال: أي كثرته.

<sup>(</sup>٥) بني الأصفر: هم الروم.

<sup>(</sup>٦) غاية : راية .

<sup>(</sup>۷) البخاري - الفتح ٦ (٣١٧٦).

<sup>(</sup>٨) فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم: الخواتم جمع خاتم، بفتح التاء وكسرها . المراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في أعناقهم ، علامة يعرفون بها . قال: معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ.

<sup>(</sup>٩) هؤلاء عتقاء الله: أي يقولون: هؤلاء عتقاء الله .

<sup>(</sup>١٠) البخاري الفتح ١٣ (٧٤٣٩). ومسلم (١٨٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>١١) خُضِر المؤمن: أي حضرته الوفاة.

<sup>(</sup>١٢) رَوْح الله: أي رحمته.

إِلَى عَذَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَتَخْرُجُ كَأَنْتَنِ رِيحِ جِيفَةٍ ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ بَابَ الأَرْضِ فَيَقُولُونَ: مَا أَنْتَنَ هَذِهِ الرِّيحَ ، حَتَّى يَأْتُونَ بِهِ أَرْوَاحَ الكُفَّارِ»)\*(١).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَشُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: سَمِعَ النَّبِيَ عَشُولُ: "إِنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ (٢) وَأَقْرِعَ وَأَعْمَى . فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ (٣) ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: " قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: " قَالَ: وَأَتَى الأَعْمَى فِي صُورَتِهِ وَهَيْتِهِ. فَقَالَ: رَجُلُ مِسْكِينٌ وَابْنُ سَبِيلٍ، انْقَطَعَتْ بِي اللهِ ثُمَّ بِكَ، الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاغَ لِيَ اليَوْمَ إِلَّا بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْ اللهُ عُرَدَ اللهُ إِلَيْ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، مَا شِئْتَ ، وَدَعْ مَاشِئْتَ، فَوَاللهِ لَا أَجْهَدُكَ اليَوْمَ (١٤) شَيْئًا مَاشِئْتَ، وَلَا لِيَّ مَا اللهَ الْمُعْدِي عَنْكَ، وَسُخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ ») \* (٥).

٥ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ ؛ قَالَ: ﴿ إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضُوانِ اللهِ، لَا يُلْقِي هَا بَالًا يَرْفَعُهُ اللهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللهِ لَا يُلْقِي هَا بَالًا اللهِ لَا يُلْقِي هَا بَالًا

يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ ")\*(٦).

٢ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَضَبَكِ وَرِضَاكِ »
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْفَ تَعْرِفُ ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ :
 ﴿إِنَّكِ إِذَا كُنْتِ رَاضِيَةً قُلْتِ: بَلَى وَرَبِّ مُحَمَّدٍ ، وَإِذَا كُنْتِ سَاخِطَةً قُلْتِ: لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ ». قَالَتْ: قُلْتُ:
 أَجَلْ، لا أَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ ) \*(\*).

٧ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ: « تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ النَّكِمِيصَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ سَخِطَ ، الْخَمِيصَةِ، إِنْ أَعْطِي رَضِيَ، وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ ((۱) تَعِسَ (۱) وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ ((1) عَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثَ طُورِيَ ((1) لِعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ أَشْعَثَ رَأْشُهُ، مُعْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَهُ، وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ الْمُ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمُ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ وَكَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفِّعُ لَمْ يُشَفِّعُ \*) \* (11) .

٨ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - عَنْ
 رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: « ثَلَاثَةٌ لَا تَـرْ تَفِعُ صَـلَاثُهُمْ فَوْقَ
 رُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُـمْ لَهُ كَارِهُـونَ ، وَامْرَأَةٌ

- (۱) صحيح سنن النسائي (۱۷۲۹). والصحيحة للألباني (۱۷۲۹).
- (٢) أبرص: البرص بياض يظهر في ظاهر البدن لفساد مزاج. برص ، كفرح ، فهو أبرص وأبرصه الله.
  - (٣) يبتليهم: أي يختبرهم.
  - (٤) أجهدك: معناه لا أشق عليك برد شيء تأخذه .
- (٥) البخاري الفتح ٦ (٣٤٦٤). ومسلم (٢٩٦٤) واللفظ له.
  - (٦) البخاري الفتح ١١ (٦٤٧٨).

- (٧) البخاري الفتح ١٠ (٦٠٧٨).
- (٨) تعس: أي انكب وعثر ومعناه الدعاء عليه.
  - (٩) انتكس: انقلب على رأسه.
- (١٠) إذا شيك فـلا انتقش: أي إذا أصـابته شـوكة لا يستطيع إخراجها .
  - (١١) طوبي: شجرة في الجنة .
  - (۱۲) البخاري الفتح ٦ (٢٨٨٧).

بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطُ، وَأَخَوانِ مُتَصَارِمَانِ (۱)»)\*(۲).

٩- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « رِضَا الرَّبِ فِي رِضَا الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّابِ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ» ﴾ (٣).

• ١ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ لَيْكَةً مِنَ الْفِرَاشِ، فَالْتَمَسْتُهُ. فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُمَا مَنْصُوبَتَانِ ، وَهُو يَقُولُ: «اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ مَخْطِكَ ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ ، نَفْسِكَ ») \* (13).

١١ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ-رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «اللَّهُ مَّ إِنِّي أَعُوذُ قَالَ: كَانَ مِنْ ذَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ بِكَ مِنْ ذَوَالِ نِعْمَتِكَ ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيع سَخَطِكَ ») \* (٥٠).

١٢ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - ؟ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ؟ قَالَ: ﴿ لَا يُتَلَقَّى (٦) الرُّكْبَانُ لِبَيْـعٍ، وَلَا يَبِعْ

(١) متصارمان: أي متقاطعان.

(٤) مسلم (٢٨٤).

(٥) مسلم (٢٧٣٩).

(٦) لا يتلقى الركبان لبيع: تلقى الركبان هو أن يستقبل

بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَنَاجَشُوا (٧)، وَلَا يَبَعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا يَبَعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ (٨)، فَمَنِ ابْتَاعَهَا (٩) بَعْدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرِيْنِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا ذَٰلِكَ فَهُو بِخَيْرِ النَّظَرِيْنِ بَعْدَ أَنْ يَعْلَبُهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ » (١٠٠).

الله عَنْ وَسُولِ الله عَنْ وَالله وَعَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله وَكَانَ إِنَّا عَلَى وَالله وَكَانَ إِنَّا عَلَى وَالله وَكَانُ الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله وَكَانُ الله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله عَنْ وَالله وَكَانُ الله عَنْ وَالله وَوَكَل وَعَنْ وَالله وَكَانُ وَالله عَنْ وَالله وَوَكَل وَعَنْ وَالله وَوَكَل وَعَنْ وَالله وَوَكُل وَعَنْ وَالله وَوَكُل وَعَنْ وَالله وَعَنْ وَالله وَوَكُل وَعَنْ وَالله وَعَنْ وَالله وَقَالَ وَالله وَعَنْ وَالله وَقَالَ وَالله وَعَنْ وَالله وَعَنْ وَالله وَعَنْ وَالله وَقَالَ وَالله وَالله وَقَالَ وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَال

- الحضري البدوي قبل وصوله إلى البلـد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته .
- (٧) ولا تناجشوا: من النجش وهو من يثير الرغبة في السلعة ويرفع ثمنها.
- (A) لا تصروا الإبل والغنم: من التصرية وهي الجمع والمعنى: لا تجمعوا اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها حتى يعظم ضرعها فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها.
- (٩) ابتاعها: أي اشتراها. والضمير يعود على المصراة المفهومة من السياق.
- (١٠) البخاري \_ الفتح ٤ (٢١٤٨). ومسلم (١٥١٥) واللفظ له.
  - (١١) ابتعت ظهرك: أي اشتريت جملاً تركبه في الحرب.

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٩٩٣).الترمذي(٣٦٠)من حديث أبي أمامة \_ رضي الله عنه \_ وابن ماجة (٩٧١) واللفظ له وفي الزوائد: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (١٨٩٩) وصححه الألباني صحيح الترمذي (٢٥٤٩) والحاكم في المستدرك(٤/ ١٥٢) واللفظ متفق عليه عندهما وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنِي سَأَخْرُجُ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا، لَرَأَيْتُ أَنِي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْدٍ. وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا . وَلَكِنِي وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِي لَيُوشِكَنَ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلِيَّ . وَلَئِنْ حَدَّثُتُكَ عَنِي لَيُوشِكَنَ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلِيَّ . وَلَئِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ حِديثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ، إِنِي لَأَرْجُو فِيهِ عُقْبَى اللهِ) \* (١).

18- \* (عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: لَمَّا تُوفِي اللهُ عَنْهَا لَقُ اللهُ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهُ ، إِبْرَاهِيمُ، بَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، إِبْرَاهِيمُ، بَكَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ لَهُ الْمُعَزِّي : (إِمَّا أَبُو بَكْرٍ وَإِمَّا عُمَرُ): أَنْتَ أَحَقُ مَنْ عَظَمَ اللهَ حَقَّهُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: " تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَعْزَنُ الْقَلْبُ ، وَلَا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ. لَوْلَا أَنَّهُ وَعُدٌ صَادِقٌ وَمَـوْعُودٌ جَامِعٌ ، وَأَنَّ الآخِرَ الرَّبَّ. لَوْلَا أَنَّهُ وَعُدٌ صَادِقٌ وَمَـوْعُودٌ جَامِعٌ ، وَأَنَّ الآخِرَ اللهِ تَابِعُ لِلأَوَّلِ لَوَجَدْنَا (٢) عَلَيْكَ يَاإِبْرَاهِيمُ أَفْضَلَ مِمَّا وَجَدْنَا. وَإِنَّا بِكَ لَمُحْرُونُونَ » (٣).

١٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا فَيْقَالُ: " مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ مَؤُونَةَ النَّاسِ . وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ») \* (نَا اللهُ وَكَلَهُ اللهُ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ») \* (نَا اللهُ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ») \* (نَا اللهُ وَكَلَهُ اللهُ وَكَلَهُ اللهُ وَكَلَهُ اللهُ وَكَلَهُ اللهُ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ») \* (نَا اللهُ وَكَلَهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكَلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكَلّهُ اللهُ وَكَلَهُ اللهُ وَكَلّهُ اللهُ وَكَلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكَلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَلَيْلُولُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَلَالِهُ وَكُلّهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَهُ وَكُلّهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَكُلّهُ اللهُ وَلَهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ و

١٦ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ ( أَوْ يُعِينُ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ ( أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ) لَمُ يَزَلُ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزَعُ (٥٠)») \*(١٠).

• ١٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهُ : «يُوشِكُ إِنْ طَالَتْ بِكَ مُدَّةٌ ، أَنْ تَرَى قَوْمًا فِي أَيْدِيهِمْ مِثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ . يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ ، وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ ») \* (٧).

ما - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ فَيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِ رَقْلَ الْمَسْلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ ... الحَدِيثُ وَفِيهِ قَوْلُ هِ مَقْلَ لِأَبِي سُفْيَانَ: ﴿ وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كُنتُمْ تَتَهِمُ ونَهُ إِللْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنْ لاَ. فَقَدْ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنْ لاَ. فَقَدْ أَعْرِفُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَذَرَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُذِبَ عَلَى اللهِ. وَسَأَلْتُكَ: أَشُرَافُ النَّاسِ اتَبْعُوهُ وَهُمْ أَنْبُاعُ الرُّسُلِ. فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاؤُهُمْ مُ اتَبْعُوهُ وَهُمْ أَنْبُاعُ الرُّسُلِ. فَذَكَرْتَ أَنَّ ضُعَفَاؤُهُمْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ: أَتَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكُنْ يَدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ: أَتَّهُمْ يَزِيدُونَ وَكُنْ لِيكَوْنَ أَمْ يُنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْفُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْعُصُونَ؟ فَذَكَرْتَ: أَنَّهُمْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْ يَدُخُ لَ فِيهِ، فَذَكَرْتَ: أَنْ لَا لَا يَكُونَ أَلْ يَدْخُولَ فَي يَعْمَ لَا فَلُولُوبَ أَنْ يَدْخُولَ فَي يَعْدَ لَلِكُ الْعِيلَا عُلْ بَعْدَ أَلْ فَي مُنْ يَلْكُوبُ الْإِيكَانُ حِينَ ثُمَالِطُ بَشَاشَتُ هُ القُلُوبَ ... وَكَوْلُولُ الْإِيكُانُ عِينَ اللّهُ الْعَلَولُ عَنْ يَعْفُولُوبُ الْإِيكُونَ أَلُولُوبُ الْمُولُ الْإِيكُ وَلَا لَا يَعْلُولُ مَنْ الْمُعُولِ فَي مُنْ الْهُلُولُ فَي مُنْ فَالْتُلُولُ مَا لِي عَلَى الللّهُ الْعُلُولُ فَي الللّهُ لَا اللّهُ لَا اللّهُ لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَلْكُولُ الْإِيكُونَ الْإِيكُمُ الْإِيكُونَ الْإِيلُونَ

<sup>(1087).</sup> 

<sup>(</sup>٥) حتى ينزع: أي حتى يترك ذلك بالتوبة .

<sup>(</sup>٦) ابن ماجة (٢٣٢٠) واللفظ له. وأبو داود(٣٥٩٨). والألبان في صحيح أبي داود(٣٠٦٦).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۸۵۷).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١ (٧).

<sup>(</sup>١) البخاري ـ الفتح ٧(١٨ ٤٤). مسلم ٤(٢٧٦٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) لوجدنا: أي لغضبنا وبكينا.

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣١٥). وابـن ماجـة (١٥٨٩) واللفـظ لـه ، وفي الزوائد: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٤١٤/٤) وصححه الألباني، صحيح سنن الترمذي (١٩٦٧) وهو في الصحيحة (٢٣١١). وحسّنه الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على «موارد الظهآن» رقم

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «السخط» معنَّى

١٩ - \* (عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ لأَبَايِعَهُ عَلَى الإِسْلامِ ، فَاشْتَرَطَ عَلَى: « تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ ، وَأَنْ مُحَمَّدًا فَاشْتَرَطَ عَلَى: « تَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَه إِلَّا اللهُ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَتُصَلِّي الْخَمْسَ ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ ، وَتُوَوِّ قِي سَبِيلِ اللهِ » . وَتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ » . وَتُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ » . قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَمَّا اثْنَتَانِ فَلَا أُطِيقُهُم ، أَمَّا الْبَرْكَاةُ فَمَا لِي وَمُولِتُهُمْ ، اللهِ أَمَّا اثْنَتَانِ فَلَا أُطِيقُهُم ، أَمَّا اللهِ وَمُولِتُهُمْ ، وَلَى فَقَدْ بُاءَ بِغَضَهِ مِنَ اللهِ وَأَمَّا الْجِهَادُ فَيَزْعُمُ وَنَ أَنَّهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بُاءَ بِغَضَهِ مِنَ وَلَى اللهِ فَيَالُ كَوْهُ مُ لَا يُعْضَهِ مِنَ اللهِ فَيَالُ كَوْهُ مُ وَلَى فَقَدْ بُاءَ بِغَضَهِ مِنَ اللهِ فَيَالُ كَوْهُ مُ اللهِ فَيَالُ كَوْهُ مَنْ وَلَى فَقَدْ بُاءَ بِغَضَهِ مِنَ اللهِ فَيَالُ كَوْهُ مُ وَلَى فَقَدْ بُاءَ بِغَضَهِ مِنَ اللهِ فَيَ اللهِ فَيَالُ كَوْهُ مُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ أَبُا يعُلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

• ٢ - \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ وَأَى نُخُامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ ، وَرُؤِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةً - أَوْ رُؤِيَ كَرَاهِيتُهُ لِلذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - كَرَاهِيةً - أَوْ رُؤِيَ كَرَاهِيتُهُ لِلذَلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ - وَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - وَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ - وَقَالَ: ﴿ إِنَّ أَحَدُكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَإِنَّمَ يُنَاجِي رَبَّهُ الْمَعْ وَلَكِنْ عَنْ أَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ - فَلَا يَبْزُقَنَّ فِي قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسْارِهِ أَوْ تَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ ، قَالَ: ﴿ أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا ﴾ (٢).

٢١ - \* ( عَنْ أُمِّ سَلَمَةً زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ رَضِيَ

اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ اللَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ . فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِىءَ. وَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ بَرِيءَ فَقَدْ بَرِيءَ. وَمَنْ أَنْكُرَ فَقَدْ سَلِمَ . وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ ﴾ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ أَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ . قَالَ: ﴿ لَا مَاصَلَوْا ﴾ (٣).

٢٢ - \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ وَجَدَ بِمِنَّ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ: وَلَاثُ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِمِنَّ حَلَاوَةَ الإِيْمَانِ: مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. وَأَنْ يُحِبَّ مَنْ كَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا. وَأَنْ يُحِبَّ اللهُ عَلْمَانَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَكْ يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي النَّارِ» \* (3) الْقَادَةُ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ» \* (3) النَّارِ اللهُ مِنْهُ ، كَمَا يَكُرهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ » (4) .

٣٧ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَالَّ عَارَسُولَ اللهِ أَنْبِئْنِي، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي عَيْلَةٍ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَنْبِئْنِي، مَا أَحَقُ النَّاسِ مِنِي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ مَا أَحَقُ النَّاسِ مِنِي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: شُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: «ثَمَا لَيْ كَيْفَ وَلَا لَهُ لِللهِ لَتُنْبَأَنَ : أَنْ تَصَدَّقَ وَلَا لَكُونَ مُنْ اللهِ عَنْ مَالِي كَيْفَ وَلَا لَكُونُ الْفَقْرَ. وَمَالِي لِفُلَانٍ . وَمُو لَمُمْ مُ وَإِنْ كَرِهْتَ ») \* (0) . وَهُو لَمُمْ ، وَإِنْ كَرِهْتَ ») \* (0) . وَمَالِي لِفُلَانٍ . وَمُولَ لَمُمْ ، وَإِنْ كَرِهْتَ ») \* (0) .

٢٤ - ﴿ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿ خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٥٤).

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ١ (١٦). ومسلم (٤٣) واللفظ له .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (٢٧٠٦) والحديث أصله في الصحيحين.

<sup>(</sup>١) أحمد (٥/ ٢٢٤). والحاكسم في المستدرك (٢/ ٧٩ ، ٨٠) واللفظ له وصححه وأقره الذهبي .

<sup>(</sup>٢) البخاري \_ الفتح ١ (٤١٧) واللفظ له. وهو عند مسلم بغير هذا اللفظ (٣٠٠٨) من حديث جابر وقصة أبي اليسر.

وَيُحِبُّونَكُمْ . وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ . وَشِرَارُ وَيُحِبُّونَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ . وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُ وَبَهُمْ وَيُبْغِضُ وَنَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ اللَّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ وَيَلْعَنُونَكُمْ اللّهِ أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ ؟ فَقَالَ: « لَا. مَا أَقَامُ وا فِيكُمُ الصَّلَةَ . وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ فَقَالَ: « لَا. مَا أَقَامُ وا فِيكُمُ الصَّلَة . وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَا تَنْزِعُ وا يَدًا وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ ، فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ، وَلَا تَنْزِعُ وا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ») \*(١).

٢٥ - ﴿ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 قَالَ النَّبِي ُ عَنَّ اللهِ ، وَالْحُلْمُ مِنَ
 الشَّيْطَانِ ، فَمَنْ رَأَى شَيْئًا يَكُرَهُهُ فَلْيَنْفُثْ عَنْ شِمَالِهِ
 ثَلَاثًا ، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّمَا لَا تَضُرُّهُ . وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَرَاءَى بِي ») ﴿ (٢) .

٣٦- (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِ عَلَى الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ عَنِ النَّبِي عَلَى الْمُرْءِ الْمُسْلِمِ فِيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمٌ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ . فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَيهَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَالَمٌ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيةٍ . فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ ») \*(٣).

٧٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الْمِجْرَةِ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: ﴿ أَنْ تَهْجُرَ مَاكَرِهِ رَبُّكَ ﴾ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَهْجُرَ مَاكَرِهِ رَبُّكَ ﴾ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمُهُ الْمِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الْخَاضِرِ وَهِجْرَةُ الْبَادِي . فَأَمَّا الْبَادِي فَيُجِيبُ إِذَا دُعِي وَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ . وَأَمَّا الْخَاضِرُ فَهُو أَعْظَمُهَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا ﴾ (١٤) . الْخَاضِرُ فَهُو أَعْظَمُهَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهَا أَجْرًا ﴾ (١٤) .

٢٨ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ، إِذَا رَأَى مَا يُحِبُّ قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ لَلَّهِ مَا يَكُرَهُ قَالَ: « الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ ». وَإِذَا رَأَى مَا يَكُرَهُ قَالَ: « الْخَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ») \* (٥).

٢٩ - \* ( عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ -قَالَ: كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَام وَهِيَ مُشْرِكَةٌ، فَدَعَـوْتُهَا يَوْمًا فَأَسْمَعَتْنِي فِي رَسُولِ اللهِ مَاأَكْرَهُ ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ ، وَأَنَا أَبْكِي . قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ أَدْعُو أُمِّي إِلَى الإِسْلَامِ فَتَأْبَى عَلَيَّ، فَدَعَوْتُهَا الْيَوْمَ فَأَسْمَعَتْنِي فِيكَ مَاأَكْرَهُ، فَادْعُ اللهَ أَنْ يَهْدِيَ أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ اهْدِ أُمَّ أَبِي هُ رَيْرَةَ » فَخَرَجْتُ مُسْتَبْشِرًا بِدَعْوَةِ النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ، فَلَمَّا جِئْتُ فَصِرْتُ إِلَى الْبَابِ ، فَإِذَا هُ وَ مُجَافٌ (٦) فَسَمِعَتْ أُمِّي خَشْفَ قَدَمَى "() ، فَقَالَتْ: مَكَانَكَ يَاأَبَاهُ رَيْرَةَ ، وَسَمِعْتُ خَضْخَضَةَ الْمَاءِ (٨). قَالَ: فَاغْتَسَلَتْ، وَلَبِسَتْ دِرْعَهَا، وَعَجِلَتْ عَنْ خِمَارِهَا فَفَتَحَتِ الْبَابِ، ثُمَّ قَالَتْ: يَا أَبَاهُ رَيْرَةَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ . قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَنَيْتُهُ وَأَنَا أَبْكِي مِنَ الْفَرَحِ . قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ قَدِ اسْتَجَابَ اللهُ دَعْوَتَكَ، وَهَـدَى أُمَّ أَبِي هُرَيْرَةَ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: « خَيْرًا » . قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ ادْعُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۸۵۵).

<sup>(</sup>۲) البخاري- الفتح ۱۲ (۲۹۹۵) واللفظ له. ومسلم (۲۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١٣ (٧١٤٤) واللفظ له. ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٤) النسائي (٧/ ١٤٤) وقال محقق جامع الأصول (١١/ ٢٠٨): حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (٣٨٠٣) واللفظ له ، وفي النوائد: إسناده صحيح. والحاكم في المستدرك(١/ ٤٩٩). وصححه وأقره الذهبي . والبغوي في شرح السنة (٥/ ١٨٠) وقال محققه: حسن بشواهده .

<sup>(</sup>٦) مجاف: مغلق.

<sup>(</sup>٧) خشف قدمى: أي صوتهما في الأرض.

<sup>(</sup>٨) خضخضة الماء: أي صوت تحريكه.

الله أَنْ يُحَبِّبِنِي أَنَا وَأُمِّي إِلَى عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَيُحَبِّبَهُمْ إِلَيْنَا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ((اللَّهُمَّ حَبِّبْ عُبَيْ لَكَ هَذَا حَيْفِ عُبَيْ اللهِ عَلَيْ فَاللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَبَيْ اللهُ عَبَيْ اللهُ عَبَيْ اللهُ عَبَيْ اللهُ عَبَيْ اللهُ عَبِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا إِلَيْهِمُ اللَّوْمِنِينَ » فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا إِلَيْهِمُ اللَّهُ مِنِينَ » فَمَا خُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعُ بِي وَلَا يَرَانِي إِلَّا أَحْبَنِي ) \* (1) .

٣٠- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَوْ
 أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِ عَيْقِ فَقَالَ: «يَاعُلامُ - أَوْ
 يَاعُلَيِّمُ - أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللهُ بِمِنَّ؟» فَقُلْتُ:
 بَلَى. فَقَالَ: « احْفَظِ الله يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ
 بَلَى. فَقَالَ: « أَوْفَظِ الله يَحْفَظْكَ ، احْفَظِ الله تَجِدْهُ
 أَمَامَكَ ، تَعَرَّفْ إِلَيْهِ فِي الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِي الشِّدَّةِ ، وَإِذَا اللهَ عَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، قَدْ
 سَأَلْتَ فَاسْأَلِ الله ، وَإِذَا السَّتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ ، قَدْ

جَفَّ الْقَلَمُ بِهَا هُوَ كَائِنٌ ، فَلَوْ أَنَّ الْخَلْقَ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَرَادُوا أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَرَادُوا أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكْتُبُهُ اللهُ عَلَيْكَ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا يَقْدِرُوا عَلَيْهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُ خَيْرًا كَثِيرًا، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ ، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ ،

٣١ - \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « مَنْ كَانَ لَـهُ شَرِيكٌ فِي رَبْعَةٍ (٣) أَوْ نَخْلٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ رَضِيَ أَخَذَ، وَإِنْ كَرِهَ تَرَكَ ») \* (١٠).

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذُمِّ «السخط»

١ - \*( قَالَ لُقْمَانُ لابْنِهِ: «أُوصِيكَ بِخِصَالٍ تُقَرِّبُكَ مِنَ اللهِ وَتُبَاعِدُكَ مِنْ سَخَطِهِ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُقْرِبُكَ مِنَ اللهِ وَتُبَاعِدُكَ مِنْ سَخَطِهِ: أَنْ تَعْبُدَ اللهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا ، وَأَنْ تَرْضَى بِقَدِرِ اللهِ فِيهَا أَحْبَبْتَ وَكَرِهْتَ ») \*(٥).

٢ - \*( عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ:
 « الإِيمَانُ مَنْ خَشِيَ اللهَ بِالْغَيْبِ ، وَرَغِبَ فِيمَا رَغِبَ اللهُ
 فيهِ ، وَزَهِدَ فِيمَا أَسْخَطَ اللهَ »)\*(١٠).

٣- \* ( قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُعِاوِيَةَ بْنِ جَعْفَرَ:

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمُسَاوِيَا ٤- \*( قَالَ كُشَاجِمُ:

لَمْ أَرْضَ عَنْ نَفْسِي غَخَافَةَ سُخْطِهَا

وَرِضَا الْفَتَى عَنْ نَفْسِهِ إِغْضَابُهَا وَلَوْ أَنَّنِي عَنْهَا رَضِيتُ لَقَصَّرَتْ

عَا تَزِيدُ بِمِثْدلِهِ آدَابُهَا وَتَبَيَّنَتْ آثَارَ ذَاكَ فَأَكْثَرَتْ

عَذْلِي عَلَيْهِ فَطَالَ فِيهِ عِتَابُهَا) \*(٧).

الأرض.

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٦٠٨).

<sup>(</sup>٥) مدارج السالكين لابن القيم (٢/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) الدر المنثور للسيوطي (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٧) أدب الدنيا والدين للماوردي (٢٣٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۶۹۱).

<sup>(</sup>٢) رواه أحمد في المسند (١/ ٣٠٧، ٣٠٨) واللفظ له ، وقال عققه: إسناده صحيح. والترمذي (٢٥١٦) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) الربعة: بفتح الراء وإسكان الباء: الدار والمسكن ومطلق

فَتَتَجَاوَزَهُ وَلَا تَأْمُرَ فِيهِ ، وَلَا تَنْهَى عَنْهُ ، خَوْفًا مِمَّنْ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا ») \*(١).

• ٥- \* ( قَالَ الْعَمْرِيُّ الزَّاهِـدُ: ﴿ إِنَّ مِنْ غَفْلَتِكَ عَنْ نَفْسِكَ ، وَإِعْرَاضِكَ عَنْ اللهِ أَنْ تَرَى مَا يُسْخِطُ اللهَ

### من مضار «السخط»

(١) دَلِيلُ سُوءِ الظَّنِّ بِاللهِ – عَزَّ وَجَلَّ –.

(٢) يُورِثُ الْخَيْبَةَ وَالْخُسْرَانَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ.

(٣) عَلَامَةُ سُوءِ الْخَاتِمَةِ.

(٤) دَلِيلٌ عَلَى سُوءِ النِّيَّةَ وَفَسَادِ الطَّوِيَّةِ.

(٥) طَرِيقٌ مُوَصِّلٌ إِلَى عَذَابِ اللهِ.

### السرقة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | ١٤       | ٣      |

#### السرقة لغة:

مَصْدَرُ قَوْلِمْ: سَرَقَ الشَّيْءَ يَسْرِقُهُ سَرِقَـةً أَيْ أَخُذَهُ خِفْيَةً.

السَّرِقَةُ: وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (س ر ق) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى ذَاتِ الْمُعْنَى، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: السِّينُ وَالرَّاءُ وَالْقَافُ أَصْلُ يَدُلُّ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ فِي خَفَاءٍ وَسَتْهٍ وَالْقَافُ أَصْلُ يَدُلُّ عَلَى أَخْذِ شَيْءٍ فِي خَفَاءٍ وَسَتْهٍ يُقَالُ: سَرَقَ يَسْرِقُ سَرِقَةً وَسَرَقًا، وَاسْتَرَقَ السَّمْعَ غُنْقَيًا وَسَرَقَ مِنْهُ مَالًا يَسْرِقُ سَرَقًا بِالتَّحْرِيكِ، وَالاسْمُ مِنْهُ السَّرِقُ وَالسَّرِقَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَالسَّرِقُ وَالسَّرِقَةُ بِكَسْرِ الرَّاءِ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَرَبَّهَا قَالُوا: سَرَقَهُ مَالًا. وَفِي الْشَلِ: «سُرِقَ السَّارِقُ وَلِيلَ: قَوْلَ: أَجَوَدُهُ، وَقِيلَ: فَانْتَحَرَّ». وَالسَّرَقُ: شِقَاقُ الْحَرِيدِ. وَقِيلَ: أَجَوَدُهُ، وَقِيلَ: أَجَوَدُهُ، وَقِيلَ: إنَّهَا الْبيضُ مِنْهُ.

وَالسَّرَقُ بِمَعْنَى السَّرِقَةِ، وَفِي حَدِيثِ عَدِيٍّ «مَا خَافُ عَلَى مَطِيَّتِهَا السَّرَقَ» هُوَ بِمَعْنَى السَّرِقَةِ وَهُو فِي الطَّصْلِ مَصْدَرُه وَمِنْ هُ حَدِيثُ «تَسْتَرِقُ الجِنُّ السَّمْعَ» الأَصْلِ مَصْدَرُه وَمِنْ هُ حَدِيثُ «تَسْتَرِقُ الجِنُّ السَّمْعَ» هُو تَفْتَعِلُ مِنَ السَّرِقَةِ أَيْ أَنَّهَا تَسْمَعُهُ مُعْتَفِيةً كَمَا يَفْعَلُ السَّارِقُ.

وَالسَّرِقَةُ أَخْذُ الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ لِلسَّارِقِ أَخْذُهُ فِي خَفَاءٍ، وَالسَّارِقُ عِنْدَ العَرَبِ: مَنْ جَاءَ مُسْتَرًا إِلَى حِرْزٍ فَأَخَذَ مِنْهُ مَا لَيْسَ لَهُ.

وَالْمُسَارَقَةُ وَالاَسْتِرَاقُ وَالتَّسَرُّقُ: اخْتِلَاسُ النَّظَرِ وَالسَّمْعِ. وَسَرِقَ الشَّيْءُ سَرَقًا: خَفِيَ. وَسَرِقَتْ مَفَاصِلُهُ وَالسَّمْعِ. وَسَرِقَتْ مَفَاصِلُهُ وَانْسَرَقَتْ: ضَعُفَتْ. وَالانْسِرَاقُ: أَنْ يَخْنُسَ إِنْسَانٌ عَنْ قَوْمِ لِيَذْهَبَ.

وَالتَّسْرِيقُ: النِّسْبَةُ إِلَى السَّرِقَةِ، وَمِنْهُ قِرَاءَةُ أَبِي البَرَهْسَمِ وَابْنِ أَبِي عَبْلَةَ: «إِنَّ ابْنَكَ سُرِّقَ» بِضَمِّ السِّينِ وَكَسْرِ الرَّاءِ المُشَدَّدَةِ.

وَالْمُسْتَرِقُ: النَّاقِصُ الضَّعِيفُ الخَلْقِ، وَيُقَالُ: تَسَرَّقَ، إِذَا سَرَقَ شَيْئًا فَشَيْئًا.

وَيُقَالُ: سَارَقَ النَّظَرِ إِلَيْهِ إِذَا اهْتَبَلَ غَفْلَتَهُ لِيَنْظُرَ إِلَيْهِ (١).

#### السرقة اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: السَّرِقَةُ فِي الشَّرْع: تَنَاوُلُ الْمُوْءِ الشَّرْع: تَنَاوُلُ الْمُوْءِ الشَّيْءَ (الَّذِي لَيْسَ لَهُ خِفْيَةً) مِنْ مَوْضِعٍ تَخْصُوصٍ وَقَدْرِ نَخْصُوصٍ (٢).

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: السَّرِقَةُ (الَّتِي تُوجِبُ الْحَدَّ) عِبَارَةٌ عَنْ أَخْدِ مُكَلَّفٍ خِفْيَةً قَدْرَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ مَضْرُوبَةٍ مُحُرَزَةٍ بِمَكَانٍ أَوْ حَافِظٍ بِلَا شُبْهَةٍ، فَإِنْ كَانَ الْسُرُوقُ أَقَلَ مِنْ عَشْرَةٍ مَضْرُوبَةٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ سَرِقَةً شَرْعًا، وَلَا يَكُونُ سَرِقَةً شَرْعًا، وَلَا يَكُونُ سَرِقَةً فِي حَقِ الْقَطْعِ (أَيْ قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ وَلَا يَكُونُ سَرِقَةً فِي حَقِ الْقَطْعِ (أَيْ قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ

<sup>(</sup>۱) المقاییس (۳/ ۱۰۶)، والصحاح (۱/۱٤۹۱)، واللسان (۱/۱۹۹۸)، والتاج (۱۱/ ۲۱۵)، والمفردات (۲۳۱).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٢٣١) بتصرف يسير، وعنه أخمذ المناوي، انظر التوقيف (١٩٣).

حَدًّا)<sup>(١)</sup>. وَقَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: لَا قَطْعَ إِلَّا فِيهَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ<sup>(٢)</sup>.

• وَقَالَ الكَفَوِيُّ: السَّرِقَةُ: أَخْذُ مَالٍ مُعْتَبَرِ مِنْ حِرْذِ أَجْنَبِي ّ لَا شُبْهَةَ فِيهِ خِفْيَةً وَهُو قَاصِدٌ لِلْحِفْظِ، فِي نَوْمِهِ أَوْ غَفْلَتِه (٣).

#### الفرق بين السرقة والطر (النهب) والنبش:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الطَّرُّ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ وَهُوَ حَاضِرٌ يَقْظَانُ قَاصِدٌ حِفْظَهُ، وَجِنَايَةُ الطَّرِّ أَقْوَى لِزِيَادَةِ فِعْلِهِ عَلَى فِعْلِ السَّارِقِ. فَيَثْبُتُ وُجُوبُ القَطْعِ فِيه بِالطَّرِيقِ عَلَى فِعْلِ السَّارِقِ. فَيَثْبُتُ وُجُوبُ القَطْعِ فِيه بِالطَّرِيقِ الأَّوْلَى، وَذَلِكَ بِخِلَافِ النَّبَاشِ (لِلْقُبُورِ)، الَّذِي يَأْخُذُ مَالًا مِنْ حِرْزِ نَاقِصٍ خِفْيَةً، فَيَكُونُ فِعْلُهُ أَدْنَى مِنْ فِعْلِ السَّارِقِ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ حَدُّ، وَلَا يُقْطَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ السَّارِقِ، فَلَا يَلْحَقُ بِهِ حَدُّ، وَلَا يُقْطَعُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، خِلَافًا لأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمُ اللهُ (1).

### حكم السرقة:

• السَّرِقَةُ مِنَ الكَبَائِرِ الَّتِي يَجِبُ فِيهَا الْخَدُّ. وَقَدْ عَدَّهَا اللَّهَبِيُّ الْكَبِيرَةَ التَّالِثَةَ وَالْعِشْرِينَ، وَنَقَلَ عَنِ ابْنِ عَدَّهَا اللَّهَ مِنَّ اللهُ بِالْقَطْعِ فِي سَرِقَةِ أَمْوَالِ النَّاسِ. شَهَابٍ قَوْلَهُ: نَكَّلَ اللهُ بِالْقَطْعِ فِي سَرِقَةِ أَمْوَالِ النَّاسِ. وَاللهُ عَزِيزٌ فِي انْتِقَامِهِ مِنَ السَّارِقِ حَكِيمٌ فِيهَا أَوْجَبَهُ مِنْ قَطْع يَدِهِ، وَلَا تَنْفَعُ السَّارِقَ تَوبَتُهُ إِلَّا أَنْ يَرُدَّ مَا سَرَقَهُ،

فَإِنْ كَانَ مُفْلِسًا تَحَلَّلَ مِنْ صَاحِبِ الْمَالِ<sup>(٥)</sup>.

[للاستزادة: انظر صفات: أكل الحرام - التطفيف \_ الرشوة \_ الغش \_ الغلول \_ اتباع الهوى - انتهاك الحرمات \_ الطمع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاستقامة - الشرف - العفة - القناعة - النزاهة - أكل الطيبات - الأمانة - المراقبة - تعظيم الحرمات - الصلاح].

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه ، و الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) الكبائر (٩٨).

<sup>(</sup>٦) الزواجر (٦٦٥).

<sup>(</sup>١) التعريفات (١٢٣) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) المغني لابن قدامة (١٦/١٢)، وفي القدر الذي يوجب القطع اختلاف في المذاهب.

<sup>(</sup>٣) الكليات (٥١٤).

## الآيات الواردة في « السرقة »

ا- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوۤا أَيْدِيهُ مَاجَزَاءً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٢- فَلَمَّاجَهَ زَهُم بِجَهَا زِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ
 أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِنَ أَيْتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ
 لَسُنرِقُونَ (\*\*)

اللهُ قَالُواْ إِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ. مِن قَبُلُ فَأَسَرَّ هَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ۽ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴿ ﴾ قَالُواْيَآ أَيُّهَا ٱلْعَرْرُ إِنَّ لَهُ وَأَبَّا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُـذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَا عِندَهُ وَإِنَّا إِذَا لَّظَيلِمُونَ ١ فَلَمَّا ٱسْتَنْ سُواْمِنْهُ خَكَصُواْ نَجَتَّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓ أَنْ أَبَاكُمْ قَدَأَخَذَ عَلَيْكُمْ مَّوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَطَتُمْ فِي يُوسُفَّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَى يَأْذَنَ لِيٓ أَبِيٓ أَوْيَحْكُمُ ٱللَّهُ لِي وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ١ ٱرْجِعُوٓ أَإِلَىۤ أَبِيكُمُ فَقُولُواْ يَتَأَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَنفِظِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

وَسْئَلِ ٱلْقَرْبَةَ ٱلَّتِي كُنَّافِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيَ أَقَبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَدِقُونَ ﴿ اللهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَـ بَرُّ جَيدلًا \* قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَـ بَرُّ جَيدلًا \*

عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِينِي بِهِ مُجَيِعًا أَإِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اللَّهِ

يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَائْتَوَلَّوْاْ قَوْمًا عَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْيَبِسُوامِنَ ٱلْأَخِرَةِ كَمَايَبِسَ ٱلْكُفَّا رُمِنْ أَصْعَبِ ٱلْفُبُورِ ﴿ اللَّهِ الْمُعَالِمِ الْمُ

٣- يَتَأْتُهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا جَآءَكَ ٱلْمُؤْمِنَتُ يُبَايِعْنَكَ
 عَلَى آن لَا يُشْرِكْ فِي إللهِ شَيْتًا وَلا يَشرِقْنَ
 وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْنُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ
 بِبُهْ تَنْنِ يَفْتَرِينَهُ مِبَيِّنَ أَيْدِ بِهِنَّ وَٱرْجُلِهِ كَ
 وَلا يَعْضِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ هَبَايِعْهُنَ
 وَلا يَعْضِينَكَ فِي مَعْمُ وَفِ هَبَايِعْهُنَ
 وَاسَتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمٌ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رُحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ وَالْمَالِيَةِ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ عَنْ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْ

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « السرقة »

١ - \* (عَنْ جَابِرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْكُ يَوْمَ مَاتَ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ رَسُولِ اللهِ عَلِيلَةِ. فَقَالَ النَّاسُ: إِنَّهَا انْكَسَفَتْ لِمُوْتِ إِبْرَاهِيمَ . فَقَامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ سِتَّ رَكَعَاتٍ بِأَرْبَعِ سَجَدَاتٍ . بدَأَ فَكَبَّرَ . ثُمَّ قَرَأَ فأَطَالَ الْقِرَاءَةَ . ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوع، فَقَرَأَ قِرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الأُولَى . ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ . ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فَقَرَأً قِـرَاءَةً دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ . ثُمَّ رَكَعَ نَحْوًا مِمَّا قَامَ. ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ . ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ أَيْضًا ثَلَاثَ رَكَعَاتٍ . لَيْسَ فِيهَا رَكْعَةٌ إِلَّا الَّتِي قَبْلَهَا أَطْوَلُ مِنَ الَّتِي بَعْدَهَا . وَرُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ سُجُودِهِ . ثُمَّ تَأَخَّرَ ، وَتَأَخَّرَتِ الصُّفُوفُ خَلْفَهُ . حَتَّى انْتَهَيْنَا. (وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَتَّى انْتَهَى إِلَى النِّسَاءِ) ثُمَّ تَقَدَّمَ، وَتَقَدَّمَ النَّاسُ مَعَهُ . حَتَّى قَامَ فِي مَـقَامِهِ. فَانْصَرَفَ حِينَ انْصَرَفَ، وَقَدْ آضَتِ الشَّمْسُ (١). فَقَالَ: « يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهَا الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ. وَإِنَّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ ( وَقَالَ أَبُو بَكْرِ: لِمَوْتِ

بَشَرٍ ) فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَصَلُّوا حَتَّى تَنْجَلِيَ . مَا جِيءَ بِالنَّارِ. وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُ ونِي تَأَخَّـرْتُ نَحَافَةَ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْ لَفْحِهَا (٢). وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَ الْمِحْجَنِ يَجُرُّ قُصْبَهُ فِي النَّارِ، كَانَ يَسْرِقُ الحَاجَ بِمِحْجَنِهِ " . فَإِنْ فَطَنَ لَهُ قَالَ: إِنَّمَا تَعَلَّقَ بِمِحْجَنِي . وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ ذَهَ بَ بِهِ ( ٤ ) . وَحَتَّى رَأَيْتُ فِيهَا صَاحِبَةً الْهِرَّةِ الَّتِي رَبَطَتْهَا فَلَمْ تُطْعِمْهَا . وَلَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ . حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا . ثُمَّ جِيءَ بِالْجَنَّةِ. وَذَلِكُمْ حِينَ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ حَتَّى قُمْتُ فِي مَقَامِي. وَلَقَدْ مَدَدْتُ يَدِي وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَنَاوَلَ مِنْ ثَمَرِهَا لِتَنْظُرُوا إلَيْهِ . ثُمَّ بَدَا لِي أَنْ لَا أَفْعَلَ . فَهَا مِنْ شَيْءٍ تُوعَـ دُونَهُ إلا قَدْ رَأَيْتُهُ فِي صَلَاتِي هَذِهِ ") \* (٥)

٢-\*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْن عَمْرو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لأَصْحَابِهِ: «أَبَّا يعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ فَهُو كَفَّارَةٌ. وَمَنْ

<sup>(</sup>١) وقد آضت الشمس: ومعناه رجعت إلى حالها الأول قبل الكسوف. وهو من آض يئيض ، إذا رجع. ومنه قـولهم:

أيضا. وهو مصدر منه.

<sup>(</sup>٢) مخافة أن يصيبني من لفحها: أي من ضرب لهبها . ومنه قوله تعالى: ﴿ تَلْفَحُ وُجُوهَهُ مُ النَّارُ ﴾. أي يضربها لهبها. والنفح دون اللفح . قال الله تعـالى:﴿وَلَئِنْ مَسَّتْهُــمْ نَفْحَةٌ

مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ ﴾ أي أدنى شي ء منه .

<sup>(</sup>٣) بمحجنه: المحجن عصا معقفة الطرف.

<sup>(</sup>٤) ومعنى هذا أنه يحتال للإفلات من العقوبة عند التنبه إليه باستخدام العصا المعقفة في السرقة.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٩٠٤) وخرجاه من حديث جماعة من الصحابة.

سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - ، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى اللهِ الْجَنَّةَ ») \* (١).

٣- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بِنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ امْرَأَةً سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهُمَا اللّهِ إِنَّ امْرَقَتْهُ مْ، فَقَالُ وا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذِهِ الْمُرْأَةَ سَرَقَتْنَا، قَالَ قَوْمُهَا: فَنَحْنُ نَفْدِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اقْطَعُوا يَدَهَا» فَقَالُوا: نَحْنُ نَفْدِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اقْطَعُوا يَدَهَا» فَقَالُوا: نَحْنُ نَفْدِهَا بِخَمْسِمِائَةِ دِينَارٍ، فَقَالَ: «اقْطَعُوا يَدَهَا»، فَقُطِعَتْ يَدُهَا اليُمْنَى، وينَارٍ، فَقَالُ: «نَعَمْ. وينَارٍ، فَقَالُ: «نَعَمْ. فَقَالُ: «نَعَمْ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ» فَأَنْزَلَ اللهُ وَقَالَتِ الْمُؤَةُ: هَلَ لِي مِنْ تَوْبَةٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ. فَقَالَتِ الْمُؤَةُ مِنْ خَطِيئِتِكِ كَيَوْمِ وَلَدَتْكِ أُمُّكِ» فَأَنْزَلَ اللهُ وَ عَنْ وَجَلً وَيُهُ مِنْ بَعْدِ ظُلُمِهِ عَنْ وَجَلً - فِي سُورَةِ الْمَائِدةِ: ﴿ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلُمِهِ وَأَصْلَحَ .. ﴾) (المائدة / ٣٩)) \* (٢).

٤- \*(عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ،
 أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ، فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِي ﷺ،
 فَقَالَ: ﴿أَبَا وَهْبٍ أَفَلَا كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا ﴾ فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى ﴾
 الله ﷺ ﴾

٥- \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ قُرَيْشًا أَهُمَ الْمُؤَاّةُ الْمَخْزُ ومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ؟ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَالَ: «أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟» ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّا ضَلَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُم أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا») \* (3).

7 - \*(عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعُ ، فَهَا أَنَا بِأَشَحَّ مِنِّي عَلَيْهِ نَّ يَوْمَ اللهُ قَالَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعُ ، فَهَا أَنَا بِأَشَحَّ مِنِّي عَلَيْهِ نَّ يَوْمَ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: «أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ، وَلَا تَزْنُوا، وَلَا تَشْرَقُوا») \* (٥).

•٧- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي قَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي إِلَيْ فَقَالَ: إِنَّ فُلَانًا يُصَلِّي بِاللَّيْلِ فَالَذَا أَصْبَحَ سَرَقَ، قَالَ: "إِنَّهُ سَيَنْهَاهُ مَا يَقُولُ") \* (1)

<sup>(</sup>١) ذكره الهيثمي في المجمع ١(١٠٤، ١٠٥) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٢) أحمد (٢/ ١٧٨) واللفظ له، وذكره الهيثمي في المجمع (٢/ ٢٧٦)، وقسال أحمد شاكر: إسناده صحيح (١٤١/١٠).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٨/٨) وقال الألباني: صحيح (٣/ ١٠٧) برقم (٤٥٣٢)، وابن ماجه (٢٥٩٥).

 <sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٢ (٦٧٨٨) ، واللفظ لـه. ومسلم
 (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٥) ذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات (١/٤/١).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢(٤٤٧)) برقم (٩٧٧٧)، وقال مخرجه (الحسيني هاشم): إسناده صحيح (٢٠/ ٣٢).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح٦ (٣٤٤٤) ، واللفظ له ومسلم (٢٣٦٨).

9- \* (عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: شُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ، فَقَالَ: «مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذِ خَبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَمَنْ خَرَجَ بِشَيْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، عَلَيْهِ، وَمَنْ سَرَقَ شَيْعًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الْجَرِينُ (١) فَبَلَغَ ثَمَنَ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ، الْمِجَنِ (١) فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِ (١) فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ، وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ عَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ») \* (٣).

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النّبِي عَيْقِ قَالَ: ﴿ قَالَ رَجُلٌ لاَّتَصَدَّقَنَّ اللَّيْلَةَ بِصَدَقَةٍ . فَأَصْبَحُوا فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ زَانِيَةٍ ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى زَانِيَةٍ . قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ ؛ عَلَى زَانِيَةٍ . لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍ . فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدِّقَ عَلَى فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِيٍ . فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ: تُصُدَّقَ عَلَى غَنِيٍ ، لأَتَصَدَّقَ عَلَى غَنِيٍ ، لأَتَصَدَّقَتَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ . غَنِي . فَالَّ اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ ؛ عَلَى عَنِي هَ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ فَوَضَعَهَا فِي يَدِ سَارِقٍ . فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّتُونَ تَصُدَقَ عَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْخَمْدُ ؛ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ؛ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ؛ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ؛ عَلَى زَانِيَةٍ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَقَالَ لَانَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَاللَّهُمَّ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى سَارِقٍ . فَاللَّهُمَّ اللَّهُ وَعَلَى عَنِي وَعَلَى عَنِي اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلَعَلَيْهَا الزَّانِيَةُ فَعَلَى عَلَى اللَّالِوقَ يَسْتَعِفُ مِعْتَهُ فِي عَنْ إِنَاهَا وَلَعَلَ اللَّالِوقَ يَسْتَعِفُ مِنَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَعَلَى اللَّالِ السَّارِقَ يَسْتَعِفُ مِنْ إِنَاهَا وَلَعَلَ اللَّهُ اللَّهُ

١١- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُ عَنْهُمَا يَكَ سَارِقٍ فِي مِجَنِّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ ») \* (٥).

17 - \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ

أَصْحَابِهِ -: " بَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيئًا،
وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَوْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادُكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا
بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي
بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ
مَعْرُوفٍ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ أَصَابَ
مِنْ ذَلِكَ شَيئًا فَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ
أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ » فَبَايَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ) \* (1).

١٣ - \*( عَنْ أَبِي هُ رَيرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « لَا يَزْنِي النزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُ وَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ ليَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فَي هَا أَبْصَارَهُمْ وَهُو مُؤْمِنٌ ») \*(٧).

١٤ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرة َ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَبِي هُـرَيْرة َ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ قَـالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُ: « لَعَنَ اللهُ السَّـارِقَ يَسْرِقُ الْمَنْ اللهُ السَّـارِقَ يَسْرِقُ الْمَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » \*(٨).
 الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ » \*(٨).

<sup>(</sup>١) الجرين: موضع التمر الذي يجفف فيه.

<sup>(</sup>٢) المجن: الترس الذي يلبسه المقاتل.

<sup>(</sup>٣) النسائي (٨/ ٨٥) ، واللفظ له. أبو داود (١٧١٠، ١٧١١، ١٧١١، ١٧١٢) ، وقسال محقق جسامع الأصسول (٢٠١ ، ١٧١٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٣(١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، واللفظ له

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٢ (٦٧٩٨)، واللفظ له. ومسلم (١٦٨٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١(١٨) ، واللفظ له ومسلم (١٧٠٩).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١٢ (٦٧٧٢) واللفظ له. ومسلم (٥٧)

<sup>(</sup>۸) البخاري - الفتح ۱۲ (۲۷۸۳)، ومسلم (۱۲۸۷). واللفظ متفق عليه عندهما.

## **الأحاديث الواردة في ذُمِّ « السرقة » معنًى** انظر صفة « الخيانة »

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « السرقة »

• ١ - \* (قَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِالرَّ هُونِ: «إِنَّ سَارِقًا سَرَقَ فِي زَمَنِ عُثْهَانَ أُتْرُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْهَانُ أَنْ تُقَوَّمَ سَرَقَ فِي زَمَنِ عُثْهَانَ أُتْرُجَّةً، فَأَمَرَ بِهَا عُثْهَانُ أَنْ تُقَوَّمَ فَقَطَعَ عُثْهَانُ يَدَهُ ») \* (١).

٢- \*( قَالَ ابْنُ شِهَابِ الزُّهْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «نَكَلَ اللهُ بِالْقَطْعِ فِي سَرِقَةِ أَمْسَوَالِ النَّاسِ») \*(٢).

٣٠- \*(قَالَ الْمُعَرِّيُّ مُعْتَرِضًا:
 يَدٌ بِخَمْسِ مِئِينَ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ

مَا بَاهُا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ فَأَجَابَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ (القَاضِي عَبْدُالوَهَابُ المَالِكِيُّ): لَمَّا كَانَتْ أَمِينَةً كَانَتْ ثَمِينَةً، فَلَمَّا خَانَتْ هَانَتْ) \*(٣).

وَهُنَاكَ بَيْتُ شِعْرٍ مَنْسُوبٍ إِلَى عَلَمِ الدِّينِ السَّخَاوِيِّ فِي الرَّدِّ عَلَى أَبِي الْعَلَاءِ وَهُوَ:

عِزُّ الأَمَانَةِ أَغْلَاهَا، وَأَرْخَصَهَا

ذُلُّ الْخِيَانَةِ، فَافْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي (٤). ٤ - \* (قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ شَيْئًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَرَقَهُ فَقَدْ شَارَكَهُ ») (٥).

٥- \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «كَانَ قَطْعُ يَدِ السَّارِقِ مَعْمُ ولًا بِهِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَقُرِرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُرِرَ فِي الْإِسْلَامِ وَزِيدَتْ شُرُوطٌ أُخَرُ. وَقِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَطَعَ الْإِسْلَامِ وَزِيدَتْ شُرُوطٌ أُخَرُ. وَقِيلَ: إِنَّ أَوَّلَ مَنْ قَطَعَ الأَيْدِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ قُرَيْشٌ، فَقَطَعُ وا رَجُلًا كَانَ سَرَقَ كَنْزَ الْكَعْبَةِ ») \* (1)

7- \*(ذَكَرَ النَّهَبِيُّ فِي كِتَابِ الْكَبَائِرِ: «أَنَّ السَّرِقَةَ هِيَ الْكَبِيرَةُ الثَّالِثَةُ وَالْعِشْرُونَ»)\* (٧).

<sup>(</sup>٤) انظر التحرير والتنوير (٦/ ١٩٣).

<sup>(</sup>٥) مسائل الإمام أحمد ، رواية البغوي(٦٨١).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٢/ ٥٥ ٥٦ )

<sup>(</sup>٧) الكبائر (٩٧)

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) الكبائر للذهبي (٩٧).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني(١١٨)، وتفسيرابن كثير(٢/٥٦) وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: (لما قال ذلك: طلبه الفقهاء، فهرب منهم».

## من مضار « السرقة »

- (١) تُنَافِي كَمَالَ الإِيمَانِ.
- (٢) إِحْدَى الْكَبَائِرِ الْعِظَامِ فِي الإِسْلَامِ.
- (٣) دَلِيلُ دَنَاءَةِ النَّفْسِ وَحَقَارَةِ الشَّأْنِ.
- (٤) كَانَ النَّكَالُ عَلَيْهَا بِالْقَطْعِ لِضَهَانِ حِفْظِ أَمْوَالِ النَّاسِ.
- (٥) تُوجِبُ النَّارَ فِي الآخِرَةِ وَالْعَارَ فِي الدُّنْيَا.
- (٦) النَّاسُ لَا يَأْمَنُونَ السَّارِقَ عَلَى شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ تَافِهًا.
  - (٧) يُحْرَمُ السَّارِقُ مِنْ إِجَابَةِ الدُّعَاءِ.

#### السفاهة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٨        | ٩      |

#### السفاهة لغةً:

مَصْدَرُ قَوْطِمْ: سَفُهَ فُلَانٌ إِذَا صَارَ سَفِيهًا، وَمِثْلُهَا السَّفَهُ إِلَّا أَنَّ الفِعْلَ مِنْهُ سَفِهَ (بِكَسْر الفَاءِ)، وَكِلَاهُمَا مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (س ف هـ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْخِفَّةِ وَالسَّخَافَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ ثَوْبٌ سَفِيهٌ أَيْ رَدِيءُ النَّسْجِ، وَتَسَفَّهَتِ الرِّيحُ إِذَا مَالَتْ، وَالسَّفَهُ ضِدُّ الْحِلْم، يُقَالُ: تَسَفَّهْتُ فُلَانًا عَنْ مَالِهِ إِذَا خَدَعْتَهُ كَأَنَّكَ مِلْتَ بِهِ عَنْهُ وَاسْتَخْفَفْتَهُ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: أَصْلُ السَّفَهِ: خِفَّةُ الْحِلْم. وَقِيلَ: السَّفَهُ: خِفَّةٌ فِي الْبَدَنِ، وَمِنْهُ قِيلَ: زمَامٌ سَفِيهٌ كَثِيرُ الاضْطِرَابِ، ثُمَّ اسْتُعْمِلَ في خِفَّةِ النَّفْسِ لِنُقْصَانِ الْعَقْلِ، وَقِيلَ: أَصْلُ السَّفَهِ الْخِفَّةُ وَالْحَرَكَةُ وَالطَّيْشُ، وَقِيلَ: الْجَهْلُ وَالاضْطِرَابُ، يُقَالُ: سَفِهَ حِلْمُهُ وَرَأْيُهُ وَنَفْسُهُ سَفَهًا وَسَفَاهَةً وَسَفَاهًا، أَيْ حَمَلَهُ عَلَى السَّفَهِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: سَفُهَ بِالضَّم سَفَاهًا وَسَفَاهَةً وَسَفِهَ بِالْكَسْرِ سَفَهًا، وَهُمَا لُغَتَانِ، وَتَسَفَّهْتُ عَلَيْهِ إِذَا أَسْمَعْتَهُ (مَا يَكْرَهُ)، وَسَفَّهَهُ تَسْفِيهًا: نَسَبَهُ إِلَى السَّفَهِ، وَسَافَهَهُ مُسَافَهَةً (إِذَا تَشَارَكَا فِي السَّفَهِ)، وَكَذَلِكَ سَفِهْتُ الشَّرَابَ «بِالْكَسْرِ» إِذَا أَكْثَرْتَ مِنْهُ وَلَمْ تَرْوَ، وَسَفِهَ عَلَيْنَا وَسَفُهُ «بِالْكَسْرِ وَالضَّمّ» إِذَا جَهِلَ فَهُوَ

سَفِيهُ، أَيْ جَاهِلُ، وَالسَّفِيهُ أَيْضًا: الْخَفِيفُ الْعَقْلِ. وَجَمْعُ السَّفِيهَ قَرَمُعُهَا وَجَمْعُ السَّفِيهَ قَرَمُعُهَا وَجَمْعُ السَّفِيهَ السَّفِيهَ قَرَمُعُهَا سَفِيهَ قَ وَجَمْعُهَا سَفِيهَاتٌ وَسَفَاؤٌ، وَقَوْلُهُمْ: سَفَّهَ الْجَهْلُ حِلْمَهُ: أَطَاشَهُ وَأَخَفَّهُ (۱). حِلْمَهُ: أَطَاشَهُ وَأَخَفَّهُ (۱).

#### السفاهة اصطلاحًا:

يُسَوِّي مُعْظَمُ الْعُلَمَاءِ بَيْنَ السَّفَهِ وَالسَّفَاهَةِ وَمِنْ ثَمَّ يَكُونُ تَعْرِيفُهُمَا وَاحِدًا.

يَقُولُ اجْاَحِظُ: السَّفَهُ: نَقِيضُ الْحِلْمِ وَهُوَ سُرْعَةُ الْغَضَبِ، وَالطَّيْشُ مِنْ يَسِيرِ الأُمُودِ، وَالْبُادَرَةُ فِي الْغَضَبِ، وَالطَّيْشُ مِنْ يَسِيرِ الأُمُودِ، وَالْبُادَرَةُ فِي الْعَقْورِ، وَاللَّرَفُ فِي الْعُقُورِ، وَالسَّرِفُ فِي الْعُقُورِ، وَالسَّرُ الْفَاحِشُ (٢). وَإِظْهَارُ الْجُزَعِ مِنْ أَدْنَى ضَرَرٍ، وَالسَّبُ الْفَاحِشُ (٢).

وَقَالَ الْجُرْجَانِيُّ: السَّفَهُ عِبَارَةٌ عَنْ خِفَّةٍ تَعْرِضُ لِلإِنْسَانِ مِنَ الْفَرَحِ وَالْغَضَبِ فَيَحْمِلُهُ ذَلِكَ عَلَى الْعَمَلِ بِخِلَافِ الْعَقْلِ وَمُوجَبِ الشَّرْعِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَدْ فَرَقَ الْمُنَاوِيُّ بَيْنَ السَّفَهِ وَالسَّفَاهَةِ: فَعَرَّفَ السَّفَةَ بِهَا عَرَّفَهُ بِهِ الْجُرْجَانِيُّ، ثُمَّ عَرَّفَ السَّفَاهَةَ فَقَالَ: السَّفَاهَةُ: خِفَّةُ الرَّأْيِ فِي مُقَابَلَةِ مَا يُرَادُ مِنْهُ مِنَ الْتَانَةِ وَالْقُوَّةِ (٤).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأخلاق (٢٩).

<sup>(</sup>٣) التعريفات (١٢٥).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهمات التعاريف (١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>۱) مقايس اللغة لابن فارس (۳/ ۷۹، ۸۰)، الصحاح (۲/ ۲۲۳۶)، لسان العرب (۳/ ۲۰۳۲) ط. دار المعارف، والمفردات للراغب (۲۳٤)، وقارن أيضًا بـ (بصائر ذوي التمييز : ۳/ ۲۲۹).

### أقسام السَّفَه:

ذَكَرَ الرَّاغِبُ أَنَّ الأَصْلَ فِي السَّفَهِ هُوَ خِفَّةٌ فِي البَّنَهُ مِهُ وَخِفَّةٌ فِي البَّدَنِ ثُمَّ اسْتُعْمِلَ فِي خِفَّةِ النَّفْسِ لِنُقْصَانِ الْعَقْلِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي:

٢- الأُمُورِ الأُخْرَوِيَّةِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى:
 ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللهِ شَطَطًا ﴾ (الجن/٤)
 وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ أَنُوْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ ﴾ (البقرة/ ١٣) قَالَ الرَّاغِبُ: فَهَذَا مِنَ السَّفَهِ السَّفَهَاءُ ﴾ (البقرة/ ١٣) قَالَ الرَّاغِبُ: فَهَذَا مِنَ السَّفَهِ فِي الدِّين (٢).

وَالسَّفِيهُ بِهِذَا الْمُعْنَى هُ وَكَمَا وَصَفَهُ الكَفَوِيُّ: ظَاهِرُ الْجَهْلِ، عَدِيمُ الْعَقْلِ، خَفِيفُ اللَّبِ، ضَعِيفُ الرَّأْيِ، رَدِيءُ الْفَهْمِ، مُسْتَخَفُّ الْقَدْرِ، سَرِيعُ النَّانْبِ، حَقِيرُ النَّفْسِ، خَدُوعُ الشَّيْطَانِ، أَسِيرُ الطُّغْيَانِ، دَائِمُ الْعِصْيَانِ، مُلَازِمُ الْكُفْرَانِ، لَا يُبَالِي بِهَاكَانَ (٣)، وَلَابِهَا هُو كَائِنٌ أَوْسَوْفَ يَكُونُ.

### الفرق بين العبث والسَّفه:

• قَالَ الْكَفَوِيُّ: الْعَبَثُ مَا يَخْلُو عَنِ الْفَائِدَةِ، وَالسَّفَهُ مَالَا يَخْلُو عَنْهَا، وَيَلْزَمُ مِنْهُ الْفَرَّةُ، وَالسَّفَهُ أَقْبَحُ مِنَ الْجَهْلِ، وَقِيلَ: مِنَ الْجَهْلِ، وَقِيلَ: مِنَ الْجَهْلِ، وَقِيلَ: الْعَبَثُ فِعْلُ فِيهِ غَرَضٌ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِشَرْعِيٍّ، وَالسَّفَهُ لَيْسَ فِيهِ غَرَضٌ أَصْلًا (٤).

[ للاستزادة: انظر صفات: اتباع الهوى - الحمق - الطيش - العبوس - اللهو واللعب - الإساءة - الأذى - سوء المعاملة - التحقير.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الحلم - الرفق - محاسبة النفس - المراقبة - الأدب - حُسن المعاملة - تكريم الإنسان].

<sup>(</sup>٣) الكليات (١٠٥).

<sup>(</sup>٤) الكليات (٣/ ٢٥٩) ط. القاهرة.

<sup>(</sup>۱) الكليات للكفوي (٣٤٩)، وفي تعريف السفيه (بهذا المعنى) (١٠).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٢٣٥).

## الآيات الواردة في « السفاهة »

الآيات التي ورد فيها لفظ السفاهة مرادا به الكفر أو النفاق:

١- وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِروَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ١ يُخَدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ١ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ ٱللَّهُ مَرَضًا " وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ بِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَانُفْسِدُ وَأَفِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا غَنُ مُصْلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُنَ ﴿ إِنَّا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓ أَنُوْمِنُ كُمَآءَ امَنُ السُّفَهَآ أُو الاَ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَآءُ وَلَكِن لَا يَعْلَمُونَ ١ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ ٱءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَطِينِهِمْ قَالُوٓ أَإِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُستَهْزِءُونَ ١ اللهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ ١ أُوْلَتِكَ الَّذِينَ اَشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَجِحَت بِمِّعَدَيْتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ ٥ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِ عَرَرَتُهُ بِكَلِّمَتٍ فَأَتَّمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّاقَالَ وَمِن ذُرِّيَّتَى قَالَ لَا

وَ إِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَقَامِ إِبْرَهِ عَمَ مُصَلِّي وَعَهِ دُنَآ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَمَ وَ إِسْمَعِيلَ أَن طَهَرًا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلرُّكَعِ ٱلسُّجُودِ شَ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عَمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَلاَ ابْلَدًا عَامِنَا وَٱرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ قَالَ وَمَنَ كُفَرَ فَأُمَتِعُهُ وَقَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُهُ ، إِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِنْسَ ٱلْمَصِيرُ الْإِلَّا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَتَّنَا لَقَبَّلُ مِنَّأَ إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ الْسَ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرَّيَّتِنَآ أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَاوَتُبْعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ رَتَنَا وَٱبْعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايِئتِكَ وَيُعَلِّمُهُ مُ الْكِئْبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزِّكِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَن يُزُالْحَكِيمُ اللَّهُ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِنْ هِعَمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَأَ وَإِنَّهُ مِنْ ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ إِنَّا إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَ أَسْلِمُ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبَ ٱلْعَلَمِينَ شَلَا

يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ شَ

- ٣ سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَنهُ مَ عَن قِبْلَنِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا قُل يَلَهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ
   يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ (أَنَّ)
- ٤- قُل أُوحِى إِلَى أَنَهُ أَسْتَمَع نَفَرُ مِنَ الْجِنِ فَقَا لُو آ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَء انتَاعَج بَا ۞ يَهْدِى إِلَى الرُّشْدِ فَعَا مَنَا بِهِ وَلَى نَشْرِكَ بِرَبِنَا اَحَدًا ۞ وَأَنَهُ , تَعَالَى جَدُّ رَبِنَا مَا اتَّغَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَهُ , تَعَالَى جَدُّ رَبِنَا مَا اتَّغَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۞ وَأَنَهُ , كَانَ يَقُولُ سَفِيهُ نَا عَلَى اللّهِ شَطَطًا ۞ وَأَنَّه بُكَانَا أَن لَن نَقُولُ اللّهِ مِهُ مَا عَلَى اللّهِ مَعْلَى اللّهِ كَذِبًا ۞ (١) وَأَنَّا طَلَنَا أَن لَن نَقُولُ الْإِنْ وَالْجِنْ عَلَى اللّهِ كَذِبًا ۞ (١)

الآيات التي ورد فيها لفظ السفاهة مراداً به سوء التدبير أو الجهل:

أَلَّا تَرْبَا الْوَآ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بِيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُ جُنَاحُ أَلَّا تَكُنُهُ وَهَا وَأَشْهِ دُوَا إِذَا تَبَايَعْتُ مُ وَلَا يُضَاّزُكَا تِبُ وَلَا شَهِ يَدُّ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ، فُسُوقُ الإِحْمَ مُّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِمُ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِحُلِ شَيْءٍ عَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يَّا أَيُّهَا النَّاسُ اَتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمُ مِِّن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زُوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءً لُونَ بِهِ عَوَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ( ) وَ اتُواْ الْيَنكَى آمُولَهُمْ وَلَا تَنبَدَ لُواْ الْخَبِيثَ بِالظَيِبِّ وَ اتُواْ الْيَنكَى آمُولَهُمْ إِلَى آمُولِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا

كَبِيرًا ﴿ لَا نُقْسِطُوا فِي الْلِنَهَىٰ فَأَنكِ حُواْ مَاطَابَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْلِنَهَىٰ فَأَنكِ حُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا نَعُدُلُواْ فَوَ َحِدَةً أَوْ مَا مَلْكَتَ أَيْمَنْ ثُكُمْ ذَلِكَ أَذَنَىَ أَلَّا نَعُولُوا فَيَ

وَا اَوُا النِسَاءَ صَدُقَانِهِنَ خِلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَى عِمِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ عَامَرِينًا ﴿
وَلا تُوْتُوا السَّفَهَ اَ اَمُولَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ فِيمَا وَلا تُوْتُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُ مُوَ لَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ فِيمَا وَالْرَدُو هُمُ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُ مُوَاللَّهُ وَلَا اَعْمُ وَقُلُوا الْمَدُولُ اللهُ وَاللَّهُ اللهُ ا

فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِأَلِلَهِ حَسِيبًا ﴿ اللَّهِ ا

٧- وَكَذَالِكَ زَيِّنَ لِكَثِيرِمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَندِهِمْ شُرَكَ آوُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيكَلِيسُواْ عَلَيْهِمْ دِينَهُمُّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَكُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَقَالُواْ هَاذِهِ مِنْ أَنْعَاكُمُ وَحَرْثُ حِجْرً لَا يَطْعَمُهِ ] إِلَّا مَن نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَكُمُ حُرِّمَتُ ظُهُورُهَا وَأَنْعَكُ لَا يَذَكُرُونَ أسمرألله عكنها أفيرآة عكنة سكجزيهم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ هُ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَكَذِهِ ٱلْأَنْعَكَمِ خَالِصَـُةُ لِّنُكُورِنَا وَمُحَكِّرَمُ عَلَىٓ أَزُورَجِنَا ۗ وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمُ عَلِيمٌ شَ

قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ قَـ تَلُوٓ الْوَلَادَهُمْ <u>سَفَهَا ا</u>بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ٱفْـ بِرَاّةً عَلَى ٱللَّهُ قَدْضَ لُواْ وَمَا كَانُواْ مُهْ تَدِينَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ ﴿ اللّ

٨- ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنْقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُم مِنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَـنَقُونَ ﴿ مَالَكُم مِنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ وَأَفَلَا نَـنَقُونَ ﴿

قَالَ ٱلْمَلَاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ قَالَىٰ الْمَثَاثَ فَي سَفَاهَ قِوَ إِنَّا لَنَظُنُكَ مِن ٱلْكَذِبِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكَةُ وَلَكِينَى رَسُولُ قَالَ يَنقُولُ مِن رَّبِ ٱلْمَلْمِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُ اللَّهُ الْمَاكُ اللَّهُ الْمَاكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَاكُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ ا

٩- وَأَخْنَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَائِنَا فَلَمَّا أَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحِفَةُ قَالَ رَبِّ لَوَ شِثْتَ أَهْلَكُنْهُم مِن فَبْلُ وَإِيِّنَيُّ أَنْهُلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَّا إِنْ هِي إِلَّافِنْنَكُ تُضِلُّ بِهَامَن نَشَآهُ وَتَهْدِي مَن تَشَاَّهُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرْلَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرًا لُغَنِفِرِينَ ﴿ ﴿ وَأَكْتُ لَنَا فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَانَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّا هُدُنَآ إِلَيْكُ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ-مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلُّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُهُالِلَّذِينَ يَنَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْءَ وَٱلَّذِينَ هُم بِنَا يَكِنِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ الَّذِينَ مَنَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّيَّ ٱلْأُمِّ الَّذِي يَجِدُونَ هُ مَكُنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَكِةِ وَٱلْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَلَهُمْ عَنٱلْمُنكَرِوَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرَّمُ عَلَيْهِ مُ ٱلْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمّْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِدِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِى ٱلْزِلَ مَعَهُ وَأُولَنَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «السفاهة»

١ - ﴿ عَنْ رِفَاعَةَ بْـنِ عَرَابَةَ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّـهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيدِ - أَوْ قَالَ بِقَدِيدٍ - فَجَعَلَ رِجَالٌ مِنَّا يَسْتَأْذِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ فَيَأْذَنُ لَهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : « مَا بَالُ رِجَالٍ يَكُونُ شِقُّ الشَّجَرَةِ الَّتِي تَلِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَبْغَضَ إِلَيْهِمْ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ!» فَلَمْ نَرَ عِنْدَ ذَلِكَ مِنَ الْقَوْمِ إِلَّا بَاكِيًا، فَقَالَ رَجُلٌ: إِنَّ الَّذِي يَسْتَأْذِنُكَ بَعْدَ هَذَا لَسَفِيهٌ. فَحَمِدَ اللهَ، وَقَالَ حِينَئِذِ: ﴿ أَشْهَدُ عِنْدَ اللهِ، لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، صِـدْقًا مِنْ قَلْبِهِ، ثُـمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سَلَكَ فِي الْجُنَّةِ». قَالَ: «وَقَدْ وَعَدَنِي رَبِّي - عَزَّ وَجَلَّ -أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لَا حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ، وَإِنِّي لأَرْجُـو أَنْ لَا يَدْخُلُوهَا حَتَّى تَبَوَّءُوا أَنْتُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ وَذُرِّيَّاتِكُمْ مَسَاكِنَ فِي الْجِنَّةِ» وَقَالَ: «إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ - أَوْ قَالَ ثُلُثَا اللَّيْلِ - يَنْـزِلُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَـا فَيَقُولُ لَا أَسْأَلُ عَنْ عِبَادِي أَحَدًا غَيْرِي. مَنْ ذَا يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ؟ مَنِ الَّذِي يَدْعُونِي أَسْتَجِيبُ لَهُ؟ مَنْ ذَا الَّذِي

حَوْضِي ، يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَة ، الصَّوْمُ جُنَّةُ (٢) ، وَالصَّدَقةُ تُطْفِي الْخَطِيئَة ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ - أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ - يَاكَعْبَ بْنَ عُجْرَة : النَّاسُ غَادِيَانِ ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ يَاكَعْبَ بْنَ عُجْرَة : النَّاسُ غَادِيَانِ ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا ، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا (٣) » (٤) .

• ٣ - \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ وَاللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَيْقِ وَالْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمُسْدُوقُ عَلَيْ فَالَ : حَدَّثَنِي حِبِّي أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمُسْدُوقُ عَلَيْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَلَلُكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ هَلَلُكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ سُفَهَاءَ مِنْ

(٣/ ١٩٤، ١٩٥) وقال: رواه أحمد واللفظ له والبزار ورواتهما محتج بهم في الصحيح. ورواه ابسن حبان في صحيحه بنحوه. ورواه الترمذي والنسائي من حديث كعب بن عجرة وقال الترمذي في أحد أسانيده: حديث غريب صحيح، وهو في أحمد (٣/ ٣٢١).

قُرَيْشِ »**)**\* ...

(۱) أحمد (١٦/٤) واللفظ له، الطبراني في الكبير (٥/ ٤٩ ٥٠، وهمو في مجمع الزوائد (١٠/ ٤٠٨) وقال: رواه الطبراني والبزار ورجال بعضها عند الطبراني والبزار رجال الصحيع.

قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ وَاللَّهُ قَالَ لِكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ». قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟ قَالَ: مِنْ إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ وَاللَّ يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُتِي، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُتِي، وَلاَ يَسْتَنُّونَ بِسُتَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلاَ يَرِدُونَ عَلَيَّ فَأُولِئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ وَلاَ يَرِدُونَ عَلَيَ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِقْهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، وَلَمْ يُعَنِّهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ ، فَأَوْلَئِكَ مِنِي ، وَأَنَا مِنْهُمْ ، وَسَيَرِدُونَ عَلَيَ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِقْهُمْ بِكَذِيهِمْ، وَلَمْ يُعَنْهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ ، فَأَوْلَئِكَ مِنِي ، وَأَنَا مِنْهُمْ ، وَسَيَرِدُونَ عَلَيَ طُلُمِهِمْ ، فَأَوْلَئِكَ مِنِي ، وَأَنَا مِنْهُمْ ، وَسَيَرِدُونَ عَلَيَ حَوْضِي ، يَاكَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّوْمُ جُنَّةُ ")، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِيءُ الْخَطِيئَةَ ، وَالصَّدَلَةُ قُرْبَانٌ – أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ – أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ – أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ –

يَسْأَلُنِي أُعْطِيهِ؟ حَتَّى يَنْفَجِرَ الصُّبْحُ ١١ ﴿ (١).

٢-\*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

<sup>(</sup>٥) أحمد (٢/٨٨/) برقم (٧٨٥٨) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسنساده صحيم (١٤/ ٢٥٥ - ٢٥٦)، الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٧٠) واللفظ متفق عليه عندهما وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) جنة: أي وقاية.

<sup>(</sup>٣) موبقها: أي مهلكها.

<sup>(</sup>٤) النسائي (٧/ ١٦٠) ، والترمذي (٦١٤) وقال: حسن غريب ، وقال محقق جامع الأصول: أقل أحواله أنه حسن (٧٦/٤) ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب

٤- \*(عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْهِ : « إِنَّمَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الطَّامِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرَّويْنِضَةُ ؟. قَالَ: «السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ الرُّويْنِضَةُ ؟. قَالَ: «السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ ») \* (١).

• ٥ - \* (عَنْ عَبْسِ الْغِفَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ لَمَّا رَأَى النَّاسَ يَخْرُجُونَ فِي الطَّاعُونِ قَالَ: يَا طَاعُونُ خُذْنِي (ثَلَاثًا)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَم تَقُولُ هَذَا؟: أَلَمْ يَقُلْ خُذْنِي (ثَلَاثًا)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لِم تَقُولُ هَذَا؟: أَلَمْ يَقُلْ رَصُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ لَا يَتَمَنَّ أَحَدُكُمُ الْمُوْتَ؛ فَإِنَّهُ عِنْدَ رَسُولُ اللهِ عَمَلِهِ. وَلَا يُرَدُّ فَيُسْتَعْتَبُ ﴾ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ انْقُطَاعِ عَمَلِهِ. وَلَا يُرَدُّ فَيُسْتَعْتَبُ ﴾ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : ﴿ بَادِرُوا بِالْمُوْتِ سِتَّا: إِمْرَةَ الشُّوطَ، وَبَيْعَ الْحُكُم مِ، وَاسْتِخْفَافًا السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ، وَبَيْعَ الْحُكُم مِ، وَاسْتِخْفَافًا السُّفَهَاء، وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ، وَبَيْعَ الْحُكُم ، وَاسْتِخْفَافًا اللهُ عَلَيْهِمْ مُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْهُ مُ وَلَا نَعُرُونَ الْقُرْآنَ مَنْهُ مُ مَزَاهِيرَ يُقَدِّ دُمُونَ هُ يُغْنِيهِمْ مُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْهُ مُ مَزَاهِيرَ يُقَدِّدُ مُونَ هُ يُغْنِيهِمْ مُ وَإِنْ كَانَ أَقَلَ مِنْهُ مُ وَقَطِيعَة الرَّحِمِ ، وَنَشُوانٌ كَانَ أَقَلَ مِنْهُ مُ وَلِا قُولًا فَقَلًا مَنْهُ مُ وَالْ فَيَالَ اللهُ وَقَلْمَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللهُ ال

•٦- \* ( عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ عَمْـرٍو - رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَ اللهِ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ( ضَافَ ضَيْفٌ رَجُلاً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَفِي دَارِهِ كَلْبَةٌ مُجِحٌ ( ) فَقَالَتِ الْكَلْبَةُ : وَاللهِ لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِي. قَالَ: فَعَوَى جِرَاؤُهَا الْكَلْبَةُ : وَاللهِ لَا أَنْبَحُ ضَيْفَ أَهْلِي. قَالَ: فَعَوى جِرَاؤُهَا فِي بَطْنِهَا قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ - عَزَ فِي بَطْنِهَا قَالَ: فَأَوْحَى اللهُ - عَزَ وَجَلَّمِ مِنْهُمْ: هَذَا مَثَلُ أُمَّةٍ تَكُونُ مِنْ مِنْ مَنْ مُ اللهُ عَلَا مَثَلُ أُمَّةٍ تَكُونُ مِنْ بَعْدِكُمْ يَقْهَرُ سُفَهَاؤُهُا أَحْلَامَهَا أَعْلَامَهَا ( ) \* ( ) \*

٧- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَعَلَّمُ وا الْعِلْمَ لِتُبَاهُوا بِهِ النُّعَلَاءَ، وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ.
فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَالنَّارُ النَّارُ )\* (٧).

٨ - \*( عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيٍّ يَقُولُ : ﴿ يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامُ المَّمْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَّحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ (٨)، لَا يُجَاوِزُ إِيهَا نُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ (٩). فَأَيْنَهَا لَقِيتُمُوهُمْ الْبَرِيَّةِ (٨)، لَا يُجَاوِزُ إِيهَا نُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ (٩). فَأَيْنَهَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُ وهُمْ مَنَا خِرَهُمْ أَجْ لِنْ قَتَلَهُ مَ يَوْمَ الْقِيتَمُوهُمْ الْفَيَامَةِ ») \* (١٠).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢/ ١٧٠) برقم (٦٥٨٨) وقال الشيخ أحمد شاكر: اسناده صحيح ، وذكره في مجمع الزوائد (٧/ ٢٨٠) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني .

<sup>(</sup>٧) ابن ماجة (٢٥٤)، وقال في الزوائد: رجال إسناده ثقات، ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وذكره الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي هريرة قريبا منه وقال:صحيح (٥/ ٢٧٢) برقم (٢٠٣٤).

 <sup>(</sup>٨) خير البرية: هـ و من المقلوب والمراد «من قـ ول خير البرية»
 أي من قول الله. الفتح (١/٩/٩).

 <sup>(</sup>٩) لا يجاوز إيهانهم حناجرهم: أي لم يرسخ الإيهان في قلوبهم.

<sup>(</sup>١٠) البخاري – الفتح ٨(٥٧ ٥) واللفظ له، ومسلم (١٠٦).

<sup>(</sup>۱) ابن ماجة (٤٠٣٦)، أحمد (٢/ ٢٩١) واللفظ له رقم (٧٨٩٩) وقال شاكر: إسناده صحيح، الحاكم في المستدرك (٤/ ٤٦٥، ٤٦٦) وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) نشوًا: يقال نشى الرجل من الشراب نشوًا ونُشُوةً ونشوة: سكر. (٣) أحمد(٣/ ٤٩٤) برقم (١٦٠٨٣) واللفظ له. ذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٣) وقال: صحيح وفي الصحيحة (٢/ ٧١٠) برقم (٩٧٩) وعزاه لأبي عبيد في فضائل القرآن وابن أبي الدنيا والطبراني والحاكم وغيرهم.

<sup>(</sup>٤) مُجِحُّ: أي حامل وقرب وقت ولادتها.

<sup>(</sup>٥) أحلامها: أي عقلاءها.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «السفاهة»

١ - \* ( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : ﴿إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ الثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ مِنْ سُورَةِ الأَنْعَامِ ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ : ﴿قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ (الأنعام/ ١٤٠)) المُثانِينَ اللهُ اللهُ

٢- \* ( قَالَ عُمَيْرُ بْنُ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ - وَكَانَ أَدْرَكَ النَّبِيِّ عَيْدٌ عِنْدَ احْتِلَامِهِ \_ يُوصِي بَنِيهِ فَقَالَ: « بَنِيَّ إِيَّاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ؛ فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ، مَنْ يَحْلُمْ عَن السَّفِيهِ يُسَرَّ ، وَمَنْ يُجِبْهُ يَنْدَمْ ، وَمَنْ لَا يَرْضَ بِالْقَلِيلِ مِنَّا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهُ يَرْضَ بِالْكَثِيرِ») \*(٢٠).

٣- \* ( قَالَ السُّدِّيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - في تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾ ( البقرة / ١٤٢): الْمُرَادُ بِالسُّفَهَاءِ: الْكُفَّارُ، وَأَهْلُ النِّفَاقِ، وَالْيَهُودُ. أَمَّا الْكُفَّارُ فَقَالُوا لَمَّا حُوِّلَتْ الْقِبْلَةُ: رَجَعَ مُحَمَّدٌ إِلَى قِبْلَتِنَا وَسَيَرْجِعُ إِلَى دِينِنَا، فَإِنَّهُ عَلِمَ أَنَّا عَلَى الْحَقِّ، وَأَمَّا أَهْلُ

النِّفَاقِ فَقَالُوا: إِنْ كَانَ أَوَّلًا عَلَى الْحَقِّ فَالَّذِي انْتَقَلَ إِلَيْهِ بَاطِلٌ، وَكَذَلِكَ الْعَكْسُ، وَأَمَّا الْيَهُ ودُ فَقَالُوا: خَالَفَ قِبْلَةَ الأَنْبِيَاءِ وَلَوْ كَانَ نَبِيًّا لَمَا خَالَفَ ، فَلَمَّا كَثُرَتْ أَقَاوِيلُ هَوُّ لَاءِ السُّفَهَاءِ ، أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَاتُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ ﴾.. إِلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا تَخَشُوهُمْ وَاخْشُونِ .. ﴾ الآيات (البقرة / ١٠٦-١٥٠) ) \* (٣).

٤- \* ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: يُخَاطِبُنِي السَّفِيهُ بِكُلِّ قُبْسِحٍ فَاًكْرَهُ أَنْ أَكُونَ لَـــهُ مُجِيبَا

يَزِيدُ سَفَاهَةً فَأَزِيــــدُ حِلْمًا

كَعُودٍ زَادَهُ الإِحْرَاقُ طِيبًا) \*(١). ٥- \* ( قَالَ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ: إِذَا نَطَقَ السَّفِيهُ فَ لَا تُجُبُّهُ

فَخَيْرٌ مِنْ إِجَابَتِهِ السُّكُوتُ سَكَتُّ عَنِ السَّفِيهِ فَظَنَّ أَنِّسي

عَبِيتُ عَنِ الْجَوَابِ وَمَا عَبِيتُ ) \*(٥).

### من مضار «السفاهة»

(١) تُورِثُ غَضَبَ الْجَبَّارِ وَعَظِيمَ النِّيرَانِ.

(٢) بُعْدُ النَّاسِ عَن السَّفِيهِ لِخَوْفِهمْ مِنْهُ.

(٣) شَرُّهُ مُتَعَدِّ وَخُلُقُهُ مَشِينٌ.

(٤) دَلِيلٌ عَلَى سُوءِ الْخُلُقِ وَمَظِنَّةُ سُوءِ الْخَاتِمَةِ.

(٥) يَوُّولُ حَالُ صَاحِبِهِ إِلَى الإِفْلَاسِ، وَالْخَاجَةِ إِلَى

(٦) يُخَرِّبُ الدِّيَارَ الْعَامِرَةَ، وَيَضَعُ الرَّجُلَ الشَّرِيفَ.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٨/ ١٧١).

<sup>(</sup>٤) ديوان الشافعي .

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين (٣٠٥).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦(٣٥٢٤)والآيـة (١٤٠) من سورة

<sup>(</sup>٢) مجمع الزوائد (٨/ ٦٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والكبير ورجاله ثقات.

### سوء الخلق

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٦     | ٩        | _      |

### سُوء الخلق لغةً:

السُّوءُ اسْمٌ مِنْ سَاءَهُ سَوْءًا، بِالْفَنْحِ - وَمَسَاءَةً، وَمَسَاءِيَةً. نَقِيضُ سَرَّهُ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: "فَا مَا السِّينُ وَالْوَاوُ وَالْهَمْزَةُ فَهِي مِنْ بَابِ القُبْحِ، تَقُولُ: رَجُلٌ أَسُوأُ، وَالْوَاوُ وَالْهَمْزَةُ فَهِي مِنْ بَابِ القَبْحِ، تَقُولُ: رَجُلٌ أَسُوأُ اللهِ عَلَيْ : وَيْ قَبِيحٌ أَيْ قَبِيحٌ أَيْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : السَوْآءُ وَلُودٌ خَيْرٌ مِنْ حَسْنَاءَ عَقِيمٍ " وَلِذَلِكَ سُمِّيتِ السَّيِّةُ سَيِّعَةً " وَقَوْلُهُمْ سَاءَهُ يَسُوءُهُ أَيْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُرهُ وَالسَّيِّةُ سَيِّعَةً " وَقَوْلُهُمْ سَاءَهُ يَسُوءُهُ أَيْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُرهُ وَلِيَسِّتِ وَالسَّوْآي: نَقِيضُ الْحُسْنَى، وَالسُّوآي: نَقِيضُ الْحُسْنَى، وَالسُّوآي: نَقِيضُ الْحُسْنَى، وَالسُّوآي: نَقِيضُ الْحُسْنَى، وَالسُّوآي: الْعَوْرَةُ، وَالْفَاحِشَةُ، وَسُوْتُ وَلُي مِنَ السُّوا السُّوآيةُ: الْعَوْرَةُ، وَالْفَاحِشَةُ، وَسُوْتُ مَارَآهُ الرَّجُلَ سَوَايَةً وَمَسَايَةً: -خُغَفَّفَانِ -، أَيْ سَاءَهُ مَارَآهُ النَّوءِ اسْتَاءَ الرَّجُلُ سَوَايَةً وَمَسَايَةً: -خُغَفَّفَانِ -، أَيْ سَاءَهُ مَارَآهُ الغَمْ مِنَ السُّوءِ اسْتَاءَ الرَّجُلُ مَنَ السُّوءِ اسْتَاءَ الرَّجُلُ مَنَ السُّوءِ اسْتَاءَ الرَّجُلُ مَنَ السُّوءَ اسْتَاءَ الرَّجُلُ مَنَ السُّوءَ اسْتَاءً الرَّجُلُ مَنَ الْعُمْ اغُتُولُ مِنَ السُّوءِ اسْتَاءَ الرَّجُلُ مُ كَا تَقُولُ مِنَ السُّوءِ اسْتَاءَ الرَّجُلُ مُ كَا تَقُولُ مِنَ السُّوءِ اسْتَاءَ الرَّجُلُ مُ كَا تَقُولُ مِنَ السُّوءِ اسْتَاءَ الرَّجُمُ لُى مَاءَهُ مَارَآهُ الْعَمْرَةُ مَا مُعُمْ اعْتُمَ مَارَآهُ الْعُمْ اغْتَمَ مَارَآهُ الْعُمْرَةُ مَا مَارَاهُ الْعُمْرَةُ مُ الْعَمْ اعْتَمْ الْعَمْ الْعَمْ الْعَمْرَةُ مُ الْمَاعُولُ مِنَ السُّوءِ اسْتَاءً الرَّجُمُ لُى مَا مَارَآهُ الْعُمْرَةُ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعَلْمُ الْمَا عُلُولُ مِنَ السُّوءِ الْعَنْمَ الْمُا وَالْمُ الْمُوءِ الْمُعْرَاقُ الْمُ الْمُولُ الْمِنَ الْمُوءِ الْمُعْرَاقُ الْعُولُ مِنَ السُّواءِ اللْمُ الْمُعُلِقُولُ مِنَ اللْمُ الْمُ الْمُعَلِّ الْمُعْمُولُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعُلِقُولُ مُلْمَا الْمُ الْمَاعُولُ الْمُعْمُ الْمُعُلُولُ الْمُ الْمَاعُ الْمُعُولُ اللّهُ الْمُ الْمُعُولُ

وَيُقَالُ: سَاءَ مَافَعَلَ فُلَانٌ، أَيْ قَبُحَ صَنِيعُهُ صَنِيعُهُ صَنِيعُهُ صَنِيعُهُ صَنِيعًه صَنِيعًه صَنِيعًا. وَالسُّوُدُ: الفُجُورُ وَالْمُنْكَرُ، وَسُوْتُ لَهُ وَجْهَهُ قَبَّحْتُهُ، وَيُقَالُ: أَسَأْتُ بِهِ، وَإِلَيْهِ، وَعَلَيْهِ، وَلَهُ.

وَقَالَ - عَزَّ مِنْ قَائِلٍ - ﴿إِنْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ اللَّنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ﴾ (الإسراء/٧)، وَيُقَالُ: هُوَ سَيِّى \* إِذَا قَبُحَ وَالأَنْثَى سَوْآءُ أَيْ قَبِيحِةٌ. وَالسَّوْآءُ: المَرْأَةُ الشَّوْآءُ، الْسَحَلَةُ القَبِيحَةُ، وَكُلُّ كَلِمَةٍ الشَّوْآءُ، الْسَحَلَةُ القَبِيحَةُ، وَكُلُّ كَلِمَةٍ قَبِيحَةٍ أَوْ فَعْلَةٍ قَبِيحَةٍ فَهِي سَوْآءُ.

وَأَسَاءَ الرَّجُلُ إِسَاءَةً خِلَافُ أَحْسَنَ، وَأَسَاءَ الرَّجُلُ إِسَاءَةً خِلَافُ أَحْسَنَ، وَأَسَاءَ كَارِهٌ الشَّيْءَ، أَفْسَدَهُ، وَلَمْ يُحْسِنْ عَمَلَهُ، وَفِي الْمَثَلِ: أَسَاءَ كَارِهٌ مَاعَمِلَ. وَالسَّيِّئَةُ: الْخَطِيئَةُ، وَالسُّوءُ اسْمٌ جَامِعٌ لِلآفَاتِ وَالسَّرَاءِ، وَيُقَالُ: لَاخَيْرَ فِي قَوْلِ السُّوءِ. وَقِيلَ : هُوَ الفُّجُورُ وَالْمُنْكُرُ (١).

### سوء الخلق اصطلاحًا:

يُوْخَذُ مِّا ذَكَرَهُ الجُرْجَانِيُّ عَنِ الْخُلُقِ - حَسَنِهِ • وَسَيِّئِهِ - أَنَّ سُوءَ الْخُلُقِ: عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةٍ رَاسِخَةٍ فِي الْنَفْسِ تَصْدُرُ عَنْهَا الأَفْعَالُ القبيحة بسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ (٢).

وَيَرَى ابْنُ تَيْمِيَّةَ فِي نَظْرَتِهِ الْخُلُقِيَّةِ، أَنَّ مَفْهُ ومَ الأَخْلَاقِ يَرْتَبِطُ بِالإِيمَانِ، وَمَا يَسْبَقُ عَنْهُ. وَمِنْ ثَمَّ يَقُومُ هَذَا الْفُهُومُ عِنْدَهُ عَلَى عِدَّةِ عَنَاصِرَ وَهِيَ:

١ - الإيمَانُ بِاللهِ وَحْدَهُ خَالِقًا وَرَازِقًا بِيَدِهِ
 الْمُلْكُ.

٢ - مَعْرِفَةُ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - مَعْرِفَةً تَقُومُ
 عَلَى أَنَّهُ وَحْدَهُ - سُبْحَانَهُ - الْمُسْتَحِقُّ لِلْعِبَادَةِ.

٣ - حُبُّ اللهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - حُبًّا يَسْتَوْلِي
 عَلَى مَشَاعِرِ الإِنْسَانِ بِحَيْثُ لَايَكُونُ ثَمَّةَ عَجْبُوبٌ مُرَادٌ
 سِوَاهُ سُبْحَانَهُ.

٤ - وَهَذَا الْخُبُّ يَسْتَلْزِمُ أَنْ تَتَوَحَّدَ إِرَادَةُ الْخَالِقِ

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني (١٠٦).

<sup>(</sup>۱) الصحاح (۱/ ٥٥ – ٥٦)، والمقاييس (٣/ ١١٣)، واللسان (٣/ ٢١٣٨، ٢١٣٩، ٢١٤٠).

وَالْمَخْلُوقِ فِي اتِّجَاهِ وَاحِدٍ هُو تَحْقِيتُ رِضَا اللهِ -سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - وَالالْتِزَامُ بِتَحْقِيقِ هَذَا الرِّضَا فِي كُلِّ صَغِيرَةٍ وَكَبِيرَةٍ مِنْ شُؤُونِ الْحَيَاةِ.

٥ - وَهَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْ الإنْسَانِ سُمُلَّا فِي أَخْلَاقِهِ، وَتَرَفُّعًا عَنِ الأَنْانِيَةِ وَعَنِ الأَهُوَاءِ، وَعَنِ اللَّهُوَاءِ، وَعَنْ اللَّهُواءِ، وَعَنْ اللَّهُوَاءِ، وَعَنْ اللَّهُوَاءِ، وَعَنْ اللَّهُوَاءِ، وَعَنْ اللَّهُواءِ، وَتَعْمَلُواءِ، وَاللَّهُواءِ، وَاللَّهُواءِ، وَعَنْ اللَّهُواءِ، وَعَنْ اللَّهُواءِ، وَعَنْ اللَّهُواءِ، وَتَعْمُواءِ، وَعَنْ اللَّهُواءِ، وَاللَّهُواءِ وَاللَّهُواءِ، وَاللَّهُواءِ، وَاللَّهُواءِ وَاللَّهُواءِ وَاللَّهُواءِ وَاللَّهُواءِ وَاللَّهُواءِ وَاللَّهُولَاءِ وَاللَّهُ وَالْعُلَالِي اللَّهُولَاءِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْعُلَالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُلُولَاءِ وَاللَّهُ وَالْعُلُولَاءُ وَاللَّهُ وَالْعُلَالِي اللْعُلَالَةِ وَالْعُلَالِي اللْعُلَالَةِ وَاللَّهُ وَالْعُلَالَالْعُلَاءِ وَالْعُلَالِي اللْعُلَالَةِ وَالْعُلَالِي اللْعُلَالِي اللْعُلَالِي اللللْعُلَاءِ وَالْعُلَاءِ وَالْعُلَاءِ وَالْعُلَاءُ وَالْعُلَاءِ وَالْعُلَاءِ وَالْعُلَاءُ وَالْعُل

٦ - وَيَأْتِي الْعَمَـلُ بَعْدَ ذَلِكَ مُحَقَّقًا أَوْ فِي طَرِيقِ
 بُلُوغِ الْكَهَالِ الإِنْسَانِيِّ (۱).

وَالْأَمْرُ كَذَلِكَ فَإِنّهُ إِذَا لَمْ تَتَحَقَّقْ هَذِهِ الشُّرُوطُ الْوَضُوعِيَّةُ فَإِنّ النَّاتِجَ عَنِ الإِنْسَانِ يَكُونُ خُلُقًا سَيِّنًا؛ لأَنْ مَ تَعبِيرٌ عَنِ اللهِ وَتَعبِيرٌ عَنِ السُّوْئِيةِ الْمُؤْمُوعِيَّةِ لِلأَشْيَاءِ وَالْحَقَائِقِ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْخُلُقُ الْمُؤْمُوعِيَّةِ لِلأَشْيَاءِ وَالْحَقَائِقِ. وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْخُلُقُ السَّيِّ فَعْلًا إِنْسَانِيًّا لاَتَرْ تَبِطُ فِيهِ الأَفْعَالُ بِالطَّاعَةِ، أَيْ السَّيِّ فَعْلًا إِنْسَانِيًّا لاَتَرْ تَبِطُ فِيهِ الأَفْعالُ بِالطَّاعَةِ، أَيْ السَّيِّ فَعْلًا إِنْسَانِيًّا لَا تَرْتَبِطُ فِيهِ الأَفْعالُ لِايُدْوِكُ الْعُلَقِةِ، أَيْ اللَّاعِمُ اللَّاعَةِ، أَيْ اللَّاعِمُ اللَّاعِقِيقِ سَعَادَةِ الإِنْسَانِ الْفُعْلُ شَكْلِيًّا أَوْ مَظْهَرِيًّا. كَمَا أَنَّهُ فِعْلُ لاَيُدْوِكُ الْعَائِيَّةَ الْفُعْلُ شَكْلِيًّا أَوْ مَظْهَرِيًّا. كَمَا أَنَّهُ فِعْلُ لاَيُدُوكِ الْعَائِيَّةَ وَلَالَتِيقَ فَى النَّيْوَ اللهُ عُلُ اللَّالِي يَعْعُلُ الْعَمَلَ الْعَمْلَ الْمُعْلِيقِ الْمُولِي اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهِ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللهُ الْمَوْلُ عَيْ اللّهُ الْمُولُ اللهُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمَوْلُ اللهُ اللّهُ الْمُولُ اللهُ اللّهُ الْمُولُ اللهُ الْمُولُ اللّهُ الْمَوْلُ عَلَى الْمُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُولِ اللهُ اللّهُ الْمُولُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُولُ الْوَضَعِ يَكُونُ اللّهُ اللّهُ الْمَولُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُولُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللهُ الْمُؤْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللمُ اللهُ اللللمُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللمُ اللهُ اللهُ الللل

هَـذَا الْعَمَلُ اسْتِجَـابَةً لَاخُلُقِيَّةً، وَبِـذَا يَكُـونُ صَاحِبُـهُ مُتَّصِفًا بِسُوءِ الْخُلُقِ (٢).

فَا لْخُلُقُ السَّيِّئُ، خُلُقٌ فَاسِدٌ مُتَّصِفٌ بِالشَّرِ، لَا يَتَّفِقُ مَعَ الْوَاجِبَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالْخُلُقِيَّةِ، وَلَا يَتَّفِقُ مَعَ مَا الْوَاجِبَاتِ الدِّينِيَّةِ وَالْخُلُقِيَّةِ، وَلَا يَتَّفِقُ مَعَ مَا اللهُ أَمْرًا، وَنَهْيًا، وَهُو فِعْلٌ مُنْكَرٌ، وَسُلُوكٌ غَيْرُ مَا اللهُ أَمْرًا، وَنَهْيًا، وَهُو فِعْلٌ مُنْكَرٌ، وَسُلُوكٌ غَيْرُ صَالِحِ (٣)، وَهَذَا نَاتِجٌ عَنْ مَرَضِ الْقَلْبِ.

### الفرق بين الخلق والعَادَة:

الْخُلُقُ يُقَالُ فِي القُوى الْمُدْرِكَةِ بِالْبَصِيرَةِ، وَتَارَةً اسْمًا لِلحَالَةِ الْمُكْتَسَبَةِ الَّتِي يَضِيرُ بِهَا الإِنْسَانُ حَلِيقًا أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ كَمَنْ يَصِيرُ بِهَا الإِنْسَانُ حَلِيقًا أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ كَمَنْ هُو خَلِيقٌ بِالْغَضَبِ لِجِدَّةِ مِزَاجِهِ، وَلِهَذَا خُصَّ كُلُّ مَو خَلِيقٌ بِالْغَضَبِ لِجِدَّةِ مِزَاجِهِ، وَلِهَذَا خُصَّ كُلُّ مَو خَلِيقٌ بِالْغَضَبِ لِجِدَّةِ مِزَاجِهِ، وَلِهَذَا خُصَّ كُلُّ مَرَ الْخَلُقِ بَالْغَفَةِ وَهِي حَبَوانٍ بِخُلُقٍ فِي أَصْلِ خِلْقَتِهِ، كَالشَّجَاعَةِ لِلأَسَدِ، وَلَيْعَلَ الْخُلُقُ تَارَةً مِنَ الخَلَاقَةِ وَهِي وَالْكُرِ لِلثَّعْلَبِ، وَيُجْعَلُ الْخُلُقُ تَارَةً مِنَ الْخَلَاقَةِ وَهِي الْكُرِ لِلثَّعْلَبِ، وَيُجْعَلُ الْخُلُقُ تَارَةً مِنَ الْخَلَاقَةِ وَهِي اللَّهُ اللهُ الْمَرَنَ عَلَيْهِ الإِنْسَانُ بِالعَادَةِ، وَقَدْ رُوي هَمَا أَعْطَى اللهُ أَحَدًا أَفْضَلَ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ اللهُ الْكُبَسَةُ، وَكَأَنَّهُ اسْمٌ لِلْهَيْئَةِ الْمُؤْجُودَةِ فِي النَّفْسِ اللّتي وَصَيْ لِلْهَيْئَةِ وَلِلْهَيْئَةِ الْفُعْلِ مَرَّةً السَّا لِلْفِعْلِ عَلْمَ مَوْدُ الْعِقَةِ، وَالشَّجَاعَةِ الْفَعْلِ الْمُعَلِ جَمِيعًا، وَرُبَّمَ اللَّهَ عَلْ الْفَعْلِ الْمَالِ لِلْهَيْئَةِ وَلِلْفِعْلِ جَمِيعًا، وَرُبَّمَ اللَّهُ عَلْ السَّمَ الْفَعْلِ الْمَعْلِ جَمِيعًا، وَرُبَّمَ اللَّهُ الْمَعْلِ الْمَالِ اللَّهُ عَلْ الصَّادِرِ عَنْهُ السَّمِهِ، وَذَلِكَ نَحْوُدُ الْعِقَةِ، وَالشَّجَاءَ السَمْ الْفَعْلِ جَمِيعًا، وَرُبَّمَ السَّمَ الْمَعْلِ عَلَى مَوْلَةً السَّمَ الْمَعْلِ عَلَى مَكُونُ عَلَيْهَا وَالشَّحَاءِ السَّمْ لِلْهَيْئَةِ النَّي السَّخَاءَ السَّمْ لِلْهَيْئَةِ النَّي السَّخَاءَ السَّمْ الْهَيْئَةِ النَّي يَكُونُ عَلَيْهَا وَالْمُونُ عَلَيْهَا الْمَالِوعِلُ السَّخَاءَ السَمْ لِلْهَيْئَةِ النَّتَى يَكُونُ عَلَيْهَا وَالْمَالِوعِلُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمَالِهُ الْمَالِعُولُ الْمَالِلْمُ الْمَالِعُلُولُ الْمَالَةُ الْمَالِهُ الْمَلْمُ الْمُلْمُ الْمُولُ الْمَالِهُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمَالِمُ الْمُولِ الْمَالَقَلِي الْمَالَةُ اللْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِلُهُ الْمَالِمُ الْمُعْلِ

<sup>(</sup>١) النظرية الخلقية عند ابن تيمية ، محمد عبد الله عفيفي، (٥٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٥٩، ٦٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) ذَكر محقق كتاب الذَّريعة أَنَّ هَـذَا هُوَ التعريف السِّائِدُ للخُلُق عِند الأخلاقيين الإسْلاَميين، وقَد نقله ابن مسكويه عن أرسطو، ونقله الكثيرون عنه ومنهم الإمام الغَزالي،

<sup>(</sup>انظر تهذيب الأحلاق لابن مسكويه (٣٦)، والإحياء (٣/ ٥) ط الحلبي: وقد قال بذلك أيضا الجاحظ في تهذيب الأحلاق بتعبير مقارب وهو: حال للنفس بها يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار، كها نقله أيضا الجرجاني في التعريفات (٢٠٦)، والمناوي في التوقيف (١٠٩).

الإِنْسَانُ، وَالجُودُ اسْمٌ لِلْفِعْلِ الصَّادِرِ عَنْهَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُسَمَّى كُلُّ وَاحِدٍ بِاسْمِ الآخَرِ، وَأَمَّا العَادَةُ فَاسْمٌ لِتَكْرِيرِ الْفِعْلِ أَوْ الانْفِعَالِ، وَبِهَا يَكُمُلُ الخُلُقُ، وَلَيْسَ لِتَكْرِيرِ الْفِعْلِ أَوْ الانْفِعَالِ، وَبِهَا يَكُمُلُ الخُلُقُ، وَلَيْسَ لِلْعَادَةِ فِعْلٌ إِلَّا تَسْهِيلُ خُرُوجٍ مَا هُوَ بِالْقُوَّةِ فِي الإِنْسَانِ إِلَى الفِعْلِ (١).

### بِينِ الْخُلُقِ والتَّخَلُّقِ:

قَالَ الرَّاغِبُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْخُلُقِ وَالتَّخَلُّقِ أَنَّ النَّكِ وَالتَّخَلُّقِ أَنَّ النَّكِ وَالتَّخَلُّقِ أَنَّ النَّكِ وَيَعْتَاجُ إِلَى بَعْثِ، التَّخَلُّقَ مَعَهُ اسْتِخْفَافٌ وَارْتِيَاحٌ وَتَنْشِيطٍ مِنَ الْخَارِجِ، وَالْخُلُقُ مَعَهُ اسْتِخْفَافٌ وَارْتِيَاحٌ وَلَا يَعْثِ مِنْ خَارِج، وَالتَّخَلُقُ ضَرْبَانِ:

الأَوَّلُ: عَمْ مودٌ، وَذَلِكَ مَا كَانَ عَلَى سَبِيلِ الأَرْتِيَاضِ وَالتَّدَرُّبِ، وَيتَحَرَّاهُ صَاحِبُهُ سِرًّا وَجَهْرًا عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَنْبُغِي، وَبِاللِقْدَارِ الَّذِي يَنْبُغِي.

الثَّانِي: مَذْمُومٌ، وَذَلِكَ مَاكَانَ عَلَى سَبِيلِ الْمُرَاءَاةِ، وَلَا يَتَحَرَّاهُ صَاحِبُهُ إِلَّا حَيْثُ يَقْصِدُ أَنْ يُلْكَرَ الْمُرَاءَاةِ، وَلَا يَتَحَرَّاهُ صَاحِبُهُ إِلَّا حَيْثُ يَقْصِدُ أَنْ يُلْكَ بِهِ، وَيُسَمَّى ذَلِكَ رِيَاءً، وَتَصَنُّعًا، وَتَشَيُّعًا، وَلَلْ يَنْفَكَّ صَاحِبُهُ مِنَ اضْطِرَابٍ يَدُلُّ عَلَى تَشَيُّعِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ صَاحِبُهُ مِنَ اضْطِرَابٍ يَدُلُّ عَلَى تَشَيُّعِهِ، وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «مَنْ تَخَلَّقَ لِلنَّاسِ بِغَيْرِ مَا فِيهِ فَضَحَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - "".

• هَلْ يُمكِنُ تغيير الخُلُقِ السَّيِّئِ إِلَى خُلُقٍ حَسَنٍ:

يَقُولُ الجَاحِظُ مَا خُلاصَتُهُ: إِنَّ الأَّخْلاقَ الْمُذْمُومَةَ مَوْجُودَةٌ فِي كَثِيرِ مِنَ النَّاسِ، غَالِبَةٌ عَلَيْهِمْ،

مَالِكَةٌ لَمُمْ، بَلْ قَلَى يُوجَدُ فِيهِمْ مَنْ يَخْلُو مِنْ خُلُقٍ سَيّعٍ أَوْ مَكْرُوهٍ، وَيَسْلَمُ مِنْ جَمِيعِ الْعُيُوبِ، وَلَكِنّهُمْ يَتَقَاضَلُونَ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ فِي الأَخْلَاقِ الْمُحْمُودةِ قَدْ يَتَقَاضَلُونَ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ فِي الأَخْلَاقِ الْمُحْمُودةِ قَدْ يَتَقَاضَلُونَ فِي النَّخْلَقِ الْمُحْمُولِينَ عَلَى يَتَقَاضَلُونَ فِي النَّخْلُقِ الْمَجْبُولِينَ عَلَى يَخْتِلِفُ النَّاسِ وَمَا الْمَجْبُولِينَ عَلَى الأَخْلَقِ الْمَسْتِقَةِ قَلِيلُونَ جِدًّا، وَأَمَّا الْمَجْبُولُونَ عَلَى الأَخْلَقِ السَّيِّمَةِ فَاكْثُرُ النَّاسِ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لأَنَّ الإِنْسَانَ إِذَا اسْتَرْسَلَ مَعَ طَبْعِهِ، وَلَمْ يَسْتَعْمِلِ الْفِكْرَ وَلَا التَّمْيِيزَ، وَلَا الْمَعَاءَ وَلَا التَّحَفُّظَ، كَانَ الْعَالِبَ عَلَيْهِ التَّمْيِيزِ، وَلَا الْمَعَاءَ وَلَا التَّحَفُّظَ، كَانَ الْعَالِبَ عَلَيْهِ النَّهُ الْمُ اللَّيْ اللَّهُ الْمُعَلِقُ الْمُعَالِقِ اللَّيْعِةِ وَلَا النَّعْمِ الْمُعَلِقِ اللَّهُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ الْمُعَلِقِ وَالتَّمْيِيزِ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ كَانَ الْمُعَلِقِ اللَّيْعِقِ وَالتَّمْيِيزِ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَعْمِلْهُ كَانَ الْمُعَلِقِ اللَّهُ وَلِا الْمُعَلِقِ وَالتَّمْ مِنْ فَي اللَّهُ اللَّيْكِةِ وَالتَّمْ وَالتَّمْ وَالتَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّيْكِةِ وَالتَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّيْعِ وَالسَّيَامِ وَالِ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَانِ أَنْ يُعَتِّ الْمُحْمُودة (٣)، وَلَكِنْ، هَلْ الشَّيَاتِ وَالسَّيَاتِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحُمُودة (٣)، وَلَكِنْ، هَلْ الشَّيَاتُ وَالسَّيَانِ أَنْ يُعَيِّرَ خُلُقَهُ ؟

عَلَى هَذَا التَّسَاؤُلِ أَجَابَ الإِمَامُ الرَّاغِبُ فَقَالَ: اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الخُلُقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ مِنْ جِنْسِ الخِلْقَةِ، وَلَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ تَغْيِرَهُ عَمَّا جُبِلَ عَلَيْهِ إِنْ خَيْرًا وَإِنْ شَرَّا كَمَا قِيلَ:

وَمَا هَذِهِ الأَخْلَاقُ إِلَّا غَرائِزٌ

فَمِنْهُ ـ نَّ مَحْمُودٌ وَمِنْهُنَّ مُذْمَمُ وَلَا يَسْتَطِيعَ الدَّهْرُ تَغْيِيرَ خِلْقَةٍ وَلَا يَسْطِيعَهُ مُتَكَرِّمُ (١٤)

إلى الأخلاق الحميدة، وإذا كان الدهر هو الذي لا يستطيع ذَلِكَ فهو صحيح، ولكن مَنْ قَال بـذلـك؟ إنّ الـذي يستطيعه فِعْلل هُو الأخل بمنهج الله والسير على سيرة المصطفى على أو ليس الحلم بالتّحَلُّم، والصبر بالتصبر؟!

<sup>(</sup>١) الذريعة إلى مكارم الشريعة (١١٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٢٢) (بتصرف).

<sup>(</sup>٣) تهذيب الأخلاق للجاحظ (١٢٠).

<sup>(</sup>٤) هَــذَا الرَّأي واضـح البطـلان لأن إرسـال الرّسـل وتشريـع الشرائع إنها يستهدف في المقام الأول تغيير الأخـلاق السيئة

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُمْكُنُ ذَلِكَ، وَاسْتَدَلَّ بِهَا رُوِيَ: «حَسِّنُوا أَخْلَاقَكُمْ» وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ لَا أُمِرَ بِهِ، وَقَالَ «حَسِّنُوا أَخْلَاقَكُمْ» وَلَوْ لَمْ يُمْكِنْ لَا أُمِرَ بِهِ، وَقَالَ أَصْحَابُ هَذَا الرَّأْيِ: إِنَّ اللهُ تَعَالَى خَلَقَ الأَشْيَاءَ عَلَى ضَرْيَنْ:

أَحَدُهُمَا بِالْفِعْلِ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ فِيهِ عَمَلًا، كَالسَّهَاءِ وَالأَرْضِ وَالْهَيْئَةِ وَالشَّكْل.

وَالآخَرُ: خَلَقَهُ خِلْقَةً مَا، وَجعَلَ فِيهِ قُوةً وَرَشَّحَ الْإِنْسَانَ لإِكْمَالِهِ وَتَغْيِيرِ حَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُرَشِّحْهُ لِتَغْيِيرِ خَالِهِ وَإِنْ لَمْ يُرَشِّحْهُ لِتَغْيِيرِ ذَاتِهِ، وَالخُلُقُ مِنَ الإِنْسَانِ يَجْرِي هَذَا الْمُجْرَى فِي أَنَّهُ لَاسَبِيلَ لِلإِنْسَانِ إِلَى تَغْيِيرِ الْقُوقِ الَّتِي هِي السَّجِيَّةُ، لَاسَبِيلَ لِلإِنْسَانِ إِلَى تَغْيِيرِ الْقُوقِ الَّتِي هِي السَّجِيَّةُ، وَجَعَلَ لَهُ سَبِيلًا إِلَى إِسْلَاسِهَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ وَجَعَلَ لَهُ سَبِيلًا إِلَى إِسْلَاسِهَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ وَجَعَلَ لَهُ سَبِيلًا إِلَى إِسْلَاسِهَا، وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ وَجَعَلَ لَهُ مَنْ ذَكَاهَا اللّهُ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ (الشمس/ وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الأَمْرُ كَذَلِكَ لَبَطَلَتْ فَائِدَةُ الْمُواعِظِ وَالْوَعِيدِ، وَالأَمْرِ والنَّهْيِ، وَلَهَ جُوزَ وَلَوْصَايَا، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَالأَمْرِ والنَّهْيِ، وَلَهَ جَوَّزَ الْعَلْدَ أَلُواعِظِ الْعَلْدُ وَالْوَصَايَا، وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ، وَالأَمْرِ والنَّهْيِ، وَلَهُ عَرِهُ وَلَيْ لَوْ عَلَى الْعَلْدُ فَى الْمَعْدِ وَلَوْ عَلِي الْعَلْدُ وَكَلَا لَكَاهُ فِي بَعْضِ الْعَقْلُ أَنْ يُقَالَ لِلْعَبْدِ: لِمْ فَعَلْتَ؟ وَلَمْ تَرَحْتَ؟، وَكَيْفَ لِلْعَلْمِ مُمُكِنَا، فَالْوَحْشُ قَدْ يُنْقُلُ بِالعَادَةِ (وَالتَّذَرُّبِ) إِلَى التَّانُسِ وَمِنَ الْخُمُوحِ إِلَى السَّلَاسَةِ (').

### مَهُلْ يَتَغَيَّرُ حُسْنُ الْخُلُقِ إِلَى خُلْقٍ سَيِّي؟

إِذَا كَانَ الْخُلُقُ السَّيِّ قَدْ يَتَحَوَّلُ إِلَى خُلُقٍ حَسَنٍ بِاتِبَاعِ الشَّرْعِ وَالتَّدَرُّبِ عَلَى الأَّخْلَقِ الْحَمِيدَةِ وَالْمُشَابَرَةِ عَلَى الأَّخْلَقِ الْحَمِيدَةِ وَالْمُشَابَرَةِ عَلَى هَذَا عَلَيْهَا فَهَلْ يَتَغَيَّرُ الْخُلُقُ الْحَسنُ إِلَى سَيِّعٍ؟، عَلَى هَذَا السُّوَّالِ أَجَابَ المَاوَرُدِيُّ فَقَالَ:

رُبَّمَا تَغَيَّرَ حُسْنُ الخُلُقِ وَالسوطَاءِ إِلَى الشَّراسَةِ وَالسَوطَاءِ إِلَى الشَّراسَةِ وَالبَذَاءِ لأَسْبَابِ عَارِضَةٍ وَأُمُورٍ طَارِئَةٍ تَجْعَلُ اللِّينَ

خُشُونَةً وَالْوِطَاءَ غِلْظَةً وَالطَّلاقَةَ عُبُوسًا، فَمِنْ أَسْبَابِ ذَلِكَ:

- الْولَايَةُ الَّتِي ثُحْدِثُ فِي الأَخْلَقِ تَغَيُّرًا. وَعَلَى الْخُلَطَاءِ تَنكُّرًا، إِمَّا مِنْ لُؤْمِ طَبْعٍ، وَإِمَّا مِنْ ضِيقِ صَدْدٍ.
- وَمِنْهَا الْعَزْلُ، فَقَدْ يَسُوءُ مِنْهُ الْخُلُقُ، وَيَضِيقُ بِهِ الصَّدْرُ، إِمَّا لِشَدَّةِ أَسَفٍ أَوْ لِقِلَّةِ صَبْرٍ وَمِنْهَا الْغِنَى، فَقَدْ تَتَغَيَّرُ بِهِ الصَّدْرُ، إِمَّا لِشَدَّةِ أَسَفٍ أَوْ لِقِلَّةِ صَبْرٍ وَمِنْهَا الْغِنَى، فَقَدْ تَتَغَيَّرُ بِهِ أَخْلَقُ اللَّئِيمِ بَطَرًا، وَتَسُوءُ طَرَائِقُهُ أَشَرًا، وَقَدْ قِيلَ مِنْ نَالَ اسْتَطَالَ. وَمِنْهَا الْفَقْرُ، فَقَدْ يَتَغَيَّرُ بِهِ وَقَدْ قِيلَ مَنْ نَالَ اسْتَطَالَ. وَمِنْهَا الْفَقْرُ، فَقَدْ يَتَغَيَّرُ بِهِ الْخُلُقُ، إِمَّا أَنْفَةً مِنْ ذُلِّ الاسْتِكَانَةِ، أَوْ أَسَفًا عَلَى فَائِتِ الْغِنَى.

- وَمِنْهَا الْمُمُومُ الَّتَى تُذْهِلُ اللَّبَّ. وَتَشْغَلُ الْقُبْ، وَتَشْغَلُ الْقَلْبَ، فَلَا تَثْبَعُ الاحْتِهَالَ وَلَا تَقْوَى عَلَى صَبْرٍ، وَقَدْ قِيلَ الْمُمُّ كَالشَّمِ. وَقَالَ بَعْضُ الأُدْبَاءِ: الْخُزْنُ كَالدَّاءِ الْمُخْزُونِ فِي فُؤَادِ الْمُحزُونِ.

- وَمِنْهَا الأَمْرَاضُ الَّتِي يَتَغَيَّرُ بِهَا الطَّبْعُ، كَمَا يَتَغَيَّرُ بِهَا الطَّبْعُ، كَمَا يَتَغَيَّرُ بِهَا الْجِسْمُ، فَلَا تَبْقَى الأَّخْلَاقُ عَلَى اعْتِدَالٍ، وَلَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى احْتِهَالٍ.

- وَمِنْهَا عُلُوُّ السِّنِ. وَحُدُوثُ اهْرَمِ لِسَاثِيرِهِ فِي اللَّهْ الْحَرَمِ لِسَاثِيرِهِ فِي اللَّهْ الْحَسَدِ. كَذَلِكَ يَكُونُ تَأْثِيرُهُ فِي أَخْلَاقِ النَّهْسِ، فَكَمَا يَضْعُفُ الْجَسَدُ عَلَى احْتِهَالِ مَاكَانَ يُطِيقُهُ مِنْ أَثْقَالٍ كَذَلِكَ تَعْجِزُ النَّهْ سُ عَنِ احْتِهَالِ مَاكَانَتْ تَصْبِرُ عَلَيْهِ كَذَلِكَ تَعْجِزُ النَّهْ سُ عَنِ احْتِهَالِ مَاكَانَتْ تَصْبِرُ عَلَيْهِ مِنْ خُعَالَفَةِ الْوِفَاقِ، وَضِيقِ الشِّقَاقِ، وَكَذَلِكَ مَاضَاهَاهُ.

فَهَذِهِ سَبْعَةُ أَسْبَابٍ، أَحْدَثَتْ سُوءَ خُلُقٍ كَانَ عَامَّا. وَهَهُنَا سَبَبٌ خَاصٌ يُحْدِثُ سُوءَ خُلُقٍ خَاصٍ، وَهُوَ الْبُغْضُ الَّذِي تَنْفِرُ مِنْ لُهُ النَّفْسُ، فَتُحْدِثُ نُفُورًا عَن

<sup>(</sup>۱) الذريعة (۱۱۵، ۱۱۸) (بتصرف).

المُبْغَضِ، فَيَوُّولُ إِلَى سُوءِ خُلُتِ يَخُصُّهُ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِذَا كَانَ شُوءُ الْخُلُقِ حَادِثًا بِسَبَبٍ، كَانَ زَوَالُهُ مَقْرُونًا بِزَوَالِ كَانَ شُوءُ الْخُلُقِ حَادِثًا بِسَبَبٍ، كَانَ زَوَالُهُ مَقْرُونًا بِزَوَالِ ذَلِكَ السَّبَبِ، ثُمَّ بِالضِّدِ (١).

#### أركان سوء الخلق:

قَالَ ابْنُ القَيِّم - رَحِمِهُ اللهِ -:

وَمَنْشَأُ جَمِيعِ الأَخْلَاقِ السَّافِلَةِ ، وَبِنَاؤُهَا عَلَى أَرْبُعَةِ أَرْكَانٍ : الْجَهْلُ ، وَالظُّلْمُ ، وَالشَّهْوَةُ ، وَالغَضَبُ .

فَا لْجَهْلُ: يُرِيهِ الْحَسَنَ فِي صُورَةِ الْقَبِيحِ، وَالْقَبِيحَ فِي صُورَةِ الْحَسَنِ. وَالْكَمَالَ نَقْصًا، وَالنَّقْصَ كَمَالًا.

وَالظُّلْمُ : يَعْمِلُهُ عَلَى وَضْعِ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ الرَّضَا، وَيَرْضَى فِي مَوْضِعِ الرِّضَا، وَيَرْضَى فِي مَوْضِعِ الرِّضَا، وَيَرْضَى فِي مَوْضِعِ الأَنَاةِ . وَيَبْخَلُ فِي مَوْضِعِ الأَنَاةِ . وَيَبْخَلُ فِي مَوْضِعِ الأَنَاةِ . وَيَبْخَلُ فِي مَوْضِعِ البُخْلِ . وَيُحْجِمُ فِي مَوْضِعِ البُخْلِ . وَيُحْجِمُ فِي مَوْضِعِ البُخْلِ . وَيُحْجِمُ فِي مَوْضِعِ البُخْلِ . وَيَلِينُ فِي مَوْضِعِ الإِحْجَامِ . وَيَلِينُ فِي مَوْضِعِ الإِحْجَامِ . وَيَلِينُ فِي مَوْضِعِ الإِحْجَامِ . وَيَلِينُ فِي مَوْضِعِ اللِحْجَامِ . وَيَتَوَاضَعُ فِي مَوْضِعِ اللِينِ . وَيَتَوَاضَعُ فِي مَوْضِعِ اللَّينِ . وَيَتَوَاضَعُ فِي مَوْضِعِ اللَّينِ . وَيَتَوَاضَعُ فِي مَوْضِعِ اللَّينِ . وَيَتَوَاضَعُ فِي مَوْضِعِ اللَّيْوَ . وَيَتَكَبَرُ فِي مَوْضِعِ النَّوَاضُع .

وَالشَّهْ وَةُ: تَخْمِلُ هُ عَلَى الْخِرْضِ، وَالشُّحِ، وَالشُّحِ، وَالشُّحِ، وَالنُّهَ عَلَى الْخِرْضِ، وَالشُّحِ، وَالْبُخْلِ، وَعَدَمِ الْعِفَّةِ، وَالنَّهَمَةِ، وَالْجَسَعِ، وَالنَّكَلِّ وَالنَّهَا.

وَالْغَضَبِ : يَعْمِلُهُ عَلَى الْكِبْرِ ، وَالْحِقْدِ، وَالْحِقْدِ، وَالْخَشَدِ، وَالْعُدْوَانِ ، وَالسَّفَهِ .

وَيَتَرَكَّبُ مِنْ بَيْنِ كُلِّ خُلُقَيْنِ مِنْ هَذِه الأَّخْلَاقِ: أَخْلَاقُ مَذْمُومةٌ .

وَمِلَاكُ هَذِهِ الأَرْبَعَةِ أَصْلَانِ : إِفْرَاطُ النَّفْسِ فِي الضَّعْفِ، وَإِفْرَاطُها فِي الْقُوَّةِ .

فَيَتَ وَلَّدُ مِنْ إِفْرَاطِهَا فِي الضَّعْفِ: الْهَانَةُ وَالنُّكُ وَالْجُرْصُ، وَالشُّتُ وَالْبُخْلُ، وَالْخُرَصُ، وَالشُّتُ وَالنُّكُ وَالْجُرْصُ، وَالشُّتُ وَسَفْسَافُ الأُمُورِ وَالأَخْلَاقِ.

وَيَتَوَلَّدُ مِنْ إِفْرَاطِهَا فِي الْقُوَّةِ: الظُّلْمُ وَالْغَضَبُ وَالْغَضَبُ وَالْغَضَبُ وَالطَّيْشُ .

وَيَتَوَلَّدُ مِنْ تَنَوَّجِ أَحَدِ الْخُلُقَيْنِ بِالآخَرِ: أَوْلَادُ غِيَّةٍ (٢) كَثِيرُونَ . فَإِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَجْمَعُ قُوَّةً وَضَعْفًا. غِيَّةٍ (٢) كَثِيرُونَ . فَإِنَّ النَّفْسَ قَدْ تَجْمَعُ قُوَّةً وَضَعْفًا. فَيَكُونُ صَاحِبُهَا أَجْبَرَ النَّاسِ إِذَا قَدَرَ ، وَأَذَهَّمُ إِذَا قُهِرَ ، فَإِذَا قُهِرَ مَارَ أَذَلَ مِنَ امْرَأَةٍ. جَبَانٌ ظَالِمٌ عَنُوفٌ جَبَّارٌ . فَإِذَا قُهِرَ صَارَ أَذَلَ مِنَ امْرَأَةٍ. جَبَانٌ عَنِ الْقَوِيِّ ، جَرِيءٌ عَلَى الضَّعِيفِ .

فَالأَخْلَقُ الذَّمِيمَةُ: يُـوَلِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، كَمَا أَنَّ الأَخْلَاقَ الْحَمِيدَةَ: يُولِّدُ بَعْضُهَا بَعْضًا (٣).

[للاستزادة: انظر صفات:الإساءة - الاستهزاء - البذاءة - سوء المعاملة - الغرور - الكبر والعجب - السخرية - التحقير.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: حسن الخلق - الخلق - الأدب - حسن العشرة - حسن المعاملة - الحياء - التواضع - كظم الغيظ - غض البصر].

# الآيات الواردة في « سوء الخلق» معنى الظر الآيات الواردة في صفة «الإساءة»

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين (٢٣٨ - ٢٥٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) غية: جمع غاوي وهو الضال.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين (٢ / ٣٢١، ٣٢١).

### الأحاديث الواردة في ذُمِّ « سوء الخلق »

١- \*(عَنْ جَابِرَ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: «إِنَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ كَبَّرَهُ ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي (١) وَعَيْبَايَ وَعَمَتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَاكِينَ، لَا صَلَاتِي وَنُسُكِي لَا يَعْنَايَ وَعَمَتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَاكِينَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ، اللَّهُمَّ الْمُسِلِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، وَأَنَا وَأَحْسَنِ الأَخْسَلَقِ لَا يَهُدِي الْمُحْسَنِ الأَخْسَلِقِ لَا يَهُدِي لَا عُمَالِ وَسَسِيعًا اللَّهُ مَالِ وَسَسِيعًا اللَّهُ الْنَتَ» وقِنِي سَسِيعًا الأَعْمَالِ وَسَسِيعًا اللَّهُ الْنَتَ» اللَّهُمَالِ وَسَسِيعًا اللَّغُمَالِ وَسَسِيعًا اللَّخَلَقِ لَا يَقِي سَيِعْهَا إِلَّا أَنْتَ») \* (٢).

• ٢- \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ النَّبِيَّ عَلَيْهَ عَظِيمَ النَّبِيَّ عَلَيْهَ النَّبِيَ عَلَيْهَ النَّبِيَ عَلَيْهَ النَّبِيَ عَلَيْهَ النَّهِ الْأَخِرَةِ وَشَرَفَ الْمُنازِلِ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفٌ فِي دَرَجَاتِ الآخِرَةِ وَشَرَفَ الْمُنازِلِ، وَإِنَّهُ لَضَعِيفٌ فِي

العِبَادَةِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ مِنْ سُوءِ خُلُقِهِ أَسْفَلَ دَرْكِ جَهَنَّمَ ») \* (٣).

٣- \*(عَنْ عَلَيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ : 
(وَجَّهْتُ وَجْهِي (٤) لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَيْعُتُ وَجْهِي أَنَّ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا (٥) وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (٦). إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبايَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبايَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) لِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبايَ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١) لَلْهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلْكُ لَا إِلَّهُ إِلَّا أَنْتَ الْمَلْتُ نَفْسِي وَأَنَا عَبُدُكَ. ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنُوبِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْوِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْوِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْهِي، فَاعْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْوِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ وَلِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْوِي جَمِيعًا. إِنَّهُ لَا يَعْفِرُ وَلِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَا اللَّهُمُ الْمَالِمِينَ مَا عَبْدُكَ.

- (١) إن صلاتي ونسكي: قال أهل اللغة: النسك العبادة. وأصله من النسيكة، وهي الفضة المذابة المصفاة من كل خلط. والنسيكة، أيضا، ما يتقرب به إلى الله تعالى.
- (٢) النسائي (٢/ ١٢٩) ، والدارقطني (١١١) ، وقال محقق جامع الأصول (٤/ ١٨٧): إسناده صحيح.
- (٣) إحياء علوم الدين (٣/ ٥) وقال الحافظ العراقي: أخرجه الطبراني والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبو الشيخ في طبقات الأصفهانيين بإسناد جيد، وهو في الطبراني (١/ ٢٦٠) برقم (٥٣) وفي مكارم الأخلاق (١/ ٢٦) برقم (٥٣).
- (٤) وجهت وجهي: قصدت بعبادتي الندي فطر الساوات والأرض. أي ابتدأ خلقها .
- (٥) حنيفا: قال الأكثرون: معناه مائلا الى الدين الحق وهو الإسلام. وأصل الحنف الميل ويكون في الخير والشر وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة: وقيل: المراد بالحنيف، هنا المستقيم. قاله الأزهري وآخرون. وقال أبوعبيد: الحنيف

- عند العرب من كان على دين إبراهيم عليه السلام: وانتصب حنيف على الحال. أي وجهت وجهي في حال حنيفيتي.
- (٦) وما أنا من المشركين: بيان للحنيف وإيضاح لمعناه: والمشرك يطلق على كل كافر من عابد وثن وصنم ويهودي ونصراني ومجوسي ومرتد وزنديق وغيرهم.
- (٧) ومحياي ومماتي: أي حياتي وموتي . ويجوز فتح الياء فيهما
   وإسكانهما . والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان مماتي .
- (٨) رب العالمين: في معنى رب أربعة أقوال: حكاها الماوردي وغيره: الملك والسيد والمدبر والمربي فان وصف الله تعالى برب ، لأنه مالك أو سيد ، فهو من صفات الذات وإن وصف به لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من صفات فعله . ومتى دخلته الألف واللام ، فقيل الرب ، اختص بالله تعالى. وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره ، فيقال: رب المال ورب الدار ونحو ذلك . والعالمين: جمع عالم ، وليس للعالم واحد من لفظه .

النُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَحْلَقِ (1) ، لَا يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ. وَاصْرِفْ عَنِي سَيِّبَهَا، لَا يَصْرِفُ عَنِي سَيِّبَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَيْكَ (٢) وَسَعْدَيْكَ (٣) يَصْرِفُ عَنِي سَيِّبَهَا إِلَّا أَنْتَ. لَبَيْكَ (٢) وَسَعْدَيْكَ (٣) وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ. وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ. أَنَا بِكَ وَإِلْاَكَ (عُلْمَ عُلِلَا لَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلْاَكَ (عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَ لَكَ رَكَعْتُ. وَبِكَ آمَنْتُ. وَلَكَ وَعَظْمِي وَعَطْمِي وَعَطْمِي وَعَصْرِي، وَخُتِي وَعَظْمِي وَعَصَرِي، وَخُتِي وَعَظْمِي وَعَصَرِي، وَخُتِي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَعَصْرِي، وَخُتِي وَعَظْمِي اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمْ اللَّهُ مَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمْ لَكَ اللَّهُ مَ لَكَ الْكَ الْحَدِدُ وَجُهِي سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلِكَ آمَنْتُ وَلِكَ أَمَنْتُ. سَجَدَ وَجُهِي سَجَدْدُ وَجُهِي سَجَدْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلِكَ آمَنْتُ وَلِكَ أَمَنْتُ. سَجَدَ وَجُهِي

لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ. تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ». ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَفْتُ. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ وَمَا أَسْرَفْتُ. وَمَا أَنْتَ الْقُدِّمُ وَأَنْتَ الْؤُخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ») \* (٥). مِنِي. أَنْتَ الْقُدِّمُ وَأَنْتَ الْؤُخِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ») \* (٥).

٤- \*(عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ : ﴿ ثَلَاثَةٌ يَدْعُونَ فَلَا يُطَلِّقُهَا يُسْتَجَابُ لَمُ مُ : رَجُلٌ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ فَلَا يُطَلِّقُهَا يُسْتَجَابُ لَمُ مُ اللهُ إِلَى سَفِيهٍ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا تُولُ اللهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا تُولُولُ تُولُولُ اللهُ عَمَالَهُ إِلَى سَفِيهٍ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا تُولُولُ اللهُ عَمَالَهُ إِلَى سَفِيهٍ، وَقَدْ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا تُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

### الأحاديث الواردة في ذَمِّ « سوء الخلق » معنًى

٥- \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ سِبَابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ ﴾ \* (٧).

٦- \* ( عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَـدْخُلُ الْجُنَّةَ الْجُوَّاظُ (^^)، وَلَا الْجَعْظَرِيُّ (٩٠)» (١٠٠).

٧- \* ( عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: 
• قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيْزَانِ

- (١) واهدني لأحسن الأخلاق: أي أرشدني لصوابها ، ووفقني للتخلق بها .
- (٢) لبيك: قال العلماء: معناه أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة . يقال: لب بالمكان لبا ، وألب إلبابا ، إذا أقام به .
- (٣) وسعديك: قال الأزهري وغيره: معناه مساعدة لأمرك بعد مساعدة ، ومتابعة لدينك بعد متابعة .
  - (٤) أنا بك وإليك: أي التجائي وانتهائي إليك ، وتوفيقي بك.
    - (٥) مسلم (٧٧١).
- (٦) الخرائطي في مساوىء الأخلاق(٢٤) واللفظ له، وقال

- عمقه: اسناده حسن والحديث صحيح . وأخرجه الحاكم (٢/ ٣٠٢) وصححه ووافقه الذهبي وصححه الألباني ، سلسلة الأحاديث الصحيحة رقم (١٨٠٥).
- (٧) البخاري الفتح ١٣ (٧٠٧٦) ، ومسلم (٦٤) متفق عليه.
  - (٨) الجواظ: الجموع المنوع المختال في مشيته.
- (٩) الجعظري: الفظ الغليظ المتكبر الذي يتمدح بم ليس فيه.
- (۱۰) أبو داود (٤٨٠١)، وقال الألباني (٣/ ٩١١): صحيح المشكاة (٥٠٨٠).

الْمؤْمِنِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ، وَإِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الفَاحِشَ الْبَذِيءَ»)\*(١).

٨- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَجـلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ فُلانَـةَ تُكْثِرُ مِـنْ صَلاتِها وَصَـدَقَتِهَا وَصِيَامِهَا غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيْرَانَهَا بِلِسَانِهَا.
 قَالَ: «هِيَ فِي النَّارِ». قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، فَإِنَّ فُلانَةَ يُذْكُرُ مِنْ قِلَّةِ صِيَامِهَا وَصَلاتِهَا وَأَنَّهَا تَتَصَـدَّقُ بِالأَثْوارِ مِنَ مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَلاتِهَا وَأَنَّهَا تَتَصَـدَّقُ بِالأَثْوارِ مِنَ الأَقِطِ، وَلا تُؤْذِي جِيرَانَهَا. قَالَ: «هِيَ فِي الْجُنَّة») \*(١).
 الأقطِ، وَلا تُؤْذِي جِيرَانَهَا. قَالُوا: يَـارَسُولَ اللهِ ، فُلانَـةُ تَصُومُ وَفِي لَفْظِ آخَـرَ: قَالُوا: يَـارَسُولَ اللهِ ، فُلانَـةُ تَصُومُ

النَّهَارَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وتُؤْذِي جِيرَانَهَا. قَالَ: «هِيَ فِي النَّهَارِ». قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، فُلَانَةُ تُصَلِّي الْمُكْتُوبَاتِ، وَلَانَةُ تُصَلِّي الْمُكْتُوبَاتِ، وَتَصَدَّقُ (٣) بِالأَثْوارِ (٤) مِنَ الأَقِطِ (٥) وَلَا تُؤْذِي وَتَصَدَّقُ (٣) بِالأَثْوارِ (٤) مِنَ الأَقِطِ (٥) وَلَا تُؤْذِي جِيرَانَهَا. قَالَ: «هِيَ فِي الْجُنَّةِ»)\*

9- \* (عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ مِنْ قَوْمِي يَشْتُمُنِي وَهُو أَنْقَصُ مِنِي نَسَبًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ الشَّيَّانِ شَيْطَانَانِ، يَتَهَاتَرانِ وَيَتَكَاذَبَانِ») \* (٢٠).

### من الآثار وأقوال اعلماء الواردة في ذُمِّ « سوء الخلق »

• ١- \* (رَوَى الإِمَامُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ: أَنَّ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ - عَلَيْهِمَا السَّلَامُ - لَقِي جِنْزِيرًا بِالطَّرِيقِ فَقَالَ لَهُ أُنْفُذْ بِسَلَامٍ. فَقِيلَ لَهُ: تَقُولُ هَـذَا خِنزِيرٍ؟ فَقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: "إِنِّي أَخَافُ أَنْ أُعَوِّدَ لِسَانِيَ الْمُنْطِقَ بِالسُّوءِ") \* (٧).

٢- \* ( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

قَالَ: «العُزْلَةُ رَاحَةٌ مِن خِلَاطِ (١٨) السُّوءِ ") \* (٩).

• ٣- \* (عَنْ أَبِي حَازِمٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: السَّيِّيُ اللهُ اللهُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: السَّيِّيُ الخُلُقِ أَشْفَى النَّاسِ بِهِ نَفْسُهُ، ثُمَّ زَوْجَتُهُ، ثُمَّ وَلَجَتُهُ، ثُمَّ وَلَيْتُ مُ وَلِنَّهُمْ لَفِي سُرُورِ، وَلَدُهُ، حَتَّى إِنَّ دَابَتَهُ فَيَشْمَعُونَ صَوْتَهُ، فَيَنْفِرُونَ عَنْهُ فَرَقًا مِنْهُ، وَحَتَّى إِنَّ دَابَتَهُ لَيَرَاهُ فَيَنْوُو عَلَى لَتَحِيدُ مِمَّا يَرْمِيهَا بِالْحِجَارَةِ، وَإِنَّ كَلْبَهُ لَيَرَاهُ فَيَنْوُ و عَلَى لَتَحِيدُ مِمَّا يَرْمِيهَا بِالْحِجَارَةِ، وَإِنَّ كَلْبَهُ لَيَرَاهُ فَيَنْوُ و عَلَى

- الهمزة والقاف معا وبفتحها: همو شي ء يتخذ من مخيض اللبن الغنمي .
- (٦) أحمد (٤/ ١٦٢) واللفظ له، والطبراني في الكبير (١٧/ ٣٦٥) ، والبيهقي (١٠/ ٢٣٥) في السنن الكبرى. وقال محقق مساوئ الأخلاق للخرائطي (٣٣): إسناده صحيح، والظرباقي الصفات المذمومة.
  - (٧) تنوير الحوالك (٣/ ١٤٨).
  - (٨) الخِلاَط: اختلاط الناس والإبل والمواشي.
- (٩) ابن حجر في فتح الباري (١١/ ٣٣٨) وقال: أخرجه ابن أبي شيبة بسند رجاله ثقات .

- (۱) الترمذي (۲۰۰۲) واللفظ لمه. وقال: حديث حسن صحيح، وأبوداود(۲۷۹۹) وقال الألباني (۳/ ۹۱۱): صحيح، وهو في صحيح الترمذي رقم (۲۰۸۷)، والبزار بإسناد جيد.
- (٢) المنذري في الترغيب (٣/ ٣٥٦) وقال: رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح الإسناد، ورواه أبو بكر بن أبي شيبة بإسناد صحيح أيضا.
  - (٣) أي تتصدق وتحسن .
  - (٤) الأثوار: بالمثلثة جمع ثور: وهي قطعة من الأقط
- (٥) والأقط: بفتح الهمزة وكسر القاف وبضمها أيضا وبكسر

الْجِدَارِ، وَحَتَّى إِنَّ قِطَّهُ لَيَفِرُّ مِنْهُ")\*(١).

3- \*(عَنْ عَطَاءٍ فِي قَوْلِه تَعَالَى: ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ لَوْجَهُ ﴾ (الأنبياء/ ٩٠) قَالَ: ﴿ كَانَ فِي خُلُقِهَا سُوءٌ، وَكَانَ فِي لِسَانِهَا طُولٌ، وَهَوُ لَاءِ بَذَاءٌ، فَأَصْلَحَ اللهُ ذَلِكَ مِنْهَا ») \* (٢).

٥- \* (قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهِ: مَثَلُ السَّيِّى عِ الْخُلُقِ كَمَثَلِ الشَّيِّى عِ الْخُلُقِ كَمَثَلِ الْفَخَّارَةِ المَكْسُورَةِ لَا تُرْقَعُ وَلَا تُعَادُ طِينًا ») \* (٣).

٢- \*( صَحِبَ ابْنُ الْمُبَارَكِ رَجُلًا سَيِّعً الْخُلُقِ فِي سَفَرٍ فَكَانَ يَعْتَمِلُ مِنْهُ، وَيُدَارِيهِ، فَلَمَّا فَارَقَهُ بَكَى فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: بَكَيْتُهُ رَحْمَةً لَهُ، فَارَقْتُهُ وَخُلُقُهُ مَعَهُ لَمْ يُفَارِقْهُ ») \*(٤).

٧- \*( قَالَ الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: «لَاثُخَالِطْ سَيِّئَ الْخُلُقِ فَإِنَّه لَا يَدْعُو إِلَّا إِلَى شَرِّ »)\*(٥)

٨- \*(وقَالَ أَيْضًا: لأَنْ يَصْحَبَنِي فَاجِرٌ حَسَنُ الْخُلُتِي فَاجِرٌ حَسَنُ الْخُلُتِي فَاجِرٌ حَسَنُ الْخُلُتِي عَالِدٌ سَيِّئِ
 الْخُلُتِ»)\*(٦) .

٩٠- \* ( قَالَ الْحَسَنُ: مَنْ سَاءَ خُلُقُهُ عَلَّبَ نَفْسَهُ ») \* - 9 .

١٠٤ - \*( قَالَ يَحْيَى بْنُ مُعَاذٍ: «سُوءُ الْخُلُقِ سَيِّئَةٌ
 لَا تَنْفَعُ مَعَهَا كَثْرَةُ الْحَسَنَاتِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ حَسَنَةٌ

لاتَضُرُّ مَعَهَا كَثْرَةُ السَّيِّئَاتِ») \* (٨).

11 - \* (قَالَ الْإِمَامُ الغَزَالِيُّ - رَحِمُهُ اللهُ - الأَخْلَقُ اللهُ عَلَى الشَّمُ ومُ الْقَاتِلَةُ، وَالْمُهْلِكَاتُ اللَّامِغَةُ، وَالْمُهْلِكَاتُ اللَّامِغَةُ، وَالْمُهْلِكَاتُ اللَّامِغَةُ، وَالْمَخَازِي الفَاضِحَةُ، وَالرَّذَائِلُ الْوَاضِحَةُ، وَالرَّذَائِلُ الْوَاضِحَةُ، وَالْخَبَائِثُ الْمُبْعِدَةُ عَنْ جِوَارِ رَبِّ العَالَمِينَ، الْمُنْخُرِطَةُ وَالْخَبَائِثُ الْمُنْعُرِطَةُ بِصَاحِبِهَا فِي سِلْكِ الشَّيَاطِينِ، وَهِي الأَبْوَابُ المُفْتُوحَةُ إِلَى نَارِ اللهِ تَعَالَى الْمُوقَدَةِ الَّتِي تَطَلِعُ عَلَى الأَفْئِدَةِ») \* (٩) .

17 - \*( وقَالَ أَيْضًا: « الأَخْلَقُ الْخَبِيثَةُ أَمْرَاضُ الْغَبِيثَةُ أَمْرَاضُ الْقُوتِ أَمْرَاضُ الْقُوتِ عَلَى صَاحِبهَا حَيَاةَ الأَبْدِ») \* (١٠٠).

١٣- \* (وقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - : «عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُخْالِطَ النَّاسَ، فَكُلُّ مَا رَآهُ مَذْمُومًا بَيْنَ الْخُلْقِ مِنْ خُلْقٍ فَلْيُحَدِّرْ نَفْسَهُ مِنْهُ وَيُبْعِدُهَا عَنْهُ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ مِرْآةُ فَلْيُحَدِّرْ نَفْسِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الْمُؤْمِنِ، فَيَرَى مِنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ عُيُوبَ نَفْسِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الْمُؤْمِنِ، فَيَرَى مِنْ عُيُوبِ غَيْرِهِ عُيُوبَ نَفْسِهِ، وَيَعْلَمُ أَنَّ الْمُؤْمِنِ، فَلَا يَتَّصِفُ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الطِّبَاعَ مُتَقَارِبَةٌ فِي اتِبَاعِ الْمُوَى. فَمَا يَتَّصِفُ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الطِّبَاعَ مُتَقَارِبَةٌ فِي اتِبَاعِ الْمُوَى. فَمَا يَتَّصِفُ بِهِ وَاحِدٌ مِنَ الطَّبَاعَ مُتَقَارِبَةٌ فِي اللهُ عَرْهُ الآخَرُ عَنْ أَصْلِهِ أَوْ أَعظَمَ مِنْهُ الْأَقْرَانِ لَا يَنْفَلُهُ مَنْ غُلْيَتَفَقَدْ نَفْسَهُ وَيُطَهِّرُهَا مِنْ كُلِّ مَا يَذُكُ لِمَا يَنْ عُيْرِهِ وَنَاهِيكَ بِهَذَا تَأْدِيبًا») \* (١١) .

١٤ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّ حُسْنَ الْخُلُقِ هُوَ الإِيهَانُ، وَسُوءَ الْخُلُقِ هُوَ النِّفَاقُ») \* (١٢) .

<sup>(</sup>V) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق (٣/ ٥٣).

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>۱۱) المرجع السابق (۳/ ۷۰) بتصرف.

<sup>(</sup>۱۲ المرجع السابق (۳/ ۷۶).

<sup>(</sup>١) مساوىء الأخلاق ومـذمـومهـا (٢٦) وقال محققـه: أورده الذهبي (٦/ ٩٩) في سير أعلام النبلاء عن أبي حازم .

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن كثير (۳/ ۱۹۳).

<sup>(</sup>٣) الإحياء (٣/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) مساوىء الأخلاق ومذمومها (٢٤).

<sup>(</sup>٦) الإحياء (٣/ ٥٧).

١٥ - \* ( وقَالَ أَيْضًا: إِنَّ مَنْ يَكْرَهُ فِعْلَ اللهِ تَعَالَى وَلَا يَرْضَى بِهِ فَهُوَ غَايَةُ سُوءِ خُلُقِهِ ») \* (١٠) .

• ١٦- \* (جَمَعَ بَعْضُهُمْ عَلَامَاتِ سُوءِ الْخُلُقِ فَقَالَ: «أَنْ يَكُونَ قَلِيلَ الْخَيَاءِ كَثِيرَ الأَذَى، قَلِيلَ الْعَمَلِ، الصَّلَاحِ، كَذُوبَ اللِّسَانِ، كَثِيرَ الْكَلَامِ، قَلِيلَ الْعَمَلِ، كَثِيرَ النَّكَلَامِ، قَلِيلَ الْعَمَلِ، كَثِيرَ النَّكَلَامِ، قَلِيلَ الْعَمَلِ، كَثِيرَ النَّفُضُولِ، لَآبَرًا وَلَا وَصُولًا، وَلَا وَقُورًا،

وَلَا صَبُورًا، وَلَا شَكُورًا. غَيْرَ رَاضٍ ، وَلَا حَلِيهًا ، وَلَا صَبُورًا، وَلَا صَبُابًا، نَهَامًا، رَفِيقًا، وَلَا عَفِيفًا، وَلَا شَفِيقًا، لَعَّانًا، سَبَّابًا، نَهَّامًا، مُغْتَابًا، عَجُولًا، حَقُودًا بَخِيلًا، حَسُودًا. غَضُوبًا، نَكِدًا، يُحِبُّ فِي شَهَواتِهِ وَيَبْغَضُ فِيهَا، فَهَذَا هُو سُوءً يُجُبُّ فِي شَهَواتِهِ وَيَبْغَضُ فِيهَا، فَهَذَا هُو سُوءً الْخُلُق»)\*(٢).

### من مضار « سوء الخلق »

- (١) يُبْعِدُ الْعَبْدَ عَنِ اللهِ عَـزَّ وَجَلَّ وَلَايَنَالُ مِنَ اللهِ إِلَّا السُّخْطَ والْغَضَبَ.
- (٢) سَيِّئُ الأَخْلَاقِ يَكْرَهُهُ النَّاسُ فَلَا يَجِدُ صَدِيقًا يَخْدُ وَكَا عَرِيقًا يَخْدُوهُ وَيَحْتَرِمُهُ حَتَّى يَخْدُوهُ وَيَحْتَرِمُهُ حَتَّى زَوْجَتُهُ وَأَوْلَادُهُ لَا يُحَبُّونَ مُجَالَسَتَهُ.
- (٣) إِنَّهُ بِالتَّالِي يَنتْقِمُ مِنْ نَفْسِهِ فَيَعِيشُ نَكِدًا مُضْطَرِبًا مَذْعُورًا.
  - (٤) إِذَا فَشَا سُوءُ الْخُلُقِ فِي مُجْتَمَعٍ أَوْبَقَهُ وَمَزَّقَهُ.

### سوء الظن

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٣     | ١٩       | ٣٣     |

السوء لغةً: (انظر سوء المعاملة).

أَمَّا الظَّنُّ فَهُوَ الاعْتِقَادُ الرَّاجِحُ مَعَ احْتِمَالِ النَّقيض (١).

وَالظَّنِينُ : الرَّجُلُ الْمُتَّهَامُ ، وَالظِّنَّةُ: التُّهَمَةُ . وَالظِّنَّةُ: التُّهَمَةُ . وَالْجَمْعُ: الظُّنَنُ .

وَالظَّنُونُ: الرَّجُلُ السَّيِّيءُ الظَّنِّ. وَقِيلَ السَّيِّيءُ الظَّنِّ بِكُلِّ أَحَدٍ، وَقِيلَ : هُو قَلِيلُ الْخَيْرِ

وَفِي الْحَدِيثِ: ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ؛ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْطَّنَّ عَلَيْ الشَّيْءِ فَتُحَقِّقُهُ الْحَدِيثِ ﴾ أَرَادَ الشَّكَّ يَعْرِضُ لَكَ فِي الشَّيْءِ فَتُحَقِّقُهُ وَعَيْكُ أَبِهِ وَقِيلَ: أَرَادَ إِيَّاكُمْ وَسُوءَ الظَّنِّ (٢).

سوء الظَّنِّ اصْطِلَاحًا:

لَمْ تُعَرِّفْ كُتُبُ الْمُصْطَلَحَاتِ الَّتِي وَقَفْنَا عَلَيْهَا-سُوءَ الظَّنِّ ضِمْنَ مَا أَوْرَدَتْهُ مِنْ مُصْطَلَحَاتٍ، بَيْدَ أَنْنَا نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فِي ضَوْءِ مَا ذَكَرُوهُ عَنِ السَّوءِ وَالظَّنِّ فَنَقُولُ:

سُوءُ الظَّنِّ هُوَ: اعْتِقَادُ جَانِبِ الشَّرِّ وَتَرْجِيحِهِ عَلَى جَانِبٍ فِيماً يَحْتَمِلُ الأَمْرِيْنِ مَعًا.

#### سوء الظن من الكبائر الباطنة:

عَدَّ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ سُوءَ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِ مِنَ

الكَبَائِرِ البَاطِنَةِ. وَذَكَرَ أَنَّهُ (الكَبِيرَةُ الحَادِيَةُ وَالثَّلاثُونَ)، وَقَالَ: وَهَذِهِ الكَبَائِرُ مِثَا يَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مَعْوِفَتُهَا لِيُعَالِجَ زَوَالْهَا لأَنَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ مِنْهَا لَمْ يَلْقَ اللهَ لِيُعَالِجَ زَوَالْهَا لأَنَّ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ مِنْهَا لَمْ يَلْقَ اللهَ لِيعَادُ بِاللهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، وَهَذِهِ الكَبَائِرُ يُذَمُّ العَبْدُ عَلَيْهَا أَعْظَمَ مِمَّا يُذَمُّ عَلَى النَّزِنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الخَمْرِ عَلَيْهَا أَعْظَمَ مَا يُذَمُّ عَلَى النَّزِنَا وَالسَّرِقَةِ وَشُرْبِ الخَمْرِ وَنَحْوِهَا مِنْ كَبَائِرِ البَدُنِ وَذَلِكَ لِعِظَمِ مَفْسَدَتِهَا، وَسُوءِ وَنَحْوِهَا مِنْ كَبَائِرِ البَدُنِ وَذَلِكَ لِعِظَمِ مَفْسَدَتِهَا، وَسُوءِ أَثَرُهَا وَدَوَامِهِ إِذْ إِنَّ آثَارَ هَذِهِ الكَبَائِرِ وَنَحْوِهَا تَدُومُ وَنَحْوِهَا تَدُومُ أَثُورَهَا وَدَوَامِهِ إِذْ إِنَّ آثَارَ هَذِهِ الكَبَائِرِ وَنَحْوِهَا تَدُومُ أَثَرَهِما وَدَوَامِهِ إِذْ إِنَّ آثَارَ هَذِهِ الكَبَائِرِ وَنَحْوِهَا تَدُومُ أَثُورِهَا وَدَوَامِهِ إِذْ إِنَّ آثَارَ هَذِهِ الكَبَائِرِ وَنَحْوِهَا تَدُومُ أَثُورَ وَالْمِ اللَّ وَهَيْئَةً رَاسِخَةً فِي القَلْبِ ، بِخِلَافِ بِحَيْثُ تَصِيرُ حَالًا وَهَيْئَةً رَاسِخَةً فِي القَلْبِ ، بِخِلَافِ وَالْمَاءَ فَلَا اللهُ عَلَيْكُ مَا النَّوْلِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى يَقُولُ : ﴿ مَنْ أَلَي اللهُ عَلَى يَقُولُ : ﴿ مَنْ أَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى يَقُولُ : ﴿ مَنْ أَلَي اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا الللهُ اللهُ الطَّنَ ﴾ (الحجوات / ١٢) (٣).

### أقسام سوء الظن:

وَقَدْ قُسِّمَ سُوءُ الظَّنِّ إِلَى قِسْمَيْنِ كِلَاهُمَا مِنَ الكَبَائِر وَهُمَا: الكَبَائِر وَهُمَا:

١ - سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ ، قَالَ : وَهُ وَ أَبْلَغُ فِي الذَّنْبِ
 مِنَ الْيَأْسِ وَالقُنُوطِ (وَكِلَاهُمَا كَبِيرَةٌ ) وَذَلِكَ لأَنَّهُ يَأْسٌ
 وَقُنُوطٌ وَزِيَادَةٌ ، لِتَجْوِيزِهِ عَلَى اللهِ تَعَالَى أَشْيَاءَ لاَ تَلِيقُ

للجرجاني(١٤)، ولسان العرب (١٣/ ٢٧٢) (٣) الزواجر (١٠٦).

<sup>(</sup>١) انظر معنى الظن بتوسع أكبر في صفة حسن الظن جـ٥ صمر ١٥٩٦ وما بعدها من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٢) انظر: الصحاح للجوهري (٦/ ٢٢٦٠)، والتعريفات

بِكَرَمِهِ وَجُودِهِ (١).

٢ - سُوءُ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِينَ: هُــوَ أَيْضًا مِنَ الكَبَائِرِ وَذَلِكَ أَنَّ مَنْ حَكَمَ بِشَرِّ عَلَى غَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ الظَّنِ حَكَمَ بِشَرِّ عَلَى غَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ الظَّنِ حَكَمَ بِشَرِّ عَلَى غَيْرِهِ بِمُجَرَّدِ الظَّنِ حَكَمَ بِشَرِّ عَلَى غَيْرِهِ بِمُجَوَّدِ الظَّنِ وَعَدَمِ القِيَامِ بِحُقُوقِهِ وَالتَّوَانِي فِي إِخْرَامِهِ وَإِطَالَةِ اللِّسَانِ فِي عِرْضِه، وَكُلُّ هَذِهِ وَالتَّوَانِي فِي إِخْرَامِهِ وَإِطَالَةِ اللِّسَانِ فِي عِرْضِه، وَكُلُّ هَذِه مُهْلِكَاتٌ .. وَكُلُّ مَنْ رَأَيْتَهُ سَيِّىءَ الظَّنِ بِالنَّاسِ طَالِبًا لِإِظْهَارِ مَعَايِبِهِمْ فَاعْلَمْ أَنَّ ذَلِكَ لِخُبْثِ بَاطِنِهِ وَسُوءِ لَوْ اللَّهُ أَنَّ ذَلِكَ لِخُبْثِ بَاطِنِهِ وَسُوءِ طَويَّتِهِ؛ فَإِنَّ المُؤْمِنَ يَطْلُبُ الْمُعَاذِيرَ لِسَلَامَةِ بَاطِنِهِ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمُعَاذِيرَ لِسَلَامَةِ بَاطِنِهِ ، وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ ا

### من معاني كلمة «الظن» في القرآن الكريم:

ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ « الظَّنَّ » فِي الْقُرْآنِ عَلَى أَوْجُهِ مِنْهَا:

التُّهَمَةُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (فِي التَّكْوِيرِ) ﴿ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ﴾ (آية / ٢٤) (٣): أَيْ بِمُتَّهَم.

وَمِنْهَا الْكَذِبُ: وَمِنْهُ قَـوْلُـهُ تَعَـالَى: (فِي النَّجْمِ): ﴿إِنْ يَتَبِعُـونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعْنِي مِنَ الْخَقِّ شَيْئًا ﴾ (آية/ ٢٨)(٤).

### أنواع الظن:

قَالَ سُفْيَانُ الشَّوْرِيُّ: الظَّنُّ ظَنَّانِ : ظَنُّ إِثْمٌ ، وَظَنُّ لَيْسَ بِإِثْم .

فَأَمَّا الَّذِي هُوَ إِثْمٌ : فَالَّذِي يَظُنُّ ظَنَّا ، وَيَتَكَلَّمُ

وَالَّذِي لَيْسَ بِإِنْمٍ: فَالَّذِي يَظُنُّ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ بِهِ.

وَالظَّنُّ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأُمُورِ مَذْمُومٌ. وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا يَتَبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحُقِي شَيْئًا ﴾ (يونس/ ٣٦) ، وَقَالَ: ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ﴾ (الحجرات/ ١٢) (٥٠).

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ الْمُقَدِسِيُّ - رحِمَهُ اللهُ-: فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَظُنَّ بِاللُّسْلِمِ شَرًّا ، إِلَّا إِذَا انْكَشَفَ أَمْرٌ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَإِنْ أَحْبَرَكَ بِذَلِكَ عَدْلٌ. فَهَالَ قَلْبُكَ إِلَى تَصْدِيقِهِ ، كُنْتَ مَعْ ذُورًا ، لأَنَّكَ لَوْ كَذَّبْتَهُ كُنْتَ قَدْ أَسَأْتَ الظَّنَّ بِالْمُخْبِرِ ، فَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُحْسِنَ الظَّنَّ بِوَاحِدٍ وَتُسِيئَهُ بِآخَرَ ، بَلْ يَنْبَغِي أَنْ تَبْحَثَ هَلْ بَيْنَهُمَا عَدَاوَةٌ وَحَسَدٌ؟ فَتَتَطَرَّقُ التُّهَمَةُ حِينَئِذٍ بِسَبَبِ ذَلِكَ . وَمَتَى خَطَرَ لَكَ خَاطِرُ سُوءٍ عَلَى مُسْلِم ، فَيَنْبَغِي أَنْ تَزِيدَ في مُرَاعَاتِهِ وَتَدْعُو لَهُ بِالْخَيْرِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَغِيظُ الشَّيْطَانَ وَيَدْفَعُهُ عَنْكَ ، فَلَا يُلْقِي إِلَيْكَ خَاطِرَ السُّوءِ خِيفَةً مِنَ اشْتِغَالِكَ بِالدُّعَاءِ وَالْمُرَاعَاةِ. وَإِذَا تَحَقَّقْتَ هَفْوَةَ مُسْلِم ، فَانْصَحْهُ فِي السِّرِّ. وَاعْلَمْ أَنَّ مِنْ ثَمَرَاتِ سُوءِ الظَّنِّ التَّجَسُّسَ ، فَإِنَّ الْقَلْبَ لَا يَقْنَعُ بِالظَّنِّ ، بَلْ يَطْلُبُ التَّحْقِيقَ فَيَشْتَغِلُ بِالتَّجَسُّسِ ، وَذَلِكَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ ، لأَنَّهُ يُوصِلُ إِلَى هَتْكِ سِتْرِ الْمُسْلِم ، وَلَوْ لَمْ يَنْكَشِفْ لَكَ ، كَانَ قَلْبُكَ أَسْلَمَ لِلْمُسْلِم (٦).

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: أَكْثَرُ النَّاسِ يَظُنُّونَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ فِيمَا يَخْتَصُّ بِهِمْ وَفِيمَا يَفْعَلُهُ بِغَيْرِهِمْ ، فَقَلَ مَنْ يَسْلَمُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَنْ عَرَفَ اللهَ وَأَسْمَاءَهُ

رسم مصحف حفص الذي بأيدينا.

<sup>(</sup>٤) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي (٤٢٥ - ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) انظر بصائر ذوي التمييز للفيروزأبادي(٣/ ٥٤٥ - ٥٤٧)

<sup>(</sup>٦) مختصر منهاج القاصدين (١٧٢).

<sup>(</sup>١) الزواجر (١١٤).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٠٩).

<sup>(</sup>٣) قرأ: «بظنين» بالظاء ابن كثير، وأبو عمرو والكسائي، وقرأ الباقون: «بضنين» بالضاد أي ببخيل، وعلى هذه القراءة

وَصِفَاتِهِ ، وَهُوَ مُوجِبُ حِكْمَتِهِ وَحَدْهِ ، فَلْيَعْتَنِ اللَّبِيبُ النَّاصِحُ لِنَفْسِهِ بِهَذَا ، وَلْيَتُبْ إِلَى اللهِ تَعَالَى وَيَسْتَغْفِرُهُ مِنْ طَنَّةِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ، وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتَ طَنَّةِ بِرَبِّهِ ظَنَّ السَّوْءِ ، وَلَوْ فَتَشْتَ مَنْ فَتَشْتَ لَرَأَيْتَ عَنْدَهُ تَعَنَّتُا عَلَى الْقَدرِ ، وَمَلَامَةً لَهُ ، يَقُولُ: إِنَّهُ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَذَا وَكَذَا فَمُسْتَقِلٌ وَمُسْتَكْثِرٌ ، وَفَيَّشْ نَفْسَكَ هَلْ أَنْتَ سَالِمٌ ؟.

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَةٍ

وَ إِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيًا)\*(١٠). وَصَفْوَةُ الْقَوْلِ أَنَّ:

١ - الظَّنَّ الْمُحَرَّمَ هُو سُوءُ الظَّنِّ بِاللهِ تَعَالَى
 وَيُقَابِلُهُ وُجُوبُ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ.

٢- حُرْمَةُ الظَّنِّ كَذَلِكَ بِالْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ ظَاهِرُهُمُ الْعَدَالَةُ . وَالْمَطْلُوبُ حُسْنُ الظَّنِّ مِهِمْ.

٣- الظَّنُ الْلُبَاحُ وَهُلَو الَّذِي يَعُرِضُ فِي قَلْبِ الْمُسْلِمِ فِي أَخِيهِ بِسَبَبِ مَا يُوجِبُ الرِّيبَةَ. وَهَذَا الظَّنُ لَا يُحَقَّقُ.

[ للاستزادة: انظر صفات: الإساءة ـ سوء الخلق ـ سوء المعاملة ـ الشك ـ اتباع الهوى ـ الأذى. وفي ضد ذلك: انظر صفات: حسن الظن ـ حسن العماملة ـ اليقين ـ الأدب].

### الآيات الواردة في « سوء الظَّنِّ »

### سوء الظن وعواقبه في الأمم الماضية:

وَمَنْهُمْ مِنْمَعُونَ الْمَنْوَالِكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقُ مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيُ رَفُونَهُ, مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ فَيُ لَوْدَا فَلا وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُواْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ قَالُواْ الْتُعَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَالَمُونَ الْمَعْفِي قَالُواْ الْتُعَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَالَمُونَ الْمَعْفِي قَالُواْ اللّهُ عَندَرَيِكُمْ فَتَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيُعَالَمُونَ الْمَعْفِي فَالْوَالْمُونَ فَتَ اللّهُ عَلَيْكُمْ لِيعَلَمُونَ اللّهُ يَعْلَمُونَ الْمَعْفِي فَلَا اللّهُ يَعْلَمُونَ الْكِينَا وَمَا يُعْلِمُونَ الْا يَعْلَمُونَ الْا يَعْلَمُونَ الْكِنَابَ إِلّا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إِلَا يَظُلُونَ الْكِينَا الْمَونَ الْكِنَابَ

٢- يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِنْكِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِن السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَلِكَ مِن السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَمِن ذَلِكَ فَقَالُوَ الْرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَ تُهُ مُ الصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُعَنَّا أَنَّ اللَّهِ جَلَ مِن بَعْدِ مَا جَمَاءَ تُهُ مُ الْمَيْنِينَا عَلَيْ الْمَيْ الْمُعْلَى الْمَيْنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَم

فَيِمَانَقَضِهِم مِّيثَقَهُمُ وَكُفْرِهِم بِثَايَتِ اللهِ وَقَنْلِهِمُ ٱلْأَنْلِيَآءَ بِغَيْرِحَقٍ وَقَوْلِهِمْ قَلُو بُنَاعُلَفُ أَ بَلْ طَبِعَ ٱللّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلًا لِهِ

- ﴿ وَإِلَى عَادِ أَخَاهُمُ هُودَّا قَالَ يَنَقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ مَالَكُو مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴿ مَالَكُو مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُۥ أَفَلَا نَنَقُونَ ﴿ مَا لَكُو مِنْ إِلَهُ عَلَيْهُ وَالْمِن قَوْمِهِ عَلَيْهِ مَا لَكُو لَهُ مَا لَكُو لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ

وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِي لَكُمُ نَذِيرٌ مُبِينَ الْكُمُ نَذِيرٌ مُبِينَ الْكَالَةُ إِنِي لَكُمُ عَذَابَ أَن لَا نَعْبُدُوۤ أَإِلَّا اللّهَ إِنِي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ إِنَّ اللّهَ إِنِي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ إِنَّ فَقَالُ الْمَلَا الذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَا فَرَيْنك فَقَالُ الْمَلَا الذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَا فَرَيْنك فَقَالُ الْمَلَا الذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَا فَرَيْنك إِلَّا اللّهُ الذِينَ الْمَهُ أَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

### مِن فَضَّلِ بَلِّ نَظُنَّكُمْ كَذِبِينَ ۞

٥- وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالُا نُوْحِى إِلَيْهِم مِنْ أَهْ لِٱلْقُرَى اَّفَاكُمْ يَسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَيَ نَظُرُواْ كَيْفَ كَاسَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاً أَفَلَا تَعْ قِلُونَ هِي حَتَى إِذَا ٱسْتَيْسَ ٱلرُّسُلُ وَظَنُواْ ٱنَّهُمْ وَلَا يُرَدُ بَا أَسُنَا عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْمِينَ هِيَ الْمَا الْمُعَلِيمِينَ هَا اللَّهِ الْمُجْمِينَ هَا الْمُحْمِينَ هَا الْمَا الْمِا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِا الْمَا الْمِالْمَا الْمَا الْمَا الْمِا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِا الْمَا الْمِيْمِ الْمِالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِيْمَا الْمَا الْمِالْمُ الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا ال

٥ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ ءَايَنتِ بَيِنَتِ فَسْعَلَ

 بَنِيٓ إِسۡرَءِيلَ إِذۡ جَآءَ هُمۡ فَقَالَ لَهُ وَفَرْعَوْنُ
 إِنّى لَأَظُنُّكَ يَنْمُوسَىٰ مَسْحُورًا (إِنَّ لَا اللَّهُ (٣)

٨- وَذَا ٱلنُّونِ إِذِ ذَّهَبَ مُغَنْضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ
 عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَنتِ أَن لَّآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ
 سُبْحَنك إِنِّي كُنتُ مِن ٱلظَّلِمِين (١٤)

وَذِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿
 وَلَا تَبَخُسُواْ النَّاسَ اَشْيَا ءَهُمْ وَلَا نَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ
 مُفْسِدِينَ ﴿
 مُفْسِدِينَ ﴿
 مُفْسِدِينَ ﴿
 مُفْسِدِينَ ﴿
 مَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَرِينَ ﴿
 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بِشَرُّ مِنْ الْمُسَحَرِينَ ﴿
 وَمَا أَنْتَ إِلَّا بِشَرُّ مِنْ الْمُسَحَرِينَ ﴿

لَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

اوقالَ فِرْعُونُ يَكَأَيُّهُا الْمَلَا مُاعَلِمْتُ لَكُمُ مَنْ إِلَكِهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَلَهَمْنُ عَلَى الطِّينِ فَنْ إِلَكِهِ فَاجْعَل فِي صَرْحًا لَعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَكِهِ فَاجْعَد لِي مَرْحًا لَعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَكِهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنْهُ وَمِن الْكَذِينِ إِلَى الْكَذِينِ لَكَ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنْهُ وَمِن الْكَذِينِ إِلَى الْكَذِينِ إِلَى الْمُؤْمِنُ وَاللّهُ مُورَى الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ فِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِل اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

وَقَالَ فِرَعُونُ يَنَهَمَنُ أَبْنِ لِي صَرِّحًا لَّعَلِيّ أَبْلُغُ الْأَسْبَنَ ﷺ اَسْبَنِ السَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِي لَأَظُنُهُ مُكِذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِنَ وَإِنِي لِأَظُنُهُ مُكَذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِنَ لِفِرْعَوْنَ سُوّهُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَا فِي تَبَابِ ﴿

١٢ - وَقَالُواْ مَا هِيَ إِلَّا حَيَانُنَا ٱلدُّنِيا نَمُوتُ وَغَيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اللهُ فَيا اللهُ فَيَا وَمَا يُهَا لِكُنَا اللهُ اللهُ هُرُّ وَمَا لَهُمَ إِذَا لِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمُ إِلَا يَظُنُونَ ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْمِ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَ

(۱) هود : ۲۰ - ۲۷ مكية (٤) الكهف : ٣٥ - ٣٦ مكية (٧) القصص : ٣٨ - ٣٩ مكية

(٢) يوسف : ١٠٩ - ١٠١ مكية (٥) الأنبياء : ٨٧ مكية (٨) غافر : ٣٦ - ٣٧ مكية

(٣) الْإسراء: ١٠١ مكية (٦) الشعراء: ١٨٢ - ١٨٦ مكية (٩) الجاثية: ٢٤ مكية

١٣ - قُلُ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُمِنَ ٱلْجِيزِ فَقَالُوٓ أَ إِنَّاسِمِعْنَا قُرُّءَانًا عَجَبًا ١ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِفَ امْنَابِهِ ۚ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِنَاۤ ٱحَدَاقِ وَأَنَّهُ رَعَالَىٰ جَدُّ رَبِّنا مَا أَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدَالَ وَأَنَّهُ كَاكَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطًا (١) وَأَنَا ظَنَنَّا آَن لَن نَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۞ وَأَنَّهُۥكَانَ رِجَالُ مِنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِينَ فَزَادُوهُمْ رَهَقَالَ وَأُنَّهُمْ ظُنُّواْ كُمَا ظَنَنَهُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ ا

### سوء الظن وعواقبه في أمة محمد عليه :

١٤- ﴿ إِذْ تُصُّعِدُونَ وَلَاتِكُورُكَ عَلَىٰٓ أَحَدِوَالرَّسُولُ. يَدْعُوكُمْ فِيَ أُخُرَىٰكُمْ فَأَتُبُكُمْ غَمَّا بِغَيْرٍ لِّكَيْلًا تَحْزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَامَآ أَصَكَبَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُمُ مِن بَعَدِ ٱلْغَيْرِ أَمَنَةً نُعُاسًا يَغْشَى

طُآيِفَةً مِّنكُمُ وَطَآيِفَةٌ قَدُ أَهَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَهَلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءٍ قُلُ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكُ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَىَّ ءُ مَّاقُتِلْنَاهَ لَهُنَّاقُلُ لَوَكُنُّمُ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرْزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَى

مَضَاجِعِهِم وَلِيَبْتَلِي ٱللَّهُ مَافِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِي قُلُوبِكُمُ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِذَاتِ اَلصُّدُودِ ﷺ

١٥- وَإِن تُطِعُ أَكَثَرُ مَن فِ ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهُ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمَّ إِلَّا يَخُرُصُونَ ﴿ إِنَّا إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٦- سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشَرَكُواْ لَوْشَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكَنَا وَلَآءَابَآؤُنَا وَلَاحَرَّمْنَامِن شَيَّةٍ كَذَالِكَ كَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْرِحَتَّى ذَاقُواْ بَأْسَانًّا قُلُ هَلَ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَّا إِن تَنْبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ﴿ إِلَّا تَخْرُصُونَ اللَّهُ الْأَلْ

١٧- إنَّمَا مَثُلُ ٱلْحَمَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَأَخْلُطُ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَكُمُ حَتَّى إِذَآ أَخَذَتِٱلْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وٱزَّيَّلَتُ وَظَنِ أَهْلُهُآ أَنَّهُمْ قَنْدِرُونَ عَلَيْهَاۤ أَتَهُا أَمْرُنَالَيْلًا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغَرِّكَ بِٱلْأَمْسُ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَنتِ لِقَوْمِ يَنْفَكَّرُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْ الْإِنَّالُ

(۲) آل عمران: ۱۵۳ – ۱۵۶ مدنیة

١٨ - وَمَا يَنَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّاظَنَّا إِنَّ الظَّنَ لَا يُغْنِي مِنَ الْحُقِّ اللهُ عَلِيمُ الْمِاكِفَةُ عَلُونَ ﴿ اللهُ عَلِيمُ المِمَاكِفَةُ عَلُونَ ﴿ اللهُ عَلِيمُ المِمَاكِفَةُ عَلُونَ ﴿ اللهُ عَلِيمُ المِمَاكِفَةُ عَلُونَ ﴿ اللهُ عَلَيْمُ المِمَاكِةُ عَلَيْمُ اللهُ عَلِيمُ المِمَاكِةُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ المِمَاكِةُ عَلَونَ ﴿ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

١٩ - وَمَاظَنُ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْحَذِبَ
 يَوْمَ الْقِيكَ قُولِكَ اللَّهَ لَذُوفَضَّ لِعَلَى النَّاسِ
 وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ الْمَالِكَ اللَّهُ الْمَالِكِ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ

٢٠- أَلآ إِنَ لِلَّهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِّ وَمَا فِ الْأَرْضِ اللَّهِ وَمَا يَتَ بِعُ الَّذِينَ يَدعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شَرَكَ آءً إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمَ إِلَّا الظَّنَ وَإِنْ هُمَ إِلَّا يَغَدُّ مُصُونَ ﴿ (\*)
 إِلَا يَغَدُّ مُصُونَ ﴿ (\*)

٢١- مَن كَاتَ <u>يَظُنُّ</u> أَن لَن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ثُمَّ لَيُقطَعُ فَلْيَنظُرُ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ، مَا يَغِيظُ (﴿)

٢٧- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اَذَكُرُواْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُرْ إِذْ جَآءَ تَكُمُّ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَّحَا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ إِذْ جَآءُوكُمْ مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظَّنُونَا فَيْ الْفَالُونَا فَيْ الْفَالُونَا فَيْ الْمَالِيَةِ الْفَلْنُونَا فَيْ الْفَالِيَةِ الْفَالُونَ الْمَالِيَةِ الْفَلْنُونَا فَيْ الْمَالِيَةِ الْفَلْمُونَا فَيْ الْمَالِيَةِ الْفَلْمُونَا فَيْ الْمَالِيَةِ الْفَلْمُونَا فَيْ الْمَالِيَةِ الْفَلْمُ الْمَالِيَةِ الْفَلْمُ الْمَالِيَةِ الْفَلْمُ وَمِنْ الْمَالِيَةِ الْمُعْلَى الْمَالِيَةِ الْمَالِمُ الْمَالِقِيَا الْمَالِيَةِ الْمَالِيَةِ الْمَالَةِ الْمَالِقَةُ الْمُؤْلِقَةُ الْمُؤْلِقُونَا الْمَالِيَةِ الْمُؤْلِقُونَا الْمَالِيَةُ الْمُؤْلِقُونَا الْمَالَةُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِيَةُ الْمُؤْلِقُونَا الْمُؤْلِقَالُونَا الْمَالِيَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمَالِيَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلِقَالَةُ الْمَالَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلُونَا الْمُلْعَالَةُ الْمُؤْلِقِيقِهُ الْمُؤْلِقُولَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقُونَا الْمُثَالَةُ مَا الْمُؤْلِقَالُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلِقَالُونَا الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلِقَالُونَا الْمُؤْلِقَالُونَا الْمُؤْلُونَا الْمُؤْلِقَالِقَالِيَا الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِقُولِيَا الْمُؤْلِقَالِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِقُولَالِيَالِيَالِيَالِيْعِيْلِيْكُونَا الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِقَالَةُ الْمُؤْلِيَالِيَالَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالَةُ وَالْمُؤْلِقُولَالَالِقَالَةُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلِقَالِقَالَةُ مُنْ الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِمُ الْمُعْلِقِيْلُولُولُونَا الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِقَالِقَالِمُ الْمُؤْلِقَالِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِقَالَةُ الْمُؤْلِقَالِلْمُ الْمُؤْلُولُونَا الْمُؤْلُولُولُونَا الْمُؤْلِقَالَةُ الْمُؤ

٢٣ - وَمَا خَلَقْنَاٱلسَّمَآءَوَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِلُأَ ذَٰلِكَ ظَنُ 
 ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ ٱلنَّادِ ( اللهِ اللهُ اللهُ

٢٤- وَمَا كُنتُ مِّ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُورُ
 وَلَا آبْصَلُ كُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَا كِن ظَننتُ مِ أَن اللهَ
 لايع لَمُ كَثِيرًا قِمَا تَعْمَلُونَ شَيْ
 وَذَلِكُمْ ظَنُ كُوالَةِ عَظَننتُ مُ بِرَيْكُمْ أَرُدَ دَكُمْ
 فَأَصْبَ حَتُم مِنَ ٱلْخَنْسِرِينَ شَيْ

٥٧- لَايَسْتُمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ الْخَيْرِ
وَإِن مَسَّهُ الشَّرُ فَيَوُسُّ قَنُوطُ ﴿ الْفَا وَلِيَن وَلَي مَسَّتَهُ
وَلَيِنْ أَذَقَنَهُ رَحْمَةُ مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتَهُ
لَيقُولَنَ هَذَالِي وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَايِمةً وَلَيِن
تُجِعْتُ إِلَى رَقِيٓ إِنَّ لِي عِندَهُ وَلَلْحُسَنَى فَلَنُلَيّ مَنَّ
الَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَا عَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنُ عَذَابٍ
غَلِيظٍ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

٢٦ - وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤ الْفَارَتَكُنْ ءَاينِي شُنَالَى عَلَيْكُرُ
 فَاسْتَكْبَرْتُمُ وَكُنُمُ قَوْمًا تُجُرِمِينَ ﴿ ﴿ 
 وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَاللّهِ حَقُّ وَالسَّاعَةُ لَارَيْبَ فِيهَا قُلْمُ
 مَانَدْ رِي مَا السَّاعَةُ إِن نَظُنُ إِلَّا ظَنَا
 وَمَانَعُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿ ﴿

٧٧. هُوَالَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَا اِيمَننَامَعَ إِيمَنِهِمُّ وَلِلَّهِ جُمنُودُ السَّمَوَتِ اِيمَنامَعَ إِيمَنِهِمُّ وَلِلَّهِ جُمنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهُ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهُ وَيَسْتَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا لَهُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيْمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْهُ عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيمًا عَلَيمًا اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيمُ اللَّهُ عَلَيْلُهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيمًا عَلَيْمًا عَلَيمًا عَلَيْلُهُ عَلَيْكُ عَلَيْمُ عَلَيْلًا عَلَيْمًا عَلَيْلُهُ عَلَيمًا عَلَيمًا عَلَيْلُمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمًا عَلَيمًا عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْلًا عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُم

(۷) فصلت : ۲۲ – ۲۳ مکیة

(٨) فصلت : ٤٩ - ٥٠ مكية

(٩) الجاثية : ٣١ - ٣٢ مكية

(٤) الحج: ١٥ مدنية

(٥) الأحزاب: ٩ - ١٠ مدنية

(٦) صَ : ۲۷ مكية

(۱) يونس : ٣٦ مكية

(۲) يونس : ٦٠ مكية

(۳) يونس : ٦٦ مكية

وَيُعَذِّبَ المُنْفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَنْتِ الظَّاتِينَ بِاللَّهِ ظَنِ السَّوَءُ عَلَيْهِمْ دَآيِرَةُ السَّوْءُ وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمُّ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿

٢٨- سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَعَلَتْنَا أَمْوَالْنَا وَالْمَلُونَا فَاسَتَغْفِر لِنَا يَعُولُونَ بِالسِنتِهِم مَّ الْمَوَالْنَا وَالْمَلُونَا فَاسَتَغْفِر لِنَا يَعُولُونَ بِالْسِنتِهِم مَّ اللَّهِ مَالِيَسْ فِي قُلُوبِهِمْ قُلِّ فَمَن يَمْ لِكُ لَكُمْ مِن اللَّهِ شَيَّا إِنَّ أَرَا دَبِكُمْ ضَمَّ الْوَارَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلَ كَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا (إِنَّ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرًا (إِنَّ بَعَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ بَلْ طَنَن مَنْ مَا لَكُ اللَّهُ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ بَلْ طَنْ اللَّهُ الْمَرْدُونَ وَظَلَيْنِهُمْ أَلْدُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُونَ وَظَلَيْنَا مُنْ مَا لُولُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ اللَّهُ وَعَلَيْنِ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَطَلْمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ اللْمِثْمِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلِي الْمُعْمِلِي الْمُومُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ

٢٩ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ عَامَنُواْ اَحْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِ إِنَ بَعْضَ الظَّنِ إِنَ بَعْضَ الْطَنِ إِنْ أَوْلَا بَعْشَا الظَّنِ إِنْ أَوْلا بَعْسَسُواْ وَلا يَغْسَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا الْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْسًا الْكُل لَحْمَ أَخِيهِ مَيْسًا فَكُرِهْ مُوفَّهُ وَالْقُواْ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ تَوَابُ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ مَوَابُ رَحِيمٌ إِنَّ اللَّهُ مَوَابُ رَحِيمٌ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مَوَابُ رَحِيمٌ إِنَّ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مَوَابُ رَحِيمٌ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مَوْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولُ اللْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْ

٣٠- أَفَرَء يَتُمُ اللَّتَ وَالْعُزَى شَ
 وَمَنَوْهَ النَّالِئَةَ الْأُخْرَى شَ
 أَلَكُمُ الذَّكُرُ وَلَهُ الْأُنْنَ شَ
 يَلْكَ إِذَا فِسْمَةٌ ضِيزَى شَ

إِنْهِىَ إِلَّا أَسَمَاءُ سَمَّتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَاۤ وَكُوْمَاۤ أَنْزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَ ۚ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا <u>ٱلظَّنَّ</u> وَمَاتَهُوَى ٱلأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن زَّيِمٍ مُٱلْمُدَىٰۤ ﴿ ﴾ الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَآءَهُم مِّن زَّيِمٍ مُٱلْمُدَىٰۤ

٣١- إِنَّ اَلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا لَآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ اَلْكَبِكَةَ

مَسْمِيَةَ ٱلْأُنْثَىٰ ﴿ ﴿ ﴾

وَمَا لَمُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَ

٣٧ - سَبَّحَ لِلَهِ مَا فِي ٱلسَّمَ وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ هُو ٱلَّذِى ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ مِن دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَعْرُجُواْ مِن دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَعْرُجُواْ مِن دِيرِهِمْ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرُ مَا ظَنَنتُمُ أَن يَعْرُجُواْ وَظَنُو اللَّهُمُ ٱللَّهُ مِن حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَف فَأَن لَهُمُ ٱللَّهُ مِن حَيْثُ لَرْ يَحْتَسِبُواْ وَقَذَف فَأَن لَهُمُ ٱلرُّعَبُ يُغْرِيُونَ اللَّهِ مَا أَيْدِيهِمْ وَأَيْدِى ٱلْمُوْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَ أُولِي ٱلْإَنْصَارِ ﴿ وَأَيْدِى ٱلْمُوْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَتَأُولِي ٱلْإَنْصَارِ ﴿

٣٣- وَأَمَّامَنْ أُونَى كِكْبُهُ وُرَآ عَظَهْرِهِ وَ ﴿ وَالْمَا مَنْ أُونَا لِلْهُ وَرَآ عَظَهْرِهِ وَ ﴿ وَالْمُورَا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ وَيَصْلَى سَعِيرًا ﴿ وَيَصْلَى اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ مَسْرُورًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْحِلْمُلْكُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا ا

<sup>(</sup>٥) النجم: ٢٧ - ٢٨ مكية

<sup>(</sup>١) الفتح : ٤ - ٦ مدنية

<sup>(</sup>۲) الفتح : ۱۱ – ۱۲ مدنية (۳) الحجرات : ۱۲ مدنية

### الأحاديث الواردة في ذَمِّ « سوء الظن »

١ - \*( عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ: أَلَا أُحَدِّثُكُمْ عَنِّي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ قُلْنَا: بَلَى. قَالَتْ: لَمَّا كَانَتْ لَيْلَتِي الَّتِي كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ فِيهَا عِنْدِي. انْقَلَبَ فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيْهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَاضْطَجَعَ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلَّا رَيْشَ} ظَنَّ أَنْ قَدْ رَقَدْتُ ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْدًا ، وَانْتَعَلَ رُوَيْدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرِجَ . ثُمَّ أَجَافَهُ (١) رُوَيْدًا. فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي ، وَاخْتَمَ رْتُ (٢) وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي . ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى إِثْرِهِ . حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ فَقَامَ . فَأَطَالَ الْقِيَامَ . ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرِفْتُ. فَأَسْرِعَ فَأَسْرِعُ تَ فَهَرُولَ فَهَرْوُلْتُ . فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ (٣) . فَسَبَقْتُهُ فَدَخَلْتُ . فَلَيْسَ إِلَّا أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ . فَقَالَ : « مَالَكِ ؟ يَا عَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً (٤) "قَالَتْ: لَا شَيْءَ. قَالَ: « لَتُخْبِرِينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِّي اللَّطِيفُ الْجَبِيرُ ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، ـ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي ـ فَأَخْبَرْتُهُ . قَالَ : «فَأَنْتِ السَّوَادُ ( ) الَّنِي رَأَيْتُ أَمَامِي ؟ » قُلْتُ: نَعَمْ .

٢- \*( عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَة ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ أَنَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَكُذَبُ رَسُولَ اللهِ عَنَالَ : ﴿ إِيَّاكُمْ وَالظّنَ ؛ فَإِنَّ الظّنَ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ. وَلَا تَحَسَّسُوا ، وَلَا تَجَسَّسُوا ، وَلَا تَنَافَسُوا (٨) ، وَلَا تَحَاسَدُوا ، وَلَا تَبَافَضُوا ، وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ وَلَا تَكَاسَدُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ») \*(٩) .

<sup>(</sup>١) أجافه: أغلقه.

<sup>(</sup>٢) اختمرت: لبست خماري.

<sup>(</sup>٣) فأحضر فأحضرت: الإحضار العَـدُو أي فعدا فعدوت وهو فوق الهرولة.

<sup>(</sup>٤) حشيا رابية: أى قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذى يعرض للمسرع في مشيه ، والمحتد في كلامه من ارتفاع النَّفُس وتواتره .

<sup>(</sup>٥) السواد: أي الشخص.

<sup>(</sup>٦) لهدني: ضربني.

<sup>(</sup>۷) مسلم (۹۷٤).

<sup>(</sup>٨) ولا تنافسوا: المعنى هو التباري في الرغبة في الدنيا وأسبابها وحظوظها.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١٠ (٦٠٦٦)، ومسلم (٢٥٦٣) واللفظ له .

### الأحاديث الواردة في ذُمِّ « سوء الظن » معنَّى

٣- \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ مَّعَاذَ بْنَ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِ مَّعَ النَّبِيِ مَّعَ اللهُ عَنْهُ مَعَ اللهَ عَنْهُ مَعَ النَّبِي مَعَ النَّبِي مَعَ النَّبِي مَعَ اللهِ مَعَ اللهِ مَعَادًا فَقَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَأَتَى ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ : إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلَ ، فَأَتَى ذَلِكَ مُعَاذًا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا قَوْمٌ نَعْمَلُ بِأَيْدِينَا ، وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ فَقَرَأَ اللهِ الْبَيْرِيَ وَلِنَّ مُعَاذًا النَّبِي وَيَعِيْهِ : وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ فَقَرَأَ اللهِ النَّبِي وَيَعْمَلُ النَّبِي وَيَعِيْهِ : وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ فَقَرَأَ اللهِ النَّبِي وَيَعْمَ أَنِي مُنَافِقٌ ، فَقَالَ النَّبِي وَيَعِيْهِ : وَنَسْقِي بِنَوَاضِحِنَا ، وَإِنَّ مُعَاذًا صَلَّى بِنَا البَارِحَةَ فَقَرَأَ اللّهِ وَالشَّمْسِ الْبَقَرَةُ فَتَجَوَرُنْتُ ، فَزَعَمَ أَنِي مُنَافِقٌ ، فَقَالَ النَّبِي وَ وَالشَّمْسِ الْبَقَرَةُ فَتَجَوَرُنْتُ ، فَزَعَمَ أَنِي مُنَافِقٌ ، وَقَالَ النَّيِي وَ وَالشَّمْسِ وَصُحَاهَا » ، و ﴿ السِبِ عِ اسْمَ رَبِّ كَ الأَعْلَى » ، و صُحَاهًا » ، و ﴿ السِبِ عِ اسْمَ رَبِّ كَ الأَعْلَى » ، و مَحْمَلُ المَعَادُ ، أَفَتَالُ النَّيْ وَالشَّمْسِ وَنَحْوَهُمَا » ) \* (\*) .

٤- \* ( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَالَ لِعَوْفِ بْنِ مَالِكِ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: مَالِقُرَّائِنَا هَوُلَاءِ ، أَرْغَبُنَا بُطُونًا، وَأَكْذَبُنَا أَلْسِنَةً ، وَأَجْبَنُنَا مَالِقُرَّائِنَا هَوُلَاءِ ، أَرْغَبُنَا بُطُونًا، وَأَكْذَبُنَا أَلْسِنَةً ، وَأَجْبَنُنا مَالِقُونًا فَيَّا اللهِ عَنْدَ اللّهَاءِ! فَقَالَ لَهُ عَوْفٌ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ مُنَافِقٌ! لِأَخْبِرَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ! فَذَهَبَ عَوْفٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا لَمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمَا لَا اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُولُ : وَاللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْهُمُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿إِنَّا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ﴿! فَيَقُسُولُ لَهُ النَّبِيُ عَيَّكُ ﴿ وَلَا لَنَّبِي عَيَّكُ ﴿ وَلَا لَتُوبَةً ﴿ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهُ زِئُونَ ﴾ (التوبة / ٢٥)) ﴿ (١) \* (١) .

٥- \*( عَنِ اللَّجْ الَاجِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِي اللَّهُ وَ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَعْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ ، فَانْتَهَتْ إِلَى النَّبِيِ فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ ، فَانْتَهَتْ إِلَى النَّبِي فَثَارَ النَّاسُ مَعَهَا وَثُرْتُ فِيمِنْ وَفِيهِ: فَقُلْنَا: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَهُو يَقُولُ... الحَدِيثُ وَفِيهِ: فَقُلْنَا: هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : « لَهُو أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ عَنْ مَنْ رِيحِ الْمِسْكِ » فَإِذَا هُو أَبُوهُ ، فَأَعَنَّاهُ عَلَى غَسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ) \* (٥).

7- \* (عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيَّ عَنْهُ النَّبِيَّ عَنْهُ النَّبِيَّ عَنْهُ النَّاسِ عَلَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَلَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ ﴾ \* (٦).

٧- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَى عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ . فَقِيلَ: مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْـ وَلِيدِ وَالْعَبَّاسُ عَـمُّ رَسُولِ اللهِ عَلَى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى : ﴿ مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ . وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدِ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللهُ . وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا ، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ (٧). وَأَمَّا الْعَبَّاسُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ (٧). وَأَمَّا الْعَبَّاسُ

<sup>(</sup>١) فتجوز : أي ترخص وخفف .

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ١٠(٦١٠٦) واللفظ له، ومسلم (٤٦٥).

<sup>(</sup>٣) الحقب: بفتحتين -: الحزام الذي يلي حقو البعير وقيل: هوحبل يشد به الحمل في بطن البعير.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري (٦/ ٤٠٩).

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٥٤٤٥)، وحسنه الألباني؛ صحيح سنن أبي

داود (۲۷۲۸، ۳۷۲۹).

<sup>(</sup>٦) أبوداود(٤٨٨٩) وقال الألباني: صحيح. انظر صحيح أبي داود (٤٠٨٩)

<sup>(</sup>٧) قد احتبس أدراعه وَأَعْتَادَهُ في سبيل الله: أي حبسها ووقفها في سبيل الله ، قبل الحول عليها فلا زكاة فيها والأعتاد جمع عتاد وهي آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها.

فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا (١) ». قَالَ: « يَا عُمَرُ، أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ) \* (٢).

٨- \*( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَكَ مِنْ غُلَامًا أَسُودَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةِ: " هَلْ لَكَ مِنْ وَلَدَتْ غُلَامًا أَسُودَ. فَقَالَ النَّبِيُ عَيَّةٍ: " هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ » قَالَ: خُرْدُ قَالَ: خُرْدُ قَالَ: حُرْدُ قَالَ: حُرْدُ قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَـوُرُقًا. (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ (٣) ؟ » قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَـوُرُقًا. (هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ (٣) ؟ » قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَنزَعَهُ قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَنزَعَهُ عِرْقٌ (٤) . قَالَ: " وَهَـذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَـزَعَهُ عِرْقٌ (١٤) .

٩- ﴿ (عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ صَلَاةَ الصَّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِي إِثْرِ السَّمَاءِ (٢) كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ. فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: ﴿ هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ ﴾ . قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: ﴿ قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ: ﴿ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ . فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْء مَنْ عَالَ: مُطْرِنَا بِنَوْء مِنْ عِبَادِي مُطْرِنَا بِنَوْء مِنْ عَلَا اللهِ وَرَحْمَتِه فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْء مِنْ عَالَ: مُطَرِنَا بِنَوْء مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْء مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنَ إِلْكَ مُؤْمِنٌ إِلْكَوَاكِبِ. وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِه مُؤْمِنَ إِلَيْ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنَ عِبَادِي مُؤْمِنَ إِلْكَ مُؤْمِنَ إِلَى كَافِرُ إِلْكُ كَافِرُ إِلْكُ وَلَاكَ كَافِرٌ إِي مُؤْمِنَ إِللَّا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنَ إِلَى الْكَوالِكَ كَافِرُ بِي مُؤْمِنَ إِلَى الْكُولُ اللَّه عَلَالَ اللَّه وَرَسُولُهُ إِلَى الْكَالِلَةُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَالَه وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ إِلَى اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه اللَّه وَلَا عَلَيْ اللَّه مِنْ عَلَالَ اللَّه عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

بالْكَوَاكِبِ")\*(٨).

١٠- \*(عَنْ جُنْدَبٍ الْبَجَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أَرَى صَاحِبَكَ إِلَّا أَبْطَالُكَ . فَنَزَلَتْ: ﴿مَا وَدَّعَلَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (الضحى / ٣) \* (١٠)

النّبِيّ عَلَيْ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ اللّهِ عَلَيْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ قَالَتْ عَائِشَةٌ خَرَجَ سَهْمُهَا ، خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ مِسُولُ اللهِ عَلَيْ مَعَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَرَاهَا . فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ غَزَاهَا . فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَقَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ وَهُ وَقَفَى لَ ، وَدَنَوْنَا مِنَ الْلَدِينَةِ ، آذَنَ لَيْلَةً عَلَى اللهِ عِلَى مَنْ شَالْنِ طَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٩ (٥٣٠٥)، ومسلم (١٥٠٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) في إثر السهاء: أي بعد المطر. والسهاء: المطر.

 <sup>(</sup>٧) بنوء: النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب، فانه مصدر
 ناء النجم ينوء أي سقط وغاب، وقيل: نهض وطلع.

<sup>(</sup>٨) البخاري الفتح ٧(١٤٧) ، مسلم (٧١) واللفظ له .

<sup>(</sup>٩) البخاري الفتح ١/ ٤٩٥١).

<sup>(</sup>١٠) عقدي من جزع ظفار:والعقـد نحو القـلادة والجزع خرز يهاني .وظفار قرية باليمن .

<sup>(</sup>١) وأما العباس فهي عليّ ومثلها معها: معناه أني تسلفت منه زكاة عامين .

<sup>(</sup>٢) البخاري -الفتح ٣(٦٨ ١٤) ، ومسلم (٩٨٣) واللفظ له، وقوله: صنو أبيه أي مثله ونظيره يعني أنها من أصل واحد.

 <sup>(</sup>٣) الأورق: هـو الـذي فيـه سواد ليـس بصـاف، ومنـه قيـل
 للرماد: أورق وجمعه ورثق كأحمر وحُمْر.

<sup>(</sup>٤) عسى أن يكون نزعه عرق: المراد بالعرق: الأصل من النسب تشبها بعرق الشجرة، ومنه قولهم فلان معرق في النسب، ومعنى نزعه أي أشبهه واجتذبه إليه، وأظهر لونه عليه فكأنه جذبه إليه لشبهه.

فَحَمَلُوا هَـوْدَجِي . فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيرِي الَّـذِي كُنْتُ أَرْكَبُ . وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَيِّي فِيهِ . قَالَتْ: وَكَانَتِ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا . لَمْ يُهَبَّلْنَ (١) وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ . إِنَّهَا يَأْكُلْنَ الْعُلْقَةَ (٢) مِنَ الطَّعَامِ . فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقَوْمُ ثِقَلَ الْهُوْدَج حِينَ رَحَلُوهُ وَرَفَعُوهُ . وَكُنْتُ جَارِيَةً حَـدِيثَةَ السِّنِّ . فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا . وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَمَا اسْتَمَرَّ الْجَيْشُ . فَجِئْتُ مَنَازِهُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلَا مُجِيبٌ . فَتَيَمَّمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ فِيهِ . وَظَنَنْتُ أَنَّ الْقَوْمَ سَيَفْقِـدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ . فَبَيْنَا أَنَا جَـالِسَةٌ في مَنْزِلي غَلَبَتْنِي عَيْنِي فَنِمْتُ . وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السُّلَمِيُّ ، ثُمَّ الذَّكْوَانِيُّ ، قَدْ عَرَّسَ (٣) مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ فَادْلَجَ (٤) . فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِي . فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ. فَأَتَانِي فَعَرَ فَنِي حِينَ رَآنِي . وَقَدْ كَانَ يَرَانِي قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ الْحِجَابُ عَلَيَّ . فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي . فَخَمَّرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي . وَوَاللهِ مَا يُكَلِّمُنِي كَلِمَةً وَلَا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ اسْتِرْجَاعِهِ . حَتَّى أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ . فَوَطِئَ عَلَى يَدِهَا فَرَكِبْتُهَا . فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ . حَتَّى أَتَيْنَا الْجَيْشَ . بَعْدَمَا نَزَلُوا مُوغِرِينَ في نَحْـــــرِ الظَّهِيرَةِ<sup>(٥)</sup>. فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ فِي شَأْنِي . وَكَانَ الَّذِي تَوَكَّى كِبْرَهُ عَبْدُاللهِ بْنُ أَبَيٍّ بْنُ سَلُولَ . فَقَدِمْنَا

الْمَدِينَةَ . فَاشْتَكَيْتُ ، حِينَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ شَهْرًا . وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ فِي قَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ . وَلَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ . وَهُوَ يَـرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لَا أَعْـرِفُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي. إِنَّهَا يَدْخُلُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ كَيْفَ تِيكُمْ (٢)؟ ﴾ فَذَاكَ يَرِيبُنِي . وَلَا أَشْعُرُ بِالشَّرِ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَمَا نَقِهْتُ وَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَح قِبَلَ الْمَنَاصِعِ (٧). وَهُوَ مُتَكَبَّرَزُنَا . وَلَا نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ . وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا . وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الأُولِ فِي التَّنَزُّهِ . وَكُنَّا نَتَاَّذَّى بِالْكُنُفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بُيُوتِنَا . فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِيَ بِنْتُ أَبِي رُهْم بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ . وَأُمُّهَا ابْنَهُ صَخْرِ بْنِ عَامِرٍ ، خَالَةُ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ . وَابْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِبِ. فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَبِنْتُ أَبِي رُهْمٍ قِبَلَ بَيْتِي. حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا . فَعَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَح فِي مِرْطِهَا (٨). فَقَالَتْ: تَعِسَ مِسْطَحٌ. فَقُلْتُ لَمَا: بِئْسَ مَا قُلْتِ. أَتَسُبِّينَ رَجُلًا قَدْ شَهِدَ بَدْرًا. قَالَتْ: أَيْ هَنتَاهُ (٩)، أَوَلَمُ تَسْمَعِي مَا قَالَ ؟ قُلْتُ: وَمَاذَا قَالَ ؟ قَالَتْ ، فَأَخْبَرَتْنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الإِفْكِ . فَازْدَدْتُ مَرَضًا إِلَى مَرَضِي . فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي ، فَـدَخَلَ عَلَيَّ رَسُـولُ

<sup>(</sup>١) لم يهبلن: يقال هبله اللحم وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه .

<sup>(</sup>٢) العلقة: أي القليل ، ويقال لها أيضا: البلغة .

 <sup>(</sup>٣) قـد عرس: التعريس النزول آخر الليل في السفر لنوم أو استراحة.

<sup>(</sup>٤) فأدلج: الإدلاج هو السير آخر الليل.

<sup>(</sup>٥) موغرين في نحر الظهيرة: الموغر النازل في وقت الوغرة

وهي شدة الحر. ونحر الظهيرة وقت القائلة وشدة الحر. (٦)كيف تيكم :هي إشارة إلى المؤنثة،يقابلها كذلكم في المذكر .

<sup>(</sup>٧) المناصع: هي مواضع خارج المدينة كانوا يتبرزون فيها .

<sup>(</sup>٨) في مرطها: المرط الكساء من صوف وقديكون من غيره.

<sup>(</sup>٩) أي هنتاه : بضم الهاء الأخيرة وقد تسكن، لفظة تختص بالنداء ومعناها : ياهذا ،وقيل : يا امرأة، وقيل: يابلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس.

اللهِ ﷺ . فَسَـلَّمَ ثُمَّ قَالَ: «كَيْفَ تِيكُمْ ؟ » قُلْتُ: أَتَ\_أُذَنُ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَيَّ ؟ قَالَتْ : وَأَنَا حِينَئِذٍ أُرِيدُ أَنْ أَتَيَقَّ نَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا . فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ . فَجِئْتُ أَبُويَّ فَقُلْتُ لأُمِّي: يَا أُمَّتَاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ ؟ فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّةُ، هَوِّنِي عَلَيْكِ . فَوَاللهِ لَقَلَمَّا كَانَتِ امْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةٌ ( ) عِنْدَ رَجُلٍ يُحِبُّهَـا ، وَلَهَا ضَرَائِرُ ، إِلَّا كَثَّرْنَ عَلَيْهَا. قَالَتْ : قُلْتُ: سُبْحَانَ اللهِ! وَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بَهَذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَيْتُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا يَـرْقَـأُ(٢) لِي دَمْعٌ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم (٣). ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي . وَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأُسَامَةَ ابْنَ زَيْدٍ حِينَ اسْتَلْبَثَ الوَحْيُ (١٤) . يَسْتَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ . قَالَتْ: فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْ إِلَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ لَمُمْ مِنَ الوُّدِّ. فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، هُمْ أَهْلُكَ، وَلَا نَعْلَـمُ إِلَّا خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لَمْ يُضَيِّقِ اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيرٌ . وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقْكَ . قَالَتْ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بَرِيرَةَ فَقَالَ: «أَيْ بَرِيرَةُ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءٍ يَرِيبُكِ مِنْ عَائِشَةَ ؟» قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ: وَالَّذِي بَعَثُكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَغْمِصُهُ (٥) عَلَيْهَا، أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، تَنَامُ عَنْ عَجِينِ أَهْلِهَا ، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ (٦) فَتَأْكُلُهُ. قَالَتْ :فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى

الْمِنْبَرِ. فَاسْتَعْلَذَرَ (٧) مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أُبِيّ بْنِ سَلُولٍ. قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَهُــوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ﴿ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ يَعْلِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَ أَذَاهُ فِي أَهْل بَيْتِي. فَوَ اللهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَلِهْ إِلَّا خَيْرًا. وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلَّا مَعِي » فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: أَنَا أَعْلِذُرُكَ مِنْهُ . يَارَسُولَ اللهِ إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا عُنْقَهُ . وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا الخَزْرَج أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ . قَالَتْ: فَقَامَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً ، وَهُـوَ سَيِّــدُ الخَزْرَجِ ، وَكَانَ رَجُلًا صَـالِحًا . وَلَكِنِ اجْتَهَلَتْهُ الْخَمِيَّةُ (٨). فَقَالَ لِسَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ: كَذَبْتَ. لَعَمْرُ اللهِ لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ . فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ، وَهُوَ ابْنُ عَـمّ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ ، فَقَـالَ لِسَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ: كَذَبْتَ . لَعَمْرُ اللهِ لَنَقْتُلَنَّهُ. فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ ثُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَشَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ ﴿ كَتَّى هَمُّوا أَنْ يَقْتَتِلُوا . وَرَسُـولُ اللهِ ﷺ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ . فَلَـمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ. قَالَتْ: وَبَكَيْتُ يَوْمِيَ ذَلِكَ . لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعٌ ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم. ثُمَّ بَكَيْتُ لَيْلَتِيَ الْقُبِلَةَ. لَا يَرْقَأُ لِي دَمْعُ، وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْم . وَأَبَوَايَ يَظُنَّانِ أَنَّ البُّكَاءَ فَالِتُّ كَبِدِي. فَبَيْنَهَا هُمَا جَالِسَانِ عِنْدِي، وَأَنَا أَبْكِي، اسْتَأْذَنَتْ عَلَى امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأَذِنْتُ لَهَا. فَجَلَسَتْ

<sup>(</sup>١) وضيئة: هي الجميلة الحسنة . والوضاءة الحسن .

<sup>(</sup>٢) لا يرقأ: أي لا ينقطع .

<sup>(</sup>٣) ولا أكتحل بنوم: أي لا أنام.

<sup>(</sup>٤) استلبث الوحى: أي أبطا ولبث ولم ينزل.

<sup>(</sup>٥) أغمصه: أي أعيبها به .

<sup>(</sup>٦) الداجن: الشاة التي تألف البيت ولا تخرج للمرعى.

ومعنى هذا الكلام أنه ليس فيها شيء مما تسألون عنه أصلا ولا فيها شيء من غيره ، إلا نومها عن العجين.

<sup>(</sup>٧) استعلر: معناه: من يعلرني فيمن آذاني في أهلي ، وقيل معناه من ينصرني . والعذير الناصر .

<sup>(</sup>٨) اجتهلته الحمية: أي خفته وأغضبته وحملته على الجهل

<sup>(</sup>٩) فثار الحيان الأوس والخزرج: أي تناهضوا للنزاع والعصبية .

تَبْكِي. قَالَتْ: فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ . قَالَتْ: وَلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ لِي مَا قِيلَ . وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي بِشَيْءٍ. قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ جَلَسَ ثُمَّ قَالَ: « أَمَّا بَعْدُ . يَا عَائِشَةُ ، فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا . فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرَّ ثُكِ اللهُ . وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَمْتِ بِذَنْبٍ. فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ . فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرُفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ » قَالَتْ: فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَقَالَتَهُ ، قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً . فَقُلْتُ لأبي: أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللهِ عَيِّ فِيهَا قَالَ . فَقَالَ: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ . فَقُلْتُ لأُمِّي: أَجِيبِي عَنِّي رَسُولَ اللهِ ﷺ . فَقَالَتْ : وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقُلْتُ ، وَأَنَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ، لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ: إِنِّي، وَاللهِ لَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ بِهَذَا حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي نْفُوسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ . فَإِنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيئَةٌ ، \_ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ -، لَا تُصَلِّقُونِي بِذَلِكَ . وَلَئِنِ اعْتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيئَةٌ ، لَتُصَدِّقُونَنِي . وَإِنِّي ، وَاللهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَشَلًا إِلَّا كَمَا قَالَ أَبُو يُوسُفَ: ﴿ فَصَبْلٌ جَمِيلٌ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ﴾ (يوسف/ ١٨). قَالَتْ: ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي . قَالَتْ وَأَنَا ، وَاللهِ حِينَئِذٍ أَعْلَمُ أَنِّسي بَرِيئَةٌ . وَأَنَّ اللهَ مُبَرِّئِي بِبَرَاءَتِي . وَلَكِنْ ، وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنْ يُنْزَلَ فِي شَأْنِي وَحْيُ يُتْلَى . وَلَشَأْنِي كَانَ أَحْقَرَ فِي نَفْسِي مِنْ

أَنْ يَتَكَلَّمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيَّ بِأَمْرٍ يُتْلَى . وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي النَّوْم رُؤْيَا يُبَرِّئُنِي اللهُ بِهَا. قَالَتْ: فَوَ اللهِ مَا رَامَ (١) رَسُولُ اللهِ عَيْدُ مَجْلِسَهُ، وَلَا خَرَجَ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَحَدٌ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى نَبِيِّهِ ﷺ . فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ (٢) عِنْدَ الوَحْي . حَتَّى إِنَّهُ لِيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُهَانِ (٣) مِنَ العَرَقِ ، في اليَوْم الشَّاتِ ، مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْهِ . قَالَتْ : فَلَمَّا سُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَهُ وَ يَضْحَكُ ، فَكَانَ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بَهَا أَنْ قَالَ: « أَبْشِرِي يَا عَائِشَةُ ، أَمَّا اللهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ » فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُـومِي إِلَيْهِ . فَقُلْتُ: وَاللهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ. وَلَا أَحْمِدُ إِلَّا اللهَ . هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ بَرَاءَ تِي . قَـالَتْ: فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ (النور/ ١١) عَشْرَ آيَاتٍ . فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -هَؤُلَاءِ الآيَاتِ بَرَاءَ تِي . قَالَتْ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْطَح لِقَرَابَتِهِ مِنْـهُ وَفَقْرِهِ: وَاللهِ لَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ شَيْئًا أَبَدًا . بَعْدَ الَّذِي قَـالَ لِعَائِشَـةَ . فَأَنْــزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي القُرْبَى ﴾ (النور/ ٢٢) إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ ﴾ - قَالَ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى: قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ الْلُبَارَكِ: هَذِهِ أَرْجَى آيَةٍ في كِتَابِ اللهِ -فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَغْفِرَ اللهُ لِي . فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِتُ عَلَيْهِ . وَقَالَ: لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَدًا. قَالَتْ عَائِشَةُ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ

<sup>(</sup>١) ما رام: أي ما فارق.

<sup>(</sup>٢) البرحاء: هي الشدة .

<sup>(</sup>٣) الجمان: الدر . شبهت قطرات عرقه على بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن .

عَلَيْ سَأَلَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ ، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ أَمْرِي « مَا عَلِمْتِ ؟ أَوْ مَا رَأَيْتِ ؟ » فَقَالَتْ: يَارَسُولَ أَمْرِي « مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا . الله ، أَحْمِي سَمْعِي وَبَصَرِي . وَاللهِ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا . قَالَتْ عَائِشَةُ: وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي (١) مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي عَلَيْ . فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ . وَطَفِقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ بِنْتُ جَحْشٍ ثُحَارِبُ لَمَا (٢) فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ) \* (٣) بِنْتُ جَحْشٍ ثُحَارِبُ لَمَا (٢) فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ) \* (٣)

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَرَاةً رَسُولِ اللهِ عَنْ قَالَ : «كَانَتْ بَنُ و إِسْرَائِيلَ يَغْتَسِلُونَ عُرَاةً يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى سَوْأَةِ بَعْضِ وَكَانَ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ. فَقَالُ وا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى السَّلَامُ - يَغْتَسِلُ وَحْدَهُ. فَقَالُ وا: وَاللهِ مَا يَمْنَعُ مُوسَى أَنْ يَغْتَسِلُ مَعَنَا إِلَّا أَنَّهُ آدَرُ ( عَلَى اللهُ عَالَ : فَذَهَبَ مَرَّةً يَغْتَسِلُ فَوَضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ: فَجَمَحَ ( ٥) فَوضَعَ ثَوْبَهُ عَلَى حَجَرٍ فَفَرَّ الْحَجَرُ بِثَوْبِهِ قَالَ: فَجَمَحَ ( ٥) مُوسَى بِإِثْرِهِ يَقُولُ: ثَوْبِي حَجَرُ ( ٢٠) ثَوْبِي حَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ: وَاللهِ مَا يَمُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ لَكَةً مُوسَى مِنْ بَأْسٍ. فَقَامَ الْحَجَرُ حَتَّى نُظِرَ إِلَيْهِ قَالَ فَأَخَذَ بَوْبَهُ فَطَفِقَ بِالْحَجَرِ ضَرْبًا ») \* (٧).

١٣ - \*(عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ بِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي وَهُوَ بِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي لِقَوْمِي بَنِي سَالِم، وَكَانَ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ وَادٍ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ فَيَشُقُ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ قِبَلَ مَسْجِدِهِمْ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ

ﷺ فَقُلْتُ لَـهُ: إِنِّي أَنْكَـرْتُ بَصَرِي وَإِنَّ الوَادِيَ الَّـذِي بَيْنِي وَبَيْنَ قَوْمِي يَسِيلُ إِذَا جَاءَتِ الأَمْطَارُ فَيَشُقُّ عَلَيَّ اجْتِيَازُهُ فَوَدِدْتُ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلًّى ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « سَأَفْعَلُ » . فَغَدَا عَليَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - بَعْدَمَا اشْتَدَّ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى قَالَ: " أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مِنْ بَيْتِكَ ؟ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى الْلَكَانِ الَّذِي أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ فَكَبِّرَ وَصَفَفْنَا وَرَاءَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ وَسلَّمْنَا حِينَ سَلَّم فَحَبَسْتُهُ عَلَى خَزِيرٍ (٨) يُصْنَعُ لَهُ ، فَسَمِعَ أَهْلُ الدَّارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي بَيْتِي ، فَثَابَ رِجَالٌ مِنْهُمْ حَتَّى كَثُر الرِّجَالُ في البَيْتِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ : مَا فَعَلَ مَالِكٌ؟ لَا أَرَاهُ . فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: ذَاكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا تَقُلْ ذَاكَ، أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَـهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِـذَلِكَ وَجْـهَ اللهِ » . فَقَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. أَمَّا نَحْنُ فَوَاللهِ مَا نَرَى وُدَّهُ وَلَا حَدِيثَهُ إِلَّا إِلَى الْمُنَافِقِينَ. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَاهُ إِلَّا اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ الله))\* .

١٤ - \* ( عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_

<sup>(</sup>٦) ثوبى حجر: أى ثوبى ياحجر ، حذفت أداة النداء ونداء الحجر بالنسبة للنبى أمر ممكن ويدخل في باب المعجزة.

<sup>(</sup>٧) البخاري-الفتح ٦ (٣٤٠٤) ، ومسلم (٣٣٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) الخزير: لحم يقطع صغارا ثم يصب عليه ماء كثير ، فاذا نضج ذر عليه دقيق فان لم يكن فيها لحم فهي عصيدة.

<sup>(</sup>٩) البخاري -الفتح ٣(١١٨٦) واللفظ له ، ومسلم (٣٣).

<sup>(</sup>٢) وطفقت أختها تحارب لها: أي جعلت تتعصب لها فتحكي ما يقوله أهل الإفك .

<sup>(</sup>٣)البخاري\_الفتح ٧(١٤١٤)، ومسلم (٢٧٧٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) آدر أي عظيم الخصيتين.

<sup>(</sup>٥) فَجَمَحَ: أي جرى أشد الجرى .

قَالَ: لَمْ أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ ... الحَدِيثُ وَفِيهِ: "وَلَمْ يَذْكُرْفِي وَعَلَّ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبُوكَ ... الحَدِيثُ وَفِيهِ: "وَلَمْ يَكُو بَلُوكَ اللهِ عَلَيْ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكًا (١) فَقَالَ ، وَهُو جَالِسٌ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ " مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ » قَالَ رَجُلُ مِنْ الْقَوْمِ بِتَبُوكَ " مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ ؟ » قَالَ رَجُلُ مِنْ بني سَلَمَةً: يَارَسُولَ اللهِ، حَبسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي بني سَلَمَةَ: يَارَسُولَ اللهِ، حَبسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ (٢). فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ: بِعْسَ مَا قُلْتَ . وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ هَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ هَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، فَسَكَتَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّهُ : "لَمُ يَتَكَلَّمْ فِي اللهُ عَنهُ \_ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْهُ : "لَمُ يَتَكَلَّمْ فِي الْهُ لِهِ الْهُ لِهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَلِيهُ اللهُ عَابِدًا . فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً ، فَكَانَ فِيهَا ، فَأَتَنهُ أُمُّهُ وَهُو رَجُلًا عَابِدًا . فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً ، فَكَانَ فِيها ، فَأَتَنهُ أُمُّهُ وَهُو رَجُلًا عَابِدًا . فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً ، فَكَانَ فِيها ، فَأَتَنهُ أُمُّهُ وَهُو يُصلِي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ : يَا رَبِّ، أُمِّي وَصَلاَتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ . فَلَمَّا كَانَ مِن الغَدِ ، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ فَقَالَ: يَا رَبِّ، أُمِّي وَصَلاَتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُحِدُ وَصَلاَتِي ، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلاَتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُحِدُتُ وَصِلَاتِي ، فَأَقْبُلُ عَلَى صَلاَتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُحِدُيُّ وَصَلاَتِي ، فَأَقْبُلُ عَلَى صَلاتِهِ ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُحِدُي وَصَلاتِي ، فَأَقْبُلُ عِكْمَنَكُ بِعُنْ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا ، فَقَالَتْ: وَعَبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيُّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا ، فَقَالَتْ: وَعَبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِي مُنَكَّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا ، فَقَالَتْ: وَعَبَادَتَهُ ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِي مُ يُتُمَثِّلُ بِحُسْنِهَا ، فَقَالَتْ: فَلَا اللهُ مَا يَلْتَفُ وَعَدَالَتْ ، فَلَامُ وَهَالْتُ ، فَلَامُ وَهَا مُونَعَتِهِ فَأَمْكَتَهُ وَجَعَلُوا نَعْمَلَتْ ، فَلَمْ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَتُهُ وَجَعَلُوا مَنْ جُرَيْجٍ ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْ زَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتِهُ وَالمَعْتَهُ وَجَعَلُوا مَنْ جُرَيْجٍ ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْ زَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا مَنْ مُنْ حُرَيْجٍ ، فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْ زَلُوهُ وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا وَمَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوا

يَضْرِ بُونَهُ ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ البَغِيّ. فَوَلَدَتْ مِنْكَ . فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ ، فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ ، وَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ: فُلَانٌ الرَّاعِي . قَالَ: فَأَقْبُلُوا عَلَى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُونَـهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبِ ، قَالَ: لَا، أَعِيدُوهَا مِنْ طِين كَمَا كَانَتْ ، فَفَعَلُوا . وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَـرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ ، فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ، اجْعَل ابْنِي مِثْلَ هَذَا ، فَتَرَكَ الثَّدْيَ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ، لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيهِ فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ ، قَالَ: فَكَأَيِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٌ وَهُو يَعْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ في فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا . قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ ، سَرَقْتِ ، وَهِي تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ، لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا، فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ، اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الحَدِيثَ. فَقَالَتْ: حَلْقَى (٤) مَرَّ رَجُلُ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ، اجْعَل ابْنِي مِثْلَهُ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ ، سَرَقْتِ ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا ، فَقُلْتَ : اللَّهُمَّ، اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. قَالَ: إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ، لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ،

<sup>(</sup>۱) حتى بلغ تبوكا هو في أكثر النسخ تبوكا، وكذا هو في نسخ البخاري، وكأنه صرفها لإرادة الموقع، دون البقعة.

<sup>(</sup>٢) النظر في عطفيه: أي جانبيه • وهـ و إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه .

<sup>(</sup>٣) البخاري ـ الفتح ٧(١٨ ٤٤) ، ومسلم ٤(٢٧٦٩) واللفظ لـ ه.

<sup>(</sup>٤) حَلْقَى: أي أصابه الله بوجع في حلقه.

وَإِنَّ هَذِهِ يَقُولُونَ لَهَا: زَنَيْتِ. وَلَمُ تَنْنِ، وَسَرَقْتِ. وَلَمُ تَنْنِ، وَسَرَقْتِ. وَلَمُ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ، اجْعَلْنِي مِثْلَهُا»)\*(١).

١٦ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «لَمَّا أُمِرْنَا بِالصَّدَقَةِ كُنَّا نَتَحَامَلُ ، فَجَاءَ أَبُو عَقِيلٍ بنِصْفِ صَاعٍ، وَجَاءَ إِنْسَانٌ بِأَكْثَرَ مِنْهُ، فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ: إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَدَقَةِ هَذَا ، وَمَا فَعَلَ هَذَا الآخَرُ إِلَّا رِئَاءً ، فَنَ زَلَتْ ﴿ اللَّهُ مِنِينَ فِي فَنَ زَلَتْ ﴿ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي فَنَ زَلَتْ ﴿ اللَّهِ مِنَ اللَّهُ مِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ اللَّهُ جُهْدَهُمْ ﴾ (التوبة / الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ (التوبة / الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ ﴾ (التوبة / الآيةُ ) ﴿ الآيةُ ﴾ (١٧٩)

١٧ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُ عَيَّ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ: قَالَ: لَمَّا كَانَ يَـوْمُ حُنَيْنٍ آثَرَ النَّبِيُ عَيَّ أُنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ: فَأَعْطَى الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِنَ الإبلِ ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةَ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِـنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَآثَـرَهُمْ مِثْلَ ذَلِكَ ، وَأَعْطَى أُنَاسًا مِـنْ أَشْرَافِ العَرَبِ فَآثَـرَهُمْ يَوْمَئِذِ فِي القِسْمَةِ . قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِسْمَةِ مَا يَوْمَئِذِ فِي القِسْمَةِ . قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِسْمَةِ مَا

عُدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللهِ. فَقُلْتُ: وَاللهِ لأُخْبِرَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَأَخْبَرْتُهُ . فَقَالَ: « فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ ؟ رَحِمَ اللهُ مُوسَى . فَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ » \* (٣) .

١٨ - ﴿ عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ أَبِيهِ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ أَبِيهِ يَقُولُ: ﴿ لَيْسَ مِنْ رَجُلِ ادُّعِيَ لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ ، إِلَّا كَفَرَ . وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا . وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ . وَلَيْتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ، أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللهِ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ (٤) ») \* (٥).

١٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ أَ - عَزَّ وجَلَّ -: ﴿ يُـوْذِينِي اللهُ عَنْهُ - عَزَّ وجَلَّ -: ﴿ يُـوْذِينِي اللهُ أَدْمَ . يَسُبُّ اللَّهْ مَرَ وَأَنَا اللَّهْ مُرُ . أُقَلِّبُ اللَّيْلَ الْبَنْ آدَمَ . يَسُبُّ اللَّهْ مَرَ وَأَنَا اللَّهْ مُرُ . أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ﴾ ﴿ (٦) .

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « سوء الظن »

1- \*(عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنِّي لأَوَّلُ العَرَبِ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَكُنَّا نَغْزُو مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ ، حَتَّى نَغْزُو مَعَ النَّبِيِ عَلَيْهِ وَمَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ البَعِيرُ أَوِ الشَّاةُ ، مَالَـهُ خِلْطٌ (٧) ، ثُمَ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي (٨) عَلَى الإِسْلَام، لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي ، وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ الإِسْلَام، لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَضَلَّ عَمَلِي ، وَكَانُوا وَشَوْا بِهِ

إِلَى عُمَرَ قَالُوا: لَا يُحْسِنُ يُصَلِّي »)\* (٩).

• ٢- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ ﴿ وَمِنَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ عَلَى حَرْفٍ ﴾ (الحج/ ١١) قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ يَقْدُمُ الْلَدِينَةَ فَإِنْ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ غُلَامًا وَنَتَجَتْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينٌ صَالِحٌ ، وَإِنْ لَمْ تَلِدِ امْرَأَتُهُ وَلَمْ تُنْتِجْ خَيْلُهُ قَالَ: هَذَا دِينٌ سُوءٍ ») \* (١٠٠).

<sup>(</sup>٧) خلط: أي لا يختلط بعضه ببعض من شدة جفافه وتفتته.

<sup>(</sup>A) تعزرني: تـؤدبني ، والمعنى تعلمني الصلاة ، أو تعيرني بأني لا أحسنها.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٧(٣٧٢٨).

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٨(٤٧٤٢).

<sup>(</sup>١) البخاري الفتح ٦ (٣٤٣٦) ، ومسلم ( ٢٥٥٠ ) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري -الفتح ٨(٤٦٦٨) واللفظ له ومسلم (١٠١٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦(٣١٥٠) واللفظ له ومسلم (١٠٦٢).

<sup>(</sup>٤) حار عليه: أي باء ورجع عليه .

<sup>(</sup>٥) البخاري -الفتح ٦(٨٠٥) ، ومسلم (٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري -الفتح ٨(٤٨٢٦) ، ومسلم (٢٢٤٦) واللفظ له.

٣- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: " اجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانٍ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانٍ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيَّانٍ وَثَقَفِيٌّ أَوْ ثَقَفِيًّانٍ وَقَفَرُ قَلَى اللهُ عَنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّ كَثِيرَةٌ شُحُمُ عُمُلُونِمْ قَلِيلَةٌ فِقْهُ قُلُومِهِمْ . فَقَالَ الآخَرُ: إِنْ أَحَدُهُمْ: أَتَرَوْنَ أَنَّ اللهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ الآخَرُ: إِنْ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا . وَقَالَ الآخَرُ: إِنْ كَانَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا . فَأَنْزِلَ اللهُ لَكَ مَنْ مَعْ إِذَا جَهَرْنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا . فَأَنْزِلَ اللهُ عَنْ مَعْ فَرَا أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ عَلَا كُمْ وَلَكِنْ ظَنَتُمْ أَنَّ اللهُ عَنْ مَعْ كُمْ وَلَكِنْ ظَنَتُمْ أَنَّ اللهُ اللهَ عَمْلُونَ ﴾ (فصلت/ ٢٢))\*(١) اللهُ اللهَ يَعْمَلُونَ ﴾ (فصلت/ ٢٢))\*(١) اللهُ اللهَ يَعْمَلُونَ ﴾ (فصلت/ ٢٢))\*(١) اللهُ اللهَ اللهُ يَعْلَمُ كَثِيرًا عِمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ (فصلت/ ٢٢))\*(١)

٤- \* (عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ دَخَلَ عَلَى عُبَيْدِ اللهِ ابْنِ زِيَادٍ . فَقَالَ: «أَيْ بُنَيَ» إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مُبَيْدِ اللهِ يَقَدُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ (٢) . فَإِيَّاكُ أَنْ تَكُونَ يَقُولُ: «إِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ (٢) . فَإِيَّاكُ أَنْ تَكُونَ مِنْ نُخَالَة (٣) مِنْهُ مْ » فَقَالَ لَهُ: اجْلِسْ . فَإِنَّا أَنْتَ مِنْ نُخَالَة (٣) أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ عَقِيْهِ . فَقَالَ: وَهَلْ كَانَتْ هُمْ نُخَالَةُ ؟ إِنَّا كَانَتِ النَّخَالَةُ بُ إِنَّا كَانَتِ النَّخَالَةُ بُعْدَهُمْ ، وَفِي غَيْرِهِمْ ») \* (٤) .

٥- \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْوَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ مَا يَغْلِبُكَ ، وَلَا تَظُنَّنَ الْخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمْ يَأْتِكَ مَا يَغْلِبُكَ ، وَلَا تَظُنَّنَ بَحِدُ هَا فِي بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ شَرًّا، وَأَنْتَ تَجِدُ هَا فِي الْخَيْرِ عَمْمَلًا ، وَمَنْ عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتُّهُمِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا لَا يُعْمِدُ وَمَا كَافَيْتَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الخِيرَةُ فِي يَدِهِ ، وَمَا كَافَيْتَ نَفْسَهُ ، وَمَنْ كَتَمَ سِرَّهُ كَانَتِ الخِيرَةُ فِي يَدِهِ ، وَمَا كَافَيْتَ

مَنْ عَصَى اللهَ تَعَالَى فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللهَ تَعَالَى فِيكَ بِمِثْلِ أَنْ تُطِيعَ اللهَ تَعَالَى فِيهِ»)\*(٥).

٦- \* (عَنْ عُشَهَانَ بْن مَوْهَ بِ قَالَ: " جَاءَ رَجُلُ مِنْ أَهْل مِصْرَ وَحَبَّ الْبَيْتَ ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ: مَنْ هَوُّ لَاءِ الْقَوْمُ ؟ . فَقَالُوا: هَـؤُلَاءِ قُرَيْشٌ . قَالَ: فَمَن الشَّيْخُ فِيهِمْ ؟ قَالُوا: عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ . قَالَ: يَا بْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكُ عَنْ شَيْءٍ فَحَدِّثْنِي عَنْهُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَقَالَ: تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَدْ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ الرَّجُلُ: هَلْ تَعْلَمُ أَنَهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ فَلَمْ يَشْهَدْهَا ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: اللهُ أَكْبَرُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبِيِّنْ لَكَ . أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ الله عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ. وَأَمَّا تَغَيُّهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُل مِكَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ » . وَأَمَّا تَغَيُّهُ عَنْ بَيْعَةِ الرَّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عُثْمَانَ ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرَّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ اليُمْنَى: «هَـنِهِ يَدُ عُثْهَانَ . فَضَرَبَ بِهَا عَلَى يَـدِهِ فَقَـالَ: هَـذِهِ لِعُثْمَانَ ، فَقَـالَ لَـهُ ابْسِنُ عُمَـرَ: اذْهَـبْ بَمَا الآنَ مَعَكَ»)\*(٦).

٧- \* ( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبِيْرِ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨(٤٨١٧).

<sup>(</sup>٢) إن شر الرعاء الحطمة: الحطمة هو العنيف برعاية الإبل في السوق والإيراد والإصدار. يلقي بعضها على بعض ويعسفها. ضربه مثلا لوالي السوء.

<sup>(</sup>٣) نخالة: أي لست من فضلائهم وعلمائهم . والنخالة هنا:

استعارة من نخالة الدقيق .

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٨٣٠).

<sup>(</sup>٥) شعب الإيمان ، للبيهقي (٣/ ١٥٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٧(٣٦٩٨).

اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ لَهُ وَهُ وَ يَسْأَهُا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى اللهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ أَكُذِبُوا أَمْ كُذِبُوا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: كُذِبُوا . قُلْتُ: قُلْتُ: فَقُد اسْتَيْقَنُوا إِنْ قَالَتْ عَائِشَةُ: كُذِبُوا . قُلْتُ فَقَد اسْتَيْقَنُوا بِنَدَلِكَ . فَقُلْتُ لَمَا: قَالَتْ : أَجَلْ لَعَمْرِي ، لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِنَدَلِكَ . فَقُلْتُ لَمَا: قَالَتْ : مَعَاذَ اللهِ ، لَمْ تَكُنِ الرّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ؟ قَالَتْ : مَعَاذَ اللهِ ، لَمْ تَكُنِ الرّسُلُ لَعَمْنُ الرّسُلُ اللهِ عَلْدَ اللهِ مَا قَدْهُمُ النّصُرُ ، حَتَى إِذَا اسْتَيْأَسَ عَلَيْهِمُ النّصُلُ ، حَتَى إِذَا اسْتَيْأَسَ عَلَيْهِمُ النّبُومُ مَنْ قَوْمِهِمْ ، وَطَنَّتِ الرّسُلُ أَنَّ الرّسُلُ أَنَّ الرّسُلُ أَنَّ اللّهِ عَنْدَ ذَلِكَ » إللهُ عَنْ كَذَبُوهُمْ ، جَاءَ نَصْرُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ » ) \* (١) الرّسُلُ أَنْ السّلَاعُ عَنْ وَلَاكَ اللهِ عَنْدَ ذَلِكَ » ) \* (١) السّلَاعُ مَنْ قَوْمِهِمْ ، وَطَنَّتِ الرّسُلُ أَنَّ اللهُ عَنْدَ ذَلِكَ » ) \* (١) السّلَاعُ مُ قَدْ كَذَبُوهُمْ ، جَاءَ نَصْرُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ » ) \* (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (١) . (

٨- \*(عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ ؛ قَالَ: " جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ ، فَذَكَرَ عَنْ مَحَاسِنِ عَمَلِهِ، قَالَ: لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُووُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَأَرْغَمَ اللهُ قَالَ: لَعَلَّ ذَلِكَ يَسُووُكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ: هُوَ يَأْنُفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ: هُوَ يَأْنُفِكَ ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٍّ، فَذَكَرَ مَحَاسِنَ عَمَلِهِ قَالَ: هُوَ ذَلكَ ذَلكَ . بَيْتُهُ أَوْسَ طُ بُيُوتِ النَّبِي عَيْنِهُ . ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ ذَلكَ يَسُووُكَ ؟ قَالَ: لَعَلَّ ذَلكَ يَسُووُكُ ؟ قَالَ: أَجُلْ . قَالَ فَأَرْغَمَ اللهُ بِأَنْفِكَ ، انْطَلِقْ فَاجْهَدْ عَلَى جَهْدِكَ ») \* (٢) .

9 - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الْلُبَارَكِ قَالَ: " جِئْتُ إِلَى سُفْيَانَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَهُ وَ جَاثٍ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَعَيْنَاهُ سُفْيَانَ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ وَهُ وَ جَاثٍ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَعَيْنَاهُ تَهْمُ لَانِ، فَبَكَيْتُ، فَالْتَقَتَ إِلَيَّ فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ فَقُلْتُ: مَنْ أَسْوَأُ هَذَا الْجَمْعِ حَالًا؟ قَالَ: الَّذِي فَقُلْتُ: مَنْ أَسْوَأُ هَذَا الْجَمْعِ حَالًا؟ قَالَ: الَّذِي يَظُنُ أَنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - لَا يَغْفِرُ لَمُمْ ")\*("".

• ١ - ﴿ قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: قَدْ ذَكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبيْرِ لَمَّا خَرَجَ مِنَ الْمَدِينَةِ مُتَوَجِّهًا إِلَى دِمَشْقَ لِيَجْتَمِعَ بِالْوَلِيدِ، وَقَعَتِ الأَكلَةُ في رِجْلِهِ فِي وَادٍ قُرْبَ الْلَدِينَةِ كَانَ مَبْ دَوُّهَا هُنَاكَ ، فَظَنَّ أَنَّهَا لَا يَكُونَ مِنْهَا مَا كَانَ ، فَذَهَبَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ ، فَمَا وَصَلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَّا وَهِيَ قَدْ أَكَلَتْ نِصْفَ سَاقِهِ، فَدَخَلَ عَلَى الوَلِيدِ فَجَمَعَ لَـهُ الأَطِبَّاءَ العَارِفِينَ بِذَلِكَ ، فَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْطَعْهَا وَإِلَّا أَكَلَتْ رِجْلَهُ كُلَّهَا إِلَى وَرِكِهِ ، وَرُبَّهَا تَرَقَّتْ إِلَى الْجَسَدِ فَأَكَلَتْهُ ، فَطَابَتْ نَفْسُهُ بِنَشْرِهَا ، وَقَالُوا : أَلَا نَسْقِيكَ مُرْقِدًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُكَ مِنْهُ فَلَا تُحِسُّ بِأَلَمَ النَّشْرِ؟ فَقَالَ : لَا. وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ أَحَدًا يَشْرَبُ شَرَابًا أَوْ يَأْكُلُ شَيْعًا يُذْهِبُ عَقْلَهُ ، وَلَكِنْ إِنْ كُنتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَافْعَلُوا ذَلِكَ وَأَنَا في الصَّلَاةِ ، فَإِنِّي لَا أُحِسُّ بِذَلِكَ ، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ . قَالَ : فَنَشَرُوا رِجْلَهُ مِنْ فَوْقِ الأَكلَةِ مِنَ الْكَانِ الْحَيّ ، احْتِيَاطًا أَنَّهُ لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي ، فَهَا تَضَوَّرَ (٤) وَلَا اخْتَلَجَ (٥)، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ عَزَّاهُ الوَلِيدُ في رجْلِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، كَانَ لِي أَطْرَافٌ أَرْبَعَةٌ فَأَخَذْتَ وَاحِدًا فَلَئِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ، وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَبْلَيْتَ فَلَطَا لَمَا عَافَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَخَذْتَ وَعَلَى مَا عَافَيْتَ...فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْ دِمَشْقَ رَجَعَ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَمَا سَمِعْنَاهُ ذَكَرَ رَجْلَهُ وَلَا وَلَـدَهُ، وَلَا شَكَا ذَلِكَ إِلَى أَحَدٍ حَتَّى دَخَلَ وَادِيَ القُرى...

<sup>(</sup>٤) تضور: تلوّى وصاح من وجع الضرب أو الجوع ونحوهما.

<sup>(</sup>٥) اختلج : أي خطر مع شك .

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٨(٤٦٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٧(٣٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا(٩٢).

فَلَمَّا دَخَلَ الْلَايِنَةَ أَتَاهُ النَّاسُ يُسَلِّمُونَ عَلَيْهِ وَيُعَزُّونَهُ فِي رِجْلِهِ وَوَلَدِهِ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَالَ : إِنَّمَا أَصَابَهُ ذَلِكَ ، ذَلِكَ بِذَنْبٍ عَظِيمٍ أَحْدَثَهُ ، فَأَنْشَدَ عُرُوةُ فِي ذَلِكَ ، وَالأَبْيَاتُ لِمَعْنِ بْنِ أَوْسٍ :

لَعَمْرُكَ مَا أَهْوَيْتُ كَفِّي لِرِيبَةٍ

وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي وَلَا قَادَنِي سَمْعِي وَلَا بَصَرِي لَمَا

وَلَا دَلَّنِي رَأْبِي عَلَيْهَا وَلَا عَقْلِي وَلَسْتُ بِهَاشٍ مَا حَيِيتُ لِنُـْكَرٍ

مِنَ الأَمْرِ لَا يَمْشِي إِلَى مِثْلهِ مِثْلِي مِنْ الوَّمْرِ لَا يَمْشِي إِلَى مِثْلِهِ مِثْلِي وَلَا مُؤْثِرٍ نَفْسِي عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

وَأُوثِرُ ضَيْفِي مَا أَقَامَ عَلَى أَهْلِي

وَأَعْلَمُ أَنِّي لَمْ تُصِبْنِي مُصِيبةٌ

مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا قَدْ أَصَابَتْ فَتَى مِثْلِي) \* (١٠ مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا قَدْ أَصَابَتْ فَتَى مِثْلِي) \* (١٠ مِنَ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي تَفْسِيرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ الظَّانِينَ بِاللهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِ مْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ (الفتح/ ٦): فُسِّرَ هَذَا الظَّنُّ بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا السَّوْء ﴿ وَفُسِّرَ أَنَّ مَا يَنْصُرُ رَسُولِه ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ ، وَفُسِّرَ إِنَّ مَا يَنْصُرُ رَسُولِه ، وَأَنَّ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ ، وَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ أَنَّ يُتِمَّ أَمْرَ رَسُولِه ، وَأَنْ أَمْرَهُ سَيَضْمَحِلُّ ، وَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ اللهِ وَحِكْمَتِهِ ، فَفُسِّرَ بِإِنْكَارِ الْكَارِ أَنَّ يُتِمَّ أَمْرَ رَسُولِه ، وَأَنْ السَّوْء الَّذِي ظَنَّ السَّوْء الَّذِي ظَنَّ السَّوْء اللَّذِي ظَنَّ السَّوْء الَّذِي ظَنَّ السَّوْء اللَّذِي ظَنَّ السَّوْء ؛ لأَنَّهُ يُطِنَّ عَلَى الْمَافِقُونَ وَالْلُشُرِكُونَ ، وَإِنَّا كَانَ هَذَا ظَنَّ السَّوْء اللَّذِي طَنَّ النَّا فَيْ السَّوْء ؛ لأَنَّهُ طَنَّ عَيْرَ مَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحُدِهِ وَمَا يَلِيقُ بِحِكْمَتِهِ وَحُدِهِ وَعَدْهِ الصَّادِق ، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقِ وَعَدِهِ الصَّادِق ، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقِ وَعَدِهِ الصَّادِق ، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقِ وَعَدِهِ الصَّادِق ، فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدِيلُ البَاطِلَ عَلَى الْحَقِ إِذَالَةً مُسْتَقِرَةً وَةً يَضْمَحِلُ مَعَهَا الْحَقُّ ، أَوْ أَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ أَنْ يَكُونَ الْمَالِلُ عَلَى الْحَقِ

مَا جَرَى بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ ، وَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدَّرَهُ لِحِكْمَةٍ بَالِغَةٍ يَسْتَحِقُ عَلَيْهَا الْحَمْدَ ، بَلْ زَعَمَ أَنَّ ذَلِكَ لِمَشِيئَةٍ مُحَرَّدَةٍ ، ﴿ ذَلِكَ ظَنُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴾ (ض/ ٢٧)) \* (أَنَّارِ ﴾ (ض/ ٢٧)) \* (أَنَّارِ ﴾ (ض/ ٢٧))

١٢ - \* (قَالَ الشَّاعِرُ:

فَلَا تَظْنُنْ بِرَبِّكَ ظَنَّ سَوْءٍ

فَانَّ اللهَ أَوْلَى بِالْجَمِيلِ وَلَا تَظْنُنْ بِنَفْسِكَ قَطُّ خَيْرًا

فَكَيْفَ بِظَالِمٍ جَانٍ خَجُـولٍ وَظُنَّ بِنَفْسِكَ السُّوءى تَجِدْهَا

كَلَلِكَ خَيْرُهَا كَـالْمُسْتَحِيلِ وَمَا بِكَ مِنْ تُقًى فِيهَا وَخَيْرٍ

فَتِلْكَ مَــَوَاهِبُ الرَّبِّ الجَلِيلِ وَلَيْسَ لَهَا وَلَا مِنْهَا وَلَكِنْ

مِنَ الرَّحْمَنِ فَاشْكُرْ لِلدَّلِيلِ) \* (1) مِنَ الرَّحْمَنِ فَاشْكُرْ لِلدَّلِيلِ) \* (1) . (1) . (1) . (1)

فَلَا تَجْزَعْ وَإِنْ أَعْسَرْتَ يَوْمًا

فَقَدْ أَيْسَرْتَ فِي الدَّهْرِ الطَّوِيلِ فَإِنَّ الْعُسْرَ يَتْبَعُهُ يَسَارٌ

وَقَوْلُ اللهِ أَصْدَقُ كُلِّ قِيلِ فَلَا تَظْنُنْ بِرَبِّكَ ظَنَّ سَوْءٍ

فَا اللهُ أَوْلَى بِالْجَمِيلِ فَاللهُ أَوْلَى بِالْجَمِيلِ فَلَوْ أَنَّ الْعُقُولَ تُفِيدُ مَالًا

لَكَانَ الْمَالُ عِنْدَ ذَوِي الْعُقُولِ)\*(٤).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ( ٦٨٤).

<sup>(</sup>٤) حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا (١٢٣).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية لابن كثير (٩/ ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) تيسير العزيز الحميد ( ٦٧٥).

### من مضار « سوء الظن »

- (١) يُؤَدِّي إِلَى غَضَبِ اللهِ وَسَخَطِهِ .
- (٢) دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ النِّيَّةِ ، وَسُوءِ الطَّوِيَّةِ .
  - (٣) خُلُقٌ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُنَافِقِينَ .
- (٤) يُوَلِّدُ الشَّحْنَاءَ وَالْبَغْضَاءَ بَيْنَ النَّاسِ.

- (٥) مِفْتَاحٌ لِلْعَوَاقِبِ الوَخِيمَةِ ، وَالأَعْمَالِ السَّيِّئَةِ .
  - (٦) يُورِثُ الذُّلَّ وَالْهُوَانَ عَلَى اللهِ ثُمَّ عَلَى النَّاسِ.
    - (٧) دَلِيلُ ضَعْفِ الإِيهَانِ.
    - (٨) دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ الثِّقَةِ بِالنَّفْسِ.

### سوء المعاملة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٦      | 41       | _      |

#### سوء المعاملة لغةً:

هُو الاسْمُ مِنْ قَوْطِمْ: سَاءَ يَسُوءُ، وَالمَصْدَرُ السَّوّءُ وَالمَصْدَرُ السَّوّءُ (بِفَتْحِ السِّينِ) وَالْسَاءَةُ، وَالْمَسَاءَةُ، وَالْمَسَاءَةُ، وَكُلُّ ذَلِكَ مَا خُوذُ مِنْ مَادَّةِ (س و أ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْقُبْحِ، وَعَلَى خِلَافِ السُّرُورِ (۱)، تَقُولُ: رَجُلُ أَسُواً أَيْ قَبِيحٌ، وَامْرَأَةٌ خِلَافِ السُّرِعَةُ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: لِذَلِكَ سُمِّيَتِ السَّيِّةُ سَوْاءً أَيْ قَبِيحةٌ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: لِذَلِكَ سُمِّيتِ السَّيِّةُ سَوْاءً أَيْ قَبِيحةٌ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: لِذَلِكَ سُمِّيتِ السَّيِّةُ سَوْاءً أَيْ قَبِيحةٌ، قَالَ ابْنُ صُوعِى لِقُبْحِ مَنْظَرِهَا، وَأَسَاءَ إِلَيْهِ: يَقْيضُ أَحْسَنَ إِلَيْهِ، وَقَوْلُهُمْ: مَا أُنْكِرُكَ مِنْ سُوءٍ: أَيْ لَمُ يَكُنْ إِنْكَارِي إِيَّاكَ مِنْ سُوءٍ رَأَيْتُهُ بِكَ، إِنَّا هُو لِقِلَةِ يَكُنْ إِنْكَارِي إِيَّاكَ مِنْ سُوءٍ رَأَيْتُهُ بِكَ، إِنَّا هُو لِقِلَةِ لَكُنْ إِنْكَارِي إِيَّاكَ مِنْ سُوءٍ رَأَيْتُهُ بِكَ، إِنَّا هُو لِقِلَةِ الْمُونِةُ، وَالسَّوْأَةُ: الْعَوْرَةُ، وَالفَاحِشَةُ وَالسَّوْءَ وَلَا السَّوْءَ وَالسَّوْءَ وَالسَّوْءَ وَالسَّوْءَ وَالسَّوْءَ وَالسَّوْءَ وَالسَّوْءَ وَلَا الْعَوْرَةُ وَلَى الْمَاءَةِ وَالسَّوْءَ وَالسَّوْءَ مَنْ قَرَأَ إِلْكَالُكِ مِنْ الْمَسَاءَةِ، وَسُوءُ الْمُعَامَلَةِ: نَقِيضُ مَنْ الْمُعَامَلَةِ: نَقِيضُ مَنْ الْمُعَامَلَةِ: نَقِيضُ مَنْ الْمُعَامَلَةِ: نَقِيضُ مَنْ الْمُعَامَلَةِ: نَقِيضَ الْمُعَامَلَةِ (۱).

#### السوء اصطلاحًا:

هُوَ كُلُّ مَا يَغُمُّ الإِنْسَانَ مِنْ أُمُورِ الدَّارَيْنِ مِنَ الْأَحْوَالِ النَّفْسِيَّةِ وَالْبَدَنِيَّةِ وَالْخَارِجِيَّةِ مِنْ فَوَاتِ مَالٍ، وَفَقْدِ حَبِيبٍ وَنَحْوِهِمَا (٣).

#### المعاملة في اللغة:

الْمُعَامَلَةُ فِي اللَّغَةِ مَصْدَرُ قَوْ لِحِمْ: عَامَلْتُ الرَّجُلَ الْمَعَامِلَةُ فِي اللَّغَةِ مَصْدَرُ قَوْ لِحِمْ: عَامَلْتُ الرَّجُلَ الْمَعْامِلَةُ مَعَامَلَةً، وَتَدُلُّ الصِّيغَةُ (فَاعَلَ) هُنَا عَلَى الْمُشَارِكَةِ، أَيْ إِنَّ الْحَدَثَ الْقَصُودَ قَدِ اشْتَرَكَ فِيهِ طَرَفَانِ وَلَا الْمُشَارِكَةِ، أَيْ إِنَّ الْحَدَثَ الْمَقْصُودَ قَدِ اشْتَرَكَ فِيهِ طَرَفَانِ وَذَلِكَ مَنْ مَادَّةِ وَلَا لَكَ مَنْ مَادَّةِ (عَ مِلَ) وَذَلِكَ مِنْ مَادَّةِ (عَ مِلَ) يُقَالُ: عَامَلْتُهُ مُعَامَلَةً، وَأَصْلُ ذَلِكَ مِنْ مَادَّةِ (عَ مِلَ) التَّتِي تَدُلُّ عَلَى كُلِّ فِعْلِ يُفْعَلُ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْعَمَلُ التَّي تَدُلُّ عَلَى كُلِّ فِعْلٍ يُفْعَلُ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْعَمَلُ كُلُّ فِعْلٍ يَكُونُ مِنَ الْحَيَوانِ بِقَصْدٍ، فَهُ وَ أَحَصُّ مِن كُلُّ فِعْلٍ يَكُونُ مِنَ الْحَيَوانِ بِقَصْدٍ، فَهُ وَ أَحَصُّ مِن الْفِعْلِ لِأَنَّ الْفِعْلِ لِأَنَّ الْفِعْلَ قَدْ يُنْسَبُ إِلَى الْجَهَادَاتِ، وَالْعَمَلُ قَلَّ الْفَعْلِ الْمَالِي الْمَالِ اللَّا الْحَيَوانَاتِ، وَهُو يَقَعُ مِنْ الْفَعْلِ لِلَّانَ الْفِعْلِ لَا الْمُالِي الْمُالِكَ الْمَالُ قَلَى الْمُعَلِ اللَّذَ الْفَعْلِ اللَّي الْمُعَلِ اللَّهُ الْمَالُ وَلَا الْمَالُ الْمَالُ الْمَالِ الْمُ الْمَالُ الْمُالُ الْمُالُ الْمُالُ الْمُعْلِ اللَّهُ الْمَالُ الْمُ الْمَالُ الْمُ الْمُ الْمُولِ الْمَالُ الْمُالُ الْمُالِي الْمُالُ الْمُلَى الْمُعْلِ اللَّهُ الْمَالُ الْمُ الْمُالُ الْمُلْكَ الْمَالُ الْمُالُولُ الْمَالُ الْمُالُولُ الْلَهُ الْمُلْ الْمُلْمَالُ الْمُعْلِ الْمَالُ الْمُلْلُهُ الْمُعْمِلُ الْمُصَالُ الْمُلْمِلُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْمِي الْمُلُّ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ الْمُلْعُمُلُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِلُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُ

#### المعاملة اصطلاحًا:

قَالَ التَّهَانَوِيُّ: الْمُعَامَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ عِبَارَةٌ عَنِ الْعُقْدِ عَلَى الْعَمَلِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ (أَيِ النَّاتِجِ عَنْهَا)، وتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الأَّحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتُعَلِّقَةِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا وَتُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى الأَّحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُتُعَلِقَةِ بِأَمْرِ الدُّنْيَا بِاعْتِبَارِ بَقَاءِ الشَّحْصِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالإِجَارَةِ وَالإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا (٥).

<sup>(</sup>٤) مقاييس اللغة (٤/ ١٤٤)، المفردات للراغب (ص ٣٤٨). انظر تفصيلاً أكثر في صفة حُسن المعاملة.

<sup>(</sup>٥) كشاف اصطلاحات الفنون (٣/ ١٠٤٩).

<sup>(</sup>١) ذهب إلى الأول ابن فارس في المقاييس (٣/ ١١٣)، وإلى الآخر الجوهري في الصحاح (١/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) انظر تفصيلاً أكثر في صفة الإساءة.

<sup>(</sup>٣) المفردات للراغب (٣٤٨).

#### شمولية معنى المعاملة:

إِنَّ اللُّعَامَلَةَ الْقَصُودَةَ هُنَا أَعَمُّ مِمَّا يُطْلَقُ عَلَيْهِ أَبْوَابُ الْمُعَامَلَاتِ فِي الْفِقْهِ الإِسْلَامِيِّ كَالْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَنَحْوِهِمَا وَإِنَّمَا تَشْمَلُ إِلَى جَانِبِ ذَلِكَ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ الأَحْكَامُ الْعَمَلِيَّةُ فِي الشَّرِيعَةِ الإِسْلَامِيَّةِ وَتَشْمَلُ هَذِهِ

يَقُولُ الدُّكْتُورُ النَّبْهَانُ: تَشْمَلُ الأَّحْكَامُ الْعَمَلِيَّةُ الأَحْكَامَ الْمُتَعَلِّقَةَ بِحَيَاةِ الإِنْسَانِ، مُعَامَلَتِهِ وَعَلَاقَاتِهِ مَعَ الآخَرِينَ، كَمَا تَشْمَلُ كُلَّ الأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالأُسْرَةِ، وَالْمُعَامَلَاتِ الْمَالِيَّةِ وَالْمَدَنِيَّةِ وَالْمُنَازَعَاتِ وَالْعُقُ وبَاتِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِالْخُكْمِ أَوْ بِالدَّوْلَةِ سَوَاءٌ فِيهَا يَخُصُّ الْعَلَاقَةَ بَيْنَ الْحَاكِم وَالْمَحْكُوم، أَوْ بَيْنَ الدَّوْلَةِ وَالدُّولِ الأُخْرَى(١)، وَنَقُولُ: إِنَّ الْمُعَامَلَةَ الَّتِي يَنْبَغِي عَدَمُ الإِسَاءَةِ فِيهَا تَمْتَدُّ إِلَى مُعَامَلَةِ الإِنْسَانِ نَفْسَهُ وَمُعَامَلَتِهِ لِلْحَيَوَانَاتِ وَغَيْرِهَا مَّا يُجِيطُ بِهِ فِي بِيئَتِهِ الَّتِي يَعِيشُ فِيهَا.

#### سوء المعاملة اصطلاحًا:

(١) المدخل للتشريع الإسلامي (١٤).

أَنْ يَفْعَلَ الإِنْسَانُ مَامِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْمَ أَوْ يُؤْذِي

غَيْرَهُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ بَيْع وَإِجَارَةٍ وَنَحْوِهِمَا، أَوِالْمُعَامَلَاتِ السُّلُوكِيَّةِ وَالأَخْلَاقِيَّةِ الْلُتُعَلِّقَةِ بِالنَّفْسِ أَوِ الْغَيْرِ فِي إِطَارِ الأُسْرَةِ وَالْمُجْتَمَعِ وَالبِيئَةِ (٢).

### أنواع سوء المعاملة:

لِسُوءِ الْمُعَامَلَةِ أَنْوَاعٌ عَدِيدَةٌ يُمْكِنُ تَلْخِيصُهَا فِي

الأَوَّلُ: الإِسَاءَةُ الْقَوْلِيَّةُ وَتَحْتَهَا فُرُوعٌ (٣). الثَّانِي: الإِسَاءَةُ الْفِعْلِيَّةُ وَتَعْتَهَا فُرُوعٌ (٤).

وَقَدْ فُصِّلَ الْقَوْلُ فِي ذَلِكَ فِي صِفَةِ الإِسَاءَةِ مِثَا أَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهِ هُنَا.

[للاستزادة: انظر صفات: الأذى \_ الإساءة \_ الاستهزاء \_ التحقير \_ السخرية \_ اتباع الهوي \_ سوء الخلق\_السفاهة.

وفي ضد ذلك : انظر صفات : حسن المعاملة البشاشة \_ حسن الخلق \_ الشفقة \_ طلاقة الوجه \_ تكريم الإنسان \_ الإحسان \_ الأدب].

## الآيات الواردة في «سوء المعاملة» معنّى

انظر الآيات الواردة في صفة «الإساءة»

والأحوال للعزبن عبد السلام (٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) اقتبس هـذا التعريف من جملة أقـوال اللغـويين وعلماء الاصطلاح فيها يتعلق بكل من السوء والمعاملة.

<sup>(</sup>٣) من ذلك على سبيل المثال: سَبُّ المُسْلِم وَمُشَاحَتُّهُ وَإِفْشَاء سِرِّه والطعن في نسبه وغير ذلك، انظر شجرة المعارف

<sup>(</sup>٤) من ذلك على سبيل المثال: هجر المسلم، والإشارة إليه بالسلاح وغير ذلك انظر : شجرة المعارف والأحوال (۲۱٦).

### الأحاديث الواردة في ذَمِّ «سوء المعاملة»

١- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُ مَ وَيُصِيلُ وَنَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُصِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُصِيئُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَعْمِدُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَعْمِدُونَ إِلَيَّ ، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَعْمِدُونَ إِلَيْ مَعَلَى مَنَ اللهِ ظَهِيرٌ (١) . فَقَالَ عَلَيْهِمْ وَيُعْمِدُ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ (١) عَلَيْهِمْ مَا لُللَّ (١) ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللهِ ظَهِيرٌ (١) عَلَيْهِمْ مَادُمْتَ عَلَى ذَلِكَ ») \*(١) .

٢-\*(عَنْ عَبْدِالرَّ مْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ
- رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ ؟ قَالَ: « مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ »
قَالَ: فَأَيُّ النَّاسِ شَرُّ؟ قَالَ: «مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَمَلُهُ» ﴾ (٥).

### الأحاديث الواردة في ذُمِّ «سوء المعاملة» معنَّى

٣- \*( عَنْ أَبِي أُمَامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ امْرَأَةٌ مَعَهَا صَبِيَّانِ لَهَا . قَدْ حَمَلَتْ
أَحَدَهُمَا وَهِي تَقُودُ الآخَرَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
«حَامِلَاتٌ (٢) ، وَالِدَاتٌ ، رَحِيمَاتٌ . لَوْلاَ مَا يَأْتِينَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ (١) ، دَخَلَ مُصَلِّيَاتُهُنَّ الْجُنَّةَ») \*(٨).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ
 النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ
 أَنْ تَجِيَّ لَعَنتُهَا الْلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ »)\* (٩).

- (١) ويجهلون علي: أي يسيئون . والجهل ، هنا ، القبيح من القول.
- (٢) تسفهم المل: المل هو الرماد الحار. أي كأنها تطعمهموه. وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم، بها يلحق آكل الرماد الحار من الألم.
  - (٣) ظهير: الظهير المعين والدافع لأذاهم.
    - (٤) مسلم (٢٥٥٨).
- (٥) الترمذي (٣٣٠) وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأحمد (٥/ ٤٠) ٤٤، ٤٥، ١٩٥، ١٩٥، والبغروي (١/ ٤٤)، وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن (١١/ ٢٩٦).
- (٦) حاملات الخ: أي يحملن أولادهن في بطونهن بأنواع من
   التعب، ويلدنهم ثانيا كذلك ويرحمنهم ثالثا.

- (٧) ما يأتين إلى أزواجهن: وفيه أنهن لـو صلين وتركـن الأذى لدخلن الجنة إلا أنهن كثيرات الأذى قليلات الصلاة.
- (٨) ابن ماجة (٢٠١٣) في النوائد: رجال إسناده ثقات، أحمد (٥/ ٢٠٥ ، ٢٥٣ ، ٢٥٧ ) والحاكسم (٤/ ١٧٣ ، ١٧٣ ) والحاكسم (١٧٣ ، ١٧٣ ) وقسال صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقد أعضله شعبة عن الأعمش، وأقره الذهبي، وقال أبوحاتم في سالم بن أبي الجعد: أدرك أبا أمامة، التهذيب ص٣/ ٤٣٣ ، ٤٣٣ .
- (٩) البخاري الفتح ٩(٩٣) واللفظ له ، ومسلم (١٤٣٦).
- (١٠) ذفراه: العظم الشاخص خلف الأذن والجمع ذفاري وهما ذفريان.

فَقَالَ: لِي، يَارَسُولَ اللهِ . فَقَالَ : ﴿ أَفَلَا تَتَّقِي اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ النَّهِ أَيْكَ اللهُ إِيَّاهَا، فَإِنَّهُ شَكَا إِلَيَّ أَنَّكَ تُجِيعُهُ وَتُدْتُبُهُ (١)» \*(٢).

7- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِ عَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُ النَّبِي عَيْهُ قَالَ: ﴿ إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الأَلَدُ الْخَصِمُ ﴾) \*(\*\*).

٧- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا تَقَاضَى (أُ) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ رَجُلًا تَقَاضَى (أُ) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ فَأَغْلَظَ لَهُ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ ، فَقَالَ: «دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ». وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا وَاشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ». وَقَالُوا: لَا نَجِدُ إِلَّا أَفْضَلَ مِنْ سِنِّهِ ، قَالَ: «اشْتَرُوهُ فَأَعْطُوهُ إِيَّاهُ ؛ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً ») \*(٥).

٨- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبْيْرِ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ حَدَّنَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ حَدَّنَهُ: أَنَّ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزَّبْيْرَ عِنْدَ النَّبِيِ عَنْهُ فِي شِرَاجِ (١) الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ ، فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ: سَرِّحِ (١) الْمَاءَ يَمُسُرُّ . فَأَبَى عَلَيْهِ . فَاخْتَصَهَا عِنْدَ النَّبِي عِنِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنِي اللهِ عَلَي عَنْدَ النَّبِي عَنْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ فَقَالَ اللهِ عَنْهُ فَقَالَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَالُهُ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَالَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ (^). فَقَالَ الزُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا لَأَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُسْفَهُ مِنْ اللهِ عَنْ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

٩- \*(عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِي عَلَيْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ سَمِع خُصُومَةً بِبَابِ حُجْرَتِهِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّا أَنَا بَشَرُ وَإِنَّه يَأْتِينِي الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَمُ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضِ الْخَصْمُ فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَبْلَغَ مِنْ بَعْضِ فَأَحْسِبُ أَنَّهُ صَادِقٌ فَأَقْضِي لَهُ بِذَلِكَ ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ فِحَقِّ مُسْلِم فَإِنَّا هِيَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَلْيَأْخُذُهَا أَوْ لِيَتُرْكُهَا ») \* (١٠٠٠).

• ١ - \* (عَـنِ النَّعْمَانِ بْـنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهٍ فَقَالَ: إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَـذَا غُلَامًا كَانَ لِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: « أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَهُ مِثْلَ هَـذَا ؟ » فَقَالَ: لَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَلَيْهِ: « فَأَرْجِعْهُ».

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُ كُلِّهِمْ ؟ ﴾ قَالَ: ﴿ اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ ﴾ فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ ﴾ ﴿ (١١) .

١١ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - عَنِ

<sup>(</sup>١) تدئبه: تسوقه سوقا شديدا.

<sup>(</sup>٢) أبوداود(٢٥٤٩)، وقال الألباني (٢/ ٤٨٥): صحيح، وعند مسلم: بجملة الهدف والحائش فقط.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٥(٢٤٥٧).

<sup>(</sup>٤) تقاضى: أي طلب منه الدين.

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٥(٢٣٩٠).

 <sup>(</sup>٦) شراج الحرة: هي مسايل الماء واحدها شَرْجَةٌ والحرة هي الأرض الملسة فيها حجارة سود.

<sup>(</sup>٧) سرح: أي أرسله.

<sup>(</sup>٨) الجدر بفتح الجيم وكسرها وهو الجدار، وجمع الجدار جُدُرٌ ككتاب وكتب، وجمع الجدر، جُدور والمراد بالجدر أصل الحائط.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٥ (٢٣٥٩) واللفظ له، ومسلم (٢٣٥٧).

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ١٣ (٧١٨١).

<sup>(</sup>۱۱) البخاري - الفتح ٥(٢٥٨٦) و (٢٥٨٧) ، ومسلم (١٦٢٣) واللفظ له.

النّبِيّ عَلَيْ قَالَ: « بَيْنَمَ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلَى بَقَرَةٍ الْتَفَتَ إِلَيْهِ فَقَالَ: آمَنْتُ إِلَيْهِ فَقَالَتْ: لَمُ أُخْلَقْ لِهَٰذَا . خُلِقْتُ لِلْحِرَاثَةِ. قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. وَأَخَذَ الذِّئْبُ شَاةً فَتَبِعَهَا الرَّاعِي ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ ('' ، يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا فَقَالَ لَهُ الذِّنْبُ: مَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُعِ ('' ، يَوْمَ لَا رَاعِي لَهَا غَيْرِي؟ قَالَ: آمَنْتُ بِهِ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ اللَّهُ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَمَا هُمَا يَوْمَئِذٍ فِي الْقَوْم) \* ('').

١٧- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ عَنْهُ اللهُ يَكُلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا النَّبِيِ عَلَيْهُمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا أَكْثَرَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَقَدْ أُعْطِي بِهَا أَكْثَرَ عِنَاظُرُ إِلَيْهِمْ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ عِمَّا أُعْطِي وَهُو كَاذِبُ ، وَرَجُلٌ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ مَنَع بَعْدَ الْعَصْرِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ ، وَرَجُلٌ مَنَع فَضْلَ مَائِهِ فَيَقُولُ اللهُ: الْيَوْمَ أَمْنَعُكَ فَضْلِي كَمَا مَنَعْتَ فَضْلَ مَالَمْ تَعْمَلْ يَدَاكَ » (٣).

١٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ \* قَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ كَانَ لَهُ فَضْلُ مَاءٍ بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامَهُ لَا بِالطَّرِيقِ فَمَنَعَهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ ، وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامَهُ لَا

يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا: فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا رَضِيَ ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا سَخِطَ . وَرَجُلُ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللهِ مِنْهَا سَخِطَ . وَرَجُلُ أَقَامَ سِلْعَتَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ: وَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ عَيْرُهُ لَقَدْ أُعْطِيتُ بِهَا كَذَا وَكَذَا ، فَصَدَّقَهُ رَجُلٌ . ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيةِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ رَجُلٌ . ثُمَّ قَرَأً هَذِهِ الآيةِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَا نِهِمُ مُنَا قَلِيلًا ﴾ (آل عمران: ٧٧)) \* (ألله وأيْمَا نِهِمَا فَكُولُكُ اللهِ وَأَيْمَا نِهِمَا فَكُولِكُ اللهِ وَأَيْمَا لِهُ هِا لَهُ اللّهِ وَأَيْمَا لِهِ اللّهِ وَأَيْمَا لِهِ اللّهِ وَأَيْمَا لِهِ اللّهِ وَأَيْمَا لَهُ اللّهِ وَأَيْمَا لَهُ اللّهِ وَأَيْمَا لَهُ اللّهُ وَأَيْمَا لَهُ إِلَا لَهُ وَلَا اللّهُ وَأَيْمَا لِللّهِ وَأَيْمَا لَهُ إِلَا لَهُ إِلَيْهِ اللّهِ وَأَيْمَا لَهُ اللّهُ وَأَيْمَا لَهُ اللّهِ وَأَيْمَا لَهُ إِلَيْهِ اللّهِ وَأَيْمَا لِللّهِ وَأَيْمَا لِهُ إِلَيْهِ اللّهِ وَأَيْمَا لِهُ إِلَا لَهُ اللّهُ اللّهُ وَأَيْمَا لِهُ إِلَى اللّهُ وَأَيْمَا لِهُ إِلَيْهُ اللّهُ وَأَيْمَا لِلللّهُ وَأَيْمَا لِللّهُ وَأَيْمَا لَهُ إِلَيْهُ اللّهُ وَأَيْمَا لِهُ إِلَيْهُ اللّهُ وَأَيْمَا لِهُ إِلَا لَهُ اللّهُ وَأَيْمَا لِللّهُ وَاللّهُ وَأَيْمَا لَهُ لِيلًا لِهُ إِلَا لَهُ اللّهُ وَأَيْمَا لَهُ اللّهُ وَأَيْمَا لِلللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَيْمَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلِيْهِ اللّهِ وَالْمُؤْمِلُونَ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ وَلْهُ اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ عَلَيْكُولُ اللّهِ وَالْمُؤْمِلُهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلِهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

١٤ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ امْرَأَةً فَتَعَاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لَا
 يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا .

قَالَتِ الأُولَى: زَوْجِي خُمُ جَمَلٍ غَتٍ (٥) عَلَى رَأْسِ جَبَل ، لا سَهْلٌ فَيُرْتَقَى ، وَلا سَمِينٌ فَيُنْتَقَلَ .

قَالَتِ الثَّانِيَةُ: زَوْجِي لَا أَبُثُّ خَبَرَهُ الْإِنِّي أَبُثُ خَبَرَهُ الْإِنِّي أَخَافُ أَنْ لَا أَذَرَهُ ، إِنْ أَذْكُرْهُ أَذْكُرْ عُجَرَهُ وَبُجَرَهُ (٧).

قَالَتِ الثَّالِثَةُ: زَوْجِي الْعَشَنَّقُ<sup>(٨)</sup>. إِنْ أَنْطِقْ أَطْلَقْ ، وَإِنْ أَسْكُتْ أُعَلَقْ .

قَالَتِ الرَّابِعَةُ: زَوْجِي كَلَيْلِ تِهَامَةَ (٩) لَا حَرُّ وَلَا قَرُّ وَلَا عَالَمَةً وَلَا سَامَةً.

قَالَتِ الْخَامِسَةُ: زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ (١٠٠ وَإِنْ

من طول بلا نفع .

<sup>(</sup>٩) زوجي كليل تهامة: هذا مدح بليغ . ومعناه ليس فيه أذى بل هو راحة ولذاذة عيش كليل تهامة .

<sup>(</sup>۱۰) زوجي إن دخل فهد: هذا أيضا مدح. فقولها فهد، تصفه إذا دخل البيت بكثرة النوم والغفلة في منزله عن تعهد ما ذهب من متاعه وما بقي. وشبهته بالفهد لكثرة نومه. يقال أنوم من فهد. وهو معنى قولها ولا يسأل عما عهد. أي لا يسأل عما كان عهده في البيت من ماله ومتاعه. وإذا خرج أسد وهو وصف له بالشجاعة. ومعناه إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد.

<sup>(</sup>١) يوم السبع: أي يوم يطردك عنها السبع وبقيت أنا فيها لا راعي لها غيري لفرارك منه فأفعل بها ما أشاء.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٥ (٢٣٢٤) واللفظ له ، ومسلم (٢٣٨٨).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٥(٢٣٦٩) واللفظ له ، ومسلم (١٠٨).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٥(٢٣٥٨) واللفظ له، ومسلم (١٠٨).

<sup>(</sup>٥) غث: قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشرح: المراد بالغث المهزول.

<sup>(</sup>٦) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه .

<sup>(</sup>٧) عجره وبجره: المراد بهما عيوبه .

<sup>(</sup>٨) زوجي العشنق: العشنق هو الطويل . ومعناه ليس فيه أكثر

خَرَجَ أُسِدَ، وَلَا يَسْأَلُ عَمَّا عَهِدَ.

قَالَتِ السَّادِسَةُ: زَوْجِي إِنْ أَكَلَ لَفَّ (1) وَإِنْ شَرِبَ اشْتَفَّ ، وَإِنِ اضْطَجَعَ الْتَفَّ ، وَلَا يُولِجُ الْكَفَّ لِيَعْلَمَ الْبُثَّ .

قَالَتِ السَّابِعَةُ: زَوْجِي غَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ أَوْ عَيَايَاءُ (٢) طَبَاقَاءُ ، كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ ، شَجَّكِ (٣) أَوْ فَلَكِ أَوْ جَمَعَ كُلاَّ لَكِ .

سِ. قَالَتِ الثَّامِنَةُ: زَوْجِي الرِّيحُ رِيحُ زَرْنَبٍ (١) وَالْكُسُّ مَسُّ أَرْنَبِ .

قَالَتِ التَّاسِعَةُ: زَوْجِي رَفِيعُ الْعِهَادِ (٥) طَوِيلُ النِّجَادِ ، عَظِيمُ الرَّمَادِ ، قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ.

(١) زوجي إن أكل لف: قال العلماء: اللف في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفه حتى لا يبقى منها شيء. والاستشفاف في الشراب: أي يستوعب جميع ما في الاناء.

- (٢) زوجي غياياء أو عياياء: وهو الذي لا يلقح وقيل هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء و يعجز عنها . وقال القاضي وغيره: غياياء ، بالمعجمة ، صحيح وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة وكل ما أظل الشخص . ومعناه لا يهتدي الى مسلك. وقيل هو الغبي الأحق.
- (٣) شجك: أي جرحك في الرأس. فالشجاج جراحات الرأس والجراح فيه وفي الجسد والفَلُّ: الكَسْرُ والضَّرْبُ وَقِيلَ الْفَلُّ: الكَسْرُ والضَّرْبُ وَقِيلَ الْفَلُّ: الحَسومة.
- (٤) زوجي الريح ريح زرنب: الزرنب نوع من الطيب معروف. قيل أرادت طيب ريح جسده . وقيل طيب ثيابه في الناس.
- (٥) زوجي رفيع العماد: قيل إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضيفان وأصحاب الحوائج فيقصدوه . وهكذا بيوت الأجواد .
- (٦) زوجي مالك وما مالك: معناه أن له إبلا كثيرا . فهي باركة
   بفنائه . لا يـوجهها تسرح إلا قليـلا . فإذا نـزل به الضيفـان

قَالَتِ العَاشِرَةُ: زَوْجِي مَالِكٌ. وَمَا مَالِكٌ (<sup>(1)</sup> ؟ مَالِكٌ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ، لَهُ إِيلٌ كَثِيرَاتُ الْبَارِكِ ، قَلِيلاتُ الْسَارِحِ ، إِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْهَرِ (<sup>(V)</sup> أَيْقَ نَّ أَنَّهُنَّ هَمَالكُ.

قَالَتِ الْحَادِيةَ عَشْرَةَ: زَوْجِي أَبُو زَرْعٍ. فَمَا أَبُو زَرْعٍ. فَمَا أَبُو زَرْعٍ؟ أَنَاسَ مِنْ حُلِيٍّ أُذُنَيَّ ((()) وَمَلاً مِنْ شَحْمٍ عَضُدَيَّ، وَبَجَعَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي (()). وَجَدَنِي فِي عَضُدَيَّ، وَبَجَعَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي (()). وَجَدَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ ، أَهْلٍ غُنَيْمَةَ بِشَقِ ، فَجَعَلَنِي فِي أَهْلِ صَهِيلٍ وَأَطِيطٍ ، وَدَائِسٍ وَمُنَتِّ (()) ، فَعِنْدَهُ أَقُدولُ فَلَا أُقبَّحُ ، وَأَرْقُدُ فَا أَمُّ أَبِي زَرْعٍ . فَمَا أَمُّ أَبِي زَرْعٍ . فَمَا أَمُّ أَبِي زَرْعٍ . فَمَا البُنُ عَكُومُهَا رَدَاحُ ((()) وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ . ابْنُ أَبِي زَرْعٍ . فَمَا البُنُ عَكُومُهَا رَدَاحُ ((()) وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ . ابْنُ أَبِي زَرْعٍ . فَمَا البُنُ

- كانت الإبل حاضرة فيقريهم من ألبانها ولحـومها.
- (٧) المزهر: هو العود الذي يضرب . أرادت أن زوجها عود إبله ، إذا نزل به الضيفان ، نحر لهم منها وأتاهم بالعيدان والمعازف والشراب . فإذا سمعت الإبل صوت المزهر علمن أنه قد جاءه الضيفان ، وأنهن منحورات هوالك .
- (A) أناس من حلي أذني: الحلي بضم الحاء وكسرها ، لغتان مشهورتان . والنوس الحركة من كل شيء متدل. فهي تنوس أي تتحرك من كثرتها .
- (٩) وبجحني فبجحت إلي نفسي: بجحت بكسر الجيم وفتحها لغتان مشهورتان أفصحهما الكسر . قال الجوهري: الفتح ضعيفة . ومعناه فرحني ففرحت . وقال ابن الأنباري: وعظمني فعظمت عند نفسي . يقال فلان يتبجح بكذا أي بعظم و يفتخ .
- (۱۰) الدائس: الذي يدوس الزرع في البيدر (وهي ما يسمى في العامية بِالْجُرْنِ). والمنتق: الذي ينقي الحب من تبنه، وقشوره، والمقصود أنَّه صاحب زرع يُدَاس ويُنقَى من القشور.
- (١١) عكومها رداح: قال أبو عبيد وغيره: العكوم الأعدال والأوعية التي فيها الطعام والأمتعة .

أَبِي زَرْعٍ ؟ مَضْجَعُهُ كَمَسَلِ شَطْبَةٍ (١) وَيُشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجُفْرَةِ (١) وَيَشْبِعُهُ ذِرَاعُ الْجَفْرَةِ (١) وَلَمْ أُمِّهَا ، وَمِلْءُ كِسَائِهَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا . أَبِيهَا ، وَطَوْعُ أُمِّهَا ، وَمِلْءُ كِسَائِهَا ، وَغَيْظُ جَارَتِهَا . جَارِيةُ أَبِي زَرْعٍ ؟ لَا تَبُثُ حَدِيثنَا تَبْقِيثًا (١) . وَلَا تَبْثُ حَدِيثنَا تَبْقِيثًا (١) . وَلَا تَبْلُأُ بَيْتَنَا تَبْقِيثًا (١) . وَلَا تَبْلُأُ بَيْتَنَا تَبْقِيثًا (١) . وَلَا تُمْلُأُ بَيْتَنَا تَبْقِيثًا (١) . وَلَا تَمْلأُ بَيْتَنَا تَبْقِيثًا (١) . وَلَا تُمْلأُ بَيْتَنَا تَبْقِيثًا اللهُ وَلَا عَالَا فَعَلَا وَلَا وَمِلْ وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا وَلَا اللهُ عَلَا فَعَلَا فَا وَاللهُ وَعَلَا فَا وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْتُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

١٥ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ ) - أَنَّهُ قَالَ: خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ عَنْهُ وَالنَّاسُ مَعَهُ ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُو دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ

رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الأُوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الأَوَّلِ ، ثُمَّ رَفَعَ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمُوتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ . فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُوا اللهَ » قَـالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْئًا فِي مَقَامِكَ هَـٰذَا، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ ، فَقَالَ: « إِنِّي رَأَيْتُ الْجَنَّةَ أَوْ أُرِيتُ الْجِنَّةَ ، فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُودًا ، وَلَـوْ أَخَذْتُهُ لأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ اللَّهُ نْيَا. وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْم مَنْظَرًا قَطُّ، وَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ». قَالُوا: لِمَ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «بِكُفْرِهِنَّ». قِيلَ: يَكُفُرْنَ بِاللهِ ؟ قَالَ: « يَكُفُرْنَ الْعَشِيرَ ، وَيَكْفُرْنَ الإِحْسَانَ . لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ»)\*(٦).

١٦ - \* ( عَنِ الْمُعُرُورِ بْنِ سُويْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا ذَرٍّ الْغِفَارِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ

<sup>(</sup>١) مضجعه كمسل شطبة: مرادها أنه مهفهف خفيف اللحم كالشطبة وهو مما يمدح به الرجل . والشطبة ما شطب من جريد النخل ، أي شق . وهي السعفة .

<sup>(</sup>٢) وتشبعه ذراع الجفرة: الذراع مؤنثة وقد تذكر. والجفرة الأنثى من أولاد المعز. وقيل من الضأن. وهي ما بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها. والذكر جفر. لأنه جفر جنباه، أي عظها. والمراد أنه قليل الأكل. والعرب تمدح

<sup>(</sup>٣) لا تبث حديثنا تبثيثا: أي لا تشيعه وتظهره ، بـل تكتم سرنا وحديثنا كله .

<sup>(</sup>٤) ولا تنقث ميرتنا تنقيثا: الميرة الطعام المجلوب. ومعناه لا تفسده ولا تفرقه ولا تذهب به. ومعناه وصفها بالأمانة.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٩ ( ١٨٩٥) ، ومسلم (٢٤٤٨) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٩(١٩٧) واللفظ له ، ومسلم (٩٠١).

حُلَّةُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلًا فَشَكَانِي إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: ﴿ أَعَيَّرْتَهُ بِأُمِّهِ ؟ ﴾ ثُمَّ قَالَ: ﴿ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ مُ خَوَلُكُمْ ﴿ (١) جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ اللهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلَكُمْ مُ فَايَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مُ فَإِنْ كَلَّلُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ﴾ كَلَّفُوهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ مَا يَعْلِمُهُمْ فَأَعِينُوهُمْ ﴾ كَلَّفُوهُمْ اللهُ اللّهُ اللّهُ

1V - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ النَّارَ ، قَالَ: فَقَالُوا - حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، قَالَ: فَقَالُوا - حَتَّى مَاتَتْ جُوعًا ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ ، قَالَ: فَقَالُوا - وَاللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ حَبَسْتِهَا ، وَلَا أَنْتِ أَرْسَلْتِهَا فَأَكَلَتْ مِنْ خَشَاشِ اللَّرْضِ ») \* (٣).

الله عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي بِالسَّوْطِ ، فَسَمِعْتُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلامًا لِي بِالسَّوْطِ ، فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: « اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ » فَلَمْ أَفْهَمِ اللهِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنِي إِذَا هُو رَسُولُ اللهِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ ، فَلَمَّا دَنَا مِنِي إِذَا هُو رَسُولُ اللهِ فَإِذَا هُو يَقُولُ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ. اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ: «اعْلَمْ أَبَا مَسْعُودٍ ، قَالَ: قَالُتُ اللهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْغُلَامِ » قَالَ: فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ عَلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا.

وَفِي رِوَايَةٍ: فَقُلْتُ: يَـارَسُولَ اللهِ، هُوَ حُرُّ لِـوَجُهِ اللهِ. فَقَـالَ: ﴿ أَمَـالَـوْ لَمُ تَفْعَـلْ لَلَفَحَتْكَ النَّـارُ (٤) ، أَوْ لَمَسَّـتْكَ النَّـارُ (٤) ، أَوْ لَمَسَّـتْكَ النَّارُ ﴾ (٥٠).

- 19 - ﴿ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّبِيِ وَلَكِيْ - وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيٌّ عَلَيْهُ الْخَاشِيَةِ - فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً خَلِيظُ الْخَاشِيةِ - فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ فَجَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِي عَلَيْ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَتَى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِي عَلَيْ قَدْ أَثَرَتْ بِهِ حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَذْبَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ حَاشِيةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةٍ جَذْبَتِهِ ، ثُمَّ قَالَ: مُرْ لِي مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ . فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَصَحِكَ ثُمَّ آمَرَ لَهُ بِعَطَاءٍ) \* (1)

• ٢ - \* (عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ذَئِرْنَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ذَئِرْنَ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ: ذَئِرْنَ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ: فَرَرْنَ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ اللهِ عَلَيْ فَعَالَ اللهِ عَلَيْ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَ ، فَقَالَ النّبِي عُلَيْ : ﴿ لَقَدْ طَافَ ( ) إِلَا مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ اللهِ عَلَيْ : ﴿ لَقَدْ طَافَ ( ) إِلَا مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ الْوَاجَهُنَ . لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ ﴿ ) \* ( ) .

• ٢١- \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: ﴿ لَا تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلَّا قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ : لَا تُؤْذِيهِ - قَاتَلَكِ اللهُ -

<sup>(</sup>١) خولكم: أي خدمكم.

<sup>(</sup>٢) البخاري – الفتح ٥(٥٤٥).

<sup>(</sup>٣) البخاري – الفتح ٥(٢٣٦٥).

<sup>(</sup>٤) لفحتك النار: أحرقتك.

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٦٥٩).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٦(٣١٤٩) واللفظ له، ومسلم (١٠٥٧).

<sup>(</sup>٧) ذئرن : ذئرت المرأة على زوجها تـذأر: إذا نشزت واجترأت عليه ، فهي ذائر ، والرجل ذائر مثلها ، الذكر والأنشى سواء.

<sup>(</sup>٨) وأطاف بالشي: إذا أحاط به.

<sup>(</sup>٩) أبو داود(٢١٤٦) وقال الألباني (٢/ ٤٠٣): صحيح، وصحح إسناده محقق جامع الأصول (٦/ ٢٠٥).

فَإِنَّا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ (١) يُوشِكُ (٢) أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا»)\*(٣).

٢٢ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيُوْمِ») \* (3).

٣٢- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا فَالَ: ﴿ لَا يَعْلَبُنَ أَحَدٌ مَا شِيةَ امْرِئِ إِذْنِهِ . أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ . أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤتَى مَشْرُبَتُهُ فَتُكْسَرَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ . أَيُحِبُ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَا شِيتَهِمْ خِزَانَتُهُ فَيُنتُقَلَ طَعَامُهُ ؟ فَإِنَّا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَا شِيتَهِمْ أَطُعُمَا تِهُمْ (٥) ، فَلَا يَحْلُبَنَ أَحَدٌ مَا شِيتَهِمْ أَطُعُمَا تِهُمْ (٥) ، فَلَا يَحْلُبَنَ أَحَدٌ مَا شِيتَهِمْ إِإِلَّا لِللّهِ إِلَهُ إِلَيْهِمْ إِلْهُ إِللّهِ إِلَيْهِمْ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلّهُ إِلّهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَى إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَا لِهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَٰ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ أَلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَٰهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَا عَلَيْهِمْ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَنْهُ إِلَيْهُ إِلّهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَيْهُ إِلَهُ إِلَا إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلْهُ عَلَا إِلَا لِلللهِ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلْهُ إِلَٰ إِلَيْهِ أَلْهُ إِلَا إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ أَلْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهِ أَلِهُ إِلَا لِللْهُ أَلِهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ أَلَا أَلَا أَلَا إِلَيْهُ أَلِهُ إِلَيْهِ إِلَيْهِ إِلَيْهُ أَلْهُ أَلَا عُلِهُ أَلَا أَنْهُ أَلْهُ أَلَا أَلَا إِلَيْهِ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلْهُ أَلَا أَلَا أَلِهُ أَلْهُ

٢٤ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَا يَفْرَكُ (٧) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ
 مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ ﴾ أَوْ قَالَ: ﴿ غَيْرَهُ ﴾) ﴾ (٨).

٢٥- \*( عَـنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ : ﴿ لَا يَمْنَعْ جَـارٌ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِـدَارِهِ ﴾ . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَـالِي أَرَاكُمْ عَنْهَـا مُعْرِضِينَ ؟ وَاللهِ لأَرْمِينَ بَهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ)\* (٩).

٢٦- ﴿ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ عَنِ الْمُزَأَتَيْنِ مِنْ أَزْواجِ النَّبِي عَيْ اللَّاتَيْنِ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ أَزُواجِ النَّبِي عَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ (التحريم / ٤). حَتَّى حَجَّ عُمَرُ وَحَجَجْتُ مَعَهُ . فَلَمَّا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّريق عَدَلَ عُمَرُ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ فَتَبَرَّزَ ، ثُمَّ أَتَانِي فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ فَتَوَضَّأً . فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَن الْمُؤْتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اللَّتَانِ قَـالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُمَّا: ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾ (التحريم / ٤)؟ قَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَابْنَ عَبَّاسِ (قَالَ الزُّهْرِيُّ: كَرهَ وَاللهِ مَاسَأَلَهُ عَنْهُ وَلَمْ يَكُتُمْهُ ) قَالَ: هِيَ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ . ثُمَّ أَخَذَ يَسُوقُ الْحَدِيثَ . قَالَ: كُنَّا، مَعْشَرَ قُرَيْشِ، قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ . فَلَمَّا قَدِمْنَا الْلَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ . قَالَ : وَكَانَ مَنْزِلِي فِي بَنِي أُمَيَّةَ بْنِ زَيْدٍ ، بِالْعَوَالِي (١٠٠) . فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَتِي فَإِذَا هِي تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي . فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ؟ فَوَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِي عَيْكُ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْل. فَانْطَلَقْتُ فَلَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: أَتَهْجُرُهُ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْلِ ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قُلْتُ: قَدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْكُنَّ وَخَسِرَ . أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَبِ رَسُولِهِ عَلَيْهَا ؟ فَإِذَا هِيَ قَدْ هَلَكَتْ . لَا تُرَاجِعِي رَسُولَ اللهِ ﷺ وَلَا تَسْأَلِيهِ شَيْئًا

<sup>(</sup>١) دخيل: الدخيل: الضيف والنزيل .

<sup>(</sup>٢) يوشك: يقارب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (١١٧٤) واللفظ له وقال: حسن غريب، وابن ماجة رقم (٢٠١٤) وقال محقق جمامع الأصول(٦/ ٤٩٦): إسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٩(٥٢٠٤) واللفظ له ، ومسلم (٢٨٥٥).

<sup>(</sup>٥) أَطعُهَا تِهِمْ: جمع أطعمة، والأطعمة. جمع طعام والمراد به هنا اللين.

<sup>(</sup>٦) البخاري – الفتح ٥(٢٤٣٥).

<sup>(</sup>٧) يفرك: معناه يبغض.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۶۲۹).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٥ (٢٤٦٣).

<sup>(</sup>١٠) بالعوالي: موضع قريب من المدينة .

وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ ، وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ(١) هِيَ أَوْسَهُ (٢) وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مِنْكِ (يُرِيدُ عَائِشَةَ). قَالَ: - وَكَانَ لِي جَارٌ مِنَ الأَنْصَارِ - فَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّـزُولَ (٢) إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَنْزِلُ يَـوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَيَأْتِينِي بِخَبَرِ الْـوَحْي وَغَيْرِهِ وَآتِيهِ بِمِثْـلِ ذَلِكَ ، وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلُ (١) لِتَغْزُونَا. فَنَزَلَ صَاحِبِي. ثُمَّ أَتَانِي عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي . ثُمَّ نَادَانِي فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ. قُلْتُ: مَاذَا ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ ؟ قَالَ: لا . بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَأَطْوَلُ. طَلَّقَ النَّبِيُّ ﷺ نِسَاءَهُ . فَقُلْتُ: قَـدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ . قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَـذَا كَائِنًا حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ الصُّبْحَ شَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، ثُمَّ نَزَلْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ وَهِيَ تَبْكِي ، فَقُلْتُ: أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ؟ فَقَالَتْ: لَا أَدْرى . هَا هُـوَ ذَا مُعْتَزِلٌ في هَـذِهِ الْمَشْرُبَةِ . فَأَتَيْتُ غُلَامًا لَهُ أَسْوَدَ . فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى الْمُنْبَرِ فَجَلَسْتُ فَإِذَا عِنْدَهُ رَهْطٌ جُلُوسٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ ، فَجَلَسْتُ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ ، ثُمَّ أَتَيْتُ الْغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ؟ فَقَالَ: قَدْ ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ . فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا فَإِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي . فَقَالَ: ادْخُلْ فَقَدْ أَذِنَ لَكَ . فَدَخَلْتُ

فَسَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَإِذَا هُـوَ مُتَّكَى مٌ عَلَى رَمْل حَصِير (٥). قَدْ أَثَّرَ فِي جَنْبِهِ . فَقُلْتُ: أَطَلَّقْتَ يَارَسُولَ اللهِ نِسَاءَكَ ؟ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ وَقَالَ: ﴿ لَا ﴾ فَقُلْتُ : اللهُ أَكْبَرُ. لَوْ رَأَيْتَنَا يَا رَسُولَ اللهِ - وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ قَوْمًا نَغْلِبُ النِّسَاءَ - فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ وَجَدْنَا قَوْمًا تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَتَعَلَّمْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ فَتَغَضَّبْتُ يَوْمًا عَلَى امْرَأَقِ فَإِذَا هِي تُرَاجِعُنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي . فَقَالَتْ: مَا تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ؟ فَوَ اللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَيْكِ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَتَهْجُرُهُ إِحْدَاهُنَّ الْيَوْمَ إِلَى اللَّيْل. فَقُلْتُ: قَـدْ خَابَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُنَّ وَخَسِرَ. أَفَتَأْمَنُ إِحْدَاهُنَّ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ عَلَيْهَا لِغَضَب رَسُولِهِ عَلَيْ . فَإِذَا هِي قَدْ هَلَكَتْ ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَيْ . فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، قَدْ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَـةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْسَمُ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدُ مِنْكِ . فَتَبَسَّمَ أُخْرَى فَقُلْتُ: أَسْتَأْنِسُ (٢) يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « نَعَمْ » فَجَلَسْتُ . فَرَفَعْتُ رَأْسِي في الْبَيْتِ فَوَ اللهِ مَارَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبُصَرَ إِلَّا أُهْبًا ثَلَاثَةً (٧) . فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ يَارَسُولَ اللهِ أَنْ يُوَسِّعَ عَلَى أُمَّتِكَ ؛ فَقَدْ وَسَّعَ عَلَى فَـارِسَ وَالرُّومِ - وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ الله - فَاسْتَوَى جَالِسًا ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَفِي شَكٍّ أَنْتَ يَابْنَ الْخَطَّابِ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَمُمْ طِيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ

<sup>(</sup>١) جارتك: أي ضرتك.

<sup>(</sup>٢) أوسم: أي أحسن وأجمل . والوسامة الجمال .

<sup>(</sup>٣) فكنا نتناوب النزول: يعني من العوالي الى مهبط الـوحي .والتناوب أن تفعل الشي ء مرة ، ويفعل الآخر مرة أخرى .

<sup>(</sup>٤) تنعل الخيل: أي يجعلون لخيلوهم نعالا لغزونا . يعني يتهيأون لقتالنا .

<sup>(</sup>٥) على رمل حصير: هو بفتح الراء وإسكان الميم. يقال:

رملت الحصير وأرملته ، اذا نسجته .وحصير مرمول أي منسوج .

<sup>(</sup>٦) أستأنس يا رسول الله: الظاهر من إجابته على أن الاستئناس، هنا هو الاستئذان في الأنس والمحادثة، ويدل عليه قوله: فجلست.

<sup>(</sup>٧) أُهَبًا: بحركات جمع إهاب على غير قياس.

الدُّنْيَا». فَقُلْتُ: اسْتَغْفِرْ لِي يَـارَسُولَ اللهِ وَكَانَ أَقْسَمَ أَنْ لَا يَدْخُـلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا مِنْ شِدَّةِ مَوْجِـدَتِهِ (١) عَلَيْهِنَّ . حَتَّى عَاتَبَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -)\*(٢).

٧٧-\*(عَنْ سَهْ لِ بْنِ الْخُنْظَلِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِبَعِيرِ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ فَقَالَ: « اتَّقُوا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ فَارْكَبُوهَا صَالِحةً » وَكُلُوهَا صَالِحةً ») \*(٣).

٢٨ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَطْلُ الْغَنِيّ ظُلْمٌ») \* (٤).

٢٩- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُ وَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِي اللهُ وَهُ وَ عَلَيْهِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُ وَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِي اللهُ وَهُ وَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَا ضَمْ ثَمَنًا قَلِيلًا ... ﴾ الآيتُ " فَجَاءَ الأَشْعَثُ اللهُ وَلَيلًا ... ﴾ الآيتُ " فَجَاءَ الأَشْعَثُ

فَقَالَ: مَاحَدَّثَكُمْ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ؟ فِيَّ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآية . كَانَتْ لِي بِئُرُ فِي أَرْضِ ابْنِ عَمِّ لِي فَقَالَ لِي: شُهُ ودُكَ . قَانَتْ مَالِي شُهُ ودُكَ . قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِذًا قُلْتُ: مَالِي شُهُ ودُ . قَالَ: فَيَمِينُهُ . قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِذًا يَخْلِفُ . فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ يَعْلِفُ . فَذَكَرَ النَّبِيُ عَلَيْ هَذَا الْخَدِيثَ . فَأَنْزَلَ اللهُ ذَلِكَ تَصْدِيقًا لَهُ ) \* (٥٠) .

٣٠- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ كَانَتْ لَـهُ امْرَأَتَانِ فَهَالَ إِلَى إِلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: « مَنْ كَانَتْ لَـهُ امْرَأَتَانِ فَهَالَ إِلَى إِلَى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: »
 إِحْدَاهُمَا ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَا عِلْ ") \* (٢).

٣١ - \* (عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةِ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تُقْبِيْحُ ، وَلَا تُقَبِيْحُ ، وَلَا تُقَبِيْحُ ، وَلَا تُقَبِيْحُ ، وَلَا تُقَبِيْحُ ، وَلَا تُقبِيْحُ ، وَلَا تُعْدِيلُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ ») \* (٨).

«كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِ بْنِ وَائِلِ

دَرَاهِمُ فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ: لَا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ

بِمُحَمَّدٍ . فَقُلْتُ: لَا، وَاللهِ لَا أَكْفُرُ بِمُحَمَّدٍ عَلَيْ حَتَّى

يُمِيتَكَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثَكَ . قَالَ: فَدَعْنِي حَتَّى أَمُوتَ ثُمَّ

أُبْعَثَ فَأُوتَى مَالًا وَوَلَدًا ثُمَّ أَقْضِيَكَ . فَنَزَلَتْ: ﴿ أَفَرَأَيْتَ

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «سوء المعاملة»

م ١- \* (قَالَ دَاوُدُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « الْمُزَأَةُ السَّوْءُ عَلَى بَعْلِهَا كَاخِمْلِ الثَّقِيلِ عَلَى الشَّيْخِ الْكَبِيرِ ، وَالْمُزَأَةُ الصَّالِحَةُ كَالتَّاجِ الْمُرَصَّعِ بِالذَّهَبِ كُلَّمَا رَأَهَا قَرَّتْ عَيْنَهُ الصَّالِحَةُ كَالتَّاجِ الْمُرَصَّعِ بِالذَّهَبِ كُلَّمَا رَأَهَا قَرَّتْ عَيْنَهُ بِرُؤْيَتِهَا ») \* (٩).

٢- \* ( عَنْ خَبَّابٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَـالَ:

الألباني (٢/ ٤٠٠): صحيح ، والنسائي (٧/ ٦٣) وقال عقق جامع الأصول (١٣/١): حديث صحيح.

<sup>(</sup>٧) لا تقبح: أي تقول: قبحك الله.

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٢١٤٢) واللفظ له وقال الألباني (٢/ ٤٠٢): حسن صحيح ، وقال محقق جامع الأصول (٦/ ٥٠٥): حسن.

<sup>(</sup>٩) المستطرف(٢/ ٣٠٢).

<sup>(</sup>١) من شدة موجدته: أي غضبه .

<sup>(</sup>٢) الدفاري - الفتح ٩ (١٩١٥) ، مسلم (١٤٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٥٤٨) وقال الألباني (٢/ ٤٨٤): صحيح.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٥ (٢٤٠٠).

<sup>(</sup>٥) البخاري -الفتح ٥(٢٣٥٦ ، ٢٣٥٧) واللفظ له ، ومسلم (١٣٨).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١١٤١) ، أبسو داود (٢١٣٣) واللفظ له وقال

الَّـذِي كَفَرَ بِاَيَاتِنَا وَقَالَ لأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَـدًا ﴾ الآَيةُ ») \* (١) .

٣- \*( عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: « كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مُزْدَرَعًا . كُنَّا نُكْرِي الأَرْضِ اللَّرْضِ اللَّاحِيَةِ مِنْهَا مُسَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ . قَالَ: فَمِمَّا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ ، وَعِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ ، وَعِمَّا يُصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ .
 . فَنُهِينَا . وَأَمَّا الذَّهَبُ وَالْوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ ») \*(٢).

٤ \*( عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللَّ مَنَ الأَنْبَاطِ (٣) - وَقَدْ عَنْهُمَ اللَّ مَنَ الأَنْبَاطِ (٣) - وَقَدْ أُونِي مِنَ الأَنْبَاطِ (٣) - وَقَدْ أُونَ فِي الشَّمْوِمُ النَّذِيثُ - أُونِي الشَّمْوِمِ اللَّهُ عَنْ رَوَايَةٍ:
 فَقَالَ: مَاهَذَا ؟ قِيلَ يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ (١) ، وَفِي رِوَايَةٍ:
 حُبِسُوا فِي الْجِزْيَةِ (٥) . فَقَالَ هِشَامٌ: أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ حُبِسُولَ اللهِ عَنْ يَعُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُونَ يُعَذِّبُونَ وَلَا اللهِ عَنْ يُعَذِّبُونَ وَلَا اللهَ يَعَدِّبُونَ يُعَذِّبُونَ اللهَ يَعَدِّبُونَ عَعَذِّبُونَ اللهَ يَعَدِّبُونَ عَعَذِّبُونَ اللهَ يَعَدِّبُونَ عَعَدِّبُونَ اللهَ يَعَدِّبُونَ عَعَدِّبُونَ اللهَ يَعَدِّبُونَ عَعَدِّبُونَ اللهَ يَعَدِّبُونَ اللهَ يَعَدِّبُونَ اللهَ يَعَدِّبُونَ عَمَدِ اللهِ يَعْمَدُ اللهَ يَعْمَلُ عَلَيْهُ اللهَ يَعْمَدُ اللهَ يَعْمَدُ اللهِ يَعْمَدُ اللهِ يَعَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَمِّلُ اللهِ يَعْمَدُ اللهِ عَلَيْنَ اللهَ يَعْمَدُ اللهُ يَعْمَدُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ يَعْمَدُ اللهُ عَلَى اللهُ يَعْمَدُ اللهُ اللهُ يَعْمَدُ اللهُ اللهُ يَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

النَّاسَ فِي الدُّنْيَا» فَلَخَلَ عَلَى الأَمِيرِ فَحَدَّثَهُ ، فَأَمَر بِهِمْ فَخُلُّها) \*(٦).

٥- \* (قَالَ بَعْضُهُمْ فِي سُوءِ الْمُعَاشَرَةِ: لَقَدْ كُنْتُ مُحْتَاجًا إِلَى مَوْتِ زَوْجَتِي

وَلَكِنْ قَرِينُ السُّوءِ بَاقٍ مُعَمَّرُ فَيَالَيْتَهَا صَارَتْ إِلَى الْقَبْرِ عَاجِلًا

وَعَذَّبَهَا فِيهِ نَكِيرٌ وَمُنْكُرُ (٧).

٦- \* ( قَالَ بَعْضُهُمْ:

لَا يَغُرَّنْكَ مِنَ الْمَرْءِ قَمِيضٌ رَقَعَهُ أَوْ جَبِينٌ لَاحَ فِيهِ أَثَرُ قَدْ قَلَعَهُ أَوْ جَبِينٌ لَاحَ فِيهِ أَثَرُ قَدْ قَلَعَهُ أَوْ وَرَعَهُ رَفَعَهُ أَوْ وَرَعَهُ رَفَعَهُ وَلَىدَى الدِّرْهَمِ فَانْظُرْ غَيَّهُ أَوْ وَرَعَهُ (^).

## من مضار «سوء المعاملة»

(١) تُسَبِّبُ سَخَطَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ .

(٢) مَنْ يُسِيءُ الْمُعَامَلَةَ مَعَ إِنْسَانٍ أَوْ حَيَوَانٍ يَلْقَى اللهَ بِهَا عَملَ .

(٣) سُوءُ الْمُعَامَلَةِ بَيْنَ النَّاسِ هَدْمٌ لِلْمُجْتَمَعِ وَضَيَاعٌ لِلأُمَّةِ .

(٤) شَرُّ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُهُ وَسَاءَ عَـمَلُهُ.

(٥) سَيِّئُ الْمُعَامَلَةِ يُحَارِبُ نَفْسَهُ بِنَفْسِهِ حَيْثُ يَلْفُظُهُ

الْمُجْتَمَعُ وَيَزْدَرِيهِ.

(٦) يُسَبِّبُ إِيذَاءَ الآخَرِينَ وَالإِضْرَارَ بِهمْ.

(٧) تَنْزِعُ الْبَرَكَةَ مِنَ الْعُمْرِ وَالرِّزْقِ.

(٨) تَتْرُكُ ذِكْرَى خَبِيثَةً لِصَاحِبِهَا.

(٥) الجزية: هي عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة.

(۲) مسلم (۲۲۱۳).

(۷) المستطرف (۲/ ۳۰۲).

(٨) إحياء علوم الدين (٢/ ٩٣).

(١) البخاري - الفتح ٥(٢٤٢٥).

(٢) البخاري – الفتح ٥ (٢٣٢٧).

(٣) الأنباط: واحده نبطي ، نسبة إلى بلاد الأنباط في العراق ، وسموا بذلك لاستنباطهم الماء وعمل الزراعة .

(٤) الخراج: هو نفع الأرضين وغيرها.

## الشيح

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 17     | ١٦       | ٤      |

## الشح لغةً:

هُوَ الاسْمُ مِنْ قَوْلِمِمْ: شَحَّ يَشُحُّ شُحًّا، وَشَحًّا، والضَّمُّ أَعْلَى، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (شرح) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْنَع، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: الأَصْلُ فِيهِ الْنَعُ، ثُمَّ يَكُونُ مَنْعًا مَعَ حِرْصٍ، يُقَالُ: تَشَاحً الرَّجُ لَانِ عَلَى الأَمْر، إِذَا أَرَادَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفَوْزَ بِهِ وَمَنْعَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الشُّحُّ: بُخْلُ مَعَ حِرْصٍ وَذَلِكَ فِيهَا يَكُونُ عَادَةً، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْلُفُلِحُونَ ﴾ (الحشر/ ٩) قِيلَ في تَفْسِيرِهَا: الشُّحُّ أَنْ تَأْكُلَ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّهِ، وَقِيلَ: مَنْ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنَ الْحَرَامِ شَيْئًا، وَلَمْ يَقْرَبْهُ وَلَمْ يَحْبِسْ مِنَ الْحَلَالِ شَيْعًا فَهُ وَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ(١)، وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: الْمُرَادُ بِالشُّحِّ فِي الآيَةِ: الشُّحُّ بِالزَّكَاةِ وَمَا لَيْسَ بِفَرْضٍ مِنْ صِلَةِ ذَوِي الأَرْحَامِ وَالضِّيَافَةِ وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِشَحِيحِ وَلَا بَخِيلٍ مَنْ أَنْفَقَ فِي ذَلِكَ، وَإِنْ أَمْسَكَ عَنْ نَفْسِهِ، وَمَنْ وَسَّعَ عَلَى نَفْسِهِ وَلَمْ يُنْفِقْ فِيهَا ذُكِرَ مِنَ الزَّكُواتِ وَالطَّاعَاتِ فَلَمْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، وَقِيلَ: الشُّحُّ: أَنْ يَشِحَّ بِهَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بِالْحِلِّ وَالْحَرَامِ، لَا يَقْنَعُ (٢).

وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ: يُقَالُ: شَحِحْتَ بِالْكَسْرِ تَشَحُّ، وَصَحَحْتَ بِالْكَسْرِ تَشَحُّ، وَرَجُلٌ شَحِيحٌ، وَشَحَاحٌ مِنْ قَوْمٍ أَشِحَّةٍ وَأَشِحَاءَ وَشِحَاحٍ، وَالشَّحَاحُ وَشَحَاحٌ مِنْ قَوْمٍ أَشِحَةٍ وَأَشِحَاءَ وَشِحَاحٍ، وَالشَّحَاحُ: لَاللَّعْتِ الشَّحَاحُ: لَا إِللَّهَ مِنْ مَطَرٍ كَثِيرٍ، وَالزَّنْدُ الشَّحَاحُ: الَّذِي لَا يُورى.

وَقَالَ ابْنُ الأَثِينِ وَفِيهِ (أَيِ الْحَدِيثُ) «إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ» الشُّحُّ: أَشَدُّ البُخْلِ. وَقِيلَ: هُوَ الْبُخْلُ مَعَ الشُّحُّ وَقِيلَ: هُو الْبُخْلُ مَعَ الْحِرْصِ، وَقِيلَ: الشُّحُّ يَكُونُ بِالْمَالِ وَالْمُعْرُوفِ، وَفِي الْحِرْصِ، وَقِيلَ: الشُّحِّ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الظَّدِيثِ: «بَرِيءٌ مِنَ الشُّحِ مَنْ أَدَّى الزَّكَاةَ، وَقَرَى الظَّيْفَ وَأَعْطَى فِي النَّائِيَةِ».

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الشُّحُ: حِرْصُ النَّفْسِ عَلَى مَا مَلْكَتْ وَبُخْلُهَا بِهِ، وَمَا جَاءَ فِي التَّنْزِيلِ مِنَ الشُّحِ فَهَذَا مَعْنَاهُ(٣)، وَقُولُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَأُحْضِرَتِ الأَنْفُسُ الشُّحَ ﴾ (النساء/ ١٢٨) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الشُّحُ هُنَا: هُو شُحُّ الْمُزَأَةِ بِالنَّفَقَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَبِقَسْمِهِ لَمَا أَمْوَالْمَا. وَقَالَ النُّرُ أَةِ بِالنَّفَقَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا وَبِقَسْمِهِ لَمَا أَمْوَالْمَا. وَقَالَ النُّرُ أَةِ النَّلُ عُلَى الزَّوْجِهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَالْغَالِبُ عَلَى الزَّوْجِ الشُّحُ بِنَصْيِهِ مِنَ الشَّابَةِ (٤).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري (١٢/ ٤٢).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٨/ ٢٠).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٣/ ١٧٨)، المفردات (٢٥٦)،

الصحاح (۲/ ۳۷۸)، النهاية (۲/ ٤٤٨). (٤) تفسير القرطبي (٥/ ٢٦٠).

#### الشح اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الشُّحُّ بُخْلُ مَعَ حِرْصٍ، وَذَلِكَ فِيهَا كَانَ عَادَةً (١).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الشُّحُّ: هُوَ الْخَالَةُ النَّفْسِيَّةُ الَّتِي تَقْتَضِي مَنْعَ الإِنسَانِ مَا فِي يَدِهِ (٢) أَوْ فِي يَدِ غَيْرِهِ.

وَقَالَ ابْنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : هُو تَشُوُّقُ اللهُ تَعَالَى - : هُو تَشُوُّقُ النَّفْسِ إِلَى مَا حَرَّمَ اللهُ وَمَنَعَ مِنْهُ، وَعَدَمُ قَنَاعَةِ الإِنْسَانِ بِمَا أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ مِنْ مَالٍ أَوْ فَرْجٍ أَوْ غَيْرِهِمَا (٣). أَوْ هُوَ: تَنَاوُلُ مَا لَيْسَ لِلإِنْسَانِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا مِنْ مَالٍ أَوْ غَيْرِهِ (١٤). غَيْرِهِ (١٤).

#### الفرق بين الشح والبخل:

\* قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: قَالَ طَاوُسٌ: الْبُخْلُ أَنْ يَبْخَلَ الْإِنْسَانُ بِهَا فِي يَدِهِ، وَالشُّحُّ أَنْ يَشِحَّ بِهَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَا فِي أَيْدِيهِمْ بِالحِلِّ وَالْخَرَامِ (٥). وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: الشُّحُ أَشَدُ الْبُحْلِ، وَقِيلَ الْبُحْلُ فِي أَفْرَادِ اللَّمُ وَرَدِ الشُّحُ عَامُ، وَقِيلَ الْبُحْلُ فِي أَفْرَادِ اللَّمُ وَ وَاَحَادِهَا، وَالشُّحُ عَامُ، وَقِيلَ الْبُحْلُ بِالمَالِ، وَالشُّحُ عَامُ، وَقِيلَ الْبُحْلُ بِالمَالِ، وَالشَّحُ عَامُ وَقِيلَ الْبُحْلُ بِالمَالِ وَالمَعْرُوفِ (١) وَقَالَ أَبُوهِ لَالٍ: الشَّحُ : وَالشَّحُ بِالْمَالِ وَالمَعْرُوفِ (١) وَقَالَ أَبُوهِ لَالٍ: الشَّحُ : الْحُرْصُ عَلَى مَنْعِ الْخَيْرِ، وَالْبُحْلُ: مَنْعُ الْحَقِ فَلَا يُقالُ لِمَنْ عَالَمُ اللهِ بَخِيلٌ (٧).

وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - الْفَرْقُ بَيْنَ الشَّيْءِ وَالْبُخْلِ أَنَّ الشَّيْءِ هُوَ شِلَّةُ الْحِرْضِ عَلَى الشَّيْءِ وَالإِحْفَاءُ فِي طَلَبِهِ وَالاسْتِقْصَاءُ فِي تَحْصِيلِهِ وَجَشَعُ وَالإِحْفَاءُ فِي طَلَبِهِ وَالاسْتِقْصَاءُ فِي تَحْصِيلِهِ وَجَشَعُ

النَّفْسِ عَلَيْه، وَالْبُخْلُ: مَنْعُ إِنْفَاقِهِ بَعْدَ حُصُولِهِ وَحُبِّهِ وَإِمْسَاكِهِ، فَهُ وَ شَجِيحٌ قَبْلَ حُصُولِهِ بَخِيلٌ بَعْدَ حُصُولِهِ بَخِيلٌ بَعْدَ حُصُولِهِ بَخِيلٌ بَعْدَ حُصُولِهِ بَخِيلٌ بَعْدَ حُصُولِهِ، فَالْبُخْلُ ثَمَرَةُ الشُّحِ، وَالشُّحُ يَدْعُو إِلَى الْبُخْلِ، وَالشُّحُ كَامِنٌ فِي النَّفْسِ، فَمَنْ بَخِلَ فَقَدْ أَطَاعَ شُحَهُ، وَمَنْ لَمْ يَبْخَلْ فَقَدْ عَصَى شُحَّهُ وَوُقِي شَرَّهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْمُقْلِحُونَ فَقَلْ عَصَى شُحَّهُ وَوُقِي شَرَّهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْمُقْلِحُونَ فَقَلْ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَ فَوَلِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ (الحشر/ ٩)(٨).

## حُكم الشح:

عَدَّ ابْنُ حَجَرٍ شُحَّ الدَّائِنِ عَلَى مَدِينِهِ الْمُعْسِرِ مَعَ عِلْمِهِ بِإِعْسَارِهِ بِالْمُلَازَمَةِ أَوِ الْحَبْسِ مِنَ الكَبَائِرِ بِدَلِيلِ عِلْمِهِ بِإِعْسَارِهِ بِالْمُلَازَمَةِ أَوِ الْحَبْسِ مِنَ الكَبَائِرِ بِدَلِيلِ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ خَرَجَ إِلَى الْمُسْجِدِ وَهُوَ يَقُولُ هَكَذَا - وَأَوْمَأَ أَنَّ النَّبِي ﷺ خَرَجَ إِلَى اللَّرْضِ -: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ أَبُوعَبْدِ الرَّحْنِ بِيمِدِهِ إِلَى الأَرْضِ -: «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ - أَيْ حَطَّ عَنْهُ دَيْنَهُ أَوْ بَعْضَهُ بِالْبَرَاءَةِ مِنْهُ - وَقَاهُ اللهُ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ».

وَبِقَوْلِهِ أَيْضًا: "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ فِي الدُّنْيَا يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَمَنْ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّوْنِ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا سَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَـا دَامَ الْعَبْدُ فِي

وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ فِعْلَ الدَّائِنِ بِمَدِينِهِ كَبِيرةٌ ظَاهِرٌ جِدًّا وَإِنْ لَمُ يُصَرِّحُ وا بِهِ، إِلَّا أَنَّهُ دَاخِلٌ فِي إِيـذَاءِ الْشُلِمِ

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (٢١/١٨).

<sup>(</sup>٦) اللسان (شحح) (٢٢٠٥) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٧) الفروق اللغوية (١٤٤).

<sup>(</sup>٨) الوابل الصيب (٥٢).

<sup>(</sup>۱) المفردات (۲۰۲)، والتوقيف على مهات التعاريف (۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) الكليات للكفوى (٢٤٢) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) شرح حديث ما ذئبان جائعان(٣١).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها .

الشَّدِيدِ الَّذِي لَا يُطَاقُ عَادَةً ، وَمَغْهُ ومُ الْحَدِيثَيْنِ الشَّدِيدِ الَّذِي لَا يُطَاقُ عَادَةً ، وَمَغْهُ ومُ الْحَدِيثَيْنِ اللَّوَلَيْنِ: أَنَّ مَنْ لَمْ يُنْظِرْ مَدِينَهُ الْمُعْسِرَ لَا يُوقَى فَيْحَ جَهَنَّمَ ، وَذَلِكَ وَعِيدٌ شَدِيدٌ، وَبِهِ يَتَأَكَّدُ عَدُّ ذَلِكَ كَبِيرَةً (١).

وَلَمْ يَنذْكُرِ النَّاهَبِيُّ مِنْ الكَبَائِرِ الشُّعَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ وَاللهُ أَعْلَمُ.

[للاستزادة: انظر صفات: البخل \_ اتباع الهوى \_ الأثرة \_ الكنز.

وفي ضد ذلك: انظرصفات: الإنفاق الإيثار البر السخاء الجود الصدقة الكرم الإحسان صلة الرحم بر الوالدين].

## الآيات الواردة في « الشح »

وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نَشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَاصُلُحًا وَالصَّلْحُ خَيْرُ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحِ وَالصَّلْحُ خَيْرُ وَأَحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشَّحَ وَإِن تُحْسِنُواْ وَتَتَعُواْ فَإِنَ ٱللَّهَ كَانَ وَلِن تُحْسِنُواْ وَتَتَعُواْ فَإِن اللَّهَ كَانَ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَن تَصْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِسَاءِ وَلَوْحَرَصْتُمُ فَكَلا تَعِيدُ الْوَا بَيْنَ ٱلنِسَاءِ فَتَدُرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةُ وَإِن تُصْلِحُواْ وَتَتَقُواْ فَتَعُوا فَيَعْنِ ٱللّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا اللهَ وَإِن يَصْلِحُواْ وَتَتَقُوا وَإِن يَصْلِحُواْ وَتَتَقُوا وَلَا لَكُولُوا وَلَا تَعْمُوا وَلَا تَعْمُوا وَلَا تَعْمُوا وَلَا تَعْمُوا وَلَا تَعْمُوا وَلَا اللهُ وَإِن يَصْلِحُوا وَتَتَقُوا وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَن سَعَتِهُ وَ وَلَا يَعْنِ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

مَّاَ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
 ولذي ٱلْقُرِّى وَٱلْيَتَنَى وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ

كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغْنِيَآءِ مِنكُمْ وَمَآءَالَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱسْهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لِلْفُقَرَآءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَ لِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَرَضُوانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَيِّكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِ نُدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَكَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ اللَّهِ وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجَعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْرَبِّنَآإِنَّكَرَءُوكُ زَّحِيمُ ۞ يَثَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ مِنْ أَزْوَحِكُمْ وَأُولَىٰدِكُمْ عَدُوَّالَّكُمْ فَأَحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصَفَحُواْ وَتَغْفِرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمُ ١

إِنَّمَآ أَمُوَلُكُمُ وَأَوْلَادُكُمُ فِتَنَدُّ

وَٱللَّهُ عِندُهُ وَأَجْرُعَظِيمٌ إِنَّا

فَأَنَّقُواْ ٱللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ وَٱسْمَعُواْ وَأَطِيعُواْ

وَأَنفِ قُواْ خَيْرًا لِأَنفُسِكُمُّ وَمَن يُوقَ

شُحَ نَفْسِهِ عَفَا وَلَيْكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ١٠٠

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الشح»

السلام المنافع المناف

٢- \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا " (اتَّقُوا الظُّلْمَ ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ . مَلَهُ مْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا عَمَارَمَهُمْ ") \* (٢).

٣- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ: « اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ ». قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ وَالشُّحُّ ، وَقَتْلُ يَارَسُولَ اللهِ وَالشُّحُّ ، وَقَتْلُ النِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْدُلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ النَّيْسِمِ ، وَالتَّولِي يَوْمَ النَّاحِ عَنْ مَ النَّوْحُفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ النَّافِرُتِ الْمُؤْمِنَاتِ ») \*(").

٤- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : "إِيَّاكُمْ وَالشُّحَ، فَإِنَّهُ أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ،أَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُ وا، وَأَمَرَهُمْ بِالظُّلْمِ فَظَلَمُ وا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُلْمِ فَظَلَمُ وا، وَإِيَّاكُمْ بِالْفَطْيعَةِ فَقَطَعُوا ، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُلُورِ فَفَجَرُوا، وَإِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُماتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ، وَإِلَّا التَّفَحْشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَلَا التَّفَحْشَ، وَإِلَّا اللهُ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَلَا التَّفَحُشَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُحْشَ وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۰۵۸) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبو داود (۴۳٤۱). و ابن ماجة (۴۰۱۶). وذكره ابن كثير في تفسيره وقال: رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح، وكذا أبو داود وابن ماجه وابن جرير وابن أبي حاتم (۲/۱۱).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۷۸) واللفظ له وخرج البخاري أوله من حديث ابن عمر . ـ رضى الله عنها ـ الفتح ٥ (٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) النسائي (٦/ ٢٥٧) وقال الألباني: صحيح (٢/ ٧٨٠) رقم (٣٤٣٢) ، وحديث أبي هريرة مخرج في الصحيحين وغيرهما، وفيه السحر بدلًا من الشح.

وَهِجْرَةٌ لِلْحَاضِرِ، فَأَمَّا هِجْرَةُ الْبَادِي فَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ، وَيُجِيبُ إِذَا دُعِي، وَأَمَّا هِجْرَةُ الْخَاضِرِ فَهِيَ أَشُدُّهُمَا بَلِيَّةً وَأَعَظْمُهُمَا أَجْرًا»)\*(١٠).

٥ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْهٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ الصَدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا ؟ قَالَ: «أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ ، تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْغِنَى، وَلَا تُمْهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ (٢) قُلْتَ: لِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَلِفُلَانٍ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ ») \*(٣).

7 - \*(عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ: أَنَّهُ قَالَ: "ثَلَاثٌ كَفَّارَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، وَثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ، فَأَمَّا الكَفَّارَاتُ: فَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي السَّبَرَاتِ ('')، وَانْتِظَارُ الصَّلَوَاتِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ، وَنَقْلُ الأَقْدَامِ إِلَى الجَهَاعَاتِ، وَالشَّلَامُ الطَّعَامِ، وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ، وَالصَّلَاةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، وَأَمَّا الْنُجْعِيَاتُ: فَالْعَدْلُ وَالْعَلْمُ وَالْفَضْدِ وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ وَالْغِنَى، وَخَشْيَةُ

اللهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ ، وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ : فَشُحُّ مُطَاعُ، وَهُوًى مُتَّبَعٌ ، وَإِعْجَابُ المَرْءِ بِنَفْسِهِ ») \*(٥).

٧ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 قَالَتْ هِنْدُ أُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيٍّ : إِنَّ أَبَاسُفْيَانَ
 رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ (١) أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ
 سِرًا؟ قَالَ: «خُدِي أَنْتِ وَبَنُولِ مَا يَكُفِيكِ
 بالْعُرُوفِ»)\*(٧).

 $\Lambda = *(\hat{a}_0^{\dagger})$  أَبِي هُـرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:  $\hat{a}_0^{\dagger}$  رَسُولَ اللهِ  $\hat{a}_0^{\dagger}$  يَقُـولُ:  $\hat{a}_0^{\dagger}$  مَـا فِي رَجُلٍ شُـحٌ مَـالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ» $\hat{a}_0^{\dagger}$ .

9 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَ عَلَيْ فَبَعَثَ إِلَى نِسَائِهِ ، فَقُلْنَ: مَا مَعَنَا إِلَّا المَاءُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنْ يَضُمُّ أَوْ يُضِيفُ هَـذَا؟" فَقَالَ رَجُلٌ مِـنَ الأَنْصَارِ: أَنَا، فَانْطَلَقَ بِـهِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَالَ : أَكْرِمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ . فَقَالَتْ : مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُورتُ صِبْيَانِي. فَقَالَ: هَيِّعِي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي إِلَّا قُورتُ صِبْيَانِي. فَقَالَ: هَيِّعِي طَعَامَكِ، وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ (٥) ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّأَتْ سِرَاجَكِ (٥) ، وَنَوِّمِي صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا عَشَاءً. فَهَيَّأَتْ

وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٦٧)، (٣٠٤١) وقال: حسن من حديث ابن عمر. وهو في الصحيحة (٤/ ٤١٢)، (١٨٠٢).

- (٦) على جناح: أي ذنب أو إثم.
- (٧) البخاري الفتح ١٤(٢٢١) واللفظ له، ومسلم (١٧١٤).
- (۸) أبو داود (۲۰۱۱) واللفظ له، وأحمد (۳۰۲/۲، ۳۲۰) وقم وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح (۱۱۵/۱۵) رقم (۷۹۹۷). وابن حبان (۵/ ۱۰۳). وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ ۳۰۲): إسناده جيد.
  - (٩) وأصبحي سراجك: أي أوقديه.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۱۲۹۸) وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (۱/ ۱۹۱) واللفظ له. وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (۱/ ۱۱) رقم (۲۷۹۲). والحاكم (۱/ ۱۱) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٢) حتى إذا بلغت الحلقوم: أي بلغت الروح الحلقوم ودنا موته.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٣(١٤١٩) واللفظ له ومسلم (١٠٣٢).

<sup>(</sup>٤) السبرات: جمع سبرة وهو شدة البرد.

<sup>(</sup>٥) زوائد البزار (١/ ٥٩ ، ٦٠) ، (٨٠) . ومجمع الزوائد (١/ ٩١) واللفظ له وعزاه كذلك للطبراني في الأوسط.

طَعَامَهَا، وَأَصْبَحَتْ سِرَاجَهَا، وَنَوَّمَتْ صِبْيَانَهَا، ثُمَّ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ قَامَتْ كَأَنَّهَا تُصْلِحُ سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَتْهُ، فَجَعَلَا يُرِيَانِهِ أَنَّهُما يَأْكُلَانِ، فَبَاتَا طَاوِيَيْنِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهَ فَقَالَ: «ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ - أَوْ عَجِبَ - مِنَ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: «ضَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ - أَوْ عَجِبَ - مِنَ فِعَالِكُما. فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ فِعَالِكُما. فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَيُوثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفُلِحُونَ ﴾ (الحشر/ ٩)»)\*(١).

١٠ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ أَبَدًا، وَلَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا») \* (٢٠).

١١- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُ \_ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهُ: «يَتَقَارَبُ السِزَّمَانُ، وَيَنْقُـصُ الْعَمَلُ (٣)، وَيُنْقَى الشُّحُّ، وَيَكُثُرُ الهَرْجُ» قَالُوا: وَمَا الْعَمَلُ (٣)، وَيُنْقَى الشُّحُّ، وَيَكُثُرُ الهَرْجُ» قَالُوا: وَمَا الْعَمَلُ (٣)، وَيُلْقَى الشَّحُ ، وَيَكُثُرُ الهَرْجُ ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ، الْقَتْلُ») \* (١٤).

# الأحاديث الواردة في ذم «الشح» معنًى

١٢ ـ \* (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ الْمِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُولُ الآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسِكًا تَلَقًا») \* (٥).

١٣ - \* (عَنْ بُرِيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ

الْقَتْلُ بَيْنَهُ مْ، وَمَا ظَهَرَتْ فَاحِشَةٌ فِي قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَيْهِمُ المَوْتَ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللهُ عَنْهُمُ الْقَطْرَ») \* (٢).

١٤ - \*(عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ: «يَا ابْنَ آدَمَ، إِنَّكَ أَنْ تَبْذُلَ
 الفَضْلَ خَيْرٌ لَكَ. وَأَنْ تُمْسِكَهُ شَرُّ لَكَ. وَلَا تُلامُ عَلَى

- (١) البخاري الفتح ٧(٣٧٩٨).
- (۲) النسائي (۲/ ۱۳) واللفظ له وقال الألباني: صحيح (۲۹۱۷، ۲۹۱۷، ۲۹۱۵، ۲۹۱۵، ۲۹۱۷، ۲۹۱۷، ۲۹۱۷، ۲۹۱۵، ۲۹۱۷، ۲۹۱۷، ۲۹۱۷، ۲۹۱۷، ۲۹۱۷، وقال الشيخ احمد شاكر: إسناده صحيح (۲۱۸/۱۳) رقم (۷۶۷۶)، وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية (۳/ ۲۰۱): حديث حسن.
- (٣) في مسلم: وينقضي العلم بدلاً من العمل، وقال ابن حجر: وقع في رواية الكشميهني: وينقص العلم، وهو المعروف في هذا الحديث وللآخر وجه. الفتح ١٠/ ٤٥٩.

- (٤) البخاري الفتح ١ (٦٠٣٧) واللفظ له، ومسلم (١٥٧). جـ٤ باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان.
  - (٥) البخاري -الفتح ٣(١٤٤٢) ومسلم (١٠١٠) واللفظ له.
- (٦) سنن البيهقي (٣/ ٣٤٦) واللفظ له. والجاكم (٢/ ١٢٦) وقال وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الألباني: وهو كها قالا: الصحيحة (١/ ١٦٩) حديث (١٠٧) وعزاه للطبراني في الأوسط وفوائد تمام. وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال أيضا: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات (١/ ٥٤٣).

كَفَافٍ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. وَالْيَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَي» \*(١٠). السُّفْلَي» \*(١٠).

10- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْسِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: أَفْبَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْقَ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ اللهِ عَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ اللهُ الجِرِينَ، خَمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِمِنَّ، وَأَعُوذُ بِاللهِ أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا تَدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ، حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا، إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ اللَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمُكْتَالَ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمُكْتَالَ وَالْمِيزَانَ، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةَ الْمُتُونَةِ وَجَوْرِ السَّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنُوا زَكَاةَ أَمْ وَالْحِمْ إِلَّا مُنِحُوا اللهِ السَّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْ وَالْحِمْ إِلَّا مُنِحُوا

الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ عَهْدَ اللهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، إِلَّا سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، وَمَا لَمْ تَعْدُمُ مُ غَيْرِهِمْ، وَمَا لَمْ تَعْدُمُ مُ غَيْرِهِمْ، وَمَا لَمْ تَعْدُمُ مُ غَيْرِهِمْ، وَمَا لَمْ تَعْدُلُوا عَمَّا أَنْزَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ أَئْرَلَ اللهُ، إِلَّا جَعَلَ اللهُ بَأْمُهُمْ بَيْنَهُمْ ")\*(1).

17- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِيرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهِ وَهُو يَقْرَأُ ﴿ أَهْاكُمُ التَّكَاثُرُ ﴾ قَالَ: «يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي. مَالِي. قَالَ: وَهُو يَقُرُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي. مَالِي. قَالَ: وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ») \* (٣).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الشح»

١ - \*( قَالَ قُطْبَةُ بْنُ أَوْسٍ الْغَطَفَانِيُّ الْجَاهِلِيُّ:
 إِنَّا نَعِفُ فَلَا نُرِيبُ حَلِيفَنَا

وَنَكُفُّ شُحَّ نُفُوسِنَا فِي الْمَطْمَعِ ( $^{(1)}$  وَنَكُفُّ شُحَّ نُفُوسِنَا فِي الْمَطْمَعِ ( $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{(5)}$   $^{$ 

٣ - \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِرَجُلٍ:
 الْبُخْلُ: أَنْ تَمْنَعَ مَا تَقْدِرُ عَلَيْهِ. وَالشُّحُ: أَنْ تَا خُذَ مَالَ

أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّهِ)\*(٦).

٤ - \*( قَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - ( لِيرَجُلٍ قَالَ لَهُ: إِنِّي شَحِيحٌ): إِنْ كَانَ شُحُّكَ لَا كَعْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مَا لَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بِشُحِّكَ يَعْمِلُكَ عَلَى أَنْ تَأْخُذَ مَا لَيْسَ لَكَ فَلَيْسَ بِشُحِّكَ بَأْسٌ) \*(٧).

٥ - \* ( وقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِجُلَسَائِهِ يَوْمًا: أَيُّهُمَا أَشَدُّ: الْبُخْلُ أَوِ الشُّحُّ؟ فَاخْتَلَفُوا، فَقَالَ لَهُمْ:

(۱) مسلم (۱۰۳۱).

(٢) ابن ماجة (٤٠١٩) واللفظ له وقال في الزوائد: هذا حديث صالح للعمل به. والحاكم (٤/٠٤٥) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وذكره الألباني في الصحيحة وقال: طريق الحاكم حسنة الإسناد والحديث ثابت حتما وعزاه لابن أبي الدنيا في العقوبات، والروياني

في مسنده (۱/ ۱۲۷ – ۱۲۹) رقم (۱۰۱).

(۳) مسلم (۲۹۵۸).

(٤) المفضليات للضبي (٥٤).

(٥) لسان العرب (٤/ ٢٢٠٥).

(٦) المرجع السابق نفسه، والسفحة نفسها (بتصرف).

(٧) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

الشُّحُّ أَشَدُّ مِنَ الْبُخْلِ لأَنَّ الشَّحِيحَ يَشِحُّ عَلَى مَا فِي يَدَيْهِ فَيَحْبِسُهُ، وَيَشِحُّ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ حَتَّى يَدَيْهِ فَيَحْبِسُهُ، وَيَشِحُّ عَلَى مَا فِي أَيْدِي النَّاسِ حَتَّى يَأْخُذَهُ. وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَهُوَ يَبْخَلُ عَلَى مَا في يَدَيْهِ)\*(١).

٦ - \* ( دَخَلَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْن الأَهْتَم يَعُودُهُ في مَرَضِهِ، فَرَآهُ يُصَوّبُ بَصَرَهُ في صُنْدُوق فِي بَيْتِهِ وَيُصعِّدُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَبَا سَعِيدٍ، مَا تَقُولُ في مِائَةِ أَنْفٍ في هَذَا الصُّنْدُوقِ، لَمْ أُؤَدِّ مِنْهَا زَكَاةً، وَلَمُ أَصِلْ مِنْهَا رَحِمًا؟ قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ، وَلِلَنْ كُنْتَ تَجْمَعُهَا؟ قَالَ: لِرُوْعَةِ الزَّمَانِ، وَجَفْ وَةِ السُّلْطَانِ، وَمُكَاثَرَةِ الْعَشِيرَةِ. ثُمَّ مَاتَ، فَشَهدَهُ الْحَسَنُ فَلَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ. قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمِسْكِينِ. أَتَاهُ شَيْطَ انْهُ فَحَذَّرَهُ رَوْعَةَ زَمَانِهِ، وَجَفْوَةَ سُلْطَانِهِ، وَمُكَاثَرَةَ عَشِيرَتِهِ، عَمَّا رَزَقَهُ اللهُ إِيَّاهُ وَغَمَرهُ فيه. انْظُرُوا كَيْفَ خَرَجَ مِنْهَا مَسْلُ وِبًا مَحْرُوبًا. ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْوَارِثِ فَقَالَ: أَيُّهَا الْوَارِثُ، لَا تُخْذَعَنَّ كَمَا خُدِعَ صُوَيْحِبُكَ بِالأَمْسِ، أَتَاكَ هَـذَا الْمَالُ حَلَالًا فَلَا يَكُـونَنَّ عَلَيْكَ وَبَالًا، أَتَاكَ عَفْوًا صَفْوًا مِلَّنْ كَانَ لَهُ جَمُوعًا مَنُوعًا، مِنْ بَاطِل جَمَعَهُ، وَمِنْ حَتِّ مَنعَهُ، قَطَعَ فِيهِ لِجَجَ الْبِحَارِ، وَمَفَ اوِزَ الْقِفَارِ، لَمُ تَكْدَحْ فِيهِ بِيَمِينِ، وَلَمْ يَعْرَقْ لَكَ فِيهِ جَبِينٌ. إِنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمٌ ذُو حَسَرَاتٍ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَم الْحَسَرَاتِ غَدًا أَنْ تَرَى مَالَكَ فِي مِيزَانِ غَيْرِكَ فَيَالَهَا عَثْرَةٌ لاَ تُقَالُ، وَتَوْبَةٌ لاَ تُنَالُ)\*(٢).

٧ - \* ( قَالَ الْخَطَّابِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: الشُّحُّ

مِنَ الْبُخْلِ، وَكَأَنَّ الشُّعَ جِنْسُ، وَالْبُخْلَ نَوْعٌ، وَأَكْثَرُ مَا يُقَالُ: الْبُخْلُ فِي أَفْرَادِ الأُمُّورِ، وَالشُّعُ عَامٌّ كَالْوَصْفِ اللَّازِمِ وَمَا هُو مِنْ قِبَلِ الطَّبْعِ)\*(٣).

٨ - \*(قَالَ ابْنُ عَقِيلٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: البُخْلُ: يُورِثُ التَّمَسُّكَ بِالْمُؤجُودِ، وَالْمُنْعَ مِنْ إِخْرَاجِهِ للبُخْلُ: يُورِثُ التَّمَسُّكَ بِالْمُؤجُودِ، وَالْمُنْعَ مِنْ إِخْرَاجِهِ لأَلْمَ يَجِدُهُ عِنْدَ تَصَوُّرِ قِلَّةِ مَا حَصَلَ وَعَدَمِ الظَّفَرِ بِخَلَفِهِ، وَالشَّحُ يُفَوِتُ النَّفْسَ كُلَّ لَـنَّةٍ، وَيُجَرِّعُهَا كُلَّ وَالشَّحَ يُفَوِيهُ عَلَى النَّفْسَ كُلَّ لَـنَّةٍ، وَيُجَرِّعُهَا كُلَّ فَعَدَم الغَلْمَ اللهَ عُصَةًا اللهَ الله المَّلْمَ الله المَّلْمَ الله النَّفْسَ كُلَّ لَـنَّةٍ، وَيُجَرِّعُهَا كُلَّ الله عُصَةًا الله الله المَلْمَ الله الله الله الله المَلْمَ الله المُلْمَ الله الله المُلَمَّةِ الله الله المَلْمَ الله الله الله الله المَلْمَ الله الله الله الله الله الله المُلَمِّلَ الله الله المَلْمَ الله المُلْمَ الله الله الله المَلْمَ الله الله المَلْمَ الله الله المَلْمَ الله المَلْمَ الله الله المُلْمَ الله المَلْمَ اللهُ الله المَلْمَ الله المَلْمَ الله الله المَلْمَ الله الله الله المَلْمَ الله المَلْمَ الله الله الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله الله الله المَلْمُ الله المُلْمُ الله الله المَلْمَ الله المُلْمُ الله الله الله المَلْمُ الله الله الله الله الله الله المَلَمُ الله الله الله المَلْمُ الله الله الله الله الله المَلْمُ الله الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ اللهُ الله المَلْمُ الله الله المُلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المُعْمَلِي الله الله المَلْمُ الله الله المَلْمُ الله الله المَلْمُ الله المُلْمُ الله الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله الله المُلْمُ الله الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله الله المَلْمُ الله الله المُلْمُ الله الله الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله الله الله المَلْمُ الله الله الله المَلْمُ الله المِلْمُ الله الله الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله المَلْمُ الله الله المَلْمُ الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله الله الله المَلْمُ الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله المُلَّالله المَلْمُ الله الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله الله المَلْمُ الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله الله المُلْمُ الله الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله المُلْمُ الله الله المُلْم

٩ - ﴿ قَالَ مَحْمُودُ الْوَرَّاقُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 تَتَعْ بِاللَّ قَبْلَ الْمَاتِ

وَ إِلَّا فَلَا مَالَ إِنْ أَنْتَ مُتَّا شَقِيتَ بِهِ ثُم خَلَّفْتَهُ

لِغَــْيْرِكَ بُعْــــدًا وَسُحْقًا وَمَقْتَا فَجَادَ عَلَيْكَ بِزُورِ البُّكَا

وَجُدْتَ لَهُ بِالَّذِي قَدْ جَمَعْتَا وَأَعْطَيْتَهُ كُلَّ مَا فِي يَدَيْكَ

فَخَلَّاكَ رَهْنًا بِهَا قَدْ كَسَبْتَا) \* (\*).

• ١ - \* (أَنْشَدَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
لِسَانُكَ مَعْسُولٌ وَنَفْسُكَ شَـحَةٌ

وَعِنْدَ النُّرَيَّا مِنْ صَدِيقِكِ مَالُكَا وَعِنْدَ النُّرَيَّا مِنْ صَدِيقِكِ مَالُكَا وَأَنْتَ امْرُؤُ خِلْطٌ إِذَا هِيَ أَرْسَلَتْ

يَمِينُكَ شَيْئًا أَمْسَكَتْهُ شِمَالُكَا)\*(٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٣/٣٠٣).

<sup>(</sup>٥) مساوىء الأخلاق للخرائطي (١٤٣).

<sup>(</sup>٦) لسان العرب (٤/ ٢٢٠٥).

<sup>(</sup>١) مساوىء الأخلاق ومذمومها للخرائطي (١٤١) بتصرف.

<sup>(</sup>٢) العَقْد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (٣/ ١٤٨ - ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية (٣/٤/٣).

١١ - \*(قَالَ الأَزْهَرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُبَحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ لَعُونَ ﴿ وَمَنْ يُوقَ شُبحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ اللهُ لِحُونَ ﴾ (الحشر/ ٩): إِنَّ مَنْ أَخْرَجَ زَكَاتَهُ، وَعَفَّ عَنِ الْمَالِ الَّذِي لَا يَجِلُّ لَهُ، فَقَدْ وُقِيَ شُحَّ نَفْسِهِ) \*(١).

١٢ - \*(قَالَ ابْنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ اللهُ تَعَالَى - أَحَلَّ لَنَا الطَّيِّبَاتِ مِنَ الْمَطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ
 وَالْلَابِسِ وَالْنَاكِحِ، وَحَرَّمَ تَنَاوُلَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ مِنْ غَيْرِ

وُجُوهِ حِلِّهَا، وَأَبَاحَ لَنَا دِمَاءَ الْكُفَّارِ وَالْمُحَارِبِينَ وَأَمْ وَالْمُحَارِبِينَ وَأَمْ وَالْمُمْ، وَحَرَّمَ عَلَيْنَا مَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الْخَبَائِثِ مِنَ الْخَبَائِثِ مِنَ الْخَبَائِثِ مِنَ الْمُطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَنَاكِحِ، وَحَرَّمَ عَلَيْنَا الْمُطَاعِمِ وَالْمَشَارِبِ وَالْمَلَابِسِ وَالْمَنَاكِحِ، وَحَرَّمَ عَلَيْنَا أَخْذَ الأَمْوَالِ وَسَفْكَ الدِّمَاءِ بِغَيْرِ حَقِّهَا. فَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَيْنَا عَلَى مَا أُبِيحَ لَهُ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَا مُنِعَ عَلَى مَا أُبِيحَ لَهُ فَهُو مُؤْمِنٌ، وَمَنْ تَعَدَّى ذَلِكَ إِلَى مَا مُنِعَ مِنْهُ فَهُو الشَّحِ الْلَذُمُومُ، وَهُو مُنَافٍ لِلإِيمَانِ، وَقَد قِيلَ: إِنَّهُ رَأْسُ الْمُعَاصِي كُلِّهَا) \*(٢).

## من أضرار « الشح »

١- يُورِثُ قَطِيعَةَ الرَّحِم وَانْفِصَامَ عُرَى الْمَحَبَّةِ.

٢ مِنْ أَسْبَابِ الظُّلْمِ وَالْبَغْنِي وَالْعُدْوَانِ وَسَفْكِ
 الدِّمَاءِ.

٣- بُغْضُ النَّاسِ لِلشَّحِيحِ وَبُعْدُهُمْ عَنْ شَرِّهِ.

٤- يُجُرِّيءُ عَلَى الْمُعَاصِي وَفِعْلِ السَّيِّئَاتِ.

٥- يُنَافِي الإِيهَانَ وَيُغْضِبُ الرَّحْمَنَ.

٦- مِنْ أَسْبَابٍ هَلَاكِ الْخَلْقِ.

٧- مِنْ أَعْظَمِ الْمُوبِقَاتِ الَّتِي أَمَرَ الشَّارِعُ بِاجْتِنَابِهَا.

٨- الشَّحِيحُ مَحْرُومٌ ، وَالْمُنْفِقُ مَرْزُوقٌ.

٩- يَسْتَوْجِبُ عَذَابَ اللهِ.

## شرب الخمر

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 77     | ٣٤       | ۲      |

#### شرب الخمر لغةً:

الإسْمُ مِنْ قَوْلِمِ شَرِبَ الْمَاءَ وَنَحْوَهُ شَرُّبًا .

يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ : الشِّينُ وَالرَّاءُ وَالْبَاءُ أَصْلُ وَاحِدٌ مُنْقَاسٌ مُطَّرِدٌ ، وَهُوَ الشُّرْبُ الْمُعُرُوفُ، ثُمَّ يُحْمَلُ عَلَيْهِ مَا يُقَارِبُهُ عَجَازًا وَتَشْبِيهًا ، تَقُولُ : شَرِبْتُ الْمَاءَ شَرْبًا. وَهُوَ الْمُصْدَرُ ، وَالشُّرْبُ الإسْمُ ، وَالشَّرْبُ أَيْضًا: القَوْمُ الَّذِينَ يَشْرَ بُونَ، وَالشِّرْبُ الْحَظُّ مِنَ الْمَاءِ، وَالْمُشْرَبَةُ: الْمُوْضِعُ الَّذِي يَشْرَبُ مِنْهُ النَّاسُ، وَالشَّر يبُ: الَّذِي يُشَارِبُكَ ، وَقَوْلُهُمْ : أَشْرَبْتَنِي مَالَمُ أَشْرَبْ : أَي ادَّعَيْتَ عَلَيَّ شُرْبَهُ ، وَهَذَا مَثَلٌ يُقَالُ لِمَن ادُّعِي عَلَيْهِ مَالَمْ يَفْعَلْهُ ، وَيُقَالُ: مَاءٌ مَشْرُوبٌ وَشَرِيبٌ ، إِذَا صَلَحَ أَنْ يُشْرَبَ، وَأُشْرِبَ فُلَانٌ حُبَّ فُلَانٍ : إِذَا خَالَطَ قَلْبَهُ، وَقَالَ الْجَوْهَرِيُّ : يُقَالُ: شَرِبَ الْمَاءَ شَرْبًا وَشُرْبًا وَشِرْبًا، وَقَدْ قُرىءَ بِالثَّلَاثَةِ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿فَشَارِبُونَ شُرْبَ الهِيم ﴾ (الواقعة / ٥٥)، قَالَ أَبُوعُبَيْدَةَ: الشَّرْبُ -بِالْفَتْحِ - مَصْدَرٌ ، وَبِالرَّفْعِ وَالْخَفْضِ اسْمَانِ مِنْ شَرِبَ ، وَالتَّشْرَابُ الشُّرْبُ، وَالشَّرْبَةُ: الْمُرَّةُ الـوَاحِدَةُ مِنَ الشُّرْب، وَالشِّرِّيبُ: الْمُولَعُ بِالشَّرَابِ، وَتَقُولُ: شَرَّبَ مَالِي وَأَكَّلَهُ أَيْ أَطْعَمَهُ النَّاسَ وَسَقَاهُمْ بِهِ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الشَّرَابُ: مَا شُرِبَ مِنْ أَيِّ

نَوعِ كَانَ، وَعَلَى أَيِّ حَالٍ كَانَ، وَرَجُلٌ شَارِبٌ، وَشَرُوبٌ، وَشَرَّابٌ، وَشِرِّيبٌ، أَيْ مُولَعٌ بِالشَّرَابِ، وَشِرَّيبُ، أَيْ مُولَعٌ بِالشَّرَابِ، وَالشَّرَّابُ الكَثِيرُ وَقِيلَ : الشِّرِيبُ الْمُولَعُ بِالشَّرَابِ، وَالشَّرَّابُ الكَثِيرُ الشُّرْبِ، وَفِي الشُّرْبِ، وَفِي الشُّربِ، وَفِي الشُّربِ، وَفِي الخَدِيثِ: « مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدَّنْيَا لَمُ يَشْرَبُهَا فِي اللَّخِرَة» (١).

#### الخمر لغةً:

الْخَمْرُ اسْمٌ لِلشَّرَابِ الْمُعْرُوفِ وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَا قَالَمُ السَّمِ لِلشَّرَابِ الْمُعْرُوفِ وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَا قَةِ (خ م ر) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّغْطِيَةِ وَالْمُخَالَطَةِ فِي سَتْر، قَالَ الْخَلِيلُ : وَاخْتِمَارُهَا : إِدْرَاكُهَا وَغَلَيَانُهَا، وَخُمْرُهُمَا وَالْمُحَرِقِ الْمَحْمُورَ مِنَ وَخُمْرُهُمَا مَا غَشِيَ الْمَحْمُورَ مِنَ الْخُمُورَ مِنَ الْخُمُورَ مِنَ الْخُمُورَ مِنَ الْخُمُورَ مِنَ اللَّهُ عُرِقُهَا مَا غَشِيَ الْمَحْمُورَ مِنَ الْخُمَارِ وَالسُّكْرِ فِي قَلْبِهِ.

وَقَالَ الرَّاغِبُ: أَصْلُ الْخَمْرِ سَتْرُ الشَّيْءِ، يُقَالُ لِمَا يُسْتَتَرُ بِهِ: خِمَارٌ، وَأَخْرَتُ الْعَجِينَ جَعَلْتُ فِيهِ الْخَمِير، وَسُمِّيَتِ الْخَمْرُ بِذَلِكَ لِكَوْنِهَا نُخَامِرَةً لِلْعَقْلِ أَيْ نُخَالِطَةً

وَاخْهُارُ: الدَّاءُ الْعَارِضُ مِنَ الْخَمْرِ، وَجُعِلَ بِنَاؤُهُ بِنَاءَ الأَّدُواءِ كَالزُّكَامِ وَالسُّعَالِ، وَخُمْرَةُ الطِّيبِ رِيحُهُ، وَقَالَ الجَوْهَ رِيُّ: يُقَالُ خَمْرَةٌ صِرْفٌ (خَالِصَةٌ) وَجَمْعُهَا خَمْرٌ وَخُمُورٌ مِثْلُ تَمْرَةٍ وَتَمْرٍ وَتَمُورٍ، قِيلَ: سُمِّيتُ

خُرًا لأَنَّهَا تُرِكَتْ فَاخْتَمَرَتْ ، وَاخْتِمَارُهَا تَغَيُّرُ رِيهِا، وَقَوْلُهُمْ: مَاعِنْدَهُ خَيْرٌ وَلَا خُرٌ، مَاعِنْدَهُ خَيْرٌ وَلَا شَرْ، وَخُرْةُ النَّبِيذِ وَالطِّيبِ، مَا يُغْلِلُ فِيهِ مِنَ الْخَمْرِ وَاللَّرْدِيِّ، وَالتَّخْمِيرُ: التَّغْطِيةُ ، وَاللَّخَامَرَةُ: الْلُخَالَطَةُ ، وَاللَّرْدِيِّ، وَالتَّخْمِيرُ: التَّغْطِيةُ ، وَاللَّخَامَرَةُ : الْلُخَالَطَةُ ، وَاللَّرْدِيِّ، وَالتَّخْمِيرُ: التَّغْطِيةُ ، وَاللَّخَامَرَةُ وَاللَّكَالَةُ لَانًا : وَخَامَرَ الرَّجُلُ الْمُكَانَ: لَزِمَهُ ، وَاسْتَخْمَرَ فَلَانٌ فَلَانًا : السَّعْبَدَهُ ، وَمِنْهُ حَدِيثُ مُعَاذٍ : مَنِ اسْتَخْمَرَ فَلَانٌ فَلَانًا : أَخَذَهُمْ قَهْرًا وَمَنَلَكَ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ فِي لُغَةِ أَهْلِ اليَمَنِ ، وَقَالَ الْبُنُ مَنْظُورٍ : يُقَالُ خَامَرَ الشَّيْءَ : قَارَبَهُ وَخَالَطَهُ.

وَيُقَالُ خَمَّرَ وَجْهَهُ. وَخَمِّرْ إِنَاءَكَ . أَيْ غَطِّهِ .

واَلاَّعْرَفُ فِي الْخَمْرِ التَّا أَنِيثُ فَيُقَالُ: خَمْرةٌ صِرْفٌ، وَقَدْ يُسلَدُ كَنُ وَقُحْمُ عَلَى خُمُورٍ وَسُمِّيَتِ الْخَمْرُ خَمْرًا لِمَقَدْ يُسلَدُ الْمَوْرِ وَسُمِّيَتِ الْخَمْرُ خَمْرًا لِمُخَامَرَةٍ مَا الْعَقْلَ . وَرَوَى الأَصْمَعِيُ عَنْ مَعْمَرِ بُنِ لِمُخَامَرَةٍ مَا الْعَقْلَ . وَرَوَى الأَصْمَعِيُ عَنْ مَعْمَرِ بُنِ سُلَيْهَانَ ، قَالَ: خَمْرُ اللّهَ عُمْر اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

وَيُقَالُ: خَمَرَ الرَّجُلَ وَالدَّابَةَ يَخْمِرُهُ خَمْرًا أَيْ سَقَاهُ خَمْرًا .

وَالْمُخَمِّرُ: مُتَّخِذُ الْخَمْرِ. وَالْخَارُ بَائِعُهَا، وَيُقَالُ: هَذَا عِنَبٌ خُمْرِيٌّ، أَيْ يَصْلُحُ لِلْخَمْرِ، وَلَوْنٌ خَمْرِيٌّ: أَيْ يُشْبِهُ لَوْنَ الْخَمْرِ.

وَأَمَّا خُرْتُهَا وَخُمَارُهَا ، فَهُو مَا خَلَّطَ مِنْ سُكْرِهَا ، فَهُو مَا خَلَّطَ مِنْ سُكْرِهَا وَيُقَالُ الْمُرَادُ: مَا أَصَابَكَ مِنْ أَلَمِهَا وَصُدَاعِهَا وَأَذَاهَا ، كَمَا يُقَالُ : رَجُلٌ كَمَا يُقَالُ : رَجُلٌ

غَوْمُ ورُ أَيْ بِهِ خَمَارٌ ، وَرَجُلُ خِيِّرٌ أَيْ شِرِّيبٌ لِلْخَمْرِ دَائيًا (١).

#### الخمر اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الْخَمْرُ: اسْمٌ لِكُلِّ مُسْكِرٍ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ: اِسْمٌ لِكُلِّ مُسْكِرٍ وَعِنْدَ بَعْضِهِمْ: اِسْمٌ لِلْمُتَّخَذِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ، لِمَا رُوِيَ عَنْهُ عَيْقٍ: «الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ: النَّخْلَةُ وَالْعِنْبَةُ» وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا اسْمًا لِغَيْرِ الْمَطْبُوخِ، ثُمَّ وَالْعِنْبَةُ» وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهَا اسْمًا لِغَيْرِ الْمَطْبُوخِ، ثُمَّ اخْتُلِفَ فِي كَمِّيَّةِ الطَّبْخِ الَّتِي تُسْقِطُ عَنِ الْمَطْبُوخِ اسْمَ الْخَيْرِ الْمَطْبُوخِ السَّمَ الْخَيْرِ الْمَطْبُوخِ السَّمَ الْخَيْرِ الْمَلْبُوخِ السَّمَ الْخَيْرِ الْمَطْبُوخِ السَّمَ الْخَيْرِ الْمُطْبُوخِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَلْبُوخِ السَّمَ الْخَيْرِ الْمُطْبُونِ السَّمَ الْعَيْرِ الْمُطْبُوخِ السَّمَ الْخَيْرِ الْمُطْبُونِ الْمُعْرَادِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعْلِقُونَ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِادِ اللَّهُ الْمِلْمُ الْمُعْلِقُونِ الْمُعْرِادِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعْرَادِ اللَّهُ الْمُعْرِدِ اللَّهُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ مَا الْمُعْلِقُونَ الْمُعْرَادُ اللَّهُ الْمُعْرِدُ الْمُعْمُ الْمُعْرَادِ الْمُعْمُ الْعُرْدِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْمُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِدِ الْمُعْرِدُ الْمُعْلِمُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِدُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرِدُ وَالْمُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادِ وَالْمُعْرَادِ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ الْمُعْرَادِ الْمُعْرَادُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُونُ الْمُعْرَادُ وَالْمُعْرَادُ و

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الْخَمْرُ: كُلُّ شَرَابٍ مُغَطٍّ لِلْعَقْلِ، سَوَاءٌ أَكَانَ عَصِيرًا أَوْ نَقِيعًا مَطْبُوخًا أَوْ نَيِّئًا (٣).

#### شرب الخمر اصطلاحًا:

يُقْصَدُ بِشُرْبِ الْخَمْدِ: تَنَاوُلُ أَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْمُنكِرَاتِ عَلَى أَيِّ مَوْعٍ مِنَ الْمُسْكِرَاتِ عَلَى أَيِّ هَيْئَةٍ كَانَ، مَطْبُوخًا أَوْ نَيِّنًا ، عَصِيرًا أَوْ مَنْقُوعًا، قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا (٤).

## حكم شُرْبِ الخمر:

عَدَّ الذَّهَبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ شُرْبَ الْخَمْرِ مِنَ الكَبَائِرِ. وَأَلْخَقَ الذَّهَبِيُّ بِذَلِكَ شُرْبُ الْحَشِيشَةِ ، وَهِيَ مَاصُنِعَ مِنْ وَرَقِ الْقِنَّبِ ، وَذَلِكَ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهَا تُفْسِدُ العَقْلَ وَالْزَاجَ حَتَّى يَصِيرَ فِي الرَّجُلِ تَخَنُّثُ وَدِيَاثَةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ الفَسَادِ ، وَالْخَمْرُ أَخْبَثُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهَا تُفْضِي إِلَى مِنَ الفَسَادِ ، وَالْخَمْرُ أَخْبَثُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهَا تُفْضِي إِلَى الْمُخَاصَمَةِ وَالْقُاتَلَةِ وَكِلَاهُمَا يَصُدُّ عَنِ الصَّلَاةِ وَعَنْ الصَّلَةِ وَعَنْ

التعاريف (١٦٠).

<sup>(</sup>٣) الكليات (٤١٤).

<sup>(</sup>٤) اقتبسنا هذا التعريف مما ذكره اللغويون وعلماء الصحاح متعلقا بكل من الشراب والخمر .

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة ( ۲/ ۲۱۵ ) المفردات (۱۰۹) ، الصحاح (۲/ ۲۶۹) ، لسان العرب (۲/ ۱۲۵۹) (ط. دار المعادف) .

<sup>(</sup>٢) المفردات (١٥٩). وانظر أيضا التوقيف على مهات

ذِكْرِ اللهِ (١).

وَجَعَلَ ابْنُ حَجَرِ الْهَيَتَمِيِّ: شُرْبَ الْخَمْرِ مُطْلَقًا وَالْمُسْكِرَ مِنْ غَيْرِهَا وَلَوْ قَطْرَةً ، وَكَذَلِكَ عَصْرُ الْمُسْكِرِ ، وَكَذَلِكَ عَصْرُ الْمُسْكِرِ ، وَحَلْلُهُ وَطَلَبُ مَعْلِهِ ، وَطَلَبُ سَقْيِهِ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَطَلَبُ أَحَدِهِمَا ، وَأَكْلُ ثَمَنِهِ . كُلُّ ذَلِكَ مِنَ الكَبَائِر .

وَذَكَرَ عَدَدًا كَبِيرًا مِنَ الآيَـاتِ وَالأَحَادِيثِ وَالآثَارِ الدَّالَّةِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ الدَّالَّةِ عَلَى شُرْبِ الْخَمْرِ وَلَا قَطْرَةً وَكَذَلِكَ الْمُسْكِرُ مِنْ غَيْرِهَا (٢).

#### تجنب الخمر يسمو بالأخلاق ويعين على العفة:

قَالَ الْجَاحِظُ: أَكْثَرُ مَا يَجِبُ عَلَى (الْتُطَلِّعِ إِلَى السُّمُوّ) تَجَنُّبُ السُّكْرِ مِنَ الشَّرَابِ يُثِيرُ النَّفْسَ الشَّهْ وَانِيَّةَ وَيُقَوِيهَا وَيَحْمِلُهَا عَلَى التَّهَتُكِ، النَّفْسَ الشَّهْ وَانِيَّةَ وَيُقَوِيهَا وَيَحْمِلُهَا عَلَى التَّهَتُكِ، وَالْرَبِّكَابِ الْفَوَاحِشِ وَالْمُجَاهَرة بِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ وَالرَّكَابِ الْفَوَاحِشِ وَالْمُجَاهَرة بِهَا، وَذَلِكَ أَنَّ الإِنْسَانَ إِنَّا يَرْتَكِ عَنِ الْفَبَائِحِ بِالْعَقْلِ وَالتَّمْيِيزِ، فَإِذَا سَكِرَ عَدِمَ وَالْتَمْ يَرْهُ عَنِ الْفَعْلِ الْقَبِيحِ، فَلَايُبَالِي أَنْ ذَلِكَ اللَّذِي كَانَ يَرْدَعُهُ عَنِ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ، فَلَايُبَالِي أَنْ يَرْتَكِبَ كُلَّ مَاكَانَ يَتَجَنَّبُ فِي صَحْوِهِ، فَأَوْلَى الأَشْيَاءِ يَرْتَكِبَ كُلَّ مَاكَانَ يَتَجَنَّبُ فِي صَحْوِهِ، فَأَوْلَى الأَشْيَاءِ يَرْتَكِبَ كُلَّ مَاكَانَ يَتَجَنَّبُ فِي صَحْوِهِ، فَأَوْلَى الأَشْيَاءِ يَنْ طَلَبَ الْعِقَةَ هَجْرُ الشَّرَابِ بِالْجُمْلَةِ، وَيَتَجَنَّبُ لِي الْمُعْلِ الْقَيْعِ وَالْخُلُومَةِ، وَيَتَجَنَّ بُ فَي طَلْكُ الْمُجَاهِ وَالشَّكُو وَالْخَلَاعَةِ، وَلَا يَنْ طَلَبَ الْمُعْلِ الْقَيْعِ وَالْفَكُمُ وَالْفَلَاعَةِ، وَلَا النَّيْءَ أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ تِلْكَ الْمُجَالِسَ، وَافْتَصَرَ عَلَى الْيَبِيرِ عَلْ الْيَسِيرِ عَلْمُ الْقَاتِصَرَ عَلَى الْيَسِيرِ عَلَى الْيَسِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيُسِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيَسِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيَسِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيُسِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيَسِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيُسِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيُعِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيَعْلِي الْتَلْوِي وَافْتَصَرَ عَلَى الْيَسِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيَسِيرِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيَعِيمِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيُعِيمِ وَافْتَصَرَ عَلَى الْيَسِيرِ وَافْتَصَرِ وَالْلَلَاقُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْلَهُ الْعَلَى الْعَلَامَةِ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْسُ الْعَلَى ال

مِنَ الشَّرَابِ لَمَّ يَسْتَضِرَّ بِهِ، فَإِنَّ هَـذَا أَغْلَظُ، وَذَلِكَ أَنَّ مَـنَ يُعْضُرُ مَجَالِسَ الشَّرَابِ لَيْسَ تَنْقَادُ لَـهُ نَفْسُهُ إِلَى القَّسَاعَةِ بِيسِيرِ الشَّرَابِ بَـلْ إِنْ حَضَرَ مَجَالِسَ الشُّرْبِ وَكَانَ فِي غَايَةِ العِفَّةِ تَارِكًا لِلشُّرْبِ مُتَمَتِّعًا بِالْوَرَعِ مَمَلَتُهُ شَهْ وَتُهُ عَلَى التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْمُجْلِسِ وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى شَهْ وَتُهُ عَلَى التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الْمُجْلِسِ وَتَاقَتْ نَفْسُهُ إِلَى التَّهَتَّكِ وَمَا أَكْثَرُ مَنْ فَعَلَ وَتَهَتَّكَ بَعْدَ السَّتْرِ وَالصِّيانَةِ التَّهَتُّكِ وَمَا أَكْثَرَ مَنْ فَعَلَ وَتَهَتَّكَ بَعْدَ السَّتْرِ وَالصِّيانَةِ فَشَرُّ الأَحْوَالِ لِمَنْ طَلَبَ الْعِقَّةَ حُضُورُ مَجَالِسِ الشَّرَابِ وَمُحَالِسِ الشَّرَابِ وَمُحَالِسِ الشَّرَابِ وَمُحَالَ مِنْ مُعَاشَرَةِ مِ هُورًا لِ لِمَنْ طَلَبَ الْعِقَّةَ حُضُورُ مَجَالِسِ الشَّرَابِ وَمُحَالِ مِنْ مُعَاشَرَةٍ مِ هُورًا لِ لَنْ طَلَبَ الْعِقَةَ حُضُورُ مَعْ المَرَةِ مُ اللَّهُ اللَّهُ أَهْلِهَا وَالاسْتِكْثَارُ مِنْ مُعَاشَرَةٍ مَ هُ اللَّهُ الْعَلَالُ اللَّهُ الْمَلَةُ أَهْلِهَا وَالاسْتِكْثَارُ مِنْ مُعَاشَرَةٍ مَ السَّرَابِ الشَّرَابِ الشَّارَةِ مَنْ مُعَاشَرَةً مَنْ الْمَالُ الْمِلَةُ أَهْلِهَا وَالاسْتِكْثَارُ مِنْ مُعَاشَرَةٍ مِ اللَّهُ الْمَالَةُ أَهْلِهَا وَالاسْتِكْثَارُ مِنْ مُعَاشَرَةً مِ الْوَلِي اللَّهُ الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَلِّي الْمِلْهُ الْمُعْلِيسِ الشَّيْتِ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمَالُولِ الْمُلُولِ الْمِلْهَا وَالاسْتِكْمُ الْمُلْهِ الْمُلْكِالُولُ الْمُعُولِ الْمُعَلِّي الْمَلْكُولُ الْمُلْسَالُولُ الْمُعَلِي الْمُلْعِلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُلْولِ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعُلِي الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُعُلِي الْمُلْمَالُولُ الْمُلْمِ الْمُولِ الْمِلْمُ الْمُلْمُ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُلْمِ الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعَلِي الْمُعِلَّى الْمُعْلَقِي الْمُعَلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَمِ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعُلِي الْمُعْلِي الْمُعُلِي الْمُعُلِي الْمُؤْلِقِي الْمُعْلَى ال

[للاستوادة: انظر صفات: اتباع الهوى - الإسراف - انتهاك الحرمات - التبذير - الطيش - العصيان - الميسر - الإعراض - التفريط والإفراط - الغي والإغواء - الفسوق - الفجور - الضلال - العصيان.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاستقامة - تعظيم الحرمات - قوة الإرادة - الطاعة - الإيمان - الإسلام - الهدى - الخوف - التقوى - الخشية - العزم والعزيمة].

<sup>(</sup>۱) الكبائر للذهبي (۸۰ – ۸۸)

<sup>(</sup>٢) الزواجر (٥٦٨ - ٥٨٠).

## الآيات الواردة في النهي « شرب الخمر»

٢- يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ الْإِنَّمَا الْخَيْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَذَلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلِيهُ الشَّيْطَنِ فَاجْتِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَعْلِيهُ وَالْفَيْطِنُ الشَّيْطِنُ الْنَهُ وَعَا بَيْنَكُمُ الْعَدَوة وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمُ عَن ذِكِر اللهِ وَالْبَعْضَاءَ فِي الْفَهْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكِر اللهِ وَعَنِ الشَّالِ الشَّلْوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ (إِنَّ اللهِ وَعَنِ الشَّالِ الشَّلْوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ (إِنَّ اللهِ وَعَنِ الشَّالِ الشَّلْوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ (إِنَّ اللهِ اللهِ عَنِ الشَّلْوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ (إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ الشَّلْوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ (إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الشَّلْوَةُ فَهَلَ أَنهُم مُنهُونَ (إِنَّ اللهُ اللهُو

١- هَيَسَعُلُونَكَ عَنِ الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِّ قُلُ فِيهِ مَآ إِنْمُ حَبِيرٌ وَمَنَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِنْمُهُمَآ أَحَبَرُ مِن نَفَعِهِ مَّا وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَايُسْفِعُونَ قُلِ الْعَفُو تُكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَكِيَ لَمَلَّكُمْ مَنَ لَفَكُرُونَ اللَّهِ فِي الدُّنِيا وَ الْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَسَعَى فَالدُّنِيا وَ الْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ الْيَسَعَى وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَاللّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ « شرب الخمر »

ا - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنِيلٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءَ (١) ثُمَّ أَيَّنْتُهُ بِهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُ (١) فَقَالَ: «اضْرِبْ بِهَذَا الحَائِطَ ، فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْم الآخِرِ») \*(١).

٢- \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّبِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ
 لَا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ ، قَالَ عُمَرُ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ ، يَانًا شِفَاءً ، فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي البَقَرَةِ ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْيُسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ (الآيةُ / ٢١٩)، الْخَمْرِ وَالْيُسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ﴾ (الآيةُ بيّنْ لَنَا فِي قَالَ : اللَّهُمَّ بيّنْ لَنَا فِي قَالَ : اللَّهُمَّ بيّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً ، فَنَزَلَتِ الآيةُ الَّتِي فِي النِسَاءِ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهُمْ بيَنْ لَنَا فِي النِسَاءِ ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا الصَّلَاةُ مَنْ الْعَلْهُ مَا يَعْنَ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا الصَّلَاةُ مَنْ الْنَامِ مَا اللهُ عَمْرُ فَقُرِئَتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا الصَّلَاةُ مَنْ الْنَامِ مُنْ الْمَائِدَةُ الْمَائِدَةُ مُ اللّهُ مُنْ الْمَائِدَةُ الْتَعْمُ اللهُ مَائُهُ وَلَى الْمَائِدَةُ الْمَائِدَةُ مَا اللهُ مَائُولُ اللهِ الْمَائِدَةُ الْمَائِدَةُ اللهِ اللهُ عَمْرُ: انْتَهَمْ اللهُ اللهُ

٣- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ــ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَأَصْحَابِهِ: «أَبَايِعُكُمْ عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالحَقِ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا. فَمَنْ بِالحَقِ، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا. فَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَأْقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّهُ فَهُ وَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ مَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ حَدُّهُ فَهُ وَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ مَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ حَدُّهُ فَهُ وَ كَفَّارَةٌ، وَمَنْ مَتَرَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْجَنَةَ» ) \* (0).

٤- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَيَ النَّبِيُ يَكِيْ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ ، قَالَ: «اضْرِبُوهُ» ، فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِه، وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهِ وَالضَّارِبُ بِشَوْبِهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ ، قَالَ: «لَا تَقُولُوا هَكَذَا ، لَا تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ») \*(١٠).

٥- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّ رَصُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْخَمْرَ وَتُمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخَمْرَ وَتُمَنَهَا، وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ وَثَمَنَهُ ») \* (٧).

7 - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُ وَ بِمَكَّةَ: 
(إِنَّ اللهَ وَرَسُ ولَ هُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْ رِ وَالْمُيْتَةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمُثَنَّةَ وَالْخِنْزِيرَ وَالْمُثَنَّةَ مَا مُشْوَلَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمُيْتَةِ ، وَالْأَصْنَامَ » . فقيل: يَا رَسُ ولَ اللهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمُيْتَةِ ،

<sup>(</sup>١) الدُّبَّاء : وعاء كانوا ينتبذون فيه .

<sup>(</sup>٢) يَنِشُّ : أَى يَغْلِى .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٧١٦) واللفظ له وذكره الألباني في صحيحه (٣/ ٧٠٨) وقسال: صحيم وعنزاه لصحيح ابن ماجه(٣٤٠٩).

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٦٧٠) واللفظ له ، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٢/ ٦٩٩): صحيح . وذكره الحافظ في الفتح وقال:

رواه أصحاب السنن وصححه على بن المديني . والترمذي (٣٠٤٩).

<sup>(</sup>٥) الهيثمسي في المجمع (١/٤٠١) وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٢ (٦٧٧٧).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٣٤٨٥) ، وقال محقق جامع الأصول (٧) أبو داود (٤٥٠): إسناده حسن.

فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدْهَنُ بِهَا الجُّلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ؟ . فَقَالَ: لَا ،هُو حَرَامٌ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عِنْدَ ذَلِكَ: قَاتَلَ اللهُ اليَهُ ودَ ، إِنَّ اللهَ – عَزَّ وَجَلَّ – لَمَّ حَرَمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ (١) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا حَرَمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ (١) ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمْنَهُ ») \* (٢) .

٧ - \*( عَنْ وَائِلٍ الحَضْرَمِيّ : أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُويْدٍ الجُعْفِيَّ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِيً عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ سَأَلَ النَّبِيَّ عَنِيً عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ سَأَلَ النَّبِيَ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ سَأَلَ النَّبِيَ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ سَأَلَ النَّبِيَ عَنِ اللهُ عَنْهُ \_ الْخَمْرِ ، فَنَهَاهُ أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا . فَقَالَ: إِنَّا أَصْنَعُهَا لِللَّهُ وَاءً » فَقَالَ: ﴿ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ لَكِنَّهُ دَاءً » ) \* (٣).

٨- \*( عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ ضَرَبَ فِي الْخَمْرِ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ) \* (٤).
 بَكْرِ أَرْبَعِينَ) \* (٤).

9- \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - اللهُ عَنْهُا - اللهُ عَنْهُا فَ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ اللهُ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ اللهِ رَعْقَالُ النّبِيُ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُ وَفَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ اللهِ مَنْ أَلُهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ وَجَلَ - عَهْدًا ، لَمَنْ يَشْرَبُ حَرَامٌ » . إِنَّ عَلَى اللهِ - عَنَّ وَجَلَ - عَهْدًا ، لَمَنْ يَشْرَبُ اللهِ عَنْ طِينَةِ الْخَبَالِ » . قَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ ، وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ ؟ قَالَ: «عَرَقُ أَهْلُ النّادِ، أَوْ

عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ")\*(٥).

• ١ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنَاهُ أَيَ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِإِيلِياءَ بِقَدَ حَيْنِ مِنْ خَمْ وَلَهُ اللَّبَنَ اللَّهَ عَنْهُ اللَّبَنَ الْخَلْتَ الْخَمْدُ اللَّبَنَ فَقَالَ جِبْرِيلُ: الحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْ رَةِ ، وَلَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ ) \* (٢).

اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللهِ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ ، قَالَ لَمُمَّا: (يَسِّرَا وَلَا تُعَسِّرَا ، وَبَشِّرَا ، وَبَشِّرَا ، وَبَشِّرَا ، وَبَشِرَا ، وَبَشِّرَا ، وَبَطَاوَعَا » . قَالَ أَبُو مُوسَى: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهِا شَرَابٌ مِنَ مُوسَى: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا بِأَرْضٍ يُصْنَعُ فِيهِا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ البَتْعُ (٧) وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ البَتْعُ (٩) وَشَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ يُقَالُ لَهُ الْمُؤْرُ (٨). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ») \* (٩).

17 - \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُمْ بِهِ غَيْرِي، قَالَ: «مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتُشْرَبَ الْخَمْرُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، وَتَكْثُرُ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً قَيِّمُهُنَ رَجُلٌ وَاحِدٌ» \* وَاحَدٌ » \* وَاحَدٌ » \* وَاحَدٌ » \* وَاحَدٌ » \* (١٠٠).

١٣ - ﴿ عَنْ عَائِشَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \_ قَالَتْ:
 سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ البَتْعِ . فَقَالَ: ﴿ كُلُّ شَرَابٍ

<sup>(</sup>١) أجملوه: أذابوه.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۵۸۱).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۱۹۸٤).

<sup>(</sup>٤) البخـاري -الفتح ١٢ (٦٧٧٣) واللفـظ له ، ومسلـم (١٧٠٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٠٠٢).

<sup>(</sup>٦) البخاري- الفتح ١٠ (٥٧٦) واللفظ له .

<sup>(</sup>٧) البتع: نبيذ العسل.

<sup>(</sup>٨) والمزر: نبيذ الذرة .

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١٠ (٦١٢٤) واللفظ له ، ومسلم (١٧٣٣).

<sup>(</sup>۱۰) البخاري - الفتح ۱۰(۵۷۷) واللفظ له ، ومسلم (۲۲۷۱)

أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ") \*(١).

١٤ - ﴿ عَنْ عَلِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّهُ قَالَ: كَانَتْ لِي شَارِفُ (٢) مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُغْنَم، يَوْمَ بَدْرٍ. وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَعْطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمْسِ يَوْمَئِذٍ . فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِمَةَ (٣) ، بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ، وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاعًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ يَرْتَحِلُ مَعِي. فَنَأْتِي بِإِذْخِرِ (٤) أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ . فَأَسْتَعِينُ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي . فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِ فِيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ (٥) وَالغَرَائِرِ (٦) وَالْحِبَالِ . وَشَارِفَايَ مُنَاخَانِ(٧) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ. وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ. فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَّتْ (٨) أَسْنِمَتُهُمَا ، وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا ، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا . فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَى جِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمُنْظَرَ مِنْهُمَا . قُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ قَالُوا: فَعَلَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ. وَهُو فِي هَذَا البَيْتِ فِي شَرْبِ (٩) مِنَ الأَنْصَارِ . غَنَّتُهُ قَيْنَةٌ وَأَصْحَابَهُ . فَقَالَتْ فِي غِنَائِهَا:

أَلَا يَا حَمْزُ للِشَّرُفِ النِّوَاءُ

فَقَامَ حَمْزَةُ بِالسَّيْفِ. فَاجْتَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا . فَأَخَـذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا . قَالَ عَلِيُّ: فَانْطَلَقْتُ

حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ . فَالَنَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَجْهِي اللّذِي لَقِيتُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَجْهِي اللّذِي لَقِيتَ فَاجْتَبَ مَا لَكَ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا رَأَيْتُ كَالِيَوْمِ قَطُّ . عَدَا حَزْةُ عَلَى نَافَتَيَ فَاجْتَبَ مَعَهُ أَسْنِمَتَهُمَ وَبَقَرَ خَواصِرَهُمَا . وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ أَسْنِمَتَهُمَ وَبَقَلَ وَبَقَرَ خَواصِرَهُمَا . وَهَا هُو ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ أَسْنِمَتَهُمَ وَبَقَلَ وَبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَهِ فَارْتَدَاهُ. ثُمَّ مَوْنَ فِيهِ حَزْةُ . فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنُوا لَهُ . فَإِذَا هُمْ الْبَابَ اللّذِي فِيهِ حَزْقُ . فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنُوا لَهُ . فَإِذَا هُمْ شَرْبُ فَطَفِقَ (١٠٠ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَلُومُ مَوْزَةَ فِيهَا فَعَلَ . اللهِ عَلَى فَعْدَ النَّظَرَ إِلَى وَجُهِهِ . فَقَالَ حَزْقُ لِي اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ القَهْقَرَى . وَخَرَجُونَا مَعَهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ القَهْقَرَى . وَخَرَجُنَا مَعَهُ اللهَ اللهُ عَلَى عَقِبَيْهِ القَهْقَرَى . وَخَرَجُنَا مَعَهُ اللهُ ال

١٥ - ﴿ عَنِ ابْنِ عُمرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَرَامٌ . وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَهَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا، لَمُ يَتُبْ ، لَمْ يَشْرَبُهَا فِي الآخِرَةِ ﴾ (١٣).

١٦ - \* ( عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّـهُ قَالَ:

مناختان ، بزيادة التاء: وهما صحيحان . فأنث باعتبار المعنى، وذكّر باعتبار اللفظ .

<sup>(</sup>٨) اجتبت : أي قطعت .

<sup>(</sup>٩) شرب: الشرب هو الجماعة الشاربون.

<sup>(</sup>١٠) فطفق .. يلوم: أي جعل يلومه .

<sup>(</sup>١١) ثمل: أي سكران .

<sup>(</sup>١٢) البخاري الفتح ٦ (٣٠٩١)، ومسلم (١٩٧٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>١٣) البخاري - الفتح ١٠ (٥٧٥)، ومسلم (٢٠٠٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱)البخاري - الفتح۱ (۵۸۵)، ومسلم(۲۰۰۱)واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) شارف: الناقة المسنة وجمعها شرف بضم الراء وإسكانها.

<sup>(</sup>٣) أبتني بفاطمة: أي أدخل بها، والبناء الدخول بالزوجة..

<sup>(</sup>٤) الإذخر: حشيشة طيبة الرائحة تسقف بها البيوت فوق الخشب .

<sup>(</sup>٥) الأقتاب: جمع قتب وهو رحل صغير على قدر السنام.

<sup>(</sup>٦) والغرائر: جمع غرارة ، وهي الجوالق .

<sup>(</sup>٧) مناخان: هكذا في معظم النسخ: مناخان . وفي بعضها

١٧- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا ، وَبَائِعَهَا ، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا ، وَحَامِلَهَا ، وَإِلْخَمُولَةَ إِلَيْهِ») \* (٣).

١٨ - \* (عَنْ أَبِي عَامِرٍ أَوْ أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَ عَلَيْ يَقُولُ: «لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي اللهُ عَنْهِ مَ أُمَّتِي أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ (٥) يَرُوحُ عَلَيْهِمْ وَالْمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ (٥) يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ (١) لَمُمْ يَأْتِيهِمْ - يَعْنِي الفَقِيرَ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُنِيَّتُهُمُ اللهُ (٧) وَيَضَعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُنِيَّتُهُمُ اللهُ (٧) وَيَضَعُ العَلَمَ ، وَيَمْسَخُ

آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ»)(^).

١٩ - \* ( قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - مَا كَانَ لَنَا خَوْرُ غَيْرُ فَضِيخِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الفَضِيخَ ، فَإِنِّي لَقَائِمٌ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلانًا إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ ؟ فَقَالُوا: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ . قَالُوا: أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ . قَالُوا: أَهْرِقْ هَذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنْ سُلُ . فَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلَا رَاجَعُ وهَا بَعْدَ خَبَرِ الرَّجُل) \* (٩) .

٢٠ \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ قَالَ: (مَنْ تَرَكَ الْخَمْرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأَسْقِينَةُ مِنْهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ ، وَمَنْ تَرَكَ الْخَرِيرَ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ لأَّكُسُونَةُ إِيَّاهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ (١٠)» \* (١١)

٢١- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَنْ زَنَى وَشَرِبَ الْخَمْرَ نَزَعَ اللهُ مِنْهُ الإِيمَانَ كَمَا يَخْلَعُ الإِنْسَانُ القَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ ") \* (11).

٢٢- (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - رَقَنِيَ اللهُ عَنْهُمَ - رَقِيَ اللهُ عَنْهُمَ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ لَمْ يَقْبَلِ

<sup>(</sup>٧) يبيتهم الله: أي يهلكهم.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١٠ (٥٩٠).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٨(٤٦١٧) واللفظ له، ومسلم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>١٠) حظيرة القدس: أي نعيم الجنة.

<sup>(</sup>۱۱) ذكره المنذري في الترغيب (٣/ ٢٦٢) وقال: رواه البزار بإسناد حسن، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٧٦): رواه البزار وفيه شعيب بن بيان، قال الذهبي: صدوق، وضعفه الحوزاجي والعقيلي وبقيه رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١٢) الحاكم (١/ ٢٢) على شرط مسلم ، وذكره الذهبي في الكبائر (٨٣ ، ٨٨).

<sup>(</sup>١) الفضيخ : البسر والتمر. والفضيخ أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويتركه حتى يغلي .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٥ (٢٤٦٤) واللفظ له ، ومسلم (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٦٧٤) واللفظ له ، ابن ماجه (٣٣٨٠) وقال معقق جامع الأصول: حديث حسن (٥/ ١٠٤) وأخرجه الترمذي من حديث أنس (١٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) الحِرَ: الفَرْجُ.

<sup>(</sup>٥) العَلَم: الجبل العالي، وقيل: قمته.

<sup>(</sup>٦) بسارحة: السارحة: البهائم تغدو وتروح.

اللهُ لَهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. فَإِنْ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ، فَإِنْ عَادَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ عَبَاحًا، فَإِنْ عَادَ الرَّابِعَةَ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ صَبَاحًا، فَإِنْ تَابَ لَمْ يَتُبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْ إِلْخَبَالِ» قِيلَ، يَا أَبَا عَبْدِالرَّهُمَنِ، وَمَا عَلَيْهِ وَسَقَاهُ مِنْ نَهْ إِللهُ مَنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ) \* فَالَ: نَهُرٌ مِنْ صَدِيدٍ أَهْلِ النَّارِ) \* فَالَ: نَهُرٌ مِنْ صَدِيدٍ أَهْلِ النَّارِ) \* فَالَ: نَهُرٌ مِنْ صَدِيدٍ أَهْلِ النَّارِ) \* فَالَ: فَهُرُ مِنْ صَدِيدٍ أَهْلِ النَّارِ) \*

٣٣ - \*( عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلَا يَقْعُدُ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ) \*(٢).

71- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُاً - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الجَنَّةِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُو يَتَحَلَّى اللهُ عَلَيْهِ شُرْبَهَا فِي الجَنَّةِ ، وَمَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي وَهُو يَتَحَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لِبَاسَهُ فِي الجَنَّةِ » \*(٣).

٢٥- ﴿ عَنْ أَبِي اللَّهُ رُدَاءِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ أَنَّهُ

(۱) الترمذي (۱۸۲۲) واللفظ له وقال: هذا حديث حسن ، وقال محقق جامع الأصول: هو حديث حسن له شواهد (٥/ ١٠١) وشاهده عند النسائي من حديث ابن عمرو(٨/ ١٠١٤, ٣١٦) وذكرره في الترغيب والترهيب وعزاه كذلك للحاكم ونقل قوله: صحيح الإسناد(٣/ ٢٦٤-٢٦٥).

- (۲) الدارمي (۲/ ۱۵۳) رقم (۲۰۹۲) وهذا لفظه ، والحاكم بأطول منه (۶/ ۲۸۸) وقال على شرط مسلم ووافقه الذهبي ، وذكره الألباني في صحيح الجامع وقال: حسن وعزاه للترمذي ، والحاكم (۳٤۸/٥) رقم (۲۳۸۲).
- (٣) ذكره المنذري في الترغيب وقال: رواه أحمد والطبراني ، ورواة أحمد ثقات (٣/ ٢٦٤)، وهـ و عند أحمد (٢/ ٢٠٩)، وقال الشيخ أحمد شاكر (١٥١/١٥١)/ ٦٩٤٨: إسناده حسن.

قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ: «لَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرِّ» ) ﴿ (٤) .

• ٢٦- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ اللهِ عَنْهُمَا مَنَ النَّبِيِ ﷺ: «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَاقٌ ، وَلَا مُدْمِنُ خَمْرٍ ، وَلَا مَنَّانٌ ، وَلَا وَلَدُ زِنْيَةٍ ») \* (٥).

٣٧ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنْـهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنَى قَالَ: ﴿ لَا يَـزْنِي الـزَّانِي حِينَ يَـزْنِي وَهُـوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُـوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ») ﴿ (٢) .

٢٨ - \*( عَنِ ابْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهًا مَرَّةً وَاحِدَةً النَّبِي عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ سُكْرًا مَرَّةً وَاحِدَةً فَكَأَنَّهَا كَانَتْ لَـهُ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا فَسُلِبَهَا ، وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُكْرًا كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيَهُ الصَّلَاةَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ سُكْرًا كَانَ حَقَّا عَلَى اللهِ أَنْ يَسْقِيهُ مِنْ طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ مَنْ طِينَةُ الْخَبَالِ؟ قَالَ: «عُصَارَةُ أَهْل جَهَنَّمَ») \* (٧).

٧٩- \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَهَا

- (٤) ابن ماجة (٣٣٧١) وقال في الزوائد: إسناده حسن.
- (٥) السدارمي (٢/٣٥١) رقسم (٢٠٩٤)، أحمد (٢/٣٠٢) والسناده واللفظ له رقم (٢٨٩٢)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١١٨/١١)، وكنذا أخرجه في الزوائد (٢/ ٢١٥) وصححه، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه راو وثقه ابن حبان وبقية رجاله ثقات (وهذا الراوي اسمه جابان) (٦/ ٤٥٧).، وقال الألباني: صحيح.
  - (٦) البخاري الفتح ١٠ (٥٧٨)، ومسلم (٥٧) متفق عليه.
- (۷) ذكره في الترغيب والترهيب وقال: رواه الحاكم وصححه، وأحمد ورواته ثقات (۳/ ۲٦۷)، وهو عند أحمد (۲/ ۱۷۸)، وقال الشيخ أحمد شاكر (۱/ ۱٤۳)/ ۱۹۹۹: إسناده صحيح.

قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَانُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَلَا اللهِ عَانُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَوَلَا اللهِ عَلَيْ عَانُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَوَلَا اللهِ عَلَيْهِ عَانُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَاللهِ عَلَيْهِ عَانُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَاللهِ عَلَيْهِ عَانُ كُلِّ مُسْكِرٍ وَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْه

٣٠- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهِ اللهِ

 $-*( َ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ _ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ _ أَنَّهُ قَالَ: «سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ: أَيُتَّخَذُ الْخَمْرُ خَلاً ؟ قَالَ: <math>(\check{V})*(\check{V})$ .

٣٢- \* (عَنْ دَيْلَمِ الحِّمْيَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا بِأَرْضِ بَارِدَةٍ نُعَالِجُ فِيهَا عَمَلًا شَدِيدًا، وَإِنَّا نَتَخِذُ شَرَابًا مِنْ هَذَا القَمْحِ نَتَقَوَّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدِ

بِلَادِنَا ؟ قَالَ: «هَلْ يُسْكِرُ» قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: «فَاجْتَنِبُوهُ». قَالَ: «فَاجْتَنِبُوهُ». قَالَ: «فَاجْتَنِبُوهُ». قَالَ: «فَإِنَّ النَّاسَ غَيْرُ تَارِكِيهِ ، قَالَ: «فَإِنْ لَمْ يَتْرُكُوهُ فَقَاتِلُوهُمْ»)\*(٧).

٣٣- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيِ عَلَيْهُ يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ نَزَلَ تَعْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِي يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ نَزَلَ تَعْرِيمُ الْخَمْرِ وَالعَسَلِ وَالحَنْطَةِ مِنْ العِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالعَسَلِ وَالحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ، وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ العَقْلَ ») \* (٨).

٣٤- \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنِيُّ أُتِيَ بِنْعَيْهَانَ أَوِ ابْنِ نُعَيْهَانَ وَهُ وَ سَكْرَانُ، فَشَتَّ عَلَيْهِ وَأَمَرَ مَنْ فِي البَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوهُ، فَضَرَبُوهُ فَضَرَبُوهُ بِالجَرِيدِ وَالنِّعَالِ وَكُنْتُ فِيمَنْ ضَرَبَهُ ») \* (٩).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « شرب الخمر »

ا = \*(قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ سَمُ رَةً بَاعَ خَرًا فَقَالَ: قَاتَ لَ اللهُ سَمُ رَةً، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَمْ أَلَّ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْقٍ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عُرَالَ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عُرَالًا للهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عُرَالًا فَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الل

٢-\* (قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_:

«اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أَمُّ الْخَبَائِثِ ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلَا قَبْلُكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُ وِكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتَهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَ وَخَل بَابًا أَغْلَقَتْ هُ دُونَهُ حَتَّى جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَ وَخِل بَابًا أَغْلَقَتْ هُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيةٌ خُرْ فَقَالَتْ : إِنِّى وَاللهِ مَا دَعْوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ فَقَالَتْ : إِنِّى وَاللهِ مَا دَعْوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ فَقَالَتْ : إِنِّى وَاللهِ مَا دَعْوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِلشَهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِلمَّ

- (r) amba (7).
- (٧) أبو داود (٣٦٨٣) وقال الألباني في صحيحه (٢/ ٧٠٢) : صحيح برقم (٣١٣١).
- (A) البخاري الفتح ١٩٥٨ ٤٦١٩) واللفظ له، ومسلم (٨) البخاري الفتح
  - (٩) البخاري الفتح ١٢ (٦٧٧٥).
    - (۱۰) معنى جملوها: أذابوها.
      - (۱۱) مسلم (۱۵۸۲).

- (١) قال ابن الأثير رحمه الله تعالى -: المفتر الذي يفتر الجسد إذا شرب ، أي يرخيه . وقال ابن الأعرابي: يقال: أفتر الرجل إذا ضعفت جفونه وانكسر طرفه .
- (٢) أبو داود (٣٦٨٦) واللفظ له ، وذكره في جامع الأصول وقال محققه: حسنه الحافظ في الفتح(٥/ ٩٣).
  - (٣) الكوبة : الطبل ، وقيل النرد وهو شيء يلعب به .
  - (٤) الْغُبَيْرَاءِ: ضَرْبٌ مِنَ الشَّرَابِ يَتَّخِذُهُ الْحَبَشُ مِنَ الذَّرَةِ.
    - (٥) أبو داود (٣٦٨٥) وقال الألباني (٢/ ٧٠٣) صحيح.

لِتَقَعَ عَلَيَّ ،أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْخُكْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ هَذَا الْخُكْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ: فَاسْقِنِي مِنْ هَذَا الْخُمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا قَالَ: زِيدِينِي، فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ كَأْسًا قَالَ: زِيدِينِي، فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهَا وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الإِيهَانُ وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الإِيهَانُ وَإِنْ النَّفْسَ ، فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرِ؛ فَإِنَّهَا وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الإِيهَانُ وَإِذْمَانُ الْخُمْرِجَ أَحَدُهُمَا وَاللهِ لَا يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهَا وَاللهِ لَا يَجْتَمِعُ الإِيهَانُ وَاللهِ لَا يَحْرَبُهُ أَلَوْ يَعْلَى اللهِ اللهُ ال

• ٣٠ - \* (قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : «حَرَّمَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمْ يَشْرَبُهَا فَي الجَاهِلِيَّةِ وَلَا الإِسْلَامِ . وَذَلِكَ أَنَّهُ مَرَّ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ يَضْعُ يَدَهُ فِي الْعَذِرَةِ وَيُدَنِيهَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ رِيحَهَا يَضَعُ يَدَهُ فِي الْعَذِرَةِ وَيُدَنِيهَا مِنْ فِيهِ فَإِذَا وَجَدَ رِيحَهَا صَرَفَ عَنْهَا. فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَا يَدْرِي مَا يَصْنَعُ وَهُوَ يَجِدُ رِيحَهَا فَحَرَّمَهَا») \* (٢٠).

٥ - \*(وَقَالَ: لَا تَسْقُوا أَوْلَادَكُمُ الْخَمْرَ؛ فَإِنَّهُمْ
 وُلِدُوا عَلَى الفِطْرَةِ)\* (٤).

٦ - \* ( قَالَ ابْنُ عَمَرَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ : «نَزَلَ

تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَإِنَّ فِي الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ كَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ، مَا فيهَا شَرَابُ العِنَب»)\*(٥).

٧- \* (قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - : «لَاً حُرِّمَتِ اللهُ عَنْهُمَ - : «لَاً حُرِّمَتِ الْخَمْرُ مَشَى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ وَقَالُوا: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَجُعِلَتْ عِدْلًا لِلشَّرْكِ » ) \* (٦).

• ٨- \* ( وَقَالَ أَيْضًا: ( ثَلَاثَةٌ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمُلَائِكَةُ لَا تَقْرَبُهُمُ الْمُلَائِكَةُ : الجُنُبُبُ ، وَالسَّكْرَانُ ، وَالْمُتُضَمِّنِ خُ بِالْخَلُوقِ») \* (٧) .

٩- \*(قَالَ أَبُو مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَـنِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - »)\* (٨).

الله عُدُالله بْدنُ عَمْرٍو \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: «لَا تَعُودُوا شُرَّابَ الْخَمْرِ إِذَا مَرِضُوا»)

• ١١- \* (وَقَالَ أَيْضًا: «لَا تُسَلِّمُ وَا عَلَى شَرَبَةِ الْخَمْرِ») \* (١٠).

١٢ - ﴿ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_: ﴿ مَنْ
 زَنَـى أَوْ شَرِبَ الْخَمْرَ نَسزَعَ اللهُ مِنْـ هُ الإِيهَانَ كَمَا يَخْلَـعُ

- (۷) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه البزار باسناد صحيح (۳/ ۲٦١) والخلوق رائحة مركبة تتخذ من النزعفران وغيره من أنواع الطيب متغلب عليه الحمرة والصفرة وقد ورد تارة بإباحته، وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت ونهى عنه لأنه من طيب النساء، وكن أكثر استعالا له منهم.
- (٨) النسائي (٨/ ٣١٤) ، وقال محقق جامع الأصول:إسناده صحيح (٥/ ١٠٤).
  - (٩) الكبائر للذهبي (٨١٤).
  - (١٠) البخاري الفتح (١١/ ٤٢).

- (١) النسائي (٨/ ٣١٥)، وذكره المنذري في ترغيبه وعزاه لابن حبان والبيهقي (٣/ ٢٥٩)، وقال محقق جامع الأصول: إسناده صحيح (٥/ ١٠٣).
- (٢) الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات، للشيخ حمود التويجري(٨٨).
  - (٣) البخاري \_الفتح ١٠ (٨١).
    - (٤) فتح الباري ١٠(٨٢).
  - ٥) البخاري\_ الفتح ١٦١٦).
- (٦) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (٣/ ٢٦٠).

تَعَالَى \_:

دَع الْخَمْرَ يَشْرَجْهَا الْغُوَاةُ فَإِنَّنِي

رَأَيْتُ أَخَاهَا مُغْنِيًا بِمَكَانِهَا فَإِنْ لَا يَكُنْهَا أَوْ تَكُنْهُ فَإِنَّهُ

أَخُوهَا غَذَتْهُ أُمُّهُ بِلِبَانِهَا) \*(١٠).

• ١٨- \*(رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِالعَزِيزِ ، قَوْمٌ يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِمْ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فِيهِمْ صَائِمًا . يَشْرَبُونَ الْخَمْرَ فَأَمَرَ بِضَرْبِهِمْ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ فِيهِمْ صَائِمًا . فَقَالَ: أَمَّا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: فَقَالَ: أَمَّا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ فَقَالَ: أَمَّا سَمِعْتَ قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ وَقَالَ: أَمَّا سَمِعْتَ قَوْلَهُ لَعَالَى: ﴿ وَقَالَ: اللّهُ وَلَهُ لَعَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ ... ﴾ الآية (النساء/ ١٤٠) ...

١٩ - \*( قَالَ الضَّحَّاكُ بْنُ مُزَاحِمٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - لِرَجُهُ اللهُ تَعَالَى - لِرَجُلٍ: مَا تَصْنَعُ بِشُرْبِ النَّبِيذِ ؟ قَالَ: يَمْضِمُ طَعَامِي. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْضِمُ مِنْ دِينِكَ وَعَقْلِكَ طَعَامِي. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يَمْضِمُ مِنْ دِينِكَ وَعَقْلِكَ أَكْتُرُ»)\*(٨).

• ٢ - \* (قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : 

(إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كُفْءَ الْمُرَّأَةِ فِي الْمَالِ وَالْحَسَبِ إِلَّا أَنَّهُ 

يَشْرَبُ الْخَمْرَ الْمُشْكِرَ لَا تُنزَقَّجُ مِنْهُ، لَيْسَ بِكُفْءٍ 

هَا) \* (٩) .

• ٢١- ﴿ قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : «مُرَّ بِرَجُلٍ سَكْرَانَ وَهُوَ يَبُولُ فِي يَدِهِ وَيَغْسِلُ بِهِ يَدَهُ كَهَيْئَةِ الْمُتَّوضِيءِ وَيَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي جَعَلَ كَهَيْئَةِ الْمُتَّوضِيءِ وَيَقُولُ: الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي جَعَلَ الإِنْسَانُ القَمِيصَ مِنْ رَأْسِهِ " ) \*(١).

• ١٣٠ - \* ( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : «مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ مَاتَ كَعَابِدِ اللَّاتِ عَنْهُمَا - : «مَنْ مَاتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ مَاتَ كَعَابِدِ اللَّاتِ وَالعُزَّى» قِيلَ: أَرَأَيْتَ مُدْمِنَ الْخَمْرِ هُوَ الَّذِي لَا يَسْتَفِيقُ مَنْ شُرْبُهَا إِذَا مَنْ شُرْبِهَا ؟ قَالَ: «لَا وَلَكِ مِنْ هُوَ الَّذِي يَشْرَبُهَا إِذَا وَلَكِ مِنْ هُوَ الَّذِي يَشْرَبُهَا إِذَا وَبَحَدَهَا وَلَوْ بَعْدَ سِنِينَ») \* (٢).

١٤ - \* (قَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما - لِقَوْمِهِ حِينَ نُهُوا عَنِ الْخَمْرِ:
 أَلَّهُ عَنْهُ عُبُوا عَنِ الْخَمْرِ:
 أَلَّهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَ

أَلَا يَا لَقَوْمِي لَيْسَ فِي الْخَمْرِ رِفْعَةٌ

فَلَا تَقْرَبُوا مِنْهَا فَلَسْتُ بِفَاعِلِ

فَإِنِّي رَأَيْتُ الْخَمْرَ شَيْئًا وَلَمْ يَسَزَلْ

أَخُو الْخَمْرِ دَخَّالًا لِشَرِّ الْمُنَازِلِ)\*(٣). مَا أَوَادَ قَطْعَ ١٥ - ﴿ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ ، لِمَّا أَرَادَ قَطْعَ رِجْلِهِ ، لَمَّا دَخَلَتْهَا الأَكلَةُ وَقَالُوا لَهُ: لَا بُدَّ أَنْ تَشْرَبَ شَيْئًا يُغِيِّبُ عَقْلَكَ حَتَّى لَا تُحُسَّ بِالأَلْمِ ، وَنَتَمَكَّنَ مِنْ شَيْئًا يُغِيِّبُ عَقْلَكَ حَتَّى لَا تُحُسَّ بِالأَلْمِ ، وَنَتَمَكَّنَ مِنْ قَطْعِهَا. فَقَالَ: مَا ظَنَنْتُ أَنَّ أَحَدًا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيَشْرَبُ شَيْئًا يُغِيِّبُ عَقْلَهُ حَتَّى لَا يَعْرِفَ رَبَّهُ ـ عَزَّ وَجَلَّ \_)\*(3).

١٦٠- \*( قَالَ الْحَسَنُ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: «لَوْ
 كَانَ العَقْلُ يُشْتَرَى لَتَغَالَى النَّاسُ فِي ثَمَنِهِ. فَالعَجَبُ مِثَنْ
 يَشْتَرِي بِإَلِهِ مَا يُفْسِدُهُ \*) \*(٥).

١٧ - \* ( قَالَ أَبُو الأَسْوَدِ الدُّوَّالِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) الفتح(۱۲/۲۲).

<sup>(</sup>٢) الكبائر للذهبي (٨٢).

<sup>(</sup>٣) المستطرف للأبشيهي (٤٧٠).

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية (٩/ ١٠٧).

<sup>(</sup>٥) المستطرف للأبشيهي (٤٧٠).

<sup>(</sup>٦) الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات والمفترات، للشيخ حمود بن عبدالله التويجري(١٢).

<sup>(</sup>٧) فتاوي الخمر والمخدرات لابن تيمية (٦٦).

<sup>(</sup>٨) المستطرف في كل فن مستظرف (٤٧٠).

<sup>(</sup>٩) الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات (١٤٣).

الإِسْلَامَ نُورًا، وَالْمَاءَ طَهُورًا») \*(١).

 ٢٢- \*( قَالَ شِهَابُ الدِّينِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَبْشِيهِيُّ: «مِنَّنْ تَرَكَ الْخَمْرَ فِي الجَاهِلِيَّةِ عَبْدُاللهِ بْنُ جَدْعَانَ ، وَكَانَ جَوَادًا مِنْ سَادَاتِ قُرَيْشٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ شَرِبَ مَعَ أُمَّيَّةَ بْن أَبِي الصَّلْتِ الثَّقَفِيِّ فَضَرَبَهُ عَلَى عَيْنِهِ فَأَصْبَحَتْ عَيْنُ أُمَّيَّةَ كُنْضَرَّةً كُنَافُ عَلَيْهَا الذِّهَابُ . فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللهِ : مَا بَالُ عَيْنِكَ؟ فَسَكَتَ فَأَلَحَ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَلَسْتَ ضَارِبَهَا بِالأَمْسِ فَقَالَ: أَوَ بَلَغَ مِنِّي الشَّرَابُ مَا أَبْلُغُ مَعَهُ إِلَى هَـذَا؟، لَا أَشْرَبُهَا بَعْدَ اليَوْم، ثُمَّ دَفَعَ لَهُ عَشْرَةَ آلَافِ دِرْهَم ، وَقَالَ: الْخَمْرُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، لَا أَذُوقُهَا بَعْدَ الْيَوْم أَبَدًا ، وَمِنَّ حَرَّمَهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ أَيْضًا قَيْسُ بْنُ عَاصِم. وَذَلِكَ أَنَّهُ سَكِرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَامَ لابْنَتِهِ أَوْ لأُخْتِهِ فَهَرَبَتْ مِنْهُ فَلَمَّا أَصْبَحَ سَأَلَ عَنْهَا فَقِيلَ لَهُ: أَوَ مَا عَلِمْتَ مَا صَنَعْتَ البَارِحَةَ؟ فَأُخْبِرَ القِصَّةَ فَحَرَّمَ الْخَمْرَ عَلَى نَفْسِهِ. وَحَدَثَ لَهُ مَرَّةً أُخْرَى أَنْ سَكِرَ فَجَعَلَ يَتَنَاوَلُ القَمَرَ وَيَقُولُ: وَاللهِ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أُنْزِلَهُ ثُمَّ يَثِبُ الـوَثْبَةَ بَعْـدَ الوَثْبَةِ وَيَقَعُ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ وَأَفَاقَ قَالَ: مَا لِي هَكَذَا، فَأَخْبَرُوهُ بِالقِصَّةِ فَقَالَ: وَاللهِ لَا أَشْرَجُهَا أَبَدًا، وَمِنْ هَـ وُلاءِ العَبَّاسُ بْنُ مِرْدَاسٍ وَقَـدْ قِيلَ لَهُ: لِمَ تَـرَكْتَ شُرْبَ الْخَمْرِ وَهُوَ يَزِيدُ فِي سَهَاحَتِكَ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ سَيِّدَ قَوْمِي وَأُمْسِيَ سَفِيهَهُمْ) \*(٢).

٢٣- \* ( قَالَ الصَّفَدِيُّ ـ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى ـ:

دَعِ الْخَمْرَ فَالرَّاحَاتُ فِي تَرْكِ رَاحِهَا

وَفِي كَأْسِهَا لِلْمَرْءِ كُسْوَةُ عَارِ وَكَمْ أَلْبَسَتْ نَفْسَ الفَتَى بَعْدَ نُورِهَا

مَدَارِعَ قَارٍ فِي مَدَارِ عُقَارِ وَ مِدَارِعُ قَارٍ فِي مَدَارِ عُقَارِ وَفِي نَفْسِ الْمُوْضِعِ قَالَ الأَبْشِيهِيُّ \_ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى \_ : «اسْتَلْقَى سَكْرَانُ عَلَى طَرِيقٍ فَجَاءَ كَلْبُ فَكَالَ ـ : «اسْتَلْقَى سَكْرَانُ عَلَى طَرِيقٍ فَجَاءَ كَلْبُ فَلَكَسَ شَفَتَيْهِ فَقَالَ : خَدَمَكَ بَنُوكَ وَلَا عَدِمُوكَ ، فَبَالَ فَلَحَسَ شَفَتَيْهِ فَقَالَ : خَدَمَكَ بَنُوكَ وَلَا عَدِمُوكَ ، فَبَالَ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ : وَمَاءُ حَارٌ أَيْضًا بَارَكَ اللهُ فَلَكَ » (٣).

الْحَشِيشَةَ الْمُسْنُوعَةَ مِنَ وَرَقِ القِنَّبِ حَرَامٌ ، يُجْلَدُ اللهُ تَعَالَى .. ﴿ إِنَّ الْحَشِيشَةَ الْمُسْنُوعَةَ مِنَ وَرَقِ القِنَّبِ حَرَامٌ ، يُجْلَدُ صَاحِبُهَا كَمَا يُجْلَدُ شَارِبُ الْخَمْرِ ، وَهِي أَخْبَثُ مِنَ الْخَمْرِ ، وَهِي أَخْبَثُ مِنَ الْخَمْرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْزِرَاجَ حَتَّى يَصِيرَ فِي النَّخَرِ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا تُفْسِدُ الْعَقْلَ وَالْزِرَاجَ حَتَّى يَصِيرَ فِي الرَّجُلِ تَخَنُّثُ وَدِيَاثَةٌ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الفسَادِ ، وَالْخَمْرُ اللهِ عَنْ رَبِي اللهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّمَةِ وَاللَّقَاتَلَةِ وَكِلَاهُمَا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّمَةِ وَالْمُقَاتَلَةِ وَكِلَاهُمَا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّمَةِ وَالْمُقَاتِلَةِ وَكِلَاهُمَا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّمَةِ وَالْمُقَاتِلَةِ وَكِلَاهُمَا يَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ تَعَالَى وَعَنِ الصَّمَةِ وَالْمُقَاتِلَةِ

70- \* (قَالَ حَكِيمٌ: "إِيَّاكَ وَإِخْوَانَ النَّبِيذِ، فَبَيْنَا أَنْتَ مُتَوَّجٌ عِنْدَهُمْ مَخْدُومٌ مُكَرَّمٌ مُعَظَّمٌ إِذْ زَلَّتْ فَبَيْنَا أَنْتَ مُتَوَّجٌ عِنْدَهُمْ مَخْدُومٌ مُكَرَّمٌ مُعَظَّمٌ إِذْ زَلَّتْ بِكَ القَدَمُ فَجَرُّوكَ عَلَى شَوْكِ السَّلَمِ فَاحْفَظْ قَوْلَ السَّلَمِ فَاحْفَظْ قَوْلَ القَائِل فِيهِ:

وَكُلُّ أُنَاسٍ يَحْفَظُونَ حَرِيمَهُمْ

وَلَيْسَ لأَصْحَابِ النَّبِيذِ حَرِيمُ

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق(٤٧١).

<sup>(</sup>٤) رسالة فتاوي الخمر والمخدرات لشيخ الإسلام ابن تيمية، جمع وإعداد أحمد حرك (٢٠).

<sup>(</sup>۱) الدلائل الواضحات على تحريم المسكرات ، للتـــويجري (۸۸).

<sup>(</sup>٢) المستطرف في كل فن مستظرف (٤٧٠).

فَإِنْ قُلْتُ هَذَا لَمْ أَقُلْ عَنْ جَهَالَةٍ

وَلَكِنَّنِي بِالفَاسِقِينَ عَلِيمٌ)\*(١).

• ٢٦- \*( قَالَ الشَّاعِرُ:

قُلْ لِمَنْ يَأْكُلُ الْحَيشيشَةَ جَهْلًا

يَا خَسِيسًا قَدْ عِشْتَ شَرَّ مَعيشَهْ

#### دِيةُ الْعَقْلِ بِكُرَةٌ فَلِمَاذَا

يَا سَفِيهًا تَبِيعُهُ بِحَشِيشَهُ) \* (٢٠). ٢٧ - \* (قَالَ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ: «لأَنْ أَرَى ابْنِي يَنْ إِنْ يَسْكَرَ، يَأْتِي عَلَيْهِ ابْنِي يَنْ إِنْ يَسْكَرَ، يَأْتِي عَلَيْهِ وَقْتٌ لَا يَعْرِفُ اللهَ فِيهِ ») \* (٣).

### من مضار «شرب الخمر »

- (١) دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الإِيمَانِ ، إِذْ قُرِنَ بِالأَنْصَابِ وَالأَزْلَامِ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى .
- (٢) يُنْزَعُ مِنْ مُتَعَاطِيهَا أَنْوَارُ الإِيهَانِ وَخَاصَّةً حِينَ تَعَاطيه.
- (٣) يُذْهِبُ الحَيَاءَ وَالْمُرُوءَةَ ، وَالنَّخْوَةَ وَالشَّهَامَةَ وَالغَيْرَةَ .
  - (٤) يُذْهِبُ العَقْلَ الَّذِي بِهِ تَمَيَّزَ الإِنْسَانُ عَنِ الحَيَوَانِ.
    - (٥) مُضِرٌّ بِالبَدَنِ وَالنَّفْسِ وَالْمَالِ.
- (٦) يُورِثُ البَغْضَاءَ وَالأَحْقَادَ وَيَصُدُّ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ اللهِ وَعَنِ

- (٧) جَالِبٌ لِغَضَبِ الرَّبِّ وَالطَّرْدِ مِنْ سَعَةِ رَحْمَتِهِ.
- (٨) يُجَرِّىءُ عَلَى جَلْبِ مَعَاصٍ كَثِيرَةٍ وَفَوَاحِشَ جَسمة .
- (٩) يُسَبِّبُ دُخُولَ النِّيرَانِ وَيَـحْرِمُ مُتَعَاطِيهِ مِنَ الْخَمْرِ الْحَلَالِ. الْجِنَانِ وَمَا فِيهَا مِنَ الْخَمْرِ الْحَلَالِ.
  - (١٠) يُحْشَرُ صَاحِبُهَا فِي أَخَسِ صُورَةٍ يَوْمَ القِيَامَةِ.
- (١١) مُتْلِفٌ لِلشَّرْوَةِ ، وَمُضَيِّعٌ لِلصِّحَةِ ، وَيُصِيبُ الْمُجْتَمَعَ فِي أَعَزِّ مَا يَمْلِكُ ( قُدْرَاتِ وَنَشَاطِ الإِنْسَانِ ).

<sup>(</sup>١) المستطرف للأبشيهي (٤٧١).

<sup>(</sup>٢) تتميم التكريم لما في الحشيشة من التحريم لأبي بكر محمد ابن أحمد بن على القيسى القسطلاني (٥٠).

<sup>(</sup>۱۰۳).

## الشرك

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | 7.7      | 97     |

### الشرك لغةً:

الشِّرْكُ اسْمٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: أَشْرَكَ بِهِ يُشْرِكَ إِسْرَاكًا، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (شرك) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مُقَارَنَةٍ وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (شرك) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى مُقَارَنَةٍ وَخِلَافِ انْفِرَادِ (۱) ، وَمِنْ ذَلِكَ الشِّرْكَةُ، وَهِي أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ بَيْنَ اثْنَيْنِ لَايَنْفَرِدُ بِهِ أَحَدُهُمَا، يُقَالُ : شَارَكْتُ فُلَانًا، إِذَا فُلَانًا فِي الشَّيْءِ، إِذَا صِرْتَ شَرِيكَهُ، وَأَشْرَكْتُ فُلَانًا، إِذَا جَعَلْتَهُ شَرِيكًا لَكَ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي الْبَيْعِ وَالْمَيْراثِ أَشْرَكُهُ فِي الْبَيْعِ وَالْمَيْراثِ أَشْرَكُهُ

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الشِّرْكَةُ وَالْشَارَكَةُ: خَلْطُ الْمُلْكَيْنِ، وَقِيلَ: أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ لاثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، عَيْنًا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ مَعْنَى، يُقَالُ: شَرَكْتُهُ، وَأَشْرَكْتُهُ وَقَسَارَكُتُهُ، وَتَشَارَكُوا، وَاشْتَرَكُوا فِي كَذَا، وَالشَّرِيكُ: وَشَارَكُهُ وَالشَّرِيكُ: الْمُشَارِكُ، وَجَمْعُهُ شُرَكَاءُ وَأَشْرَاكُ مِثْلُ شَرِيفٍ وَشُرَفَاءً وَأَشْرَاكُ مِثْلُ شَرِيفٍ وَشُرَفَاءً وَأَشْرَاكُ مِثْلُ شَرِيكَةً، وَالنِسَاءُ شَرَائِكُ، وَالْمُشْرِكُ مَنْ أَشْرَافٍ مَنْ أَلْمُ بَعَلَى اللهِ تَعَالَى، أَيْ جَعَلَ لَهُ شَرِيكًا فِي مُلْكِهِ، وَالْمُشْرِكِينَ ﴿ وَالْمُقْوَاءِ عَلَى الْكُفَّارِ جَمِيعًا، وَالْمُقْرَادِهُ مَا الْمُقَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُعَاءِ عَلَى الْمُعَاءُ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُولَةُ عَلَى الْمُقَادِ جَمِيعًا، والشَورِهُ مَا الْمُقَاءِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُعَاءِ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعَاءِ عَلَى الْمُقَاءِ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُولِهِ اللهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَادِ الْمُعَلَى الْمُعَلِي اللْمُ الْمُعَلِي اللْمُعَلِي اللْمُعِلَى الْمُعَلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَعَالِمُ الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْم

وَقِيلَ: هُمْ مَنْ عَدَا أَهْلِ الْكِتَابِ، وَالشِّرْكُ (أَيْضًا): الاشْتِرَاكُ فِي الأَرْضِ وَنَحْوِهَا وَفِي حَدِيثِ مُعَاذٍ: «أَنَّهُ أَجَازَ بَيْنَ أَهْلِ اليَمَنِ الشِّرِكَ» وَذَلِكَ أَنْ يَدْفَعَهَا صَاحِبُهَا إِلَى آخَرَ بِالنِّصْفِ أَوْ بِالثُّلُثِ أَوْ نَحْو ذَلِكَ. وَقَوْلُ عُمَرَ بْن عَبْدِ الْعَزِيزِ -رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - «الشِّرْكُ جَائِزٌ" وَهُو مِنْ ذَلِكَ. قَالَ الأَزْهَرِيُّ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْعَرَبِ يَقُولُ: فُلَانٌ شَرِيكُ فُلَانٍ، إِذَا كَانَ مُتَزَوِّجًا بِابْنَتِهِ أَوْبِأُخْتِهِ، وَامْرَأَةُ الرَّجُلِ: شَرِيكَتُهُ، وَمَعْنَى الشِّرْكِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقهان/ ١٣) أَيْ لَاتَجْعَلْ لَهُ شَرِيكًا فِي رُبُوبِيَّتِهِ، وَقَدْ دَخَلَتِ البَاءُ الجَارَّةُ لأَنَّ مَعْنَاهُ لاَتَعْدِلْ بِهِ غَيْرَهُ، وَمَنْ عَدَلَ بِهِ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ، فَهُ وَ كَافِرٌ مُشْرِكٌ. وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الآيَةِ: لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيهَا نَهُمْ بِظُلْم ﴾ (الأنعام/ ٨٢) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لَيْسَ هُوَ كَمَا تَظُنُّونَ، إِنَّمَا هُــوَ كَمَا قَالَ لُقْمَانُ لا بْنِـهِ ﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ وَاخْتُلِفَ في عِبَارَةِ ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ هَلْ هِيَ مِنْ كَلَام لُقْهَانَ أَوْ مِنْ كَلَام

<sup>(</sup>۱) مقاییس اللغة لابن فارس(۳/ ۲۰۲)، المفردات للراغب (۲۰۹)، الصحاح (۶/ ۱۰۹۶)، لسان العرب (۲۲٤۹/۶).

الْمُوْلَ - عَزَّ وَجَلَّ - ؟ وَالرَّاجِحُ أَنَّهَا مِنْ كَلَامِ الْمُولَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَالشِّرْكُ بِاللهِ فِي اعْتِقَادِ جَلْبِ النَّفْعِ وَدَفْعِ الضَّارِّ، وَلَيْسَ الْكُفْرُ بِاللهِ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ كُفْرًا لمَا ذَهَبَ بِاللهِ لأَنْهُ لَوْ لَكَ اللهَ شَرِيكًا هُوَ لَكَ، وَذَلِكَ قَوْلُهُمُ وَمَا مَلَكَ » يُرِيدُونَ أَنَّ الصَّنَمَ وَمَا يَمْلِكُهُ وَيَخْتَصُّ عَنْدَهُ وَحَوْلَهُ وَالنَّدُورِ الَّتِي بِهُونَ عَنْدَهُ وَحَوْلَهُ وَالنَّدُورِ الَّتِي بِهُ مِنْكُ للهِ تَعَالَى .

قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ (وَبِمِثْلِ قَوْلِهِ تَقُولُ): اللَّهُمَّ، إِنَّا نَسْأَلُكَ صِحَّة التَّوْحِيدِ وَالإِخْلَاصَ فِي الإِيْمَانِ، انظُرْ إِلَى هَوُلاَء لَمَ يَنْفَعُهُمْ طَوَافُهُمْ وَلاَتَلْبِيتُهُمْ وَلاَقَوْلُهُمْ عَنِ الصَّنَمِ هُو لَكَ، وَلاَقَوْلُهُمْ: تَمْلِكُهُ وَمَامَلَكَ، مَعَ الصَّنَمِ هُو لَكَ، وَلاَقَوْلُهُمْ: تَمْلِكُهُ وَمَامَلَكَ، مَعَ الصَّنَمِ هُو لَكَ، وَلاَقَوْلُهُمْ: تَمْلِكُهُ وَمَامَلَكَ، مَعَ السَّنَمِيةِ مِ الصَّنَم شَرِيكًا، بَلْ حَبِطَ عَمَلُهُمْ مِبَذِهِ التَّسْمِيةِ فَلَى السَّمِية وَلَمْ مُعْذِرَتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ ﴿ إِلَّا لِيُقَدِّرِبُونَا إِلَى اللهِ وَلاَنفَعَتْهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ ﴿ إِلَّا لِيُقَدِّرِبُونَا إِلَى اللهِ وَلاَنفَعَتْهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ ﴿ إِلَّا لِيُقَدِّرِبُونَا إِلَى اللهِ وَلاَنفَعَتْهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ بِقَوْلِهِمْ ﴿ إِلَّا لِيُقَدِّرُبُونَا إِلَى اللهِ وَلاَنفَى ﴿ (الزمر/ ٣) (١٠). لأَنَّ المُنْاسِبَ لِتَسْكِينِ إِشْفَاقِهِمْ وَلاَنفَى ﴿ (الزمر/ ٣) (١٠). لأَنَّ المُنْاسِبَ لِتَسْكِينِ إِشْفَاقِهِمْ وَلَا اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ وَاللهِ مُشْرِكُونَ ﴿ (النحل / ١٠٠٠) مَعْنَاهُ: اللهَ يَعَالُون صَارُوا مُشْرِكِينَ بِطَاعَتِهِمْ لِلشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ عَبَدُوا اللهِ وَعَبَدُوا مَعَهُ الشَّيْطَانِ وَآمَنُوا بِاللهِ، وَلَكِنْ عَبَدُوا اللهُ وَعَبَدُوا مَعَهُ الشَّيْطَانِ وَآمَنُوا بِاللهِ، وَلَكِنْ عَبَدُوا اللهُ وَعَبَدُوا مَعَهُ الشَّيْطَانِ وَصَارُوا بِلَا لِهِ وَكَنِ عَبَدُوا مَعَهُ الشَّيْطَانَ، وَصَارُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ، اللهُ وَعَبَدُوا مَعَهُ الشَّيْطَانَ، وَصَارُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ بِطَاعَتِهِمْ وَلَكِنْ عَبَدُوا مَعَهُ الشَّيْطَانَ وَمَامُوا فَا أَنْ اللهِ اللهُ وَعَبَدُوا مَعَهُ الشَيْطَانَ وَصَارُوا بِذَلِكَ مُشُوكِينَ عَبَدُوا مَعَهُ الشَيْطَانَ وَصَارُوا بِذَلِكَ مُنْ اللهِ اللهُ الْمُعْرَالِكُ اللهُ الل

وَقَالَ الطَّبَرِيُّ: الْمُعْنَى: الَّذِينَ هُمْ بِاللهِ مُشْرِكُونَ أَيْ أَنَّ الْمُاءَ ضَمِيرٌ عَائِدٌ إِلَى الْمُولَى - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ الْمُاءَ ضَمِيرٌ عَائِدٌ إِلَى الْمُولَى - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يَعْدِلُونَ بِرَبِهِمْ فَالِنَّ بُعْدِلُونَ بِرَبِ الْعَالَمِينَ، وَقِيلَ: عَدَلُوا إِيْلِيسَ بِرَبِهِمْ فَإِنَّهُمْ بِاللهِ مُشْرِكُونَ (أَيْ الْعَالَمِينَ، وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ: رُويَ عَنْ فَا إِنَّهُمْ مِنْ اللهِ مُشْرِكُونَ (أَيْ أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبِيَّةِ)، يُقَالُ: كَفَرْتُ الْجَلِهِ مُشْرِكُونَ (أَيْ أَنَّ الْبَاءَ لِلسَّبِيَّةِ)، يُقَالُ: كَفَرْتُ اللهِ فَقَدْ اللهِ وَصَارَ فُلَانٌ بِكَ عَالِمًا، وَصَارَ فُلَانٌ بِكَ عَالِمًا أَيْ وَلَكِنَ اللهِ وَلَكِنَ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

#### الشرك اصطلاحًا:

• قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الشِّرْكُ إِمَّا أَكْبَرُ، وَهُو إِثْبَاتُ الشِّرِيكِ للهِ تَعَالَى، أَوْ أَصْغَرُ وَهُوَ مُرَاعَاةُ غَيْرِ اللهِ فِي الشَّرِيكِ للهِ تَعَالَى، أَوْ أَصْغَرُ وَهُوَ مُرَاعَاةُ غَيْرِ اللهِ فِي بَعْضِ الأُمُورِ (٥).

## أقسام الشرك:

قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : الشِّرْكُ نَوْعَانِ: أَكْبَرُ وَأَصْغَرُ .

فَالشِّرْكُ الْأَكْبَرُ: لَا يَغْفِرُهُ اللهُ إِلَّا بِالتَّوْبَةِ مِنْهُ: وَهُو أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ دُونِ اللهِ نِدَّا، يُجَبُّهُ كَمَا يُجِبُّ اللهَ. وَهُو وَ

<sup>(</sup>١) لسان العرب (١٠/ ٤٥٠ ٤٥٨)، وانظر: تاج العروس

<sup>(</sup>١٤٨ \_ ١٥٠)، والنهاية (٢/ ٤٦).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٤/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى (٧/ ٦٤٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي (١١٦/١٠).

<sup>(</sup>٥) التوقيف (٢٠٣).

الشِّرْكُ الَّذِي تَضَمَّنَ تَسْوِيَةَ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ . وَلِهَذَا قَالُوا لآلِهَتِهِمْ فِي النَّارِ: ﴿ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِين \* إِذْ نُسَـوِّيكُمْ بِرَبِّ الْعَمالَينَ ﴾ (الشعراء / ٩٧ - ٩٨) مَعَ إِقْرَارِهِمْ بِأَنَّ اللهَ وَحْدَهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَرَبُّهُ وَمَلِيكُهُ ، وَأَنَّ آلِهَتَهُمْ لاَ تَخْلُقُ وَلا تَــْرُزُقُ ، وَلَا تُحْيِي وَلَا تُميتُ . وَإِنَّهَا كَانَتْ هَذِهِ التَّسْوِيَةُ فِي الْمُحَبَّةِ وَالتَّعْظِيم وَالْعِبَادَةِ كَمَا هُوَ حَالٌ أَكْثَرِ مُشْرِكِي الْعَالَم، بَلْ كُلِّهِ مْ يُحِبُّونَ مَعْبُودَاتِهمْ وَيُعَظِّمُونَهَا وَيُـوَالُونَهَا مِـنْ دُونِ اللهِ . وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ يُحَبُّونَ آلِمَتَهُمْ أَعْظَمَ مِنْ بَحَبَّةِ اللهِ. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِذِكْرِهِمْ أَعْظَمَ مِنَ اسْتِبْشَارِهِمْ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ، وَيَغْضَبُونَ لِمُتَقِصِ مَعْبُودِيهِمْ وَآلِهَتِهِمْ مِنَ الْمُشَايِخِ أَعْظَمَ مِثًا يَغْضَبُونَ إِذَا انْتَقَصَ أَحَدٌ رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَإِذَا انْتُهِكَتْ حُرْمَةٌ مِنْ حُرُمَاتِ آلِهَتِهمْ وَمعْبُودَاتهمْ غَضِبُوا غَضَبَ اللَّيْثِ إِذَا حَرَدَ، وَإِذَا انْتُهِكَتْ حُرُمَاتُ اللهِ لَمْ يَغْضَبُوا لَهَا ، بَلْ إِذَا قَامَ الْمُنْتَهِكُ لَهَا بِإِطْعَامِهِمْ شَيْئًا رَضُوا عَنْهُ وَلَمْ تُنْكِرْ لَهُ قُلُوبُهُمْ . وَقَدْ شَاهَدْنَا هَنَا نَحْنُ وَغَيْرُنَا مِنْهُمْ جَهْرَةً ، وَتَرَى أَحَدَهُمْ قَدِ اتَّخَذَ ذِكْرَ إِلَهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ عَلَى لِسَانِهِ دَيْدَنًا لَهُ إِنْ قَامَ وَإِنْ قَعَدَ، وَإِنْ عَثَرَ وَإِنْ مَرضَ وَإِنِ اسْتَوْحَشَ فَذِكْرُ إِلَهِهِ وَمَعْبُودِهِ مِنْ دُونِ اللهِ هُ وَ الْغَالِبُ عَلَى قَلْبِهِ وَلِسَانِهِ . وَهُ وَ لَا يُنْكِرُ ذَلِكَ، وَيَزْعُمُ أَنَّهُ بَابُ حَاجَتِهِ إِلَى اللهِ، وَشَفِيعُهُ عِنْدَهُ، وَوَسِيلَتُهُ إِلَيْهِ . وَهَكَذَا كَانَ عُبَّادُ الأَصْنَام سَوَاءً . وَهَذَا الْقَدْرُ هُ وَ الَّذِي قَامَ بِقُلُوبِهِمْ ، وَتَوَارَتُهُ الْمُشْرِكُونَ بِحَسَبِ اخْتِلَافِ آلِهَتِهِمْ . فَأُولَئِكَ كَانَتْ آلِهَتُهُمْ مِنَ الْحَجَرِ، وَغَيْرُهُمُ اتَّخَذُوهَا مِنَ الْبَشَرِ . قَالَ اللهُ تَعَالَى ،

حَاكِيًا عَنْ أَسْلَافِ هَوُّلَاءِ الْمُشْرِكِينَ: ﴿ وَالَّذِينَ الْخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُ مِ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى إِنَّ اللهَ يَعْكُمُ بَيْنَهُمْ فِيهَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (الزمر/ ٣).

ثُمَّ شَهِدَ عَلَيْهِمْ بِالْكُفْرِ وَالْكَذِبِ ، وَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَهْدِي مَنْ هُو وَكَاذِبٌ يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ يَهْدِي مَنْ هُو كَاذِبٌ كَفَّانُ (الزمر/ ٣). فَهَذِهِ حَالُ مَنِ اتَّخَذَ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا يَزْعُمُ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ. وَمَا أَعَزَّ مَنْ يَخْلُصُ مِنْ هَذَا؟ يَزْعُمُ أَنَّهُ يُقَرِّبُهُ إِلَى اللهِ. وَمَا أَعَزَّ مَنْ يَخْلُصُ مِنْ هَذَا؟ بَلْ مَا أَعَزَّ مَنْ لَا يُعَادِي مَنْ أَنْكَرَهُ.

وَالَّذِي فِي قُلُوبِ هَـؤُلاءِ الْلَّشْرِكِينَ وَسَلَفِهِمْ أَنَّ الْهَتُهُمْ تَشْفَعُ لَهُمْ عِنْدَ اللهِ ، وَهَـذَا عَيْنُ الشِّرْكِ. وَقَدْ أَنْكَرَ اللهُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ وَأَبْطَلَهُ ، وَأَخْبَرَ أَنَّ الشَّفَاعَةَ كُلَّهَا لَهُ ، وَأَنَّهُ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَـدٌ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللهُ أَنْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَـدٌ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ اللهُ أَنْ يَشْفَعُ فِيهِ . وَمِنْ جَهْلِ الْمُشْرِكِ: اعْتِقَادُهُ أَنَّ مَنِ اتَّخَذَهُ وَلِيًّا أَوْ شَفِيعًا أَنَّهُ يَشْفَعُ لَهُ ، وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ اللهِ كَمَا يَكُونُ خَواصُّ اللهُ لَا يَشْفَعُ لَهُ ، وَيَنْفَعُهُ عِنْدَ اللهِ كَمَا يَكُونُ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا يَأُذَنُ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا يَأُذَنُ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ لَا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلَا يَأَذَنُ فِي الشَّفَاعَةِ إِلَّا لِمَنْ رَضِيَ قُولَهُ وَعَمَلَهُ.

كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي الأَصْلِ الأَوَّلِ: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ﴾ (البقرة/ ٢٥٥).

وَفِي الأَصْلِ الثَّانِي: ﴿ وَلَا يَشْفَعُ وَنَ إِلَّا لِمَنِ الْتَّانِي: ﴿ وَلَا يَشْفَعُ وَنَ إِلَّا لِمَنِ الرَّنَضَى ﴾ (الأنبياء/ ٢٨).

وَبَقِيَ أَصْلُ ثَالِثُ ، وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَالْعَمَلِ إِلَّا التَّوْحِيدَ ، وَاتِّبَاعَ الرَّسُولِ . وَعَنْ هَاتَيْنِ الْكَلِمَتَيْنِ يَسْأَلُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ . كَمَا قَالَ أَبُو العَالِيةِ : كَلِمَتَانِ يُسْأَلُ عَنْهُمَ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ: مَاذَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ؟ وَمَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ؟.

فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُصُولٍ تَقْطَعُ شَجَرَةَ الشِّرْكِ مِنْ قَلْبِ مَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا: لَا شَفَاعَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ . وَلَا يَأْذَنُ إِلَّا لِنَ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ . وَلَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ إِلَّا تَوْجِيدَهُ ، وَاتِّبَاعَ رَسُولِهِ.

فَاللهُ تَعَالَى لاَ يَغْفِرُ شِرْكَ الْعَادِلِينَ بِهِ غَيْرَهُ كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ بِهِ غَيْرَهُ فِي (الأنعام / ١)، وَأَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ: أَنَّهُمْ يَعْدِلُونَ بِهِ غَيْرَهُ فِي الْأَيَةِ الْأُخْرَى: ﴿ تَاللهِ الْعِبَادَةِ وَالْلُوَالاَةِ وَالْمَحَبَّةِ ، كَمَا فِي الآيَةِ الأُخْرَى: ﴿ تَاللهِ إِنْ كُنَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ \* إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ \* إِذْ نُسَوِيكُمْ بِرَبِ الْعَالَمِينَ \* (الشعراء / ٩٧ - ٩٨)، وَكَمَا فِي آيَةِ الْبُقَرَةِ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُتَخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْ دَادًا يُحِبُّ وَبُهُمْ كَحُبِ اللهِ ﴾ (البقرة / ١٦٥).

وَتَرَى الْمُشْرِكَ يُكَذِّبُ حَالُهُ وَعَمَلُهُ قَوْلَهُ ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ : لا نُحِبُّهُمْ كَحُبِ اللهِ ، وَلا نُسَوِّيهِمْ بِاللهِ ، ثُمَّ يَغْضَبُ لَمُمْ وَلِحُرُمَاتِهِمْ إِذَا انْتُهِكَتْ أَعْظَمَ مِمَّا يَغْضَبُ لَعُمْ وَلِحُرُمَاتِهِمْ إِذَا انْتُهِكَتْ أَعْظَمَ مِمَّا يَغْضَبُ لَعُهِ ، وَيَتَبَشْبَشُ بِهِ لاسِيمًا إِذَا ذُكِرَ لَهُ ، وَيَتَبَشْبَشُ بِهِ لاسِيمًا إِذَا ذُكِرَ عَنْهُمْ مَالَيْسَ فِيهِمْ مِنْ إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ، وَكَشْفِ عَنْهُمُ مَالَيْسَ فِيهِمْ مِنْ إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ، وَكَشْفِ اللهِ وَعَمَلُهُ الْبَابُ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ ، فَإِنَّكَ تَرَى الْمُشْرِكَ يَفْرَحُ وَيُسَرُّ وَيَحِنُّ قَلْبُهُ ، وَبَيْنَ عِبَادِهِ ، فَإِنَّكَ تَرَى الْمُشْرِكَ يَفْرَحُ وَيُسَرُّ وَيَحِنُّ قَلْبُهُ ، وَبَيْنَ عِبَادِهِ ، فَإِنَّكَ تَرَى الْمُشْرِكَ يَفْرَحُ وَيُسَرُّ وَيَحِنُّ قَلْبُهُ ، وَبَيْنَ عِبَادِهِ مِنْهُ لَوَاعِجُ التَّعْظِيمِ وَالْخُضُوعِ فَمُمْ وَالْمُوالاَقِ ، وَجَرَّدْتَ تَوْحِيدَهُ كُولَاقٍ ، وَجَرَّدْتَ تَوْحِيدَهُ كَوْتِكَ لَكُ وَلِهُ اللهَ وَحْدَهُ ، وَجَرَّدْتَ تَوْحِيدَهُ كَوْمِيلًا وَ وَكَنَّ وَرَمَاكَ بِتَنَقُّصِ الْإِلَاهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحْدَةُ وَرَمَاكَ بِتَنَقُّصِ الْإِلَاهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحُرَجٌ وَرَمَاكَ بِتَنَقُّصِ الْإِلَاهِ اللَّهِ التَّي وَحْرَجٌ وَرَمَاكَ بِتَنَقُّصِ الْإِلَاهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحَرَجٌ وَرَمَاكَ بِتَنَقُّصِ الْإِلَاهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرُمَاكَ بِتَنَقُصِ الْإِلَاهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرُمَاكَ بِتَنَقُصِ الْإِلَاهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَرُمَاكَ بِتَنَقُصِ الْإِلَاهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَرَمَاكَ بِيَنَاقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَرُمَاكَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَرَمَاكَ بَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَقَدْ قَطَعَ اللهُ تَعَالَى كُلَّ الأَسْبَابِ الَّتِي تَعَلَّقَ بِهَا الْمُشْرِكُونَ جَمِيعًا قَطْعًا يَعْلَمُ مَنْ تَأَمَّلَهُ وَعَرَفَهُ: أَنَّ مَنِ الْمُشْرِكُونَ جَمِيعًا قَطْعًا يَعْلَمُ مَنْ تَأَمَّلَهُ وَعَرَفَهُ: أَنَّ مَنِ اللهِ وَلِيَّا، أَوْ شَفِيعًا فَهُو ﴿ كَمَثَ لِ اللهِ وَلِيَّا، أَوْ شَفِيعًا فَهُو ﴿ كَمَثَ لِ

الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُّوتِ﴾ (العنكبوت/ ٤١)، فَقَالَ تَعَالَى: ﴿قُل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ في السَّمَا وَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ وَمَالَمُمْ فِيهما مِنْ شِرْكٍ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ \* وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ (سبأ / ٢٢-٢٣) فَالْمُشْرِكُ إِنَّهَا يَتَّخِذُ مَعْبُودَهُ لِمَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ يَحْصُلُ لَهُ بِهِ مِنَ النَّفْعِ ، وَالنَّفْعُ لَا يَكُونُ إِلَّا مِّنْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ هَذِهِ الأَرْبَعِ: إِمَّا مَالِكٌ لِمَا يُرِيدُهُ عِبَادُهُ مِنْهُ . فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالِكًا كَانَ شَرِيكًا لِلْمَالِكِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ شَرِيكًا لَهُ كَانَ مُعِينًا لَهُ وَظَهِيرًا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعِينًا وَلاَ ظَهِيرًا كَانَ شَفِيعًا عِنْدَهُ . فَنَفَى شُبْحَانَهُ الْمَرَاتِبَ الأَرْبَعَ نَفْيًا مُتَرَبِّبًا ، مُتَنَقِّلًا مِنَ الأَعْلَى إِلَى مَادُونَهُ ، فَنَفَى الْمُلْكَ ، وَالشَّرِكَةَ ، وَالْمُظَاهَرَةَ ، وَالشَّفَاعَةَ ، الَّتِي يَظُنُّهَا الْمُشْرِكُ ، وَأَثْبَتَ شَفَاعَةً لَا نَصِيبَ فِيهَا لِمُشْرِكِ ، وَهِي الشَّفَاعَةُ بِإِذْنِهِ . فَكَفَى بَهَذِهِ الآيَةِ نُورًا ، وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً ، وَتَجْرِيدًا لِلتَّوْحِيدِ ، وَقَطْعًا لأُصُولِ الشِّرْكِ، وَمَوَادَّةً لِمَنْ عَقَلَهَا . وَالْقُرْآنُ مَمْلُو مِنْ أَمْثَالِهَا وَنَظَائِرِهَا ، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْعُرُونَ بِدُخُولِ الْوَاقِعِ تَحْتَهُ ، وَتَضَمُّنِهِ لَهُ، وَيَظُنُّونَهُ فِي نَوْعٍ وَفِي قَوْمٍ قَدْ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يُعْقِبُوا وَارِثًا . وَهَ ذَا هُ وَ الَّهٰ فِي اللَّهِ عَكُولُ بَيْنَ الْقَلْبِ وَبَيْنَ فَهُم الْقُرْآنِ.

وَلَعَمْرُ اللهِ إِنْ كَانَ أُولَئِكَ قَـدْ خَلَوْا ، فَقَدْ وَرِثَهُمْ مَنْ هُــوَ مِثْلُهُمْ ، أَوْ دُونَهُمْ، وَتَنَـاوُلُ الْقُرْآنِ لَمَنْ هُمْ كَتَنَاوُلِهِ لأُولَئِكَ.

وَلَكِنَّ الأَمْرَ كَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِنَّمَا تُنْقَضُ عُرَى الإِسْلَامِ عُرُوَةً عُرُوةً إِذَا

نَشَأَ فِي الإِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّةَ ، وَهَذَا لَأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْجَاهِلِيَّةَ وَالشِّرْكَ ، وَمَا عَابَهُ الْقُرْآنُ وَذَمَّهُ وَقَعَ فِيهِ وَأَقَرَّهُ ، وَدَعَا إِلَيْهِ وَصَوَّبَهُ وَحَسَّنَهُ . وَهُوَ لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ هُو وَأَقَرَّهُ ، وَدَعَا إِلَيْهِ وَصَوَّبَهُ وَحَسَّنَهُ . وَهُو لَا يَعْرِفُ أَنَّهُ هُو اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ نَظِيرُهُ . أَوْ شَرِّ مِنْهُ ، اللَّذِي كَانَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ نَظِيرُهُ . أَوْ شَرِّ مِنْهُ ، اللَّهِ وَمَعَوْدُ اللَّهِ مَنْ قَلْبِهِ . وَيَعُودُ الْعَرُوفُ مُنْكَرًا ، وَاللَّذِكَ عُرَى الإِسْلَامِ عَنْ قَلْبِهِ . وَيَعُودُ الْعَرُوفُ مُنْكَرًا ، وَاللَّذَكُرُ مَعْرُوفًا ، وَالْبِدْعَةُ سُنَّةً ، وَالسُّنَةُ ، وَالسُّنَةُ الْمُولِ عَيْقِيْهِ وَمُفَارَقَةِ الأَهْوَاءِ بِدْعَةً ، وَيَكُفُّو الرَّجُلُ بِمَحْضِ الإِيهَانِ وَتَجْرِيدِ التَّوْحِيدِ ، وَيَعْدِد التَّوْحِيدِ ، وَيَعْدِد التَّوْحِيدِ ، وَيَعْدِد مُثَابَعَةِ الرَّسُولِ عَيْقِيَّةً وَمُفَارَقَةِ الأَهْوَاءِ وَلَيْدِي مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَوْمَنُ لَهُ بَصِيرَةٌ وَقَلْبٌ حَيِّ يَرَى ذَلِكَ عِيَانًا ، وَاللَّهُ الْلُسَتَعَانُ .

وَيَدْخُلُ تَحْتَ هَذَا النَّوْعِ (الشِّرْكُ الأَكْبَرُ) السُّجُودُ لِغَيْرِ اللهِ ، وَالرَّكُوعُ ، وَالنَّدُرُ ، وَالْخَوْفُ ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى غَيْرِهِ ، وَالْخَوْفُ ، وَالنَّكُ لِغَيْرِ عَيْرِهِ ، وَالْإِنَابَةُ ، وَالْخُضُوعُ ، وَالذُّلُّ لِغَيْرِ اللهِ ، وَالْبَعْاءُ الرِّزْقِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ ، وَاعْتِقَادُ أَنْ يَكُونَ فِي اللهِ ، وَالْبَعْءُ الرِّرْقِ مِنْ عِنْدِ غَيْرِهِ ، وَاعْتِقَادُ أَنْ يَكُونَ فِي اللهِ ، وَالْايَعْاءُ الرَّوْقِ مِنْ عَيْرِهِ ، وَالْاسْتِغَاثَةُ بِهِمْ . وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشَّوْكِ اللَّهُ مُو مِنْ غَيْرِهِ ، وَالاسْتِغَاثَةُ بِهِمْ . وَمَا نَجَا مِنْ شَرَكِ هَذَا الشَّوْكِ اللهُ وَعَادَى المُشْرِكِينَ اللهِ ، وَالنَّيْهُ وَمَعْبُودَهُ فَعَجُرَّدَ حُبَّهُ للهِ ، وَالنَّيْهُ اللهِ وَعَادَى المُشْرِكِينَ وَالْمَهُ وَمَعْبُودَهُ فَجَرَّدَ حُبَّهُ للهِ ، وَالنَّيَا اللهِ وَرَجَاءَهُ لِلهِ ، وَالْمَعْبَا اللهِ ، وَالنَّيْمُ اللهِ ، وَالْمَعْبَاءُ اللهَ وَرُجَاءَهُ لِلهِ ، وَلَيْسَالُهُ ، وَالْمَعْبُودَةُ للهِ ، وَرَجَاءَهُ لِلهِ ، وَالْمَعْبَالِلهِ ، وَالْمِيعَالَةُ لِلهِ ، وَالْمَعْبَا اللهِ ، وَالْمَعْبَاءُ اللهِ مُولَى اللهِ ، وَالْمَعْبَاءُ اللهِ مُثَبِعًا الأَمْرِهِ ، مُتَطَلِّبًا لِمُرْضَاتِهِ . إِللهِ . وَأَخْلَصَ قَصْدَهُ للهِ مُتَعِلَا اللهِ مُولِكُ اللهِ ، وَإِللهِ ، وَإِللهِ ، وَإِللهِ ، وَإِللهِ ، وَإِللهِ ، وَإِللهِ ، وَإِلَى اللهِ ، وَإِللهِ ، وَمِعَ اللهِ .

وَالشِّرْكُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَهٌ . لَا يُحْصِيهَا إِلَّا اللهُ . وَلَوْذَهَبْنَا نَذْكُرُ أَنْوَاعَهُ لاتَّسَعَ الْكَلَامُ أَعْظَمَ اتِّسَاعٍ .

وَأَمَّا الشِّرْكُ الأَصْغَرُ: فَكَيَسِيرِ الرِّيَاءِ، وَالتَّصَنُّعِ لِلْخُلْقِ، وَالْخَلْقِ، وَالْخَلْقِ، وَالْخَلْقِ، وَالْخَلْقِ، وَالْخِيرِ اللهِ، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرِكَ » ، وَقَوْلُ الرَّجُلِ لَلرَّجُلِ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْت، وَهَذَا مِنَ اللهِ وَمِنْك، وَأَنَا لِلرَّجُلِ مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْت، وَهَذَا مِنَ اللهِ وَمِنْك، وَأَنَا مُتُوكِّلٌ عَلَى اللهِ وَعَلَيْكَ، وَلَوْلاَ أَنْتَ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَكَذَا » ، وَقَدْ يَكُونُ هَذَا شِرْكًا أَكْبَرَ بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ . وَصَحَّ عَنِ النَّبِي شِرْكًا أَكْبَرَ بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ . وَصَحَّ عَنِ النَّبِي شِرْكًا أَكْبَرَ بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ . وَصَحَّ عَنِ النَّبِي شَرْكًا أَكْبَرَ بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ . وَصَحَّ عَنِ النَّبِي شَرْكًا أَكْبَرَ بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ . وَصَحَّ عَنِ النَّبِي شَرْكًا أَكْبَرَ بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ . وَصَحَّ عَنِ النَّبِي شَرْكًا أَكْبَرَ بِحَسَبِ قَائِلِهِ وَمَقْصِدِهِ . وَصَحَّ عَنِ النَّبِي اللهُ وَشِئْتَ عَلَى اللهُ وَشَنْتَ » وَهَذَا اللهُ وَشَنْتَ عَلَى اللهُ وَمَقْدِد وَلَا أَنْ اللهُ وَمَعْرَفِي اللهُ وَمَعْرِ اللهِ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَ

#### من مظاهر الشرك:

لِلشِّرْكِ سَوَاءٌ أَكَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ اللَّولَى، أَوْ مِنَ يَنتُسِبُونَ إِلَى أَهْلِ الكِتَابِ مِنَ اليَهُودِ أَوِ اللَّصَارَى، أَوِ المُبْتَدِعَةِ مِتَى يَنتُسِبُونَ إِلَى الإِسْلَامِ - وَهُوَ النَّصَارَى، أَوِ المُبْتَدِعَةِ مِتَى يَنتُسِبُونَ إِلَى الإِسْلَامِ - وَهُوَ مِنْ شِرْكِهِمْ بَرَاءٌ - صُورٌ عَدِيدَةٌ كَشَفَ عَنْهَا عُلَماءُ الإِسْلَامِ مُحَدِّرِينَ النَّاسَ مِنْهَا، خَاصَّةً أَنَّ بَعْضَ عَنْها هَذِهِ المَظَاهِرِ قَدْ شَاعَتْ فِي بَعْضِ البُلْدَانِ الإِسْلَامِيَّةِ، فَذَهِ المَظَاهِرِ قَدْ شَاعَتْ فِي بَعْضِ البُلْدَانِ الإِسْلَامِيَّةِ، فَذَهِ المَظَاهِرِ قَدْ شَاعَتْ فِي بَعْضِ البُلْدَانِ الإِسْلَامِيَّةِ، فَذَهُ كُرُ مِنْ ذَلِكَ:

#### ١ - الاستغاثة والتَّوَسُّلُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى:

قَالَ الإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: مِنْ أَعْظَمِ أَنْ وَاعِ الشِّرْكِ دُعَاءُ اللَّائِكَةِ وَالأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِخِينَ بَعْدَ مَوْتِهِمْ، وَعِنْدَ

قُبُورِهِمْ، وَفِي مَغِيهِمْ، وَخِطَابُ مَّاثِيلِهِمْ وَالاسْتِغَاثَةُ مِهْمْ، وَهُوَ مِنَ الدِّينِ الَّذِي لَمْ عِبْمِهْ، وَهُوَ مِنَ الدِّينِ الَّذِي لَمْ عِشْرَعْهُ الله وَلَا أَنْزَلَ بِهِ كِتَابًا، يَشْرَعْهُ الله وَلَا أَنْزَلَ بِهِ كِتَابًا، وَلَا فَيْسَ هُو وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمُمْ بِإِحْسَانِ، وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمُمْ بِإِحْسَانِ، وَلَا فَعَلَهُ أَحَدٌ مِنَ السَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَمُمْ بِإِحْسَانِ، وَلَا فَعَلَهُ أَمَر بِهِ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِمَّا يَفْعَلُهُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ عِمَّنْ لَهُ عِبَادَةٌ وَزُهْدٌ، وَيَدْكُرُونَ فِيهِ حِكَايَاتٍ وَمَنَامَاتٍ، فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَفِيهِمْ مَنْ حِكَايَاتٍ وَمَنَامَاتٍ، فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَفِيهِمْ مَنْ عَنْظِمُ مُنْ عَنْظُمُ الْقَصَائِدَ فِي دُعَاءِ الْيَّيَتِ وَالاَسْتِشْفَاعِ بِهِ، وَلاَ سُتِشْفَاعِ بِهِ، وَالاَسْتِغَاثَةِ، أَوْ يَذْكُرُ ذَلِكَ فِي ضِمْنِ مَدِيحِ الأَنْبِياءِ وَالْعَالِقِينَ، فَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِمَشْرُوعٍ، وَلَا وَاجِبٍ، وَلا وَاجِبٍ، وَلا وَاجِبٍ، وَلا وَاجِبٍ، وَلا مُسْتَحَتٍ بِاتِفَاقِ أَيْمَةِ الدِينِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعْبَدُ إِلَّا بِمَا هُو وَاجِبٍ، وَلا وَاجِبُ أَوْ مُسْتَحَتِ بِاتِفَاقِ أَيْمَةِ الدِينِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعْبَدُ إِلَّا بِمَا هُو وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌ بِاتِفَاقِ أَيْمَةِ الدِينِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعْبَدُ إِلَّا بِمَا هُو الْمُرْدِةِ فَلَا وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌ بِاتِفَاقِ أَيْمَةِ الدِينِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعْبَدُ إِلَّا بِمَا هُو وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبٌ بِاتِفَاقٍ أَيْمَةِ الدِينِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُعْبَدُ إِلَا مُعْوَلَ وَاجِبٌ أَوْ مُسْتَحَبُ بَا أَوْمُ اللّهِ لَا يَعْبَدُ اللهُ اللهُ لَهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ وَالْمَالِكُولُ اللهُ المُقَالِقُ أَوْمُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ عَلَيْهُ بَلْ وَلَا أَحَدٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ شَرَعُوا لِلنَّاسِ أَنْ يَدْعُوا الْمُلَائِكَةَ وَالأَنْبِيَاءَ وَالصَّالِينَ وَيَسْتَشْفِعُوا بِهِمْ، لَا بَعْدَ مَاتِهِمْ وَلَا فِي مَغِيبِهِمْ.

وَكُلُّ بِذُعَةٍ لَيْسَتْ وَاجِبَةً وَلاَ مُسْتَحَبَّةً فَهِيَ بِدْعَةٌ سَيِّكَةٌ وَهِيَ ضَلَالَةٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَا يُتَقَرَّبُ بِهَا إِلَى اللهِ بِهَا لَيْسَ مِنَ الحَسَنَاتِ الْمَالُمُ وِ اللهِ. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِهَا لَيْسَ مِنَ الحَسَنَاتِ الْمَالُمُ وِ اللهِ. عَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِهَا لَيْسَ مِنَ الحَسَنَاتِ الْمَالُمُ وِ اللهِ. عَمَا أَمْ رَ إِيجَابٍ وَلَا اسْتِحْبَابٍ فَهُ وَ ضَالٌ مُتَّابِعُ لِللهَ يُطَانِ، كَهَا قَالَ عَبْدُاللهِ لِللهَّيْطَانِ، وَسَبِيلُهُ مِنْ سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، كَهَا قَالَ عَبْدُاللهِ اللهَيْطَانِ، كَهَا قَالَ عَبْدُاللهِ الْنَهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ خَطَّا، وَخَطَّ ابْنُ مَسْعُ وِدٍ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَطَّا، وَخَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَطًّا، وَخَطَّ وَهَلَا مَسْعُ وَدٍ: خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ خَطًا، وَخَطَّ وَطَلَّ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَشِهَا لِهِ قُلْمَ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَـرَأَ: ﴿ وَأَنَّ هَـذَا صِرَ اطِي مُسْتَقِيهًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾ (الأنعام/ ١٥٣)(١).

إِنَّ الشَّفَاعَةُ التَّبِي أَثْبَتَهَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّتِي نَفَاهَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّتِي نَفَاهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ الشَّفَاعَةُ الشِّرْكِيَّةُ ، الَّتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ الثَّفُوا مِنْ دُونِ اللهِ شُفَعَاء ، وَقَدْ جَعَلَ النَّبِيُ عَلَيْهِ تَجْرِيدَ التَّوْحِيدِ أَعْظَمَ الأَسْبَابِ الَّتِي تُنَالُ بِهَا شَفَاعَتُهُ يَوْمَ التَّيُوحِيدِ أَعْظَمَ الأَسْبَابِ الَّتِي تُنَالُ بِهَا شَفَاعَتُهُ يَوْمَ القَيْامَةِ ، وَمِنَ الجَهْلِ البَيِّنِ اعْتِقَادُ أَصْحَابِ الشَّفَاعَةُ الشَّفَاعَةِ الشَّفَاعَةُ تَنْفَعُهُمْ عِنْدَ اللهِ كَمَا يَكُونُ الشِّرْكِيَّةِ أَنَّ هَذِهِ الشَّفَاعَةَ تَنْفَعُ شَفَاعَتُهُمْ مَنْ وَالاَهُمْ ، وَلَا للهُ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلا خَوَاصُّ المُلُوكِ وَالولُاةِ تَنْفَعُ شَفَاعَتُهُمْ مَنْ وَالاَهُمْ ، وَلَمْ يَعْلَمُ هُولًا وَاللهُ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلا يَعْلَمُ هُولًا وَالْعُمُ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلا يَعْلَمُ هُولًا وَالعَمَلُ اللهَ لا يَشْفَعُ عِنْدَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَلا يَعْلَمُ هُولًا وَالعَمَلُ إِلَّا مَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ ، ثُمَّ إِنَّ هُنَاكَ يَعْمَلُ اللهَ لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ إِلَّا مَنْ رَضِي قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ ، ثُمَّ إِنَّ هُنَاكَ التَّوْحِيدَ وَاتِبَاعَ الرُّسُلِ ، فَهَذِهِ ثَلَاثَةُ أُصُولٍ تَقْطَعُ التَّسُونِ وَلَهُ وَعَمَلَهُ وَاللَّهُ وَعَمَلَهُ وَاللَّهُ اللهَ وَعَلَمُ اللهَ وَعَلَمُهُ اللهُ لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ إِلَّا مَنْ وَعَاهَا وَعَقَلَهَا :

١ - لَا شَفَاعَةَ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

٢ - لَا يَأْذَنُ إِلَّا مَنْ رَضِيَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ.

٣ - لا يَرْضَى مِنَ القَوْلِ وَالعَمَلِ إِلَّا التَّوْحِيدَ وَاتِبَاعَ المُصْطُفَى ﷺ ، فَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لا يَغْفِرُ وَالنِّبَاعَ المُصْطُفَى ﷺ ، فَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لا يَغْفِرُ شِرْكَ العَادِلِينَ بِهِ غَيْرَهُ فِي العِبَادَةِ وَالمُوَالاَةِ وَالمَحَبَّةِ، قَالَ شِرْكَ العَادِلِينَ بِهِ غَيْرَهُ فِي العِبَادَةِ وَالمُوَالاَةِ وَالمَحَبَّةِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللهِ أَنْ لَدَادًا تَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللهِ أَنْ لَا اللهِ أَنْ لَدَادًا يَعَالَى: ﴿ وَمِنَ اللهِ أَنْ لَا اللهِ أَنْ لَا يَتَعَلِي اللهِ ﴾ (البقرة/ ١٦٥). إِنَّكَ تَرَى الوَاحِدَ مِنْ هَوُلاَءِ يُكَذِّبُ حَالُهُ وَعَمَلُهُ قَوْلَهُ فَإِنَّهُ يَقُولُ: لَا يُحِبُّهُمْ كَحُبِّ اللهِ، وَلَا نُسَوِيمٍ مْ بِاللهِ، ثُمَّ يَغْضَبُ هَمُ مُ يَعْضَبُ هُمُ

<sup>(</sup>۱) مجموع الفتاوى ۱/ ۱۵۹، وما بعدها (بإيجاز وتصرف)، وانظر أيضًا قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية ص ۲۰ وما بعدها.

وَ لِحُرُمَا تِهِمْ - إِذَا انْتُهِكَتْ - أَعْظَمَ مِمَّا يَغْضَبُ للهِ، وَيَسْتَبْشِرُ بِذِكْرِهِمْ، سِيَّا إِذَا ذُكِرَ عَنْهُمْ مَا لَيْسَ فِيهِمْ مِنْ إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ، وَكَشْفِ الكُرُبَاتِ وَقَضَاءِ الحَاجَاتِ، مِنْ إِغَاثَةِ اللَّهْفَانِ، وَكَشْفِ الكُرُبَاتِ وَقَضَاءِ الحَاجَاتِ، وَأَنَّهُمُ البَابُ بَيْنَ اللهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ، فَإِنَّكَ تَرَى الوَاحِدَ مِنْهُمْ يَفْرَحُ وَيُسَرُّ وَكِنُ قَلْبُهُ، أَمَّا إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحُدَهُ وَجَرَّدْتَ تَوْحِيدَهُ لَحَمَّةٌ وَضِيتٌ حَرَجٌ وَرَمَاكَ وَجَرَّدْتَ تَوْحِيدَهُ لَحَقَتْهُ وَحْشَةٌ وَضِيتٌ حَرَجٌ وَرَمَاكَ بِنَقْصِ الإلَهِ لَهِيَةِ الَّتِي لَهُ، وَرُبَّا عَادَاكَ (۱).

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنِ بَازٍ - مَدَّ اللهُ فِي عُمُرِهِ -: إِنَّ مُوَاتِ وَالأَشْجَارِ وَالأَصْنَامِ وَغَيْرِهَا شُرُكٌ بِاللهِ عَنَّ وَجَلَّ يُنَافِي العِبَادَةَ الَّتِي خَلَقَ اللهُ الثَّقَلَيْنِ مِنْ أَجْلِهَا، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الكُتُبَ لِبَيَانِهَا وَالدَّعْوَةِ مِنْ أَجْلِهَا، وَأَرْسَلَ الرُّسُلَ وَأَنْزَلَ الكُتُبَ لِبَيَانِهَا وَالدَّعْوَةِ إِلَّا اللهُ وَتُشْتِهُ اللهِ وَتُشْتِهُ اللهِ وَتُشْتِهُ اللهِ وَمُشَرِّ اللهِ وَتُشْتِهُ اللهِ وَمُنْ مَعْرَ اللهِ وَتُشْتِهُ اللهِ وَمُشَلِلهِ مُعَمِّدٍ عَلَيْهِ وَرَسُولِ لِهِ مُحَمَّدٍ عَلِيلِ وَمَلُولِ اللهُ وَمُنْ وَعَالَى اللهُ وَأَنَّ لَا اللهُ وَأَنَّ لَا إِلَٰهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَمُمَنْ وَعَالَلهُ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَمُمَنْ وَعَالَ اللهُ وَمُنَا اللهِ وَمُعَنِي وَمُنْ وَعَالِلهُ مُحَمَّدًا وَسُولُ اللهِ وَمُمَنْ وَعَالَا اللهُ مُولُ اللهِ وَمُحَمَّدًا الأَصْنَامَ أَوِ الأَصْفَلُ اللهُ وَقَالَ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ وَمُحَلَلُهُ مُ اللهُ وَعَيْرِهِمْ مُ اللهُ وَمُعَلَى مَنَ اللهُ مُولُولُ اللهُ وَمُحَلَلُهُ اللهُ وَعَيْرِهِمْ اللهِ وَمُعَلَى اللهُ وَمُحَمَّدًا اللهُ وَمُحَلَلُهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَاللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَاللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَمُعَلَى اللهُ وَمُحَمَّدًا اللهُ وَمَعَلَى اللهُ وَمَعَلَمُ اللهُ اللهُ وَمُحَلَلُهُ اللهُ وَمُحَلَلُهُ اللهُ اللهُ وَمُعَلَى اللهُ اللهُ وَمُعَلَى اللهُ اللهُ وَمَعَلَى اللهُ اللهُ وَمُعَلَى اللهُ اللهُ

اللهُ لَمُ يُحَقِّفُ مَعْنَى شَهَادَةِ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. وَكُلُّ عَمَلٍ مُبْتَدَعٍ لَمَ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ يَكُونُ يَوْمَ القِيَامَةِ هَبَاءً مَنْثُورًا لأَنَّهُ لَمُ يُوافِقْ شَرْعَهُ المُطَهَّرَ (٢).

#### ٢ - الزيارة البدعية للمقابر:

قَالَ الْإِمَامُ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: زِيَارَةُ قُبُورِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وَجْهَيْنِ: زِيَارَةٌ شَرْعِيَّةٌ، وَزِيَارَةٌ بِدْعِيَّةٌ.

فَأَمَّا النِّيَارَةُ الشَّرْعِيَّةُ فَمَقْصُودُهَا اللَّعَاءُ لِلْمَيِّتِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ دُعَاءٌ لَهُ، وَكَانَ عَلَيْ إِذَا لَلْمَيِّتِ، كَمَا أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ دُعَاءٌ لَهُ، وَكَانَ عَلَيْ إِذَا دُفِنَ الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِهِ يَقُومُ عَلَى قَبْرِهِ وَيَقُولُ: «سَلُوا اللهَ لَهُ لَكُ النَّيْئِيتَ فَإِنَّ هُ الآنَ يُسْأَلُ» (٣). وَكَانَ عَلَيْ يَرُورُ قُبُورَ أَهْلِ النَّيْئِيتَ فَإِنَّ هُ الآنَ يُسْأَلُ» (قَالَ عَلَيْكُمْ أَهْلَ زَارُوا القُبُورَ النَّيْقِ وَالشَّهَدَاءِ بِأُحُدٍ، وَيُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ إِذَا زَارُوا القُبُورَ أَنْ يَقُولَ أَحَدُهُمْ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللهِ يَارِ مِنَ النَّ يَقُولَ أَحَدُهُمْ : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ اللهِ تَعَالَى بِكُمْ اللهُ لِيَارِ مِنَ اللهُ لَقُولَ اللهُ لَنَا وَاللَّسُلَمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى بِكُمْ اللهُ لَلُ اللهُ لَنَا وَلَكُمُ اللهُ اللهُ

أَمَّا الزِّيَارَةُ البِدْعِيَّةُ فَهِيَ الَّتِي يُقْصَدُ بِهَا أَنْ يَطْلُبَ مِنْهُ الدُّعَاءَ (لَهُ) يَطْلُبَ مِنْهُ الدُّعَاءَ (لَهُ) وَالشَّفَاعَةَ، أَوْ يُقْصَدَ الدُّعَاءُ عِنْدَ قَبْرِهِ لِظَنِّ الْقَاصِدِ أَنَّ وَالشَّفَاعَةَ، أَوْ يُقْصَدَ الدُّعَاءُ عِنْدَ قَبْرِهِ لِظَنِّ الْقَاصِدِ أَنَّ وَالشَّفَاعَةَ، أَوْ يُقْصَدَ الدُّعَاءُ عَنْدَ قَبْرِهِ لِظَنِّ الْقَاصِدِ أَنَّ وَلِكَ أَجْوَبُ لِلدُّعَاءِ. فَالنَّإِيَارَةُ عَلَى هَذِهِ الوُجُوهِ كُلِّهَا

<sup>(</sup>١) مدارج السالكين ١/ ٣٧٠ - ٣٧١ (بتصرف واختصار).

<sup>(</sup>٢) إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدَّق الكهنة والعرَّافين للشيخ عبدالعنزينز بن عبدالله بن باز ص ١٤.

<sup>(</sup>٣) رواه أبوداود جــ ص ٢١٥ حديث رقم (٣٢٢١) عن

عثمان بن عفان - رضي الله عنه - ونصُّه عنده «اسْتَغْفِرُوا الأخيكم وَسَلُوا لَهُ التَّثبيت فإنه الآن يُسأل».

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم عن بريدة، وبعضه عن عائشة، انظر صحيح مسلم ٢/ ٦٧١ ، حديث رقم (٩٧٤ - ٩٧٥).

مُبْتَدَعَةٌ لَمْ يَشْرِعْهَا النّبِيُ عَيْفِهُ وَلَا فَعَلَهَا الصَّحَابَةُ لَا عِنْدَ فَبُرِ النّبِي عَيْفِهُ وَلَا عِنْدَ غَيْرِهِ، وَهِي مِنْ جِنْسِ الشِّرْكِ وَلَوْ قَصَدَ الصَّلَاةَ عِنْدَ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ وَأَسْبَابِ الشِّرْكِ. وَلَوْ قَصَدَ الصَّلَاةَ عِنْدَ قُبُورِ الأَنْبِيَاءِ وَالصَّالِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ دُعَاءَهُمْ والدُّعَاءَ عِنْدَهُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ دُعَاءَهُمْ والدُّعَاءَ عِنْدَهُمْ وَالصَّالِينَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ دُعَاءَهُمْ والدُّعَاءَ عِنْدَهُمْ مَا جِدَد لَكَانَ ذَلِكَ مُحَرَّمًا مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَلَكَانَ صَاحِبُهُ مُتَعَرِّضًا لِغَضَبِ اللهِ وَلَعْنَتِهِ، مَنْهِيًّا عَنْهُ، وَلَكَانَ صَاحِبُهُ مُتَعَرِّضًا لِغَضَبِ اللهِ وَلَعْنَتِهِ، وَمَنْ عَنْ وَلَى اللهُ وَلَعْنَتِهِ، وَلَكَانَ صَاحِبُهُ مُتَعَرِّضًا لِغَضَبِ اللهِ وَلَعْنَتِهِ، وَلَكَانَ صَاحِبُهُ مُتَعَرِّضًا لِغَضَبِ اللهِ وَلَعْنَتِهِ، وَمَنْ عَنْ وَلَى اللهُ وَلَعْنَتِهِ، وَلَكَانَ صَاحِبُهُ مُتَعَرِّضًا لِغَضَبِ اللهِ وَلَعْنَتِهِ، وَلَكَانَ اللهُ اليَهُ وَلَا اللهُ اليَهُ وَلَى اللهُ اليَهُ وَلَعْنَتِهِ، وَالنَّصَارَى اثَخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَهُ وَلَا اللهُ اليَهُ وَلَى اللهُ اليَهُ وَلَى اللهُ اليَهُ وَلَى اللهُ اللهِ وَلَا الْقُبُورَ مَسَاجِدَهُ وَلَا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا الْقُبُورَ مَسَاجِدَهُ فَإِلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ

فَإِذَا كَانَ هَذَا مُحَرَّمًا وَهُوَ سَبُبٌ لِسَخَطِ الرَّبِ وَلَعْنَتِهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَقْصِدُ دُعَاءَ الْمَيِّتِ وَالدُّعَاءَ عِنْدَهُ، وَلَعْنَتِهِ فَكَيْفَ بِمَنْ يَقْصِدُ دُعَاءَ الْمَيِّتِ وَالدُّعَوَاتِ وَنَيْلِ وَبِهِ، وَاعْتَقَدَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ إِجَابَةِ الدَّعَوَاتِ وَنَيْلِ الطَّلَبَاتِ وَقَضَاءِ الحَاجَاتِ!؟

وَهَـذَا كَـانَ أَوَّلُ أَسْبَابِ الشِّـرْكِ فِي قَـوْمِ نُـوحٍ وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ فِي النَّاسِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَعِبَادَةِ الأَوْثَانِ فِي النَّاسِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَانَ بَيْنَ آدَمَ وَنُوحٍ عَشْرَةُ قُـرُونٍ كُلُّهُمْ علَى الإِسْـلَامِ ثُمَّ ظَهَـرَ الشِّرْكُ بِسَبَبِ تَعْظِيمٍ قُبُورِ صَالِحِيهِمْ (٢).

وَيقُولُ ابْنُ القَيِّمِ عَنْ هَذَا المَظْهَرِ مِنْ مَظَاهِرِ الشَّرْكِ (أَيْ طَلَبِ الْحَوَائِجِ مِنَ المَوْتَى وَالاسْتِغَاثَةِ بِمِمْ، وَالتَّوَجُّهُ إِلَيْهِمْ): وَهَذَا أَصْلُ شِرْكِ العَالَمِ، فَإِنَّ الْمَيِّتَ قَدِ انْقَطَعَ عَمَلُهُ، وَهُ وَ لَا يَمْلِكُ لِنَفْسِهِ ضَرَّا وَلَا نَفْعًا،

فَضْلًا عَمَّنِ اسْتَغَاثَ بِهِ، وَسَأَلَهُ قَضَاءَ حَاجَتِهِ، أَوْ سَأَلَهُ أَنْ يَشْفَعَ لَهُ إِلَى اللهِ فِيهَا. وَالمَيَّتُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَدْعُو لَهُ، وَيَشْفَعَ لَهُ إِلَى اللهِ فِيهَا. وَالمَيَّتُ مُحْتَاجٌ إِلَى مَنْ يَدْعُو لَهُ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ، كَمَا أَوْصَانَا النَّبِيُ عَيَّ إِذَا زُرْنَا قُبُورَ الْمُسْلِمِينَ «أَنْ نَتَرَحَّهَ عَلَيْهِهُمْ، وَنَسْأَلَ لَمُمُ الْعَافِيةَ وَالْمُغْفِرَةَ » فَعَكَسَ الْمُشْرِكُونَ هَذَا، وَزَارُوهُمْ زِيَارَةَ الْعِبَادَةِ، وَاسْتِقْضَاءِ الْحَوَائِجِ، وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِمْ، وَجَعَلُوا الْعِبَادَةِ، وَاسْتِقْضَاءِ الْحَوَائِجِ، وَالاسْتِغَاثَةِ بِهِمْ، وَجَعَلُوا قُبُورَهُمْ أَوْنَانًا تُعْبَدُ ").

وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ بَازِ: إِنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ دُعَاءِ الأَّمْوَاتِ كَقَوْلِ القَائِلِ: بِحَقِ اللهِ رِجَالَ اللهِ أَعِينُونَا بِعَوْنِ اللهِ، وَكَقَوْلِهِمْ: يَا أَقْطَابُ، يَا أَوْتَادُ، يَا أَسْيَادُ، يَا ذُوِي الأَّمْدَادِ فِينَا وَاشْفَعُوا للهِ، هَذَا عَبْدُكُمْ وَاقِفٌ، وَعَلَى بَابِكُمْ عَاكِفٌ.

إِنَّ هَذَا وَنَحْوَهُ مِنَ الشِّرْكِ الأَّكْبَرِ وَهُوَ مِنْ جِنْسِ عَمَلِ المُشْرِكِينَ الأَوَّلِينَ مَعَ آلِهَتِهِمْ كَالَّعُزَّى وَاللَّاتِ عَمَلِ المُشْرِكِينَ الأَوَّلِينَ مَعَ آلِهَتِهِمْ كَالَّعُزَّى وَاللَّسْتِعَانَةُ وَالاَسْتِعَانَةُ وَالسَّعَانِيةِ الوَلاية مِنَ الأَحْيَاءِ فِيها لَا يَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ كَشِفَاءِ المَرْضَى وَهِدَايَةِ القُلُوبِ، وَدُخُولِ الجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، لأَنَّ ذَلِكَ وَدُخُولِ الجَنَّةِ وَالنَّجَاةِ مِنَ النَّارِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، لأَنَّ ذَلِكَ عَبَادَةٌ لِلْعَبَادِهُ وَطَلَبُ لأُمُورٍ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا سِواهُ مِنَ الأَمْورِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا سِواهُ مِنَ الأَوْلِينَ إِنَّا يُشِرِينَ وَذَلِكَ أَقْبَحُ مِنْ شِرْكِ الأَوْلِينَ إِنَّا يُشِرِينَ اللَّوَلِينَ إِنَّى يُشْرِفُونَ فِي حَالِ الرَّحَاءِ، وَأَمَّا فِي حَالِ الشَّدَادِ فَيُخْلِصُونَ اللهِ الْعِبَادَةَ لأَنْهُمْ يَعْلَمُونَ أَلْ الشَّدَةِ دُونَ غَيْرِهِ، الشَّدَةِ دُونَ غَيْرِهِ، الشَّكَادُ فَولَا عَالَمُ وَالقَادِرُ عَلَى تَخْلِيصِهِمْ مِنَ الشِّدَةِ دُونَ غَيْرِهِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِنْ هَوُلاءِ المُشْرِكِينَ المُتَاتِّةُ وَوْنَ غَيْرِهِ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ مِنْ هَوْلاءِ المُشْرِكِينَ المُتَاقِي تَعْلَقُونَ إِلَى الْمُورِينَ الْمُ الْمُورِينَ إِلْكُولِينَ إِنَّا لاَ الْمَالِي وَالْمَا وَالْعَادِرُ عَلَى تَغْلِيصِهِمْ مِنَ الشِّكَةَ وَوَنَ غَيْرِهِ، فَإِلْ اللهُ وَالْوَالِ الْمُؤْلَاءِ المُشْرِكِينَ المُتَاقِلَ وَالْمَالِولَ وَالْلَا الْمُورِينَ الْمُثَلِقُ فَيْهِ الْمُؤْلِو الْمُؤْلِو المُولِينَ الْمُتَاقِلِ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولِ الْمُولِ الْمُؤْلِولَ الْمُؤْلِولُولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُولِ الْمُؤْلِولِ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِولُ الْمُؤْلِ

<sup>(</sup>۱) رواه مالـك في الموطأ ۱/ ۱۷۲ عـن عطاء بـن يسار، وانظـر هامش ۲۳ ص۲٦ من كتاب قاعدة جليلة.

<sup>(</sup>٢) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص٢٦، ٢٧.

<sup>(</sup>٣) مدارج السالكين ١/ ٣٧٥.

نَقْصِدُ أَنَّ أُولَئِكَ يُفِيدُونَ بِأَنْفُسِهِمْ وَإِنَّمَا نَقْصِدُ شَـفَاعَتَهُـمْ إِلَى اللهِ فِي ذَلِكَ، قِيلَ لَـهُ: إِنَّ ذَلِكَ هُـوَ مَقْصِدُ الكُفَّارِ الأَوَّلِينَ وَمُرَادُهُمْ، وَلَيْسَ مُرَادُهُمْ أَنَّ آلِهَتَهُمْ تَخْلُقُ أَوْ تَرْزُقُ أَوْ تَنْفَعُ أَوْ تَضُرُّ بِنَفْسِهَا بِدَلِيلِ مَا حَكَاهُ القُرْآنُ عَنْهُمْ مِنْ نَحْوِ قَوْلِمِمْ: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر/ ٣) وَقَوْلُهُ عَـزَّ مِنْ قَائِل: ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَــــؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهِ ﴾ (يــونس/ ١٨) وَقَدْ رَدَّ عَلَيْهِمُ المَوْلَى هَلَا القَوْل بقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ (يـونس/ ١٨) فَأَبَانَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الأَرْضِ شَفِيعًا عِنْدَهُ عَلَى الوَجْهِ الَّذِي يَقْصِدُهُ المُّشْرِكُونَ، وَمَا لَا يَعْلَمُ اللهُ وُجُودَهُ، لَا وُجُودَ لَهُ، لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ (١).

### ٣ - الذَّبْحُ لِغَيْرِ اللهِ وَالنَّذْرُ لِغَيْرِهِ سُبْحَانَهُ:

يَقُولُ الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ - مَدَّ اللهُ فِي عُمُرِهِ -: قَالَ اللهُ مِ عُمُرِهِ -: قَالَ اللهُ مَ عَزَّ وَجَلَّ .: ﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَعَيْبايَ وَمُاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمْرِتُ وَمَاتِي للهِ رَبِّ العَالَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمْرِتُ وَمَاتِنَ اللهُ وَأَنَا أَوَّلُ المُسْلِمِينَ ﴾ (الأنعام/ ١٦٢ - ١٦٣) فَأَمَرَ اللهُ وَبُسُكَهُ - وَهُوَ النَّاسَ أَنَّ صَلَاتَهُ وَنُسُكَهُ - وَهُوَ النَّاسَ أَنْ

وَخُيْاهُ وَمَمَاتَهُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لأَنَّ اللهَ لِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرِكَ بِاللهِ كَمَا لَوْ صَلَّى لِغَيْرِ اللهِ، لأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الصَّلَاةَ وَالذَّبْحَ قَرِينَيْنِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُمَا للهِ وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ مِنَ الْجِنِ وَالْلَائِكَةِ وَالأَمْوَاتِ وَغَيْرِهِمْ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ فَهُو وَالْلَائِكَةِ وَالأَمْوَاتِ وَغَيْرِهِمْ يَتَقَرَّبُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ فَهُو كَمَنْ صَلَّى لِغَيْرِ اللهِ . وَفِي الحَدِيثِ الصَّحِسيحِ يَقُولُ لَانْبِي عَلَيْرِ اللهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ مِنْ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ إللهِ مِنْ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ إللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

أَمَّا النَّذْرُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى فَإِنَّهُ أَعْظَمُ (إِثْمًا) مِنَ الحَلِفِ بَغِيْرِ اللهِ تَعَالَى مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ قَدْ الحَلِفِ بَغِيْرِهِ سُبْحَانَهُ، وَإِذَا كَانَ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ قَدْ أَشْرَكَ، فَكَيْفَ بِمَنْ نَذَرَ لِغَيْرِ اللهِ ؟ (٤).

### ٤ - الحَلِفُ بِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى:

قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ الحَلِفَ بِالمَخْلُوقَاتِ شِرْكٌ بِخَالِقِهَا، كَمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ (أَوْ كَفَرَ)».

• وَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُ وَنَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالمَخْلُوقَاتِ المُحَرَّمَةِ أَوْ بِمَا يَعْتَقِدُ هُوَ حُرْمَتَهُ كَالعَرْشِ، وَالكُرْسِيِّ، وَالكَعْبَةِ، وَاللَّائِكَةِ وَالصَّالِخِينَ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، وَلَا كَفَّارَةَ فِي الْحَلِفِ بِذَلِكَ، وَهُو حَرَامُ لَا يَنْعَقِدُ يَمِينُهُ، وَلا كَفَّارَةَ فِي الْحَلِفِ بِذَلِكَ، وَهُو حَرَامُ عَنْدَ الجُمْهُورِ (17)، وَلَمْ يَقُلْ أَحَدُّ مِنَ العُلَمَاءِ المُتَقَدِّمِينَ أَنَّ عَنْ التَعَيْنَ يَئِينَا عَيْنَ فَإِنَّ عَنْ التَعَيْنَ وَيَا يَكُنْ فَإِنَّ عَنْ التَعْلَمِينَ يَنْعَقِدُ بِأَحَدٍ مِنَ الخَلْقِ، إِلَّا فِي نَبِينَا عَيْنَ فَإِنَّ عَنْ الْتَعَيْنَ وَالْتَعِينَ فَإِنَّ عَنْ الْعَلَمَ وَقَدْ طَرَدَ بَعْضُ الْمَعِينُ بِهِ، وَقَدْ طَرَدَ بَعْضُ أَحْمَدُ رِوَايَتَيْنِ فِي أَنَّ هُ يَنْعَقِدُ التَهِينُ بِهِ، وَقَدْ طَرَدَ بَعْضُ

<sup>(</sup>١) إقامة البراهين للشيخ ابن باز ص٣٩ - ٤٥ (بتصرف وإيجاز).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم جـ٣ ص١٥٦٧.

<sup>(</sup>٣) إقامة البراهين ص٢٤.

<sup>(</sup>٤) مدارج السالكين ص٣٧٤ - ٣٧٥.

<sup>(</sup>٥) رواه الترمذي جـ٤ ص١١٠ حديث رقم (١٥٣٥)، وقال:

حديث حسن، ونَصُّه: أنَّ ابن عمر - رضي الله عنه - سمع رجلًا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا يُحْلَف بغير الله فقد فإنِّي سمعت رسول الله يَعَيِّ يقول: «من حلف بغير الله فقد كفر أو شرك» قال الترمذي: وفسر هذا الخديث عند بعض أهل العلم أن قوله « قد كفر أو شرك» على التعليظ.

<sup>(</sup>٦) قاعدة جليلة ص٥٨، وانظر مدارج السالكين ١/ ٣٧٥.

أَصْحَابِهِ الخِلَافَ فِي سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ وَهَـذَا ضَعِيفٌ، وَالنَّدِي عَلَيْهِ الجُمْهُ ورُ كَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ اليَمِينُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْدٍ ـ نَاهِيكَ عَنْ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ ـ لَا يَنْعَقِدُ اليَمِينُ بِالنَّبِيِّ عَلَيْدٍ ـ نَاهِيكَ عَنْ سَائِرِ الأَنْبِيَاءِ ـ كَمَا جَـاءَ فِي إِحْدَى السَرِّوَايَتَيْنِ عَـنْ أَحْمَدَ، وَهُـوَ كَمَا جَاءَ فِي إِحْدَى السَرِّوَايَتَيْنِ عَـنْ أَحْمَدَ، وَهُـو الصَّحِيحُ (۱).

وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ القَيِّمِ هَـذَا النَوْعَ عَلَى أَنَّهُ مِنَ الشِّرْكِ الشَّرْكِ الشَّرْكِ الشَّرْكِ الشَّرْكِ الطَّضغَرِ - كَمَا سَبَقَ - وَجَعَلَ مِنْهُ أَيْضًا:

## ٥ - سُجُودُ المُرِيدِ لِلشَّيْخ:

إِنَّ سُجُودَ المُرِيدِ لِلشَّيْخِ شِرْكٌ مِنَ السَّاجِدِ وَالمَسْجُودِ لَهُ (إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ) فَإِنْ قَالُوا: لَيْسَ هَذَا سُجُودِ لَهُ (إِنْ رَضِيَ بِذَلِكَ) فَإِنْ قَالُوا: لَيْسَ هَذَا سُجُودًا وَإِنَّا هُوَ وَضْعُ الرَّأْسِ قُدَّامَ الشَّيْخِ احْتِرَامًا وَتَوَاضُعًا، قِيلَ لَمُمْ: حَقِيقَةُ السُّجُودِ وَضْعُ الرَّأْسِ لِنَ يُسْجَدُ لَهُ، وَكَذَلِكَ السُّجُودُ لِلصَّنَمِ، وَلِلشَّمْسِ، وَلِلشَّمْسِ، وَلِلشَّمْسِ، وَلِلشَّمْسِ، وَلِلشَّمْسِ، وَلِلنَّمْمُ، وَلِلشَّمْسِ، وَلِلنَّمْمُ، وَلِلنَّمْمُ،

# ٦ - حَلْقُ الرَّأْسِ لِلشَّيْخِ:

وَمِنْ الشِّرْكِ (الأَصْغَرِ) حَلْقُ الرَّأْسِ لِلشَّيْخِ، فَإِنَّهُ تَعَبُّدٌ لِغَيْرِ اللهِ، وَكَذَلِكَ التَّوْبَةُ لِلشَّيْخِ لأَنَّهَا لَا تَكُونُ إِلَّا للهِ عَزَّ وَجَلَّ.

### ٧ - الخَوْفُ مِنْ غَيْرِ اللهِ:

(١) المرجع السابق ١٥٩.

وَمِنْهُ كَذَلِكَ الخَوْفُ مِنْ غَيْرِ اللهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى غَيْرِ اللهِ، وَالتَّوَكُّلُ عَلَى غَيْرِ اللهِ وَالعَمَلُ لِغَيْرِ اللهِ، وَالإِنَابَةُ وَالخُضُوعُ وَالذُّلُّ لِغَيْرِ اللهِ وَإِضَافَةُ النِّعْمَةِ لِغَيْرِ اللهِ (۲)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ لِغَيْرِ اللهِ وَإِضَافَةُ النِّعْمَةِ لِغَيْرِ اللهِ (۲)، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ

مَظَاهِرِ الرِّيَاءِ<sup>(٣)</sup>.

## أحكام الشرك:

قَالَ الْكَفُويُّ: وَالشِّرْكُ أَنْوَاعٌ: شِرْكُ الاسْتِقْلَالِ: وَهُو إِنْبَاتُ إِلَهُ هَنْ مَسْتَقِلَيْنِ كَشِرْكِ الْمَجُوسِ، وَشِرْكِ النَّصَارَى، التَّبْعِيضِ وَهُ وَ تَرْكِيبُهُ الإِلَهُ مِنْ آلِهَ كَشِرْكِ النَّصَارَى، وَشِرْكِ التَّقْرِيبِ وَهُو عِبَادَةُ غَيْرِ اللهِ لِيُقَرِّبَ إِلَى اللهِ زُلْفَى كَشِرْكِ التَّقْلِيدِ وَهُو عِبَادَةُ كَشِرْكُ التَّقْلِيدِ وَهُو عِبَادَةُ كَثِرِ اللهِ لِيُقَرِّبَ إِلَى اللهِ زُلْفَى كَشِرْكِ مُتَقَيِّهِ مِنْ اللهِ لِيُقَرِّبَ إِلَى اللهِ زُلْفَى كَشِرْكِ مُتَقَيِّهِ وَهُو عِبَادَةُ عَيْرِ اللهِ تَبَعًا لِلْغَيْرِ كَشِرْكِ مُتَأَخِّرِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَشِرْكُ التَّقْلِيدِ وَهُو عِبَادَةُ اللهِ تَبَعًا لِلْغَيْرِ كَشِرْكِ مُتَأَخِّرِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَشِرْكُ اللهِ تَبَعًا لِلْغَيْرِ كَشِرْكِ مُتَأَخِّرِي الْجَاهِلِيَّةِ كَشِرْكِ اللهِ اللهِ

قَالَ الْكَفَوِيُّ: فَحُكْمُ الأَرْبَعَةِ الأُولَى الْكُفْرُ بِإِجْمَاعٍ وَحُكْمُ السَّادِسِ الْمُعْصِيةُ مِنْ غَيْرِ كُفْرٍ بِإِجْمَاعٍ، وَحُكْمُ الْخَامِسِ التَّفْصِيلُ فَمَنْ قَالَ فِي الأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ وَحُكْمُ الْخَامِسِ التَّفْصِيلُ فَمَنْ قَالَ فِي الأَسْبَابِ الْعَادِيَّةِ إِنَّهَا تُورِّةِ وَمَ اللَّهُ عَلَى كُفْرِهِ وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا تُورِّةِ وَمَ وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا تُورِّةً وَ وَمَنْ قَالَ إِنَّهَا تُورِّةً وَ وَوَدَعَهَا اللهُ فِيهَا بِطَبِيعَتِهَا فَهُ وَ فَاسِقٌ (٤). وَقَدْ قَالَ كُلُّ مِنْ الإِمَامَينِ الذَّهَبِيِّ وَابْنِ حَجَرٍ إِنَّ الشَّرْكَ كَبِيرًا كَانَ أَوْصَغِيرًا مِنَ الْكَبَائِدِ (٥).

# من معاني لفظ الشرك في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: ذَكَرَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ أَنَّ الشِّرْكَ فِي الْقُرْآنِ الكَرِيمِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

أَحَدُهَا: أَنْ يَعْدِلَ بِاللهِ غَيْرَهُ . وَمِنْهُ قَوْلُـهُ تَعَالَى في

<sup>(</sup>٤) الكليات (٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) مدارج السالكين، ١/ ٣٧٤ - ٣٧٥ (بتصرف واختصار).

<sup>(</sup>٣) عَدَّ العلماء الرياء من الشرك الأصغر، وقد عقدنا له صفة خاصة فأغنى ذلك عن الإعادة هنا.

<sup>(</sup>٤) الخليات (١١٥). (٥) انظر في تفصيل ذلك: الكبائر للذهبي (٩)، والزواجر

<sup>(</sup>٣٩) وما بعدها.

سُورَةِ النِّسَاءِ: ﴿ وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (آية / ٣٦) ، وفِيهَا: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ﴾ (آية / ٣٦) ، وفِيهَا: ﴿ إِنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِنَ اللهُ بَرِيءٌ مِنَ الْشُرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ (آية / ٣) ، وَهُوَ الأَعَمُّ فِي الْقُرْآنِ .

وَالثَّانِي: إِذْخَالُ شَرِيكٍ فِي طَاعَتِهِ دُونَ عِبَادَتِهِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الأَعْرَافِ: ﴿جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيهَا ءَاتَاهُمَا﴾ (آية/ ١٩٠)، أَيْ: أَطَاعًا إِبْلِيسَ فِي قَيْهَا ءَاتَاهُمَا ﴾ (آية/ ١٩٠)، أَيْ: أَطَاعًا إِبْلِيسَ فِي تَسْمِيَةٍ وَلَدِهِمَا . وَفِي إِبْرَاهِيمَ: ﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِهَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾ (آية/ ٢٢) . أَيْ: فِي الطَّاعَةِ . وَفِي الأَنْعَامِ : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ لِلنَّخَامِ : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَاتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَشُرِكُونَ ﴾ (آية / ٢١).

وَالنَّالِثُ: الرِّياءُ فِي الأَعْهَالِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْخَعْهَالِ. وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْكَهْفِ: ﴿ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَسدًا ﴾ (آيسة / ١١٠)(١).

[للاستزادة: انظر صفات: انتهاك الحرمات ـ اتباع الهوى ـ الردة ـ الضلال ـ الفسوق ـ الكفر ـ العصيان ـ الإلحاد ـ الزندقة ـ النفاق ـ عقوق الوالدين ـ ترك الصلاة ـ الكذب ـ الفسوق ـ نكران الجميل.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التوحيد الإسلام الإيهان معرفة الله عز وجل الهدى اليقين الصدق التقوى تكريم الإنسان تعظيم الحرمات الطاعة].

<sup>(</sup>١٠٦)، وكشف السرائر لابن العماد (٣٥).

<sup>(</sup>۱) نزهة الأعين النواظر (۳۷۲)، وانظر بصائر ذوي التمييز (۳/۳۱۳-۳۱)، والتصاريف ليحيى بن سلام

# الآيات الواردة في « الشرك »

### الشرك الأكبر:

﴿ وَلَقَدْ جَاءَ كُم مُوسَىٰ بِٱلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعُدِهِ، وَأَنتُمْ ظَلْلِمُونَ ١ وَإِذْ أَخَذْنَامِيتَاقَكُمْ وَرَفَعْنَافَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْمَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمُ فُلْ بِنُسَمَا يَأْمُرُكُم بِهِ = إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِنداًللهِ خَالِصِكَةُ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُ أَٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدَ أَبِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِللَّالظَالِمِينَ ١ وَلَنَجِدَنَّهُمْ أَخْرُصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْيُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَاهُو بِمُزَحْزِجِهِ عِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَأُللَّهُ بُصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢- مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ اَهْلِ ٱلْكِئْبِ
وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ اَن يُـنَزِّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرٍ
مِن تَيْكُمُ وَاللَّهُ يُخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن مَن فَيْرَ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ يُخْنَصُ بِرَحْمَتِهِ عَن مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو ٱلْفَضْ لِ ٱلْعَظِيمِ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِيلِيلِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْم

قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِنْبِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةِ سَوَلَمَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُوْ أَلَّا نَصْبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْنًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُ نَا بَعْضًا أَرْبَا بَا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّواْ فَقُولُوا ٱشْهَا دُوا بِأَنَّا

مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهْلَٱلْكِتَٰبِلِمَ تُعَاّجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ

وَمَآ أُنْزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنَ بَعْدِهِ ۚ اَ اَلْمِنَ بَعْدِهِ ۚ اَلْهَا لَهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هَتَأَنتُمُ هَلَوُلآءَ حَجَجُتُمُ فِيمَالَكُم بِهِ عَلَمُ فَيمَالَكُم بِهِ عَلَمٌ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلْمُ فَلِمَ تُعَلَّمُ وَكَنتُم لَاتَعْلَمُونَ ﴿ كُم بِهِ عِلْمٌ فَكُمُ اللهِ عَلَمٌ فَكُم اللهِ عَلَمُ وَاللهُ وَكَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ وَاللهُ عَلَمُ اللهُ كَالَكِن كَانَ اللهُ عَلَمُ اللهُ كَانَ اللهُ عَلَمُ اللهُ كَانَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهُ الْ

- ﴿ لَتُبَلُوكَ فِي أَمْوَلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَسَكُمْ وَلَسَكُمْ وَلَسَكُمْ وَلَسَكُمْ وَلَسَكُمْ وَلَيْ اللَّهِ مِن أَلْوَيْنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَوْدِ (إِنْ اللَّهُ مُودِ (إِنْ اللَّهُ مُودِ (إِنْ اللَّهُ مُودِ (إِنْ اللَّهُ مُودِ (إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُودِ (إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُودِ (إِنْ اللَّهُ مُودِ (إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُودِ (إِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُودٍ (إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُودِ (إِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَاعْبُدُوا اللّهَ وَلا تَشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا وَالْمَسَكِينِ وَالْمِسَنَا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْمِسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْمُخْتِ وَالْمَسَكِينِ وَالْجَارِ وَالْمَسَاحِدِ بِالْجَسْبِ وَابْنِ اللّهَ الْمُحْتُ الْمَسْكِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ إِنَّ اللّهَ السّبِيلِ وَمَا مَلَكَتُ أَيْمَنَكُمُ إِنَّ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱) البقرة: ۹۲ – ۹۲ مدنية (۳) آل عمران: ۲۶ – ۲۷ مدنية (٥) النساء: ۳۱ مدنية

(٢) الْبقرّة : ١٠٥ مدنية (٤) آل عمران : ١٨٦ مدنية

- إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْ فِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ عَوَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِهِ عَوَيغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا (١)
  - إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
     ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكُ بِاللَّهِ فَقَدْ
     ضَلَّضَلَكُ الْبَعِيدًا شَلَّ (٢)
- ٩- ﴿ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي الْيَلِ وَالنّهَارِ وَهُوَ السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ الْعَلِيمُ ﴿ إِنَّ الْعَلِيمُ إِنَّ الْعَلَيْمُ وَلِيَا فَاطِر السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قُلْ اَعْدُ وَلِيَا فَاطِر السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِيّ أُمِنْ تُ أَنْ أَكُونَ وَالْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا يَكُونَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أوّلَ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ أوّلُ مَنْ أَسْلَمُ وَلَا تَكُونَ مَنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾
  - ٠١٠ ذَاكِ هُدَى اللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَنْ عِبَادِهِ وَ اللَّهِ وَمَا يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ اللَّهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ
    - ا وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرِكاً عَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمُّ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ
       وَبَنَاتِ بِغَيْرِعِلْمٍ شُبْحَنَنَهُ وَتَعَلَى عَمَّا
       يَصِفُونَ شُوَنَ
       بَدِيعُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنَّ يَكُونُ لَهُ وَلَدُّ

ۅؘڵۄٙؾػؙڹڶٙۮؙۭڝٛڂؚڹڐؖۜۅؘڂڵۜۊۘػؙڵٙۺٙؠؖؖ ۅؘۿۅؘڽؚػؙڸؚۺؽٙ۽ عَلِيمٌ ۗ ﴿ ﴿ ا

وَلَا تَأْكُلُواْمِمَّا لَمَّ يُذَكِّرِ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ، لَفِسْقُ وَإِنَّ الشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَ آيِهِمْ لِيُجَدِدُ لُوكُمُ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (اللَّهُ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ ال

۱۳- وَجَعَلُواْلِيَهِ مِمَّا ذَرَاً مِنَ ٱلْحَرَثِ
وَالْأَنْعَلَمِ نَصِيبًا فَقَالُواْ هَلَاالِيَهِ
بِزَعْمِهِ مَ وَهَلَا الشُّرِكَآبِ أَفَمَاكَانَ
بِزَعْمِهِ مَ وَهَلَا الشُّرِكَآبِ أَفَمَاكَانَ
لِشُرَكَآبِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
وَمَاكَانَ لِيهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ
شُرَكَآبِهِمْ شَارَةً

مَايَحْكُمُونَ ١

(٦) الأنعام: ١٠٠ - ١٠١ مكية

(٧) الأنعام : ١٢١ مكية

(٤) الأنعام: ١٢ - ١٤ مكية

(٥) الأنعام : ٨٨ مكية

(١) النساء: ٨٤ مدنية

(۲) النساء: ۱۱٦ مدنية(۳) المائدة: ۷۲ مدنية

٥١- قُلْ إِنَّنِي هَدَىنِي دَقِيَّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيمَا مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ اللَّهِ قُلْ إِنَّ صَلَاقِي وَثُسُكِي وَمَعْيَاى وَمَمَاقِ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهِ لَاشَرِيكَ لَهُ وَبِذَ إِلَكَ أَمُرتُ وَأَنَا أَوَّلُ ٱلْمُسْتِلِمِينَ اللَّهُ ""

 آل إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِي ٱلْفُونِ حِشَ مَا ظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَاللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِلُ وَالْإِنْمَ وَٱلْبَغْى بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَمُ يُنَزِلُ بِعِيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَا لَائَعْ الْمُؤن (اللَّهُ اللَّهُ مَا لَائَعْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنَ

٥ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُودِ هِمْ ذُرِّيَّ نَهُمْ
 وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِكُمُ قَالُوا
 بَلَىٰ شَهِدْ نَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ إِنَّا كُنَا
 عَنْ هَذَا غَنفِلِينَ ﴿ إِنَّهُ ﴾

أَوْنَقُولُوٓ أَإِنَّمَ اَ أَشَرَكَ ءَابَآ وُنَامِن فَبَلُ وَكُنَّا ذُرِّيَةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَهُ لِكُنَا عِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ اللهُ (٥٠)

٨٠- ﴿ هُواُلَّذِى خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْ أَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْ أَفْسٍ وَحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْ أَنْ فَلَمَا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِ عَلَمَا أَثَقَلَت حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَتْ بِهِ عَلَمَا أَثَقَلَت دَعُوا اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَيِنْ ءَاتَيْتَنَا صَلِحًا لَنَكُونَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ إِنَّهُ مَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ أَشُركاً عَفِيماً فَلَمَا ءَاتَلُهُ مَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ أَشُركاً عَفِيماً عَاتَلُهُ مَا صَلِحًا جَعَلًا لَهُ أَشُركاً وَفِيماً عَاتَلُهُ مَا ضَلِحًا جَعَلًا لَهُ أَشُركُونَ ﴿ إِنَا اللّهُ عَمَا لِيشَا عَلَى اللّهُ عَمَا لِيشَا مِنْ اللّهُ عَمَا لِيشَا مَا عَلَى اللّهُ عَمَا لِيشَا عَلَى اللّهُ عَمَا لَيْ اللّهُ عَمَا لَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَمَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَمَا لَتُهُ مَا عَلَيْ اللّهُ عَمَا لَا عَلَيْ اللّهُ عَمَا لَا عَلَيْ اللّهُ عَمَا لَا عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَمَا لَيْ اللّهُ عَمَا لَيْ اللّهُ عَمَا لَيْ اللّهُ عَمَا لَلْهُ عَلَا لَهُ عَلَيْ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَا عَلَيْ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَا لَهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْكُمْ فَا عَلَا عَا عَلَا عَل

وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَآءً سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ، حَكِيمُ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ

16- سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاۤ أَشْرَكَنَا وَلاَّءَا بَا وَنَا وَلَاحَرَّ مَنَا مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْحَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأْسَنَّا قُلْ هَلْ عِندَكُم مِنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنّا إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَغُرُصُونَ ١ قُلُ فَللَّهُ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَالِعَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَ سَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ قُلْ هَلُمُ شُهَدَاءَ كُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنذَاً فَإِن شَهِ دُواْ فَلَا تَشْهَكُ دَمَعَهُمَّ وَلَاتَنَّبِعُ أَهُوآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِعَايَتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَيِّهِمْ يَعْدِلُونَ 🕲 ا قُلُ تَعَالَوْا أَتَلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمُ عَلَيْ كُمُّ أَلَّا تُشْرِكُواْبِهِ عَشَيْنًا وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَاتَقَالُهُواْ أَوْلَىٰدَكُم مِنْ إِمْلَاقًا نَعَنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلْفُوَاحِشُ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطَنَ وَلَا تَقَ نُلُواْ ٱلنَّفُسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقَّ ذَالِكُورُ وَصَّنَكُم بِهِ عَلَعَلَكُورُنَعُقِلُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٧٢ - ١٧٣ مكية

<sup>(</sup>٣) الأِنعام: ١٦١ - ١٦٣ مكية

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٣٦ – ١٣٩ مكية(٢) الأنعام: ١٤٨ – ١٥١ مكية

أَيْشُرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ إِنَّا

مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَحِدَ اللَّهِ شَهِ مِاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَحِدَ اللَّهِ شَهِ مِالْكُفْرُ أُولَتِهِكَ شَهِ مِالْكُفْرُ أُولَتِهِكَ حَرَطتَ أَعْمَدُ لُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ حَرَظتَ أَعْمَدُ لُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِ هُمْ خَلِدُونَ (إِنَّ)

٢٠ اللّه عَدُون اللّه وَالْمُسِيحَ ابْنَ مَرْبَكُمَ وَرُهْبَكنَهُمْ الْرُبَكابًا مِن دُونِ اللّه وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْبَكُمَ وَمَا أَمِرُوَا إِلّا لِيعَبُ دُوَا إِلْنَهَا وَحِدًا لَا اللّه إِلّا لِيعَبُ دُوَا إِلْنَهَا وَحِدًا لَا اللّه إِلّا لَهُ وَاللّه عَلَما لَا اللّه إِلَّا لَهُ وَلَا اللّه عِلْمَا اللّه عَلَى اللّه عِلْمَا اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عِلْمَا اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّه عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْ

٢١- أَلاَ إِنَ لِلَّهِ مَن فِ السَّمَوَتِ وَمَن فِ الْأَرْضِ اللَّهِ وَمَا يَتَ بِعُ اللَّهِ وَمَا يَتَ بِعُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعَالِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ الللِي الللَّهُ

٢٧- قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ

ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِئَ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي

يَوَفَّ كُمُّ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِينِ حَنِيفًا

وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينِ ﴿

٣٣- وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَكِيانِ قَالَ ٱحَدُهُ مَا إِنِي آرَئِنِي آرَئِنِي آرَئِنِي آرَئِنِي آخِمِلُ فَوْ وَالْمِي خَبُرُا تَأْ كُلُ ٱلطَّيْرُ مِنَهُ فَي بَتْنَا بِتَأْوِيلِهِ عِلِي اللَّهِ عِلَى اللَّه عَسنِين ﴿ اللَّه عَسنِين ﴿ اللَّه عَسنِين ﴿ اللَّه عَسنِين ﴿ اللَّه عَلَى اللَّه عَسنِين ﴿ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللْه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى الْهُ اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْهُ الْعَلَى الْهُ عَلَى الْهُ الْهُ الْعَلَى الْهُ الْعَلَى ال

٢٤ وَمَا يُؤْمِنُ أَكُثُرُهُم بِ اللّهِ إِلّا وَهُم مُشْرِكُونَ ﴿
 أَفَأُمِنُواْ أَن تَأْتِيهُمْ غَيْشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللّهِ
 أَوْتَأْتِيهُمُ السّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿

قُلُ هَاذِهِ عَسَبِيلِيٓ أَدْعُوۤ إَ إِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَاۤ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَا مُنْ الْمُشْرِكِينَ ﴿ الْمَا

٥٧- أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْطِلُوهُ شَبْحَنهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُون ﴿ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُون ﴿ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عَبَادِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مَن اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَا يُشْرِكُون ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مَن اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَن عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللْمُلِلْمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُنْ الْمُ اللَّهُ عَلَى عَلَى الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

٢٦ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أَشْرَكُوا لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَا
 مِن دُونِ هِ عِن شَيْءٍ خَنُ وَلَآ ءَابَ آؤُنَا وَلَاحَرَّ مَنَا
 مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ
 فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَخُ ٱلْمُسِينُ (اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعِلَمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٧٧- وَإِذَارَءَا الَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَآءَ هُمْ قَالُواْ رَبَّنَا هَنَّوُلاَءِ شُرَكَآوُنِا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْ مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْ الِيَهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَذِبُونَ الْهَالِمَا الْفَالِكَةِ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَمُ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ الْعَالَ

٢٨- فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرُوانَ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطُنِ
 ٱلرَّحِيمِ ﴿
 إِنَّهُ اللَّسَ لَهُ اللَّمْ اللَّهُ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا
 وَعَلَى رَبِّهِ مِ يَتَوَكَّلُونَ ﴿

إِنَّمَاسُلْطَنَنُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللل

٢٩ - ﴿ وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأُحَدِهِمَا جَنَّكَيْنِ مِنۡٱعۡنُكِوَحَفَفُنَاهُمُا بِنَخْلِوَجَعَلْنَابَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ اللَّهُ كِلْتَا ٱلْجُنَئِينَ ءَائَتُأْ كُلَهَا وَلَهُ تَظْلِومِنْهُ شَيْئًا وَفَحَرُ نَاخِلُنُكُهُمَا نَبُرا اللهُ وَكَانَ لَدُنْتُمْ ثُوْفَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَيْحُاوِرُهُ أَنَاْ أَكُثُرُمنكَ مَالَا وَأَعَزُّ نَفَرَا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ <u>وَ</u>دَخَلَجَنَّ تَهُۥوَهُوَظَالِمٌ لِنَفْسِهِۦقَالَ مَآأَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَا فِي أَبُدًا الْإِنَّا وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ فَآبِمَةً وَلَبِن زُّودتُ إِلَى رَبِّ لَأُجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ﴿ اللَّهُ قَالَ لَهُ، صَاحِبُهُ، وَهُوَيُحَاوِرُهُۥ أَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُظُفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ﴿ اللَّهُ لَّكِنَّا هُوَاللَّهُ رَبِّ وَلَآ أُشْرِكُ بِرَبِّ أَحَدًا ال وَلُولا ٓ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّنْكَ قُلْتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةً إِلَّا بِأَلِيَّهُ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَ مِنكَ مَا لَا وَوَلَدَا (أَبَّ فَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يُؤْمِيَنِ خَـ يُرَامِّن جَنَّكِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَنُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا 💬

أُويُصِيِحَ مَا وَهُمَا عَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وَطَلَبَ الْ الْ وَأُحِيطَ بِهُ وَالْمَالِ الْ وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ وَفَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْدِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي وَهِي خَاوِيَةً عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْنَنِي لَيْنَنِي لَكُنْ فَي الْمَالَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>٥) النحل : ٩٨ – ١٠٠ مكية

<sup>(</sup>٦) الكهف: ٣٢ - ٤٢ مكية

, س وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَهُ عَايَنتِ بِيَنَتِ

وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْ دِى مَن يُرِيدُ اللَّهِ

إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنبِينَ

وَالنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ

وَالنَّصَرَىٰ وَٱلْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ

إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُ مُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدُ اللهِ (۱)

٣١- وَإِذْبَوَّأْنَا لِإِبْرَهِي مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَنَ لَا تُشْرِكِ فِي شَيْئَا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْقَآبِمِينَ وَٱلرُّكَعَ ٱلسُّجُودِ ﴿ (\*) (\*)

٣٣- مَا أَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَهُ، مِنْ إِلَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَا يَصِفُونَ (إِنَّ عَلَى اللَّهُ عَمَا يَصِفُونَ (إِنَّ عَلَى اللَّهُ عَمَا يَصِفُونَ (إِنَّ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَمَا يَضُونَ اللَّهُ عَلَى عَمَا يَضُونَ اللَّهُ عَلَى عَمَا يَضُونَ اللَّهُ عَلَى عَمَا يَضُونَ اللَّهُ عَمَا يَصُونَ اللَّهُ عَمَا يَضُونَ اللَّهُ عَمَا يَضُونَ اللَّهُ عَلَى عَمَا يَضُونَ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى اللْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَم

٣٤ اَلزَّانِ لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا زَانِيَةً لَا مُشْرِكَةً وَالزَّانِيةُ لَا لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ \* لَا يَنكِحُهَا إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ \* وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (\*) وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (\*) وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (\*) وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ (\*)

وه- قُلِ الْخَمَدُ لِلَّهِ وَسَلَمُ عَلَى عِبَ ادِهِ الَّذِينَ اَصَطَفَقَ اللَّهُ خَيْرًا مَا يُشْرِكُونَ فَيَ اللَّهُ خَيْرًا مَا يُشْرِكُونَ فَيَ الْمَارِفُونَ وَالْأَرْضَ وَالْزَلَ لَكُم المَّنَ خَلَقَ السَّمَاوَةِ وَالْأَرْضَ وَالْزَلَ لَكُم مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْ بَتْنَا بِهِ عِدَا إِنِي ذَاتَ بَهْ جَهِ مَا كَانَ الْمَارِينِ وَالْأَرْضَ وَالْزَلُ لَكُم اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّه

أَمَّن يُعِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَادَعَاهُ وَيَكْشِفُ اَلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ مُلَفَّاءَ الْأَرْضِ أَءَ كَنُهُ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّالَاَ صَالَاَكَ رُوبَ ﴿ إِنَّهُ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ الْبَرِّواَلْبَحْرِ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ \* أَوَلَنَهُ مَّعَ اللَّهِ تَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَهَتِهِ \* أَوْلَا اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَيَ

٣٦- وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَ ازُّ مَاكَانَ اللهِ وَيَغْتَ ازُّ مَاكَانَ اللهِ وَيَعْلَىٰ اللهِ وَيَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ وَيَعَلَىٰ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَا يُشْرِكُونَ اللهِ

(١) الحج: ١٦ - ١٧ مدنية

(۱) الحج : ۲٦ مدنية (۲) الحج : ۳۰–۳۱ مدنية

(٤) المؤمنون : ٩١ – ٩٢ مكية

(٥) النور : ٣ مدنية

(٦) النمل: ٥٩ - ٦٣ مكية

(V) القصص : ٦٨ مكية

٣٧ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِنَصَّرِكَ بِهِ مَا لَيْسُ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا لَا لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا لَا لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا لَا لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

مر وَإِذْ قَالَ لُقُمَنُ لِاَ بَنِهِ وَهُو يَعِظُهُ وَيَبُنَ لَا تُشْرِكِ

اللّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ اللهِ

وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمَّهُ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمَّهُ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالدَيْهِ حَمَلَتْ هُ أُمَّهُ وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بَوَالدَيْهِ عَامَيْنِ

وَوْضَيْنَا عَلَى وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

وَإِن جَهَدَاكَ عَلَى آنَ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُ مَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفَا اللهُ فَيَا مَعْرُوفَا اللهُ فَيَا مَعْرُوفَا اللهُ فَيَا مَعْرُوفَا اللّهُ فَيْ اللّهُ فَيَا مَعْرُوفَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ

٣٩- لِيُعَذِّبَ اللَّهُ ٱلْمُنَفِقِينَ وَالْمُنَفِقَاتِ
وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ

. ٤ - ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَارَّجُلَا فِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلَا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا وَرَجُلَا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا الْحَمْدُ لِللَّهِ مِلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِلَا الْحَمْدُ لِللَّهِ مِلْ أَكْرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْإِلَا الْحَمْدُ لِللَّهِ مِلْ اللَّهُ الْمُعْمَلِكُ اللَّهُ الْمُونَ الْإِلَا اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُو

13- وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَمِنْ اَشُرَكْتَ لِيَحْبَطُنَّ عَمَلُك وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿ مَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِّنَ الشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا وَمَاقَدُرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتْ تُهُ دِيوْمَ الْقِيكَ مَةِ وَالسَّمَواتُ مَطُويتَكُ أُ مِيمِينِهِ وَ سُبْحَنَهُ وَتَعَكَلُ عَمَّا أَيْشَرِكُونَ ﴿

٤٢ قَالُواْرَبِّنَا آمَتَنَا اَثْنَايُنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱَنْلَتَيْنِ فَأَعْتَرَفْنَا بِذُنُو بِنَافَهَلَ إِلَى خُرُوحٍ مِن سَبِيلِ ﴿ اللّهِ فَلَا اللّهُ وَحَدَهُ وَ اللّهُ وَحَدَهُ وَكَفَرْتُمْ فَا لَكُمْ بِلَا فَالْمُكُمُ بِلَهِ وَإِن يُشْرِكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَالْمُكُمُ بِلَهِ وَإِن يُشْرِكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَالْمُكُمُ بِلَهِ وَإِن يُشْرِكُ بِهِ - تُؤْمِنُواْ فَالْمُكُمُ بِلَهِ اللّهِ الْمُحَلِي اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٣٤- ﴿ وَيَكَفَوْمِ مَالِىٓ أَذَعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ
وَتَدْعُونَنِي إِلَى ٱلنَّارِ ﴿ إِنَّهُ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ
تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ
لى بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَذْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَفَارِ ﴿ إِنَّ الْعَلَا لَهُ الْعَرِيزِ ٱلْغَفَارِ ﴿ إِنَّ الْعَلَا لَهُ الْعَرِيزِ ٱلْغَفَارِ ﴿ إِنَّ الْعَلَا لَهُ اللَّهُ الْعَرِيزِ ٱلْغَفَارِ ﴿ إِنَّ الْعَلَا لَهُ الْعَرِيزِ ٱلْغَفَارِ ﴿ إِنَّ الْعَلَا الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا الْهَا لَهُ اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَى الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَىٰ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَالِ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَالِ اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَالِ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَالَةُ الْمُعْلَى الْعَلَالِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْمُعْلِقَالِي الْمُعْلِقَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَالِيْلِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالَةُ الْعَلَالِي الْعَلَالِي الْعَلَالِلْمُ الْعَلَ

25- قُلْ إِنَّمَا أَنَا بُسَرُّ مِّشَلُكُو يُوحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُكُورُ اللَّهُكُورُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ وَوَيْلُ الْهُ وَحَلَى اللَّهُ وَحَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللْمُوالِقُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُولُ

(٧) غِافرِ : ٤١ - ٤٢ مكية

(٨) فُصِّلَت: ٦-٧ مكية

(٤) الزمر: ٢٩ مكية

(٥) الزَّمر : ٦٥ - ٦٧ مكية

(٦) غافر : ١١ – ١٢ مكية

(١) العنكبوت : ٨ مكية

(۲) لقهان : ۱۳ – ۱۰ مکية

(٣) الأُحزاب : ٧٣ مدنية أ

٥٤- ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَىٰ بِهِ عِنُوحًا وَٱلَّذِى َ أَوْحَيْ مَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْ مَا الْحِيْرِ الْحِيْرَةِ الْمَرْهِ مَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى الْأَقِيمُ وَالدِّينَ وَلَا لَنَ فَرَقُوا فِيهِ كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا ذَلْ عُوهُمْ إِلَيْ الْحَالَةُ كَبُتَ بِيَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا ذَلْ عُوهُمْ إِلَيْ اللهِ اللهُ يَجْتَبِي عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا ذَلْ عُوهُمْ إِلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى الله عَ

٤٦- أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وُا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَاكَلِمهُ الْفَصْلِ لَقُضِى يَنْهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الْسِرُّ (1)

٧٤- هُوَالَذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوَا لِيمَناهَعَ إِيمَنهِمُّ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهُ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا عَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمًا عَلَيْهُمْ سَيْعًا تِهِمُّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سَيْعًا تِهِمُّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سَيْعًا تِهِمُّ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سَيْعًا تِهِمُّ وَلَعُن وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْمِكِينَ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا اللَّهُ وَلَعُن اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعُنَهُمْ وَلَعُنَهُمْ وَالْمُنْمِكِينَ الطَّلَ آيَينَ فِي اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَامُ وَاعْمَلُهُمْ وَاعْمَامُ وَاعْمَلُومُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَامُ وَاعْمَامُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُومُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَلَيْهِمْ وَلَعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَكُمْمُ وَاعْمَامُ وَاعْمِلُكُومُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمُوامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمَامُ وَاعْمُومُ وَاعْمُومُ وَاعْمُومُ وَاعْمُومُ وَاعْمُومُ وَاعْمُ وَاعْمُومُ وَاعْمُومُ وَاعْمُومُ وَاعْمُومُ وَاعْمُ وَاعْمُومُ وَاعْمُ وَاعْمُومُ وَاعْمُ وَاعْمُومُ وَاعْم

٤٨ - أَمْ هُمُمْ إِلَنَّهُ عَيْرُ اللَّهِ شَبْحَنْ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (أَنَّ) - ٤٨

٤٩- هُوَاللَّهُ الَّذِى لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَّ عَلِمُ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ هُوَالرَّمْنُ الرَّحِيمُ ﴿
هُوَاللَّهُ اللَّهُ الَّذِي لَآ إِلَكَهَ إِلَّا هُوَ الْمَالُ الْقُدُوسُ
السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَرْيِزُ الْجَبَّارُ
السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَرِيزُ الْجَبَّارُ
السَّلَمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ اللَّهِ
الْمُتَكَمِّ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَنِينَ اللَّهِ
الْمُتَكَمِّ الْمُتَحَيِّرُ سُبْحَنِنَ اللَّهِ

عَمَّا يُثْرِكُونَ ﴿ هُوَاللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَسْمَاءُ هُوَاللَّهُ الْخَلِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرِ لَهُ الْأَرْضِ الْمُصَنِّ وَالْأَرْضِ الْمُصَافِقِ الْمَصَافِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ وَالْمَرْضِ الْمُصَافِقِ الْمَصَافِقِ الْمُصَافِقِ اللَّهُ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ اللَّهُ الْمُصَافِقِ الْمُسْتَعِلَّ الْمُعْلَقِيقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُصَافِقِ الْمُعَالِقِيقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَافِقِ الْمُعَافِقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعَلِّيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعِلَّي الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُعَلَّي الْمُعَلِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُعِلِيقِيقِ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ

٥٠ - هُوَالَّذِى َأَرْسَلَ رَسُولَهُ مِالْهَ كَىٰ وَدِينِ ٱلْمَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَ عَلَى الْمَقَ لِيُظْهِرَهُ و عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ـ وَلَوَّكِرَهِ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ

٥١- قُلُ أُوحِىَ إِلَىَّ أَنَّهُ أَسْتَمَعَ نَفَرُّ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَا لُوَاْ إِنَّا سَمِعْنَا قُرَّءَانًا عَجَبًا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِ فَنَا مَنَا بِهِ ۚ وَلَىٰ نَشْرِكَ بِرَبِنَاۤ اَحَدًا ۞

٧٥- لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِنْبِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَقَّى تَأْنِيهُمُ الْبَيِّنَةُ الْ مَنْفَكِينَ حَقَّى تَأْنِيهُمُ الْبَيِّنَةُ الْ مَنْفَرَةً اللَّهِ مِنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرةً اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرةً اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَا اللْمُعَلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْ

(٦) الصف: ٩ مدنية

(٧) الجن: ١ - ٢ مكية

(٤) الطور: ٤٣ مكية

(٥) الحشرُّ : ٢٢ – ٢٤ مدنية

(۱) الشورى : ۱۳ مكية

(۲) الشورى : ۲۱ مكية
 (۳) الفتح : ٤ - ٦ مدنية

مِنَ الَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَ بَهِمْ فَرِحُونَ آنَ وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرَّدُ عَوْاْرَ بَهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَا قَهُم مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُم مِرَبِهِمْ يُشْرِكُونَ آنَ لِيكَفُرُوا بِمَا ءَالَيْنَ هُمْ فَتَمَتَعُواْ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ آنَا عَلَيْهِمْ سُلَطَنَا فَهُو يَتَكُمَّمُ بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشَرِكُونَ آنَا بِمَا كَانُواْ بِهِ عَيْشَرِكُونَ آنَا

# وجوب البراء من المشركين وقتالهم:

٥٥- وَلَانَنكِمُوا الْمُشْرِكَةِ مَنَّ يُوْمِنَّ وَلَاّمَةُ مَنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْاَعُجَبَتُكُمُّ وَلَاَمَةُ وَلَا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُوْمِنُواْ وَلَعَبَدُّ وَلَا الْمُشْرِكِينَ حَتَى يُوْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُوَالْمُشْرِكِ وَلَوْاَ عَجَبَكُمُ الْوَلْعَبَدُ مُوْمِنُوا وَلَوْاَ عَجَبَكُمُ الْوَلْقِكَ مَنْ مُشْرِكِ وَلَوْاَ عَجَبَكُمُ الْوَلَقِكَ يَدْعُونَ إِلَى النّارِ وَاللّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنّةِ وَاللّهُ يَدْعُونَ إِلَى الْجَنّةِ وَاللّهُ مَنْ مَا يَعْتِهِ عَلِلنّاسِ وَالْمَغْ فَرَةِ مِإِذْنِهِ وَيُبَيّنُ عَاينتِهِ علِلنّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴿ (\*) لَا عَلَهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴿ (\*)

وَمَاۤ أُمِرُوۤ اٰ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَآ ءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الزَّكُوٰةَ وَذَالِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ فِي إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِئنْ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا أَوْلَيْكَ هُمُ شَرُّ الْبَرِيَةِ فِي الْمَالِمِينَ فِيها أَوْلَيْكَ هُمُ

### الشرك الأصغر:

٥٣ - قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرُّ مِثْلُكُونُ وَحَى إِلَى أَنَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَ وَيَأْتُمُ أَلِلَهُ وَرَيْدِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَرَيْدِ عَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَيْقَ مَا يُعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَيِّهِ عِلَّا اللَّهِ (٢)

30- بَلِ أَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُوَاءَ هُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَصَلَ ٱللَّهُ وَمَا لَهُم مِن نَصِرِينَ فِيَ مَن نَصِرِينَ فِي فَا فَيْمَ وَجَهِكَ لِلدِينِ حَنِيفَا فِطَرَتَ ٱللَّهِ فَأَقِمُ وَجَهِكَ لِلدِينِ حَنِيفَا فِطَرَتَ ٱللَّهِ فَأَقِمُ وَجَهِكَ لِلدِينِ حَنِيفَا فِطَرَتَ ٱللَّهِ اللَّهِ فَأَقِيمُ وَلَنكِ مَن اللَّهِ فَا لَيْن اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

٧٥- قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبُرُ شَهَدَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدُ ابَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰ هَذَا الْقُرْءَ الْ لِأُنذِ رَكُم بِهِء وَمَنْ اللَّعْ أَيِنَكُمْ لَلَهُ مَا اللَّهِ اللَّهُ الْمَرْكُونَ اللَّهُ اللَّهُو

٥٨- ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ لِأَبِيهِ ، ازَرَ أَتَتَخِذُ أَصَنَامًا مَالِهُمُّ إِنِّ آرَبُكَ وَقُوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ وَ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَوَتِ وَكَذَلِكَ نُرِي وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِئِينَ ﴿ وَالْأَرْضِ وَلِيكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِئِينَ ﴿ وَاللَّهُ فَلَمَا أَفَلَ هَلَا اللَّهُ مَلَ اللَّهُ اللْحُلْمُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

إِنِّ وَجَّهُتُ وَجَهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ ٱلسَّمَكَوَ تِ وَٱلْأَرْضُ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا ْمِنَ

ٱلْمُشْرِكِينَ ۞

تَعْلَمُونَ ١٠٠٠

وَحَآجَهُ, قَوْمُهُ, قَالَ أَتُكَجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَلْنِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ يَ إِلاَ أَن يَشَآءَ رَبِّ شَيْئُ وسِعَ رَبِي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّا اَفَلا تَتَذَكَرُونَ فَيْ وَكَيْفُ أَخَافُ مَآ أَشْرَكَتُمُ وَلا تَخَافُونَ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ أَنْكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنزِلُ بِهِ عَلَيْكُمْ

سُلُطَننَا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِٱلْأَمَٰنِ إِنكُنتُمُ

٥٩ - البَّغِ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن زَيِكَ لَآ إِلَكَ إِلَا هُوَّ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ شَ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُو أُومَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُو أُومَا جَعَلْنَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

بَرَآءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلَى الَّذِينَ عَنهَدَّمُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ فَسِيحُواْ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمُ غَيْرُمُعْ جِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُغْزِي الْكَفِرِينَ ﴿ هَا ذَاْوَ إِنْ خِفْتُ مَعَلَلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ \* إِن شَاءً إِنَّ اللَّهَ عَلِيدُ حَكِيدٌ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيدُ

٦٣- مَا كَاكَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ اَمَنُوَاأَنَ يَسْتَغَفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوَّا أُوْلِي قُرُفَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُمُ أَنَّهُمْ أَصْحَبُ ٱلْجَحِيمِ

وَ الْوَاْ يَنْ هُودُ مَا جِعْنَنَ الْبِينَةِ وَمَا خَنْ اللهِ فَالْحَانَ اللهِ فَالْحَانَ اللهِ فَالْحَانَ اللهِ فَالْحَانَ اللهُ فَالْحَانَ اللهُ فَالْحَانَ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ فَاللهُ اللهُ اللهُ

إِن نَقُولُ إِلَا اَعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوَءٌ قَالَ إِنَّ اَشْمِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوَا أَنِي بَرِئَ ءُ مِّمَا تَشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مِن دُونِةٍ عَلَيْدُونِ ﴿ اللَّهِ مَن دُونِةٍ عَلَى اللَّهِ رَقِي وَرَتِكُمْ مَّا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ إِنِي مَنْ مَا مِن دَابَةٍ إِلَّا هُو عَلَى صِرَ طِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَا مِن طِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُولُولَا الللْمُولُولُولَا اللَّهُ وَالْمُؤْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِمُ وَاللَّه

٥٥- فَأَصْدَعْ بِمَاتُؤْمَرُ وَأَعْرِضَ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُشْتَهْزِءِ بِنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الْمُشْتَهْزِءِ بِنَ اللَّهُ الْمُشْتَهُ إِذِهِ بِنَ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

وَاذَنُ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَوْمَ الْحَجَ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللّهَ بَرِيّ مُنَ الْمُشْرِكِينِ وَرَسُولُهُ, فإن ثُبْتُمْ فَهُو خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّبَتُمْ فَاعْلَمُواْ اللّهُ مُعْذَابٍ ألِيهٍ ﴿ بِعَذَابٍ ألِيهٍ ﴿ إِلّا الّذِينَ عَهَدَتُم مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَ لَمْ ينقُصُوكُمْ شَيًّا ولَمْ يُظلِهِ رُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا ينقُصُوكُمْ شَيًّا ولَمْ يُظلِهِ رُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَاتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ الْمُنَّقِينَ ﴿

فَإِذَا ٱنسَلَحَ ٱلْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَأَقَنُلُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَثْمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْمُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ فَإِن تَابُوا وَأَفَامُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَا تَوْا ٱلزَّكَوْ قَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ دَّحِيمٌ ( فَيَ

وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَى يَسْمَعَ كَلَامُ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ, ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ (أَنَّ)

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهَدُّعِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ الْمُشْرِكِينَ عَهَدُّتُمْ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ الْمُثَلِّمِ اللَّهِ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ

٣- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ
 خَسُّ فَلاَيَقَ رَبُوا ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

(٥) هود: ٥٣ – ٥٦ مكية

(٣) التوبة: ٣٦ مدنية

(٤) التوبة : ١١٣ مدنية

(١) التوبة: ١ - ٧ مدنية

(٢) التوبة: ٢٨ مدنية

ٱلَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَنَهًا ءَاخَرُ فَسَوِّفَ يَعْلَمُونَ (إِنَّ) (()

المشركون ومعبودهم من دون الله عجزة

٦٦- سَنُلِقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبَ بِمَا أَشْرَكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ -سُلْطَكَنَّا وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّازُوبِ تَسَ مَثْوَى ٱلظَّلْلِمِينَ ١١٠ اللهُ

٦٧- قُلُ أَرَءَ يْتَكُمْ إِنْ أَتَنكُمْ عَذَابُ أَسَّهِ أَوَ أَتَنَكُمُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنْتُدُ صَلدِقِينَ ﴿ اللَّهُ السَّاعَةُ أَغَيْرُ اللَّهِ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُشْرِكُونَ ١

٦٨ - قُلْمَن يُنَجِيكُمِ مِن ظُلُمُتِ ٱلْبَرُو ٱلْبَحْرِ تَدْعُونَلُهُ تَضَرُّعًا وَخُفِّيةً لَينَ أَنجَننامِنَ هَلاِهِ. لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّنكرِينَ ١ قُلِٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّكُرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشَرِكُونَ ١

٦٩- وَلَقَدَّجِتُ تُمُونَا فُرَدَىٰ كَمَا خَلَقَنَّكُمْ أَوَلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَّتُمُ مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَانَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَوْأً لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّعَنڪُم مَّاكُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١

٧٠- إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُّ أَمْثَا لُكُمْ فَأَدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ اللهُ أَلَهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَأَ أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِمَأْ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنَّ يُصِرُونَ بِمَأْ أَمْ لَهُمْ ءَاذَاتُ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا نُنظِرُونِ ﷺ إِنَّ وَلِتِّي ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَرَّلَ ٱلْكِئنَا ﴿ وَهُو يَتُولَى ٱلصَّلِحِينَ شَ

٧١- وَيَعْبُدُونِ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَمَقُولُونَ هَنَّوُلَاءٍ شُفَعَةُ نَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنبَعُونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ, وَتَعَالَ عَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ اللهُ الله

٧٧- وَيَوْمَ نَعْشُ رُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشَرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُمْ فَزِيَّلْنَا بَيْنَهُمُّ وَقَالَ شُرَكَآؤُهُم مَّاكُنُمُ إِيَّانَاتَعَ بُدُونَ ۞ (^)

٧٧- قُلْهَلْ مِن شُرِكَايِكُمُ مَن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَكِبْدَوُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ مَا لَنَّ تُؤْفَكُونَ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ مِنْ الْأَنَّ قُلُ هَلْ مِن شُرَكَآ بِكُرْمَن يَهْدِئ إِلَى ٱلْحَقِّ قُلِ ٱللَّهُ يَهْدِي

<sup>(</sup>١) الحجر: ٩٤ - ٩٦ مكية

<sup>(</sup>٢) آل عمران : ١٥١ مدنية (٣) الأنعام: ٤٠ - ٤١ مكية

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ٦٣ - ٦٤ مكية (٥) الأنعام: ٩٤ مكية

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ١٩٤ -- ١٩٦ مكية

<sup>(</sup>۷) يونس : ۱۸ مكية (۸) يونس: ۲۸ مكية

لِلْحَقِّ أَفَهَنَ مَهْدِى إِلَى ٱلْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُنَّبَعَ أَمَّنَ لَا يَهِدِى إِلَّا أَن يُهُدَى فَا لَكُو كَيْفَ تَعَكُمُونَ ﴿

٧٤- ﴿ وَٱتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَنَقَوْمِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ اللّهِ فَعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٧٦- أَفَمَنْ هُوَقَآيِمْ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُواْ

بِلَّهِ شُرَكَآءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّعُونَهُ بِمِمَا لَا يَعْلَمُ

فِ ٱلْأَرْضِ أَمْ يِظَلَهِ رِمِنَ الْفَوَلِّ بَلْ زُيِنَ لِلَّذِينَ

كَفَرُواْ مَكْرُهُمْ وَصُدُّ وَاٰعَنِ السَّبِيلِّ

وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَا دِرَ اللَّهُ عَذَا اللَّهُ فِي الشَّيلِ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَا دِرَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَافِ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِن وَافِ وَالْمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِن وَافِ وَالْمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِن وَافِ وَالْمَا اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن وَافِ وَالْمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن وَافِ وَالْمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِن وَافِ وَالْمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ وَافِ وَالْمَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ وَافِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ وَافِ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ وَافِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ وَافِ الْمُنْ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنَ وَافِ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مَنَ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَ وَافِ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ مِنْ وَافِ الْمُنْ الْسَلِيلِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَافِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَافِ الْمُنْ الْمِنْ وَافِ اللَّهُ مِنْ وَافِ الْمُنْ الْ

٧٧- وَبَرَزُوا بِلَهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصَّعَفَدُوُا لِلَّذِينَ
السَّكَكُبُرُوا إِنَّا كُنَّ الكُمْ تَبَعًا فَهَلَ ٱلتُم

مُغنُونَ عَنَامِنَ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيْءُ قَالُوا

لَوْهَدَ لِنَا ٱللَّهُ لَمَدَ يَنَ حَكُمْ شَوَاءٌ عَلَيْنَا

الْجَزِعْنَا آمْ صَبَرْنَا مَالْنَامِن مَحِيصِ اللَّهُ

وَقَالَ ٱلشَّيْطُنُ لَمَا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهُ

وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدَ تُكُمُ فَا أَغْلَقْتُ كُمْ وَقَالَ ٱلشَّيْطِنُ لِمَا الْعَقِيقِ وَوَعَدَ تُكُمُ فَا أَغْلَقْتُ كُمْ وَعَدَ الْحَقِ وَوَعَدَ تُكُمُ فَا أَغْلَقْتُ كُمْ وَعَدَ الْحَقِ وَوَعَدَ تُكُمُ فَا أَنْ دَعُونُكُمْ

وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَنْ دَعُونُكُمْ

وَمَاكَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَنْ دَعُونُكُمْ

فَاسَتَجَبْتُمْ لِي عَلَيْكُمْ مِن سُلْطَنِ إِلَّا أَنْ دَعُونُكُمْ

فَا شَتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا

انفُسَ حَبُّ إِنِي اللَّهُ مُعَالَقُهُ الْمُعْرَافِي عَلَيْكُمْ وَمَا الشَّمُ عَنْ اللَّهُ الْمَعْرِخِيكُمْ وَمَا الشَّهُ مِن شَلْطُنِ إِلَى اللَّهُ مَعْ عَذَا اللَّهُ الْمَعْلَى اللَّهُ مَعْ عَذَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي فَيْ الْمَالِكُمُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعَلَى اللَّهُ الْمُعْرَافُ الْمِيلُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلِقِيلِ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُنْ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُنْ الْمُلْكِلِي اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُلْكِلِي الْمُلْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُولِ اللْمُعْلِقِيلُ اللْمُعْلِقِيلُ الْمُنْ الْمُنْتُولِ اللْمُعْلِقِيلُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُنْ الْمُولِي الْمُولِي اللْمُنْ الْمُنْ الْ

٧٨- قَدْمَ كَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَ فَأْقَ اللَّهُ اللْحَالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُولِي الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْ

ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُغَزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِ يَ الَّذِينَ كُنتُهُ تَشَنَّقُوكَ فِيمٍمَّ قَالَ الَّذِيكَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيُوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَى الْصَعْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَالِكُ الْمَالِينَ الْأَلْفَالِهِ اللَّهِ الْمَالِينَ الْيُوْمَ وَالسُّوَءَ عَلَى الْمَصَعْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

٧٩ وَمَايِكُمْ مِن نِعْمَةٍ فَعِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَكُمُ الضُّرُ فَا لِيَهِ مَعْنَرُونَ ﴿ اللَّهِ مَا لَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللْمُ الللّهُ الللّهُ الللْمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ

٨- وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِ يَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ
 فَدَعَوْهُمُ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمُّ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ
 مَوْيِقًا (أَنَّ) (")

٨١- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرِكَآءِ يَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿
قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَنَوُلَآءِ
قَالَ الَّذِينَ أَغُويُنَا أَغُويُنَهُمْ كَمَا غُويْنَا أَبَرَ أَنَا إِلَيْكَ اللّهِ مَا كَانُواْ إِيَّا الْمَعْدُونَ ﴿
مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴿
وَقِيلَ الْدُعُواْ شُرَكَآءَكُمُ فَلَاَ عَمُوهُمْ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ
هَمُ وَرَا وُا الْعَذَابُ لُوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْدُونَ ﴿
(١) هَمُ وَرَا وُا الْعَذَابُ لُوْ أَنَهُمْ كَانُواْ يَهْدُونَ ﴿
(١) هَمُ وَرَا وَا الْعَذَابُ لُوْ أَنَهُمْ كَانُواْ يَهْدُونَ ﴿
(١) هَمُ وَرَا وَا الْعَذَابُ لُوْ أَنَهُمْ كَانُواْ يَهْدُونَ ﴿
(١)

۸۷- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ <u>شُرَكَآءِ يَ</u> ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ ﴾

٨٣- فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَضَانُهُمْ إِلَى ٱلْمَرِّ إِذَاهُمْ يُشْرِكُونَ ﴿ (١)

٨٤ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿
وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرِكاً بِهِمْ شُفَعَتُواْ
وَكَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُركاً بِهِمْ صَنْفِين ﴿
وَكَانُواْ بِشُركاً بِهِمْ صَنْفِرِين ﴿

٥٥- الله الذي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ رُوَقَكُمْ ثُمَّ رَعِيتُ مُ مَّن يَفْعَلُ
 ثُمَّ يُعْيِيكُمْ مِن شَى عُ سُبْحَان مُركاً يِكُم مَن يَفْعَلُ
 مِن ذَالِكُمْ مِن شَى عُ شُبْحَان مُ وَتَعَالَى
 عَمَّا يُشْرِكُون ﴿

ظَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِيِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ رَجْعُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّ

قُلْسِيرُواْفِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّشْرِكِينَ ۖ ﷺ (٨)

٨٦- قُلِ أَدْعُواْ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ السَّمَوَةِ اللَّهِ السَّمَوَةِ السَّمَةِ السَّمَوَةِ السَّمَةِ السَّمَةُ السَاسَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَالِي السَّمَاءُ السَّمِي السَّمَةُ السَّمَةُ السَاسَاسُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَلْمَةُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَاءُ السَّمَةُ السَاسَمَةُ السَاسُمَاءُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَلْمَةُ السَلْمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَاءُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَ

(٧) الروم: ١٢ - ١٣ مكية

(٨) الرَّومُ : ٤٠ – ٤٢ مكيَّة

(٩) سبأ : ٢٢ مكية

(٤) القصص: ٦٢ – ٦٤ مكية

(٥) القصص: ٧٤ مكية

(٦) العنكبوت: ٦٥ مكية

(١) النحل: ٢٦ – ٢٧ مكية

(۲) النحل : ٥٣ – ٥٤ مكية (٣) الكهف : ٥٢ مكية مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُواْعَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَلِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ اللَّهِ الْمُ

٩١- أَفَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ

اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْ أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَ

قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُم

مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ شَيْ

فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِننَتِ

فَلَمَّا جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم مِنَ ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ

فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِن ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ

فَرِحُواْ بِمَا عِندَهُم مِن ٱلْعِلْمِ وَحَاقَ

فَلَمَا رَأَوْا بِأَسْنَا قَالُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ وَحَدَهُ،

وَكَفَرَنا بِمَا كُنَا بِهِ عَمْشَرِكِينَ اللَّهِ وَحَدَهُ،

وَكَفَرَنا بِمَا كُنَا بِهِ عَمْشَرِكِينَ اللَّهُ وَحَدَهُ،

٩٧- ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّعِلْمُ السَّاعَةَ وَمَا تَغَرُّحُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ء وَيَوْمَ يُنَادِهِمَ أَيْنَ شُرَكَآءى قَالُوٓا ءَاذَنَكَ مَامِنَا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُوا مَا لَهُمُ مِن تَحِيصٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ

٩٣ حَمْ ۞

تَنزِيلُ ٱلْكِئْكِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞

مَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُ مَآ إِلَّا بِٱلْحَقِ

وَأَجَلٍ مُسَمَّى وَالَّذِينَ كَفَرُواْ عَمَّا أَنذِرُواْ

مُعْرِضُونَ ۞

مُعْرِضُونَ ۞

٨٧- قُلْأُرُونِ ٱلَّذِينَ ٱلْحَقْتُم بِهِ عِشْرَكَآء كَلَّا بَلْ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْعَنْ بِيْرُ ٱلْحَكِيمُ اللَّ

مه وَسَخْرَالشَّمْسَ وَالْقَمْرَ حَثْلُ يَجْرِي لِأَجَلِ مُسَعَى ذَلِحَ مُ اللَّهُ رَبُكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالْذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَايَمْلِكُونَ وَالَّذِينَ تَدْعُوهُ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَ كُرُ وَلُوسِمِعُوا مِن قَطْمِيرٍ إِنَّ مَعُواْ دُعَاءَ كُرُ وَلُوسِمِعُوا إِن تَدْعُوهُ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَ كُرُ وَلُوسِمِعُوا مَا السَّتَ جَابُواْ لَكُرُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ مَا السَّتَ جَابُواْ لَكُرُ وَيَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ مِنْ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ فِي مِنْ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ فِي مِنْ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ فَيْ مِنْ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُونَ فَيْ وَلَا يُنْبِئُكُ مِثْلُ خَبِيرٍ إِنَّ إِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْفَى مِثْلُ خَبِيرٍ إِنَّ إِنَّانَا عَلَى مِثْلُ خَبِيرٍ إِنَّ إِنَّانَا مِنْ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمُولُ مِنْ الْمُعْمَلِيمِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُونَ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالِي اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْقِيلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْقَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالِهُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُعْمَالُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا اللْهُ اللْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللْمُعْمِلُولُولُولُ اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَالَّهُ الْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْ

٨٩ قُل آرء يَثُمُ شُركا آعُمُ ٱلَّذِينَ مَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ الرَّفِي مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ آمُ الْمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ اللَّهِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ آمُ الْمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ المَّهُ مَا يَبْنَتِ مِنْهُ مَا السَّمَوَةِ فَي السَّمَوَةِ السَّمَةِ السَّمَةُ الْمَقَلِي الْمَالِمُ السَّمَةُ السَلَمَةُ السَلِمَةُ السَلَمَةُ السَّمَةُ السَلَمَةُ السَلَمَةُ السَلِمَةُ السَلَمَةُ السَلَمَ السَلَمَةُ السَلَمَةُ السَلَمَةُ السَلَمَةُ السَلَمَةُ السَلَمَالَةُ السَلَمَةُ السَلَمَةُ السَلَمَةُ السَلَمَ السَلَمَةُ السَلَمَ السَلَمَةُ السَلَمَةُ ال

. ٩ - ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِالْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَا

بِهِ - رُسُلْنَا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿

إِذِا لَا غَلَالُ فِي أَعْنَقِهِمْ وَالسَّلَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿

فِ ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِ النَّارِيْسَ جَرُونَ ﴿

فَ ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي النَّارِيْسَ جَرُونَ ﴿

مُ قِيلَ لَمُمْ أَبْنَ مَا كُنتُ مُ تَشْرِكُونَ ﴿

<sup>(</sup>٥) غافر : ٨٢ – ٨٤ مكية

<sup>(</sup>٦) فصلت: ٤٧ - ٤٨ مكية

<sup>(</sup>٣) فاطر : ٤٠ مكية

<sup>(</sup>٤) غافر : ٧٠ - ٧٤ مكية

<sup>(</sup>۱) سبأ : ۲۷ مكية

<sup>(</sup>٢) فاطر: ١٣ - ١٤ مكية

قُلْ أَرَءَيْتُمُ مَّالَدَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَاخَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَتْنُونِ بِكِتَابِ مِن فَبْلِ هَاذَا أَوْ أَثَارُ وِمِنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿

٩٤ - إِنَّ اللَّمُنَّفِينَ عِندَرَتِهِمْ جَنَّدِ ٱلنَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ لُلُسُلِمِينَ كَأَلَّهُ رِمِينَ اللهُ مَالَكُوكَيْفَ تَعَكَّمُونَ أَمْ لَكُرْكِنَابُ فِيهِ مَدُرُسُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ إِنَّا لَكُورِ فِيهِ لَمَّا تَعَيِّرُونَ (١٠) أُمَّ لَكُوْ أَيْمَانُ عَلَيْنَا بَلِغَةً إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا لَكُولًا تَعَكُّمُونَ اللَّهُ سَلَّهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ۞ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَا بِهِمْ إِن كَانُواْ صَدِقِينَ (إُنْ)

نفي الشرك عن خليل الله إبراهيم:

٩٠ - قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّهَ إِزَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ (١٥)

٩٦- إِنَّ إِبْرُهِيمَ كَانَ أُمَّةً فَانِتَا لِلَّهِ حَنيفًا وَلَمْ لَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١

شَاكِرًا لِآنَعُمِهِ آجْتَبَنَّهُ وَهَدَنَهُ إِلَى صِرَطٍ مُسْتَقِيمِ

> وَءَا تَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللَّهُ

ثُمَّ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ أَنِ ٱتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَ حَنِيفًا ۗ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الشرك»

١- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَ الْمُسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ - أَنَ يَلَ: ( اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ (١) ، قِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ: ( الشِّرْكُ بِـاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ ، وَقَدْفُ اللهُ صَنَاتِ وَأَكُلُ الرِّبَا ، وَالتَّولِي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ اللهُ صَنَاتِ اللَّهُ مِنَاتِ ») \* (١).

٢- \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ : " أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَأَخْبَرَنِي - أَوْ قَالَ بَشَرَنِي - أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجُنَةَ . فَقُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ مَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ مَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ مَرَقَ ؟ قَالَ: وَإِنْ مَرَقَ ؟

٣- \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَى اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ عَنْهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُ ولَ اللهِ، مَا الْمُوجِبَتَانِ؟ فَقَالَ: « مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ . وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ» (\*).

٤- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَالَ: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبٍ مِنْ قُرَيْشٍ - وَكَانُوا تُجَّارًا بِالشَّامِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَادًّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ - كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَادًّ فِيهَا أَبَا سُفْيَانَ وَكُفَّارَ قُرَيْشٍ - فَاتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلْيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي بَعْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَاءً فَأَتَوْهُ وَهُمْ بِإِيلْيَاءَ، فَدَعَاهُمْ فِي بَعْلِسِهِ وَحَوْلَهُ عُظَاءً

الرُّوم، ثُمَّ دَعَاهُم وَدَعَا بِتَرْجُمَانِهِ فَقَالَ: أَيُّكُم أَقْرَبُ نَسَبًا بِهَذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ؟ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ نَسَبًا .فَقَالَ: أَدْنُوهُ مِنِّي، وَقَرِّبُوا أَصْحَابَهُ فَاجْعَلُوهُمْ عِنْدَ ظَهْرِهِ ،ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ: قُلْ هُمُمْ إِنِّي سَائِلٌ هَذَا الرَّجُلَ فَإِنْ كَذَبَنِي فَكَذَّبُوهُ... الْخَدِيثَ، وَفِيهِ: «قَالَ: مَاذَا يَأْمُرُكُمْ ؟ قُلْتُ: يَقُولُ اعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ . وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ. فَقَالَ لِلتُّرْجُمَانِ: قُلْ لَهُ: سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فَذَكَ رْتَ أَنَّهُ فِيكُمْ ذُو نَسَبِ...الْخَدِيثُ وَفِيهِ: «وَسَأَلْتُكَ: بِهَا يَأْمُ رُكُمْ ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ يَأْمُ رُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ، وَيَنْهَاكُمْ عَنْ عِبَادَةِ الأَوْثَانِ ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ، فَإِنْ كَانَ مَا تَقُولُ حَقًّا فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَى مَاتَيْنِ . وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ لَمُ أَكُنْ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ ، فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ») \*(٥).

٥- ﴿ (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَتَى النَّهِ عَنْهُ عَنْهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُو - فِي سَفَرٍ - فَي سَفَرً - فَي سَفَرٍ - فَي سَفَرَ - فَي سَفَرٍ - فَي سَفَرٍ - فَي سَفَرٍ - فَي سَفَرَ - فَي سَلَ - فَي سَفِر - فَي سَفَرَ - فَي سَفِر - فَي سَفَرَ - فَي سَفَرَ - فَي سَفِر - فَي سَفِرَ - فَي سَفِر - فَي سَفَرَ - فَي سَفِر - فَي سَفَرَ - فَي سَفِر - فَي سَفَرَ - فَي سَفَرَ - فَي سَفَرَ - فَي سَفِر - فَي سَفَر -

<sup>(</sup>١) الموبقات: المهلكات.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٥(٢٧٦٦)، ومسلم (٨٩) واللفظ له والمراد بالمحصنات العفائف، وبالغافلات. الغافلات عن الفواحش وما قذفن به.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح (٣/ ١٢٣٧) واللفظ له، ومسلم (٩٤).

<sup>(3)</sup> amla (9P).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١ (٧) واللفظ له ، ومسلم (١٧٧٣).

عَيْكَةُ: « اطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ فَقَتَلْتُهُ فَنَقَّلَهُ سَلَبَهُ) \* (١١).

٧-\*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهِ: ﴿ إِذَا لَقِيتُمُ الْمُشْرِكِينَ فِي الطَّرِيقِ فَلَا تَبْدَؤُوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهَا»)\*(٣).

٨- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ أَبَا بَكْ رِ الصِّدِيتَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ النَّابِي أَمَرَهُ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مَعْمَ اللهِ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مَعْمَ اللهِ عَلَيْهَا مَعْمَ اللهَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا مَعْمَ اللهِ عَلَيْهَا مَعْمَ اللهِ عَلَيْهَا اللهَ عَلَيْهَا مَعْمَ اللهَ عَلَيْهَا مَعْمَ اللهَ عَلَيْهَا اللهَ عَلَيْهَا اللهَ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

9- \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : ﴿ إِنَّ أَخًا لَكُمْ لَا يَقُـولُ الرَّفَثَ يَعْنِي بِذَلِكَ ابْنَ رَوَاحَةَ قَالَ:

وَفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كِتَابِـــهُ

إِذَا انْشَقَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ

أَرَانَا الْمُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُو بُنَا

بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّ مَا قَالَ وَاقِعُ يَبِيتُ يُجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِهِ

إِذَا اسْتَثْقَلَتْ بِالْلُشْرِكِينَ الْمُضَاجِعُ (٥).

• ١- \* (عَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

الله عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَنْهُ عَقَالُوا: يَا نَبِيَ اللهِ، إِنَّا حَيُّ مِنْ رَبِيعَةَ. وَبَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ . وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ . وَلَا نَقْدِرُ عَلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ . فَمَرْنَا بَأَمْرٍ نَأْمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا ، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجُنَةَ إِذَا فَمُرْنَا بَأَمْرٍ نَا أُمُرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا ، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجُنَةَ إِذَا فَمُرْنَا بَأَمْرٍ نَا أُمْرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا ، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَةَ إِذَا فَمُرْتَا بَأَمْرٍ نَا أُمْرُ بِهِ مَنْ وَرَاءَ نَا ، وَنَدْخُلُ بِهِ الْجَنَةَ إِذَا نَا بَعْ بَا مُرْكُمْ بِأَرْبَعٍ ، وَأَنْبَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ : اعْبُدُوا الله وَلَا تُشْرِكُ وا بِهِ وَأَنْهَاكُمْ مَا اللهَ وَلَا تُشْرِكُ وا بِهِ شَيْئًا . وَأَقِيمُ وا الصَّلَاةَ . وَآتُ وا الزَّكَاةِ . وَصُومُ وا الصَّلَاةَ . وَآتُ وا الزَّكَاةِ . وَصُومُ وا رَمَضَانَ . وَأَعْطُوا الْخُمُ سَ مِنَ الْغَنَاءِمِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ رَمَضَانَ . وَأَعْطُوا الْخُمُ سَ مِنَ الْغَنَاءِمِ ، وَأَنْهَاكُمْ عَنْ

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٣(١٦٢٢) واللفظ له ، ومسلم (١٣٤٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري – الفتح ١٠ (٦١٥١).

<sup>(</sup>٦) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه أحمد بإسناد جيد، وابسن أبي الدنيا والبيهقي في الزهد وغيره (١/ ٨٨- ٦٩)، وذكره الألباني في «سلسلته الصحيحة» رقم (٩٥١) وفي «صحيح الترغيب والترهيب» (٢٩).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦(٥١).

<sup>(</sup>٢) النسائي (٧/ ١٤٨) واللفظ له وصححه الألباني (٣/ ٥٧٥) حديث (٣/ ٩٣) ، البيهقي (٩/ ١٣) ، أحمد (٤/ ٣٦٥)، وذكره الألباني في «سلسلته الصحيحة» (٣٦٦) وانظر كلامه عليه في «إرواء الغليل» رقم (١٢٠٧). (٣) أحمد (٢/ ٥٢٥) ، ومعناه في الصحيح، وذكره الألباني في «سلسلته الصحيحة» رقم (١٤١١).

أَرْبَعٍ: عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنتُمِ. وَالْمُزُفَّتِ وَالنَّقِيرِ<sup>(۱)</sup>». قَالُوا: يَانَبِيَّ اللهِ، مَاعِلْمُكَ بِالنَّقِيرِ؟ قَالَ: « بَلَى . جِـنْعٌ تَنْقُرُونَهُ. فَتَقْذِفُونَ فِيهِ مِنَ الْقُطَيْعَاءِ (١) - أَوْ قَالَ مِنَ التَّمْرِ - ثُمَّ تَصُبُونَ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ. حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبُتُمُوهُ. حَتَّى إِذَا سَكَنَ غَلَيَانُهُ شَرِبُتُمُوهُ. حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمِّهِ بِالسَّيْفِ .. الْحَدِيثَ») \* (١)

١٢- \* (عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ عُنْهُ وَلَا اللهِ عَنْ عُالِيهِ وَهُ طُّ فَبَايَعَ عَنْ هُ اللهِ عَنْ وَاحِدٍ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِدٍ ، فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ ، بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا ؟ قَالَ: ﴿ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ . وَقَالَ: ﴿ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَقَدْ فَقَدْ أَقُولَا اللهِ ال

١٣- \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ أَحَدُ النُّقْبَاءِ لَيْلَةَ النُّقْبَاءِ لَيْلَةَ النُّقْبَاءِ لَيْلَةَ مِنْ اللهِ عَلَيْ قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَلْعُقَبَةِ -: ﴿ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ - وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -: ﴿ بَا يِعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَسْرَقُوا ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَسْرَقُوا ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ

تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ فَلِكَ شَيْئًا فَعُو قِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَتَرَهُ اللهُ فَهُو إَلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِلَى اللهِ، إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَهُ، فَبَا يَعْنَاهُ عَلَى ذَلِكَ ») \* (٥).

١٤- \*(عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ مَبْدِ اللهِ عَنْ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَنْدُ اللهِ عَنْ يَقُولُ ﴿ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَا عِمْ وَالتِّولَةَ (١) شِرْكُ ﴿ .قَالَتْ عَيْنِي تَقْدِفُ ، قَالْتُ : لَمْ تَقُولُ هَذَا ؟ وَاللهِ لَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْدِفُ ، قَلْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي وَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَانٍ الْيَهُودِيِّ يَرْقِينِي فَإِذَا رَقَانِي سَكَنَتْ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : إِنَّا ذَاكَ عَمَلُ الشَّيْطَانِ كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ يَنْخُسُهَا بِيَدِهِ فَإِذَا رَقَاهَا كَفَ عَنْهَا ، إِنَّا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ يَتُعْلِي أَنْ تَسُولُ اللهِ عَنْهَا ، إِنَّا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِي كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَا ، إِنَّا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا النَّاسِ، اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا ﴾) \*(٧٠).

١٥ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: أَنَا أَغْنَى

- (٥) البخاري الفتح ١(١٨) واللفظ له ، ومسلم (١٧٠٩).
- (٦) التمائم جمع تميمة وأريد بها الخرزات التي تعلقها النساء في أعناق الأولاد على ظن أنها تقي من العين والتَّوَلَةُ نوع من السحر يحبب المرأة إلى زوجها.
- (۷) أبوداود (۳۸۸۳) ، ابن ماجة (۳۵۰۰) ، أحمد (۱/ ۳۸۱) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن (۱/ ۲۱۸) ، الحاكم (٤/ ٢١٧) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .
- (۱) الدّباء: القرع اليابس، أي الوعاء منه، والحنتم: جرار مفردها جرّةٌ قيل يؤتى بها من مصر مجلوبة بها الخمر وقيل ما يجلب فيها الخمر من الطائف وهي جرار تعمل من طين وشعر وأدم. والمُزُفَّتُ: ما طُلِي بِالزِّفْتِ، والنقير: أصل النخلة يُنْقَرُ يتخذ منه وعاء.
  - (٢) القطيعاء: نوع من التمر صغار يقال له شهيريز.
- (٣) البخاري الفتح ١ (٥٣) من حديث ابن عباس ، ومسلم (١٨) واللفظ له.
- (٤) أحمد (٤/ ١٥٦) واللفظ له ، الحاكم (٤/ ٢١٩) ، وقال

الألباني في الصحيحة: إسناده صحيح رجاله ثقات (١/ ٨٠٩) حديث (٤٩٢)

الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ . مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي ، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ ») \*(١).

١٦ - \* ( عَنِ الْحَارِثِ الأَشْعَرِيّ: أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكُ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللهَ أَمَرَ يَحْيَى بْنَ زَكَرِيًّا بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ يَعْمَلَ بِهَا وَيَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا ، وَأَنَّهُ كَادَ أَنْ يُبْطِىءَ بِهَا ، فَقَالَ عِيسَى: إِنَّ اللهَ أَمَرَكَ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ لِتَعْمَلَ بِهَا وَتَأْمُرَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهَا. فَإِمَّا أَنْ تَأْمُرُهُمْ ، وَإِمَّا أَنَا آمُرُهُمْ ، فَقَالَ يَحْيَى : أَخْشَى إِنْ سَبَقْتَنِي بِهَا أَنْ يُخْسَفَ بِي أَوْ أُعَذَّبَ ، فَجَمَعَ النَّاسَ في بَيْتِ الْمُقْدِسِ ، فَامْتَلا الْمُسْجِدُ وَتَعَدَّوْا عَلَى الشُّرَفِ ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ أَعْمَلَ بِهِنَّ ، وَآمُرَكُمْ أَنْ تَعْمَلُوا بِهِنَّ: أَوَّلُهُنَّ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْتًا . وَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ كَمَثَل رَجُل اشْتَرَى عَبْدًا مِنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبِ أَوْ وَرِقِ . فَقَالَ: هَـذِهِ دَارِي وَهَذَا عَمَلِي فَاعْمَلْ وَأَدِّ إِلَيَّ ، فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ ، فَأَيُّكُمْ يَرْضَى أَنْ يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ ؟ . وَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ ، فَإِذَا صَلَّيْتُمْ فَلَا تَلْتَفِتُوا فَإِنَّ الله يَنْصِبُ وَجْهَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ. وَآمُرُكُمْ بِالصِّيام فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ في عِصَابَةٍ، مَعَهُ صُرَّةٌ فِيهَا مِسْكٌ ، فَكُلُّهُمْ يَعْجَبُ أَوْ يُعْجِبُهُ رِيحُهَا . وَإِنَّ رِيحَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيح الْمِسْكِ . وَآمُرُكُمْ بِالصَّدَقَةِ؛ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ

أَسَرَهُ الْعَدُوُّ فَأَوْتَقُوا يَدَهُ إِلَى عُنْقِهِ وَقَدَّمُوهُ لِيَصْرِبُوا عُنْقَهُ ، فَقَالَ: أَنَا أَفْدِيهِ مِنْكُمْ بِالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ ، فَفَدَى نَفْسَهُ مِنْهُمْ ، وَآمُرُكُمْ أَنْ تَذْكُرُوا اللهَ فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، كَذَلِكَ الْعَبْدُ لَا يُحْرِزُ نَفْسَهُ مِنْ اللهَ يُعْبَدِ اللهِ عَلَى اللهَ يَعْبُونُ وَاللهِ عَلَى اللهَ يَعْبُونُ وَاللهَ يَعْبُونُ وَاللّهَ عَلَى اللهُ اللهُ أَمَّرَونَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ ا

الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ الله عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ الله عَنْهُ - فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الله يَقُولُ لأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ كُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ ؟ قَالَ: نَعَمْ . قَالَ: فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُونُ مَنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي ، فَأَبَيْتَ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ: أَنْ لَا تُشْرِكَ بِي ، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ بِي ، فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ » ، فأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ » » .

١٨ - \* (عَنْ سَعْدِبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مَعْدِبْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَ ﷺ جَمَعَ لَهُ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ. قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَدْ أَحْرَقَ الْمُسْلِمِينَ. فَقَالَ لَهُ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۸۵).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٨٦٣) وقال: حديث حسن صحيح ، ابن خزيمة (٣/ ١٩٥) ، ابن منده في الإيمان (١/ ٣٧٦، ٣٧٧) حديث (٢١٢)، وذكره الألباني في «صحيح الترغيب

والترهيب» (٥٥٣).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٣٤) واللفظ له ، ومسلم (٢٨٠٥).

النَّبِيِّ وَأُمِّيِي الرَّمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي . قَدَالَ: -أَيْ سَعْدُ -: فَنَزَعْتُ لَهُ بِسَهْمٍ لَيْسَ فِيهِ نَصْلُ (١) فَأَصَبْتُ جَنْبُهُ فَسَقَطَ فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْبُهُ فَسَقَطَ فَانْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ . فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ عَنْ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى نَوَاجِذِهِ ) \* (١).

١٩ - \* (عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ السُّمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّ ابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - خَرَجَ إِلَى الْسُجِدِ فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عِنْدُ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَبْكِي ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيكَ يَامُعَاذُ ؟ قَالَ: حَدِيثٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَتُولُ : «الْيُسِيرُ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ ، وَمَنْ عَادَى أَوْلِيَاءَ اللهِ فَقَدْ بَارَزَ الله بِالْمُحَارَبَةِ: إِنَّ الله يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَنْقِيَاءَ اللهِ فَقَدْ بَارَزَ الله بِالْمُحَارَبَةِ: إِنَّ الله يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَنْقِيَاءَ اللهِ فَقَدْ بَارَزَ الله بِالْمُحَارَبَةِ: إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الأَبْرَارَ الأَنْقِيَاءَ اللهَ يَعْرَفُوا ، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا ، قَلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْمُدَى، يَغْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ اللهُ يُعْرَفُوا ، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْمُدَى، يَغْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلَمَة ») \* (٣).

• ٢ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُاللهِ الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ. فَقَامَ إِلَيْهِ عَبْدُاللهِ الشِّرْكَ فَإِنَّ وَقَيْسُ بْنُ الْمُصَارِبِ فَقَالًا : وَاللهِ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا ابْنُ حَزْنٍ وَقَيْسُ بْنُ الْمُصَارِبِ فَقَالًا : وَاللهِ لَتَخْرُجَنَّ مِمَّا قُلْتُ أَوْنَ قَالَ: بَلْ قُلْتَ أَوْ لَنَا أَوْ غَيْرُ (٤) مَأْذُونٍ قَالَ: بَلْ قُلْتُ أَوْ لَنَا أَوْ غَيْرُ (٤) مَأْذُونٍ قَالَ: بَلْ أَخْرُجُ مِمَّا قُلْتُ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ ، ذَاتَ يَوْم فَقَالَ:

﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا هَذَا الشِّرْكَ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ ﴾ فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيفَ نَتَّقِيهِ وَهُو النَّمْلِ » فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيفَ نَتَّقِيهِ وَهُو أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: قُولُوا: (اللَّهُ مَ مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: قُولُوا: (اللَّهُ مَ إِنَّا نَعُودُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا فَا نَعْلَمُ ﴾ (اللَّهُ مَ فَانَ تَعْلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

٢١- \*(عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا فَرُوةَ بْنِ نَوْفَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّهُ أَتَى النَّبِيَ عَيِّكُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي قَالَ: « اقْرَأْ ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا أَقُولُهُ إِذَا أَوَيْتُ إِلَى فِرَاشِي قَالَ: « اقْرَأْ ﴿ قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرونَ ﴾ (الكافرون / ١) (٢) فَإِنَّهَا بَرَاءَ ةُ مِنَ الشَّرْكِ ») \* (١لكافرون / ١) الشَّرْكِ ») \* (١لكنون / ١) الشَّرْكِ ») \* (١)

٢٢- \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا - ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: فَقَالَ رَجُلُ :
 كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ ؟ فَقَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ ؟
 كَانَ مُحَمَّدٌ عَلَيْهٍ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الدُّخُولُ عَلَيْهِمْ
 فِتْنَةً ، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ)\*(^^).

٣٢ - \* ( عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ أَنسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: قَالَ: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَإِذَا شَهدُوا أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَوْا شَهدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَوْا ضَعَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَصَلَوْا

منصوبا على الحال: أي: مأذونا لنا أو غير مأذون.

<sup>(</sup>٥) أحمد (٤/٣/٤) واللفظ له ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب وعزاه كذلك للطبراني . وقال: رواته محتج بهم في الصحيح الا أبو أحمد الراوي عن أبي موسى وثقه ابن حبان ولم يُجَرِّحْهُ أحد (٧٦/١).

<sup>(</sup>٦) والمراد السورة كلها.

<sup>(</sup>٧) الترمذي (٣٤٠٣) واللفظ له ، أحمد (٥/ ٥٦).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١٨(٤٦٥١).

<sup>(</sup>١) فنزعت له بسهم ليس فيه نصل: أي رَمَيْتُهُ بِسَهْمٍ، والنَّصْلُ: حَدِيدةُ السَّهْم.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٧(٣٧٢٥)، ومسلم (٢٤١٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الحاكم (١/ ٤) وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرج في الصحيحين ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل (برفع مأذون، وغير) وكذا في المسند الجامع (٤) هكذا في الأصل (٣٢٧/١١) برقم ٥٧٨٤) والسياق يقتضي أن يكون

صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبَائِحَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالْهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا»)\*(١١).

٣٤- \*( عَنْ أَبِي بَكْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ النّبِيُّ ﷺ: ﴿ أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِـدَيْنِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ ثَلَاثًا - أَوْ قَصُولُ النُّورِ - ، فَهَازَالَ يُكَسِرِّرُهَا حَتَّسَى قُلْنَا: لَيْتَسَهُ سَكَتَ) \*(٢).

٧٥- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ نَاسًا قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ: يَـارَسُولَ اللهِ، هَـلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ هَلْ تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَةِ الْقَمَرِ لَيْكَةَ الْبَدْرِ؟ " قَالُوا: لَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ : «هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟» قَالُوا: لَا يَارَسُولَ اللهِ. قَـالَ: ﴿ فَإِنَّكُمْ تَرُوْنَهُ كَـذَلِكَ ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَيَقُولُ: مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتَّبِعْهُ. فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ . وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ . وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ . وَتَبْقَى هَذِهِ الأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا، فَيَأْتِيهِمُ اللهُ \_ تَبَارَكَ وَتَعَالَى \_ فِي صُورَةٍ غَيْرٍ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُ: نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ . هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَـرَفْنَا، فَيَـأْتِيهِـمُ اللهُ تَعَالَى فِي صُـورَتِـهِ الَّتِـي يَعْرِفُـونَ . فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ . فَيَقُولُونَ: أَنْتَ رَبُّنَا. فَيَتَّبِعُونَهُ ،

وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ. فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزِه. وَلَا يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا الرُّسُلُ. وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذٍ: اللَّهُمَّ سَلِّمْ ، سَلِّمْ . وَفِي جَهَنَمَ كَلَالِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانَ ؟ » قَالُوا: نَعَمْ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانَ ؟ » قَالُوا: نَعَمْ يَرْلُ شَوْكِ السَّعْدَانَ ؟ » قَالُوا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ ، قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَعْلَى اللهِ ، قَالَ: «فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لا يَعْلَى مَا قَدْرُ عِظَمِهَا إِلَّا اللهُ ، تَخْطَفُ النَّاسَ لَا يَعْلَى مُنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، فِأَرَادَ مِنْ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَمَنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِي بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْمُجَازِي يَعْمَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْمُجَازِي كَتَى يُنَجَى ، حَتَى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَصَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرَجُ بِرَحْمَةٍ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَلْهُ مِنَ النَّارِ ، أَمَرَ وَتَى يُنَعْرِكُ بِاللهِ وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجُ وا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ اللهُ عَنْ يَقُولُ: لَا إِلَهُ إِلَّا اللهُ عَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ ، عَنْ يَقُولُ: لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ مَنْ الْقُولُ: لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ مَنْ يَقُولُ: لَا إِلَهُ إِلَا اللهُ . .. الْحَدِيثَ ) \* (\*\*).

٢٦- \*(عَنْ قُتَيْلَةَ - امْرَأَةٍ مِنْ جُهَيْنَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ: أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِي عَيِي فَقَالَ : إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ تُنَدِّدُونَ وَإِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ ، تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ، فَأَمْرَهُمُ النَّبِي عَيِي إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَعْلِفُوا وَتَقُولُونَ وَالْكَعْبَةِ، فَأَمْرَهُمُ النَّبِي عَيْ اللهِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَعْلِفُوا أَنْ يَعْلِفُوا : وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. وَيَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ النَّهُ عُبَةِ. وَيَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَئَا ﴾ (3).

٧٧- ﴿ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ قَالَ: ﴿ لَا تَشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَمَالِكَ، وَلَا تَعُقَّنَ وَلَا تَتُرُكَنَ

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱ (۳۹۲) ، ومسلم (۲۱، ۲۱) من حديث أبي هريرة ، وهذا لفظ النسائي (۷/ ۷۰-۷۷).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٢ (٦٩١٩) واللفظ له، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري -الفتح ١٣ (٧٤٣٧) ، ومسلم (١٨٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) النسائي (٧/٦) واللفظ له وقسال الألباني: صحيح (٢/ ٢٠١) حديث (٣٥٣٣)، أحمد (٦/ ٣٧١، ٣٧٢). البيهقي في السنن (٣/ ٢١٦) وعزاه الألباني في السلسلة الصحيحة لمشكل الآثار (حديث ١٣٦).

صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مِنْهُ ذِمَّةُ اللهِ، وَلَا تَشْرَبَنَ خُرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِ فَاحِشَةٍ ، وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيةَ ؛ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيةِ حَلَّ سَخَطُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ مَخَطُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ ، وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ ، وَإِذَا أَصَابَ النَّاسُ مُوتَانُ وَأَنْتَ فِيهِمْ فَاثْبُتْ ، وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَلَى عَيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللهِ ») \* (١)

• ٢٨- \* (عَنِ ابْنِ عُمَسرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - مَهُ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ: « بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْعِي ، وَمَنْ وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي ، وَمَنْ تَشَبَّهُ بِقَوْم فَهُو مِنْهُمْ ») \* (٢).

٣٠-\* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: يَقُولُ: « بَيْنَ

الرَّجُل وَيَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ") \*(١٤).

٣١- \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَا النّبِيُ عَلَيْهُ فِي حَائِطٍ لِبَنِي النّجَّارِ عَلَى بَعْلَةٍ لَهُ - وَنَحْنُ مَعَهُ - إِذْ حَادَتْ بِهِ فَكَادَتْ تُلْقِيهِ ، وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ أَوْ خَسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ. فَقَالَ: " مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هِنَةٌ أَوْ خَسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ. فَقَالَ: " مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَلَهُ لَا عَبُهُ اللَّ قَالَ: " فَمَتَى مَاتَ هَلُولا عَلَى اللَّهُ مَلَا يَجُلُ اللَّهُ مَلَك اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ اللهُ مَوْلا عَلَى اللهُ مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٣٢- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: « تُفْتَحُ أَبُوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْاثْنَانِ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ لِاللهِ شَيْنَ، وَيَوْمَ الْخَمِيسِ. فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْنًا. إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَ أَخِيهِ

وقال: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٢٦٤٥) وقال الألباني: صحيح (إرواء الغليل ٥/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨٢).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٦٧).

<sup>(</sup>۱) أحمد (٥/ ٢٣٨) واللفظ له ، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجال أحمد ثقات ، الا أن عبدالرحمن بن جبير بن نفير (الراوي عن معاذ) لم يسمع من معاذ ، وإسناد الطبراني متصل وفيه عمرو بن واقد القرشي وهو كذاب (٤/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) أحمد نسخة الشيخ أحمد شاكر (٧/ ١٢١) حديث (٥١١٤)

شَحْنَاءُ. فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِرُوا هَـذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا. أَنْظِـرُوا هَـذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا»)\*(١).

• ٣٣- \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَحْلِفُ: لَا، وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَـهُ ابْنُ عُمَرَ: لَا، وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ لَـهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: « مَـنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ») \* (٢).

٣٤- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: جَاءَ أَعْرَافِيٌ إِلَى النّبِي عَلَيْهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَكَانَ وَكَانَ فَقَالَ: فَقَالَ: فَوَانَ هُو ؟ اللهِ، إِنَّ أَبِي كَانَ يَصِلُ الرَّحِمَ ، وَكَانَ وَكَانَ فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ: فَكَانَ فَقَالَ: فَكَانَ فَقَالَ: فَكَانَ فَقَالَ: فَكَانَ مُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَجَدَ مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ حَيْثُمَا مَرَرْتَ بِقَبْرِ مُشْرِكٍ فَبَشِرُهُ بِالنَّارِ ﴾ قَالَ: فَأَسْلَمَ الأَعْرَافِيُ بَعْدَهُ وَقَالَ: فَقَالَ: فَأَسْلَمَ الأَعْرَافِيُ بَعْدَهُ وَقَالَ: فَقَالَ: فَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ تَعَبًا مَا مَرَرْتُ بِقَبْرِ كَافِي إِلَّا بَشَرْنُهُ بِالنَّارِ ﴾ ﴿ وَلَا اللهِ عَلَيْهُ تَعَبًا مَا مَرَرُتُ بِقَبْرِ كَافِي إِلَّا بَشَرْنُهُ بِالنَّارِ ﴾ ﴿ اللهِ عَلَيْهُ تَعَبًا مَا مَرَرُتُ بِقَبْرِ كَافِي إِلَّا بَشَرْنُهُ بِالنَّارِ ﴾ ﴿ اللّهِ عَلَيْهُ تَعَبًا مَا مَرَرُتُ بِقَبْرِ كَافِي إِلَّا بَشَرْنُهُ بِالنَّارِ ﴾ ﴿ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مَرَرُتُ لَلْهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ عَبَا مَا مَرَرُتُ لِللّهِ عَلَيْهِ لَا لَهُ إِلّا بَشَرْنُهُ بِالنَّارِ ﴾ ﴿ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ لَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهُ لَكُولُ إِلّا بَشَرْنُهُ إِللّهُ إِللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

٣٥- \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْ وَالِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ وَأَلْسِنَتِكُمْ ») \* (٤).

٣٦- \* (عَـنِ ابْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ خَالِفُ وَا الْمُشْرِكِينَ . أَحْفُوا (٥) الشَّوَارِبَ وَأُوفُوا (٦) اللِّحَى ») ﴿ (٧) .

٣٧- \*(عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ قِبَلَ بَدْدٍ فَلَمَّا كَانَ عَنْهَا - قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ قِبَلَ بَدْدٍ فَلَمَّا كَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ بِحَرَّةِ الموبَرةِ (٨) أَدْرَكَهُ رَجُلٌ. قَدْ كَانَ يُذْكُرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَخَدَةٌ ، فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ حِينَ رَأَوْهُ. فَلَمَّ أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهِ: جِئْتُ لأَتَبِعَكَ وَأُصِيبَ أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْهِ: ﴿ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ ﴾ أَدْرَكَهُ قَالَ لِهُ رَسُولِ اللهِ عَنْهِ: ﴿ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ؟ ﴾ قَالَ: لأَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ بَعْشَرِكٍ ﴾. قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَا ذَرُكَهُ الرَّجُلُ . فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ . قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَا ذَرُكَهُ اللهِ عَنْهِ بِمُشْرِكٍ ﴾ قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ . قَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ . قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَا ذَرُكَهُ اللهِ عَنْهُ بِاللهِ وَرَسُولِ اللهِ عَنْهُ إِللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ إِلَهُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ إِللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَيَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَا اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

• ٣٨- \* (عَسنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ اللهِ عَلَيْ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ اللهِ عَلَيْ هُوَ أَخْوَفُ اللهِ عَلَيْكُمْ مِنا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ؟ » قَالَ: قُلْنَا: بَلَى .

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٥٦٥).

<sup>(</sup>٢) أبو داود (٣٢٥١) واللفظ له وقال الألباني: صحيح (٢) أبو داود (٦٢٧/٢) ، الترمذي (١٥٣٥) وقال: حسن وقال محقق جامع الأصول: وهو كها قال (١١/١٥١) الحاكم (١٨/١) وقال: على شرط مسلم بمعناه.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة (١٥٧٣) وقال في الزوائد: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٢٥٠٤) ، النسائي (٦/٧) وهـذا لفظـه ، أحمد (٣/ ١٨) ، الدارمي (٢/ ٢٨٠) والحاكم (٢/ ٨١) وقال:

صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . وقال محقق جامع الأصول: إسناده قوي ، وصححه ابن حبان (٢/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٥) أحفوا: أي أزيلوا ما طال على الشفتين.

<sup>(</sup>٦) وأوفوا: أي أتمَّوا وأطيلُوا ، وفي رواية وأوفروا أي كثروا، وفي رواية وأعفوا .

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١٠ (٥٨٩٢) ، مسلم (٢٥٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٨) حرة الوبرة . مكان على نحو أربعة أميال من المدينة.

<sup>(</sup>۹) مسلم (۱۸۱۷).

فَقَالَ: « الشِّـرْكُ الْخَفِيُّ : أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيُـزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِلَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ ») \*(١).

٣٩- \*(عَنْ عَمْهُودِ بْنِ لَبِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: ﴿يَا أَيُّهِ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ وَقَالَ: ﴿يَا أَيُّهِ النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَشِرْكُ السَّرَائِرِ ﴾ . قَالُوا : يَارَسُولَ اللهِ وَمَا شِرْكُ السَّرَائِرِ ؟ قَالَ: ﴿ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ السَّرَائِرِ ؟ قَالَ: ﴿ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ جَاهِدًا لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ النَّاسِ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ شِرْكُ السَّرَائِرِ ») \* (٢).

• ٤ - \* (عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبَّادٍ الدُّوَلِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّ فِي مَنَازِ لِمِمْ قَبْلَ عَنْهُ - قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَيَّ فِي مَنَازِ لِمِمْ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِينَةِ يَقُولُ: « يَاأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا » قَالَ: وَوَرَاءَهُ رَجُلٌ يَقُولُ: يَاأَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ هَذَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْرُكُوا بِهِ رَبِي مَنْ هَذَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْرُكُوا بِهِ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ عَلَى اللهَ عَيْلَ: وَيَلَ اللهُ عَنْهُ لَا الرَّجُلُ عَلَى اللهُ عَيْلَ: وَيَلَ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

١٤- \*(عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِاللهِ اللهِ عَبْدِاللهِ اللهِ عَنْهُ - وَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِمَّا لَيْسَ

فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ مَا عِنْدَنَا إِلَّا فِي الْقُرْآنِ إِلَّا فِيلَ الْعُطِي رَجُلٌ فِي كِتَابِهِ وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْدُلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَدَلَ مُسْلِمٌ الْعَقْدُلُ، وَفِكَاكُ الأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَدَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) \* (١٤).

٢٤ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ:
 «اللهُ أَعْلَمُ بِهَا كَانُوا عَامِلِينَ »)\*

٣٤ - \* ( عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ اللَّرَادِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ عَنِ الذَّرَادِيِّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ (١) فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَادِيِّهِمْ . فَقَالَ: « هُمْ مِنْهُمْ ») \* (٧).

٤٤ - \*( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ مَسْعُـودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « الطِّيَرَةُ شِرْكٌ ، ثَـلَاثًا ، وَمَا مِـنَّا إِلَّا ، وَلَكِنَ اللهَ يُذْهِـبُهُ بِالتَّـوَكُّلِ») \*(^^).

قَالَ العُلَامَ أِنَّ قَوْلَهُ فِي الْحَدِيثِ (وَمِنَّا إِلَّا وَلَكِنْ...) مِنْ كَلَامِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَلَيْسَ بِمَرْفُوعٍ.

٥٥ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَدَ - رَضِيَ اللهُ

- (٦) يبيتون: أي يغار عليهم بالليل.
- (٧)البخاري الفتح٦(٣٠١٢)، ومسلم(١٧٤٥)واللفظ له.
- (۸) أبوداود (۳۹۱۰) واللفظ له ، أحمد (۲۵۲, ۲۵۳) حديث ۳٦۸۷ وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح . الحاكم (۱۸/۱) وقال: حديث صحيح سنده ، ثقات رواته ولم يخرجاه، والترمذي (۱۲۱٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح .
- (۱) ابن ماجة (۲۰۶) واللفظ له وقال في الزوائد: إسناده حسن ، أحمد (۳۰ /۳).
- (٢) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه ابن خريمة في صحيحه (١/ ٦٨).
- (٣) الحاكم (١/ ١٥) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ورواته عن أخرهم ثقات أثبات.
- (٤) البخاري الفتح ١٢ (٦٩١٥) وهو عند الدارمي بلفظ: «ولا يقتل مسلم بمشرك» (٢/ ٢٥٠) حديث (٢٣٥٦).
- (٥) البخاري الفتح ١١ (٦٥٩٨) واللفظ له، ومسلم

<sup>(1777).</sup> 

عَنْهُمَا -: قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: « كُلُّ يَمِينٍ يُحْلَفُ بِهَا دُونَ اللهِ شِرْكٌ ») \*(١).

73- \* (عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الأَشْجَعِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ تِسْعَةً أَوْ ثُمَانِيةً وَ سَبْعَةً . فَقَالَ: « أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ ؟ - وَكُنَّا حَدِيثَ عَهْدِ بِبَيْعَةٍ - . فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ثُمَّ قَالَ: أَلَا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللهِ ؟ فَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: فَبسَطْنَا فَلَهُ ، ثُمَّ قَالَ: فَبسَطْنَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ ؟ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ: هَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ ؟ أَلْدِينَا وَقُلْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ يَارَسُولَ اللهِ فَعَلَامَ نُبَايِعُكَ ؟ فَلَا تُسْرِكُ وا بِهِ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفُو وَالصَّلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أُولَئِكَ النَّفُو لِ يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَولَئِكَ النَّفُولِ يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَا أُولِيكَ النَّفُولِ يَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَلُوا النَّاسَ شَيْئًا فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُكُ النَّورِ اللهُ وَلَا يُسْأَلُ أَحَدًا يُنَاوِلُكُ النَّورَ اللهُ إِلَيْكَ النَّورَ اللهُ الْمَالُ الْمَصَادَا يُنَاوِلُكُ النَّهُ وَلَا النَّالُ الْمَصَادَا يُنَاوِلُكُ النَّالُ الْمَصَادِ اللهِ الْمَالُولُ النَّالِ الْمُعَلِّمُ الْمَالَةُ الْمَالُولُ النَّالِ اللهِ الْمَعْلَامَ النَّالَ الْمَالِلَ الْمَالَالَ الْمَالِلَا الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمَقْدُ وَالْمَلَالُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَامُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلَى الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلَالُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْلَامُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعْلَالُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَامُ اللَّهُ الْمُولُولُولُ الللهُ اللْمُعَلِيْ اللَّهُ الْمُعْلَامُ اللْمُعْلِ

- \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - وَالَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَجَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيَةِ عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيجَانٍ (٣) مَزْرُورَةُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ البَادِيةِ عَلَيْهِ جُبَّةُ سِيجَانٍ (٣) مَزْرُورَةُ يَاللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْكُ مُ هَذَا قَدْ وَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ بِاللهِ يَنْ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ أَوْ قَالَ: يُرِيدُ أَنْ يَضَعَ كُلَّ فَارِسٍ ابْنِ فَارِسٍ ، وَيَرْفَعَ كُلَّ رَاعٍ ابْنِ رَاعٍ . قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ يَنْ فِي بِمَجَامِعِ جُبَّتِهِ ، وَقَالَ: « أَلَا أَرَى عَلَيْكَ لِبَاسَ اللهِ يَنْ فَلَ اللهِ يُوحًا عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ » ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ نَبِيَ اللهِ نُوحًا عَلَيْكَ لِبَاسَ مَنْ لَا يَعْقِلُ » ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ نَبِيَ اللهِ نُوحًا عَلَيْكَ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكُ مَنْ لَا يَعْقِلُ » ثُمَّ قَالَ: « إِنَّ نَبِيَ اللهِ نُوحًا عَلَيْكُ الْوَصِيَّةَ: آمُرُكُ الْوَصَيَّةَ: آمُرُكُ الْوَصَيَةَ: آمُرِكُ الْوَرَاقِ الْعَلَى الْوَقِيَةُ الْوَالِيَةِ اللهِ الْوَلَا الْوَالِيَةِ الْوَلَا الْوَالِيَةِ الْوَلَا الْوَالِيَةَ الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَا الْوَلَوْلَ الْوَلَا الْولَا الْولَا الْولَا الْولَا الْولَا اللهِ اللهِ اللهُ الْولَا اللهُ اللهِ الْمُلْكَ الْولَا الْولَا الْولَا اللهِ اللهُ الْمُلْكَ الْولَا اللّهُ الْمُ الْولَا اللّهُ الْمُولَا الْولَا اللّهُ الْمُ الْمُلْكَا الْولَا اللّهُ الْمُ الْولَا اللّهُ الْمُولَا اللّهُ الْمُلْكَا الْمُ الْمُ الْمُولَا اللّهُ الْمُولِي اللّهُ الْمُولَا اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُلْعُلُولُ اللّهُ الْمُلْعُلُولُو اللّهُ الْمُؤْلِولُ الْمُولِي اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

بِاثْنَيْنِ، وَأَمْهَاكَ عَنِ اثْنَيْنِ، آمُرُكَ بِ « لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ » فَإِنَّ السَّمَ وَاتِ السَّبْع ، وَالأَرْضِينَ السَّبْع ، لَوْ وُضِعَتْ فِي كِفَّةٍ وَوَضُعِتْ لَا إِلَهَ إِلّا اللهُ فِي كِفَّةٍ ، رَجَحَتْ بِينَّ لَا إِلَه إِلّا اللهُ » وَلَوْ أَنَّ السَّهاوَاتِ السَّبْع ، وَالأَرْضِينَ السَّبْع ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَ « لَا إِلَه إِلّا اللهُ » وَلَوْ أَنَّ السَّهاوَاتِ السَّبْع ، وَالأَرْضِينَ السَّبْع ، كُنَّ حَلْقَةً مُبْهَمَةً قَصَمَتْهُنَ « لَا إِلَه إِلّا اللهُ » وَسَخَدانَ اللهِ : وَبِحَمْدِه ، فَإِنَّهَا صَلاةً كُلِّ شَيْء ، وَبِهَا وَسُبْحَانَ اللهِ : وَبِحَمْدِه ، فَإِنَّهَا صَلاةً كُلِّ شَيْء ، وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ ، وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْر ، قَالَ: قُلْتُ أَوْ وَسَنَانِ هَلَا الْكِبْرُ ، قَالَ: قُلْتُ أَوْ وَلَى اللهُ مِلْكُونَ الْأَحِدِنَا تَعْلَانِ حَسَنتَانِ هَمُ الْكِبْرُ ؟ وَلَاكَ اللهِ مَلَانَ عَلَانِ حَسَنتَانِ هَمُ الْكِبْرُ هُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا حُلَّة يَرْكَبُهَا ؟ قَالَ: «لَا » ، قَالَ: الْكِبْرُ هُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا حُلَة يَلْبَسُهَا ؟ قَالَ: «لَا » ، قَالَ: الْكِبْرُ هُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا حُلَة يَرْكَبُهَا ؟ قَالَ: «لَا » ، قَالَ: الْكِبُرُ هُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا كُلّة مُو اللهِ ، فَهَا الْكِبُرُ هُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا وَلَا اللهِ ، فَهَا الْكِبُرُ هُو أَنْ يَكُونَ لأَحَدِنَا وَلَا اللهِ ، فَهَا الْكِبُرُ ؟ قَالَ: «لَا » ، قِيلَ : يَارَسُولَ اللهِ ، فَهَا الْكِبُرُ ؟ قَالَ: «لَا » أَلَا الْكِبُرُ ؟ قَالَ: «لَا » ، قِيلَ : يَارَسُولَ النَّاسِ » ﴾ ﴿ النَّاسِ » ﴾ ﴿ أَنْ اللهِ ، فَهَا الْكَبُرُ ؟ قَالَ: «لَا » أَلَى اللّه مِنْ الْكَبُرُ ؟ قَالَ: «لَا » أَلَا الْكُبُرُ ؟ قَالَ: «لَا » أَلَا الْكُبُرُ ؟ قَالَ: «لَا » أَلَا الْكُبُرُ ؟ قَالَ: «لَا » أَلَا الْكُبُونَ الْمُعَلِّ اللهُ اللهُ وَالْمُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ الْكُنُ اللهُ الْكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْ

الله عن عَبْدِ الله بن مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ الله عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ الله عَنْ هُ - قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي قُبَّةٍ . نَحْوًا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجُلًا . فَقَالَ: « أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجُنَّةِ ؟ » قَالَ: قُلْنَا: نَعَمْ . فَقَالَ: « أَتَرْضَوْنَ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجُنَّةِ ؟ » فَقُلْنَا: نَعَمْ . فَقَالَ: « وَالَّذِي تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجُنَّةِ ؟ » فَقُلْنَا: نَعَمْ . فَقَالَ: « وَالَّذِي تَكُونُوا ثُلُثُ أَهْلِ الْجُنَّةِ ؟ » فَقُلْنَا: نَعَمْ . فَقَالَ: « وَالَّذِي نَعْسِي بِيسِدِهِ إِنِّي لأَرْجُو أَلْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا الْجُنَّةِ ؛ وَذَاكَ أَنَّ الْجُنَّةَ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ ، وَمَا أَنْتُمْ فِي أَهْلِ الشِّرْولِ إِلَّا كَالشَّعْرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّهُ مُ فِي أَهْلِ الشِّرْولِ إِلَّا كَالشَعْمَةِ وَالْبَيْضَاء فِي جِلْدِ النَّهُ مُ فِي أَهْلِ الشِّرْولِ إِلَّا كَالشَعْمَةِ وَالْبَيْضَاء فِي جِلْدِ اللهُ عَلَيْ وَالْبَيْضَاء فِي جِلْدِ اللهِ الشِّرِولَ إِلَّا كَالشَعْمَرَةِ الْبَيْضَاء فِي جِلْدِ اللهُ الشِّرِولُ إِلَّا كَالشَعْمَرَةِ الْبَيْضَاء فِي جِلْدِ اللهِ الشِّرِولَ إِلَّا كَالشَعْمَرَةِ الْبَيْضَاء فِي جِلْدِ اللهُ الشِّرِولَ إِلَا كَالْشَعْمَرَةِ الْبَيْضَاء فِي جِلْدِ الْنَالَةُ عَلَى الْمُنْ الْمُعْلَادِ الْقَلْدِ الْفَلْدِ الْفَالِ الشِّرِولَ إِلَا لَالْمَالَةُ الْمُلْلُولُ الشِّرِولَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْولُ الشِّرِولُ إِلَّا لَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُرْبُولُ الشَّولُ الشَّولِ الشِيْرِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمَالُولُ الْمُنْ الْمُلْمَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلِ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمِ الللْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ الل

<sup>(</sup>١) الحاكم (١/ ١٨) وقال: على شرط مسلم.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۰٤۳).

<sup>(</sup>٣) السيجان: جمع ساج وهو الطيلسان الأخضر ، وقيل: هو الطيلسان المقور ، ينسج كذلك .

<sup>(</sup>٤) أحمد (٢/ ١٧٠) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (١/ ١٧٠) حديث (٦٥٨٣)، وانظر «مجمع الزوائد» (١٤٠/ ٢١٩/٤).

الشَّوْرِ الأَسْوَدِ ،أَوْ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ الشَّوْرِ الأَسْوَدَاءِ فِي جِلْدِ الشَّوْرِ الأَحْمَر ")\*(١).

٢٩ - \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ رَسُولِ اللهِ عَيَا هَا حَقُ اللهِ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْرٌ.
 قالَ: فَقَالَ: «يَامُعَاذُ ، تَدْرِي مَا حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ ؟ قَالَ: فَقَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَا حَقُ اللهِ وَلَا يَعْبَدُوا اللهَ وَلا وَمَا حَقُ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلا أَعْلَمُ. قَالَ: « فَإِنَّ حَقَّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا . وَحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - أَنْ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْعًا . وَحَقُ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ - عَنَّ وَجَلَّ - أَنْ لا يُعْرَفُولَ بِهِ شَيْعًا » . قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ لا يُعْرَفُولَ بِهِ شَيْعًا » . قَالَ: «لَا تُبَشِّ وَهُ مَنْ لا يُشْرِكُ بِهِ شَيْعًا» . قَالَ: «لَا تُبَشِّ وَهُ مَنْ فَيُسَارِهُ فَي اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الله

• ٥ - \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فِي سَفَرٍ فَأَصْبَحْتُ يَوْمًا قَرِيبًا مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ . فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْ نِي بِعَمَلِ مِنْهُ وَنَحْنُ نَسِيرُ . فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَخْبِرْ نِي بِعَمَلِ مِنْهُ وَنَحْلُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ: ﴿ لَقَدْ سَأَلْتَ يُدْخِلُنِي مِنَ النَّارِ قَالَ: ﴿ لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيمٍ، وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ عَلَيْهِ: ﴿ تَعْبُدُ اللهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، وَتُوثِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ ﴾ . ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى وَتَعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتَعْمِلُ وَتَعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتَعْمِلُ وَتَعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَيَعْمَلُ وَتَعْمِلُ وَيَعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتُعْمِلُ وَتَعْمِلُ وَيَعْمَلُ وَتَعْمِلُ وَيَعْمَلُ وَتَعْمِلُ وَيْ اللَّهُ عَنِ الْمُضَاحِعِ ﴿ حَتَّى بَلَغُ وَمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمَعْلِي الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللهُ ال

بِرَأْسِ الأَمْرِ وَعَمُودِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ .قَالَ: « رَأْسُ الأَمْرِ الإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ لَا الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ » ثُمَّ قَالَ: « أَلَا أُخْبِرُكَ الصَّلَاةُ ، وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ » ثُمَّ قَالَ: « أَلَا أُخْبِرُكَ بِمِلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ . قُلْتُ لَهُ: بَلَى يَانَبِيَّ اللهِ . فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ فَقَالَ: «كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا » فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، وَإِنَّا فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ، فَقَالَ: «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ – أَوْ قَالَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ – إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنتِهِمْ ») \* (٣) .

٧٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي

<sup>(</sup>١) البخاري\_ الفتح ١ ( ٦٥٢٨) ، ومسلم (٢٢١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري\_الفتح ٦(٢٨٥٦) ، ومسلم (٣٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أحمد(٥/ ٢٣١) قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم

<sup>(</sup>٢٥٥) رواه النسائي أيضا والترمذي(٢٦١٦) واللفظ له وقال: حسن صحيح ، وابن ماجه (٣٩٧٣).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٨٣٢).

يَومَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ - إِنْ شَاءَ اللهُ - مَنْ مَاتَ مِنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَايُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا»)\*(١).

٥٣ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا نَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾ (الأنعام/ ١٢) شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْهُ وَقَالُوا: أَيُّنَا لَمْ يَلْبِسْ إِيمَا نَهُ بِظُلْمٍ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيدٌ \* إِنَّهُ لَيْسَ بِذَلِكَ ، أَلَا تَسْمَعُونَ إِلَى قَوْلِ لَقُهَانَ ﴿ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان/ ١٣)») \*(٢).

20- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ: لِمَنْ قَالَ لَهُ إِنَّ رَجُلًا قَدِمَ عَلَيْنَا يُكَذِّبُ بِالْقَدَرِ فَقَالَ: دُلُّونِي عَلَيْهِ، وَهُ وَ يَوْمَئِذٍ قَدْ عَمِي، قَالُوا: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ يَاأَبَاعَبَّاسٍ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَئِنِ تَصْنَعُ بِهِ يَاأَبَاعَبَّاسٍ، قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَئِنِ وَقَعَتْ اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ لأَعْضَنَ أَنْفَهُ حَتَّى أَقْطَعَهُ، وَلَئِنْ وَقَعَتْ اسْتَمْكُنْتُ مِنْهُ لأَعْضَنَ أَنْفَهُ حَتَّى اللهِ عَلَيْ وَلَيْنِ وَقَعَتْ رَقَبَتُهُ فِي يَدِي لأَدُقَنَّهَا ؛ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَهُ مِنْ يَعْفُولُ: \* كَأَنِّي بِنِسَاءِ بَنِي فِهْرٍ يَطُفْ نَ بِالْخَزْرَجِ تَصْطَفِقُ رَقَبَتُهُ أَيْ مِنْ فَعْ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٥٥- \* (عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللهَ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَجْتَنِبُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ ، وَيَجْتَنِبُ اللهَ الْكَبَائِرُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ » ، فَسَأَلُوهُ مَاالْكَبَائِرُ ؟ فَقَالَ: الْكَبَائِرُ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ » ، فَسَأَلُوهُ مَاالْكَبَائِرُ ؟ فَقَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَالْفِررارُ مِنْ النَّرُحْفِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ») \* (نَا اللهِ مُنَا اللهُ ال

٥٦ - ﴿ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ﴾. وَقُلْتُ أَنَا: وَمَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجُنَةَ ﴾) ﴿ (٥).

٥٧ - ﴿ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ: لَا وَأَبِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ مَهُ ، إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ ﴾ ﴾ (٦).

٥٠- \* (عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ لَا أَحَدَ أَصْبَرُ عَلَى أَذًى يَسْمَعُهُ مِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - . إِنَّهُ يُشْرَكُ بِهِ ، وَيُجْعَلُ لَهُ الْوَلَدُ ، ثُمَّ هُوَ يُعَافِيهِمْ وَيَرْزُقُهُمْ ﴾) \* (٧).

9 ٥ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ يَقُولُ: ﴿ لَا يَلْهُ مَا لَلْيُلُ وَالنَّهَارُ

محمد بن نصر الفقيهي .

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٣(١٢٣٨)، ومسلم (٩٢) متفق عليه.

<sup>(</sup>٦) أبوداود(٣٢٤٩)، أحمد(١/ ٤٧) وقال شاكر: إسناده صحيح (١/ ٢٩٨) رقم(٣٢٩) واللفظ له، و الحاكم (١٨/١) من طريق ابن عمر وقال: صحيح ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧)البخاري -الفتح ١٠ (٦٠٩٩)،مسلم (٢٨٠٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۳ (۷٤٧٤) ، ومسلم (۱۹۹) . واللفظ له وخرجاه من حديث أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٢ (٦٩١٨) واللفظ له ، ومسلم (١٢٤)

<sup>(</sup>٣) أحمد (١/ ٣٣٠) وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده حسن على الأقل(٥/ ٢١، ٢٢)، وذكره الهيثمي في المجمع(٧/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) ابن منده في كتاب الإيمان(٢/ ٥٧٣ حديث (١٧٩) ، وقال هذا إسناد صحيح لم يخرجوه وكذا قال مخرجه د. علي بـن

حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى: فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ ﴿ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ ﴿ هُوَ الَّذِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ بِالْهُدَى وَدِينِ الْخُقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى اللَّذِينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ اللهُ رُكُونَ ﴿ (التوبة / ٣٣) أَنَّ ذَلِكَ تَامَّا . قَالَ: ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَاشَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيًا طَيِّبَةً سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَاشَاءَ اللهُ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيعًا طَيِّبَةً فَتَوَقَى (١) كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ﴾ ﴿ (٢) فَيُرْفِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ﴾ ﴿ (٢) فَيْرَفِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ﴾ ﴿ (٢) فَيْرَاتُ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ﴾ ﴿ (٢) أَلَّهُ مِنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ﴾ ﴿ (٢) أَلَّهُ مِنْ لَا خَيْرَ فِيهِ فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ ﴾ ﴿ (٢) أَلَى اللهُ لَعَنْ عُلْمُ عَلَى اللهُ اللهُ لَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ - ،
 أَنَّهُ قَالَ: يَـوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ! .ثُمَّ بَكَى

حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحُصْبَاءَ فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ: « اثْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ: « اثْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبُ لَكُمْ فَتَابَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا » . فَتَنَازَعُوا ، وَلَا يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعٌ . فَقَالُ وا: هَجَرَ رَسُولُ اللهِ (٣) عَلَيْهُ قَالَ: « دَعُونِي إلَيْه » ، وَأَوْصَى « دَعُونِي إلَيْه » ، وَأَوْصَى عِنْدَ مَوْتِه بِثَلَاثٍ: « أَخْرِجُ وا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ عِنْدَ مَوْتِه بِثَلَاثٍ: « أَخْرِجُ وا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرةِ الْعَرَبِ ، وَأَجِيزُهُ الْمَوْفَدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُ مَ . اللهُ وَفَدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أُجِيزُهُ مُ . وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ » ) \* (١٤) .

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الشرك» معنَّى

71- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْ ِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿ قَالَ رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ الذَّنْ ِ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ؟ قَالَ: ﴿ أَنْ تَدْعُو للهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ » قَالَ: ثُمَّ أَنْ تَدْعُو للهِ نِدًّا وَهُو خَلَقَكَ » قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَنْ تَقْتُلُ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ » قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَنْ تُوزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ ». فَأَنْزَلَ قَالَ: ﴿ ثُمَّ أَنْ تُوزَانِي حَلِيلَةَ جَارِكَ ». فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - تَصْدِيقَهَا ﴿ وَالنَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْنَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا إِلَى اللهِ عَلَا اللهِ الْحَقِ وَلَا اللهُ اللهِ الْحَقِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَقَ وَلَا اللهُ اللهِ الْحَقِ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَّا إِللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

يَـزْنُـونَ وَمَـنْ يَفْعَـلْ ذَلِكَ يَلْـقَ أَثَـامًـا ﴿ (الفرقـان/ ٦٨) ») \* (°).

77- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ اللهُ عَلَيْتُ وَمُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْلَ ذِي الْخَلَصَةِ ﴾ (٢) . وَكَانَتْ صَنَاً تَعْبُدُهَا دَوْسٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِتَبَالَةَ (٧) \* (٨) .

<sup>(</sup>١) تَوَفَّى أصلها تَتَوَفَّى حذفت إحدى التاءين تخفيفًا.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۰۷).

<sup>(</sup>٣) هجر رسول الله على الأصل أَهجر بهمزة استفهام أي اختلف كلامه بسبب المرض أي هل تغير كلامه واختلط. وإنها جاء هذا من قائله استفهامًا للإنكار على من قال: لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله على وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه لأنه على لا يهجر.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٦(٣٠٥٣) واللفظ له، ومسلم (١٦٣٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٦١) ، ومسلم (٨٦).

<sup>(</sup>٦) تضطرب ألياتُ نِسَاءِ دوس: الأليَاتُ: الأعجَاز، والمراد يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة أي يكفرون ويرجعون إلى عبادة الأصنام، ودوس قبيلة من اليمن.

<sup>(</sup>٧) وتبالة: اسم موضع باليمن .

<sup>(</sup>۸) مسلم (۲۹۰۲).

# من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الشرك»

١- \*(قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ
 صَادِقًا)\*(١).

قَالَ شَارِحُهُ الشَّيْخُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَسَنٍ آلِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: مِنَ الْمُعُلُومِ أَنَّ الْحَلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ، لَكِنَّ الشِّرْكَ أَكْبُرُمِنَ الْكَبَائِرِ كَاذِبًا كَبِيرَةٌ مِنَ الْكَبَائِرِ، لَكِنَّ الشِّرْكَ أَكْبُرُمِنَ الْكَبَائِرِ وَإِنْ كَانَ هَلَا حَالَ الشِّرْكِ وَإِنْ كَانَ هَلَا حَالَ الشِّرْكِ الأَصْعَرِ فَكَيْفَ بِالشِّرْكِ الأَكْبَرِاللُوجِبِ لِلْخُلُودِ فِي النَّرِ (٢)؟.

٢- \* (قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: لَا إِثْمَ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ) \* (٣).

٣ - \*( قَالَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 « مَنْ رَدَّتْهُ طِيَرَتُهُ عَنْ شَيْءٍ فَقَدْ قَارَفَ الإِشْرَاكَ»)\*

٤ - \*( قَالَ أَبُو نُواسِ الشَّاعِرُ:
 تَأَمَّلُ فِي نَبَاتِ الأَرْضِ وَانْظُرْ

إِلَى آثَارِ مَا فَعَلَ الْلَيكُ

عُيهُونٌ مِنْ كُينٍ نَاظِرَاتٌ

بِأَحْدَاقِ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُ

عَلَى قُضُبِ الزَّبَرْجَدِ شَاهِـدَاتٌ

بِأَنَّ اللهَ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ (٥).

٥- \* (قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : مَثَلُ الْشُرِكِ كَمَنِ اسْتَعْمَلَ هُ سَيِّدُهُ فِي دَارِهِ فَكَانَ يَعْمَلُ وَيُؤَدِّي خَرَاجَهُ وَعَمَلَ هُ إِلَى غَيْرِ سَيِّدِهِ . فَالْشُرْكُ يَعْمَلُ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَيَتَقَرَّبُ إِلَى عَدُوِّ اللهِ لِغَيْرِ اللهِ تَعَالَى وَيَتَقَرَّبُ إِلَى عَدُوِّ اللهِ بِغِم اللهِ تَعَالَى وَيَتَقَرَّبُ إِلَى عَدُوِّ اللهِ بِغِم اللهِ تَعَالَى ) \* (1)

٦- \*( قَــالَ ابْـنُ الْقَيِّـــمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعــالَى -:
 وَالشِّرْكَ فَاحْذَرْهُ فَشِرْكٌ ظَاهِرٌ

ذَا الْقِسْمُ لَيْسَ بِقَابِلِ الْغُفْرَانِ وَهُوَ اتِّخَاذُ النِّدِّ لِلرَّحْمَنِ أَيـ

يًا كَانَ مِنْ حَجَرٍ وَمِنْ إِنْسَانِ يَدْعُوهُ أَوْ يَرْجُوهُ ثُمَّ كَافَهُ

وَيُحِبُّهُ كَمَحَبَّةِ الدَّيَّانِ (٧)

٧- \*( قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: الْشُرِكُ أَصْلًا مَنْ وَضَعَ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ؛ لأَنَّهُ جَعَلَ لِمَنْ أَخْرَجَهُ مِنَ الْعَدَمِ إِلَى الْوُجُودِ مُسَاوِيًا فَنَسَبَ النَّعْمَةَ إِلَى غَيْرِ الْمُنْعِم بِهَا)\* (٨).

٨- \*( وَقَالَ أَيْضًا: الشِّرْكُ أَبْغَضُ إِلَى اللهِ مِنْ
 جَمِيع الْمَعَاصِي)\* (٩).

9 - \* ( قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَرَّمِ: اللَّهُمَّ، إِنَّا نَسْأَلُكَ صِحَّةَ التَّوْحِيدِ وَالإِخْلَاصَ فِي الإِيمَانِ ، انْظُرْ إِلَى هَوُلاءِ

التوحيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ (٤١٢).

<sup>(</sup>٦) الوابل الصيب من الكلم الطيب (٣٢).

<sup>(</sup>٧) فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد(٧٧).

<sup>(</sup>٨) فتح الباري (١٢/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>٩) االمرجع السابق (١٢/ ٢١٠).

<sup>(</sup>١) فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد(٤١٤)

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (١٢/ ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (٢:١٥، ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٣١٥) . فتح المجيد ، شرح كتاب

لَمْ يَنْفَعْهُمْ طَوَافُهُمْ، وَلَا تَلْبِيتُهُمْ، وَلَا قَوْهُمُ عَنِ الصَّنَمِ هُو يَنْفَعْهُمْ طَوَافُهُمْ، وَلَا قَوْهُمُ مَعَ تَسْمِيتَهِمُ هُو لَكَ، وَلَا قَوْهُمُ مَعْ تَسْمِيتَهِمُ الصَّنَمَ شَرِيكًا، بَلْ حَبِطَ عَمَلُهُمْ بِهَذِهِ التَّسْمِيةِ، وَلَمْ الصَّنَمَ شَرِيكًا، بَلْ حَبِطَ عَمَلُهُمْ بِهَذِهِ التَّسْمِيةِ، وَلَمْ يَصِحَ هُمُ التَّوْحِيدُ مَعَ الاسْتِثْنَاءِ، وَلَا نَفَعَتْهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ يَصِحَ هُمُ التَّوْحِيدُ مَعَ الاسْتِثْنَاءِ، وَلاَ نَفَعَتْهُمْ مَعْذِرَتُهُمْ بِقَدْهِمْ : ﴿ إِلَّا لِيُقَرِّبُ وَنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ (الـزمر/ بِقَوْرِبُ ونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ (الـزمر/ ٣))\*(١).

١٠ \* ( قَالَ ابْنُ الْمُغْتَزِّ:
 فَيَا عَجَبًا كَيْفَ يُعْضَى الإِلَـٰ

ـهُ أَمْ كَيْفَ يَجْحَدُهُ الْجَاحِدُ؟

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ

 $\vec{r}$  تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ الْوَاحِدُ)\*

11 - \* (قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِالْوَهَابِ النَّجْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ الْعَامِّيَ مِنَ الْمُوجِدِينَ النَّجْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ الْعَامِّيَ مِنَ الْمُوجِدِينَ يَعْلِبُ الأَلْفَ مِنْ عُلَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ. كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنَّ جُنْدُنَا لَمُمُ الْعَالِبُونَ ﴾ (الصافات/ ١٧٣) فَجُنْدُ اللهِ هُمُ الْعَالِبُونَ ﴾ (الصافات/ ١٧٣) فَجُنْدُ اللهِ هُمُ الْعَالِبُونَ بِالْحُجَّةِ وَاللِّسَانِ ، كَمَا أَنَّهُمْ هُمُ الْعَالِبُونَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ) \* (أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسِّنَانِ) \* (أَنْ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسِّنَانِ) \* (أَنْ اللهُ وَالْمُ الْعُلَالُهُ وَالْمِ اللهُ اللهُ وَالسِّنَانِ) \* (أَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَالسِّنَانِ) \* (أَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

### من مضار «الشرك»

(١) حُبُوطُ الأَعْمَ إلِ وَإِنْ كَانَتْ كَثِيرَةً.

(٢) الْخُلُودُ الأَبدِيُّ فِي النَّارِ.

(٣) اسْتِبَاحَةُ دَمِهِ وَمَالِهِ وَعِرْضِهِ بِالسَّبْيِ.

(٤) الْقَلَقُ وَالإِضْطِرَابُ وَالنَّكَدُ وَالْكَمَدُ وَالْخَوْفُ الدَّائِمُ وَالْخَوْفُ اللَّارَمُ .

(٥) لَا يَجِدُ عَـوْنًا وَمَـدَدًا مِـنَ اللهِ عَلَى مَا يَلْقَاهُ مِـنْ مَصَائِبِ الأَقْدَارِ.

(٦) أَعْظَمُ مِنْ جَمِيعِ الْمُعَاصِي .

(٧) عَدُوُّ للهِ وَلِلْبَشَرِيَّةِ وَلِنَفْسِهِ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْهِ.

(٨) يَدْعُو إِلَى كُلِّ رَذِيلَةٍ وَيُبْعِدُ عَنْ كُلِّ فَضِيلَةٍ.

<sup>(</sup>٣) كشف الشبهات(٨).

<sup>(</sup>١) لسان العرب لابن منظور(١١/ ٥٥٠).

<sup>(</sup>٢) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد(٢١٤).

#### الشك

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 11     | 70       | ۳۸     |

#### الشك لغة:

الشَّكُ مَصْدَرُ شَكَ فِي الأَ مْرِ يَشُكُّ شَكًا إِذَا الْتَبَسَ ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الشِّينُ وَالكَافُ أَصْلُ وَاحِدٌ مُشْتَقُّ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى التَّدَاخُلِ ، مِنْ ذَلِكَ شَكَكُتُهُ بِالرُّمْحِ وَذَلِكَ إِذَا طَعَنتُهُ ، فَدَاخَلَ السِّنَانُ جَسْمَهُ . وَمِنْ هَذَا البَابِ الشَّكُّ الَّذِي هُوجِ لَافُ جِسْمَهُ . وَمِنْ هَذَا البَابِ الشَّكُّ الَّذِي هُوجِ لَافُ السِّنَانُ النَّقِينِ، إِنَّا سُمِّي بِذَلِكَ ، لأَنَّ الشَّاكُ كَأَتَّهُ شُكَ لَهُ الأَمْرَانِ فِي مِشْكٍ وَاحِدٍ ، وَهُو لا يَتَيقَّنُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، الأَمْرَانِ فِي مِشْكٍ وَاحِدٍ ، وَهُو لا يَتَيقَّنُ وَاحِدًا مِنْهُمَا ، فَمِنْ ذَلِكَ اشْتِقَاقُ الشَّكِ . تَقُولُ: شَكَحُتُ بَيْنَ وَرَقَتَيْنِ، إِذَا أَنْتَ غَرَزْتَ العُودَ فِيهِمَا فَجَمَعْتَهُمَا .

# وَشَكَكْتُهُ بِالرُّمْحِ إِذَا خَرَقْتَهُ وَانْتَظَمْتَهُ. وَالشِّكَّةُ: السِّكَّةُ: السِّكَحُهُ: السِّلَاح.

وَالشَّكُّ لُزُوقُ العَضُدِ بِا ۚ جَنْبِ .. وَالشَّكُّ اللُّزُومُ وَالشَّكُ اللُّزُومُ وَاللَّصُوقُ .. وَشَكَّ الْبَعِيرُ يَشُكُ شَكَّا أَيْ ظَلَعَ ظَلْعًا خَفيفًا .

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الشَّكُّ نَقِيضُ الْيَقِينِ ، وَجَمْعُهُ شُكُوكٌ ، وَهُ وَ الرَّيْبُ وَقَدْ شَكَحْتُ فِي كَذَا، وَشَكَّ فِي الأَّمْرِ يَشُكُ شَكًا وَشَكَّكَ فِيهِ غَيْرُهُ . وَتَشَكَّكَ فِي الأَّمْرِ تَشُكُّكًا بِمَعْنَى شَكَّ. أَنْشَدَ ثَعْلَبُ:

مَنْ كَانَ يَزْعُمُ أَنْ سَيَكْتُمُ حُبَّهُ

حَتَّى يُشَكِّكَ فِيهِ ، فَهُوَ كَذُوبُ أَرَادَ حَتَّى يُشَكِّكَ فِيهِ ، فَهُوَ كَذُوبُ أَرَادَ حَتَّى يُشَكِّكَ فِيهِ غَيْرَهُ .

وَفِي الحَدِيثِ: «أَنَا أَوْلَى بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ» لَمَّا نَصزَلَ قَصوْلُهُ تَعَسالَى: ﴿أَوَ لَمْ تُصوَّمِ مِنْ قَسالَ بَلَى ﴾ (البقرة / ٢٦٠)(١).

وَقَالَ الفَيْرُوزَابَادِيُّ: وَالشَّكُّ رُبَّهَا كَانَ فِي الشَّيْءِ: هَلْ هُوَ مَوْجُودٌ أَوْغَيْرُ مَوْجُودٍ؟ وَرُبَّهَا كَانَ فِي جِنْسِهِ أَيْ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ هُو، وَرُبَّهَا كَانَ فِي بَعْضِ صِفَاتِهِ، وَرُبَّهَا كَانَ فِي الْغَرَضِ الَّذِي لاَّ جْلِهِ أُوجِدَ، وَالشَّكُّ ضَرْبٌ

<sup>(</sup>۱) لسان العرب (۱۰/ ٤٥١ – ٤٥١)، والنهاية في غريب الحديث: (۲/ ٤٩٥). وانظر المصباح المنير (٣٠٢)، ومقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ١٧٣).

مِنَ الْجَهْلِ ، وَهُ وَ أَخَصُّ مِنْهُ ، لأَ نَّ الجَهْلَ قَدْ يَكُونُ عَدَمَ الْعِلْمِ بِالنَّقِيضَيْنِ رَأْسًا. وَكُلُّ شَكٍّ جَهْلٌ، وَلَيْسَ كُلُّ جَهْلٍ شَكًّا.

﴿ وَأَصْلُهُ مِنْ شَكَكُتُ الشَّيْءَ . إِذَا خَرَقْتَهُ ، قَالَ عَنْيَةُ :

وَشَكَكْتُ بِالرُّمْحِ الأَصَمِّ لَهَاتَهُ

لَيْسَ الكَرِيمُ عَلَى الْقَنَا بِمُحَرَّمٍ وَكَوْنُهُ بِحَيْثُ لَا وَكَانُ الشَّكَ الْخَرْقُ فِي الشَّيْءِ ، وَكَوْنُهُ بِحَيْثُ لَا يَجِدُ الرَّأْيَ مُسْتَقِرًّا يَثْبُتُ فِيهِ وَيَعْتَمِدُ عَلَيْهِ. وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُسْتَعَارًا مِنَ الشَّكِّ وَهُوَ لُصُوقُ العَضُد بِالجَنْبِ، وَذَلِكَ أَنْ يَتَلاصَقَ النَقيضَانِ فَلَا مَدْخَلَ لِلْفَهْمِ وَالرَّأْيِ وَذَلِكَ أَنْ يَتَلاصَقَ النَقيضَانِ فَلَا مَدْخَلَ لِلْفَهْمِ وَالرَّأْيِ لِيَتَخَلَلُ مَا بَيْنَهُما ، وَيَشْهَدُ لِهَذَا قَوْلُمُمْ: الْتَبَسَ الأَ مْرُ وَاخْدُ ذَلِكَ مِنَ الاسْتِعَاراتِ (۱).

#### الشك اصطلاحًا:

• قَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الشَّكُّ: هُـوَ التَّرَدُّدُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ لَا تَرْجيحَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الآخَر عِنْدَ الشَّاكِّ.

وَقِيلَ: الشَّكُ مَا اسْتَوَى طَرَفَاهُ، وَهُوَ الوُقُوفُ بَيْنَ الشَّيْئِينِ لَا يَمِيلُ القَلْبُ إِلَى أَحَدِهِمَا، فَإِذَا تَرَجَّحَ أَحَدُهُمَا، وَلَمْ يُطْرَح الآخَرُ فَهُوَ ظَنُّ، فَإِذَا طَرَحَهُ، فَهُو

غَالِبُ الظَّنِّ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ اليَقِينِ (٢)

وَقِيلَ: الشَّكُّ اعْتِدَالُ النَّقِيضَيْنِ عِنْدَ الإِنْسَانِ وَتَسَاوِيهَا ، وَذَلِكَ قَدْ يَكُونُ لِوُجُودِ أَمَارَتَيْنِ مُتَسَاوِيتَيْنِ عِنْدَ النَّقِيضَيْنِ . أَوْ لِعَدَم الأَ مَارَةِ فِيهِمَا (٣) .

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الشَّكُّ: الوُقُوفُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ ، وَقِيلَ النَّقِيضَيْنِ ، وَقِيلَ الْمُعْنَى وَنَقِيضِهِ، وَضِدُّهُ: الاَعْتِقَادُ (٤).

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الشَّكُُ مَا اسْتَوَى فِيهِ اعْتِقَادَانِ أَوْ لَمْ يَسْتَوِيا، وَلَكِنْ لَمْ يَسْتَهِ أَحَدُهُمَا إِلَى دَرَجَةِ الظُّهُورِ الَّذِي يَبْنِي عَلَيْهِ العَاقِلُ الأُمُّورَ الْمُعْتَبَرَةَ.

وَالشَّكُّ كَمَا يُطْلَقُ عَلَى مَالَا يَتَرَجَّحُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ، يُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى مُطْلَقِ التَّرَدُّدِ، وَعَلَى مَا يُقَابِلُ العِلْمَ (٥).

[للاستزادة: انظر صفات: سوء الظن \_ القلق \_ الوسوسة \_ الوهم \_ الغفلة \_ التفريط والإفراط \_ الضلال.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: اليقين - الثبات - السكينة - الطمأنينة - العلم - الفقه - الفطنة - الإيمان - حُسن الظن].

<sup>(</sup>۱) المفردات للراغب (۲۷۲) والتوقيف للمناوي (۲۰۷)، بصائر ذوي التمييز (۳/ ۳۳۲).

<sup>(</sup>۲) التعريفات(۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) المفردات (٢٧٢) ، وانظر الكليات للكفوي (٢٨٥) .

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعاريف (٢٠٧) .

<sup>(</sup>٥) الكليات (٥٢٨).

### الآيات الواردة في « الشك »

#### الشك واقع في ذات الله:

١- ٱلمُرِيَأْتِكُمْ بَسَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادٍ وَتُمُودُ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ لَايَعُلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَآءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّكْتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُ مِ فِي أَفُوهِ مِهِ مُ وَقَالُوٓ أَإِنّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِۦ وَإِنَّا لَفِي شَكِيِّ مِّمَا لَذْعُونَنَآ إِلْيُهِ مُرِيبِ ١

ه قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِر ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِِّ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُم مِّن ذُنُوْبِكُمْ وَنُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوٓ أَإِنَّ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُّ مِّتْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكات يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأَتُونَا بِسُلُطَانِ مُّبِينِ ١ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بِسَرُّمِ ثُلُكُمْ وَلَكِكَ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن سَشَآءُ مِن عِبَادِهِ -وَمَاكَاكَ لَنَآأَن نَاۡ أَيۡكُم بِسُلۡطَكَنِ إِلَّا بِإِذۡنِ

ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللَّ

٧- لَآ إِلَكَهَ إِلَّاهُوَ يُحْيِءُ وَيُمِيثُ رَبُّكُو وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ بَلْهُمْ فِي شَكِي يَلْعَبُونَ إِنَّ فَٱرْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي ٱلسَّمَآءُ بِدُخَانٍ مُّبِينِ إِنَّ يَغْشَى ٱلنَّاسُّ هَنذَاعَذَابُ أَلِيمٌ شَ

رَّيِّنَاٱكْشِفْعَنَّاٱلْعَذَابَ إِنَّامُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ أَنَّ لَهُمُ ٱلذِّكْرَىٰ وَقَدْجَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿ إِنَّا ثُمَّ نَوَلَوْاْعَنَّهُ وَقَالُواْ مُعَلَّوْتَجَنُّونُ ١ إِنَّا كَاشِفُواْ ٱلْعَذَابِ قَلِيلًا ۚ إِنَّكُمْ عَآبِدُونَ ١ يَوْمَ نَبْطِشُ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَى ٓ إِنَّا مُنْفَقِمُونَ ﴿ اللَّهُ

### الشك واقع في الرسالة أو الرسل:

 ٣- وَلَقَدُ بِوَأَنَا بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ مُبَوَّأَ صِدْقِ وَرَزَقْنَاهُم مِنَ ٱلطَّيِّبَنتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّى جَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبُّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ ثُنَّ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

فَإِن كُنُتَ فِي شَكِ مِّمَّآ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ فَسْتَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُ وِنَ ٱلْكِتَابِ مِن قَيْلِكُ لَقَدْ جَآءَكَ ٱلْحَقُّ مِن زَّيِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَكُمْ مَثَرِينَ ﴿ اللَّهُ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِنَايِئِتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ (أَنَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمْ كَلِمْتُ رَبِّكَ

3 \_ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنكُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا كِنْ أَعْبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتُوفَنَكُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

٥- ﴿ وَإِلَىٰ تَمُودَ أَخَاهُمْ صَدِيدِ عَالَىٰ يَعَوْمِ اَعَبُدُواْ
اللّهَ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ هُو أَشَا أَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ
وَاسْتَعْمَرُكُوفِهُ اَفَاسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُو الْإِلَيْةِ إِنَّ رَبِّ
وَاسْتَعْمَرُكُوفِهُ افَاسْتَغْفِرُوهُ ثُعَ تُوبُو الْإِلَيْةِ إِنَّ رَبِّ
وَرَبُ تُجِيبٌ ﴿ إِنَّ

قَالُواْ يَصَلِعُ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَلَاَ الَّهِ قَدُكُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبْلَ هَلَاَ آ أَنَنَ هَا نَنْ هَا نَكُ فَعُبُدَ مَا يَعُبُدُ ءَابِنَا فُوَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ (إِنَّ اللَّهِ مُرِيبٍ (إِنَّ اللَّهِ مُرِيبٍ (إِنَّ اللَّهِ مُرِيبٍ (إِنَّ اللَّهِ مُرِيبٍ اللَّهِ اللَّهِ مُرِيبٍ اللَّهِ اللَّهِ مُرِيبٍ اللَّهُ اللَّ

قَالَ يَنْ قُومِ أَرَءُ يَثُمُ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةً مِن رَقِي وَ التَّنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُ فِي مِن اللَّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ فَهَا تَزِيدُونِي غَيْرَ تَغْسِيرِ اللَّهِ وَيَكَفَّوْ مِهْ لَذِهِ وَ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ عَذَاكُ قِي الرَّضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوها فِعَقَرُوهِا فَقَالَ تَمتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاتُهَ فَعَقَرُوهِا فَقَالَ تَمتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاتُهَ فَعَقَرُوهِا فَقَالَ تَمتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاتُهَ فَكَمَّا جَاءً أَمْ فَالْفَقِي عَلَيْ الصَلِحَاوَ الَّذِينَ ءَامَنُوا فَلَمَّا جَاءً أَمْ فَالْفَوى الْمَرْفِرُ فِي وَمِيدٍ فَي إِنَّ رَبِّكَ هُوالْقَوى الْمَرْفِرُ فَيْهِ إِنَّ رَبِّكَ هُوالْقَوى الْمَرْفِرُ فَيْهِ

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن دَّيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ أَ
 وَلِوَلا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن دَّيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ أَ
 وَلِنَهُمُ لَفِى شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أَجَعَلَ لَا لِهُ قَ إِلَهَ اوَحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءُ عُجَابُ ﴿
وَانطَلَقَ الْمَلَا مِنهُمْ أَنِ اَمْشُواْ وَاصْبِرُواْ عَلَى عَالِهَ تِكُمُ وَانطَلَقَ الْمَلَدُ الشَّيْءُ يُسُرَادُ ﴿
إِنَّا هَذَا لَشَيْءٌ يُسُرَادُ ﴿
مَا سَمِعْنَا يَهُذَا فِي الْمِلَةِ الْأَخِرَةِ إِنْ هَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنَا الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِي مِّمَا جَآءَ كُم بِهِ يَحَقَّى إِذَا هَلَاكَ قُلْتُمْ لِنَ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا هَلَاكَ قُلْتُمْ لَنَ يَضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ صُذَا كِ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفُ مُرْتَا كِ لَيْ

وَلَقَدْءَ الْيِنَا مُوسَى الْكِئَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلَامُ مُنْ الْمِئَانُ الْمُعَمَّ مِن رَّيِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمُ مُ وَإِنَّهُمْ لَغِي سَلِّكِ مِنْهُ مُرِيبٍ (اللهُ مُريبٍ (اللهُ مَنْ عَمِلُ صَلِحًا فَلِنَفُسِهِ - وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا اللهُ وَمَارَبُكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ((اللهُ وَمَارَبُكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ((اللهُ وَمَارَبُكَ بِظَلَامِ لِلْعَبِيدِ ((اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَمَانَفَرَّقُوَّ إِلَّامِنُ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ الْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمُّ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتُ مِن زَيِّكَ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى لَّقُضِى بَيْنَهُمُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُوا ٱلْكِئْبَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَغِي شَكِي مِنْ هُ مُرِيبٍ ﴿

(٥) فصلت : ٤٥ - ٤٦ مكنة

(٣) صَ : ٤ - ٨ مكية

(٤) غافر : ٣٤ مكية

(۱) هود: ۲۱ – ۲۱ مکية

(۲) هود : ۱۱۰ مکية

فَلِذَلِكَ فَأَدُعُ وَأَسْتَقِمْ كَمَاۤ أُمِرْتُ وَلَا نَلْبَعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَقُلْءَ امَنتُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَبِّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ اللهُ رَيُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ أَعْمَلُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبِيْنَكُمْ أَلِلَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ اللَّهِ

الشك واقع في اليوم الآخر وما فيه من بعث

١١- قُل لَّايعَ لَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْفَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَايِشَعُونَ أَيَّانَ يُبِعَثُونَ بَلِ ٱذَّ رَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِ شَكِ مِنْهَا بَلْ هُم مِنْهَا عَمُونَ ١ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ إِلَّاءِ ذَاكُنَّا تُرُبَّا وَءَابَٱوُنَا أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحَنُّ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ (")

١٢- وَلَقَدْصَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيْلِيسُ ظُنَّهُ وَفَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَمَاكَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِن سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ شَ

قُلِ ٱدۡعُواۡ ٱلَّذِينَ زَعَمۡتُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَايَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا لَمُمْ فِيهِ مَامِن شِرْكِ وَمَالُهُ مِنْهُم مِن ظَهِرِ ١ وَلَا لَنَفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ عِندَهُ وَ إِلَّا لِمَنْ أَذِكَ لَهُ حَقَّ إِذَافُرِيَّعَ عَن قُلُوبِهِ مِ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمُّ قَالُواْ ٱلْحَقِّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكِيدُ ١

١٣ - وَلَوْتَرَيْ إِذْ فَزِعُواْ فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُواْ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ۞ وَقَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ عَ وَأَنَّى لَهُمُ ٱلتَّنَاوُشُمِن مَّكَانِ بَعِيدِ 🔞 وَقَدْ كَ فَرُواْبِهِ ، مِن قَبْلُ وَيَقَدْ فُوك بِٱلْغَيْبِ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ١ وَحِيلَ بِيْنَهُمْ وَيَتِنَ مَايَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِم

#### الشك واقع في صلب المسيح عليه السلام:

مِن فَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكِّ مُرِيبٍ ﴿

١٤- يَسْتَلُكَ أَهْلُ ٱلْكِنْبِ أَن تُنْزِلُ عَلَيْهِمْ كِنْبًا مِّنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَىٓ أَكْبَرَمِن ذَالِكَ فَقَالُوٓ أَارِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلصَّعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ أَتَّكُوا ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ

(٤) سيأ: ٥١ – ٥٥ مكية

وَيِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَءَ بُهْ تَنَاعَظِيمًا ﴿
وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ
اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَلَكِن شُيِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَلَكِن شُيّة مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللل

ٱلْمِينَاتُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَا تَيْنَا مُوسَى سُلُطَنَا مُبِينَا ﴿ اللَّهِ مَوسَى سُلُطَنَا مَبِينَا ﴿ اللَّهِ مَوْسَى سُلُطَنَا هَمُ الطُّورَبِمِيثَقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ الدُّخُلُوا النَّهِ الْبَابِ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعَدُوا فِي السّبْتِ وَأَخَذُ نَامِنَهُم مِيشَقَا عَلِيظًا ﴿ اللَّهِ وَالْحَذْ نَامِنَهُم مِيشَقَا عَلِيظًا ﴿ اللَّهِ وَاللَّهُ مَا نَعْتَم مَعِيثَا عَلَيْ اللَّهِ وَقَالِهِمُ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِم وَقَولِهِمْ وَاللَّهُ مَا لَكُولُوا اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤمِنُونَ وَقَالِهِمْ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤمِنُونَ بَلْ طَلِيعًا اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤمِنُونَ بَلْ طَلِيعًا اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤمِنُونَ اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا اللَّهُ عَلَيْهِا لَا اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

# الآيات الواردة في «الشك» معنًى

١٥- الْمَ ۞ ذَلِكَ ٱلۡكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُنْقِينَ ۞

١٧- رَبَّنَاۤ إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لِلَّرَيْبَ فِيهُ النَّاسِ لِيَوْمِ لِلَّرَيْبَ فِيهُ الْمَاسِ اللَّهِ الْأَلْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ لَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ (إِنَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لِللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ لَلْهُ اللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللْهُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لِللْهُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللللَّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لَا يُعْلِقُ لَا يُعْلِقُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلَّهُ لِللْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لَا يُعْلِقُ لَا يُعْلِقُ اللَّهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلَا لَهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْمُ لِلِمُ لِلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُ لْمُلْمِلِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِ

الْكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمِ لَارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيتَ
 الْكُلُّنَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ
 لَايُظْلَمُونَ (أَنَّ) (أَنْ

١٩ - أَللَّهُ لَآ إِللَهُ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ
 لَارَيْبَ فِيهٌ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا (إللَّهُ)

(٦) النساء: ۸۷ مدنية

(٧) المائدة: ١٠٦ مدنية

(٤) آل عمران: ٩ مدنية

(٥) آل عمران: ٢٥ مدنية

(۱) النساء: ۱۵۳ ـ ۱۵۸ مدنية (۲) البقرة: ۱ ـ ۲ مدنية

(٣) النقرة: ٢٣ مدنية

٢١- قُللِمَن مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل يَلَةً مَعَنَّكُمْ
 كَنْبَ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ
 إِلَى يَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤا اَنفُسَهُمْ فَهُمَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

إِنَّمَايَسَتَغْذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَايُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ
 ٱلْآخِرِ وَارْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ
 فِي رَيْبِهِمْ بِتَرَدَّدُونَ (أَنَّ)

٧٧- لَايَزَالُ بُنْيَنَهُ مُ الَّذِي بَنَوَاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيهُ مَ اللَّهُ عَلِيهُ مَ اللَّهُ عَلِيهُ مَ اللَّهُ عَلِيهُ مَ اللَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ عَلِيهُ مَ اللَّهُ عَلِيهُ مَ اللَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلِيهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَ

٥٢ - ﴿ أُولَمْ يَرَوْأَأَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ
 وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ
 لَهُمْ أَجُلًا لَّارَيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّلِمُونَ
 إِلَّا كُفُورًا (إِنَّ (١٠)

٢٦- وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَاعَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُواْ أَنَ وَعْدَ
اللّهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَارَبَ فِيهِ آ إِذْ يَتَنْزَعُونَ
بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُواْ اَبْنُواْ عَلَيْهِم بُنْيَنَا لَّرَبُهُمْ
اعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الذّينَ عَلَيْهُمْ بُنْيَنَا أَرْبُهُمْ
اعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الذّينَ عَلَيْهُمْ مَسْجِدًا اللهِ اللهِ اللهُ ا

٢٨ - أَفِى قُلُوبِهِم مَرْضُ أَمِ الرَّنَائُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِم وَرَسُولُهُ مَلْ أَوْلَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (١٨)

٢٩ - وَمَا كُنتَ لَتَلُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ وَلا تَعُطُّهُ. بِيَمِينِكَ إِذَا لَا ثَكُرْتَابَ الْمُبْطِلُون (١٠)

٣٠- الّـمّـ ۞ تَنْزِلُ ٱلْكِتَـٰبِ لَارَبْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْمَـٰلَمِينَ ۞ '''

(٨) النور: ٥٠ مدنية

(٩) العنكبوت: ٤٨ مكية

(١٠) السجدة : ١ ـ ٢ مكنة

(٥) الإسراء: ٩٩ مكية

(٦) الكُهفُ : ٢١ مكية

(V) الحج: ٥ - V مدنية

(١) الأنعام: ١٢ مكية

(٢) التوبة: ٤٥ مدنية

(٣) التوبة : ١١٠ مدنية

(٤) يونس : ٣٧ مكية

٣١- إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَآئِيـَةٌ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ الْأَيْدَةُ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ الْأَيْدُونَ الْأَيْرُونَ اللَّائِذُ اللَّهُ اللَّائِذُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ اللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللِّلْمُ الللللْمُ الللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللِمُ اللللللللِّلْمُ الللللْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللِمُ الللللِمُ الللِمُ الللللِمُ اللللللْمُلِمُ الللللِمُلِمُ

٣٧ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ فُرْءَانَاعَرَبِيَّا لِنُدُذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَ اَوْلَدُذِرَيُومَ ٱلْجَمْعِ لَارَبْبَ فِيدَّ فَرِيقُ وَمَنْ حَوْلَهَ اَوْلَدُزِيَّ وَمَالِّكُمْ عَلَارَبْبَ فِيدَةً فَرِيقُ فَالسَّعِيرِ (﴿ ﴾ فَا السَّعِيرِ ﴿ ﴿ ﴾ فَا السَّعِيرِ ﴿ ﴿ ﴾ فَا السَّعِيرِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ السَّعِيرِ اللَّهُ اللَّهُ السَّعِيرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ

٣٣ - قُلِ اللَّهُ يُحَيِيكُوْ ثُمَّ يُمِيتُكُونَ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكُثَرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٣٤ وَإِذَاقِيلَ إِنَّ وَعُدَائِلَهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ <u>لَارَيْبَ فِي</u>هَا قُلْمُ مَّانَدْرِي مَا ٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَاخَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ( ﴿ ﴾ وَمَاخَنُ بِمُسَّتَيْقِنِينَ ( ﴿ ﴾

٣٦- يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمُ قَالُواْ بِكَن وَلَكِتَكُمُ فَلَنتُمْ الْأَمَانِيُ الْفَصَاتُمُ وَالْرَبَيْتُمْ وَعَرَبْكُمُ الْأَمَانِيُ اللهُ الْفَرُورُ (اللهُ عَلَى اللهُ الْفَرُورُ (اللهُ عَلَى اللهُ الْفَرُورُ (اللهُ عَلَى اللهُ الْفَرُورُ (اللهُ اللهُ اللهُ الْفَرُورُ (اللهُ اللهُ ا

٣٧- وَٱلَّتِي بَيِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَآيِكُمْ إِنِ <u>اَرْتَبْتُمُ</u>
فَعِدَّتُهُنَّ ثَكَنَةُ ٱشْهُرٍ وَٱلَّتِي لَرْيَحِضْنَ وَأُولَاتُ
اَلْأَخْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ خَمَلَهُنَّ وَمَن يَنَّقِ ٱللَّهَ
يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ عِيشُمُ الْفَيْ

٣٨- وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبَ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةٌ وَمَاجَعَلْنَاعِدَ تَهُمْ الْآفِوْ الْكَفْتِكَةُ وَمَاجَعَلْنَاعِدَ تَهُمْ الْآفِوْ الْآفِوْ الْكِنْبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ الْمَثُوا إِيمَنَا وَلَا يَرْنَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ الْمَثُولُ الَّذِينَ فَي قُلُومِهِم مَّ مَثْ وَالْكَفِرُونَ وَالْكَوْرُونَ وَالْمُومِيمَ مَّ مَثْ وَالْكَفِرُونَ مَا ذَا اللَّهُ مِهَا اللَّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهَدِى مَا ذَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُو وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَى اللَّهُ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّا هُو وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَى اللَّهُ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّا هُو وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَى اللَّهُ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّا هُو وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَى الْلَهُمُ وَلَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِكَ إِلَّا هُو وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَى اللَّهُ مَا يَعْلَمُ حُنُودَ وَيِكَ إِلَّا هُو وَمَا هِمَ إِلَّا ذِكْرَى اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مُنْ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ حُنُودَ وَيِكَ إِلَا هُو وَمَا هِمَ إِلَّا لَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ عُلَى اللَّهُ مُولَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مُنْ وَالْمُ اللَّهُ مُنْ وَالْعَالَمُ اللَّهُ مُنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ وَالْعَلَمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُولَا عُلَى اللْمُنْ مُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُومُ الْمُنْ الْمُ

<sup>(</sup>٦) الحديد: ١٤ مدنية

<sup>(</sup>۲) الشورى: ٧ مكية(٣) الجاثية: ٢٦ مكية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الشك »

١- \*( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ؟ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ؟ ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا ؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَسْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ . ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ وَلْيَسْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ . ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسِيِّرِ مَلَى مَا اسْتَيْقَنَ . ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسْكِمَ . فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَسًا ، شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ . وَإِنْ يُسلِّمَ . فَإِنْ كَانَ صَلَّى إِنْ مَا اللهَ يُطَانِ ») \*(١) .

7- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهِ عَلَى القَبْرِ . فَيُجْلَسُ النَّبِي عَلَى الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ ، غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفِ (٢) . ثُمَّ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ ، غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفِ (٢) . ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الإِسْلَامِ . فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ: كُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَاءَنَا لِلهُ ؟ فَيَقُولُ: كُمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَى جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ . فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ رَأَيْتَ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ . فَيُقَالُ لَهُ : هَلْ رَأَيْتَ اللهَ ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبِغِي لِأَحَدِ أَنْ يَرَى اللهَ فَيُقْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ لللهَ ؟ فَيَقُولُ لَهُ : هَنَا النَّارِ . فَيَنْظُرُ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ . ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَىلَ الْجُنَّةِ . فَيَنْظُرُ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ . ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَىلَ الْجُنَّةِ . فَيَنْظُرُ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ . ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَىلَ الْجُنَةِ . فَيَعْلَلُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ . وَيُقَالُ لَهُ: فَيَنْظُرُ إِلَى مَا وَقَاكَ اللهُ . ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَى الْمَعْمُ اللَّهُ وَعُلَى اللهُ وَمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى الْمَعْمُ اللهَ وَعُلَيْهِ مُعَمْ اللهَ وَعُلَيْهِ مُنَا اللهَ عُلَيْهِ اللهُ وَعُلَيْهِ مُنَا إِلَيْهُ لَهُ اللهُ وَعُلَيْهِ مُكَنَّ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَعُلَيْهُ مُتَ وَعَلَيْهِ مُكَنَّ عَلَى الْمَعْمُ اللَّهُ . فَيُقُولُ : لَا أَدْرِي . فَيُقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيُعْرَبُ لَهُ فَيْمُ لُكُ ذَا اللَّهُ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ : لَا أَدْرِي . فَيُقَالُ لَهُ: مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيُقُولُ : لَا أَدْرِي . فَيُقَالُ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ ؟ فَيُقُولُ : لَا أَدْرِي . فَيُقُولُ نَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ . فَيُفْرَجُ لَهُ فَيُعُلِكُ اللهُ فَقُلُكُ اللهُ فَيُعَلِقُولُ . لَهُ فَيَعُلُونُ قَوْلًا فَقُلْتُهُ . فَيُفْرَجُ لَهُ فَيُعُولُ اللْمُ الْمُ لَهُ لَمَا اللَّهُ اللَّهُ لَهُ اللَّهُ لَلَهُ لَهُ اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ لَلَهُ اللهُ اللهُ اللْهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

قِبَلَ الْجَنَّةِ . فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا . فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرُ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ . ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ . إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ . ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ . فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَخْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ. عَلَى الشَّكِ كُنْتَ ، وَعَلَيْهِ مُتَّ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، مَقْعَدُكَ. عَلَى الشَّكِ كُنْتَ ، وَعَلَيْهِ مُتَ ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ ، إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى ") \* (").

" - \* (عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ ، أَنَّهُ قَالَ: " شَلَاثَةٌ لاَ تَسْأَلْ عَنْهُ مْ: رَجُلٌ فَارَقَ الجَاعَة وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا ، وَأَمَةٌ وَعَصَى إِمَامَهُ وَمَاتَ عَاصِيًا ، وَأَمَةٌ أَوْ عَبْدٌ أَبَقَ فَهَاتَ ، وَإِمْ رَأَةٌ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَدْ كَفَاهَا مُؤْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ . فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ . وَثَلَاثَةٌ لاَ مَوْنَةَ الدُّنْيَا فَتَبَرَّجَتْ بَعْدَهُ . فَلَا تَسْأَلْ عَنْهُمْ . وَثَلَاثَةٌ لاَ وَرَجُلٌ شَكَ فِي أَمْرِ اللهِ ، وَرَجُلٌ شَكَ فِي أَمْرِ اللهِ ، وَالْقَنُوطُ مِنْ رَحُمَةِ اللهِ ») \* (3)

٤- \*(عَنْ أَي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ أَي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنِ الدَّجَّالِ ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الدَّجَّالُ وَهُو مُحَرَّمٌ فَكَانَ فِيما يُحَدِّثُنَا بِهِ أَنَّهُ قَالَ: «يَأْتِي الدَّجَّالُ وَهُو مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْلَدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ الَّتِي عَلَيْهِ أَنْ يَدْخُلَ نِقَابَ الْمُدِينَةِ فَيَنْزِلُ بَعْضَ السِّبَاخِ النَّي تَلِي الْمُدِينَةَ (٥) ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَئِذٍ رَجُلٌ هُو خَيْرُ النَّاسِ تَيْفُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي أَوْ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّكَ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ الَّذِي حَدَّنَا رَسُولُ اللهِ عَنْ حَدِيثَهُ ، فَيَقُولُ الدَّجَالُ: أَرَأَيْتُمْ

<sup>(</sup>١) مسلم (٧١ه) وترغيها للشيطان أي إغاظة له وإذلالاً.

<sup>(</sup>٢) الشعف: شدة الفزع حتى يذهب بالقلب.

<sup>(</sup>٣) ابن ماجة ٢(٢٦٨) واللفظ له ، وفي الزوائد: إسناده صحيح ، ونحوه عند البخاري في الجنائز - الفتح ٣ (١٣٧٤) ، (١٣٧٤) ، ومسلم (٢٨٧٠) .

<sup>(</sup>٤) أحمد (٦/ ١٩) واللفظ له، والحاكم في المستدرك

<sup>(</sup>١/٩/١) وصححه ووافقه الذهبي، وذكره الألباني في «سلسلته الصحيحة» (٥٤٢)، وانظر «حجاب المرأة المسلمة»، ص(٥٤).

<sup>(</sup>٥) نقاب المدينة: طرقها ، والسباخ: الأرض الرملة التي لا تنبت لملوحتها . وهذه الصفة خارج المدينة من غير جهة الحرّة.

إِنْ قَتَلْتُ هَـذَا ثُـمَّ أَحْيَيْتُـهُ هَـلْ تَشُكُّونَ فِي الأَمْرِ؟ فَيَقُولُونَ: وَاللهِ مَا كُنْتُ فَيَقُولُ: وَاللهِ مَا كُنْتُ فِيكَ أَشَـدَّ بَصِيرَةً مِنِي الْيَـوْمَ، فَيُرِيدُ الـدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَـهُ فَيْرِيدُ الـدَّجَّالُ أَنْ يَقْتُلَـهُ فَكْرِيدُ اللَّرَجَّالُ أَنْ يَقْتُلَـهُ فَكْرِيدُ اللَّرَجَالُ أَنْ يَقْتُلَـهُ فَكْرِيدُ اللَّهُ عَلَيْهِ») \* (1).

٥- \*(عَنِ النَّعْ)َ نِ بَشِيرٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُا \_ قَالَ: قَالَ النَّبِي قَالِيُّ: «الحَلَالُ بَيِّنْ، وَالحَرَامُ بَيِّنْ، وَالحَرَامُ بَيِّنْ، وَالحَرَامُ بَيِّنْ، وَالْحَرَامُ بَيِّنْ، وَالْحَرَامُ بَيِّنْ الْإِثْمِ وَبَيْنَهُمَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ كَانَ لِلَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ، وَمَنِ اجْتَراً عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنَ الإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُواقِعَ مَا اسْتَبَانَ، وَالْمَعَاصِي حَمَى اللهِ، مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُواقِعَهُ») \* (٢).

7- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُ عَيْهِ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا النَّبِيُ عَيْهِ - قَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَا أَدْرِي زَادَ أَوْ نَقَصَ - فَلَمَّا مَلَاةً قِيلًا لَهُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَحَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَتَنَى رِجْلَيْهِ قَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ قَالُوا: صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا. فَتَنَى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبُلَ القِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ: إِنَّه لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلَاةِ شَيْءٌ لَيَنْ الْمَثِلَ الْمَثِلُ اللهَ اللهَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ إِنَّا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ، أَنْسَى كَمَا تَنْسُونَ ، فَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي لَنَسَلُ فَا فَذَكِّرُونِي ، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّالصَّوَابَ ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ، ثُمَّ لْيُسَلِّمْ ، ثُمَّ ليُسَلِّمْ ، ثُمَّ ليُسَلِّمْ ، ثُمَّ ليسَلِّمْ ، ثُمَّ ليسَلِّمْ ، ثُمَّ ليسَلِّمْ ، ثُمَّ ليسَجُدُ سَجْدُ سَجْدَتَيْنِ ») \* (٣)

٧- \*(عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_ قَالَ :
 لَمْ أَزَلْ حَرِيصًا عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ
 الْمُزْأَتَيْنِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّتَيْنِ قَالَ اللهُ لَمُا ﴿إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما ﴾، فَحَجَجْتُ مَعَهُ ،

فَعَدَلَ وَعَـدَلْتُ مَعَهُ بِالإِدَاوَةِ ، فَتَبَرَّزَ ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الإِدَاوَةِ فَتَوَضَّأً . فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمُزَأْتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّتَانِ قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - لَهُمَّا ﴿ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ﴾ فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا بْنَ عَبَّاسٍ! عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ . ثُمَّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيثَ يَسُوقُهُ فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ وَجَارٌ لِي مِنَ الْأَ نْصَارِ فِي بَنِي أُمَّيَّةَ بْنِ زَيْدٍ - وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ - وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكِيٌّ ، فَيَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا ، فَإِذَا نَزَلْتُ جِئْتُهُ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ اليَوْم مِنَ الأَ مْرِ وَغَيْرِهِ، وَإِذَا نَزَلَ فَعَلَ مِثْلَهُ. وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى الأَنْصَارِ إِذْ هُمْ قَوْمٌ تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ ، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُـذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الأَ نْصَارِ \_ فَصِحْتُ عَلَى امْرَأَتِي ، فَرَاجَعَتْنِي ، فَأَنْكَرْتُ أَنْ تُرَاجِعَنِي . فَقَالَتْ: وَلِمَ تُنْكِرُ أَنْ أُرَاجِعَكَ ؟ فَوَاللهِ إِنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ عَلَيْ لَيُرَاجِعْنَهُ ، وَإِنَّ إِحْدَاهُ نَّ لَتَهْجُرُهُ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ . فَأَفْرَعَتْنِي . فَقُلْتُ: خَابَتْ مَنْ فَعَلَتْ مِنْهُنَّ بِعَظِيمٍ . ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: أَيْ حَفْصَةُ ، أَتُغَاضِبُ إِحْدَاكُنَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اليَوْمَ حَتَّى اللَّيْلِ ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَقُلْتُ: خَابَتْ وَخَسِرَتْ . أَفَتَأْمَنُ أَنْ يَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِ رَسُولِهِ فَتَهْلِكِينَ ؟ لَا تَسْتَكْثِرِي عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْلَةِ ، وَلَا تُرَاجِعِيهِ فِي شَيْءٍ وَلَا تَهْجُرِيهِ ، وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ . وَلَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكِ هِيَ أَوْضَأُ مِنْكِ وَأَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ (يُورِيدُ عَائِشَةَ). وَكُنَّا تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٤(٢٥٠١) واللفظ له، ومسلم (١٥٩٩).

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١(٤٠١) واللفظ له، ومسلم (٥٧٢).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۳ (۷۱۳۲) واللفظ له ، ومسلم (۲۹۳۸).

تُنْعِلُ النِّعَالَ لِغَزْوِنَا(١)، فَنَزَلَ صَاحِبِي يَـوْمَ نَوْبَتِهِ، فَرَجَعَ عِشَاءً فَضَرَبَ بَابِي ضَرْبًا شَدِيدًا وَقَالَ: أَثَمَّ هُوَ؟ فَفَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ: حَدَثَ أَمْرٌ عَظِيمٌ ، قُلْتُ: مَا هُوَ؟ أَجَاءَتْ غَسَّانُ؟ قَالَ: لَا، بَلْ أَعْظَمُ مِنْهُ وَأَطْوَلُ ، طَلَّقَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نِسَاءَهُ: قَالَ: قَـدْ خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ . كُنْتُ أَظُنُّ هَـذَا يُـوشِكُ أَنْ يَكُـونَ فَجَمَعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي ، فَصَلَّيْتُ صَلَّاةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّبِيّ ﷺ فَدَخَلَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَزَلَ فِيهَا . فَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ، فَإِذَا هِيَ تَبْكِي . قُلْتُ: مَا يُبْكِيكِ ، أَوَ لَمُ أَكُنْ حَذَّرْتُكِ ؟ أَطَلَّقَكُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ؟ قَالَتْ: لَا أَدْرِي ، هُوَ ذَا فِي الْمَشْرُبَةِ . فَخَرَجْتُ فَجِئْتُ الْمِنْبَرَ ، فَإِذَا حَـوْلَهُ رَهْطٌ يَبْكِي بَعْضُهُمْ . فَجَلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِـدُ فَجِئْتُ الْمَشْرُبَـةَ الَّتِي هُـوَ فِيهَا ، فَقُلْتُ لِغُلَامٍ لَـهُ أَسْوَدَ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ . فَدَخَلَ فَكَلَّمَ النَّبِيَّ عَيْكُ ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: ذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ . فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِنْبَرِثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ، فَجِئْتُ \_ فَ لَكَرَ مِثْلَهُ \_ فَجَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِينَ عِنْدَ الْنِبْرِ . ثُمَّ غَلَبَنِي مَا أَجِدُ فَجِئْتُ الغُلَامَ فَقُلْتُ: اسْتَأْذِنْ لِعُمَرَ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ مَ فَلَمَّا وَلَيْتُ مُنْصَرِفًا فَإِذَ الغُلَامُ يَدْعُونِي قَالَ:أَذِنَ لَـكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ مُضْطَجِعٌ عَلَى رِمَالِ حَصِيرِ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ ، قَدْ أَثَّرَ الرِّمَالُ بِجَنْبِهِ ، مُتَّكِئْ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشْوُهَا لِيفٌ . فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ: طَلَّقْتَ نِسَاءَكَ ؟ فَرَفَعَ بَصَرَهُ إِلَيَّ فَقَالَ: «لَا» ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمٌ أَسْتَأْنِسُ: يَارَسُولَ اللهِ ، لَوْ رَأَيْتَنِي وَكُنَّامَعْشَرَقُرَيْشِ

نَغْلِبُ النِّسَاءَ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَى قَوْم تَغْلِبُهُمْ نِسَاؤُهُمْ . فَذَكَرَهُ . فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ عَيْلِةٍ . ثُمَّ قُلْتُ: لَوْ رَأَيْتَنِي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقُلْتُ: لَا يَغُرَّنَّكِ أَنْ كَانَتْ جَارَتُكَ هِيَ أَوْضَأَمِنْكِ وَأَحَبَّ إِلَى النَّبِيِّ عَيْكُ (يُرِيدُ عَائِشَةَ)، فَتَبَسَّمَ أُخْرَى . فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّمَ . ثُمَّ رَفَعْتُ بَصَرِي في بَيْتِهِ ، فَوَاللهِ مَا رَأَيْتُ فِيهِ شَيْئًا يَرُدُّ البَصَرَ غَيْرَ أَهَبَةٍ (٢) ثَلَاثٍ ، فَقُلْتُ: ادْعُ اللهَ فَلْيُوسِعْ عَلَى أُمَّتِكَ ، فَإِنَّ فَارِسَ وَالرُّومَ وُسِّعَ عَلَيْهِمْ وَأُعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يَعْبُدُونَ الله . وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: « أَوَ فِي شَكٍّ أَنْتَ يَا بْسَ الْخَطَّابِ ؟ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّلَتْ لَهُمْ طَيِّبَاتُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ اسْتَغْفِرْ لِي. فَاعْتَـزَلَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَجْل ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَى عَائِشَةَ، وَكَانَ قَدْ قَالَ: مَا أَنَا بِدَاخِلِ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا ، مِنْ شِدَّة مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِينَ عَاتَبَهُ اللهُ . فَلَمَّا مَضَتْ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَبَدَأً بِهَا ، فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: إِنَّكَ أَقْسَمْتَ أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرًا ، وَإِنَّا أَصْبَحْنَا بِتِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً أَعُدُّهَا عَدًّا ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ ، وَكَانَ ذَلِكَ الشَّهْرُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأُنْزِلَتْ آيَةُ التَّخْيِيرِ ، فَبَدَأَ بِي أَوَّلَ امْرَأَةٍ فَقَالَ: «إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا ، وَلَا عَلَيْكِ أَنْ لَا تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ » قَالَـتْ: قَدْ أَعْلَمُ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِكِ . ثُمَّ قَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لاَّ زُوَاجِكَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ عَظِيمًا ﴾ (الأحزاب/ ٢٨\_ ٢٩) قُلْتُ: أَفِي هَـذَا أَسْتَأْمِرُ أَبَـوَيَّ ، فَإِنِّي أُرِيدُ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ. ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ.

<sup>(</sup>٢) أهبة : أكياس من جلد غير مدبوغ .

<sup>(</sup>١) تنعل النعال: أي تضربها وتسويها، والأصل تنعل الدواب.

فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ ﴾ (١).

٨- \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَوْ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ ( شَّكَّ الأَعْمَشُ ) قَالَ: لَمَّا كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوكَ أَصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَنَحَوْنَا نَـوَاضِحَنَا (٢) فَأَكَلْنَا وَادَّهَنَّا (٣) . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيِّةٍ: «افْعَلُوا» قَالَ: فَجَاءَ عُمَـرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنْ فَعَلْتَ قَلَّ الظَّهْرُ ((٤) وَلَكِن ادْعُهُمْ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ ثُمَّ ادْعُ اللهَ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَجْعَلَ فِي ذَلِكَ (٥). فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «نَعَمْ» قَالَ: فَدَعَا بِنِطْع (٦) فَبَسَطَهُ . ثُمَّ دَعَا بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ . قَالَ: فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيُّ بِكَفِّ ذُرَةٍ . قَالَ: وَيَجِيُّ الآخَرُ بِكَفِّ تَمْرٍ . قَالَ: وَيَجِيءُ الآخَرُ بِكِسْرَةٍ . حَتَّى اجْتَمَعَ عَلَى النِّطْع مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ يَسِيرٌ . قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِالْبَرَكَةِ . ثُمَّ قَالَ: «خُذُوا فِي أَوْعِيَتِكُمْ» قَالَ: فَأَخَذُوا فِي أَوْعِيَتِهِمْ حَتَّى مَا تَرَكُوا فِي العَسْكَرِ وِعَاءً إِلَّا مَلاُّوهُ. قَالَ: فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْد: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ، وَأَيِّي رَسُـولُ اللهِ، لَا يَلْقَى اللهَ بِهِ ] عَبْدٌ غَيْرُ شَاكٍّ فَيُحْجَبَ عَنِ الْجَنَّةِ " ) \* (٧).

٩- \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ــ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ــ أَنَّ رَسُولَ

(١) البخاري\_الفتح ٥(٢٤٦٨)

- (٢) نواضحنا: النواضح من الإبل التي يستقى عليها. قال أبو
   عبيد: الذكر منها ناضح ، والأنثى ناضحة .
- (٣) وإدهنا: قال صاحب التحرير: قوله وادَّهناً ليس مقصوده ما هو المعروف من الادهان ، وإنها معناه اتخذنا دهنا من شحومها .
- (٤) الظهر: المراد بالظهر هنا الدواب. سميت ظهرا لكونها يركب على ظهرها. أو لكونها يستظهر بها ويستعان على السفر.

اللهِ عَلَيْ قَالَ: «نَحْنُ أَحَقُّ بِالشَّكِّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْ إِذْ قَالَ: «وَرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمُوْتَى قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ: «وَيَرْحَمُ اللهُ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي». قَالَ: «وَيَرْحَمُ اللهُ لُوطًا. لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ. وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْن طُولَ لَبْثِ يُوسُفَ لاَّ جَبْتُ الدَّاعِيَ»)\*(٨).

الله عَنهُا - الله عَبّاس - رَضِيَ الله عَنهُا - الله عَنهُا - الله عَنهُا - الله عَلَمُ الله عَمَرُ: يَا غُلكُمُ ، هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ الله عَلَيْهُ مَاذَا يَصْنَعُ ؟ قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُالرَّمْنِ بْنُ يَصْنَعُ ؟ قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُالرَّمْنِ بْنُ عَوْفٍ ، فَقَالَ: فِيمَ أَنْتُما ؟ فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلْتُ هَذَا الغُلامَ عَوْفٍ ، فَقَالَ: فِيمَ أَنْتُما ؟ فَقَالَ عُمرُ: سَأَلْتُ هَذَا الغُلامَ هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ أَوْ أَحَدِ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَبْدُالرَّ مُنِ: شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ ؟ فَقَالَ عَبْدُالرَّ مُنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا شَكَّ أَحُدُكُمْ فِي صَلاتِهِ فَاللهُ عَلَيْهُ مَنْ مَلُولُ اللهِ عَلَيْهُ مَا مُنْ يَتُيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنتَيْنِ وَلَي مَلَى أَمْ ثِنتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنتَيْنِ وَلَي مَلَى أَمْ ثِنتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنتَيْنِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنتَيْنِ فَلْ يَحْمِعُ لَهُ أَوْ اللهِ عَلَى أَمْ ثَلَاثًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ، ثُمَ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ ثِنتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا ، ثُمَ وَإِذَا لَمْ يَدْرِ أَنْ يَكُونُ مَنْ صَلَاتِهِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلُ أَنْ يُسِلِمَ مَنْ صَلَاتِهِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُ سَجْدَتَيْنِ ») (٩) . يَصْرَفُ مَنْ صَلَاتِهِ وَهُو جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمُ سَجْدَتَيْنِ ») (٩) .

- (٥) لعل الله أن يجعل في ذلك: فيه محذوف تقديره: يجعل في ذلك بركة أو خيرا، أو نحو ذلك فحذف المفعول به لأنه فضلة. وأصل البركة كثرة الخير وثبوته.
- (٦) نطع: هو بساط متخذ من أديم . وكانت الأنطاع تبسط بين أيدي الملوك والأمراء إذا أرادوا قتل أحد صبرًا ليصان المجلس من الدم .
  - (۷) مسلم (۲۷).
  - (٨) البخاري الفتح ٦ (٣٣٧٢) ، ومسلم (١٥١) واللفظ له.
- (٩) الترمذي (٣٩٨) وقال: حسن غريب صحيح ، أحمد =

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الشك » معنَّى

• ١١- \* (عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ وَاللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ ا

١٢ - \*( عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ ، وَكَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ وَعَمْرِو بْنِ الأَ سْوَدِ وَالْقِدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةً - وَعَمْرِو بْنِ اللَّ سُودِ وَالْقِدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ وَأَبِي أُمَامَةً - • رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مْ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَالَ: (إِنَّ الأَمِيرَ إِذَا ابْتَغَى الرِّيبَةَ فِي النَّاسِ أَفْسَدَهُمْ ») \* (٢).

١٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ الْمُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ الللهُ عَلَامُ اللهُ اللهُ عَ

18 - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْلِةً ذَهَبَ إِلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ ، فَحَانَتِ الصَّلَاةُ ، فَجَاءَ الْمُؤذِّنُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَصَلَّى أَبُ وبَكْرٍ فَقَالَ: أَتُصَلِّي لِلنَّاسِ فَأُقِيمَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَصَلَّى أَبُ وبَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ فِي فَصَلَّى أَبُ وبَكْرٍ ، فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّاسُ فِي

الصَّلَاةِ، فَتَخَلَّصَ حَتَّى وَقَفَ فِي الصَّفِّ، فَصَفَّ قَ النَّاسُ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَلْتَفِتُ فِي صَلَاتِهِ. فَلَمَّا أَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيقَ الْتَفَتَ فَرَأَى رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ، فَأَشَارَ إلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنِ امْكُثْ مَكَانَف، فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله عَلَى مَا أَمَرهُ بِهِ بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَدَيْهِ فَحَمِدَ الله عَلَى مَا أَمَرهُ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ اسْتَأْخَرَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى اسْتَوَى فِي الصَّفِّ ، وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَصَلَّى ، فَلَمَّ أَمْرتُكَ؟». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا كَانَ لابْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إلَيْهِ ، وَإِنَّا التَّصْفِيقُ لِلنِسَاءِ» ) \* (أَنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفِتَ إلَيْهِ ، وَإِنَّا التَّصْفِيقُ لِلنِسَاءِ ») \* (أَنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الْتُفتَ

٥١- \* (عَنِ الْمُسْوَرِ بْنِ غَرْمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ عَلَى الْمُنْبَرِ ، وَهُوَ يَقُولُ: ﴿إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ . فَلَا آذَنُ لَمُمْ. ثُمَّ لا آذَنُ لَمُمْ . إلَّا أَنْ يُطَلِقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ لَمُمْ . فَإِنَّمَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ . فَإِنَّمَ ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِي (٥) ، يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا (٢) ، ابْنَتِي مَا رَابَهَا (٢) ، وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا ») \* (٧) .

<sup>= (</sup>١/٩٣/) واللفـظ لــه. وقـال الشيـخ أحمد شــاكـر

<sup>(</sup>۱۲۳/۳): إسناده صحيح . وقال محقق «جامع الأصول» (٥/ ٥٣٦): حديث حسن.

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٠٣٣) ، الترمذي (١٨٠٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>۲) أبو داود(٤٨٨٩) وقال الألباني(٣/ ٩٢٤): صحيح لغيره، أحمد (7/3) واللفظ متفق عليه عندهما وقال محقق جامع الأصول (3/4): حديث حسن.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٣(١٢٢٨) واللفظ له، ومسلم (٥٧٣).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٢(٦٨٤) واللفظ له ، ومسلم (٢١١).

<sup>(</sup>٥) بضعة: بفتح الباء ، لا يجوز غيره ، وهي قطعة اللحم .

<sup>(</sup>٦) يريبني ما رابها: قال إبراهيم الحربي: الريب ما رابك من شيء خفت عقباه. وقال الفراء: راب وأراب بمعنى. وقال أبو زيد: رابني الأمر تيقنت منه الريبة. وأرابني شككني وأوهمني.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ٧(٣٧٦٧) مختصرا ، ومسلم (٢٤٤٩) واللفظ له.

١٦ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِمٍ الْمَازِنِ وَ مَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْكُ الرَّجُلَ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ ، فَقَالَ : ﴿ لَا يَنْفَتِلُ أَوْ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيعًا ﴾ (١).

١٧ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ قَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ النَّبِيِّ عَلَيْهَ فَرَاطٌ . حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ . فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ . فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ . فَإِذَا سَمِعَ الإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ . فَإِذَا سَكِتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ ») \* (٢) .

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِيَّاكَ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الظَّنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا ») \* (٣).

١٩ - ﴿ عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِي قَلَيْهُ ، مِنْ بَنِي فَزَارَةَ ، فَقَالَ: إِنَّ الْمُرَأَّتِي جَاءَتْ بِولَدٍ أَسْوَدَ ، فَقَالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟» . قَالَ: نَعَمْ قَالَ: شَمْرٌ ، قَالَ: شَهْلْ قَالَ: خُمْرٌ ، قَالَ: «فَهَلْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَهَلْ فَقَالَ: خُمْرٌ ، قَالَ: «فَهَلْ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: «فَالَ: «فَهَلْ قَالَ: فَعُرْ ، قَالَ: «فَهَلْ قَالَ: فَعَلْ وَيَهَا لَوُرْقًا ، قَالَ: «فَهَلْ تَرَاهُ؟» ، قَالَ: «فَالَ: «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قَالَ: «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قَالَ: «وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ ، قَالَ: «وَهَذَا

٢٠ \* (عَنْ أَسْمَاءَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ قَالَتْ:
 خَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ. فَدَخَلْتُ
 عَلَى عَائِشَةَ وَهِي تُصَلِّي . فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ النَّاسِ

يُصَلُّونَ ؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى السَّمَاءِ . فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَطَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ القِيَامَ جِدًّا. حَتَّى تَجَلَّانِي الْغَشْيُ . فَأَخَذْتُ قِرْبَةً مِنْ مَاءٍ إِلَى جَنْبٍ. فَجَعَلْتُ أَصُّبُّ عَلَى رَأْسِي أَوْ عَلَى وَجْهِي مِنَ الْمَاءِ. قَالَتْ: فَانْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَةً وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ. فَخَطَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ النَّاسَ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ . مَا مِنْ شَيْءٍ لَمَ أَكُنْ رَأَيْتُهُ إِلَّا قَدْ رَأَيْتُهُ في مَقَامِي هَـنَدَا . حَتَّى الجَنَّةَ وَالنَّارَ . وَإِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَىَّ أَنَّكُمْ تُفْتَدُونَ فِي القُبُورِ قَرِيبًا أَوْ مِثْلَ فِتْنَةِ الْسَيح الـدَّجَّالِ. (لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءُ) فَيُـؤْتَى أَحَدُكُمْ فَيُقَالُ: مَا عِلْمُكَ بِهَذَا الرَّجُلِ ؟ فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أُو الْمُوقِنُ . ( لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْمَاءُ ) فَيَقُولُ: هُوَ مُحَمَّدٌ ، هُوَ رَسُولُ اللهِ ، جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى . فَأَجَبْنَا وَأَطَعْنَا . ثَلَاثَ مِرَارِ . فَيُقَالُ لَهُ: نَمْ . قَدْ كُنَّا نَعْلَمُ إِنَّكَ لَتُوْمِنُ بِهِ . فَنَمْ صَالِحًا . وَأَمَّا الْمُنَافِقُ أَوِ الْمُزْتَابُ ( لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ قَالَتْ أَسْهَاءُ ) فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي . سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَقُلْتُ»)\*(٥).

٢١- \*(عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ ؛ قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - : مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيٍّ : «دَعْ رَسُولِ اللهِ عَلِيٍّ ؟ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْةِ: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الصِّدْق طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الصِّدْق طُمَأْنِينَةٌ، وَإِنَّ الكَذِبَ رِيبَةٌ») \*(١).

٢٢ - ﴿ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ؛ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١(١٣٧) واللفظ له، ومسلم (٣٦١).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٣(١٢٣١) ، ومسلم (٣٨٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ١٢ (٦٧٢٤) ، ومسلم (٢٥٦٣) متفق عليه .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٢٢٦٠) واللفظ له. وقال الألباني (٢/ ٢٢٤): صحيح ، وابن ماجة ، نكاح (٥٨).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١(٨٦) ، ومسلم (٩٠٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٥١٨) واللفظ له. وقال: حديث حسن =

عَنِ الصَّرْفِ (١) ؟ ، فَقَالَ: أَيدًا بِيدٍ ؟ قُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ فَلَا بَأْسَ بِهِ . فَأَخْبَرْتُ أَبَا سَعِيدٍ . فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ؟ ، فَقَالَ: أَيدًا بِيدٍ ؟ ، قُلْتُ: إِنَّا سَعْم ، قَالَ: أَي مَا لَيدًا بِيدٍ ؟ ، قُلْتُ: نَعَم ، قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءَ بَعْضُ سَنكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ. قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءً بَعْضُ سَنكُتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمُوهُ. قَالَ: فَوَاللهِ لَقَدْ جَاءً بَعْضُ مِنْ عَبْرٍ أَرْضِنَا ( أَوْ فِي تَمْرٍ فَقَالَ: «كَأَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ عَبْرٍ أَرْضِنَا ( أَوْ فِي تَمْرِ اللهِ عَلَيْهِ بِتَمْرٍ فَأَنكَ فِي عَبْرِ أَرْضِنَا ( أَوْ فِي تَمْرِنَا ) مِنْ عَبْرٍ أَرْضِنَا ( أَوْ فِي تَمْرِنَا ) اللهَ عَلَيْهُ بِتَمْرٍ فَأَخَذَتُ هَـٰذَا وَزِدْتُ بَعْضَ مِنْ عَبْرٍ أَرْضِنَا ( أَوْ فِي تَمْرِنَا ) النَّيْءِ . فَا أَخَذْتُ هَـٰذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الشَّيْءِ . فَا أَخَذْتُ هَـٰذَا وَزِدْتُ بَعْضَ الشَّيْءِ . فَا أَخَذْتُ هَـٰذَا وَزِدْتُ بَعْضَ النَّيْءِ . فَا أَخَذْتُ هَـٰذَا وَزِدْتُ بَعْضَ النَّيْء . فَقَالَ: «أَضْعَفْتَ. أَرْبَيْتَ . لَا تَقْرُبَنَ هَذَا . إِذَا اللّهُ مِنْ عَرْكَ شَيْءٌ فَيَعْهُ . ثُمَ الشَّرَ اللّذِي تُرِيدُ مِنَ ورَكَ شَيْءٌ فَيَعْهُ . ثُمَ الشَّرَ اللَّذِي تُرِيدُ مِنَ اللّه اللهُ اللهُ

٣٧- \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَهُ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنَهُ ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِمَّنْ يَدَّعِي الإِسْلامَ: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ . فَلَمَّا حَضَرَ القِتَالَ قَاتَلَ الرَّجُلُ قِتَالًا شَدِيدًا فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةٌ . فَقِيلَ: يَا رَسُولَ النَّهِ ، الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَاتَلَ اليَوْمَ قِتَالًا

شَدِيدًا وَقَدْ مَاتَ ، فَقَالَ النّبِيُّ عَلَيْ: ﴿إِلَى النَّارِ». قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ . فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُنُ ، وَلَكِنَّ بِهِ جِرَاجًا شَدِيدًا . فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَأُخْبِرَ النّبِيُّ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَأُخْبِرَ النّبِيُ عَلَى الْجِرَاحِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَأُخْبِرَ النّبِيُ عَلَى اللهِ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ » . بذلك ، فَقَالَ: «اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ » . ثُمَّ أَمَرَ بِلَالًا فَنَادَى فِي النَّاسِ: أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ اللهَ لَيُويَ يِلِدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْخَلَلِ اللهَ لَيُوبَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ اللهَ لَيُوبَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» ) \* (٣) .

21- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرةً - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَنهُ إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ (3). إِمَّا الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ . فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ أَتَى الظُّهْرَ وَإِمَّا الْعَصْرَ . فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ . ثُمَّ أَتَى جِذْعًا (6) فِي قِبْلَةِ الْمُسْجِدِ فَاسْتَنَدَ إِلَيْهَا مُغْضَبًا . وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا . وَخَرَجَ سَرَعَانُ التَّوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا . وَخَرَجَ سَرَعَانُ التَّوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ . فَهَابَا أَنْ يَتَكَلَّمَا . وَخَرَجَ سَرَعَانُ النَّاسِ (٦) . قُصِرَتِ الصَّلَاةُ (4) . فَقَامَ ذُو الْيَدَيْنِ (٨) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَنَظَرَ النَّيْنُ يَعِينًا وَشِهَالًا وَشِهَالًا ، فَقَالَ: «مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟».

=صحيح ، النسائي (٨/ ٣٢٧ - ٣٢٨) في الأشربة وقال: هذا الحديث جيد . وقال محقق «جامع الأصول» (٦/ ٤٤٤): إسناده صحيح.

- (١) يعني بالصرف هنا بيع الذهب بالذهب متفاضلاً.
  - (۲) مسلم (۱۵۹۶).
  - (٣) البخاري الفتح ٦ (٣٠٦٢).
- (٤) العشي: قال الأزهري: العشي عند العرب ما بين زوال الشمس وغروبها .
- (٥) أتى جذعا: هكذا هو في الأصول: فاستند إليها. والجذع مذكر ولكنه أنشه على إرادة الخشبة. وكذا جاء في رواية البخاري وغيره: خشبة.
- (٦) وخرج سرعان الناس: يعني يقولون: قصرت الصلاة. والسرعان، بفتح السين والراء، هذا هو الصواب الذي قاله الجمهور من أهل الحديث واللغة. وكذا ضبطه المتقنون. والسرعان المسرعون إلى الخروج. وضبطه الأصيلي في البخاري بضم السين وإسكان الراء. ويكون جمع سريع. كقفيز وقفزان. وكثيب وكثبان.
- (٧) قصرت الصلاة: بضم القاف وكسر الصاد. وروي بفتح القاف وضم الصاد، وكلاهما صحيح. ولكن الأول أشهر وأصح.
- (٨) ذو اليدين: لطول كان في يديه . وهو معنى قوله: بسيط اليدين .

قَالُوا: صَدَقَ . لَمُ تُصَلِّ إِلَّا رَكْعَتَيْنِ . فَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّ رَكْعَتَيْنِ وَصَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَّر فَرَفَعَ . ثُمَّ كَبَر وَسَلَّمَ ، ثُمَّ كَبَر فَرَفَعَ . ثُمَّ كَبَر وَرَفَعَ . قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ وَسَجَدَ . ثُمَّ كَبَر وَرَفَعَ . قَالَ: وَأُخْبِرْتُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: وَسَلَّمَ ) \*(١) .

٢٥ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:

من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الشك »

١ - \* ( فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ اللهَ عَلَيْكَ بِالرَّائِبِ مِنَ الأُمُورِ ، وَإِيَّاكَ وَالرَّائِبَ مِنْ الأُمُورِ ، وَإِيَّاكَ وَالرَّائِبَ مِنْ الأُمُورِ ، وَإِيَّاكَ وَالرَّائِبَ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكَ بِالرَّائِبِ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ بِالرَّائِبِ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ بِالرَّائِبِ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ مِنْ اللهُ عَلَيْكَ مَا اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ فِي اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكَ بِالرَّائِبِ مِنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْكَ فِي اللهُ عَلَيْكَ فِي اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ ا

أَيْ عَلَيْكَ بِالَّذِي لَا شُبْهَةَ فِيهِ كَالرَّائِبِ مِنَ الأَنْبَانِ وَهُ وَ الصَّافِي الَّذِي لَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَلَا كَدَرٌ. الأَنْبَانِ وَهُ وَ الصَّافِي اللَّذِي لَا فِيهِ شُبْهَةٌ وَكَدَرٌ. وَإِيَّاكَ وَالرَّائِبَ مِنْهَا: أَيِ الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ شُبْهَةٌ وَكَدَرٌ. فَالأَوْلُ مِنْ رَابَ اللَّبَنُ يَرُوبُ فَهُ وَ رَائِبٌ. وَالثَّانِي مِنْ رَابَ اللَّبَنُ يَرُوبُ فَهُ وَ رَائِبٌ. وَالثَّانِي مِنْ رَابَ اللَّبَنُ يَرُوبُ فَهُ وَ رَائِبٌ. وَالثَّانِي مِنْ رَابَ اللَّبَنُ يَرُوبُ فَهُ وَ رَائِبٌ.

٢- \*(أُثِرَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَوْلُهُ:
 مَكْسَبَةٌ فِيهَا بَعْضُ الرِّيبَةِ خَيْرٌ مِنَ الْسَلْلَةِ)\*.

أَيْ كَسْبٌ فِيهِ بَعْضُ الشَّكِّ أَحَلَالٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ خَيْرٌ مِنْ سُؤَالِ النَّاسِ (٤).

٣- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 دَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ: يَعْنِي مَا ارْتَبْتُمْ فِيهِ وَإِنْ لَمُ تَتَحَقَّقُوا
 أَنَّهُ ربًا)\*(٥).

٤ - \*(رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنْ أَكْلِ الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يُصِبْهُ ، فَقَالَتْ:
 ﴿إِنَّهَا هِيَ أَيَّامٌ قَلَائِلُ فَهَا رَابَكَ فَدَعْهُ . يَعْنِي مَا اشْتَبَهَ عَلَيْكَ هَلْ هُوَ حَلَالٌ أَوْ حَرَامٌ فَا تُرُكُهُ »)\*(١).

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَسًّا . فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَزِيدَ

في الصَّلَاةِ ؟ . قَالَ: وَمَا ذَاكَ ؟ . قَالُوا: صَلَّيْتَ خَسًّا ،

قَالَ: ﴿إِنَّهَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَذْكُرُ» كَمَا تَذْكُرُونَ ،وَأَنْسَى كَمَا

تَنْسَوْنَ » . ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَ يَ السَّهْوِ ) \* (٢) .

٥- \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «مَا تُويدُ إِلَى مَا يَويبُكَ وَحَوْلَكَ أَرْبَعَةُ آلَافٍ لَا تَويدُكِ) \* (٧).

7- \*( وَعَنْهُ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «لَقَدْ أَتَانِي اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: «لَقَدْ أَتَانِي الْمَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْرٍ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَرَّا يُثِ مَعَ أُمْ رَائِنَا فِي أَرَا يُنَا فِي أَمْ يَا يُعْرَجُ مَعَ أُمْ رَائِنَا فِي الْمَعَازِي ، فَيُغْرَمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا . فَقُلْتُ لَهُ: الْمَعَازِي ، فَيُغْرَمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا نُحْصِيهَا . فَقُلْتُ لَهُ: وَاللهِ لَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ ، إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِي عَيَا اللهُ فَعَلَهُ ، فَعَسَى أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَمْرٍ إِلَّا مَرَةً حَتَّى نَفْعَلَهُ ، وَإِذَا شَكَ فِي وَإِذَا شَكَ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلًا فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا يَجِدُوهُ . فَشَفَاهُ مِنْهُ ، وَأَوْشَكَ أَنْ لَا يَجِدُوهُ .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۷۵).

<sup>(</sup>۲) مسلم (۷۷).

<sup>(</sup>٣) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٨٦).

<sup>(</sup>٤) النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٨٦)

<sup>(</sup>٥) جامع العلوم والحكم (٩٤)

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم (٩٥)

<sup>(</sup>V) جامع العلوم والحكم (92)

<sup>(</sup>٨) مؤديا : يعني كامل أداة الحرب وقيل معناه : قويا .

وَالَّذِي لَا إِلَاهُ إِلَّا هُوَ ، مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ (١) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالنَّغْبِ (٢) مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا كَالنَّغْبِ (٢) شُرِبَ صَفْوُهُ ، وَبَقِيَ كَدَرُهُ) \*(٣).

٧- \*(عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفْرَ ؛ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَلَّ رِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَعْبَانَ ، أَوْ رَمَضَانَ ، فَأُتِينَا بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ ، فَتَنَحَّى بَعْضُ القَوْمِ ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ ، فَقَالَ عَمَّانُ: ( مَنْ صَامَ هَذَا اليَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ فَقَالَ عَمَّانُ: ( "مَنْ صَامَ هَذَا اليَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ

٨- \*(عَنْ مَسْرُوقٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ:
 دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِعْرًا. يُشَبِّبُ بِأَبْيَاتٍ لَهُ فَقَالَ:

حَصَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ

وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ كُومِ الْغَوَافِلِ (٥) فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ: لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ . قَالَ مَسْرُوقٌ : فَقُلْتُ لَهَ عَائِشَةُ لَكِنَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ؟ وَقَدْ

قَالَ اللهُ: ﴿ وَالَّـذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ (النور/ ١١). فَقَالَتْ: فَأَيُّ عَذَابٍ أَشَدُّ مِنَ الْعَمَى؟ إِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ (١٥).

9 - \* (قَالَ أَبُو عَبْدِالرَّحْمَنِ الْعُمَرِيُّ الزَّاهِدُ: إِذَا كَانَ العَبْدُ وَرِعًا تَرَكَ مَا يَرِيبُهُ إِلَى مَا لَا يَرِيبُهُ ) \* (٧).

١٠ - \* (قَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ: يَنْعُمُ النَّاسُ أَنَّ الوَرَعَ شَدِيدٌ، وَمَا وَرَدَ عَلَيَّ أَمْرَانِ إِلَّا أَخَذْتُ بِأَشَدِهِمَا، فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ) \* (٨).

١١- \* (قَالَ ابْنُ رَجَبٍ - رَحِمَهُ اللهُ : إِنَّ الحَلَالَ الْمُحْضَ لَا يَحْصُلُ لِمُؤْمِنٍ فِي قَلْبِهِ مِنْهُ رَيْبٌ، بَلْ تَسْكُنُ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَيَطْمَئِنُ بِهِ القَلْبُ ، وَأَمَّا الْمُشْتَبِهَاتُ فَيَحْصُلُ بِهَا لِلْقُلُوبِ القَلْقُ وَالاضْطِرَابُ المُوجِبُ فِيعَصُلُ بِهَا لِلْقُلُوبِ القَلَقُ وَالاضْطِرَابُ المُوجِبُ لِلشَّكِ ) \* (٩).

الأصول (٦/ ٣٥٠): هو حديث صحيح.

(٥) حصان : عفيفة \_ رزان : راجحة العقل \_ مَا تُزَنَّ : ما ترمى ولا تتهم \_ غرثى : خميصة البطن والمراد أنها لا تغتاب أحدا \_ الغوافل : أي عن الشر والمراد العفيفات .

(٦) البخاري - الفتح ٨(٥٦٥)، ومسلم (٢٤٨٨).

(٧) جامع العلوم والحكم (٩٤).

(٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(٩) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(١) ما غبر: من الأضداد يطلق على مابقى من الدنيا وعلى ما مضى وهو هنا محتمل للأمرين .

(٢) الثغب بفتح الثاء وسكون الغين : الغدير يكون في ظلك فيبرد ماؤه ويروق .

(٣) البخاري - الفتح ٦ (٢٩٦٤).

(٤) رواه أبو داود (٢٣٣٤) ، والترمذي (٦٨) وقال: حديث حسن ، ورواه أيضا ابن ماجه (١٦٤٥) والدارمي (٣/٢) ، باب في النهي عن صوم يوم الشك ، وفي الباب عن أبي هريرة ، وأنس رضي الله عنها ، قال محقق جامع

### من مضار « الشك »

- (١) الشَّكُّ يُضْعِفُ الإِيهَانَ بِاللهِ عَنَّ وَجَلَّ وَبِالْلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَبِاليَوْمِ الآخِرِ وَبِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.
- (٢) يُدْخِلُ الْوَسُوَاسَ عَلَى الْقَلْبِ فَلَا يَجْعَلْهُ يَشْبُثُ عَلَى يَقِينِ .
- (٣) الرَّيْبُ وَالشَّكُّ وَالْوَسْوَاسُ آفَاتٌ نَفْسِيَّةٌ تَجْعَلُ الرَّيْقَةَ مَهْزُوزَةً بَيْنَ أَفْرَادِ الْمُجْتَمَعِ .

- (٤) الْمُصَابُ بِدَاءِ الشَّكِّ مَرِيضٌ فِي نَفْسِهِ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ فِي حَالٍ مِنَ الأَّحْوَالِ.
  - (٥) الشَّكُّ فِي اللهِ شِرْكٌ أَكْبَرُ .
- (٦) الشَّكُّ سِمَةُ ضَعْفِ الإِنْسَانِ وَقُوَّةِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ.
  - (٧) الشُّكُوكُ في الرَّعِيَّةِ تُفْسِدُهَا.
  - (٨) الاسْتِكَانَةُ لِلشَّكِّ تَجْلِبُ التُّهَمَ.
  - (٩) الشَّكُّ يُنْتِجُ إِسَاءَةَ الظَّنِّ بِأَقْرَبِ النَّاسِ.

#### الشهاتة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲      | ٧        | ٤      |

#### الشماتة لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: شَمِتَ بِهِ يَشْمَتُ، وَهُوَ مَا نُحُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (شم ت) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى فَرَحٍ بِبَلِيَّةِ الْعَدُوِّ، مِنْ مَادَّةِ (شم ت) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى فَرَحٍ بِبَلِيَّةِ الْعَدُوِ ، فَي اللِّسَانِ: الشَّاتَةُ: فَرَحُ العَدُوِ (أَيْ بِبَلِيَّةِ عَنْزِلُ بِمَنْ تُعَادِيهِ، عَدُوهِ )، وقِيلَ: الفَرَحُ بِبَلِيَّةٍ تَنْزِلُ بِمَنْ تُعَادِيهِ، وَالْفِعْلُ مِنْهَا شَمِتَ بِهِ (بِالكَسْرِ) يَشْمَتُ شَمَاتَةً وَالْفِعْلُ مِنْهَا شَمِتَ بِهِ (بِالكَسْرِ) يَشْمَتُ شَمَاتَةً وَشَمَاتًا إِذَا فَرَحَ بِمُصِيبَةٍ نَزلَتْ بِهِ ، وقِيلَ الشَّمَاتُ: اللهُ بِهِ ، وقيلَ الشَّمَاتُ: النَّهُ بِهِ ، وقيلَ الشَّمَاتُ اللهُ بِهِ ، وقي التَّنْ زِيلِ : ﴿ فَلَا تُشْمِلَتُ فِي التَّهُ مِنْ وَ اللهُ بِهِ ، وقي التَّنْ زِيلِ : ﴿ فَلَا لَهُ مُنْ وَ ، فَيُقَالُ : أَشْمَتَ هُ اللهُ بِهِ ، وفي التَّنْ زِيلِ : ﴿ فَلَا لَكُ اللهُ مِنْ وَ اللَّهُ مَا وَلَا اللهُ مِنْ وَ اللَّهُ مِنْ وَ اللَّهُ مِنْ وَ اللَّهُ مِنْ وَ اللَّهُ اللهُ اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ وَ اللَّهُ مِنْ وَ اللهُ وَلَوْلِ اللْعُولِ اللْعُرَافِ / ١٥٠ ) .

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: أَيْ لَا تَسُرُّهُمْ ، وَهِي مُحَرَّمَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ، وَهِي مُحَرَّمَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا ، وَهِيَ فِي قِرَاءَةِ مُجَاهِيدٍ: ( لَا تَشْمَتْ بِي اللَّعْدَاءُ ، اللَّعْدَاءُ ) أَيْ لَا تَفْعَلْ بِي مَا تَشْمَتُ مِنْ أَجْلِهِ الأَعْدَاءُ ، أَيْ لَا يَكُونُ ذَلِكَ مِنْهُمْ لِفِعْلِ تَفْعَلُهُ أَنْتَ بِي (١). وقيلَ المُعْنَى عَلَى قِرَاءَةِ الجَمَاعَةِ: لاَتَسُرَّهُمْ بِمَا تَفْعَلُ بِي فَأَكُونَ مَلْهُمْ وَمِنْكَ، قَالَ الشَّاعِرُ:

• وَالْمَوْتُ دُونَ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ (٢)

### وَقُرِئَ: ﴿ فَلَا تُشَمِّتْ بِيَ الأَعْدَاءَ ﴾ .

وَشَمَّتَهُ اللهُ: خَيبَهُ. وَيُقَالُ: خَرَجَ القَوْمُ فِي غَزَاةٍ، فَقَفَلُوا شَمَا تَى وَمُتَشَمِّتِينَ، قَالَ: والتَّشَمُّتُ أَنْ يَرْجِعُوا خَائِينَ، لَا يَغْنَمُوا.

يُقَالُ: رَجَعَ القَوْمُ شِمَا تَا مِنْ مُتَوَجَّهِهِمْ، بِالْكَسْرِ: أَيْ خَائِينَ.

وَتَشْمِيتُ العَاطِسِ: الدُّعَاءُ لَهُ. وَشَمَّتَ الْعَاطِسِ: الدُّعَاءُ لَهُ. وَشَمَّتَ الْعَاطِسَ، وَسَمَّتْ عَلَيْهِ: دَعَالَهُ أَنْ لَا يَكُونَ فِي حَالٍ يُشَمَّتُ بِهِ فِيهَا، وَالسِّينُ لُغَةً عَنْ يَعْقُوبَ. كَأَنَّهُ دَعَاءُ لِلْعَاطِسِ بِالثَّبَاتِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَبْعَدَكَ لِلْعَاطِسِ بِالثَّبَاتِ عَلَى طَاعَةِ اللهِ، وَقِيلَ: مَعْنَاهُ أَبْعَدَكَ اللهُ عَنِ الشَّهَا تَةِ وَجَنَّبَكَ مَا يُشْمَتُ بِهِ عَلَيْكَ. وَيُقَالُ اللهُ عَنِ الشَّهَا تَةِ وَجَنَّبَكَ مَا يُشْمَتُ إِلَى الْخَيْبَةِ (٣).

#### الشماتة اصطلاحًا:

- قَالَ الرَّاغِبُ: الشَّمَاتَةُ الفَرَحُ بِبَلِيَّةِ مَنْ تُعَادِيهِ
   وَيُعَادِيكَ (٤).
- وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: الشَّمَاتَةُ: السُّرُورُ بِمَا يُصِيبُ أَخَاكَ مِنَ الْمُصَائِبِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا (٥).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (٧/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير البحر المحيط ٤/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>۳) مقاييس اللغة (۳/ ۲۱۰)، والصحاح (۳/ ۲۱۰). والصحاح (۱/ ۲۰۵)، لسان العرب(۲/ ۲۱–۲۰).

المصباح المنير (١/ ٣٢٢)، وانظر بصائر ذوي التمييز (٣/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) المفردات (٢٧٣).

<sup>(</sup>٥) الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٢٩١).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: الشَّمَاتَةُ: الفَسرَحُ بِمُصِيبَةِ العَدُوِّ (۱). العَدُوِّ (۱).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الشَّهَاتَةُ هِيَ السُّرُورُ بِمَكَارِهِ الأَعْدَاءِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: البغض - الحسد الحقد - سوء الخلق - الفضح - الإساءة - الأذى - سوء المعاملة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الشهامة ـ الصفح \_ المحبة \_ المواساة \_ حُسن المعاملة \_ حُسن العشرة \_ الإحسان \_ الأدب].

### الآيات الواردة في « الشماتة »

١- وَلَمَّارَجَعَ مُوسَىٰۤ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُمُونِ مِن بَعَدِی ۖ أَعَجِلْتُ مَ أَمْرَرَبِكُمْ ۗ وَأَلْقَى خَلَفْتُمُونِ مِن بَعَدِی ۖ أَعَجِلْتُ مَ أَمْرَرَبِكُمْ ۖ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُ مُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَ إِنَّ الْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْدُلُونَنِي

فَلا تُشْمِتُ بِ الْأَعْدَاءَ وَلا تَعْعَلْنِي مَعَ الْفَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ الْأَعْدَاءَ وَلا تَعْعَلْنِي مَعَ الْفَوْمِ الطَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَا الْمِالْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَالْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِالْمُ الْمَالِمُ الْمَا ا

# الآيات الواردة في « الشماتة » معنًى

٧- إِن مَّسَسُكُمْ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّنَةٌ يُفَرَحُوا بِهَ أَو إِن تَصَبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا لِا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ كَمِيطًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ إِلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْم

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الشماتة »

١ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ:
 كَانَ النَّبِيُّ عَيَّةٍ يَتَعَوَّذُ مِنْ جَهْدِ البَلَاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ،
 وَسُوءِ القَضَاءِ ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ)\* (١).

قَالَ سُفْيَانُ: الحَدِيثُ ثَلَاثٌ، زِدْتُ أَنَا وَاحِدَةً

لَا أَدْرِي أَيَّتُهُنَّ هِيَ.

٢ - \*(عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُظْهِرِ الشَّهَاتَةَ لأَخِيكَ فَيَرْحَمُهُ
 الله وَيَبْتَلِيكَ »)\*(٢).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الشماتة »معنَّى

٣ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ
عَلَيْهُ قَالَ: «أَيْنَ فُلَانٌ ؟» فَعَمْزَهُ رَجُـلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ: إِنَّهُ
وَإِنَّهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ : «أَلَيْسَ قَـدْ شَهِدَ بَدْرًا ؟» قَالُوا
بَلَى ، قَـالَ: «فَلَعَـلَ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْـلِ بَـدْرٍ ، فَقَـالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ») \*(").

فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ") \*(٥).

٥ - \*(عَنْ أَبِي جُرَيٍّ جَابِرِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ : رَأَيْتُ رَجُلًا يَصْدُرُ النَّاسُ عَنْ رَأْيِهِ ، لَا يَقُولُ شَيْئًا إِلَّا صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا رَسُولُ اللهِ صَدَرُوا عَنْهُ ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : هَذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَرَّتَيْنِ ، قَالَ : وَلَا تَقُلْ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَلَا عَلَيْكَ عَلَى اللهِ عَلَيْكَ عَلَمُ سَنَةٍ (١ أَصَابَكَ ضُرُّ فَدَعُوتَهُ أَنْبَتَهَا كَشَعْفَهُ عَنْكَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (١ أَصَابَكَ ضُرُّ فَدَعُوتَهُ أَنْبَتَهَا لَكَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (١ فَلَاةٍ فَضَلَّتُ رَاحِلَتُكَ كَشَعْفَهُ عَنْكَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ الْ فَلَاةِ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ لَكَ ، وَإِذَا كُنْتَ بِأَرْضِ قَفْرَاءَ أَوْ فَلَاةٍ فَضَلَّتْ رَاحِلَتُكَ فَدَعُوتَهُ أَنْبَتَهَا فَدَعُوتَهُ وَلَكَ ، وَإِنْ أَصَابَكَ عَامُ سَنَةٍ (١ عَلَى اللهِ عَلَى السَبْتُ بَعْدَهُ حُرًّا وَلَا عَبْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا بَعِيرًا وَلا عَبْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا عَبْدًا وَلا بَعِيرًا وَلا مَنْ الْمُعْرُوفِ ، وَأَنْ تُكَلِّمَ شَاءً ، قَالَ : «وَلَا تَعْقِرْنَ شَيْعًا مِنَ الْمُعْرُوفِ ، وَأَنْ تُكَلِمَ مَالَ : «وَلَا تَعْقِرْنَ شَيْعًا مِنَ الْمُعْرُوفِ ، وَأَنْ تُكَلِمَ

- (٣) الدارمي (٢٧٦١) ، وقال : رواه أحمد وأبو داود والحاكم ، وصححه وأقره الذهبي.
- (٤) وخولكم: أي خدمكم، من التخويل بمعنى الإعطاء والتمليك، قال تعالى ﴿وَتَرَكْتُمْ مَاخَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُوركُمْ ﴾، الواحد خائل.
  - (٥) البخاري الفتح ١ (٣٠) ، مسلم (١٦٦١) واللفظ له.
    - (٦) عام سنة: أي عام قحط وجدب.

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۱ (۱۳۴۷) واللفظ له ، ومسلم (۲۷۰۷).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۰۰٦) وقال: هذا حديث حسن غريب، ومكحول قد سمع من واثلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند الداري، وقال محقق جامع الأصول (۲۱ / ۷۲۲): حديث حسن بشواهده، وذكره المنذري في الترغيب (۳/ ۳۱۰) ووافق الترمذي في تحسينه.

أَخَاكَ وَأَنْتَ مُنْسِطٌ إِلَيْهِ وَجُهُكَ، إِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْمُعْرُوفِ، وَارْفَعْ إِزَارِكَ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ، فَإِنْ أَبَيْتَ فَالِمُ أَبَيْتَ فَالِكَعْبَيْنِ، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الإِزَارِ، فَاإِنَّهَا مِنَ فَالِكَعْبَيْنِ، وَإِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمَخِيلَةَ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ الْمُخِيلَة ، وَإِنِ امْرُؤٌ شَتَمَكَ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ؛ فَإِنَّا وَبَالُ وَعَيَّرَكَ بِمَا يَعْلَمُ فِيهِ؛ فَإِنَّا وَبَالُ ذَلِكَ (٢) عَلَيْهِ؛ فَإِنَّا وَبَالُ ذَلِكَ (٢) عَلَيْهِ») \* (٣).

• ٦ - \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَاللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : «مَنْ عَيَّرَ أَخَاهُ بِذَنْبٍ لَمْ يَمُتْ

حَتَّى يَعْمَلَهُ") \* (٤) . قال أحمد : مِنْ ذَنْبٍ قَدْ تَابَ مِنْهُ.

٧ - \*(عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا، كَانَتِ الأَنْصَارُ إِذَا حَجُّوا فَجَاءُوا لَمْ يَدْخُلُوا مِنْ قِبَلِ أَبْوَابِ بُيُوتِهِمْ، وَلَكِنْ مِنْ ظُهُ ورِهَا، فَكَأَنَّهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قِبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ مِنْ قَبَلِ بَابِهِ، فَكَأَنَّهُ عُيِرَ بِذَلِكَ، فَنَزَلَتْ: ﴿ وَلَيْسَ البِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا﴾ فَهُورِهَا وَلَكِنَ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِهَا﴾ (البقرة/ ١٨٩))\*

### من الآثار الواردة في ذَمِّ « الشماتة »

١ - \*(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : جَاءَ أَبُو مُ وسَى إِلَى الحَسنِ بْنِ عَلِيّ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَبُو مُ وسَى إِلَى الحَسنِ بْنِ عَلِيّ يَعُودُهُ ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : أَعُ شَامِتًا ؟ قَالَ : لَا ، بَلْ عَائِدًا ، قَالَ : فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ جِئْتَ عَائِدًا فَإِنِّي سَمِعْتُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : إِنْ كُنْتَ جِئْتَ عَائِدًا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيٌّ يَقُولُ : ﴿إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِي خِرَافَةِ (١) الجَنَّة حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِنْ جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ ، فَإِنْ جَلَسَ غَمَرَتُهُ الرَّحْمَةُ ، فَإِنْ كَانَ غَدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ الرَّحْمَةُ ، فَإِنْ كَانَ غَدُوةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ

حَتَّى يُمْسِي، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ » \*(٧).

٢ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا مَا اللَّهُ مُرَجَرَّ عَلَى أُنَاسٍ

كَلكِكِله أَناخَ بِآخَرِينَا فَقُلْ لِلشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيقُوا

سَيَلْقَى الشَّامِتُونَ كَمَا لَقِينًا) \*(٨).

#### من مضار « الشماتة »

(١) تُسْخِطُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَالْمَلَائِكَةَ الْمُقَرَّبِينَ.

(٢) تُنْبِئُ عَنْ سُوءِ خُلُقِ الشَّامِتِ.

(٣) دَلِيلٌ عَلَى انْتِزَاعِ الرَّحْمَةِ مِنَ القُلُوبِ.

(٤) تُورِثُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ.

(٥) سَبِيلٌ إِلَى تَفَكُّكِ الْمُجْتَمَعِ وَتَمَزْ يقِهِ.

(٦) الشَّمَاتَةُ خُلُقٌ ذَمِيمٌ وَصَاحِبُهُ مَبْغُ وضٌ مِنَ اللهِ

وَالنَّاسِ.

- (٥) البخاري\_الفتح٣(١٨٠٣).
- (٦) خرافة الجنة: بكسر الخاء، قال المنذري: أي في اجتناء ثمر الجنة.
- (۷) أحمد (۱/ ۸۱) وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ٤٢): إسناده صحيح، وانظر المنذري في الترغيب (٤/ ٣٢٠). ورد هذا الأثر في سياقه حديث والمقصود الاستشهاد بالأثر.

(A) الجامع لأحكام القرآن (٧/ ٢٩١).

- (١) من المخيلة: أي الخيلاء.
  - (٢) وبال ذلك: أي إثمه.
- (٣) أبو داود(٤٠٨٤) ، وقسال الألبساني(٢/ ٧٦٩) برقسم (٣٤٤٢) : صحيح ، والترمذي(٢٧٢٢).
- (٤) الترمذي(٢٥٠٥) وقال: حسن غريب. و المنذري في الترغيب(٣/ ٣١١،٣١٠).

### شهادة الزور\*

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ٩        | ٤      |

#### الشهادة لغةً واصطلاحًا:

(انظر صفة: إقامة الشهادة).

#### الزور لغةً:

المَيْلُ عَنِ الْحَقِّ ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الزَّايُ وَالوَاوُ وَالوَاوُ وَالوَاوُ وَالوَاوُ وَالوَاوُ وَالوَاوُ وَالوَاءُ أَصْلُ وَاحِدٌ يَدُلُ عَلَى الْمَيْلِ وَالْعُدُولِ ، مِنْ ذلِكَ النُّورُ الكَذِبُ ، لأَنَّهُ مَائِلٌ عَنْ طَرِيقَةِ الْحَقِّ ، وَيُقَالُ : وَرُورَ الشَّيْءَ فِي نَفْسِهِ : هَيَّأَهُ ، وَيُقَالُ : لَأَنَّهُ يَعْدِدُلُ بِهِ عَنْ طَرِيقَةٍ تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى قَبُولِ للسَّامِع.

وَالزُّورُ مَأْخُوذٌ مِنَ الزَّورِ ، وَهُوَ مَيْلٌ فِي الزَّوْرِ، وَهُوَ مَيْلٌ فِي الزَّوْرِ، يَقُولُ الرَّاغِبُ : وَقيلَ لِلْكَذِبِ زُورٌ لِكَوْنِهِ مَائِلًا عَنْ جَهَتِهِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ ظُلْمًا وَزُورًا ﴾ (الفرقان/ ٤).

وَالزُّورُ أَيْضًا: كُلُّ شَيْءٍ يُتَّخَذُ رَبًّا، وَيُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ.

وَزَوَّرَ نَفْسَهُ: وَسَمَهَا بِالتَّزْوِيرِ، وَزَوَّرَ الشَّهَادَةَ الْبَاطِلِ أَبْطَلَهَا، وَالزُّورُ: شَهَادَةُ الْبَاطِلِ وَقَوْلُ الْكَذِبِ، وَلَمْ يُشَتَقَّ مِنْ تَزْوِيرِ الْكَلَامِ، وَلَكِنَّهُ اشْتَقَّ مِنْ تَزْوِيرِ الْكَلَامِ، وَلَكِنَّهُ اشْتُقَّ مِنْ تَزْوِيرِ الْكَلَامِ، وَلَكِنَّهُ اشْتُقَّ مِنْ تَزْوِيرِ الْكَلَامِ وَلَكِنَّهُ الشَّيْقَ مِنْ تَزْوِيرِ الصَّدْرِ، وَقِيلَ: الزُّورُ الْكَذِبُ والْبَاطِلُ والتُّهَمَةُ وَزَوَّرَ الْكَلَامَ زَخْرَفَهُ، وازْوَرَّ عَنِ الشَّيْءِ وَتَزَاوَرَ عَنْهُ، مَالَ، وَقِيلَ: شَهَادَةُ الزُّورِ، أَيْ الشَّيْءِ وَتَزَاوَرَ عَنْهُ، مَالَ، وقِيلَ: شَهَادَةُ الزُّورِ، أَيْ

شَهَادَةُ الكَذِبِ ، وَالْبَاطِلِ ، وَقِيلَ: شَهَادَةُ ( أَيْ شُهُودُ) الْبَاطِلِ.

وَرَجُلُ زُورٌ وَقَوْمٌ زُورٌ وَكَلامٌ مُزَوَّدٌ وَمُتَرَوَّدٌ وَمُتَرَوَّدٌ : مُمَوَّةٌ وَمُتَرَوَّدٌ : مُمَوَّةٌ بِكَذِبٍ ، وَقِيلَ : هُو المُثَقَّ فُ (أَي المَهُذَّ بُ المُرَتَّبُ) قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَر المهُذَّ بُ المُرَتَّبُ) قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُمَر دَخِي اللهُ عَنْهُ \_ : « مَا زَوَّرْتُ كَلَامًا لأَقُولَهُ إِلَّا سَبقَنِي بِهِ أَبُو بَكْرٍ ». وَالتَّزْوِيرُ : إِصلَاحُ الشَّيْءِ . . والتَّزْوِيرُ : إِصلَاحُ الشَّيْءِ . . والتَّزْوِيرُ : يَوسُلَحٍ بِهِ أَبُو بَكْرٍ ». وَسُمِعَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ يَقُولُ : كُلُّ إِصْلاحٍ مِن خَيْرٍ أَوْ شَرِّ فَهُ وَ تَزْوِينُه، وَمنْهُ شَاهِدُ الزُّورِ ، يُزَوِّرُ كَلامًا . وَالتَّزْوِيرُ: إِصْلاحُ الْكَلامِ وَتَهْيِيتُهُ . قَالَ الْحَجَّاجُ : كَلَامًا لهُ امْرًا زَوَّرَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَيْ قَوَّمَهَا وَحَسَّنَهَا ، وَقِيلَ : اتَّهُمَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ، أَيْ قَوَّمَهَا وَحَسَّنَهَا ، وَقِيلَ : اتَّهُمَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ . أَيْ قَوَّمَهَا وَحَسَّنَهَا ، وَقِيلَ : اتَّهُمَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ . أَيْ قَوَّمَهَا وَحَسَّنَهَا ، وَقِيلَ : اتَّهُمَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ . قَيْ فَوَلَى اللهُ امْرًا وَقَرَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ . أَيْ قَوْمَهَا وَحَسَّنَهَا ، وَقِيلَ : اتَّهُمَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ . قَيْ فَوَمَهَا وَحَسَّنَهَا ، وَقِيلَ : اتَّهُمَ نَفْسَهُ عَلَى نَفْسِهِ .

وَقَوْهُمُ : قَدْ زَوَّرَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فِيهِ أَرْبَعَهُ أَقْوَالٍ : يَكُونُ التَّزْوِيرُ فِعْلَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ . والنَّرْوِيرُ فِعْلَ الْكَذِبِ وَالْبَاطِلِ . والنَّرْوِيرُ : الْكَذِبُ . وَالتَّرْوِيرُ : التَّشْبِيهُ . وَالتَّرْوِيرُ أَنْ الشَّيْءَ : حَسَّنتُهُ وَقَوَّمْتُهُ . وَالْإِنْسَانُ وَقَالَ الأَصْمَعِيُّ : تَهْيِئَةُ الْكَلَامِ وَتَقْديرُهُ ، وَالإِنْسَانُ يُتَكَلَّمَ بِهِ . يُزَوِّرُ كَلَامًا ، وَهُ وَ يَقَوِّمُ أَو وَيُوْلُ الْكَذِبِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ وَالزُّورُ : شَهَادَةُ الْبَاطِلِ وَقَوْلُ الْكَذِبِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ شَهَادَةُ النَّاطِلِ وَقَوْلُ الْكَذِبِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ شَهَادَةُ النَّاطِلِ وَقَوْلُ الْكَذِبِ . وَقَدْ تَكَرَّرَ ذِكْرُ شَهَادَةُ الزُّورِ فِي الْخَدِيثِ ، وَهِي مِنَ الكَبَائِرِ ، فَمِنْهَا

<sup>\*</sup> شهادة الزور ، قول الزور ، عمل الزور كلها بمعنى متقارب.

وقال ابْنُ حَجَرٍ مُعَقِّبًا عَلَى مَاذَكُرهُ الإَمَامُ البُخَارِيُّ فِي بَابِ مَا قِيلَ فِي شَهَادَةِ النُّورِ ، لِقَولِ اللهِ البُخَارِيُّ ) البُخَارِيُّ فِي اللهِ شَهَادَةِ النُّورِ البُخَارِيُّ ) تَعَالَى : ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾ أَشَارَ (البُخَارِيُّ ) بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الآيَةَ سِيقَتْ فِي ذَمِّ مُتَعَاطِي شَهَادَةِ الزُّورِ ، بِذَلِكَ إِلَى أَنَّ الآيَةَ سِيقَتْ فِي ذَمِّ مُتَعَاطِي شَهَادَةِ الزُّورِ ، وَهُو النَّيَ اللَّهُ اللَّوْلِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللللللَّ اللللَّهُ الللللللللَّ اللَّهُ الللللللللللْ اللللللَّهُ اللللللللللْ اللللللِّهُ الللللَ

### عِظَمُ شَهَادَةِ الزُّورِ وسبب الاهتمام بها:

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي قَوْلِهِ ﷺ «وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا» يُشْعِرُ بِأَنَّهُ اهْتَمَّ بِذَلِكَ حَتَّى جَلَسَ بَعْدَ أَنْ كَانَ مُتَّكِئًا، وَيُفِيدُ ذَلِكَ تَأْكِيدَ تَعْرِيمِ الزُّورِ وَعِظَمَ قُبْحِهِ، وَسَبَبُ الاهْتِهَمَ مِ بِذَلكَ كَوْنُ قَوْلِ الزُّورِ أَوْ شَهَادَةِ الزُّورِ وَسَبَبُ الاهْتِهَمَ مِ بِذَلكَ كَوْنُ قَوْلِ الزُّورِ أَوْ شَهَادَةِ الزُّورِ

أَسْهَلَ وُقُوعًا عَلَى النَّاسَ، وَالتَّهَاوُنُ بِهَا أَكْثَرُ، فَإِنَّ الْإِشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ، وَالْعُقُوقُ يَصْرِفُ عَنْهُ الطِّشْرَاكَ يَنْبُو عَنْهُ قَلْبُ الْمُسْلِمِ، وَالْعُقُوقُ يَصْرِفُ عَنْهُ الطَّبْعُ، وَأَمَّا الزُّورُ فَالْحَوَامِلُ عَلَيْهِ كَثِيرَةٌ كَالْعَدَاوَةِ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهَا، فَاحْتِيجَ إِلَى الاهْتَهَامِ بِتَعْظِيمِهِ، وَلَيْسَ وَالْحَسَدِ وَغَيْرِهَا، فَاحْتِيجَ إِلَى الاهْتَهَامِ بِتَعْظِيمِهِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِعِظْمِهَا بِالنَسْبَةِ إِلَى مَا ذُكِرَ مَعَهَا مِنَ الإِشْرَاكِ فَطُعًا، بَلْ لِكُونِ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ، بِخِلَافِ الشَّرِكِ فَإِنَّ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ، بِخِلَافِ الشَّرِكِ وَلَا مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ، بِخِلَافِ الشَّرِكِ فَإِنَّ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى غَيْرِ الشَّاهِدِ، بِخِلَافِ الشَّرِكِ فَإِنَّ مَفْسَدَةِ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى عَلْمِ الشَّورِ فَإِنَّ مَفْسَدَةٍ الزُّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى عَلْمِ الشَّورُ لِهَا اللهُ اللهُ الْمُ اللَّهُ مُنْ السَّاهِدِ، بِخَلَافِ الشَّرْكِ فَإِنَّ مَفْسَدَةً الزَّورِ مُتَعَدِّيَةً إِلَى الْمُ الشَّورُ لِهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ المُ المَلْهُ اللهُ الْمُعْلِيمِ الشَّاهِ اللهُ المُعْلِيمُ اللهُ السَّامِةِ اللهُ اللّهُ الللللّهُ اللهُ اللّهُ اللللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللللهُ اللهُ المُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

وَقَالَ أَبُوحَيَّانَ فِي تَفْسِيرِهِ لِللَّيَةِ الكَرِيمَةِ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ المَعْنَى: لَا يَشْهَدُونَ بِالزُّورِ، أَوْ لَا يَشْهَدُونَ شَهَادَةَ الرَّورِ، وَقِيلَ: المَعْنَى لَا يَعْضُرُونَ الرَّورَ (مِنَ المُشَاهَدَةِ أَيْ أَنَّ شَهِدَ هُنَا بِمَعْنَى شَاهَدَ) وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي الزُّورِ عَلَى أَقْوَالٍ مِنْهَا: الشِّرْكُ (قَالَهُ الضَّحَّاكُ وَابْنِ زَيْدٍ)، وَالغِنَاءُ (قَالَهُ لَجُاهِدٌ)، وَالكَذِبُ (قَالَهُ البَّ وَبَحَالِسُ جُريْجٍ) وَأَعْيَادُ المُشْرِكِينَ (عَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا) وَجَالِسُ البَاطِلِ (قَالَهُ قَتَادَةٌ) وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ (٥).

وَقَالَ الشَّيْخُ الْمُكَانِيُّ: وَفِي حَيَاةِ النَّاسِ نَوْعُ خَطِيرٌ مِنَ الْكَذِبِ ، شَدِيدُ الْقُبْحِ ، سَيِّى ءُ الْأَثَرِ أَلَا وَهُوَ شَهَادَةُ الزُّور.

إِنَّ الأَصْلَ فِي الشَّهَادَةِ أَنْ تَكُونَ سَنَدًا لِجَانِبِ
الْخُقِّ، وَمُعِينَةً لِلْقَضَاءِ عَلَى إِقَامَةِ الْعَدْلِ، وَالْحُكْمِ عَلَى
الْخُنَاةِ اللَّذِينَ تَنْحَرِفُ بِهِمْ أَهْ وَاوُهُ مَ وَشَهَواتُهُمْ،
فَيَظْلِمُونَ أَوْ يَبْغُونَ، أَوْ يَأْكُلُونَ أَمْ وَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ،
فَيَظْلِمُونَ أَوْ يَبْغُونَ، أَوْ يَأْكُلُونَ أَمْ وَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ،
فَيَظْلِمُونَ أَوْ يَبْغُونَ، قَوْ يَضْعَدَا

<sup>(</sup>٢) جامع البيان في تفسير القرآن (١٩/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) الفتح(٥/ ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٥/ ٣١١).

<sup>(</sup>٥) تفسير البحر المحيط ٦/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٣/ ٣٦) ، المفردات للراغب (٢١٧) ، لسان العرب(٤/ ٣٣٦– ٣٣٧) . وانظر المصباح المنير(١/ ٩٩) . ومختار الصحاح (٢٧٨). والنهاية في غريب الحديث (٣١٨/٢).

لِلْبَاطِلِ، وَمُضَلِّلَةً لِلْقَضَاءِ ، حَتَّى يَحْكُمَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ، الْسَتِنَادًا إِلَى مَا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ إِثْبَاتٍ ، فَإِنَّهَا تَحْمِلُ حِينَئِدٍ الشَّتِنَادًا إِلَى مَا تَضَمَّنَتُهُ مِنْ إِثْبَاتٍ ، فَإِنَّهَا تَحْمِلُ حِينَئِدٍ إِثْمَ جَرِيمَتَيْنِ كُبْرَيَيْنِ فِي آنٍ وَاحِدٍ.

الْجَرِيَمَةُ الأُولَى : عَدَمُ تَأْدِيَتِهَا وَظِيفَتَهَا الطَّبِيعِيَّةَ الأُولَى. الأُولَى.

الْجَرِيمَةُ الثَّانِيَةُ: قِيَامُهَا بِجَرِيمَةٍ، تُمْضَمُ فِيهَا الْجُرَفِيمَةِ، تُمْضَمُ فِيهَا الْخُوَّوَقُ، وَيُشْتَعَانُ بِمَا عَلَى الإِثْمِ وَالْبَغْي وَالْعُدُوانِ (١).

#### الزور اصطلاحًا:

قَالَ أَبَوُ هِلَالِ العَسْكَرِيُّ: الزُّورُ هُـوَ الْكَذِبُ الَّذي قَدْ سُوِّيَ وَحُسِّنَ فِي الظَّاهِرِ لِيُحْسَبَ أَنَّهُ صِدْقٌ وَهُوَ مِنْ قَوْلِكَ: زَوَّرْتُ الشَّيْءَ إِذا سَوَّيْتَهُ وَحَسَّنتَهُ (٢).

وَقَالَ الْخَافِظُ ابْنُ حَجَرٍ: وَضَابِطُ النُّورِ وَصْفُ الشَّيْءِ عَلَى خِلَافِ مَا هُو بِهِ: وَقَدْ يُضَافُ إِلَى الْقَوْلِ فَيَشْمَلُ الْكَذِبَ وَالْبَاطِلَ، وَقَدْ يُضَافُ إِلَى الشَّهَادَةِ فَيَشْمَلُ الْكَذِبَ وَالْبَاطِلَ، وَقَدْ يُضَافُ إِلَى الشَّهَادَةِ فَيَخْتَصُّ بَهَا (٣).

#### شهادة الزور اصطلاحا:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: شَهَادَةُ النُّورِ هِيَ الشَّهَادَةُ النُّورِ هِيَ الشَّهَادَةُ بِالْكَذِبِ لِيُتَوَصَّلَ بِهَا إِلَى الْبَاطِلِ مِنْ إِتْلَافِ نَفْسٍ أَوْ أَخْذِ مَالٍ أَوْ تَحْرِيمِ حَلَالٍ (1).

### حكم شهادة الزور:

قَالَ الإِمَامُ النَّاهَبِيُّ - بَعْدَ أَنْ ذَكُر أَنَّهَا مِنَ

الكَبَائِرِ - : إِنَّ شَاهِدَ الزُّورِ قَدِ ارْتَكَبَ عَظَائِمَ : أَحَدُهَا : الكَذِبُ وَالافْتِرَاءُ .

ثَانِيهَا: أَنَّهُ ظَلَمَ الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ حَتَّى أَخَذَ بِشَهَادَتِهِ مَالَهُ وَعِرْضَهُ وَرُوحَهُ ( أَحْيَانًا ) .

ثَالِثُهَا: أَنَّهُ ظَلَمَ الَّذِي شَهِدَ لَهُ بِأَنْ سَاقَ إِلَيْهِ اللَّهَ اللَّهُ النَّارُ مِصْدَاقًا المَالَ الْخَرَامَ فَأَخَذَهُ بِشَهَادَتِهِ فَوَجَبَتْ لَهُ النَّارُ مِصْدَاقًا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍ فَلَا لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ: «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ بِغَيْرِ حَقٍ فَلَا يَأْخُذُهُ، فَإِنَّا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ».

رَابِعُهَا ، أَنَّهُ أَبَاحَ مَاحَرَّمَ اللهُ تَعَالَى، وَعَصَمَهُ مِنَ اللهُ تَعَالَى، وَعَصَمَهُ مِنَ الْلَا وَالدَّم وَالْعِرْضِ (٥) .

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: عَدُّ شَهَادَةِ الزُّورِ وَقَبُولُهَا، كِلَاهُمَا مِنَ الكَبَائِرِ. وَقَدْ صَرَّحُوا بِذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ، وَقِيَاسُ الثَّانِيَةِ (أَيْ قَبُولُ شَهَادَةِ الزُّورِ) أَنْ تَكُونَ كَذَلِكَ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ كَذَلِكَ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ كَذَلِكَ، وَحَكَى بَعْضُهُمْ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ شَهَادَةَ الزُّورِ كَذِيرًا كَبِيرَةٌ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ المَشْهُودُ بِهِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا فَضُلًا عَنْ هَذِهِ المَقْسَدَةِ القَبِيحَةِ الشَّنِيعَةِ جِدًّا(١٠).

[للاستزادة: انظر صفات: الأذى - الإساءة - الإفتراء - الإفك - البهتان - الكذب - الخيانة - اتباع الهوى - الظلم.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: إقامة الشهادة \_ الأمانة \_ الصدق \_ الكلم الطيب \_ المسئولية \_ الإنصاف \_ العدل والمساواة \_ الشهامة].

<sup>(</sup>٣) فتح الباري (٥/٤٢٦).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) الكبائر للذَّهبي (٧٩).

<sup>(</sup>٦) الزواجر (٣٣٥) بتصرف يسير

<sup>(</sup>١) الأخلاق الإسلامية (١/٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) مخطوط تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب. باب النزاي فصل الواو. المخطوط من تأليف: أبي عبدالله عز الدين محمد ابن عبد السلام بن إسحاق الأموي المالكي. مكتبة مركز إحياء التراث رقم(٢٠٢) فقه عام.

### الآيات الواردة في «الزور»

- ١- ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَنتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَرَيِّةِ، وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَكُمُ إِلَّا مَا يُتَالَىٰ عَلَيْكُمُ مُ فَأَجْتَ بِبُواْ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْتُ نِ وَٱجْتَ نِبُواْ فَوْلَ الزُّورِ ١ حُنَفَآء بِلَّهِ عَيْرَمُشْرِكِينَ بِهِ ء وَمَن يُشْرِك بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِسَجِيقِ اللهُ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَكَمِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوكِ ٱلْقُلُوبِ ﴿ اللَّهُ اللَّ
- وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَٰنَذَاۤ إِلَّاۤ إِفْكُ ٱفْتَرَيْنَهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمًاوَزُورًا ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْ
  - وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِ مَرُواْكِرَامًا اللهِ "
    - ٱلَّذِينَ يُطَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَآ إِبِهِ مِمَّاهُرَ أُمَّهَ اللَّهِ مِنَّ إِنَّ أُمَّهَا لَهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْ نَهُمُّ وَإِنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكَرَّا مِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورًا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُورٌ إِنَّا

### الأحاديث الواردة في ذَمِّ «شهادة الزور»

ا - \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ النَّبِيُّ عَنِيْ : «أَلَا أُنْبِئُكُمْ بْأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلَاثًا) ؟»
 قَالَ النَّبِيُ عَنِيْ : «أَلَا أُنْبِئُكُمْ بْأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (ثَلَاثًا) ؟»
 قَالَ انْبَى يَارَسُولَ اللهِ . قَالَ : «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ اللهِ . قَالَ : «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ اللهِ . قَالَ : أَلَا وَقَوْلَ اللهِ اللهِ . قَالَ : فَهَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّمَى قُلْنَا : لَيْتَمهُ اللهِ اللهِ اللهِ . .
 المَكتَ) \* (١) .

٢ - \*(عَنْ عَـائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ امْرَأَةً
 قَـالَتْ: يَـارَسُـولَ اللهِ أَقُـولُ: إِنَّ زَوْجِي أَعْطَانِي مَـالَمُ
 يُعْطِنِي؟ فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ: «الْمُتُشَبِّعُ بِمَا لَمُ يُعْطَ
 كَلَابِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ ")\*(٢).

٣ - \* (عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُنِيْمِ الأَسَدِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - أَنَّ النَّبِيِّ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، عَدَلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ إِشْرَاكًا بِاللهِ» ثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللهِ

عَلَيْ: ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورَ ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورَ ﴾ (الحج/ ٣٠) \* (٣٠).

٤ - \*(عَنْ أَنسٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سُئِلَ
 رَسُولُ اللهِ ﷺ عَننِ الْكَبائِرِ قَالَ: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ،
 وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ")\*(٤).

٥- \*(عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ اللهُ يَنْ شَعَرٍ .
 قَدِمَ مُعَاوِيَةُ اللَّذِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخْرَجَ كُبَّةً (٥) مِنْ شَعَرٍ .
 فَقَالَ : مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلَّا الْيَهُ ودُ . إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ) \*(١).

7 - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ
 فَلَيْسَ للهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ »)\*(٧).

(۱) رواه البخاري . انظر الفتح (۲۲۰۶) واللفظ له ومسلم برقم(۸۷).

(٢) رواه البخاري. انظر الفتح ٩ (٥٢١٩) وهـ و هنا روايـ عن أسماء. ومسلم برقم (٢١٢٩) واللفظ له.

(٣) الترمذي (٢٠٩٩، ٢٠٠٠) واللفظ له وأبو داود (٢٥٩٩) وابن ماجة (٢٣٧٢) ويشهد له حديث أنس وحديث أبي بكرة في الصحيحين. وقال المنذري في الترغيب (٣/ ٢٢١، ٢٢٢): رواه الطبراني في الكبيرموقوف على ابن مسعود

بإسناد حسن وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن.

(٤) البخاري - الفتح ٥ (٢٦٥٣)، ومسلم برقم (٨٨) متفق عليه .

(٥) كبة من شعر: هي شعر ملفوف بعضه على بعض.

(٦) رواه البخاري . انظر الفتح ٦(٣٤٨٨) ومسلم برقم (٢١٢٧) واللفظ له.

(٧) البخاري\_الفتح٤ (١٩٠٣).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «شهادة الزور» معني

٧ - \* (عَنْ عِ)رَةَ بْنِ خُرَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ابْتَاعَ فَرَسَا مِنْ أَعْرَابِيً فَاسْتَبْعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ لِيقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ فَاسْتَبْعَهُ إِلَى مَنْزِلِهِ لِيقْضِيهُ ثَمَنَ فَرَسِهِ فَأَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْمَشْيَ ، وَأَبْطَأَ الأَعْرَابِيُّ بِالْفَرَسِ ، فَطَفِقَ رِجَالُ يَعْتَرُضُونَ الأَعْرَابِيَّ ، يُسَاوِمُونَهُ بِالْفَرَسِ ، لَا يَشْعُرُونَ أَنَّ يَعْتَرُضُونَ الأَعْرَابِيُّ النَّبِيَ عَنْهُ ، فَنَادَى الأَعْرَابِيُّ النَّبِي عَنْهُ ، فَقَامَ النَّبِي عَنْهُ ، فَقَامَ النَّبِي عَنْهُ ، فَقَامَ النَّبِي عَنْهُ ، فَقَالَ : ﴿ أَو لَيْسَ قَلِهُ وَلَكِي مِنْكَ ؟ وَاللهِ مَا بِعْتُكُهُ ، فَقَالَ اللهِ عَنْهُ مِنْكَ ؟ وَاللهِ مَا بِعْتُكُهُ ، فَقَالَ اللهِ يَعْهُ ، فَقَالَ اللهِ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَى خُرَيْمَةُ : أَنَا أَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مَنْكَ » فَطَفِق الأَعْرَابِيُّ يَعْتُهُ ، فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ ابْتَعْتُهُ مَنْكَ » فَطَفِق الأَعْرَابِيُّ يَعْتُهُ ، فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ أَنَّكَ قَدُ ابْتَعْتُهُ مَنْكَ » فَطَفِق الأَعْرَابِيُ عَنْهُ مَا مِعْتَكُهُ ، فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ أَنَكَ قَدْ ابْتَعْتُهُ ، فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ ابْتَعْتُهُ ، فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ أَنَى اللهِ ، فَحَرَيْمَةَ فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ ؟ فَقَالَ : بِمَ تَشْهَدُ أَنْكُ اللهِ ، فَجَعَلَ رَسُولَ اللهِ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ خَرَيْمَةً شَهَادَةَ رَجُلَيْنَ .

وَزَادَ رَزِينٌ فَقَالَ الأَعْرَائِيُّ: أَهَذَا رَسُولُ اللهِ؟

فَقَالَ أَبُو هُ رَيْرَةَ: كَفَى بِكَ جَهْ لَا أَنْ لَا تَعْرِفَ نَبِيَّكَ ، صَدَقَ اللهُ ﴿ الأَّعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَنْ لَا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ ﴾ (التوبة/ ٩٧) فَاعْتَرَفَ الأَّعْرَابِيُّ بِالْبَيْعِ (١).

٨ - \*(عَنْ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ : «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ عَجِيءُ أَقْوَامُ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ » قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ) \* (٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود(٣٦٠٧) وقال الألباني(٢/ ٦٨٨): صحيح وفي صحيح سنن النسائي٤٦٤٧ (٤٣٣٢) وقال محقق جامع الأصول(١٠/ ١٩٥) واللفظ له: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري . انظر الفتح (٢٦٥٢) واللفظ لـه . ومسلم برقم (٢٥٣٣).

<sup>(</sup>٣) خائن : أراد بالخيانة : الخيانة في الدين والمال والأمانات فإن من ضيع شيئا من أوامر الله ، أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فلا يكون عدلا.

<sup>(</sup>٤) ذو غمر: الغمر: بكسر الغين الحقد.

<sup>(</sup>٥) القانع: السائل المستطعم وقيل: هو المنقطع إلى القوم يخدمهم وذلك مثل الأجير والوكيل، ترد شهادته للتهمة في جر النفع إلى نفسه لأن التابع لأهل البيت ينتفع بها يصير إليهم.

<sup>(</sup>٦) رواه أبو داود (٣٦٠١, ٣٦٠٠) وقال الألباني (٣/ ٦٨٦) واللفظ له: حسن، وفي صحيح سنن ابن ماجة (٢٣٦٦)، وقال محقق جامع الأصول (١٩١/ ١٩١١): إسناده حسن ونحوه عند الترمذي (٢٢٩٩) من حديث عائشة.

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «شهادة الزور»

١ - \*(عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ : قَدِمَ رَجُلٌ مِنَ الْعِرَاقِ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : جِئْتُكَ لأَمْرٍ مَا لَهُ رَأْسٌ وَلاَ ذَنَبٌ ، فَقَالَ عُمَرُ : وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ ظَهَرَتْ بِأَرْضِنا ، قَمَالُ : وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : واللهِ لَا يُوْسَرُ (١) رَجُلٌ فِي الإِسْلَامِ بِغَيْرِ الْعُدُولِ) \* (١) الْعُدُولِ) \* (١) .

٢ - \*(قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- تُعْدَلُ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ وَقَرَأَ ﴿ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ اللَّوْتَانِ وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ \* (٣).

٣ - \*( قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ النَّوْورِ ﴾ يَعْنِي: الافْتِرَاءَ عَلَى اللهُ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ النَّوْورِ ﴾ يَعْنِي: الافْتِرَاءَ عَلَى اللهِ وَالتَّكْذِيبَ) \* (١٤).

٤ - \* (قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى

﴿ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴾ وَاتَّقُوا قَوْلَ الْكَذِبِ وَالْفِرْيَةَ عَلَى اللهِ بِقَوْلِكُمْ فِي الآلِهَةِ: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ اللهِ بِقَوْلِكُمْ فِي الآلِهَةِ: ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴾ (الزمر/ ٣) وَقَوْلُكُمْ لِلْمَلَائِكَةِ هِي بَنَاتُ اللهِ وَنُورُ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ القَوْلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَذِبُ وزُورُ وَرُورُ وَنُورُ الْفَوْلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَذِبُ وزُورُ وَرُورُ وَرُ الْفَوْلِ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَذِبُ وَرُورُ وَرُ

٥ - \*(قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - وَقَولُهُ هُوْ وَلَهُ هُوْ اللهُ - وَقَولُهُ هُوْ وَلَهُ هُوَ وَلَهُ هُوَ وَلَهُ هُوَ الرَّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنبُوا قَولَ الرَّوب هُوَ «مِنْ» هَا هُنَا لِيَيَانِ الْجِنْسِ أَي اجْتَنبُوا الرِّجْسَ الَّذِي هُوَ الأَوْثَانُ، وَقَرَنَ الشِّرُكَ بِاللهِ بِقَوْلِ الزُّورِ كَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنَّا لَا فَثَانُ، وَقَرَنَ الشِّرُكَ بِاللهِ بِقَوْلِ الزُّورِ كَقَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنَّا حَرَّمَ رَبِّي الْفُووَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِشْمَ وَالْبِشْمَ وَالْمِنْ مَا لَمُ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللهِ مَا لَمُ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا مَلَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ الأعراف / ٣٣) وَمِنْهُ وَأَنْ تُقُولُوا عَلَى اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ الأعراف / ٣٣) وَمِنْهُ شَهَادَةُ الزُّورِ) \* (٣٣).

### من مضار «شهادة الزور»

(١) سَبَبٌ لِسَخَطِ الْجَبَّارِ وَدُخُولِ النَّارِ.

(٢) فِيَها ضَيَاعُ حُقُوقِ النَّاسِ وظُلْمُهُمْ.

(٣) تَطْمِسُ مَعَالِمَ الْعَدْلِ وَالإِنْصَافِ.

(٤) تُعِينُ الظَّالِمَ عَلَى ظُلْمِهِ، وَتُعْطِي الْحَقَّ لِغَيْرِ مُسْتَحِقِّهِ.

- (٥) تَقْوِيضٌ لأَرْكَانِ الأَمْنِ وَزَعْزَعَةٌ لِلاسْتِقرَارِ.
- (٦) سَبَبٌ لِزَرْعِ الأَحْقَادِ وَالضَّغَائِنِ فِي الْقُلُوبِ.
- (٧) فَسَادٌ اجْتِمَاعِيٌ يَعْصِفُ بِالْمُجْتَمَعِ وَيُدَمِّرُهُ.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه.

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٣/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>١) لا يؤسر : أي لا يحبس.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك / الموطأ في الأقضية (٢/ ٥٥٤).

<sup>(</sup>٣) جامع البيان (١١٢/١٧).

### صِغر الهمة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٣      | ٨        | 0      |

#### الصِّغَر لغةً:

الصِّغَرُ خِلَافُ الْكِبَ ِ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (صَغَ رَ) السِّغَرُ خِلَافُ الْكِبَ ِ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (صَغَ رَ) التَّتِي تَدُلُّ عَلَى الْقِلَةِ وَالْحَقَارَةِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ: الصَّادُ وَالْغَيْنُ وَالرَّاءُ أَصْلُ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى قِلَّةٍ وَحَقَارَةٍ. مِنْ ذَلِكَ الصِّغَرُ ضِدُّ الْكِبَرِ (١). ذَلِكَ الصِّغَرُ ضِدُّ الْكِبِير (١).

وَقَدْ صَغُرَ الشَّيْءُ، وَهُو صَغِيرٌ، وَصُغَارٌ، وَأَصْغَرَهُ عَلَيْهُ، وَهُو صَغِيرًا، وَاسْتَصْغَرَهُ عَلَيْهُ، وَصَغِيرًا، وَاسْتَصْغَرَهُ عَلَيْهُ، وَصَغِيرًا، وَاسْتَصْغَرَتْ، وَالصَّغَارُ، بِالْفَتْحِ: وَتَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ، ثَعَاقَرَتْ، وَالصَّغَارُ، بِالْفَتْحِ: النَّذُلُّ وَالضَّيْمُ، وَكَذَلِكَ الصُّغْرُ بِالضَّمِّ. وَالْمَصْدَرُ اللَّهُ فُرُ بِالضَّمِّ. وَالْمَصْدَرُ السَّغُرُ بِالضَّمِّ. وَالْمَصْدَرُ الصَّغَرُ - بِالتَّحْرِيكِ - وَقَدْ صَغِرَ الرَّجُلُ - بِالْكَسْرِ - الصَّغَرُ الرَّجُلُ - بِالْكَسْرِ - يَصْغَرُ الرَّجُلُ مَعْرَ الرَّجُلُ - بِالْكَسْرِ - يَصْغَرُ الرَّجُلُ مَعْرَ الرَّجُلُ وَصُغْرِ لِكَ وَصُغْرِ لِكَ وَصُغْرِ لِكَ، وَلَا الصَّغَرُ الرَّاضِي بِالضَّيْمِ (٢).

وَالصِّغَرُ والصَّغَارَةُ خِلَافُ الْعِظَمِ، وَقِيلَ: الصِّغَرُ فِي الْقَدْرِ وَأَصْغَرَهُ وَصَغَّرَهُ: الصِّغَرُ فِي الْقَدْرِ وَأَصْغَرَهُ وَصَغَّرَهُ: جَعَلَهُ صَغِيرًا.

وَالإِصْغَارُ خِلَافُ الإِكْبَارِ، وَأَرْضُ مُصْغِرَةٌ نَبْتُهَا صَغِيرٌ لَمْ يَطُلْ، وَفُلَانٌ صِغْرَةُ أَبَوَيْهِ، وَصِغْرَةُ وَلَدِ أَبَوَيْهِ، وَصِغْرَةُ وَلَدِ أَبَويْهِ، أَي مَطُل، وَفُلَانٌ صِغْرَةُ وَلَدِ أَبَويهِ، وَصِغْرَةُ وَلَدِ أَبَويْهِ، أَي مَعْرَهُ مَ أَي أَكْبَرُهُ مَ ... أَي أَصْغَرَتْ وَتَحَاقَرَتْ ذُلاً وَمَهَانَةً، وَتَصَاغَرَتْ إِلَيْهِ نَفْسُهُ: صَغُرَتْ وَتَحَاقَرَتْ ذُلاً وَمَهَانَةً،

وَفِي الْحَدِيثِ: "إِذَا قُلْتَ ذَلِكَ تَصَاغَرَ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ اللَّيْرِ: اللَّهُ الشَّيْطَانَ أَيْ ذَلَّ وَاحَّقَ، قَالَ ابْنُ الأَيْرِ: اللَّهُ عَلَيْ الشَّيْطَانَ أَيْ ذَلَّ وَاحَّقَ، قَالَ ابْنُ الأَيْرِ: وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الصِّغَرِ وَالصَّغَادِ، وَهُ وَ اللَّلُّ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنَ الصِّغَرِ وَالصَّغَادِ، وَهُ وَ اللَّلُّ وَالْمُوانُ، وَفِي حَدِيثِ عَلِيِّ يَصِفُ أَبَابَكُ رِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَفِي حَدِيثِ عَلَيْ يَصِفُ أَبَابَكُ رِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَفِي عَدِيثِ عَلَيْ يَصِفُ أَبَابَكُ رِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ وَلِسَانَهُ وَلِسَانِهِ وَلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَهُ وَلَوْلَ وَلَوْلُولُولُ وَلَهُ وَلَوْلَهُ وَلَوْلِولَ وَلَوْلِولَ وَلَوْلُولُولُ وَلَوْلِهُ وَلَوْلِهُ وَلِسَانِهِ وَلَمَا لَهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلَهُولُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلَوْلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَهُ وَلِهُ وَلِهُ وَ

الْهِمَّةُ: وَاحِدَةُ الْهُمَمِ، وَهَمَّ بِالشَّيْءِ يَهُمُّ هَمَّا: نَوَاهُ وَأَرَادَهُ، وَعَزَمَ عَلَيْهِ. وَالْهُمَّةُ وَالْهِمَّةُ: مَا هَمَّ بِهِ مِنْ أَمْ لِيَفْعَلَهُ، وَتَقُولُ: إِنَّهُ لَعَظِيمُ الْهُمِّ وَإِنَّهُ لَصَغِيرُ الْهُمَّةِ، لِيَفْعَلَهُ، وَتَقُولُ: إِنَّهُ لَعَظِيمُ الْهُمِّ وَإِنَّهُ لَصَغِيرُ الْهُمَّةِ، وَالْهُمَّةِ - بِالْفَتْحِ - وَالْهُمُّ مُ : الْمَلِكُ وَإِنَّهُ لَبَعِيدُ الْهُمَّةِ. وَإِلْهُمَّةِ - بِالْفَتْحِ - وَالْهُمُّ مُ : الْمَلِكُ لِعِظَمِ الْعَظِيمُ الْهُمَّةِ. وَقِيلَ: الْمُهُمُ السَمِّ مِنْ أَسْهَاءِ الْمُلِكِ لِعِظَمِ الْعَظِيمُ الْهُمَّةِ، وَقِيلَ: الْمُهُمُ السَمِّ مِنْ أَسْهَاءُ لَا يُرَدُّ عَنْهُ بَلُ هِمَّتِهِ، وَقِيلَ: الْمُهُمُ إِنَّهُ إِلَى السَّيِدُ الشَّجَاعُ السَّخِيُّ وَيَلَ: الْمُهُمُ السَّيِدُ الشُّجَاعُ السَّخِيُّ (\*). يَنْفُذُ كَمَا أَرَادَ، وَقِيلَ: الْمُهُمُ أَلُسَيِدُ الشُّجَاعُ السَّخِيُّ (\*). وَقِيلَ: الْمُهُمُ أَلُسُلِيدُ الشُّجَاعُ السَّخِيُّ (\*). وَقِيلَ: الْمُهُمُ أَلُسُةً حَاءُ السَّخِيُّ اللهُ وَرَدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ و : فَا أَمَّا شَرَفُ قَالَ الْمُؤْودِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ و : فَا أَمَّا شَرَفُ و اللهُ اللهُ وَدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ و : فَا أَمَّا اللهُ الْمُولِ وَيَقُولَ اللهُ اللهُ وَرِيثُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ السَّعِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ السَّعِينَ اللهُ ال

قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: فَاَمَّا شَرَفُ اللهُ اللهُ اللهُ عَاطِلُ، النَّفْسِ: إِذَا تَجَرَّدَ عَنْ عُلُوِّ الْمُمَّةِ، فَإِنَّ الْفَضْلَ بِهِ عَاطِلُ، وَالْقَدْرَ بِهِ خَامِلُ، وَهُو كَالْقُوَّةِ فِي الْجَلْدِ الْكَسِلِ،

<sup>(</sup>١) المقاييس (٣/ ٢٥٠). (٣) اللسان (٤/ ٢٥٤٢ ، ٣٥٣).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٢/٧١٣).

وَالجَبَانِ الفَشِلِ، تَضِيعُ قُوتُهُ بِكَسَلِهِ، وَجَلَدُه بِفَشَلِهِ. وَشَرَفُ النَّفْسِ مَعَ صِغرِ الْهِمَّةِ أَوْلَى مِنْ عُلُوِ الْهِمَّةِ مَعَ وَثَاءَةِ النَّفْسِ، لأَنَّ مَنْ عَلَتْ هِمَّتُهُ مَعَ دَنَاءَةِ نَفْسِهِ، كَانَ مُتْعَدِّيًا إِلَى طَلَبِ مَا لاَ يَسْتَحِقُّهُ، وَمُتَخَطِّيًا إِلَى الْتِهَاسِ مَا لاَ يَسْتَوْجِبُهُ، وَمَنْ شَرُفَتْ نَفْسُهُ مَعَ صِغرِ هِمَّتِهِ، فَهُو تَارِكٌ لِلاَ يَسْتَحِقُ وَمُقَصِّرٌ عَمَّا يَجِبُ لَهُ، وَفَضْلُ مَا يَنْ الذَّمِ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّمْ وَاحِدِمِنْهُمَا مِنَ الذَّمِ اللَّهُ مَا يَنْ لَكُلِّ وَاحِدِمِنْهُمَا مِنَ الذَّمِ اللَّهُ مَا يَنْ لَكُلِ وَاحِدِمِنْهُمَا مِنَ الذَّمِ اللَّهُ مَا يَنْ لَكُلِّ وَاحِدِمِنْهُمَا مِنَ الذَّمِ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا يُنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا يَنْ اللَّهُ مَا يُلُ اللَّهُ مُلُولِ الْمُعَلِّى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولَ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُلْمِينَ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمَالِهُ اللْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْمُ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُع

#### صغر الهمة اصطلاحًا:

قَالَ الجَاحِظُ: صِغَرُ الْهِمَّةِ: هُوَ ضَعْفُ النَّفْسِ عَنْ طَلَبِ الْمُرَاتِبِ الْعَالِيَةِ، وَقُصُورُ الأَمَلِ عَنْ بُلُوغِ الْغَايَاتِ، وَاسْتِكْثَارُ الْيَسِيرِ مِنَ الْفَضَائِلِ، وَاسْتِعْظَامُ الْقَلِيلِ مِنَ الْعَطَايَا وَالاعْتِدَادُ بِهِ، وَالرِّضَا بِأَوْسَاطِ الْمُور وَأَصَاغِرهَا(٢).

وقالَ الرَّاغِبُ: صِغَرُ الْهِمَّةِ: تَرْكُ الإِنْسَانِ لِلَا يَسْتَحِقُّهُ وَهُوَ وَالدَّنَاءَةُ سَوَاءٌ. وَقَالَ أَيْضًا: الْكَبِيرُ الْهِمَّةِ

عَلَى الإِطْلَاقِ هُو مَنْ لَا يَرْضَى بِالْهِمَمِ الْخَيوَانِيَّةِ قَدْرَ وُسْعِهِ فَلَا يَصِيرُ عَبْدَ عَارِيَةِ بَطْنِهِ وَفَرْجِهِ، بَلْ يَجْتَهِدُ أَنْ وُسْعِهِ فَلَا يَصِيرُ عَبْدَ عَارِيَةِ بَطْنِهِ وَفَرْجِهِ، بَلْ يَجْتَهِدُ أَنْ يَتَخَصَّصَ بِمَكَارِمِ الشَّرِيعَةِ فَيَصِيرَ مِنْ خُلَفَاءِ اللهِ وَأَوْلِيَائِهِ فِي اللَّحِرَةِ، وَالصَّغِيرُ الْهِمَّةِ وَأَوْلِيَائِهِ فِي اللَّحِرَةِ، وَالصَّغِيرُ الْهُمَّةِ مَنْ كَانَ عَلَى الضِّيدِ مِنْ ذَلِكَ (٣).

الفَرْقُ بين التَّنَفُّج وَصِغَرِ الهِمَّةِ:

التَّنَفُّ جُ تَاَهُّلُ الإِنْسَانِ لِمَا لَا يَسْتَحِقُّهُ، وَهُوَ النَّنَفُّ جُ، وَهُوَ النَّنَاءَةُ البَلَذَخُ، وَصِغَرُ الْمِمَّةِ تَرْكُهُ لِمَا لَا يَسْتَحِقُّهُ وَهُوَ النَّنَاءَةُ وَكِلَاهُمَا مَذْمُومٌ لَكِنَّ الْمُتُنَقِّ جَاهِلٌ أَحْقُ، وَالصَّغِيرُ وَكِلَاهُمَا مَذْمُومٌ لَكِنَّ الْمُتُنَقِّ جَاهِلٌ أَحْقُ، وَالصَّغِيرُ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقِيرُ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقِيرُ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقَلِّ الْمُتَقِيرُ الْمُتَقَلِيمُ اللَّهُ اللَّعْمُ اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللّهُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللّهُ الللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْ

[للاستزادة: انظر صفات: التخاذل ـ الضعف ـ الكسل ـ اللهو واللعب ـ الوهن ـ التفريط والإفراط ـ التهاون ـ اتباع الهوى .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: علو الهمة ـ الرجولة \_ الشجاعة \_ الطموح \_ العمل \_ النشاط \_ القوة \_ قوة الإرادة \_ العزم والعزيمة].

<sup>(</sup>١) أدب الدنيا والدين للماوردي (٣٠٨-٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) تهذيب الأخلاق للجاحظ (٣٤).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه.

# الآيات الواردة في « صغر الهمة » معنًى

- ه أَجَعَلْتُمُ سِفَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ كُمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِر وَجَهَدَ فِي سَبِيل ٱللَّهِ \* لَايَسْتَوُونَ عِندَاللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأُمُولِلِمْ وَأَنفُسِمِمْ أَعْظُمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيِّكَ هُوُ ٱلْفَآ بِزُونَ ١٠٠٠ هُو اللهُ
- ٱلشَّرُّكَانَ يَنُوسَا (اللهُ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ - فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ ٧- أنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَ الْأُوجَاهِدُواْ بِأَمُولِكُمُ بِمَنْهُوَأَهُدَىٰ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ١
  - لَوْكَانَعَ صَّاقَ بِبَاوَسَفَرًا قَاصِدًا لَّا تَبَعُوكَ وَلَكِنَ بَعُدَتَ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرْجْنَامَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَذِبُونَ ﴿ إِنَّا ال
    - ٣- وَإِذَآ أَنْزِلَتَ سُورَةٌ أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِوَجَنِهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ ٱسْتَغَذَنكَ أَوْلُوا ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْذَرْنَانَكُن مَّعَٱلْقَاعِدِينَ اللَّهُ

- رَضُوا بِأَن يَكُونُوا مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ١ لَنكِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ حَنهَدُواْ بِأَمْوَلِهِ مْ وَأَنفُسِهِمْ وَأَوْلَتَهِكَ هَمُ ٱلْخَيْرَكَ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﷺ
- وإِذَا أَنْعُمْنَاعَكُي أَلِانسُن أَعْرَضَ وَنَابِحَانِهِ مِنْ وَإِذَا مَسَّهُ
  - وَنَفْسِ وَمَاسَوَّ هَا ﴿ فَأَهْمَهَا فَجُورَهَا وَتَقُونِهَا اللَّهُ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَّكَّنهَا ١ وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنْهَا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « صِغَر الهمة » معنًى

١ - ﴿ (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -أَنَّ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ انْطَلَقُ وا في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا فِي حَيِّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَوا أَنْ يُضَيِّفُوهُمْ. فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيّ، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ أَتَيْتُمْ هَوُّلَاءِ الرَّهْطَ الَّذِينَ قَدْ نَزَلُوا بِكُمْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهِمْ شَيْءٌ. فَأَتَوْهُمْ فَقَالُوا: يَا أَيُّهَا الرَّهْطُ، إِنَّ سَيِّدَنَا لُدِغَ، فَسَعَيْنَا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، لَا يَنْفَعُهُ شَيْءٌ، فَهَلْ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْكُمْ شَيْءٌ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: نَعَمْ، وَاللهِ إِنِّي لَرَاقِ، وَلَكِنْ وَاللهِ لَقَدِ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيّفُ ونَا فَهَا أَنَا بِرَاقِ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا. فَصَاكُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْغَنَمِ. فَانْطَلَقَ فَجَعَلِ يَتْفِلُ وَيَقْرَأُ ﴿ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ حَتَّى لَكَأَنَّهَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَانْطَلَقَ يَمْشِي مَا بِهِ قَلَبَةٌ (١) قَالَ: فَأَوْفُوهُمْ جُعْلَهُمُ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْهِ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اقْسِمُوا. فَقَالَ الَّذِي رَقَى : لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ عَيْ اللهِ عَلَيْهِ فَنَذْكُرَ لَهُ الَّذِي كَانَ فَنَنْظُرَ مَا يَأْمُرْنَا. فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ ؟

أَصَبْتُمْ، اقْسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسَهْمِ ") \* (٢).

٢ - \*(عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ (٣).
 وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، وَتَركَتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُم مُ ذُلاً لَا يَنْزِعُ مُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ») \* (١٤).

٣ - \*(عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى النَّبِيِّ وَ عَلَيْهُ فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي خَسِيسَتَهُ. قَالَ: فَجَعَلَ الأَمْرَ إِلَيْهَا. فَقَالَتْ: قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أبِي. وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الآبَاءِ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ)\*(\*).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ. يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ
 فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ») \*(1).

٥ - \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُ : « الْمُؤْمِنُ غِـرٌ (٧) كَرِيـمٌ، وَالْفَاجِـرُ خِبٌ (٨) لَئِيمٌ ") \* (٩) .

٦ - ﴿ عَـنْ عَبْدِ اللهِ بْـنِ مَسْعُـودٍ - رَضِيَ اللهُ أُ

<sup>(</sup>١) مابه قلبة: أي ما به من ألم يقلب لأجله على الفراش.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٠ (٥٧٤٩) واللفظ له، ومسلم (٢٢٠١).

<sup>(</sup>٣) بالعينة : أي تبايعتم بالسلف.

<sup>(</sup>٤) أبو داود(٣٤٦٢)، وقال محقق جسامع الأصول (١١/ ٧٦٥): صحيح.

<sup>(</sup>٥) ابن ماجة (١٨٧٤). وفي الزوائد: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري . الفتح ١٢ (٦٧٨٣) ، ومسلم (١٦٨٧).

<sup>(</sup>٧) الغرّ : الذي لم يجرب الأمور ، وإنها جُعل المؤمن غرّا نسبة له ، إلى سلامة الصدر ، وحسن الباطن والظن في الناس ، فكأنه لم يجرب بواطن الأمور.

<sup>(</sup>٨) الخبّ : الخدَّاع المكار الخبيث.

<sup>(</sup>٩) الترمذي (١٩٦٤) ، وأبو داود (٤٧٩٠)، وحسنه الألباني (٩) الترمذي (١٥٩١) ، وقال محقق جامع الأصول (١١/١١) : حديث حسن.

عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ سَأَلَ النَّاسَ، وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَسْأَلَتُهُ فِي وَجْهِ هِ خُمُوشٌ، أَوْ خُدُوشٌ أَوْ كُدُوحٌ» قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ: « خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ وَمَا يُغْنِيهِ ؟ قَالَ: « خَمْسُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ اللهِ اللهِ ؟ اللهُ الل

٧ - \*(عَنْ مِرْدَاسٍ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : «يَــنْهَـبُ الصَّـالِحُونَ الأَوَّلَ فَالأَوَّلَ ، وَيَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْـرِ لَا يُبَالِيهُمُ اللهُ بَالَةً ») \* (٢).

٨ - \*(عَنْ ثَوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ : «يُوشِكُ الأُمْمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكْمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَةٍ تَدَاعَى الأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَةٍ نَدَاعَى الأَكْلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ : وَمِنْ قِلَةٍ نَحْنُ يَدُومُ مَنْ إِلَى قَلَا يَوْمَنْ إِلَى اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُورِكُمُ غُثَاءُ كَغُثاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْ زِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُورِكُمُ الْهَابَةَ مِنْكُمْ ، وَلَيَقْذِفَنَ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ »، فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَى : «حُبُ الدُّنْيَا قَائِلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوَهَنُ ؟ قَالَ : «حُبُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ المُؤْتِ ») \* (\*).

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «صِغَر الهمة»

١ - \*(سَمِعَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - سَائِلاً يَسْأَلُ بَعْدَ الْمُغْرِبِ، فَقَالَ لِوَاحِدٍ مِنْ قَوْمِهِ : عَشِّ الرَّجُلَ فَعَشَّاهُ، ثُمَّ سَمِعَهُ ثَانِيًا يَسْأَلُ فَقَالَ : أَلَمُ أَقُلْ لَكَ عَشِّ الرَّجُلَ، قَالَ : قَدْ عَشَيْتُهُ. فَنَظَرَ عُمَرُ فَإِذَا تَحْتَ يَدِهِ مِحْلاَةٌ الرَّجُلَ، قَالَ : قَدْ عَشَيْتُهُ. فَنَظَرَ عُمَرُ فَإِذَا تَحْتَ يَدِهِ مِحْلاَةٌ مَمْلُوءَةٌ خُبْزًا، فَقَالَ : لَسْتَ سَائِلًا وَلَكِنَّكَ تَاجِرٌ، ثُمَّ أَخَذَ الْجُلَاةَ وَنَشَرَهَا بَيْنَ يَدَيْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَضَرَبَهُ بِالدِّرَةِ، وَقَالَ : لَاتَعُدُ إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَضَرَبَهُ بِالدِّرَةِ، وَقَالَ : لَاتَعُدُ ﴾

٢ - \*(عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَهُ سَمِعَ يَوْمَ عَرَفَةَ رَجُلًا يَسْأَلُ النَّاسَ، فَقَالَ: أَفِي هَذَا الْيَوْمِ، وَفِي هَذَا الْمَكَانِ تَسْأَلُ مِنْ غَيْرِ اللهِ ؟ فَخَفَقَهُ بِالدِّرَّةِ)\* (٥).

٣- \*(قَالَ شَقِيقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَذْدِيِّ، الْبُلْخِيُّ: أُغْلِقَ بَابُ التَّوْفِيقِ عَنِ الْخَلْقِ مِن سِتَّةِ أَشْيَاءَ: الْبُلْخِيُّ: أُغْلِقَ بَابُ التَّوْفِيقِ عَنِ الْخَلْقِ مِن سِتَّةِ أَشْيَاءَ: اشْتِغَاهُمْ بِالنَّعْمَةِ عَنْ شُكْرِهَا، وَرَغَبَتُهُمْ فِي الْعِلْمِ وَتَرَكُهُمُ الْعَمَلَ، وَالْمُسَارَعَةُ إِلَى الذَّنْبِ وَتَأْخِيرُ التَّوْبَةِ، وَتَركُهُمُ الْعَمَلَ، وَالْمُسَارَعَةُ إِلَى الذَّنْبِ وَتَأْخِيرُ التَّوْبَةِ، وَالاغْتِرَارُ بِصُحْبَةِ الصَّالِينَ، وَتَركُ الاقْتِدَاءِ بِفِعَالِمِمْ، وَإِلاغْتِرَارُ الدُّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ يَبْتَغُونَهَا، وَإِقْبَالُ الآخِرَةِ وَإِذْبَارُ الدَّنْيَا عَنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا.

قُلْتُ: وَأَصْلُ ذَلِكَ عَدَمُ الرَّغْبَةِ وَالرَّهْبَةِ، وَأَصْلُهُ ضَعْفُ الْبَصِيرَةِ، وَأَصْلُهُ مَهَانَةُ ضَعْفُ الْبَصِيرَةِ، وَأَصْلُهُ مَهَانَةُ النَّفْسِ وَدَنَاءَتُهَا واسْتِبْدَالُ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتِ النَّفْسُ شَرِيفَةً كَبِيرَةً لَمْ تَرْضَ خَيْرٌ وَإِلَّا فَلَوْ كَانَتِ النَّفْسُ شَرِيفَةً كَبِيرَةً لَمْ تَرْضَ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۵۰)، وقال : حديث حسن، أبو داود(۱۲۲۲)، النسائي (۵/ ۹۷)، وابن ماجه (۱۸٤۱).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ١١ (٦٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٩٧)، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود

<sup>(</sup>٣٦١٠): صحيح، وهو في المشكاة (٥٣٦٩)، وأحمد وسنده قوي.

<sup>(</sup>٤) إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) جامع الأصول لابن الأثير(١٠/ ١٦١).

بِالدُّونِ. فَأَصْلُ الْخَيْرِ كُلِّهِ بِتَوْفِيقِ اللهِ وَمَشِيئَتِهِ وَشَرَفِ النَّفْسِ وَنُبْلِهَا وَكِبَرِهَا. وَأَصْلُ الشَّرِ خِسَّتُهَا وَدَنَاءَ مُّا وَصِغَرُهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا \* وَقَدْ وَصِغَرُهَا، قَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا \* (الشمس/ ٩-١٠)، أَيْ أَفْلَحَ مَنْ كَبَّرَهَا وَكَثَّرَهَا وَنَهَاهَا \* (الشمس/ ٩-١٠)، أَيْ أَفْلَحَ مَنْ صَغَرَهَا وَكَثَرَهَا وَنَهَاهَا فِطَاعَةِ اللهِ، وَخَابَ مَنْ صَغَرَهَا وَخَرَهَا وَنَهَا مِطَاعَةِ اللهِ، وَخَابَ مَنْ صَغَرَهَا وَحَقَرَهَا بِمَعَاصِي اللهِ. فَالنَّفُوسُ الشَّرِيفَةُ لَا تَرْضَى مِنَ الشَّياءِ إِلَّا بِأَعْلَاهَا وَأَفْضَلِهَا وَأَحْدِهَا عَاقِبَةً، وَالنَّفُوسُ الشَّرِيفَةُ لَا تَرْضَى مِنَ اللَّذَيْئَةُ مُعُومُ حَوْلَ اللَّانَفْسُ الشَّرِيفَةُ الْعَلِيَّةُ لَا تَرْضَى اللَّرِيفَةُ الْعَلِيَّةُ لَا تَرْضَى اللَّذَبَابُ عَلَى الأَقْذَارِ. فَالنَفْسُ الشَّرِيفَةُ وَالْخِيَانَةِ لاَّتَهَا أَكْبَرُ اللَّهُ اللَّلُمُ وَلَا بِالشَّوقَةِ وَالْخِيَانَةِ لاَنَّهُا أَكْبَرُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَقِيرَةُ الْخَقِيرَةُ الْخَسِيسَةُ وَلَى الْفَواحِشِ وَلَا بِالسَّرِقَةِ وَالْخِيَانَةِ لاَنَّهُمَا أَكُمَرُ مِنْ ذَلِكَ وَأَجَلُ . وَالنَّفْسُ الْهَينَةُ الْعَقِيرَةُ الْخَقِيرَةُ الْخَسِيسَةُ مِنْ ذَلِكَ وَأَجَلُّ. وَالنَّفْسُ الْهَينَةُ الْخَقِيرَةُ الْخَقِيرَةُ الْخَسِيسَةُ وَالْحَسِيسَةُ وَالْمَالَالَقُولَامِ مَنْ ذَلِكَ وَأَجَلُ . وَالنَّفْسُ الْهَينَةُ الْعَقِيرَةُ الْخَقِيرَةُ الْخَلِيسَةُ وَالْخَسِيسَةُ وَالْمَالِي مَعْمَا لَا الْمَقْرِيرَةُ الْخَلِيكَةُ الْعَلَيْكُ الْمَالِقُولَامِ مَلَى الْفَائِقُولُومُ السَّوْلِيقَةُ وَالْفَقَامِ السَّوْلِيقَةُ مِنْ السَّوْلِيقَةُ الْعَلَيْكُ الْمَالِقُولُومُ الْمُؤْمِلِي الْمَثَلِي السَّوْلِ السَّوْلِيقُ الْمَالِقُولُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمَالِقُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ الْمُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

بِالضِّدِ مِنْ ذَلِكَ. فَكُلُّ نَفْسٍ عَيلُ إِلَى مَا يُنَاسِبُهَا وَيُشَاكِلُهَا، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلُهَ ﴿ وَهُذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلُه ﴿ عَلَى شَاكِلُه ﴿ وَيُنَاسِبُهُ فَهُو يَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِهِ الَّتِي تُنَاسِبُ أَخْلاقَهُ وَيُنَاسِبُهُ فَهُو يَعْمَلُ عَلَى طَرِيقَتِهِ الَّتِي تُنَاسِبُ أَخْلاقَهُ وَطَبِيعَتَهُ، وَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجْرِي عَلَى طَرِيقَتِهِ وَمَذْهَبِهِ وَعَادَاتِهِ الَّتِي أَلِفَهَا وَجُبِلَ عَلَيْهَا، فَالْفَاجِرُ يَعْمَلُ بِهَا وَعَادَاتِهِ النِّتِي أَلِفَهَا وَجُبِلَ عَلَيْهَا، فَالْفَاجِرُ يَعْمَلُ بِهَا يُشْبِهُ طَرِيقَتَهُ مِنْ مُقَابَلَةِ النِّعَمِ بِالْمُعَاصِي وَالإِعْرَاضِ عَنِ المُنْعِمِ، وَالْمُؤْمِنُ يَعْمَلُ بِهَا يُشَاكِلُهُ مِنْ شُكْرِ المُنْعِمِ وَكَيَّةِ وَالثَّوْدُ إِلَيْهِ وَالْحَيَاءِ مِنْهُ، وَالْمُؤَافِةِ وَعَلَيْهِ وَالتَّوَدُّدِ إِلَيْهِ وَالْحَيَاءِ مِنْهُ، وَالْمُؤَافِةِ وَالْمُؤَافِقِهُ وَإِجْلَالِهِ) \* (١٠).

من مضار « صِغَر الهمة » انظر مضار صفة «الكسل»

#### الضعف

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| _      | ٨        | 7      |

#### الضعف لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمْ: ضَعُفَ يَضْعُفُ، وَهُ وَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ضع ف) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ القُوَّةِ، مِنْ مَادَّةِ (ضع ف) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى خِلَافِ القُوَّةِ، يُقَالُ مِنْهُ: ضَعُفَ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالضَّعْفُ بِفَتْحِ الضَّادِ لُغَةُ تَمَيْمٍ، وَبِضَمِّهَا لُغَةُ قُرَيْشٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ الضَّادِ لُغَةُ تَمَيْمٍ، وَلِضَمِّهَا لُغَةُ قُرَيْشٍ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ : الضَّعْفُ وَالضَّعْفُ خِلَافُ القُوَّةِ، وَقِيلَ: الضَّعْفُ - بِالضَّعْفُ - بِالضَّعْفُ - بِالفَتْحِ - الضَّعْفُ - بِالضَّمِّ - فِي الْجَسَدِ، وَالضَّعْفُ - بِالفَتْحِ - فِي الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ، وقِيلَ: هُمَا مَعًا جَائِزَانِ فِي كُلِّ وَجُهٍ، عَنِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ وَأَنْشَدَ:

وَمَنْ يَلْقَ خَيْرًا يَغْمِزِ الدَّهْرُ عَظْمَهُ

عَلَى ضَعَفٍ مِنْ حَالِهِ وَفُتُورِ فَهَذَا فِي الْجِسْمِ، وَأَنْشَدَ فِي الرَّأْيِ وَالْعَقْلِ: وَلَا أُشَارِكُ فِي رَأْي أَخَا ضَعَفٍ

وَلا أَلِينُ لِمَنْ لاَ يَسْتَغِي لِينِي وَلا أَلِينُ لِمَنْ لاَ يَسْتَغِي لِينِي وَقَدْ ضَعُفَ ، وَقَدْ ضَعُفَ يَضْعُفُ ضَعْفًا وَضُعْفًا . وَضَعُفَ . فَهُو ضَعِيفٌ ، وَالْجَمْعُ ضُعَفَاءَ وَضَعْفَى وَضِعَافٌ . وَنِسْوَةٌ ضَعِيفَاتٌ وَضَعَائِفُ وَضِعَافٌ ، قَالَ:

#### لَقَدْ زَادَ الْحَيَاةَ إِلَيَّ حُبًّا

بَنَاقِ ؛ إِنَّهُنَّ مِنَ الضِّعَافِ وَالضِّعْفَةُ: ضَعْفُ الفُوَّادِ وَقِلَّةُ الفِطْنَةِ . وَرَجُلٌ مَضْعُوفٌ وَمَبْهُوتٌ إِذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ ضَعْفِ (١).

وَأَضْعَفَ الرَّجُلُ: ضَعُفَتْ دَابَّتُهُ. يُقَالُ هُ وَضَعِيفٌ وَالنَّهُ وَالْمُضْعِفُ: فَالضَّعِيفُ فِي بَدَنِهِ وَالْمُضْعِفُ فِي دَابَّتِهِ ، وَضَعَفَهُ السَّيْرُ ، أَيْ أَضْعَفَهُ ، وَالتَّضْعِيفُ أَيْضًا وَالتَّضْعِيفُ أَيْضًا وَأَنْ تَنْسِبَهُ إِلَى الضَّعْفِ، وَأَضْعَفَهُ وَضَعَفَهُ وَضَعَفَهُ صَيَّرَهُ ضَعِيفًا، وَاسْتَضْعَفَهُ وَتَضَعَفَهُ وَجَدَهُ ضَعِيفًا فَرَكِبَهُ بِسُوءٍ.

وَفِي إِسْلَامٍ أَبِي ذَرِّ: "فَتَضَعَّفْتُ رَجُلًا» أَي اسْتَضْعَفْتُهُ، وَفِي الحَدِيثِ: "أَهْلُ الجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَفْهُ، وَفِي الحَدِيثِ: "أَهْلُ الجَنَّةِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَفْهُ، وَاسْتَضْعَفْتُهُ بِمَعْنَى لِلَّذِي لِلَّذِي يَتَضَعَّفُهُ النَّاسُ، وَيَتَجَبَّرُونَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا لِلْفَقْرِ وَرَثَاثَةِ يَتَضَعَّفُهُ النَّاسُ، وَيَتَجَبَّرُونَ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا لِلْفَقْرِ وَرَثَاثَةِ الْحَالِ. وَرَجُلٌ مَضْعُوفُ وَمَبْهُوتٌ، إِذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ الْحَالِ. وَرَجُلٌ مَضْعُوفُ وَمَبْهُوتٌ، إِذَا كَانَ فِي عَقْلِهِ ضَعْفُ ، وَشِعْرٌ ضَعِيفٌ: عَلِيلٌ (٢).

#### الضعف اصطلاحًا:

الضَّعْفُ وَهْنُ القُوَّةِ حِسًّا أَوْ مَعْنَّى، وَقِيلَ:

خة الأصل قيل أضعفت الشيء إضعافًا وضعفته تضعيفا، وضاعفته مضاعفة، وهو أن يزاد على أصل الشيء فيجعل مثلين أو أكثر، انظر المقاييس (٣٦٢/٣٦).

(۱) لسان العرب (۹/ ۲۰۳، ۲۰۶) ط. بيروت ، مقاييس اللغة (۳/ ۳۲۲)، والصحاح (٤/ ١٣٩٠)، والمصباح المنير (١/ ١٣٧).

(٢) لهذه المادة معنَّى آخر هـو أن يـزاد الشيء مثلـه ، ومن هـذا

خِلَافُ الْقُوَّةِ وَيَكُونُ فِي النَّفْسِ وَفِي الْبَدَنِ وَفِي الْبَدَنِ وَفِي الْبَدَنِ وَفِي الْبَالِ (١).

وَقِيلَ: الضَّعْفُ ضِدُّ القُوَّةِ فِي العَقْلِ وَالرَّأْيِ، وَبِالضَّمِّ فِي الْجِسْمِ وَبِالكَسْرِ بِمَعْنَى الْمِثْلِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: التخاذل - الجبن - القنوط \_ الكسل - الوهن - اليأس - التهاون \_ صغر الممة.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: القوة \_ قوة الإرادة \_ علو الهمة \_ النشاط \_ مجاهدة النفس \_ جهاد الأعداء \_ الصبر والمصابرة \_ العزم والعزيمة].

# ا لآيات الواردة في « الضعف »

#### الضعف في سياق حماية حق الضعيف:

- ١- أَيُودُ أُحَدُ كُمْ أَن تَكُونَ لَهُ ، جَنَّةً مُن نَجِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلَهُ. فِيهَامِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وُرِيَّةٌ ثُمُعَفَآ } فَأَصَابِهَاۤ إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَأَحْتَرَفَتْ كَذَلِك يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْأَيْتِ لَمَلَكُمْ تَتَفَكَّرُونَ هُ
- ٧- يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلَيَكْتُبُ بَيْنَكُمْ كَايِبًا بِٱلْعَكْدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَايَبُّ أَن يَكُنُبُ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكَتُبُ وَلْيُمْلِل الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْعًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَايَسْتَطِيعُ أَن يُعِلُّ هُوَ فَلَيْمُ لِلْ وَلِيُّهُ بِإِلْعَكَ ذِلِّ وَٱسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُ لُ وَأَمْرُأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضُونَ مِنَ الشُّهَدَآء أَن تَضِلُّ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا مَسْتُمُوٓاْ أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَدْنَىَ

أَلَّا تَرْبَابُوا اللَّهُ أَن تَكُونَ يَجِدُرةً حَاضِرةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُنُهُ وَهَا وَأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَاّرً كَاتِبٌ وَلَا شَهِدُ ذُو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُ. فُسُوقُ بِكُمْ وَاتَّ قُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكٌ لِهِمْ اللَّهِ

- وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْتَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَاهًا خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّاقُواْ ٱللَّهَ وَلَيْقُولُواْ قَوْلُاسَـدِيدًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ
- وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَبِفِ يَتَكُمَى ٱلنِّسَآء ٱلَّتِي لَا ثُوَّتُونَهُنَّ مَا كُنِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلْولْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَىٰ بِٱلْقِسْطِ وَمَاتَفُعَلُواْ مِنْ خَيْرِ ن فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ ۽ عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ. لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعَ لَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُنْ سَلُّ مِن زَبِّهِ ، أَتَعَ لَمُونَ أَنَ صَلِحًا مُنْ سَلُّ مِن زَبِّهِ ، قَالُواْ إِنَّا بِمَا أَرْسِلَ بِهِ عَمُؤْمِنُونَ ۞

(١) البقرة : ٢٦٦ مدنية

(٣) النساء: ٩ مدنية (٢) البقرة: ٢٨٢ مدنية (٤) النساء: ١٢٧ مدنية

# الضعف في سياق التلاوم أو العتاب:

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، غَضْبَن أَسِفًا قَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُونِي مِنْ بَعَدِيٌّ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَدَتِكُمْ وَأَلْقَى ٱلْأَلُواَحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ ۚ إِلَيْهُ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُواْ يَقْنُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ إِنَّهُ الْ

٧- أَلَوْ تَرَأَكَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمُ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدِ ﴿ وَمَاذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزِ ١ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلصُّعَفَ فَا لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓا إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبِعًا فَهَلَ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّامِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَيَّءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَمَدَيْنَكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمُّ صَبَرُنَا مَالَنَامِن مِّحِيصٍ ١٠٠٠

٨- وَقَالَ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ لَن نُؤْمِنَ بِهَا ذَاٱلْقُرْءَان وَلَا بِٱلَّذِي بِينَ يَدَيُّهُ وَلَوْ تَرَيَّ إِذِ ٱلظَّالِمُوكِ مُوقُوفُونَ عِندُرَيِّهِمْ يُرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَغْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ لَوْلَآ أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ١

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكُبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُصَعِفُوٓاْ أَنَحُنُ صِكَدَّ ذَنَكُمْ عَنَ ٱلْمُكَدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُمُ بَلْ كُنتُ مِ تُجْرِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡـتُصۡعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡـتَكۡبُرُواْ بَلْ مَكُو ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُ وِبَنَآ أَنْ تُكْفُرُ بِٱللَّهِ وَنَجَعَلَ لَهُ أَندَادًا وَأَسَرُّواُ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوْلُ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَىٰ فِيٓ أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كُفُرُواْ هَلَيُجُ زَوْنَ إِلَّا مَا كَانُواْيَعْ مَلُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَ إِذْ يَتَحَآجُونَ فِ ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلصُّعَفَتَوُا لِلَّذِينَ ٱسۡتَكَبُرُوٓا۫إِنَّاكُنَّالَكُمْ تَبَعًا فَهَلَ أَنتُ مِمُغْنُونَ عَنَّانصِيبًا مِنَ ٱلنَّادِ اللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَبُرُوۤاْ إِنَّا كُلُّ فِيهَآ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ حَكُمُ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### الضعف في سياق الرحمة والترقيق:

وَمَالَكُورَ لَانُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرَّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْولْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أُخْرِجْنَامِنْ هَلْدِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِرِ أَهْلُهَا وَأَجْعَل لَّنَا مِنلَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَل لَّنَامِن لَدُنكَ نَصِيرًا ﴿ ثُنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّاغُوتِ فَقَائِلُوٓ أَوْلِيَآ ءَ ٱلشَّيْطُانِيِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطُن كَانَ ضَعِيفًا لَأَنَّ

(٥) النساء: ٧٥ - ٧٦ مدنية

١١- وَأَذْكُرُوٓ أَإِذْ أَنْتُمْ قِلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي ٱلْأَرْضِ تَخَافُوكَ أَن يَنَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ فَعَاوَى كُمُ وَأَيْدَكُمْ بِنَصْرِهِ - وَرَزَقَكُمْ مِنَ ٱلطَّيِّبَنَتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١

١٢- ٱلْكُنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَ فِيكُمْ ضَعَفّاً فَإِن يَكُنُ مِّنكُمُ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغَلِبُواْ مِأْتُنَيْنِ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ أَلْفُ يَغْلِبُوۤ أَأَلْفَ يْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ<sup>ّ</sup> وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينَ ١

١٣- لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَ آءِ وَلَا عَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِـ دُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجُ إِذَانَصَحُواْ بِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَمَاعَلَى ٱلْمُحْسِينِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ عَنْ فُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ

#### الضعف في سياق الاحتقار والإقالة منه:

١٤ - إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِيكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسهمْ قَالُوا أ فِيمَ كُنُهُم عَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُوٓ أ ٱلمَّ تَكُنَّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَا جِرُواْ فِيمَا فَأُولَتِكَ مَأُونَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءَ وَٱلَّوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ١

> ١٥- قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَاتَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ۖ وَلَوْ لَارَهُ طُكَ لرَجَمَنْكُ وَمَآ أَنتَ عَلَيْمَاٰ بِعَزِرِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ ( ٥)

#### الضعف سمة المخلوقين والشركاء:

١٦- يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞

١٧- قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمَدُّدُ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدًّا ۖ حَقَّ إِذَا رَأُوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْهُوَشَرُّمَّكَأَنَّا وَأَضْعَفُ جُندًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٨- يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُّ فَأَسْتَمِعُواْ لَهُ وَ إِتَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهَ لَن يَعْلُقُواْ ذُكِابًا وَلُو ٱجْتَمَعُواْ لَكُرُ وَإِن يَسَلُّتُهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْئًا لَّايِسً تَنْفِذُوهُ مِنْـ أَهُ صَعُفَ ٱلطَّ الِبُ وَٱلْمَطْ لُوبُ ﷺ

 ١٩ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةُ ثُمَّجَعَلَمِنْ بَعَدِ قُوَّة<u>ِ ضَعْفًا</u> وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿ اللَّهُ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### الضعف سمة الكيد الشيطاني:

٢٠- ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَائِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَانِلُونَ فِي سَبِيلَ الطَّاغُوتِ فَقَانِلُوٓ أَ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطِ نِكَانَ ضَعِيفًا ﴿ الْمُ

(٨) الحج: ٧٣ مدنية

(٩) الروم : ٥٤ مكية (١٠) النساء : ٧٦ مدنية

(٥) هود: ٩١ مكبة

(٦) النساء: ٢٨ مدنية

(٧) مريم: ٥٥ مكية

(١) الأنفال: ٢٦ مدنية

(٢) الأنفال: ٦٦ مدنية (٣) التوبة : ٩١ مدنية

(٤) النساء : ٩٧ – ٩٨ مدنية

# المؤمن لا يضعف أمام المصائب:

٢١ - وَكَأَيِن مِّن نَبِي قَلْتَل مَع مُورِيِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَاضَعُفُوا وَمَا السَّتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُ الصَّبِرِينَ (١١)

#### استضعاف الخلق من سمة الكفار والجبابرة:

٧٧ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِنْسَمَا خَلَفْتُهُ وَيَ مِن بَعَدِى آَعَ حِلْتُمْ أَمْرَدَ يَكُمْ وَأَلْقَى الْأَنُواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُهُ إِلَيْهِ قَالَ أَبْنَ أُمَّ إِنَّا لُقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي وَكَادُوا يَقْنُلُونَنِي فَلَا تَشْمِتْ فِي الْأَعْدَاءَ وَلاَ تَعْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ فَلَا تَشْمِتْ فِي الْأَعْدَاءَ وَلاَ تَعْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ الطَّالِمِينَ (أَنَّ )

# ٣٧- إِنَّ فِرْعَوْرَتَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِبَعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَ أَيْنَهُمْ يُذَبِّهُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَخِيء نِسَاءَ هُمْ إِنّهُ مُكاتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُسِتَخِيء نِسَاءَ هُمْ إِنّهُ مُكاتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ وَيُولِدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلّذِينَ السَّتُضْعِفُواْ وَنَجُعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ الْمُنْ عَلَى الْوَرِثِينَ ﴿ وَنَجُعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَنَجُعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ وَنَجُعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿

#### عاقبة المستضعفين:

٧٤ وَأَوْرَثْنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضْعَفُونَ مَسْكِرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعْكِرِ بَهَا ٱلَّتِي بَسَرَكُنَا فِيهَا وَسَمَتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةِ يبلَ وَتَمَتَّ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَةٍ يبلَ بِمَاصَبَرُواً وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِي فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ, وَمَاكَانُ انُواْ يَعْرِشُونَ ﴿

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الضعف »

١- \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا \_ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ اللهِ ﷺ: «الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ اللهِ ﷺ: فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا اللهَ عُلَى السَّبْعِ الْبُوَاقِي ») \* (١).

٧- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ النَّبِيُّ عَنَّهُ النَّبِيُّ عَنَّهُ النَّبِيُّ عَنَّلَ النَّبِيُّ عَنَّلَ النَّبِيُّ عَنَى الأَنْبِيَاءِ (٢) فَقَالَ لِقَوْمِهِ: لَا يَتْبَعُنِي رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ (٣) وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَلَا يَبْنِ بِهَا (٤) ، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ يَرْفَعُ سُقُوفَهَا ، وَلَا أَحَدُ اللهَّرَى عَنَا الْوَ خَلِفَاتٍ (٥) وَهُو يَنْتَظِرُ وِلَادَهَا. وَلَا اخْرُ اللَّهُمَّ الْوَ خَلِفَاتٍ (٥) وَهُو يَنْتَظِرُ وَلَادَهَا. فَغَزَا. فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ (٢) صَلاَةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ فَغَزَا. فَدَنَا مِنَ القَرْيَةِ (٢) صَلَاةَ العَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِلشَّمْسِ: إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُورٌ ،اللَّهُمَّ اخْبِسُهَا عَلَيْنَا (٧) فَحُبِسَتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَجَمْعَ الْغَنَائِمَ ، فَجَاءَ تُ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ فَجَمْعَ الْغَنَائِمَ ، فَجَاءَ تُ - يَعْنِي النَّارَ - لِتَأْكُلَهَا فَلَمْ قَرَعُمُ الْغُلُولُ ، فَلْيَتَا يعْنِي مِنْ كُلِ قَبِيلَةٍ رَجُلٌ ، فَلَيْقَتْ يَدُرَجُلٌ بِيدِهِ ، فَقَالَ: فِيكُمْ فُلُولًا (٨) ، فَلْيَتِيهِ مَ فَقَالَ: فِيكُمْ فُلُولًا فَيَلُ وَيَكُمْ الْغُلُولُ ، فَلَيْقِتْ يَدُرَجُلُ بِيدِهِ ، فَقَالَ: فِيكُمْ الْغُلُولُ ، فَلَيْقِتْ يَدُرَجُلُ بِيدِهِ ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ ، فَلَيْقَتْ يَدُرَجُلُ بِيدِهِ ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ ، فَجَاءُوا بِرَأُسِ بَقَرَةٍ الْمِيلَةِ وَيُحُلُ أَلُولُ ، فَجَاءُوا بِرَأُسٍ بَقَرَةٍ الْمِيلِةِ ، فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ ، فَجَاءُوا بِرَأُسٍ بَقَرَةً مِنْ مُلْولًا مِنْ أَنْ مُلْوَلًا مِنْ فَقَالَ: فِيكُمُ الْغُلُولُ ، فَجَاءُوا بِرَأُسٍ بَقَرَةً مِنْ فَلَا الْعَلَى الْمُؤْلُ ، فَجَاءُوا بِرَأُسٍ بَقَرَةً اللّهُ عَلَى الْمُؤْلُ ، فَلَا مَا مُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُ ، فَجَاءُوا بِرَأُسٍ بَقَرَةً مَا الْعَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ ، فَكَنْ الْمُؤْلُ ، فَحَاءُوا بِرَأُسِ الْمُؤْلُ الْمُلْمُ الْمُلُولُ ، فَلَا الْمُؤْلُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلُ الْمُؤْلُ

مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَعُوهَا ، فَجَاءَ تِ النَّارُ فَأَكَلَتْهَا . ثُمَّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الغَنَائِمَ . رَأَى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلَّهَا لَنَا» \*(٩) .

٣- \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قُلْتُ عَالَهُ عَنْهُ ـ قَالَ: قُلْتُ عَالَ اللهِ ، كَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ بِاللهِ ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ » قَالَ: قُلْتُ: أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: «أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَكْثَرُهَا ثَمَنًا » قَالَ: قُلْتُ: فَلْتُ: فَلْتُ اللهِ أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ » فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ: «تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ » فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ ؟ قَالَ: «تُعِينُ صَانِعًا، أَوْ تَصْنَعُ لأَخْرَقَ » قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ العَملِ ؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ العَملِ ؟ قَالَ: «تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكُ عَلَى نَفْسِكَ ») \* (١٠).

٤- \*( عَـنْ أَبِي سَعِيدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَـالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَنْكَرًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «مَـنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرُهُ بِيَـدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ . وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيهَانِ ») \* (١١) .

٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْمُؤْمِنُ القَوِيُّ (١٢) خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى

<sup>(</sup>٩) البخاري الفتح ٦ (٣١٢٤) واللفظ له ، ومسلم (١٧٤٧).

<sup>(</sup>۱۰) مسلم (۸٤).

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۲۹).

<sup>(</sup>١٢) المؤمن القوي خير: المراد بالقوة هنا ، عزيمة النفس والعزيمة في أمور الآخرة . فيكون صاحب هذا الوصف أشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . والصبر على الأذى في ذلك وأرغب في الصلاة والصوم وسائر العبادات ونحو ذلك .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: هذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم.

<sup>(</sup>٣) بضع المرأة: يطلق على الفرج والتزوج والجماع.

<sup>(</sup>٤) ولما يبن بها: أي لم يدخل بها.

<sup>(</sup>٥) أو خلفات: جمع خلفة وهي الحامل من النوق.

<sup>(</sup>٦) فدنا من القرية: قال ابن حجر هي أريحا.

<sup>(</sup>٧) احبسها علينا: قيل: وقفت الشمس، وقيل: بطئت حركتها.

<sup>(</sup>٨) الغلول: أي السرقة من الغنيمة.

اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ خَيْرٌ . احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلَا تَعْجِنْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ وَلَا تَعْجِنْ ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: قَلَا تَقُلْ: قَلَا تَقُلْ: قَلَا تَقُلْ: قَلَا تَقُلْ: قَلَا تَقُلْ: قَلَا تَقَلْ:

اللهِ . وَمَا شَاءَ فَعَلَ . فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ اللَّهِ مَا اللَّهُ يُطَانِ ») \*(١) .

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الضعف » معنَّى

7- \*(عَنْ طَاوُسٍ أَنَّهُ قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَيْدٍ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ ، قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَاللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدٍ : (كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ . حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ (٢) . أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ ) \*(1) . أَوِ الْكَيْسُ وَالْعَجْزُ ) \*(2) .

٧- \*(عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ (٤) وَعَمِلَ لِلَا
 بَعْدَ الْمُوْتِ ، وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى

اللهِ» **)**\*\* .

٨- \*( عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْبُحْلِ ، وَالْهُرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ وَالْكُسُلِ ، وَالْجُنْ مَنْ زَكَّاهِ اللَّهُمَّ اِنْ نَفْسِي تَقْوَاهَا. وَزَكِّهَا (٢) أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا. أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ (٧) ، يَغْشَعُ ، وَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعْ (٧) ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا ») \*(٨).

# من مضار « الضعف »

(١) يُسُورِثُ الذُّلَّ وَالْهُوَانَ عَلَى اللهِ ثُمَّ عَلَى النَّاسِ.

(٢) دَلِيلٌ عَلَى ضَعْفِ الإِيهَانِ وَقِلَّةِ اليَقِينِ.

(٣) طَرِيقٌ يُؤدِّي إِلَى تَفَكُّكِ الْمُجْتَمَعَاتِ وَتَفْرِيقِ الْجَهَاعَاتِ.

(٤) مَظْهَرٌ مِنْ مَظَاهِرٍ سُوءِ الْخُلُقِ.

(۱) مسلم (۲۲۲۶).

(٢) الكيس: ضد العجز ، وهو النشاط والحذق بالأمور.

(٣) مسلم (٢٦٥٥).

(٤) دان نفسه: أي حاسبها في الدنيا قبل أن يحاسب يوم القيامة.

(٥) الترمذي (٢٤٥٩) واللفظ له ، وقال: هذا حديث حسن ، وابسن ماجة (٢٢٦٠) ، والبغوي في شرح السنة

(۲۰۸/۱٤) ولفظه موافق لما رواه الترمذي وقال: حديث

حسن.

(٦) وزكها: أي طهرها .

(٧) ومن نفس لا تشبع: معناه استعادة من الحرص والطمع والشره ، وتعلق النفس بالآمال البعيدة.

(۸) مسلم (۲۲۲۲).

#### الضلال

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١.     | ٣٤       | 101    |

#### الضلال لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِمْ: ضَلَّ يَضِلُّ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ض لِ ل) الَّتِي تَـدُلُّ عَلَى ضَيَاعِ الشَّيْءِ وَذَهَابِهِ فِي غَيْرِ حَقِّهِ، وَكُلُّ جَائِرِ عَنِ الْقَصْدِ ضَالُّ، وَرَجُلٌ ضِلِّيلٌ وَمُضَلَّلٌ، إِذَا كَانَ صَاحِبَ ضَلَالٍ وَبَاطِلٍ، تَقُولُ: أَضْلَلْتُ بَعِيرِي: إِذَا ذَهَبَ مِنْكَ، وَضَلَلْتُ الْمُسْجِدَ وَالدَّارَ إِذَا لَمْ تَهْتَدِ إِلَيْهِمَا، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيم، لَا يُهْتَدَى إِلَيْهِ، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الضَّلَالُ: الْعُدُولُ عَن الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيم، وَيُضَادُّهُ الْهِدَايَةُ، وَيُقَالُ الضَّلَالُ (أَيْضًا) لِكُلِّ عُـدُولٍ عَنِ الْنَهَجِ عَمْدًا كَانَ أَوْسَهْ وًا يَسِيرًا كَانَ أَوْكَثِيرًا، وَلِكُوْنِهِ كَذَلِكَ صَحَّ أَنْ يُسْتَعْمَلَ لَفْظُ الضَّلَالِ عِنَّنْ يَكُونُ مِنْهُ خَطَأٌ مَا، وَلِذَلِكَ نُسِبَ إِلَى الأَنْبِيَاءِ وَإِلَى الْكُفَّارِ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الضَّلَالَيْنِ بَوْنٌ بَعِيدٌ، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴾ (الضحى/٧) أَيْ غَيْرَ مُهْتَدِ لِمَا يُسَاقُ إِلَيْكَ مِنَ النُّبُوَّةِ، وَقَالَ فِي يَعْقُوبَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ﴿إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينِ﴾ يــوسف/ ٨) إِشَارَةً إِلَىٰ شَغَفِهِ بِيُــوسُفَ – عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَقَالَ عَنْ مُوسَى - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلَامُ - ﴿ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ (الشعراء/ ٢٠) تَنْبِيهٌ أَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ سَهْوٌ.

وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: يُقَالُ: ضَلَّ الشَّيْءُ يَضِلُّ

ضَلَالًا، أَيْ ضَاعَ وَهَلَكَ، وَالاَسْمُ: الضَّلُ (بِالضَّمِّ) وَالضَّالَةُ: مَاضَلٌ مِنَ الْبَهِيمَةِ، لِلذَّكْرِ وَالأُنْثَى وَرَجُلٌ ضِلِيلٌ وَمُضَلَّلُ، أَيْ ضَالٌ جِدًّا، وَهُو الْكَثِيرُ التَّتَبُعِ فِلْضَلَالِ، وَأَضَلَّهُ: أَضَاعَهُ وَأَهْلَكَهُ، وَضَلَلْتُ الْسَجِدَ وَالدَّارِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُا، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيمٍ وَالدَّارِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُا، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيمٍ وَالدَّارِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُا، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيمٍ وَالدَّارِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُا، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيمٍ وَالدَّارِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُا، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيمٍ وَالدَّارِ: إِذَا لَمْ تَعْرِفْ مَوْضِعَهُا، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مُقِيمٍ وَالدَّالَةُ وَيُقَالُ إِنَّكَ لَتَهْدِي الضَّالَ وَسُعْمُلُ مُطَاوِعَةً لأَضَلَّ، وَيُقَالُ إِنَّكَ لَتَهُدِي الضَّالَ وَسُعْمِ وَيُقَالُ إِنَّكَ لَتَهُ دِي الضَّالَ الشَّكُ اللهُ وَلَيْ اللهُ السَّعُمُ اللهُ وَلَيْ اللهُ السَّكُ لِ اللهُ الشَّهُ وَيُقَالُ إِنَّكَ لَتَهُ وَلِهِ وَوَمِنْ يُشْرِكُ بِاللهِ الْبُعُدِي الشَّكَ أَلُو طَوِيقَ وَ السَلَالُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالَةُ : ضِدُّ الْمُدَى وَالرَّشَادِ، أَيْ فَلَوْ طَرِيقِ . مَنْظُورٍ: الضَّلَالُ وَالضَّلَالُ وَالضَّلَالَةُ : ضِدُّ الْمُدَى وَالرَّشَادِ، أَيْ عَنْ دِينِ أَوْ حَقِ أَوْ طَرِيقٍ .

ضَلَلْتَ تَضِلُّ، هَذِهِ اللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ ، وَضَلِلْتَ تَضِلُّ هَذِهِ اللَّغَةُ الْفَصِيحَةُ ، وَضَلِلْتُ تَضِلُّ ضَلَالًا وَضَلَالًا وَضَلَالًا وَضَلَالًا وَضَلَالًا وَضَلَالًا وَضَلَالًا وَضَلَالًا وَصَلَالًا وَعَلِمَ ، وَقَدْ قُرِئَ بِهِمَا جَمِيعًا أَضِلُّ ، فَهُو مِنْ بَابِ ضَرَبَ وَعَلِمَ ، وَقَدْ قُرِئَ بِهِمَا جَمِيعًا قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ: - ﴿قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَ أَضِلُ عَلَى قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ: - ﴿قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَ أَضِلُ عَلَى نَفْسِى ﴾ (سبَأً/ ٥٠).

وَأَهْلُ الْعَالِيَةِ يَقُولُونَ: ضَلِلْتُ بِالْكَسْرِ ، أَضِلُّ وَهُو ضَالٌ تَالٌ ، وَهِيَ الضَّلَالَةُ وَالتَّلَالَةُ . وَأَضَلَّهُ:

جَعَلَهُ ضَالاً . وَالإِضْلَالُ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ ضِدُّ الْهِدَايَةِ وَالإِرْشَادِ. يُقَالُ: أَضْلَلْتُ فُلَانًا إِذَا وَجَّهْتَهُ لِلضَّلَالِ عَنِ الطَّرِيقِ ، وَإِيَّاهُ أَرَادَ لَبِيدٌ:

مَنْ هَدَاهُ سُبُلَ الْخَيْرِ اهْتَدَى

نَاعِمَ الْبَالِ ، وَمَنْ شَاءَ أَضَلْ قَالَ لَبِيكٌ هَذَا فِي جَاهِلِيَّتِهِ فَوَافَقَ قَوْلُهُ التَّنْزِيلَ قَالَ لَبِيكٌ هَذَا فِي جَاهِلِيَّتِهِ فَوَافَقَ قَوْلُهُ التَّنْزِيلَ الْعَزِيزَ : ﴿ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ ﴾ (النحل/ ١٤٥).

وَضَلَّ سَعْيُهُ: عَمِلَ عَمَلًا لَمْ يَعُدْ عَلَيْهِ نَفْعُهُ، ضَلَّلَهُ تَصْلِيلًا وَتَضْلَالًا: صَيَّرَهُ إِلَى الضَّلَالِ وَنَسَبَهُ إِلَيْهِ، وَتَضَالَّ تَضَالاً، ادَّعَى الضَّلَالَ، وَضَلُولٌ: كَضَالٍ (١).

#### الضلال اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: الضَّلَالُ: هُوَ الْعُدُولُ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُتَقِيمِ (٢).

وَقَالَ الجُرْجَانِيُّ والْمُنَاوِيُّ: الضَّلَالُ فَقُدُ مَا يُوصِّلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ، وَقِيلَ سُلُوكُ طَرِيقٍ لَايُوصِّلُ إِلَى الْمَطْلُوبِ<sup>(٣)</sup>.

وَقَالَ الْفَيْرُوزَابَادِيُّ: الضَّلَالُ: هُـوَ عُدُولٌ عَنِ الْنَّهَ جِ (مَنْهَجِ اللهِ)، عَمْدًا كَانَ أَوْسَهْ وًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثْرًا (٤٤).

## الفرق بين الضلال والغي:

قَالَ الْكَفَوِيُّ: الضَّلَالُ يَكُونُ فِي مُقَابَلَةِ الْمُدَى

وَالغَيُّ فِي مُقَابَلَةِ الرُّشْدِ. وَالضَّلَالُ: أَلَّا يَجِدَ السَّالِكُ إِلَى مَقْصِدِهِ طَرِيقًا أَصْلًا، وَالْغِوَايَةُ: أَلَّا يَكُونَ لَهُ إِلَى الْقَصِدِ طَرِيقًا أَصْلًا، وَالْغِوَايَةُ: أَلَّا يَكُونَ لَهُ إِلَى الْقَصِدِ طَرِيقٌ مُسْتَقِيمٌ (٥).

## أنواع الإضلال:

الإِضْلَالُ ضَرْبَانِ: أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ الضَّلَالُ كَقَوْلِكَ: أَضْلَلْتُ الْبَعِيرَ أَيْ ضَلَّ عَنِّي. وَإِمَّا أَنْ يُحْكَمَ بِضَلَالِهِ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ الإِضْلَالُ سَبَبًا لِلضَّلَالِ. وَهُوَ أَنْ يُنزَيَّنَ لِلْإِنْسَانِ البَاطِلُ لِيَضِلَّ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ هُمَّتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴿ (النساء / ١١٣) أَيْ يَتَحَرَّوْنَ يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴿ (النساء / ١١٣) أَيْ يَتَحَرَّوْنَ يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴿ (النساء / ١١٣) أَيْ يَتَحَرَّوْنَ أَفْعَالًا يَقْصِدُونَ بِهَا أَنْ تَضِلَّ، فَلَا يَحْصُلُ مِنْ فِعْلِهِمْ ذَلِكَ إِلَّا مَا فِيهِ ضَلَالُ أَنْفُسِهِمْ.

وَإِضْلَالُ اللهِ تَعَالَى لِلْإِنْسَانِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ سَبَبُهُ الضَّلَالَ وَهُو أَنْ يَضِلَّ الإِنْسَانُ فَيَحْكُمَ اللهُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ فِي الدُّنْيَا، وَيَعْدِلَ بِهِ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ إِلَى النَّارِ فِي الآخِرَةِ، وَذَلِكَ الإِضْلَالُ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ إِلَى النَّارِ فِي الآخِرَةِ، وَذَلِكَ الإِضْلَالُ هُو حَقٌ وَعَدْلُ، فَإِنَّ الْحُكْمَ عَلَى الضَّالِ بِضَلَالِهِ، وَالْعُدُولَ بِهِ عَنْ طَرِيقِ الْجَنَّةِ إِلَى النَّارِ حَقٌ وَعَدْلُ.

وَالثَّانِي مِنْ إِضْلَالِ اللهِ: هُـوَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى وَضَعَ جِبِلَّةَ الإِنْسَانِ عَلَى هَيْئَةٍ، إِذَا رَاعَى طَرِيقًا تَحْمُ ودًا كَانَ أَوْ مَذْمُومًا أَلِفَهُ وَاسْتَطَابَهُ، وَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ صَرْفُهُ وَاسْتَطَابَهُ، وَتَعَسَّرَ عَلَيْهِ صَرْفُهُ وَاسْتَطَابَهُ،

<sup>(</sup>٤) التعريفات (١٣٨)، والتوقيف (٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٤٨١) وما بين القوسين في التعريف من إضافتنا.

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (۳/ ۳۰٦)، المفردات (۲۹۹)، والصحاح (۱۷۸/۵).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب(١١/ ٣٩٠ -٣٩٦)

<sup>(</sup>٣) المفردات (٢٩٧).

عَنْهُ. وَيَصِيرُ ذَلِكَ كَالطَّبْعِ الَّذِي يَأْبَى عَلَى النَّاقِلِ، وَلَا ذَلِكَ وَلَا لَكُونُ فِينَا فِعْلُ وَلِمَا لِللهِ فَلَا اللهِ فِي اللهِ فَلَا اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ فَلَا اللهُ اللهُ

## من معاني كلمة «الضلال» في القرآن الكريم:

١ - الْغَوَايَةُ: وَمِنْهُ قَوْلُـهُ تَعَالَى فِي (يَس): ﴿ وَلَقَدْ
 أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلاً كَثِيرًا ﴾ (آية/ ٦٠).

٢- الْخُسْرَانُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (سُورَةِ غَافِرٍ):
 ﴿ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ (آية/ ٢٥).

٣- الشَّقَاءُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (سُورَةِ الْقَمَرِ):
 ﴿إِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ﴾ (آية/ ٢٤).

٤ - الْبُطْلَانُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (سُورَةِ مُحَمَّدٍ):
 ﴿ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَا لَمُمْ ﴾ (آية / ٤).

٥- الْخَطَأُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (سُورَةِ: القلم): ﴿ وَغَلَدُوْ اعَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ \* فَلَمَّ رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ ﴾ (آية/ ٢٥، ٢٦).

٦- الْهَلَاكُ (الْمُوْتُ): وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (سُورَةِ السَّجْدَةِ): ﴿ أَءِذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ ﴾ (آية/ ١٠).

٧- النِّسْيَانُ: وَمِنْـهُ قَـوْلُـهُ تَعَـالَى فِي (سُـورَةِ البَقَرَةِ): ﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُـذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى﴾
 (آية/ ٢٨٢).

٨- الْجَهْلُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي (سُورَةِ الشُّعَرَاءِ):
 ﴿قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴾ (آية/ ٢٠).

٩- الضَّلَالُ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْهُدَى: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّوَ لِينَ ﴾
 (الصافات/ ٧١).

وَإِذَا كَانَ الضَّلَالُ تَرُكَ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ عَمْدًا كَانَ أَوْ سَهْوًا قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا ، صَحَّ أَنْ يُسْتَعْمَلَ لَفْظُ الضَّلَالِ فِيمَنْ يَكُونُ مِنْهُ خَطَأٌ مَا (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الإلحاد \_ شرب الخمر \_ الشك \_ الفجور \_ الفسق \_ الكفر \_ اتباع الحوى \_ التفريط والإفراط \_ الابتداع \_ انتهاك الحرمات.

وفي ضد ذلك: الإيهان \_ الاستقامة \_ الهدى \_ الطاعة \_ الإسلام \_ الفرار إلى الله \_ الاتباع \_ تعظيم الحرمات].

# الآيات الواردة في « الضلال »

الضلال بمعنى الغواية:

١- قُلْ يَتَأَهْلَ ٱلْكِئْكِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَا إِلَا آنَ ءَامَنَا بِأَلَهِ وَمَا أُنِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمُ فَكَسِقُونَ ﴿ فَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مَن لَعَنهُ قُلْ هَلْ أُنْبِيْتُكُم بِشَرِّمِن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَعَنهُ اللّهُ وَغَضِب عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَا ذِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّغُوتَ أَوْلَ إِلَى شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿ (١)

٧- قُلْ يَكَأَهْ لَ الْكِتَبِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْراً لُحَقِّ وَلَا تَشِعُوا أَهْوا اَ قَوْمِ قَدْ ضَكُوا مِن قَبْلُ وَأَضَا وَالْكَثِيرا وَضَا لُوا عَن سَوا اَ السَّكِيلِ ﴿ اللَّهُ ا

فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلَذَارَقِي هَلْاَ آ أَكْبُرُّ فَلَمَّا آَفَلَتْ قَالَ يَكْقَوْمِ إِنِّي بَرِيَّ ءُمِّمَا تُشْرِكُونَ ﴿

إِنِّ وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ ﴿ ﴾ اللهِ اللهِ ﴾ المُشْرِكِينَ ﴿ ﴾

وَإِن تُطِعْ أَكُثَرَ مَن فِ الْأَرْضِ يُضِلُوكَ عَن سَكِيلِ اللَّهُ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمُ اللَّا يَخُرُصُونَ اللَّا الطَّنَّ وَإِنْ هُمُ اللَّا يَخُرُصُونَ اللَّا

إِذَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ مِن يَضِلُ عَن سَبِيلِهِ ۚ وَهُوَ اَعْلَمُ إِلَّهُ هُ تَدِينَ شَ

فَكُلُواْمِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايكِيهِ مُؤْمِنِينَ شِيَ

وَمَالَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُواْمِمَا ذُكِرَ اَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّاحَرَمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا اَضْطُرِ رَتُمْ إِلَيْةً وَإِنَّ كَثِيرًا لِيَضِلُونَ بِأَهُوا بِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبِّكَ هُوَا عَلَمُ بِأَلْمُعْتَدِينَ (اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعَتَدِينَ (اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الللْمُولِي اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ

٥- فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيهُ يَهُ يَشَرَحْ صَدِّرَ هُ الْإِسْلَمِّ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلُهُ يَجْعَلُ صَدْرَهُ وَضَيِقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَضَعَدُ فِي السَّمَآءَ كَذَالِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى اللَّذِينَ لايُؤْمِنُونَ فَيْ

آدَخُلُواْ فِي أَمَوِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِ
 وَالْإِنسِ فِي النَّارِكُلُمَادَ خَلَتْ أُمَّةُ لَمَنَتْ أُخْنَهاً
 حَتَى إِذَا ادَاركُواْ فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَعُهُمْ

(١) المائدة: ٥٥ – ٦٠ مدنية (٣) الأنعام: ٧٤ – ٧٩ مدنية (٥) الأنعام: ١٢٥ مكية

(٢) المائدة : ٧٧ مدنية (٤) الأنعام : ١١٦ - ١١٩ مكية

لِأُولَىٰهُمْ رَبَّنَاهَآ وُلَآءِ أَضَلُّونَافَ عَابِمِمْ عَذَابًاضِعْفَا مِّنَ النَّارِقَالَ الْمُلْرِضِعْفُ وَلَكِن لَانْعَلَمُونَ اللَّ

٧- وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ اَجْعَلْ هَلَا الْآلِكَ عَامِنَا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ﴿ وَالْمَالِنَا مِنَ الْأَصْنَامَ ﴿ وَالْمَالِنَ فَان تَبِعَنِي فَإِنَّهُ, رَبِّ إِنَّهُ نُ أَضَلُلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ, مِنِي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورُ رُجِيدٌ ﴿ (٢)

٨- وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَاۤ أَنزَلَ رَبُّكُونَ فَالْوَاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿
 لِيَحْمِلُوۤ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ لِيَحْرِعِلْمٍ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُونَهُم بِغَيْرِعِلْمٍ أَلَاسَآ مَا مَا مَزِرُونَ دَنَ ﴿
 ألاسآ مَا مَا مَزُودَ دَنَ ﴿

٩- قُلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدَلَهُ ٱلرَّمْنُ مَدًّا مَا يَوْعَدُونَ إِمَّا ٱلْمَا يَوْعَدُونَ إِمَّا ٱلْمَا يَوْعَدُونَ إِمَّا ٱلْمَا يَعَدَ الْمَا السَّاعَة فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوشَرُّ مَّكَانًا وَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوشَرُّ مَّكَانًا وَالْمَعْمُ جُندًا (اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلِي الْمُعْلَقُلْمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْعُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُلِمُ الْمُلْمُلُلِمُ الْمُلْمُلُلِمُ الْمُلْمُلُلِمُ الْمُلْمُلُلِمُ الْمُلْمُلُلِمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُلُول

١٠ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَ أَ إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِيعِبَادِى فَأَضْرِبُ لَمُ مُطَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَالْتَخَنْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ ﴿
 وَلَا تَخْشَىٰ ﴿
 فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ عَلَىٰ فَعْشِيهُمْ ﴿
 فَغَشِيهُم مِّنَ ٱلْمُ مَا غَشِيهُمْ ﴿
 وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ﴿

١١- ﴿ وَمَا أَعْجَلَاكَ عَن قَوْمِكَ يَـمُوسَىٰ ﴿ اللَّهِ مَا أَوْلاَءِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ
 رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ
 قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ
 السّامِرِيُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٧- وَلَقَدْ قَالَ لَهُمُ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّ مَا فُتِنتُم بِهِ قَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْنُ فَالْيَعُونِ وَاطِيعُواْ الْمِي ﴿
قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَي

١٣ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِلُ فِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمِ وَلَا هُدَى اللهِ مِن اللهِ مَن يُجَدِلُ فِ اللهِ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهِ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَا مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن اللهُ مَا مِن اللهُ مِن اللّهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن ا

وَلَمْ مَرْقُبُ قَوْلِي ١٠٠٠

ثَانِیَ عِطْفِهِ <u>ِلِیُضِلَّ</u> عَن سَبِیلِٱللَّهِ َلَهُ فِي ٱلدُّنْیَا خِزْیُ وَنُذِیقُهُ ، یَوْمَ ٱلْقِیکَمَةِ عَذَابَ ٱلْحَرِیقِ (() (^)

١٤ - وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ
 فَيَقُولُ ءَأَنتُ مُ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِى هَنَ وُلاَءَ
 أَمْهُمْ ضَكُوا ٱلسَّيِيلَ شَيْ

(۷) طه : ۹۰ – ۹۶ مکنة

(٨) الحج: ٨ - ٩ مدنية

(٤) مريم : ٧٥ مكية

(٥) طه : ۷۷ – ۷۹ مكية

(٦) طه : ۸۳ – ۸۵ مکية

(١) الأعراف: ٣٨ مكية

(٢) إبراهيم: ٣٥-٣٦ مكية

(٣) النحل : ٢٥ - ٢٥ مكية

٧٧ - وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ عَفْ لَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُكَيْنِ يَقْتَئِلَانِ هَلْذَا مِن شِيعَلِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَنْتُهُ الَّذِي مِن شِيعَلِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى اللَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ عَلَى اللَّهِ قَالَ هَلْذَا فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَ لَيِّ إِنَّهُ مَكُولًا مُعْفِلً مُعِينٌ فَيْ

اِنَّ الَّذِی فَرَضَ عَلَیْكَ الْفَرْ عَالَ لَرَّادُكَ
 اِلَی مَعَادِّ فُل رَقِیٓ أَعْلَمُ مَن جَاء بِاللَّهُ دَی وَمَنْ هُوفِ ضَلَالٍ مُبِینِ (اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

١٩- وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ الْحَدِيثِ

الْيُضِلُّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَخِذَهَا

هُزُوا أُولَيْكِ كَمُمُ عَذَابٌ مُهِينُ ﴿ فَيَ

وَإِذَانُتُكَ عَلَيْهِ ءَايَنُنَا وَلَى مُسْتَحَبِرًا كَأَن لَذَيْسَمَعْهَا كَأَنَّ فِيَ أَذُنَيْهِ وَقُرَّا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ

٠٠- ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَبَنِي َ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ
الشَّيْطُانِ إِنَّهُ الكُرْعَدُ وُّ مَّنِينَ ﴿ الشَّيْطِانِ إِنَّهُ الكُرْعَدُ وَفَى مَنْ الصِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴿ وَانِ اعْبُدُونِ هَذَا صِرَطُ مُسْتَقِيمُ ﴾
وَلَقَدْ أَصَلَ مِن كُرْجِيلًا كَثِيرًا وَلَقَدْ أَصَلَ مِن كُرْجِيلًا كَثِيرًا اللهِ الْفَائِمَ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

٥١- وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَكُولُ يَنَيْتَنِي الْغَّذَتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ يَنَوَيْلَتَى لِنَتَىٰ لَرَّ أَتَّخِذْ فُلَاتًا خَلِيلًا ﴿ يَنَوَيْلَتَى لِنَتَىٰ لَرَّ أَتَّخِذْ فُلَاتًا خَلِيلًا ﴿ لَقَدْ أَضَلَنِى عَنِ الذِّحَرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَ فِي الْ وَكَانَ الشَّيْطَلُنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿

17- وَإِذَارَأُوْكَ إِن يَنْجِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوُوًا
الْهَادُاالَّذِى بَعَكَ اللَّهُ رَسُولًا (إِنَّ الْفَادُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللللللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللِّهُ

(۱) الفرقان : ۱۷ – ۱۹ مكية (٤) القصص : ۱٥ مكية (٦) لقيان : ٦ – ٧ مكية

(٢) الفرقان : ٢٧ - ٢٩ مكية (٥) القصص : ٨٥ مكية (٧) يس : ٦٠ - ٦٦ مكية

(٣) الفرقان : ٤١ - ٤٤ مكية

٢٤ - وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبِّنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّا نَا اللَّذَيْنِ أَضَلَّا نَا مِنَ ٱلْجِينِ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَعْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿
 لِيكُونَا مِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴿

٥٢- أَفَأَنتَ شَيعِ عُ ٱلصَّرَّ أَوْتَهَ دِى ٱلْعُمْى وَمَن كَاتَ فِي ضَلَالٍ مُّيدِ (٥٠)

٢٦ - أفرَءَ يْتَ مَنِ أَتَّخَذَ إِلَنْهَ هُ هُوَيْهُ وَأَضَلَهُ أَلَنَّهُ عَلَى عِلْرِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَ وَقَلْيِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ عِ غَشَنَوةً فَى مَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿
 فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿

٧٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُوْمِنُونَ إِلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْلَيْ كَةَ

سَبْعِيةَ ٱلْأُنثَى ﴿
وَمَا لَمُمْ بِهِ عِنْ عِلْمِ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ وَلَا يَعْنِ فَعَنْ مِنَ الْحَيَوة وَالْمَا عَن فِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَن الْعَلَى مَن الْعَلَى الْمَا الْعَلَى الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا الْعَلَى اللَّهُ الْمَا الْعَلَى اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّلِمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْم

۲۸ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعَلَمُ بِمَن ضَلِّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَمُ عَلّمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ

١١- أَذَلِكَ خَيْرُنُولُا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَقْوُمِ اللَّهِ إِنَّا الْمَعْلَىٰ الْمَا الْمَعْلَىٰ اللَّهُ الْمَا الْمَعْلَىٰ اللَّهُ الْمَعْلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل

٧٧\_ يَكَ اَوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحَكُمُ بَنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَنَّيِعِ ٱلْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ بَنَ ٱلنَّا اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَكْ إِنَّ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَكْ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابُ شَكْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذَالِيَّةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِمُ اللْمُولُ اللْمُنْ اللَّذَالِلْمُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّذَالِمُ

٣٧- ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنسَ نَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ مُمَّ اِذَا خَوَّلُهُ بِعْمَةً مِّنْهُ نَسِى مَاكَانَ يَدْعُوَ ا إِلَيْهِ مُنَ الْمَانَ يَدَعُو ا إِلَيْهِ مِن فَبَلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَا دَالِيُضِلَ عَن سَبِيلِهِ عُلَيْهِ أَندا دَالِي فَضَلَ عَن سَبِيلِهِ عُلَيْهِ أَنْدَا دَالِي فَي مَنْ أَصْعَكِ النَّارِ (إِنْ اللَّهُ الْمَارِ اللَّهُ الْمَارِ اللَّهُ الْمَارِ اللَّهُ الْمَارِ اللَّهُ الْمَارِ اللَّهُ الْمَارِ اللَّهُ اللْمُلْكُولَ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُ اللَّهُ اللْمُلْكُولُولُ اللْمُلْكُولُ الْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلِمُ اللْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُلُولُولُ اللْمُلْلُولُ الْمُلْكُلُولُولُولُ اللْمُلْكُولُ اللْمُلْكُلُولُ اللْمُلْكُلُولُ الْمُلْكُل

(٧) النجم: ٢٧ - ٣٠ مكية

(٨) القلم: ٧ مكية

(٤) فُصّلَت : ٢٩ مكية

(٥) الزخرف : ٤٠ مكية

(٦) الجاثية: ٢٣ مكية

(١) الصافات: ٦٢ - ٧٣ مكية

(٢) ص : ٢٦ مكية

(٣) الزمر: ٨ مكية

٣١- وَنَيِنَعُهُمْ عَن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ (أَنَّ الْمِنكُمُ الْهُ وَجُلُونَ (أَنَّ الْمِنكُمُ وَجُلُونَ (أَنَّ الْمَنْ الْمَا قَالَ إِنَّا مِنكُمُ وَجُلُونَ (أَنَّ الْمَنْ الْمَنْ الْمَنْ عَلَيهِ مِنْ الْمُنْ رَبُّمُونِ عَلَى أَن مَسَنِي ٱلْكِبُرُ وَلَا الْمَنْ الْمَنْ رَبُّمُ وَلَى اللَّهُ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

٣٧- يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسٍ بِإِمَّمِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كَتَبَهُهُ بِيَمِينِهِ عَفَّاؤُلَيْهِ كَيَقَرَءُ وِنَ كَتَبَهُهُ وَلَا يُظُلِّمُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَانَ فِي هَلَاِهِ الْمَعُونَ فَتِيلًا اللَّهِ وَمَن كَانَ فِي هَلَاِهِ الْمَعْلَى فَهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَى فَهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَى فَهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَى فَهُ وَفِي ٱلْأَخِرَةِ أَعْمَى فَهُ وَفِي ٱلْآخِرة أَعْمَى فَهُ وَفِي ٱللَّخِرة أَعْمَى فَهُ وَفِي ٱللَّاحِرة أَعْمَى وَأَضَلُ سَبِيلًا اللَّهُ وَأَنْ فَا مَعَى اللَّهُ الْحَرْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْحَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَا اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُومُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللِلْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْم

٣٣- أَفْمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ اللِّإِسْلَامِ فَهُوعَلَى نُورِمِن دَيِّهِ فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيْكَ فِي صَلَالِ مَّبِينٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَيْكَ فِي صَلَالِ مَّبِينٍ ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولَا اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلِمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلِلْمُ ا ٢٩- قَالَ اَوْحُ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَبَعُواْ مَن لَرَّزِدَهُ مَالُهُ وَ وَلَدُهُ وَ لِلَاحَسَارًا ﴿
وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَارًا ﴿
وَمَكُرُواْ مَكْرًا كُبَارًا ﴿
وَقَالُواْ لَانَذَرُنَّ ءَالِهَ مَكُو وَلَانَذَرُنَّ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿
وَقَدْ أَصَلُواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الطّلِيلِينَ إِلَّا صَلِكُ ﴿
وَقَدْ أَصَلُواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الطّلِيلِينَ إِلَا صَلِكُ ﴿
وَقَدْ أَصَلُواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الطّلِيلِينَ إِلَا صَلِكُ ﴿
وَقَدْ أَصَلُواْ كَثِيرًا وَلَا نَزِدِ الطّلِيلِينَ إِلَا صَلَكُ إِلَى وَلَا اللّهِ أَنْصَارًا ﴿
وَقَالَ اللّهُ عَرْبِ اللّهِ أَنْصَارًا ﴿
وَقَالَ اللّهُ عَرْبِ لَا لَذَرْعَلَى اللّهُ وَمِن الْكَفِرِينَ وَقَالَ اللّهُ وَمِن اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِوَالِدَى وَلِهُ اللّهُ وَلِوَالِدَى وَلِا لَا لَا الطّالِمِينَ وَالْمَوْمِينَ وَالْمَوْمِينَ وَالْمَوْمِينَ وَالْمَوْمِينَ وَالْمَوْمِينَاتِ وَلَا الطّالِمِينَ وَالْمَوْمِينَاتِ وَلَا الطّالِمِينَ وَالْمَوْمِينَاتِ وَلَا نَرْدِ الطّالِمِينَ وَالْمَوْمِينَاتِ وَلَا الطّالِمِينَ وَالْمُؤْمِينِينَ وَالْمَوْمِينَاتِ وَلَا الطّالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَوْمِينَاتِ وَلِا لَا الطّالِمِينَ وَالْمُؤْمِينِينَ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَلَا لَوْ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَوْمِينَاتِ وَلِالْمَالِمِينَ وَالْمَوْمِينَاتِ وَلَا الطّالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَاتِ وَلَا الطّالِمِينَا وَلِلْمُومِينَا وَلِلْمُومِينَ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَلَا الْمَالِمِينَا وَلِلْمُؤْمِينِينَ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَلَا الْمَالِمِينَا وَلِلْمُؤْمِينَاتِ وَلَا الْمُؤْمِينَاتِ وَلَا الْمَالِمِينَاتِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِينَاتِ وَلَا الْمُؤْمِينَاتِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِينَاتِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِينَاتِ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِينَاتِ اللْمُؤْمِينَاتِ وَلِهُ اللْمُولِي اللْمُؤْمِينَاتِ وَلَا الْمُؤْمِينَاتِ اللْمُؤْمِينَاتِ وَلِهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِينَاتِ وَلَا اللّهُ الْمُؤْمِينَاتِ اللْمُولِيَالِمُ اللّهُ الْمُؤْمِينَاتِ اللْمُؤْمِينَاتِ الْمُؤْمِينَاتِ الْمُؤْمِينَاتِ الْمُؤْمِينَاتِ الْمُؤْمِينَاتِ الْمُؤْمِينَالِي الْمُؤْمِينَاتِ الْمُؤْمِينَاتِ الْمُؤْمِينَا وَلِلْمُؤْمِينَ

#### الضلال بمعنى الخسران:

إِلَّانِكَارًا ۖ

٣- وَيُسَيِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْ كُةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمُ مُيُحِدُ لُوكَ فِي ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلْمَحَالِ ﴿
 لَهُ, دَعُوةُ ٱلْمَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُ رَبِيعَ عَلَيْ اللَّهِ عَلْمَا اللَّهَ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمَعْمِ عَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعْمِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عِلَيْ الْمُعْمِي عَلَيْ الْمُعْمِي عَلَيْ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعْمِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِّمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الْمُعَلِي عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَي

ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَلِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ مَن يَشَاءً وَمَن يُضِّلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ, مِنْ هَادٍ (أَنَّ)

٣٤- وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِغَايَىٰ يَنِنَا وَسُلُطُنِ
مُّبِينٍ ﴿
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمُنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنَحِرُ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَنَمُنَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَنَحِرُ
حَكَذَابُ ﴿
فَلَمَا جَاءَهُم بِاللَّحِقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَفْتُلُوٓ اَ اَبْنَاءَ
فَلَمَا جَاءَهُم بِاللَّحِقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَفْتُلُوٓ اَ اَبْنَاءَ
فَلَمَا جَاءَهُم إِلْحَقِ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ اَفْتُلُوٓ اَ اَبْنَاءَ
اللَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَدُ وَاسْتَحْمُواْ فِسَاءَهُمُ ﴿
وَمَا كَيْدُالُكُم فِي نِنَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴿
وَمَا حَيْدُالُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى إِلَيْ الْحَالِ الْحَالَا اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعِلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُولُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْلُولُونَا اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُؤْمِنَا الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْعُلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْعَلْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ ا

٥٣- وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِى ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّ مَ ٱدْعُواْ
رَبَّكُمْ يُحَفِّفُ عَنَّا يَوْمًا مِنَ ٱلْعَذَابِ الْ
قَالُوَاْ أَوَلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم
بِٱلْمِينَاتِ قَالُواْ بَكِنَّ قَالُواْ فَادْعُواْ
فَادُعُواْ ٱلْكَنْ فِي فَالُواْ فَادْعُواْ
وَمَادُعَتُواْ ٱلْكَنْ فِي فِينَ إِلَا فِي ضَلَالٍ (الْ)
وَمَادُعَتُواْ ٱلْكَنْ فِي فِينَ إِلَا فِي ضَلَالٍ (الْ)

٣٦- يَقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِى اللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ - يَغَفِرْ لَكُم مِن دُنُوبِكُرُ وَيُجِرِّكُمُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ﴿

وَمَن لَا يُجِبُ دَاعِى اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعَجِزِ فِي الْأَرْضِ

وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ عَلَيْلًا أَوْلَيْ لَكُ

فِيضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿

فَيضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿

فَيضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿

فَيضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿

وَلَيْسَ لَكُمُ مِن دُونِهِ عَلَا الْإِلَيَا الْأَوْلَيْ لِكُ

٣٧- أَلَة تَركَفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصَّعَبِ ٱلْفِيلِ الْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

#### الضلال بمعنى الشقاء:

٣٨- قُلُ أَمَرَدَقِي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ

حُلِّ مَسْجِدٍ وَأَدْعُوهُ كُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

كَمَا بَدَأَ كُمْ تَعُودُونَ ﴿

فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمُ

الْغَنَدُواْ الشَّينِطِينَ أَوْلِياآهَ مِن دُونِ اللهِ

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿

٣٩- وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّنَا إِنَّكَ اليَّتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاَّهُ رَٰ رِيسَةً وَأَمُولاً فِي الْخَيوَةِ الدُّنْيارَبَّنَا لِيضِلُواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا الطَّمِسَ عَلَىٓ أَمُولِهِمْ وَالشَّدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرُواُ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ هِمْ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُمَا فَالسَّتَقِيمَا وَلاَنْتَبِعَانِ سَبِيلَ اللَّيْرِ فَ لَا يَعْلَمُونَ هِمْ

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ٢٩ - ٣٠ مكنة

<sup>(</sup>۷) يونسَّ : ۸۸ – ۸۹ مكية ً

<sup>(</sup>٤) الأحقاف: ٣١ - ٣٢ مكية

<sup>(</sup>٥) الفيل: ١ - ٥ مكية

<sup>(</sup>١) الزمر : ٢٢ – ٢٣ مكية(٢) غافر : ٢٣ – ٢٥ مكية

<sup>(</sup>٣) غافر : ٤٩ – ٥٠ مكيّة

﴿ مَّاَ أَشْهَد تَّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا (أَنَّ) (٤)

٤٤ مَاكَانَ لِللَهِ أَن يَلْخِذُ مِن وَلَدِّ سُبْخَنَهُ ﴿
 إِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنّما يَقُولُ لَهُ مُن فَيكُونُ ۞
 وَإِنّ اللّهَ رَقِى وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ ﴿
 هَذَا صِرَطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿

فَٱخْنَلَفَٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَمٍ عَظِيمٍ ﴿ اللَّهِ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۚ لَٰكِنِ ٱلظَّلِمُونَ ٱلْيُوْمَ فِي صَلَالِ مُّيِينِ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

> ٥٥ - وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَدِدِ لُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطُنِ مَرِيدِ (﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ, مَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ, يُضِلُّهُ. وَهَدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ ﴾ وَهَدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿ ﴾

٢٦- ٱلَّذِينَ يُعْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِ فِي مَ إِلَى جَهَنَّمَ (٧) أُولَتِ كَ شَكَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ (٧) أُولَتِ كَ شَكَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ (٧)

٧٧- فَلَمَّاجَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِندِنَاقَ الُواْ لَوْلَا أُوقِ مِثْلَ مَاۤ أُوتِ مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَاۤ أُوقِيَ مُوسَىٰ مِن فَبْلُّ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُرَا وَقَالُوۤ إِنَّا بِكُلِّكَفِرُونَ ۞ اللّذِينَ يَسْتَحِبُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَاعَى الْآخِرَةِ
 وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَصُدُونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِهِ كَ فِي صَلَالِ بَعِيدٍ ﴿
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ عَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ فَوْمِهِ عِلَى اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى
 لِين بَيْنَ هُمُ الْعَنْ بِينُ اللّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِى
 مَن يَشَاءُ وَهُوا أَلْعَزِينُ الْحَكِيمُ ﴿

٤١- مَّشُلُ الَّذِينَ كَفَرُواْبِرِنِهِمِّ أَعْمَالُهُ مَرْكَرَمَادِ
 اَشْتَذَتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ
 مِمَّا كَسَبُواْ عَلَى شَيْءٍ ذَالِكَ
 هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ ﴿

<sup>(</sup>٦) الحج: ٣-٤ مدنية

<sup>(</sup>٧) الفرقان : ٣٤ مكية

<sup>(</sup>٤) الكهف : ٥٠ - ٥١ مكية

<sup>(</sup>٥) مريم: ٣٥ – ٣٨ مكية

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ٣-٤ مكية

<sup>(</sup>۲) إبراهيم : ۱۸ مكية (۳) النحل : ۳۱–۳۷ مكية

قُلْ فَأَتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَاُهَدَى مِنْهُمَا اللَّهِ هُوَاُهَدَى مِنْهُما اللَّهِ هُوَاُهَدَى مِنْهُما اللَّهِ هُواَهُ اللَّهِ عُونَ فَاعْمَ اللَّهِ عُونَ اللَّهِ عُونَ فَإِن لَقَ يَسَتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمَ أَنَّمَا يَشَعُونَ وَهُونِ فَإِن لَقَوْدَ اللَّهِ عُونَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٨- خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِ عَدِ تَرَوْنَهَ أَوْ ٱلْقَى فِى ٱلْأَرْضِ
 رَوْسِى أَن تَجِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا
 مِن ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَأَنْلِنَنَا فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا
 مِن ٱلسَّمَاء مَاءً فَأَنْلِنَنَا فِيهَا مِن كُلِ دَقِّج
 كَرِيعٍ إِنْ
 هَنَا اخْلُقُ ٱللّهِ فَأَرُوفِ مَاذَا خَلَقَ ٱللّذِينَ
 مِن دُونِهِ عُبِلُ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّهِينِ إِنْ
 مِن دُونِهِ عُبِلُ ٱلظَّلِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّهِينِ إِنْ

٤٩ - وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلۡ نَدُلُكُمْ عَلَى رَجُلِ يُنَبِّ ثُكُمْ اللهِ عَلَى رَجُلِ يُنَبِ ثُكُمْ اللهِ عَلَى مَا وَقَالَ ٱللَّهِ عَلَى مَا وَقَالَ مَا اللهِ عَلَى مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

٥٠ - وَأَضْعَبُ الشِّمَالِ مَآ أَضْعَبُ الشِّمَالِ الْ الْ فَعَبُ الشِّمَالِ الْ الْ فَصَابُ الشِّمَالِ الْ فَ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ اللَّهِ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ اللَّهِ لَا بَارِدٍ وَلَا كُرِيمٍ اللَّهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِعِ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبْلَ ذَلِكَ مُتَرَفِعِ اللَّهِ

وَكَانُواْيُصِرُونَ عَلَى اَلْجِنْ الْعَظِيمِ الْ وَكَانُواْيُصِرُونَ عَلَى اَلْجِنْ الْعَظِيمِ الْ وَكَانُواْيَكُواْ يَقُولُونَ الْ وَعَطَامًا أَءَ نَا الْمَبْعُونُونَ اللهَ وَعَطَامًا أَءَ نَا الْمَبْعُونُونَ اللهَ فَكُورُ اللهَ الْمَائُونَ اللهُ اللهُ وَلَوْنَ اللهُ اللهُ

٥١- وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلطَّالِينَ الْكَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِينَ ٱلطَّالِينَ اللَّهُ فَنُرُّلُ مِنْ جَمِيدٍ اللَّهُ وَتَصْلِيدُ جَمِيدٍ اللَّهُ إِنَّ هَذَا لَمُوَحَقُ ٱلْمِقِينِ اللَّهُ فَسَيَحْ بِأُسْمِ رَبِكَ ٱلْمَظِيمِ اللَّهُ (٥)

#### الضلال بمعنى البطلان:

٥٢ - ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ أَضَكَلُ أَعْمَالُهُمْ ٢٠

٥٣ - فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى إِذَا ٱثَّخَنتُمُوهُرِّ فَشُدُّواْ ٱلْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِذَاءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرَّبُ

(٥) الواقعة : ٩٢ - ٩٦ مكية

(٦) محمد: ١ مدنية

(٣) سبأ: ٧ - ٨ مكية

(٤) الواقعة : ٤١ – ٥٦ مكية

(١) القصص : ٤٨ – ٥٠ مكية

(۲) لقيان : ۱۰ – ۱۱ مكية

أَوْزَارَهَا أَذَلِكَ وَلَوْ لِمَشَآءُ اللَّهُ لاَ نَنْصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّبَنْلُواْ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُنِلُواْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلُهُمْ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

٥٥ - وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ فَتَعْسَا لَمُّمْ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ (أَيُ وَالْمَالَةُ مُواَعَلَهُمْ اللَّهُ وَأَضَلَ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ وَالْمَالَةُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُ الْمُؤْمُوا مَا أَسْرَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمْ اللَّهُمُ اللَّهُ فَالْحَبُطُ الْعَمْلُهُمُ اللَّهُمُ اللْعُمُ اللَّهُمُ اللْحُمُ اللَّهُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُلْمُ اللْمُومُ اللْمُعُمُ اللْمُعُمُ اللْمُعُ

## الضلال بمعنى الخطأ:

٥٥- أَلَمْ تَعْلَمْ أَكَ أَلَّهَ لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَمَالَكُم مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَكَانَصِيرٍ ﴿ فَيَ وَلَانَصِيرٍ ﴿ فَيَ الْمَانَ مَن اللَّهُ وَمَن مَن اللَّهُ اللَّهُ فَرَالًا لِإِيمُن فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَكِيلِ ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَكِيلِ ﴿ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ ٱلسَكِيلِ ﴿ فَا السَكِيلِ فَيَالًا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَكِيلِ ﴿ فَا السَكِيلِ فَيَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْم

> ٧٥- يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي ٱلْكَلْكَلَةُ إِنِ أَمْرُ قُلْهَاكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ وَ أَخْتُ فَلَهَا يَضْفُ مَا تَرَكُ وَهُو يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُن لَمَا وَلَدُّ فَإِن كَانَتَا ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَا تَرَكُ وَإِن كَانُو الْإِخُوةَ رَجَا لا وَنِسَاءً فَلِلذَّكُمِ مِثْلُ حَظِ ٱلْأُنشَيَنِ ثَبُيْنِ ٱللّهُ لَكُمُ مَ أَن تَضِلُواً وَاللّهُ يِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهِ اللّهِ مَا أَن تَضِلُواً وَاللّهُ يَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهِ وَاللّهُ يَكُلُ شَيْءً عَلِيمُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥٥ - هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ مُوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ مِيقُولُ

اَلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَآءَ تَ رُسُلُ رَيِّنَا

بِالْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا اَوْنُرَدُ لُ

فَنَعْمَلُ غَيْراً لَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْ تَرُونَ (اللهُ اللهُ اللهُ

٦٠- وَأَتَّخَذَ قُوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيتِهِ مَ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلاَيَهْ دِيهِمْ سَكِيلًا أَتَّخَذُوهُ وَكَيَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ اللَّي وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ اللَّهِ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ اللَّهِ وَكَانُوا ظَلْلِمِينَ اللَّهِ وَكَانُوا أَنَهُمْ قَدْ ضَلُوا وَلَنَا فَالُوا لَيْنِ لَمْ يَرْحَمْنَا رَبُنَا وَيَعْ فِرْ لَنَا لَنَكُونَ وَنَ مِنَ الْخَسِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ مَنَ الْخَسِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ وَنَا مِنَ الْخَسِرِينَ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>٧) الأعراف: ٥٣ مكية

<sup>(</sup>٨) الأعراف: ١٤٨ - ١٤٩ مكية

<sup>(</sup>٤) النساء: ٤٤ مدنية

<sup>(</sup>٥) النساء : ١٧٦ مدنية

<sup>(</sup>٦) الأعراف: ٣٨-٣٧ مكية

<sup>(</sup>١) محمد: ٤ مدنية

<sup>(</sup>٢) محمد : ٨ - ٩ مدنية

<sup>(</sup>٣) النقرة : ١٠٨ - ١٠٨ مدنية

71- هُنَالِكِ بَبَلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللّهِ مَوْلَ هُمُ الْحَقِّ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُون ﴿ مَوْلَ هُمُ الْحَقِّ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُون َ مَا الْحَقَ مِنَ الْمَيْتِ فَلْ مَن يَرْزُ فُكُم مِّن السَّمَا وَالْأَرْضِ أَمَن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَدُ وَمَن يُغْرِجُ الْحَيِّ مِن الْمَيْتِ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْن وَمُعَلَي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْن وَمُعَلَي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْن فَي وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْن فَي فَي اللّهُ فَقُلُ الْفَالَ اللّهُ فَقُلُ الْفَالُ اللّهُ فَقُلُ الْفَالُ فَا فَالْالْفَالُونَ اللّهُ فَقُلُ الْفَالُونَ اللّهُ فَقَلُ اللّهُ فَعَاذَا بَعَدَ الْحَقِق فَى اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ فَقُلُ اللّهُ فَعَاذَا بَعَدَ الْحَقِق فَلَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ فَقُلُ اللّهُ فَعَاذَا بَعَدَ الْحَقِق الْمَالُكُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ال

٦٢- ٱلذِّينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوجًا
وَهُم إِلْآخِرَةِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَىٰ الْآرْضِ وَمَاكَانَ
أُوْلَئَيِكَ لَمْ يَكُونُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ
هُمُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءً يُضَعَفُ هُمُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا
مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَا
حَانُواْ يُشْرُونَ ﴿ السَّمْعَ وَمَا الْوَلِيَآءُ يُنْ الْسَلْمَعُ وَمَا الْوَلِيَآءُ لَكُونَ الْسَلْمَعُ وَمَا الْوَلِيَآءُ لَكُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا الْوَلِيَّةُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْفُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُولُ اللْفُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولِي اللَّهُ ال

٣٧- ﴿ لَقَدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْرَتِهِ : مَا يَنَتُ لِلسَّ آبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِينَا مِنَا وَخَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَغِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ وَخَنُ عُصْبَةً إِنَّ أَبَانَا لَغِي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ اَفْنُلُواْ يُوسُفَ أَوِا طَرَحُوهُ أَرْضَا يَغَلُ لَكُمْ وَجُهُ إَيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ ، قَوْمًا صَلِيحِينَ ﴿ إَيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعْدِهِ ، قَوْمًا صَلِيحِينَ ﴿ ﴾

٢٥ - ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِتُرَاوِدُ
 فَلَ هَاعَن نَفْسِةٍ - قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَ مَهَا
 في ضكل مُبِينِ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ مَبِينٍ ﴿ اللّٰهُ اللّٰهِ مَبِينٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ مَبِينٍ ﴿ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّٰ اللهُ ا

٥٥- وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَّ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ﴿ قَالُواْ تَاللَّهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴿

> ٧٧- أنظُر كَيْفَ ضَرَبُواْ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَايَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٦٨- وَإِذَامَسَكُمُ ٱلضَّرُّ فِٱلْبَحْرِ<u>ضَلَّ</u> مَن تَذْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمَ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴿ ۖ ۖ

٦٩ قُلْهَلْ نُنَيِّنَكُمْ فِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا آتِنَ فَكُهُمْ فِي الْخَيْرَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
 الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْخَيْرَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
 يُحْسِنُونَ صُنْعًا آنَ اللهِ المَا المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المَا اللهِ اللهِ اللهِ المَا المَا الم

٧٠ قَالَفَمَن رَّأُكُمُا يَمُوسَىٰ (أَنَّكُمُا يَمُوسَىٰ (أَنَّ)

(٧) الإسراء: ٤٨ مكية

(٨) الأسراء: ٦٧ مكيّة

(٩) الكهف : ١٠٢ - ١٠٤ مكية

(٤) يوسف : ٣٠ مكبة

(٥) يوسف: ٩٤ – ٩٥ مكية

(٦) النحل: ٨١ – ٨٨ مكية

(۱) يونس : ۳۰ – ۳۲ مكية

(Y) هود: ۱۹ – ۲۱ مکية (۳)

(٣) يوسف : ٧ - ٩ مكية

٧٤- ﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَا تَغَرُّحُ مِن ثَمَرَتِ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنتَى وَلَا تَضَعُ إِلَا يَعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى اللَّا يِعِلْمِهِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِى قَالُواْ ءَاذَنَّكَ مَامِنَا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَامِنَا مِن شَهِيدٍ ﴿ اللَّهُ عَلَى مَا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَضَلَ عَنْهُم مِّا كَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُم مِن تَجْيصٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مِن تَجْيصٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَن تَجْيصٍ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْعُلِيلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْعَلَيْمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُعْلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْ

٥٧- وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا مَاحُولَكُمْ مِنَ ٱلْقُرَىٰ وَصَرَّفَنَا الْكَيْتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿ اللَّهِ فَكُرْبَانًا فَلَوْ لَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرُبَانًا عَلَهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ عَالِمَ اللَّهُ أَيْلُ ضَلُّواْ عَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ وَمَا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿

إِنَّا بَلُوْنَهُ مُرَكُمَا بَلُوْنَا أَصْحَبَ الْجُنَةِ إِذَا قَسْمُواْ

-٧٦ لَيَصْرِمُنَهَا مُصْبِدِينَ ﴿

وَلاَيَسْتَنْنُونَ ﴿

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن رَّيِكَ وَهُمْ نَآبِهُونَ ﴿

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآبِفُ مِن رَّيِكَ وَهُمْ نَآبِهُونَ ﴿

فَلْنَادُ وَالْمُصْبِدِينَ ﴿

فَلْنَادُ وَالْمُواْ وَهُمْ يَلْخُلُونَ اللّهِ الْمُلْكُولُونَ ﴿

وَعَدُواْ عَلَى حَرْدِقَدِدِينَ ﴿

مَلْ يَخِذُ مُخِوْدُونَ ١

قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِى آَعَطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ مُرُّمَ هَدَىٰ ﴿
قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴿
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتنَبِّ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴿
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتنَبِّ لَا يَضِلُ رَبِّي وَلَا يَسَى ﴿
قَالَ عِلْمُهَا عِندَ رَبِي فِي كِتنَبِّ لَا يَضِلُ رَبِّي

> ٧١- وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴿
>
> وَنَزَعْنَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَا تُواْ بُرُهَنَكُمْ فَعَلِمُوۤ أَنَّ الْحَقَّ لِلَهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكُمْ أَعَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿
>
> (\*\*)
>
> وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿
>
> (\*\*)
>
> وَضَلَ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿
>
> (\*\*)

٧٧- ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُ كُمْ مِّنَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قَلُ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ قَلُ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضِ قَلُ اللَّهُ وَإِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى الْوَفِي صَلَالِ مِبْيِدِ ﴿ اللَّهِ مُلْكِلِ مُبِيدٍ ﴿ اللَّهِ مَلْكُونَ اللَّهُ مَلْكُونَ اللَّهُ مَلُونَ اللَّهُ وَهُوَ الْفَتَ الْحَلِيمُ وَالْفَتَ الْعَلِيمُ وَالْفَتَ الْحَلِيمُ وَالْفَتَ الْحَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ الْعَلِيمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّ

٧٧- ثُمَّ قِيلَ لَهُمُ أَيِّنَ مَا كُنتُ مِ ثَثْمِ كُونَ ﴿ ثَنَّ مِ مَا كُنتُ مُ ثَمِّ كُونَ ﴿ ثَنَّ مَا كُندَعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُواْ عَنَا بَل لَمْ نَكُن نَدَعُواْ مِن قَبْلُ شَيْعًا كَذَ لِكَ يُضِلُّ اللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ ثَالَا اللَّهُ الْكَافِرِينَ لَا ثَالِكَ اللَّهُ الْكَافُونِ فَا لَكَافِرِينَ لَا ثَالًا اللَّهُ الْكَافُونِ فَا لَكِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ لَا ثَالِكَ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ لَا ثَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْكَافِرِينَ لَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْعُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنَالِقُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

(٥) فُصّلَت : ٤٧ - ٤٨ مكية

(٦) الأَحقاف: ٢٧ - ٢٨ مكية

(٣) سبأ: ٢٤ - ٢٦ مكية

(٤) غافر: ٧٣ - ٧٤ مكية

(۱) طه: ۶۹ – ۵۲ مکية

(٢) القصص: ٧٤ - ٧٥ مكية

قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلْرَأَقُل لَكُولُوَلاَتُسَتِبُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ ۞ قَالُواْنِوَ تِلْنَا إِنَّا كُنَا طَغِينَ ۞ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلْنَا خَيْراً مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِنَا رَغِبُونَ ۞ كَذَلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلِعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكَبُرُ أَوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ۞

٧٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱجَرَمُواْ كَانُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ
يَضْحَكُونَ ۞
وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَنْغَامَنُونَ ۞
وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلِنَ اَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞
وَإِذَا ٱنقَلَبُواْ إِلَىٰ اَهْلِهِمُ ٱنقَلَبُواْ فَكِهِينَ ۞
وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۞
وَمَا أَرْسِلُواْ عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۞
فَا لَيْوَمُ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِيَضْحَكُونَ ۞
فَا لَيْوَمُ ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ مِنَ ٱلْكُفَّارِيضَمَحُكُونَ ۞

## الضلال بمعنى الهلاك:

اِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعَدَ إِيمَ نِهِمْ ثُمَّ ٱ اُذَادُواْ كُفْرًا
 لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُولَكَيْكَ هُمُ ٱلضَّكَ ٱلُونَ ١٠٠٥

٧٩- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَنسَبِيلِٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَلَالًا بَعِيدًا الْأَلَا الْأَلَا

٨- وَلَقَدْجِتْ تُمُونَا فُرَادَ يَا كُمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ
 وَتَرَكْتُمُ مَّا خَوَلْنَكُمْ وَرَاءَ ظُهُودِكُمْ وَمَا نَرَىٰ

مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُمُ ٱلَّذِينَ ذَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمُ شُرَكَتُوُأً لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّعَنَكُم مَّاكُنْتُمْ تَزَعُمُونَ اللَّا (0)

٨١ - وَاخْنَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُۥ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَنِنِنَا فَلَمَا آ
اَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِ لَوْشِئْتَ اَهْلَكُنْهُم
مِن فَبْلُ وَإِيَّنَى أَتُهْلِكُنَا عِافَعَلَ ٱلسُّفَهَا هُ مِنَا إِنْ هِى
إِلَّا فِنْنَنُكَ تُضِلُ عِهَا مَن تَشَاهُ وَتَهْدِى مَن تَشَاءً أَهُ
أَتَ وَلِيُنَا فَاعْفِرْ لَنَا وَٱرْحُمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ (إِنْ الْمَثْنَا عَلَيْ إِنَا الْمَنْ فَيْ الْمَا وَالْتَ خَيْرُ ٱلْعَنفِرِينَ (إِنْ الْمَثْنَا وَالْتَ خَيْرُ الْعَنفِرِينَ الْمَا الْعَنفِرِينَ الْمَثْنَا وَالْتَ خَيْرُ الْعَنفِرِينَ الْمَثْنَا وَالْتَ عَنْ الْمَنْ الْمُنْ ا

مَّ مَنْ مَتُ اللَّهُ الذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِ فِي الْمُعْوَةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُ اللَّهُ الْمَايِسَ الْآخِرَةِ وَيُضِلُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ وَيُضِلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهِ وَيُضِلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ وَيُضِلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ اللَّهُ وَيُولُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيُعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَيُعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ ال

(٧) التوبة : ٣٧ مدنية

(۸) إبراهيم: ۲۷ - ۳۰ مكية

(٤) النساء: ١٦٧ مدنية

(٥) الأنعام : ٩٤ مكية

(٦) الأعراف: ١٥٥ مكية

(١) القلم: ١٧ - ٣٣ مكية

(٢) المطففين: ٢٩ - ٣٤ مكية

(٣) آل عمران : ٩٠ مدنية

٨٦- وَقَالُوٓا أَوَذَا صَلَلْنَ افِي ٱلْأَرْضِ أَوِنَّا لَغِي خَلْقِ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ كَغِرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

> ٨٧- قُلُ أَرَءَ يُتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفُرْتُم بِهِ عَمْنُ أَضَلُّ مِمَّنُ هُوَ فِي شِفَاقٍ بَعِيدٍ (الْأَ

٨٨- اللهُ الَّذِي اَنزَلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبُ ﴿ ﴿ وَمَا يُدُرِيكَ لَا يُوْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ اللَّهُ وَالَّذِينَ عَلَمُونَ اَنَّهَا الْحَقُّ عَامَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ الْمَاعَةِ الْمَالِكِ بَعِيدٍ ﴿ فَي السَّاعَةِ لَعَى ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ فَي السَّاعَةِ لَعَى ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ فَي السَّاعَةِ لَعَى ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ فَي السَّاعَةِ لَعَى ضَلَالٍ بَعِيدٍ ﴿ فَي السَّاعَةِ الْمَالِ بَعِيدٍ ﴿ فَي السَّاعَةِ الْمَالِ بَعِيدٍ ﴿ فَي اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ بَعِيدٍ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِي الْمَالِونَ الْمَالِ الْمَالِيلُونَ الْمَالِونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُلْلِ الْمَالَوْلُونَ اللَّهُ الْمَالِ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمَالَوْلُ الْمَالَوْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَوْلُ الْمَالُولُ الْمَالَوْلُ الْمَالَوْلُ الْمَالَوْلُ الْمَالَوْلُولُ الْمَالَوْلُ اللَّهُ الْمَالُولُ الْمُعْلَقِلُولُ اللَّهُ الْمَالَوْلُ الْمُنْ الْمُؤْلُقُولُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِلْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُلْمُ الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُل

٩٠ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّناصِرٌ ﴿
 سَيُهُ رَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُولُونَ ٱلدُّبُرَ ﴿
 بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ ﴿
 إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرِ ﴿
 يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ ذُوقُواْ
 مَسَ سَقَرَ ﴿

٨٤- وَلَقَدْعَهِدُنَّآ إِلَى ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِي وَلَمْ نِجَدُ لَهُ، عَنْ مَا الله وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِ عَلَى السُّجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ الإِلَّا إِبْلِسَ أَبَىٰ اللَّا فَقُلْنَايَنَادَمُ إِنَّ هَلْذَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلا يُخْرِجَنَّكُم مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١ وَ أَنَّكَ لَا نَظْمَوُ أَفِهَا وَلَا نَضْحَىٰ إِنَّ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴿ اللَّهِ مِلْكُ إِلَىٰ فَأَكَلَا مِنْهَا فَيَدَتْ لَمُتُمَاسُوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَغْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَيَّ ءَادُمُ رَبُّهُ فَعُوى الْآيَا مُ آجَلْبُهُ رَبُّهُ وَاللَّهُ مُنَّابً عَلَيْهِ وَهَدَىٰ اللَّهُ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَاجَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوًّا فَإِمَّا يَأْنِينَكُمُ مِينِي هُدُي فَمَنِ ٱتَّبِعَهُدَاى فَلا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ إِنَّ

٥٨- وَمِنْ أَلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَيْ حَرْفٌ فَإِنْ أَصَابَهُ, خَيْرُ اللَّهُ عَلَيْ حَرْفٌ فَإِنْ أَصَابَهُ, خَيْرُ الْطَالَنَ بِقِيمُ وَالْمَالَنَ بِقَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْدُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْدُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمُعْدُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْدُونُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَالْمَعْدُونُ اللَّهُ عَلَى الْمُعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُ

(٦) القمر: ٢٣ – ٢٤ مكية

(٧) القمر : ٤٤ - ٤٨ مكية

(٤) فُصِّلَت: ٥٢ مكية

(٥) الشورى: ١٧ - ١٨ مكية

(۱) طه: ۱۱۵ – ۱۲۳ مکنة

(۲) الحج: ۱۱ – ۱۳ مدنیة(۳) السحدة: ۱۰ مکنة

#### الضلال بمعنى النسيان:

٩١ - يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنِ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسكمًى فَأَحْتُهُوهُ وَلَيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَايِبًا بٱلْمَكْدُلِّ وَلَايَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكُنُبَكُمُ عَلَمَهُ ألله فليكتب وليملل الذي عكيه الحق وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبُّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُعِلُّ هُوَ فَلَيُمْ لِلْ وَلِيُّهُ بِٱلْعَدْلِ وَٱسْتَشْهِ دُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُكُ وَأَمْرَأَتُكَانِ مِمَّن رَّضُوْنَ مِنَ ٱلشَّهِدَآءِ أَن تَضِلُ إِحْدَنْهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنْهُ مَا ٱلْأُخْرَىٰ وَلَايَاْبَ ٱلشُّهَدَآهُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَاتَسَعُهُوّا أَن تَكْنُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِ-ذَالِكُمْ أَقْسَكُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَدَةِ وَأَذَنَىٰ أَلَّا تَرْبَالُوا أَإِلَّا أَن تَكُونَ يَجَدَرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُرْجُنَاحُ أَلَّاتَكُنُبُوهَا وَأَشْهِ دُوٓ أَإِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَايُضَآزَّ كَاتِبٌ وَلَاشَهِ يِدُّو إِن تَفْ عَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُ إِكُمْ وَاتَّهُوا اللَّهُ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللَّهُ

٩٧ \_ وَيَوْمَ نَعَشُرُهُمْ جَيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُو ٓ الَّيْنَ شُرِكُوٓ الَّيْنَ شُرِكُوٓ الَيْنَ شُرِكُوٓ الَّيْنَ شُرَكُوٓ الَّيْنَ شُرَكُوْ الْآَنِيَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ الْآَنِيَ

(٢) الأنعام: ٢٢ - ٢٤ مكية

ثُمَّ لَمَّ تَكُن فِتَنَهُم إِلَّا أَن قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ (آ) انظُرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنفُسِهِم <u>وَضَلَّ</u> عَنْهُم مَّا كَانُوا يُفْتَرُونَ (آ)

## الضلال بمعنى الجهل:

٩٣ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ الْفُسِهِمْ يَسْلُوا عَلَيْهِمْ ءَاينتِهِ - وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِئنَبَ وَالْحَكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيضَلَالٍ مُّبِينٍ اللَّهُ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِيضَلَالٍ مُبِينٍ اللَّهُ الْمِن قَبْلُ لَهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ مُبِينٍ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ مُبِينٍ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ مُبِينٍ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُولُلْمُ اللْمُولُولُولَا اللَّهُ اللْمُولُولُولُلْمُ اللَّهُ اللَ

٥٥ - يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْعَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَن ضَلَ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنْبَيْكُمُ بِمَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ ﴿ (٥)

(۱) البقرة : ۲۸۲ مدنية (۳) آل عمران : ۱٦٤ مدنية

(٤) المائدة : ١٢ مدنية

(٥) المائدة : ١٠٥ مدنية

 ه و فَإِذَانُفِحَ فِي ٱلصُّورِ فَلآ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِنِ وَلَا يَتُسَاءَ لُونَ فَمَن ثَقُلَتُ مَوَر بِنُهُ مِفَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ,فَأُولَتِيكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ فِجَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّادُوهُمْ فِيهَا كَالِحُوبَ أَلَمْ تَكُنَّ ءَايَنِي ثُنْكُنَّ عَلَيْكُرْ فَكُنتُم بِهَاتُكَذِّبُوكَ ١ قَالُواْ رَبَّنَاعَلَيْتَ عَلَيْنَا شِقُوتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّينَ ١ رَبُّنَا ٱخْرِجْنَامِنْهَا فَإِنْ عُدَّنَا فَإِنَّا ظَلِمُونَ ﴿ قَالَ أَخْسَتُواْ فِيهَا وَلَاثُكُلِّمُونِ ١ إِنَّهُۥكَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأُغْفِرْ لِنَا وَأَرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ (١ فَأَتُّعَذْنُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ تَضْحَكُونَ ١ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ ٱلْيُومَ بِمَاصَبُرُواْ أَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَاآبِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

١٠٠ - وَقَالُواْ مَالِ هَـٰذَا الرَّسُولِ يَأْ كُلُ الطَّعَـٰ امر وَيَمْشِى فِ الْأَسُواةِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ وَيَمْشِى فِ الْأَسُواةِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونُ مَعَهُ أَن ذِيرًا ﴿
 أَوْيُلُقِنَ إِلَيْهِ كَانُ أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَدٌ ثُلَا أَوْتَكُونُ لَهُ جَنَدٌ ثُلَا الطَّلِيمُون
 يَأْ حُـُلُ مِنْهَ الْوَقَالَ الطَّلِيمُون

إِن تَنَّيِعُونَ إِلَّارَجُلَا مَسْخُورًا ﴿ اللَّهِ الْفَلْرُ كَيْفُ فَصَلُوا اللَّهِ الْأَمْثَالَ فَضَلُوا النظر كَانَا اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّ

١٠٢- وَاتَلُ عَلَيْهِمْ بَنَا إِبْرَهِيمَ اللَّهِ الْحَدَدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدُدُ الْحَدَدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَدُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُنَاكُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَالَّذِى هُوَيُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ الْكَا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُويَشْفِينِ الْكَا وَالَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ اللَّا وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيّتَ فِي يَوْمَ الدِّينِ اللَّهِ وَالَّذِى أَطْمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِيّتَ فِي يَوْمَ الدِّينِ اللَّهِ وَالْحِقْنِي بِالصَّلِحِينَ اللَّهِ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ اللَّهُ وَاجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرِينَ اللَّهُ وَاجْعَلْ فِي مِن وَرَبُهُ جَنَّ قِ النَّعِيعِ اللَّهِ وَاغْفِرْ لِأَنِي إِنَّهُ مُكَانَ مِنَ الضَّا لِيَن اللَّهُ

١٠٣- وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ١٠٣

وَقِيلَ الْمُمْ أَيْنَ مَا كُنتُ مَعَدُونَ ﴿ اللهِ هِلْ يَنصُرُونَ كُمْ أَوْيَنَ صِرُونَ ﴿ اللهِ هِلْ يَنصُرُونَ كُمْ أَوْيِنَ صِرُونَ ﴿ اللهِ هِلْ يَنصُرُونَ كُمْ أَوْيِنَ صِرُونَ ﴿ اللهِ اللهِ هِمْ أَلُغَا وُنَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

١٠٤ - إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتِيَ وَلَا تُشِيعُ الصُّمَ الدُّعَاءَ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الدُّعَاءَ إِنَّكَ الشَّعَ الدُّعَاءَ إِنَّا وَلَوْا مُدْيِرِينَ (﴿ ﴾ إِنَّا وَلَوْا مُدْيِرِينَ ﴿ ﴾ إِنَّا وَلَوْا مُدْيِرِينَ ﴿ ﴾ إِنَّا مُدْيِرِينَ الْحَالَةِ الْعَلَمُ اللَّهُ عَامَا اللهُ عَلَمُ اللّهُ عَلَمُ عَا عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عِلَمُ عَلَمُ عَ

إِنِّتَ ءَامَنتُ بِرَبِكُمُ فَاسْمَعُونِ ۞ فِيلَادُخُلِ ٱلْجُنَّةُ قَالَ يَلَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ۞ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ۞

١٠٩ - وَإِذَاقِيلَ لَهُمُ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ صَلَّالًا فَعُمُ مَن لَّوْيَشَاءُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللْلِهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

١١٠ - وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَكُون اللَّهُ اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهِ مَن اللَّهُ إِلَى يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ مَن اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّ

وَمَا أَنتَ بِهَادِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَتِهِمَّ إِن تُسَعِعُ الْكَارِيمُ إِن تُسَعِعُ الْكَارَبِيمُ الْمَاكِن اللَّهُ الْمَاكِنَ الْكَارِيمُ الْمَاكِمُونَ الْكَارِيمُ الْمَاكِمُونَ الْكَالِيمُونَ الْكَارِيمُ الْمَاكِمُونَ الْكَارِيمُ الْمَاكِمُونَ الْكَارِيمُ الْمَاكِمُونَ الْكَارِيمُ الْمَاكِمُونَ الْكَارِيمُ الْكَارِيمُ الْمَاكِمُونَ الْكَارِيمُ الْمَاكِمُونَ الْمُعْمَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُلْكِمُونَ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ الْمُعْمِلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعِلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمُ الْمُعْلِيمِ الْمُعْلِيمُ الْمُ

٥٠١- فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمُوقَى وَلَا تُسْمِعُ ٱلصَّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَوْا مُدْبِرِينَ (آ) وَاللَّهُ مَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٦٠٠٦ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ أَمَرًا أَن يَكُونَ هَمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ ضَلَّضَلَلًا مُّبِينًا (٣)

> ١٠٧ - وَقَالُواْرَبَّنَاۤ إِنَّاۤ أَطَعْنَاسَادَتَنَاوَكُبُرآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلاْ ۞ رَبَّنَآءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنَّهُمْ لَعْنَاكِيرًا ۞

(٧) الأحقاف : ٥ مكية

(۸) قّ : ۲۰ – ۲۹ مکنة

(٤) الأحزاب : ٦٧ - ٦٨ مدنية

(٥) يس : ۲۰ – ۲۷ مكية

(٦) يس : ٤٧ مكية

(۱) النمل : ۸۰ - ۸۸ مكية
 (۲) الروم : ۵۲ - ۵۳ مكية

(٣) الأُحزاب: ٣٦ مدنية

١١٢- وَالنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ﴿ النَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ﴿ النَّجُمِ إِذَاهَوَىٰ ﴿ مَاغُوَىٰ ﴿ مَاضَلَ صَاحِبُكُوْ وَمَاغُوَىٰ ﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴾ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْمُوكَىٰ ﴾ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ﴾ إِنَّ هُو إِلَّا وَحَىُ يُوحَىٰ ﴾

١١٣ - يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَنَّخِذُ واَعَدُوِى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَا اَ ثَلْقُوكَ الْقَوْدَةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمُ ثَلْقُونَ الْتَهِم بِالْمَوْدَةِ وَقَدْكَفَرُواْ بِمَاجَاءَكُمُ مِنْ الْحَقِي عُرِّحُونَ الرَّسُولَ وَإِيّاكُمْ أَن ثُوْمِنُوا بِاللّهِ مِنْ الْحَقِيمَ عُرَجَةً مُرْجِهَدُ الْفِسِيلِي وَ الْبِغَاءَ مَرْضَا فِي شَيلِي وَ الْبِغَاءَ مَرْضَا فِي شَيلِي وَ الْبِغَاءَ مَرْضَا فِي شَيلِي وَ الْبِغَاءَ مَرْضَا فَي مُرْفَا الْمُعُودَةِ وَ أَنَا أَعَلَمُ بِمَا أَخْفَيتُمُ وَمَا أَعْفَى مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَن يَفْعَلْهُ مِن كُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ وَمَا لَكُمْ فَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السَّيلِيلِ (\*\*)

السَيلِ إِنْ (\*\*)

السَيلِ إِنْ (\*\*)

١١٤- يُسَبِّحُ لِلَهِ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَاكِ
الْقُدُّوسِ الْمَرْفِزِ الْمُحَكِيرِ ﴿
هُوَ الَّذِى بَعَثَ فِي الْأَمْيِّتِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَسَّـ لُواْ
عَلَيْهِمْ ءَ ايَنِهِ عَوْرُزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِنَبَ وَ الْحِكْمَةَ
وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَفِي صَلَالِ مَّهِينٍ ﴿
وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَفِي صَلَالِ مَّهِينٍ ﴿
وَإِن كَانُواْ مِن فَبْلُ لَفِي صَلَالِ مَّهِينٍ ﴿

قَالُواْ بَكَى قَدْجَآءَ نَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كِيرٍ ﴿ إِنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَالِ كِيرِ

١١٦ - قُلْ أَرَءَ يَتُعُرُ إِنَّ أَهْلَكُنِي ٱللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْرَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ ٱلْكَنفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ ٱلِيمِ قُلْ هُو ٱلرَّحْنُ ءَامَنَّابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُو فِي ضَلَا مُبِينِ (إِنَّ) قُلْ أَرَءَ يَنْمُ إِنْ أَصْبَحَ مَا وُكُو عَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُمُ بِمَاءِ مَعِينٍ (إِنَّ)

#### الضلال المقابل للهدى:

11٧-أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيسَافَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدُكَ ضَالَا فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدُكَ ضَالًا فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدُكَ عَآمِلًا فَأَغَىٰ ﴿ وَوَجَدُكَ عَآمِلًا فَأَغَىٰ ﴿ فَا فَأَمَّا ٱلْمَيْرَ عَلَىٰ فَهُرْ ﴿ وَاللَّهُمُ وَلَىٰ فَاللَّهُمُ وَ فَا وَأَمَّا السَّآمِلِ فَلَائَتُهُمْ وَ فَا وَأَمَّا السَّآمِلِ فَلَائَتُهُمْ وَ فَا وَأَمَّا السَّآمِيلَ فَلَائَتُهُمْ وَ وَأَمَّا السَّآمِيلَ فَلَائَتُهُمْ وَ وَأَمَّا السَّآمِيلَ فَلَائَتُهُمْ وَ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالْمُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّا اللَّا

بِسْسِ اِللّهِ الْآَثِرَالِيَ فَ الْحَمْدُيلَةِ وَمِتِ الْعَكَلَمِينَ الْحَمْدُ اللّهِ وَمِ اللّهِ وَمِ اللّهِ مِنْ الْمَكَلَمِينَ الرّحِيمِ اللّهِ مَا اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(٦) الضحى: ٦ - ١١ مكية

(٧) الفاتحة : : ١ ـ ٧ مكية

(٤) الملك : ٦ - ٩ مكنة

(٥) الملك : ٢٨ - ٣٠ مكنة

(١) النجم: ١ - ٤ مكية

(٢) المتحنة: ١ مدنية

(٣) الجمعة: ١ - ٢ مدنية

الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ الله عَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنَا الله عَنْ الله عَنَا الله عَنَا الله عَنْ اله عَنْ الله عَنْ الله

النس عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَعُوا فَضْ لَا مِن رَّبِكُمْ فَاإِذَا أَفَضْتُم مِنْ عَرَفَتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كُمَا هَدَن كُمُ وَإِن كُنتُم مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ الْشَا لَمِنَ الْضَالِينَ الشَّا (1)

١٢٣ - إِنَ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَلَاَ الْنَيْ وَالَّذِينَ ٱلنَّيْ وَلَيْ الْمُوْمِنِينَ الْمَا الْنَيْ وَالَّذِينَ الْمَا الْنَيْ وَالَّذِينَ الْمَا الْنَيْ وَالْفَالَّةُ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَوْيُضِلُّونَكُورَ
وَمَا يُضِلُونَ إِلَّا آَنَهُ سَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّا الْنَاسُ الْمُورِينَ اللَّا الْنَاسُةُ مُورَاتِ اللَّا الْنَاسُةُ مَا مَا يَشْعُرُونَ اللَّا الْنَاسُةُ مَا وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّالَّا الْنَاسُةُ مَا وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّالَا الْنَاسُةُ مَا يَشْعُرُونَ اللَّالَا الْنَاسُةُ مَا وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّالَا الْنَاسُةُ مَا وَمَا يَشْعُرُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُعْمَالِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَا

١٢٤- أَلَمَ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمَ عَامَنُواْ بِمَا أَنْزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن أُنزِلَ إِلَيْكَوَمَا أُنزِلَ مِن قَبِّلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكُمُواْ إِلَى ٱلطَّاعُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ عَوْيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿ الْأَنْ الْأَالِ الْمُلَالُونِ مِنْ الْأَلْفَالِيَا الْأَلْفَالِيَّا الْأَلْفَالِيَّا الْأَلْفَالُهُمْ

إِنَّمَا نَعْنُ مُصْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَا يَشْعُهُنَ ﴾ وَإِذَا قِبَلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ كَمَا ءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُواْ أَنُوْمِنُ كَمَا ءَامَنَ ٱلسُّفَهَا أَوْ اللَّهُ مُمُ مُلُونَ السُّفَهَا أَوْ اللَّهُ مَهُمُ السُّفَهَا أَوْ اللَّهُ فَهَا اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَا اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللْعَلَقُلِي اللْعَلَيْكُونُ اللْعَلَقُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ

وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا وَإِذَا خَلُوْاْ أَامَنَا وَإِذَا خَلُواْ إِذَا خَلُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ مُسْتَهُ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ مُسْتَهُ زِءُونَ ﴿ اللَّهُ مُدْمَدُهُ مُدُمِنَا مُدُمُ اللَّهُ مُدْمَدُهُ مُدْمِدُهُ اللَّهُ مُدْمِدُهُ اللَّهُ اللَّهُ مُدْمِدُهُ اللَّهُ اللَّوْالْمُالِحُلُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا

اللهُ يَسْتُهُ زِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعُمُدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمُهُونَ فَيَ

أُوْلَتِيكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَا (() (رَجَت يَّجَدَرَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِين ﴿

١٢٠- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحِي الْنَ يَضْرِبَ مَثَ لَا مَا اللَّهِ الْمَسْتَحِي الْنَالَالِينَ عَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِهِمْ وَاَمَّا الَّذِينَ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِهِمْ وَاَمَّا الَّذِينَ كَعَلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن زَيِهِمْ وَاَمَّا الَّذِينَ كَعَلَمُونَ أَنْ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ الللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُعْمِلِمُ اللَّهُ الْمُعْمِلْمُ اللَّ

(٥) آل عمران: ٦٨ - ٦٩ مدنية

(٦) النساء : ٦٠ مدنية

(٣) البقرة: ١٧٤ – ١٧٥ مدنية

(٤) البقرة : ١٩٨ مدنية

(١) البقرة: ٨-١٦ مدنية

(٢) البقرة : ٢٦ مدنية

١٢٥ ﴿ فَمَا لَكُونِ فِي ٱلْمُنْ فِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُواً أَثْرِيدُونَ أَن تَهَدُواْ مَنْ أَضَلَ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيدًا ﴿ (()
 وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ رُسَبِيدًا ﴿ (()

177- وَلُوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, لَهَ مَّت ظَلَيْفَ أُمِّنَهُ مِّ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّون إِلَّا أَنفُسُهُمُّ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَعَلَمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْكَ

(٣) النساء: ١١٦ – ١٢٠ مدنية

١٢٨- يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَالْكِنْبِ الَّذِى نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ ، وَالْكِتَبِ الَّذِى أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَيْهِ كَتِهِ ، وَكُنْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيُوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَلًا بَعِيدًا ﴿ الْآَ الْآَ

١٢٩ - إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَلِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمَّ وَالْهَ وَهُوَ خَدِعُهُمُ وَإِذَا قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

١٣٠ - وَالَّذِينَ كَذَّبُواْئِ اَيْتِنَاصُمُّ وَبُكُمُ فِي الظُّلُمَاتِّ مَن يَشَا اللهُ يُضُلِلُهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمِ (أَنَّ)

١٣١- قُلَّ إِنِّي نُهِيتُ أَنَّ أَعَبُدَا لَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُلُلَّا أَنِّيعُ أَهْوَآءَ كُمِّ قَدَّ <u>ضَلَلْتُ إِ</u>ذَا وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ وَمَآ أَنَاْمِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿ ﴿ ﴾

١٣٢- قَدْ خَسِرَالَّذِينَ قَـ تَلُوَّا أَوْلَنَدَهُمْ سَفَهَا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ أَفْـ تِرَاتَهُ عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَـ لُّواْ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ الْمَالِينَ الْأَالُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ

(١) النساء : ٨٨ مدنية (٤) النساء : ١٣٦ مدنية (٦) الأنعام : ٣٩ مكية

(٢) النساء : ١١٣ مدنية (٥) النساء : ١٤٢ – ١٤٣ مدنية (٧) الأنعام : ٥٦ مكية

﴿ وَهُواَلَّذِى آنَشَا جَنَّتِ مَعَمُ وَشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُ وَشَتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ كُغْنَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّمَّانَ مُتَسَيِّهًا وَغَيْرَ مُتَشَيِهً إِكُلُواْ مِن ثَمَرِهِ عِإِذَا آثَمَ مَرَوءَاتُوا حَقَّهُ, يَوْمَ حَصَادِهِ قَوْلَا تُشْرِفُواۤ أَإِنَّهُ,

لَا يُحِبُ الْمُسْرِفِينَ ﴿ اللَّهُ مُكُولًا اللَّهُ مَكُواً وَفَنْ شَأَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُونَتِ الشَّيْطَانِ مَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَنْبِعُواْ خُطُونَتِ الشَّيْطَانِ اللَّهُ عَدُولُا مُبَيْنُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَدُولُا مُبَيْنُ ﴿ إِنَّا اللَّهُ عَدُولُا مُبَيِنُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

ثَمَنِيَةَ أَزُوكِمْ مِنَ الضَّاأِنِ أَثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ آشَنَيْ أَقُلْءَ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ آلْأُنشَيْنِ أَمَّا الشَّنَمَلَتُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ آلْأُنشَيَّيْنِ نَبِّنُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ

صَدِقِينَ شَ

١٣٣ - مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْ تَدِئَ وَمَن يُضَلِلُ فَهُو الْمُهْ تَدِئَ وَمَن يُضَلِلُ فَأُولَيَ كُومُ الْخُسِرُونَ اللَّ

وَلَقَدُّ ذَرَأْنَالِجَهَنَّ مَ كَثِيرًا مِّنَ أَلِحِنَ وَٱلْإِنسِّ هُمُ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ جِهَا وَهُمُ أَعَيُنُ لَا يُبْصِرُونَ جِهَا وَهُمُ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ جِهَا أَوْلَتِكَ كَالْأَنْعُلِمِ بَلْ هُمْ أَصَلُّ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَلْفِلُونَ إِنَّى (")

١٣٤ - مَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَكَلاَ هَادِى لَهُۥ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغُيَّنِهِمْ (٣) يَعْمَ هُونَ (إِنَّهُ)

١٣٥ - وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُضِلِّ قَوْمَا بَعْدَ إِذْ هَدَ لَهُمْ اللَّهُ مِكَالِقَهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلَي مُرَّالًا ثَنَا اللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِي مُرْفِقًا (١)

١٣٦ - وَإِن يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضَرِ فَلَاكَاشِفَ لَهُ وَإِلَاهُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِخَيْرِ فَلَا رَآدً لِفَضْلِهُ - يُصِيبُ بِهِ - مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ - وَهُو اَلْغَفُورُ الرَّحِيمُ الْبَقَ قُلْ يَثَأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَ كُمُ الْحَقُ مِن رَبِّكُمُّ فَمَنِ اَهْ تَدَى فَإِنَّمَا يَهْ يَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوكِيلِ الْمِنَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوكِيلِ الْمِنَّ فَإِنَّمَا يَضِلُ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمُ بِوكِيلٍ الْمِنْ

١٣٧ - وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اَيَةٌ مِّن زَبِّهِ -قُلُ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآ اُ وَيَهْدِى ٓ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ (﴿ ﴾ ( )

<sup>(</sup>٢) الأعراف : ١٧٨ - ١٧٩ مكية

١٣٨ - أَفَمَنْ هُوَقَاآبِمُ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَّاءَ قُلْ سَمُوهُمْ أَمْ تَنْبَعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ أَم بِظَنهرِ مِنَ ٱلْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّ وَاعَنِ ٱلسَّبِيلِ الْ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ( أَنَّ اللَّهُ مُنْ هَادٍ ( أَنَّ اللَّهُ مُنَّا لَهُ

١٣٩- وَلُوْشُاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَبِحِدَةً وَلَكَن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهُدِى مَن يَشَاءُ وَلَتُسُعُلُنَّ عَمَّا كُنتُونَ الْمُعَلِّنَ عَمَّا كُنتُونَ الْمُثَالِقَالَةُ عَمَّا كُنتُونَ الْمُثَالِقِيقِ الْمُثَلِقِيقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَالِقِيقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِقِيقِ الْمُثَالِقِيقِ الْمُثَلِّقِ الْمُثَلِقِيقِ الْمُثَلِقِ الْمُلِقِيقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِيقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِيقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِيقِ الْمُثَلِقِيقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِيقِ الْمُثَلِقِ الْمُلِقِيقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِ الْمُثَلِقِيقِ الْمُثَلِقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُثَلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُنْ الْمُثَلِقِ الْمُلْمِلِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُلْمِيلِيقِيقِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِيقِيقِ الْمُنْفِيقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِقِيقِ الْمُنْفِ

١٤٠ - وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَهَرِهُ فِي عُنُقِدٍ - وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَهَرِهُ لَهُ يُومُ ٱلْقِينَمَةِ كِتَنَّا يَلْقَنْهُ مَنشُورًا لَإِيًّا ٱقْرَأْ كِنْبُكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (إِنَّا) مَّن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ - وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَايَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا نُزِرُ وَازِرَهُ ۗ وِزَرَ ٱخْرَيُّ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (<sup>(١٣)</sup>

١٤١ - وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهُ تَدِّ وَمَن يُضْلِلُ فَكُن تَجَدَ المُمْ أُولِياآءَ مِن دُونِهِ - وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِ عَلَى وُجُوهِ فِم عُمْيَا وَيُكُمَّا وَصُمَّا مَّا وَنَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَاخَبَتْ زِدْنَهُ مُرْسَعِيرًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

١٤٢ - ﴿ وَتَرَى ٱلشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَا وَرُعَن كَهْف هِمْ ذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ

وَهُمْ فِي فَجُوةٍ مِّنْهُ ذَٰلِكَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ مَن مَدِ اللهُ فَهُوَ الْمُهَلَدِّ وَمَن يُضَلِلُ فَلَن عَجِدَ لَهُ وَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

١٤٣ - وَمَنجَاءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَكُبَّتُ وُجُوهُهُمْ فِي ٱلنَّارِ هَلْ نَجُزُونِ إِلَّا مَا كُنتُرْتَعْ مَلُونَ ١ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبِّ هَنَذِهِ ٱلْبَلْدَةِ ٱلَّذِي حَرَّمُهَا وَلَهُ رَكِيلٌ شَيْءٍ وَأَمْرِتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ شَ وَأَنْ أَتُلُواْ ٱلْقُرْءَانَّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِيةً وَمَن صَلَّ فَقُلْ إِنَّمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ ﴿ إِنَّ ا وَقُلِلَ لَحَمَدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمُ ءَايَكِهِ ءَفَكَعُ وَفُونَهَا وَمَارَتُكَ بِغَافِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ١

١٤٤ - وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ كُلُّلُهُ,قَانِنُونَ ١ وَهُوَالَّذِي يَبْدَقُواْ ٱلْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَهُوَ أَهْوَتُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَالْعَرْبِرُالْحَكِيمُ ١ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَكُا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَكُم مِّن مَّامَلَكَتُ أَيْمُنُكُمْ مِن شُرَكَاءَ فِي مَارَزُقْنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآةٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كُمْ كَذَاكَ نُفَصِّلُ ٱلْأَينَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ١

> (١) الرعد : ٣٣ مكية (٣) الإسراء: ١٣ – ١٥ مكية

> > (۲) النحل : ۹۳ مكية

(٤) الإسراء: ٩٧ مكية

(٥) الكهف: ١٧ مكية (٦) النمل: ٩٠ – ٩٣ مكية

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُذْبِرِينَ مَالَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمِّ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَهَا لَهُ مِنْ هَادِلِّيَّ وَلَقَذْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَتِ فَمَازِلْتُمْ فِي شَكِي مِّمَا جَآءَ كُم بِهِ \* حَتَّى إِذَا هَلَاكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا هَلَاكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ صَلَاكِ قُلْلِكَ يُضِلُ اللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفُ مُرْقَابٌ فِي اللَّهُ مِنْ هُوَمُسْرِفُ

١٥٠ وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن بَعَدِهِ - وَمَن يُضَلِلِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِي مِن بَعَدِهِ - وَمَن يُضلِلِ اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

وَمَاكَاتَ لَهُمْ مِّنْ أَوْلِيَآءَ يَنصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَالَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ ۖ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿

١٥١ - وَمَاجَعَلْنَا أَصْحَبُ النَّارِ إِلَّا مَلَيْكَةٌ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا مِلَيْكَةٌ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتُهُمْ إِلَّا فِينَ أَوْ الْكِنْبَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ الْمَاكَةِ يَنَ الْكِنْبَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ الْمَثَوَّ إِيمَنَا وَلَايَرَنَا بَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ وَيَرْدَادَ الَّذِينَ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا يَرْنَا بَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِنْبَ وَالْمُؤْمِنُ وَلَا يَشِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا الْمُؤْمِنُ وَلَا يَعْفَى اللَّهُ مَن يَشَاهُ وَيَهُدِى مَا ذَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا عَلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْلَمُ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

بَلِ ٱتَّبَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ أَهُواَءَهُم بِغَيْرِعِلْمِ فَمَرِعِلْمِ فَعَرِعِلْمِ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لَهُمُ فَمَنَ يَهْدِى مَنْ أَضَلَ اللَّهُ وَمَا لَهُمُ مِنْ نَصِرِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا لَهُمُ

١٤٦ - أَفَمَن ذُيِّنَ لَهُ مُوْءَ عُمَلِهِ عَوْءَاهُ حَسَنَا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِى مَن يَشَآءُ فَلاَئَذُهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتٍ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِمَا يَصْنَعُونَ (﴿ ﴾ " )

١٤٧ - أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ وَيُحَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ ء وَمَن يُضَلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادِ رَبَّ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلِّ أَلِيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي النِّقَامِ رَبَّيَ

١٤٨- إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِئْبَ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَنِ ٱهْتَكَدَّكَ فَلِنَفْسِهِ ۚ وَمَن<u>ضَلَّ فَإِنَّمَا</u> يَضِ<u>لُّ</u> عَلَيْهَ ۚ أَوْمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ

> ١٤٩ - وَقَالَ ٱلَّذِى ٓ ءَامَنَ يَنْقُوْمِ إِنِّ ٓ أَخَافُ عَلَيْكُم مِثْلَ يَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ ﴾

مِثْلَدَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمْ وَمَااللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ (﴿ ) وَيَنْقَوْمِ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُوْ مَوْمَ النَّنَادِ (﴿ ]

(۱) الروم: ۲۱ – ۲۹ مكية (٤) الزمر: ٣٦ – ٣٧ مكية (٧) الشورى: ٤٤ – ٤٦ مكية

(۲) سبأ : ٥٠ مكية (٥) الزمر : ٤١ مكية (٨) المدثر : ٣١ مكية

(٣) فاطر : ٨ مكية (٦) غافر : ٣٠ - ٣٤ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الضلال»

ا - \*(عَنْ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ عَمْرِو السُّلَمِيِ، وَحُجْرِ بْنِ حُجْرٍ، قَالاَ: أَتَيْنَا الْعِرْبَاضَ بْنَ سَارِيَةَ، وَهُوَ عَنْ نَزَلَ فِيهِ: ﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ عَلَيْهِ ﴾ (التوبة/ ٩٢) فَسَلَّمْنَا، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ﴾ (التوبة/ ٩٢) فَسَلَّمْنَا، وَقُلْنَا: أَتَيْنَاكَ، زَائِرِينَ، وَعَائِدِينَ، وَمُقْتَبِسِينَ. فَقَالَ الْعِرْبَاضُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ذَاتَ يَوْمٍ، فَوَعَظَنَا الْعِرْبَاضُ: مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيُونُ ، وَوَجِلَتْ مِنْهَا اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُونَى اللهِ اللهِ كَأَنَّ هَذِهِ مَوْعِظَةً مُونَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ مُونَى اللهِ مُونَى اللهِ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ مُؤْكِلًا ، فَعَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِينًا، فَإِنَّ مُونِي مِنْ بَعْفُونَ وَمُعْدَا وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِينًا، فَإِنْ عَبْدًا مِنْ يَعِشْ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِينًا، فَإِنْ عَبْدًا مَعْمَلُ وَمِيكُمْ بِسَتَّتِي وَالطَّاعَةِ وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِينًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَتِي وَلِكَالُهُ وَاللَّهُ اللهِ وَعَضُّوا وَعَضُّوا وَمُثَلِقًا بِالنَّوَاجِذِةِ ، وَإِيَّاكُمْ وَعُمْدَثَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُ وَعَهِ ضَلَالَةٌ سُكُو بَهَا وَعَضُّوا عَلَيْكُمْ بِدْعَةٌ مُؤْدُونَاتِ الأُمُورِ، فَإِنَّ كُلُلْ بِدْعَةً ضَلَالَةً اللهِ النَّواجِذِهُ وَلَاكُمْ وَالْمَالَةُ الْمُؤْدِةُ مِلْمَةً وَلَاللَّهُ وَلَاللهُ اللهُ الْمُؤْدِةُ وَلَاللهُ اللهُ الْمُؤْدِةُ وَلَاللهُ الْمُؤْدِةُ وَلَاللهُ اللهُ الْمُؤْدِةُ وَلَا اللهُ الْمُؤْدِةُ وَلَاللهُ اللهُ ال

٧- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: « إِذَا سَرَّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْعَرَبِ فَاقْرَأْ مَا فَوْقَ اللهَّكَرْثِينَ وَمِائَةٍ مِنْ سُورَةِ الأَنْعَامِ: ﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتْلُوا أَوْلاَدَهُمْ مُ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ \_ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ قَدْ ضَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (الأنعام/ ١٤٠)») \*(٢).

٣- \* ( عَنْ أَبِي هُــرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ - وَعَنْ

رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ ، عَنْ حُذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - كَانَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ : «أَضَلَ اللهُ عَنِ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا . فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ . وَكَانَ لِلنَّصَارَى كَانَ قَبْلَنَا . فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ . وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَّحْدِ . فَجَاءَ اللهُ بِنَا . فَهَدَانَا اللهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ . يَوْمُ الْأَحْدِ . فَجَاءَ اللهُ بِنَا . فَهَدَانَا اللهُ لِيوْمِ الْجُمُعَةِ . فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ . وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعُ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ . نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا . وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . الْقَضِيُّ فَهُمْ قَبْلَ الْخَلَائِقِ») \* (٣) .

وَفِي رِوَايَةِ وَاصِلٍ: «الْمَقْضِيُّ بَيْنَهُمْ ».

٤- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ، كَانَ يَقُولُ: « اللَّهُ مَّ لَكَ أَسْلَمْتُ . وَبِكَ اَمَنْتُ . وَعَلَيْكَ أَنْبَتُ . وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ . وَبِكَ اَمَنْتُ . وَعَلَيْكَ أَنْبَتُ . وَإِلَيْكَ أَنْبَتُ . وَبِكَ خَاصَمْتُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّ تِكَ - لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ - خَاصَمْتُ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّ تِكَ - لَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ - أَنْ تُضِلَّنِي . أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُونَ . وَالْحِنُ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ ») \* (3).

٥- \*(عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَمَرَنِي اللهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَمُ أَنْ تَفُو تَنِي النّبِيُ عَلَيْهُ أَنْ آتِيهُ بِطَبَقٍ يَكْتُبُ فِيهِ مَالَا تَضِلُّ أُمّتُهُ مِنْ بَعْدِهِ . قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ تَفُو تَنِي نَفْسُهُ (٥) ، قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي ، قَالَ: «أُوصِي بِالصَّلَاةِ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أَحْفَظُ وَأَعِي ، قَالَ: «أُوصِي بِالصَّلَاةِ وَلَازَكَاةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَا نُكُمْ ») \* (١).

٦- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ

<sup>(</sup>٤) مسلم ٤(٢٧١٧) واللفظ له ، والبخاري بعضه ١٣(٧٣٨٣).

<sup>(</sup>٥) لاتفوتني نفسه: أي لايفوتني خروج روحه عند احتضاره.

<sup>(</sup>٦) أحمد (١/ ٩٠)، وقال الشيخ أحمد شاكر (٢/ ٨٤): إسناده حسن برقم (٦٩٣)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٦٣): رواه أبوداود باختصار، ورواه أحمد وفي نعيم بن يزيد ولم يرو عنه غير عمر بن الفضل.

<sup>(</sup>۱) أبوداود (٤/ ۲۰۰) رقم (٢٠٠٧) واللفظ له ، ابن ماجة مقدمة (٤٣) ، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٨٧١) ح ٢٥٥١: صحيح . الترمذي (٢٦٧٦) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ٦ (٣٥٢٤).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٥٨).

اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ خَلَقَ خَلَقَ خَلَقَهُ فِي ظُلْمَةٍ ، فَأَلْقَى عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ نُورِهِ ، فَمَنْ أَصَابَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ اهْتَدَى، وَمَنْ أَخَطَأَهُ ضَلَّ فَلِذَلِكَ أَقُولُ: جَفَّ الْقَلَمُ عَلَى عِلْمِ اللهِ ») \* (١).

٧- \* ( عَنْ ثَـوْبَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ زَوَى لِيَ الأَرْضَ أَوْ قَالَ - إِنَّ رَبِّي زَوَى (٢) لِيَ الأَرْضَ ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ، وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الأَحْرَ وَالأَبْيضَ (٣)، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَلاَيْسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ (٤) وَإِنَّ رَبِّي قَالَ لِي: يَامُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ ، وَلَا أُهْلِكُهُمْ بِسَنَةٍ بِعَامَّةٍ ، وَلَا أُسَلِّطُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ ، لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا، -أَوْ قَالَ بِأَقْطَارِهَا - ، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ مُهْلِكُ بَعْضًا، وَحَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يَسْبِي بَعْضًا ، وَإِنَّا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ ، وَإِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَلا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ ، وَحَتَّى تَعْبُدَ قَبَائِلُ مِنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ - لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَلَا

تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ - قَالَ ابْنُ عِيسَى: «ظَاهِرِينَ» ثُمَّ اتَّفَقَا - لَا يَضُرُّهُ مْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمُّرُ اللهِ») \* (٥٠).

٨- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ) - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَ عِقْبَضِ الْعُلْمَ بِقَبْضِ الْعُلْمَ عَتَى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُ وا فَا قُتْوا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّ وا وَأَفْتُ وا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّ وا وَأَضَلُّوا » \*(٢).

9 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى ، كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا . وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ أُجُورِهِمْ شَيْئًا . وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا » () \*

• ١ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ مَا الْغَنَائِمَ. فَأَعْطَى أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ . فَبَلَغَهُ أَنَّ الأَنْصَارَ يُحِبُّونَ أَنْ يُصِيبُوا مَا أَصَابَ النَّاسُ . فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ فَخَطَبَهُمْ . فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: « يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمُ أَجِدْكُمْ فَلَا أَنْ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: « يَامَعْشَرَ الأَنْصَارِ، أَلَمُ أَجِدْكُمْ فَلَا أَدِي وَعَالَةً (^^) فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي ؟ وَعَالَةً (^^) فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي ؟ وَعَالَةً (^^) فَأَغْنَاكُمُ اللهُ بِي ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي (٥/ ٢٦٤٢) وقال: هذا حديث حسن ، والهيثمي في مجمع الزوائد (٧/ ١٩٣) وقسال: رواه أحمد بإسنادين: رجال أحدهما ثقات. ورواه البزار والطبراني وابن حبان.

<sup>(</sup>٢) زوى: أي جمع.

<sup>(</sup>٣) الكنزين الأحمر والأبيض: الذهب والفضة.

<sup>(</sup>٤) فيستبيح بيضتهم: أي جماعتهم وأصلهم.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٨٨٩) ، الترمذي (٢١٧٦) وقال: هذا حديث حسن صحيح ، أبوداود (٢٥٢٤) واللفظ له ، وقال الألباني في صحيح أبي داود (٣/ ٨٠١): صحيح.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١ (١٠٠) واللفظ له ومسلم ١٤ (٢٦٧٣).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۲۲۷۶).

<sup>(</sup>٨) عالة: أي فقراء.

وَمُتَفَرِّ قِينَ (١) فَجَمَعَكُمُ اللهُ بِي؟ » وَيَقُولُونَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. فَقَالَ : ( أَلَا تَجْيِبُونِي؟ » فَقَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُ. فَقَالَ: ( أَمَا إِنَّكُمْ لَوْشِئْتُمْ أَنْ تَقُولُوا كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَانَ مِنَ الأَمْرِ كَذَا وَكَذَا » لأَشْيَاءَ عَدَّدَهَا – زَعَمَ عَمْرُو أَنْ لَا يُخْفَظُهَا – فَقَالَ: ( أَلَا تَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبُ بَالنَّاسُ لِللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ لَا يُغْضَلُهُ اللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ بِالشَّاءِ (٢) وَاللهِ إِلَى رِحَالِكُمْ؟ اللَّانُصُارُ شِعَارُ (٣) وَالنَّاسُ دِثَارُ (١) . وَلَوْلَا الْمُجْرَةُ لَكُنْتُ اللهُ اللهُ عَارُ (١) وَالنَّاسُ دِثَارُ (١) . وَلَوْلَا الْمُجْرَةُ لَكُنْتُ اللهُ وَالنَّاسُ وَالِيالَ اللهُ عَلَى النَّاسُ وَادِيًا اللهُ وَلَيْكُمْ وَسَلَىكَ النَّاسُ وَادِيًا الْمُحْرَةُ لَكُنْتُ وَشِعْبًا ، لَسَلَكُ عَنْ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُ مُ . إِنَّكُمْ وَشِعْبًا ، لَسَلَكُ عَنْ وَادِيَ الأَنْصَارِ وَشِعْبَهُ مُ . إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَنْرَةً . فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ بَعْدِي أَنْرَةً . فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْخَوْضِ ») \* (٥) .

1 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ ضِمَادًا قَدِمَ مَكَّةَ . وَكَانَ مِنْ أَزْدِ شَنُوءَةَ وَكَانَ يَرْقِي (١) مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ (٧) . فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مِنْ هَذِهِ الرِّيحِ (٧) . فَسَمِعَ سُفَهَاءَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَقُولُونَ: إِنَّ عَحُمَّدًا جَعْنُونُ، فَقَالَ: لَوْ أَنِي رَأَيْتُ هَذَا لَيَّ يَقُولُونَ: إِنَّ عَحُمَّدًا جَعْنُونُ، فَقَالَ: لَوْ أَنِي رَأَيْتُ هَذَا اللهَ يَشْفِي عَلَى الرَّجُلَ لَعَلَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ . قَالَ: فَلَقِيهُ . فَقَالَ: يَا عُمَدُ اللهَ يَشْفِي عَلَى عَدَيً مَنْ شَوْدِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ مَنْ شَوْدِهِ الرِّيحِ، وَإِنَّ اللهَ يَشْفِي عَلَى يَدَيَّ مَنْ شَاءَ، فَهَلْ لَكَ (٢٠) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ اللهِ عَلَى اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَعْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ اللهُ وَمَنْ يَعْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ اللهُ وَمَنْ يَعْدِهِ اللهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَنهَ إِلَا اللهُ إِلَا اللهُ وَمَنْ يُعْدِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ يُعْدِلُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ يُعْلِلْ فَلَا هَادِي لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَاهَ إِلَّا اللهُ وَمَنْ يُعْدُولُ لَهُ اللهُ ا

وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أَمَّا عَدْدُ». قَالَ : فَقَالَ: لَقَدْ عَلَيْ كَلِمَا تِكَ هَوُّلَاءِ. فَقَالَ: لَقَدْ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. قَالَ: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ اللهِ عَلَيْهِ وَقَوْلَ السَّحَرةِ وَقَوْلَ الشَّعَرَاءِ، فَهَا سَمِعْتُ مَثْلَ كَلِمَا تِكَ هَوُّلَاءٍ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَا تِكَ هَوُّلَاءٍ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ سَمِعْتُ مِثْلَ كَلِمَا تِكَ هَوْلُاءٍ، وَلَقَدْ بَلَغْنَ نَاعُوسَ الْبَعْدِ (٩). قَالَ: هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلَامِ. النَّبَحْرِ (٩). قَالَ: هَاتِ يَدَكَ أَبَايِعْكَ عَلَى الإِسْلَامِ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ (وَعَلَى قَوْمِكَ) قَالَ: فَكَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَرِيَّةً فَمَرُّوا قَوْمِهِ، فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ فَعَلْكَ مَنْ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْ أَلَاهِ عَوْمِ فَالَ: مُثَلِّا اللهِ عَلَيْهِ مَنْ أَلَاهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ مَا أَصَبْتُمْ مِنْ فَقَالَ صَاحِبُ السَّرِيَّةِ لِلْجَيْشِ: هَلْ أَصَبْتُمْ مِنْ هَوُلُاءِ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَصَبْتُ مِنْ أَكُوهُ فِمَا وَاللهِ مَنْ مُنْ وَمُ لَاءٍ قَوْمُ ضِمَادٍ) \* فَقَالَ رُحُلُ هَا وَقُولًا عَوْمُ ضِمَادٍ عَنْ أَصَادِ اللهِ عَلَى الْمُؤَلِّ عَوْمُ ضِمَادٍ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَاحِلُ اللهُ عَلَى اللهُ المَاعِلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المَالِعَلَى اللهُ السَلَيْ الْ

١٢- ﴿ (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) -: أَنَّ نَفَرًا كَانُوا جُلُوسًا بِبَابِ النَّبِيِ النَّبِيِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ كَذَا وَكَذَا ؟ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : أَلَمْ يَقُلِ اللهُ كَذَا ؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ بَعْضُهُمْ : أَلَمْ يَقُلِ اللهُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ يَعْضُهُمْ : فَضَرَحَ كَأَنَّ اللهُ كَذَا وَكَذَا ؟ فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ فَقَالَ : ﴿ بَهِذَا أُمْرِتُمْ أَوْ بِهَذَا بُعِثْتُمْ ؟ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللهِ فَقَالَ : ﴿ بِهَذَا أُمْرِتُمْ أَوْ بِهَذَا بُعِثْتُمْ ؟ أَنْ تَضْرِبُوا كِتَابَ اللهِ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ؟ إِنَّ الْمُرْتُمْ أَوْ بِهَذَا بُعِثْتُمْ وَاللَّهُ فِي مِثْلِ هَذَا ، إِنَّ كُمْ لَسُتُمْ عَنْ اللهِ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللَّذِي أُمِرْتُمْ بِهِ فَاعْمَلُوا إِلهِ ، وَالَّذِي نُمِيتُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ») \* (١١) .

قاموس . وهذا الشاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم .وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها ناعوس . قال أبو عبيد: قاموس البحر وسطه . وقال ابن دريد: لجته . وقال صاحب كتاب العين: قعره الأقصى .

(۱۰) مسلم (۸۲۸).

(۱۱) الترمذي (۲۱۳۳)، وقال في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات وابن ماجة (۸۵)،، وأحمد (۲/۲۹) واللفظ له وقال الشيخ أحمد شاكر (۱۱/۷۳) ح 3۸۶: إسناده صحيح.

<sup>(</sup>١) متفرقين: يعني متدابرين، يعادي بعضكم بعضا.

<sup>(</sup>٢) بالشاء: هو جمع شاة، وهي الغنم.

<sup>(</sup>٣) شعار: الثوب الذي يلي الجسد.

<sup>(</sup>٤) دثار: ما فوق الشعار (ومعنى الحديث الأنصار هم البطانة والخاصة والأحفياء وألصق الناس به من سائر الناس.

<sup>(</sup>٥) البخاري الفتح ٧ (٤٣٣٠) ، ومسلم ٢ (١٠٦١) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) يرقى: من الرقية وهي العوذة التي يرفي بها صاحب الآفة.

<sup>(</sup>٧) من هذه الريح: المراد بالريح ، هنّا ، الجنون ومس الجن .

<sup>(</sup>٨) فهل لك: أي فهل لك رغبة في رقيتي ، وهل تميل إليها.

<sup>(</sup>٩) ناعوس البحر: ضبط بـوجهين: أشهرهما ناعـوس. والثاني

١٣- \* (عَنْ عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّتُهُمُ الْمُرْأَةُ الْمَخْزُ ومِيَّةُ الَّتِي سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُحَرِّيءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَنِي وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ يَكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَنْ وَمَنْ يَجْتَرِيءُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ حِبُّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: حِبُّ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: ﴿ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللهِ عَنْ فَقَالَ: ﴿ اللهِ عَنْ مَدُودِ اللهِ ؟ ﴾ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: ﴿ اللهِ عَنْ مَدُودِ اللهِ ؟ ﴾ ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ: ﴿ يَا أَيُّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا إِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ عَكَمَّدٍ سَرَقَ اللهِ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ عَلَيْهِ الْحَدَّ. وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ عَلَيْهِ الْحَدَّ يَدَهَا » (١) اللهِ عَلَيْهِ الْحَدَّ . وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَة بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتَ لَا لَهُ عَمَّدُ يَدَهَا ») \* (١).

١٤ - \* (عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ - وَكَانَ عُمَرُ وَلَاهُ مِعْمَ وَلَاهُ مِعْمَ وَلَاهُ مِعْمَ وَلَاهُ مِعْمَ وَقَالَ: قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِكَعْبِ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ أَمْدٍ فَلَا تَكْتُمْنِي. قَالَ: وَاللهِ مَاأَكْتُمُكَ شَيْئًا أَعْلَمُهُ. قَالَ: مَا أَحْوَفُ مَا ثَخَافُ عَلَى أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ عَلَيْهُ ؟ قَالَ: أَئِمَّةً مُضِلِّينَ. قَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ قَدْ أَسَرَّ إِلَيَّ وَأَعْلَمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ قَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ قَدْ أَسَرَّ إِلَيَّ وَأَعْلَمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْرُ: صَدَقْتَ قَدْ أَسَرَّ إِلَيَّ وَأَعْلَمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَمْرُ: صَدَقْتَ قَدْ أَسَرَّ إِلَيَّ وَأَعْلَمَنِيهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٥ - ﴿ عَنْ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهُ صَاحِبُ لَهُ يُقَالُ لَهُ: نَبِيكُ بْنُ عَاصِم بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُتَّفِقِ (٣). قَالَ لَقِيطٌ: خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِانْسِلَاخِ وَصَاحِبِي حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لِانْسِلَاخِ رَجَبٍ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ (١٤)، فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي خَبَّأْتُ لَكُمْ صَوْتِي الْغَدَاةِ (١٤) ، فَقَالَ: ﴿ أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي خَبَّأْتُ لَكُمْ صَوْتِي مَنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، لأَسْمِعَكُمْ مُ أَلَا فَهَلْ مِنِ امْرِئِ بَعَثَهُ مَنْ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، لأَسْمِعَكُمْ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنِ امْرِئِ بَعَثَهُ قَوْمُهُ فَقَالُوا: اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، أَلَا فَهَلْ مِنِ امْرِئِ بَعَثِهُ أَلَا ثَمَّ عَوْمُهُ فَقَالُوا: اعْلَمْ لَنَا مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، أَلَا ثَمَّ اللهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ مَنْ أَلَا فَهَلْ مِنِ الْمُوعِ مَا اللهِ عَلَيْهُ اللّهُ اللهِ عَلَيْهِ مَا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ المَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ

لَعَلَّهُ يُلْهِيهِ حَدِيثُ نَفْسِهِ، أَوْ حَدِيثُ صَاحِبِهِ، أَوْ يُلْهِيهِ الضَّلَالُ، أَلَا إِنِّي مَسْتُولٌ: هَلْ بَلَّغْتُ؟ أَلَا اسْمَعُوا تَعِيشُوا، أَلَا اجْلِسُوا. أَلَا اجْلِسُوا». قَالَ: فَجَلَسَ النَّاسُ وَقُمْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتَّى إِذَا فَرَغَ لَنَا فُوَّادُهُ وَبَصَرُهُ، (٥) قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، مَاعِنْدَكَ مِنْ عِلْم الْغَيْبِ؟ فَضَحِكَ - لَعَمْرُ اللهِ- وَهَزَّ رَأْسَهُ، وَعَلِمَ أَنِّي أَبْتَغِي لِسَقْطِهِ. فَقَالَ: «ضَنَّ رَبُّكَ - عَنَّ وَجَلَّ -بِمَفَاتِيحِ الْخَمْسِ مِنَ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللهُ ﴾ وَأَشَارَ بِيَدِهِ - قُلْتُ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: «عِلْمُ الْنَيَّةِ، وَقَدْ عَلِمَ مَتَى مَنِيَّةُ أَحَدِكُمْ وَلَا تَعْلَمُونَهُ، وَعِلْمُ مَا فِي غَدٍ، أَنْتَ طَاعِمٌ وَلَا تَعْلَمُهُ، وَعِلْمُ يَوْم الْغَيْثِ يُشْرِفُ عَلَيْكُمْ آزِلِينَ مُشْفِقِينَ فَيَظَلُّ يَضْحَكُ قَدْ عَلِمَ أَنَّ غِيَرَكُمْ إِلَى قَرِيبٍ» قَالَ لَقِيطٌ: لَنْ نَعْدِمَ مِنْ رَبِّ يَضْحَكُ خَيْرًا، وَعِلْمُ يَوْم السَّاعَةِ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنَا مِمَّا تُعَلِّمُ النَّاسَ، فَإِنَّا مِنْ قَوْم لَا يُصَدِّقُونَ تَصْدِيقَنَا أَحَدُّ مِنْ مَذْحِج الَّتِي تَرْبُو عَلَيْنَا، وَخَثْعَمَ الَّتِي تُوَالِينَا، وَعَشِيرَتَـنَا الَّتِي نَحْنُ مِنْهَا. قَالَ: «تَلْبَثُونَ مَالَبِثْتُمْ ثُمَّ يُتَوَفَّى نَبِيُّكُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَلْبَثُونَ مَا لَبِثْتُمْ، ثُمَّ تُبْعَثُ الصَّائِحَةُ - لَعَمْرُ إِلَاهِكَ -مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا مَاتَ، وَالْمَلَائِكَةُ الَّذِينَ مَعَ رَبِّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَأَصْبَحَ رَبُّكَ - عَزَّ وَجَلَّ -يُطِيفُ فِي الأَرْضِ وَخَلَتْ عَلَيْهِ الْبِلَادُ، فَأَرْسَلَ رَبُّكَ -عَزَّ وَجَلَّ - السَّمَاءَ بِهَضْبِ(٦) مِنْ عِنْدِ الْعَرْشِ، فَلَعَمْرُ إِلَاهِكَ مَا تَدَعُ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ مَصْرَعِ قَتِيلِ وَلَا مَدْفَنِ

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح ١٢ (٦٧٨٨) واللفظ له ، ومسلم (١٦٨٨).

<sup>(</sup>٢) الهيثمي (٥/ ٢٣٩) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ليست منقوطة ، وهو مشهور.

<sup>(</sup>٤) زاد في نسخة : « فقام في الغداة خطيبا».

<sup>(</sup>٥) في النسخ: وحصره .وفي هامش احداها «صوابه بصره. المصنف».

<sup>(</sup>٦) أي بمطر ، وفي الأصل (تهضب) والتصويب من النهاية.

مَيَّتٍ إِلَّا شَقَّتِ الْقَبْرَ عَنْهُ حَتَّى تُخْلِقَهُ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ فَيَسْتَوِي جَالِسًا، يَقُولُ رَبُّكَ :مَهْيَمْ؟ لِلَا كَانَ فِيهِ . يَقُولُ: يَارَب، أَمْسِ. الْيَوْمَ. لِعَهْدِهِ بِالْحَيَاةِ يَحْسَبُهُ حَدِيثًا بِأَهْلِهِ» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ يَجْمَعُنَا بَعْدَ مَا تُمَزَّقُنَا الرِّيَاحُ وَالْبِلَى وَالسِّبَاعُ؟ قَالَ: ﴿ أُنبِّنُكَ بِمِثْلُ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللهِ، وَالأَرْضُ أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ مَدَرَةٌ بَالِيَةٌ، فَقُلْتُ: لَا تَحْيَا أَبِدًا. ثُمَّ أَرْسَلَ رَبُّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - السَّهَاءَ، فَلَمْ تَلْبَثْ عَلَيْكَ إِلَّا أَيَّامًا حَتَّى أَشْرَفَتْ عَلَيْهَا وَهِيَ شُرْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَلَعَمْرُ إِلَهِ فِكَ لَمُو قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَجْمَعَكُمْ مِنَ الْمَاءِ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ نَبَاتَ الأَرْضِ، فَتَخْرُجُونَ مِنَ الأَضْوَاءِ، وَمِنْ مَصَارِعِكُمْ، فَتَنْظُرُونَ اللهَ، وَيَنْظُرُ إِلَيْكُمْ» قَـالَ: قُلْتُ: يَـارَسُولَ اللهِ، فَكَيْـفَ وَنَحْنُ مِـلْءُ الأَرْضِ، وَهُوَ شَخْصٌ وَاحِدٌ نَنْظُرُ إِلَيْهِ، قَالَ: «أُنْبِئُكَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي آلَاءِ اللهِ، الشَّمْسُ وَالْقَمَـرُ آيَةٌ مِنْهُ صَغِيرَةٌ تَرُوْنَهُم وَيَرَيَانِكُم، لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيتِهِما، وَلَعَمْرُ إِلَمِكَ هَٰوَ أَقْدَرُ عَلَى أَنْ يَرَاكُمْ وَتَرَوْهُ مِنْهُمَا، أَنْ تَـرَوْهُمَا وَيَرَيَاكُمْ، لَا تُضَارُّونَ فِي رُؤْيَتِهِمَا"، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، فَمَا يَفْعَلُ بِنَا رَبُّنَا - عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا لَقِينَاهُ؟ قَالَ: " تُعْرَضُونَ عَلَيْهِ بَادِيَةً صَحَائِفُكُمْ، لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ، فَيَأْخُذُ رَبُّكَ - عَزَّ وَجَلَّ - بِيَدِهِ غَرْفَةً مِنَ الْمَاءِ فَيَنْضَحُ (١) قِبَلَكُمْ بَهَا، فَلَعَمْرُ إِلْهِكَ مَا يُخْطِيءُ وَجْهَ أَحَدٍ مِنْكُمْ مِنْهَا قَطْرَةٌ، فَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَتَدَعُ وَجْهَهُ مِثْلَ الرَّيْطَةِ الْبَيْضَاءِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ فَتَخْطِمُهُ بِمِثْلِ الْحَمِيمِ الأَسْوَدِ، أَلَا ثَمَّ يَنْصَرِفُ نَبِيُّكُمْ عَيْدٌ وَيُفَرَّقُ عَلَى أَثْرِهِ الصَّالِحُونَ، فَيَسْلُكُونَ جِسْرًا مِنَ النَّارِ، فَيَطَأُ أَحَدُكُمُ الْجَمْرَةَ. يَقُولُ حَسِّ، يَقُولُ رَبُّكَ

- عَزَّ وَجَلَّ - أَوْ أَنَّهُ. فَيَطْلُعُونَ عَلَى حَوْضِ الرَّسُولِ عَيْكُ عَلَى أَظْمَأِ - وَاللهِ - نَاهِلَةٍ قَطُّ رَأْيْتُهَا، فَلَعَمْرُ إِلَهِكَ مَا يَبْسُطُ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَدَهُ إِلَّا وَقَعَ عَلَيْهَا قَدَحٌ يُطَهِّرُهُ مِنَ الطَّوْفِ وَالْبَوْلِ وَالأَّذَى، وَتُحْبَسُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، فَلَا تَرَوْنَ مِنْهُمَ وَاحِدًا » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، فَبِمَ نُبْصِرُ ؟ قَالَ: « بِمِثْلِ بَصَرِكَ سَاعَتَكَ هَذِهِ، وَذَلِكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ فِي يَوْم أَشْرَقَتْهُ الأَرْضُ وَاجَهَتْهُ الْجِبَالُ». قُلْتُ: يَــارَسُولَ اللهِ، فَبِــمَ نُجْزَى مِـنْ سَيِّئَاتِنَـا؟ قَالَ: «الْحَسَنَـةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ». قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُ وِلَ اللهِ، أَمَّا الْجَنَّةُ،أَمَّا النَّارُ. قَالَ: «لَعَمْـرُ إِلَـٰهِكَ لِلنَّارِ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ مَامِنْهَا بَابٌ إِلَّا يَسِيرُ الرَّاكِبُ بَيْنَهَا سَبْعِينَ عَامًا». قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، فَعَلَى مَا نَطَّلِعُ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: «عَلَى أَنْهَارٍ مِنْ عَسَلِ مُصَفَّى، وَأَنْهَارٍ مِنْ كَأْسٍ مَا بِهَا مِنْ صُدَاع وَلَا نَدَامَةٍ، وَأَنْهَارٍ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، وَمَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ. وَبِفَاكِهَةٍ. لَعَمْرُ إِلْهِكَ مَاتَعْلَمُونَ، وَخَيْرٍ مِنْ مِثْلِهِ مَعَهُ، وَأَزْوَاجِ مُطَهَّرَةٍ». قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، وَلَنَا فِيهَا أَزْوَاجٌ، أَوَ مِنْهُنَّ مُصْلِحَاتٌ؟ قَالَ: «الصَّالِحَاتُ لِلصَّالِحِينَ، تَلَذُّونَ بِهِنَّ مِثْلَ لَذَّا تِكُمْ فِي الدُّنْيَا وَيَلْذَذْنَ بِكُمْ غَيْرَ أَنْ لَا تَوَالُّدَ». قَالَ لَقِيطٌ: فَقُلْتُ: أَقْصَى مَا نَحْنُ بَالِغُونَ وَمُنتَهُونَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَى مَا أُبَايِعُك؟ قَالَ: فَبَسَطَ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ وَقَالَ: «عَلَى إِقَامِ الصَّلَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَزِيَالِ الْمُشْرِكِينَ، وَأَلَّا تُشْرِكَ بِاللهِ غَيْرَهُ". قَالَ: قُلْتُ: وَأَنَّ لَنَا مَا بَيْنَ الْمُشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ؟ فَقَبَضَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَدَهُ وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ وَظَنَّ أَنِّي مُشْتَرِطٌ شَرْطًا لَا

يُعْطِينِيهِ، قَالَ: قُلْتُ: نَحِلٌ مِنْهَا حَيْثُ شِئْنَا وَلَا يَجْنِي عَلَى امْرِيِّ إِلَّا نَفْسُهُ، فَبَسَطَ يَدَهُ وَقَالَ: «ذَلِكَ لَكَ، تَحُلُّ حَيْثُ شِئْتَ، وَلَا تَحْنِي عَلَيْكَ إِلَّا نَفْسُكَ». قَالَ: فَانْصَرَفْنَا ، وَقَالَ: «هَا إِنَّ ذَيْنِ لَعَمْرُ إِلَـٰ هِكَ إِنْ حَدَّثْتَ أَلَا إِنَّهُمْ مِنْ أَتْقَى النَّاسِ فِي الأُولَى وَالآخِرَةِ». فَقَالَ لَهُ كَعْبُ بْنُ الْخُدَارِيَّةِ أَحَدُ بَنِي كَعْبِ بْنِ كِلَابٍ: مَنْ هُمْ يَارَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: « بَنُو الْمُنْتَفِقِ أَهْلُ ذَلِكَ ». قَالَ: فَانْصَرَفْنَا، وَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ، قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، هَلْ لأَحَدٍ فِيهَا مَضَى مِنْ خَيْر فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ؟ قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ عُرْضِ قُرَيْشٍ . «وَاللهِ إِنَّ أَبَاكَ الْمُتَّفِقَ فِي النَّارِ». قَالَ: فَلَكَأَنَّا وَقَعَ حَرٌّ بَيْنَ جِلْدِي وَوَجْهِي مِثَّا قَالَ لأَبِي عَلَى رُؤُوسِ النَّاسِ، فَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ وَأَبُوكَ يَارَسُولَ اللهِ، فَإِذَا الأُخْرَى أَجْمَلُ. فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، وَأَهْلُكَ؟ قَالَ: « وَأَهْلِي لَعَمْرُ اللهِ، مَا أَتَيْتُ عَلَى قَبْرِ عَامِرِيّ أَوْ قُرشِيّ، فَقُلْتُ: أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ مُحَمَّدٌ أُبَشِّرُكَ بِمَا يَسُوءُكَ: تُجَرُّ عَلَى وَجْهِكَ وَبَطْنِكَ فِي النَّارِ». قُلْتُ: يَـارَسُولَ اللهِ، مَا فَعَلَ بِهِمْ ذَلِكَ وَقَدْ كَانُوا يُحْسِنُونَ، وَكَانُوا يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُصْلِحُونَ، قَالَ: «ذَاكَ بِأَنَّ اللهَ بَعَثَ فِي آخِرِ كُلِّ سَبْع أُمَم، يَعْنِي نَبِيًّا، فَمَنْ عَصَى نَبِيَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، وَمَنْ أَطَاعَ نَبِيَّهُ كَانَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ» \* (١).

١٦ - \* (عَنْ يَزِيدَ بْنِ حَيَّانَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: دَخَلْنَا عَلَيْهِ (أَيْ عَلَى زَيْدٍ) فَقُلْنَا

(۱) رواه أحمد (٤/ ١٣، ١٤) والهيثمي في المجمع (١/ ٣٣٨) والهيثمي في المجمع (١/ ٣٣٨) والله في الله وقال: رواه عبدالله ، والطبراني بنحوه وأحد طريقي عبدالله إسنادها متصل ورجالها ثقات والإسناد الآخر وإسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط أن لقيطاً. وهو في الطبراني الكبير (١٩/ ٤٧٧) وفي جامع المسانيد والسنن لابن كثير (١٩/ ٢٤٩) برقم (١٦٠٨)

لَهُ: لَقَدْ رَأَيْتَ خَيْرًا لَقَدْ صَاحَبْتَ رَسُولَ اللهِ عَيْلَةً وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ أَبِي حَيَّانَ . غَيْرً أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَلَا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : مَيْرً أَنَّهُ قَالَ : ﴿ أَلَا وَإِنِّي تَارِكُ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ : أَحَدُهُمَ كَانَ عَلَى اللهِ (٢) . هُو حَبْلُ اللهِ (٢) . مَنِ اتَبَعَهُ كَانَ عَلَى الْمُدَى . وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ ﴾ مَنِ اتَبَعَهُ كَانَ عَلَى ضَلَالَةٍ ﴾ وَفِيهِ : فَقُلْنَا: مَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ ؟ نِسَاؤُهُ ؟ قَالَ: ﴿ لَا . وَايْمُ اللهِ ! إِنَّ الْمُرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ (٣). ثُمَّ الله ! إِنَّ الْمُرْأَةَ تَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ الْعَصْرَ مِنَ الدَّهْرِ (٣). ثُمَّ يُطلِقُهُا فَتَرْجِعُ إِلَى أَبِيهَا وَقَوْمِهَا . أَهْلُ بَيْتِهِ أَصُلُهُ ، وَعَصَبَتُهُ الَّذِينَ حُرِمُوا الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ ﴾ \* (٤) \*

النّبِي عَلَيْهُ قَالَ « الرَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِةِ يَوْمَ خَلَقَ النّبِي عَلَيْهُ قَالَ « الرَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِةِ يَوْمَ خَلَقَ السّمَا وَاتِ وَالأَرْضَ: السّنةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحُرُمٌ: ثَلَاثَةٌ مُتَ وَالْيَاتُ - ذُو الْقَعْدَةِ وَدُو الْحِجَّةِ وَالْمُحرَمُ - وَرَجَبُ مُضَرَ الّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ . أَيُّ وَالْمُحرَّمُ - وَرَجَبُ مُضَرَ اللّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ . أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟ » قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ: «أَلَيْسَ ذُو الْحِجَةِ ؟ » قُلْنَا: بلله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ: «قَالَ: «قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمِ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ: بلَى . قَالَ: «فَأَيُّ يَوْمِ الْمُهِ هُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَيْسَمِيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ ، قَالَ: «فَاكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَلُكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَلُكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَلُكِكُ مَ وَلَنُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَنُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَا النَّحْدِ ؟ » قُلْنَا: بلَكُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَلُكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَنَ اللّهُ مُ وَلَى اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَا أَنَّهُ مَالَى اللّهُ مُ وَأَمْوالَكُمْ وَأَمْوالَكُمْ وَالْكُمْ وَاللّهُ مُولًا لَكُمْ . قَالَ اللّهُ مُولًا لَكُمْ وَاللّهُ مَلَى اللّهُ مُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ وَلَلْكُمْ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُ وَاللّهُ وَلَالًا لَكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ مُ وَالْكُمْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَكُمْ وَاللّهُ واللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَلَا لَا لَكُمْ وَاللّهُ وَلَا لَا لَكُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ

وقال تفرد به الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٢) حبل الله : المراد بحبل الله عهده، وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته، وقيل: هو نوره الذي يهدي به.

<sup>(</sup>٣) العصر من الدهر: أي القطعة منه.

<sup>(</sup>٤) مسلم (۲٤٠٨).

وَأَحْسَبُهُ قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ - عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَي سَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا فَلَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ ، فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ ، أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَّلاً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضِ . وَقَابَ بَعْضِ أَلَا لِيُبَلِّغُهُ أَنْ الله لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ » - فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ » - فَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ يَقُولُ: صَدَقَ مُحَمَّدٌ عَيْقٍ - ثُمْ قَالَ: «أَلَا هَلْ عَلْ بَلَّعْتُ » (مَرَّتَيْنُ) \* ('').

١٨ - ﴿ (عَنْ جَابِ بِنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ إِذَا خَطَبَ احْرَتْ عَنْهُ أَهُ مُنْذِرُ عَيْنَاهُ ، وَعَلَا صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ . حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ عَيْنَاهُ ، وَيَقُولُ: ﴿ بُعِشْتُ جَيْشٍ ، يَقُولُ: ﴿ مُبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ﴾ . وَيَقُولُ: ﴿ بُعِشْتُ جَيْشٍ ، يَقُولُ: ﴿ مُبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ ﴾ . وَيَقُولُ: ﴿ بُعِشْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ ﴾ وَيَقُرُنُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَابَةِ وَالْوُسُطَى . وَيَقُولُ: ﴿ أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّ خَيْرَ الْحُدِيثِ كِتَابُ اللهِ . وَخَيْرَ الْمُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ . وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُ هَا . وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ﴾ . ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنِ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ﴾ . ثُمَّ يَقُولُ: ﴿ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مَنْ تَوَكَ مَالاً فَلاَ هُلِهِ . وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ فَيَا عَافِلَيَّ وَعَلَيَّ ﴾ ﴾ وَمَانٌ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ فَيَاعًا فَإِلَى وَعَلَى اللهِ . وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ فَيَا عَافِلَقَ وَعَلَى ﴾ ﴾ وَمَانً قَالِكُ وَعَلَى اللهُهِ . وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ فَيَالًا فَإِلَى وَعَلَى اللهُ . وَمَانٌ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ فَيَا عَالًا فَعَلَا فَإِلَى وَعَلَى اللهُ فَلَا هُلِكُ وَمُنَا عَلَا فَإِلَى وَعَلَى ﴾ . • وَعَلَى اللهُ فَلَا هُلِكُ وَمَانً عَلَا فَإِلَى وَعَلَى اللهُ عَلَا هُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَا هُولُولُ اللهُ وَالْكُولُ اللهُ الْمُولِ اللهُ الله

١٩ - \*( عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ رِفَاعَةَ الزُّرَقِيِّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ وَانْكَفَأَ الْمُشْرِكُونَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
 «اسْتَوُوا حَتَّى أُثْنِيَ عَلَى رَبِّي» فَصَارُوا حَلْقَةً صُفُوفًا.
 فَقَالَ: « اللَّهُ مَّ لَكَ الْحَمْدُ كُلُّهُ ، اللَّهُ مَّ لَا قَابِضَ لِلَا قَابِضَ لِلَا قَالِحَضَ لِلَّا قَالِحَضَ لِلَا قَالِحَضَ لِلَّا قَالِحَضَ لِلَّا قَالِحَسْ لِلَا قَالِحَسْ لَلْ اللَّهُ مَا لَا قَالِحَ اللَّهُ الْحَمْدُ كُلُّهُ اللَّهُ مَا لَا قَالِحَسْ لَلَهُ مَا لَلْكُونَا مِنْ اللَّهُ الْمُكُولُونَ اللَّهُ الْمُلْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ

بَسَطْتَ وَلَا بَاسِطَ لِمَا قَبَصْتَ، وَلَا هَادِيَ لِمَا أَضْلَلْتَ وَلَا مَضِلَّ لِمَنْ هَدَيْتَ، وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا مَانِعَ لِمَا مُضِلَّ لِمَنْ هَرَبْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَعِّدَ لِمَا قَرَبْتَ، وَلَا مُقَرِّبَ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبَعِّدَ لِمَا قَرْبْتَ، وَلَا مُقَرِّبُ لِمَا بَاعَدْتَ وَلَا مُبْعِدَ لَمَا قَصْلِكَ اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ المُقِيمَ النَّذِي لَا يَحُولُ وَرَزْقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ المُقيمَ الْقَدِي لَا يَحُولُ وَلَا يَرُولُ، اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْعَلَبَةِ وَالأَمْنَ وَلَا يَوْمَ الْعَلَبَةِ وَالأَمْنَ وَلَا يَوْمَ الْعَلَبَةِ وَالأَمْنَ وَلَا يَوْمَ الْعَلْبَةِ وَالأَمْنَ وَلَا يَعْمَ الْقَهُمَّ عَبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اللَّهُمَّ عَبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اللَّهُمَّ عَبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِنْهُ فِي قُلُوبِنَا، اللَّهُمَّ عَبْ اللَّهُمَّ عَبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَوَلَيْنَا وَمَنْ مَنَ اللَّهُمَّ وَالْعَصْيَانَ، وَاجْعَلْنَا مِنَ اللَّهُمَّ قَاتِلِ السَّالِيمِينَ وَأَخِينَا مُسْلِمِينَ وَأَخِينَا اللّهُمَّ قَاتِلِ الكَفَرَةَ اللّهُمَّ قَاتِلُ الكَفَرَةَ اللّهُمُ قَاتِلُ الكَفَرَةَ اللّهُمَّ قَاتِلُ الكَفَرَةَ اللّهُمُ قَاتِلُ الكَفَرَةُ اللّهُمُ قَاتِلُ الكَفَرَةُ وَعَذَابَكَ وَعَذَابَكَ، اللّهُمَّ قَاتِلُ الكَفَرَةُ اللّهُمُ قَاتِلُ الكَفَرَةُ الْذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَاهَ الْخَاتِي ") \*

٢٠ \* (عَـنْ أُمِّ سَلَمَـة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَـا - قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِـنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى قَالَتْ: مَا خَرَجَ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِـنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا رَفَعَ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: « اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أُظْلَـمَ أَوْ أُخْهَـلَ أَوْ يُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ أَوْ أُظْلَـمَ أَوْ أُخْهَـلَ أَوْ يُجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَى ") \* (٤٠).

٢١- \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ أَنَّهُ قَالَ: « مَنْ آوَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالًّا ، مَا لَمُ يُعَرِّفْهَا») \* (٥٠).

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح٧(٤٤٠٦) واللفظ له ،ومسلم (١٦٧٩).

<sup>(</sup>Y) amba (Y7A).

<sup>(</sup>٣) رواه الهيشمي في مجمع الزوائد (٦/ ١٢١ ، ١٢٢) واللفظ له وقال: رواه أحمد (٣/ ٤٢٤) والبزار واقتصر على عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو الصحيح . وقال : اللهم قاتل كفرة

أهل الكتاب. ورجال أحمد رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) أبوداود(٥٠٩٤) واللفظ له ، وابن ماجة (٣٨٨٤). وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٤٢٤٨) (٩٥٩):

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٧٢٥).

٢٢ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ سَنَّ سُنَّةَ ضَلَالٍ فَاتُبْعَ عَلَيْهَا كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ أَوْزَارِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ ، وَمَنْ سَنَّ سُنَّةَ هُدًى فَاتَّبُعَ عَلَيْهَا كَانَ لَـهُ مِثْلُ أَجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ ») \*(١).

٣٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ شَقِيقٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ النَّبِيَ وَهُو عَلَى سَمِعَ النَّبِي وَهُو يَقُولُ وَهُو بِوَادِي الْقُرى وَهُو عَلَى سَمِعَ النَّبِي وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَلْقِينَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَ وَأَشَارَ إِلَى فَرَسِهِ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَلْقِينَ فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مَ وَأَشَارَ إِلَى هَوُلاَءِ الْمَغْضُوبُ عَلَيْهِ مَ " وَأَشَارَ إِلَى النَّيَهُ وِدِ فَقَالَ: « الضَّالُّونَ » يَعْنِي النَّهُ وِدِ فَقَالَ: « الضَّالُّونَ » يَعْنِي النَّهُ وِدِ فَقَالَ: « مَنْ هَوُلاَء ؟ قَالَ: « الضَّالُّونَ » يَعْنِي النَّهُ وَدِ فَلَاكَ أَوْ النَّيَهُ وَمَا أَلُهُ رَجُلٌ فِلَ النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَّهَا » فَلَامُ كَ فُلانٌ قَالَ: « بَلْ يُجُرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَها » فَلَامُ كَ فُلانٌ قَالَ: « بَلْ يُجُرُّ إِلَى النَّارِ فِي عَبَاءَةٍ غَلَها » فَلَامُ لَكَ فُلاكَ أَوْ وَفِي رِوَايَةٍ بِسَنَدِهِ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَلْقِينَ فَقَالَ يَارَسُولَ وَفِي رِوَايَةٍ بِسَنَدِهِ: وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ بَلْقِينَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ هَوُلاءِ الْمَعُصُوبُ عَلَيْهِمْ فَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ فَذَكَرَ اللهِ مَنْ هَوُلاءِ الْمَعُصُوبُ عَلَيْهِمْ فَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ فَذَكَرَ النَّهُ وَيُ وَاكُونَ » (مَوْلَاء الْمَعُودِ فَذَكَرَ اللهِ مَنْ هَوُلاءِ الْمَعْضُوبُ عَلَيْهِمْ فَأَشَارَ إِلَى الْيَهُودِ فَذَكَرَ الْمُؤْلِدِ وَالْمَارَ إِلَى النَّهُ وَالَهُ الْمَعْمُوبُ عَلَيْهِمْ فَأَشَارَ إِلَى الْيُعْمُونِ اللهِ الْمَعْوِدِ فَذَكَرَ وَيُهُ الْمُؤْلِدِ وَالْمَارَ إِلَى الْمَارَ إِلَى النَّهُ وَلَا الْمَعُودِ فَذَكَرَ الْمُؤْلِدِ وَالْمَارِهُ اللهِ الْمَارِ اللهِ الْمَعْوِلَ الْمُؤْلِدِ عَلَى الْمُؤْلِدِ اللهِ الْمَارِهُ الْمِي الْمَارِ اللهِ الْمُؤْلِدُ وَلَاءَ الْمُؤْلِدِ وَلَيْ الْمُؤْلِدِ اللّهُ الْمَارِ اللّهُ الْمُؤْلِدِ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمَلَاءُ الْمَالِ الْمُؤْلِدُ الْمَالَ الْمُؤْلِدُ الْمَالِي الْمُؤْلِدِ اللّهِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤْلِدُ اللّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُؤ

٢٤ - \*( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَنْ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنِ النَّبِي عَنْ اللهُ وفَ وَتُهٰدُوا الْمُلُوسِ فِي الطُّرُقَاتِ ، قَالَ « وَتُغِيثُوا الْمُلْهُ وفَ وَتُهٰدُوا الْمَلْهُ وفَ وَتُهٰدُوا الْضَّالَ »)\*(").

٢٥ - \* (عَـنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَـنِ النَّبِي عَيِّهُ اللهُ عَنْهُ - عَـنِ النَّبِي عَيِّهُ افِيهَا رَوَى عَـنِ اللهِ - تَبَـارَكَ وَتَعَـالَى - أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَـرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ

بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَالَمُوا .يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَـدَيْتُهُ ، فَاسْتَهْدُونِ أَهْدِكُمْ. يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ ، فَاسْتَطْعِمُ ونِي أُطْعِمْكُمْ. يَاعِبَادِي! كَلُّكُمْ عَارِ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ، فَاسْتَكْسُونِي أَكْسُكُمْ . يَاعِبَادِي! إِنَّكُمْ تُخْطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغْفِرُ اللَّٰذُنُوبَ جَمِيعًا ، فَاسْتَغْفِرُ ونِي أَغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادِي! إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّ ونِي ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ. يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدِ مِنْكُمْ، مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ، كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ ، وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ ، قَامُوا فِي صَعِيدِ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي، فَأَعْطَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِي إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ المِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ البَحْرَ . يَاعِبَادِي! إِنَّا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ، ثُمَّ أُوَفِيكُمْ إِيَّاهَا. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ الله.َ وَمَـنْ وَجَـدَ عَـيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَـنَّ إِلَّا نَفْسَهُ")**\***(٤).

٢٦- \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَا كَانَ يُكْثِرُ فِي دُعَاثِهِ أَنْ يَقُولَ: « اللَّهُ مَّ مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ ». قَالَتْ: قُلْتُ

<sup>(</sup>٣) أبوداود (٤٨١٧) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح ٤٠٣٢) (٣/ ٩١٤): صحيح. ونحوه في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري.

<sup>(</sup>٤) حديث قدسي رواه مسلم (٢٥٧٧).

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ ٥٠٥) واللفظ له ، وقال الشيخ أحمد شاكر (۲/ ۱٤۲): إسناده صحيح وأصله عند مسلم. والترمذي (٥/ ٤٢) والنسائي (٥/ ٧٦) وغيره.

<sup>(</sup>٢) الهيثمي في المجمع (٦/ ٣١٠ ــ ٣١١) واللفظ له وقال: رواه كله أحمد (٥/ ٧٥)، ورجال الجميع رجال الصحيح.

يَـارَسُولَ اللهِ أَوَ إِنَّ الْقُلُـوبَ لَتَتَقَلَّبُ ؟ قَـالَ: « نَعَمْ ، مَـا مِـنْ خَلْـقِ اللهِ مِـنْ بَنِي آدَمَ مِـنْ بَشَرٍ إِلَّا أَنَّ قَلْبَـهُ بَيْنَ أَصْبُعَيْنِ مِـنْ أَصَـابِعِ اللهِ، فَإِنْ شَـاءَ اللهُ - عَـزَّ وَجَلَّ - أُصْبُعَيْنِ مِـنْ أَصَـابِعِ اللهِ، فَإِنْ شَـاءَ اللهُ - عَـزَّ وَجَلَّ - أَصْبُع يُنِ مِـنْ أَصَابِعِ اللهِ، فَإِنْ شَـاءَ اللهُ وَجَلَّ اللهُ وَبَنَا أَنْ لا يُزِيعَ فَقَامَـهُ وَإِنْ شَاءَ اللهُ أَزَاعَـهُ، فَنَسْأَلُ اللهَ رَبَّنَا أَنْ لا يُزِيعَ قُلُوبَنَا بَعْـدَ إِذْ هَدَانَا، وَنَسْأَلُهُ أَنْ يَهَبَ لَنَا مِـنْ لَدُنْهُ رَحْمَةً

إِنَّهُ هُوَ الْوَهَّابُ ». قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، أَلَا تُعلِّمُنِي دَعْوَةً أَدْعُو بِهَا لِنَهْ فُسِي ، قَالَ: « بَلَى . قُولِي: تُعلِّمُنِي دَعْوَةً أَدْعُو بِهَا لِنَهْ فُسِي ، قَالَ: « بَلَى . قُولِي: اللَّهُ مَّ رَبَّ مُحَمَّدٍ النَّبِيِ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي، وَأَذْهِبْ غَيْسَظَ قَلْبِي وَأَجِرْنِي مِنْ مُضِلَّاتِ الْفِتَنِ مَا أَحْيَيْتَنَا ») \* (١).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الضلال» معنًى

قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهَ : " احْتَجَ آدَمُ مُوسَى . قَالَ مُوسَى: السَّلَامُ - عِنْدَ رَبِهِمَا . فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى . قَالَ مَا لَذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيكِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَسْكَنكَ فِي جَنَّتِهِ ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ . فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ . فَقَالَ آدَمُ : أَنْتَ مُوسَى النَّهِ بِرِسَالَتِهِ وَيِكَلَامِهِ ، وَأَعَطَاكَ الأَلْوَاحَ اللهُ اللهُ بِرِسَالَتِهِ وَيِكَلَامِهِ ، وَأَعَطَاكَ الأَلْوَاحَ اللهُ اللهُ بِيسَالَتِهِ وَيَكَلَامِهِ ، وَأَعَطَاكَ الأَلْوَاحَ اللهُ اللهُ يَهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءَ ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا ، فَيِكَمْ وَجَدْتَ اللهُ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟ قَالَ مُوسَى : بِأَرْبَعِينَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟ قَالَ مُوسَى : بِأَرْبَعِينَ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى ا

٢٨- \* ( عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ، أَنَّ رَجُلاً خَطَبَ

عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَ فَقَدْ رَشَد، وَمَنْ يَعْصِهِمَ فَقَدْ خَوَى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « بِئْسَ اخْطَيبُ أَنْتَ . قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ». قَالَ ابْنُ نُمَيْرِ: فَقَدْ غَوَى) \* (٣).

٢٩ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهِ قَالَ: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ يَارَبِ لَا أَبْرَحُ أُغْوِي عِبَادَكَ مَادَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. فَقَالَ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَمُ مَااسْتَغْفَرُونِي ﴾ ﴿ فَمَااسْتَغْفَرُونِي ﴾ ﴿ فَمَااسْتَغْفَرُونِي ﴾ ﴾ ﴿ فَمَااسْتَغْفَرُونِي ﴾ ﴾ ﴿ فَمَااسْتَغْفَرُونِي ﴾ ﴾ ﴿ فَمَااسْتَغْفَرُونِي ﴾ ﴾ ﴿ فَمَا اللهِ عَنْهَ وَعِنَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ وَلِي ﴾ ﴾ ﴿ فَمَا اللهِ عَنْهَ وَعِنْ اللهِ عَنْهُ وَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْهَ وَلَهُ اللهِ اللهِ عَنْهَ وَلَوْلَ اللهِ عَنْهَ وَلَوْلَ اللهِ اللهِ عَنْهُ وَلَيْ اللهِ اللهِ عَنْهَ وَلَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَنْهَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ وَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْهَا لَا لَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَى اللّهُ عَلَاهُ اللّهُ الْوَالِهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللللهُ اللّهُ ا

• ٣- \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ نَبِيَ اللهِ عَلَيْهِ دَخَلَ نَخْلاً لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَسَمِعَ صَوْتًا فَفَرْعَ ، فَقَالَ: « مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ الْقُسبُورِ؟» قَالُ: قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ نَاسٌ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَقَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ ، وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ» قَالُوا: وَمِمَّ ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَالُوا: وَمِمَّ ذَاكَ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۱ (۲۱۱۶) ، ومسلم (۲۲۵۲) واللفظ له . (۳) مسلم (۸۷۰).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٣/ ٢٩)، والحاكم في المستدرك (٤/ ٢٦١) واللفظ لـ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۱) أحمد (٦/ ٣٠٢) واللفظ له ، وذكره الهيشمي في مجمع الزوائد (٦/ ٣٢٥) وقال: روى الترمذي بعضه (٣٥٢٢) ورواه أحمد وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق، وذكره أيضا في (١٠٠/ ١٧٦) بلفظ مقارب وقال: رواه أحمد و إسناده حسن.

وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلَكُ فَيَقُولُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ ؟ فَإِنِ اللهُ هَدَاهُ قَالَ: كُنْتُ أَعْبُدُ الله ، فَيُقَالُ لَهُ: مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ: هُو عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ غَيْرِهَا ، فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى بَيْتٍ كَانَ لَهُ فِي النَّارِ فَيُقَالُ لَهُ فِي النَّارِ وَلَكِنَ اللهَ فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا بَيْتُكَ كَانَ لَكَ فِي النَّارِ وَلَكِنَ اللهَ عَصَمَكَ وَرَحِكَ فَأَبْدَلكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ: هُو مَصَمَكَ وَرَحِكَ فَأَبْدَلكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ: دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَبْدَلكَ بِهِ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأَبْشِرَ أَهْلِي ، فَيُقَالُ لَهُ: اسْكُنْ ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ أَتَاهُ مَلكٌ فَيَنتُهِ وَهُ فَيَقُولُ لَهُ: لَا لَهُ: مَا كُنْتَ تَعْبُدُ ؟ فَيَقُولُ لَهُ وَيَقُولُ لَهُ وَلَى مَا يَقُولُ النَّاسُ ، فَيَقُللُ لَهُ: لاَ وَرَحِي عَلَى اللهُ عَلَيْتَ وَلَا تَلَيْتُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُو

٣١- ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُ وَ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ - ( فَنَعَتَهُ النَّبِيُ وَ اللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّكَرُمُ - ( فَنَعَتَهُ النَّبِيُ وَ اللهِ عَلَيْهِ ) فَإِذَا رَجُلٌ ( حَسِبْتُهُ قَالَ ) السَّكَرُمُ - ( فَنَعَتَهُ النَّبِيُ وَ اللهِ عَلْهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ . قَالَ ، مُضْطَرِبٌ . رَجِلُ الرَّأْسِ. كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوءَةَ . قَالَ ، وَلَقِيتُ عِيسَى ( فَنَعَتَهُ النَّبِيُ وَ اللهِ عَلَيْهِ ) فَإِذَا رَبْعَةٌ أَحْرُ كَأَنَّكَ وَلَقِيتُ عِيسَى ( فَنَعَتَهُ النَّبِيُ وَ النَّبِي مُقَامًا ) قَالَ ، وَرَأَيْتُ فَلَيْ الْرَاهِيمَ صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ . وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ : إِبْرَاهِيمَ صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ . وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ : إِبْرَاهِيمَ صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ . وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ : فَأَبِرَاهِيمَ صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ . وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ : فَأَبِرَاهِيمَ صَلُواتُ اللهِ عَلَيْهِ . وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ. قَالَ : فَأْتِيتُ بِإِنَاءَيْنِ ، فِي أَحَدِهِمَا لَبَنٌ وَفِي الآخَوِ مِثْمُورُ فَقِيلَ فِي الْاَحْوِ خُورُ فَقِيلَ لِي : خُذْ أَيَّهُمَا شَيْدً . فَقَالَ : فَالَذَ فَالَذَ فَالَذَ فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَالَذَاهُ اللَّهُ مَا فَقَالَ : فَقَالَ : فَقَالَ : فَذُ أَيَّهُمَا شُورُنْتُهُ . فَقَالَ :

هُدِيتَ الْفِطْرَةَ، أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ » (٣).

٣٢-\*(عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -قَالَ: زَوَّ جَنِي أَبِي امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيَّ جَعَلْتُ لَا أَنْحَاشُ لَهَا ، مِمَّا بِي مِنَ الْقُوَّةِ عَلَى الْعِبَادَةِ: مِنَ الصَّوْم وَالصَّلَاةِ فَجَاءَ عَمْـرُو بْنُ الْعَاصِ إلى كَنَّتِهِ ، حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ لَهَا: كَيْفَ وَجَدْتِ بَعْلَكِ ؟ قَالَتْ: خَيْرَ الرِّجَالِ ، أَوْ كَخَيْرِ الْبُعُولَةِ مِنْ رَجُلِ لَمُ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَـفًا، وَلَمْ يَعْرِفْ لَنَا فِرَاشًا. فَأَقْـبَلَ عَلَى ، فَعَذَمَنِي، وَعَضَّنِي بِلِسَانِهِ فَقَالَ: أَنْكَحْتُكَ امْرَأَةً مِنْ قُرِيْشٍ ذَاتَ حَسَبٍ ، فَعَضَلْتَهَا ، وَفَعَلْتَ وَفَعَلْتَ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَشَكَانِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي: «أَتَصُومُ النَّهَارَ ؟» قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: «وَتَقُومُ الْلَّيْلَ؟» قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: «لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَنَامُ، وَأَمَسُّ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنتِّي فَلَيْسَ مِنِّي "، قَالَ: «اقْرَإِ القُرْآنَ فِي كُلِّ شَهْرٍ "، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: ﴿فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ عَشْرَةِ أَيَّام »، قُلْتُ : إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ: «فَاقْرَأْهُ فِي كُلِّ ثَلَاثٍ »، قَالَ: ثُمَّ قَالَ: «صُمْ فِي كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّام »، قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُنِي أَقْوَى مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ يَرْفَغُنِي حَتَّى قَالَ: «صُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ الصِّيام، وَهُوَ صِيَامُ أَخِي دَاوُدَ » ثُمَّ

رجل ربعة ومربوع، أي بين الطويل والقصير. وأما الديهاس: فقال الجوهري في صحاحه في هذا الحديث: قوله خرج من كِنِّ، لأنه قال في وصفه: كأن رأسه يقطر ماءً. (٣٤٣) البخاري- الفتح (٣٤٣٧)، ومسلم (١٦٨) واللفظ له .

<sup>(</sup>۱) أبوداود(٤/ ٥٧٥٠) واللفظ له . ذكره الألباني في ، الصحيحة (ح ١٣٤٤) وقال: أخرجه أحمد(٣/ ٣٣١). وهذا إسناد جيد رجاله رجال الصحيح . وأخرجه في صحيح أبي داود (ح ٣٩٧٧) وقال عنه: صحيح .

<sup>(</sup>٢) فإذا ربعة أحمر كأنها خرج من ديهاس: أما الربعة. فيقال:

قَالَ عَلَيْهُ: ﴿ فَإِنَّ لِكُلِّ عَابِدٍ شِرَّةً ، وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَةٍ فَقَدِ إِلَى سُنَةٍ فَقَدِ اللَّهِ مُن كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَةٍ فَقَدِ الْمَعْدَى ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ » الْمُتَدَى ، وَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ » قَالَ مُجَاهِدٌ: فَكَانَ عَبْدُاللهِ بْنُ عَمْرِو، حَيْثُ ضَعُفَ وَكَنِ يَصُومُ الأَيَّامَ كَذَلِكَ ، يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ، وَكَنِ يَصُومُ الأَيَّامَ كَذَلِكَ ، يَصِلُ بَعْضَهَا إِلَى بَعْضِ، لِيتَقَوَّى بِذَلِكَ ، ثُمَّ يُفْطِرُ بَعْدَ تِلْكَ الأَيَّامِ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ فَلِكَ ، ثُمَّ يُفْطِرُ بَعْدَ تِلْكَ الأَيَّامِ، قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ بَعْدَ فَلِكَ ، ثُمَّ يَوْ يَلْكَ الأَيَّامِ ، قَالَ: وَكَانَ عَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ ، إِمَّا فِي سَبْع ، وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ ، قَالَ: وَكَانَ عَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ ، إِمَّا فِي سَبْع ، وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ ، قَالَ: وَكَانَ مُعْرَا أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ ، إِمَّا فِي سَبْع ، وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ ، قَالَ: اللهِ عَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ ، إِمَّا فِي سَبْع ، وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ ، قَالَ: اللهُ عَيْرَ أَنَّهُ يُوفِي الْعَدَدَ ، إِمَّا فِي سَبْع ، وَإِمَّا فِي ثَلَاثٍ ، قَالَ: اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ إِلَى عَمْرِهِ ) \* أَمُ وَلَعْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ أَنْ أَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالِقَةُ إِلَى عَمْرِهِ ) \* (١) .

هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ ؟ قَالَ: « نَعَمْ . دُعَاةٌ عَلَى أَبُوابِ جَهَنَّمَ (٤) مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَدَفُوهُ فِيهَا » فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ وَهِفَهُمْ لَنَا . قَالَ « نَعَمْ . قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا . يَارَسُولَ اللهِ فَهَا تَرَى إِنْ وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا » قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ فَهَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْسُلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ » أَدْرَكَنِي ذَلِكَ ؟ قَالَ : « تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْسُلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ » فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمُ مُ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُ ؟ قَالَ: « فَاعْتَزِلْ فَقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمُ مُ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُ ؟ قَالَ: « فَاعْتَزِلْ تَعَنْ فَلْ اللهِ فَلَ أَصْلِ شَجَرَةٍ ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ ، وَتَكُى ذَلِكَ ») \* وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ عَلَى ذَلِكَ ») \* (٥٠).

٣٤ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النّبِي وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عِنْهُ اللهُ بِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مِنَ الْمُدَى وَالعِلْمِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْ الْمُدَى وَالعِلْمِ كَمَثُلِ غَيْثٍ أَصَابَ أَرْضًا، فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ ، قَبِلَتِ المَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكَلاَّ وَالْعُشْبَ الْكَثِيرَ ، وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ أَمْسَكَتِ الْمَاءَ، فَنَفَعَ اللهُ بِمَا النَّاسَ .، شَرِبُوا مِنْهَا وَسَقُوْا وَرَعَوْا ، وَأَصَابَ طَائِفَةً مِنْهَا اللهُ اللهُ عَلْمَ مَنْ اللهُ عَلَى مَثُلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ ، فَنَلِكَ مَثُلُ مَنْ فَقُهُ فِي دِينِ اللهِ ، وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِيَ اللهُ بِهِ ، فَعَلِمَ وَعَلَّمَ . وَمَثُلُ مَنْ لَمْ يُرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا . وَلَمْ يَقْبُلْ هُدَى اللهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ ») \* (1) .

<sup>(</sup>۱) أحمد (۲/ ۱۵۸) واللفظ له ، وقال أحمد شاكر (۹/ ٢٣٥- ٢٤٠): إسناده صحيح رواه عنه كثير من التابعين" وأخرجه الأئمة في دواوينهم ولكني لم أجده مفصلا بهذا السياق إلا في هذا الموضع، وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳/ ۱۹۳) وقال: رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) دخن: قال أبو عبيد وغيره: الدخمن أصله أن تكون في لون الدابة كدورة الى سواد . قالوا: والمراد هنا: أن لا تصفو القلوب بعضها لبعض . ولا يزول خبثها ولا ترجع إلى ما كانت عليه من الصفاء .

<sup>(</sup>٣) هديي: الهدى الهيئة والسيرة والطريقة .

<sup>(</sup>٤) دعاة على أبواب جهنم: قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر . كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة . وفي حديث حذيفة هذا ، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم ، ووجوب طاعته ، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال ، وغير ذلك . فتجب طاعته في غير معصية . وفيه معجزات لرسول الله على ، وهو هذه الأمور التي أخبر بها وقد وقعت كلها .

<sup>(</sup>٥) البخاري-الفتح ٦(٣٦٠٦)، ومسلم (١٨٤٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الفتح ١ (٧٩) ، ومسلم (٢٢٨٢) واللفظ له.

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «الضلال»

١- \* ( عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ابْنَةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّيقَ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مِيرَاثَهَا مِنَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مِنَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَمَا أَبُو بَكْرِ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ : « لَا نُورَثُ ، مَا تَـرَكْنَا صَدَقَةٌ . فَغَضِبَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرٍ، فَلَمْ تَزَلْ مُهَاجِرَتَهُ حَتَّى تُوفِيِّتْ ، وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ سِتَّةَ أَشْهُرِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَابَكُر نصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكَ، وَصَدَقَتِهِ بِالْلَدِينَةِ. فَأَبَى أَبُوبَكْرِ عَلَيْهَا ذَلِكَ وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِه ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْعًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ، فَأَمَّا بِالْمَدِينَةِ فَدَفَعَهَا عُمَرُ إِلَى عَلِيّ وَعَبَّاسٍ ، وَأَمَّا خَيْبُرُ وفَدَكٌ ، فَأَمْسَكَهَا عُمَرُ ، وَقَالَ : هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ الله عليه كَانَتَا لِحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَائِبِهِ ، وَأَمْرُهُمَا إِلَى وَلِيَّ الْأَمْرِ. قَالَ : فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ إِلَى الْيَوْمِ ") \*(١١).

٢ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَبْاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا - قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُ وَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبُرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ. وَنْبُر رَسُولِ اللهِ ﷺ الْكِتَابَ. فَكَانَ مِمَّا أُنْ زِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. فَكَانَ مِمَّا أُنْ زِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ. قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا. فَرَجَمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَرَجْمَنَا وَرَجْمَنَا وَمَ عَلَيْهِ آلَ بَالنَّاسِ زَمَانٌ ، أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ . فَأَخْشَى ، إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ . فَأَخْشَى ، إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ ، أَنْ يَقُولَ بَعْدَهُ .

قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ. فَيَضِلُّ وا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللهُ. وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ حَقُّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ، مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ البَيّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ ») \*(٢).

٣- \*( عَنْ حُـذَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 يَامَعْشَرَ الْقُرَّاءِ اسْتَقِيمُوا فَقَدْ سَبَقْتُمْ سَبْقًا بَعِيدًا ، فَإِنْ
 أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالاً لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالاً بَعِيدًا ») \*(٣).

٤- \*( قَالَ ابْسنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -:
 «ضَلَالُ الدُّنْيَا أَضَلُّ ضَلَالٍ فِي الآخِرَةِ وَشَقَاءُ الآخِرَةِ
 مُسْتَلْزِمٌ لِلضَّلَالِ فِيهَا»)\*(٤).

٥- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: "مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَلْقَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَى هَوُلَاءِ السَّلَوَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى هَوُلَاءِ السَّلَوَاتِ حَيْثُ يُنَادَى بِينَّ. فَإِنَّ اللهُ شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ عَيَيْ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ عَيَيْ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ عَيَيْ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيّكُمْ عَيَيْ اللهَ اللهُ مَنْ اللهُ لَى . وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَّيْتُمْ سُنَةً فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلتُمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ نَبِيكُمْ . وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلتُمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ نَبِيكُمْ لَصَلَلتُمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ نَبِيكُمْ لَصَلَلتُمْ . وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلتُمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ نَبِيكُمْ لَصَلَلتُمْ . وَلَوْ تَرَكْتُم سُنَةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلتُمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ نَبِيكُمْ لَصَلَلتُمْ . وَلَوْ تَرَكْتُم سُنَةَ نَبِيكُمْ لَصَلَلتُمْ . وَمَا مِنْ رَجُلٍ لَيَعْمِدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ يَتَكُمُ مَنَا اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا حَسَنةً اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوهَا حَسَنةً ، يَتُعَلَقَ مُ إِلَى مَسْجِدٍ مِنْ هَذِهِ وَيَوْفَعَهُ مِهَا إِلّا مُنَافِقٌ ، مَعْلُومُ النِفَاقِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا الرَّجُلُ لَهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ إِلَا مُنافِقٌ ، مَعْلُومُ النِفَاقِ . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا الرَّجُلُ لُومُ النِفَاقِ . وَلَقَدْ كَانَ يَتَخَلِّ ضَعْ إِلَّا مُنَافِقٌ ، مَعْلُومُ النِفَاقِ . وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ لُومُ النِفَاقِ . وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ فَعُ اللهِ عَنْ الرَّجُلُ خَتَى يُقَامَ فِي اللهِ مَا مَنْ الرَّجُلُونِ حَتَّى يُقَامَ فِي السَلَقَ . وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمُا السَّفَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) البخاري- الفتح ٦ (٣٠٩٣، ٣٠٩٣).

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ١٢ (٦٨٢٩) ، ومسلم (١٦٩١) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ١٣ (٧٢٨٢).

<sup>(</sup>٤) مفتاح دار السعادة: (٤٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٥٤).

٦- \*(عَنْ حَكِيهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ-: «شَرُّ النَّدَامَةِ نَدَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَشَرُّ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةِ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْمُدُى »)\*(١).

٧ - \* (قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ - : "وَالضَّلَالُ مَقْرُونٌ بِالْغَيِّ، فَكُلُّ غَاوٍ ضَالٌُ ، وَالشَّلَالِ . وَهُ وَ خُالْبَةُ وَالرُّشْدُ ضِدُّ الضَّلَالِ . وَهُ وَ مُجَالَبَةُ طَرِيقِ الْفُجَّارِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ") \* (٢) .

٨- \*( قَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ - عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللهُ - فِي
 مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا

الضَّالِّينَ \*: يَتَضَمَّنُ بَيَانَ طَرَفِي الانْحِرَافِ عَنِ الضَّالِّينَ \*: يَتَضَمَّنُ بَيَانَ طَرَفِي الانْحِرَافَ إِلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ ، وَأَنَّ الانْحِرَافَ إِلَى أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ انْحِرَافَ إِلَى الضَّلَالِ الَّذِي هُلَو فَسَادُ الْعِلْمِ وَالاعْتِقَادِ») \*(٣).

٠١- \* (قَالَ ابْنُ مُفْلِحٍ: «وَيَعْرُمُ النَّظَرُ فِيهَا يُخْشَى مِنْهُ الضَّلَالُ وَالْوُقُوعُ فِي الشَّكِ وَالشَّبْهَةِ») \* (٥٠).

### من مضار صفة «الضلال»

(١) الضَّلَالُ طَرِيقٌ يُوَصِلُ صَاحِبَهُ إِلَى النَّارِ.

(٢) كُلُّ عُدُولٍ أَوِ انْحِرَافٍ عَنِ الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ فَهُوَ ضَلَالٌ .

(٣) الضَّلَالُ مِنَ الشَّيْطَانِ. وَالْهِدَايَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ.

(٤) الضَّلَالُ سُلُوكُ طَرِيقِ الْفُجَّارِ وَأَهْلِ الْبِدَعِ.

(٥) كَثِيرًا مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: يَسْتَعِيذُ بِعِنَّةِ اللهِ مِنَ النَّهِ مِنَ النَّهَ اللهِ مِنَ النَّهُ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- (٦) مَنَ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
- (٧) الضَّالُّ قَدْ يَعْمَلُ أَعْهَالاً أَمْثَالَ الْجِبَالِ وَلَكِنَّهَا لَا تُقْبَلُ مِنْهُ لانْحِرَافِهِ عَنْ سَبِيلِ الْهُدَى.
- (٨) قَدْ يَبْدَأُ الانْحِرَافُ بِنُقْطَةٍ ثُمَّ يَتَهَادَى فَيَبْعُدُ عَنْ طَرِيقِ الْهُدَى.
  - (٩) عَلَامَةٌ عَلَى شُوءِ الْخَاتِمَةِ.

<sup>(</sup>٤) الزهد والورع والعبادة (٣٧).

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية (١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>١) الفوائد لابن القيم (٣٠).

<sup>(</sup>٢) من كتاب الزهد والورع في العبادة (٩).

<sup>(</sup>٣) الفوائد (٤٠، ٤١).

#### الطغيان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 74     | ٨        | ۲۸     |

#### الطغيان لغة:

مَصْدَرُ قَوْهِمْ: طَعَى يَطْعَى، وَهُو مَا نُحُوذُ مِنْ مَادَّةِ (طَعْ وَ/ي) الَّتِ عِي تَدُلُ عَلَى مُجَاوِزُ القَدْرَ فَقَدْ العِصْيَانِ (١)، قَالَ الْحَلِيلُ: وَكُلُّ شَيْءٍ يُجَاوِزُ القَدْرَ فَقَدْ طَعَى، مِثْلَا طَعَى الْمَاءُ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ (فَأَغْرَقَهُمْ)، وَكَا طَعَى مِثْلَا طَعَى الْمَاءُ عَلَى قَوْمِ نُوحٍ (فَأَغْرَقَهُمْ)، يُقَالُ: طَعَى طَغْتِ الصَّيْحَةُ عَلَى ثَمُودَ (٢) (فَأَهْلَكَتْهُمْ)، يُقَالُ: طَعَى طَغْتِ الصَّيْحَةُ عَلَى ثَمُودَ (١) (فَأَهْلَكَتْهُمْ)، يُقالُ: طَعَى يَطْعُى: إِذَا جَاوَزَ القَدْرَ وَارْتَفَعَ وَغَلَا فِي يَطْعُو، وَطَعَى يَطْعَى: إِذَا جَاوَزَ القَدْرَ وَارْتَفَعَ وَغَلَا فِي الْكُفْرِ وَأَسْرَفَ فِي المَعَاصِي وَالظُّلْمِ (٣)، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الكُفْرِ وَأَسْرَفَ فِي المَعاصِي وَالظُّلْمِ (٣)، وَقَالَ الرَّاغِبُ: وَلَاسْمُ مَنْ ذَلِكَ: الطَّغُوى، قَالَ يُقَالُ: ﴿كَذَا: الطَّغُوى، قَالَ يَقَالُ: ﴿كَذَا تَعَلَى: ﴿كَذَا تَعَلَى اللّهُ عُلَى الطَّغُولَةِ وَالْمُ مَنْ ذَلِكَ: الطَّغُوى، قَالَ يَصَلِقُوا إِذْ خُوقِفُ وا بِعُقُ وبَةِ طُغْيَانِمِمْ، أَمَّا قَولُ اللهِ يَعَلَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿ (الشَمَّ اللهُ اللهِ اللهُ يَعَلَى: ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿ (النَجْمَ / ٢٠) أَيْ لَمُ وَتَعْلَى: ﴿ وَإِنْ مُ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴿ (النَجْمَ / ٢٠) فَتَنْدِيدَ مُ عَلَى أَنَّ الطُّغْيَانَ لَا يُخْلِيضُ الإِنْسَانَ فَقَدْ كَانَ وَالْعَلَى مِنْ كُفَّارِ قُلْوَ مَنْ كُفَارِ قُلْمَ وَاطْغَى مِنْ كُفَارِ قُلْمَ وَاطْغَى وَالْمُونَ وَالْمُ مَنْ كُفَارِ قُلْمُ وَلَالِهُ وَلَوْمَ وَالْمُ وَالْمُ وَلَوْمَ وَالْمَعَى وَلَا لَعْمَا عَلَى وَلَا اللهُ عَلَى مِنْ كُفَارِ قُولَ اللهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ وَلَوْمَ مَنْ كُفَارِ قُلْولَ وَلَولَ اللهُ وَلَاللَهُ عَلَى مِنْ كُفَارِ قُلْولَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مِنْ كُفَارِ قُلْمُ وَالْمُولُولُولُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

فَأُهْلِكُوا، وَالطَّاغُوتُ (١٠) عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مُتَعَدٍّ، وَكُلِّ مَعْبُودٍ مِنْ دُونِ اللهِ، وَقَدْ سُمِّيَ بِهِ السَّاحِرُ وَالكَاهِنُ، وَالْمَارِدُ مِنَ الْجِنِّ، وَالصَّارِفُ عَنِ الْخَيْرِ (٥)، وَاللَّاتَ وَالْعُنَّى (مِنْ أَصْنَام الْعَرَبِ) وَالشَّيْطَانُ، وَكُلُّ رَأْسِ ضَلَالٍ، وَالأَصْنَامُ، وَمَرَدَةُ أَهْلِ الكِتَابِ(٦)، وَيُسْتَعْمَلُ وَاحِدًا وَجَمْعًا مِثَالُ الأَوَّلِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ﴾ (النساء/ ٦٠)، وَمِثَالُ الآخَرِ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ﴾ (البقرة/ ٢٥٧)، أَمَّا الطَّاغِيَّةُ فَيُرَادُ بِ مَعَانِي عَدِيدَةٌ، مِنْهَا: مَلِكُ الرُّوم، وَالصَّاعِقَةُ، وَصَيْحَةُ العَذَابِ، وَالْجَبَّارُ الْعَنِيدُ، وَالأَحْمَقُ المُسْتَكْبِرُ الظَّالِمُ، وَالَّذِي لَا يُبَالِي مَا أَتَى، يَأْكُلُ النَّاسَ وَيَظْلِمُهُ م وَيَقْهَرُهُ م (٧)، أَمَّا مَعْنَى الفِعْل (طَغَى) فَإِنَّهُ يَرْتَبِطُ بِالسِّيَاقِ الَّذِي يَرِدُ فِيهِ فَقَوْهُمُهُ: طَغَى البَحْرُ (^^): هَاجَتْ أَمْوَاجُهُ، وَطَغَى الدَّمُ تَبَيَّغَ، وَطَغَى السَّيْلُ: أَتَى بِهَاءٍ كَثِيرٍ، وَطَغَتِ البَقَرَةُ:

ذلك: الصحاح للجوهري (٦/ ٢٤١٢).

<sup>(</sup>٥) المفردات للراغب (٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) الصحاح للجوهري (٦/ ٢٤١٢).

<sup>(</sup>٧) لسان العرب (طغا) ص٢٦٧٨ (ط. دار المعارف).

<sup>(</sup>٨) الفعل طغى يكتب بالياء وبالألف نظرًا لاحتمال كون الماضي الذي على وزن (فَعَـل) يائيًّا فتُكْتَب بالياء مثل رمي أو واويًّا فتُكْتَب بالألـف مثل غزا وقد ورد الرسمان في القرآن الكريم، انظر الآية ٤٣ من سورة طه والآية ١١ من سورة الحاقة.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة لابن فارس (٣/ ٤١٢).

<sup>(</sup>٢) كتاب العين للخليل (٤/ ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٤) الطَّاغُوت: قيل إنَّ أصله طَغَوُوتُ فحدث فيه قلب مكاني حيث قُدِّمَت الواو على الغين فصارت طَوَغوت ثُمَّ قُلِبَت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ويكون على ذلك من طغى ووزنه فلعوت، وقيل: هو من طاغ وهو على وزن (فعلوت) مثل الرَّحوت والجبروت والملكوت، انظر في

صَاحَتْ (١) ، أَمَّا قَوْلُهُمْ: أَطْغَاهُ المَالُ فَالْمُرَادُ جَعَلَهُ طَاغِيًا، أَمَّا طُغْيَانُ العِلْم وَالمَالِ الوَارِدُ فِي حَدِيثِ وَهْبِ (بْـنِ مُنَيِّهٍ): «إِنَّ لِلْعِلْـم طُغْيَانًا كَطُغْيَانِ المَالِ» فَالمُرَادُ بِذَلِكَ كَمَا يَقُولُ ابْنُ الأَثِيرِ: أَنَّ العِلْمَ يَحْمِلُ صَاحِبَهُ عَلَى النَّرَخُّصِ بِهَا اشْتَبَهَ مِنْهُ إِلَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ، وَيَتَرَفَّعُ بِ عَلَى مَنْ دُونَهُ، وَلَا يُعْطِي حَقَّهُ بِالعَمَل بِدِ، كَمَا يَفْعَلُ رَبُّ المَالِ (٢)، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَـزِيــدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْدِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (المائدة/ ٦٨)، فَا لْمُرَادُ بِالطُّغْيَانِ، أَنْ يَزْدَادُوا كُفْرًا إِلَى كُفْرِهِمْ"، وَالطُّغْيَانُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهمْ يَعْمَهُ ونَ ﴾ (البقرة/ ١٥) يُرَادُ بِ البَعْي البَعْي وَالظُّلْمُ (٤)، وَقِيلَ: الكُفْرُ وَالضَّلَالُ، وَطُغْيَانُ فِرْعَـوْنَ إِسْرَافُهُ فِي دَعْوَى (الأَلُوهِيَّةِ) حَيْثُ قَالَ: ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى ﴾ (النازعات/ ٢٤)(٥)، وَطُغْيَانُ المَاءِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى المَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الجَارِيَةِ ﴾ (الحاقة/ ١١)، اسْتِعَارَةٌ لارْتِفَاعِهِ وَتَجَاوُزِهِ الْحَدَّ(١)، أَمَّا الطُّغْيَانُ فِي حَدِيثِ خُزَيْمَةَ «وَأَنَا مُقِـرٌ بِالقُرْآنِ، كَافِرٌ بِالطُّغْيَـانِ» فَالْمُرَادُ بِهِ كَمَا يَقُولُ ابْنُ الأَثِيرِ: مُخَالَفَةُ سُنَن الإِسْلَام وَحُدُودِهِ (٧).

#### الطغيان اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ: الطُّغْيَانُ: مُجَاوَزَةُ الحَدِّ فِي العِصْيَانِ (٨).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: قَالَ الْحَرَالِيُّ: الطُّغْيَانُ: إِفْرَاطُ الاَعْتِدَالِ فِي حُدُودِ الأَشْيَاءِ وَمَقَادِيرِهَا (٩٠).

وَقَالَ الكَفَوِيُّ: الطُّغْيَانُ: تَجَاوُزُ الحَدِّ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ، وَكُلُّ شَيْءٍ جَاوَزَ الحَدَّ فَقَدْ طَغَى (١٠٠).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: الطُّغْيَانُ: تَجَاوُزُ الحَدِّ فِي الظُّلْمِ وَالغُّلْمِ وَالغُُلُوُّ فِيهِ، وَذَلِكَ أَنَّ الظُّلْمَ مِنْهُ صَغِيرَةٌ وَمِنْهُ كَبِيرَةٌ، فَمَنْ تَجَاوَزَ مَنْزِلَةَ الصَّغِيرَةِ فَقَدْ طَغَى (١١).

وَقَالَ العَالَامَةُ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ -: الطَّاعُوتُ: كُلُ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُودٍ أَو مَتْبُوعٍ أَو مُطَاعٍ فِي غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُولِهِ (١٢).

#### الفرق بين الطغيان والبغى والعدوان والعتو:

مَعَانِي هَـذِهِ المُصْطَلَحَاتِ مُتَقَارِبَةٌ إِلَى حَدِّ كَبِيرٍ بَيْدَ أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاحِـدَةً، فَالطُّغْيَانُ مُجَاوَزَةُ الحَدِّ الَّـذِي كَانَ عَلَيْهِ مِـنْ قَبْلُ، وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي المَعَـاصِي، أَمَّـا العُدْوَانُ فَهُ وَ تَجَاوُزُ المِقْدَارِ المَأْمُورِ بِـهِ، أَمَّا البَغْيُ فَهُوَ طَلَبُ عَبَاوُزُهُ أَوْ لَمْ يَتَجَـاوَزْهُ،

<sup>(</sup>٦) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٥٠٨).

<sup>(</sup>٧) منال الطالب، شرح طوال الغرائب(٢٧).

<sup>(</sup>۸) التعريفات (١٤٦).

<sup>(</sup>٩) التوقيف على مهات التعاريف (٢٢٧).

<sup>(</sup>۱۰) الكليات للكفوي (۸۸، ۵۸۶).

<sup>(</sup>۱۱) تفسير القرطبي (٦/ ١٥٩).

<sup>(</sup>١٢) فتح المجيد للشيخ عبدالرحمن بن حسن (٣٢).

<sup>(</sup>۱) استخلصنا هذه المعاني من: لسان العرب(٣٦٧٨)، والصحاح (٦/ ٢٤١٢).

 <sup>(</sup>۲) النهاية لابن الأثير ٣/ ١٢٨، وقارن بلسان العرب (طغى)
 (۲٦٧٧) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (٦/ ١٥٩).

 <sup>(</sup>٤) مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (١ / ٣٣) ت: فؤاد سزكين.

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي (١/ ١٤٦).

وَيُسْتَعْمَلُ فِي المُتُكَبِّرِ لأَنَّهُ طَالِبُ مَنْزِلَةٍ لَيْسَ لَهَا بَاهُل (١).

أَمَّا العُتُوُّ فَيَتَضَمَّنُ الاسْتِكْبَارَ إِلَى جَانِبِ مُجَاوَزَةِ الخَدِّ، وَقَدْ يُسْتَعْمَ لُ فِي مُطْلَقِ التَجَبُّرِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الخَدِّ، وَقَدْ يُسْتَعْمَ لُ فِي مُطْلَقِ التَجَبُّرِ وَلَوْ فِي غَيْرِ المَعْصية (٢).

#### من معاني الطغيان في القرآن الكريم:

ذَكَرَ ابْنُ سَلَّامٍ وَغَيْرُهُ أَنَّ الطُّغْيَانَ فِي القُرْآنِ الكَرِيم عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ:

ر - الطُّغْيَانُ بِمَعْنَى الضَّلَالَةِ وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (البقرة / ١٥).

٢ - الطُّغْيَانُ بِمَعْنَى العِصْيَانِ وَذَلِكَ كَمَا فِي
 قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى﴾ (طه/ ٢٤).

٣ - الطُّغْيَانُ بِمَعْنَى الارْتِفَاعِ وَالتَّكَثُّرِ وَذَلِكَ
 كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّا لَمَا طَغَى المَاءُ ﴾ (الحاقة/ ١١).

٤ - الطُّغْيَانُ بِمَعْنَى الظُّلْمِ وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ (النجم/ ١٧) وَقَوْلُهُ
 سُبْحَانَهُ: ﴿أَلَّا تَطْغَوْا فِي المِيزَانِ ﴾ (الرحن/ ٨)(٣).

أَمَّا الطَّاغُوتُ فَقَدْ أَوْرَدَتْ لَهُ كُتُبُ الوُّجُوهِ

وَالنَّظَائِرِ المَعَانِي الآتِيَةَ:

١ - الطَّاغُوتُ يُرَادُ بِهِ الشَّيْطَانُ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ ﴾ (البقرة/ ٢٥٦).

٢ - الطَّاغُوتُ يُرَادُ بِهِ الأَوْثَانُ الَّتِي تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ﴾ (النحل/ ٣٦).

٣ - الطَّاعُوتُ يُعْنَى بِهِ كَعْبُ بْنُ الأَشْرَفِ النَّهُودِيُّ وَذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ ﴾ (النساء/ ٥١)<sup>(٤)</sup>.

[للاستزادة: انظر صفات: البغي \_ الحرب والمحاربة \_ الظلم \_ العدوان \_ العتو- الكبر والعجب \_ القسوة \_ الفجور \_ الطمع.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الاستقامة - الرفق - السلم - الصلاح - المراقبة - محاسبة النفس - الرأفة].

<sup>(</sup>١) الكليات للكفوي (٥٨٤).

<sup>(</sup>٢) انظر صفة العتو.

<sup>(</sup>۳) التصاريف ليحيى بـن سـلام (۲۰۷، ۲۰۸)، والأشباه والنظائر لمقاتل (۲/ ۲۲۱/۲۲۲).

<sup>(</sup>٤) انظر المرجعين السابقين، التصاريف (٢٠٧)، والأشباه والنظائر (١/ ١١٥)، وكشف السرائر لابن العماد (١٤٨، ١٤٩).

## الآيات الواردة في «الطغيان»

- ١- وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوآ ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْ أَلِنَا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ خَلُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ﴿ إِنَّهَا مَعَكُمْ إِنَّمَا خَنُ مُسْتَهُ زِءُونَ ﴿ إِنَّهَا مَعَكُمُ مُ فِي طُغْيَنِهِمْ اللَّهُ يَسْتَهُ زِئُ مِنْ مَعْدَدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ اللَّهُ يَسْتَهُ زِئُ مِنْ اللَّهُ يَسْتَهُ زِئُ مِنْ اللَّهُ يَسْتَهُ وَيَعْدُهُمْ فِي طُغْيَنِهِمْ اللَّهُ يَعْمَهُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَعْمَهُ وَنَ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنَالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّلْمُ الْمُلْمُ ا

- أَوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ آَن يَكُونَ قَدِ ٱقْتُرَبَ أَجَلُهُمُ مِنَّ فِي أَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ ، يُوْمِنُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ فَكَلا هَادِى لَهُ أُويَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ مَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَكَلا هَادِى لَهُ أُويَذَرُهُمْ فِي طُغَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ الْأَنْ ﴾ ﴿ فَيَعَلَمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ
- - فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغَوُّا الْمَهُ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ تَطْغُوُّا الْفَارِيَّ اللَّهِ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيكَ اللَّهُ مَن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن دُونِ اللَّهُ مِنْ أَوْلِيكَ اللَّهُ اللْفُولِ الللْلَّالِي اللْمُوالِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُولِلْم
  - ٨- وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِّ وَمَا جَعَلْنَا اللَّهِ عَلَانَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْحَلَى اللْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللْحَلَى اللْحَلَى الْمُعْلَى اللْحَلْمُ عَلَى الْحَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْحَلْمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى
    - ه أَمَّ السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ
       فِ الْبَحْرِفَأَرُدتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُم
       مَلكُ يَأْخُذُكُلَ سَفِينَةٍ غَصِّبًا (أَنَّ)

<sup>(</sup>۷) هود: ۱۱۲ – ۱۱۳ مکية

<sup>(</sup>٨) الإسراء: ٦٠ مكية

<sup>(</sup>٤) الأنعام : ١٠٩ - ١١٠ مكية (٥) الأعراف : ١٨٥ - ١٨٦ مكية

<sup>(</sup>٦) يونس : ١١ مكية

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦٤ مدنية

<sup>(</sup>٣) المائدة : ٦٨ مدنية

قَالُواْ بَلَ لَمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿
وَمَا كَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِنْ سُلُطُ نِنَّ
مَلْ كُنْكُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿
مَلْ كُنْكُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿
مَا كُنْكُمْ قَوْمًا طَلِغِينَ ﴿
مَا عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِنَا ۚ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ﴿
(١)

هَاذَأُوإِثَ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّمَابِ ( فَ الطَّاغِينَ لَشَرَّمَابِ ( فَ الطَّاغِينَ لَشَرَّمَابِ ( فَ جَهَنَّمَ يَصَلَوْنَهَ افْغَلْسَلَلْهِ هَادُ ( فَ الطَّانَ اللَّهُ اللَّهُ ( لَا الطَّانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ( لَا الطَّانَ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

١٦- أَلْقِيَافِ جَهَنَّمُ كُلُّ كُفَّادٍ عَنِيدٍ ١٦

مَّنَاعِ لِلْمَعْرَمُعْتَدِمُّرِبٍ ۞ الَّذِى جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهُاءَا خَرَفَا لَقِيَاهُ فِ الْعَذَاحِ الشَّدِيدِ ۞ ﴿ قَالَ وَيَنُهُ وَرَبَنَا مَا أَظْفَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِ صَلَالِ بَعِيدِ ۞ قَالَ لَا تَعْلَقِهِ مُوالدَي وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمُ بِالْوَعِيدِ ۞ قَالَ لَا تَعْلَقِهِ مُوالدَي وَقَدْ قَدَمْتُ إِلَيْكُمُ بِالْوَعِيدِ ۞

اَقَوَاصَوْ أَبِهِ عَبْلُهُمْ قَوْمٌ <u>طَاعُونَ</u>
 فَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنتَ بِمَلُومٍ ﴿
 وَذَكِرْ فَإِنَّ ٱلذِّكْرَىٰ نَنفَعُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿

اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَلْرَبَصُ بِهِ عَرَيْبَ ٱلْمَنُونِ ﴿
 قُلُ تَرْبَصُواْ فَإِنِي مَعَكُم مِن ٱلْمُثَرَيْضِينَ ﴿
 اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَخَلَمُهُم بَهَذَا أَمْ هُمْ فَوَمُ طَاغُونَ ﴿

وَأَمَّا الْغُلْثُمُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَنَا وَكُفْرًا ﴿

١٠ اَذَهَبُ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مَطَغَى ﴿
 قَالَ رَبِ اَشْرَحْ لِي صَدْدِي ﴿
 وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ﴿
 وَيَسِّرُ لِيَ أَمْرِي ﴿
 وَاحَلُلُ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي ﴿
 يَفْقَهُ وَأَقُولِ ﴿

اَذْ هَبَاۤ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلَغَىٰ ﴿
 فَقُولَا لَهُ, قَوْلًا لَّئِنًا لَعَلَّهُ مِتَذَكَّرُ أَوْ يَغْشَىٰ ﴿
 قَالَارَ بَنَاۤ إِنِّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْ نَاۤ أَوْ أَن يَطْعَىٰ ﴿

۱۷- كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَّنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِی وَمَن يَعْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِی فَقَدْ هَوَیٰ ﴿ ﴿ ﴾ ( )

١٣ - ﴿ وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَا مَايِهِم مِّن ضُرِّ لِلَجُواْ
فِ طُغْنَيْنِهِمْ يَعْمَهُونَ ۞
وَلَقَدْ أَخَذْنَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ
وَمَا يَنْضَرَّعُونَ ۞

١٤ - وَأَفَهُ لَهُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَ لُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ

(٧) ص : ٥٥ - ٥٧ مكية

(۸) قَ : ۲۶ – ۲۸ مکیة

(٩) الذاريات: ٥٣ – ٥٥ مكية

(٤) طه: ۸۱ مکية

(٥) المؤمنون: ٥٧ - ٧٦ مكية

(٦) الصافات: ٢٧ - ٣١ مكية

(۱) الكهف: ۷۹ - ۸۰ مكية

(۲) طه : ۲۶ – ۲۸ مکیة (۳) طه : ۶۳ – ۶۵ مکنة

٢٧ \_ أَذْهَبُ إِلَى فِرْعُونَ إِنَّهُ وَطَعَى (١٠) فَقُلْ هَلِ لَّكَ إِلَىٰٓ أَن تَزَّكُ ١ وَأَهْدِيكَ إِلَى رَبِّكَ فَنَخْشَى (إِنَّ)

> ١٩ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُومَاطَغَىٰ ۞ نَهُ دَرَأَىٰ مِنْءَ اينتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

أَمْ يَقُولُونَ نَقَوَّلُهُۥ بَلِلَّا نُوْمِنُونَ ﴿ إِلَّا لَا مُؤْمِنُونَ ﴿ آُمَّا

فَلْمَا تَوُا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ ۚ إِن كَانُواْ صَنْدِقِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٥ - فَأَمَامَنطَعَى ١٥ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ١ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿

٢٠ وَأَنَّهُ وَأَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَى ١ وَثُمُودَافَا أَبْقَىٰ (١٠) وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطَّغَىٰ (أَنَّ

٢٦ - وَفَرْعَوْنَ ذِي ٱلْأُوْنَادِ ١٦ ٱلَّذِينَ طَعَوْا فِي ٱلْبِلَادِ ١ فَأَكْثِرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ ١ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ إِنَّ إِذَّ رَبِّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

٢١- وَٱلسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴿ اللَّهِ مَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّا لَا اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ أَلَّا تَطْغَوْ إِنِّي ٱلْمِيزَانِ ١ وَأُقِيمُواْ الْوَزْكَ بِالْقِسْطِ
وَالْتِيمُواْ الْوِزْكَ بِالْقِسْطِ
(۱)
وَلَا تُحُسِّرُواْ الْمِيزَانَ (١)

٧٧- كَذَّبَتْ ثَنُودُ بِطَغُونَهَ آلِيًّا إِذِٱنْبِعَثَأَشْقَىٰهَاكِ فَقَالَ لَمُهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نَاقَدَ ٱللَّهِ وَسُقَينَهَا ١ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَافَدَمْدَمَ عَلَيْهِ مِ رَبُّهُ مِ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّ لَهَا ١

٢٢ - فَأَقْبُلُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَتَلُومُونَ (اللهُ قَالُواْنُوتِلُنَا إِنَّاكُنَاطَاعِينَ ٢ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبُدِلْنَاخَيْرا مِنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ٢

٢٨ - كَلَآإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْعَيَ ١ أَن رَّءَاهُ أَسْتَغَنَّ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ ﴿ (١١)

وَلَا يَخَافُ عُقْبُهَا إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

٢٣ - إِنَّ جَهَنَّهُ كَانَتُ مِنْ صَادَا ١١٠

### الآيات الواردة في «الطغيان» معنِّي، انظر صفة: البغي - العتو - العدوان

(٩) الفجر : ١٠ – ١٤ مكية

(٥) القلم: ٣٠ – ٣٢ مكنة (٦) النبأ : ٢١ - ٢٣ مكنة (١) الطور: ٣٠ - ٣٤ مكبة (۲) النجم : ۱۷ – ۱۸ مكية

(١٠) الشمس: ١١ – ١٥ مكية

(٣) النجم: ٥٠ – ٥٢ مكية

(١١) العلق: ٦ - ٨ مكية

(٧) النازعات : ١٧ – ١٩ مكية (٨) النازعات : ٣٧ - ٣٩ مكية

(٤) الرحمن: ٧ - ٩ مدنية

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «الطغيان»

١ ـ \*(عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ قَتَادَةً بْنَ النَّعْمَانِ الظَّهَرِيَّ وَقَعَ بِقُرَيْشٍ، فَكَأَنَّهُ نَالَ مِنْهُمْ، النَّعْمَانِ الظَّهَرِيَّ وَقَعَ بِقُرَيْشٍ، فَكَأَنَّهُ نَالَ مِنْهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: (يَا قَتَادَةُ لَا تَسُبَّنَ قُرَيْشًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: (يَا قَتَادَةُ لَا تَسُبَّنَ قُرَيْشًا فَلَعَلَّكَ مَعَ فَلَعَلَّكَ أَنْ تَرَى مِنْهُمْ رِجَالًا تَزْدَرِي عَمَلَكَ مَعَ أَفْعَالِمِمْ، وَتَعْبِطُهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ، أَعْمَالِمِمْ وَفِعْلَكَ مَعَ أَفْعَالِمِمْ، وَتَعْبِطُهُمْ إِذَا رَأَيْتَهُمْ، لَلهِ اللهِ اللهِ عَنْدَ وَجَلَّ وَجَلً - »)\*(١).

٢ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَالَ: "بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ سَبْعًا، هَلْ تَنتُظِرُونَ إِلَّا فَقْرًا مُنْسِيًا أَوْ غِنَى مُطْغِيًا، أَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا أَوْ هَرَمًا ") أَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا أَوِ الدَّجَالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنتُظَرُ، أَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ")\*(1).

" - \*(عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ الغُكرَمَ الَّذِي قَتَلُهُ الْخَضِرُ طُبِعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَ قَ أَبَوَيْهِ طُعْيَانًا طُبِعَ كَافِرًا، وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَ قَ أَبَوَيْهِ طُعْيَانًا وَكُفْرًا») \*(٥).

٤ - \*(عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - أَنَّ النَّاسَ قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، هَلْ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ القِيَامَةِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمْرِ لَيْلَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَلِيَّ: «هَلْ تُضَارُّونَ فِي القَمْرِ لَيْلَةَ البَدْرِ؟» قَالُوا: لاَ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَهَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَ سَحَابٌ؟» قَالُوا: لاَ يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: «فَهَلْ يُعْرَضُولَ اللهِ. قَالَ: «فَهَلْ يُعْرَضُولَ اللهِ. قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ قَالَ: «فَإِنَّكُمْ تَرُونَهُ كَذَلِكَ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَتَبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ القَمَرَ القَمَلَ القَمَرَ القَمَلَ القَمَرَ القَمَرَ القَمَلَ القَمَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

٥ - \*(عَنْ عَبْدِالرَّ مُنِ بْنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ) - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لَا تَحْلِفُ وَاللهِ النَّسَائِيِّ: بِالطَّواغِي (٧) وَلَا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِالطَّوَاغِيتِ») \* (٩).

٦ ــ \*(عَــنْ عُــرْوَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَـالَ:
 سَأَلْتُ عَائِشَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقُلْتُ هَا: أَرَأَيْتِ

<sup>(</sup>٤) سنن الترمذي ٤ (٢٣٠٦) ص ٤٧٨ – ٤٧٩.

<sup>(</sup>٥) مسلم ٤(٢٦٦١)، وقال: حسن غريب، وانظر جامع الأصول ١١/ ١٤.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٣(٧٤٣٧) واللفظ له، مسلم ١(١٨٢).

<sup>(</sup>٧) الطواغي: الأصنام.

<sup>(</sup>٨) مسلم ٣(١٦٤٨)، وابن ماجة ١ (٢٠٩٥).

<sup>(</sup>٩) النسائي ٧(٤٧٧٤).

<sup>(</sup>۱) المسند (٦/ ٣٨٤)، وذكره الهيثمي في مجمع الروائد • ٢٣/١، وقال: رواه أحمد مرسلًا ومسندًا والبزار كذلك والطبراني مسندًا ورجال البزار في المسند رجال الصحيح، ورجال أحمد في المسند والمرسل رجال الصحيح غير جعفر بن عبدالله بن أسلم في مسند أحمد وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) الهرم: مُحَرَّكَةً أقصى الكِبَر.

<sup>(</sup>٣) الفند: ضعف الرأي من الهرم وضعف الفهم والعقل.

قَوْلَ اللهِ تَعَـالَى: ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالمُؤْوَةَ مِنْ شَعَـائِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ البِّيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهَا﴾ (البقرة/ ١٥٨) فَوَاللهِ مَا عَلَى أَحَدٍ جُنَاحٌ أَنْ لَا يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمَرْوَةَ. قَالَتْ: بِئْسَ مَا قُلْتَ يَابْنَ أُخْتِي، إِنَّ هَذِهِ لَوْ كَانَتْ كَمَا أَوَّلْتَهَا عَلَيْهِ كَانَتْ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَطَوَّفَ بِهِا، وَلَكِنَّهَا أُنْزِلَتْ فِي الأَنْصَارِ، كَانُوا قَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُمِلُّونَ (١) لِنَاةَ، الطَّاغِيَةِ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَهَا عِنْدَ المُشَلَّلِ(٢)، وَكَانَ مَنْ أَهَلَّ يَتَحَرَّجُ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالمُرْوَةِ، فَلَمَّا أَسْلَمُوا سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَنْ ذَلِكَ، قَالُوا: يَارَسُ ولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَتَحَرَّجُ أَنْ نَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِر اللهِ ﴾ الآيَـةُ. قَالَـتْ عَائِشَـةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -وَقَدْ سَنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ الطَّـوَافَ بَيْنَهُمَا، فَلَيْسَ لأَحَدِ أَنْ يَتْرُكُ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا. ثُمَّ أَخْبَرْتُ أَبَابَكُر بْن عَبْدِالرَّحْنَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَعْلَمُ مَا كُنْتُ سَمِعْتُهُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ رِجَالًا مِنْ أَهْلِ العِلْمِ يَذْكُرُونَ أَنَّ النَّاسَ - إِلَّا مَنْ ذَكَرَتْ عَائِشَةُ مِّنْ كَانَ يُهلُّ بِمَنَاةً - كَانُوا يَطُوفُونَ كُلُّهُمْ

بِالصَّفَا وَالمُرُوةِ، فَلَمَّا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَى الطَّوَافَ بِالبَيْتِ، وَلَمُ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالمُرْوَةَ فِي القُرْآنِ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ، كُنَّا نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالمُرُوةِ، وَإِنَّ اللهُ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ نَطُوفُ بِالصَّفَا وَالمُرُوةِ، وَإِنَّ اللهُ أَنْزَلَ الطَّوَافَ بِالبَيْتِ فَلَىمْ يَذْكُرِ الصَّفَا، فَهَلْ عَلَيْنَا مِنْ حَرَجٍ أَنْ نَطَّوقَ مِنْ فَلَمْ يَذْكُرِ الصَّفَا وَالمُرُوةَ مِنْ بِالصَّفَا وَالمُرُوةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ الآيةُ. قَالَ أَبُوبَكُرٍ: فَأَسْمَعُ هَذِهِ الآيَةُ مَنْ نَزَلَتْ فِي القَرِيقَيْنِ كِلَيْهِمَا: فِي الَّذِينَ كَانُوا يَتَحَرَّجُونَ أَنْ نَلَا اللهُ يَطَوقُونَ، يَطَوقُونَ، يَطَوقُونَ، يَطَوقُونَ، يَطَوقُونَ، وَالَّذِينَ يَطَوقُونَ، وَالَّذِينَ يَطَوقُونَ، وَالَّذِينَ يَطَوقُونَ، وَتَعَالَى ﴿ إِللَّهُ اللهُ اللهُ

٧ ـ \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَمُّ وَلَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلْيَاتُ (١) نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الخَلَصَةِ ») \* (٥).

قَالَ البُخَارِيُّ: وَذُو الخَلَصَةِ: طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ.

<sup>(</sup>١) يُهلُّون: يحجون إليها ويقصدونها.

<sup>(</sup>٢) المُشَلَّل: الثنية المشرفة وهي اسم للمكان التبي وجدت فيه «مناة».

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٣(١٦٤٣) واللفظ له، ومسلم (١٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) أَلْيَات (بفتح الهمزة واللام): جمع ألية، والألية: العجيزة، والجمع أعجاز.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٣(٧١١٦).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الطغيان» معنًى

مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ (١) بِعَصَاهُ») \* (٢).

له ٨ ــ \* ( عَـنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ــرَضِيَ اللهُ عَنْـهُ ــأَنَّ رَضُولَ اللهِ عَنْـهُ ــأَنَّ رَجُلٌ وَرُجُلٌ وَرُجُلٌ

#### وانظر أيضًا الأحاديث الواردة في ذُمِّ «البغي ـ والعتو ـ والعدوان»

#### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ «الطغيان»

ا ـ \* (عَنْ عَائِشَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ (عِنْدُمَا)

بَلَغَهَا أَنَّ نَاسًا يَتَنَاوَلُونَ مِنْ أَبِيهَا (أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -) فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَزْفَلَةٍ (٣ مِنْهُمْ، فَلَمَّا حَضَرُوا، سَدَلَتْ عَنْهُ -) فَأَرْسَلَتْ إِلَى أَزْفَلَةٍ (٣ مِنْهُمْ، فَلَمَّا حَضَرُوا، سَدَلَتْ أَسْتَارَهَا، ثُمَّ دَنَتْ، فَحَمِدَتِ اللهُ تَعَالَى، وَصَلَّتْ عَلَى نَبِيهِ أَسْتَارَهَا، ثُمَّ دَنَتْ، فَحَمِدَتِ اللهُ تَعَالَى، وَصَلَّتْ عَلَى نَبِيهِ وَكَانَ مِمَّا قَالَتْ: كَانَ (أَبُو بَكُولٍ وَقِيذَ الْجُوانِحِ (١)، غَنِيرَ الدَّمْعَةِ، شَجِيَّ النَّشِيجِ (٥)، فَانْصَفَقَتْ إِلَيْهِ (٢) غَزِيرَ الدَّمْعَةِ، شَجِيَّ النَّشِيجِ (٥)، فَانْصَفَقَتْ إِلَيْهِ (٢) نَسْوَانُ مَكَّةً وَوِلْدَائُهَا، يَسْخَرُونَ مِنْهُ، وَيَسْتَهْزِئُونَ وَ ﴿ اللهُ يَسْوَانُ مَكَّةً وَوِلْدَائُهَا، يَسْخَرُونَ مِنْهُ، وَيَسْتَهْزِئُونَ وَ ﴿ اللهُ يَسْعَمُ وَنَ مَا اللهُ عَنْ الْمُعْيَا إِمِمْ يَعْمَهُ وَنَ ﴿ اللهُ اللهُ وَاللهُ (البقرة / ١٥).

قَالَ ابْنُ الْأَثِيرَ فِي شَرْحِهِ لِهَذَا الْأَثَرِ: وَالطُّغْيَانُ

مُجَاوَزَةُ الْحَدِّ فِي الضَّلَالِ) \*(٧).

٢ - \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ -:
إِنَّ الْجِبْتَ : السِّحْرُ، وَالطَّاغُ وتَ : الشَّيْطَانُ، وَإِنَّ الشَّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِرُ تَكُونُ فِي الرِّجَالِ، يُقَاتِلُ الشُّجَاعَةَ وَالْجُبْنَ غَرَائِرُ تَكُونُ فِي الرِّجَالِ، يُقَاتِلُ الشُّجَاعُ عَمَّنْ لَا يَعْرِفُ، وَيَفِرُ الْجَبَانُ مِنْ أُمِّهِ، وَإِنَّ كَرَمَ الشُّجَاعُ عَمَّنْ لَا يَعْرِفُ، وَيَفِرُ الْجَبَانُ مِنْ أُمِّهِ، وَإِنَّ كَرَمَ السَّجَاعُ عَمَّنْ لَا يَعْرِفُ، وَيَفِرُ الْجَبَانُ مِنْ أُمِّهِ، وَإِنْ كَانَ فَارِسِيًّا أَوْ الرَّجُلِ دِينُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ، وَإِنْ كَانَ فَارِسِيًّا أَوْ نَبَطيًّا) \*(^^)

٣ - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَلْهُ عَنْهُمَا - فِي قَلْهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَلْذُرُهُ مَ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُ وَنَ ﴾ (الأنعام / ١٠٠) الْمُرَادُ: فِي كُفْرِهِمْ، وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ:

- (٥) النشيج: صوت معه توجع، وقيل هو أن يغص بالبكاء فيردده في صدره ولا يخرجه، والشجا: ما نشب في الحلق من غصة هَم، والمراد به الحزن.
- (٦) انْصَفَقَتْ إِلَيْه : أي صرفهم إليه صارف التلهي والسخرية فسارعوا نحوه.
- (٧) انظر الأثر كاملًا مشروحًا في منال الطالب (٥٦١ ـ٥٧٣).
  - (۸) تفسر ابن کثر (۱/۳۱).
- (۱) يسوق الناس بعصاة: أي يسوق الناس بعصاة حقيقية كها تُساق الإبل والماشية، أو كناية عن غلبت عليهم وانقيادهم له.
  - (٢) البخاري\_الفتح ١٣(٧١١٧).
  - (٣) الأَزْفَلَة : الجماعة من الناس قَلَّتْ او كَثُرت.
- (٤) الوقيد: العليل الشديد العِلَّة، والجوانح: الضلوع القصار، والمراد أنه عليل القلب محزونه قد وقده خوف الله تعالى، وعَبَّر بالجوانح عن القلب لأنه يليها.

في ضَلَالِمِمْ)\*(١).

٤ - \*(وَعَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿مَا زَاغَ البَصَرُ وَمَا طَغَى ﴾ (النجم / ١٧) قَالَ:
 مَا ذَهَبَ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا، وَمَا طَغَى، أَيْ مَا جَاوَزَ مَا أُمِرَ
 به) \*(٢).

٥ \_ ﴿ وَعَنْهُ (أَيْضًا) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّنَا نَخَافُ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَى ﴾ (طه/ ٤٥): أَيْ يَعْتَدِي) ﴿ (").

آ ـ \*(وَعَنْهُ (أَيْضًا) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ) - فِي قَـ وْلِيهِ وَعَنْهُ (أَيْضًا) - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَنَ ﴾ قَـ وْلِيهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَمُدُّهُ مُ فِي طُغْيَانِهِمْ وَلَهُ مُ فِي طُغْيَانِهِمْ (البقرة / ١٥) قَالَ: يَمُل دُّهُمْ : يُمْلِي هَمُ فِي طُغْيَانِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) \* (نَا)
 يَعْمَهُونَ، أَيْ فِي كُفْرِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ) \* (نَا)

٧ - \* (وَعَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ كَلَّا إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَطْغَى ﴾ (العلق / ٦) قَالَ: هُو أَبُوجَهُ لِ بِقَوْلِهِ: لَئِنْ رَأَيْتُ مُحَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الكَعْبَة لأَطَأَنَّ عُنُقَهُ ﴾ (٥٠).

٨ ـ \* (قَالَ وَهْبُ بْنُ مُنَبِّهٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 إِنَّ لِلْعِلْمِ طُغْيَانًا كَطُغْيَانِ المَالِ) \* (١).

٩ - \*(وَقَالَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - (أَيْضًا) فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (طه/ ٤٣): وَقُلْ
 لَهُ أَجِبْ رَبَّكَ فَإِنَّهُ وَاسِعُ المَعْفِرَةِ وَقَدْ أَمْهَلَكَ أَرْبَعَمائَةِ

سَنَةٍ فِي كُلِّهَا أَنْتَ مُبَارِزٌ بِالْمُحَارَبَةِ تَسُبُّهُ، وَتَتَمَثَّلُ بِهِ، وَتَصَدَّدُ عَلَيْكَ السَّهَاءَ وَتَصُدُّ عَلَيْكَ السَّهَاءَ وَيُمْطِرُ عَلَيْكَ السَّهَاءَ وَيُمْطِرُ عَلَيْكَ السَّهَاءَ وَيُمْطِرُ عَلَيْكَ اللَّرْضَ)\*(٧).

١٠ ـ \* (قَالَ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَ: ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ كثيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (المائدة / ٦٨): المُرَادُ: حَمَلَهُمْ حَسَدُ مُحَمَّدٍ وَالعَرَبِ عَلَى أَنْ تَرَكُوا القُرْآنَ وَكَفَرُوا بِمُحَمَّدٍ وَدِينِهِ، وَهُمْ يَجِدُونَهُ عِنْدَهُمْ مَكْتُوبًا) \* (٨).

١١ ـ \*(عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (الكهف/ ٨٠) قَالَ: قَدْ فَرحَ أَبُواهُ حِينَ وُلِدَ وَحَزِنَا عَلَيْهِ حِينَ قُتِلَ، وَلَوْ بَقِي لَكَانَ فِيهِ هَلَاكُهُمَا فَلْيَرْضَ امْرُؤٌ بِقَضَاءِ اللهِ) \*(٩).

١٢ ـ \*(عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَمَّا ثَمُودُ فَا أَمَّا ثَمُودُ فَ أَمَّا الْمَاغِيةُ :
 فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيةِ ﴾ (الحاقة / ٥) قَالَ: الطَّاغِيةُ:
 الصَّيْحَةُ ﴾ (١٠٠).

١٣ - ﴿ (عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴾ (النجم/ ٥٢) مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى ﴾ (النجم/ ٥٢) قَالَ: لَمْ يَكُنْ قَبِيلٌ مِنَ النَّاسِ هُمْ أَظْلَمُ وَأَطْغَى مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، دَعَاهُمْ نُوحٌ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا، كُلَّمَا هَلَكَ قَرْنٌ وَنَشَأَ قَرْنٌ دَعَاهُمْ، حَتَّى لَقَدْ ذُكِرَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْخُذُ بِيَدِ أَخِيهِ أَوِ ابْنِهِ فَيَمْشِي إِلَيْهِ فَيَقُولُ: يَابُنَيَّ إِنَّ

<sup>(</sup>٦) النهاية لابن الأثير ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>۷) تفسیر ابن کثیر ۳/ ۱۵۳.

<sup>(</sup>۸) الدر المنثور ۲/۲۲٥.

<sup>(</sup>۹) تفسير ابن كثير ٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>١٠) ألمرجع السابق ٤ / ٤١٢.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٤/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٣/ ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ١/ ٥٢.

<sup>(</sup>٥) الدر المنثور ٦/٦٢٦.

أَبِي قَدْ مَشَى بِي إِلَى هَذَا وَأَنَا مِثْلُكَ يَوْمَئِذٍ، تَتَابَعَا فِي الضَّلَالَةِ وَتَكْذِيبِ أَمْرِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -)\*(١).

١٤ ـ \*(عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَأَمَّا ثَمُودُ
 فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ﴾ (الحاقة/ ٥) قَالَ: الذُّنُوبُ)\* (٢).

١٥ ـ \*(وَعَـنِ السُّدِّيِّ فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ، قَالَ: الطَّاغِيَةُ: يَعْنِي عَاقِرَ النَّاقَةِ) \*(٣).

١٦ \_ \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ وَرَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾ (المائدة / ٦٨) أَيْ يَكُونُ مَا آتَاكَ اللهُ يَا مُحَمَّدُ نِقْمَةً فِي حَقِّ أَعْدَائِكَ مِنَ اليَهُودِ وَأَشْبَاهِهِمْ فَكَمَا يَزْدَادُ بِهِ المُؤْمِنُونَ تَصْدِيقًا وَعَمَلًا وَعِلْمًا يَزْدَادُ بِهِ المُؤْمِنُونَ تَصْدِيقًا وَعَمَلًا وَعِلْمًا يَزْدَادُ بِهِ المُؤْمِنُونَ تَصْدِيقًا وَعَمَلًا وَعِلْمًا يَزْدَادُ بِهِ المُؤْمِنُونَ لَكَ وَلأُمَّتِكَ طُغْيَانًا، وَهُوَ المُبَالَغَةُ وَالمُجَاوَزَةُ لِلْحَدِّ فِي الأَشْيَاءِ) \* (١٤).

١٧ = \*(وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴾
 (الكهف/ ٨٠): أَيْ يَحْمِلُهُمَا حُبُّهُ عَلَى مُتَابَعَتِهِ عَلَى الكُفْر) \* (٥).

10 \_ \*(وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (طه/ ٢٤): أَيْ اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ مَلِكِ مِصْرَ الَّذِي خَرَجْتَ فَارًّا مِنْهُ هَارِبًا، فَادْعُهُ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمُرْهُ فَارِبًا، فَادْعُهُ إِلَى عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمُرْهُ فَايُحْسِنْ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا يُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُ طَعَى وَبَعَى

وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا) \*(١٦).

١٩ \_ \*(وَقَالَ (أَيْضًا) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ﴾ (طه/ ٤٣): أَيْ تَمَرَّدَ وَعَتَا وَتَجَبَّرَ عَلَى اللهِ وَعَصَاهُ) \* ( )

٢٠ ـ \* (وَقَالَ (أَيْضًا) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَلَجُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (المؤمنون/٥٧): يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ غِلَظِهِمْ فِي كُفْرِهِمْ بِأَنَّهُ لَوْ أَزَاحَ عَنْهُمُ القُوْآنَ لَمَا انْقَادُوا لَهُ وَلاسْتَمَرُّوا عَلَى كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ ) \* (٥).
 عَلَى كُفْرِهِمْ وَعِنَادِهِمْ وَطُغْيَانِهِمْ ) \* (٥).

٢١ ـ \* (وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾ (قَ/ ٢٧): أَيْ مَا أَضْلَلْتُهُ، ﴿ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَالَالٍ بَعِيدٍ ﴾ أَيْ كَانَ هُوَ نَفْسُهُ ضَالًا قَابِلًا لِلْبَاطِلِ مُعَانِدًا لِلْحَقِّ) \* (٩).

٢٢ ــ \*(وَقَالَ (أَيْضًا) - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي نَفْسِ الآيةِ ﴿مَا أَطْغَيْتُهُ ﴾: أَيْ عَنْ مَنْهَج الحَقِّ) \* (١٠).

٣٧ \_ \* (قَالَ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فِي خَبَرِ وَفْدِ ثَقِيفٍ: فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ أَمْرِهِمْ، وَتَوجَّهُوا إِلَى خَبَرِ وَفْدِ ثَقِيفٍ: فَلَمَّا فَرَغُوا مِنْ أَمْرِهِمْ، وَتَوجَّهُوا إِلَى بِلَادِهِمْ رَاجِعِينَ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَعَهُمْ أَبَا سُفْيَانَ ابْنَ حَرْبٍ وَالمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي هَدْمِ الطَّاغِيةِ، فَخَرَجَا ابْنَ حَرْبٍ وَالمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ فِي هَدْمِ الطَّاغِيةِ، فَخَرَجَا مَعَ القَوْمِ حَتَّى إِذَا قَدِمُوا الطَّاعِف أَرَادَ المُغِيرَةُ أَنْ يُقَدِّمَ أَبَا سُفْيَانَ ، وَقَالَ: ادْخُلْ أَبُو سُفْيَانَ بِهَالِهِ بِذِي الْهَرَمِ، فَلَمَّا أَبُو سُفْيَانَ بِهَالِهِ بِذِي الْهَرَمِ، فَلَمَّا أَبُو سُفْيَانَ بِهَالِهِ بِذِي الْهَرَمِ، فَلَمَّا

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٦/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ٤/٢١٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٤/٢١٤.

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق ٢/ ٧٥،٧٥.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق ٣/ ٩٨.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق ٣/ ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق٣ / ١٥٣.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ٣/ ٢٥١

<sup>(</sup>٩) ، (١٠) المرجع السابق ٤/٢٢٦.

دَخَلَ المُغِيرَةُ عَلَاهَا يَضْرِبُهَا بِالْمِعْوَلِ، وَقَامَ قَوْمُهُ بَنِي مُعْتِبٍ دُونَهُ خَشْيَةَ أَنْ يُرْمَى أَوْ يُصَابَ كَمَا أُصِيبَ عُرْوَةُ ابْنِي الْمُعْتِدِ دُونَهُ خَشْيةَ أَنْ يُرْمَى أَوْ يُصَابَ كَمَا أُصِيبَ عُرْوَةُ ابْنِ مُسْعُودٍ، قَالَ: وَخَرَجَ نِسَاءُ ثَقِيفٍ حُسَّرًا يَبْكِينَ عَلَيْهَا وَيَقُلُنَ:

لَنْبُكِيَنَّ دِفَاعْ - أَسْلَمَهَا الرِّضَاعْ - لَنْبُكِيَنَّ دِفَاعْ - لَمْ يُحْسِنُوا المَصَاعْ (١).

وَيَقُولُ أَبُو سُفْيَانَ: وَالمُغِيرَةُ يَضْرِبُهَا بِالفَأْسِ وَآهًا لَكِ آهًا لَكِ، فَلَمَّا هَدَّمَهَا المُغِيرَةُ، وَأَخَذَ مَا لَمَا وَحَلْيَهَا أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَا أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ أَمَرَنَا أَنْ نَقْضِي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَسْعُودٍ وَأَخِيهِ الأَسْوَدِ الْمَسُودِ اللَّسُودِ اللَّهُ اللَّسُودِ اللَّسُودِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

#### من مضار «الطغيان»

- (١) صِفَةٌ مِنْ صِفَاتِ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ.
  - (٢) يَسْتَوْجِبُ غَضَبَ اللهِ وَالعِبَادِ.
- (٣) مَنِ اتَّبَعَ طَاغِيَةً فِي الدُّنْيَا فَإِنَّهُ يَتْبَعُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ.
  - (٤) الطُّغْيَانُ إِفْسَادٌ لِلْمُجْتَمَعِ وَهَلَاكٌ لِلأُمَمِ.
    - (٥) فِيهِ خُسْرَانٌ فِي الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ.
- (٦) طُغْيَانُ العِلْمِ يُـورِثُ الكِبْرَ وَالعُجْبَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ

- أَمْرَاضِ القَلْبِ.
- (٧) طُغْيَانُ المَالِ يَشْغَلُ الإِنْسَانَ وَيُلْهِيهِ عَمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ لِلآخَرِينَ.
- (A) الطُّغْيَانُ نَذِيرُ شُؤْمٍ لأَهْلِهِ فِي اللَّدُنْيَا، وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ فَتِيلًا فِي الآخِرَةِ.

#### الطمع

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 79     | 11       | 17     |

#### الطمع لغةً:

مَصْدَرُ قَوْ لِهِمْ: طَمِعَ فُلَانٌ يَطْمَعُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ط مع) الَّتِي تَـدُلُّ عَلَى رَجَاءٍ قَوِيّ فِي الْقَلْبِ لِلشَّيْءِ، وَلَمَّا كَانَ أَكْثَرُ الطَّمَع مِنَ اهْوَى قِيلَ: الطَّمَعُ طَبَعٌ (١)، وَالطَّمَعُ يُدَنِّسُ الإِهَابَ، يُقَالُ: طَمِعَ فُلَانٌ فِي كَذَا وَبِكَـذَا يَطْمَعُ طَمَعًا وَطَهَاعَةً وَطَهَاعِيَةً أَيْ حَرَصَ عَلَيْهِ وَرَجَاهُ فَهُوَ طَمِعٌ وَطَامِعٌ مِنْ قَوْم طَمِعِينَ وَطَهَاعَى وَأَطْهَاعِ وَطُمَعَاءَ. وَأَطمَعَهُ فِيهِ غَيْرُهُ، وَيُقَالُ فِي التَّعَجُّبِ: طَمُعَ الرَّجُلُ (بِضَمِّ الْبِمِ) أَيْ صَارَ كَثِيرَ الطَّمَع، وَالطَّمَعُ أَيْضًا رِزْقُ الْجُنْدِ. قَالَ ابْنُ بَرِّي: يُقَالُ: طَمَعٌ وَأَطْمَاعٌ وَمَطْمَعٌ وَمَطَامِعُ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَمْ يَدْخُلُ وِهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴾ (الأعراف/ ٤٤) مَعْنَاهُ كَمَا يَقُولُ أَبُوحَيَّانَ: يَتَيَقَّنُونَ مَا أَعَدَّ اللهُ لَهُمْ مِنَ الزُّلْفَى (٢). وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ﴾ (الشعراء/ ٨٢) قَالَ القُرْطُبِيُّ: مَعْنَاهُ: أَرْجُو، وَقِيلَ هُوَ بِمَعْنَى الْيَقِينِ فِي حَقِّهِ، وَبِمَعْنَى

الرَّجَاءِ فِي حَقِّ الْمُؤْمِنِينَ سِوَاهُ (٣). قَالَ الأَّزْهَرِيُّ: الطَّمَعُ ضِدُّ الْيَأْسِ. وَفِي حَدِيثِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: (تَعَلَّمُنَّ أَنَّ الطَّمَعَ فَقُرُّ، وَأَنَّ الْيَأْسَ غِنَّى.

وَيُقَالُ: مَا أَطْمَعَ فُلَانًا عَلَى التَّعَجُّبِ مِنْ طَمَعِهِ، وَيَتَعَدَّى الفِعْلُ بِالْهَمْزَةِ لَا بِالتَّضْعِيفِ. قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَيَتَعَدَّى الفِعْلُ بِالْهَمْزَةِ لَا بِالتَّضْعِيفِ. قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: وَإَنْكَا وَأَنْكَرَ بَعْضُهُ مُ التَّشْدِيدَ (أَيْ أَنْ يُقَالَ طَمَّعَ)، وَإِنَّا يُقَالُ: أَطْمَعَهُ غَيْرُهُ (أَيْ إِنَّ التَعَدِّي يَكُونُ بِالْهُمْزَةِ)، وَالْمُطْمَعُ: مَا طُمِعَ مِنْ أَجْلِهِ، وَالْمُطْمَعَةُ: مَا طُمِعَ مِنْ أَجْلِهِ، وَالْمُطْمَعُ: مَا طُمِعَ فِيهِ، وَلِا تُمُكِنُ مِنْ نَفْسِهَا، وَالْمُطْمَعُ: مَا طَمِعْ فِيهِ، وَفِي الْحَدِيثِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ طَمَعٍ فِي غَيرِ مَطْمَعٍ» (3). طَمَعٍ فِي غَيرِ مَطْمَعٍ (3).

#### الطمع اصطلاحًا:

قَالَ الرَّاغِبُ: نُنُوعُ النَّفْسِ إِلَى الشَّيْءِ شَهْوَةً لَنَفْسِ إِلَى الشَّيْءِ شَهْوَةً لَهُ

وَقَالَ المُنَاوِيُّ: الطَّمَعُ تَعَلَّقُ الْبَالِ بِالشَّيْءِ مِنْ عَيْرِ تَقَدُّم سَبَبِ لَهُ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيهَا يَقْرُبُ

- (٤) مقاييس اللغة (٣/ ٤٢٥)، المفردات للراغب (٣٠٧)، تهذيب اللغة للرزمري (٢/ ١٩٢)، الصحاح (٣/ ١٢٥٥)، اللسان (طمع) (٢٧٠٤) (ط. دار المعارف) وبصائر ذوي التمييز (٣/ ٥١٦).
  - (٥) المفردات (٢٠٧).

<sup>(</sup>۱) الطَّبَعُ هنا معناه الدَّنَس واللؤم، وقد ذكرها الراغِبُ بِشُكُونِ الباء، والتصويب من البصائر، انظر البصائر (۳/ ۳۹۵) والمفردات (۳۰۷).

<sup>(</sup>٢) تفسير البحر المحيط ٤/ ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٣/٧٦).

حُصُولُهُ، وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْأَمَلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: الطَّمَعُ ذُلُّ يَنْشَأُ مِنَ الْحِرْضِ وَالْبَطَالَةِ وَالجَهْلِ بِحِكْمَةِ الْبَارِي (١).

#### الطمع بين المدح والذم:

إِنَّ الطَّمَعَ بِمَعْنَى الرَّجَاءِ فِي رَحْمَةِ اللهِ وَتَوَقُّعِ الْخَيْرِ، أَمْرٌ مَحْمُودٌ، وَهَذَا مَا فَعَلَهُ نَبِيُّ اللهِ إِبْرَاهِيمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عِنْدَمَا قَالَ اللهُ عَلَى لِسَانِهِ: ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ السَّلَامُ - عِنْدَمَا قَالَ اللهُ عَلَى لِسَانِهِ: ﴿ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ (الشعراء / ٨٢). وَامْتَدَحَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ يَدْعُونَهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، وَوَعَدَهُمْ بِيا تَقَرُّ بِهِ أَعْيُنْهُمْ مَنْ يَدْعُونَهُ خَوفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَوْقُنَاهُمْ عَنِ الْمَصَادِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَوْقُنَاهُمْ مَنْ قُرَةً أَعْيُنِ اللّهِ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِي كَفُمْ مِنْ قُرَةً أَعْيُنِ جَزَاءً بِهَا كَانُوا يَعْمَلُونِ ﴾ (السجدة: ١٦٠ ، ١٧).

أَمَّا إِذَا كَانَ الطَّمَعُ فِي حُطَامِ اللَّانَيْ امِنْ مَالٍ عَارِضٍ أَوْ مَنْصِبٍ زَائِلٍ، أَوْ جَاهٍ حَائِلٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ مَذْمُومٌ خَاصَّةً إِذَا صَدَرَ مِثَنْ لَهُ حَتُّ فِيهِ، وَهَذَا دَأَبُ مَذْمُومٌ خَاصَّةً إِذَا صَدَرَ مِثَنْ لَهُ حَتُّ فِيهِ، وَهَذَا دَأَبُ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَطْمَعُونَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴿ فَإِنْ الْمُنَافِقِينَ اللَّذِينَ كَانُوا يَطْمَعُونَ فِي الصَّدَقَاتِ ﴿ فَإِنْ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ ا

الْعَبْدُ حُرُّ مَا قَنِعْ وَالْخُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعْ وَالْخُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِعْ وَقَالَ قَائِلٌ:

• أَطَعْتُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَتْنِي

وَلَوْ أَنِّي قَنِعْتُ لَكُنْتُ حُرَّا وَلَوْ أَنِّي قَنِعْتُ لَكُنْتُ حُرَّا وَيُقَالُ: (الطَّمَعُ فَقْرَهُ وَالْيَأْسُ غِنَّى، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا يَئِسَ مِنْ شَيْءٍ اسْتَغْنَى عَنْهُ) وَهَذَا أَمْرٌ يَجِدُهُ الإِنْسَانُ فِي نَفْسِهِ.

فَإِنَّهُ الأَمْرُ الَّذِي لَا يُشْأَسُ مِنْهُ، وَلَا يَطْلُبُهُ وَلَا يَطْلُبُهُ وَلَا يَطْمُعُ بِهِ، وَلَا يَبْقَى قَلْبُهُ فَقِيرًا إِلَيْهِ وَلَا إِلَى مَنْ يَفْعَلُهُ وَأَمَّا إِذَا طَمِعَ فِي أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ وَرَجَاهُ تَعَلَّقَ قَلْبُهُ بِهِ فَصَارَ فَقِيرًا إِلَى حُصُولِهِ فَإِلَى مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ سَبَبٌ فِي حُصُولِهِ فَقِيرًا إِلَى حُصُولِهِ وَإِلَى مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ سَبَبٌ فِي حُصُولِهِ وَهَذَا فِي الْمَالِ وَالْجَاهِ وَالصُّورِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

قَالَ الْخَلِيلُ إِبْرَاهِيمُ ﷺ: ﴿ فَابْتَغُوا عِنْدَ اللهِ السِّرَزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَـهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ السِرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَـهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (العنكبوت/ ١٧) فَالْعَبْدُ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ رِزْقٍ، وَهُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى ذَلِكَ، فَإِذَا طَلَبَ رِزْقَهُ مِنَ اللهِ صَارَ عَبْدًا للهِ فَقِيرًا إِلَيْهِ، وَإِنْ طَلَبَهُ مِنْ خَلُوقٍ صَارَ عَبْدًا لِذَلِكَ فَقِيرًا إِلَيْهِ (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: اتباع الهوى \_ أكل الحرام \_ التطفيف \_ الربا \_ الرشوة \_ السرقة \_ الغلول - الظلم \_ الطغيان.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: القناعة ـ الرضا ـ حسن المعاملة ـ الزهد ـ محاسبة النفس ـ مجاهدة النفس ـ علو الهمة].

### الآيات الواردة في « الطمع »

#### الطمع في المغفرة والجنة:

المناعة المناهة ال

وَنَادَىٰۤ أَصْبُ ٱلْأَعْرَافِ رِجَا لَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمُ وَمَا كُنْتُمُ مِسْمِيمَاهُمُ وَمَا كُنْتُمُ مِسْمَعُمُ وَمَا كُنْتُمُ مَسْتَكُرُونَ ﴿ لَا اللّهُ اللّهُ مُرَحْمَةً لَا اللّهُ اللّهُ مُرَحْمَةً اللّهُ اللّهُ مُرَاللّهُ مُ اللّهُ مُرَحْمَةً وَلَا أَنْتُمُ وَلَا أَنْتُونُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

فَأَلْقِى السَّحَرَةُ سَنِحِدِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ الْمَالَمِينَ ﴿ اللَّهِ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴿ اللَّهِ مُوسَىٰ وَهَدُونَ ﴿ اللَّهِ مُلَا اللَّهِ مَالَمَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَمَ كُمُ السِّحْرَ فَلَسُوْفَ تَعْلَمُونَ لَا أَعْطِعَنَ أَلَّذِيكُمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَلَيْقِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا صَلِّبَتَكُمُ الْحَمْعِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَمْعِينَ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُلُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللْمُؤْلِمُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْم

بِعَايَنْنِنَا يَجْحَدُونَ (إِنَّ)

قَالُواْ لَاضَيِّرِ لِنَّا إِلَى رَبِنَا مُنقَلِبُونَ ﴿ اللهِ الْمَنْفَلِبُونَ ﴿ اللهِ النَّالَ الْمُنْفَالَا النَّالَ الْمُنْفِينَ الْمُنْفِينِ الْمُنْفِينِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُولِيَّا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

٤ - وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ اللهُ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاتَعْ بُدُونَ (إِنَّ) قَالُواْ نَعَبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَاعَنِ كِفِينَ اللَّ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَوْيَنفَعُونَكُمْ أَوْيَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجِدْ نَاءَ ابَآءَ نَا كُذَلِكَ نَفْعَلُونَ (اللهُ) قَالَ أَفَرَءَ سَعُرِمَا كُنتُو تَعَمُدُونَ ١ أنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَفْدَمُونَ ١ فَإِنَّهُمْ عَدُوًّ لِيَ إِلَّارِبَ ٱلْعَلَمِينَ (١٠) ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿ وَٱلَّذِي هُوَيُطْعِمُنِي وَيَسْقِين الْأِيُّ وإِذَا مَرضَتُ فَهُوَيَشَفِينِ ﴿ إِنَّا وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِين ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَٱلَّذِي ٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرُ لِي خَطِينَنِي يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ آَنَّ اللَّهِ عِنْ اللَّهُ رَبِّ هَبِّ لَي خُكُمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ اللهُ

وَأَجْعَلُ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخْرِينَ إِنَّا

وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَيْهَ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ (٥٠)

وَٱغْفِرِ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلصَّالِّينَ لِآلِكُ

وَلَا تُخْرِنِي يَوْمَ يُبْعَنُونَ ﴿ اللَّهُ

يَوْمَ لَا يَنفَعُمَا لَّ وَلَا بَنُونَ اللَّهُ

إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيعِ (١٠)

### الطمع في إيهان الكافرين ميئوس منه:

٥- ﴿ أَفَنَظَمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْكَانَ فَرِيقُ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ, مِنْ بَعْدِ مَاعَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ آَنَا اللَّهِ ثُمَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥ فَالِ اللَّذِينَ كَفَرُواْ قِلْكَ مُهْطِعِينَ ﴿
 عَنِ اللَّيْمِينِ وَعَنِ الشَّمَالِ عِزِينَ ﴿
 أَيْطُمَعُ كُلُّ الْمُرِي مِنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمِ ﴿

ذَرْفِوَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُودًا اللهِ وَجَعَلْتُ لَهُ مَا لَا مَعْدُودًا اللهِ وَمَعَدْتُ لَهُ مَنْ فِيدَا اللهِ وَمَعَدْتُ لَهُ مَنْ فِيدَا اللهِ فَمُ مَنْ اللهُ مَنْ فِيدَا اللهِ فَمُ مَنْ اللهُ ال

#### التصرف المطمع للغير مرفوض:

٨- يَنِسَآ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِن كُنَّ يِفَ حِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ
 يُضَعَفُ لَهَ اللَّهَ الْمَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَاتَ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿
 عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿
 وَمَن يَقْنُتْ مِن كُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتَعْمَلُ صَدِيحًا لُؤْتِهَا آجَرَها مَرَّ تَيْنِ وَأَعْتَدْ نَا لَهَ ارِزْقًا صَدِيحًا إِنَّ اللَّهَ الْمَرَاتِينَ وَأَعْتَدْ نَا لَهَ ارِزْقًا صَدِيحًا إِنَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَى اللَّهَ الْمَارِزْقًا صَدِيحًا إِنَّ اللَّهِ اللَّهَا مَرَّ اللَّهَا مِنْ اللَّهَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَا مَرْ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ

(٥) المدثر: ١١ ـ ١٧ مكية

(۱) الشعراء: ۲۱ – ۵۱ مكية (۲) الشعراء: ۲۹ – ۸۹ مكية

(٣) البقرة: ٧٥ مدنية(٤) المعارج: ٣٦ – ٣٨ مكية

١٠ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِقَالَ ﴿

11- وَمِنْ ءَايَكِهِ عَيُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْي عِدِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمُوْتِهَ أَإِنَ فِي ذَلِكَ لَا يَكِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ (أَ)

١٢- إِنَّمَا يُوْمِنُ بِاَيَتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خُرُّواْ شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ نَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خُوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْشُ مَّا أَخْفِي هَمُ مِن قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ يُنِسَآءَ النِّي لَسْ ثُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَآءَ النِّي لَسْ ثُنَّ كَأَحَدِ مِنَ النِّسَآءَ النِّي لَسْ ثَنَّ فَكَ الْمَعْرُوفَا الْفَالَّهِ وَمَرْضُ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفَا الْفَالَّةِ وَقَرْنَ فِي بُنُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ لَ تَبَرُّجُ الْجَهِلِيَةِ وَقَرْنَ فِي بُنُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُ لَ تَبَرُّجُ الْجَهِلِيَةِ الْمَالُولُةُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْلُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّه

وَاَذْكُرْكَ مَايُتَكَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ ءَايَـٰتِ اللّهِ وَالْحِكَمَةِ إِنَّاللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿ الْمَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ ا

> الآيات تخويف وطمع وكذلك الدعاء ينبغي أن يكون:

٩- اَدْعُواْرَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيةً إِنَّهُ الْاَيُحِبُ
الْمُعْتَدِينَ ﴿
 وَلَانُفُسِدُواْ فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ
مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ « الطمع »

١- \*(عَنْ عِياضِ بْنِ حِمَارِ اللَّجَاشِعِيِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:
 اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ:
 ﴿أَلَا إِنَّ رَبِّي أَمْرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِثَا عَلَمَنِي،
 يَوْمِي هَذَا... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: ﴿قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خُسَةٌ:
 الضَّعِيفُ الَّذِي لَا زَبْرَ لَهُ (١)، الَّذِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لَا

يَتْبَعُون (٢) أَهْ لَا وَلَا مَالًا. وَاخْائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ طَمَعٌ (٢) ، وَإِنْ دَقَّ إِلَّا خَانَهُ. وَرَجُلٌ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ ». وَذَكَرَ الْبُخْلَ أُو الْكَذِبَ (٤) وَالشِّنْظِيرُ (٥) الْفَحَّاشُ ») \* (٢).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « الطمع » معنَّى

٧- \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ يَقُولُ. كَانَ يَقُولُ لَكُمْ إِلَّا كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيْهِ يَقُولُ. كَانَ يَقُولُ: ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ ، وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ القَبْرِ اللَّهُ مَّ آتِ نَفْسِي وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ القَبْرِ اللَّهُ مَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا . أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْدَ اللَّهُ مَّ إِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ، وَمِنْ نَفْسِ لَا تَشْبَعُ ، وَمِنْ دَعْوَةٍ وَمِنْ دَعْوَةً وَمِنْ دَعْوَةً لَا يُشْتَجَابُ لَمَا » (\*).

٣- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُعْطِينِي الْعَطَاءَ فَأَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي. حَتَّى أَعْطَهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي. حَتَّى أَعْطَهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ خُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ خُذْهُ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا المَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٨) وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ (٨) وَلَا سَائِلٍ، فَخُذْهُ، وَمَا لَا، فَلَا تُنْعِمُ نَفْسَكَ ») \* (٩).

٤- \* ( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ

(١) لا زبر له: أي لا عقل له يزبره ويمنعه مما لا ينبغي . وقيل: هو الذي لا مال له . وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده .

(٢) لا يتبعون: مخفف ومشدد من الاتباع . أي يتبعون ويتبعون. وفي بعض النسخ: يبتغون أي يطلبون .

(٣) والخائن الذي لا يخفى له طمع: معنى لا يخفى لا يظهر. قال أهل اللغة: يقال خفيت الشيء إذا أظهرته . وأخفيته إذا سترته وكتمته . هذا هو المشهور . وقيل: هما لغتان فها حمعا .

(٤) وذكر البخل أو الكذب: هكذا في أكثر النسخ: أو الكذب.

- وفي بعضها: والكذب. والأول هو المشهور.
- (٥) الشنظير: فسره في الحديث بأنه الفحاش ، وهو السيىء الخلق .
  - (۲) مسلم (۲۸۲۵).
  - (۷) مسلم (۲۲۲۲).
  - (٨) غير مشرف: غير متطلع إليه ولا طامع فيه.
- (٩) البخاري الفتح ٣(١٤٧٣). ومسلم (١٠٤٥) واللفظ له.

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «لَوْ أَنَّ لابْنِ آدَمَ مِلْ َ وَادٍ مَالًا لأَخَبَ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلَا يَمْ لأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا مَالًا لأَحَبَّ أَنَّ لَهُ إِلَيْهِ مِثْلَهُ، وَلَا يَمْ لأُ عَيْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ») \*(١).

٥- \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « لَا يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًا فِي النُّنَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الأَمَلِ ») \* (٢).

7- \*( عَنِ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلًا فِي غَنَم بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمُرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرفِ لِدِينِهِ ») \*(٣).

٧- \*(عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْهُومَ انِ لَا يَشْبَعَانِ: مَنْهُ ومٌ فِي عِلْم لَا يَشْبَعُ») \*(٤).

٨- \*( قَالَ مُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : إِيَّاكُمْ
 وَأَحَادِيثَ. إِلَّا حَدِيثًا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ
 يُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 عُخِيفُ النَّاسَ فِي اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
 عُظِيْ وَهُو يَقُولُ: «مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ \* فِي الدِّينِ»

وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: ﴿إِنَّهَا أَنَا خَازِنٌ . فَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَطْئِتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَمَنْ أَعْطَيْتُهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ وَشَرَهٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ ») \*(٥).

9- \* (عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: "ثَلَاثٌ - لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنْ كُنْتُ كَالِفًا عَلَيْهِ نَّ - لَا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ إِنْ كُنْتُ كَالِفًا عَلَيْهِ نَّ - لَا يَنْقُصُ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا، وَلَا يَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلِمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلَّا رَفَعَهُ بِهَا - وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ: إِلَّا زَادَهُ اللهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ القِيامَةِ - وَلَا مَنْ عَبْدُ بَابَ فَقْرٍ» (1).

• ١٠ \* (عَنْ حَكِيم بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قَالَ: « يَا حَكِيمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ خُلْوَةٌ ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمَ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ ، كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ. الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّولَ اللهِ وَالَّذِي السُّولَ اللهِ وَالَّذِي السَّولَ اللهِ وَالَّذِي

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۱ (۱۷۳۷) واللفظ له . ومسلم (۱) . (۱۰٤۹).

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١١ (٦٤٢٠) واللفظ له. ومسلم (٢) البخاري - الفتح الفتاء المراهة الحرص على الدنيا.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٣٧٦) واللفظ له وقال: حسن صحيح. وأحمد (٣/ ٤٥٦، ٤٥٠). وذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٣/ ٢٦٨). وقسال محققه: وهسو كها قال الترمذي. وكذا المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٤٥٠). وهو في المشكاة (٣/ ١٤٣١). وأفرده الحافظ ابن رجب في رسالة لطيفة.

<sup>(</sup>٤) الحاكم في المستدرك (٩٢/١) واللفظ له. وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم أجد له علة ووافقه الذهبي. والحديث في المشكاة (١٩٢/١) وفيه قال الألباني: هو عند ابن عدي وابن عساكر (وهو صحيح)، وانظر «مجمع الزوائد» (١/ ١٣٥).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٠٣٧).

<sup>(</sup>٦) أحمد (١٩٣/١). وذكره الألباني في صحيح الجامع (٦٣/٢) برقم (٣٠٢٢) وقال: صحيح. وعزاه للبزار وابن عساكر وابن أبي الدنيا في ذم الغضب.

بَعَشَكَ بِالْحَقِّ لا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ اللهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى اللهُ عَنْهُ يَدْعُو حَكِيمًا إِلَى اللهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَعَلَا إِلَى عَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَعَاهُ لِيعْطِيهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي دَعَاهُ لِيعْطِيهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَشْهِ دُكُمْ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى حَكِيمٍ أَنِّي أَعْرِضُ عَلَى حَكِيمٍ أَنِي أَعْرِضُ عَلَى حَكِيمٍ أَنِي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْجُدَهُ ، فَلَمْ يَرْزَأُ

حَكِيمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيَالَةِ حَتَّى تُوفِي») \* (١).

١١ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : "يَهْرُمُ ابْنُ آدَمَ وَتَشِبُ اثْنَتَانِ:
 الْحِرصُ عَلَى الْمَالِ وَالْحِرْصُ عَلَى الْعُمُرِ") \* (٢).

#### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ « الطمع »

١ - \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 تَعَلَّمُنَّ أَنَّ الطَّمَعَ فَقْرٌ، وَأَنَّ اليَأْسَ غِنَى) \*(٣).

٢- \*( قَالَ عَلِيٌ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَكْتَرُ مَضَارِعِ العُقُولِ تَحْتَ بُرُوقِ المَطَامِع)\*(1).

٣- \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مَا الخَمْرُ
 صِرْفًا بِأَذْهَبَ لِعُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الطَّمَع)\*(٥).

• ٤ - \* (اجْتَمَعَ كَعْبٌ وَعَبْدُاللهِ بْنُ سَلَامٍ، فَقَالَ لَهُ كَعْبٌ: يَا بْنَ سَلَامٍ: مَنْ أَرْبَابُ العِلْمِ؟ قَالَ: الَّذِينَ لَهُ كَعْبٌ: يَا بْنَ سَلَامٍ: مَنْ أَرْبَابُ العِلْمِ؟ قَالَ: اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ. قَالَ: فَا أَذْهَبَ العِلْمَ عَنْ قُلُوبِ العُلْمَاءِ بَعْمَلُونَ بِهِ. قَالَ: الطَّمَعُ، وَشَرَهُ النَّفْسِ، وَطَلَبُ بَعْدَ أَنْ عَلِمُ وهُ؟ قَالَ: الطَّمَعُ، وَشَرَهُ النَّفْسِ، وَطَلَبُ الْحَوَائِحِ إِلَى النَّاسِ) \* (١).

٥- \* (قَالَ مُتَمِّمُ بْنُ نُوَيْرَةَ فِي مَرْثِيَّتِهِ المَشْهُورَةِ يَرْثِي أَخَاهُ مَالِكًا:

لَبِيبًا أَعَانَ اللُّبَّ مِنْهُ سَمَاحَةٌ

خَصِيبًا إِذَا مَا رَاكِبُ الجَدْبِ أَوْضَعَا) \*(٧). تَرَاهُ كَصَدْرِ السَّيْفِ يَهْتَزُّ لِلنَّدَى

إِذَا لَمْ تَجِدْ عِنْدَ امْرِي السَّوْءِ مَطْمَعًا) \* (^^). ٦- \* ( قَالَ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مَرْوَانَ: وَذِي حِرْصٍ تَرَاهُ يَلُمُّ وَفَرًا

لِوَارِثِهِ وَيَدْفَعُ عَنِ حِمَاهُ كَكَلْبِ الصَّيْدِ يُمْسِكُ وَهْوَ طَاوٍ

فَرِيسَتَهُ لِيَأْكُلَهَا سِوَاهُ) \*(٩).

٧- \*( وَقَالَ آخَرُ:
 إِذَا مَا نَازَعَتْكَ النَّفْسُ حِرْصًا

فَأَمْسِكْهَا عَنِ الشَّهَواتِ أَمْسِكْ

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٧) أوضع: أسرع في سيره، والمراد: إذا اشتد الجدب.

<sup>(</sup>۸) المفضليات (۲۲۵).

<sup>(</sup>٩) المستطرف (٩٧).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۳(۱۶۷۲) واللفظ له. ومسلم (۱۰۳۵).

<sup>(</sup>٢)البخاري - الفتح١١(٢١)١). ومسلم(١٠٤٧)واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٥/ ٢٠٧٤).

<sup>(</sup>٤) المستطرف (٩٨).

وَلَا تَحْرِصْ لِيَوْم أَنْتَ فِيهِ

وَعَدِّ فَرِزْقُ يَوْمِكَ رِزْقُ أَمْسِكْ) \*(١). ٨- \* ( قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قَطَرِيِّ الْقَرَاطِيسِيُّ:

حَسْبِي بِعِلْ مِيَ إِنْ نَفَعْ

مَا الذُّلُّ إِلَّا فِي الطَّمَــعْ

مَنْ رَاقَ بَ اللهَ نَ زَعْ

عَنْ شُوءِ مَا كَانَ صَنَعْ) \*(٢).

٩- \* ( قَالَ سَابِقٌ الْبَرْبَرِيُّ:

يُخَادِعُ رَيْبَ الدَّهْرِ عَنْ نَفْسِهِ الْفَتَى

سِفَاهًا وَرَيْبُ الدَّهْرِ عَنْهَا يُخَادِعُهْ

وَيَطْمَعُ فِي سَوْفَ وَيَعْلَمُ دُونَهَا

وَكُمْ مِنْ حَريصٍ أَهْلَكَتْهُ مَطَامِعُهْ) \*(٣).

١٠ - ﴿ أَنْشَدَ الْحَلَّاجُ عِنْدَ قَتْلِهِ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ مَا

طَلَبْتُ المُسْتَقَرَّ بِكُلِّ أَرْضٍ

فَلَمْ أَرَ لِي بِأَرْضٍ مُسْتَقَرًّا أَطَعْتُ مَطَامِعِي فَاسْتَعْبَدَتْنِي

وَلَوْ أَنِّي قَنِعْتُ لَكُنْتُ حُرًّا) \*(٤).

 \* ( قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : كَانَ يُقَالُ: لَا يُوجَدُ العَجِلُ مَحْمُودًا، وَلَا الغَضُوبُ مَسْرُورًا، وَلَا المُلُولُ ذَا إِخْوَانٍ، وَلَا الحُرُّ حَرِيصًا، وَلَا الشَّرةُ غَنِيًّا)\*(٥).

١٢ - ﴿ قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :

(٦) صيد الخاطر (٣٢١).

(۷) المستطرف (۹۸).

صُحْبَتِهَا. وَأَكْثَرُ أَسْبَابِ دَوَام مَحَبَّتِهَا أَنْ لَا يُطْلِقَ بَصَرَهُ، فَمَتَى أَطْلَقَ بَصَرَهُ أَوْ أَطْمَعَ نَفْسَـهُ فِي غَيرِهَا، فَإِنَّ الطَّمَعَ في الجَدِيدِ يُنَغِّصُ الخُلُقَ وَيُنْقِصُ المُخَالَطَةَ، وَلَا يَسْتُرُ عُيُوبَ الخَارِجِ فَتَمِيلُ النَّفْسُ إِلَى المُشَاهَدِ الغَرِيبِ، وَيَتَكَدَّرُ العَيْشُ مَعَ الحَاضِرِ القَرِيبِ كَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:)\*

لَيْسَ فِي الدُّنْيَا أَبْلَهُ مِّنَ يَطْلُبُ النِّهَايَةَ فِي لَـذَّاتِ الدُّنْيَا،

وَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ لَذَّةٌ، إِنَّهَا هِيَ رَاحَةٌ مِنْ مُؤْلِمٍ. فَالسَّعِيدُ

مَنْ إِذَا حَصَلَتْ لَـهُ امْرَأَةٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَهَالَ إِلَيْهَا، وَمَالَتْ

إِلَيْهِ، وَعَلِمَ سِتْرَهَا وَدِينَهَا أَنْ يَعْقِدَ الخِنْصَرَ عَلَى

وَالْمَرْءُ مَا دَامَ ذَا عَيْنِ يُقَلِّبُهَا

فِي أَعْيُنِ الْحُورِ مَوْقوفٌ عَلَى الْخَطَرِ يَسُرُّ مُقْلَتَهُ مَا ضَرَّ مُهْجَتَهُ

لَا مَرْحَبًا بِسُرُورٍ عَادَ بِالضَّرَرِ ثُمَّ تَصِيرُ الشَّانِيةُ كَالأُولَى وَتَطْلُبُ النَّفْسُ ثَالِثَةً وَلَيْسَ لِهَذَا آخِرُ، بَلِ الغَضُّ عَنِ المُشْتَهَيَاتِ، وَيَأْسُ النُّفُ وسِ مِنْ طَلَبِ المُتَحَسَّنَاتِ يُطَيِّبُ العَيْشَ مَعَ المُعَاشِر)\*(١).

١٣ - \* (قَالَ أَبُو العَتَاهِيَةِ:

لَقَدْ لَعِبْتُ وَجَدَّ المَوْتُ فِي طَلَبِي

وَإِنَّ فِي المَوْتِ لِي شُغْلًا عَنِ اللَّعِبِ لَوْ شَمَّرَتْ فِكْرَتِي فِيهَا خُلِقْتُ لَهُ

مَا اشْتَدَّ حِرْصِي عَلَى الدُّنْيَا وَلَا طَلَبِي) \*(٧).

(٣) المرجع السابق (٩٨).

(١) المستطرف (٩٧).

(٤) سير أعلام النبلاء (١٤/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال للميداني النيسابوري (٢/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

١٤ - ﴿ وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :

تَعَالَى اللهُ يَا سَلْمُ بْنَ عَمْرٍو

أَذَلَّ الحِرْصُ أَعْنَاقَ الرِّجَالِ

هَبِ الدُّنْيَا تُقَادُ إِلَيْكَ عَفْوًا

أَلَيْسَ مَصِيرُ ذَلِكَ لِلزَّوَالِ) ؟ \*(١).

١٥ - \*( قَالَ الرَّاغِبُ الأَصْفَهَانِيُّ: الطَّمَعُ مِنْ طَبَعٌ، وَهُوَ يُدَنِّسُ الإِهَابَ، وَذَلِكَ لأَنَّ أَكْثَرَ الطَّمَعِ مِنْ أَجْل الْهَوَى)\*(٢).

• ١٦ - \* (قَالَ ثَابِتُ بْنُ قُطْنَةَ:

لَا خَيْرَ فِي طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبَعٍ

وَغُفَّةٌ " مِنْ قِوَامِ العَيْشِ تَكْفِينِي ﴾ (٤).

١٧- \* (قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ الْقَاضِي -

رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : يَقُولُونَ لِي فِيكَ انْقِبَاضٌ وَإِنَّمَا

بِيك اعِباطن وإِلَى رَأَوْا رَجُلًا عَنْ مَوْقِفِ الذُّلِّ أَحْجَهَا

أَرَى النَّاسَ مَنْ دَانَاهُمُ هَانَ عِنْدَهُمْ

وَمَنْ أَكْرَمَتْهُ عِزَّةُ النَّفْسِ أُكْرِمَا

وَلَمْ أَقْضِ حَقَّ العِلْمِ إِنْ كَانَ كُلَّهَا

بَدَا طَمَعٌ صَيَّرْتُهُ لِيَ سُلَّمَا

وَمَا كُلُّ بَرْقٍ لَاحَ لِي يَسْتَفِزُّنِي

وَلَا كُلُّ مَنْ لَاقَيْتُ أَرْضَاهُ مُنْعِمًا

إِذَا قِيلَ هَذَا مَنْهَلٌ قُلْتُ قَدْ أَرَى وَلَكِنَّ نَفْسَ الحُرِّ تَحْتَمِلُ الظَّهَا أُنْهُنِهُهَا عَنْ بَعْضِ مَا لَا يَشِينُهَا

خَافَةَ أَقْوَالِ العِدَا فِيمَ أَوْ لِمَا؟

وَلِمْ أَبْتَذِلْ فِي خِدْمَةِ العِلْمِ مُهْجَتِي

لأَخْدِمَ مَنْ لَاقَيْتُ لَكِنْ لأُخْدَمَا

أَأَشْقَى بِهِ غَرْسًا وَأَجْنِيهِ ذِلَّةً؟

إِذًا فَاتِّبَاعُ الْجَهْلِ قَدْ كَانَ أَحْزَمَا

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ العِلْمِ صَانُوهُ صَانَهُمْ

وَلَوْ عَظَّمُوهُ فِي النُّفُوسِ لَعُظِّمَا

وَلَكِنْ أَهَانُوهُ فَهَانَ وَدَنَّسُوا

مُحَيَّاهُ بِالأَطْمَاعِ حَتَّى تَجَهَّمَا) \*(٥).

١٨ - \*(قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : فِي الطَّمَع شَرَهُ، وَالحِمْيَةُ أَوْفَقُ)\*

١٩ - \*(وَقَالَ أَيْضًا: لِصُّ الحِرْصِ لَا يَمْشِي إِلَّا فِي ظَلَامِ الْمُوَى)\*(٧).

٠٠- \* (قَالَ ابْنُ الْمُقَرِّيِّ فِي لَامِيَّتِهِ:

دَعِ الْجَمُوعَ وَسَامِحْهُ تَغِظْهُ وَلَا

تَصْحَبْ سِوَى السَّمْحِ وَاحْذَرْ سَقْطَةَ العَجِلِ)\*(^^).

٢١- \* (قَالَ بَعْضُ الشُّعَرَاءِ:

لَا تَغْبِطَنَّ أَخَا حِرْصٍ عَلَى سَعَةٍ

وَانْظُرْ إِلَيْهِ بِعَيْنِ الْمَاقِتِ الْقَالِي

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين (٥٠) ط. بولاق.

<sup>(</sup>٦) الفوائد (٦٨).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٦٨).

<sup>(</sup>٨) جواهر الأدب العربي (٦٧٤).

<sup>(</sup>۱) المستطرف (۹۸).

<sup>(</sup>٢) المفردات(٣٠٧)مادة (ط م ع).

<sup>(</sup>٣) الغُفَّةُ: القليل الذي يتبلغ به.

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوى التمييز (٣/ ٥١٦)

إِنَّ الْخَرِيصَ لَمَشْغُولٌ بِثَرْوَتِهِ

عَنِ الشُّرُورِ بِمَا يَحْوِي مِنَ المَالِ) \*(١). ٢٢ - \*(وَفِي نَفْسِ الْمُوْضِعِ قَالَ آخَرُ:

يَا جَامِعًا مَانِعًا وَالدَّهْرُ يَرْمُقُهُ مُفَكِّرًا أَيَّ بَابٍ مِنْهُ يُغْلِقُهُ

المَالُ عِنْدَكَ خَغْزُونٌ لِوَارِثِهِ

مَا المَالُ مَالُكَ إِلَّا يَوْمَ تُنْفِقُهُ

إِنَّ الْقَنَاعَةَ مَنْ يَحْلُلْ بِسَاحَتِهَا

لَمْ يَلْقَ فِي ظِلِّهَا هَمًّا يُؤَرِّقُهُ ﴾ (٢).

٢٣- \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا تَغْضَ بَنَّ عَلَى امْرِيٍّ

لَكَ مَانِعٍ مَا فِي يَدَيْهِ

وَاغْضَبْ عَلَى الطَّمَعِ الَّذِي

اسْتَدْعَاكَ تَطْلُبُ مَا لَدَيْهِ)\*(٣).

٢٤- \* (قَالَ بَعْضُهُمْ: الحِرْصُ يُنْقِصُ قَدْرَ

الإِنْسَانِ، وَلَا يَزِيدُ فِي رِزْقِهِ)\*(١٠). ٢٥- \*(قَالَ الشَّاعِرُ: إِذَا طَاوَعْتَ حِرْصَكَ كُنْتَ عَبْدًا

لِكُلِّ دَنِيئَةٍ تُدْعَى إِلَيْهَا)\*(٥).

٢٦- \*(وَقَالَ آخَرُ وَأَجَادَ:

قَدْ شَابَ رَأْسِي وَرَأْسُ الدَّهْرِ لَمْ يَشِب

وَعَبْدُ شَهْوَةٍ، وَعَبْدُ طَمَعٍ)\*(٧).

٢٨ - ﴿ قَالَ بَعْضُهُمْ : مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعِيشَ حُرًّا أَيَّام حَيَاتِهِ فَلَا يُسْكِنْ قَلْبَهُ الطَّمَعَ) ﴿ (٨) .
 أيَّام حَيَاتِهِ فَلَا يُسْكِنْ قَلْبَهُ الطَّمَعَ) ﴿ (٨) .
 ٢٩ - ﴿ قَالَ الْحَادِرَةُ الذُّبْيَانِيُّ:

إِنَّا نَعِفُ فَلَا نَرِيبُ حَلِيفَنَا

وَنَكُفُّ شُحَّ نُفُوسِنَا فِي الْمَطْمَعِ) \*(٩).

### من مضار « الطمع »

(٤) يُذِلُّ صَاحِبَهُ لِكُلِّ مَنْ يَطْمَعُ فِيهَا عِنْدَهُ.

(٥) يُحَقِّرُ نَفْسَهُ وَيْزْدَرِيهِ الآخَرُونَ.

(٦) التَّعَبُ الدَّائِمُ الَّذِي لَا يَنْقَطِعُ.

(١) دَلِيلُ قِلَةِ الإِيهَانِ، وَنقْصِ الثِّقَةِ فِيهَا عِنْدَ اللهِ الدَّلَةِ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

(٢) دَلِيلُ سُوءِ الظَّنِّ بِاللهِ الوَاسِعِ العَطَاءِ.

(٣) يُشْعِرُ صَاحِبَهُ الفَقْرَ اللَّازِمَ الَّذِي لَا يَنْفَكُّ.

(٦) المستطرف (٩٧).

(٧) المرجع السابق (٩٨).

(٨) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

(٩) المفضليات للضبي (٤٥).

(١) رسالة ابن رجب في شرح حديث ما ذئبان جائعان(٢٦).

(٢) المرجع السابق (٢٦).

(٣) المستطرف (٩٩)

(٤) المرجع السابق (٩٧).

(٥) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

## طول الأمل (عدم تذكر الموت)

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤٠     | 17       | ۲      |

#### الأمل لغةً:

هُوَ الاسْمُ مِنْ قَوْلِمِمْ: أَمَلْتُهُ آمُلُهُ أَمْلُهُ أَمْلُهُ وَإِمْلَةً، وَهُوَ مَا تُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (أَ م ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّشَبُتِ وَهُوَ مَا نُخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (أَ م ل) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى التَّشَبُتِ وَالانْتِظَارِ (١).

قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَمِنْ ذَلِكَ: الأَمَلُ: الرَّجَاءُ تَقُولُ أَمَّلُتُهُ تَا مِيلًا وَأَمَلْتُهُ أَمْلًا وَإِمْلَةً ، وَهَـذَا فِيهِ بَعْضُ الانْتِظَارِ.

وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ : يُقَالُ : أَمَلَ خَيْرَهُ يَأْمُلُهُ أَمْلًا ، وَقَالَ الْجَوْهَ وَأَمْلُهُ أَمْلًا ، وَقَوْلُهُمْ مَا أَطْوَلَ إِمْلَتَهُ أَيْ أَمَلَهُ ، وَقَوْلُهُمْ مَا أَطْوَلَ إِمْلَتَهُ أَيْ أَمَلَهُ ، وَتَأَمَّلُتُ الشَّيْءَ ، نَظَرْتُ إِلَيْهِ مُسْتَبِينًا لَهُ.

وَقَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: الأَمَلَةُ: أَعْوَانُ الرَّجُلِ وَاحِدُهُمْ آمِلٌ.

وَقَالَ فِي اللِّسَانِ: يُقَالُ الأَمَلَ ، وَالأَمْلُ ، وَالأَمْلُ ، وَالأَمْلُ ، وَالإَمْلُ وَالإِمْلُ وَجَهُمُ الأَمَلِ آمَالُ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ ﴾ (الحجر/ ٣).

قَالَ القُـرْطُبِيُّ فِي تَفْسِيرِهَا: وَيُلْهِهِ مُ الأَمَلُ أَيْ يَشْغَلُهُمْ عَنِ الطَّاعَةِ (٢٠).

#### الأمل اصطلاحًا:

قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: الأَمَلُ: الحِرْصُ عَلَى الدُّنْيَا وَالانْكِبَابُ عَلَيْهَا، وَالحُبُّ لَهَا وَالإِعْرَاضُ عَنِنِ الآخِرَةِ (٣).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ : الأَمَلُ : تَـوَقُّعُ حُصُـولِ الشَّيْءِ، وَأَكْثَرُ مَا يُسْتَعْمَلُ فِيهَا يُسْتَبْعَدُ حُصُولُهُ (٤).

أَمَّا طُولُ الأَمَلِ: فَهُوَ الاسْتِمْرَارُ فِي الْحِرْصِ عَلَى اللَّذِيْنَا وَمُدَاوَمَةُ الانْكِبَابِ عَلَيْهَا مَعَ كَثْرَةِ الإِعْرَاضِ عَنِ اللَّذِيْنَا وَمُدَاوَمَةُ الانْكِبَابِ عَلَيْهَا مَعَ كَثْرَةِ الإِعْرَاضِ عَنِ الآخِرَةِ (٥).

## الْفَرْقُ بين الأمل وَالطَّمَع والرجاء:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: مَنْ عَزَمَ عَلَى سَفَرٍ إِلَى بَلَدٍ بَعِيدٍ يَقُولُ أَمِلْتُ الوَّصُولَ وَلَا يَقُولُ طَمِعْتُ ، لأَنَّ الطَّمَعَ لَا يَقُولُ المَعْتُ ، لأَنَّ الطَّمَعَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي القَرِيبِ ، وَالأَمَّلُ فِي الْبَعِيدِ، وَالرَّجَاءُ بَيْنَهُمَا، لأَنَّ الرَّاجِي يَخَافُ أَلَّا يُحَصِّلَ مَأْمُولَهُ (٢).

قَالَ ابْنُ حَجَرٍ: وَفِي الأَمَلِ سِرُّ لَطِيفٌ لأَنَّهُ لَوْلاَ الْمَلُ مَا تَهَنَّى أَحدٌ بِعَيْشٍ، وَلاَ طَابَتْ نَفْسُهُ أَنْ يَشْرَعَ فِي عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالِ الدُّنْيَا، وَإِنَّمَا الْمُذْمُومُ مِنْهُ الاسْتِرْسَالُ

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي (١٠/٤).

<sup>(</sup>٤) التوقيف (٦٢).

<sup>(</sup>٥) اقتبس هذا التعريف من أقوال اللغويين وعلماء الاصطلاح في كل من الأمل والطول .

 <sup>(</sup>١) لهذه المادة معنى آخر هو الحبل من الرمل المعتزل معظمه
 (أي الرمل) ، انظر المقاييس (١١/ ١٤٠) .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١٠/٤) وانظر مقاييس اللغة (١/ ١٤٠)، والصحاح (٤/ ١٦٢٦)، تهذيب اللغة (١٥/ ٣٩٥)، واللسان (١/ ١٣٢) (ط. دار المعارف)

فِي بِهِ وَعَدَمُ الاسْتِعْدَادِ لأَمْرِ الآخِرَةِ ، فَمَنْ سَلِمَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُكَلَّفُ بِإِزَالَتِهِ (١).

## دوافع طول الأمل:

قَالَ الإِمَامُ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: اعْلَمْ أَنَّ طُولَ الأَّمَالِ لَهُ سَبَبَانِ، أَحَدُهُمَا: الْجَهْلُ، وَالآخَرُ: حُتُ الدُّنْيا.

أَمَّا حُبُّ الدُّنْيَا: فَهُوَ أَنَّهُ إِذَا أَنِسَ بَهَا وَبِشَهَوَاتِهَا وَلَذَّاتِهَا وَعَلَائِقِهَا ثَقُلَ عَلَى قَلْبِهِ مُفَارَقَتُهَا ، فَامْتَنَعَ قَلْبُهُ مِنَ الْفِكْرِ فِي الْمُؤْتِ الَّذِي هُوَ سَبَبُ مُفَارَقَتِهَا ، وَكُلُّ مَنْ كَرِهَ شَيْئًا دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ. وَالإِنْسَانُ مَشْغُوفٌ بالأَمَانِ البَاطِلَةِ، فَيُمنِّى نَفْسَهُ أَبَدًا بِمَا يُوَافِقُ مُرَادَهُ، وَإِنَّهَا يُوَافِقُ مُرَادَهُ البَقَاءُ فِي الدُّنْيَا ، فَلَا يَـزَالُ يَتَوَهَّمُّهُ وَيُقَدِّرُهُ فِي نَفْسِهِ وَيُقَدِّرُ تَوَابِعَ الْبَقَاءِ وَمَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنْ مَالٍ وَأَهْل وَدَارٍ وَأَصْدِقَاءَ وَدَوَابَّ وَسَائِرِ أَسْبَابِ الدُّنْيَا ، فَيَصِيرُ قَلْبُهُ عَاكِفًا عَلَى هَـذَا الْفِكْرِ مَـوْقُوفًا عَلَيْهِ ، فَيَلْهُو عَنْ ذِكْرِ الْمُؤْتِ فَلَا يُقَدِّرُ قُـرْبَهُ ، فَإِنْ خَطَرَ لَهُ في بَعْضِ الأَحْوَالِ أَمْرُ الْمُوْتِ وَالْحَاجَةُ إِلَى الاسْتِعْدَادِ لَهُ سَوَّفَ وَوَعَدَ نَفْسَهُ وَقَالَ: الأَيَّامُ بَيْنَ يَدَيْكَ إِلَى أَنْ تَكْبَرَ ثُمَّ تَتُوبَ، وَإِذَا كَبِرَ فَيَقُولُ: إِلَى أَنْ تَصِيرَ شَيْخًا. فَإِذَا صَارَ شَيْخًا قَالَ: إِلَى أَنْ تَفْرُغَ مِنْ بِنَاءِ هَذِهِ الدَّارِ وَعِمَارَةِ هَلِذِهِ الضَّيْعَةِ. أَوْ تَرْجِعَ مِنْ هَذِهِ السَّفْرَةِ، أَوْ تَفْرُغَ مِنْ تَـدْبِيرِ هَذَا الْوَلَدِ وَجِهَازِهِ وَتَـدْبِيرِ مَسْكَنِ لَهُ ، أَوْ تَفْرُغَ مِنْ قَهْرِ هَـٰذَا العَدُّقِ الَّذِي يَشْمَتُ بِكَ. فَلَا يَزَالُ يُسَوِّفُ وَيُؤَخِّرُ ، وَلَا يَخُوضُ فِي شُغْلِ إِلَّا وَيَتَعَلَّقُ بِإِثْمَام ذَلِكَ الشُّغْلِ عَشْرَةُ أَشْغَالٍ أُخَرَ ، وَهَكَذَا عَلَى

التَّدْرِيجِ يُؤَخِّرُ يَوْمًا بَعْدَ يَوْمٍ وَيُفْضِي بِهِ شُعْلٌ إِلَى شُعْلٍ بَلْ إِلَى شُعْلٍ بَلْ إِلَى أَنْ تَخْتَطِفَ هُ الْلَنِيَّةُ فِي وَقْتٍ لَمْ يَحْسُبْهُ، فَتَطُولُ عِنْدَ ذَلِكَ حَسْرَتُهُ، وَأَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ وَصِيَاحُهُمْ مِنْ سَوْفَ. وَالْمُسَوِفُ مِنْ سَوْفَ. وَالْمُسَوِفُ الْمِنْ عَنْ مَنْ سَوْفَ. وَالْمُسَوِفُ الْمُسْوِفُ الْمُسْوِفُ الْمُسْوِفُ الْمُسْوِفُ الْمُسْوِفُ الْمُسْوِفُ الْمُسْوِفُ الْمُسْوِفُ الْمُسْوِفُ الْمُسْوِفِ الْمُولِ الْمُلَّةِ قُوةً وَرُسُوخًا، هُو مَعَهُ غَدًا، وَإِنَّا يَنْزَدَادُ بِطُولِ الْمُلَّةِ قُوقً وَرُسُوخًا، وَإِنَّا يَنْزَدَادُ بِطُولِ الْمُلَّةِ قُوقًا وَرُسُوخًا، وَيَظُنُ أَنَّهُ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ لِلْخَائِضِ فِي الدُّنْيَا وَالْحَافِظِ فَيَا وَالْخَافِظِ فَيَا اللَّانِيَ وَالْمُولِ الْمُنْ طَرَحَهَا. فَمَا فَرَاغٌ قَطُّ وَهَيْهَا اللهُ مَنْ طَرَحَهَا. فَمَا وَصَى أَرَبُ إِلَّا إِلَى أَرَبٍ.

وَأَصْلُ هَذِهِ الأَمَانِي كُلِّهَا حُبُّ الدُّنْيَا وَالأُنْسُ بِهَا وَالغَفْلَةُ عَنْ مَعْنَى قَوْلِهِ ﷺ: «أَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقَةُ».

وَأَمَّا الْجَهْلُ : فَهُو أَنَّ الإِنْسَانَ قَدْ يُعَوِّلُ عَلَى شَبَابِهِ فَيَسْتَبْعِدُ قُرْبَ الْمُوْتِ مَعَ الشَّبَابِ ، وَلَيْسَ يَتَفَكَّرُ الْمِسْكِينُ أَنَّ مَشَايِخَ بَلَدِهِ لَوْ عُدُّوا فَكَانُوا أَقَلَّ مِنْ عُشْرِ الْمِسْكِينُ أَنَّ مَشَايِخَ بَلَدِهِ لَوْ عُدُّوا فَكَانُوا أَقَلَّ مِنْ عُشْرِ رَجَالِ البَلَدِ ، وَإِنَّا قَلُوا لأَنَّ الْمُوْتَ فِي الشَّبَابِ أَكْثُنُ وَلِمَا الْمَنْ يَمُوتَ شَيْخٌ يَمُوتُ أَلْفُ صَبِي وَشَابٌ. وَقَدْ فَإِلَى أَنْ يَمُوتَ شَيْخٌ يَمُوتُ أَلْفُ صَبِي وَشَابٌ. وَقَدْ فَإِلَى أَنْ يَمُوتَ شَيْخٌ يَمُوتُ أَلْفُ صَبِي وَشَابٌ. وَقَدْ يَسْبَعِدُ الْمُوْتَ فَجْأَةً ، وَلَا يَعْدِدِ ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ بَعِيدًا، وَلَوْ تَفَكَرَ هَذَا الْغَافِلُ فَا لمُرْضَ فَجْأَةً عَيْرُ بَعِيدٍ ، وَكُلُّ مَرَضٍ فَإِنَّا يَقَعُ فَجْأَةً ، وَلا فَالْرُضُ فَجْأَةً عَيْرُ بَعِيدٍ ، وَكُلُّ مَرَضٍ فَإِنَّا يَقَعُ فَجْأَةً ، وَلا فَالْرُضُ فَجْأَةً عَيْرُ بَعِيدٍ ، وَكُلُّ مَرَضٍ فَإِنَّى يَقَعُ فَجْأَةً ، وَلا فَالْرُضُ فَجْأَةً عَيْرُ بَعِيدٍ ، وَكُلُّ مَرَضٍ فَإِنَّى يَقَعُ فَجْأَةً ، وَلا فَالْرُضُ فَجْأَةً عَيْرُ بَعِيدٍ ، وَكُلُّ مَرَضٍ فَإِنَّى يَقَعُ فَجْأَةً ، وَلا فَالْرُضُ فَجْأَةً عَيْرُ بَعِيدٍ ، وَكُلُّ مَرَضٍ فَإِنَّى يَقَعُ فَجْأَةً ، وَلا يَعْفِر بَعِيدٍ ، وَكُلُّ مَرْضٍ فَإِنَّى يَقَعُ فَجْأَةً ، وَلا يَعْفِ وَشِيبٍ وَكُولُ الْمُؤْتُ بَعِيدًا ، وَلَوْ تَفَكَر هَذَا الْغَافِلُ وَشِيبٍ وَكُهُولَةٍ وَمِنْ صَيْفٍ وَشِتَاءٍ وَخَرِيفٍ وَرَبِعِ مِنْ وَسِيعٍ مِنْ وَشِيبٍ وَكُهُولَةٍ وَمِنْ صَيْفٍ وَشِتَاءٍ وَخَرِيفٍ وَرَبِعِ مِنْ وَلِيعٍ مِنْ وَلِيعٍ مِنْ وَلِكِنَّ الْجَهْلَ بَهَارٍ لَعَظُم اسْتِشْعَارُهُ وَاشْتَعْلَ بِالاَسْتِعْدَادِ لَـهُ ، وَلَكِنَ الْمُؤْولِ وَحُبُّ الللَّانِينَ وَعَوَاهُ إِلَى طُولِ وَلَكِنَّ الْجَهْلُ إِلَا الْمَعْولِ وَحُبُّ الللَّانُ فَرَا الْمُؤْلِ وَعُولُ اللْفَالِ فَلَا الْمُؤْلِ وَحُبُّ اللْفُرِي وَحُبُّ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ وَحُبُ اللَّهُ اللْفَالِ فَالْمُولِ وَحُبُ اللَّهُ اللْفَالِ الْمُؤْلِ وَلَوْلًا الْفَالِ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُعَالِ الْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْمُؤْلِ وَالْم

الأَمَلِ وَإِلَى الغَفْلَةِ عَنْ تَقْدِيرِ الْمُؤْتِ القَرِيبِ ، فَهُو أَبَدًا يَظُنُّ أَنَّ الْمُؤْتَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا يُقَدِّرُ نُنُولَهُ بِهِ وَوُقُوعَهُ فِيهِ ، وَهُو أَبَدًا يَظُنُّ أَنَّ هُ يُشَيِّعُ الْجَنَائِزَ وَلَا يُقَدِّرُ أَنْ تُشَيَّعَ جَنَازَتُهُ ، لأَنَّ هَذَا قَدْ تَكَرَّرَ عَلَيْهِ وَأَلِفَهُ وَهُو مُشَاهَدَةُ مَوْتِ غَيْرِهِ ، فَأَمَّا مَوْتُ نَفْسِهِ فَلَمْ يَأْلُفُهُ ، وَلمْ يَتَصَوَّرْ أَنْ مَوْتَ نَفْسِهِ فَلَمْ يَأْلُفُهُ ، وَلمْ يَتَصَوَّرْ أَنْ مَوْتِ غَيْرِهِ ، فَأَمَّا مَوْتُ نَفْسِهِ فَلَمْ يَأْلُفُهُ ، وَلمْ يَتَصَوَّرْ أَنْ فَيْ فَا لمَا عَوْتُ فَي دُفْعَةٍ أُخْرَى بَعْدَ هَذِهِ ، يَأْلُفَهُ فَإِلَّا وَهُو الآخِرُ.

#### علاج طول الأمل:

وَسَبِيلُهُ أَنْ يَقِيسَ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ لَا بُدَّ وَأَنْ تُحْمَلَ جَنَازَتُهُ وَيُدْفَنَ فِي قَبْرِهِ ، وَلَعَلَّ اللَّبِنَ الَّذِي وَأَنْ تُحْمَلَ جَنَازَتُهُ وَيُدْفَنَ فِي قَبْرِهِ ، وَلَعَلَّ اللَّبِنَ الَّذِي يُغَطَّي بِهِ لَحُدُهُ قَدْ ضُرِبَ وَفُرغَ مِنْهُ وَهُ وَ لَا يَدْرِي يُغَطَّي بِهِ لَحُدُهُ قَدْ ضُرِبَ وَفُرغَ مِنْهُ وَهُ وَ لَا يَدْرِي فَتَسْوِيفُهُ جَهْلٌ مَحْضُ. وَإِذَا عَرَفْتَ أَنَّ سَبَبَهُ الجَهْلُ وَحُبُّ الدُّنْيَا فَعِلَاجُهُ دَفْعُ سَبَيهِ.

أَمَّا الجَهْلُ فَيُدْفَعُ بِالْفِكْرِ الصَّافِي وَالحِكْمَةِ البَالِغَةِ.

وَأَمَّا حُبُّ الدُّنْيَا، فَالْعِلَجُ فِي إِخْرَاجِهِ مِنَ الْفَلْبِ شَدِيدٌ وَهُ وَ الدَّاءُ الْعُضَالُ الَّذِي أَعْيَا الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ عِلَاجُهُ ؛ وَلَا عِلَاجَ لَهُ إِلَّا الإيهانُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِ وَيها فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْعِقَابِ وَجَزِيلِ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَيها فِيهِ مِنْ عَظِيمِ الْعِقَابِ وَجَزِيلِ الثَّوَابِ، وَمَهُما حَصَلَ لَهُ اليَقِينُ بِذَلِكَ ارْتَحَلَ عَنْ قَلْبِهِ حُبُّ النَّوْابِ، وَمَهُما حَصَلَ لَهُ اليَقِينُ بِذَلِكَ ارْتَحَلَ عَنْ قَلْبِهِ حُبُّ النَّوْلِ هُو الَّذِي يَمْحُو عَنِ التَّوْلِ مُحَبُّ الْخَطِيرِ هُو الَّذِي يَمْحُو عَنِ القَلْبِ حُبُّ الْخَوْرِ ، وَمَهُما وَإِنْ أَعْطِي اللَّيْعَانَ إِلَى الدُّنْيَا وَنَفَاسَةَ الآخِرةِ اسْتَنْكُفَ أَنْ يَلْتَفِتَ إِلَى الدُّنْيَا كُلِّهَا، وَإِنْ أَعْطِي الآخِرِ ، وَكَيْفَ وَلَيْسَ الآخِرِ ، وَكَيْفَ وَلَيْسَ اللَّذِيْنَا إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مُكَدَّرٌ مُنَغَصْ ، فَكَيْفَ عَلْكَ الدُّنْيَا إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مُكَدَّرٌ مُنَغَصْ ، فَكَيْفَ عَلْكَ الدُّنْيَا إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مُكَدَّرٌ مُنَغَصْ ، فَكَيْفَ يَقُولُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مُكَدَّرٌ مُنَعَصْ ، فَكَيْفَ يَقُرَبُ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا قَدْرٌ يَسِيرٌ مُكَدَّرٌ مُنَعَلَى مَعَ الإِيمَانِ يَقُولُ فِي الْقَلْبِ حُبُّ هَا مَعَ الإِيمَانِ يَقَالِهُ مَا الْإِيمَانِ الْمُؤْرِ مِنَ الْمُؤْرِ فِي الْقَلْبِ حُبُّ هَا مَعَ الإِيمَانِ الْإِيمَانِ

بِ الآخِرَةِ؟ فَنَسْأَلُ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُرِينَا الدُّنْيَا كَمَا أَرَاهَا الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِهِ.

### بيان مراتب الناس في طول الأمل وقصره:

اعْلَمْ أَنَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ يَتَفَاوَتُونَ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُلُ الْبَقَاءَ ، وَيَشْتَهِي ذَلِكَ أَبَدًا. قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ (البقرة/ ٩٦). وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُلُ البَقَاءَ إِلَى الهَرَم وَهُوَ أَقْصَى الْعُمُو الَّذِي شَاهَدَهُ وَرَآهُ وَهُوَ الَّذِي يُحِبُّ الدُّنْيَا حُبًّا شَدِيدًا. قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «قَلْبُ الشَّيْخِ شَابَ عَلَى حُبِّ اثْنتَيْنِ: طُولِ الحَيَاةِ وَحُبِّ الْمَالِ». وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُلُ إِلَى سَنَةٍ فَلَا يَشْتَغِلُ بِتَدْبِيرِ مَا وَرَاءَهَا فَلَا يُقَدِّرُ لِنَفْسِهِ وُجُودًا فِي عَام قَابِلِ ، وَلَكِنَّ هَذَا يَسْتَعِـدُّ فِي الصَّيْفِ لِلشِّتَاءِ وَفِي الشِّتَاءِ لِلصَّيْفِ. فَإِذَا جَمَعَ مَا يَكْفِيهِ لِسَنتِهِ اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُلُ مُدَّةَ الصَّيْفِ أَوِ الشِّتَاءِ ، فَلَا يَدَّخِرُ فِي الصَّيْفِ ثِيَابَ الشِّنَاءِ وَلَا فِي الشِّنَاءِ ثِيَابَ الصَّيْفِ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْجِعُ أَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ وَلَيْلَةٍ ، فَلَا يَسْتَعِدُّ إِلَّا لِنْهَارِهِ وَأَمَّا لِلْغَدِ فَلَا. قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: لَا تَهْتَمُّوا بِرِزْقِ غَدٍ. فَإِنْ يَكُنْ غَـدٌ مِنْ آجَالِكُمْ فَسَتَأْتِي فِيهِ أَرْزَاقُكُمْ مَعَ آجَالِكُمْ، وَإِنْ لَا يَكُنْ مِنْ آجَالِكُمْ فَلَا تَهْتَمُّوا لآجَالِ غَيْرِكُمْ (١).

[للاستزادة: انظر صفات: الإعراض \_ الأمن من المكر \_ الغفلة \_ الوهم \_ التفريط والإفراط \_ اتباع الهوى \_ الطيش .

وفي ضد ذلك: انظر صفات: تذكر الموت ـ الزهد ـ التفكر ـ النفس ـ الدوع ـ التفكر ـ التأمل ـ النظر والتبصر ـ البصيرة].

<sup>(</sup>١) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٨٦) بتصرف .

## الآيات الواردة في «طول الأمل (عدم تذكر الموت)»

٢- الرَّ تِلْكَ اَيْنَ ٱلْكِ تَلْبِ وَقُرْ اَنِ مِّ بِينِ ﴿
 رُبَعَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَ فَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ﴿
 ذَرْهُمْ يَأْكُ لُواْ وَيَتَمَتَّ عُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ
 فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿

١- وَلَنَجِد نَهُمْ الْحُرَصُ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ النَّاسِ عَلَى حَيَوْةٍ وَمِنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلِ

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « طول الأمل »

1 - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: أَخَدَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: أَخَدَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ مَشَى قَلِيلًا ، فَعَرَسَ آخَرَ ، ثُمَّ قَالَ: «هَلْ تَدُرُونَ مَا هَذَا؟ هَلَا مَثُلُ ابْنِ آدَمَ ، وَأَجَلُهُ وَأَمَلِهِ فَنَفْسُهُ تَتُوفُ إِلَى أَمَلِهِ ، وَيَخْتَرِمُهُ أَجَلُهُ دُونَ أَمَلِهِ ») \* (١) .

٧- \*( وَعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِي اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَنْ آمَنَ بِكَ ، وَشَهِدَ أَنِّي رَسُولُكَ فَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ ، وَسَهِلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَسَهِلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ ، وَلَمْ يَشْهَدْ أَنِّي وَأَقْلِلْ لَهُ مِنَ الدُّنْيَا ، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ رَسُولُكَ فَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ رَسُولُكَ فَلَا تُصَعْلَ عَلَيْهِ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلُ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ قَصَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ قَضَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ ، وَلَا تُسَهِلْ عَلَيْهِ إِلَيْهِ لَهُ عَلَى اللّهُ فَيَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ المَلْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ اللهِ اللهُ الله

وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ غَيْلانَ الثَّقَفِيّ، وَهُو بِمْنُ اخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ، وَلَفْظُهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «اللَّهُمَّ مَنْ آمَنَ بِي وَصَدَّقَنِي، وَعَلِمَ أَنَّ مَاجِئْتُ بِهِ الحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَحَبِّبْ مَاجِئْتُ بِهِ الحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَقْلِلْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ، وَحَبِّبْ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ، وَعَجِّلْ لَهُ القَضَاءَ، وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِي، وَلَمَ إِلَيْهِ لِقَاءَكَ ، وَعَجِّلْ لَهُ القَضَاءَ، وَمَنْ لَمْ يُوْمِنْ بِي، وَلَمَ يُصَدِقْنِي، وَلَمْ يُعَمِّلُهُ أَنَّ مَا جِئْتُ بِهِ الحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَطِلْ عُمُرَهُ ») وَلَمْ عَنْدِكَ فَأَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَأَطِلْ عُمُرَهُ ») \* (٣).

٣- \* (عَنْ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : خَطَّ النَّبِيُ عَنَيْهُ - قَالَ : خَطَّ النَّبِيُ عَنَيْهُ خَطًّا فِي الوَسَطِ خَارِجًا مِنْهُ ، وَخَطَّ خُطُوطًا صِغَارًا إِلَى هَذَا الَّذِي فِي الوَسَطِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي فِي الوَسَطِ وَقَالَ: «هَذَا الإِنْسَانُ ؛ وَهَذَا أَجَلُهُ مُحِيطٌ بِهِ ، أَوْ قَدْ أَحَاطَ بِهِ . وَهَذَا الَّذِي هُوَ خَارِجُ أَمَلُهُ وَهَذِهِ الْخُطُوطُ الصِغَارُ الأَعْرَاضُ ، فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا أَمَلُهُ وَهَذَا ، وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَهَسُهُ هَذَا ») \* (3).

٤- \*(عَنْ أَبِي هُـرَيْرةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ لَا يَـزَالُ قَلْبُ الكَبِيرِ شَابًا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا ، وَطُـولِ الأَمَلِ »)\*(٥).

٥- \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «هَذَا ابْنُ آدَمَ وَهَذَا أَجَلُهُ» وَوَضَعَ يَدَهُ عِنْدُ قَفَاهُ ، ثُمَّ بَسَطَهَا . فَقَالَ : «وَثَمَّ أَمَلُهُ وَثَمَّ أَمَلُهُ» ) \* (٢٠) .

7- \*( عَنْ بُرَيْدَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ عَنْهُ - قَالُ: «هَلْ تَدْرُونَ مَا هَذِهِ وَهَذِهِ؟ » وَرَمَى بِحَصَاتَيْنِ ، قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ: «هَذَا الأَمَّلُ، وَهَذَاكُ الأَجَلُ» ) \*(٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ١١ (٦٤٢٠) واللفيظ له والترمذي (٢٣٣٨)، (٢٤٥٥).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٢٣٣٤) وقال: هذا حديث حسن صحيح ولفظه عند البخاري (٦٤١٨): خط النبي على خطوطا فقال: «هذا الأمل وهذا أجله فبينها هو كذلك اذ جاءه الخط الأقرب».

<sup>(</sup>٧) أخرجه الترمذي (٢٨٧٠) وقال: حسن غريب وأقر تحسينه المنذري في الترغيب والترهيب. وانظر جامسع الأصول(١/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه وكيع في كتاب الزهد، وقال محققه (۲/ ٤٣٧): اسناده صحيح لكنه مرسل. وأخرجه ابن المبارك في الزهد (٨٦)، وابن أبي الدنيا في قصر الأمل من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا. وهو عند البخاري بمعناه.

<sup>(</sup>٢) المنذري في الترغيب (٤/ ٣٣٥) وقال: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وابن حبان في صحيحه.

 <sup>(</sup>٣) ابن ماجة (٤١٣٣)، وفي الزوائد: رجال الإسناد ثقات.
 وهو مرسل. صحيح الجامع (١٣١١) وصححه الألباني.
 (٤) البخاري- الفتح ١١(١٥١٧).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « طول الأمل » معنَّى

عَلَيْهِ")\*(<sup>(۱)</sup>.

٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَنْكِبِي فَقَالَ: «كُنْ فِي اللهُ عَنْهُلَ
 كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ ». وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ:
 «إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا
 تَتْظِرِ الْسَاءَ. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ

٨- \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّا لِرَجُلٍ وَهُو يَعِظُهُ: «اغْتَنِمْ خَسًا قَبْلَ خَسْ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ.
 وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شَغْلِكَ (٢) وَحَيَاتَكَ وَبْلَ مَوْتِكَ » (٣).

9- \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ مَرَّ بِمَجْلِسٍ وَهُمْ يَضْحَكُونَ ، فَقَالَ: «أَكْثِرُوا مِنْ ذِكْرِ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ - أَحْسِبُهُ قَالَ - فَإِنَّهُ مَا ذَكَرَهُ أَحَدٌ فِي ضِيتِ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ ، وَلَا فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ ضِيتِ مِنَ الْعَيْشِ إِلَّا وَسَّعَهُ ، وَلَا فِي سَعَةٍ إِلَّا ضَيَّقَهُ

• ١٠ - ﴿ وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ \_ قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ عَلَيْهِ ، وَيَذْكُرُونَ فَجَعَلَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَيَذْكُرُونَ مَنْ عِبَادَتِهِ وَرَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ سَاكِتُ ، فَلَمَّا سَكَتُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ سَاكِتُ ، فَلَمَّا سَكَتُوا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ هَلْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَ الْمُوتِ ؟ ﴾ قَالُوا: لا . وَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ا ا - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنهُ ـ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ ، أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَهُ لِقَاءَهُ » قَالَ فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَذْكُرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ حَدِيثًا. إِنْ كَان كَذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْنَا. فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكُنَا. بِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. وَمَا فَقَالَتْ: إِنَّ الْهَالِكَ مَنْ هَلَكُنَا. يَقُولُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ. وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ ،

(١) البخاري- الفتح ١١ (٦٤١٦).

لَوْتِكَ»)\*(١).

(٢) شغلك: بفتح الشين وضمها. قال المناوي: أي فراغك في هذه الدار قبل شغلك بأهوال القيامة التي أول منازلها القبر.
(٣) الحاكم في المستدرك (٤/ ٣٠٦) واللفظ له وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وذكره المنذري في الترغيب (٤/ ٢٥١) وعزاه الى الحاكم في المستدرك. الترمذي (٣٣٣٦) نحوه عن ابن عمر.
(٤) المنذري في الترغيب (٤/ ٣٣٦) وقال: رواه ابن حبان في صحيحه ، ورواه البزار بإسناد حسن والبيهقي باختصار ، في باب الترهيب من الظلم حديث أبي ذر ، وفيه : قلت: يا رسول الله ، فها كانت صحف موسى عليه السلام ؟ قال:

«كانت عبرا كلها: عجبت لمن أيقن بالموت ثم هو يفرح. عجبت لمن أيقن عجبت لمن أيقن بالنار ثم هو يضحك. عجبت لمن أيقن بالقدر ثم هو ينصب. عجبت لمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها ثم اطمأن اليها. وعجبت لمن أيقن بالحساب غدا ثم لا يعمل».

(٥) المنذري في الترغيب (٤/ ٢٣٩) وقال: رواه الطبراني باسناد حسن ، ورواه البزار من حديث أنس قال: ذكر عند النبي ورجل بعبادة واجتهاد فقال: «كيف ذكر صاحبكم للموت؟» قالوا: ما نسمعه يذكره. قال: «ليس صاحبكم هناك».

أَحَبَّ اللهُ لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ وَلَيْسَ مِنَّا أَحَدُ لِلَّا وَهُو يَكُرهُ الْمُوْتَ. فَقَالَتْ: قَدْ قَالَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ اللهِ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ إِذَا اللهِ عَلَيْهِ. وَلَكِنْ إِذَا شَخَصَ (١) الْبَصَرُ ، وَحَشْرَجَ (٢) الصَّدْرُ، وَاقْشَعَرَ (٣) الْجَلْدُ، وَتَشَنَّجَتِ (١) الأَصَابِعُ. فَعِنْدَ ذَلِكَ ، مَنْ أَحَبَّ الْجُلِدُ، وَتَشَنَّجَتِ (١) الأَصَابِعُ. فَعِنْدَ ذَلِكَ ، مَنْ أَحَبَّ

لِقَاءَ اللهِ ، أَحَـبَّ اللهُ لِقَاءَهُ. وَمَـنْ كَرِهَ لِقَـاءَ اللهِ ، كَرِهَ اللهُ لِقَاءَهُ)\* (٥).

١٢ - \* (عَنْ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «يَكْبُرُ ابْنُ آدَمَ وَيَكْبُرُ مَعَهُ اثْنَتَانِ: حُبُّ الْمَالِ، وَطُولُ الْعُمُرِ») \* (٢).

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذُمِّ « طول الأمل »

١- \*(رُوِيَ عَنْ عِيسَى - عَلَيْهِ السَلَامُ - أَنَّهُ
 قَالَ: «مَنْ ذَا الَّذِي يَبْنِي عَلَى مَوْجِ الْبَحْرِ دَارًا؟ تِلْكُمُ
 الدُّنْيَا فَلَا تَتَّخِذُوهَا قَرَارًا)\*(٧).

٢- \*( قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : "إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اتِبَاعُ الْمَوَى وَطُولُ الأَمَلِ ، فَأَمَّا اتِبَاعُ الْمَوَى وَطُولُ الأَمَلِ ، فَأَمَّا اتِبَاعُ الْمَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ، وَأَمَّا طُولُ الأَمْلِ فَيُسْسِي الْمَوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ، وَأَمَّا طُولُ الأَمْلِ فَيُسْسِي اللَّوَى فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ ، وَأَمَّا طُولُ الأَمْلِ فَيُسْسِي اللَّخِرَةَ. أَلَا وَإِنَّ الدُّنْيَا ارْتَحَلَتْ مُدْبِرَةً ") \* (٨).

٤- \*( وَقَالَ: «لَا يَطُولَ نَ عَلَيْكُ مُ الأَمَدُ وَلَا يُلْهِ يَنْكُ مُ الأَمَدُ وَلَا يُلْهِ يَنْكُ مُ الأَمَلُ فَإِنَّ كُلَّ مَا هُ وَ آتٍ قَرِيبٌ ، أَلَا وَإِنَّ الْبَعِيدَ مَا لَيْسَ آتِيًا» ) \*(١٠٠).

٥- \*( دَخَلَ رَجُلٌ عَلَى أَبِي ذَرِّ الغِفَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ \_ فَجَعَلَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي بَيْتِهِ فَقَالَ: يَا أَبَا ذَرِّ! أَيْنَ مَتَاعُكُمْ ؟ فَقَالَ: إِنَّ لَنَا بَيْتًا نَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: «إِنَّ لَنَا بَيْتًا نَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ: «إِنَّهُ لَا بُدَّ لَكَ مِنْ مَتَاعٍ مَا دُمْتَ هَاهُنَا» ، فَقَالَ: «إِنَّ صَاحِبَ الْمُنْزِلِ لَا يَدَعُنَا هَاهُنَا») \* (١١)

7- \* (قَالَ سَلْمَ) أُ الفَارِسِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ثَلَاثٌ أَعْجَبَتْنِي حَتَّى أَضْحَكَتْنِي: مُؤَمِّلُ الدُّنْيَا وَالْمُوْتُ يَطُلُبُهُ ، وَغَافِلٌ وَلَيْسَ يُغْفَلُ عَنْهُ، وَضَاحِكٌ مِلْءَ فِيهِ وَلَا يَطْلُبُهُ ، وَغَافِلٌ وَلَيْسَ يُغْفَلُ عَنْهُ، وَضَاحِكٌ مِلْءَ فِيهِ وَلَا يَطْلُبُهُ ، وَغَاخِلٌ رَبُّ العَالَمِينَ عَلَيْهِ أَمْ رَاضٍ ؟) \* (١٢).

<sup>(</sup>١) شخص: الشخوص معناه: ارتفاع الأجفان إلى فوق، وتحديد النظر.

<sup>(</sup>٢) وحشرج: الحشرجة :هي تردد النفس في الصدر.

<sup>(</sup>٣) واقشعر: اقشعرار الجلد قيام شعره.

<sup>(</sup>٤) وتشنجت: تشنج الأصابع: تَقَبُّضُها.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتحا ١١ (٦٥٠٨)، ومسلم (٢٦٨٥)، واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١١ (٦٤٢١).

<sup>(</sup>٧) جامع العلوم والحكم (٣٣٢).

<sup>(</sup>٨) البخاري \_الفتح ١١ (٢٤٠).

<sup>(</sup>٩) إحياء علوم الدين(٤/ ٤٨٢).

<sup>(</sup>۱۰) الفوائد (۲۰۰).

<sup>(</sup>١١) جامع العلوم والحكم (٣٣٢).

<sup>(</sup>١٢) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٨٣).

٧- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالعَزِينِ فِي خُطْبَتِهِ: لَا يَطُولَنَّ عَلَيْكُمُ الأَّمَدُ فَتَقْسُو قُلُوبُكُمْ وَتَنْقَادُوا لِعَدُوبِكُمْ ، فَإِنَّهُ وَاللهِ مَا بَسَطَ أَمَلًا مَنْ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يُصْبِحُ بَعْدَ مَسَائِهِ وَلَا يُمْسِي بَعْدَ صَبَاحِهِ ، وَرُبَّهَا كَانَتْ بَيْنَ ذَلِكَ خَطَفَاتُ الْنَايَا ) \*(١).

٨- \*( قَالَ أَبُو زَكَرِيًّا التَّمِيمِيُّ: بَيْنَا سُلَيْهَانُ بْنُ عَبْدِالْلَكِ فِي الْسُجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أُتِي بِحَجَرٍ مَنْقُورٍ ، فَطَلَبَ مَنْ يَقْرَؤُهُ ، فَأْتِي بِوَهْبِ بْنِ مُنَيِّهٍ فَإِذَا فِيهِ : ابْنَ فَطَلَبَ مَنْ يَقْرَؤُهُ ، فَأْتِي بِوَهْبِ بْنِ مُنَيِّهٍ فَإِذَا فِيهِ : ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ رَأَيْتَ قُرْبَ مَا بَقِي مِنْ أَجَلِكَ لَزَهِدْتَ فِي طُولِ أَمَلِكَ وَلَوَعْبْتَ فِي النِّ يَادَةٍ مِنْ عَمَلِكَ وَلَقَصَّرْتَ طُولِ أَمْلِكَ وَلَقَصَّرْتَ مِنْ حِرْصِكَ وَحِيَلِكَ..) \*(٢).

9- \*(رُوِيَ أَنَّ مَعْرُوفًا الكَرْخِيَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - أَقَامَ الصَّلَاةَ ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي تَوْبَةَ: فَقَالَ لِي : تَقَدَّمْ ، فَقُلْتُ: إِنِّي إِنْ صَلَّيْتُ بِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ أُصَلِّ بِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ أُصلِّ بِكُمْ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَمْ أُصلِ أَنْ بِكُمْ هَذِهِ اللهِ مِنْ طُولِ الأَمَلِ فَإِنَّهُ تُصلِّي صَلَاةً أُحْرَى ؟ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ طُولِ الأَمَلِ فَإِنَّهُ تُصلِّي صَلَاةً أُحْرَى ؟ نَعُوذُ بِاللهِ مِنْ طُولِ الأَمَلِ فَإِنَّهُ يَمْنَى مَنْ خَيْرِ الْعَمَل) \*(٣).

١٠- \*( قَالَ القَاضِي عِيَاضٌ: إِنَّ الشَّيْخَ مِنْ شَأْنِهِ أَنْ تَكُونَ آمَالُهُ وَحِرْصُهُ عَلَى الدُّنْيَا قَدْ بَلِيَتْ عَلَى الدُّنْيَا قَدْ بَلِيَتْ عَلَى بَلَاءِ جِسْمِهِ إِذَا انْقَضَى عُمُرُهُ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ إِلَّا انْتِظَارُ الْمُوْتِ فَلَمَّ كَانَ الأَمْرُ بِضِدِّهِ ذُمَّ)\*
 الْمُوْتِ فَلَمَّا كَانَ الأَمْرُ بِضِدِّهِ ذُمَّ)\*

١١- \* (قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ الرَّاهِدُ:

«خَرَجْنَا فِي جِنَازَةٍ بِالكُوفَةِ وَخَرَجَ فِيهَا دَاوُدُ الطَّائِيُّ، فَانْتَبَذَ فَقَعَدْتُ قَلَرِيبًا فَانْتَبَذَ فَقَعَدْتُ قَلَمِيتًا فَقَعَدْتُ قَلَرِيبًا مِنْهُ فَتَكَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ خَافَ الْوَعِيدَ قَصُرَ عَلَيْهِ الْبَعِيدُ، وَمَنْ طَالَ أَمَلُهُ ضَعْفَ عَمَلُهُ، وَكُلُّ مَا هُو آتٍ قَرِيبٌ.. وَمَنْ طَالَ أَمَلُهُ ضَعْفَ عَمَلُهُ، وَكُلُّ مَا هُو آتٍ قَرِيبٌ.. وَاعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا جَمِيعًا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ إِنَّا يَنْدَمُونَ عَلَيْهِ أَهْلُ عَلَى مَا يُخَلِّفُونَ وَيَفْرَحُونَ بِمَا يُقَدِّمُونَ، فَهَا نَدِمَ عَلَيْهِ أَهْلُ القُبُورِ أَهْلُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ يَقْتَتِلُونَ، وَفِيهِ يَتَنَافَسُونَ، وَعَلَيْهِ القُبُورِ أَهْلُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ يَقْتَتِلُونَ، وَفِيهِ يَتَنَافَسُونَ، وَعَلَيْهِ عِنْدَ القُضَاةِ يَغْتَصِمُونَ») \* (٥).

١٢ - \*( قَالَ الإِمَامُ الغَزَائِيُّ: لَقَدْ قَصَمَ الْمُوْتُ رِقَابَ الْجَبَابِرَةِ ، وَكَسَرَ ظَهْرَ الأَكَاسِرَةِ وَقَصَرَ آمَالَ الْقَيَاصِرَةِ اللَّكِاسِرَةِ وَقَصَرَ آمَالَ الْقَيَاصِرَةِ اللَّذِينَ لَمْ تَزَلْ قُلُوبُهُمْ عَنْ ذِكْرِ الْمُوْتِ نَافِرةً. وَتَعَرَةِ ... فَانْظُرْ حَتَّى جَاءَهُمُ الوَعْدُ الْحَقُّ فَأَرْدَاهُمْ فِي الْحَافِرَةِ ... فَانْظُرْ هَلْ وَجَدُوا مِنَ الْمُوْتِ حِصْنًا وَعِزًّا..) \* (١)

17 - \* (قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ: «قَدْ يَكُونُ الإِنْسَانُ صَحِيحًا وَلَا يَكُونُ مُتَفَرِّغًا لِشُغْلِهِ بِالْمَعَاشِ، وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَغْنِيًا وَلَا يَكُونُ صَحِيحًا، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَغَلَبَ عَلَيْهِ مُسْتَغْنِيًا وَلَا يَكُونُ صَحِيحًا، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَغَلَبَ عَلَيْهِ الْكَسَلُ عَنِ الطَّاعَةِ فَهُ وَ الْمُغْبُونُ، وَمَّامُ ذَلِكَ الدُّنْيَا مَرْرَعَةُ الآخِرَةِ، وَفِيهَا التِّجَارَةُ الَّتِي يَظْهَرُ رِبْحُهَا فِي مَزْرَعَةُ الآخِرَةِ، فَمَنِ اسْتَعْمَلَ فَرَاغَةُ وَصِحَّتَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ فَهُو الْمُغْبُوثُ، اللهَّعْمَلَ فَرَاغَةُ وَصِحَّتَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ فَهُو الْمُغْبُوثُ، الشَّعْمَلَ فَرَاغَةُ وَصِحَّتَهُ فِي طَاعَةِ اللهِ فَهُو الْمُغْبُونُ، الشَّعْمَلَ فَرَاغَةُ وَصِحَّتَهُ يَعْقُبُهَا الشَّقْمُ وَلَوْ لَمُ لَأَنَّ الْفَرَاغَ يَعْقُبُهُ الشَّعْمُ وَلَوْ لَمُ لَكُنْ إِلَّا الْمُرَمُ ») \* (٧).

<sup>(</sup>٥) إحياء علوم الدين (٤/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٤/ ٤٧٥).

<sup>(</sup>٧) فتح الباري(١١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٤/٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (١١/ ٢٤٥).

14 - \* ( قَالَ الإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: « لَا تَرْكَنْ إِلَى الدُّنْيَا، وَلَا تَتَخِذْهَا وَطَنَّا، وَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالْبَقَاءِ فِيهَا، وَلَا تَتَعَلَّقُ مِنْهَا بِمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الغَرِيبُ فِي غَيْر وَطَنِهِ ») \* (١).

• ١٥- \* (قَالَ ابْنُ القَيِّمِ: "عَلَى قَدْرِ رَغْبَةِ الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا وَرِضَاهُ مِهَا يَكُونُ تَثَاقُلُهُ عَنْ طَاعَةِ اللهِ وَطَلَبِ اللهِ اللهِ وَطَلَبِ اللهِ اللهِ

١٦ - \* ( وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ -: «مَا مَضَى مِنَ اللهُ نَيَا أَحْلَامٌ ، وَمَا بَقِيَ مِنْهَا أَمَانِيُّ، وَالوَقْتُ ضَائِعٌ بَيْنَهُمَا ) \* (٣).

١٧ - \* ( وَقَالَ أَيْضًا: « قُوَةُ الطَّمَعِ فِي بُلُوغِ الأَّمَلِ تُوجِبُ الاجْتِهَادَ فِي الطَّلَبِ وَشِدَّةَ الْخَذَرِ مِنْ فَوْتِ الْمَاهُولِ» ) \* (٤).

١٨ - \* (قَالَ ابْنُ حَجَرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - : قَالَ ابْنُ اللَّمْيِرِ: «مَنْ تَرَكَ اللَّهُ نِيَا وَأَبْغَضَهَا أَحَبَّ لِقَاءَ اللهِ، وَمَنْ اللَّمْيِرِ: «مَنْ تَرَكَ اللَّمْنُ اللَّهُ اللَّهِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ الشَّرَهَا وَرَكَنَ إِلَيْهَا كَرِهَ لِقَاءَ اللهِ، لأَنَّهُ إِنَّمَا يَصِلُ إِلَيْهِ بِالْمَوْتِ» ) \* (٥).

• ١٩ - \* (قَالَ ابْنُ حَزَنٍ: «بَاذِلُ نَفْسِهِ فِي غَرَضِ الدُّنْيَا كَبَائِعِ الْيَاقُوتِ بِالْحَصَا» ) \* (٦٠).

٢٠ - \* ( قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْمُعَدِّلِ:

## وَلِي أَمَلُ قَطَعْتُ بِهِ اللَّيَالِي

أَرَانِي قَدْ فَنِيتُ بِهِ وَدَامَا) \* (٧) أَرَانِي قَدْ فَنِيتُ بِهِ وَدَامَا) \* (٧) اللهُ أَصْدَقُ وَالاَمَالُ كَاذِبَةٌ

وَجُلُّ هَذِي الْمُنَى فِي الصَّدْرِ وَسُوَاسُ ٢٢- \* (قَالَ الْحَسَنُ: «إِنَّا أَنْتَ أَيَّامٌ مَجْمُ وعَةٌ كُلَّا مَضَى يَوْمٌ مَضَى بَعْضُكَ» ) \* (٨).

٣٣ – \*( وَقَالَ: ابْنَ آدَمَ إِنَّمَا أَنْتَ بَيْنَ رَاحِلَتَيْنِ مَطِيَّتَيْنِ يُوضِعَانِكَ ، يُوضِعُكَ اللَّيْلُ إِلَى النَّهَارِ، وَالنَّهَارُ إِلَى النَّهَارِ، وَالنَّهَارُ إِلَى اللَّيْلِ، حَتَّى يُسْلِمَاكَ إِلَى الآخِرَةِ ، فَمَنْ أَعْظَمُ مِنْكَ يَا بْنَ آدَمَ خَطَرًا ؟)\*(٩).

٢٤ - \* ( وَقَالَ: «الْمُوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ ، وَقَالَ: «الْمُوْتُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِيكُمْ ، وَرَائِكُمْ ») \* (١٠٠).

٢٥ - \*( كَانَ آدَمُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَبْلَ أَنْ يُخْطِى ءَ أَمَلُهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَأَجَلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، فَلَمَّا أَصَابَ الْخَطِيئَةَ حَوَّلَ فَجَعَلَ أَمَلَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَأَجَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ ») \* (١١١).

٢٦- \* ( وَقِيلَ : «لَوْ رَأَيْتَ الأَجَلَ وَمُرُورَهُ ،
 لَنسِيتَ الأَمَلَ وَغُرُورَهُ ») \* (١٢) .

٢٧- \*( قَالَ يَحْيَى بْنُ مُعَادٍ الرَّازِي: «الدُّنْيَا خَمْرُ

<sup>(</sup>۷) المستطرف (۱/۲۱۲).

<sup>(</sup>٨) جامع العلوم والحكم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٩) السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١٠) السابق، الصفحة نفسها.

<sup>(</sup>١١) احياء علوم الدين (٤/٣/٤).

<sup>(</sup>۱۲) المستطرف (۱/۱۱۲).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق (١١/ ٢٣٨).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (١٣٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٦٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٦٨).

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (١١/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٦) مداواة النفوس (١٠).

الشَّيْطَانِ، مَنْ سَكِرَ مِنْهَا لَمْ يُفِقْ إِلَّا فِي عَسْكَرِ الشَّيْطَانِ» (١). الْمُوْتِ» (١).

٢٨- \*(قِيلَ لِمُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعِ: كَيْفَ تَجِدُكَ قَصِيرَ الأَجَلِ، طَوِيلَ الأَمَلِ، مُسِيءَ الغَمَل)
 العَمَل)

٢٩ - \* ( قَالَ أَبُو العَتَاهِيَةِ:

أَرَى الدُّنْيَا لِلَنْ هِيَ فِي يَدَيْهِ

عَـذَابًا كُلَّمَا كَـثُرَتْ لَدَيْهِ

تُهِينُ الْمُكُــرِمِينَ لَهَا بِصُـغْرٍ

وَتُكْرِمُ كُلَّ مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ

إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ شَيْءٍ فَدَعْهُ

وَخُدْ مَا أَنْتَ مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ ﴾ (٣).

٣٠- \* ( قَالَ الأَبْشِيهِيُّ:

أَيَا مَنْ عَاشَ فِي الدُّنْيَا طَوِيلًا

وَأَفْسنَى العُمْرَ فِي قِيلٍ وَقَالِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِيلِ وَقَالِ وَالْعِلْمِ وَالْعُلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْعِلْمِ وَالْ

وَجَـمْـعٍ مِنْ حَـرَامٍ أَوْ حَـلَالِ هَبِ الدُّنْيَا تُقَادُ إِلَيْكَ عَفْوًا

أَلَيْسَ مَصِيرُ ذَلِكَ لِلزَّوَالِ) \*(٤).

٣١- \* ( كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَخٍ لَـهُ: ﴿إِنَّ الْخُزْنَ عَلَى اللَّوْنَ الْخُزْنَ عَلَى اللَّوْنَ الْحَوْنَ مِنَ الإِنْسَانِ قَرِيبٌ، وَلِلنَّقْصِ فِي كُلِّ يَوْم مِنْهُ نَصِيبٌ ، وَلِلْبَلَاءِ فِي جِسْمِهِ دَبِيبٌ ، فَبَادِرْ كُلِّ يَوْم مِنْهُ نَصِيبٌ ، وَلِلْبَلَاءِ فِي جِسْمِهِ دَبِيبٌ ، فَبَادِرْ

قَبْلَ أَنْ تُنَادَى بِالرَّحِيلِ. وَالسَّلَامُ ») \* (٥)
٣٢ - \* ( قَالَ بَعْضُ الحُكَمَاءِ: «مَنْ كَانَتِ الأَيَّامُ وَاللَّيَالِي مَطَايَاهُ، سَارَتْ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَسِرْ) \* ( وَفِي هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: 
٣٣ - \* ( وَفِي هَذَا قَالَ بَعْضُهُمْ: وَمَا هَذِهِ الأَيَّامُ إِلَّا رَوَاحِلُ

يَحُثُّ بِهَا دَاعٍ إِلَى الْمُوْتِ قَاصِدُ وَأَعْجَبُ شَيْءٍ لَوْ تَأَمَّلْتَ أَنَّهَا

مَنَازِلُ تُطُوَى وَالْمُسَافِرُ قَاعِدُ) \* (٦)

٣٤- \* ( وَقَالَ آخَرُ:

وَيَا وَيْحَ نَفْسٍ مِنْ نَهَارٍ يَقُودُهَا

إِلَى عَسْكَرِ الْمُوْتَى وَلَيْلٍ يَذُودُهَا) \* (٧)

٣٥ - \* ( مِنْ كَلَامِ الْحُكَمَاءِ: "إِيَّاكُمْ وَطُولَ الْأَمَلِ فَإِنَّ مَنْ أَلْمَاهُ أَمْلُهُ أَخْزَاهُ عَمَلُهُ ") \* (٨).

٣٦- ﴿ قَالَ أَحَدُهُمْ: إِنَّ أَحَـبُ الأَشْيَاءِ إِلَى ابْنِ آدَمَ نَفْسُهُ، فَهُو رَاغِبٌ فِي بَقَائِهَا فَأَحَبُ لِذَلِكَ طُولَ الْعُمُرِ، وَأَحَبُ الْمَالَ لأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ فِي طُولَ الْعُمُرِ، وَأَحَبُ الْمَالَ لأَنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الأَسْبَابِ فِي دَوَامِ الصِّحَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا غَالِبًا طُولُ الْعُمُرِ، فَكُلَّما دَوَامِ الصِّحَّةِ الَّتِي يَنْشَأُ عَنْهَا غَالِبًا طُولُ الْعُمُرِ، فَكُلَّما أَحَسَ بِقُرْبِ نَفَادِ ذَلِكَ اشْتَدَ حُبُّهُ لَهُ وَرَغْبُتُهُ فِي دَوَامِهِ) ﴿ (٩) .

٣٧- \* (قَالَ أَحَدُهُمْ: يَسُرُّ الْفَتَى طُولُ السَّلَامَةِ وَالْبَقَا

فَكَيْفَ تَرَى طُولَ السَّلَامَةِ يَفْعَلُ

<sup>(</sup>٦) جامع العلوم والحكم (٣٣٤).

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٨) المستطرف (١/٢١١).

<sup>(</sup>٩) فتح الباري (١١/ ٢٤٥) وراجعه في المقدمة.

<sup>(</sup>١) جامع العلوم والحكم(٣٣٣).

<sup>(</sup>۲) المستطرف(١/١١٢).

<sup>(</sup>٣) أدب الدنيا والدين (١٢٢).

<sup>(</sup>٤) المستطرف (١/٣/١).

<sup>(</sup>٥) احياء علوم الدين (٤/ ٤٨٣).

يرُدُّ الفَتَى بَعْدَ اعْتِدَالٍ وَصِحَّةٍ

يَنُوءُ إِذَا رَامَ القِيامَ وَيُحْمَلُ) \* (١).
٣٨ - \* (قَالَ بَعْضُهُمْ:
مَآرِبُ كَانَتْ فِي الشَّبَابِ لأَهْلِهَا

عِذَابًا فَصَارَتْ فِي الْمَشِيبِ عَذَابًا) \* (٢٠). ٣٩ - \* ( وَقَالَ آخَرُ: قَدْ نَادَتِ الدُّنْيَا عَلَى نَفْسِهَا

لَوْ كَانَ فِي ذَا الْخَلْقِ مَنْ يَسْمَعُ

### كَمْ وَاثِقٍ بِالعَيْشِ أَهْلَكْتُـهُ

وَجَامِعٍ فَرَقَّتُ مَا يَخْمَعُ)\* (٣).

• ٤ - \* (عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ خَبَّابٍ نَعُودُهُ وَقَدِ اكْتَوى سَبْعَ كَيَّاتٍ فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمُ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصْبُنَا مَالاَ نَجِدُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ أَصَبْنَا مَالاَ نَجِدُ مَوْضِعًا إِلَّا التُّرَابَ، وَلَوْلاَ أَنَّ النَّبِيَ عَلِيْ فَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَوْمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُو يَبْنِي حَائِطًا لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُوْجَرُ فِي كُلِّ وَهُو يَبْغِي عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## من مضار «طول الأمل »

(١) نِسْيَانُ الآخِرَةِ وَمَا أَعَدَّ اللهُ فِيهَا مِنَ النَّعِيمِ الْلَقِيمِ لأَهْلِ طَاعَتِهِ وَمِنَ الْعَذَابِ الأَلِيمِ لأَهْلِ الْمُعَاصِي.

- (٢) قِلَّةُ الصَّبْرِ عَنِ الشَّهَ وَاتِ، وَشِدَّةُ الغَفْلَةِ عَنِ الطَّاعَاتِ.
- (٣) إِنَّ طُولَ الأَمَلِ يَجْلِبُ السَّعَادَةَ الظَّاهِرَةَ فِي الدُّنْيَا
- وَيَسْقِي صَاحِبَهُ كُؤُوسًا مُتْرَعَةً مِنَ اللَّذَّةِ الفَانِيَةِ. (٤) يُقْسِي الْقَلْبَ وَيُجِفُّ دَمْعَ العَيْنِ، وَيَنزِيدُ فِي شِدَّةِ الْخَرْصِ عَلَى الدُّنْيَا.
  - (٥) يَدْفَعُ إِلَى الْمُعَاصِي، وَيُبْعِدُ عَنِ الطَّاعَاتِ.
- (٦) بِهِ يَتَعَدَّى عَلَى الآخَرِينَ فَيَسْلِبُ الْحُقُوقَ، وَيَنْتَهِكُ الْحُرُمَاتِ.

<sup>(</sup>١) فتح الباري(١١/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) الفوائد (٦٢).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق (٨٠).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١٠(٥٦٧٢) واللفظ له، ومسلم (٢٦٨١).

### الطيش

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 0      | ۴        | _      |

#### الطيش لغة:

الطَّيْشُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: طَاشَ الشَّيْءُ يَطِيشُ، وَهُو مَا ثُحُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (طي ش) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الخِفَّةِ وَمِنْ ذَلِكَ طَاشَ السَّهْمُ عَنِ الهَدَفِ إِذَا لَمْ يُصِبْهُ، كَأَنَّهُ خَفَّ وَطَاشَ وَطَارَ، وَقِيلَ مَعْنَاهُ: عَدَلَ (عَنِ الْغَرَضِ) وَلَمْ يَقْصِدُ لِلرَّمِيَّةِ، وَأَطَاشَهُ الرَّامِي، وَالطَّيْشُ أَيْضًا: وَلَمْ يَقْصِدُ لِلرَّمِيَّةِ، وَأَطَاشَهُ الرَّامِي، وَالطَّيْشُ أَيْضًا: النَّرَقُ.

وَقَالَ اللَّيْثُ: الطَّيْشُ: خِفَّةُ العَقْلِ، وَالوَصْفُ مِنْ ذَلِكَ طَائِشٌ مِنْ قَوْمٍ طَاشَةٍ، وَطَيَّاشٌ مِنْ قَوْمٍ طَاشَةٍ، وَطَيَّاشٌ مِنْ قَوْمٍ طَاشَةٍ، وَطَيَّاشٌ مِنْ قَوْمٍ طَيَّاشَةٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: طَيْشُ العَقْلِ: ذَهَابُهُ حَتَّى كَيْهُلَ صَاحِبُهُ مَا يُحَاوِلُ، وَطَيْشُ الحِلْمِ خِفَّتُهُ، وَطَيْشُ الحِلْمِ خِفَّتُهُ، وَطَيْشُ السَّهُمِ: جَوْرُهُ عَنْ سَنَنِهِ، وَفِي حَدِيثِ الحِسَابِ السَّهُمِ: جَوْرُهُ عَنْ سَنَنِهِ، وَفِي حَدِيثِ الحِسَابِ (فَطَاشَتِ السِّجِلَّاتُ وَثَقَلَتِ البِطَاقَةُ» أَيْ خَفَّتْ (فَطَارَتْ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: (فَانَتْ يَدِي وَطَارَتْ، وَفِي حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: (فَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ »، مَعْنَاهُ: تَخِفُ وَتَتَنَاوَلُ (الطَّعَامَ) مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَسُئِلَ عَنِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَسُئِلَ عَنِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَسُئِلَ عَنِ السَّكْرِ فَقَالَ: (إِذَا طَاشَتْ رِجُلاهُ وَاخْتَلَطَ كَلاَمُهُ » (١).

### • الطيش اصطلاحًا:

الطَّيْشُ مِثْلُ السَّفَهِ ، وَهُوَ سُرْعَةُ الْغَضَبِ مِنْ

يَسِيرِ الأُمُورِ، وَالْمُبَادَرَةُ بِالطَّيْشِ، وَالإِيقَاعُ بِالْمُؤْذَى ، وَاللَّيْصَ فَرَدٍ ، وَالسَّرَفُ فِي المُؤْذَى ، وَالسَّرَفُ فِي المُقُورِ ، وَإِظْهَارُ الْجَزَعِ مِنْ أَدْنَى ضَرَدٍ ، وَإِظْهَارُ الْجَزَعِ مِنْ أَدْنَى ضَرَدٍ ، وَالسَّبُ الفَاحِشُ (٢) .

وَقِيلَ : هُــوَ اسْتِعْهَالُ الْقُوَّةِ الفِكْــرِيَّـةِ فِيهَا لاَ يَنْبَغِي، وَكَمَا لاَ يَنْبَغِي (٣).

### حكم الطيش:

قَالَ الْجَاحِظُ: وَهَذَا الْخُلُقُ مُسْتَقْبَحُ مِنْ كُلِّ أَخَدٍ إِلَّا أَنَّهُ مِنَ الْلُّوكِ وَالرُّوْسَاءِ أَقْبَحُ ، وَعَلَى هَذَا فَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ تَرَتَّبَ عَلَي الطَّيْشِ مُحَرَّمٌ كَانَ مُحَرَّمًا ، وَإِذَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ مَكْرُوهُ كَانَ مَكْرُوهُ كَانَ مَكْرُوهُ كَانَ مَكْرُوهُ كَانَ مَكْرُوهُ لَا وَهُو عَلَى كُلِّ حَالٍ مُسْتَقْبَحٌ وَفِي كُلِّ حَالٍ مُسْتَقْبَحٌ وَفِي كُلِّ حَالٍ مُسْتَقْبَحٌ وَفِي كُلِّ حَالٍ مُسْتَقْبَحُ وَفِي كُلِّ وَقْتٍ مُسْتَرْذَلُ ، فَكَمْ مِنْ طَائِشِ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ كُلِّ وَالْمَقِي بِهِ فِي عِدَادِ الظَّلَمَةِ أَهْلَكَ صَاحِبَهُ وَحَرَمَهُ النَّجَاةَ وَأَلْقَى بِهِ فِي عِدَادِ الظَّلَمَةِ الْفَسَقَة.

[للاستزادة: انظر صفات: الحمق - اتباع الهوى - السفاهة - العجلة - شرب الخمر - الله و واللعب - التهاون.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التأني \_ الحلم \_ الرفق \_ مجاهدة النفس \_ محاسبة النفس \_ الوقار].

<sup>(</sup>٢) انظر تهذيب الأخلاق للجاحظ (٩٠) بتصرف.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ( ٣٧).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٣/ ٤٣٧) ، الصحاح (٣/ ١٠٠٩) ، وتهذيب اللغة (١١/ ٣٩٢) ، النهاية لابن الأثير (٣/ ٣٩٣) ، واللسان (٤/ ٣٧٣) ط. دار المعارف .

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الطيش» معنَّى

١- \*(عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدُ اللهِ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_
 أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ الله \_ عَزَّ وَجَلَّ \_
 لَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْخَرَقِ، وَإِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا أَعْطَاهُ الرِّفْقَ. مَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يُحْرَمُونَ الرَّفْقَ إِلَّا حُرِمُوا») \*

٢ - \* (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : إِذَا حَدَّثُتُكُمْ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ ، فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ
 أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْه، وَإِذَا حَدَّثُتُكُمْ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ كُمْ فَإِنَّ الْحَرْبَ خُدْعَةٌ. سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ

يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ (٢)، مَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ (٢)، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ (٣)، يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ (٤)، يَمُرُقُ وَنَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يَمْرُقُ وَنَ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَا نُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ إِيمَا نُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ إِنِي قَتْلِهِمْ أَجْرًا لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ») \*

٣- \* (عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «التَّأَنِّ مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللهِ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ اللهِ، وَمَا مِنْ شَيْءِ الشَّيْطَانِ، وَمَا أَحَـدٌ أَكْثَرَ مَعَاذِيرَ مِنَ الله، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْحَمْدِ») \* أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْحَمْدِ») \* أَحَبُ إِلَى اللهِ مِنَ الْحَمْدِ») \*

# من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «الطيش»

٤ - \*(بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -:
 أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ رَعِيَّتِهِ اشْتَكُوْا مِنْ عُمَّالِهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُوَافُوهُ، فَلَمَّا أَتَوْهُ قَامَ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيهِ، ثُمَّ قَالَ:
 «أَيُّهَا النَّاسُ، أَيْتُهَا الرَّعِيَّةُ، إِنَّ لَنَا عَلَيْكُمْ حَقًّا،
 النَّصِيحَةُ بِالْغَيْبِ، وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْخَيْرِ، أَيَّهَا الرُّعَاةُ إِنَّ لَنَا عَلَيْ الرُّعَاةُ إِنَّ النَّصِيحَةُ بِالْغَيْبِ، وَالْمُعَاوَنَةُ عَلَى الْخَيْرِ، أَيَّهَا الرُّعَاةُ إِنَّ النَّعِيبَةِ مَا الرَّعَاةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ، أَيَّهَا الرُّعَاةُ إِنَّ اللَّهُ عَلَى الْخَيْرِ، أَيَّهَا الرُّعَاةُ إِنَّ اللهَ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْعَنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى الْعُلَالِ عَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَى الْعُلِيْمِ الْعَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى الْعَلَيْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَامِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ال

لِلرَّعِيَةِ عَلَيْكُمْ حَقَّا، فَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَا شَيْءَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ وَلَا أَعَزُّ مِنْ حُلْمِ إِمَامٍ وَرِفْقِهِ، وَلَيْسَ جَهْلٌ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ وَلَا أَعَزُّ مِنْ حُلْمِ إِمَامٍ وَرَفْقِهِ، وَلَيْسَ جَهْلٌ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ وَلَا أَغَمَّ مِنْ جَهْلِ إِمَامٍ وَخَرَقِهِ») \* (٧).

٢ ـ \* ( قَالَ أَبُو مَنْصُورٍ : « الْأَنَاةُ حِصْنُ السَّلَامَةِ وَالْعَجَلَةُ مِفْتَاحُ النَّدَامَةِ») \* (^^).

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيمشي في مجمع النزوائد (۸/ ۱۸)، وقال: في الصحيح منه « من يحرم الرفق يحرم الخير»، ثم قعال: رواه الطبراني ورجاله ثقات، وهو عند الطبراني في الكبير (۲/ ۳۰۱)/ ۲۲۷٤.

<sup>(</sup>٢) حدثاء الأسنان: أي صغارها.

<sup>(</sup>٣) سفهاء الأحلام: أي ضعفاء العقول.

<sup>(</sup>٤) يقولون من قول خير البرية : أي من القرآن.

<sup>(</sup>٥) البخاري\_الفتح ٦(٣٦١١).

<sup>(</sup>۲) أبسو يعلى (٤/ ٢٠٦)/ ٤٢٤، والبيهقسي (١٠٤/١٠) و أبسو يعلى (١٠٤/١٠) و البيهقسي (١٧٩٥)، وحسنه وذكره الألباني في الصحيحة (٤/ ٤٠٤)/ ٣٠٠٨، والترغيب والترهيب في صحيح الجامع (٣/ ١٨٤)، وقال المنسذري: رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٩/٨): رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٧) إحياء علوم الدين (٣/ ١٨٦).

<sup>(</sup>٨) التمثيل والمحاضرة (٢٢٠).

وَمَطِيَّةُ الذُّنُوبِ») \* (٢).

• ٥ - \* ( قَالَ ابْنُ الْمُعْتَةِ : جَهْلُ الشَّبَابِ

مَعْذُورٌ وَعِلْمُهُ مَحْقُورٌ ﴾ (٣).

 ٣ - \*( وقَالَ : «التَّأَنِّي مَعَ الْخَيْبَةِ خَيْرٌ مِنَ التَّهَوُّرِ مَعَ النَّجَاحِ ") \* (١).

• ٤ - \* ( وَقَالَ أَيْصًا: « الشَّبَابُ مَظِنَّةُ الجَهْلِ،

## من مضار «الطيش»

(١) ضَيَاعُ حَقِّ الْمَرْءِ.

(٢) عَدَمُ احْتِرَامِ النَّاسِ لَهُ.

(٣) ضَيَاعُ الثَّوَابِ.

(٤) فِيهِ طَاعَةٌ لِلشَّيْطَانِ.

(٥) مِنْ عَلاَمَاتِ السَّاعَةِ .

## الظلم

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١٩     | ٦٨       | 19.    |

## الظُّلْمُ لغة :

الظُّلْمُ اسْمٌ مِنْ ظَلَمَهُ ظَلْمًا، مِنْ بَابِ ضَرَبَ، وَمَظْلِمَةً بِفَتْحِ الْمِيمِ وَكَسْرِ اللَّامِ، وَتُبْعَلُ الْمُظْلِمَةُ اسْمًا لِلَا تَطْلُبُهُ عِنْدَ الظَّالِمِ، كَالظُّلَامَةِ بِالضَّمِّ، وَظَلَّمْتُهُ بِالتَّشْدِيدِ، نَسَبْتُهُ إِلَى الظُّلْمِ، وَأَصْلُ الظُّلْمِ، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ نَسَبْتُهُ إِلَى الظُّلْمِ، وَأَصْلُ الظُّلْمِ، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَفِي الْمُثَلِ «مَنِ اسْتَرْعَى الذِّئْبَ فَقَدْ ظَلَمَ» (۱).

وَأَصْلُ الْمَادَّةِ يَدُلُّ عَلَى أَصْلَيْنِ، يَقُولُ ابْنُ فَارِسِ: «الظَّاءُ وَالسَّامُ وَالْمِيمُ أَصْلَانِ صَحِيحَانِ، أَحَدُهُمَا خِلْكُ وَالشَّاءِ وَالنَّورِ، وَالآخَرُ: وَضْعُ الشَّيْءِ غَيْرَ مَوْضِعِهِ تَعَدِّيًا، فَالأَوَّلُ: الظُّلْمَةُ، وَالْجَمْعُ ظُلُهَاتٍ. مَوْضِعِهِ تَعَدِّيًا، فَالأَوَّلُ: الظُّلْمَةُ، وَالْجَمْعُ ظُلُهَاتٍ. وَالظَّلَامُ: الظَّلْمَةُ الظَّلْمَةُ وَقَدْ أَظْلَمَ الْمُكَانُ إِظْلَامًا، وَالأَصْلُ فِيهِ، وَضْعُ وَالظَّلَامُةُ ظُلْمًا. والأَصْلُ فِيهِ، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَيُقَالُ: ظَلَّمْتُ فُلَانًا، نَسَبْتُهُ إِلَى الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَيُقَالُ: ظَلَّمْ، وَانظَلَمَ، إِذَا احْتَمَلَ الظَّلْمَ، وَالظَّلْمَ، وَانظَلَمَ، وَانظَلَمَ، وَالطَّلُهُ مِنْ مَظْلِمَتِكُ الظَّلْمَ، وَالظَّلْمَ، وَالظَّلْمَ، وَالظَّلْمَةُ مِنْ مَظْلِمَتِكَ الظَّلْمَ، وَالظَّلْمَةُ مِنْ مَظْلِمَتِكَ وَطْبَهُ، إِذَا سَقَى مِنْهُ، قَبْلَ أَنْ وَدُلِكَ التَّرَابُ ظَلِيمٌ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ اللَّبَنِ ظَلَايمٌ أَيْضًا أَنْ يَرُوبَ وَيُخْرِجَ زُبْدَهُ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ اللَّبَنِ ظَلَايمٌ أَيْضًا أَنْ يَرُوبَ وَيُخْرِجَ زُبْدَهُ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ اللَّبَنِ ظَلَايمٌ أَيْضًا أَنْ يَرُوبَ وَيُخْرِجَ زُبْدَهُ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ اللَّبَنِ ظَلَايمٌ أَيْضًا أَنْ فَي مَنْهُ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ اللَّبَنِ ظَلَايمٌ أَيْضًا أَنْ يَرُوبَ وَيُخْرِجَ زُبْدَهُ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ اللَّبَنِ ظَلَايمٌ أَيْضًا أَنْ فَي مَنْهُ، وَيُقَالُ لِذَلِكَ اللَّبَنِ ظَلَايمٌ أَيْضًا أَيْمُ اللَّهُ اللَّالِ فَلَاكِ مَا لَالْمَاعِلَ فَي مِنْهُ الْمُقَالِدَةُ اللَّهُ مَنْ فَي فَالُ لِذَلِكَ اللَّبُنِ ظَلَالَهُمُ أَيْضًا أَلَى اللَّيْ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَلْكِ اللَّذَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْكُولُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْكُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْلَبُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤُمُ الْمُؤْمُ الْمُقَالُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

وَيَقُولُ الْجَوْهَرِيُّ: «ظَلَمَهُ يَظْلِمُهُ ظُلْمًا وَمَظْلِمَةً، وَأَصْلُهُ، وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوضِعِهِ وَالظُّلَامَةُ

وَالظَّلِيمَةُ وَالْطَلِمةُ: مَا تَطْلُبُهُ عِنْدَ الظَّالِمِ، وَهُــوَ اسْمُ مَا أَخِـذَ مِنْكَ مِنْكَ مَا أَخِـذَ مِنْكَ وَتَظَلَّمَ أَخِـذَ مِنْكَ وَتَظَلَّمَ فَكَانُ، أَيْ ظَلَمَنِي مَالِي، وَتَظَلَّمَ مِنْهُ، أَي اشْتَكَى ظُلْمَهُ.

وانْظَلَمَ ، أَيِ احْتَمَلَ الظُّلْمَ، وَالظِّلِّيمُ بِالتَّشْدِيدِ: الْكَثِيرُ الظُّلْمِ (٣).

وَقِيلَ: الظُّلْمُ التَّصَرُّفُ فِيهَا لَا يُمْلَكُ التَّصَرُّفُ فِيهِ، وَيُقَالُ فِي مُجَاوَزَةِ الْحَقِّ. وَيُقَالُ فِي الكَثِيرِ وَالْقَلِيلِ. وَلِهَذَا يُسْتَعْمَلُ فِي الذَّنْبِ الكَبِيرِ وَالذَّنْبِ الصَّغِيرِ وَمِنْ أَمْثَالِ العَرَبِ: مَنْ أَشْبَهَ أَبَاهُ فَهَا ظَلَمَ، قَالَ الأَصْمَعِيُّ: مَا ظَلَمَ أَيْ مَا وَضَعَ الشَّبَهَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ. وَفِي المَثَلِ: مَنِ اسْتَرْعَى النِّرِعْبَ فَقَدْ ظَلَمَ، وَفِي الْحَدِيثِ «لَزمُوا الطَّرِيقَ فَكَمْ يَظْلِمُوهُ اللَّهِ لَمْ يَعْدِلُواعَنْهُ. وَأَصْلُ الظُّلْم: الْجَوْرُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ، وَمِنْهُ فِي حَدِيثِ الوُّضُوءِ «فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَهَمَ اللَّهِ أَسَاءَ الأَدَبَ بِتَرْكِهِ السُّنَّةَ وَالتَأَدُّبَ بِأَدَبِ الشَّرْعِ، وَظَلَّمَ نَفْسَهُ بِمَا نَقَصَهَا مِنَ الثَّوَابِ بِتَرْدَادِ المَّرَاتِ مِنَ الْوُضُوعِ. وَالظُّلْمُ: النَّقْصُ. قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَمْ تَظْلِمُ مِنْهُ شَيْعًا ﴾ (الكهف/ ٣٣). وَالظُّلْمُ:الشِّركُ، وَفِي التَّنْزِيلِ العَـزِيزِ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيهَا نَهُمْ بِظُلْم ﴾ (الأنعام/ ٨٢) أَيْ بِشِرْكٍ. وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٥/ ١٩٧٧).

<sup>(</sup>١) المصباح المنير (١٤٦).

<sup>(</sup>٢) المقاييس (٣/ ٤٦٨، ٤٦٩).

(لقهان/ ١٣) يعني أَنَّ اللهُ تَعَالَى المُحْيِيَ المُمِيتَ الرَّزَاقَ المُنْعِمَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، فَإِذَا أَشْرَكَ بِهِ غَيْرَهُ فَذَلِكَ المنْعِمَ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، فَإِذَا أَشْرَكَ بِهِ غَيْرُهُ فَذَلِكَ أَعْظَمُ الظَّلْمِ؛ لأَنَّهُ جَعَلَ النِّعْمَةَ لِغَيْرِ رَبِّهَا. وَالظَّلْمُ: المَيْلُ عَنِ القَصْدِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: الْزَمْ هَذَا الصَّوْبَ وَلَا المَيْلُ عَنِ القَصْدِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: الْزَمْ هَذَا الصَّوْبَ وَلَا المَيْلُ عَنِ القَصْدِ، وَالْعَرَبُ تَقُولُ: الْزَمْ هَذَا الصَّوْبَ وَلَا تَظْلِمْ عَنْهُ، أَيْ لاَ تَجُرُ عَنْهُ، وَتَظَلَّمَ فُلانٌ إِلَى الحَلَكِم مِنْ فَلَانٍ فَكَ اللهِ فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ. فَلَانٍ فَظَلَّمَةُ تَظْلِماً: أَيْ أَنْصَفَهُ مِنْ ظَالِمِ فَأَعَانَهُ عَلَيْهِ. وَالظَّلَمَةُ، المَانِعُونَ أَهْلَ الحُقُوقِ حُقُوقَهُمْ. وَظَلَمَ الطَّلَمَةُ وَالظَّلَمَةُ وَالْطَلَمَةُ وَالظَّلَمَ وَالظَّلَمَةُ وَالظَّلَمَةُ وَالظَّلَمَةُ وَالْمَامُ وَالظَّلَمَ وَالظَّلَمَ وَالظَّلَمَةُ وَالْمَامِةُ وَالْمَامِةُ وَالْمَامِ وَهُو وَالْمَامِ وَالْمَلَلَمَةُ وَالظَّلَمَ وَالظَّلَمَةُ وَالْطَلَمَةُ وَالْمَامُ وَطَلَمَ وَالْمَالَمَةُ وَالطَّلَمَةُ وَالْطَلِمَةُ وَالْمَالَمُ وَطَلُومَ وَالْمَامُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالَمَ وَالْمَلِمَةُ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَالِمُ وَطَلُومَ وَالْمَالَمُ وَالطَلَيْمُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومَ وَالْمَالِمَةُ وَالْمَلِمَةُ وَالْمَالِمُ وَطَلُومَ وَالْمَالُومُ وَالْمَالَمُ وَالْمَعْلَمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالَمُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمَالَمُ وَالْمُ الْمُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالُومُ وَالْمَالِمُ وَالْمَلْمُ وَالْمَالُومُ وَالْمُلْومَ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلِومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُؤْلُومُ وَالْمُ الْمُؤْلِومُ وَالْمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُومُ وَالْمُلْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُلُومُ وَالْمُ

### الظلم اصطلاحًا:

التَّصَـرُّفُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَـتِّ، أَوْ مُجَاوَزَةُ الْغَيْرِ بِغَيْرِ حَـتِّ، أَوْ مُجَاوَزَةُ الحَقِّ (٢).

وَقِيلَ: الظُّلْمُ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَفِي الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَفِي الشَّرِيعَةِ عِبَارَةٌ عَنِ التَّعَدِّي عَنِ الحَقِّ إِلَى الْبَاطِلِ وَهُوَ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيرِ وَمُجَاوَزَةُ وَهُوَ الْجَوْرُ، وَقِيلَ: هُوَ التَّصَرُّفُ فِي مِلْكِ الْغَيرِ وَمُجَاوَزَةُ الحَدَّ(٣).

وَقِيلَ: وَضْعُ الشَّيْءِ بِغَيْرِ مَحَلِّهِ بِنَقْصٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَوْ عَدُولٍ عَنْ زَمَنِهِ (٤٠).

وَقَالَ الرَّاغِبُ (فِي الْمُفْرَدَاتِ) "وَالظُّلْمُ عِنْدَ

أَهْلِ اللَّغَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ العُلَمَاءِ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمُنْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ. إِمَّا بِنُقْصَانٍ أَوْ بِزِيادَةٍ، وَإِمَّا بِعُدُولٍ عَنْ وَقْتِهِ، أَوْ مَكَانِهِ. وَالظُّلْمُ يُقَالُ فِي مُجَاوَزَةِ الْحُقِّ اللَّائِرَةِ، وَيُقَالُ فِي مُجَاوَزَةِ الْحُقِّ اللَّائِرَةِ، وَيُقَالُ فِيهَا يَكْثُرُ الْحَقِ اللَّائِرَةِ، وَيُقَالُ فِيهَا يَكْثُرُ وَفِيهَا يَقِلَ اللَّائِرَةِ، وَيُقَالُ فِيهَا يَكْثُرُ وَفِيهَا يَقِلَ اللَّائِرَةِ، وَيُقَالُ فِيهَا يَكْثُرُ وَفِيهَا يَقِلَ اللَّائِرَةِ، وَيُقَالُ فِي النَّذَنْبِ الصَّغِيرِ (٥).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الظُّلْمُ هُوَ الانْحِرَافُ عَنِ الْعَدْلِ وَلِذَلِكَ حُدَّ بِأَنَّهُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمَحْصُوصِ بِهِ، وَقَدْ يُسَمَّى هَذَا الانْحِرَافُ جَوْرًا، وَلَاَ كَانَتِ الْعَدَالَةُ تَجْرِي بَحْرى النُقْطَةِ مِنَ الدَّائِرةِ فَإِنَّ كَانَتِ الْعَدَالَةُ تَجْرِي بَحْرى النُقْطَةِ مِنَ الدَّائِرةِ فَإِنَّ كَانَتِ الْعَدَالَةُ وَلاَنْحِرَافُ عَدُوانٌ وَطُعْيَانٌ وَالانْحِرَافُ عَنْها فِي بَعْضِ جَوَانِبَها جَوْرٌ وَظُلْمٌ، وَالظُّلْمُ أَعَمُّ هَذِهِ الأَلفَاظِ اسْتِعْهَاللَّان.

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: الظُّلْمُ وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَالتَّصَوُّفُ فِي حَقِّ الْغَيْرِ، وَمُجَاوَزَةُ حَدِّ الشَّارِع (٨٠).

<sup>(</sup>٤) التوقيف على مهات التعاريف (٢٣١)، والمفردات للراغب(٣٠٥).

<sup>(</sup>٥) المفردات (٣٠٥).

<sup>(</sup>٦) الذريعة (٣٧٥).

<sup>(</sup>٧) تهذيب الأخلاق (٣٤).

<sup>(</sup>٨) الكليات (٩٤).

<sup>(</sup>۱) لسان العرب ، لابن منظور (۲۱/ ۳۸۳ ۳۸۰) ، وانظر: نزهة الأعين. والنواظر (۲۲۱ ۲۲۸) ، النهاية ، لابن الأثير (۳/ ۱۹۱۱ ۲۲۲) بصائر ذوى، والتمييز (۳/ ۱۹۲۱).

<sup>(</sup>٢) انظر: دليل الفالحين (١/ ١٤٥)، جامع العلوم والحكم (٢١١).

<sup>(</sup>٣) التعريفات للجرجاني (٤٨).

دَرَجَاتُ الظُّلْم:

قَالَ الرَّاغِبُ: لَـهَا كَانَ الظُّلُمُ تَرُكَ الْحَقِّ الْجَارِي عَنْهَا إِمَّا قَرِيبًا عَرْى النَّقْطَةِ مِنَ الدَّائِرَةِ صَارَ الْعُدُولُ عَنْهَا إِمَّا قَرِيبًا وَإِمَّا بَعِيدًا، فَمَنْ كَانَ عَنْهُ (عَنِ الْحَقِّ) أَبْعَدَ كَانَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ أَصْعَب، وَلِذَلِكَ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُ مُ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (النساء / ٦٠) تنبيها إلى أَنَّ يُضِلَّهُ مُ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴾ (النساء / ٦٠) تنبيها إلى أَنَّ الشَّيْطَانَ مَتى أَمْعَنَ بِمِمْ فِي الْبُعْدِ مِنَ الْحَقِ صَعُب عَلَيْهِمْ حِينئِذِ الاَهْتِذَاءُ أَنْ .

وَعَلَى هَذَا فَمَنْ كَانَ إِلَيْهِ (أَيْ إِلَى الْحَقِّ) أَقْرَبَ كَانَ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ أَسْهَلَ، وَمِنْ ثَمَّ فَلْيَحْذَرِ الظَّالِمُ الْمُبْتَدِىءُ مِنَ التَّادِي فِي ظُلْمِهِ حَتَى يُعْطِي لِنَفْسِهِ فُرْصَةَ النُّجُوعِ إِلَى الْحَقِّ.

أَنْوَاعُ الظُّلم:

قَالَ بَعْضُ الْحُكَمَاءِ: الظُّلْمُ ثَلَاثَةٌ: الأَوَّلُ: ظُلْمٌ يَنْ الْإِنْسَانِ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالَى، وَأَعْظَمُهُ الْكُفْرُ وَالشِّرْكُ وَالنِّسْرِكُ وَالنِّسْرِكُ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَالنِّفَاقُ، وَلِـذَلِيكَ قَالَ: ﴿إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَالنِّفَاقُ، وَلِـذَلِيكَ قَالَ: ﴿إِنَّ الشِّرِكَ لَظُلْمٌ مَظِيمٌ وَلِيهِ ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ ﴾ (هود/ ۱۸). وَالثَّانِي: ظُلْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، الظَّالِينَ ﴾ (هود/ ۱۸). وَالثَّانِي: ظُلْمٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، وَإِيَّاهُ قَصَدَ بِقَ وْلِهِ ﴿وَجَزَاءُ سَيِّهَ سَيِّئَةٌ سَيِّئَةٌ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿إِنَّهُ وَإِيَّاهُ وَصَدَ بِقَ وْلِهِ ﴿ إِنَّهُ السَّيلُ عَلَى اللَّيلِينَ ﴾ (الشورى/ ٤٠) وَبِقَـوْلِهِ ﴿إِنَّهُ وَالنَّالِينَ ﴾ (الشورى/ ٢٤). الشَّيلُ عَلَى اللَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ ﴾ (الشورى/ ٢٤). وَالثَّالِيثُ وَايَنْ نَفْسِهِ، وَإِيَّاهُ قَصَدَ بِقَوْلِهِ ﴿ ظَلَمْتُ وَايَنْ نَفْسِهِ ، وَإِيَّاهُ قَصَدَ بِقَوْلِهِ ﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ ﴾ (فاطر/ ٣٢) وَقَوْلِهِ ﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ ﴾ (فاطر/ ٣٢) وَقَوْلِهِ ﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ ﴾ (فاطر/ ٣٢) وَقَوْلِهِ ﴿ ظَلَمْتُ نَفْسِهِ ﴾ (القصص/ ١٦).

وَكُلُّ هَذِهِ الشَّكَاثَةِ فِي الْحَقِيقَةِ ظُلْمٌ لِلنَّفْسِ، فَإِنَّ الإِنْسَانَ فِي أَوَّلِ مَا يَهُمُّ بِالظُّلِم فَقَد ظَلَمَ نَفْسَهُ (٢).

## • أنواعُ الظَّلَمةِ:

أَمَّا أَنْوَاعُ الظَّلَمَةِ فَتَلَاثَةٌ:

١ - الظَّالِمُ الأَعْظَمُ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَدْخُلُ تَحْتَ شَرِيعَةِ اللهِ تَعَالَى وَإِيَّاهُ عَنَى بِقَوْلِهِ ﴿إِنَّ الشِّسِرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ (لقهان/ ١٣).

٢ - الظَّالِمُ الأَوْسَطُ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَلْتَزِمُ حُكْمَ السُّلْطَانِ «أَيْ فِيها وَضَعَهُ السُّلْطَانُ مِنْ أَنظِمَةٍ لِتَيْسِيرِ الشَّلْطَانُ مِنْ أَنظِمَةٍ لِتَيْسِيرِ الْخَيَاةِ وَلَا يَتَعارَضُ مَعَ أَحْكَامِ الشَّرْع».

٣- الظَّالِمُ الأَصْغَرُ، وَهُو الَّذِي يَتَعَطَّلُ عَنِ المَّكَاسِ وَالأَعْمَالِ، فَيَأْخُذُ مَنَافِعَ النَّاسِ، وَلاَ يُعْطِيهِمْ مَنْفَعةً، وَمَنْ خَرَج عَنْ تَعَاطِي الْعَدْلِ بِالطَّبْعِ وَبِالْحُلُقِ وَالتَّصَنُّعِ وَالرِّياءِ وَالرَّغْبَةِ وَالرَّهبَةِ. فَقَدِ انْسَلَخَ عَنِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَمَتَى صَارَ أَهْلُ كُلِّ صُقْعٍ عَلَى ذَلِكَ عَنِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَمَتَى صَارَ أَهْلُ كُلِّ صُقْعٍ عَلَى ذَلِكَ عَنِ الإِنْسَانِيَّةِ، وَمَتَى صَارَ أَهْلُ كُلِّ صُقْعٍ عَلَى ذَلِكَ فَتِهَارَشُوا وَتَعَالَبُوا وَأَكَلَ قويَّهُمْ مُنعِيفَهُمْ، وَلَمْ يَبْقَ فِيهِمْ أَثَرُ قَبُولٍ لِمَنْ يَمْنَعُهُمْ وَيَصُدُّهُمْ عَنِ الفَسَادِ فَقَدْ فَي مُنعِيفَهُمْ عَنِ الفَسَادِ فَقَدْ فَيهِمْ أَثَرُ قَبُولٍ لِمَنْ يَمْنَعُهُمْ وَيَصُدُّهُمْ عَنِ الفَسَادِ فَقَدْ جَرِرهُمْ اللهِ سُبْحَانَهُ فِي أَمْثَالِمِمْ هَلَاكُهُمْ عَنْ آخِوهِمْ (٣).

مَنْ يُسْتَعْمَلُ مَعَهُمُ الظُّلْمِ:

أَمَّا المُسْتَعْمَلُ مَعَهُمُ الظُّلْمُ فَخَمْسَةٌ:

الأَوَّلُ: (رَبُّ الْعِزَّةِ وَذَلِكَ حِينَ يُشْرَكُ بِهِ) إِذْ يَقْتَضِي الْعَدْلُ مَعْرِفَةَ تَوْحِيدِهِ وَأَحْكَامِهِ.

الثَّانِي: قُوى النَّفْسِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِعَدَمِ

<sup>(</sup>١) الذريعة (٣٥٧).

<sup>(</sup>۲) المفردات (۳۱۵،۳۱۵).

<sup>(</sup>٣) الذريعة ( ٣٥٨) بتصرف.

إِنْصَافِ الْعَقْلِ مِنَ الْهُوَى، وَيَقْتَضِي الْعَدْلُ أَنْ يَجْعَلَ الإِنْسَانُ هَوَاهُ مُسْتَسْلِمًا لِعَقْلِهِ، وَقَدْ قِيلَ أَعْدَلُ النَّاسِ مَنْ أَنْصَفَ عَقْلَهُ مِنْ هَوَاهُ.

الشَّالِثُ : أَسْلَافُ الإِنْسَانِ وَيَكُونُ ذَلِكَ بِتَرْكِ وَصَاياهُمْ وَعَدَم الدُّعَاءِ لَهُمْ.

الرَّابِعُ: مَنْ يُعَامِلُهُ مُ الإنْسَانُ مِنَ الأَحْيَاءِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ فِي أَدَاءِ الْحُقُوقِ، وَعَدَمِ الإِنْصَافِ فِي الْمُعَامَلَاتِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَجَمِيعِ الْمُعَاوَضَاتِ وَالإَجَارَاتِ.

الْخَامِسُ: عَامَّةُ النَّاسِ إِذَا تَـوَلَّى الْخُكْمَ بَيْنَهُمْ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي شَـأْنِ وَيَكُونُ ذَلِكَ فِي شَـأْنِ النَّصَفَةِ، وَذَلِكَ فِي شَـأْنِ الْوُلَاةِ وَالقُضَاةِ وَمَنْ إِلَيْهِمْ (١).

#### بين الظلم والجور:

يَرَى كَثِيرُونَ أَنَّ الْجَوْرَ وَالظُّلْمَ سَوَاءٌ، وَلَكِسنَّ الكَفَوِيَّ فَرَقَ بَيْنَهُمَ الْقَالَ:

· الظُّلْمُ: ضَرَرٌ مِنْ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ.

ء وَالْجَوْرُ: هُوَ خِلَافُ الاسْتِقَامَةِ فِي الْحُكْمِ.

### هل يجوز الانظلام:

أَطْلَقَ الرَّاغِبُ عَلَى قَبُولِ الظُّلْمِ مُصْطَلَحَ «الانْظِلَامِ» وَقَسَّمَهُ مِنْ حَيْثُ الْكَمِّيَّةُ وَمِنْ حَيْثُ الْكَمِّيَّةُ وَمِنْ حَيْثُ الْكَمِّيَّةُ وَمِنْ حَيْثُ الْكَمِّيَّةُ فَقَالَ:

تَرْكُ الْعَدْلِ إِلَى الظُّلْمِ عَمْدًا مَذْمُ ومٌ فِي جَمِيعِ الأَّدْءِ وَالْ وَالْخَارِجُ عَنْهُ إِلَى الظُّلْمِ مُسْتَسَوْجِبٌ بِقَدْدِ

خُرُوجِهِ سُخْطًا مِنَ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ - إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَهُ اللهُ بِعَفْوِهِ - أَمَّا الْخَارِجُ عَنْهُ (عَنِ الْعَدْلِ) إِلَى الانْظِلَامِ فَقَدْ يُحْمَدُ.

وَالانْظِلَامُ مِنْ حَيْثُ الكَمِّيَّةُ ثَلَاثَةُ أَضْرُبٍ:

١ - انْظِلَامٌ فِي الْمَالِ وَهُوَ الاسْتِخْـــذَاءُ لِلظَّالِمِ فِي
 أُخْـدْ مَالِه.

٢ - انْظِلَامٌ فِي الكَرَامةِ وَهُـوَ الاسْتِخْذَاءُ فِي
 بَخْسِ مَنْزِلَتِهِ مِنَ التَّعْظِيمِ.

٣ - انْظِلَامٌ فِي النَّفْسِ وَهُـوَ اسْتِخْذَاءٌ لِمَنْ يُؤْلِهُ،
 وَكَـلُّ وَاحِـدٍ مِنْ هَـذِهِ الثَّلَاثَةِ يَكُونُ مَحْمُودًا وَيَكُـونُ مَذْمُومًا.

# أَمَّا مِنْ حَيْثُ الْكَيْفِيَّةُ فَهُوَ ضَرْبَانِ:

الأَوَّلُ: عُمُودٌ، وَيُرَادُ بِهِ التَّغَاضِي عَنْ حَقِّ لَهُ فِي المَّالِ أَوِ النُّكَرَامَةِ، أَوِ النَّفْسِ بِقَدْرِ مَا يَحْسُنُ وَفِي وَقْتِ مَا يَحْسُنُ وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالانْخِدَاعِ وَالتَّغَافُلِ، وَهُوَ الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالانْخِدَاعِ وَالتَّغَافُلِ، وَهُوَ اللَّعَبَاوُيةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «مَنْ وَهُوَ اللهُ عَنْهُ -: «مَنْ خَدَعَكَ وَانْخَدَعْتَ لَهُ فَقَدْ خَدَعْتَهُ» وَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي خَدَعَكَ وَالنَّعَامُةُ وَإِنْ كَانَ فِي النَّفْسِ فَعَفْوٌ ، وَإِنْ كَانَ فِي النَّكْرَامَةِ فَتَوَاضُعٌ \* .

وَالثَّانِي: مَذْمُ ومٌ، وَهُ وَ الَّذِي إِنْ كَانَ فِي الْمَالِ فَعَبْنٌ وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ فَعَبْنٌ وَإِن كَانَ فِي النَّفْسِ وَالْكَرَامَةِ فَهَوانٌ وَمَذَلَّةٌ (٣٠).

حكم الظُّلْم:

قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ: الظُّلْمُ يَكُونُ بِأَكْلِ أَمْوَالِ

<sup>(</sup>٢) الكليات (٩٤).

<sup>(</sup>٣) الذريعة (٣٥٥) بتصرف.

<sup>(</sup>۱) انظر الذريعة (ص ٣٥٧) وقد ذكر الراغب هذه الأصناف الخمسة إِجْمالاً دُون تمثيل، وقمنا بذلك اعتهادًا على ما ذكره في أنواع العَدْلِ وَمَا يُسْتَعمل ذلك فيه (٣٥٣).

النَّاسِ وَأَخْذِهَا ظُلْمًا، وظُلْمُ النَّاسِ بِالضَّرْبِ وَالشَّسْمِ وَالشَّسْمِ وَالشَّسْمِ وَالتَّسْمِ وَالتَّعْمِ وَالتَّعَدِي وَالاسْتِطَالَةِ عَلَى الضُّعَفَاءِ، وَقَدْ عَدَّهُ الْكَبِيرَةَ السَّادِسَةَ وَالغِشْرِينَ. وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الآيَاتِ وَالأَحَاديثَ التَّي تَتَوَعَّدُ الظَّالِينَ، نَقَلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ قَوْلَهُ: لَا التَّي تَتَوَعَّدُ الظَّالِينَ، نَقَلَ عَنْ بَعْضِ السَّلَفِ قَوْلَهُ: لَا تَعْلِمِ الشَّلَفِ قَوْلَهُ: لَا تَعْلِمِ الشَّلَفِ قَوْلَهُ: لَا تَعْلِمِ الضَّعَفَاءَ فَتَكُونَ مِنْ شِرَارِ الأَقْوِيَاءِ ثُمَّ عَدَّ وَصُورًا مِنَ الظُلْم مِنْهَا:

- أُخْذُ مَالِ الْيَتِيم.
- الْمُاطَلَةُ بِحَقِّ عَلَى الإنْسَانِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْوَفَاءِ.
  - ظُلْمُ الْمُرْأَةِ حَقَّهَا مِنْ صَدَاقٍ وَنَفَقَةٍ وَكُسْوَةٍ.
    - ظُلْمُ الأَجِيرِ بِعَدَمٍ إِعْطَاءِ الأُجْرَةِ (١).

## الجور في القسمة أو تقويم الأشياء:

وَمِنَ الظُّلْمِ الْبَيِّنِ الْجَوْرُ فِي الْقِسْمَةِ أَوْ تَقْوِيمِ الْأَشْيَاءِ، وَقَدْ عَدَّهَا ابْنُ حَجَرٍ ضِمْنَ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: الْأَشْيَاءِ، وَقَدْ عَدَّهَا ابْنُ حَجَرٍ ضِمْنَ الْكَبَائِرِ، فَقَالَ: الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالسَّادِسَةُ وَالثَّلاثُونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمَائَةٍ، الْكَبِيرَةُ الْخَامِسَةُ وَالشَّلاثُونَ بَعْدَ الْأَرْبَعِمَائَةٍ، جَوْرُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَتِهِ وَالمُقَوِّمُ (الْمُثَمِّنُ لِلْأَشْيَاءِ) فِي جَوْرُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَتِهِ وَالمُقَوِّمُ (الْمُثَمِّنُ لِلْأَشْيَاءِ) فِي تَقْوِيمِهِ. بِدَلِيلِ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِصَحِيحٍ عَنْ تَقُويمِهِ. بِذَلِيلِ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدِصَحِيحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ

وَقِيهُ عَلَى بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ ... وَفِيهِ : " إِنَّ هَـذَا الْأَمْرَ فِي قُرَيْشٍ، إِذَا مَا اسْتُرْجِمُوا رَجُمُوا، وَإِذَا حَكَمُ وا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُ وا أَفْسَطُ وا (٢)، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُ وا أَفْسَطُ وا (٢)، وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْعِينَ». ثُمَّ قَالَ عَقِبَ ذَلِكَ: عَدُّ هَذَيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ لَمْ أَرَهُ، لَكِنَّهُ صَرِيحُ عَقِبَ ذَلِكَ: عَدُّ هَذَيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ لَمْ أَرَهُ، لَكِنَّهُ صَرِيحُ الْخَدِيثِ فِي الْأُولَى (أَيْ جَـوْرُ الْقَاسِمِ فِي قِسْمَتِهِ) الْخَدِيثِ فِي الْأُولَى (أَيْ جَوْرِ الْلْقَوِّمِ فِي تَقْوِيمِهِ) (٣). بَلْ وَقِياسُهَا فِي النَّانِي (أَيْ جَوْرِ الْلْقَوِّمِ فِي تَقْوِيمِهِ) (٣). بَلْ وَقِياسُهَا فِي النَّانِي (أَيْ جَوْرِ الْلْقَوِّمِ فِي تَقْوِيمِهِ) (٣). بَلْ هِمِي مِمَّا يَصْدُدُقُ عَلَيْهِ الْخَدِيثُ، لِأَنَّ الْجَوْرَ فِي الْقِسْمَةِ الْخَدَيثُ، لِأَنَّ الْجَوْرَ فِي الْقِسْمَةِ الْخَدَيثُ، لِأَنَّ الْجَوْرَ فِي الْقِسْمَةِ الْخُورَ فِي الْقَسْمَةِ الْخَدَةِ الْعَامَةِ يَشْمَلُ الْجُورُ فِي الْقِيمَةِ أَيْضًا اللَّعْنَةِ الْعَامَةِ يَشْمَلُ الْجُورَ فِي الْقِيمَةِ أَيْضًا الْأَنْصِبَاءِ وَفِي الْقِيمَةِ أَيْضًا الْكَانَةِ الْعَامَةِ يَشْمَلُ الْجُورُ فِي الْقِيمَةِ أَيْضًا الْكَانِهُ وَلِي الْقِيمَةِ أَيْضًا اللَّهُ وَالْكُورُ فِي الْقِيمَةِ أَيْضًا الْكَانِهُ وَلَى الْقَيمَةِ أَيْضًا الْكَانِهِ وَلَى الْقِيمَةِ أَيْضًا الْكَانِهُ وَالْمَرِيمَةِ الْمَامَةِ عَلَى الْمُعْتَةِ الْعَامَةِ وَلَيْهِ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَالِهُ الْمُعْتَقِيمُ الْكُورُ وَلِي الْمُعْتَقِيمِ الْقِيمِةِ الْمُعْتَقِيمِ الْقَالِقِيمَ الْمُعْتَقِيمُ الْقُولِ الْمُعْتَقِيمُ الْعُمْ الْعُلَامِيمَةِ الْقِيمِةُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْعُنْ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْعُنْ الْمُعْتَقِيمُ الْعُمْ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْعُنْ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقَامُ الْمُعْتَقِيمُ الْمُعْتَقُولُ الْمُعْتَعِيمُ الْعُمْ الْمُعْتَلُولُول

[ للاستزادة: انظر صفات: البغي - الشرك - العدوان - الحرب والمحاربة - الطمع - اتباع الهوى - الكبر والعجب - التطفيف - السرقة - التناجش - الغش - أكل الحرام.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: العدل والمساواة \_ الإنصاف \_ القسط \_ تكريم الإنسان \_ أكل الطيبات \_ القناعة \_ المراقبة].

<sup>(</sup>۱) الكبائر (۱۰۶ - ۱۱۰) باختصار وتصرف.

<sup>(</sup>٢) انظر صفة «القسط» (جـ ٨ص٣٥٣) من هذه الموسوعة.

<sup>(</sup>٣) مثال جور المُقَوِّم أَن تكون قيمة السِّلعة ١٠٠٠ ريال مثلا

فيقومها لصالح البائع بـ ١٢٠٠ أو لصالح المشتري بـ ٨٠٠ فقط.

<sup>(</sup>٤) الزواجر من اقتراف الكبائر (٢/ ١٩٢ ـ ١٩٣).

## الآيات الواردة في « الظلم »

الشرك أعظم الظلم والمشرك ظالم لنفسه والتوبة من الشرك بالإيمان:

وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ ١ مُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِنْكِ وَٱلْفُرْفَانَ لَعَلَّكُمْ نَهْتَدُونَ ١ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عِنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُم بِأَيِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوۤ إٰإِلَى بَارِيكُمْ فَأَقَنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِيكُمْ فَنَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ، هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ (إِنَّ) وَ إِذْ قُلْتُمْ مِنْمُوسَىٰ لَن نُوْمِنَ لَكَ حَقَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةُ فَأَخَذَ تُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ نَنظُرُونَ ﴿ فَا اللَّهُ الله ثُمَّ بَعَثْنَكُم مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ١ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْنَكُمُّ ۗ وَمَاظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوٓ أَأَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۞ وَإِذْ قُلْنَا ٱذْخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْبَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِنْتُمْ رَغَدَاوَآدْ خُلُواْ ٱلْبَابِ سُجَكَدًا وَقُولُواْ

(٣) البقرة : ١٢٤ مدنية

حِطَةٌ نَّغَفِرْ لَكُرْخَطَيْ كُمُّ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ فَسَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِلَ لَهُمْ فَأَنزَلْ اَعَلَى ٱلَّذِينَ ظِلَمُواْ رِجْزُامِنَ ٱلسَّمَآ وبِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ۞ (()

وَلَقَدْ مَا أَلْهِ مِلُ مِنْ بَعْدِهِ مُوسَىٰ فِأْلْبَيْنَتِ
فَمُ الْمَعْدُهُ مُ الْمِحْلُ مِنْ بَعْدِهِ مُوسَىٰ فَالْمِمُوك الله وَإِذْ أَخَذْ نَامِينَ فَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُورَ خُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِيقُوقِ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأَشْرِبُواْ فَي فَلُوبِهِمُ ٱلْمِحْلَ بِكُ فَرِهِمَ فَي فَي فَلُوبِهِمُ ٱلْمِحْلَ بِكُ فَرِهِمَ الْمِحْلُ بِكُ فَرِهِمَ قَلْ بِيقَالَ وَأَشْرِبُواْ فَي فَلُوبِهِمُ ٱلْمِحْلَ بِكُ فَرِهِمَ أَلْمِحْلَ بِكُ فَرِهِمَ أَلْمِحْلَ بِكُ فَرِهِمَ أَلْمِحْلَ بِكُ فَرِهِمَ أَلْمِحْلَ بِكُ فَرَهِمَ أَلْمِحْلَ بِكُ فَرْهِمَ أَلْمِحْلَ بِكُ فَرَهِمَ أَلْمِحْلَ بِكُ فَرَهِمَ أَلْمِحْلَ مَعْمَا يَا أَمْرُكُمُ مِلِا وَكُنْ تَكُمُ أَلْكَ الرَّا لَالْمَوْنَ وَلَا السَّاسِ فَتُمْنَوْا الْمَوْتَ وَلَا السَّاسِ فَتُمَنَّ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فَالْمَامِينَ وَالْكَامِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِي الطَّلِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِي الطَّلِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِي الطَّلِمِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِي الطَّلِمِينَ وَالْمَامِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِي الطَّلِمِينَ وَالْمَامِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِي الطَّلَمُ الْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِي الطَّلَمُ عَلَى مُ الْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ فِي الطَّلُومِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالَا الْمَلْمِينَ وَالْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمَامِينَ وَالْمِينَا الْمَامِينَ وَالْمِينَا وَالْمَامِينَ وَالْمِينَا الْمِ

٣ وَإِذِ الْبَتَلَىٰٓ إِرَهِ عَرَدَتُهُ مِيكَلِمَتِ فَأَتَمَ هُنَّ قَالَ إِنِّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّا قَالَ وَمِن ذُرِيَيِّ قَالَ لَا جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامُّا قَالَ وَمِن ذُرِيَيِّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿
 يَنَالُ عَهْدِى ٱلظَّلِمِينَ ﴿

(١) البقرة : ٥١ - ٥٩ مدنية

(٢) البقرة: ٩٢ – ٩٥ مدنية

- 3 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنْخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَ هُو مَكُونَ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَ هُو مَكُونَ اللَّهِ وَالَّذِينَ عَامَنُواۤ الْشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوۤ الْإِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ لِنَا الْقُوَّةَ لِلَهِ جَعِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٠) الْقُوَّةَ لِلَهِ جَعِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ (١٠)
  - ه- يَتَأْيَنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَنفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَكُمْ
     مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُّ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خُلَةً
     وَلَا شَفَعَةٌ وَٱلْكَفُرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ شَا
- آلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِى حَلَجَ إِبْرَهِ مَ فِ رَبِهِ وَ الْمَالَكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِي الْمَالُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِي الْمَالُكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِي الْمَالُكِ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ مُ رَبِي اللَّهُ مُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُسِ قَالَ إِبْرَهِ مُ مَ فَإِنَ اللَّهُ يَا إِنْ اللَّهُ مُسِ قَالَ إِبْرَهِ مُ مَ فَإِنَ اللَّهُ يَا إِنَّ اللَّهُ مُسِ قَالَ إِبْرَهِ مُ مُ فَإِنَ اللَّهُ يَا اللَّهُ مُسِ قَالَ إِبْرَهِ مُ الْمَالُ لِللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْلِهُ الللْلَّهُ الللْلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلِلْمُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْلَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللْمُؤْمِ اللللْمُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّلْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللَّلْمُ الْ
- ٧- إِذْ قَالَ اللّهُ يَكِعِسَى ٓ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ
  إِلَى وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ
  الَّذِينَ اتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ مُّ الَّذِينَ الْتَبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِلَى يَوْمِ الْقِيكَمَةُ مُّ اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللللللللل

- ذَ لِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْتِكَ مِنَ الْآيَتِ وَالذِّكِرِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الْأَنْ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ
- كَيْفَ يَهْدِى اللّهُ قُوْمًا كَفُرُواْ بَعْدَ إِيمَنهِمْ وَشَهِدُوَاْ اَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَ هُمُ الْبَيِّنَتُ وَ وَشَهِدُوَاْ اَنَّ الرَّسُولَ حَقُّ وَجَآءَ هُمُ الْبَيِّنَتُ وَاللّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ اللهِ الْفَلْمِينَ اللهِ الْفَلْمِينَ اللهِ وَالْمَكَيْبِ كَهَ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اللهِ وَالْمُلْمَ وَالْمَكَيْبِ كَهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ اللهِ اللهُ اللّهُ ا

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْـ لَحُواُ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيتُمْ ﴿ ﴿ ﴾

- ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِبَنِيَ إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِ يلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَءِ يلُ عَلَى نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلَ التَّوْرَ بَا فَا تَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَلْ فَأَ تُولُ فِي اللَّهُ وَرَبَاةٍ فَأَ تَلُوهَا إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ قَلْ فَأَ تُولُ فَا تَلُوهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَا اللَّهُ الْمُؤْمُ اللللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ
  - ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِى عَنْهُمْ آمَواْ لُهُمْ
     وَلاَ أَوْلَكُهُمُ مِّن ٱللَّهِ شَيْئًا
     وَأُولَكَيْهِ كَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِبِهَا خَلِدُونَ شَيْ

(٥) آل عمران: ٨٦ - ٨٩ مدنية

(٦) آل عمران: ٩٢ - ٩٤ مدنية

(٣) البقرة : ٢٥٨ مدنية

(٤) آل عمران : ٥٥ - ٥٨ مدنية

(١) البقرة : ١٦٥ مدنية

(٢) البقرة : ٢٥٤ مدنية

مَثَأُ مَا يُنفقُونَ في هَانِهِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَثَل ربيج فِهَاصِرُ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ 

١١- لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ اللَّهِ وَ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن (Y) يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءَ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيدٌ ١

> ١٢- سَنُلِقى فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعْبَ بِمَآأَشْرَكُواْبِٱللَّهِمَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ-سُلُطَكَنَّا وَمَأْوَلَهُمُ ٱلنَّاذُ وَبِئْسَ مَثْوَىٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

١٣- إن في خَلْق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْل وَٱلنَّهَارِ لَآيَنتِ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَبِ ١ ٱلَّذِينَ يَذَكُّرُونَ ٱللَّهَ قِيكَمًا وَقُعُو دَاوَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكُّرُونَ فِي خُلِقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ رَتَّنَا مَاخَلَقْتَ هَلْذَابِكِطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَاعَذَابَ لَنَّارِ اللَّهُ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدِّخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَنْتَهُ وَمَا لِلظَّٰلِلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ اللَّٰ الْسُلَّادِ اللَّٰ الْسُلَّادِ اللَّٰ اللَّٰ

16- يَسْتَلُكَ أَهْلُ الْكِئْبِ أَن تُنْزِلَ عَلَيْهِمْ كِنْبُا مِنَ ٱلسَّمَاءَ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٓ أَكْبَرُمِن ذَالِكَ فَقَالُوا أَرْنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ مُ الصَّاعِقَةُ بظُلْمهم ثُمُّ أَتَّخُذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَ تَهُمُ ٱلْبِيِّنَكُ فَعَفَوْنَاعَن ذَالِكُ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلُطَنَا مُبِينًا اللهُ

١٥- إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَلَلاً بَعِيدًا ١١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَالِيَهُدِيَهُمْ طَرِيقًا إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّهَ خَالِدِينَ فِهَآ أَبُداً وَكَانَ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ بَسِيرًا اللَّهُ

١٦- وَكُنَبْنَاعَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَانِ بِٱلْعَانِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُكَ بِإِلْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصُّ فَمَن تَصَدُّقَ بِهِ ـ فَهُوَكَ فَارَةٌ" لَهُ أُومَنِ لَمْ يَحَكُم بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُولَتَهِكَ

٧٧ - لَقَـُدُأُخَذُنَامِيثُونَ بَنِيَ إِسْرَاءِ بِلَ وَأَرْسَلُنَآ إِلَيْهِمْ رُسُلًا حُكُمًا جَآءَ هُمْ رَسُولُ بِمَالَاتَهُوَى أَنفُسُهُمْ فَريقاًكَذَّبُواْ وَفَرِيقاً يَقْتُلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

(١) آل عمران: ١١٦ – ١١٧ مدنية

(۲) آل عمران: ۱۲۸ – ۱۲۹ مدنية

(٦) النساء: ١٦٧ - ١٦٩ مدنية (٤) آل عمران: ١٩٠ – ١٩٢ مدنية (٥) النساء: ١٥٣ مدنية

(V) المائدة: ٥٥ مدنية

(٣) آل عمران: ١٥١ مدنية

وَحَسِبُوَا أَلَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ صَعْرِاً مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرُ إِمَا يَعْمَلُونَ ﴿ ثَلَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبِيَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَنَبِيَ إِسْرَةِ يِلَ اعْبُدُواْ اللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن الشَّرِقِ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَا وَنَهُ النَّارُّومَ الِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادِ ﴿ ثَنَى النَّارُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ ثَنَى الْمَالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ ثَنَى الْمَالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ ثَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِلْمَالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴿ إِنَّهُ الْمَالِمِينَ وَمُأْوَلُهُ الْمَالُولُونَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْمَالُولُولُهُ الْمُسْتِهُ وَمُأْوَلُهُ الْمُنْ الْمُعَالِمُ الْمَالُولُولُولُهُ الْمُنْ الْمُسْتِهِ الْمُؤْمِنِينَ اللّهُ الْمُنْ الْمُسْتِلُ الْمُنْ اللّهُ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الْكِتَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ
 الَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿
 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّنِ اَفْتَرَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ
 يَايَنَتِهِ عِإِنَّهُ لَا يُقْلِحُ الظَّلِامُونَ ﴿

19- وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَرِ مِن قَبْلِكَ فَأَخَذْ نَهُم فَرَعُونَ اللّهُ فَلَا أَسَاءَ وَالضّرَّاءِ لَعَلَهُمْ بَصَرْعُونَ اللّهُ فَلَوْلاً إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتَ فَلُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشّيَطِكُنُ مَاكَانُوا فَلُوبُهُمْ وَزَيْنَ لَهُمُ الشّيَطِكُنُ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ اللّهُ عَمْلُونَ اللّهُ فَلَا يَعْمَلُونَ اللّهُ فَكَمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ عَنَتَ فِي اللّهُ مَلْ اللّهُ وَوَا بِمَا أُوتُوا اللّهُ مَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْكُونَ اللّهُ فَلَا اللّهُ مَلْكُونَ اللّهُ فَا لَعْمَلُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْكُونَ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْكُونَا وَالْحَمَدُ لِلّهِ وَلَا اللّهُ مَلْكُونَا وَالْحَمْدُ وَلَا اللّهُ مَلْكُونَا وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا اللّهُ مَلْكُونَا وَاللّهُ مَلْكُونَا وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا اللّهُ مَلْكُونَا وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ مَلْكُونَا وَاللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

قُلْ أَرَءً يَتُمْ إِنْ أَخَذَ اللّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَدَرُكُمْ وَخَنُمَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَعْدَةً اللّهُ اللّهُ مَعْدَةً اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ مَعْدَةً اللّهُ مَعْدَةً اللّهُ مَا عَلَا عَلَا اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ مَا عَلَا اللّهُ مَا عَلَا عَلَا عَالِع

قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَنَكُمْ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِيمُونَ (ثَنَّ

رَإِذَارَأَيْتَ ٱلَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي ءَايَلِنَا فَأَعْرِضَ عَنْهُمُ مَحَقَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَامَايُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ خَقَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عَامَايُنسِينَكَ ٱلشَّيْطَانُ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ ٱلذِّحْرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ فَيْ فَلَا نَقْعُدُ بَعْدَ الذِيتَ كَرَى مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ فَيْ وَمَاعَلَى ٱلَّذِيبَ يَنَقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَمَاعَلَى ٱلَّذِيبَ يَنْقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَنَكِن ذِكْرَى لَعَلَّهُ مُ يَنَقُونَ فَي اللَّهُ مَا يَنْقُونَ فَي اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَنْقُونَ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَنْقُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَنْقُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا يَعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَالْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوٓ الْإِيمَانَهُ م يِظُلْمٍ
 أُولَتِيكَ لَمُهُمُ الْأَمْنُ وَهُم تُهْ تَدُونَ ﴿

٧٢- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِى

إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَقَّ وُمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ

اللَّهُ وَلَوْ تَرَى ٓ إِذِ الظَّلِيلِمُونَ فِي غَمَرَتِ ٱلمُوْتِ

وَالْمَكَتِكَةُ بَاسِطُوٓ أَلَيْدِيهِ مَّ أَخْرُونَ فَعَرَبُ ٱلمُونِ

وَالْمَكَتِكَةُ بَاسِطُوٓ أَلَيْدِيهِ مَ أَخْرُونَ عَذَابَ ٱلْهُونِ

بِمَا كُنتُمْ قَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيْرًا لَحْقِ

(٥) الأنعام: ٨٢ مكية

(٦) الأنعام : ٩٣ مكية

(٣) الأنعام : ٤٢ - ٤٧ مكية

(٤) الأنعام: ٦٨ - ٦٩ مكية

(۱) المائدة : ۲۰ – ۲۷ مدنية

(٢) الأنعام: ٢٠ - ٢١ مكية

٢٧- وَكَذَ لِكَ نُوكِي بَعْضَ الظّلِمِينَ بَعْضَا يَمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ الْكَالِمِينَ بَعْضَا يَمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ مَا كَذِي وَيُنذِرُ وَنَكُمْ رُسُلُ مِنكُمْ يَقَصُّونَ عَلَيْحَكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُ وَنَكُمْ لِقَآءَ يَقُصُّونَ عَلَيْحَكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُ وَنَكُمْ لِقَآءَ يَقُصُلُ مَعْذَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الل

٢٤ قُلْ يَقَوْمِ آعُ مَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِ كُمْ إِنِي عَامِلٌ الله عَلَيْ مَكَانَتِ كُمْ إِنِي عَامِلٌ الله فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وَعَلِقِبَهُ الله الدَّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّلِلِمُونَ (\*)
 الدَّارِّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ الظَّلِلِمُونَ (\*)

وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ

ءَ آلذَّ كَرَيْنِ حَرَّمَ آمِ ٱلْأُنشَيَيْنِ آمَّا ٱشْتَمَلَتْ
عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنشَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ
إِذْ وَصَّلَ كُمُ ٱللَّهُ بِهِنذَاً فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ
إِذْ وَصَلَ كُمُ ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ
افْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلُ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ
عِلْمِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّر لِمِينَ

- آن تَقُولُوَ النِّمَا أَنْزِلَ الْكِنْبُ عَلَى طَا يَفِتَيْنِ
مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَعَنفِلِينَ ﴿

اَوْتَقُولُوا لَوْ اَنَا آلْزِلَ عَلَيْنَا الْكِنْبُ لَكُنَّا اَهْدَىٰ
مِنْهُمُّ فَقَدْ جَاءَ حُم بَيِّنَةٌ مِن رَّيِّحُمُ
وَهُدَى وَرَحْمَةٌ فَعَنْ أَظْلَهُ مِمَّن كَذَب بِعَاينتِ
اللَّه وَصَدَى عَنْمُ الْسَنْجُزِي الَّذِينَ يَصَدِفُونَ
عَنْ ءَايكَنِنَا اللَّه وَالْعَدَى الْعَنْ الْعَلَامِ مِمَا كَانُوا يُصَدِفُونَ
عَنْ ءَايكِنِنَا اللَّه وَالْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُصَدِفُونَ
عَنْ ءَايكِنِنَا اللَّهُ وَالْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُصَدِفُونَ ﴿

عَنْ ءَايكِنِنَا اللَّهِ وَالْعَدَابِ بِمَا كَانُوا يُصَدِفُونَ ﴿

#### ٧٧\_ الْمَصَ

كِنْبُ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْدِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِن دَّتِكُوولَا تَنْبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا أَهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ مِن دُونِهِ أَوْلِيَا أَهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴾ وَكُم مِن قَرْيةٍ أَهْلَكُنْهَا فَجَاءَ هَا بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا فَعَمَ عَنَى مَن قَلْمَ مَن أَلْسُنَا إِلَا أَن قَالُوا فَا فَعَلَى مَا كُن دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا فَمَا كُن دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا فَمَا كُن دَعُونِهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَيْهِمْ وَلَيْسَا اللَّهِ مَا فَالُوا فَلَا كُنَا عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَا عَايِمِينَ ﴾ فَلَن مَلَا اللّهِ مَن فَقُلت مَوْدِيثُهُ وَلَا لَكُن فَلْكُ مَوْدِيثُهُ وَلَكُونَ فَي وَلَيْسَا اللّهُ مِن خَفْتُ مَوْدِيثُهُ أَلْمُولِي فَى اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللل

(۱) الأنعام: ۱۲۹ – ۱۳۱ مكية (۳) الأنعام: ۱۶۳ – ۱۶۴ مكية (٥) الأعراف: ۱ – ۹ مكية

(٢) الأنعام : ١٣٥ مكية (٤) الأنعام : ١٥١ – ١٥٧ مكيَّة

٨٧- فَمَنْ أَظَلَمُ مِمَّنِ ٱفَّرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِثَا يَدِهِ عَ الْمَا اللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِثَا يَدَهِ عَ الْمَا أَوْكَذَبُ بِثَا يَكُن اللَّهُ مَّ الْمُكَانُ مَا كُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَّا الْوَا أَنْ مَا كُن اللَّهُ مَا كُن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمَا أَنْ مَا كُن اللَّهُ مَا لُوا اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

٢٩ \_ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنْ لِنَا وَٱسۡ تَكۡبَرُواْ عَنْهَا لَانْفَنَّحُ لْهُمْ أَبُوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَمِّ ٱلْحِيَاطِ وَكَذَ لِكَ نَحْرَى ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ لَهُمُ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادُّوُ مِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِيَّ وَكَذَالِكَ نَعِزى ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ) وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَكِمِلُواْ ٱلصَّلِلحَاتِ لَانُكُلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُوْلَيْكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِهَا خَالِدُونَ ١ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُودِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْلِهُمُ ٱلْأَنْهَارُ وَقَالُواْ ٱلْحَامَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَالِهَاذَا وَمَاكُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَآ أَنْ هَدَننَا ٱللَّهُ لَقَدْجَآءَتْ رُسُلُ رَيِّنَا بِٱلْحَقِّ وَنُودُوۤ اأَن تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَابِمَاكُنتُمْ تَعُملُونَ ١ وَنَادَىٰۤ أَصْعَنْ ٱلْجُنَّةِ أَصْعَنَ ٱلنَّارِ أَن قَدْ وَحَدْنَا مَاوَعَدَنَارَبُنَاحَقًافَهَلَ وَجَدتُمُ مَّاوَعَدَرَبُكُمْ حَقًّا قَالُواْنَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ١

الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا وَهُم عِالْآخِرَةِ كَفِرُونَ ﴿ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُ وَعَلَى الْآعْرَافِ رِجَالُ يُعْرِفُونَ كُلَّا مِسِيمَ هُمُّ وَنَادَوْا أَصَحَبَ الْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ فِي مِن هُمُّ وَنَادَوْا أَصَحَبَ الْجَنَّةِ أَن سَلَمُ عَلَيْكُمُّ لَرْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ﴿ ﴿ وَإِذَا صُرِفَتُ أَبْصَدُهُمْ نِلْقَاءَ أَصِحَبُ النَّارِقَالُوارَبَنَا لَا يَجْعَلُنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿

أوَلَمْ يَهْدِلِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَوْلِهِمْ أَهْلِهِمَ أَصْبَنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَنَظَيْعُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ نَعْ مَا الْمَلْعُ عَلَى قَلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ نَعْ اللَّهُ عَلَى قَلْعُ مِنْ أَنْبَآيِهِا وَلَقَدْ بَلْكَ ٱلْقُرَىٰ نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِها وَلَقَدْ بَلْكَ الْقُرَىٰ نَقْصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآيِها وَلَقَدْ مِنْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْفِينَ إِنَّ مَكْ لَكُ لِلْكَ يَظِيعُ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمَحْفِينَ إِنَّ وَمَدْنَا لِأَحْتَ ثَرِهِم مِنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا لَا كَنْ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمَحْدِينَ إِنَّ وَمَدْنَا لِأَحْدَلُولُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُحْدِينَ إِنَّ وَمَدْنَا لِلْكَ يَظِيعُ أَلِلْكَ يَظِيعُ أَلِلْكَ عَلَيْهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَ إِن وَجَدْنَا أَلَى فَرَعُونَ وَمَا وَجَدْنَا إِلَى فَرْعُونَ اللَّهُ عَلَى مَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَعْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُوسَى مِنْ عَقْدِهُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَنْ عَلَى الْمَالِكُونَ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمَالِيلُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ عَلَى الْمَالِكُ اللَّهُ وَالْمَالِلَالَ الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ اللَّهُ عَلَى الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمَالِيلُولِيلُولُ اللَّهُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ الْمَالِكُ اللَّهُ الْمَالِيلِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِلَ الْمَالِيلُولُ الْمَالِكُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمُلْلِيلُولُ الْمُلْلِيلُولُ الْمِلْمُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمُ

٣١- وَاتَّخَدُ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِهِ مِ عِجْلاً جَسَدًا لَهُ خُوارُّ أَلَمْ يَرَوْا أَنَهُ لَا يُكِلِمُهُمْ وَلاَيَهْ دِيهِمْ سَكِيدًا أُتَّخَدُوهُ وَكَايَهُ دِيهِمْ سَكِيدًا أُتَّخَدُوهُ وَكَانُواْ ظَلْلِمِينَ الْإِنْ

قَالَرَبِّ أَغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكُ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِينَ شَ

٣٧- وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ٓءَاتَيْنَهُ ءَايَكِنِنَا فَٱسْلَخَ مِنْهَا فَأَنْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ ٱلشَّيْطِينُ فَكَانَ

مِنَ الْفَاوِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَلَدُ وَلَوَشِئْنَا لَرَفَعْنَهُ مِهَا وَلَكِنَّهُ وَأَخْلَدُ الْحَلَمُ الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَنَهُ فَمَثُلُهُ وَكَمْثُلِ الْحَلْمِ إِن تَعْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ الْمَثِلِ الْحَكْلِي إِن تَعْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ الْفَوْمِ اللَّذِينَ اللَّهِ مَثُلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنِنَا فَا قَصْصَ لَكَ اللَّهِ مَثَلًا الْقَوْمُ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَا لَكُمْ مُنَالًا الْقَوْمُ اللَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَئِنَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

٣٣- ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ ٱلْحَاجَ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِٱلْحَرَامِ

كَمَنْءَامَنَ بِأُللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ

ٱلظَّالِمِينَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِ سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمُولِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ هُمُ ٱلْفَايِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا عَظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأُولَيْكَ

يُكِشِّرُهُمْ رَبُّهُ مِرِحُ مَةِ مِنْهُ وَرِضُوَ نِ وَجَنَّتِ لَمُ الْمَانِي الْمُعَلِّمِ الْمَانِي الْمُتَعِيدُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

خُلْدِينَ فِيهَآ أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ ٓ أَجْرُ

عَظِيمٌ ١

يَّاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَخِذُوَا ءَابَاءَكُمُ وَإِخْوَنَكُمُ أُولِكَاءَ إِنِ اَسْتَحَبُّواً الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَنِ وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنْكُمٌ فَأُولَيَكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (\*) هُمُ الظَّلِمُونَ (\*)

٣٤- ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُ هُدِمِّنَا بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنَافِيَرِوَيَنَّهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمُّ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ

وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَ نَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ ٱللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴿

كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَةً وَأَكْثَرَ أَمَوَ لَا وَأَوْلَىدًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَقِكُو كَمَا اَسْتَمْتَعُ الَّذِينَ

مِن قَبْلِكُمْ بِخَلَنقِهِ مُروَخُضَتُمْ كَٱلَّذِى حَسَاضُوٓا أُ أُوْلَتَهِكَ خَيِطَتَ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ ٱلْدَيَأْتِهِمْ نَسَأَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثُمُودَ وَقَوْمِ إِبْرُهِمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَ تِأَلَنَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَكْتِّ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنَ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿

أَفَ مَنُ أَسَّ سَ بُنْكِنَهُ، عَلَىٰ تَقُوىٰ مِن اللَّهِ وَرضُوانِ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَكَ بُنْيَكِنَهُ عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَادٍ فَأَنْهَارَ بِدِ عِي نَارِجَهَنَّمْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ الْمَالَظُولِمِينَ اللَّهُ \* `

٣٦- وَلَقَدْ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّاظُلَمُواْ وَجَآءَ تَهُمْ رُسُلُهُ مِ بِٱلْبِيَنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَلِكَ نَجَزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٧ - وَمَاكَانَ هَلَاا ٱلْقُرْءَ انُ أَن يُفَتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَكِنَ تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدُيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِئَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ أُمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَكَةُ قُلُ فَأَتُواْ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَأَدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنْهُمْ صَادِقِينَ (اللَّهِ

بَلْكَذَّبُواْ بِمَالَرْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ -وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأُو لِلَّهُۥ كَذَلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلُهِ مِّ فَٱنظُرَ كَيْفَ كَاكَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ النَّا وَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُم مَّن لَّا يُؤْمِر بُ بِهِ ـ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِنكَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ أَنتُه بَرِيَثُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَناْبِرِيٓ ءُمِّمَّاتَعُمَلُونَ وَمِنْهُم مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنَتَ تُسُمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعْقِلُونَ ١ وَمِنْهُم مِّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْيَ وَلَوْ كَانُواْ لَا يُبْصِرُونَ شَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ ٱلنَّاسَ شَنْعًا وَلَيْكِنَّ ٱلنَّاسَ

أَنفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللّ

وَنَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّوَيلْبَثُوٓ أَإِلَّا سَاعَةً مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمُ قَدْ خَسِرَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَآءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهتدِينَ ١

وَ إِمَّا نُرِينَكَ بَعُضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَنُوفَيَّنَكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدُ عَلَى مَايَفْعَلُونَ ﴿ إِنَّا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١ وَيَقُولُونَ مَتَى هَنَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُعُ صَدِقِينَ (إِنا) قُللَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَآءَ ٱللَّهُ لِكُلْ أُمَّةٍ أَجَلُّ إِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ فَلَا نَسْتَغْجِرُونَ سَاعَةً وَلَايَسْتَقْدِمُونَ (إِنَّ )

قُلْ أَرَءَ يَسْمُ إِنْ أَسَكُمُ عَذَا بُهُ بِيكَتَّا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَءَ امَنهُ بِهِ ﴿ ءَ ٱلْنُنَ وَقَدَ كُنهُ بِهِ ، تَشْتَعْجِلُونَ ۞ شُمَّ قِيلَ لِللَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هُلُ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنهُمُ تَكْسِبُونَ ۞ هُلُ تَجُزُونَ إِلَّا بِمَا كُنهُمُ تَكْسِبُونَ ۞ هُلُ تَجُوزُونَ إِلَّا بِمَا كُنهُمُ تَكْسِبُونَ ۞ هُو وَيَسْتَنْ فِي وَلَا اللَّهِ مِا كُنهُمُ تَكْسِبُونَ ۞ لَحَقُّ وَمَا أَنتُ مِيمُعْجِزِينَ ۞ وَلَوْ أَنْ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ وِلُو أَنْ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ وِلُو أَنْ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَا فَا ٱلْعَذَابُ وَقُضِى كَالْمُ الْمُؤَالُ الْعَذَابُ وَقُضِى فَيْ اللَّهُ وَاللَّا لَهُ الْمُعَالِقُونَ الْأَنْ الْعَلَى الْمُؤْمِنَ الْمَا لَمُ اللَّهُ الْمَا الْعَذَابُ وَقُضِى فَا اللَّهُ الْمَا الْمُؤَالُ الْعَذَابُ وَقُضِى كَالْمُ الْمُا الْمُعَالِلَ الْمُعَالِقُولُونَا الْعَذَابُ وَقُضِى اللَّهُ الْمَا لَمُ الْمَا الْمُؤَالُولُولُ الْمَالِكُولُ الْمُلْونِ الْمُؤْمِنُ الْمُلُولُ الْمُولِ اللَّهُ الْمَا الْمَالَةُ الْمَالُولُ الْمَالُولُولُ الْمَلَالُ الْمُؤَلِّ الْمُعَالِي الْمُ الْمُعَالِقُولُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمُولُ الْمُؤَلِقُولُ الْمُعَلِّى الْمُؤْمِنَا الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُولُ الْمَالِمُ الْمُنْ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمُونَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُعَالِقُولِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُعَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُعْمِالِ الْمُعَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُعَالِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُعُلِمُ الْمُعُلِقِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُعُلِي الْمُعْمِيْمِنَا الْمُعُمِيْمِ الْمُعْمِيْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُعُولُ الْمُعُلِقُونَا الْمُعُولُ الْمُعْمِي

٣٨- وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنْهُمْ ءَامَنهُم بِاللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ الْهِ اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ الْهِ اللّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ مَسْلِمِينَ اللّهُ فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْ نَدَّ لِلْقَوْمِ فَقَالُواْ عَلَى اللّهِ قَوَكُلْنَا رَبّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْ نَدَّ لِلْقَوْمِ اللّهُ الْفَالِمِينَ اللّهُ ال

بَيْنَهُم بِٱلْقِسُطِّ وَهُمَّ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ الْ

٣٩- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبّا أُوْلَتِهِكَ يُعَلَى ٱللّهِ كَذِبّا أُوْلَتِهِكَ يُعَمَّ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا دُهَا وَكَالَةٍ يَعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَا دُهَا وَكَالَةٍ وَاللّهِ اللّهَا اللّهَا اللّهَا اللّهِ عَلَى ٱلظّريلِينَ اللّهِ (٣) عَلَى ٱلظّريلِينَ اللهِ (٣)

. ٤ - وَأُوحِى إِلَىٰ فُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَىٰ فُوجٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَا مَن فَلاَ نَبْتَ بِشْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَ لُوتَ اللَّا

وَٱصۡنَعِٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحۡبِنَا وَلَاتَحُنَطِبۡنِى فِٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَإِنَّهُم مُّغۡرَفُونَ ﴿

٤٦ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ ٱبْلَعِى مَآءَكِ وَيَسَسَمَآهُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآهُ وَقَضِىَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَّعَلَى ٱلْجُوْدِيِّ وَقِيلَ بُعُدَالِّلْفَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْأَالِمِينَ ﴿ اللَّهِ الْأَلْفَالِمِينَ ﴿ الْأَلْمَالِمِينَ الْأَل

٢٤- فَلَمَّا جَاءَ أَمْ مَا نَجَيْنَا صَلِحًا وَالَّذِي َ اَمَنُواْ
مَعَهُ بِرَحْمَةِ مِّنَا وَمِنْ خِزْي يَوْمِي لَا ثَمَّ وَلَا مَعُواْ لَقَوِيُ الْعَرِيرُ لَنَّ 
وَأَخَذَ الَّذِيكَ هُوالْقَوِيُ الْعَرِيرُ لَنَّ 
وَأَخَذَ الَّذِيكَ ظُلَمُواْ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ
فِي دِيرِهِمْ جَنْمِيكَ لَنَّ 
كَانَ لَمْ يَغْنَوْ الْهِمَ الْمَا إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُوارَهُمْ مَّ 
الْكَبُعْدَا لِتَمُودَ لَا اللَّهِ الْمَا الْمَامُونَ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَامِ الْمَامُونَ الْمَامُ الْمَامُونَ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُونَ الْمَامُونَ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعْدَالِقُومُ الْمَامُونَ الْمُعْمَامُ الْمِعْمَامُ الْمَامُونَ الْمَامُ الْمُعْمَامِ الْمُعْمَامِ الْمِامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمَامُ الْمُعْمَالِيْمِ الْمَامُ الْ

٣٥- قَالُواْ يَنلُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَاشْرِ بِأَهْ لِكَ بِقِطْعِ مِّنَ الْيُلِولَا يَلْنَفِتَ مِن الْيُلِولَا يَلْنَفِتُ مِن الْيُلِولَا يَلْنَفِتُ مِن الْيُلِولَا يَلْنَفِتُ مِن الْكَارِيلُولَ مِن الْيُلَا أَمْرَ أَنْكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُم إِنَّ مَوْعِدَهُم الصَّبُحُ فَي مِن الصَّبِحُ بِقَرِيبٍ (إِنَّ فَلَمَا الصَّبُحُ بِقَرِيبٍ (إِنَّ فَلَمَا الصَّبُحُ بِقَرِيبٍ (إِنَّ فَلَمَا الصَّافِلَةَ الْمُنَا عَلَيْهَا السَافِلَةَ الْمُنَا عَلَيْهَا الصَّافِلَةَ الْمُنْودِ (إِنَّ فَلَمَا عِلَيْهَا السَافِلَةَ الْمُنْ وَمِن اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ وَمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٦) هود: ٦٦ - ٦٨ مكية

(۷) هود : ۸۱ – ۸۳ مکية

(٤) هود : ٣٦ - ٣٧ مكية

(٥) هود : ٤٤ مكية

(۱) يونس: ۳۷ - ۵۶ مكية
 (۲) يونس: ۸۶ - ۸۸ مكية

(٣) هود: ۱۸ مكية

٤٤- وَلَمَاجِكَآءَ أَمْرُنَا غَيْتَنَاشُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنْا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَاضَبَحُواْ فِي دِينِ هِمْ جَثِمِينَ ﴿
فَأَصْبَحُواْ فِي دِينِ هِمْ جَثِمِينَ ﴿
كَأَن لَمْ يَغَنُوْ أَفِي مَا أَلَا بُعْدًا لِمَذَيْنَ كَمَا بَعِدَتْ
تَمُودُ ﴿

٥٥- وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَكَكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتُ
عَنْهُمْ اَلِهَتُهُمُ اللَّي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءِ
لَّمَا جَآءَ أَمُرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَنْبِيبٍ اللَّهُ
وَكَذَا لِكَ أَخُذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِي ظَلِمَ أَهُ
إِنَّ أَخُذَهُ وَ أَلِي مُ شَدِيدُ اللَّهُ الْأَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُؤَالِدُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ا

٤٦- فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلاَ نَظْعَوْاً

إِنَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللهِ

وَلاَ تَرْكُنُواْ إِلَى النَّينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ

وَمَالَحَ مُ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ الْولِياءَ ثُمَّ لَا لَنُصَرُونَ لَيْ اللهِ مِنْ الولِياءَ ثُمَّ لَا لَنُصَرُونَ لَيْ اللَّهِ مِنْ الولِياءَ ثُمَّ لَا لَنُصَرُونَ لَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللللَّه

مِّمَّنَ أَنِحِينَنَا مِنْهُمَّ وَأَتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أَثَرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجُرِمِينَ شَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ شَيْ

٧٧- وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُواْلِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِ حَنَّكُم مِنْ أَرْضِ نَا أَوْلَتَعُودُ كَ فِي مِلْتِ نَا فَا وَحَى إِلَيْمِمْ رَبُّهُمْ لَنُهُلِكُنَّ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّا وَلَنُسْ حَكِنَ نَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ وَلَنُسْ حَكِنَ نَكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِى وَخَافَ وَعِيدِ ﴿ اللَّا

٤٨ - وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَا قَضِى ٱلْأَمْرُ إِنَ ٱللَّهَ وَعَدَّتُ كُمْ فَالْمَاتُ اللَّهَ وَعَدَّتُ كُمْ فَالْمَاتُ اللَّهِ وَعَدَّتُ كُمْ فَالْمَاتُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمَاتُ فَاللَّهُ فَا أَلْمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّه

٤٩ ـ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلشَّابِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَيُضِلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿
 الظَّلِمِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿

أَمْرُرَيِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهُ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسُهُمْ فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُ مَا عَمِلُواْ وَجَافَ بِهِم قَاكَانُواْ بِهِ - يَسْتَهْ زِءُونَ إِنَّ

٥٥- وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُحَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمُ يُنظَرُونَ ﴿ (٥)

٥٥- نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ
وَإِذْ هُمْ نَجُوَى إِذْ يَقُولُ ٱلظَّلِمُونَ إِن تَنَبِعُونَ
إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ﴿ اللَّا الْمَثَالَ فَصَلَّوا النَّا الْمَثَالَ فَصَلَّوا النَّا الْمَثَالَ فَصَلَّوا النَّا الْمَثَالَ فَصَلَّوا النَّا الْمَثَالَ فَصَلَّوا اللَّا اللَّا مَثَالَ فَصَلَّوا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْمِلَةُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْ

٥٦ وَمَامَنَعَنَاأَن نُرُسِلَ بِالْآيَنِ إِلَّا أَن كُنَ بَصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا الْأَوَلُونَ وَءَالِيَّنَاثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَانُرُسِلُ بِالْآيَاثِ إِلَّا تَغُويِفًا (اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

٥٧ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْءَ انِ مَا هُوَشِفَآءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينُ وَالْم وَلَا يَزِيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا آلِيُ

٥٥- ﴿ أُولَمُ يَرُواْ أَنَّ اللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ
وَٱلْأَرْضَ قَادِرُّ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ

٥٠ وَلَا تَحْسَبُ اللّهَ عَنْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّنْلِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيوَمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَرُ ﴿ الْمَا يُوَخِّرُهُمْ لِيوَمِ تَشْخَصُ مُهُطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لاَيَرْ تَذُ إِلَيْهِمْ طَرَفْهُمْ وَاعْدُ إِلَيْهِمْ مَلَوْفُهُمْ وَاعْدُ إِلَيْهِمْ الْعَذَابُ فَيقُولُ اللّهِمَ وَاعْدُ وَالْفَيْمَ مَوَاءٌ ﴿ اللّهِ مَا الْحَيْمِ الْعَذَابُ فَيقُولُ اللّهِمَ وَاعْدِ النّاسَ يَوْمَ يَأْنِهِمُ الْعَذَابُ فَيقُولُ اللّهِمَ وَاعْدُ اللّهُ فَعُلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٥١ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْيِنَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وَضَرَبْنَالَكُمُ ٱلْأَمْثَالَ ١

٥٣ - ٱلَّذِينَ نَنُوَفَّ هُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَمُّ عَلَيْنِ يَقُولُونَ سَلَمُّ عَلَيْنَ مَعْمَلُونَ الْمَا عَلَيْنَكُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْمَأْتِي هَلَّ مَا كُنْتُمُ مُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ أَوْمَأْتِي هَلَّ مَا لَيْهَا مُ الْمَلَتَهِكَةُ أَوْمَأْتِي

(٧) الإسراء: ٥٩ مكية

(٨) الإسراء : ٨٢ مكية

(٤) النحل: ٣٢ – ٣٤ مكية

(٥) النحل: ٨٥ مكية

(٦) الإسراء: ٤٧ - ٤٨ مكية

(۱) إبراهيم: ۲۲ – ۶۵ مكية(۲) الحجر: ۷۷ – ۷۸ مكية

(٣) النحل: ٢٨ – ٢٩ مكية

لَهُمْ أَجَلًا لَارَبِ فِيهِ فَأَبَى <u>ٱلظَّلِمُونَ</u> إِلَّا كُفُورًا ﴿ اللَّهُ الْمُعَلِينَ الْمُعُونَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمَدِينَ الْمُعْمِينَ الْمُعْمَدِينَ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

وه إذ أوَى الْفِتْ بَهُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُواْ رَبِّنَا ءَالِنَا وَنَ لَكُهُ وَهِيَى الْنَامِنَ الْمِرْفَا رَسَدُا الْ فَضَرَ بَنَا عَلَى ءَا ذَا نِهِمْ فِي الْكَهْفِ فَضَرَ بَنَا عَلَى ءَا ذَا نِهِمْ فِي الْكَهْفِ فَضَرَ بَنَا عَلَى ءَا ذَا نِهِمْ فِي الْكَهْفِ فَضَى لِمَا لَبِثُواْ أَمَدًا اللهِ مَعْ الْمَدَا اللهَ فَعُنْ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْحَقِ الْمَدَا اللهَ فَعُنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْحَقِ الْمَدَا اللهَ فَعُنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْحَقِ الْمَدَا اللهَ فَعُنُ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْحَقِ اللهَ اللهَ عَنْ نَقْصُ عَلَيْكَ نَبَاهُم بِالْمَقِ وَرَدْ نَنَهُمُ هُدَى اللهَ وَرَبَطُ نَا عَلَى قُلُو بِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُنَا رَبُ وَرَبَطُ نَا إِنَّ اللهُ ال

٠٠- وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن زَيِكُمُ فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيُكُومُ وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ ۚ إِنَّا أَعْتَدُنا لِلظَّلِلِمِينَ فَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِ قُهَا وَإِن يَسْتَغِيمُوا يُعَاثُوا يُعَاثُوا يِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوى ٱلْوُجُوةً بِنْسَ الشَّرَابُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَسَآءَتُ مُرْتَفَقًا ﴿ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ اللللل

٦٠- ﴿ وَأَضْرِبُ لَهُمْ مَّثَكَا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّنَيْنِ

مِنْ أَعْنَبُ وَحَفَفْنَهُمَّا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا يَنْنَهُمَا زَرْعَا اللَّهُ الْجَالَةِ مَنْ الْحَالُمُ الْحَالُمُ اللَّهُ الْحَالُمُ اللَّهُ الْحَالُمُ اللَّهُ الْحَالَةِ اللَّهُ الْحَلَاكُ اللَّهُ الْمُلْلَمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

مَن أَظْكُومِ مَن ذُكِرَ بِاينتِ رَبِهِ فَأَعُرَضَ عَهَا وَسَى مَاقَدَّ مَتَ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَى مَاقَدَّ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَي مَاقَدُ مُن يَفْقَهُوهُ وَفِي َ اَذَانِهِمْ وَقُرَلُّ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى اللَّهُ دَى فَلَن يَهْ تَدُو الإَنْ اللَّهُ مَا فَلَن يَهْ تَدُو الرَّحْمَةُ لَوْ يُوَاخِذُهُم فَلَن يَهِمُ الْعَدُ اللَّهُ الْعَدَابُ بَل لَهُ مَ وَيَلْكُ اللَّهُ مُل اللَّهُ مَ اللَّهُ اللَّهُ الْعَدَابُ بَل لَهُ مَ وَيَلْكُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي لَهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُولُولُولُولِي اللَل

لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا ١١٠

٣٠ - وَيَشْعَلُونَكَ عَن ذِى ٱلْقَـرَّن يَنِ قُلْ سَـاً تَلُواْ
 عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا ﴿ إِنَّيْ
 إِنَّا مَكَنَّالَهُ فِى ٱلْأَرْضِ وَءَالنَّيْنَهُ مِن كُلِ شَيْءٍ سَبَبًا ﴿ إِنَّى الْمَثَاءِ سَبَبًا ﴿ إِنَّا الْمَثَاءِ سَبَبًا ﴿ إِنَّا الْمَثَاءِ سَبَبًا ﴿ إِنَّا الْمَثَاءِ سَبَبًا ﴿ إِنَّا لَهُمَا لَمُنْ عَلَيْكُمُ مَنْ كُمُ لَهُمَا لَمَكَنَا لَهُ لَهُمَا لَهُمَا لَهُمَا لَهُمُ لَهُمَا لَمُعَالِمُهُمْ لَهُمَا لَهُمُ لَهُمُ لَلْمُعَالِمُ لَلْمُعَلِّمُ لَلْمُعَالَعُمَا لَهُمَا لَهُمُلِهُمُ لَمِنْ لَمِنْ لَلْمُعْلَمُ لَمِنْ لَعُلِهُمُ لَمِنْ مِنْ كُلُولُ لَمُعُلِمُ لَهُمُلِهُمُ لَهُمُلِمُ لَمُعَلِمُمَا لَهُمُمْ لَهُمُمِمْ لَمُنْ إِلَهُمُ لَمُنْ لَمُعَلِمُ لَمُعَلِمُ لَمِنْ لَمُعُلِمُ لَمُعُلِمُ لَمُعُلِمُ لَمُلِهُمُلِهُمُمْ لَمُعُلِمُ لَمُلِمُ لَمُعُلِمُ لَمُلِمُ لَمِنْ لَمُلِمُ لَمُعُلِمُ لَمُعُلِمُ لَمُ لَمُعُلِمُ لَمُعُلِمُ لَمُعُلِمُ لَمُ لَمُعُلِمُ لَمُلِمُ لَمُلِمُ لَمُلِهُمُلِمُ لَمُلِمُ لَمُلِمُ لَمُعُلِمُ لَمُلْمُ لَمُعُلِمُ لَمُ لَمُلِمُ لَمُعُلِمُ لَمُعُلِ

(١) الإسراء: ٩٩ مكية

مَايَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِمِن رَّيِهِم مُحْدَثٍ إِلَّا اَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ لَاهِيَةُ قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواُ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَامُواْ هَلْهَ لَذَا إِلَّا بَشَرُّ مِثْلُكُمُ أَفْتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُو تُبْصِرُونَ ﴿ ﴾

مرور وَكُمْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةُ وَأَنشَأَنَا بَعْدَهَا قَوْمًا وَاحْرِينَ اللهُ وَأَنشَأَ الْأَنْ الْمُعْمُونَ اللهُ فَلَمَّا أَحْسُواْ وَالْجِعُواْ إِلَى مَا أَتُرِفْتُمُ وَيهِ لَا تَرْكُضُواْ وَالْجِعُواْ إِلَى مَا أَتُرِفْتُمْ وَيهِ لَا تَرْكُضُواْ وَالْجِعُواْ إِلَى مَا أَتُرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْدِ كِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ اللهُ وَمَسْدِ كِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ اللهُ قَالُواْ يُورِيكُمْ الْعَلَّكُمْ تُسْتَلُونَ اللهُ قَالُواْ يُورِيكُمْ الْعَلَى مِن اللهُ وَمَسْدِ كُنْ اللهُ اللهُ مَا قَالُواْ يَعْوَلِهُمْ مَتَى جَعَلْنَا هُمْ فَعَاذَا هُمْ مَنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

٦٩ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَدُالِكَ ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَّهُ مِّن دُونِهِ عَنَدُالِكَ خَرِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ (٧) نَجْرِي وَجَهَنَا مُ كَذَالِكَ خَرِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ (١)

٧٠ وَلَبِن مَّسَتَهُ مِ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِكَ
 لَيَقُولُنَ يَنَوْيَلَنَآ إِنَّا كُنَّا ظَلِمِينَ ﴿

٧١- وَٱقْتَرَبَٱلْوَعْدُٱلْحَقُّ فَإِذَاهِ َ شَاخِصَةً اَبْصَدُرُالَّذِينَ كَفَرُواْ يَنَوْلِنَا قَدْكُنَا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا بَلْكُنَّا ظَيْلِمِينَ ﴿ فَأَنْبَعَ سَبَبًا ﴿ اللهُ مَسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْبٍ حَمِّيَةٍ وَوَجَدَعِنَدُ فِي عَيْبٍ حَمِّيَةٍ وَوَجَدَعِنَدَهَا وَوَجَدَعِنَدَهَا وَوَجَدَعِنَدَ هَا وَوَجَدَعَنَا اللهُ وَالْمَا أَنْ نَنْ خِذَ فَيهِمْ حُسْنَا اللهُ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَوَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُمَ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

٣٤- فَٱخْلَفَ ٱلْأَخْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴿ أَشِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا ۚ لَكِنِ ٱلظَّلِلِمُونَ ٱلْيُوْمَ فِي ضَلَالِ مُّيِينِ ﴿ اَلْيُوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّيِينِ ﴿

٥٥- وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَاْ كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَرَّمَا مَقَى رَبِّكَ حَرَّمَا مَقْضِيًّا ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَا

٦٦- ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْفَيُّومِ ۗ وَقَدُ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ ﴾ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّلِحَتِ وَهُوَمُؤْمِثُ فَلا يَخَافُ طُلْمًا وَلَاهَضْمًا ﴿ ﴾ شُلْمًا وَلَاهَضْمًا ﴿ ﴾

٦٧ - ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ
 وَهُمْ فِي غَفْ لَةِ مُعْرِضُونَ ۞

(٧) الأنبياء: ٢٩ مكية

(٨) الأنبياء: ٤٦ مكية

(٩) الأنبياء: ٩٧ مكية

(٤) طه: ١١١ – ١١٢ مكية

(٥) الأنبياء: ١ - ٣ مكية

(٦) الأنبياء: ١١ - ١٥ مكية

(١) الكهف: ٨٣ - ٨٨ مكية

(۲) مریم : ۳۷ - ۳۸ مکیة
 (۳) مریم : ۷۱ - ۷۲ مکیة

٧٧- إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَهُ لِلتَّاسِ سَوَآءً الْعَلَكِفُ فِيهِ وَالْبَادِّ وَمَن يُرِدِ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُ لَمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (() بِإِلْحَادِ بِظُ لَمِ نَّذِقَهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (()

٧٤ وَمَ آأَرُسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي إِلَّا إِنَّاتَمَنَّى آلْقَ الشَّيْطَنُ فِي آَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فَي يُحْكِمُ اللَّهُ عَاينَتِهِ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فَي يُحْكِمُ اللَّهُ عَاينَتِهِ مُا اللَّهُ عَلِيمُ مُرَكُّ وَاللَّهُ عَلِيمُ مُرَكُّ وَاللَّهُ عَلَى الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَنُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَكُ وَالْقَاسِيةِ قُلُوبُهُمُ مَّ وَإِن الظَّالِمِينَ فَلُوبِهِم لَوْنَ الطَّالِمِينَ لَيْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ اللللْمُ الللَّهُ ال

٥٧- وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَنَا (٤) وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ مَالَمْ يُنَزِّل بِهِ عَلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرِ ﴿

٧٧- وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَفَقَالَ يَنقُوهِ

اَعَبُدُواْ اللّهَ مَالكُمْ مِنْ اللهِ عَيْرُهُۥ اَفَلاَنتَقُونَ اللهِ عَيْرُهُۥ اَفَلاَئتَقُونَ الله فَقَالَ الْمَلُوّا اللّهَ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

مَوِد المَّوْدِ الطَّلِيدِينَ الْمُ

(٥) المؤمنون: ٢٣ - ٢٨ مكية

٧٧- ﴿ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَاتُوعَدُونَ ﴿ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَنَحْيَا وَمَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا الْحَدَّ وَالْحَيَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَا الْحَدُلُ الْفَرْضُ اللَّهُ وَلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَكَالَكُ وَكَالُكُ اللَّهُ وَكَالَكُ وَكَالُكُ وَكُلُكُ وَلَا اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ فَيْ اللَّهُ وَمَا الْحَدُّلُ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ فَيْ اللَّهُ وَمَا الْحَدُّلُ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ فَيْ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ فَيْ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ فَيْ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ فَيْ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُؤْمِنَ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنِينَا لَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّالِمُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

(١) الحج: ٢٥ مدنية (٣) الحج: ٥٢ مدنية

(٢) الحبح : ٤٥ – ٤٨ مدنية (٤) الحبح : ٧١ مدنية

قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ إِنَّ قَالَ عَمَّا قَلِيلِ لَّيُصِّبِحُنَّ نَكِمِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ عُثَاءً فَبُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ١

٧٨- قُل رَّبِّ إِمَّا تُرُينِي مَا يُوعَدُونَ ﴿ اللَّهُ رَبِّ فَ لَا تَجْعَ كُنِي فِ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ إِنَّا

٧٧ - وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَإِنْ هَنذَاۤ إِلَّاۤ إِفَكُ ٱفۡتَرَينهُ وَأَعَانَهُۥ عَلَيْهِ قَوْمٌ ءَاخَرُوبَ فَقَدْجَآءُو ظُلْمَاوَزُورًا ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ وَزُورًا ﴿ اللَّهُ وَقَالُوا أَسْطِهُ الْأُولِينِ اَكْتَبَهَا فَهِيَ تُمُلَىٰ عَلَيْهِ بُكِرَةً وَأَصِيلًا ١١٠ قُلْ أَنزَلُهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلبِّيرَ فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ إِنَّهُ كَانَ عَفُورًا رَّحِيًّا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَقَالُواْ مَالِهَ خَااَلُرَسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُمْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَكُونُ مَعَهُ,نَـذِيرًا ١ أَوْيُلُقِيَ إِلَيْهِ كَنْزُأُوْتِكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ ۗ مأَكُمُ مِنْهَا وَقَالَ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ١ أنظر كيف ضرَبُوا لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَكَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٨٠ وَيُومَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ

فَيَقُولُ ءَأَنتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَنَوُلآءٍ أَمْ هُمْ مَضَالُوا ٱلسَّبِيلَ ١ قَالُواْ سُبْحَنْنَكَ مَاكَانَ مَنْيَخِ لِنَآ أَن تَتَّخِذَ من دُو نِكَ مِنْ أُولِكَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابِآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلذِّكْرَ وَكَانُواْ قَوْمًا بُورًا ١ فَقَدُ كُمْ بِمَانَقُولُونَ فَمَاتَسْتَطِيعُونَ صَرْفًاوَلَانَصَرًا وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُدِقَهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿

> ٨١ - وَيَوْمَ تَشَقَّقُ أَلسَّمَآهُ بِٱلْغَمْمِ وَثُرِّلَٱلْمُلَآمِ كُهُ تَنزيلًا

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ إِلَّاحَقُ لِلرَّحْمَنَ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَيْفِرِينَ عَسِيرًا إِنَّ وَيُوْمُ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَى يَدَيْدِ يَحَقُولُ يَكَيْتَنِي أَغَّذُتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ﴿ اللَّهُ الرَّسُ

٨٧ - وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّاكَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ ءَائِدَةٌ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ ۗ السَّ

٨٧ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰٓ أَنِ الْمَتِ ٱلْفَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّا قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَنَّقُونَ لَإِنَّا

(٦) الفرقان : ٣٧ مكية

(V) الشعراء: ١٠ – ١١ مكبة

(٤) الفرقان: ١٧ – ١٩ مكية

(٥) الفرقان : ٢٥ – ٢٧ مكية

(١) المؤمنون: ٣٦ - ٤١ مكية (٢) المؤمنون: ٩٢ - ٩٤ مكية

(٣) الفرقان : ٤ - ٩ مكية

٨٤ فِيلَ لَمَا اُدْخُلِي الصَّرْحُ فَلَمَّا رَأَتُهُ حَسِبَتُهُ لُجَعَةً
 وَكَشَفَتْ عَن سَافَيْهَ أَقَالَ إِنَّهُ وَصَرْحُ مُّمَرَدُ مُ مَرَدُ مُ مَرَدُ مُ مَرَدُ مُ مَرَدُ مُ مَرَدُ مُ مَرَدُ مُ مَن قَوَادِيرُ قَالَتْ رَبِ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَ نَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَ نَ رَبِّ الْعَالَمِينَ (إِنَّ وَالسَّلَمَ عَلَيْمَ اللَّهِ مَا لَيْهَ وَرَبِ الْعَالَمِينَ (إِنَّ الْعَالَمِينَ الْعَالَمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلَمْ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَالَمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْع

٥٥- وَلَقَدَأَرْسَلْنَآإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَ إِن يَغْتَصِمُونَ اللَّهِ قَالَ يَنقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَبِلَٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ اللَّهُ قَالُواْ ٱطَّيِّرَنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَتَ بِرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلَ أَنتُ مَقَوَّمٌ تُفْتَ نُونَ ﴿ اللَّهِ عِندَاللَّهِ مِندَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَاكِ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْ لَهُ رَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيْهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ، وَإِنَّا لَصَهُ دِفُونَ ١ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرُ نَامَكُرُا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَأَنظُرُكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقُومَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ اللَّهُ مُعَالِنَا اللَّهُ اللَّهُ مُعَالِنًا اللَّهُ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً إِمَاظَلَمُوٓ أَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآكِ مَ لِتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ ٢

٨٦- ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَمُمْ دَاَّبَةً مِنَا اللَّهُمْ دَاَّبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَاينتِنَا

لَايُوقِنُونَ اللهِ قَنُومَ اللهِ قَوْمَا مِمَن يُكَذِبُ وَيَوْمَ غَشُرُمِن كُلِّ أُمَّةِ فَوْجًا مِمَن يُكَذِبُ بِنَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ بِنَايَتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ اللهِ حَتَّى إِذَا جَاءُو قَالَ أَكَذَبُمُ مَعْمَلُونَ اللهِ وَلَمْ يَجُيطُواْ بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْهُمْ مَعْمَلُونَ اللهِ وَوَقَعُ الْفَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنظِ هُونَ اللهِ وَوَقَعُ الْفَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنظِ هُونَ اللهِ وَوَقَعُ الْفَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُواْ فَهُمْ لَا يَنظِ هُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ الل

٨٧ وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَنْمُوسَى إِنَ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرِجَ إِنَّى لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ١ فَخْرَجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ بَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١ وَلَمَّا تُوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّبِيلِ ١ وَلَمَّا وَرَدَمَآءَ مَذَينَ وَجَدَعَكَ مِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَادَ مِن دُونِهِمُ أَمْرَأَتَ يِنِ تَذُودَانِّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَّا قَالَتَ الْانَسْقِي حَقَى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوَلِّي إِلَى ٱلظِّلِّ لَى فَعَالَ رَبِّ إِنْ لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِفَقِيرٌ اللهُ غَاَّةَ تُدُإِحْدَ لَهُمَا تَمْشِيعَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إن أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَغَفُّ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّا

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ عَلَيْتَ
 فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا
 فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴿

٩٣ - وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَكَوْمِ أغبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْلُ فِي ٱلأَرْضِ مُفْسِدِينَ ١ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اللهِ وَعَادًا وَثُمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمُ مِّن مَّسَ كِنِهِمُّ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطُ نُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اللهُ وَقَدُرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَ هُم مُّوسِين بِٱلْبَيْنَةِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانُواْسِيقِينَ ٢ فَكُلًّا أَخَذُنَا بِذَنْبِةِ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّبْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْكَ ابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مِّنْ أُغِّرُفِّنَا وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١

٨٨- وَقَالَ مُوسَىٰ رَيِّ أَعْلَمُ بِمَن بَكَاءَ بِأَلْهُدَىٰ
مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَهُ الدَّارِ
إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِلُمُونِ ﴿
وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُ الْمَلاَّ مَاعَلِمْتُ لَكُمُ
مِنْ إِلَنهِ عَيْرِعِ فَأَوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى الطِينِ
مَنْ إِلَنهِ عَيْرِعِ فَأَوْقِدُ لِي يَهَمَنُ عَلَى الطِينِ
فَاجْعَل لِي صَرِحًا لَعَلِي أَظُلِمُ إِلَى إِلَنهِ
مُوسَونَ وَإِنِي لَأَظُنُهُ مُوسَ الْكَيْدِينَ ﴿
وَاللّهُ مَا إِلَيهُ مَ إِلَيْ لَأَلْمُ مُوسَ الْكَيْدِينَ ﴿
وَطَنُواْ أَنْهُمْ إِلْتَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿
وَظَنُواْ أَنْهُمْ إِلْتَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿
وَظَنُواْ أَنَهُمْ إِلِتَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿
وَظَنُواْ أَنَهُمْ إِلْتَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿
فَا فَطُرُكُواْ أَنَهُمْ إِلْتَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿
فَا فَطُرُكُواْ أَنْهُمْ إِلْتَنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴿
فَا فَطُرُكُونَ الْمَاعِلِي إِلَيْ الْمُلِي اللّهِ فَالْمَاعِلُولُولِهُ الْمَاعِلَةُ الْظُرِيلِي اللّهِ فَالْمَاعِينَ ﴿

٨٩- قُلْ فَأْتُواْ بِكِنَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَاْ هَدَى مِنْهُما أَنَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِين ﴿ فَا اللَّهِ هُوَاهَدَى مِنْهُما فَإِن لَوْ يَسْتَجِيبُواْ لِكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَشِعُون فَإِن لَوْ يَسْتَجِيبُواْ لِكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَشْعُون أَهُوا ءَهُمْ وَمَنْ أَصْلُ مِمْنِ النَّهَ لَا يَهْدِى هُدَى مِن اللَّهُ إِن اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ (\*) الْقَوْمُ الظَّلِمِينَ (\*)

(٥) العنكبوت : ٣١ مكية

(٦) العنكبوت: ٣٦ - ٤٠ مكية

(٣) القصص : ٥٩ مكية

(٤) العنكبوت : ١٤ مكية

(١) القصص: ٣٧ - ٤٠ مكية

(٢) القصص : ٤٩ - ٥٠ مكية

٩٤- ﴿ وَلَا تَحْدِلُوا الْهُلَا الْحِتَنِ الْمَالُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَا هِ مَا أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَا وَالْدِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَا وَالْدِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ وَقُولُوا ءَامَنَا وَالْدِينَ الْمَالُولِ الْمَالُولِ الْمَالُولِ اللَّهُ الْمَالُولِ اللَّهُ الْمَالُولِ اللَّهُ الْمَالُولِ اللَّهُ الْمَالُولِ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ

٥٥- وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَهُۥ ۚ ٱللَّشِ فِجَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْحَيْفِرِينَ ۞

٥٦ - أُولَمْ يَسِيرُواْ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ كَانُواْ الْسَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ
الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا آكَ ثَرَمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمُ
رُسُلُهُمْ بِالْبِينَاتِ فَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ
وَلَاكِنَ كَانُواْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّا

٩٨ - وَقَالُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَنَ لَقَدْ لَيِشْتُدُ فِي كِنْبِ
اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَ كَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ
وَلَكِكَنَّكُمْ كُنتُولَا تَعْلَمُونَ ۞
فَيُومَ إِذِلَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُولُ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞
وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ إِنَّهُمْ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُولُ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۞ ﴿ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴾

٩٩ - خَلَقَ السَّمَوَنِ بِعَيْرِ عَمَدِ تَرُوّبَهَ أَوْ الْقَى فِي الْأَرْضِ
رَوَسِى أَن تَعِيدَ بِكُمْ وَبَثَ فِيها مِن كُلِّ دَابَةً وَ أَنزَلْنَا
مِن السَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْلِنَنَا فِيها مِن كُلِّ دَابَةً وَأَنزَلْنَا
مَن السَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْلِنَنَا فِيها مِن كُلِّ دَقْحِ
مَن السَّمَآءِ مَآءُ فَأَنْلِنَا فِيها مِن كُلِ دَقْحِ
مَن دُونِهِ عَبِي الظّلِيمُونَ فِي ضَلَلِ مُّينٍ اللَّهُ مِن دُونِهِ عَبِي الظّلِيمُونَ فِي ضَلَلِ مُّينٍ اللَّهِ وَمَن يَشْحَدُ وَلَيْقَا لَقَمْنَ الْفِيكُمَةُ أَنِ الشَّكُرُ لِللَّهِ وَمَن كَفَر فَإِنَّا الشَّكُمُ لِنَا الْقَمْنَ الْفِيكُمَةُ أَنِ الشَّكُرُ لِنَقْسِدِ عَلَى وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهَ عَنَى حَمِيدٌ اللَّهُ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهَ عَنْ حَمِيدٌ اللَّهُ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهَ عَنْ حَمِيدٌ اللَّهُ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهَ عَنْ حَمِيدٌ اللَّهُ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ حَمِيدٌ اللَّهُ وَمَن كَفَر فَإِنَّ اللَّهُ عَنْ حَمِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَمِيدُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَمِيدٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ حَمِيدٌ اللَّهُ عَنْ حَمِيدًا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِي اللَّهُ اللَّه

(٤) الروم : ٢٨ – ٢٩ مكية

مَوْقُونُونَ عِندَرَةِ مِهُ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ ٱلْقَوْلَ يَـقُولُ الَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواُ لِلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لَوْلاَ أَنتُمۡ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ ۞

١٠٣ - فَالْيُوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُ كُرِّ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرَّا وَ مَا يَعْضُ كُرِّ لِبَعْضِ نَفْعًا وَلَاضَرًا وَ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُواْ عَذَابَ النَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ (أَنَّ) النَّارِ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَدِّبُونَ (أَنَّ)

١٠٤ - قُلْ أَرَءَ يُتُمَّ شُرَكاً عَكُمُ ٱلَّذِينَ مَلَّعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمَ لَمُمُ شِرْكُ فِي ٱلسَّمُونَ مَا أَرُونِ مَا ذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَمُ مُ شِرِّكُ فِي ٱلسَّمُونَ مَا مَا مَا يَسْتُهُم بَعْضًا مِلْ السَّلِيمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُودًا فِي اللَّهُ الْفَلْلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُودًا فِي اللَّهُ الْفَلْلِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا عُرُودًا فِي اللَّهُ اللَّذِا لَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٥٠٠ الله أخشُرُ وَاللَّذِينَ ظَلَمُواُ وَأَزْوَا حَهُمْ وَمَاكَانُواْ يَعْبُدُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ فَالْهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهِ فَالْهَدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

١٠٦ - أَذَلِكَ خَيْرٌ ثُرُكًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلرَّقُومِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللِّلِلِي اللْمُواللِمُ الللِّلِلْمُلِمُ اللَّالِمُ اللَّاللَّلِمُ اللَّ

١٠٧- فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ عِلَى ٱللَّهِ وَكُذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلْيَسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وَاِذْقَالَ لُقْمَنُ لِابْنِهِ عَوْهُوَ يَعِظُهُ, يَبُنَى ٓ لَاتَشْرِكَ بِاللَّهِ ۚ إِنَّ اَلْشِرْكَ <u>لَظُلْمُ عَظِيمٌ ۚ ﴿</u>

١٠٠ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمِّن ذُكِّرَ بِثَايَتِ رَبِّهِ - ثُرُّ أَعْرَضَ عَنْهَا َ اللهِ عَنْهَا أَعْرَضَ عَنْها أ إِنَّا مِنَ ٱلْمُجْرِمِينَ مُنلَقِمُونَ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ عَنْهَا اللهِ

وَشِمَالِّ كُلُواْمِن دِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْلَهُ مَبْلَدَةً وَشِمَالِّ كُلُواْمِن دِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُواْلَهُ مَبْلَدَةً وَسَمَالًا كُلُواْمِن دِّزْقِ رَبِيكُمْ وَاشْكُرُواْلَهُ مَبْلَدَةً فَوْرُدُ فِيْ فَاقَرَضُواْ فَالْرَسَلْنَاعَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ فَاعَرْضُواْ فَالْرَسَلْنَاعَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَيَدَّلْنَهُم بِعَنَيْهِمْ جَنَّيَيْنِ ذَوَاقَ أُكُلٍ مَلْ فَا وَالْمَالَةُ وَالْمَالُولِ فَا فَالِمَ مَلِ فَالْمَالِمَ وَالْمَلُولُ الْمَالَعُورُ وَلَيْ وَهَلَّ مُعْرِيعَ إِلَّا الْمَكُورُ وَلَيْ وَهَلَّ مُعْرِيعَ إِلَّا الْمَكُورُ وَلَيْ وَهَلَّ مُعْرَفِيعَ إِلَّا الْمَكُورُ وَلَيْ وَهَلَّ مُعْرَفِيعَ الْمَلَولُ اللَّهُ مَعْ مَلْمُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ وَهَمَّ لَيْ اللَّهُ مَعْ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِيعَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِيعُمْ وَالْمُ وَاللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِيعُ مَلْمُ مُلْكُولُ مَا اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلِيعَ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَالَى اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مِلْكُولُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُولِ الْمُؤْمِلُ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللِهُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُولُ

٢٠١ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ لَن تُوْمِنَ بِهَا ذَاٱلْقُرْءَانِ وَلَا بِٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْدٍ وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلظَّلِمُونَ

(٧) الصافات: ٢٢ - ٢٣ مكية

(٨) الصافات: ٦٢ - ٦٣ مكنة

(٩) الزمر: ٣٢ مكية

(٤) سيأ: ٣١ مكنة

(٥) سبأ: ٤٢ مكية

(٦) فاطر : ٤٠ مكبة

(۱) لقيان : ۱۰ – ۱۳ مكنة

(٢) السجدة : ٢٢ مكية

(٣) سبأ: ١٥ - ١٩ مكية

١٠٩ - وَأَنذِ رُهُمْ يَوْمَ ٱلْاَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِ كَنظِمِينَ مَا لِلظَّ لِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعِ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلْأَعَيُنِ وَمَا تُخْفِي ٱلصَّدُورُ ﴿

١١٠-إِنَّا لَنَنصُرُرُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ
الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ۞
يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّلِمِينَ مَعْذِرَبُّهُمَّ
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ الدَّارِ ۞
(\*\*)
وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوّءُ الدَّارِ ۞

١١١- وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لِجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَنِحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُ مَن يَشَآءُ فِي رَحْمَتِهِ ع<u>َوْلَظَّالِمُونَ</u> مَا لَهُمْ مِن وَلِيّ وَلَانصِيرٍ ۞ (١)

١١٢- أَمْ لَهُ مْرُكَوْا شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنَ بِهِ اللَّهُ وَلَوْ لَاكَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِى بَيْنَهُمُّ وَإِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ الْلِيهُ إِنَّ الظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابُ

ذَلِكَ الَّذِى بُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ اَمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِّ قُلِّلَا اَسْتَلَكُوْ عَلَيْهِ اَجْرًا إِلَّا الْمُودَّةَ فِ الْقُرُّدِ لَهُ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَرِدْ لَهُ وَنِهَا حُسْنًا إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ شَكُورٌ (اللَّهِ) (٥)

١١٤ - إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَمُ خَلِدُونَ ﴿ اللهُ اللهُ

مرا - ثُمَّرَ جَعَلَنكَ عَلَى شَرِيعَةِ مِنَ ٱلْأَمْرِ فَاتَبِعْهَا
وَلَا نَشَيِعْ أَهْوَا ءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ فَيْ
إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِن ٱللّهِ شَيْنًا وَإِنَّ ٱلظَّلِمِينَ
بَعْضُهُمْ أَوْلِيا آءُ بَعْضِ وَاللّهُ وَلِيُّ ٱلْمُنَّقِينَ فَيْ
هَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ
فَذَا بَصَنَيْرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ
لِقَوْمِ يُوقِنُونَ فِي
لِقَوْمِ يُوقِنُونَ فِي
الْقَوْمِ يُوقِنُونَ فِي
كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ
كَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّلِحَتِ سَوَاءَ
عَيَاهُمْ وَمَمَا تُهُمُ شَاءَ مَا يَعْكُمُونَ فَيْ
وَخَلَقَ ٱللّهُ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضَ بِالْمَقِيَ وَلِتُجْزَى وَخَلَقَ ٱللّهُ ٱلسَّمَونَ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِيَ وَلِيَجْزَى وَخَلَقَ ٱللّهُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِيَ وَلِيَجْزَى وَخَلَقَ ٱللّهُ ٱلسَّمَونِ وَالْأَرْضَ بِالْمَقِيَ وَلِيَجْزَى وَخَلَقَ ٱللّهُ ٱلسَّمَاتَ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ اللّهُ الْمَوْنَ اللّهُ السَّمَاتِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللّهُ الْمَالَةِ وَالْمَالِينَ وَهُمْ لَا يُظَلَمُونَ اللّهُ الْمَوْنَ اللّهُ اللّهُ مَا السَّمَاتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللّهُ الْمَالَونَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ السَّهُ اللّهُ الْمَالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُولِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

مَنْ اللّهُ وَلَكُمْ رَبُّ اللّهُ وَلَكُمْ رَبُّ اللّهِ وَلَكُمْ رَبُّ اللّهِ وَكَمَرْ مُ اللّهِ وَكَمَرْ مُ اللّهِ وَسَهَدَ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

١١٧ - وَمَا خَلَقَتُ اَلِجِنَ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ۞

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِن رِّزْقِ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ۞

إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَاقُ ذُو الْفَوَّةِ الْمَتِينُ ۞

فَإِنَّ لِللَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُو بَامِثْلُ ذَنُوبِ أَصْحَنِهِمْ

فَلَا يَسَنْعَجُلُونِ ۞

فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَعُرُوا مِن يَوْمِهِمُ

اللَّذِي يُوعَدُونَ ۞

اللَّذِي يُوعَدُونَ ۞

مَانَ يَرُواْ كِسْفَامِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطَا يَقُولُواْ
سَحَابُ مَّرُكُومٌ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿ اللَّهُ مَا لَذِي فِيهِ يُصَمَّوُنَ ﴿ اللَّهُ مَا لَذِي فِيهِ يُصَمَّوُنَ ﴿ اللَّهُ مَا لَكُنَ مُ لَكُنَّ اللَّهُ مَا لَكُ وَلَاهُمُ يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَ

٠٠ - وَقَوْمَ نُوجٍ مِن قَبِلَ إِنَّهُمْ كَانُواْهُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ (أَقُلُ

(٥) الطور: ٤٤ - ٤٧ مكية

(٦) النجم: ٥٢ مكية

(٣) الأحقاف : ١٠ - ١٧ مكية

(٤) الذاريات : ٥٦ - ٢٠ مكية

(١) الزخرف: ٧١ - ٧٦ مكية

(٢) الجاثية: ١٨ - ٢٢ مكية

فَكَانَ عَنِقِبَتُهُمَا أَنَهُمَا فِي ٱلتَّارِخَ لِدَيْنِ فِيهَا ۚ وَذَٰ لِكَ جَزَّ وُٓ ٱلطَّالِلِمِينَ ﴿

١٢١ - وَمَنْ أَظْلَاُ مِمَّنِ أَفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُو يُدْعَىَ اللهِ الْكَذِبَ وَهُو يُدْعَىَ إِلَى اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٢٧ - مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا النَّوْرَينَةُ ثُمُّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمْثَلِ
الْحِمَارِ يَحْمِلُ السَّفَارَا بِلِّسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ
كَذَّهُ وَا بِحَايَتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمِ
الظّلِمِينَ فَيُ
الظّلِمِينَ فَيُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

١٢٣ - ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ اَمْرَاْتَ نُوجِ
وَامْرَاْتَ لُوطِّ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا
صَلِحَيْنِ فَخَانَتَا هُمَافَلَرُ يُغْنِيَا عَنْهُمَامِنَ اللهِ
شَيْتَا وَقِيلَ الدَّخُلُا النَّارَ مَعَ الدَّخِلِينَ ﴿

وَضَرَبُ اللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ، اَمَثُواْ اَمْرَاتَ فِرْعُوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجْنِ مِن فِرْعُوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَيْنِ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴿ وَمُرْيَمُ ابْنَتَ عِمْرَنَ الَّتِي الْحَصَنَ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَ فِيهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَيُدِهِ مِن رُّوحِنا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقَيْنِينَ ﴿

١٢٤ - قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَاتَبَعُواْ مَن لَوْرَدِهُ مَالُهُ وُولَكُهُ وَ إِلَّا خَسَارًا ﴿ وَمَكُرُواْ مَكْرُواْ مَكْرًا كُبَارًا ﴿ وَقَالُواْ لَانَذَرُنَ عَالِهَ تَكُوتُولَا نَذَرُنَ وَدَّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرًا ﴿ وَقَدْ اَضَلُوا كَثِيرًا وَلاَ نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ﴿ وَقَدْ اَضَلُوا كَثِيرًا وَلاَ نَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَا ﴿ وَقَدْ اَضَلُوا كَثِيرًا وَلاَ نَزِدِ الظَّالِمِينَ اللَّا فَلَمْ يَعِدُواْ فَلَمُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَبِ لاَنَدَرْعَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَفِرِينَ إِنِّكَ إِن تَذَرَّهُمْ مُنْ يُضِلِّ أُواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَا فَاجِرًا إِنِّكَ إِن تَذَرَّهُمْ مُنْ يُضِلِّ الْوَاعِبَادَكَ وَلَا يَلِدُواْ إِلَا فَاجِرًا

رَّتِ آغْفِرُ لِّي وَلِوَالِدَى وَلِمَادَ خَلَ بَيْقِ مَ وَلِمَادَ خَلَ بَيْقِ مَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَارًا ﴿ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَارًا ﴿ الْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نُزِدِ الظَّالِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

كَفَارًا ١

(٢) الصف : ٧ مدنة

قُلْءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَكَدَةً عِندَهُ مِن اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَلْفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهِ الْمَا اللَّهُ

١٢٩- وَلَيِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِنْبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكُ وَمَا أَنتَ بِتَابِعِ قِبْلَهُمْ وَمَا تَبِعُونُ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ بَعْضُ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ الْعِفْ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ الْعَضْ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ الْعَضْ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ الْعَضْ وَلَيْنِ اتَّبَعْتَ الْعِفْ وَلَيْنِ الْقَالِمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ الْعَلْمَ الْعِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمَ لِمَا الْعَلْمُ لَمْ الْمَالِمُ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ الْعِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمُ لَلْعِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعِلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينِ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ الْعَل

١٣٠ وَلِكُلِّ وِجْهَةُ هُومُولِيّهَ فَاسَتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَيْنَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِّ وَإِنَّهُ وَلَا حَقْ مِن زَيِكٌ وَمَا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ وَلَا حَقَى مِن زَيِكٌ وَمَا اللّهُ بِعَنْ فِلْ عَمَاتَعُمُ مُلُونَ الْأَيْ اللّهُ بِعَنْ فِلْ عَمَاتَعُمُ مُلُونَ اللّهُ وَمِن حَيْثُ خَرَجْتَ فَولِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُم فَولُوا وُجُوهَكُمُ الْمَسْجِدِ الْعَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُم فَولُوا وُجُوهَكُمُ الْمَسْجِدِ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّه

١٢٥- إَنَ هَثَوُلاَءِ يُحِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ يَوْمَا ثَقِيلًا ﴿ يَقَالُمُ مُ وَشَدَدُنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا أَمْنَلَهُمْ بَندِيلًا ﴿ يَكُنَا أَمْنَلَهُمْ بَندِيلًا ﴿ يَكُلُونَ هَنَا اَعْنَلَهُمْ بَندِيلًا ﴿ يَكُلُونَ هَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ

### المعصية ظلم للنفس وتعد لحدود الله:

١٢٦ - وَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنُ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَعْجُ وَالشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (﴿ ) (٢) مِنَ ٱلظَّلِمِينَ (﴿ ) (٢)

١٢٧ - وَمَنْ أَظْلُمُ مِمَنَ مَنْعَ مَسْجِدَ اللّهِ أَن يُذَكَرَ فِهَا السَّمُهُ، وَسَعَىٰ فِ خَرَابِهَا ۚ أُولَتِ كَ مَا كَانَ لَهُمْ السَّمُهُ، وَسَعَىٰ فِ خَرَابِهَا ۚ أُولَتِ كَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَابِفِينَ لَهُمْ فِ الدُّنيَا خِرْقَ عَذَابُ عَظِيمٌ اللهُ ﴿ (\*) خِرْئ وَلَهُمْ فِ الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ (\*) خِرْئ وَلَهُمْ فِ الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ (\*) خِرْئ وَلَهُمْ فِ الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمٌ ﴿ (\*)

١٢٨- أَمْ نَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَوَ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ

(٥) البقرة : ١٤٥ مدنية

وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُو وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿ إِنَّا

(٦) البقرة : ١٥٠ – ١٥٠ مدنية

(٣) البقرة : ١١٤ مدنية

(٤) البقرة : ١٤٠ مدنية

(١) الإنسان: ٢٧ - ٣١ مكية

(٢) البقرة: ٣٥ مدنية

وَإِذَا طَلَقَتُمُ النِسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَ مِعْرُوفٍ وَلا تُمُسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، فَصَرَارًا لِنَعْنَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلاَنْذَخِذُواْ عَنْدَ اللّهِ هُزُواً وَالْذَكُوا نِعْمَتَ اللّهِ هُزُواً وَالْذَكُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُم مِن الْكِئْبِ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِن الْكِئْبِ وَالْحَدُم وَالْمَا اللهِ وَاعْمُوا اللّهَ وَاعْمُوا أَنَ اللّهَ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهُ

١٣٢ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلْمَلِا مِنْ بَنِيَ إِسْرَءِ بِلَ مِنْ بَعْدِ
مُوسَى إِذْ قَالُواُ لِنَبِي لَهُمُ الْعَثْ لَنَا مَلِكَ

نُقَتِلْ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ قَكَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن نُقتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا نُقَتِلُواْ قَالُواْ وَمَا لَنَا ٱلَّا نُقَتِلَ فِي سَيِيلِ ٱللَّهِ وَقَدُ الْحَرْجُنَا مِن دِيَدِ مِنَا وَأَبْنَا بِنَا فَلَمَا كُتِب عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَ الْ تَوَلَّواْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَلْقِتَ الْ تَولُواْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ قَ وَاللَّهُ عَلِيمُ إِلَا ظَلِمِينَ فَيَا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ أَلْقِتَ الْ تَولُواْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ

۱۳۳ \_ وَمَاۤ أَنفَ قَتُر مِّن نَفَ قَةٍ أَوْنَذَرْتُم مِّن نَكُذْرٍ فَإِكَ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ۞ "

١٣٤- ﴿ وَسَارِعُواْ إِلَىٰ مَعْ فِرَةٍ مِن دَّيِكُمْ وَجَنَةٍ
عَرْضُهَا السَّمَونُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتُ
لِلْمُتَّقِينَ ﴿
لِلْمُتَّقِينَ ﴿
لِلْمُتَّقِينَ ﴿
لَلْمُتَّقِينَ الْسَّالَ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالضَّرَآءِ وَالْعَافِينَ وَالْسَاسِ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿
وَالْحَصَوْلِ اللَّهُ وَاللَّهُ يُعِبُ الْمُحْسِنِينَ ﴿
وَاللَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَحِشَةً الْوَظِلَمُواْ انفُسَمُمْ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَالْمَالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَالْمُولَى وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَاللَّهُ وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُؤْمِلُولُ

٥٣٥ - إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَنَمَى <u>ظُلْمًا</u> إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿ ( ) ( )

١٣٦- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓ ٱلْمُوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ جَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُكُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُّواْ نَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلْمُ اللهِ يَسِيرًا ﴿

(١) البقرة: ٢٢٩ - ٢٣١ مدنية

(٢) البقرة : ٢٤٦ مدنية

(٣) البقرة : ٢٧٠ مدنية

(٥) النساء : ١٠ مدنية
 (٦) النساء : ٢٩ - ٣٠ مدنية

(٤) آل عُمران: ١٣٣ - ١٣٥ مدنية

١٣٧- ﴿ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَرَةً وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَيُقْتَلُ أَوْيَغُلِبُ فَسَوْفَ نُوَّتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ اللّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ وَمَا لَكُمُ لَا نُقَالِلُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ وَمَا لَكُمُ لَا نُقَالُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ وَمَا لَكُمُ لَا نُقَالُونَ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَالْمُسْتَضَعَفِينَ مِن الرّبَال وَالنّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللل

١٣٨ - إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتِ كَمَّ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُواْ
فِيمَ كُنكُمُّ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُواْ
الْمَ تَكُنَّ أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَنُهَا جِرُواْ فِيهَاْ فَأُولَتِكَ مَا وَمَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ

١٤ - وَيَكَادَمُ السَّكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْحَيْثُ
 شِتْتُمَا وَلا نَقْرَبا هَذِهِ ٱلشَّجَرةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّلِمِينَ (إِنَّ)

فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبُدِى لَهُمَا مَا وُدِي عَنْهُمَا مِن سَوْءَ تِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَن كُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْتَكُونَا مِنَ ٱلْخَلِدِينَ (أَنَّ)

وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّ لَكُمُّا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴿ اللَّهُمَا فِذَ لَلْمُّا لَمِنَ النَّصِحِينَ ﴿ اللَّهُمَا فَدَ لَلْمُمَا ضَوَّءَ ثَهُمُا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَّةِ مَّ وَنَادَ دَهُمَا رَبُّهُمَّ الْمُرَانَ الْمَنْ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجُنَّةِ وَفَادَ دَهُمَا رَبُّهُمَا الْمُرَانَ اللَّهُ عَما عَن تِلْكُمَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

١٤١ - وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰٓ أُمَّةٌ يَهُدُونَ بِأَلْحَقِ وَبِهِ -يَعْدِلُونَ ﴿ اللَّهِ ا

وَقَطَعْنَهُمُ اثَنْتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أَمُمَا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ آسْتَسْقَنَهُ قَوْمُهُ وَأَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ الْحَبَرُ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ الْفَرْبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَمْمَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَمْنَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْفَرَنَ وَالسَّلُونَ فَي كُولُونِ طَلِبَتِ مَا رَزَقَنَ كُمْ وَالسَّلُونَ فَي كُولُونِ وَلَيْكِن مَا رَزَقَنَ كُمْ وَالسَّلُونَ اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ مُا اللَّهُ وَالْمَوْنَ وَاللَّهُ وَالْمَوْنَ وَالْمَوْنَ وَالْمُونَ وَالْمَوْنَ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُونَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَاللَّهُ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ خَلِقَالُهُ وَاللَّهُ مُلْكُمُ خُلُوا الْمُلْلُكُمْ خُطِينَا وَلَكُمْ خُطِينَا وَلَكُمْ خُطِينَا وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولِ الْمُعْلِقُونَا وَالْمُولِيَ وَالْمُولِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ مُنْ الْمُعْتَلِقِيْنَ وَالْمُولَا الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُولُوا الْمُعْلِمُ وَالْمُولِي اللَّهُ الْمُعْمُولُوا الْمُعْلِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْمُولُوا الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُوا الْمُعْمُ وَالْمُولُوا الْمُؤْمِلُوا الْمُعْمِلُولُوا الْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِلُولُوا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُولُوا الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُولُوا الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُوا الْمُؤْمِلُوا اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمِلُوا اللَّهُ الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُ الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُولُوا الْمُؤْمُولُوا ال

فَبَدُ لَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قُولًا غَيْرَ الَّذِي قِبِلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَا مِنَ السَّكَمَآء بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ اللَّهِ وَسْعَلْهُمْ عَنِ الْقَرْكِةِ الَّتِيكَانُوا مَظْلِمُونَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِهِمْ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَكَأْتِهِمْ حِبتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيُومَ لايسَبِثُونَ لاتَأْتِيهِمْ شَرَّعًا وَيُومَ وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ يُعْنَهُمْ لِمَ يَعْظُونَ قَوَمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَلِهُ السَّوْءَ وَالْخَذْ اللَّذِينَ طَلُولُ المَعْذِرَةً إِلَى رَبِيكُمْ وَلَعَلَهُمْ رَبِنَهُونَ اللَّهُ وَالْمَدُولَةُ اللَّهُ اللَ

١٤٢ - وَاتَّقُواْفِتْنَةً لَاتَصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ الْآفِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ الْأَنْ اللَّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ (") خَاصَّتَةً وَاعْلَمُواْ أَنْ اللَّهَ شَكِيدُ الْعِقَابِ

18٣- إِنَّ عِـدَّةَ الشُّهُورِعِندَ اللَّهِ اَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كتب اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَتَ أُحُرُمُ أُذَالِكَ اللِّينُ الْقَتِّمُ فَلَا تَظٰلِمُوا فِيهِنَّ الْفُسَكُمُ وَقَدْ لِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَ قَكَمَا يُقَدِيْلُونَكُمُ الْمُشْرِكِينَ كَافَ قَصَمَا يُقَدِيْلُونَكُمُ كَافَيْتُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُنْقِينَ شَ

إِنَّمَا ٱلنَّيِّى أُرْيَادَةٌ فِ ٱلْكُفْرِيْضُلُ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُكِرِمُونَهُ, عَامًا لِيُوَاطِئُواْ عِدَّةً مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ رُيِنَ لَهُ مُسُوّعُ أَعْمَلِهِ مُّ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَنْفِينَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ال

١٤٤ - عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُ مْحَتَّى يَتَبَايَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمُ ٱلْكَندِبِينَ ١ لَايَسْتَثْذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَن يُجَدِهِ دُواْ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ الْمُنَّقِينَ ١ إِنَّمَا مَسْتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ مِاللَّهَ وَٱلْمَوْ مِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ مِفَهُمْ فِرَيْبِهِمْ بِتَرَدُّدُونِ ﴾ ﴿ وَلَوْ أَرَا دُواْ ٱلْخُــُرُوجَ لَأَعَدُوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِكُن كَرِهُ اللَّهُ الْبِعَاتَهُمْ فَتُبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُ دُواْمَعَ ٱلْقَدِينَ اللهُ لَوْخَرَجُواْفِيكُمْ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخِبَالًا وَلاَّ وَضَعُواْ خِلَالَكُمُ يَبَعُونَكُمُ ٱلْفِئْنَةَ وَفِيكُرْ سَمَّعُونَ لَمُمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ إِلْظَالِمِينَ إِنَّ اللَّهُ لَقَد أَيْتَ غَوْا ٱلْفِتْ نَدَينِ قَبْلُ وَقَالُمُوا لَكَ ٱلْأَمُورَحَتَّى جَاءَ ٱلْحَقُّ وَظُهَرَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كرهُون 🕲 🖰

(٢) الأنفال: ٢٥ مدنية

وَلَرْ يُعَقِّبُ يَمُوسَى لَا تَعَفُّ إِنِي لَا يَعَافُ لَدَى ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ الْمُرْسَلُونَ ﴿ اللَّهِ مَنْ الْمُعْدَدُهُ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ عَمْرِ اللَّهِ مَنْ عَمْرِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ

فَأَنظُ زَكِيفٌ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

١٤٥ - وَلَوْ يُوَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِمِ مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَآبَةِ وَلَكِن يُوَخِرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلِمُ سَمَّى فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْتَغْدِمُونَ ﴿ (١)

مَعَ فَاللَّوْنِ إِذِذَهَبَ مُعَنْضِبَا فَظُنَّ أَن لَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَتِ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَننك إِن كُنتُ مِن الظَّلِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَعَيْنَكُ مِنَ الْفَيْرِ وَكَذَلِك نُجِى الْمُؤْمِنِينَ (٢)

١٤٧ - وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِاللّهِ وَبِالرّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُعَرَّ سَوَلَى فَرِينٌ مِنْهُم مِنْ بَعْدِ ذَلِكٌ وَمَا أُولِكَيْكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَاللّهُ وَرَسُولِهِ عِلَيْحَكُم بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِينٌ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللّهِ وَرَسُولِهِ عِلَيْحَكُم بَيْنَهُمُ إِذَا فَرِينٌ مِنْهُم مُعْرِضُونَ ﴿ فَيَ اللّهُ وَلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ وَإِن يَكُن هَمُ الْخَلُ اللّهُ عَلَيْهُم وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴾ وَإِن يَكُن هُمُ الْخَلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

١٤٨ - إِذْ قَالَ مُومَى لِأَهْلِهِ عِلَيْ عَاسَتُ نَارَاسَاتِ كُمْ مِنْهَا بِعَهِ الْمَصَالَقِ كُمْ مِنْهَا بِعَهِ الْمَصَالَةِ مَنْ مَا الْمَعْ مَنْهَا بِعَهُ الْمُورِكَ مَنْ فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِي أَنْ بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَنَ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ (﴾ وَسُبْحَنَ ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَرَبِ الْعَلَمِينَ اللَّهُ الْعَرَبِ الْعَلَمِينَ اللَّهُ الْعَرَبِ الْعَلَمِينَ اللَّهُ الْعَرَبِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَرَبِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَرَبِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَرْبِ اللَّهُ الْعَرَبِ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبِ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرْبِ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ الْمُ اللَّهُ الْعُلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ا

وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلُ صَلِعًا غَيْرًا لَّذِى كُنَّا نَعْمَلُ أَوْلَمَ نُعَمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَصِيرٍ ﴿ اللَّ

١٥٠ سَلَمُ عَلَى ٓ إِنزَهِيمَ (آ)
 كَذَالِكَ بَعْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (آ)
 إِنَّهُ وَمِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (آ)
 وَبَنَّرْنَاهُ وِإِسْحَقَ نِيتًا مِنَ ٱلصَّلِحِينَ (آآ)
 وَبَنَرُكُنَاعَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَقَ وَمِن دُرِيَّتِهِمَا
 مُعْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عُمْبِينُ (آ)

١٥١- اللهُ نُزَّلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِنْبَا مُتَشَدِها مَثَانِي لَقَشَعِرُّمِنْ هُ جُلُودُ الَّذِينَ يَغْشُونَ رَبَّهُمْ فَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ مُمَّ تَلِينُ جُلُودُ هُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ مَثَلَيْ مُعَلِيدِ مَن يَسْتَ أَهُ وَمَن يُسْتَ اللَّهُ مَلَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ عَمْ يَسْتَ أَهُ وَمَن يُصَلِيلُ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ وَمَن يُصَلِيلُ اللَّهُ فَا لَهُ مِنْ هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مِن هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مِن هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَعَلُ اللَّهُ مِن هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مِن هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مِن هَادٍ اللَّهُ اللَّهُ مِن هَادٍ اللَّهُ مَن يَشَعَلُ اللَّهُ اللَّهُ مِن هَا لَهُ اللَّهُ مَن يَشَعُلُ اللَّهُ اللَّهُ مِن هَا لَهُ مَن يَشَعُ وَجُهِ هِ عِلْمُ اللَّهُ مُن يَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مِن هَا لَهُ مَن يَشَعُلُ اللَّهُ اللَّهُ مِن هَا اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَعُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَشَعُلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَن يَلْعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَل

١٥٢ - وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْ كِن نُقَيِّضْ لَهُ. شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ. فَرَينُ لَيُّ الْرَّمْ كِن نُقَيِّضْ لَهُ. شَيْطُنَا فَهُوَ لَهُ وَقَرِينُ لَيُّ وَيَعْسَبُونَ وَإِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ السَّبِيلِ وَيَعْسَبُونَ أَنْهُم مُّهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ مُنْهُ تَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ عَدُونَ اللَّهُ اللّ

حَقِّ إِذَاجَاءَ نَاقَالَ يَنلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَالْمَشْرِقَيْنِ فَيْ أَسُ الْقَرِينُ الْأَهُ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ الْتَكُرُونَ اللهُ الْمَتْمُدُ الْتَكُرُونَ اللهُ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ اللهُ الْعَذَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ اللهُ الْعَدَابِ الْعَدَابِ الْعَدَابِ اللهُ الْعَدَابِ اللّهُ الْعَدَابِ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلَمُ اللّهُ الْعَدَابِ اللّهُ اللّ

١٥٣- لَا يَنْهَنَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَنِئُوكُمْ فِ الدِّينِ

وَلَمْ يُحْرِجُوكُمْ مِن دِينَرِكُمْ أَن مَبَرُوهُمْ وَتُقْسِطُوا إلَيْهِمْ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿ فَيَ الدِّينِ

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ فَيْنَا لُوكُمْ فِ الدِّينِ

إِنَّمَا يَنْهَ يَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَنْنَا لُوكُمْ فِ الدِّينِ

وَأَخْرَجُوكُمْ مِن دِينَوِكُمْ وَظَنَهُ رُواعَلَ الْحِراجِكُمْ

أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ (\*)

أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ (\*)

أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَنُولُمْ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴿ (\*)

### من الظلم الاعتداء:

١٥١- وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلاَ تَعْتَدُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُو وَلاَ تَعْتَدِينَ اللّهَ لاَيُحِبُ الْمُعْتَدِينَ اللّهَ وَاقْتُلُوهُمْ مِنْ حَيْثُ الْفَقَالُ وَهُمْ مِنْ حَيْثُ الْفَقَالُ وَلاَ لُقَالُوهُمْ مِنْ حَيْثُ الْفَقَالُ وَلاَ لُقَالُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْمُحْرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ الْمُسْجِدِ الْمُحْرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ الْمُسْجِدِ الْمُحْرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَيْ الْمُسْجِدِ الْمُحْرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآهُ الْكَفِينَ اللّهِ فَإِن النَّهُ وَافِينَ اللّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللهَ فَإِن النَهُ وَافَالُولُهُمْ حَتَى لَا تَكُونَ فِلْنَاةً وَيَكُونَ الدِينُ اللّهِ فَإِن النَهُ وَافَلَالُولِينَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَنْورُدُومَ مِنْ اللّهِ فَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(١) فاطر: ٣٢ - ٣٧ مكية

ر) (۲) الصافات : ۱۰۹ – ۱۱۳ مكبة (

(٥) المتحنة : ٨ - ٩ مكية

(٦) البقرة : ١٩٠ – ١٩٣ مدنية

(٣) الزمر : ٢٣ - ٢٤ مكية(٤) الزخرف : ٣٦ - ٣٩ مكية

ان يَمْسَسُكُمْ فَرْحُ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ فَرْحُ فَقَدْمَسَ الْقَوْمَ فَرْحُ مَ فَرَحُ مَ فَعَدْمَسَ الْقَوْمَ فَرْحُ مِنْكُمْ مِنْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

١٥٦- ﴿ لَا يُحِبُ اللّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوَءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَا مَن طُلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللللللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللّ

۱۹۷- ﴿ وَاتّلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرّبَا فَتُوَلِّمَ مَنَا أَبْنَى ءَادَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرْبَا فَلُقُبِّلَ مِنَ الْكَخِهِمَا وَلَمْ يُنَقَبَّلُ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لِأَقْنُلَتَ فَقَالَ إِنّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْكَنْ فَي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي مِنَ الْمُنْقِينَ ﴿ إِنْ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي لِنَ قَلُكَ فِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي لِنَ اللّهَ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهَ لَا أَنْ اللّهَ اللّهَ مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلْيَتَ الْحَافُ اللّهَ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهَ إِنْ أَخَافُ اللّهَ رَبّ الْعَلَمِينَ ﴿ اللّهُ اللّهُ لَا اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ

مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِ وَذَالِكَ جَزَّ وُأَ ٱلظَّالِمِينَ (أَنَّ)

١٥٨ - ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ لَا لَنَّعَخِذُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلنَّصَدَرَىٰ اَوَلِيَاء مُعْضِ وَمَن يَتُولَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ, وَلَيْكَةُ بَعْضِ وَمَن يَتُولَّهُمْ مِنكُمْ فَإِنَّهُ, مِنهُمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ (أَنَّ اللَّهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الطَّلِمِينَ الْأَنْ

١٥٩ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱتَّنَانِ ذَوَاعَدْلِ

مِن كُمُ أَوْءَ اخْرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْكُمْ فِي الْأَرْضِ فَأْصَلَبْتُكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَعَيِسُونَهُ مَا الْأَرْضِ فَأْصَلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ الرَّبَّتُمُ مِن بَعْدِ الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ الرَّبَّتُمُ مَن اللَّهِ إِنَّا الصَّلَوْةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ الرَّبَّتُمُ لَا لَانشَتْرَى بِهِ عَثَمَنا وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ بِيِّ وَلانكُمْتُمُ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَينَ السَّتَحَقَّ الْإِصْلَانِ اللَّهُ مَا السَّتَحَقَّ عَلَيْهِمُ اللَّولِينِ فَقُومَانِ مَقَامَهُ مَا مِن اللَّهِ لَشَهَدَ فَقَا إِنْمَ الْفَيْمِ عَلَيْهِمُ اللَّولِينِ فَي مَن شَهَدَ تِهِمَا فَيُعْ مَا اللَّهُ لِلْتَهُ لِلْمَا اللَّهُ لِلْمَا اللَّهُ لَلْمَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٦١- قُللَّوْ أَنَّ عِندِى مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِى ٱلْأَمْرُبَيْنِي وَبَيْنَكُمُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ((())

(٦) الأنعام: ٥١ - ٥٦ مكية

(٧) الأنعام : ٥٨ مكية

(٤) المائدة : ٥١ مدنية

(٥) المائدة: ١٠٨ - ١٠٨ مدنية

(۱) آل عمران: ۱٤٠ – ۱٤١ مدنية

(۲) النساء : ۱٤۸ مدنية

(٣) المائدة : ٢٧ - ٢٩ مدنية

١٦٢ - قُلْ يَتَأَيَّهُ اَلنَاسُ إِن كُنهُمْ فِي شَكِّ مِّن دِينِي فَلاَ أَعُبُدُ اللَّهَ الَّذِي اللَّهِ وَلَئكِنَ أَعُبُدُ اللَّهَ الَّذِي اللَّهِ وَلَئكِنَ أَعُبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّ مَن كُمُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ مَنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَ مِن الْمُشْرِكِينَ مَن الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَ مِن اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَي وَلَا يَضُرُكُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَي وَلَا يَسَمُّ مَن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَي فَان فَعَلَتَ فَإِنكَ إِذَا مِن الطَّالِمِينَ ﴿ اللَّهِ مَا لَا يَسَعَلُ مَن اللَّهُ مَا لَا يَنفَعُكُ وَلَا يَضُرُكُ اللَّهُ مَا لَا يَسَعُلُ وَلَا يَضُرُكُونَ اللَّهُ مَا لَا يَسَعُلُ وَلَا يَصُرُكُونَ اللَّهُ مَا لَا يَسَعُلُ وَلَا يَصُرُكُونَ اللَّهُ مَا لَا يَسَعُلُ وَلَا يَصُرُكُونَ اللَّهُ مَا لَا يَسَعُلُ وَلَا يَعْمُ لَكُونَ اللَّهُ مَا لَا يَسَعُلُونَ اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَسَعُلُ اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ مَا لَا يَسَعُونَ اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ مَا لَا يَسَعُلُونَ اللَّهُ مَا لَا يَسَعُلُونَ اللَّهُ مَا لَا يَعْمُ لَلْكُونَ الْكُونُ اللَّهُ مَا لَا مِن اللَّهُ مَا لَا يَسَعُلُونَ اللَّهُ مَا لَا مِن اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ مِن دُونِ اللَّهُ مَنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ مَا لَا مَنْ مَا لَا مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ مَا لَا عَلَى اللَّهُ مَا لَا عَلَا مَا لَا اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَا لَا عَلَاكُ وَلَا عَلَيْكُ وَلَا عَلَا الْعَالَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّا لَا عَلَا عَلَا عَلَالَا الْعَالَالِي الْعَلَالَ الْمَالِمُ الْمُؤْمِنِينَ الْكُولِي عَلَى اللَّهُ الْعَلَالَ الْعَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّى الْعَلَالَ عَلَالَا عَلَالَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ مِن الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُولِي الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِي الْمَالِمُ اللْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ الللَّهُ اللْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُو

١٦٣ - وَلَا أَقُولُ لَكُمُ عِندِى خَزَابِنُ اللّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ
وَلَا أَقُولُ إِنِي مَلَكُ وَلَا أَقُولُ لِلّذِينَ تَزْدَرِي
الْقَيْنُكُمُ لَن يُؤْتِهُمُ اللّهُ خَيرًا اللّهُ أَعْلَمُ بِمَا
فِي أَنفُسِهِم إِنِّ إِذَا لَمِنَ الظَّلِلِمِينَ اللَّهُ اللهُ الله

١٦٤ وَرُوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِ بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبُورَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ الْأَبُورَ وَقَالَتَ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْعُ لَا يُفْلِحُ اللَّهُ اللَّهُ لِلْمُورَ فَي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

١٦٥- فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ
الْخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِنَ أَيْتَتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ
لَسُرِقُونَ ﴿
لَسُرِقُونَ ﴿
فَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ﴿

قَالُواْ نَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ عَرَعِيمٌ اللهِ قَالُواْ تَاللّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مَ مَاجِتْنَا لِنُفْسِدَ فِهُ الْأَرْضِ وَمَا كُنَّاسَرِقِينَ اللهِ قَالُواْ فَمَا جَزَوْهُ وَإِن كُنْتُ مُ كَذِينَ اللهِ قَالُواْ فَمَا جَزَوْهُ وَإِن كُنْتُ مُ كَذِينَ اللهِ قَالُواْ خَزَوْهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَفَهُ وَجَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَفَهُ وَجَزَوُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ عَفَهُ وَجَزَوُهُ مُكَذَلِكَ خَعْرِى الظّلالِمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَمَا لَيْنَالُولُ اللهُ اللهُولُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

177- ﴿ قَالُوَ أَإِن يَسْرِقُ فَقَدُ سَرَقَ أَخُ لَهُ مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، مِن قَبَلُ فَأَسَرَهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ، وَلَمْ يُبَدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَ أَنَّ وَلَمْ يُبَدِهَا لَهُمْ وَقَالَ أَنتُمْ شَرُّ مُّكَ أَنَّ وَلَكُمْ يَمَا تَصِفُونَ ﴿ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخًا كَيْمِ اللَّهِ أَن اللَّهُ وَأَبَا شَيْخًا كَيْمِ اللَّهِ أَن اللَّهُ وَأَبَا اللَّهُ أَن اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن اللَّهُ اللَّ

١٦٧ - وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواُ نِعْمَتَ اللَّهِ لَاتَحْصُوهَ أَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ ﴿ إِنَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(۱) يونس: ١٠٤ - ١٠٦ مكية

(۲) هود: ۳۱ - ۳۲ مکیة
 (۳) یوسف: ۳۲ مکیة

(٤) يوسف : ٧٠ – ٥٥ مکية (٥) يوسف : ٧٩ – ٧٥ مکية

(٦) إبراهيم: ٣٤ مكية

(V) النحل : ٤١ مكية

الشَّعَرَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْعَاوُنَ الْ الْعَادُنَ الْ الْعَادُنِ اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الل

١٧٤ - إِنَّا عَرَضَٰهَ نَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَ الِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَٱشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَنَ أَيْ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ

> ١٧٥ - ﴿ وَهَلْ أَتَىٰكَ نَبُوُّا ٱلْخَصْمِ إِذْ شَوَرُواْ ٱلْمِحْرَابَ آلَ

إِذْ دَحَلُوا عَلَى دَاوُردَ فَفَرَعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَحَفَّ حَصْمَانِ بَعَى بَعَضَنَا عَلَى بَعْضِ فَأَحْكُم بَيْنَنَا بِٱلْحَقِ وَلَا نَشْطِطُ وَاهْدِ نَآ إِلَى سَوَآءِ الصِّرَطِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَقِ الْحَدَّ الْحَدَلَ اللَّهِ الْحَدَلَ اللَّهُ ا

١٦٩ - وَلَانَقَتْلُواْ اَلنَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ اللَّهُ اللَّهِ الْحَقِّ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلِمُ الللَّهُ الللْمُلْمُ الللِمُ الللْمُ اللَّهُ الل

العَلَهُمْ اللّهِ مَرْجِعُون ﴿
الْعَلَهُمْ اللّهِ مَرْجِعُون ﴿
الْعَلَهُمْ اللّهِ مَرْجِعُون ﴿
الْمَانُعُلُهُمْ الْمَالُهُمَا الْمَالُهُ الْمَالُهُ اللّهُ اللّهُ

١٧١- أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَنَ تَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ الْآ

۱۷۲- أَلَمْ تَكُنْ مَا يَتِي ثُنْ لِيَ عَلَيْكُوْ

فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُوك ﴿
قَالُواْ رَبَّنَا عَلَيْتَ عَلَيْسَنَا شِقُوتُنَا

وَكُنَّا قَوْمًا صَالِّين ﴿

رَبَّنَا ٱخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلَالِمُون ﴾

رَبَّنَا ٱخْرِجُنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلَالِمُون ﴾

(۱) الإسراء: ٣٣ مكية (٤) المؤمنون: ١٠٥ – ١٠٧ مكية (٦) الأحزاب: ٧٢ مدنية

(٢) الأنبياء: ٥٨ – ٦٤ مكية (٥) الشعراء: ٢٢٤ – ٢٢٧ مكية (٧) صَ: ٢١ – ٢٥ مكية

(٣) الحج: ٣٩ مدنية

١٧٧ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرَّقَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ اَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَانِسَاءٌ مِّن نِسَاءً عَسَىٰ اَن يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَانِسَاءٌ مِن نِسَاءً عَسَىٰ اَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُ أَنْ وَلَا نَسْاءُ وَلَا الْنَابُرُواْ وَلَا نَسْاءُ وَلَا الْنَابُرُواْ فِي اللَّهُ لَا فَعُسُرُونُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا الْفَالِمُونَ اللَّهُ عَلَىٰ الْمِلْوَلُ عَلَىٰ الْفَالِمُونَ اللَّهُ الْفَالِمُونَ اللَّهُ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَتِهِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ اللَّهُ الْمُلْولُونَ اللَّهُ الْمُلْولُونَ اللَّهُ الْمُلْولُونَ اللَّهُ الْمُلُولُونَ اللَّهُ الْمُلْولُونَ اللَّهُ الْمُلْولُونَ اللَّهُ الْمُلُولُ الْمُونَ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلُولُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْ

١٧٨ - يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ إِذَا طَلَقَتْ مُ ٱلنِسَاءَ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّ بِنَ أَيْهَا ٱلنَّهِ رَبَّكُمُّ لَعِدَ بِنَ وَالْعَدَةُ وَاتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمُّ لَا تَخْرِجُوهُ مَن مِن بِيُوتِ هِنَ وَلَا يَخْرُجُو مَن لَا يَعْرُجُو مَن مِن بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةً وَيَتْلَكَ مُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاَتَدْرِي وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاَتَدْرِي وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودُ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ الْاَتَدْرِي لَعَلَى اللَّهُ الْمَرَا اللَّهُ الْمَرَا اللَّهُ الْمَرَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَرَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُرَا اللَّهُ اللْكَالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّةُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِي اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ

١٧٦ - فَمَا أُوبِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَكَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيا وَمَاعِندَ أَسَّهِ خَيْرٌوْأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَّكُلُونَ وَٱلَّذِينَ يَجْنَنِبُونَ كَبَّيْرِٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَا مَاغَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَفْنَهُمْ يُفِقُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مُنْفِقُونَ ﴿ اللَّ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ ٱلْبَغَى مُمْ يَنْكَصِرُونَ إِنَّا وَجَزَوْوُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّنْلُهُمَّا فَمَنْ عَفَ وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ مَكِي ٱللَّهِ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴿ اللَّهِ إِنَّا لَهُ اللَّهِ إِنَّا وَلَمَنِ ٱننَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ عَفَأُوْلَيْكَ مَاعَلَيْهِم مِن سَبِيلِ ١ إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَىٰ لَيْنِ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِٱلْحَقِّ أُوْلَتِلِكَ لَهُمْ عَذَابُ الِيمُ اللَّهِ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ﴿ إِنَّا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيِّ مِن ابْعَدِهِ - وَتَرَى ٱلظَّللِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلَ إِلَى مَرَدِ مِن سَبِيلِ وَتَرَكَهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِّ يَنُظُرُونَ مِنطَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ٱ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوۤ الْنَفُسَهُمْ وَأَهۡلِيهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۚ أَلَاۤ إِنَّ ٱلظَّٰ لِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيدٍ وَمَاكَاتَ لَهُمُ مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ ۗ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَاَلَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّا لَهُ مِن سَبِيلٍ ﴿ إِنَّا

قَالَ أَوْسَطُهُمُ أَلَوْ أَقُلُ لَكُو لَوْلَانُسَيِّحُونَ ۞ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِنَا إِنَّا كُنَا ظَلِمِينَ ۞

#### ليس الله ظلامًا للعبيد:

١٨٠ وَلَتَكُنُ مِنكُمُ أُمَّةُ يُذَعُونَ إِلَى اَلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ اِلْمَا عَرُولَ اَلْمَنكُمْ وَأُولَتِهِكَ هُمُ الْمُعْلَمُ وَلَا تَكُونُولَ اللَّهُ عَلَا الْمُعْلِكُ هُمُ الْمُعْلِكُ وَلَا تَكُونُولَ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُولُ وَالْحَتَلَفُولُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ الْلِيَنكُ وَأُولَتِهِكَ لَهُمْ عَذَا ثُعظِيمٌ فَي وَلَا تَكُونُولُ اللَّهِ عَذَا ثُعظِيمٌ فَي وَمَ مَنْ اللَّذِينَ اللَّهُ مُودُولُهُ هُمْ الْكُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُعُلِيْكُ اللللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٨١- إِذْ يَ عُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضُّ عَرَّهَ وَلَا آمِنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ اللَّهِ وَلَوْتَرَى إِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ الْمَكَيْمِ كُهُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبُلَرَهُمْ وَدُوقُواْ عَذَابَ الْحَرِيقِ آنَ

(١) القلم: ٢٩ - ٢٩ مكية

ذَلِكَ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَتَ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّمِ لِلْغَبِيدِ (أَنَّ كُدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمْ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ أَيْنَ ٱللَّهَ فَوِيُّ شَكِيدُ ٱلْعِقَابِ (أَنَّيَ

ذَاكَ بِأَنَ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَقَى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِمِمْ وَأَن اللّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ قَا كَذَابِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُواْ بِنَا يَنتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُواْ ظَلِمِينَ ( (3)

١٨٢- ﴿ يَوْمَ تَأْقِ كُلُّ نَفْسِ تَجُدِلُ عَن نَفْسِهَا وَتُوكَفَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ عَامِنَةً وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ عَامِنَةً

وَضَرَبُ اللَّهُ مُثَلُا قَرْيَةُ كَانَتُ ءَامِنَةً مُطْمَيِنَةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَتْ بِأَنْعُمُ اللَّهِ فَأَذَ قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُولُ

يَصْنَعُونَ ۞ وَلَقَدْ جَاءَ هُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ۞

١٨٣ - وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ (٥) وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَا دُواْ حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ

مَهُ وَفِضَعُ الْكِنَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَافِيهِ

وَيَقُولُونَ يَوَيَلْنَنَا مَالِ هَذَا الْسَّحِتَ بِ لَا يُعَادِرُ
صَغِيرةً وَلَا كَبِيرةً إِلَّا أَحْصَنها أُووَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ
حَاضِراً وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (أَنَّ)

وَاذِ قُلْنَا لِلْمَلَيْكِكَةِ السَّجُدُواْ لِآدَمَ فَسَجَدُواْ

إِلَّا إِلْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \*

الْفَلْ إِلْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \*

الْفَلْ الْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \*

الْفَلْ الْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \*

الْفَلْ الْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \*

الْفَلْ الْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ \*

وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِنُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (أَنْ)

وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِنُسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا (أَنْ)

٥٨٥ - إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَلِدُونَ ﴿ اللهُ اللهُ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿ اللهُ اللهُ مَا ظَلَمْنَا هُمُ الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللهُ اللهُ مُا الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ مُا الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ مُا الظَّلِلِمِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

قبول التوبة عن الظلم:

١٨٧ - وَمَن يَعْمَلُ شُوَءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ أَثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللهِ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا اللهَ عَنْ فُورًا رَّحِيمًا اللهَ

وَمَن يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ -وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ عَلِيمًا ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنَا اللْمُنَا اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللْمُنَالِي اللْمُنَالِي اللْمُنَا الللْمُنَا الللْمُنَا اللْمُنْ اللْمُنَا اللْمُنَا اللْمُنَا اللْمُنَا اللْمُنْ اللْمُلِمُ اللْمُنْ اللْمُنَالِمُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنَالِي اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنَا الللْمُنَا الللْمُنَامُ ا

۱۸۸- وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوۤا أَيْدِيهُ مَاجَزَآءً بِمَاكَسَبَانَكَلَا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَنِيرُ مَكِيدٌ اللَّهِ فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهَ

۱۸۹ - وَيَسْتَغْجِلُونَكَ بِأَلْسَيِّئَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ

وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثُلَاثُ وَإِنَّ رَبَّكَ

لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمُ (١)

وَإِذَ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ (١)

١٩٠ - قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

(٦) الرعد: ٦ مكية

(٧) القصص : ١٦ مكية

(٤) النساء : ١١٠ – ١١٢ مدنية

(٥) المائدة: ٣٨ - ٣٩ مدنية

(۱) الكهف : ۶۹ - ۵۰ مكية(۲) الزخرف : ۷۱ - ۷۱ مكية

(٣) النساء: ٦٤ مدنية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الظلم»

١ - \*(عَنِ ابْنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُاً - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقُوا دَعَوَاتِ المَظْلُومِ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ
 إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا شَرَارٌ")\*(١).

٢ - \*( عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «اتقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الشُّحَ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْلُكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا تَحَارِمَهُمْ ») \*(٢).

" - \* (عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُومًا، قَالَوَا: يَارَسُولُ للهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِماً؟ قَالَ: « تَأْخُذُ فَوْقَ يَدِهِ ») \* (").

٤ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
 - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «إِذَا
 رَأَيْتُمْ أُمَّتِي تَهَابُ الظَّالِمَ، أَنْ تَقُولَ لَهُ إِنَّكَ أَنْتَ ظَالِمٌ
 فَقَدْ تُؤدِعَ مِنْهُمْ \*، وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «قَدْ يَكُونُ فِي
 أُمَّتِي خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ »)\*(3).

٥ - \* ( عَـنْ أَبِي سَعِيـدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿إِذَا خَلَصَ المُؤْمِنُونَ

مِنَ النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أَذِنَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا أَذِنَ هَمُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لأَحَدُهُمْ فَمُ مِيْدِهِ للْحَدُهُمْ بِمُسْكَنِهِ فِي الْجُنَّةِ أَدَلُّ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا»)\*(٥).

٣ - \*(عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِي اللهُ عَنهُ - قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ عَيْلٍ ، إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرْفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَيْلٍ: بِطَرْفِ ثَوْبِهِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُكْبِهِ ، فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ اللهِ إِنِّ الْمَاصَاحِبُكُمْ فَقَدْ غَامَرَ ، فَسَلَّمَ وَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ الخَطَّابِ شَيْءٌ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ اللهِ إِنِّ لَكُ يَا أَبْ بَكْرٍ لِهَ الْبَي عَلَيَ ، فَأَقْبَلْتُ إِلَيْكَ. كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ (ثَلَاثًا). ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ نَدَمَ ، فَقَالَ: يَعْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ (ثَلَاثًا). ثُمَّ إِلَى عَلَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلَ: أَبْمَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالُوا: لاَ. فَأَتَى فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، وَاللهِ أَنْ يَعْفِر إِلَيْ النَّبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ لَا لَيْبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَلُو بَكْرٍ فَعَالُوا: لاَ النَّبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَلُو بَكْرٍ فَجَعُلَ وَجُهُ النَّبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَلُو بَكْرٍ فَجَعُلَ وَجُهُ النَّبِي عَلَيْ يَتَمَعَّرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَلُو بَكْرٍ فَجَعُلَ وَجُهُ النَبِي عَلَيْ يَتَمَعَرُ، حَتَّى أَشْفَقَ أَلُو بَكْرٍ فَجَعُلَ وَجُهُ النَّبِي عَلَيْ يَارَسُولَ اللهِ، وَاللهِ أَنَا لَيْ بَعْنَى اللهِ بَعَنْنِي إِنْ اللهَ بَعَنْنِي إِنْ اللهَ بَعَنْنِي إِنْ اللهَ بَعَنْنِي إِنْ اللهَ بَعَنْنِي اللهَ يَعْدَهَا إِنْ اللهَ بَعَنْنِي اللهَ الْمُؤْمِ لِي صَاحِبِي؟ » (مَرَّتَيْنِ) فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مِلَاهِ فَقَالَ أَوْدِى بَعْدَهَا) \* (أَنْ مُ بَارِكُو لِي صَاحِبِي؟) » (مَرَّتَيْنِ) فَمَالِهِ فَعَلْ أَوْدِى بَعْدَهَا) \* (أَنْ مُ بَالْكُولُ اللهُ يَعْدَهَا) \* (أَنْ مُ بَلْ اللهُ يَعْدَهَا) \* (أَنْ مُ بَالْكُولُ اللهُ يَلْ اللهُ يَعْدَهَا) \* (أَنْ مُ بَلُولُ اللهُ يَعْدَهَا) \* (أَنْ مُ بَلْ اللهُ يَعْدَهَا) \* (أَنْ مُ بُعْدَهُا) \* (أَنْ مُ بَلْ اللهُ يَعْدَهَا) \* (أَنْ مُ بُعْدَهَا) \* (أَنْ مُ بُعْدَهُا إِللهُ الْمُ بَعْدَهُا إِلَيْ اللهُ يَعْ

٧ - \* ( عَنِ البَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ - رَضِيَ اللهُ

من حديث جابر (٢٥٨٤).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١٦٣/٢، ١٩٠٠) واللفظ في الرقم الأخير، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: رواه أحمد والبزار بإسنادين ورجال أحد إسنادي البزار رجال الصحيح وكذلك أحمد.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ٥(٢٤٤٠).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٧(٣٦٦١).

<sup>(</sup>۱) الحاكم (۱/ ۲۹) وقال: قد احتج مسلم بعاصم بن كليب والباقون من رواة هذا الحديث متفق على الاحتجاج بهم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٥٧٨). وخرج البخاري أوله من حديث ابن عمر الفتح ٥(٢٤٤٧).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ٥ (٢٤٤٤) واللفظ له. وخرجه مسلم

عَنْهُمَا - قَالَ: «أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ بِسَبْعٍ، وَهَانَا عَنْ سَبْعٍ. فَذَكَرَ عِيَادَةَ الْمَرِيضِ وَاتِبَاعَ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتَ الْعَاطِيسِ، وَرَدَّ السَّلَامِ، وَنَصْرَ المَظْلُومِ، وَإِجَابَةَ الدَّاعِي، وَإِبْرَارَ الْقَسَم)\*(١).

٨ - \* ( عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ دُعَاءً وَأَمَرهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ بِهِ أَهْلَهُ كُلَّ يَوْمِ قَالَ: «قُلْ كُلَّ يَوْمِ حِينَ تُصْبِحُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيُّكَ وَسَعْدَيَكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ، اللَّهُمَ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرِ أَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ فَمَشِيئتُكَ بَيْنَ يَدَيْهِ مَاشِئْتَ كَانَ وَمَا لَم تَشَأْلَمُ يَكُنْ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْي قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ وَمَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلاَةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ إِنَّكَ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ،أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الرّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ وَبَرْدَ العَيْشِ بَعْدَ المَوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْر ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلاَ فِتنَّةٍ مُضِلَّةٍ، أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ أَنَّ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أُواَعْتَدِي أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيئَةً مُحِيطَةً أَوْ ذَنْبًا لاَيُغْفَرُ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّهَاوَاتِ وَ الأَرْضِ عَالِمَ الغَيْبِ وَالشُّهَادِةِ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ في هَـذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُشْهِدُكَ وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَنْتَ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ،

لَكَ الْلَّاكُ وَلِكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقُّ، وَالسَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا، وَأَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي فِيهَا، وَأَنْتِ تَبْعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ، وَإِلَّى لاَ أَثِقُ إِلاَّ بِرَحْمَتِكَ، فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، إِنَّهُ لاَ يَعْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَوَابُ الرَّحِيمُ » (١ أَنْتَ التَوَابُ الرَّحِيمُ » (٢).

9 - \*( عَـنِ الْبَرَاءِ بْـنِ عَـازِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنْهُمَا مَرَّ بِنَـاسٍ مِـنَ الأَنْصَارِ وَهُـمْ عُنْهُمَا - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنْهُمَا فَرَدُّوا جُلُوسٌ فِي الطَّرِيـقِ فَقَالَ: «إِنْ كُنتُمْ لاَ بُدَّ فَـاعِلِينَ فَرُدُّوا السَّبِيلَ») \*(").
السَّلاَمَ، وأَعِينُوا الْمَظْلُومَ وَاهْدُوا السَّبِيلَ») \*(").

١٠ - \* ( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهُ عَنْهُا فَيُضَعُ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَنَّهُ وَلَا: "إِنَّ اللهَ يُدْنِي المُؤْمِنَ فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ وَيَسْتُرُهُ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ ذَنْبَ كَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ ، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأًى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهُا عَلَيْكَ فِي اللهُ نْيَا، وَرَأًى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهُا عَلَيْكَ فِي اللهُ نْيَا، وَرَأًى أَنْ أَعْفِي اللّهُ الْمُؤْمَ، فَيُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالمُنُونِ قَلْلُهُ اللّهُ عَلَى الظَّالِينَ» هؤلاء النَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ» \* (٥).

١١ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: إِنَ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ (٢) قَالَ: «الآ

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٥(٥٤٤) واللفظ له، ومسلم (٢٠٦٦).

<sup>(</sup>٢) أحمد (٥/ ١٩١) وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أحمد والطبراني ،وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٧٢٦) وقال: هذا حديث حسن غريب.

ومعناه في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري/ البخاري الفتح ٥(٢٤٦٥).

<sup>(</sup>٤) الأشهاد: هم الأنبياء والملائكة والصالحون.

<sup>(</sup>٥)البخاري - الفتح ٥(٤٤١) واللفظ له. ومسلم (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٦) الحجر: ديار ثمود قوم صالح.

تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُدُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ " ثُمَّ تَقَنَّعَ (١) بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ ") \* (١) . الرَّحْلِ ") \* (٢) .

١٢ - \* (عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - أَنَّ أَرْوَى بِنْتَ أُويْسِ ادَّعَتْ عَلَى سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ أَرْضِهَا فَخَاصَمَتْهُ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْكَكَمِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ الْكَكَمِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ اللهِ عَلَيْ وَمَا سَمِعْتَ الْكَكَمِ. فَقَالَ سَعِيدٌ: أَنَا كُنْتُ آخُذُ مِنْ أَرْضِهَا شَيْئًا بَعْدَ اللهِ عَلَيْ وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ ؟ قَالَ : وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ مَنْ أَخَدَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوقَهُ إِلَى سَبْعِ مَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿ مَنْ أَخَدَ شَبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوقَهُ إِلَى سَبْعِ مَنْ أَخَدَ هَنْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طُوقَهُ إِلَى سَبْعِ مَنْ أَخَدَ هَنْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: لَا أَسْأَلُكَ بَيِّنَةً بَعْدَ هَذَا. وَمَا سَمِعْتَ أَرْضِهَا وَاقْتُلْهَا فِي قَلَانَ كَانَتْ كَاذِبَةً فَعَمْ بَصَرَهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا. فَهَا مَاتَتْ حَتَى ذَهَبَ بَصَرُهَا وَاقْتُلْهَا فِي أَرْضِهَا إِذْ وَقَعَتْ فِي حُفْرَةٍ فَهَا تَتْ) \* (٣).

١٣ - \*(عَنْ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ السُّلَمِيِّ - السُّلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ دَعَا لأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عَرَفَةَ بِالْمَغْفِرَةِ، فَأْجِيبَ، إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَمُمْ، مَا خَلاَ

المختارة، وقال له شواهد من حديث عبادة بن الصامت (عند عبد الرزاق والطبراني في المعجم الكبير) و أنس بىن مالك عند أبي يعلى في مسنده وأحمد بين منيع في مسنده وعبدالله بين عمر عند ابين جريبر في تفسير قوله تعالى ﴿وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ عَفْ ورٌ رَحِيمٌ ﴾ وعند أبي نعيم في الحلية وابن حبان في الضعفاء. وأبي هريرة عند ابن حبان في الموطأ المختفاء والدارقطني في (غرائب مالك) مما ليس في الموطأ ثم قال الحافظ: والحديث وإن كان ضعيفا لكن يعتضد بكثرة طرقه ، والحديث يدخل في حد الحسن على رأي الترمذي ولا سيها بالنظر الى مجموع هذه الطرق وقد ورد ما في الحديث في أحاديث أخر بعضها في الصحيح .

<sup>(</sup>١) التقنع: تغطية الوجه ، الرحل: ما يركب من الدواب.

<sup>(</sup>۲) البخاري - الفتح ۲(۳۳۸۰) ، واللفظ له. ومسلم (۲۹۸۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ٥ (٢٤٥٢) بدون القصة. ومسلم (٢٦١٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٣٠١٣) واللفظ له وأحمد (٤/ ١٥، ١٥). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٢/ ٢٠٢، ٢٠٣). وعزاه الحافظ ابن حجر في قوة الحجاج لعموم مغفرة الحجاج الى البيهقي في السنن الكبرى ونقل قوله: هذا الحديث له شواهد كثيرة في كتاب (البعث) فإن صح بشواهده ففيه الحجة (٢٤٢١). وكذلك عزاه الحافظ للمقدسي في

ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُونَ عَلَيَّ الْحُوضَ، يَا كَعْبَ بْنَ عُجْرَةَ، الصِّيَامُ جُنَّةٌ وَالصَّدَقَةُ تُطُفِيءُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلاَةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ، يَاكَعْبَ تُطُفِيءُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلاَةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ، يَاكَعْبَ الْسُفِيءُ الْخَطيئة، وَالصَّلاَةُ قُرْبَانٌ أَوْ قَالَ بُرْهَانٌ، يَاكَعْبَ الْسُفَ فَمُعْتِقُهَا، وَالسَّلاَةُ فَرْبَانٍ، فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا») \* (١٠ ).

10 - \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ مُعَاذًا قَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مُعَاذًا قَالَ: ﴿إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكَبَابِ، فَادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُسْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُولُ لِذَلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُسْ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقْرَائِهِمْ، فَإِنْ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقْرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِينَا كَوَكَرَائِمَ أَمُوا لِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَإِينَا لَكَ وَكَرَائِمَ أَمُوا لِهِمْ. وَاتَّقِ دَعْوَةَ اللهَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَهُ عَلَيْكُولُ مَا اللهَ عَلَيْهِمْ فَإِنْ لَكُولُ مِنْ أَلْهُ حِجَابٌ» ﴾ \* (1) الله عَوْلَا لِذَلِكَ، فَإِينَ اللهِ حِجَابٌ » ﴾ \* (1) المَثْلُوم فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ » ) \* (1)

قَالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ». فَقَامَ هُوَ أَوْ اَخَرُ فَقَالَ: «مَنْ اَخَرُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، أَيُّ الجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ عُقِرَ جَوَادُهُ وَأُهْرِيقَ دَمُهُ». ثُمَّ نَادَاهُ هَذَا أَوْ غَيْرُهُ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِه يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «أَنْ تَهْجُرَ مَا كَرِه رَبُّكَ، وَهُمَا هِجْرَتَانِ هِجْرَةٌ لِلْبَادِي وَهِجْرَةٌ لِلْحَاضِرِ. وَلَيُحِيثُ إِذَا دُعِي، فَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَيُحِيبُ إِذَا دُعِي، وَأَمَّا هِجْرَةُ الْبَادِي، فَيُطِيعُ إِذَا أُمِرَ وَيُحِيبُ إِذَا دُعِي، وَأَمَّا هِجْرَةُ الْخَاصِرِ فَهِي أَشَادُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُما وَأُمَّا هِجْرَةُ الْخَاضِرِ فَهِي أَشَادُهُمَا بَلِيَّةً وَأَعْظَمُهُما وَأُمْرَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

١٧ - \* (عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿ إِنَّ اللهَ لَيُمْلِي ﴿ اللهِ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ ﴿ وَكَذَلِكَ لِلظَّالِمِ حَتَّى إِذَا أَخَذَهُ لَا يُفْلِتُهُ ﴿ . ثُمَّ قَرَأً ﴿ وَكَذَلِكَ أَلْكَ لَلهُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَهُ لَلهُ رَى وَهِي ظَالِمٌ أَلِي اللهُ اللهُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ﴾ (هود/ ١٠٢) \* (٢٠٠).

مَا - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ ثَلَاثَةٌ يُجِنَّهُمُ اللهُ ، وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ ، وَثَلاَثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ ، فَأَمَّا الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ : فَرَجُلٌ أَتَى قَوْمًا فَسَأَهُمْ بِاللهِ وَلَا يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابِةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَمَنَعُوهُ ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ وَلَا يَسْأَلُهُمْ فَمَنَعُوهُ ، فَتَخَلَّفَ رَجُلٌ بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لايعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إِلاَّ اللهُ وَالَّذِي بِأَعْقَابِهِمْ فَأَعْطَاهُ سِرًّا لايعْلَمُ مِحَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلاَّ اللهُ وَالَّذِي إِلَيْهُمْ مَتَّى إِذَا كَانَ النَّوْمُ أَحَبَّ إِلاَيْهِمْ مَتَّى يُعْلَقُهُمْ ، فَقَامَ أَحَدُهُمْ إِللهُ يَتَمَلَّهُمْ فَيَا يُعْدَلُ بِهِ نَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمْ ، فَقَامَ أَحَدُهُمْ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي. وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ العَدُوّ يَتَمَلَّقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي. وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ العَدُوّ يَتَمَلَقُنِي وَيَتْلُو آيَاتِي. وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِيَ العَدُوّ

صحيح. وأحمد (٢/ ١٩١) واللفظ له . وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١٩١/٥) رقم (٦٧٩٢).

<sup>(</sup>٤) يملى: يمهل.

<sup>(</sup>٥) لم يفلته: لم يخلصه.

<sup>(</sup>٦) البخاري- الفتح ٨(٢٨٦٤). ومسلم (٢٥٨٣) واللفظ له.

<sup>(</sup>۱) أحمد (۳/ ۳۲۱)، واللفظ له، النسائي (۷/ ۲۱۰ - ۱۲۰). والترمذي (۲۱۶) وقال: حسن غريب. وقال عقق جامع الأصول (٤/ ٧٥ - ٧٦): أقل أحواله أنه حسن . و الترغيب والترهيب (٣/ ١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) البخاري-و الفتح ٣(١٤٩٦). ومسلم (١٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) أبوداود (١٦٩٨) وقال محقق جامع الأصول: إسناده

فَهُزِمُ وا وَأَقْبَلَ بِصَدْرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ أَوْ يُفْتَحَ لَهُ. وَالشَّلاَثَةُ الَّذِينَ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: الشَّيْخُ الزَّانِي، وَالْفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالْفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالْفَقِيرُ المُخْتَالُ، وَالغَنِيُّ الظَّلُومُ ») \*(١٠).

الله عَنْهُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - رَضِيَ الله عَنْهُ - قَالَ: « بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ: مَنْعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: « مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إِلاَّ أَنَّه كَانَ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ فَقِيرًا فَأَعْنَاهُ اللهُ ، وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، قَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ ( ) فِي سَبِيلِ اللهِ . وَأَمَّا العَبَّاسُ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ ( ) فِي سَبِيلِ اللهِ . وَأَمَّا العَبَّاسُ فَهِي عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا . ثُمَّ قَالَ: يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ ( ) أَبِيهِ ») \* ( ) .

٢٠ \* (عَنِ ابْنِ عُمَر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - وَالْنَ اللهُ عَنْهُا - وَالْنَ اللهُ عَنْهُا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ عَلِيْهِ اللهَ عَلَيْهِ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهُ ا

أَكْرَهُ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَأَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِالصِّبْيَةِ قَبْلَهُمَا وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَى َّ فَلَمْ يَزِلْ ذَلِكَ دَأْبِي وَدَأْبُهُمْ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ. فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا فُرْجَةً نَرَى مِنْهَا السَّمَاءَ، فَفَرَجَ اللهُ لَمُمْ فُرْجَةً حَتَّى يَرَوْنَ مِنْهَا السَّمَاءَ، وَقَالَ الثَّاني: اللَّهُمَّ إِنَّهُ كَانَتْ لِيَ ابْنَةُ عَمَّ أُحِبُّهَا كَأَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ، فَطَلَبْتُ إِلَيْهَا نَفْسَهَا ،فَأَبَتْ حَتَّى آتِيَهَا بِهِائَةِ دِينَارِ فَسَعَيْتُ حَتَّى جَمَعْتُ مِائَةَ دِينَارِ. فَلَقِيتُهَا بِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ: يَا عَبْدَاللهِ! اتَّـقِ اللهِ وَلاَ تَفْتَح الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا. اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي قَدْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ لَنَا مِنْهَا، فَفَرَجَ لَهُمْ فُرْجَةً، وَقَالَ الآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقِ أُرُزِّ، فَلَمَّا قَضَى عَمَلهُ قَالَ: أَعْطِنِي حَقِّي، فَعَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ ، فَتَرَكَهُ وَرَغِبَ عَنْهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَزْرَعُهُ حَتَّى جَمَعْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَها، فَجَاءَني وَقَالَ: اتَّق اللهَ وَلاَ تَظْلِمْنِي وَأَعْطِنِي حَقِّي. فَقُلْتُ: اذْهَبْ إِلَى تِلْكَ البَقَرِ وَرَاعِيَهَا. فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ وَلا تَـهْزَأْ بِي. فَقُلْتُ: إِنِّي لاَ أَهْزَأُ بِكَ، فَخُـنْ تِلْكَ الْبَقَرَ وَرَاعِيَهَا فَأَخَـنَهُ فانْطَلَقَ. فَإِنْ كُنْتَ تَعَلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجُ مَا بَقِيَ، فَفَرَجَ اللهُ عَنْهُمْ»)\* أَ

٢١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: (تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۰٦۸) واللفظ له، وقال: هذا حديث صحيح. والنسائي (٥/ ٨٤)، وأحمد (٥/ ١٥٣). وهو في المشكاة حديث (١٩٢٢).

<sup>(</sup>٢) الأعتاد : آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرها.

<sup>(</sup>٣) صنو أبيه: مثل أبيه، وفيه تعظيم حق العم.

<sup>(</sup>٤) البخاري الفتح ٣(١٤٦٨). ومسلم (٩٨٣) واللفظ له والنسائي (٥/ ٣٣) وأبو داود (١٦٢٣).

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ١٠ (٩٧٤) اللفظ له. ومسلم (٢٧٤٣).

وَالذِّلَّةِ. وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ ») \*(١).

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي كَبْشَـةَ الأَنْمَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «ثَلاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ قَالَ: فَأَمَّا الثَّلاَثُ الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدِ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلِمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلاَّ زَادَهُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - بِهَا عِزًّا، وَلاَ يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ لَهُ بَابَ فَقْرِ. وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ فَإِنَّهُ قَالَ: إِنَّهَا الـدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرِ، عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ -عَـزَّ وَجَلَّ-مَالاً وَعِلْمًا فَهُو يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ فَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعَلَمُ للهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ حَقَّهُ. قَالَ: فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ. قَالَ: وَعَبْـدٍ رَزَقَهُ اللهُ - عَـزَّ وَجَلَّ - عِلْمًا وَلَمْ يَـرْزُقُهُ مَـالاً فَهُ وَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ، قَالَ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، قَالَ: وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَلَمْ يَـرْزُقْهُ عِلْمًا وَهُ وَ يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْم لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ - عَـزَّ وَجَــلَّ - وَلاَ يَصِـلُ فِيهِ رَحِمَهُ، وَلاَ يَعْلَـمُ اللهِ فِيهِ حَقَّهُ، فَهَـذَا بِأَخْبَثِ الْمُنَازِلِ. قَـالَ وَعَبْدٍ لَمْ يَـرْزُقْهُ اللهُ مَـالاً وَلاَ عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَل فُلاَنٍ قَالَ:

- (۱) أبوداود (۲۹۲). والنسائي (۸/ ۲۲۱). وابن ماجة (۲۸ ۳۸۶). وأحمد ، (۳۸٤۲). وأحمد ، وذكره محقق جامع الأصول (٤/ ٣٥٦) ،وعزاه كذلك لابن حبان في صحيحه وقال: إسناده حسن .
- (٢) الترمـــذي (١٣٢٥) وقــال: حســـن صحيـــج. وأحمد (٤/ ٢٣١) واللفظ لـه.رقم (١٨٠٦٠)، وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٦١) رقم (٣٠٢١) ،وعزاه لأحمد.
- (٣) الترمذي(٣٤٤٨) واللفظ له،، وقال: هذا حديث حسن. وأبوداود (١٥٣٦). و ابن ماجة (٣٨٦٢). وأحمد (٢/ ٢٥٨) وقال الهيثمي في المجمع: رواه مطولاً أحمد والطبراني من حديث عقبة بن عامر ورجالها ثقات. والبخاري في

هِي نِيَّتُهُ فَوِزْرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ") \* (٢).

٢٣ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ:
 دَعْوَةُ المَظْلُومِ، وَدَعَوةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوةُ الْوَالِدِ عَلَى
 وَلَدِهِ»)\*(٣).

٢٤ - \* (عَنْ عَبْدِالرَّ حْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «ثَلاَثُ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «ثَلاَثُ وَاللّهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَالً مِنْ صَدَقَةٍ فَتَصَدَّقُوا، وَلاَيَعْفُو عَبْدٌ عَنْ مَظْلَمَةٍ يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّرَفَعَهُ بِهَا عِزَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ يَفْتَحَ اللهُ عَلْيهِ بَالِ مَسْأَلةٍ إِلاَّ فَتَحَ اللهُ عَليْهِ بَالِكَ وَلاَ يَفْتُ اللهُ عَليْهِ بَالِكَ فَقَرْ») \* فَقْرْ») \* فَقَرْ») \* فَقَرْ» فَقَرْ» فَعَمْ مَا فَلْهُ عَلَيْهُ مِلْهُ عَلَيْهِ مِلْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ عَلَيْهُ مِلْهُ فَعَلْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ فَلَكُمْ لَلْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ فَلْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ فَلَكُمْ لَلْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ فَلْهُ مُلْهُ فَعَلْهُ مَالْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ فَعَلْهُ مَالْهُ فَلْهُ مُنْ فَعَلْهُ مِلْهُ فَلْهُ فَلْهُ فَعَلْهُ مِلْهُ فَلْهُ مُلْهُ فَلْهُ فَلْهُ مُلْهُ فَعَلْهُ مُلْهُ فَلْهُ مُلْهُ مُلْهُ فَلْهُ مُلْهُ فَلْهُ مُلْهُ مُلْهُ فَلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُلْهُ مُنْ مُلْهُ مِلْهُ مُلِهُ مُلْهُ مُ

٢٥ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : « ثَلاَثَةٌ لاَ تُردُ دُعْ وَتُهُمْ:
 الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطِرَ، وَالإِمَامُ الْعَادِلُ، وَدَعْوَةُ المَظْلُومِ
 يَرْفَعُهَا اللهُ فَوْقَ الْغَمَامِ وَيَفْتَحُ لَهَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ وَيَقُولُ
 الرَّبُ : وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ »)\*(٥).

٢٦ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْ رَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ -

الأدب المفرد(١٦٩) رقم (٤٨٤). والطبراني في الدعاء (٣٠/١) رقم (١٣٢٥) ،وقال مخرجه: حسن . وذكره الألباني في صحيح الجامع (٢/ ٦٤) رقم (٣٠٣٠) وقال: حسن. انظر الصحيحة رقم (٥٩٨).

<sup>(</sup>٤) أحمد (١/ ١٩٣). وذكره الألبساني في صحيح الجامع (٢/ ٦٢) رقم (٣٠٢٢) وقال: صحح. وعزاه للبزار وابن عساكر وابن أبي الدنيا في ذم الغضب.

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٣٥٩٨) واللفظ له وقال: حسن ابن ماجة (١٤١٦). والطبراني في الدعاء ١٤١٦) حسديث (١٣٢٢) وقال مخرجه: رجال إسناده حسن .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلاثَةٌ لاَ يُسرَدُّ دُعَاؤُهُمْ: الذَّاكِرُ اللهَ كَثِيرًا، وَدَعْوَةُ المَظْلُوم، والإِمَامُ المُقْسِطُ») \*(١).

٢٧- \*( عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنَ الأَعْرَابِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنَهُ فَقَالُوا: إِنَّ نَاسًا مِنَ المُصَدِّقِينَ (٢) يَأْتُونَنَا فَيَظْلِمُونَنَا.
 فقالُ رَسُولُ اللهِ عَنَهُ: « أَرْضُوا مُصَدِّقِيكُمْ. »)\*(٣).

٢٨ - \*(عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَيْهُ وَنَحْنُ تِسْعَةٌ؛ خَسْةٌ وَأَرْبَعَةٌ أَحَدُ العَدَدَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ وَالآخَرُ مِنَ الْعَجَمِ، فَقَالَ: « اسْمَعُوا هَلْ سَمِعْتُمْ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَعْدِي أُمْرَاءُ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ فَصَدَّقَهُمْ بِكَذِيهِمْ فَطَدَّ مَنْهُ، وَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحُوضَ، وَمَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ فَهُوَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ عِلَى ظُلُمِهِمْ وَلَمْ يُعَنَّهُمْ بِكَذِيهِمْ فَهُوَ مِنِي وَأَن مِنْهُ وَلَيْسَ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَلَمْ يُعَنَّهُمْ بِكَذِيهِمْ فَهُوَ مِنِي وَأَن مِنْهُ وَلَيْسَ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَلَمْ يُعَنَّمُ مَنْ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلُمِهِمْ وَلَمْ يُصَدِّقُهُمْ بِكَذِيهِمْ فَهُو مِنِي وَأَن مِنْهُ وَهُو مِنِي وَأَن مِنْهُ وَهُو مَنِي وَأَن مِنْهُ وَلَا مِنْهُ وَلَا عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُحَدِيمِهُمْ وَلَمْ يُحَدِيمِهُمْ وَلَمْ يُحَدِيمِهِمْ وَلَمْ يُحَدِيمِهُمْ وَلَمْ يُحَدِيمِهُمْ وَلَمْ يُحَدِيمِهُمْ وَلَوْ مَنْ إِلَيْهُمْ وَلَوْمَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحُوضَ ») \* (3)

٢٩ - \*(عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ - رَضِيَ اللهُ
 عَنْهُ - قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ
 يَأْتُونَهُ فَمَنْ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ، أَوْ

قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا، فَكَانَ يَقُولُ: (لاَ حَرَج، لاَ حَرَج، لاَ حَرَج، لاَ حَرَج، لاَ حَرَج وَهُ وَ حَرَجَ إِلاَّ عَلَى رَجُّلٍ مُسْلِمٍ وَهُ وَ ظَالِمٌ، فَذَلِكَ الَّذِي حَرِجَ وَهَلَكَ») \* (٥).

٣٠ - \*( عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لاَ تَنَاهُمُ شَالِمٌ ، وَغَالٍ فِي الدِّينِ تَنَاهُمُ شَالُمٌ ، وَغَالٍ فِي الدِّينِ يَشْهَدُ عَلَيْهِمْ وَيَتَبَرَّ أُمِنْهُمْ ») \*(1).

٣١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْهُ : قَالَ: « المُسْتَبَّانِ مَاقَالَا، فَعَلَى البَادِي مَا لَمُ يَعْتَدِ المَظْلُومُ ») \* (٧).

وَمَعْنَى الْخَدِيثِ: أَنَّ إِثْمَ السِّبَابِ الْوَاقِعِ مِنَ اثْنَيْنِ مُخْتَصٌّ بِالْبَادِىءِ مِنْهُمَ إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ المَظْلُومُ قَدْرَ اللَظْلُومُ قَدْرَ اللَظْلُومُ قَدْرَ اللَظْلُومُ قَدْرَ اللَظْلُومُ قَدْرَ اللَظْلُومُ قَدْرَ

٣٢ - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - : أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِن بَيْتِهِ قَالَ: «بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ، اللَّهُ مَّ إِنَّا نَعُ وذُ بِكَ مِنْ أَنْ نَزِلَ أَوْ نَضِلَّ أَوْ نَضِلً أَوْ نَظْلِمَ أَوْ نُظْلَمَ أَوْ نَجْهَلَ عَلَيْنَا») \* (٨).

- (٥) أبوداود(٢٠١٥) قال الألباني: صحيح. في صحيح أبي داود (٣٧٩) برقم (١٧٧٥).
- (٦) ابسن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني: صحيح (١/ ٢٣). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ١٨٥) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وكذا الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٣٥، ٢٣٦) واللفظ له، وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الكبير ثقات. وهو في الصحيحة للألباني (٧٦٢٨) رقم (٤٧٠).
  - (۷) مسلم (۲۵۸۷).
  - (٨) الترمذي (٣٤٢٧) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

- (۱) شعب الإيمان للبيهقسي (۲/ ٣٩٩). وذكره الألباني في صحيح الجامع (۲/ ۷۲) وقال: حسن وهبو في الصحيحة له (۳/ ۲۱۲) وقال: إسناده حسن. وهبو تكرار للحديث الذي سبقه بصيغة أخرى.
  - (٢) المصدقون: العاملون على الزكاة .
- (٣) مسلم (٩٨٩). وقولهم هذا إنها هو بحسب رأيهم. وإلا فإن النبي على لا يقر الظلم ولا يرضاه لأحد.
- (٤) الترمذي (٢٢٥٩) واللفظ له، وقال: هذا حديث صحيح غريب. والنسائي (٧/ ١٦٠) وقال الألباني: صحيح ، صحيح النسائي (٣/ ٨٨٢): حديث (٣٩٢٣) ٢٩٢٤).

٣٣ - \*( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ فَضَحِكَ فَقَالَ: « هَلْ تَدُرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ ؟ قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ. يَقُولَ: يَارَبِّ أَلَمْ تُحِرْنِي مِنَ قَالَ: مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ. يَقُولَ: يَارَبِ أَلَمْ تُحِرْنِي مِنَ الظُّلْمِ ؟ قَالَ يَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِداً مِنِي. قَالَ فَيَقُولُ: فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِداً مِنِي. قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيُومَ عَلَيْكَ شَهِيدًا ، وبِالْكِرَامِ الْكَاتِينَ شُهُودًا. قَالَ: فَيَغُولُ: فَيَقُولُ: فَتَنْطِقُ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. فَيُقَالُ لاَّرْكَانِهِ (١ ): انْطِقِي. قَالَ: فَتَنْطِقُ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ. فَيُقَالُ لاَّرْكَانِهِ (١ ): انْطِقِي. قَالَ: فَتَقُولُ: بُعْدًا فِي فَيْهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ. قَالَ: فَيَقُولُ: بُعُدًا لِكُنْ وَسُحْقاً فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أُنَاضِلُ ») (٢).

٣٤ - \* (عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قُلْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ: « عَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فَي صَلاَتِي». قَالَ: « قُلِ اللَّهُ مَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي بِهِ فِي صَلاَتِي». قَالَ: « قُلِ اللَّهُ مَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا ، وَلاَ يَغْفِرُ اللَّذُنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَأْغِفِرُ الرَّحِيمُ») \* مَعْفِرةً مِنْ عِنْدِكَ ، وَارْ حَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ») \* (٣).

٣٥ - ﴿ عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنْ أَبِيهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ أَتَاهُ رَجُلاَنِ كَنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ يَغَيَّ عَنْهُ عَنْهُ ] - قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ فَأَتَاهُ رَجُلاَنِ عَلَيَّ فَعْمَا إِنَّ هَذَا انْتَزَى عَلَيَّ فَيْتَصِمَانِ فِي أَرْضِي (٤) يَارَسُولَ اللهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (وَهُو وَ امْرُؤُ القَيْسِ بْنُ أَرْضِي (٤) يَارَسُولَ اللهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ (وَهُو وَ امْرُؤُ القَيْسِ بْنُ عَلِيسٍ بْنُ عَبْدَانَ) قَالَ: عَلَى عَلَيْسَ لِي بَيِّنَةُ . قَالَ: ﴿يِيمِينِهِ». قَالَ: إِذَنْ يَنْ عَبْدَهُ بَهَا. قَالَ: ﴿يَمِينِهِ». قَالَ: فَلَمَّا قَامَ يَنْدُهُ مِهُ مَهُ مَا لَذَاكَ ». قَالَ: فَلَمَّا قَامَ يَنْدُهُ مِهُ مَا يَنْ فَلَا قَالَ: فَلَمَا قَالَ: فَلَمَا قَالَ: فَلَمَا قَالَ: فَلَمَا قَالَ: فَلَمَا قَالَ: فَلَانَ فَلَمَا قَالَ: فَلَانَ فَلَمَا قَالَ: فَلَمَا قَالَ: فَلَمْ فَالَ فَلَانَ فَلَيْ قَالَ: فَلَمَا قَالَ: فَلَمَا قَالَ: فَلَمَا قَالَ: فَلَا قَالَ فَلَانَاهُ وَلَا قَالَ: فَلَانَا فَلَا قَالَ اللهِ فَيْ الْمُعْتَلَانَ فَلَانَا فَلَانَاهُ وَلَا قَالَ: فَلَانَا فَلَانَاهُ وَلَانَاهُ وَلَالَةً وَلَانَاهُ وَلَانَاهُ وَلَا فَالْمُونُونُ وَلَالَاهُ وَلَالْمُ وَلَانَاهُ وَلَالَاهُ وَلَالَاهُ وَلَالَاهُ وَلَا فَالَافَالَاقُونَامُ وَلَانَاهُ وَلَالَاهُ وَلَالَاهُ وَلَا فَالَاهُ وَلَالَاهُ وَلَا فَالْمُ وَلَا فَالَاهُ وَلَا فَالْمُوالَاقُونُ وَلَا فَالَاهُ وَلَا فَالَاعُونَا فَالَاقُونَا فَا فَالَاعُونَا فَالَاقُونَا فَالَاقُونَا فَالَاعُونَا فَالْمُوالَاقُونَا فَالَاقُونَا فَالَاعُونَا فَالَاعُونَا فَالْمُولُولُونُ فَالْمُولُولُونُ فَالَاعُونُ فَالْمُولُولُونُ فَالَاقُونُ وَلَالَاعُونُ فَالْمُولُو

لِيَحْلِفَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَطَعَ أَرْضًا ظَا لِمًا، لَقِي اللهُ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَانُ») \* (٥).

٣٦ - \* (عَنِ ابْسِنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَلَّا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُومُ مِنْ بَعُلْسٍ حَتَّى يَدْعُو بِهَوُ لاَءِ الدَّعُواتِ لأَصْحَابِهِ: «اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَتَّكَ ، وَمِنَ الْيقِينِ مَا تُهُوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْهَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْهَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا، وَمَتِّعْنَا بِأَسْهَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَتُنَا، وَاجْعَلْ ثَأُرْنَا عَلَى مَنْ طَلَمَنَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُولِيَتَنَا فِي طَلَمَنَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُولِيَّا فَلاَ عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي طَلَمَنَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُولِيَا مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُولِيَا وَلاَ عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُؤْمَلُونَا عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُولِيتَنَا فِي دِينَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُؤْمِنَا وَلاَ عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ تَجْعَلْ مُؤْمِنَا وَلاَ عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ عَلَى مَنْ عَادِينَا مَلْ لاَيْرَحَمُنَا وَلاَ عَلَى مَنْ عَادَانَا، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسْمِنَا مَنْ لاَيَرْحَمُنَا هُولاً عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْحَمُنَا هُولاً عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْحَمُنَا هُولاً عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْحَمُنَا هُولاً عَلَى مَنْ عَالَانَا مَنْ لاَيَرْعَمُنَا وَلاَ عَلَى مَنْ عَالْوَالِ فَا عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْعَمُنَا اللهُ الْعَلَامِنَا وَلا اللهُ الْمَالِعُ عَلْمِنَا وَلا عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْحَمُنَا اللهُ الْعَلَامِنَا وَلا اللهُ الْعَلَامِنَا وَلا عَلَى مَنْ عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْعَمُنَا وَلا اللهُ الْعَلَامِنَا مَلْ لاَعْرَائِهُ عَلَى عَلْمِنَا وَلا عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْعَمُ اللهُ الْعِلْمَالَا وَلا عَلَيْنَا مَنْ لاَيَرْعَمُ اللهُ الْعَلَاقِلَا وَلا عَلَيْنَا مَا لَا لَا لَا لَا اللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَا وَلا عَلَيْنَا مَا لَا اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَيْنَا عَلَى اللّهُ الْعَلَالَ اللّهُ الْعَلَالْعَلَا وَلا عَلَيْنَا مَا الْعَلَا وَلا اللّهُ الْعَلَا الللهُ الْ

٣٧ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُ ودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ الَّذِينَ آمَنُ وا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا نَهُمْ عَنْهُ - قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿ الَّذِينَ آمَنُ وا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَا نَهُمْ فِي المُسْلِمِينَ. بِظُلْمٍ ﴿ (الأنعام / ٨٢) شَتَّ ذَلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ. فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ: أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: «لَيْسَ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ: أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ: «لَيْسَ ذَلِكَ ، إِنَّا هُو الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُمو يَعِظُهُ: ﴿ يَا بُنِي لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ وَهُمو يَعِظُهُ: ﴿ يَا بُنِي لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيمٌ ﴾ (لقمان / ١٣) \* (٧٠).

٣٨- \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا اللهُ نَوْمٌ لَطَوَّلَ اللهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ فِيهِ رَجُلاً مِنِّي

<sup>(</sup>١) والمراد بالأركان: الجوارح ، وأناضل: أي أدافع وأجادل.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۲۹).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ٢(٨٣٤) واللفظ له، ومسلم (٢٧٠٥).

<sup>(</sup>٤) انتزى عليَّ أرضي: غلب عليها واستولى .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٩).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٣٥٠٢) واللفظ له، وقال: حسن غريب. وقال عقق جامع الأصول وهو كها قال (٤/ ٢٨٠). والحاكم (٨/١٥) وقال: صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٧)البخاري - الفتح ٦ (٣٤٢٩) واللفظ له. ومسلم (١٢٤).

أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِئُ اسمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِيهِ اسْمَ أَبِي يَمْ لللَّ الأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلاً كَمَا مُلِئَتُ تَ ظُلْمًا وَجَوْرًا» (١) \*(١).

٣٩ - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا : "المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ فِي حَاجَةِ ، وَمَنْ فَرَجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ مُسْلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ مُسْلِم مِنْ كُرْبَةً مَسْلِمَ اللهُ يَوْمَ اللهُ يَوْمَ مِنْ كُرُبَاتِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمَ اسْتَرَهُ اللهُ يَوْمَ اللهُ الله

• ٤ - \* (عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّلِيقِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "مَا مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُذْبِ ذَنْبًا فَيَتُوضًا فَيُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، فَيَسْتَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ تَلاَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَيَسْتَغْفِرُ اللهُ تَعَالَى إِلاَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ، ثُمَّ تَلاَ ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا فَيَسُمُ مَهُ اللهُ عَلَى اللهُ لَهُ مَا اللهُ اللهُ عَلَى إِلاَّ عَمَران / فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُ وا أَنْفُسَهُ مَ ﴾ (آل عمران / ١٣٥) \* (٣٠).

ا ٤ - \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ رَسُـولَ اللهِ عَنْـهُ أَبِ هُـرَيْرَةَ الغَنِيِ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ رَسُـولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ: "مَطْـلُ ( ) الغَنِيِ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِي ءٍ فَلْيَتْبُعْ ( ) ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \*

21- \* (عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ: "مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلاَ اعْتِدَاءِ، وَلاَ اعْتِدَاءِ، كَانَ لَـهُ أَجْرُ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ") \* (٧)

قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لاَّخِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لاَّخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّمَاتٍ مَظْلِمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تُكْنْ لَـهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّمَاتٍ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ») \* (^^).

٤٤ - \* (عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

٥٤ - \*( عَـنْ أَبِي هُـرَيْـرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْهُ: (قَـالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ -: وَمَنْ أَظْلَمُ مِـَّـنْ ذَهَبَ يَخْلُـقُ خَلْقًا كَخَلْقِـي ، فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً ، أَوْلِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً») \*(١١).

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۲۲۳۰) وقال: حسن. وأبوداود(۲۲۸۲) واللفظ له. وابن ماجة (۲۸۲). والحاكم (۶/۲۲۶) بأول من هذا من غير طريق القوذي ولذا قال الذه. موضوع (أي

هذا من غير طريق الترمذي ولذا قال الذهبي: موضوع (أي طريق الحاكم).

<sup>(</sup>٢) البخاري-الفتح٥(٢٤٤٢)واللفظ له ومسلم (٢٥٨٠).

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٤٠٦) وقال: حديث حسن. وأحمد (١٠/١) وأبو داود (٤٨٩٣) والترمذي (١٤٢٦). وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح (١/١٧٨) رقم (٥٦). وذكره المنذري في الترغيب والترهيب. وقال: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وأبوداود والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي (١/٤٧٢). وأورده الألباني في «صحيح الجامع الصغير وزيادته» رقم (٧٣٨٥).

<sup>(</sup>٤) المطل: منع قضاء ما استحق أداؤه .

<sup>(</sup>٥) اذا أتبع... الخ: اذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليقبل.

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٤ (٢٢٨٧). ومسلم (١٥٦٤) واللفظ له

<sup>(</sup>٧) أحمد (٣/ ٤٣٨) واللفظ له. وذكره الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد وقال: فيه زبان وثقه ابن حبان وفيه كلام (٣/ ١٣٤).

<sup>(</sup>۸) البخاري - الفتح ٥(٢٤٤٩). ومعناه عند مسلم (٢٥٨١).

<sup>(</sup>٩) أقيد منه: اقتص منه.

<sup>(</sup>١٠) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال : رواه الطبراني، ورواته ثقات(٣/ ٢١١).

<sup>(</sup>١١)البخاري -الفتح١٠(٥٩٥٣).ومسلم(١١١)واللفظ له.

٢٦ - \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : «لاَ تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ (١) مِنْ دَمِهَا لأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ ») \* (٢).

٧٤ - ﴿ عَنْ حُــلَيْفَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ لاَ تَكُونُوا إِمَّعَةً تَقُولُونَ: إِنْ أَحْسَنَ النَّاسُ أَحْسَنَ اوَلِاَ طَلَمْنَا، وَلاِحَسَنْ وَطِّنُوا النَّاسُ أَنْ تُعْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلاَ تَظْلِمُوا») ﴿ النَّاسُ أَنْ تُعْسِنُوا، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلاَ تَظْلِمُوا») ﴿ "".

٨٤ - \*(عَنْ أَبِي ذَرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - عَنِ النّبِي عَيْدٌ (فِيمَا رُوِي عَنِ اللهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - أَنّهُ قَالَ: (يَاعِبَادِي إِنّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالُوا، يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ. فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ. يَاعِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَاعِبَادِي كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ. يَاعِبَادِي كُلُّكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَيْ وَالنّهَاوِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّكُمْ ثُغْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَغْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَعْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ الدَّيْ وَالنَّهَاوِ، وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا فَاسْتَعْفِرُ وَنِي أَغْفِرُ الدُّنُوبَ عَبَادِي إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا وَلِي أَغْفِرُ الدُّنُوبَ عَلَيْ اللَّيْ وَالنَّهَاوِ، وَإَنَا أَغْفِرُ الذُنُوبَ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلِي أَعْفِرُ الْكُمْ عَلَيْ يَعْلُولُ وَالنَّهُ وَالْمَنْ عَلْعُورُ وَنِي أَغْفِرُ الْكُمْ مُ يَعْمَادِي إِنْ اللَّهُ وَالْمُ الْعُمْ وَلَالِهُ الْمُعْمِلُهُ وَالْمُعُمْ وَلَيْ الْعُمْدُولِ اللْعَلْمِ وَالْمُعُمْ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَيْ وَالنّهَا وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الْمُعْمِلِي اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

صَرِّي فَتَضُرُّ ونِي. وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفْعِي فَتَنْفَعُونِ. يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى الْقَقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ. مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرِكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَآخِرَكُمْ فَاعُطَيْتُ كُلُّ إِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي أَنْ أَوْلِكُمْ وَآخِرَكُمْ فَاعُونِ وَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِ وَإِنْسَانٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِا عِنْدِي وَإِنْكَ فَلَا يَلُونَ عَلَيْتُ كُلَّ إِنْسَانٍ مَسْأَلْتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِا عَنْكُمْ إِنَّا فَلَا يَلُونَ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَا فَي وَلَى فَلَا يَلْتُو مَنَ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَا فَلَا يَلُومَا فَلَا يَعْمَلُوا اللَّهُ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُكُومَ وَالْكُومَ وَلَا فَلِي فَعِيلُونَ فَلَا يَلُولُونَ فَيْ وَلَا لَالْتُكُمْ وَلَا لَا فَلَا يَلْكُوا وَلَالَ فَلَا يَلْولُونَ فَا لَا لَنَكُمْ وَلَا فَلَا يَلْعُوا لَا لَا عَلَا يَلْكُوا لَا لَا لَا لَكُمْ وَلَا فَلَا يَلِلُكُمُ اللّهِ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَا لِلْكُولُولُ فَالْ اللّهُ وَلِلْ فَالْعُولُ لَلْكُولُولُ فَالِكُولُولُ فَلَا يَلْكُولُ لَا ل

93- \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ لَأَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالرَّ مُنِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ لَأَبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِالرَّ مُنِ وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أُنَاسٍ خُصُومَةٌ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنبِ الأَرْضَ ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَيْكُ فَصُومَةٌ: يَا أَبَا سَلَمَةَ اجْتَنبِ الأَرْضَ ، فَإِنَّ النَّبِيَ عَيْكُ فَعَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِقَهُ مِنْ سَبْعِ قَالَ: مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوقِقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ) \*(٥).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «الظلم» معنَّى

٥٠ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ
 رَمَضَانَ وَهُو يَلْتَمِسُ لَيْكَةَ القَدْرِ قَبْلَ أَنْ تُبَانَ لَـهُ، فَلَمَّا

تَقَضَّيْنَ أَمَرَ بِبُنْيَانِهِ فَنُقِضَ ثُمَّ أُبِينَتْ لَهُ أَنَّهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، فَأَمَرَ بِالْبِنَاءِ فَأُعِيدَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَواخِرَ ثُمَّ اعْتَكَفَ الْعَشْرَ الأَواخِرَ ثُمَّ اخْرَجَ عَلَى النَّاسُ إِنَّهَا أُبِينَتْ لِي

<sup>(</sup>١) الكفل: النصيب.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١٢ (٦٨٦٧). مسلم ١٦٧٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٠٠٧) واللفظ لـ الله وقال: حسن غريب. وقال

محقق جامع الأصول: إسناده حسن (١١/ ١٩٩).

<sup>(</sup>٤) مسلم (٧٧٥٧).

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٥ (٢٤٥٣). ومسلم (١٦١٢) واللفظ له.

لَيْلَةُ القَدْرِ، فَخَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِهَا فَجَاءَ رَجُلاَنِ يَحِيفَانِ مَعَهُ الشَّيْطَانُ فَنُسِّيتُهَا فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ الْفُلْتُ (الرَّاوِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَبُو نَضْرَةَ) يَا أَبَا سَعِيدٍ: إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ: أَنَا نَضْرَةً) يَا أَبَا سَعِيدٍ: إِنَّكُمْ أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مِنَّا. قَالَ: أَنَا أَحَقُ بِذَاكَ مِنْكُمْ فَهَ التَّاسِعَةُ وَالسَّابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؟ قَالَ: تَدَعُ النَّي تَدْعُونَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا التَّاسِعَةُ، وَتَدَعُ التَّي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَتَدَعُ التِّي تَدْعُونَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَتَدَعُ التَّي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَتَدَعُ التَّتِي تَدْعُونَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَتَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَتَدَعُ الَّتِي تَدْعُونَ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ، وَتَدَعُ التَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ وَعَشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ التَّاسِعِةُ النَّاسِعِةُ وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ اللَّاسِةَ التَّاسِعِةُ وَعَشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ التَّاسِعِينَ وَالَّذِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ مِنَ الْمُسَلَّةُ وَعِشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ التَّاسِعَةُ وَعَشْرِينَ وَالَّتِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ مَا النَّاسِةَ التَّاسِعِينَ وَالْتَعِي تَلِيهَا السَّابِعَةُ اللَّاسِةَ التَّاسِعَةُ وَعِشْرِينَ وَالْتَلْوَالِيَّ وَالْتَعْلَالِيَّالِيقَالِينَا اللَّيْتِي تَلِيهَا السَّالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِي الْعَلَالِينَا لِي الْعِينَ وَالْتَعِي الْعَلَيْسِينَ وَالْتَعْتِي الْعَلَيْسِينَ وَالْتَلْسِيقِيلَ الْعَلَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيلِيقِيلَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيلُونَ الْعَلَيْسِيقِيلِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيلَ وَالْتَعَلَيْسِيقِيلِيقِيلِيقِيلَا السَلَيْسِيقِيلَ الْعَلَيْسُولَ الْعُلْمُ الْعَلَيْسِيقِيلِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقَالِيقِيلِيقِيلِيقِيلِيقِيقَالِيقَ

٥١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَرْبَعَةٌ يَبْغَضُهُمُ اللهُ - عَنَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : « أَرْبَعَةٌ يَبْغَضُهُمُ اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - البَيَّاعُ الْحَلاَّفُ ، وَالفَقِيرُ المُخْتَالُ ، وَالشَّيْخُ النَّانِ ، وَالإَمَامُ الجَائِرُ » ) \* (٢).
 الزَّانِ ، وَالإِمَامُ الجَائِرُ » ) \* (٢).

٥٢ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : « أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ ( أَوْ أَمِيرٍ جَائِرٍ ) ») \* (٣).

٥٣ - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: أَلاَ أُحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قُلْنَا: بَلَى. قَالَتْ: لَلاَ أَحَدِّثُكُمْ عَنِي وَعَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قُلْنَا: بَلَى. قَالَتْ: لَلَّا كَانَتْ لَيْلَتِي النَّتِي كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فِيهَا عِنْدِي. انْقَلَبَ

فَوَضَعَ رِدَاءَهُ، وَخَلَعَ نَعْلَيه، فَوَضَعَهُمَا عِنْدَ رِجْلَيهِ، وَبَسَطَ طَرَفَ إِزَارِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَاضْطَجَعَ. فَلَمْ يَلْبَثْ إِلاَّ رَيْشَمَا ظَنَّ أَنْ قَـدْ رَقَدْتُ، فَأَخَذَ رِدَاءَهُ رُوَيْـدًا، وَانْتَعَلَ رُوَيْـدًا، وَفَتَحَ الْبَابَ فَخَرَجَ. ثُمَّ أَجَافَهُ ( ثُوَيْدًا. فَجَعَلْتُ دِرْعِي فِي رَأْسِي، وَاخْتَمَ رْتُ (٥) وَتَقَنَّعْتُ إِزَارِي. ثُمَّ انْطَلَقْتُ عَلَى أَثَرُهِ. حَتَّى جَاءَ الْبَقِيعَ، فَقَامَ. فَأَطَالَ الْقِيَامَ. ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. ثُمَّ انْحَرَفَ فَانْحَرَفْتُ. فَأَسْرَعَ فَأَسْرَعْتُ. فَهَرْوَلَ فَهَ رُولْتُ. فَأَحْضَرَ فَأَحْضَرْتُ. فَسَبَقْتُهُ فَلَخَلْتُ. فَلَيْسَ إِلاَّ أَنِ اضْطَجَعْتُ فَدَخَلَ. فَقَالَ: «مَالَكِ؟ يَاعَائِشُ حَشْيَا رَابِيَةً (٦)» قَالَتْ: لاَ شَيْءَ. قَالَ: «لَتُخْبِرينِي أَوْ لَيُخْبِرَنِي اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ" قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي فَأَخْبَرْتُهُ. قَالَ: «فَأَنْتِ الشَّوَادُ الَّذِي رَأَيْتُ أَمَامِي؟» قُلْتُ: نَعَمْ. فَلَهَدَني (٧) في صَدْرِي لَمْدَةً أَوْجَعَتْنِي. ثُمَّ قَالَ: ﴿ أَظَنَنْتِ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ ؟ قَالَتْ: مَهْمَا يَكْتُم النَّاسُ يَعْلَمْهُ اللهُ». قَالَ: ﴿ فَإِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي حِينَ رَأَيْتِ، فَنَادَانِي، فَأَخْفَاهُ مِنْكِ، فَأَجَبْتُهُ، فَأَخْفَيْتُهُ مِنْكِ.، وَلَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ وَضَعْتِ ثِيَابَكِ، وَظَنَنْتُ أَنْ قَدْ رَقَدْتِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَكِ، وَخَشِيتُ

<sup>(</sup>١) أحمد (٣/ ١١،١٠) وحدديث أبي سعيد مخرج في الصحيحين وغيرهما بغير هذا اللفظ.

<sup>(</sup>٢) صحيح سنن النسائي (٢/ ٥٤٥) من نسخة الألباني حديث (٢٤١٤) واللفظ له. وقال: صحيح ، وعزاه في الصحيحة لابن حبان (١/ ٦٣٧) حديث (٣٦٣) وقال: وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢١٧٤) وقال: هذا حديث حسن غريب. وأبوداود (٤٣٤٤) واللفظ له. وصحيح النسائي للألباني (٣/ ٨٨٢) حديث (٣٩٢٥) من حديث طارق بن

شهاب. والحاكم (٤/ ٥٠٥، ٥٠٥). وذكره الألباني في الصحيحة حديث (٤٩١) (١/ ٨٠٦ - ٨٠٨). وانظر «جامع الأصول» (١/ ٣٣٣) وتعليق محققه عليه.

<sup>(</sup>٤) أجافه: أغلقه.

<sup>(</sup>٥) اختمرت: لبست خماري.

<sup>(</sup>٦) حشيا رابية: معناه قد وقع عليك الحشا وهو الربو والتهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه والممتد في كلامه.

<sup>(</sup>٧) لهدني: ضربني .

أَنْ تَسْتَوْحِشِي، فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَ الْبَقِيعِ فَتَسْتَغْفِرَ لَهُمْ » قَالَتْ: قُلْتُ: كَيْفَ أَقُولُ لَهُمْ ؟ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: ﴿ قُولِي : السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ اللهُ الْمَسُولِ اللهِ قَالَ: ﴿ قُولِي : السَّلاَمُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ اللهُ اللهُ وَعَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ اللهُ اللهُ وَعَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ مِنَا وَاللهُ بِكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إلى اللهُ إلى اللهُ إلى اللهُ إلى اللهُ إلى الله وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

٥٥ - \* (عَنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، إِمَامٌ عَادِلٌ. وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللهِ وَأَبْعُدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا، إِمَامٌ جَائِرٌ ») \* (٣).

٥٦ - \* (عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: إِنَّ أُمَّهُ (عَمْرَةَ بِنْتَ رَوَاحَةَ) سَأَلَتْ أَبَاهُ بَعْضَ المَوْهُوبَةِ مِنْ مَالِهِ لابْنِهَا، فَالْتُوى بِهَا سَنَةً. ثُمَّ بَدَا لَهُ فَقَالَتْ: لا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى مَا

وَهَبْتَ لِابْنِي فَأَخَذَ أَبِي بِيَدِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلاَمٌ فَأَتَى رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلِيْ أَمَّ هَذَا بِنْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى وَهَبْتُ لابْنِهَا. وَوَاحَةَ أَعْجَبَهَا أَنْ أُشْهِدَكَ عَلَى اللّهِ عَلَى وَهَبْتُ لابْنِهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوى هَذَا؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «يَا بَشِيرُ أَلَكَ وَلَدٌ سِوى هَذَا؟» قَالَ: قَالَ: فَعَمْ. فَقَالَ: «أَكُلَّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِشْلَ هَذَا؟ » قَالَ: لاَ قَالَ: فَالَ: هَالَ: هُولَا تُشْهِدُنِي إِذًا فَا إِنِّنِي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْر») \* (اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٥٧ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اسْتِطَالَةَ المُرْءِ فَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ السَّبْتَانِ فِي عِرْضِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَتِّ، وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبْتَانِ إِللسَّبَتَانِ إِللَّسَبَّةَ ﴾ ﴿ وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبْتَانِ إِللَّسَبَّةَ ﴾ ﴿ وَمِنَ الْكَبَائِرِ السَّبْتَانِ

٥٨ - \* (عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِي عَلَيْهِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُ آخَرَ بِنِسْعَةٍ. فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ، هَذَا قَتَلَ أَخِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) مسلم (٩٧٤) واللفظ له والنسائي (٤/ ٩٣).

<sup>(</sup>۲) الترمذي (۲۱۱۷) وقال: صحيح غريب. وأبوداود (۲۸۲۷). وابن ماجة (۲۷۰۶). وأحد (۲۸۸۲) وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (۱/۲۱۲، واللفظ لابن ماجة. وفي معناه حديث سهل بن سعد السّاعدي ـ رضي الله عنه ـ عند البخاري رقم (۲۸۹۸) ومسلم رقم (۱۱۲).

<sup>(</sup>٣) الترمذي(١٣٢٩) واللفظ له قال: حديث حسن غريب. ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوي(٢٨/ ٦٥) وعزاه لمسند

الإمام أحمد.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٥ (٢٥٨٧). ومسلم (١٦٢٣) واللفظ له، والترمذي (١٣٦٧)، ابن ماجة (٢٣٧٦) والنسائي (١/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٤٨٧٧) وقال الألباني في صحيحه (صحيح (٢٤٣٣)) (٩٢٣/٣) وهو في . والصحيحة رقم (١٤٣٣) (٤١٨/٣).

صَاحِبَكَ» فَانْطَلَقَ بِهِ الرَّجُلُ. فَلَمَّا وَلَى قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» فَرَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ. بَلَغَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: «إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ» وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ». قَالَ: يَانَبِيَ اللهِ (لَعَلَّهُ) قَالَ: بَلَى. قَالَ: « فَإِنَّ مِ ضَاحِبِكَ». قَالَ: هَوَ بَنِسْعَتِهِ (أَكَالُهُ) قَالَ: بَلَى. قَالَ: « فَإِنَّ ذَاكَ ». قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ (أَنْ وَخَلَّى سَبِيلَهُ » \*(٢).

٥٩ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «بَيْنَا امْرَأَةٌ تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مَرَّ مَهَا رَاكِبٌ وَهِي تُرْضِعُهُ فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لاَ تُجْعَلَنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلَنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدْيِ، وَمَرَّ بِامْرَأَةٍ تُجُرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا. فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلَنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلَنِي مِثْلَهَا. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: اللَّهُمَّ الْمُؤَاةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَقَالَ: أَمَّا الْمُؤَاةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَقَالَ: أَمَّا المُؤَاةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَقَالَ: تَرْفِي، وَتَقُولُ فَنَ تَسْرِقُ، وَتَقُولُ مَنْ يَقُولُ وَنَ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللهُ وَيَقُولُونَ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللهُ وَيَقُولُ وَنَ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللهُ وَيَقُولُ وَنَ: تَسْرِقُ، وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللهُ اللَّهُ الْمَالُ وَلَا اللَّهُ الْمَالُونَ اللهُ اللَّهُ الْمَعْمَى اللهُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَا الْمُؤْلُونَ عَلْنَا اللَّهُ الْمَا لَمُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمَا لَيْكُونَ مِثْلُونَا اللَّهُ الْمَالِيْكُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِيْكُ اللَّهُ الْمَالِونَ اللَّهُ مِنْ اللهُ الْمُؤْلُونَ عَلَى اللَّهُ الْمَالِيْلُونَ اللَّهُ الْمَالِيْكُ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ الْمُؤْلِقُونُ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونَ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُؤْلُونُ الْ

١٠- \*(عَنْ جَابِرِ بْسنِ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «(ثَلاَثُ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي؛ الاسْتِسْقَاءُ بِالأَنْوَاءِ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ وَتَكْذِيبٌ بِالْقَدَرِ») \* (١٠).

٦١ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْسَرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ

أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِياطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ. وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلاَتٌ مَائِلاَتٌ مَائِلاَتٌ رُوُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ (٥) الْمَائِلَةِ لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَحْدُنُ رَحِهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا») \*(١).

7۲ - \* (عَنْ بُرِيْدَةَ الأَسْلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « القُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: وَاحِدٌ فِي الْجُنَّةِ، وَاثْنَانِ فِي النَّارِ، فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجُنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَ فَجَارَ فِي الْحُدْمِ الْحَقَّ فَعَارَ فِي الْحُدْمِ الْحَقَّ فَهَارَ فِي الْحُدْمِ فَهُ وَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُ وَ فِي النَّارِ» \* (٧).

77 - \*(عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) - قَالَ: لَمَّا رَجَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ مُهَاجِرَةُ الْبَحْرِ قَالَ: ﴿ أَلاَ تُحَدِّثُ وِنِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ اللهِ عَلَيْهُ مَنْهُمْ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، بَيْنَا نَحْنُ الْجَبَشَةِ؟ ﴾ قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى يَارَسُولَ اللهِ ، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى كُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَةً مِنْ مَاءٍ. فَمَرَّتْ بِفَتَى مِنْهُ مْ . فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْسِهِ اللهُ الْكُرْسِقَ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَا اللهُ الْكُرْسِقَ وَالْأَرْجُلُ بِهَا كَانُوا اللهُ الكُرْسِقَ، وَجَمَعَ اللهُ الكُرْسِقَ، وَتَعَلَى كَانُوا اللَّوْلِينَ وَالاّخِرِينَ وَتَكَلَّمَتِ الأَيْدِي وَالاَرْجُولِينَ وَالاّخِرِينَ وَتَكَلَّمَتِ الأَيْدِي وَالاَرْجُولُ بِهَا كَانُوا اللهُ وَلَهُ عَلَى اللهُ الْكُرْسِقَ وَالاَرْبُعُلُ بِهَا كَانُوا

<sup>(</sup>١) النسعة : حبل من جلود مضفرة.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۸۰).

<sup>(</sup>٣) البخاري- الفتح ٦ (٣٤٦٦).

<sup>(</sup>٤) أحمد (٥/ ٩٠) وذكره الألباني في صحيح الجامع (٣٠١٩) وقال: صحيح. وانظر السلسلة الصحيحة (٣/ ١١٨ – ١٢٠) حديث رقم(١١٢٧).

<sup>(</sup>٥) البخت: نوع من الإبل والمراد أن النساء يعظمن رؤوسهن بالعمائم والخمر حتى تشبه أسنمة البخت.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۱۲۸).

<sup>(</sup>٧) أبوداود (٣٥٧٣) واللفظ له وقال: هذا أصح شيء فيه. وابن ماجة (٢٣١٥) وقال الألباني في صحيح الجامع: صحيح (٢/ ١١١).

يَكْسِبُونَ، فَسَوْفَ تَعْلَمُ أَمْرِي وَأَمْرِكَ، عِنْدَهُ غَدًا. قَالَ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «صَدَقَتْ صَدَقَتْ كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ»)\*(١).

٦٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « مَا مِنْ أَمِيرِ عَشَرَةٍ إِلاَّ يُوثَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولاً لاَ يَفُكُّهُ إِلاَّ الْعَدْلُ أَوْ يُوبِقُهُ الْخَوْرُ» > (١٤).

م ٦٥٠ - \* (عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ، وَقَدْ أُوسِهِمُ الزَّيْتُ. فَقَالَ: أُقِيمُوا فِي الشَّمْسِ، وَصُبَّ عَلَى رُؤُوسِهِمُ الزَّيْتُ. فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي مَا هَذَا؟ قِيلَ: يُعَذَّبُونَ فِي الْخَرَاجِ. فَقَالَ: أَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يَعَذِّبُ اللَّهِ عَلَيْ يَقُولُ: ﴿إِنَّ اللهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يَعَذِّبُ اللهَ يُعَذِّبُ اللَّذِينَ يَعَذِّبُ اللهَ يُعَذِّبُ اللهَ يُعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهَ يُعَذِّبُ اللهَ يُعَذِّبُ اللهَ يُعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهَ يَعَذِّبُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

· ٦٦ - \* ( عَـنْ أَبِي أُمَامَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئِ مُسْلِمٍ

يَمِينِهِ، فَقَدْ أَوْجَبَ اللهُ لَهُ النَّارَ، وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجُنَّةَ، فَقَالَ
لَهُ رَجُلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَارَسُولَ اللهِ. قَالَ: «وَإِنْ
قَضِيبًا مِنْ أَرَاكِ» (٤).

77- \*( عَـنْ أَبِي هُـرَيْــرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَـانَتْ لَهُ امْـرَأَتَانِ فَهَالَ قَالَ: قَـالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَـانَتْ لَهُ امْـرَأَتَانِ فَهَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ»)\* (٥٠).

مه - \* (عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَادٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: «لاَ يَلْبَثُ الْجَوْرُ بَعْدِي إِلاَّ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ: «لاَ يَلْبَثُ الْجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ الْجَوْرِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ الْجَوْرِ مَنْ لاَيَعْرِفُ غَيْرَهُ ثُمَّ الْعَدْلِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي الْجَوْرِ مَنْ لاَيَعْرِفُ غَيْرَهُ ثُمَّ يَالُهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - بِالْعَدْلِ، فَكُلَّمَا جَاءَ مِنَ الْعَدْلِ شَيْءٌ ذَهَبَ مِنَ الْجَوْرِ مِثْلُهُ حَتَّى يُولَدَ فِي العَدْلِ اللهُ مَنْ لاَ يَعْرِفُ عَيْرَهُ ") \* العَدْلِ مَنْ لاَ يَعْرِفُ عَيْرَهُ ") \* (١٠)

## من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذُمِّ « الظلم »

ا- \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الحِمَى فَقَالَ: يَا هُنَيَّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ (٧) عَنِ عَلَى الحِمَى فَقَالَ: يَا هُنَيَّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ (٧) عَنِ الشَّلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَاإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُوم المَسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَاإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُوم المَسْلِمِينَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ المَظْلُوم، فَاإِنَّ دَعْوَةَ المَظْلُوم اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُثَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَى الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَمْمَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُلْعِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْم

مُسْتَجَابَةٌ. وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَقَّانَ، فَإِنَّهُ إِن تَهْلِكْ وَنَعَمَ ابْنِ عَقَّانَ، فَإِنَّهُ إِن تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُ مَا يَنْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُ مَا يَأْتِيني بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا وَرَبَّ الغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُ مَا يَأْتِيني بِبَنِيهِ فَيَقُولُ: يَا

سبل السلام، شرح بلوغ المرام.

<sup>(</sup>٦) أحمد (٢٥ / ٢٦ ، ٢٧) واللفظ له. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد وفيه خالد بن طهمان وثقه أبوحاتم الرازي وابن حبان وقال: يخطىء ويهم. وبقية رجاله ثقات (١٩٦/٥).

<sup>(</sup>٧) اضمم جناحك: أي اكفف يدك عن ظلمهم.

<sup>(</sup>٨) الصريمة والغنيمة: صاحب القطيعة القليلة من الإبل أو الغنم.

<sup>(</sup>١) ابن ماجة (٤٠١٠) وقال في الزوائد: إسناده حسن.

<sup>(</sup>۲) أحمد (۲/ ٤٣١) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر: صحيح (۲) أحديث (۹۵۷).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦١٣) واللفظ له وأبو داود (٣٠٤٥).

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٣٧).

<sup>(</sup>٥) أبوداود (٢١٣٣) واللفظ له . والترمذي (١١٤١). والنسائي (٧/ ٦٣). وابن ماجة (١٩٦٩). وأحمد (٢/ ٣٤٧) قال الحافظ: سنده صحيح (٣/ ٣٤٠). انظر:

أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَالَكَ؟ فَالْمَاءُ والْكَلاُ أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ. أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَالَكَ؟ فَالْمَاءُ والْكَلاُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ النَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ النَّهُ أَنَّهُمْ مُ اللهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ مُ اللهِ لَادُهُمْ مُ . فَقَاتَلُواعَلَيْهَا فِي الْبِيلادُهُمْ مُ . فَقَاتَلُواعَلَيْهَا فِي الْجِيدِهِ الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الإِسْلاَمِ. وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ اللهِ مَا خَمَيْتُ عَلَيْهِمْ لَوْلاَ اللهِ مَا خَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِهِمْ شِبْرًا) \* (١).

٢ - \*( وَعَنْهُ أَيْضًا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: "إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ - أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللهُ عَنْهُ - أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ أَدُي اللهُ عَنْهُ مَ أَنَّ مُ يَحَقّ لاَنَفَاذَ لَهُ. آسِ بَيْنَ إِلَيْكَ، فَإِنَّهُ لاَ يَنْفَعُ تَكَلُّمٌ بِحَقّ لاَنَفَاذَ لَهُ. آسِ بَيْنَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَجُلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لاَيَطْمَعَ النَّاسِ فِي وَجْهِكَ وَجُلِسِكَ وَعَدْلِكَ حَتَّى لاَيَطْمَعَ شَرِيفٌ فِي حَيْفِكَ، وَلاَ يَخَافَ ضَعِيفٌ مِنْ جَوْرِكَ ») \* (\*)

٣ - \*( قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -: «إِنَّا أَهْلَكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الحَقَّ حَتَّى اشْتُرِيَ، وَبَسَطُوا الْجَوْرَ حَتَّى افْتُدِيَ)\*(").

٤ - \*( عَنْ عَائِشَة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 ﴿إِنَّ وَلِيدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ العَرَبِ فَأَعْتَقُوهَا
 فكَانَتْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وَشِاحٌ فَكَانَتْ مَعَهُمْ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ أَحْرُ مِنْ سُيُورِ. قَالَتْ: فَوَضَعَتْهُ أَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُددَيَّاةٌ وَهُ وَ مُلْقَى، فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ. قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ. قَالَتْ: فَاتَّهَمُونِي بِهِ. قَالَتْ:

فَطَفِقُوا يُفَتِشُونَ حَتَّى فَتَشُوا قُبُكَهَا. قَالَتْ: وَاللهِ إِنِّي لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ، إِذْ مَرَّتِ الْحُلَيَّاةُ (٤) فَأَلقَتْهُ، قَالَتْ: فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ، قَالَتْ: فَقُلْتُ هَذَا الَّذِي اتَّهَمْتُمُ ونِي بِهِ زَعَمْتُمْ، وَأَنَا مِنْهُ بَرِيئَةٌ، وَهُوَ ذَا هُوَ. قَالَتْ: فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهُ عَلِي فَا أَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي اللهُ عَلِي فَا أَسْلَمَتْ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي اللهُ عَلِي فَتُحَدِّثُ اللهُ عَلِي فَتُحَدِّثُ النَّهُ عَلِي فَتُحَدِّثُ اللهُ عَلْمِي فَتُحَدِّثُ اللهُ عَلْمِي فَتُحَدِّثُ اللهُ عَلْمِي فَتُحَدِّثُ اللهُ عَلْمَي فَتُحَدِّثُ اللهُ عَلْمَي فَالَتْ: فَلَا تَعْلِي عَلَي اللهُ اللهُ قَالَتْ:

وَيَوْمَ الوِشَاحِ(٦) مِنْ تَعَاجِيبِ رَبِّنَا

أَلاَ إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِي ») \*(١٠).

٥- \*( قَالَ أَبُو السَدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِرَجُلٍ قَالَ لَهُ: إِنَّ إِخْوَانَكَ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ مِنْ أَهْلِ الذِّكْرِ يُقْرِتُونَكَ السَّلاَمُ، فَقَالَ: وَعَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَمُرْهُمْ فَلْيُعْطُوا القُرْآن بِخَزَائِنِهِمْ، فَإِنَّهُ يَعْمِلُهُمْ عَلَى القَصْدِ وَالشَّهُولَةِ، وَيُجَنِّبُهُمُ الْجُوْرَ وَالحُزُونَةَ (١٨) \*(٥).

٦ - \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ: "إِذَا دَعَتْكَ قُدْرَةً اللهِ تَعَالَى عَلَيْكَ، قُدْرَةً اللهِ تَعَالَى عَلَيْكَ، وَنَفَادَ مَا تَأْتِي إِلَيْهِمْ وَبَقَاءَ مَا يَأْتُونَ إِلَيْكَ») \*(١٠٠).

٧ - \*(قَالَ الشَّعْبِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: كَانَ يُقَالُ: « مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ، فَلَمْ يَجُرْ وَلَمْ يَجُوْ وَلَمْ يَجِوْ . كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ مَا أَنْ لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ ») \*(١١).

٨ - \* ( قَالَ مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -

<sup>(</sup>٦) الوشاح: هو خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما وتتوشح به المرأة.

<sup>(</sup>٧) البخاري الفتح ١ (٤٣٩)

<sup>(</sup>٨) الحزونة : الصعوبة.

<sup>(</sup>٩) سنن الدارمي (٢/ ٢٦٥) رقم (٣٣٣٠).

<sup>(</sup>١٠) سير أعلام النبلاء (٥/ ١٣١).

<sup>(</sup>۱۱) الدارمي (۲/ ٤٩٦) حديث (۳۱۷۸).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦ (٣٠٥٩).

<sup>(</sup>٢) البيهقي (١٠/ ١٣٥) وقال الألباني: صحيح. ارواء الغليل ٨/ ٢٤١) رقم (٢٦١٩) وعزاه للدارقطني (٥١٢).

<sup>(</sup>٣) الآداب الشرعية لابن مفلح (١/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) الحدياة: تصغير حداة.

<sup>(</sup>٥) الحفش: البيت الصغير القريب السقف.

أَظْلَمُ النَّاسِ مَنْ ظَلَمَ لِغَيْرِهِ) أَيْ إِعَانَةً لِغَيْرِهِ وَلَمُ النَّاسِ مَنْ ظَلَمَ لِغَيْرِهِ وَلَمُ

وَمَازَالَ الْمُسِيءُ هُوَ الظَّلُـومُ

إِلَى دَيَّانِ يَوْمِ الدِّينِ نَمْضِي

وَعِنْدَ اللهِ تَجْتَمِعُ الْخُصُومُ

سَتَعْلَمُ فِي الْحِسَابِ إِذَا الْتَقَيْنَا

غَدًا عِنْدَ الإلَّهِ مَنِ اللُّومُ)\*(٢).

١٠ - ١٠ وَقَالَ آخَرُ:
 وَمَا مِنْ يَدِ إِلاَّ يَدُ اللهِ فَوْقَهَا

وَمَا ظَالِمٌ إِلا سَيُنكى بِظَالِم) \*(٣).

11- \* (قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ - رَحِهُ اللهُ تَعَالَى - الطُّلْمُ يَشْتَمِلُ عَلَى مَعْصِيَتَيْنِ: أَخْذُ مَالِ الغَيْرِ بِغَيْرِ حَقٍ، وَمُبَارَزَةُ الرَّبِ بِالْمُخَالَفَةِ، وَالمَعْصِيةُ فِيهِ أَشَدُّ مِنْ غَيْرِهَا لأَنَّهُ لاَيَقَعُ غَالِبًا إِلاَّ بِالضَّعِيفِ الَّذِي لاَ يَقْدِرُ عَيْرِهَا لأَنَّهُ لاَيَقَعُ غَالِبًا إِلاَّ بِالضَّعِيفِ الَّذِي لاَ يَقْدِرُ عَلَى الانْتِصَارِ. وَإِنَّهَا يَنْشَأُ الظُّلْمُ عَنْ ظُلْمَةِ القَلْبِ وَلَوِ عَلَى الانْتِصَارِ. وَإِنَّهَا يَنْشَأُ الظُّلْمُ عَنْ ظُلْمَةِ القَلْبِ وَلَو اسْتَنَارَ بِنُورِهِمُ اللَّهُ وَلَا سَعَى المُتَقُونَ بِنُورِهِمُ اللَّذِي حَصَلَ لَهُمْ بِسَبِبِ التَّقْوَى اكْتَنَفَتْ ظُلُهُاتُ الظَّلْمِ الظَّلْمِ الظَّلْمِ اللَّهُ الطَّلْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الطَّلْمِ الطَّلْمِ الطَّلْمِ عَنْ ظُلْمُهُ شَيْتًا») \* (1).

١٢ - \* (قَالَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - :
 (إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَتَنَازَعُ وا فِي أَنَّ عَاقِبَةَ الظُّلْمِ وَخِيمَةٌ،
 وَعَاقِبَةَ العَدْلِ كَرِيمَةٌ، وَيُرْوَى (اللهُ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ العَادِلَةَ،

وإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلاَ يَنْصُرُ الدَّوْلَةَ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُوْمِنَةً» \* (٥).

17 - ﴿ قَالَ ابْنُ القَيِّمِ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى - : 
(الإِنْسَانُ خُلِقَ فِي الأَصْلِ ظَلُومًا جَهُولاً، وَلاَ يَنْفَكُ عَنِ 
الجَهْلِ وَالظُّلْمِ إِلاَّ بَأَنْ يُعَلِّمَهُ اللهُ مَا يَنْفَعُهُ، وَيُلْهِمَهُ 
رُشْدَهُ، فَمَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا عَلَّمَهُ مَا يَنْفَعُهُ، فَخَرَجَ بِهِ عَنِ 
الجَهْلِ، وَنَفَعَهُ بِهَا عَلَّمَهُ فَخَرَجَ بِهِ عَنِ الظُّلْمِ وَمَنْ لَمَ يُرِدُ 
بِهِ خَيْرًا أَبْقَاهُ عَلَى أَصْلِ الْخِلْقَةِ. فَأَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ هُو 
العِلْمُ وَالْعَدُّلُ، وَأَصْلُ كُلِّ شَرِّ هُو الجَهْلُ وَالظُّلْمُ . وَقَدْ 
جَعَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِلْعَدْلِ المَّامُورِ بِهِ حَدَّا، فَمَنْ تَجَاوَزَهُ 
كَانَ ظَالًا مُعْتَدِيًا، وَلَهُ مِنَ الذَّمِ وَالْعُقُوبَةِ بِحَسَبِ ظُلْمِهِ 
وَعُدْوَانِهِ) \* (1).

15 - \*( وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ١٤ ( وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - ١٤ ( وَقَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ دَوَاوِينُ ثَلاَثَةٌ: دِيوانٌ لاَ يَغْفِرُ اللهُ مِنْهُ شَيْئًا، وَهُو الشِّرِكُ بِهِ، فَإِنَّ اللهَ لاَيغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. وَدِيَوانٌ لاَ يَثْرُكُ اللهُ تَعَالَى مِنْهُ شَيْئًا، وَهُو ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بَيْنَهُ وَهُو ظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ بَيْنَهُ كُلَّهُ. وَدِيوانٌ لاَ يَعْظَا، فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى يَسْتَوْفِيهِ كُلَّهُ. وَدِيوانٌ لاَ يَعْبَأُ اللهُ بِهِ، وَهُو ظُلْمُ العَبْدِ نَفْسَهُ بَيْنَهُ وَيَوْنَ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَإِنَّ هَالَ اللهِ يَعْفَا اللهِ يَوْانَ أَخَفُ اللهَ وَاللهُ اللهُ يَعْبَأُ اللهُ بِهِ، وَهُو طَلْمُ العَبْدِ نَفْسَهُ بَيْنَهُ وَيَوْنَ رَبِّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فَإِنَّ هَا لَا اللهِ يَوْانَ أَخَفُ اللهُ وَيَوْنَ اللهُ يَعْفَارِ وَأَسْرَعُهَا عَوْا، فَإِنَّ هُ يُمْحَى بِالتَّوْبَةِ وَالْمَائِلِ المُكَفِّرَةِ وَالاَسْتِغْفَارِ وَالْحَسَنَاتِ المَاحِيَةِ وَالْمَصَائِلِ المُكَفِّرَةِ وَلِكَ اللهُ وَيَعْفَارِ وَالْحَسَائِ المُكَفِّرَةِ وَالْمَائِلِ المُكَفِّرَةِ وَالْمُ الْعَبْدِ وَدِيوانُ المَظَالِ لاَ يُمْحَى إِلاَّ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا وَنَا لاَيْرَوجِ مِنْهَا فِي التَّوْحِيدِ، وَدِيوانُ المَظَالِ لاَ يُمْحَى إِلاَّ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا بِالتَّوْحِيدِ، وَدِيوانُ المَظَالِ لاَ يُمْحَى إِلاَّ بِالْخُرُوجِ مِنْهَا

<sup>(</sup>٤) فتح الباري (٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>٥) مجموع الفتاوي (٢٨/ ٢٢، ٦٣).

<sup>(</sup>٦) انتهى ملخصًا من إغاثة اللهفان (٢/ ١٣٦، ١٣٧).

<sup>(</sup>١) الفتح (٥/ ١٢١).

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفسه، توالصفحة نفسها.

إِلَى أَدْبَابِهَا وَاسْتِحْ لَأَلِهِمْ مِنْهَا. وَلَمَّا كَانَ الشِرْكُ أَعْظَمَ اللَّوَاوِينِ الثَّلَاثَةِ عِنْدَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -حَرَّمَ الجَنَّةَ عَلَى اللَّهِ، فَلاَ تَدْخُلُ الجَنَّةَ نَفْسٌ مُشْرِكَةٌ»)\*(١).

٥١- \* (قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْيَى الزَّبِيدِيُّ اللهِ تَعَالَى اللهِ عَزْ وَجَلَّ - الإيقاعَ بِظَالِهِ، فَيُحِبُّ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَعْهَرَ المَظْلُومُ بِالشَّكُونَ اليَكُونَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَعْهَرَ المَظْلُ ومُ بِالشَّكُونَ اللهِ يَعْ فَي إِللَّهَ عُونَ أَمْثَالِ مَبْسُوطَ الْعُدْرِ عِنْدَ الْخَلْقِ، وَزَاجِرًا الإِيقَاعُ بِالظَّالِمُ مِنْ جِهَةِ أَنَّ اللهِ عَنْ أَمْثَالِ فَاعِلِهِ، وَإِنَّا يُمْهَلُ الظَّالِمُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الْخُلْقَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمْ مُمْلُوكِينَ فَجُنِي عَلَى أَحَدِهِمْ الْخَلْقَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمْ مُمْلُوكِينَ فَجُنِي عَلَى أَحَدِهِمْ وَإِنَى اللهِ عَنْ أَمْثَالِ فَاعِلِهِ، وَإِنَّا يُمْهُلُ الظَّالِمُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ الْخُلْقَ إِذَا مَلَكَ أَحَدُهُمْ مُمْلُوكِينَ فَجُنِي عَلَى أَحَدِهِمْ وَإِنَّا الظَّالِمُ مِنْ اللهِ عَنْ أَمْشَهَا لِسَيِّدِهِ، فَالْخُلْقُ مِلْكُ لللهِ عَنْ أَمْثَالِ فَاعِلِهِ، وَإِنَّا يَمْقُلُ اللهِ عَنْ أَمْثَالِ فَاعِلِهِ، وَإِنَّا يُمْهُلُ الظَّالِمُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّ اللهِ عَنْ أَمْثَالِ فَاعِلْمُ مَنْ عَلَيْهِ، فَالْمُلْكُ لللهُ عَنْ أَوْتُولُ فَاللهِ عَنْ أَلْهُ مُنْ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَنْ أَوْتُولُ فَا لُسُقِيْهِ اللّهُ الْمُ الْفُلُكُ لللهِ عَنْ أَوْتُولُ فَا الْمُعْرَاضَ عَلَيْهِ اللهِ الْمُعَلِي الْمُ الْمُثَلِقُ فَا الْمُعْرَاضَ عَلَيْهِ اللهِ الْمُلْكُ لللهِ عَلْهُ الْمُعَرَاضَ عَلَيْهِ اللهِ الْعَلَالُ الْعُلْلُولُ الْمُ الْمُ لِهُ الْمُلْكُ اللهِ الْمُعْلِقُ اللهِ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُلْلُولُ الْمُؤْلِقُ اللهِ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُعَلِي الْمُلُولُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهِ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

١٦ - \* ( فِي بَعْنِضِ الْمَأْثُورَاتِ: " إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ يَجْتَمِعُ الظَّلَمَةُ وَأَعْوَانُهُمْ وَمَنْ أَلاَقَ لَهُمْ دَوَاةً وَبَرَى لَهُمْ قَلَاً، فَيُجْعَلُونَ فِي تَابُوتٍ وَيُلْقَوْنَ فِي جَهَنَّمَ ") \* (٣).

١٧ - \*( قَالَ تَحْمُودُ الوَرَّاقُ :
 اصْبِرْ عَلَى الظُّلْمِ وَلاَ تَنتَصِرْ

فَالظُّلْمُ مَرْدُودٌ عَلَى الظَّالِمِ

وَكِلْ إِلَى اللهِ ظَلُومًا فَهَا

رَبِّي عَنِ الظَّالِمِ بِالنَّائِمِ)\* (\*). ١٨ - \* ( قَالَ بَعْضُ الشُّعَراءِ:

لاَ تَظْلِمَنَّ إِذَا مَا كُنْتَ مُقْتَدِرًا

فَالظَّلْمُ آخِرُهُ يَأْتِيكَ بِالنَّدَمِ نَامَتْ عُيُونُكَ وَالمُظْلُومُ مُنْتَبِهُ

يَدْعُو عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللهِ لَمْ تَنَمِ)\*(٥).

١٩ - \* ( قَالَ الشَّاعِرُ :

يَا أَيُّهَا الظَّالِمُ فِي فِعْلِهِ

فَالظَّلْ\_\_مُ مَرْدُودٌ عَلَى مَنْ ظَلَمْ إِلَى مَتَى أَنْتَ وَحَتَّى مَتَى

تَسْلُو المُصِيبَاتِ وَتَنْسَى النِّقَمْ؟) \*(٦).

## من مضار «الظلم»

- الظَّالِم (٥) مَعْصِيَتُهُ مُتَعَدِّيَةٌ لِلغَيْرِ
- (٦) دَلِيلٌ عَلَى ظُلْمَةِ الْقَلْبِ وَقَسْوَتِهِ.
- (٧) عَدَمُ الأَخْذِ عَلَى يَدِ الظَّالِمِ يُفْسِدُ الأُمَّةَ.
  - (٨) يَجْلِبُ كُرْهَ الرَّسُولِ عَلَيْةٍ.
  - (٩) صَغَارُ الظَّالِمِ عِنْدَ اللهِ وَذِلَّتُهُ.
  - (١٠) الظَّالِمُ يُحْرَمُ شَفَاعَةَ رَسُولِ اللهِ عَيْكِيَّ.

- (١) يَمْلِبُ غَضَبَ الرَّبِّ وَسَخَطَهُ وَيَتَسَلَّطُ عَلَى الظَّالِمِ بِشَتَّى أَنْوَاعِ العَذَابِ.
  - (٢) قَبُولُ دُعَاءِ المَظْلُومِ فِيهِ.
  - (٣) يُخَرِّبُ الدِّيَارَ وَبِسَبَيهِ تَنْهَارُ الدُّوَلُ.
- (٤) تَحَاشِي الْخَلْقِ عَنِ الظَّالِمِ وَبُعْدُهُمْ مِنْهُ لِخَوْفِهِمْ مِنْ بَطْشِهِ.

<sup>(</sup>٤) الآداب الشرعية (١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٥) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٥٤٣).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٣/ ٥٤٤).

<sup>(</sup>١) الوابل الصيب من الكلم الطيب (٣٣.)

<sup>(</sup>٢) الآداب الشرعية (١/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٥٤٣). والكبائر للذهبي (٣) (١١٢).

### العبوس

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٥      | ۲        | ٣      |

### العبوس لغةً:

العُبُوسُ مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: عَبَسَ يَعْبِسُ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ب س) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَكَرُّهِ فِي شَيْءٍ، قَالَ ابْنُ فَارِسٍ: وَأَصْلُهُ العَبَسُ وَهُ وَ مَا يَعْبِسُ عَلَى هُلْبِ ابْنُ فَارِسٍ: وَأَصْلُهُ العَبَسُ وَهُ وَ مَا يَعْبِسُ عَلَى هُلْبِ (شَعْرِ) النَّذَنبِ مِنْ بَعْدٍ وَغَيْرِهِ، ثُمَّ اشْتُقَّ مِنْ ذَلِكَ: اليَوْمُ العَبُوسُ، وَهُوَ الشَّدِيدُ الكَرِيهُ، وَاشْتُقَّ مِنْهُ عَبَسَ النَّوْمُ العَبُوسُ، وَهُوَ الشَّدِيدُ الكَرِيهُ، وَاشْتُقَ مِنْهُ عَبَسَ الرَّجُلُ: إِذَا غَضِبَ ( وَتَقَطَّبَ وَجُهُهُ).

وَقَالَ الْجَوْهَ رِيُّ: يُقَالُ: عَبَسَ الرَّجُلُ يَعْبِسُ عُبُوسًا: كَلَحَ، وَعَبَّسَ وَجْهَهُ: مُبَالَغَةٌ فِي عَبَسَ، وَالتَّعَبُّسُ التَّجَهُمُ، وَيَوْمٌ عَبُوسٌ: أَيْ شَدِيدٌ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى ﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ (المدثر/ ٢٢).

قَالَ القُرْطُبِيُّ: عَبَسَ أَيْ قَطَّبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِي وُجُوهِ الْمُؤْمِنِينَ، وَذَلِكَ أَنَّهُ لَلَّ حَمَلَ قُرَيْشًا عَلَى مَا حَمَلَهُ مْ عَلَيْهِ مِنَ القَوْلِ فِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ سَاحِرٌ ، مَرَّ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْقُولِ فِي مُحَمَّدٍ عَلَى جَلَاهٍ بِأَنَّهُ سَاحِرٌ ، مَرَّ عَلَى جَمَاعَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَدَعَوْهُ إِلَى الإِسْلَامِ، فَعَبَسَ فِي وُجُوهِهِمْ، الْشُلِمِينَ، فَدَعَوْهُ إِلَى الإِسْلَامِ، فَعَبَسَ فِي وُجُوهِهِمْ، وَقِيلَ: عَبَسَ وَبَسَرَ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ حِينَ دَعَاهُ (١).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: عَبَسَ: قَبَضَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقِيلَ: قَبَضَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ،

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورِ: يُقَالُ: عَبَسَ يَعْبِسُ عَبْسًا وَعَبَّسَ: قَطَّبَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْ وِ ، وَرَجُلٌ عَابِسٌ مِنْ قَوْمٍ قَطْبُوسٍ. وَيَوْمٌ عَابِسٌ وَعَبُوسٌ: شَدِيدٌ، وَمِنْهُ حَدِيثُ عُبُوسٍ. وَيَوْمٌ عَابِسٌ وَعَبُوسٌ: شَدِيدٌ، وَمِنْهُ حَدِيثُ قُسِّ : يَبْتَغِي دَفْعَ بَأْسِ يَومٍ عَبُوسٍ ؛ هُو صِفَةٌ لُحُسِّ : يَبْتَغِي دَفْعَ بَأْسِ يَومٍ عَبُوسٍ ؛ هُو صِفَةٌ لأَصْحَابِ اليَوْمِ أَيْ يَوْمٍ يُعبَّسُ فِيهِ. وَعَبَّسَ تَعْبِيسًا، لأَصْحَابِ اليَوْمِ أَيْ يَوْمٍ يُعبَّسُ فِيهِ. وَعَبَّسَ تَعْبِيسًا، فَهُو مُعَبِّسٌ وَعَبَّسَ تَعْبِيسًا، فَهُ وَ مُعَبِّسٌ وَعَبَّسَ إِذَا كَرَّهَ وَجُهَهُ وَ فَالِنْ كَشَرَ عَنْ أَسْنَانِهِ فَهُو كَالِحٌ، وَقِيلَ : عَبَّسَ: كَلَحَ وَفِي صِفَتِهِ عَيْقٍ : لَا عَابِسٌ وَلَا مُفْنِدٌ ؛ العَابِسُ: الْكَرِيهُ المُلْقَى، الْجَهْمُ لا عَابِسٌ وَلَا مُفْنِدٌ ؛ العَابِسُ: الْكَرِيهُ المُلْقَى، الْجَهْمُ

#### العبوس اصطلاحًا:

الْمُحَيَّا. والتَّعَبُّسُ: التَّجَهُمُ (٣).

• قَـالَ الْمُنَاوِيُّ: تَقَبُّضُ الوَجْهِ عَـنْ كَرَاهِيَةٍ أَوْ ضِيقٍ صَدْرِ (٤).

• وَقَالَ الجَاحِظُ: العُبُوسُ هُوَ التَّقْطِيبُ عِنْدَ اللَّقَاءِ بِقِلَّةِ التَّبُسُمِ وَإِظْهَارِ الكَرَاهِيَةِ، وَهَذَا الخُلُقُ مُرَكَّبُ مِنَ الكِبْرِ وَغِلَظِ الطَّبْعِ؛ فَإِنَّ قِلَّةَ البَشَاشَةِ هِيَ مُرَكَّبُ مِنَ الكِبْرِ وَغِلَظِ الطَّبْعِ؛ فَإِنَّ قِلَّةَ البَشَاشَةِ هِيَ اسْتِهَانَةُ بِالنَّاسِ تَكُونُ مِنَ السِّهَانَةُ بِالنَّاسِ تَكُونُ مِنَ الإِعْجَابِ وَالْكِبْرِ.

، وَقِلَّةُ التَّبَشُّمِ وَخَاصَّةً عِنْدَ لِقَاءِ الإِخْوَانِ تَكُونُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطيري (۲۱/ ۳۰۸، ٤٤٣). (٣) لسا

<sup>(</sup>٢) مقاييس اللغة (٤/ ٢١٠)، الصحاح (٣/ ٩٤٤)، اللسان (٤/ ٢٧٨٥)، ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٦/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) التوقيف للمناوي (٢٣٥).

مِنْ غِلَظِ الطَّبْعِ، وَهَذَا الخُلُفُ مُسْتَقْبَحٌ وَحَاصَةً بِالرُّوْسَاءِ وَالأَفَاضِلِ (١).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: العُبُوسُ: قُطُوبُ الوَجْهِ مِنْ ضِيق الصَّدْر (٢).

[للاستزادة: انظر صفات: الإساءة \_ الجفاء \_ سوء المعاملة \_ سوء الظن \_ الكرب \_ اليأس \_ الغضب \_ الحزن \_ القنوط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: البشاشة - طلاقة الوجه - التودد - حسن السمت - كظم الغيظ - الفرح - الرضا - السكينة - الصبر والمصابرة].

## الآيات الواردة في « العبوس »

ذَرْ فِ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

٣- عَبَسَ وَتَوَلَّى ۞
 أَن جَاءَهُ ٱلأَغْمَىٰ ۞
 وَمَايُدْ رِبِكَ لَعَلَّهُ, يَرِّكَى ۞
 أَوْ يَذَكِّرُ فَنَن هُعَهُ ٱلذِّكْرَى ۞
 أَمَا مَنِ أُسْتَغَنى ۞
 فَأَنتَ لَهُ, تَصَدَىٰ ۞
 وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَرْكَى ۞

وَجَعِلَ الْهُوَدَا الْهُوْدَا الْهُوْدَا الْهُوْدَا الْهُوْدَا الْهُوْدَا الْهُوْدَا الْهُوْدَ الْهُوْدَا الْهُ الْمُؤْدِدَ الْهُوْدَةُ الْهُوْدَةُ الْهُوْدَةُ الْهُودَةُ الْهُودَةُ الْهُودَةُ الْهُودَةُ الْهُودَةُ الْهُودَةُ الْهُودَةُ الْهُودَةُ الْهُودَةُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللللللللللل

(٤) الإنسان: ٩ - ١١ مدنية

(٥) عبس : ١ - ٧ مكية

(١) الجاحظ: تهذيب الأخلاق (٧٢).

(٢) المفردات للراغب (٣٢٠).

(٣) المدثر: ١١ – ٢٣ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « العبوس » معنَّى

١ - \* ( عَنْ عَبْدِ اللهِ الهَوْزَنِيّ قَالَ: لَقِيتُ بِلَالًا مُؤَذِّنَ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِحَلَبَ فَقُلْتُ: يَـا بِلَالُ ، حَدِّثْنِي كَيْفَ كَانَتْ نَفَقَةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ؟ قَالَ: مَا كَانَ لَهُ شَيْءٌ. كُنْتُ أَنَا الَّذِي أَلِي ذَلِكَ مِنْـهُ مُنْذُ بَعَثَهُ اللهُ إِلَى أَنْ تُوُفِّي ، وَكَانَ إِذَا أَتَاهُ الإِنْسَانُ مُسْلِمًا فَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُـرُنِي فَأَنْطَلِقُ فَأَسْتَقْرِضُ فَأَشْتَرِي لَهُ البُرْدَةَ فَأَكْسُوهُ وَأُطْعِمُهُ ، حَتَّى اعْتَرَضَنِي رَجُلٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقَالَ: يَا بِلَالُ إِنَّ عِنْدِي سَعَةً فَلَا تَسْتَقْرِضْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا مِنِّي فَفَعَلْتُ. فَلَمَّا أَنْ كَانَ ذَا يَوْم تَوَضَّأْتُ ثُمَّ قُمْتُ لأُؤَذِّنَ بِالصَّلَةِ ، فَإِذَا الْمُشْرِكُ قَدْ أَقْبَلَ فِي عِصَابَةٍ مِنَ التُّجَّارِ ، فَلَمَّا (أَنْ) رَآنِي قَالَ: يَا حَبَشِيٌّ . قُلْتُ: يَالَبَّاهُ! ، فَتَجَهَّمَنِي وَقَالَ لِي قَوْلًا غَلِيظًا ، وَقَالَ لِي: أَتَدْرِي كَمْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الشَّهْرِ ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَرِيبٌ . قَالَ: إِنَّمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ أَرْبَعٌ . فَآخُـذُكَ بِالَّذِي عَلَيْكَ فَأَرَّدُّكَ تَرْعَى الغَنَمَ كَمَا كُنْتَ قَبْلَ ذَلِكَ. فَأَخَذَ فِي نَفْسِي مَا يَأْخُذُ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ حَتَّى إِذَا صَلَّيْتُ العَتَمَةَ رَجَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَهْلِهِ فَاسْتَأْذَنْتُ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ لِي ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنَّ الْمُشْرِكَ الَّذِي كُنْتُ أَتَدَايَنُ مِنْهُ قَالَ لِي كَـٰذَا وَكَذَا -وَلَيْسَ عِنْدَكَ مَا تَقْضِى عَنِّي ، وَلَا عِنْدِي - وَهُو فَاضِحِي، فَأَذْنُ لِي أَنْ آبَقَ إِلَى بَعْضِ هَؤُلَاءِ الأَحْيَاءِ الَّذِينَ قَدْ أَسْلَمُوا حَتَّى يَرْزُقَ اللهُ رَسُولَهُ عَلَيْ مَا يَقْضِي عَنِّي، فَخَرَجْتُ حَتَّى إِذَا أَتَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفي

وَجِرَابِي وَنَعْلِي وَمِجَنِّي عِنْدَ رَأْسِي ، حَتَّى إِذَا انْشَقَّ عَمُودُ الصُّبْحِ الأَوَّلِ أَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَإِذَا إِنْسَانٌ يَسْعَى يَدْعُو: يَا بِلَالُ أَجِبْ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ ، فَإِذَا أَرْبَعُ رَكَائِبَ مُنَاخَاتٌ، عَلَيْهِنَّ أَحْمَالُهُنَّ ، فَاسْتَأْذَنْتُ فَقَـالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَبْشِرْ ،فَقَدْ جَاءَكَ اللهُ بِقَضَائِكَ " ثُمَّ قَالَ: أَلَمْ تَرَ الرَّكَائِبَ الْنُاخَاتِ الأَرْبَعَ؟». فَقُلْتُ: بَلَى ، فَقَالَ: «إِنَّ لَكَ رِقَابَهُنَّ وَمَا عَلَيْهِنَّ؛ فَإِنَّ عَلَيْهِنَّ كِسْوَةً وَطَعَامًا أَهْدَاهُ نَّ إِلَيَّ عَظِيمُ فَدَكِ ، فَاقْبِضْهُ نَّ وَاقْضِ دَيْنَكَ » فَفَعَلْتُ ، فَلَكَرَ الحَدِيثَ ، ثُمَّ انْطَلَقْتُ إِلَى الْمُسْجِدِ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ قَاعِـدٌ فِي الْسُجِدِ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ: «مَا فَعَلَ مَا قِبَلَكَ ؟ » قُلْتُ: قَدْ قَضَى اللهُ كُلَّ شَيْء كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، قَالَ: «أَفَضَلَ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: «انْظُرْ أَنْ تُرِيحَنِي مِنْهُ». فَإِنِّي لَسْتُ بِدَاخِل عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِي حَتَّى تُرِيخِنِي مِنْهُ " فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْدٌ العَتَمَةَ دَعَاني فَقَالَ: مَا فَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: هُوَ مَعِي لَمْ يَـأْتِنَا أَحَدٌ ، فَبَاتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْمُسْجِدِ وَقَصَّ الْحَدِيثَ ، حَتَّى إِذَا صَلَّى الْعَتَمَةَ -يَعْنِي مِنَ الغَدِ- دَعَانِي قَالَ: مَافَعَلَ الَّذِي قِبَلَكَ؟» قَالَ: قُلْتُ: قَدْ أَرَاحَـكَ اللهُ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ فَكَبَّرَ وَحَمِدَ اللهَ شَفَقًا مِنْ أَنْ يُـدْرِكَهُ الْمُؤْتُ وَعِنْدَهُ ذَلِكَ ، ثُمَّ اتَّبَعْتُهُ حَتَّى (إِذَا) جَاءَ أَزْوَاجَهُ فَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ امْرَأَةٍ ، حَتَّى

أَتَى مَبِيتَهُ ، فَهَذَا الَّذِي سَأَلْتَنِي عَنْهُ") \* (١).

٢٠ - ﴿ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ : ﴿ وَهُ مْ فِيهَا كَالِحُونَ ﴾ (المؤمنون/

١٠٤) قَالَ: تَشْوِيهُ النَّارُ فَتَقَلَّصُ شَفَتُهُ العُلْيَا حَتَّى تَبْلُغَ
 وَسَطَ رَأْسِهِ وَتَسْتَرْ خِي شَفَتُهُ السُّفْلَى حَتَّى تَضْرِبَ
 شُرَّتَهُ \ (٢).

## من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « العبوس »

١ - ﴿ (قَالَ أَبُو ذَرِّ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ خَرَجْنَا مِنْ قَوْمِنَا غِفَار - وَكَانُوا يُحَلُّونَ الشَّهْرَ الحَرَامَ - أَنَا وَأَخِي أُنَيْسٌ وَأُمُّنَا فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا ذِي مَالٍ وَذِي هَيْئَةِ فَأَكْرَمَنَا خَالْنَا، وَأَحْسَنَ إِلَيْنَا. فَحَسَدَنَا قَوْمُهُ فَقَالُوا: إِنَّكَ إِذَا خَرَجْتَ عَنْ أَهْلِكَ خَلَفَكَ إِلَيْهِمْ أُنَيْسٌ فَجَاءَ نَا خَالُنَا فَنَثَا عَلَيْهِ مَا قِيلَ لَهُ. فَقُلْتُ: أَمَّا مَا مَضَى مِنْ مَعْرُوفِكَ فَقَدْ كَدَّرْتَهُ، وَلَا جَمَاعَ لَنَا فِيهَا بَعْدُ. قَالَ: فَقَرَّبْنَا صِرْمَتَنَا (٣) فَاحْتَمَلْنَا عَلَيْهَا، وَتَغَطَّى خَالْنَا ثَوْبَهُ وَجَعَلَ يَبْكِي. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا حَتَّى نَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ. قَالَ: فَنَافَرَ أُنَيْسٌ رَجُلًا عَنْ صِرْمَتِنَا، وَعَنْ مِثْلِهَا، فَأَتَيَا الكَاهِنَ فَخَيَّرَ أُنَيْسًا فَأَتَانَا بِصِرْمَتِنَا وَمِثْلِهَا، وَقَدْ صَلَّيْتُ يَا بْـنَ أَخِي قَبْلَ أَنْ أَلْقَى رَسُـولَ اللهِ ﷺ ثَلَاثَ سِنِينَ. قَـالَ: فَقُلْتُ: لِمَنْ ؟ قَـالَ: اللهِ. قَالَ: قُلْتُ فَأَيْـنَ تَوَجَّهُ؟ قَالَ: حَيْثُ وَجَّهَنِي اللهُ - عَنَّ وَجَلَّ - قَالَ: وَأُصَلِّي عِشَاءً حَتَّى إِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ أُلْقِيتُ كَأَنِّي خِفَاءٌ. قَالَ أَبِي: قَالَ أَبُو النَّصْرِ قَالَ سُلَيْهَانُ: كَأَيِّي

خِفَاءٌ حَتَّى تَعْلُونِ الشَّمْسُ. قَالَ: فَقَالَ أَأْنَيْسٌ: إِنَّ لِي حَاجَةً بِمَكَّةً فَاكْفِنِي حَتَّى آتِيكَ. قَالَ: فَانْطَلَقَ فَرَاثَ عَلَى، ثُمَّ أَتَانِي فَقُلْتُ: مَا حَبَسَكَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا يَنْعُمُ أَنَّ اللهَ - عَنَّ وَجَلَّ - أَرْسَلَهُ عَلَى دِينِكَ. قَالَ: فَقُلْتُ مَا يَقُولُ النَّاسُ لَهُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ إِنَّهُ شَاعِرٌ وَسَاحِرٌ وَكَاهِنٌ. قَالَ: وَكَانَ أُنيْسٌ شَاعِرًا. قَالَ: فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الكُهَّانِ فَمَا يَقُولُ بِقَوْ لِمِمْ، وَقَدْ وَضَعْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ (٤) الشِّعْرِ فَـوَاللهِ مَا يَلْتَامُ لِسَانُ أَحَـدٍ أَنَّهُ شِعْرٌ . وَاللهِ إِنَّهُ لَصَادِقٌ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ أَنْتَ كَافِيَّ حَتَّى أَنْطَلِقَ فَأَنْظُرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَكُنْ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً عَلَى حَذَرٍ فَإِنَّهُمْ قَدْ شَنِفُوا لَهُ، وَتَجَهَّمُوا لَهُ، وَقَالَ عَفَّانُ: شِيفُوا لَهُ وَقَالَ بَهْزٌ سَبَقُوا لَهُ، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ شَفُوا لَهُ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ حَتَّى قَدِمْتُ مَكَّةً فَتَضَعَّفْتُ (٥) رَجُلًا مِنْهُمْ فَقُلْتُ: أَيْنَ هَـذَا الرَّجُلُ الَّذِي تَدْعُونَهُ الصَّابِيءَ؟ قَالَ: فَأَشَارَ إِلَيَّ. قَالَ: الصَّابِيءُ؟ قَالَ: فَهَالَ أَهْلُ الوَادِي عَلَيَّ بِكُلِّ مَدَرَةٍ وَعَظْم حَتَّى

غريب.

<sup>(</sup>٣) صرمتنا: الصرمة: القطعة من الإبل.

<sup>(</sup>٤) أقراء الشعر: ضروبه وفنونه.

<sup>(</sup>٥) تضعفت: انتقيت أضعفهم.

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۳۰۰۵) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود (۲/ ۹۰-۹۱): صحيح الإسناد، وأخرجه ابن حبان في صحيحه (۱۳۱۸) والطبراني في الكبير (۱۱۱۹) والبيهقي في دلائل النبوة (۱/ ۳٤۸ – ۳۵۱).

خَرَرْتُ مَغْشِيًّا عَلَيَّ...الحَدِيثَ) \*(١).

٢ - \* (عَنْ سُبَيْعِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ: أَتَيْتُ الكُوفَةَ فِي زَمَنِ فُتِحَتْ تُسْتَرُهُ أَجْلِبُ مِنْهَا بِغَالًا، وَإِذَا فَدَخَلْتُ الْمُسْجِدَ فَإِذَا صَدَعٌ (٢) مِنَ الرِّجَالِ، وَإِذَا نَحُلُ جَالِسٌ، تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ رَجُلٌ جَالِسٌ، تَعْرِفُ إِذَا رَأَيْتَهُ أَنَّهُ مِنْ رِجَالِ أَهْلِ الجِجَازِ. قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَتَجَهَّمَنِي القَوْمُ وَقَالُوا: أَمَا تَعْرِفُ هَذَا؟ هَذَا حُذَيْفَةُ بْنُ اليَهَانِ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَيْفٍ) \*(٣).

٣ - \*( قَالَ عِكْرِمَةُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا ﴾ (الإنسان/ ١٠) يَعْبِسُ الكَافِرُ يَـوْمَئِذٍ حَتَّى يَسِيلَ مِنْ بَيْنِ عَيْنَيْهِ عَرَقٌ مِثْلُ القَطِرَانِ) \*(١).

٤ - \*( وَقَالَ مُجَاهِدٌ ﴿ عَبُوسًا قَمْطَ رِيرًا ﴾ العَابِسُ الشَّفَتَيْنِ يَقْبِضُ الوَجْهَ بِالبُسُورِ) \*(٥).

٥ - \* (قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَةُ: تَعْبِسُ فِيهِ الوُجُوهُ مِنَ الْهَوْلِ) \* (٦).

## من مضار «العبوس»

- (١) صِفَةٌ ذَمِيمَةٌ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى وَعِنْدَ النَّاسِ.
- (٢) يَنْفِرُ النَّاسُ مِنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَقَارِبُهُ وَأَهْلُ بَيْتِهِ.
  - (٣) يَبْتَعِدُ النَّاسُ عَنْ مُشَارَكَتِهِ وَمُخَالَطَتِهِ.

- (٤) يَشْعُرُ بِالبُؤْسِ وَالوَحْشَةِ.
- (٥)لَا يَجِدُ لِلسَّعَادَةِ سَبِيـلَّا بَلْ هُــوَ فِي هَمِّ وَغَــمٍّ وَمَقْتٍ دَائِمٍ.

- (٤) بصائر ذوي التمييز (٤/ ١٥).
  - (٥) تفسير ابن كثير(٤/ ٤٨٥).
  - (٦) المرجع السابق (٤/ ٤٥٥).
- (١) مسلم (٢٤٧٣). وأحمد (٥/ ١٧٥) واللفظ له.
  - (٢) صدع: أي رجل بين الرجلين.
- (٣) أبو داود (٤٢٤٤) وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود(٣/ ٧٩٨): حسن.

#### «العتو»

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 79     | 7        | 77     |

#### العتو لغةً:

مَصْدَرُ قَوْلِهِمْ: عَتَا يَعْتُو إِذَا طَغَا وَتَجَاوَزَ الحَدَّ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ت و) الَّتِي تَدُلُّ \_ كَمَا يَقُولُ ابْنُ فَارِسٍ \_ عَلَى الاسْتِكْبَارِ (١)، وَقَالَ الْخَلِيلُ: يُقَالُ: عَتَا عُتُواً وَعِتِيًّا فَهُوَ عَاتٍ، وَاللَكُ الْجَبَّارُ عَاتٍ، وَجَبَابِرَةٌ عُتَاةٌ، وَتَعَتَّى فُلَانُ وَتَعَتَّى فُلَانَةُ إِذَا لَمْ تُطِعْ، قَالَ العَجَّاجُ:

الحَمْدُ للهِ الَّذِي اسْتَقَلَّتْ بِالْمُدِهِ السَّمَاءُ واطْمَانَتْ بِأَمْرِهِ اللَّهُمَاءُ واطْمَانَتْ بِأَمْرِهِ الأَرْضُ فَهَا تَعَتَّتُ ثُلْاً

(أَيْ فَهَا عَصَتْ)، وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: العُتُوُّ (بِضَمِّ العَيْنُ وَالتَاءِ) هُوَ الأَصْلُ<sup>(٣)</sup>.

وَيُقَالُ أَيْضًا: عِتِيٌّ وَعُتِيٌّ، وَيُسْتَعْمَلُ (اللَّفُظُ) الأَخِيرُ جَمْعًا، فَيُقَالُ هُوَ عَاتٍ مِنْ قَوْمٍ عُتِيٍّ، وَقَوْلُهُمْ: الأَخِيرُ جَمْعًا، فَيُقَالُ هُوَ عَاتٍ مِنْ قَوْمٍ عُتِيٍّ، وَقَوْلُهُمْ: عَتَى الشَيْخُ: كَبِرَ وَوَلَّ ((3) وَعَلَى ذَلِكَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَقَلْ بَلَغْتُ مِنَ الكِبَرِ عِتِبًا ﴾ (مريم/ ٨) أي بَلَغْتُ حَالَةً لا سَبِيلَ إِلَى إِصْلَاحِهَا وَمُدَاوَاتِهَا ((3))، وَقِيلَ: المُرَادُ عَالَةً لا سَبِيلَ إِلَى إِصْلَاحِهَا وَمُدَاوَاتِهَا ((3))، وقِيلَ: المُرَادُ

قُحُولُ عَظْمِهِ (١)، وَقَالَ القُرُ طُبِيُّ: المُعْنَى: بَلَغَ النَّهَايَةَ فِي الْكِبَرِ وَالْيُبْسِ وَالْجَفَافِ (٧)، وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْعُتُوُّ: النَّبُوُ عَنِ الطَّاعَةِ وَقِيلَ: العَاتِي، الجَاسِي (٨)، وَالعُتُوُ (أَيْضًا): الاَسْتِكْبَارُ وَمُجْاوَزَةُ الْحَدِّ(٩)، وَالعَاتِي: الشَّدِيدُ الدُّخُولِ فِي الفَسَادِ، المُتُمَرِّدُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ مَوْعِظَةً، وَجَمْعُهُ أَعْتَاءٌ وَعَلَّةً، وَجَمْعُهُ أَعْتَاءٌ (وَعُتَاةٌ، قَالَ الفَرَّاءُ: وَالأَعْتَاءُ (أَيْضًا): هُمُ الدُّعَّارُ مِنَ الرِّجَالِ (١٠)، وفي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: (بِئْسَ العَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ عَلَيْ وَالتَّكَبُّرُ (١٠)، وفي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: (العُتُو هُمُ الدُّعَالُ عَبْدُ وَالتَّجَبُّرُ وَاللَّكَبُرُ (١٠)، وقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ ﴾ وَالتَكَبُرُ (١١٠)، وقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ ﴾ وَالتَّكَبُرُ (١١٠)، المُعْنَى: غَضِبَ لِغَضِبِ اللهِ تَعَالَى، وَقِيلَ (الحَاقة / ٦)، المُعْنَى: غَضِبَتْ لِغَضَبِ اللهِ تَعَالَى، وَقِيلَ (الحَاقة / ٦)، المُعْنَى: غَضِبَتْ لِغَضَبِ اللهِ تَعَالَى، وَقِيلَ (عَبَتْ عَلَى عَادٍ فَقَهُ رَبُّهُمْ (١٢) (كَمَا يَقُهُ وَ اللهِ تَعَالَى، وَقِيلَ (عَبَتْ عَلَى عَادٍ فَقَهُ رَبُّهُمْ (٢١) (كَمَا يَقُهُ وَ اللهِ تَعَالَى، وَقِيلَ (هَبَتْ عَلَى عَدِ فَقَهُ رَبُّهُمْ (٢١) (كَمَا يَقُهُ وَ اللَّكُ العَاتِي وَقِيلَ (هَبَتْ عَلَى عَادٍ فَقَهُ رَبُّهُمْ وَلَيْهِ مَ حَتَى نَقَبَتْ عَنْ أَفْئِدَتِهِمْ، وَقِيلَ (هَبَتْ عَلَيْهِمْ ) بِغَيْرِ رَحْمَةٍ وَلَا بَرَكَةٍ (١٣٠).

إِنَّ لَفْظَ الْعُتُوَّ قَدْ يُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهِ مُجَرَّدُ التَجَبُّرِ وَالتَّشَدُّدِ حَتَّى وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ فِي الطَّاعَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا يُرْوَى أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فَنَالَ مِنْ عُمَرَ، وَقَالَ لَهُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمَرَ وَقَدْ عَتَا عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ،

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي (١١/ ٥٥.)

<sup>(</sup>٨) المفردات (٣٢٣)، والجاسي: اسم فاعل من جسا بمعنى صَلُبَ.

<sup>(</sup>٩) القاموس المحيط (عتا) ( ١٦٨٨) (ط. بيروت).

<sup>(</sup>١٠) لسان العرب (عتا) ( ٢٨١٥ ) (ط. بيروت).

<sup>(</sup>١١) النهاية لابن الأثير (٣/ ١٨١).

<sup>(</sup>۱۲) تفسير القرطبي (۱۸/ ۱۶۸).

<sup>(</sup>۱۳) تفسير ابـن كثير (٤/ ٤١٢) (وفيـه عتـت الخزنـة) ولعلـه تصحيف.

<sup>(</sup>١) مقاييس اللغة (٤/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) كتاب العين (٢/ ٢٢٦)، وقد أكملنا الشاهد من مقاييس اللغة، (٤/ ٢٢٥)

 <sup>(</sup>٣) يشير الجوهري بـ ذلك إلى أنـه على وزن فعول وأن الصيغتين
 اللتين سيذكرهما بعد متفرعتان عن هَذَا الأصل.

<sup>(</sup>٤) الصحاح (٦/ ٢٤١٨).

<sup>(</sup>٥) المفردات (٣٢٣) (ت. كيلاني).

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير (٣/ ١١٨)، وقد نقل هذا المعنى عن مجاهد.

فَلَوْ مَلَكَنَا كَانَ أَعْتَى وَأَعْتَى (1).

قَالَ ابْنُ الأَثِينِ العُتُوُ هُنَا الشَّدَّةُ وَالغِلْظَةُ وَالغِلْظَةُ وَالغِلْظَةُ وَالغِلْظَةُ وَالعِلْظَةُ

#### العتو اصطلاحًا:

قَالَ الكَفَوِيُّ: العُتُوُّ: كُلُّ مُبَالَغَةٍ فِي كِبْرٍ أَوْ فَسَادٍ أَوْ كُفْرٍ (٢) ، وَيُؤْخَذُ مِّا ذَكَرَهُ الفَيْرُوزَآبَادِيُّ فِي البَصَائِرِ: أَوْ كُفْرٍ (٢) ، وَيُؤْخَذُ مِّا ذَكَرَهُ الفَيْرُوزَآبَادِيُّ فِي البَصَائِرِ: أَنَّ العُتُوَّ هُو مُجَاوَزَةُ الحَدِّ فِي الاسْتِكْبَارِ (١٠) ، قَالَ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ عَتَا عُتُوًّا إِذَا اسْتَكْبَرَ وَجَاوَزَ الحَدَّ فِي الاسْتِكْبَارِ.

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: هُـوَ الانْهِمَاكُ فِي الطُّغْيَانِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي الفَّعْيَانِ وَالْمُبَالَغَةُ فِي الفَسَادِ (٥).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: العُتُوُّ: هُو أَشَدُّ الكُفْرِ وَأَفْحَشُ الظُّلْمِ (٢). وَيُمْكِنُ أَنْ نَسْتَخْلِصَ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الأَقْوَالِ الظُّلْمِ (٢). وَيُمْكِنُ أَنْ نَسْتَخْلِصَ مِنْ جُمْلَةِ هَذِهِ الأَقْوَالِ أَنَّ العُتُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ العُتُو اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَصْحُوبَةٍ بِالاسْتِكْبَارِ وَجُجَاوَزَةِ الحَدِّ مَعَ التَجَبُّرِ وَاللهَ عَ التَجَبُّرِ وَاللهَ عَ التَجَبُّرِ وَاللهَ عَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

#### حكم العتو:

إِذَا كَانَ العُتُومُعْصِيَةً أَوْ مُخَالَفَةً لأَمْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مَصْحُ وَبَةً بَالاسْتِكْبَارِ، فَإِنَّهُ يُعَدُّ مِنَ الكَبَائِرِ المُضَاعَفَ قِ: كَبِيرَةِ المُعْصِيَةِ ذَاتِهَا وَكَبِيرَةِ الكِبْرِ المُقْتَرِنِ المُضَاعَفَ قَ: كَبِيرَةِ المُعْصِيَةِ ذَاتِهَا وَكَبِيرَةِ الكِبْرِ المُقْتَرِنِ المُضَاعَفَ فَ : كَبِيرَةِ المُعْصِيَةِ ذَاتِهَا وَكَبِيرَةِ الكِبْرِ المُقْتَرِنِ المُضَاعَفَ .

### من معاني العتوفي القرآن الكريم:

لَمُ تَذْكُرْ كُتُبُ الوُجُوهِ وَالنَظَائِرِ لَفْظَ العُتُو ضِمْنَ تِلْكَ الأَلْفَاظِ المُشْتَرَكَةِ الَّتِي تَعَدَّدَتْ مَعَانِيهَا فِي القُرْآنِ

الكَرِيم، وَبِالرِّجُوعِ إِلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ أَمْكَنَنَا أَنْ نَقِفَ عَلَى مَعَانٍ عَدِيدَةٍ لِلَفْظِ «العُتُوِّ» مِنْهَا:

١- العُتُوَّ بِمَعْنَى الطَّعْنِ فِي السِّنِّ، وَذَلِكَ قَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ (مريم/ ٨).

٢ ـ العُتُوَّ بِمَعْنَى القَهْرِ وَالغَلَبَةِ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ
 تَعَالَى: ﴿بِرِيحِ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ (الحاقة/ ٦).

٣ ـ العُتُوَّ بِمَعْنَى الاسْتِكْبَارِ عَنِ الطَّاعَةَ، وَمِنْهُ
 قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ (الأعراف/ ٧٧).

٤ ـ العُتُوَّ بِمَعْنَى العُلُوِّ فِي الأَرْضِ، مِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ﴾ (الفرقان/ ٢١).

٥ ـ العُتُوَّ بِمَعْنَى التَّجَاوُزِ فِي مَعْصِيةِ اللهِ تَعَالَى،
 وَمُخَالَفَةِ أَمْرِهِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَبَّا لَهُ اللهِ عَنْهُ.. ﴾ (الأعراف/ ١٦٦). وَقَوْلُهُ جَلَّ مِنْ قَائِلِ ﴿ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا ﴾ (الطلاق/ ٨).

٦ ـ العُتُوَّ بِمَعْنَى الطُّغْيَانِ، وَذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ
 تَعَالَى: ﴿ بَلْ جُوا فِي عُتُوِّ وَنُفُورٍ ﴾ (الملك/ ٢١).

[للاستزادة: انظر صفات: الطغيان \_ الظلم \_ العدوان \_ العصيان \_ الغرور \_ الفجور \_ الكبر والعجب.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الإخبات \_ الإنابة \_ التواضع \_ الخشوع \_ الخوف \_ التقوى \_ تكريم الإنسان].

<sup>(</sup>٥) فتح الباري (٢١/ ٧٠)، وقد جاء قوله هذا في الحديث عن عُتُوَّ شاربي الخمر، وذكر أيضا ان العتو هو التجبر.

<sup>(</sup>٦) جاء قول القرطبي هـذا في تفسير قوله تعالى: «لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عُتُوًّا كَبِيرًا».

<sup>(</sup>٧) انظر في كبيرة «الكبر» الزواجر ١/ ٦٧.

<sup>(</sup>١) منال الطالب، شرح طوال الغرائب لابن الأثير (٢٨٠). وانظر الأثر كاملا في قسم الآثار (أثر رقم ١).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق(٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) الكليّات ( ٩٨٥)، وفيه «كل مبالغ» والصواب ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوى التمييز (١٩/٤).

## الآيات الواردة في «العتو»

- قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكَمَرُوٓ أَإِنَّا الْمُلَّذِيّ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ شَ فعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوَاعَنَ أَمْ رَبِّهِ مَ وَقَالُواْ يَنْصَلِحُ آئَيْنَا بِمَاتِعِدُنَاۤ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَنِمِينَ 🕲 🗥
- فَلَمَّانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ ۚ أَنِحَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُّوءَ وَأَخَذُنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْبِعَذَابِ بَعِيسٍ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهِ فَلَمَّاعَتُواْعَنَمَّانُهُواْعَنَّهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْقِرَدَةً خُسِيْدِي ﴿ اللَّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ
  - ٣- أَوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ﴿ اللَّهُ فَوَرَيِّكَ لَنَحْشُرَتَّهُمْ وَٱلشَّيَطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُ مُحَولَجَهَنَّمَ جِثِيًّا ١ ثُمُّ لَنَازِعَكَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمُّ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَن عِنِيًّا ١ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمَّ أَوْلَىٰ بِهَاصِلِيًّا ﴿ (٣)

- وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لِآ أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَكَ مِكَةُ أَوْنَرَيْ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسْتَكْبَرُواْ فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْعُتُوا كَبِيرًا ١ يَوْمَ نَرَوْنَ ٱلْمَكَيِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ بِذِ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْزًا تَعْجُورًا ١ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَهُ هَبِكَآءً مَّنتُورًا ١
- وَفِي تُمُودَ إِذْ قِيلَ لَمُمْ تَمَنَّعُواْ حَتَّى حِينِ (إِنَّا فَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِرَتِهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ ١ فَا ٱسْتَطَاعُوا مِن قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُناصِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ
- وَكَأَيْن مِن قَرْيَةٍ عَنْتَ عَنْ أَمْر رَبِّهَا وَرُسُلِهِ عَنَاسَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بَنْهَا عَذَا بَانُكُرًا ﴿ فَذَافَتَ وَبَالَأَمْرِهَاوَكَانَ عَقِبَةُ أَمْرِهَاخُمْرًا ٢٠٠٠
  - أُمَّنْ هَاذَا ٱلَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلِلَّاجُواْ فِعُتُوٍ وَنُفُودٍ ١
- وَأَمَّا عَادُّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيجِ صَرْصَرٍ عَالِيَةٍ إِنَّ سَخَرَهَاعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَلِنِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَكَ ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةِ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ

(٤) الفرقان : ٢١ – ٢٣ مكنة.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٧٦ – ٧٨ مكبة.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٦٥ - ١٦٦ مكية. (٣) مريم: ٦٧ - ٧٠ مكية.

<sup>(</sup>٥) الذاريات: ٤٣ - ٤٥ مكنة. (٦) الطلاق: ٨ - ٩ مدنية.

<sup>(</sup>٧) الملك: ٢١ مكنة.

<sup>(</sup>٨) الحاقة ٦-٧ مكنة.

# الآيات الواردة في «العتو» معنَى

وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنْبَ وَقَفَّتْ نَامِنْ بَعْدِهِ عِلْالْ سُلِ وَءَاتَيْنَا عِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَكُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ ۗ أَفَكُلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ بِمَا لَا نَهُوَىٰٓ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكَبَرْتُمُ فَفَريقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا نُقَنُكُوكَ ۞

١٠- لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَيْكَةُ ٱلْلُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكَيْرُ فَسَيَحْشُرُهُمُ

إِلَيْهِ جَمِيعًا اللهُ

فأماً الذبربء امنوا وعبلوا الصلحت فَيُوفِيهِمُ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُم مِن فَضَلِهِ. وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكُيْرُواْ فَيُعَذِّبُهُ مُ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا اللَّ

١١- وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ وَزِيتٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهِ الْيَمْكُرُواْفِيهِا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ إِلَّا

١٢- وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِئَايَكِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْعَنْهَٱ أَوْلَيۡإِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَاخَلِدُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

١٣- سَأَصْرِفُ عَنْ ءَايَتِيَ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوَاْكُلَّ ءَائِهِ لَانُؤْمِنُواْ بَهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ ٱلرُّشُدِ لَا يَتَخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْ سَكِيكَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَكِيلًا ۚ ذَالِكَ بِأُنَّهُمَّ كُذَّبُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَيْفِلِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

١٤- وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلهُ وَأَنَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّا رِعَنِيدٍ ٢ وَأُبِّعُواْ فِي هَٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعَنَةً وَبَوْمَ ٱلْقِيدَمَةِّ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمُّ أَلَا بُعُدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ إِنَّ ۗ

١٥- وَٱسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُ لُجَبَادِ عَنِيدٍ (اللهُ) مِّنُ وَرَآبِهِ ۽ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِدِيدٍ (اللهُ (٧)

١٦- إِلَاهُكُمْ إِلَهُ وَحِدٌّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنكِرَةٌ وَهُم مُّسَتَّكِيرُونَ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

(٩) ١٧- وَإِذَا بَطَشْتُهُ بَطَشْتُهُ جَبَّادِينَ ﴿ إِنَّا الْحَثْ

١٨ - فَلَمَّا أَنْ أَرَاداًن يَبْطِشُ بِالَّذِي هُوَعَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَنْمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ \*

(۷) إبراهيم : ١٥ – ١٦ مكية (٨) النحل : ٢٢ مكية

(٩) الشعراء: ١٣٠ مكية

(٤) الأعراف : ٣٦ مكية

(٥) الأعراف: ١٤٦ مكية

(٦) هود : ٥٩ - ٦٠ مكنة

(١) البقرة : ٨٧ مدنية

(۲) النساء: ۱۷۲ – ۱۷۳ مدنية (٣) الأنعام: ١٢٣ مكية ٧٧- إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَكِدِلُونَ فِي عَايَتِ
ٱللَّهِ بِعَنْ يُسلُطَنِ أَتَى هُمُّ إِن فِي صُدُودِهِمُ

إِلَّا كِبْرُّ مَّاهُم بِسَلِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِاللَّهِ

إِلَّا كُبُرُهُ وَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ((()))

٢٣ - وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ أَفَامَرَ تَكُنَّ ءَايَّتِي ثُمَّلَى عَلَيْكُورُ
 فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْمُ قَوْمًا تُجْرِمِينَ (٢٠)

 كُلْ أَرَءَ يَتُمَّ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللّهِ وَكَفَرْتُمُ بِهِ عَلَى مَثْ إِهِ عَنَا مَنَ وَشَهِ دَ فَنَا مَنَ وَشَهِ دَ شَاهِ كُمِّ مِنْ أَبْنِيَ إِسْرَتِهِ يَلَ عَلَى مِثْ إِهِ - فَنَا مَنَ وَشَهِ دَ مَا لَقَوْمَ ٱلظَّالِمِ يِنَ ﴿

 وَالسَّتَكْرَبُّ أَمُّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِ يِنَ ﴿

٥٧- وَإِنِّ كُلَّمَا دَعُوْتُهُمْ لِتَغْفِرُ لَهُمْ جَعَلُوٓ أَصَلِعَهُمْ فَ اَذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُوْا ثِيابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَاسْتَكْبَرُواْ اسْتِكْبَارًا ﴿ ﴾ اسْتِكْبَارًا ﴿ ﴾ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّا رًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴿ (١)

١٩- وَأَسْتَكُبَرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي أَلْأَرْضِ بِعَكْيِرِ ٱلْحَقِّ وَالْأَرْضِ بِعَكْيِرِ ٱلْحَقِّ وَالْمَ

٢٠ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيّن لَكُمُ مَا مَن مَسَحِنِهِمْ وَزَيّن لَهُمُ الشَّيْطِ نُ مِن مَسَحِنِهِمْ وَزَيّن لَهُمُ الشَّيلِ الْعَمالَةُ مُ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّيلِ لِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ إِنَّ الشَّيلِ وَقَدُونَ وَهَنكَ لَيْكُ وَقَدُونَ وَهَنكَ لَيْكُ وَقَدُونَ وَهَنكَ لَيْكُ وَقَدَرُونَ وَهَنكَ لَيْكُ وَقَدَرُونَ وَهَنكَ لَيْكُ وَقَدَرُونَ وَهَنكَ لَيْكُ وَقَدَرُونَ وَهَنكَ وَهَنكَ لَيْكُ وَقَدَرُونَ وَهَنكَ وَهَنكُ وَقَدَرُونَ فَي الْمَرْضِ وَهَاكُوا فِي الْمَرْتِ فَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَمِنكُ وَهِنكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَهُمَا كُلُوا فِي الْمُرْتَفِقِينَ وَهَا لَكُونُ السَيقِينَ فَي اللّهُ وَاللّهُ وَمُنكَ وَهَا كُونُ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلِي اللّهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُ وَلَيْكُولُ السَكِيقِينَ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ وَلَيْكُولُونُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْكُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٢١- بَلَىٰ قَدْ جَآءَ تُكَ ءَايَٰ فِي فَكَذَّبْتَ بِهَا
 وَٱسۡ تَكُبَرْتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡكَنفِرِينَ ۞

# الآيات الواردة في «العتو» ولها معنى آخر

قَالَكَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيِّنَ () وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن قَبْلُ وَلَوْ تَكُ شَيْئًا ﴿

٢٦ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ
 ٱمْرَأَ قِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ
 مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًا ﴿

(۸) نوح : ۷ مکية

(٩) مريم: ٨ - ٩ مكية

(٥) غافر : ٥٦ مكية

(۱) القصص: ۱۹ مكية(۲) القصص: ۳۹ مكية

(٦) الجاثية : ٣١ مكية(٧) الأحقاف : ١٠ مكية

(٣) العنكبوت: ٣٨ - ٣٩ مكية

(٤) الزمر : ٥٩ مكية

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «العتو»

١ - \*(عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مْ جَمِيعًا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - مْ جَمِيعًا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الجَاهِلِيَةِ (١) \*(٢).
 أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الجَاهِلِيَةِ (١) \*(٢).

٢ - \*(عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَاّ مَرَّ رَصُولُ اللهِ بِالحِجْرِ (٣) قَالَ لَاتَسْأَلُوا الآياتِ، وَقَدْ سَأَلَهَا رَسُولُ اللهِ بِالحِجْرِ (٣) قَالَ لَاتَسْأَلُوا الآياتِ، وَقَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ صَالِحٍ، فَكَانَتْ تَرِدُ مِنْ هَذَا الفَحِّ (٤)، وَتَصْدُرُ مِنْ هَذَا الفَحِّ، فَعَقَرُوهَا (أي النَّاقَةِ) هَذَا الفَحِّ، فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَعَقَرُوهَا (أي النَّاقَةِ) وَكَانَتْ تَشْرَبُ مَاءَهُمْ يَوْمًا، وَيَشْرَبُونَ لَبَنَهَا (يَوْمًا) فَعَقَرُوهَا، فَأَخِذَتْهُمْ صَيْحَةٌ أَهْدَمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - (بَا) فَعَقَرُوهَا، فَأَخِذَتْهُمْ صَيْحَةٌ أَهْدَمَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - (بَا)

مَنْ تَعْتَ أَدِيمِ (٢) السَّمَاءِ مِنْهُمْ، إِلَّا رَجُلًا وَاحِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاجِدًا كَانَ فِي حَرَمِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقِيلَ مَنْ هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: هُوَ أَبُو رِغَالٍ فَلَمَّا خَرَجَ مِنَ الْحَرَمِ أَصَابَهُ مَا أَصَابَ قَوْمَهُ ) \* (٧).

٣- \* (عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَنِيدَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا نُوْتَى بِالشَّارِبِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَ اللهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَ اللهِ عَلَيْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَ اللهُ عَنْهُ - فَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَنَقُومُ إِلَيْهِ بِأَيْدِينَا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيتِنَا، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى كَانَ آخِرُ إِمْرَةِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَجَلَدَ أَرْبَعِينَ، حَتَّى إِذَا عَتَوْا وَفَسَقُوا جَلَدَ ثُمَانِينَ) \* (٥) .

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذُمِّ «العتو»

ا \_ \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) \_ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيَّا ﴾ (مريم/

79) قَالَ أَيُّهُمْ أَشَـدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ مَعْصِيَةً وَهِيَ مَعْصِيتُهُ فِي مَعْصِيتُهُ فِي الشِّرْكِ) \* (١٠).

- (٦) أديم: أني جلدها.
- (٧) أحمد في المسند (٣/ ٢٩٦)، والحاكم (٢/ ٣٢٠) وصححه، وقال النهبي: على شرط البخاري ومسلم، وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط أتم منه، ورجال أحمد رجال الصحيح، مجمع الزوائد ٧/ ٥٠.
  - (٨) إمرة أبي بكر: أي خلافته.
- (٩) البخاري- الفتح ١٢ (٦٧٧٩)، قَالَ ابن حجر: العتو هنا هو الانهاك في الطغيان والمبالغة في الفساد.

- (١) ذحول الجاهلية، الله حُولُ جَمعُ ذَحْلٍ وَهُوَ العَمدَاوَةُ وَالذَّحْلُ أَيْضًا الوَتْرُ وطلب المكافأة بِجناية جنيت عَلَى الإنسان من قتل أو جرح أو نحو ذلك، انظر النهاية لابن الأثير ٢/ ١٥٥٠.
- (٢) أحمد في المسند ١١ (٦٧٥٧) وقال محققه الشيخ شاكر: إسناده صحيح.
- (٣) الحجر هي ديار ثمود قوم نبي الله صالح عليه الصلاة والسلام.
  - (٤) الفج: الطريق الواسع.
- (٥) فعقروها: هو كناية عن الذبح، ويطلق على ضرب قوائم البعير بالسيف.

٢ ـ \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ـ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ بَلْ لَـ جُوا فِي عُتُو ً وَنُفُورٍ ﴾ (الملك/ ٢١)
 قَال: فِي الضَّلَالِ) \* (١٠).

٣- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ﴾ (الحاقة / ٦) قَالَ: عُتُوهُما أَنَّهَا بَدَأَتْ بِأَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْهُمْ فَحَمَلَتُهُمْ عُتُوهُما أَنَّهَا بَدَأَتْ بِأَهْلِ الْبَادِيَةِ مِنْهُمْ فَحَمَلَتُهُمْ بِمَوَاشِيهِمْ وَبُيُوتِهِمْ فَأَقْبَلَتْ بِهِمْ إِلَى الْخَاضِرَةِ ﴾ (٢).

٤ - \*(عَـنِ أبنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَتَوْا عُتُواً كَبِيرًا ﴾ (الفرقان/ ٢١) قَالَ: شِدَّةُ الْـكُفْرِ) \* (٣).

٥ \_ \* (عَنْ مُجَاهِدٍ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ بَلْ لَـ جُوا فِي عُتُو اللهُ عَدُولُ \* (١٤) .

٦ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَنَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ (الأعراف/ ٧٧) قَالَ : غَلَوْا فِي الْبَاطِل) \* (٥٠).

٧ \_ \* ( عَنْ عِكْرِمَةً \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: الْعُتُوُّ فِي كِتَابِ اللهِ التَّجَبُّرُ ) \* (٢)

٨ - \* (عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْلِنِ عِتِيًّا ﴾ (مريم/ ٦٩) قَالَ:

عِـتِيًّا أَيْ كُفْرًا)\*\*.

9 \_ \* (عَنْ قَتَادَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَنَنْ زِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيًّا ﴾ (مريم/ ٦٩) قَالَ: مِنْ كُلِّ أَهْلِ دِينٍ، قَادَتُهُمْ وَرُؤُوسُهُمْ فِي الشَّرِّ) \* (م.

١٠ ـ \* (عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ،
 قَالَ: يَبْدَأُ بِالْأَكَابِرِ فَالْأَكَابِرِ جُرْمًا)\* (٩).

اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَهَ أَرضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَعَتَوْا عُتُوًا كَبِيرًا ﴾ (الفرقان/ ٢١) أَيْ عُلُوًّا فِي اللهُ رُضِ) \* (١٠).

١٢ - \* (عَنِ ابْنِ زَيْدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ ﴾ (الطلاق/ ٨)
 قَالَ: الْعُتُو هُنَا الْكُفْرُ وَالْمُعْصِيَةُ. وَعَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا: تَرَكَتْهُ وَلَمُ تَقْبَلُهُ ﴾ (١١).

١٣ - \* (عَنْ مُجَاهِدٍ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
 ﴿ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ (الـذاريات/٤٤) قَالَ:
 عَلَوْا) \* ) (١٢).

١٤ ـ \* ( وَعَنِ ابْنِ زَيْدٍ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ قَالَ:
 الْعَاتِي الْعَاصِي التَّارِكُ لِأَمْرِ اللهِ)\*

- (۱) الدر المنشور(٦/ ١٨٥)، وتفسير الطبري(مج١٢ \_ جـ٢٩\_ ص٦).
  - (٢) الدر المنثور (٦/ ٥٠٥).
  - (٣) المرجع السابق (٥/ ١٢٠).
- (٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها، وأيضا في تفسير الطبري (مج١٢ ـ جـ ٢٩ ـ ص ٦).
- (٥) الدر المنشور (٣/ ١٨٤)، وأيضا في تفسير الطبري(مـج٥\_ جـ٨\_ص ١٦٣).
  - (٦) الدر المنثور(٥/ ١٢٠).

- (۷) الدر المنثور(٤/٤٠٥)، وتفسير الطبرى (مـج٨ ـ جـ ١٦ ـ ص ٨١).
  - (٨) الدر المنثور (٤/ ٤٠٥)، وتفسير ابن كثير(٣/ ١٣١).
- (٩) الدر المنشور(٤/٤)، وتفسير الطبري (مج٨ جـ ١٦ ـ
   ص ٨١).
  - (۱۰) تفسير القرطبي (۱۳/ ۱۵).
  - (۱۱) تفسير الطبري (۲۸/ ۹۷).
  - (۱۲) تفسير الطبري (۲۸/ ۹۷)، والدر المنثور(٦/ ١٤٠).
    - (١٣) تفسير الطبري (٢٧/٥).

١٥ - \*(عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ ﴾ (الأعراف/ ١٦٦) قَالَ لَمَّا مَرَدَ القَوْمُ عَلَى المَعْصِيةِ) \* (١).

١٧ - \*(عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ (الأعراف/ ٧٧) قَالَ: «عَلَوْا عَنِ الحَقِّ لَا يُبْصِرُونَهُ») \*(٣).

١٨ - \*(وَعَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ أَيْضًا قَالَ: عَلَوْا فِي البَاطِلِ)\*

١٩ ـ \*(وعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا فِي الآيةِ نَفْسِهَا قَالَ:
 عَتَوْا فِي البَاطِل وَتَرَكُوا الحَقَّ)\*(٥).

٢٠ - \*(وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَيْضًا فِي الآيةِ المَدْكُورَةِ
 قَالَ: عَلَوْا فِي البَاطِلِ وَهُوَ مِنْ قَوْ لِهِمْ: جَبَّارٌ عَاتٍ إِذَا
 كَانَ عَالِيًا فِي تَجَبُّرِهِ)\* (٢٠).

٢١ - \*(قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّمِ ﴿ (الأعراف/ ٧٧) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ فَعَقَرَتْ ثَمُودُ النَّاقَةَ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ لَمُمْ آيَةً

وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ. يَقُولُ تَكَبَّرُوا وَتَحَبَّرُوا عَنِ اتَّبَاعِ اللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالل

٢٢ - \* (قَالَ الطَّبَرِيُّ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا عَنهُ ﴿ (الأعراف/ ١٦٦)، ﴿ فَلَمَّا عَنهُ ﴿ (الأعراف/ ١٦٦)، يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: فَلَمَّا تَمَرَّدُوا فِيهَا نُهُوا عَنْهُ مِنَ اعْتِدَائِهِمْ فِي السَّبْتِ وَاسْتِحْلَا لِهِمْ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ صَيْدِ السَّمَكِ فِي السَّبْتِ وَاسْتِحْلَا لِهِمْ مَا حَرَّمَ اللهُ مِنْ صَيْدِ السَّمَكِ وَأَكْلِهِ وَتَمَادَوْا فِيهِ ﴿ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ وَأَكْلِهِ وَتَمَادَوْا فِيهِ ﴿ قُلْنَا لَمُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ (الأعراف/ ١٦٦)) \* (الأعراف/ ١٦٦))

٢٣ - \*(عَنِ ابْنِ جَرِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَتَوْا عُتُسَوًّا كَبِيرًا ﴾ (الفرقان/ ٢١) يَقُسولُ: «تَجَاوَزُوا فِي الاسْتِكْبَارِ») \*(٩).

٢٤ - \*(وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا ﴾ (الطلاق/ ٨) قَالَ: يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ وَكَأَيِّنْ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ طَعَوْا عَنْ أَمْرِ رَبُّ لِي رَبِّهِمْ فَتَهَا دَوْا فِي أَمْرِ رَبُّ لِ رَبِّهِمْ فَتَهَا دَوْا فِي طُغْيَانِهِمْ وَخَالَفُوهُ وَعَنْ أَمْرِ رُبُسُلِ رَبِّهِمْ فَتَهَا دَوْا فِي طُغْيَانِهِمْ وَعُتُوهِمْ وَجُنُّوا فِي كُفْرِهِمْ) \* (١٠).

٢٥ \_ \* (قَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ ﴾ (الأعراف/ ٧٧) أي اسْتَكْبَرُوا.. مِنْ عَتَا يَعْتُوا عُتُوَّا، أي اسْتَكْبَرَ ﴾ (١١).

٢٦ \_ \* (وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَمَّا عَنْ مَّا نُهُوا عَنْهُ ﴾ (الأعراف/ ١٦٦) أَيْ فَلَمَّا

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ٨/ ١٦٩.

<sup>(</sup>٨) المرجع السابق ٩/ ٦٩.

<sup>(</sup>٩) المرجع السابق ١٩/٣.

<sup>(</sup>١٠) المرجع السابق ٢٨/ ٩٧.

<sup>(</sup>١١) تفسير القرطبي ٧/ ١٥٤.

<sup>(</sup>١) اتفسير الطبري ٩/ ٦٩.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق، وتفسير ابن كثير ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup>٣) تفسيرالطبري ٨/ ١٦٣، والدر المنثور ٣/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٨/ ١٦٣ والدر المنثور ١٨٤١٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ٨/ ١٦٣.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

تَجَاوَزُوا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ) \* (١).

٢٧ - \*(وَقَالَ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي قَوْلِهِ - عَـزَّ وَجَـلَ - : ﴿ وَعَتَوْا عُتُواً كَبِيرًا ﴾ (الفرقان/ ٢١) «حَيْثُ سَأَلُوا اللهَ الشَّطَطَ لِأَنَّ المُلَائِكَـةَ لَا تُرَى إِلَّا عِنْـدَ الْمُوْتِ ») \*.

٢٨ ـ \* (قَالَ القُرْطُبِيُّ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿عُتُوَّ وَعُنُولِهِ تَعَالَى: ﴿عُتُوَّ وَنُفُورٍ عَنِ الْحَقِّ) \* (٢٠).

وَمِنَ الآثَارِ الَّتِي وَرَدَ فِيهَا العُتُوُّ مُرَادًا بِهِ مُطْلَقُ التَّجَبُّرِ وَلَوْ كَانَ فِي الطَّاعَةِ وَتَنْفِيذِ أَمْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مَا التَّجَبُّرِ وَلَوْ كَانَ فِي الطَّاعَةِ وَتَنْفِيذِ أَمْرِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مَا جَاءَ فِي حَدِيثِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَهَذَا الحَدِيثُ \_ كَمَا أَوْرَدَهُ ابْنُ الأَثِيرِ

79 - \*\* (إِنَّ فُلَانًا دَحَلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ لَفُ فَنَالَ مِنْ عُمَرَ وَقَالَ لَهُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ لَهُ: اسْتَخْلَفْتَ عَلَيْنَا عُمَرَ وَقَالَ لَهُ، فَلَوْ مَلَكَنَا كَانَ أَعْتَى، وَقَدْ عَتَا عَلَيْنَا وَلَا سُلْطَانَ لَهُ، فَلَوْ مَلَكَنَا كَانَ أَعْتَى، فَكَيْفَ تَقُولُ للهِ إِذَا لَقِيتَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْلِسُونِي فَكَيْفَ تَقُولُ للهِ إِذَا لَقِيتَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْلِسُونِي (فَكَيْفَ تَقُولُ للهِ إِذَا لَقِيتَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَجْلِسُونِي أَعْرَكُمْ بِظُلْمٍ، أَقُولُ: اللَّهُمَ، اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَعْرِكُمْ بِظُلْمٍ، أَقُولُ: اللَّهُمَ، اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَعْرِكُمْ بِظُلْمٍ، أَقُولُ: اللَّهُمَ، اسْتَخْلَفْتُ عَلَيْهِمْ خَيْرَ أَعْلِكَ، أَبْلِغْ عَنِي مَا قُلْتُ لَكَ مَـنْ وَرَاءَكَ، ثُمَّ أَهْلِكَ اللهُ لَكُ لَكَ مَـنْ وَرَاءَكَ، ثُمَّ الْطَحَعَ، فَقَالَ: لَوْ فَعَلْتُ أَنْفُكَ فِي قَفَاكَ ('')، وَلَمَا أَخَذْتَ مِنْ أَهْلِكَ خَقًالُ: لَوْ فَعَلْتُ مَقَالَ فَقَالَ: لَوْ فَعَلْتُ مَلَى فَيَالَ أَخَذْتَ مِنْ أَهْلِكَ خَقًالًا اللّهُ مِنْ أَهْلِكَ عَلَى اللّهُ عَنْ قَفَاكَ فَيْ قَفَاكَ ('')، وَلَمَا أَخَذْتَ مِنْ أَهْلِكَ عَنْ عَنْ أَهُ اللّهُ عَنْ أَنْ فَلَكُ فِي قَفَاكَ ('')، وَلَا أَخَذْتَ مِنْ أَهْلِكَ عَنْ أَوْلَاكُ فَقَالَ اللّهُ عَنْ أَعْلَى اللّهُ عَنْ فَقَالَ اللّهُ الْمَالِكَ فَقَالَ اللّهُ الْمُؤْتِ فَعَلْتُ أَوْلَاكُ فَيْ فَعَلْكُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ فَيْ اللّهُ الْمُؤْلُونِ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْلُ اللّهُ الْمُولُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الل

## من مضار «العتو»

(١) العُتُوُّ يُغْضِبُ الرَّبَّ عَنَّ وَجَلَّ وَيُورِثُ أَصْحَابَـهُ العِقَابَ الأَلِيمَ فِي الآخِرَةِ.

(٢) العُتُوُّ آفَةٌ تُصِيبُ الأَفْرَادَ وَالجَمَاعَاتِ وَتُوَدِّي إِلَى الْمُفْرِدِ وَالْمُجْتَمَعِ.

(٣) العُتُوُّ كَالكِبْرِ وَالطُّغْيَانِ مِنَ الآفَاتِ الَّتِي تَنْفَكُّ بِهَا عُرَى المُجْتَمَعِ وَتَنْهَارُ بِهَا الأُمَّمُ لِلَا يَنْجُمُ عَنْهَا مِنَ الْخُوْفِ وَانْعِدَامِ الثُّقَةِ.

- (٤) العُتُوُّ يُذْهِبُ الخَيْرَ وَالبَرَكَةَ فِي الدُّنْيَا وَيَجْلِبُ الفَقْرَ وَالمَذَلَّةَ وَالهَوَانَ عَلَى العُتَاةِ.
- (٥) العُتُوُّ يَجْعَلُ أَصْحَابَهُ فِي طَلِيعَةِ العُصَاةِ مِنَ الكُفَّارِ وَالمُنَافِقِينَ الَّذِينَ يَصْلَوْنَ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.
  - (٦) العُتُوُّ يَقْصِمُ ظَهْرَ العُتَاةِ وَيُورِثُهُمُ البَوَارَ وَالهَلَاكَ.
- (٧) العُتُوُّ يُورِثُ الجُبْنَ فِي الأَتْبَاعِ فَلَا تَصِلُ إِلَى العُتَاةِ كَلِمَةُ الحَقِّ فَيَزْدَادُ المُجْتَمَعُ تَأَخُّرًا وَانْحِطَاطًا.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٧/ ١٩٦.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ١٤٢/ ١٤٢.

<sup>(</sup>٣) تُفْرِقْنِي: أي تُخَوِّفُنِي.

<sup>(</sup>٤) جعل الأنف في القفا كِنَايَةٌ عَنْ شِدَّة الإعْرَاضِ.

<sup>(</sup>٥) انظر هذا الحديث مخرجا، ورواية أخرى عن عبدالرحمن بن عوف، في منال الطالب، شرح طوال الغرائب لابن الأثير ص ٢٨١.

### العجلة

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ۲.     | ٩        | 70     |

#### العجلة لغةً:

الْعَجَلُ وَالْعَجَلَةُ: خِلَافُ البُطْءِ، وَهُو مَأْخُوذٌ مِنْ مَادَّةِ (ع ج ل ) الَّتِي تَدُلُّ عَلَى الإِسْرَاعِ، وَمِنْ ذَلِكَ: الْعَجَلَةُ فِي الأَمْرِ، وَالْعَاجِلُ وَالْعَاجِلَةُ، نَقِيضُ ذَلِكَ: الْعَجَلَةُ فِي الأَمْرِ، وَالْعَاجِلُ وَالْعَاجِلَةُ، نَقِيضُ الآجِلِ وَالآجِلَةِ وَ أَعْجَلَهُ: سَبَقَهُ، كَا سْتَعْجَلَهُ قَالَ الآجِلِ وَالآجِلَةِ وَ أَعْجَلَهُ : سَبَقَهُ، كَا سْتَعْجَلَهُ قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ تعَالَى: ﴿ وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ واسْتَعْجَلْتُهُ: تَقَدَّمُ أَعْمُلَكُ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى ﴾ واسْتَعْجَلْتُهُ: تَقَدَّمُ أَعْمُلَكُ عَلَى أَنْ تَسْبِقَهُ مِنْ الْعَجَلَةِ ، وَأَعْجَلَتِ وَاسْتَعْجَلَتُهُ : تَقَدَّمُ اللَّهُ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْعَجَلَةِ ، وَأَعْجَلَتِ مَا النَّاقَةُ إِعْجَالًا . أَيْ أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرِ عَلَمَ مِنْ طَعَامٍ فَقُدِّمَ النَّاقَةُ إِعْجَالًا . أَيْ أَلْقَتْ وَلَدَهَا لِغَيْرِ عَلَمَ مِنْ طَعَامٍ فَقُدِّمَ النَّاقَةُ إِعْجَالًا مُوسَى الْعَجْلَةُ ، وَالْعَجَلُ مُحَكَدًة ، مَا اسْتُعْجِلَ مِنْ طَعَامٍ فَقُدِّمَ اللَّهُ وَالْعَجَلُ مُوسَى الْعَيْنِ ) مَا تَرَوَّدَهُ فَيْلَ إِذْ رَاكِ الْغِنْذَاءِ ، وَالْعُجَالَةُ ( بِضَمِ الْعَيْنِ ) مَا تَرَوَّدَهُ اللَّهُ عَلَى السَّوْدِيقِ ، لِأَنَّهُ السَّوْدِيقِ ، لِأَنَّهُ السَّوْدِيقِ ، لِأَنَّهُ السَّعْجِلُهُ أَوْ لِأَنَّ السَّفَرَ يُعْجِلُهُ عَلَى السَوى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ . يَسْتَعْجِلُهُ أَوْ لِأَنَّ السَّفَرَ يُعْجِلُهُ عَلَى السَوى ذَلِكَ مِنَ الطَّعَام .

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴾ (طه/ ١١٤) هُ وَ كَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ﴿ لَا تُحْرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ (القيامة/

١٦) أَيْ لَا تَتْلُهُ قَبْلَ أَنْ تَتَبَيَّنَهُ، وَقِيل: لَا تَسَلْ إِنْزَالَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكَ وَحْيُهُ، وَقِيل لَا تُلْقِهِ إِلَى النَّاسِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكَ تَأْوِيلُهُ (٢).

وَيُقَالَ: عَجِلَ (بِالْكَسْرِ) يَعْجَلُ (بِالْفَتْحِ) كَفَرَحَ يَفْرَحُ وَالْعَجَلُ وَالْعَجَلَةُ: السُّرْعَةُ وَهِيَ خِلَافُ الْبُطْءِ. وَيُقَالُ: هُو رَجُلٌ عَجِلٌ (بِالْكَسْرِ) وَعَجُلٌ (بِالضَّمِّ) وَعَجُلَلانُ وَعَاجِلٌ وَعِجِيلٌ (بِالْكَسْرِ) وَعَجُلٌ (بِالضَّمِّ) وَعَجُللانُ وَعَاجِلٌ وَعجِيلٌ وَعَجُولٌ وَامْرَأَةٌ عَجْلَى. وَالْعُجَالَةُ: مَا تَعَجَّلْتَهُ مِنْ شَيْءٍ. وَتَقُولُ عَجَّلْت لَهُ مِن الشَّيْءِ. وَتَقُولُ عَجَلْت لَهُ مِن الشَّيْءِ وَتَقُولُ عَجَلْت كَهُ مِن الشَّمْنِ كَذَا: أَيْ قَدَّمْتُه وَيُقَالُ: أَعْجَلَنِي فَعَجَلْتُهُ : طَلَبْتُ عَجَلَتهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا تَقَدَّمْتُهُ وَيُقَالُ: أَعْجَلَنِي فَعَجَلْتُ لَهُ وَعَاجِلُ وَالاَسْتِعْجَالُ وَالْإِعْجَالُ وَالتَّعَجُلُ وَاحِدٌ بِمَعْنَى وَالاَسْتِعْجَالُ وَالْإِعْجَالُ وَالتَّعَجُلُ وَاحِدٌ بِمَعْنَى وَالاَسْتِعْجَالُ وَالْمِالْ الْعَجَلَةِ (٣).

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَانَ الإِنْسَانُ عَجُولًا ﴾ (الإسراء/ ١١). أَيْ طَبْعُهُ الْعَجَلَةُ فَيَعْجَلُ بِسُوَالِ الشَّرِ كَمَا يَعْجَلُ بِسُوَالِ الْخَيْرِ، وَقِيلَ يُؤْثِرُ الْعَاجِلَ وَإِنْ قَلَّ، عَلَى الآجِل وَإِنْ قَلَّ، عَلَى الآجِل وَإِنْ جَلَّ (٤٠).

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي (١١/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي (١١/ ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) مقاييس اللغة (٤/ ٢٣٧)، لسان العرب (٥/ ٢٨٢١-٢٨٢٤). والصحاح (٥/ ١٧٥٩-١٧٦٠). وانظر بصائر

ذوي التميينز للفيروزابادي(٤/ ٢٣)، والمصباح (١٤٩)، وتاج العروس (١٥/ ٤٦٨) وما بعدها. (٤) تفسير القرطبي (١٥/ ١٤٨).

#### العجلة اصطلاحًا:

قَالَ الْـمُنَاوِيُّ : الْعَجَلَةُ : فِعْـلُ الشَّيْءِ قَبْلَ وَقْتِهِ اللَّائِق بِهِ (١).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْعَجَلَةُ: طَلَبُ الشَّيْءِ وَتَحَرِّيهِ قَبْلَ أَوَانِهِ، وَهُوَ مِنْ مُقْتَضَى الشَّهْوَةِ، فَلِلْلَكَ صَارَتْ مَلْدُمُومَةً في عَامَّةِ الْقُرْآنِ حَتَّى قِيلَ: «العَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ» (٢).

#### دوافع العجلة:

قَالَ الْفَيْرُوزَآبِ ادِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - : الْعَجَلَةُ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الشَّهْوَةِ ، فَلِذَلِكَ ذُمَّتْ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ مِنْ مُقْتَضَيَاتِ الشَّهْوَةِ ، فَلِذَلِكَ ذُمَّتْ فِي جَمِيعِ الْقُرْآنِ حَتَّى قِيلَ : الْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ (طه/ ٨٤) فَقَدْ ذَكَرَ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ (طه/ ٨٤) فَقَدْ ذَكَرَ أَنَّ عَجَلَتَهُ وَإِنْ كَانَتْ مَذْمُومَةً فَالَّذِي دَعَا إِلَيْهَا أَمْرُ عَجَلَكَ : ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا﴾ (الإسراء/ ١١) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ خُلِقَ الإِنْسَانُ مَاللهِ مِنْ عَجَلٍ ﴾ (الأنبياء/ ٣٧) فَهَذَا تَنْبِيهٌ وَإِخْبَارٌ مِنَ اللهِ مِنْ عَجَلٍ ﴾ (الأنبياء/ ٣٧) فَهَذَا تَنْبِيهٌ وَإِخْبَارٌ مِنَ اللهِ

- عَزَّ وَجَلَّ - فَإِنَّ ذَلِكَ أَحَدُ الْقُوَى الَّتِي رُكِّبَ عَلَيْهَا.

• قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا تُعَجَلَنَ فَرُبَّمَا عَجِلَ الْفَتَى فِيهَا يَضُرُّهُ وَلَرُبَّهَا كَرِهَ الْفَتَى فِيهَا يَضُرُّهُ وَلَرُبَّهَا كَرِهَ الْفَتَى فَيُهُ تَسُرُّهُ (٣). حكم العجلة:

عَدَّ الإِمامُ ابْنُ حَجَرٍ: الْعَجَلةَ وَتَرْكَ التَثَبُّتِ
فِي الأُمُّورِ مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «الْعَجَلةُ
مِنَ الشَّيْطَانِ» لِإِنَّهُ عِنْدَهَا يُروِّجُ شَرَّهُ عَلَى الإِنْسَانِ مِنْ
حَيْثُ لَا يَشْعُرُ بِخِلَافِ مَنْ تَمَهَّ لَ وَتَرَوَّى عِنْدَ الإِقْدَامِ
عَلَى عَمَلٍ يُرِيدُهُ فَإِنَّهُ تَحْصُلُ لَهُ بَصِيرَةٌ بِهِ وَمَتَى لَمْ تَحَصُلْ
تِلْكَ الْبُصِيرَةُ فَلَا يَنْبُغِي الاسْتِعْجَالُ (1).

هَـذَا مَعَ أَنَّ الإِمَـامَ الـذَّهَبِيَّ لَمْ يَـذْكُـرُهَا فِي الكَبَائِرِ (٥). الكَبَائِرِ (٠).

[ للاستزادة: انظر صفات: الطيش \_ السفاهة \_ الحمق \_ الجهل \_ اتباع الهوى \_ التفريط والإفراط.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: التأني - التبين - السكينة - الحلم - النظر والتبصر].

<sup>(</sup>١) التوقيف (٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٣٢٣).

<sup>(</sup>٣) بصائر ذوي التمييز (٤/ ٢٣ - ٢٤) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) الزواجر (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) ينظر كتاب الكبائر للذهبي.

# الآيات الواردة في « العجلة»

آيات وردت العجلة فيها في سياق كون حدوث المُعَجَّل فيصلًا فيها هـو موضع الجدل:

وَكَذَالِكَ نَفُصِلُ الْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿ وَاللَّهِ اللَّهِ مُعِينَ ﴿ وَهُ اللَّهِ عُلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا

وَلَمَّارَجَعَ مُوسَىۤ إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَا لَهِ بِسَمَا خَلَفَتُمُونِ مِن بَعَدِی ٓ أَعَجِلْتُم اَمْرَدَتِ كُمْ وَالْقَی اَلْاَلُواحَ وَاَخَذَ بِرَأْسِ اَخِیهِ یَجُرُهُ وَ اِلْتَهْ قَالَ اَبْنَ أَمَّ وَلَا یَقْنُلُونَی اِنَّ اَلْقَوْم اَسْتَضْعَفُونِ وَكَادُوا یَقْنُلُونَی فَلَا تُشْمِت فِی اَلْاَعْدَاءَ وَلا یَقْنُلُونی فَلا تُشْمِت فِی اَلْاَعْدَاءَ وَلا یَعْنَلُونی مَعَ الْفَوْمِ الظَّلِمِینَ اَلَّا عَدَاءَ وَلا یَعْعَلْنِی مَعَ الْفَوْمِ الظَّلِمِینَ اللَّهُ الْمَعْمَلِي وَلِاَجْعَانِي مَعَ الْفَوْمِ قَالَ رَبِّ اَعْفِر لِی وَلِاَجْعَانِی مَعَ الْفَوْمِ قَالَ رَبِّ اَعْفِر لِی وَلِاَجْعَانِی وَالْاَحْمَالُونِ الْفَالِمِینَ اللَّهُ الْمَعْمَلِی اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمِینَ اللَّهِ فَالْمُ اللَّهُ الْمَعْمَانِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَالِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُوالِقُولِ الْمُعْرَالِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللْمُولِ اللْمُعْمَانِ اللَّهُ الْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَلُهُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِي الْمُعْمَانِ اللْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِي الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانِ الْمُعْمَانُ الْمُعْمَانِ الْمُعْمِ

آيات وردت العجلة فيها دليلًا على قلة التدبر وتمييز الأمور:

وَلَوْ يُعَجِّلُ اللّهُ لِلنّاسِ الشَّرِّ اَسْتِعْجَالَهُمْ فِالْحَيْرِ لَقُضِى إِلَيْهِمُ آجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَنِهِمْ يَعْمَهُونَ اللّهُ وَإِذَامَسَ الْإِنسَنَ الضَّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ عَلَيْهِ الْوَقَاعِدًا وَإِذَامَسَ الْإِنسَنَ الضَّرُ دُعَانَا لِجَنْبِهِ عَلَيْهِ الْوَقَاعِدًا أَوْقَا يِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّكَ أَن لَمْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

وَالذَّرِينَ وَقُرَا ۞
فَالْمَنْ لَنَ وَقُرا ۞
فَالْمَنْ لَنَ وَقُرا ۞
فَالْمُفَسِّ مَنِ الْمَرَا ۞
فَالْمُفَسِّ مَنِ أَمْرا ۞
إِنَّا الْدِينَ لَوَفَعٌ ۞
وَإِنَّ الْدِينَ لَوَفَعٌ ۞
إِنَّكُو لَنِي قُولٍ مُخْلِفٍ ۞
إِنَّكُو لَنِي قُولٍ مُخْلِفٍ ۞
فَيْلَ الْمُؤْرَفِي مَنْ أَوْكَ ۞
فَيْلَ الْمُؤْرَقُ مَنْ أَوْكَ ۞
الَّذِينَ هُمْ فِي عَمْرَ وَسَاهُونَ ۞
يَشْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْدِينِ ۞
يَشْعَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الْدِينِ ۞
يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِي مُفْنَنُونَ ۞

# آيات وردت العجلة فيها دليلًا على عدم تقدير الأمور والجهل بحقائقها:

ذُوقُواْ فِنْنَتَكُرُ هَادَاٱلَّذِي كُنتُم بِهِ، تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ اللَّهِ

وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُ مُصَدِقِينَ ﴿ قَلُ اللّٰهَ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلاَنقَعُ اإِلَّا مَا شَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِ أَمْدِ أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرَّا وَلاَنقَعُ اإِلَّا مَا شَاءَ ٱللّهُ لِكُلِ أَمْدِ أُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَغُخِرُونَ سَاعَةً فَلْ إِنَّ أَمْدُ فِي وَلَا يَسْتَعُجُ لِنَ أَنْ اللّهُ عَرَابُهُ أَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللل

# 3\_ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَنُ بِالشَّرِّدُ عَآءَهُ بِالْخَيْرِّوَكَانَ الْإِنسَنُ عَجُولًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

٥- وَإِذَارَ الْكَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ الْإِن يَنَّخِذُونَكَ

إِلَّا هُنُوًا اَهْنَذَا الَّذِي يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمْ

وَهُم بِذِكْ رِالرَّمْنِ هُمْ كَغِرُونَ ﴿
وَهُم بِذِكْ رِالرَّمْنِ هُمْ كَغِرُونَ ﴿
خُلِقَ الْإِنسَنُ مِنْ عَجَلِّ سَأُوْرِيكُمْ

ءَائِقِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَذَا الْوَعْدُ

إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿
إِن كُنتُمْ صَلِقِينَ ﴿
(")

٣- ﴿ وَاذَكُرْ اَخَاعَادِ إِذَ أَنذَرَ قُوْمَهُ, يَا لَأَحْقَافِ

وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَنِي يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَلَيْهُ وَالْمَا لَيْ اللَّهُ اللَّهُ النِّهَ الْمَا الْمَا لَكُنْ مَا الْمَا لَعِنْ اللَّا اللَّهُ اللْلِلْ اللَّ

(١) الإسراء: ١١ مكية

(٢) الأنبياء : ٣٦ - ٣٨ مكية

(٣) الأحقاف: ٢١ - ٢٥ مكية

ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلُدِ هَلُ تَجُزَّوْنَ إِلَّا بِمَاكُنُكُمُ تَكْسِبُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

٩- ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبُ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَا كُنَّا تُرَبًا
اَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ أَوْلَكِيكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا
بِرَيِّمِ مُّ وَأُولَكِيكَ ٱلْأَغْلَالُ فِي آعْنَى الْقِيمِ وَأُولَكِيكَ
الْمُعَنْبُ ٱلنَّارِهُمُ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿
وَسَنتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِسَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِسَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِسَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِسَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ
وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِسَةِ قَبْلُ ٱلْحَسَنَةِ
وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مُ ٱلْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَكَ
لَدُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُهِ عِمْ الْمَثْلَثُ وَإِنَّ رَبَكَ
وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿
وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿
وَإِنَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿

١٠ مَن كَان يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ وفِيهَا مَا نَشَآءُ
لِمَن نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ رَجَهَنَمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا
مَدْحُورًا هِ
وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَمَا سَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ
فَأُولَتِيكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا اللهِ
فَأُولَتِيكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشَكُورًا اللهِ
كُلُّا نُمِدُ هَتَوُلاَ ءِ وَهَتَوُلاَ ءِ مِنْ عَطْلَةِ رَيِكُ
وَمَاكَانَ عَطَآءُ رَيِكَ مَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ وَلِلاَّخِرَةُ
انظُر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلاَّخِرَةُ
انظُر كَيْفَ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِلاَّخِرَةُ
انْكُرُدُر جَنْتٍ وَأَكْبَرُ تَقْضِيلًا إِنْ

أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ
 إِمَّا أَوْءَاذَانٌ يُسَمَعُونَ جِمَّا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَلُرُ
 وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ لَتِي فِي ٱلصَّدُودِ ﴿

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعَدَهُ. وَلِكَ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَـنَةِ مِّمَا تَعُدُّونَ (٤)

١٢- وَإِنَّهُ لَنَهُ إِنَّا الْمَالَمِينَ (١٠) نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِدِينَ ﴿ بِلِسَانٍ عَرَقِ مُبِينِ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِٱلْأُوَّلِينَ أُوَلَرْيَكُنَ لَمُمْ اللَّهُ أَن يَعَلَمُهُ عُلَمَتُوا بَنِي إِسْرَةَ مِلَ اللَّهِ وَلَوْنَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴿ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ فَقَرَأَهُ, عَلَيْهِم مَاكَانُواْبِهِ عِمُوْمِنِينَ اللهِ كَذَالِكَ سَلَكُنْنَهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ كَاللَّهِ مِنْ الْمُحْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴿ فَيَا أَيْهُم بَغْمَةُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ فَيَقُولُواْ هَلَ نَعَنُ مُنظَرُونَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَفَيِعَذَ إِبنَا يَسْتَعْجِلُونَ ١ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعَنَّكُهُ مُرسِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمِنْكُ ثُرُّجَاءَهُم مَّا كَانُواْ يُوعَدُونَ 🕲 مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿ وَمَآأَهُلَكُنَامِن قَرْبَةِ إِلَّا لَمَا مُنِذِرُونَ (المُنَا ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظُلِمِينَ ١ وَمَانَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَىطِينُ وَمَا يَنْبَغِي لَمُمُ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ اللهُ إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

قُلُ كُفُن بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيداً يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَالْذَيْنَ مَا هُمُ الْسَمَوْنِ وَالْأَرْضِ وَالْذَيْنِ وَالْمَثَوْنِ وَالْأَرْضِ وَالْآئِمِ وَالْمَا اللّهَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

١٥- وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمُنْنَا لِعِبَادِنَا ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

اِنَّهُمْ لَهُمُ ٱلْمَنْ الْمَصُورُونَ ﴿

وَإِنَّ جُندَنَا لَمُمُ ٱلْعَلِمُونَ ﴿

فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿

وَأَشِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْضِرُونَ ﴿

وَلَوْلَ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿

وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينِ ﴿

سُبْحَن رَبِك رَتِ ٱلْعِنْ وَعَالَ صِفُونَ ﴿

وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

وَسَلَمُ عَلَى ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴿

وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَلْمِينَ ﴿

وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَرَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿

وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَرَبِ ٱلْعَلْمِينَ ﴿

١٦ وَمَاخَلَقْتُ ٱلِجِّنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّالِيَعَبُدُونِ ﴿ اللهِ مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿ مَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ ﴿

١٣- وَلَقَدْأُرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَغْتَصِمُونَ إِنَّا قَالَ يَنقُومِ لِمُ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّتَةِ فَبَلَ ٱلْحَسَنَةَ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ فَالُواْ ٱطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكُ فَالَ طَسَيْرُكُمْ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُم قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿ اللَّهِ عِندَاللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَكَاكَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّ تَنَّهُ وَأَهْلُهُ ثُعُ لَنَهُ لَكُ ثُعُ لَنَهُ وَلَنَّ لوَلتِهِ مَاشَهِ ذَنَا مَهْ لِكَ أَهْلِهِ عَ وَإِنَّا لَصَلِفُونَ ١ وَمَكُرُواْ مَكُرًا وَمَكُرُ نَامَكُرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَأَنْظُرُكَيْفَ كَانَ عَنْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَا لَهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَيَلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيكَةً بِمَاظَلَمُوٓٱ إِنَ فِي ذَٰلِكَ لَآكِ مَ لِتَقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَا وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَنَّقُونَ الْآَثِيَّا

18- وَقَالُواْلُوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِن رَبِّهِ -قُلْ إِنَّمَا الْآيَثُ عِندَاللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرُ مُبِيثُ ﴿ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ مَ أَنَّ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ أُولَمْ يَكُفِهِ مَ أَنَّ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ يُثْلَى عَلَيْهِمْ إِن فَي فَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَا لَا اللَّهِ مَا لَا اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ١ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذَنُونًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَبِهُمْ فَلَا يَسْنَعْجِلُونِ ٢ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن يَوْمِهِمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ١٠٠

آيات العجلة فيها دليل إنكار البعث والحساب:

١٧- أَنَى أَمْرُ أَللَّهِ فَلاَ تَسْتَغُجِلُوهُ مُسْبَحَننَهُ, وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مَا يُشْرِكُونَ ﴾ ويقال الله عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِنْ اللَّهُ مِنْ ال يُنَزِّلُ ٱلْمَلَتِيكَةَ بِٱلرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۚ أَنْ أَنذِرُوٓ أَنَّهُ لِاۤ إِلَىٰهَ إِلاَّ أَنَاْ فَأَتَّقُونِ ٢ خَلَقَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ بِٱلْحَقَّ تَعَلَىٰ عَمَّايُشُرِكُونَ ١ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن نُطَفَةٍ فَإِذَا هُوَخُصِيمُ مُبِينٌ اللهُ اللهُ

١٨ - كَذَّبَتُ قَبَّلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادُّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْنَادِ ١ وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْعَابُ لَتَيْكَةٍ أُوْلَتِكَ ٱلأَحْزَابُ شَ إِنْ كُلُّ إِلَّاكَذَّ بَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ (إِنَّ الْرُسُلُ فَحَقَّ عِقَابِ (إِنَّ الْمُسْلَ وَمَايِنُظُرُهُ وَلَآءِ إِلَّاصَيْحَةً وَاجِدَةً مَّالَهَا مِنفُواقِ وَقَالُواْرَبِّنَاعِجُلِلِّنَاقِظَنَاقَبْلُ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ١

أَصِيرَ عَلَىٰ مَانَقُولُونَ وَأَذَكُمُ عَيْدَنَا دَاوُردَ ذَا ٱلْأَيْدِ إِنَّهُ وَأُوَّاكُ إِنَّاسَخَرْنَا ٱلْحِبَالَ مَعَهُ أَيْسَبَّحْنَ بِٱلْعَشِيّ وَأَلْإِشْرَاقِ ١ وَالطَّنْرَ مَعْشُورَةً كُلُّ لَهُ وَأُولَاكُ إِنَّا وَشَدَدْنَا مُلْكُهُ وَءَاتَنْكُهُ ٱلْحِكْمَةُ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ (١)

١٩- ٱللَّهُ ٱلَّذِي آَنزَلَ ٱلْكِئنَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِعزَانُّ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ ٱلسَّاعَةَ فَرِيبٌ إِنَّ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا أُوَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا ٱلْحَقِّ أَلاّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَالِ بَعِيدٍ ١

٢٠- فَأَصْبِرُكُمَا صَبَرَأُ وُلُوا ٱلْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُل وَلَا تَسْتَعُجِلُ لَمُنْمُ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِن نَّهَارُّ بَلَغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ إِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْم

آيات وردت العجلة فيها في سياق النهي عنها متعلقة بالقرآن الكريم:

٢١- وَكَذَالِكَأَنزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَافِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَنَّقُونَ أَوْيُحْدِثُ لَكُمْ ذِكْرًا ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَنَعَنَى اللَّهُ الْمَالُكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلِ بِالْفُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ وَقُل زَبِّ زِذنِي عِلْمَا (اللَّهُ)

٢٧- بَلِ ٱلْإِنسَانُ عَلَىٰ تَفْسِهِ عَبَصِيرَةٌ اللهِ وَلَوَ ٱلْقِي مَعَاذِيرَهُ وَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ الل

#### آيات وردت العجلة فيها في سياق الوعيد:

٣٧ - وَمَنْ أَظْلَا مُرْمِمَّن ذُكِرَيِ اَيَمْتِ رَبِّهِ عِفَأَعُرَضَ عَنَهَا وَسَيَى مَاقَدُ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَسَيَى مَاقَدُ مَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِ مَ وَشِي مَاقَدُ مَتْ يَدَاهُ وَفِي عَاذَانِهِ مَ وَقُرَلُ وَ الْكَالَةُ مَدَى وَإِن تَدْعُهُ مَ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْ تَدُوا إِذَا أَبْدًا آنَ فَي وَلَا يَحْمَةً لَوْ يُوَاخِدُهُم فَلَن يَهِ مَدُوا إِذَا أَبْدًا آنِ فَي وَلِي اللَّهُ مَ وَرَبُك الْعَمُ الْعَدَابُ بَل لَهُ مَ وَرَبُك الْعَمُ الْعَدَابُ بَل لَهُ مَ وَعِدُ اللَّهُ مَ وَعِدُ اللَّهُ مَ وَجَعَلْنَالِمَ هَلِ كَهُم مَوْعِدًا إِنَّ الْعَلَى وَبَعِيمُ وَعِمْ الْمَوْلُ وَجَعَلْنَا لِمَهْ لِكِهِم مَوْعِدًا إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْلَ الْمَالُولُ وَالْمَعْلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ الْعَلَى اللَّهُ اللْهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِكُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللِهُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي ال

٢٤- أَلَمْ تَرَأَنَا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُرُهُمُ أَزًا آلَ الشَّيطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ فَلَا تَعَجَلَ عَلَيْهِم إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا الشَّ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَنِ وَفَدَا الشَّ وَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وَرَدًا الشَّ وَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَمَ وَرَدًا الشَّ لَا يَعْدَلُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ إِلَى جَهَنَمَ وَرَدًا الشَّ لَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُلْعُلُمُ الْمُ

٥٢- ﴿ وَمَاۤ أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَىٰ ﴿ مَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَنمُوسَىٰ ﴿ مَا قَالَ هُمۡ أُولَا عَلَىٰ أَثْرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْك رَبِ لِتَرْضَىٰ ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مَا السَّامِرِيُ ﴿ مَا السَّامِرِيُ ﴿ مَا اللَّهُ اللَّلْمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا

فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَن أَسِفَ أَقَالَ يَعَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ وَعَدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمْ الْعَهُدُ أَمْ أَرَد تُمْ أَن يَعِلَ عَلَيْكُمْ عَصَبُ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَّوْعِدِى ﴿ اللَّهِ عَصَبُ مِن رَبِيكُمْ فَأَخْلَفَتُم مَوْعِدِى ﴿ اللَّهِ اللَّهُ فَا فَا فَا فَا لَكُنَا وَلِلْكِنَا مُحِلًا لَكَنَا وَلِلْكِنَا مُحِلًا لَكَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

 <sup>(</sup>۱) طَه: ۱۱۳ – ۱۱۶ مكية
 (۲) القيامة : ۱۶ – ۱۹ مكية

<sup>(</sup>٣) الكهف : ٥٧ – ٥٩ مكية (٤) مريم : ٨٣ – ٨٧ مكية

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «العجلة»

١ - \* ( عَـنْ عَــا ئِشَـةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَــا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْدُ قَالَ : « اهْجُوا قُرَيْشًا ، فَإِنَّهُ أَشَدُّ عَلَيْهَا مِنْ رَشْقِ بِالنَّبْلِ » فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ رَوَاحَةَ فَقَالَ: «اهْجُهُمْ». فَهَجَاهُمْ فَلَمْ يُرْضِ (١). فَأَرْسَلَ إِلَى كَعْبِ ابْنِ مَالِكٍ . ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ. فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ ، قَالَ حَسَّانُ : قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تُرْسِلُوا إِلَى هَذَا الأَسَدِ الضَّارِبِ بِذَنَبِهِ. ثُمَّ أَدْلَعَ (٢) لِسَانَهُ فَجَعَلَ يُحَرِّكُهُ. فَقَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ! لأَفْرِينَّهُمْ بِلِسَانِي فَرْيَ الأَدِيم "". فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ « لَا تَعْجَلْ . فَإِنَّ أَبَا بَكْرِ أَعْلَمُ قُريْشٍ بِأَنْسَابِهَا. وَإِنَّ لِي فِيهِمْ نَسَبًا. حَتَّى يُلَخِّصَ لَكَ نَسَبِي ». فَأَتَاهُ حَسَّانُ. ثُمَ رَجَعَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ لَخَّصَ لِيَ نَسَبَكَ. وَالَّذِي بِعَثَكَ بِالْحَقِّ! لأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا تُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ لِحَسَّانَ: « إِنَّ رُوحَ الْقُدُسِ لَا يَزَالُ يُوَيِّدُكَ ، مَا نَافَحْتَ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ». وَقَالَتْ عَائِشَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى واسْتَشْفَى » قَالَ

هَجَوْتَ مُحَمَّدًا فَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ هَجَوْتَ مُحَمَّدًا بَرًّا تَقِيدًا ورَسُولَ الله شِيمَتُهُ الْوَفَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ ... الحَدِيثَ)(٤).

٢ - \* ( عَنْ سَهْ لِ بْنِ سَعْلَدٍ - رَضِيَ اللهِ عَنْهُ -أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَعْظَمُ الْمُسْلِمِينَ غَنَاءً عَنِ الْسُلِمِينَ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا مَعَ النَّبِيِّ عَيِّ ، فَنظَر النَّبِيُّ عَيِّ اللَّهِ اللَّهِيّ فَقَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَـوْمِ وَهُوَ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَعْجَلَ الْمُوْتَ فَجَعَلَ ذُبَابَةَ سَيْفِهِ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ بَيْنِ كَتِفَيْهِ فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَةٍ مُسْرِعًا فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتَ لِفُلَانٍ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى رَجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلْيَنْظُرْ إِلَيْهِ ، وَكَانَ مِنْ أَعْظَمِنَا غَنَاءً عَنِ الْمُسْلِمِينَ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَا يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَمَّا جُرِحَ اسْتَعَجَلَ الْمُوْتَ فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَإِنَّهَا الأُعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ») \*(٥).

• ٣ - \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ : «هَلْ حَفَتَ فَصَارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «هَلْ كُنْتَ قَصُارَ مِثْلَ الْفَرْخِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: «هَلْ كُنْتَ تَدْعُوهُ بِشَيْءٍ أَوْ تَسْأَلُهُ إِيّاهُ؟» قَالَ: نَعَمْ . كُنْتَ أَقُولُ: اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. اللهُمَّ مَا كُنْتَ مُعَاقِبِي بِهِ فِي الآخِرَةِ فَعَجِّلْهُ لِي فِي الدُّنْيَا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ : «سُبْحَانَ اللهِ لَا تُطِيقُهُ • أُو لَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ أَو لَا

<sup>(</sup>١) فلم يُرْض: أي فلم يأت بهجاء ينال له من قريش ما يرضي رسول الله ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أدلع لسانه: أخرجه.

<sup>(</sup>٣) لأفرينهم فري الأديم: جاء في القاموس: فراه يفريه: شقه،

والمعنى لأمزقن أعراضهم كما يمزق الجلد للشاة ونحوها. (٤) البخاري - الفتح ٦ (٣٥٣١). ومسلم (٢٤٩٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) البخاري- الفتح ١١ (٦٦٠٧) واللفظ له، ومسلم (١١٢).

تَسْتَطِيعُهُ ، أَفَلَا قُلْتَ : اللَّهُمَّ آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الاَّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ». وَقَالَ : فَدَعَا اللهَ لَهُ. فَشَفَاهُ)\*(١).

٤ - \*(عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يَدْعُو فِي صَلَاتِهِ لَمُ أَيْمَ جِدِ اللهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِ ﷺ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يُسِلِّ : «عَجِلْتَ أَيُّهَا الْمُصلِّي». ثُمَّ عَلَّمَهُمْ رَسُولُ اللهِ

عَلَيْهِ. وَسَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ رَجُلًا يُصَلِّي جَعَّدَ اللهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَجَّدَ اللهَ وَحَمِدَهُ وَصَلَّى عَلَى النَّبِيِ عَلَيْهِ. فقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « ادْعُ تُحَبُ وَسَلْ تُعْطَ») \* (٢).

٥ - \* عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ. يَقُولُ: دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي»)\*(٣).

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ «العجلة» معنًى

• ٦ - \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنِي وَقَاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: التُّوَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ) \* (٤).

٧ - \*( عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: جَلَسَ إِحْدَى عَشْرَةَ إِمْرَأَةً ، فتَعاهَدْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لا يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبَارِ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئًا. قَالَتِ الأُولَى:

(۱) مسلم (۸۸۲۲).

(٢) النسائي (٣/ ٤٤-٤٥) واللفيظ له، وقال الألباني في صحيح النسائي: حسن (١/ ٢٧٥). وأبو داود(١٤٨١). والترمذي (٣٤٧٦) وقال: صحيح.

(٣) البخاري - الفتح ١١( ٦٣٤٠) واللفظ له، ومسلم (٣٧).

- (٤) أبو داود (٤٨١٠) وقال الألباني في صحيح أبي داود (٩١٣/٣) صحيح. وذكره ابن مفلح في الآداب الشرعية، وقال: رجاله كلهم ثقات(٢/ ٢٤٠).
- (٥) غث: قال أبو عبيد وسائر أهل الغريب والشراح: المراد بالغث المهزول.
  - (٦) على رأس جبل وعر: أي صعب الوصول إليه.
- (٧) لاسهل فيرتقى ولاسمين فينتقل: المعنى لايوصل إليه إلا بمشقة شديدة ولاسمين فينقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه بل يتركوه رغبة عنه لرداءته والغرض من هذا التشبيه بيان أنه ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببها.
  - (٨) لا أبث خبره: أي لا أنشره وأشيعه.
- (٩) إني أخاف أن لا أذره : فيه تأويـلان. أحدهما لابن السكيت

وغيره؛ أن الهاء عائدة على خبره. فالمعنى أن خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته. والثاني أن الهاء عائدة للزوج وتكون لا زائده. كما في قوله تعالى: ما منعك أن لا تسجد. ومعناه إني أخاف أن يطلقني فأذره.

- (۱۰) عُجَرُهُ وَبُجُرُهُ: المراد بها عيوبه. قال الخط آبيّ وغيره: أرادت بها عيوبه الباطنة وأسراره الكامنة. قالوا: وأصل العجر أن يتعقد العصب أو العروق حتى تراها ناتئة من الجسد. والبجر نحوها إلا أنها في البطن خاصة. واحدتها بجرة. ومنه قيل: رجل أبجر. إذا كان عظيم البطن؛ وامرأة بجراء . والجمع بجر. وقال الهرويّ: قال ابن الأعرابيّ: العجرة نفخة في الظهر. فإن كانت في السرة فهي بجرة.
- (١١) زوجي العشنق: العشنق هو الطويل . ومعناه ليس فيه أكثر من طول بلا نفع.
- (١٢)إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق: إن ذكرت عيوبه طلقني، وإن سكت عنها علقني فتركني لا عزباء ولا مزوجة.
  - (١٣) البخاري ـ الفتح (٩/ ١٨٩٥). ومسلم (٢٤٤٨).

٨ - \*( عَنْ أُبِيّ بْنِ كَعْبٍ ؛ أَنَّهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَلَامُ - رَصُولَ اللهِ عَلَيْهِ السَلَامُ - عَلَيْهِ السَلَامُ - خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ). فُسُئِلَ : أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ . قَالَ فَعَـتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ . قَالَ فَعَـتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ فَقَالَ : أَنَا أَعْلَمُ . قَالَ فَعَـتَبَ اللهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ... الحَدِيثَ ... إِلَى أَنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى، لَودِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى قَصَّ عَلَيْنَا مِنْ اللهُ مُوسَى، لَودِدْتُ أَنَّهُ كَانَ صَبَرَ حَتَّى قَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَخْبُارِهِمَا» قَالَ : وقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ «كَانَتِ الأُولَى مِنْ أَخْبُارِهِمَا» قَالَ : قَالَ : «وَجَاءَ عُصْفُ ورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى مُنْ مُوسَى نِسْيَانًا». قَالَ : "وَجَاءَ عُصْفُ ورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى مُنْ مُوسَى نِسْيَانًا». قَالَ : "وَجَاءَ عُصْفُ ورٌ حَتَّى وَقَعَ عَلَى مُنْ مُنْ فَلَ اللهِ إِلّا مِثْلَ مَا نَقَصَ حَرْفِ السَّفِينَةِ. ثُمَّ نَقَرَ فِي الْبَحْرِ. فَقَالَ لَهُ الْخُضِرُ: مَنَ اللهِ إِلّا مِثْلَ مَا نَقَصَ عَلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلّا مِثْلَ مَا نَقَصَ مَا نَقَصَ عَلْمُ اللهِ إِلّا مِثْلَ مَا نَقَصَ مَا اللهُ عُلْمُ فُورُ مِنَ الْبَحْرِ».

قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: وَكَانَ يَقْرَأُ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُدُ كُلَّ سَفِيَنةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا. وَكَانَ يَقْرَأُ: وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا)\*(١).

9 - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْدِو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا هَذَا الْخَدِيثُ اللَّذِي عَنْهُا - أَنَّهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا هَذَا الْخَدِيثُ اللَّذِي تُعُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: ثُعُرِّتُ بِهِ؟ تَقُولُ: إِنَّ السَّاعَةَ تَقُومُ إِلَى كَذَا وَكَذَا. فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! أَوْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أُحَدِّثَ أَحَدًا شَيْعًا أَبَدًا، إِنَّمَا قُلْتُ: إِنَّكُمْ سَرَرُوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا. يُحْرَقُ الْبَيْتُ ، وَيَكُونُ ، سَرَرُوْنَ بَعْدَ قَلِيلٍ أَمْرًا عَظِيمًا. يُحْرَقُ الْبَيْتُ ، وَيَكُونُ ، وَيَكُونُ ، وَيَكُونُ ، وَيَكُونُ ، وَيَكُونُ ، فَيَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ : « يَخْرُجُ الدَّجَالُ وَيَعْنَ ( لَا أَدْرِي : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ فِي أُمْتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ( لَا أَدْرِي : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ فِي أُمْتِي فَيَمْكُثُ أَرْبَعِينَ ( لَا أَدْرِي : أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، أَوْ

أَرْبَعِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ عَامًا). فَيَبْعَثُ اللهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ كَأَنَّهُ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ. فَيَطْلُبُهُ فَيُهْلِكُ هُ ثُمَّ يَمْكُثُ النَّاسُ سَبْعَ سِنِينَ. لَيْسَ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَـدَاوَةٌ. ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّأْمِ. فَلَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرَضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ أَوْ إِيمَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ. حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبِدِ جَبَلِ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ، حَتَّى تَقْبضَهُ». قَالَ: سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقٍ. قَالَ «فَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ فِي خِفَّةِ الطَّيْرِ وَأَحْلَام السِّبَاعِ. لَا يَعْرِفُونَ مَعْرُوفًا وَلَا يُنْكِرُونَ مُنْكَرًا. فَيَتَمَثَّلُ لَمُمُ الشَّيْطَانُ فَيَقُولُ : أَلَا تَسْتَجِيبُونَ؟ فَيَقُولُونَ : فَهَا تَأْمُرُنَا؟ فَيَـأْمُرُهُمْ بِعِبَادَةِ الأَوْثَانِ. وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَارٌّ رِزْقُهُمْ ، حَسَنٌ عَيْشُهُ مْ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ. فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدُّ إِلَّا أَصْغَى لِيتًا وَرَفَعَ لِيتًا (٢). قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ يَسْمَعُهُ رَجُلٌ يَلُوطُ حَوْضَ إبلِهِ (٣). قَالَ فَيُصْعَقُ ، وَيُصْعَقُ النَّاسُ. ثُمَّ يُـرْسِلُ اللهُ - أَوْ قَالَ يُنْزِلُ اللهُ - مَطَرًا كَأَنَّهُ الطَّلُّ أَوِ الظِّلُّ (١) فَتَنْبُتُ مِنْهُ أَجْسَادُ النَّاسِ. ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. ثُمَّ يُقَالُ: يَلَأَيُّهَا النَّاسُ! هَلُمَّ إِلَى رَبَّكُمْ. وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُولُونَ. قَالَ: ثُمَّ يُقَالُ: أَخْرِجُوا بَعْثَ النَّارِ . فَيُقَالُ : مِنْ كَمْ ؟ فَيُقَالُ : مِنْ كُلِّ أَلْفٍ ، تِسْعَمِاتَهِ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . قَالَ: فَذَاكَ يَوْمٌ يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا. وَذَلِكَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ» ) \* (٥٠).

<sup>(</sup>٤) كأنه الطل أوالظل: الطلُّ: المطر الخفيف والظل هو عدم ضوء الشمس. وتشبيه المطر بالطل لإفادة القلة وتشبيهه بالظل للإفادة بكثافته وشموله.

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۸(٤٧٢٥). ومسلم (٢٣٨٠) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أصغى ليتًا ورفع ليتًا: الليت صفحة العنق وأصغى: أمال، والمراد أن من يسمع نفخة الصور يميل صفحة من عنقه ويرفع الأخرى. وهذا كناية عن الضعف والاستسلام.

<sup>(</sup>٣) يلوط حوض إبله: يطليه بالطين ويصلحه به.

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «العجلة»

١ - \*( قَالَتْ عَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا -: إِذَا أَعْجَبَكَ حُسْنُ عَمَلِ امْرِيً فَقُلْ: اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَا لُؤُ مِنُونَ . وَلا يَسْتَخِفَنَّكَ أَحَدٌ)\*(١).

٢ - \*( قَالَ أَنسُ بْنُ مَالِكِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - : التَأْنِي مِنَ اللهِ ، وَالْعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، وَمَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مَعَ اذِيرَ مِنَ اللهِ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِن مَعَ اذِيرَ مِنَ اللهِ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَى اللهِ مِن الْحَمْدِ)\*

٣ - \* قَالَ مُعَاوِيَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِرَجُلٍ شَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ: كَذَبْتَ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ شَهِدَ عِنْدَهُ بِشَهَادَةٍ: كَذَبْتَ ، فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنَّ الْكَاذِبَ لَلْمُتَزَمِّلُ فِي ثِيَابِكَ ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: هَذَا جَزَاءُ مَنْ يَعْجَلُ) \*(٣).

٤ - \*(قَالَ الْحَسَنُ بْنِنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا -: اعْلَمُ وا أَنَّ الْحِلْمَ زِينَةٌ ، وَالْوَفَاءَ مُرُوءَةٌ ، وَالْعَجَلَةَ سَفَةٌ ، وَالسَّفَرَ ضَعْفٌ ، وَمُجَالَسَةَ أَهْلِ الدَّنَاءَةِ شَيْنٌ ، وَمُجَالَسَةَ أَهْلِ الدَّنَاءَةِ شَيْنٌ ، وَمُجَالَسَةَ أَهْلِ الدَّنَاءَةِ شَيْنٌ ، وَمُجَالَسَةَ أَهْلِ الْفِسْقِ رِيبَةٌ ) \* (١٤) .

٥ - \* (قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ الله:

فَلَا تَعْجَلْ عَلَى أَحَدٍ بِظُلْمٍ

وَلَا تُفْحِشْ وَإِنْ مُلِّيتَ غَيْظًا

عَلَى أَحَدٍ فَإِنَّ الْفُحْشَ لُومُ

فَإِنْ الظُّلْمَ مَرْتَعُهُ وَخِيمُ

وَلَا تَقْطَعْ أَخًا لَكَ عِنْدَ ذَنْبٍ وَإِنَّ الذَّنْبَ يَغْفِرُهُ الْكَرِيمُ وَلَكْن دَارِ عَـــوْرَاهُ بِرِفْــتٍ

كَمَّا قَدْ يُرْقَعُ الْخَلَقُ الْقَدِيمُ وَلَا تَجْزَعْ لِرَيْبِ الدَّهْرِ وَاصْبِرْ

فَإِنَّ الصَّبْرَ فِي الْعُقْبَى سَلِيمُ فَهَا جَزَعٌ بِمُغْنِ عَنْكَ شَدِيْتًا

وَلَا مَا فَاتَ تُرْجِعُهُ الْمُمُومُ)\* (٥٠٠٠ وَلَا مَا فَاتَ تُرْجِعُهُ الْمُمُومُ)\* (٥٠٠٠ مَا فَاتَ يُرْجِعُهُ الْمُنْتَصِرُ بُننُ بِلَالٍ:

وَلَا تَسْبِقَنَّ النَّاسَ بِالرَّأْيِ وَاتَّئِدْ

فَإِنَّكَ إِنْ تَعْجَلْ إِلَى الْقَوْلِ تَوْلَلِ وَلَكِنْ تَصَفَّحْ رَأْيَ مَنْ كَانَ حَاضِرًا

وَقُلْ بَعْدَهُمْ رِسْلًا ، وَبِالْحَقِّ فَاعْمَلِ) \* (٢) . وَقُلْ بَعْدَهُمْ رِسْلًا ، وَبِالْحَقِّ فَاعْمَلِ) \* (٢) . وَحَهُ اللهُ تَعَالَى -: لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدٌ اسْمَ الرِّئَاسَةِ حَتَّى يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءِ: الْعَقْلُ وَالْمَنْطِقُ ، ثُمَّ يَتَعَرَّى عَنْ سِتَّةِ أَشْيَاءَ: عَنِ الْحِدَّةِ ، وَالْعَجَلَةِ ، وَالْحَسَدِ ، وَالْمُوَى ، وَالْكَذِبِ ، وَتَرْكِ وَالْمُورَةِ) \* (٢) .

٨ - \*( قَالَ مَرْوَانُ لِإِبْنِهِ عَبْدِ الْعَزِيزِ - حِينَ
 وَلَّاهُ مِصْرَ -: يا بُنَيَّ مُرْ حَاجِبَكَ يُخْبِرُكَ مَنْ حَضَرَ بَابَكَ

<sup>(</sup>٤) كنز العمال (١٦/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) روضة العقلاء (١٩٣).

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق (٢٥٨)

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق (٣٦١).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح (١٣/ ١١٢).

<sup>(</sup>٢) ذكره المنذري في الترغيب والترهيب وقال: رواه أبو يعلى ورواته رواة الصحيح (٣/ ٤١٨).

<sup>(</sup>٣) روضة العقلاء (٢٩٠).

كُلَّ يَوْمٍ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْذَنُ وَتَحْجُبُ، وَآنِسْ مَنْ دَخَلِ إِلنَّكَ بِالْعُقُوبَةِ إِذَا إِلْنُكَ ، وَلَا تَعْجَلْ بِالْعُقُوبَةِ إِذَا إِلْنُكَ مِنْكَ مَنْكَ الْأَمْرُ ، فَإِنَّكَ عَلَى تَرْكِ الْعُقُوبَةِ أَقْدَرُ مِنْكَ عَلَى ارْجِاعِهَا \* (١).

9 - \*( قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى الطَّبَّاعُ: عَابَ مَالِكٌ الْعَجَلَةَ فِي الأُمُّورِ ، وَقَالَ : قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ الْبُقَرَةَ فِي مَالِكٌ الْعَجَلَةَ فِي الأُمُّورِ ، وَقَالَ : قَرَأَ ابْنُ عُمَرَ الْبُقَرَةَ فِي مَانِ سِنِينَ (بِمَعْنَى أَنَّهُ جَمَعَ فِيهَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ مَعًا كَمَا هُوَ مَنْهُجُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ -). وَقَالَ أَيْضًا : الْعَجَلَةُ نَوْعٌ مِنَ الْجَهْلِ وَالْخَرَقِ) \*(1)

١٠ - \*(قَالَ خَالِدُ بْنُ بَرْمَكِ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ فَهُ وَ خَلِيقٌ أَنْ لَا يَنْزِلَ بِهِ كَبِيرُ مَكْرُوهٍ: الْعَجَلَةُ ، واللَّجَاجَةُ ، وَالْعُجْبُ، وَالنَّوَانِي. فَثَمَرَةُ الْعَجَلَةِ النَّدَامَةُ ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْحَيْرَةُ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْحَيْرَةُ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْحَيْرَةُ، وَثَمَرَةُ اللَّجَاجَةِ الْخَيْرَةُ،

١١ - \* (قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 كَانَ يُقَالُ: لَا يُوجَدُ الْعَجُولُ مَحْمُودًا، وَلَا الْغَضُوبُ مَسْرُورًا، وَلَا الْلُولُ ذَا إِخْوَانٍ، وَلَا الْخُرُّ حَرِيصًا، وَلَا الشَّرِهُ غَنِيًّا) \* (٤).

١٢ - \* (قَالَ أَبُو حَاتِمِ البُسْتِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: إِنَّ الْعجَلَةَ مِنْ شِيَمِ الأَّحْمَقِ ، وَإِنَّهُ لِيَتَكَلَّمُ فِي السَّاعَةِ بِكَلَامٍ يَعْجِزُ عَنْهُ غَيْرُهُ ، وَيَتَكَلَّمُ فِي السَّاعَةِ السَّاعَةِ بِكَلَامٍ مِثْلِهِ ) \* (٥).

١٣ - \* ( وَقَالَ : الْوَاجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ لُـزُومُ

الرَّفْقِ فِي الْأُمُورِ كُلِّهَا وَتَـرْكُ الْعَجَلَةِ ، وَالْخَفَّةِ فِيهَا ، وَلَا يَكَادُ الْمَرْءُ يَسَمَكَّنُ مِنْ بُغْيَتِهِ فِي سُلُوكِ قَصْدِهِ فِي شَيْءٍ مَكَادُ الْمَرْءُ يَسَمَكَّنُ مِنْ بُغْيَتِهِ فِي سُلُوكِ قَصْدِهِ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَشْيَاءِ عَلَى حَسَبِ الَّذِي يَجِبُ إِلَّا بِمُ قَارَنَةِ الرِّفْقِ وَمُفَارَفَةِ الْعَجَلِ)\*(1)

١٤ - \* (وَذَكَرَ - رَحِمُهُ اللهُ - فِي وَصِيَّةِ الْخَطَّابِ الْمُنِ الْمُعَلَّى الْمُخْزُومِيِ الْقُرَشِيِ لِابْنِهِ، قَالَ فِيهَا: يَابُنَيَّ عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ وَطَاعَتِهِ، وَتَجَنَّبُ مَحَارِمَهُ بِاتِبَاعِ سُتَّبِهِ وَمَعَالِهِ حَتَّى تَصِحَ عُيُوبُكَ، وَتَقَرَّ عَيْنُكَ، فَإِنَّهَا لَا وَمَعَالِهِ حَتَّى تَصِحَ عُيُوبُكَ، وَتَقَرَّ عَيْنُكَ، فَإِنَّهَا لَا يَغْفَى عَلَى اللهِ خَافِيةٌ، وَإِنِّي قَدْ وَسَمْتُ لَكَ وَسُمَّ ، إِنْ تَغْفَى عَلَى اللهِ خَافِيةٌ، وَإِنِّي قَدْ وَسَمْتُ لَكَ وَسُمَّ ، إِنْ أَنْتَ حَفِظْتَهُ وَوَعَيْتَهُ وَعَمِلْتَ بِهِ مَلَاتَ عَيْنَ الْمُلُوكِ وَانْقَادَ لَكَ بِهِ الصَّعْلُوكُ ، وَلَمْ تَزَلُ مُرْتَعِي مُشْرِفًا يُعْتَاجُ وَانْقَادَ لَكَ بِهِ الصَّعْلُوكُ ، وَلَمْ تَزَلُ مُرْتَعِي مُشْرِفًا يُعْتَاجُ وَانْقَادَ لَكَ بِهِ الصَّعْلُوكُ ، وَلَمْ تَزِلُ مُرْتَعِي مُشْرِفًا يُعْتَاجُ وَانْقَادَ لَكَ بِهِ الصَّعْلُوكُ ، وَلَمْ تَذِلُ مُرْتَعِي مُشْرِفًا يُعْتَاجُ وَانْقَادُ مَنْ رَافَقَهُمْ ، وَيُحْزِنُونَ وَانْقَادُ مَنْ رَافَقَهُمْ ، وَيُحْزِنُونَ وَانْقَدُ مُنْ رَافَقَهُمْ ، وَيُحْزِنُونَ مَنْ رَافَقَهُمْ ، وَيُحْزِنُونَ مَنْ صَادَقَهُمْ ، وَقُورُ مُهُمْ أَعْدَىٰ مِنَ الْجَرَبِ ، وَرَفْضُهُمْ مَا وَقُومُ مُعْمُ اللّهُ عَلَىٰ مِنَ الْجَرَبِ ، وَرَفْضُهُمْ مُ اللّهَ مَنْ الْعَجَلَةُ شُؤْمٌ ، وَسُوءُ التَّذَبِيرِ وَهَنْ ﴾ والمُعْجَلَةُ شُؤْمٌ ، وَسُوءُ التَّذَبِيرِ وَهَنْ ﴾ والمُعْجَلَةُ شُؤْمٌ ، وَسُوءُ التَّذَبِيرِ وَهَنْ ﴾ والمُعْجَلَةُ شُؤْمٌ ، وَسُوءُ التَّذَبِيرِ وَهَنْ ﴾ والله عَجَلَةُ شُؤْمٌ ، وَسُوءُ التَّذَبِيرِ وَهَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ الْعَجَلَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

- ١٥ \* قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى -: الْعَجَلَةُ تَكُونُ مِنَ الْحِدَّةِ ، وَصَاحِبُ الْعَجَلَةِ إِنْ أَصَابَ فُرْصَتَهُ لَمْ يَكُنْ مَخْمُودًا ، وَإِنْ أَخَطْأَهَا كَانَ مَذْمُومًا ، فُرْصَتَهُ لَمْ يَكُنْ فَعُمُودًا ، وَإِنْ أَخَطْأَهَا كَانَ مَذْمُومًا ، وَالْعَجِلُ لَا يَسِيرُ إِلَّا مُنَاكِبًا لِلْقَصْدِ ، مُنْحَرِفًا عَنِ الْجَادَّةِ ، يَلْتَمِسُ مَا هُو أَنْكَدُ وَأَوْعَرُ وَأَخْفَى مَسَارًا ، الْجَادَّةِ ، يَلْتَمِسُ مَا هُو أَنْكَدُ وَأَوْعَرُ وَأَخْفَى مَسَارًا ، يَنَاسِبُ أَخْلَقَ النِسَاءِ . وَإِنَّ لَيْعَجَلَةَ مُوكَّلُ بِهَا النَّدَمُ ، وَمَا عَجِلَ أَحْلًا قَ النِسَاءِ . وَإِنَّ الْعَجَلَةَ مُوكًا لُو النَّالَةُ مُ ، وَمَا عَجِلَ أَحَدٌ إِلَّا اكْتَسَبَ

<sup>(</sup>٥) روضة العقلاء (١٦٨، ١٦٩) بتصرف.

<sup>(</sup>٦) المرجع السابق(٢٨٦، ٢٨٦)

<sup>(</sup>٧) روضة العقلاء (٢٦٦، ٢٦٨-٢٦٩).

<sup>(</sup>٨) الوره: الحمق.

<sup>(</sup>١) الآداب الشرعية (١/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢/ ٢٣٩-٢٤)، وينظر: (٦٢).

<sup>(</sup>٣) روضة العقلاء (٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) مجمع الأمثال للميداني النيسابوري(٢/ ٢٤٣).

نَدَامَةً واسْتَفَادَ مَذَمَّةً ، لأَنَّ الزَّلَلَ مَعَ الْعَجَلِ، وَلَا يَكُونُ الْعَجُولُ مَحْمُودًا أَبَدًا) \*(١).

١٦ - \* وَقَالَ: - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَ - إِنَّ السَّافِقَ لَا يَكَادُ يُلْحَقُ والسَّاكِتَ لَا يَكَادُ يُلْحَقُ والسَّاكِتَ لَا يَكَادُ يُلْحَقُ والسَّاكِتَ لَا يَكَادُ يُلْحَقُ والسَّاكِتَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ وإِنَّ الْعَجِلَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ وإِنَّ الْعَجِلَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ وإِنَّ الْعَجِلَ يَقُولُ قَبْلَ أَنْ يَغْلَمَ ، وَيُجِيبُ قَبْلَ أَنْ يَفْهَمَ وَيَحْمَدُ قَبْلَ أَنْ يَغْلَمَ ، وَيُجِيبُ قَبْلَ أَنْ يَغْهَمَ وَيَحْمَدُ قَبْلَ أَنْ يَفْهَمَ وَيَحْمَدُ قَبْلَ أَنْ يُفْكِرَ ، وَيَذُمُ بَعْدَمَا يَحْمَدُ، وَيعْنِمُ قَبْلَ أَنْ يُفْكِرَ ، وَيمْضِي قَبْلَ أَنْ يَعْزَمَ ، وَالْعَجِلُ تَصْحَبُهُ النَّدَامَةُ ، وَيمْضِي قَبْلَ أَنْ يَعْزِمَ ، وَالْعَجِلُ تَصْحَبُهُ النَّدَامَةُ ، وَتَعْتَزِلُهُ السَّلَامَةُ ، وَكَانَتِ الْعَرَبُ تَكْنِيهَا أُمَّ النَّذَامَاتِ) \*(٢) .

١٧ - \* قَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -:
 قِيلَ : إِنَّ آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمَّا بَلَغَ مِنْهُ الرُّوحُ
 الرُّكْبَتَيْنِ هَمَّ بِالنُّهُوضِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْقَدَمَيْنِ ، فَقَالَ اللهُ

- عَزَّ وَجَلَّ - : خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ . فَأَوْرَثْنَا آدَمَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - الْعَجَلَةَ) \*(٣).

١٨ - \* وَقَالَ أَيْضًا - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: الْعَجَلُ:
 ضَرْبٌ مِنَ الضَّعْفِ لِمَا يُؤذِنُ بِنِهِ مِنَ الضَّرُورَةِ
 وَالْحَاجَةِ)\*(١٠).

١٩ - \*(قَالَ ابْنُ الْقُرِّيِّ فِي لَامِيَّتِهِ:
 دَعِ الْجَمُّوعَ وَاسْمَ حْهُ تَغِ طْهُ وَلَا
 تَصْحَبْ سِوَى السَّمْحِ وَاحْذَرْ سَقْطَةَ الْعَجِلِ)\*(٥).
 ٢٠ - \*(قَالَ الشَّاعِرُ:

لَا تَعْجَلَنَّ فَلَيْسَ الرِّزْقُ بِالْعَجَلِ

الــرِّزْقُ فِي اللَّوْحِ مَكْتُوبٌ مَعَ الأَجَلِ فَلَوْ صَبَرْنَا لَكَانَ الرِّزْقُ يَطْلُــبُنَا

لَكِنَّهُ خُلِقَ الْإنسَانُ مِنْ عَجَل) \*(٦).

## من مضار «العجلة»

(١) دَلِيلُ السَّفَهِ وَخِفَّةِ الْحِلْمِ وَضَعْفِ الْعَقْلِ.

(٢) كَثْرَةُ الزَّلَلِ وَالْوقُوعُ فِي الْخَطَأِ.

(٣) النَّدَمُ عَلَى مَا وَقَعَ لَا يَنْفَعُ فِي الْغَالِبِ الأَّعَمِّ.

(٤) الْعَجُولُ مَحْرُومٌ مِنَ السِّيَادَةِ وَمَوَاقِعِ الْقِيَادَةِ وَالرِّيَادَةِ.

(٥) صَاحِبُهَا مَحْرُومٌ مِنَ خَيْرٍ كَثِيرٍ وَيَجْلِبُ لِنَفْسِهِ ضَرَرًا عَظِيرًا.

<sup>(</sup>١) روضة العقلاء (٢٨٨ –٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق (٢٨٨).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب (٤/ ٢٨٢٣).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق نفسه، والصفحة نفسها.

<sup>(</sup>٥) جواهر الأدب لأحمد الهاشمي (٦٧٤).

<sup>(</sup>٦) صفوة الأخبار (٩٢).

#### العدوان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ١      | ١٣       | **     |

#### العدوان لغة:

الْعُدْوَانُ: الظُّلْمُ الَّذِي يُتَجَاوَزُ فِيهِ الْحَدُّ، وَهُوَ مَصْدَرٌ مِنْ عَدَا يَعْدُو عَدْوًا وَعُدُوًّا وَعُدُوَانًا وَعَدَاءً الَّتِي مَصْدَرٌ مِنْ عَدَا يَعْدُو عَدْوًا وَعُدُوًّا وَعُدُوَانًا وَعَدَاءً الَّتِي تَدُلُّ عَلَى تَجَاوُزِ فِي الشَّيْءِ وَتَقَدُّم لِمَا يَنْبُغِي أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ، قَالَ الْخَلِيلُ: التَّعَدِّي: ثَجَاوُزُ مَا يَنْبُغِي أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَيْهِ، وَالْعَادِي: الَّذِي يَعْدُو عَلَى النَّاسِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا.. عَلَيْهِ، وَالْعَادِي: الَّذِي يَعْدُو عَلَى النَّاسِ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا.. وَيُقَالُ: وَكَذَلِكَ وَيُقَالُ: عَدَا فُلاَنَّ طَوْرَهُ، وَمِنْ هُ الْعُدْوَانُ، قَالَ: وَالْعُدُوانُ: الظُّلْمُ الْعُدَاءُ وَالاعْتِدَاءُ وَالتَّعَدِي. قَالَ: وَالْعُدْوَانُ: الظُّلْمُ الصَّرَاحُ، وَالاعْتِدَاءُ وَالتَّعَدِي. قَالَ: وَالْعُدْوَانُ: الظُّلْمُ الصَّرَاحُ، وَالاعْتِدَاءُ وَالتَّعَدِي . قَالَ: وَالْعُدْوَانُ: الظُّلْمُ الصَّرَاحُ، وَالاعْتِدَاءُ وَالْعُتِدَاءُ وَالْعُتِدَاءُ وَالْعُتِدَاءُ وَالْعُتِدَاءُ وَالْعُتِدَاءُ وَالْعُدُوانِ (١١).

وَيَقُولُ الرَّاغِبُ: الْعَدُوُ: التَّجَاوُزُ وَمُنَافَاةُ الالْتِنَامِ، فَتَارَةً يُعْتَبُرُ بِالْقَلْبِ، فَيُقَالُ لَـهُ الْعَدَاوَةُ وَاللَّعَادَاةُ، وَتَارَةً بِالْمَشْيِ فَيُقَالُ لَـهُ: الْعَدُوُ، وَتَارَةً فِي الْمُعَادَاةُ، وَتَارَةً فِي الْمُعَامَلَةِ فَيُقَالُ لَهُ الْعُدُوانُ (٢). الإِخْلاَلِ بِالْعَدَالَةِ فِي الْمُعَامَلَةِ فَيُقَالُ لَهُ الْعُدُوانُ (٢).

وَالْعَدُوُّ: ضِدُّ الْوَلِيِّ، وَقِيلَ ضِدُّ الصَّدِيقِ، وَالْجَمْعُ الأَعْدَاءُ، وَهُوَ وَصْفٌ وَلَكِنَّهُ ضَارَعَ الاسْمَ.

يُقَالُ: عَدُوُّ بَيِّنُ الْعَدَاوَةِ وَالْمُعَادَاةِ، وَالْأُنْثَى عَدُوَّةٌ. وَالْعِدَا بِكَسْرِ الْعَيْنِ الأَعْدَاءُ، وَهُو جَمْعٌ لاَنظِيرَ لَهُ. وَالْمُعَدَاءُ، وَهُو جَمْعٌ لاَنظِيرَ لَهُ. وَالْمُعَادِي: الْعَدُوَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ: أَشْمَتَ رَبُّ الْعَالَينَ عَادِيَكَ.

وَالْعَدَاءُ: تَجَاوُزُ الْحَدِّ وَالظُّلْمُ (٣).

# 

عَلَى وَعَدَا عَدُوانَ عَلَى ﴿ (الملطم وَجَارَ وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (الملئدة / ۲) أَيْ: لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (الملئدة / ۲) أَيْ: لاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الْمُعْصِيةِ وَالظُّلْمِ، وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: يُقَالُ فِي الظُّلْمِ: قَدْ عَدَا فُلاَنٌ عَدُوّا وَعُدُوّا وَعُدُوانًا وَعَدَاءً أَيْ ظَلَمَ ظُلْمًا عَدَا فُلاَنٌ عَدُوّا وَعُدُوّا وَعُدُوانًا وَعَدَاءً أَيْ ظَلَمَ ظُلْمًا عَدَا فُلاَنٌ عَدُولُ الظَّالِمُ اللهُ عَادِي الظَّالِمُ اللهُ عَلَى فُلاَنٍ بِالْمُحْرِدِ: فُلاَنٌ عَدُولُ الْعَرَبِ: فُلاَنٌ عَدُولُ الْعَرَبِ: فُلاَنٌ عَدُولُ الْعَرَبِ: فُلاَنٌ عَدُولُ الْعَرَبِ: فُلاَنٌ عَدُولُ وَهُمَ عَدُولُكَ وَهُمَا عَدُولُكَ وَهِي عَدُولُكَ وَهِي عَدُولُكَ وَهُمَا عُلُمَ فَا الظَّلْمِ، وَفِي حَدِيثِ قَتَادَة وَهُمُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ، وَلَكِنْ مِنْ الظَّلْمِ، وَفِي حَدِيثِ قَتَادَة وَهُمَ الْنِ النَّعُمَانِ أَنَّهُ عُدِي عَلَيْهِ، أَيْ سُرِقَ مَالُهُ وَظُلِمَ وَاللَّمَ وَاللَّهُ وَظُلِمَ مَا النَّعُمَانِ أَنَّهُ عُدِي عَلَيْهِ، أَيْ سُرِقَ مَالُهُ وَظُلِمَ (الْمُعُلِمُ اللَّهُ وَظُلِمَ اللَّهُ وَظُلِمَ الْنُ النَّعُمَانِ أَنَّهُ عُدِي عَلَيْهِ، أَيْ سُرِقَ مَالُهُ وَظُلِمَ أَلَى الْمُؤْلِمُ مَا عَلَاهُ وَالْكُولُ وَالْمُ مَا الْمُؤْلِمُ مَا النَّهُ عَلَى الرَّبْعَالِهُ وَالْكُولُ وَالْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُ وَالْكُولُ الْنَعْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

## أنواع العدوان وَالْعَدُوِّ:

قَالَ الرَّاغِبُ: الْعُلَاوَانُ نَوْعَانِ: الأَوَّلُ مَعْظُورٌ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِنْهِ وَالْعُدُوانِ ﴾

<sup>(</sup>٣) الصحاح (٦/ ٢٤٢٠).

<sup>(</sup>٤) لسان العرب (٤/ ٢٨٤٦).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٣٣٨).

(المائدة / ۲) الشَّانِي غَيْرُ مَحْظُورٍ: وَهُـوَ الَّذِي يَكُونُ عَلَى سَبِيلِ الْمُجَازَاةِ وَيَصِحُّ أَنْ يُتَعَاطَى مَعَ مَنِ ابْتَدَأَ بِهِ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ ذَلِكَ قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (البقرة / ١٩٣).

#### أنواع العدو:

الْعَدَاوَةُ مِنْ مَقْصُودِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ الْعَدَاوَةُ مِنْ مَقْصُودِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ ﴾ (النساء/ ٩٢)، وَالآخَرُ: مَالمٌ يَقْصِدْ إِلَى ذَلِكَ وَإِنَّا تَعْرِضُ لَهُ حَالَةٌ يُتَأَذَّى مِهَا كَمَا يُتَأَذَّى مِنَ الْعِدَاكَ وَإِنَّا مَعْرِضُ لَهُ حَالَةٌ يُتَأَذَّى مِهَا كَمَا يُتَأَذَّى مِنَ الْعِدَاكَمَ فَإِنَّا مِعْرِضُ لَهُ حَالَةٌ يُتَأَذَّى مِنَ أَزْوَاجِكُمْ الْعِدَاكَمَ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ مِسنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ﴾ (التغابن/ ١٤)(١٠). وأول عالمعداوة:

# وَالْعَدَاوَةُ أَيْضًا عَلَى ضَرْبَيْنِ: الأَوَّلُ بَاطِنٌ لَا يُدْرَكُ بِالْحَاسَّةِ. لَا يُحْرَدُ فِالْهِرُ يُدْرَكُ بِالْحَاسَّةِ.

فَالْبَاطِنُ اثْنَانِ: أَحَدُهُمَا: الشَّيْطَانُ وَهُوَ أَصْلُ كُلِّ عَدُوٍّ، وَقَدْ حَذَّرَنَا اللهُ تَعَالَى مِنْهُ غَايَةَ التَّحْذِيرِ فَقَالَ: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّ ﴾ (يَس/٢٠)، فَقَالَ: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾ (يَس/٢٠)، وقَالَ: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾ (يَس/٢٠)، وقَالَ: ﴿ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ ﴾ (يَس/٢٠)، وقَالَ: ﴿ وَلاَ تَتَبِعُ واخُطُ وَاتِ الشَّيْطَ انِ فِي وَقَالَ: ﴿ وَلاَ تَتَبِعُ وا خُطُ وَاتِ الشَّيْطَ انِ فَي وَلَى الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالنَّفْسِ فِي وَلَى الْمُعَبَّرُ عَنْهُ بِالنَّفْسِ فِي قَوْلِ النَّبِي عَيْنَ اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِّيَةِ: ﴿ أَعْدَى عَدُولِكَ النَّعْضَ اللَّهُ وَلَى الْمُعَلِّيَةِ: ﴿ أَعْدَى عَدُولِكَ الْعُنَانِ إِذَا كَانَ نَفُسُكَ النِّي بَيْنَ جَنْبَيْكُ ». وَكَذَلِكَ الْغُضَبُ إِذَا كَانَ فَوْقَ مَا يَجِبُ، وَلِكَوْنِ هَذِهِ الْقُوّةِ فِي الْإِنْسَانِ إِذَا أَثْيِرَتْ فَوْقَ مَا يَجِبُ، وَلِكَوْنِ هَذِهِ الْقُوّةِ فِي الْإِنْسَانِ إِذَا أَثْيِرَتْ فَوْقَ مَا يَجِبُ، وَلِكَوْنِ هَذِهِ الْقُوّةِ فِي الْإِنْسَانِ إِذَا أَثْيِرَتْ فَوْقَ مَا يَجِبُ، وَلِكَوْنِ هَذِهِ الْقُوّةِ فِي الْإِنْسَانِ إِذَا أَثْيَرَتْ

طَرِيقًا لِلشَّيْطَانِ فِي وُصُولِهِ إِلَيْنَا وَكَوْنِهَا كَا خُلِيقَةِ لَهَا سَمَّاهَا النَّبِيُّ وَالْغَضَبُ سَمَّاهَا النَّبِيُ وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى - عَلَيْهِ شَيطَانٌ»، وَقَالَ تَعَالَى حِكَايَةً عَنْ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلاَمُ - : ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌّ السَّلاَمُ - : ﴿ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾ القصص / ١٥).

وَأَمَّا الظَّاهِرُ مِنَ الأَعْدَاءِ فَالإِنْسَانُ. وَذَلِكَ ضَرْبَانِ:

الضَّرْبُ الْأَوَّلُ: هُو عَدُوُّ مُضْطَغِنْ لِلْعَدَاوَةِ قَاصِدٌ إِلَى الْإِضْرَارِ إِمَّا مُجَاهَرَةً وَإِمَّا مُسَاتَرَةً. وَذَلِكَ النَّنَانِ.

وَاحِدٌ يُعَادِي كُلَّ أَحَدٍ وَهُ وَ إِنْسَانٌ سَبْعِيُّ الطَّبْعِ خَبِيثُ الطَّبْعِ خَبِيثُ الطَّبْعِ خَبِيثُ الطِّينَةِ مُبْغِضُ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يُحْتَجْ إِلَيْهِ فِي الْعَاجِلِ بَغِيضٌ إِلَى كُلِّ نَفْسٍ، يُهَارِشُ كُلَّ مَنْ لاَيَخَافُهُ. وَمِثْلَهُ هُوَ الَّذِي عَنَى تَعَالَى بِشَيَاطِينِ الإِنْسِ.

وَالثَّانِ: عَدُوٌّ خَاصُّ الْعَدَاوَةِ: وَذَلِكَ إِمَّا بِسَبَبِ الْفَضِيلَةِ أَوِ الرَّذِيلَةِ كَمُعَادَاةِ الْجَاهِلِ الْعَالِمَ وَإِمَّا الْفَضِيلَةِ أَوِ الرَّذِيلَةِ كَمُعَادَاةِ الْجَاهِلِ الْعَالِمَ وَإِمَّا بِسَبَبِ نَفْعٍ دُنْيُويٍّ كَالتَّجَادُبِ فِي رِئَاسَةٍ وَمَالٍ وَجَاهٍ، وَإِمَّا بِسَبَبِ خُمْةٍ وَمُجَاوَرَةٍ مُورِثَةٍ لِلْحَسَدِ كَمُعَادَاةِ بَنِي وَإِمَّا بِسَبَبِ خُمْةٍ وَمُجَاوَرَةٍ مُورِثَةٍ لِلْحَسَدِ كَمُعَادَاةِ بَنِي الأَعْمَامِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضِ. وَذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ كَالطَّبِيعِيّ، وَقَالَ رَجُلُ لِآخَرَ، إِنِّي أُحِبُّكَ. فَقَالَ: قَدْ كَالطَّبِيعِيّ، وَقَالَ رَجُلُ لآخَرَ، إِنِّي أُحِبُّكَ. فَقَالَ: قَدْ كَالْمَبْ ذَلِكَ، قَالَ: وَمِنْ أَيْنَ عَلِمْتَ؟ قَالَ: لأَنَّكَ عَلِمْتَ لِي بِشَرِيكٍ وَلاَنَسِيبٍ وَلاَجَارٍ قَرِيبٍ، وَأَكْثَلُ لَسَيبٍ وَلاَجَارٍ قَرِيبٍ، وَأَكْثَلُ النَّاسِ تَتَولَّدُ مِنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

وَالضَّرْبُ الثَّانِي: عَـدُقٌ غَيْرُ مُضْطَغِنِ بِـالْعَدَاوَةِ.

وَلَكِنْ يُوَدِّي حَالُهُ بِالإِنْسانِ إِلَى أَنْ يَقَعَ بِسَبَبِهِ فِي مِثْلِ مَا يَقَعَ بِسَبَبِهِ فِي مِثْلِ مَا يَقَعُ مِنْ كَيْدِ عَدُوِّهِ فَسُمِّي عَدُوَّا لِذَلِكَ، كَالأَوْلاَدِ وَالأَزْوَاجِ، وَلِذَلِكَ قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَّ مِنْ وَالأَزْوَاجِ، وَلِذَلِكَ قَالَ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ مَا خُدَرُوهُمْ مَ الْتَعَابِن / ١٤)

فَقَدْ جَعَلَ هَؤُلاَءِ أَعْدَاءَ الإِنْسَانِ لَمَّا كَانُوا سَبَبًا لِإِهْلاَكِهِ الأُخْرَوِيّ لِمَا يَرْتَكِبُهُ مِنَ الْمَعَاصِي مِنْ أَجْلِهِمْ فَيُودِي ذَلِكَ إِلَى هَلاَكِ الأَبَدِ الَّذِي هُوَ شَرُّ مِنْ إِهْلاَكِ الْمُعَادِي الْمُناصِبِ إِيَّاهُ.

وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَكُونُ بَعْضُ النَّاسِ مُشَارِكًا لِلشَّيْطَانِ
فِي الْمُعَادَاةِ فَسَمَّى اللهُ تَعَالَى الأَعْدَاءَ شَيَاطِينَ فِي قَوْلِهِ:
﴿ شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ
زُخْورُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا ﴾ (الأنعام/ ١١٢)، وَقَدْ سَمَّى كُلَّ مَا يُتَأَذَّى بِهِ شَيْطَانًا (١).

#### العدوان اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنَاوِيُّ: الْعُدُوانُ أَسْوَأُ الاعْتِدَاءِ فِي قَوْلٍ أَوْفِعْلِ أَوْحَالٍ (٢).

تَالَ الْجُرْجَانِيُّ: الْعَدَاوَةُ: أَنْ يَتَمَكَّنَ فِي الْقَلْبِ قَصْدُ الإِضْرَارِ وَالانْتِقَام (٣).

وَقَالَ الرَّاغِبُ: الْعَدُقُّ هَوَ الَّذِي يَتَحَرَّى اغْتِيَالَ

الآخَرِ وَيُضَادُّهُ فِيهَا يُؤَدِّي إِلَى ضَرَرِهِ (١٠).

## من معاني كلمة «العدوان» في القرآن الكريم:

قَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى -: ذَكَرَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الْعُدْوَانَ فِي الْقُرْآنِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: الظُّلْمُ الصُّرَاحُ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْبُقَرَةِ: ﴿ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِشْمِ وَالْعُدْوَانِ ﴾ (آية / ٥٨) وَفِي الْمَائِدَةِ: ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (آية / ٢).

وَالنَّانِي: السَّبِيلُ: وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى فِي الْبَقَرَةِ: ﴿ فَالاَ عُدُوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ (آية / ١٩٣). وَفِي الْقَصَصِ: ﴿ أَيَّا الأَّجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلاَ عُدُوانَ عَلَيَّ وَاللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (آية / ٢٨) (٥٠).

[للاستزادة: انظر صفات: الإجرام - الإرهاب - الإساءة - البغي - الحرب والمحاربة - الطغيان - الظلم - العتو - الفجور.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: السلم ـ تكريم الإنسان ـ حسن المعاملة ـ المراقبة ـ الصفح ـ التناصر ـ حُسن العشرة].

<sup>(</sup>٤) الذريعة (٢٥٩).

<sup>(</sup>٥) نزهة الأعين النواظر ( ٤٣٢ -٤٣٣).

<sup>(</sup>١) الذريعة (٢٥٩ – ٢٦١).

<sup>(</sup>٢) التوقيف ( ٢٣٨).

<sup>(</sup>٣) التعريفات (١٥٢).

## الآيات الواردة في « العدوان »

## أ - آيات العدوان فيها سبب عقاب عاجل في الدنيا:

وَإِذِ اَسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - فَقُلْنَا اَضَرِب يَعْصَالَ الْحَجَرُّ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اَثْنَتَاعَشُرَة عَيْنَا قَدْعَلِمَ حَكُلُ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُّ حَكُوا عَيْنَا قَدْعَلِم حَكُلُ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُ مُّ حَكُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَاتَ عَثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَنَ فَشِيرَعَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَنَ فَشِيرَعَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَنَ فَشِيرَعَلَى طَعَامٍ وَحِدٍ وَإِذْ قُلْتُمْ الْمَنْ الْمَعْلَىٰ وَيَعْلَىٰ الْمِثَاثُونِ اللَّهِ الْمَعْلَىٰ وَالْمَسْكَامُ وَالْمَسْكَامُ وَالْمَسْكَامُونَ وَصُرِيتَ عَلَيْهِ مُ الذِّلَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَا اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ مُ كَانُوا يَكْفُرُونَ وَصُرِيتَ عَلَيْهِ مُ الذِّلَةُ الْوَلِي الْمَسْكَنَةُ وَبَا اللَّهُ وَيَقْتُلُونَ اللَّهُ مُ كَانُوا يَكْفُرُونَ وَصُرِيتَ عَلَيْهِ مُ اللَّهِ الْمَنْ اللَّهِ الْمَالَىٰ الْمُعْلِمُ الْمُنْ الْمُعْلَىٰ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُو وَصُرِيتَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّهُ مُ كَانُوا يَكْفُرُونَ الْمَاسِكَنَةُ وَبَاءُو وَصُرِيتَ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّهُ مُ كَانُوا يَكُفُرُونَ الْمَالَةُ وَيَقْتُلُونَ الْمُعْرَالَةَ قَلَا الْمَسْكَنَةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَالْمُسْكَنَةُ وَالْمَرْونَ الْمُونِ الْمَالَةُ وَلَا اللَّهُ الْمُنْ الْمُونِ الْمُسْكِينَ الْمَالَةُ وَلَا الْمَسْكَنَا الْمَالَةُ وَلَالَا الْمَالَةُ وَلَا الْمُعْلَىٰ وَالْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرَالَةُ وَلَا الْمُعْرَالِي الْمَلْمُونَ الْمُعْمَالُونَ الْمُعْرَالِي الْمَالَةُ الْمُؤْمِنَا الْمَالَالَةُ الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَىٰ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَىٰ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُعْلَالُونَ الْمُنْ الْمُؤْمِنَا الْمُنْفُولُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِلُونَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُعْمِونَا وَلَعْلَامُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُعْلَامُ الْمُعَا

٢- وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ وَالسَّبْتِ اللَّهُمَ كُونُوا قِرَدَةً خَلِيئِينَ ﴿ وَالسَّبْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَقِينَ ﴿ وَاللَّهُ المُتَقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ تَقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ تَقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ تَقِينَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الْمُلْلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الْمُعَلِّلْمُ الللْمُلْعُلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللللْمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الللْمُعُلِمُ الْع

٣- كُنتُم خَيْر أُمنَةٍ أُخْرِجَت لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
 وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَن أَهْلُ الْمُنوَعِن الْمُنحَدِ
 وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَن أَهْلُ الْمُؤْمِنُون
 لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُون
 لَكَانَ خَيْراً لَهُمْ أَلْفَسِقُونَ ﴿
 وَأَحْتُرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿
 لَن يَضُرُوكُمُ الْفَائِدَ فَمَ لَا يُنصَرُون ﴿
 يُولُوكُمُ الْأَذْبَارَثُمَ لَا يُنصَرُون ﴿
 يُولُوكُمُ الْأَذْبَارَثُمَ لَا يُنصَرُون ﴿
 يُولُوكُمُ الْأَذْبَارَثُمَ لَا يُنصَرُون ﴿
 اللّهِ وَحَبْلِ مِن النّهِ مِن اللّهِ مَن اللّهِ وَصُرِبَتَ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنْهُمْ
 كَانُواْ يَكُفُرُونَ إِنَّا يَتِ اللّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْلِياءَ
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَالِك بِأَنْهُمْ

وَإِذَاجَآءُ وَكُمُّ قَالُوَاءَ امَنَا وَقَددَّ خَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمُّ قَالُوَاءَ امَنَا وَقَددَّ خَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمُّ قَدْ خَرَجُوا بِهِءً وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ (إِنَّ وَرَكَ كَثِيرًا مِنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي الْإِنْدِ وَالْعُدُونِ وَرَكَ كَثِيرًا مِنْهُمُ يُسَرِعُونَ فِي الْإِنْدِ وَالْعُدُونِ وَالْعُدُونَ وَالْعَمَلُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ وَأَلْعُمَلُونَ (إِنَّ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ الْعُلِقُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلُولُومُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُولُولُومُ الْمُؤْمِلُولُومُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُول

(١) البقرة : ٦٠ - ٦١ مدنية

(٢) البقرة: ٦٥ – ٦٦ مدنية

ڵۊؘڵٳێڹ۫ؠۿؠؙٲڶڒۘٙڹۜڹؚؿۘٷػۅؘٲڵٲۧڂڹٵۯؗٸڹۊٙۅ۫ڸؚڡؙؚؗ ٱڸٟٳؿ۫ۄؘۅؘٲڬؚڸۿؚؠؙٲڶۺۘڂؾؙۧڶڽؚڶٞڛؘٵػٵڽؙؙؗٛ۠ٲ ڽڞؘٮؘۼؙۅڹٙ۩ۣ۫ؖ

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغَلُولَةٌ عُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُواْ
عِاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاهُ 
وَلَيَزِيدَ كَ كَثِيرًا مِنْهُم مَّا أُزِلَ إِلَيْكَ مِن زَيِكَ طُغَيننا
وَكُفْراً وَٱلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَوةَ وَٱلْبَغْضَآءَ إِلَى يَوْمِ
الْقِينَمَةُ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَازًا لِلْحَرْبِ أَطْفَاهَا اللَّهُ
وَيَسْعَونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ
الْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُ

٥- لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَغِي إِسْرَّهِ يلَ عَلَىٰ لِسَكَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى اَبْنِ مَرْيَدً ذَلِكَ بِمَاعَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ (٢)

ب - آيات العدوان فيها تجاوز للمشروع في حق النفس أو في حق الغير:

٦- يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَتِمَا رَزَفْنَكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ تَعْبُدُونَ لَيْ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيّاهُ لِعَبْدُونَ لَيْ اللَّهِ عَلَيْحُمُ الْمَيْسَةَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْمِيْسِةِ لِغَيْرِاللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَ عَلَيْدُ إِنْ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدًا إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنَّ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْدُ إِنْ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْدُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِي اللْمُوالِقُولَ اللَّهُ اللْمُعْلِقُولُولُ الللْمُ اللْمُولُولُ اللْمُعُلِقُ اللْمُعُولُ اللْمُعُلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْم

يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ اَمَنُوا كُنِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَنْلَى الْحَرُّ بِالْحَرُّ وَالْعَبْدُ فِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأَنْثَى فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَى مُ قَائِبَ عُلِالْمَعُرُوفِ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن دَّيِكُمُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ عَذَابُ

يَسْعَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَةِ قَلُ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَبُّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِالَّانَ تَأْتُواْ الْلَهُ الْبُيُوتَ مِن ظُهُودِهِ اللَّكِنَ الْبِرَّ مَنِ اتَّعَلَ الْبُيُوتَ مِن ظُهُودِهِ اللَّكِنَ الْبِرَّ مَنِ اتَّعَلَ اللَّهَ وَأَتُوا اللَّهَ وَأَتُوا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللْمُعْمِيْدُا اللَّهُ اللْمُعْمِيْدُ ال

وَافْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَفِفْنُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوهُمْ وَلَا نُقَيْلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ حَتَى يُقَلِيلُوكُمْ فِيهِ فَي الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ حَتَى يُقَلِيلُوكُمْ فِيهِ فَي الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ مَا فَقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَفِرِينَ (اللهُ فَإِن النّهُوا فَإِن اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ (الله عَلَى اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (الله عَلَى اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (الله اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

وَقَٰ خِلُوهُمْ حَقَّ لَا تَكُونَ فِلْنَةٌ وَيَكُونَ الَّذِينُ لِلَّهِ فَإِنِ النَّهُوا فَلَا عُدُونَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴿
اَلْشَهُ رُا لُحَرَامُ إِلْشَهْ رِا لُحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاعْلَمُوۤ الْنَ اللّهَ مَعَ الْمُنَّقِينَ ﴿
عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوۤ الْنَ اللّهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴿
عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوۤ الْنَ اللّهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴿
عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوٓ الْنَ اللّهَ مَعَ الْمُنَقِينَ ﴿

(١) المائدة : ٥٥ – ٦٤ مدنية (٣) البقرة : ١٧٢ – ١٧٣ مدنية (٥) البقرة : ١٨٩ – ١٩٤ مدنية

(٢) المائدة : ٧٨ مدنية (٤) البقرة : ١٧٨ مدنية

١٤ فَكُلُواْمِمَّارُزَقَكُمُ ٱللَّهُ مَلْلُاطَيِّبًا
 وَاشْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِإِن كُنتُمْ إِيَّاهُ
 تَعْبُدُونَ شَنَّ

وَإِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَغَنَ أَجَلَهُنَ فَأَمْسِكُوهُنَ مِعْمُوفِ أَوْسَرِّحُوهُنَّ مِعْرُوفٍ وَلا تَمْسِكُوهُنَ ضِرَارًا لِنَعْنَدُوا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وَلاَنَةَ خِذُوا عَلَيْتِ ٱللّهِ هُزُوا وَاذَكُوا فِعْمَت اللّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْكِ وَالْحِيْكُمُ وَمَا أَزَلَ عَلَيْكُم مِنَ ٱلْكِئْكِ

١٠- يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمُوالَكُم بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ بَحِكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ وَلَا لَقْتُكُواْ أَنفُسكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُونَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَسِيرًا ﴿

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٢٩ - ٢٣١ مدنية

<sup>(</sup>٢) النساء: ٢٩ - ٣٠ مدنية

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْسَةَ وَالْدَمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ قَمَنِ اَضْطُرَ غَيْرَبَاغٍ وَلَاعَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ اللَّهَ وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَكُ مُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِنَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَيْفُلِحُونَ اللَّهِ الْلَّهِ الْكَذِبَ لاَيْفُلِحُونَ اللَّهِ الْكَذِبَ لاَيْفُلِحُونَ اللَّهِ الْلَّهِ الْكَذِبَ لاَيْفُلِحُونَ اللَّهِ الْمَا اللَّهِ اللَّهِ الْكَذِبَ لاَيْفُلِحُونَ اللَّهِ الْمُؤْلِدَ الْمَالِعُونَ اللَّهُ اللَّهِ الْمُؤْلِدَ الْمُؤْلِدَ اللَّهُ الْمُؤْلِدَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِدَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْمُؤْلِدُ الْمُلْمُ الْمُؤْلِدُ الْم

آلَذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿
 آلَذِينَ هُمْ فِ صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴿
 وَالَّذِينَ هُمْ اللَّرِ كُوفَةِ فَلِعِلُونَ ﴿
 وَالَّذِينَ هُمْ اللَّرِ كُوفَةِ فَلِعِلُونَ ﴿
 وَالَّذِينَ هُمْ الفُرُوجِهِمْ حَفِظُونَ ﴿
 إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَجِهِمْ أَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنُهُمْ
 فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿
 فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿
 فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿

17- ﴿إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَا لَهُ الْمَسَّهُ الشَّرُّ عُرُوعًا ﴾
إذا مَسَّهُ الشَّرُّ عُرُوعًا ﴾
وإذا مَسَّهُ النَّرِيرُ مَنُوعًا ﴾
إلَّا المُصلِينَ ﴾
الَّذِينَ هُمْ عَلَى صلابِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلابِهِمْ دَآيِمُونَ ﴿
وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَابِهِمْ مَقَّ مَعْلُومٌ ﴿
وَالَّذِينَ هُمْ عِنْ عَذَا بِرَبِهِم مُشْفِقُونَ ﴿
وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَا بِرَبِهِم مُشْفِقُونَ ﴿

إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُمَا مُونِ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُّ الْفُرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمُّ الْفَرُوجِهِمْ حَنفِظُونَ ﴿ وَالَّاعِلَىٰ الْأَعَلَىٰ اَذَوْجِهِمْ اَوْمَا مَلَكَتَ أَيْمَنَهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَإِنَّهُمْ فَكُومِينَ ﴿ فَكُومِينَ ﴿ فَكُومِينَ ﴿ فَكُن اللَّهُمْ عَلَىٰ مَلْمُنْ مِنْ مَعَ اللَّهِمْ عَلَىٰ مَلَامِمْ عَلَىٰ مَلَامِمْ عَلَىٰ مَلَامِمْ عَلَىٰ فَالْمُونَ ﴿ وَالْتَيْنَ هُمْ عَلَىٰ مَلَامِمْ وَعَلَىٰ وَالْمَالِمُونَ وَالْكُولُونَ وَالْمَلَامِمْ عَلَىٰ مَلَامِمْ عَلَىٰ مَلَامِمْ عَلَىٰ مَلَامِمْ وَعَلَىٰ وَالْمَلِيمُ عَلَىٰ مَلَامِمْ عَلَىٰ مَلَامِمْ وَعَلَىٰ وَالْمَلِيمُ عَلَىٰ مَلَّامُ وَلَيْ مَلَىٰ عَلَىٰ مَلَامِهُ عَلَىٰ مَلَامِهُ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ مَلَامِهُ وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَلَامِلًا عَمْ عَلَىٰ مَلْمُ عَلَىٰ مَلْمُ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىْ عَ

اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَنِ
 يَشْتَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ ﴿
 وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَ آيِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى
 بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴿

١٨- ﴿ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَنُوجٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِنَقَوْمِ إِنكَانَ كَبُرْ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِحَايَنتِ ٱللَّهِ فَعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكاآ عَكُمْ ثُعَلَايَكُنَ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَةً ثُمَّ اقضُواْ إِنَى وَلا نُنظِرُونِ ﴿ ﴾ فَإِن تَوَلِّيْتُمْ فَمَاسَأَ لَتُكُمُ مِنَ أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنْ الْمُسْلِمِينَ إِلَا الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَا الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنْ الْمُسْلِمِينَ إِنْ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمُينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمَاسِلَمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمَسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمَلْمِينَ الْمَلْمُ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمَلْمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمَلْمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ الْمُسْلِمِينَ ال

فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ, فِي ٱلْفُلُكِ وَجَعَلْنَهُمْ فَكَذَيْهُ مَ خَلَاتِهِ فَكَذَيْهُ الْفُلُكِ وَجَعَلْنَا لَهُ الْمُ خَلَاتِهِ فَكَ اللَّهُ الْفُلُكِ وَجَعَلْنَا أَفَانُظُرُ كَنْ مُؤَلِّئِكَ كَنْ فَالْمِنْ أَفَانُطُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِيمَةُ أَلْفُذُ رِنَ ﴿ اللَّهِ مَا كَنْ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللل

90- ﴿ وَجَوَزُنَا بِنِيَ إِسْرَةِ بِلُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعَنْ عَا وَعَدُوْ الْحَقَىٰ إِذَا آذَرَكَهُ فَرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعَنْ عَا وَعَدُوْ الْحَقَىٰ إِذَا آذَرَكَهُ الْفَرَقُ قَالَ عَامَنتُ انْفَهُ لِلَا إِلَاهَ إِلَّا ٱلّذِي عَامَنتُ بِهِ عِنْوَ إِلْسَرَةِ عِلَى وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ وَكُنتُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُل

٧٠ كذَبَتْ قَوْمُ أُوطِ الْمُرْسِلِينَ ﴿
 إِذْقَالَ لَمُمُ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَائَنَقُونَ ﴿
 إِنِّ لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿
 فَانَقُو اللّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿
 وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴿
 الْعَلَمِينَ ﴿
 الْعَلَمِينَ ﴿
 الْعَلَمِينَ ﴿
 وَمَدْرُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْرَدُكُمْ مِنْ أَزْوَرَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ فَوَمْ عَادُونَ مَا خَلَقَ لَكُوْرَدُكُمْ مِنْ أَزْوَرَجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ فَوَمْ عَادُونَ كَالْ أَنتُمْ فَقَوْمُ عَادُونَ كَالْمَالِينَ ﴿

قَالُواْ لَبِن لَمْ تَنتَ فِي نَكُوطُ لَتَكُونَنَ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

٢١- وَجَآءَتَ سَكُرَهُ الْمُوْتِ بِالْحُقِّ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ عَجِدُ الْهُوْتِ بِالْحُقِّ ذَلِكَ وَمُ الْوَعِيدِ الْهُ وَمُعَامَةً فَي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ الْهُ وَحَآءَتُ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَابِقُ وَشَهِيدُ اللَّهَ لَكَ مَا الْمُعَلَّمَ اللَّهِ مِنْ هَذَا فَكَشَفَنا عَنكَ غِطَاءَكَ فَطَاءَكَ فَطَكُ الْمُومُ حَدِيدُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْعُلِي اللْمُلْحُلِيلُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِيلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْع

٢٢ - أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُواْ عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنِ النَّجُوكُ مَعْ يَعُودُونَ لِمَا نَهُواْ عَنْ الْمَعْدَونِ وَمَعْصِيتِ عَنْهُ وَيَشَخُونَ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرَيْحُيِّكَ بِهِ اللَّهُ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرَيْحُيِّكَ بِهِ اللَّهُ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَرَيْحُيِّكَ بِهِ اللَّهُ الْمَا لَمْ يَعْمَلُكُ بِهِ اللَّهُ الْمَا لَمْ يَعْمَلُكُ بِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَا لَمْ يَعْمَلُكُ اللَّهُ الْمَا لَهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَقِيلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِيِّ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُ

٣٧- قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةً حَسَنَةٌ فِي إِنَهِيمُ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ الْحَانَةِ الْحَانَةُ الْحَانَةِ الْحَانَةِ الْحَانَةِ الْحَانَةِ الْحَانَةُ الْمُوانَةُ الْحَانَةُ الْحَانَ

٢٤ فَلاَ تُطِعُ ٱلْمُكَدِّدِينَ ﴿
 وَدُّوا لَوْتُدْهِنُ فَيُدُهِنُونَ ﴿
 وَلاَ تُطِعُ كُلَّ حَلَّانٍ مَهِينٍ ﴿

هَنَادِمَّشَآءِ بِنَمِيمِ ۞ مَنَاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۞

٢٥- كَلَآ إِنَّ كِنْبَ ٱلفُجَّارِ لَفِي سِجِينِ ﴿
 وَمَا أَذَرَنكَ مَا سِجِينٌ ﴿
 كِنْبُ مَرَقُومٌ ﴿
 وَيْلُ يُومَ إِلِهِ لَلْمُكَذِبِينَ ﴿
 اللَّذِينَ يُكَذِبُونِ يَوْمُ اللِّذِينِ ﴿
 وَمَا يُكَذِبُ بِهِ عِلْ اللَّهُ كُلُّ مُعْتَدِ أَيْهِمِ ﴿

د - آيات العدوان فيها دليل التناقض في السلوك أو من خصائصه:

7٦- وَإِذَ أَخَذَ نَا مِيثَ قَكُمُ لَا تَسْفِكُونَ دِمَا ءَكُمْ وَلا تُغْرِجُونَ أَنفُسكُم مِن دِيكُرِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرَتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿ اللَّهُ مَن وَيكُرِكُمْ ثُمَ أَنتُمْ هَا وُلاَ هِ تَقْمُلُونَ اللَّهُ مَن دِيكُرِهِمْ وَهُو مُحَرَمٌ وَعَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْعُدُونِ وَتَخْرِجُونَ فَرِيقًا مِن كُم مِن دِيكُرِهِمْ وَهُو مُحَرَمٌ تَظُهُرُونَ عَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْعُدُونِ وَعَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْعُدُونِ وَعَلَيْهِم بِالْإِنْمُ وَالْعُدُونِ وَعَلَيْهُمْ أَسْرَى تُفْعَدُ وَهُمْ مَ وَهُو مُحَرَمٌ مَن يَعْفِى عَلَيْهُمْ أَسْرَى تُفْعَدُ وَهُمْ أَفْدُونَ بِبَعْضِ عَلَيْهُمْ أَسْرَى تُفْعَدُ وَكُمْ أَسْرَى تُفْعَلُ وَكُومَ الْقِيمَةِ يُرَدُّونَ إِلَى مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِن حَكُمْ إِلَّا خِزْقُ مَن اللَّهُ مِعْمَا عَلَيْهِمُ أَلْعَنْ فِي مَا اللَّهُ بِعَنْ فِي عَلَيْهِمُ أَلْعَنْ فَي وَمَا اللَّهُ بِعَنْ فِي عَلَيْهُمُ أَلْعَمَ الْعَمَلُونَ اللَّهُ فَا اللَّهُ مِنْ فَا اللَّهُ عِنْ فِي عَلَيْهِمُ أَلْعَمُ اللَّهُ عِنْ فِي عَلَيْهِمُ أَلْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَلْعُمْ الْعُمْ أَلْعَمُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُمُ أَلْعُمُ الْعُمْ أَلْمُ وَلَا اللَّهُ مُ الْعَمْ الْعُمْ وَاللَّهُ مَنْ مُرُونَ الْكُونَ الْكُولُ وَلَا اللَّهُ عِنْ فِي عَلَيْهِ الْعَلَيْ وَالْفَى الْمُ الْعُمْ الْعُمْ وَاللَّهُ الْعُمْ الْعُمْ أَلْعُمُ الْعُمْ أَلُولُ وَلَا اللَّهُ الْعُمْ الْعُمْ وَالْمُ الْعُمْ الْعُمْ وَالْمُ الْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ وَالْعُمْ وَالْمُ الْعُلُونَ الْكُولُ وَالْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ وَالْمُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمْ الْعُمُ الْعُلُونَ الْمُ الْعُمْ الْعُلُولُ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُمْ الْعُمُ الْعُلُولُ الْعُمُ الْعُلُولُ الْعُمُ الْعُلُولُ ال

٧٧- ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدُوةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ
الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ أَشَرَكُواْ وَلَتَجِدَثَ
الْيَهُودَ وَ الَّذِينَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ قَالُواْ
إِنَّا نَصَكَرَىٰ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ
وَرُهْبَ انَّا وَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَكَيْرُونَ ﴿ اللَّهُ الْكُولُولُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِيْلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْع

### هـ - آيات العدوان فيها قرين الاختبار:

٢٨ - يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَيَبْلُونَكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءِ مِّنَ ٱلصَّيْدِ
 تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمُ وَرِمَا حُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَعَافُهُ (
 بِٱلْغَيْبُ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدُ ذَالِكَ فَلَهُ مُعَذَابُ ٱلِيمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْ

وقطَّعْنَهُمُ اتْنَى عَشْرة أَسْباطاً أُمَماً وَأُوحِيْنا إِلَىٰ مُوسَى إِذِ آسْتَسْقَىٰ هُ قَوْمُ هُ وَأَنِ اَضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَر فَانَبُ جَسَتْ مِنْ هُ أَنَاسٍ بَعْصَاكَ ٱلْحَجَر فَانَبُ جَسَتْ مِنْ هُ أَنَاسٍ ٱلْنَتَاعَشْرة عَيْنَا قَدْعَلِم كُلُ أَنَاسٍ مَشْرَبهُمْ وَظَلَلْنَاعلَيْهِمُ ٱلْعَمَم وَأَنزَلْنا عَلَيْهِمُ ٱلْعَمَام وَأَنزَلْنا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَ وَالسَّلُوى كُواْمِن طَيِبَتِ عَلَيْهِمُ ٱلْمَن وَالسَّلُوى كُواْمِن طَيْبَتِ مَا رَدَقْن كُمُ أَلْمَ كُواْمَا فِي كُواْمِن فَلْمَام وَالْمَون وَلَيْ اللَّهُ مُا الْمَن فَي اللَّهُ مُا اللَّم الْمَن اللَّهُ مُا اللَّهُ مُلْمَا عَلْمُ وَالْمُوا وَلَكُم خَلْمَا عَلَيْ وَالْمُولِ وَعَلَيْ وَالْمُولِ وَعَلَيْ وَالْمَالِ مُلْمُ اللَّهُ مُلْمِالًا مُعْمِينِ فَيْ اللَّهُ مَا خَلُوا مَنْ اللَّهُ مَا خَلْمَا مُعْمَا عَلْمَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ مَا خَلْمَ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ مَا الْمَاتِ اللَّهُ مَا الْمَاتِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُوا اللَّهُ الْمُعْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُونَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُونَا اللَّهُ الْمُحْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُولُ الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحْمِلُولُ اللَّهُ الْمُحْمِلُولُ اللَّهُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُحْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ ا

فَبَدُلَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلَا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِن السّكماّء بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ شَا وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْبَةِ الَّتِيكَانَتُ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ الْبَحْرِ إِذْ يَعَدُونَ فِي السّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ لايسبِتُونَ لاتأتِيهِمْ شُرَعًا وَيَوْمَ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ اللهِ اللهِمَاكُولُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهِمُ اللهُمْ اللهُمُ اللهِمُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُوالِ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُ اللهُ اللهُمُ اللهُمُلِمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُمُولُ اللهُمُلْمُ اللهُمُ اللهُمُمُ اللهُمُولُ اللهُمُلُولُولُولُ اللهُمُلْمُ اللهُمُمُ اللهُمُ اللهُمُلُولُولُولُولِمُلْمُ اللّهُمُ اللهُمُولُ اللّهُ

و - آيات العدوان فيها سبب النفي عن ساحة القرب والمحبة:

(١) المائدة : ٨٢ مدنية (٣) الأعراف : ١٦٠ - ١٦٣ مكية (٤) الأعراف : ٥٤ - ٥٦ مكية

(٢) المائدة: ٩٤ مدنية

# ز - آيات العدوان فيها وارد في سياق الترفع عنه وعن أسبابه أو التعرض له:

٣١- يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّواْ شَعَنَيْرِ اللّهِ
وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَّامَ وَلَا الْهَٰذَى وَلَا الْقَلَيْدِ
وَلَا ءَاقِينَ الْبَيْتَ الْحَرَّامَ يَبْنَغُونَ فَضَلَّامِ مِن رَبِهِمْ
وَرِضُونَا وَإِذَا حَلَلْهُمْ فَاصْطَادُواْ وَلاَ يَجْرِمَنَكُمْ
شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ
شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ
الْخَرَامِ أَن يَعْتَدُواُ وَتَعَاوِنُواْ عَلَى الْبِرِ وَالنَّقُونُ وَالْعَدُونُ وَالنَّقُولُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّه

٣٢- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَا مَنُوۤ الْإِنَّمَا ٱلْخَتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ
وَالْأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ
تُقْلِحُونَ ﴿ الْمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدُوةَ
وَٱلْبَغْضَاءَ فِي ٱلْخَبْرُ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ
وَعَنِ ٱلصَّلَوْقَ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوَةَ فَهَلَ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴿ إِنَّ اللّهِ عَنْ الشّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهِ عَنْ السّمِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

٣٣- يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَةِ ٱشْنَانِ ذَوَاعَدْلِ مِنكُمْ أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَكِمَتْكُم مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَوْ وَفَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمُ

لاَنشْتَرِى بِهِ عَمَناً وَلَوْكَانَ ذَا قُرْبِيُّ وَلَانكَتْتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ وَلَانكَتْتُهُ شَهَدَةَ ٱللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلْآثِمِينَ ﴿ وَهَا فَاخَرَانِ يَقُومَانِ فَإِنْ عُثْرَعَلَى آلَتُهُمَ السَّتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلِيَنِ مَقَامَهُ مَا مِن اللَّهِ لَشَهَدَ لُنَا آحَقُ مِن شَهَدَ تِهِمَا فَيُ فَعَلَى اللَّهِ لَشَهَدَ لُنَا آحَقُ مِن شَهَدَ تِهِمَا وَمَا الْعَتَدَيِّنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَا الْعَتَدَيِّنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَمَا الْعَتَدَيِّنَا إِنَّا إِذَا لَمِنَ ٱلطَّالِمِينَ ﴿ وَمُعِهَا وَمُعْلِمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْمَالَةُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَى الْعُلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعَلَى الْعَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْفُولُ اللَّهُ الْم

٣٤- وَلَاتَسُبُواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدُواْ بِغَيْرِعِلَّمِ كَذَالِكَ زَيَّنَا لِكُلِّ أُمَّةٍ
عَمَلَهُ مُّ أُلِّ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُ مُ فَيُنَتِئُهُ مَدِمَا كَانُواْ
يَعْمَلُونَ إِنَّ الْأَنْ

٥٣- وَإِنْ أَحَدُّمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ
حَقَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللّهِ ثُمَّ أَتَلِغَهُ مَأْمَنَهُ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ
كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ
اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ الْمَشْرِكِينَ عَهْدُعُندَ
اللّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ اللّهَ اللّهِ يَعْمَدُ تُمْمُ السّتَقَنمُوا لَكُمْ
عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحُرَارِ فَمَا ٱسْتَقَنمُوا لَكُمْ
عَندَ ٱلْمُسْجِدِ ٱلْحُرَارِ فَمَا ٱسْتَقَنمُوا لَكُمْ
فَاسْتَقِيمُوا هُمُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿
فَاسْتَقِيمُوا هُمُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿
فَاسْتَقِيمُوا هُمُ أَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿
فَاسَتَقِيمُوا هُمُ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَاعْلَيْكُمْ إِلَّوْهُ هِمْ وَتَأْتِي فَلَيْ وَيَعْمُ اللّهُ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم إِلَّوْهِمِ مُ وَتَأْتِي فَا اللّهُ وَلا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم إِلَّوْهُ هِمْ وَتَأْتِي فَاسِقُونَ ﴿
قُلُوبُهُمْ وَأَحْمُ فَاسِقُونَ ﴿

(٢) المائدة: ٩٠ - ٩١ مدنية

ٱشۡتَرَوَاْبِعَایَتِٱللَّهِ ثَمَنَاقَلِیلَا فَصَدُواْ عَنسَیِیلِهِ ﴿ إِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ ﴿ لَا يَرْقُبُونَ فِى مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَاذِمَةٌ وَأُوْلَتِمِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا كَالْمُعْتَدُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا لَمُعْتَدُونَ ﴿ لَا اللَّهِ مَا لَمُعْتَدُونَ ﴾ (١)

٣٦- وَجَآءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَعْمُوسَى إِنَ ٱلْمَلَا لَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرِجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴿ فَرْجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرُقَّبُ قَالَ رَبِّ بَحِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَنَّا وَلَمَّا تُوَجَّهُ تِلْفَآءَ مَذْبَكَ قَالَ عَسَىٰ رَفِّت أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ١ وَلَمَّا وَرُدَهُمَّاءَ مَذَيَنَ وَجَدَعَلَتُهُأُمَّةً مِّرِ) ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَادَمِن دُونِهِمُ أمْرَأَتَ يْنِ تَذُودَانَّ قَالَ مَاخَطْبُكُمَّ آقَالَتَ الْانسَقِي حَنَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ أُوْلَوْنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَاثُمَّ تَوُلَّى إِلَى ٱلظِّلِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ١ غَاآءَتُهُ إِحْدَنهُمَا تَمْشِيعَلَي ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إن أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَمَاسَفَيْتَ لَنَأْفَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَفَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ (١٠)

قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَتَأَبَتِ اَسْتَغْجِرُهُ إِكَ خَيْرَ مَنِ اَسْتَغْجَرْتَ الْقَوِیُ الْأَمِینُ اللهٔ قَالَ إِنِّ أُرِیدُ أَنَ أُنْ کِحَكَ إِحْدَی اَبْنَیَ هَا تَیْنِ عَلَیْ أَن تَأْجُرَنِی ثَمَنِی حِجَیْ فَإِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ وَمَا أُرْیِدُ أَنَ اَشُقَ عَلَیْ لَکَ سَتَجِدُ فِت إِن شَاءَ اللهٔ مِنَ الصَّلِحِینَ اللهٔ قَلَ دُلِکَ بَیْنِی وَبَیْنَکُ آیتَما الْآجَلَیْ قَطَیْتُ فَلا عُدُونِ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ مَانَقُولُ قَطَیْتُ فَلا عُدُونِ عَلَیْ اللهٔ عَلَیْ مَانَقُولُ وَکِیلُ اللهٔ اللهٔ عَلَیْ مَانَقُولُ وکِیلُ اللهٔ اللهٔ عَلَیْ مَانَقُولُ

٣٧- وَلَاشَنَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعْ بِٱلَّتِي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَوَةٌ كَأَنَهُ, وَلِيُّ حَمِيمُ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ «العدوان»

١ - \*( عَنْ قُهَيْدِ بْنِ مُطَرِّفِ الْغِفَارِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ سَأَلَهُ سَائِلٌ: إِنْ عَدَا عَلَيَّ عَادٍ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْهَاهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ: فَإِنْ أَبَى؟ فَأَمَرَهُ بِقِتَالِهِ . قَالَ: فَكَيْفَ بِنَا ؟ قَالَ: «إِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فَا أَمْرَهُ بِقِتَالِهِ . قَالَ: فَكَيْفَ بِنَا ؟ قَالَ: «إِنْ قَتَلَكَ فَأَنْتَ فَا أَمْرَهُ بِقِتَالِهِ . قَالَ: فَهُوَ فِي النَّارِ »)\*(١).

٢-\*(عَنْ أَبِي تَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ﴿ إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا ، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَعْرَبُوهَا ، وَتَرَكَ أَشْيَاءَ عَنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا فَلَا تَعْرَبُوهَا ، وَتَرَكَ أَشْيَاءَ عَنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا » ﴾ (١) .

٣- \*(عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَّمَهُ دُعَاءً وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ بِهِ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ عَلَّمَهُ دُعَاءً وَأَمَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ بِهِ أَهْلَهُ كُلَّ يَوْمٍ حِينَ تُصْبِحُ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَسِعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَبِكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَبِكَ وَإِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ أَوْ وَإِلَيْكَ ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَذْرٍ أَوْ وَمَا لَمُ تَشَأَ لُمْ يَكُنْ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِكَ. إِنَّكَ عَلَى مَنْ وَمَا لَمُ تَشَأً لَمُ يَكُنْ. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوةً إِلَّا بِكَ. إِنَّكَ عَلَى مَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ مَا صَلَيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوقًة إِلَّا بِكَ. إِنَّكَ عَلَى مَنْ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، اللَّهُمَّ مَا صَلَيْتُ مِنْ صَلَاةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعْنَةٍ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ ، وَمَا لَعَنْتَ ، وَلَا خِرَةٍ. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْخِقْنِي مُسْلِمًا وَأَلْخِقْنِي اللهُ فَيْ اللّهُ عَلَى مَنْ لَعَنْتِ فَلَى مَنْ لَعَنْتَ ، وَلِكَ خُرَةٍ. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْخِقْنِي اللّهُ عَلَى مَنْ لَعَنْتَ وَلِيقِي فِي اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى مَنْ لَعَنْتِ مُسْلِمًا وَأَلْخِوْرَةٍ. تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْخِقْنِي

بِالصَّالِينَ، أَسْأَلُكَ اللَّهُمَّ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، وَبَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمُوْتِ وَلَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ، وَشَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ مِنْ غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلَا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، أَعُوذُ بِكَ اللَّهُ مَّ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أُعْتَدِي أَوْ يُعْتَدَى عَلَيَّ أَوْ أَكْتَسِبَ خَطِيئَةً مُحِيطَةً أَوْ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ ، اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ عَالمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَا وَقِ ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ. فَإِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأُشْهِدُكَ، وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا، أَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَنْتَ، وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، لَكَ الْمُلُكُ وَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَتٌّ وَلِقَاءَكَ حَتٌّ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالسَّاعَةَ آتِيةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنْتَ تَبْعَثُ مَنْ في الْقُبُورِ ، وَأَشْهَدُ أَنَّكَ إِنْ تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَكِلْنِي إِلَى ضَيْعَةٍ وَعَوْرَةٍ وَذَنْبٍ وَخَطِيئَةٍ وَإِنِّي لَا أَثِقُ إِلَّا بِرَحْمَتِكَ فَاغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ")\*(".

ع ٤ - \* (عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الأَبْيَضَ عَنْ يَمِينِ الْجَنَّةِ إِذَا دَخَلْتُهَا ، فَقَالَ: أَيْ بُنَيَّ سَلِ اللهَ الْجَنَّةَ ، وَتَعَوَّذْ بِهِ مِنَ النَّارِ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) أحمد (٣/ ٤٢٣) ومعناه في الصحيح ، وقال الهيثمي في المجمع: رواه أحمد والطبراني والبزار ورجالهم ثقات .

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (٥٩/٥) برقم (٣٠٧٠) وعزاه مخرجه إلى الحاكم في مستدركه ، والبزار وغيرهما ونقل تحسين أبي بكر السمعاني في أماليه ، والنووي في أربعينه .

<sup>(</sup>٣) أحمد (٥/ ١٩١) وذكره في المجمع وقسال: رواه أحمد والطبراني وأحد استادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف.

قُتِلْتَ فَفِي الْجَنَّةِ وَإِنْ قَتَلْتَ فَفِي النَّارِ ") \*(").

٧- \* (عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي أُمَايَةَ ( أَبِي النَّضْرِ)

-رَضِيَ اللهُ عَـنْهُمَا - قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ شَـيْخٌ مِـنْ بَنِي

تَمِيم فِي مَسْجِدِ الْبَصْرَةِ وَمَعَهُ صَحِيفَةٌ فِي يَدِهِ، وَذَاكَ فِي

زَمَنِ الْحَجَّاجِ، فَقَالَ لِي: يَا عَبْدَاللهِ تَرَى هَـذَا الْكِتَابَ

مُغْنِيًا عَنَّا شَيْئًا عِنْدَ هَـذَا ( السُّلْطَانِ ) قَالَ: قُلْتُ: وَمَا

هَذَا الْكِتَابُ؟ قَالَ: هَذَا كِتَابٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَتَبَهُ

لَنَا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي صَدَقَـاتِنَا . قَالَ: قُلْتُ لَا وَاللهِ

مَا أَظُنُّ أَنْ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا. وَكَيْفَ كَانَ هَذَا الْكِتَابُ ؟

قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ مَعَ أَبِي وَأَنَا غُلَامٌ شَابٌ بِإِبِل لَنَا

نَبِيعُهَا وَكَانَ أَبِي صَدِيقًا لِطَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ التَّيْمِيّ.

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ نَهَى أَنْ يَسِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَكِنْ

سَأَخْرُجُ مَعَكَ وَأَجْلِسُ وَتَعْرِضُ إِبلَكَ، فَإِذَا رَأَيْتَ

مِنْ رَجُلِ وَفَاءً وَصِلْقًا مِمَّنْ سَاوَمَكَ أَمَرْتُكَ بِبَيْعِهِ.

قَالَ: فَخَرَجْنَا إِلَى الشُّوقِ فَوَقَفْنَا ظَهْرَنَا وَجَلَسَ

طَلْ حَةُ قَرِيبًا، فَسَاوَمَنَا الرِّجَالُ حَتَّى إِذَا أَعْ طَانَا

رَجُلٌ مَا نَرْضَى، قَالَ لَهُ أَبِي: أُبَايِعُهُ؟. قَالَ: بِعْـهُ قَدْ

رَضِيتُ لَكُمْ وَفَاءَهُ، فَبَايَعُ وهُ فَبَايَعُ نَاهُ فَلَمَّا قَضَيْنَا

مَالَنَا وَفَرَغْنَا مِنْ حَاجَتِنَا قَالَ أَبِي لِطَلْحَةَ: خُلْ لَنَا

مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ كِتَابًا أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْنَا فِي

صَدَقَاتِنَا . فَقَالَ: هَذَا لَـكُمْ وَلِكُلِّ مُسْلِمٍ. قَالَ: عَلَى

عَيْدٍ يَقُولُ: ﴿ إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَـذِهِ الأُمَّةِ قَـوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي

٥- \* ( عَـنْ صَـفْوَانَ بْـنِ عَسَّـالٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: إِنَّ يَهُودِيَّنْ قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى هَـذَا النَّبِيِّ نَسْأَلُهُ ، فَقَـالَ: لَا تَقُلْ نَبِيٌّ فَإِنَّـهُ إِنْ سَمِعَهَا تَقُولُ نَبِيٌّ كَانَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنِ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ عَيْقُ، فَسَأَلَاهُ عَنْ قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ -: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيّنَاتٍ ﴾ (الإسراء/ ١٠١) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْدُ: ﴿ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحُقِّ ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَاتَسْحَرُوا ، وَلَا مُّشُوا بِبَريءٍ إِلَى سُلْطَانٍ فَيَقْتُكَهُ ، وَلا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنةً ، وَلَا تَفِرُوا مِنَ الزَّحْفِ ، وَعَلَيْكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ خَاصَّةً: لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ». فَقَبَّلا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، وَقَالَا: نَشْهَدُ أَنَّكَ نَبِيٌّ، قَالَ: « فَهَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تُسْلِمَا ؟» قَالَا: إِنَّ دَاوُدَ دَعَا اللهَ أَنْ لَا يَزَالَ فِي ذُرِّيَّتِ مِ نَبِيٌّ وَإِنَّا نَخَافُ إِنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا

٦- \* ( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - قَالَ:

(١) أبوداود (٩٦)، وقال الألباني (١/ ٢١): صحيح في

صحير أبي داود ، أحمد (٨٦/٤) ، والطبراني في الكبير

(٢/ ٨١١)، وقال مخرجـه: إسناده حسن ، وكذا في الـدعاء (١/ ٨١١) رقم (٥٩) . ابن ماجه (٣٨٦٤) والحاكم

(١/ ٥٤٠) وصححه ووافقه الذهبي .

(٢) الترمذي (٣١٤٤) واللفظ له وقال: حسن صحيح ، ابن ماجة (٣٧٠٥) مختصر جدا.

الطَّهُور وَالدُّعَاءِ ") \*(١).

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ يَارَسُولَ اللهِ إِنْ عُدِيَ عَلَى مَالِي ؟ قَالَ: ﴿ فَانْشُدْ بِاللهِ " قَالَ: فَإِنْ أَبُواْ عَلَيَّ؟ . قَالَ: «فَانْشُـدْ بِاللهِ» قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَيَّ؟ . قَالَ: «فَانْشُـدْ بِاللهِ» قَالَ: فَإِنْ أَبَوْا عَلَىَّ ؟. قَالَ: « فَقَـاتِلْ فَإِنْ

<sup>(</sup>٣) النسائي (٧/ ١١٤) واللفظ له وقال الألباني: صحيح (٣٨٠٤) (٣/ ٨٥٦). أحمد (٢/ ٣٣٩) وقال أحمد شاكر (١٦/ ١٩٩): إسناده صحيح.

ذَلِكَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَكُونَ عِنْدِي مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ كِتَابُ، فَخَرَجَ حَتَّى جَاءَ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ . فَضَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ فَقَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّ هَذَا الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيةِ صَدِيقٌ لَنَا يُرِيدُ أَنْ يَكُونَ لَهُ كِتَابٌ أَنْ لَا يُتَعَدَّى عَلَيْهِ فِي صَدَقَتِهِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ هَذَا لَهُ وَلِكُلِ مُسْلِم ﴾ صَدَقَتِهِ. فَقَال رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: ﴿ هَذَا لَهُ وَلِكُلِ مُسْلِم ﴾ قَالَ: يَارَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ كِتَابٌ عَلَى ذَلِكَ . قَالَ: فَكَتَبَ بَ لَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ هَالَهُ اللهِ عَلَيْهِ هَالَهُ اللهِ عَلَيْهِ هَالَ اللهِ عَلَيْهِ هَالَهُ اللهِ عَلَيْهِ هَالَ اللهِ عَلَيْهِ هَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ هَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ هَالَهُ اللهُ عَلَيْهِ هَالَهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

٨- \*(عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيْعَ عَلَى جَارِيةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا(٢) كَانَتْ عَلَيْهَا وَرَضَخَ (٣) رَأْسَهَا ، فَأَتَى بِمَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ عَيْ : وَهِي فِي آخِرِ رَمَقٍ (٤) وَقَدْ بِمَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ عَيْ : وَهِي فِي آخِرِ رَمَقٍ (٤) وَقَدْ أَصْمِتَتْ فَقَالَ لَمَا رَسُولُ اللهِ عَيْ : «مَنْ قَتَلَكِ ؟ فُلانٌ؟» لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا؟ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ . قَالَ: فَقَالَ لِغَيْرِ النّذِي قَتَلَهَا؟ فَأَشَارَتْ بَرَأْسِهَا أَنْ لاَ . قَالَ: فَقَالَ لِعَيْرِ النّذِي قَتَلَهَا؟ فَأَشَارَتْ بَرَأْسِهَا أَنْ لاَ . قَالَ: فَقَالَ لِعَيْرِ النّذِي قَتَلَهَا وَمُسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلُونَ؟ فَقَالَ لِمَحْلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

٩- \* ( عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كَانَتْ

(۱) قال في مجمع الزوائد: رواه أحمد وأبو يعلي ورجاله رجال الصحيح (۳/ ۸۳) وهو في أحمد (۱/ ۱۲۶) وقال شاكر (۲/ ۲۷۱) برقم (۱٤۰٤) إسناده صحيح.

(٢) أوضاحا: حليا من فضة.

- (٣) رضخ الحصى: كسره، ورضخ به الأرض: جلدَهُ بهَا وراضخ فلانا بالحجارة: راماه بها. والمعنى: أنه ضربها بحجر ونحوه فشج رأسها فأفضى بها إلى الموت.
  - (٤) الرمق: الحياة، وأخر رمق معناه: في أخر لحظات حياتها.
  - (٥) البخاري الفتح ٩ (٥٢٩٥) واللفظ له ، ومسلم (١٦٧٢)
- (٦) الشارف: الناقة المسنة. والمثنى شارفان. والجمع: شوارف:

لي شَارِفٌ (١) مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُغْنَم يَوْمَ بَدْرٍ ، وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ عَطَانِي شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَنِيَ (٧) بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلًا صَوَّاغًا مِنْ بَنِي قَيْنُقَاعَ أَنْ يَـرْتَحِلَ مَعِي فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرٍ (^) أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي. فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفِي مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ - وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَانِ إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَرَجَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ - فَإِذَا شَارِفَايَ قَدِ اجْتُبَ أَسْنِمَتُهُمَا (١٠) ، وَبُقِرَتْ (١٠) خَوَاصِرُهُمَا، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمَا ، وَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنِي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمُنْظَرَ مِنْهُمَا ، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا ؟ فَقَالُوا فَعَلَهُ مَمْزَةُ بن عَبدِ الْمُطَّلِبِ - وَهُ وَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ(١١١) مِنَ الأَنْصَارِ - فَانْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَعِنْدَهُ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ - فَعَرَفَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي وَجْهِي الَّذِي لَقِيتُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «مَالَك؟» فَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ، مَارَأَيْتُ كَالْيَوْم قَطُّ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَىَّ فَجَبَّ أَسْنِمَتَهُمَا ، وَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُو ذَا في بَيْتٍ مَعَهُ شَرْبٌ فَدَعَا النَّبِيُّ عَلَيْ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى،

ومشارفاي: ناقتاي

(٧) ابتنى بفاطمة: أتزوجها.

(٨) الإذخر: نوع من الحطب تشتد ناره ويطول من بقائها.

(٩) اجْتُبُّ أسنمتها: جب معناه: قطع. والأسنمة: جمع سنام وهو أعلى ظهر الجمل أو الناقة. والمعنى: قطع أعلى ظهر ناقتى.

(١٠) بقرت خـواصرهما: بقر: شقّ. والخواصر جمع خـاصرة وهي الجنب: والمعنى أنه: شقت جوانبهها.

(۱۱) الشَّرْبُ: جمع شارب. وهم الذين يشربون الخمر ولم تكن الخمر قد حرمت بعد.

ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنُوا لَهُ ، فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَاهُ ، فَنظَرَ حَمْزَةُ فِيمَا فَعَلَ ، فَإِذَا هُمْ خَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَةً عَيْنَاهُ ، فَنظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْقَةُ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ ، فَنظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ ، فَنظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ، ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ عَيْدَ النَّظَرَ اللهِ وَيَهْ مِنْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ لَأَبِي ؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ لَا فِي عَلَيْ عَلَيْكِ أَنَّ مُ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيدٌ لَأَبِي ؟ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ أَنَّ مُ فَكَالَ اللهِ عَلِيدٌ لَا أَنْ مُعَلَى عَقِيبَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ اللهِ عَلِيدٌ لَا أَنْ مُعَلَى عَقِيبَ مُعَلَى عَقِيبَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْدُ اللهِ عَلَيْدَ مَعَلَى عَقِيبَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَى عَقِيبَ فَا اللهِ عَلَيْكُ مَعَلَى عَقِيبَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ وَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى عَقِيبَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَى عَقِيبَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللهِ وَعَلَى عَقِيبَ فَا اللهِ عَلَيْهُ عَلَى عَقِيبَ اللهِ اللهِ عَلَيْكُ عَلَى عَقِيبَ اللهِ اللهِ عَلَى عَقِيبَ مَعَهُ اللهُ عَلَى عَقِيبَ مَعَلَى اللهُ عَلَى عَقِيبَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى عَقِيبَ مُعَلَى اللهُ عَلَى عَقِيبَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَقِيبَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

• ١ - ﴿ عَسِنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَ: قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهِ فِي بَيْتِي فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُولُ اللهِ عَنْهُ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. يَارَسُولَ اللهِ، مَا صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا ؟ قَالَ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا تَعَدَّى عَلَيَّ فَنَظَرُوهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ تَعَدَّى عَلَيْ فِيضَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَنَى فَنَظَرُوهُ فَوَجَدُوهُ قَدْ تَعَدَّى عَلَيْهِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِيُ عَلَيْ فَنَظَرُوهُ مَنْ مَذَا التَّعَدِّي؟ ».

وَزَادَ الطَّبَرَانِيُّ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَشَدَّ مِنْ هَذَا التَّعَدِّي: فَخَاضَ الْقَوْمُ وَبَهَرَهُمُ الْخَدِيثُ حَتَّى قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ:

كَيْفَ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا كَانَ رَجُلُ غَائِبٌ عَنْكَ فِي إِبِلِهِ وَمَاشِيتِهِ وَزَرْعِهِ فَأَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَتُعِدَّى عَلَيْهِ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُو عَنْكَ غَائِبٌ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «مَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ طَيِّبَ النَّفْسِ بِهَا يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللهِ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَلَمْ يُعَيِّبْ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ ثُمُّ الرَّكَاةَ فَتُعُدِّى عَلَيْهِ فِي الْحَقِّ فَأَحَدُ سِلاحَهُ فَقَاتَلَ فَقُو شَهِيدٌ ») \* ("").

١١- \*(عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الْمُتَعَدِّي فِي الصَّدَقَةِ
 كَمَانِعِهَا »)\*(١٠).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْلَةٍ: « الْمُسْتَبَّانِ مَاقَالًا ، فَعَلَى الْبَادِئِ مَالَمٌ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ ») \* (٥).

١٣ - \*( عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: "مَنْ بَنَى بُنْيَانًا مِنْ غَيْرِ ظُلْمٍ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ وَلَا اعْتِدَاءٍ كَانَ لَهُ أَجْرُ مَا انْتَفَعَ بِهِ مِنْ خَلْقِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ") \*(١٠).

<sup>(</sup>٤) أبوداود (١٥٨٥)، ابن ماجة (١٨٠٨) واللفظ متفق عليه عندهما. وقال محقق جامع الأصول: إسناده حسن (٤/ ٢٥٠)، الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني في المجمع ورجاله ثقات (٣/ ٨٣). وخرجه الترمذي من حديث أنس وقال: غريب وفيه راو تكلم فيه أحمد (٣/ ٣٨) برقم (٢٤٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٧٨٥٢).

<sup>(</sup>٦) أحمد (٣/ ٤٣٨) ، ذكره الهيثمي في المجمع وعزاه لأحمد وقال: فيه زبَّان . وثقه ابن حبان وفيه كلام (٣/ ١٣٤) .

<sup>(</sup>۱) نكص على عقبيه: رجع القهقرى: الرجوع إلى خلف. والثَّمَلُ بفتح الثاء والميم: السكر، وثمل معناه سكر. والمعنى أن رسول الله على عرف أن حزة - رضي الله عنه - حين قال ما قال كان به سكر فرجع إلى الخلف. ولم يستمر في لومه إذ لا فائدة حينئذ في لومه وقد يتصرف بها لايليق.

<sup>(</sup>٢) البخاري الفتح ٦(٣٠٩١) واللفظ له، ومسلم (١٩٧٩).

<sup>(</sup>٣) أحمد (٦/ ٣٠١)، وقال الهيثمي في المجمع (٣/ ٨٢): رواه أحمد هكذا . وقال رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال الجميع رجال الصحيح. نقله الهيثمي بلفظه. ونقل زيادة الطبراني.

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ «العدوان» معنًى انظر صفتي: (الظلم، والبغي)

# من الآثار الواردة في ذَمِّ «العدوان»

النُّصْرَةِ التَّعَدِّي ، وَأَلْأَمَ الأَّخْلَاقِ الضِّيقُ ، وَأَسْواً الأَدَبِ كَثْرَةُ الْعِتَابِ »)\*(١).

١٠ \* (قالَ صَفِيُّ بْنُ رَبَاحِ التَّمِيمِيُّ لِبَنِيهِ: النُّصْرَةِ التَّعَدِّي ، وَأَلْأَ (يَابَنِي عَلَمُ وا أَنَّ أَسْرَعَ الْجُرْمِ عُقُوبَةً الْبَغْيُ ، وَشَرَّ كَثْرُةُ الْعِتَابِ ») \* (١٠).

من مضار صفة «العدوان» انظر: من مضار صفة (الظلم)

## العصيان

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٤٩     | ٦٥       | 47     |

#### العصيان لغة:

العِصْيَانُ اسْمٌ مِنْ عَصَى يَعْضِي عَصْيًا وَعِصْيَانًا وَمَعْصِيةً ، وَتَدُلُّ مَادَّتُهُ عَلَى أَصْلَيْنِ مُتَسَبَايِنَيْنِ، يَدُلُّ وَمَعْصِيةً ، وَتَدُلُّ مَادَّتُهُ عَلَى أَصْلَيْنِ مُتَسَبَايِنَيْنِ، يَدُلُّ الْآخَرُ عَلَى الفُرْقَةِ . فَمِنَ أَحَدُهُمَا عَلَى الفُرْقَةِ . فَمِنَ الأَوَّلُ : العَصَا ، وَسُمِّيَتْ بِذَلِكَ لاشْتِهَالِ يَدِ مُسْكِهَا الْأَوَّلُ : العَصَا ، وَالأَصْلُ الآخَرُ : العِصْيَانُ وَالْمُعْصِيةُ ، يُقَالُ عَصَا ، وَهُو عَاصٍ ، وَالجَمْعُ عُصَاةٌ وَعَاصُونَ (1).

وَجَعَلَ الرَّاغِبُ: العِصْيَانَ مِنَ العَصَا فَقَالَ: وَعَصَا عِصْيَانًا إِذَا خَرِجَ عَنِ الطَّاعَةِ، وَأَصْلُهُ أَنْ يَمْتَنعَ وَعَصَاهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ﴾ (طه/ ١٢١) وَقَالَ: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ ﴾ (النساء/ ١٤) وَقَالَ: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ (النساء/ ١٤) وَيُقَالُ فِيمَنْ فَارَقَ الْجَهَاعَةَ: فُلَانٌ شَقَّ العَصَا (٢).

وَقَالَ القُرْطُبِيُّ: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْصُونَ اللهُ مَا أَمْرَهُمْ ﴾ (التحريم/ ٩) أَيْ لَا يُخَالِفُونَهُ فِي أَمْرٍ مِنْ زِيادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ (٣) » وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَكَـرَةً إِلَيْكُمُ الكُفْرِ وَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ ﴾ ﴿ وَكَـرَةً إِلَيْكُم الكُفْرِ وَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ ﴾ (الحجرات/ ٧) وَالعِصْيَانُ وَهِي جَمِيعُ الْمُعاصِي (١٠) . وَقِيلَ: العِصْيَانُ تَرْكُ الانْقِيَادِ ، وَهُوَ خِلَافُ الطَّاعَةِ . وَقِيلَ: العِصْيَ الْعَبْدُ رَبَّهُ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ، وَعَصَى فُلَانٌ يُقَالُ: عَصَى الْعَبْدُ رَبَّهُ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ، وَعَصَى فُلَانٌ

أَمِيرَهُ يَعْصِيهُ عَصْيًا وَعِصْيانًا وَمَعْصِيةً إِذَا لَمْ يُطِعْهُ ، فَهُوَ عَاصٍ وَعَصِيةٌ إِذَا لَمْ يُطِعْهُ ، فَهُوَ عَاصٍ وَعَصِيٌّ ، وَعَاصَاهُ أَيْضًا: مِثْلُ عَصَاهُ. وَيُقَالُ لِلْجَاعَةِ السُّلْطَانِ: قَدْ السُّلْطَانِ: قَدْ السُّلْطَانِ: قَدْ السُّلْطَانِ: قَدْ السُّلْطَانِ: قَدْ السُّلْطَانِ: قَدْ

وَفِي الحَدِيثِ: لَوْلاَ أَنْ نَعْصِيَ اللهَ مَا عَصَانَا. أَيْ لَمْ يَمْتَنِعْ عَنْ إِجَابَتِنَا إِذَا دَعَوْنَاهُ، فَجَعَلَ الجَوَابَ بَمَنْزِلَةِ الخِطَابِ فَسَمَّاهُ عِصْيَاناً كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا وَمَكَرُوا اللهُ ﴾ (آل عمران/ ٥٤).

وَفِي الْحَدِيثِ: أَنَّهُ غَيَّرَ اسْمَ العَاصِي؛ إِنَّمَا غَيَّرَهُ لَأَنَّ شِعَارَ الْمُؤْمِنِ الطَّاعَةُ ، وَالعِصْيَانُ ضِدُّهَا. وَالعَصْيَانُ ضِدُّهَا. وَالعَاصِي : الفَصِيلُ إِذَا لَمْ يَتْبَعْ أُمَّهُ (٥).

#### العصيان اصطلاحًا:

قَالَ الجُرْجَانِيُّ : العِصْيَانُ هُــوَ تَرْكُ الانْقِيَادِ<sup>(٢)</sup> (لِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَوْ نَهَى عَنْهُ).

وَقَالَ الْمُنَاوِيُّ: هُوَ الامْتِنَاعُ عَنِ الانْقِيَادِ (لِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ) أَوْ نَهَى عَنْهُ (٧). اللهُ بِهِ) أَوْ نَهَى عَنْهُ (٧).

وَقَالَ الْكَفَوِيُّ: العِصْيَانُ بِحَسَبِ أَصْلِ اللَّغَةِ هُوَ الْمُخَالَفَةُ لِمُطْلَقِ الأَّمْرِ، أَمَّا فِي الشَّرْعِ فَيُرَادُ بِهِ المُّخَالَفَةُ لِلأَمْرِ التَّكْليفِيّ خَاصَّةً (٨).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ٣٣٤، ٣٣٥).

<sup>(</sup>٢) المفردات (٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) القرطبي: (١٨/ ١٩٦).

<sup>(</sup>٤) تفسير القرآن العظيم (٤/ ٢١١).

<sup>(</sup>٥) الصحاح للجوهري (٦/ ٢٤٢٩) ، التعريفات للجرجاني

<sup>(</sup>١٥١) ، النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٥١، ٢٥١) ، ولسان

العرب لابن منظور (١٥/ ٦٨).

<sup>(</sup>٦) التعريفات(١٥٦).

<sup>(</sup>٧) التوقيف(٢٤٢). وانظر الكليات للكفوي (٢٥٦).

<sup>(</sup>٨) الكليات (٤١) بتصرف.

وَقِيلَ: هُوَ تَرْكُ الْمُأْمُورَاتِ ، وَفِعْلُ الْمُحْظُورَاتِ ، وَقِعْلُ الْمُحْظُورَاتِ ، أَوْ تَرْكُ مَا أُوجِبَ وَفُرضَ مِنْ كِتَابِهِ أَوْ عَلَى لِسَانِ رَسُولُهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ ، وَارْتِكَابُ مَا نَهَى اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَى مِنَ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَيْهِ مِنَ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولِهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ أَوْ رَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَلَالِهُ عَلَاهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

## الفرق بين العصيان والابتداع:

قَالَ الكَفُويُّ: الْعَاصِي: مَنْ يَفْعَلُ مَحْظُورًا لَا يَرْجُو يَرْجُو الشَّوَابَ بِفِعْلِهِ، وَالْلْبَتَارِعُ: مَنْ يَفْعَلُ مَحْظُورًا يَرْجُو الثَّوَابَ بِفِعْلِهِ فِي الآخِرَةِ. قَالَ: وَالْعَاصِي وَالفَاسِقُ فِي الشَّرْعِ سَوَاءٌ (٢).

## أقسام العصاة:

يُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرَهُ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ أَحْوَالِ النَّاسِ فِي فِي فَيْ الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي أَنَّ العُصَاةَ عَلَى فِي فِي فِي فِي الطَّاعَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَعَاصِي أَنَّ العُصَاةَ عَلَى قِسْمَيْن :

الأُوَّلُ: مَنْ يَرْتَكِبُ الْمَعَاصِيَ وَيَمْتَنِعُ عَنِ الطَّاعَاتِ، وَهَذِهِ أَخْبَثُ أَحْوَالِ الْمُكَلَّفِينَ وَشَرُّ صِفَاتِ المُتُعَبِّدِينَ.

الثَّانِي: مَنْ يَرْتَكِبُ الْمَاصِيَ وَيَفْعَلُ الطَّاعَاتِ، وَهَذَا يَسْتَحِتُّ عَذَابَ الْمُجْتَرِئِ؛ لأَنَّهُ تَورَّطَ بِغَلَبَةِ الشَّهْوَةِ عَلَى الإِقْدَامِ عَلَى الْمُعْصِيَةِ، وَإِنْ سَلِمَ مِنَ التَّقْصِيرِ فِي فِعْلِ الطَّاعَةِ (٣).

## حكم العصيان:

يَخْتَلِفُ حُكْمُ الْمَعْصِيَةِ بِحَسَبِ نَوْعِ هَذِهِ الْمُعْصِيَةِ إِنْ كَبِيرَةً وَإِنْ صَغِيرَةً ، وَلَكِنَّ إِدْمَانَ صَغِيرَةٍ أَوْ صَغَائِرَ بِحَيْثُ تَغْلِبُ الْمُعَاصِي عَلَى الطَّاعَاتِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يَجْعَلُ

هَذِهِ الصَّغِيرَةَ أَوْ تِلْكَ الصَّغَائِرَ فِي حُكْمِ الكَبِيرَةِ. يَقُولُ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَوْنُ هَذَا كَبِيرَةً أَيْ مِثْلُهَا فِي سُقُوطِ الإِمَامُ ابْنُ حَجَرٍ: وَكَوْنُ هَذَا كَبِيرَةً أَيْ مِثْلُهَا فِي سُقُوطِ العَدَالَةِ، وَنَقَلَ عَنِ الرَّافِعِيِّ قَوْلَهُ: مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرةً فَسَقَ، وَزُقَلَ عَنِ الرَّافِعِيِّ قَوْلَهُ: مَنِ ارْتَكَبَ كَبِيرةً فَسَقَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلَا يُشْتَرُطُ تَجَنُّبُهَا فَسِقَ، وَرُدَّتْ شَهَادَتُهُ، وَأَمَّا الصَّغَائِرُ فَلَا يُشْتَرُطُ تَجَنُّبُهَا فِي الكُلِيَةِ لَكِنَ الشَّرْطَ أَلَّا يُصِرَّ عَلَيْهَا فَإِنْ أَصَرَّ كَانَ الإَصْرَارُ كَارْتِكَابِ الكَبِيرَةِ (٤٠).

### أصول الذنوب:

قَالَ الغَزَالِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: اعْلَمْ أَنَّ لِلإِنْسَانِ أَخْلَقًا وَأَوْصَافًا كَثِيرَةً ، لَكِنْ تَنْحَصِرُ مَسَارَاتُ الذُّنُوبِ فِي أَرْبَع صِفَاتٍ:

أَحَدُهَا: صِفَاتٌ رُبُوبِيَّةٌ ، وَمِنْهَا يَحْدُثُ الكِبْرُ وَالفَخْرُ وَحُبُّ الْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ، وَالعِنُّ وَطَلَبُ الاسْتِعْلَاءِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ . وَهَذِهِ ذُنُوبٌ مُهْلِكَاتٌ ، وَبَعْضُ النَّاسِ يَغْفُلُ عَنْهَا ، فَلَا يَعُدُّهَا ذُنُوبًا.

الثَّانِيَةُ: صِفَاتٌ شَيْطَانِيَّةٌ ، وَمِنْهَا يَتَشَعَّبُ الحَسَدُ وَالْبَغْيُ وَالْخِيسُ وَالنِّفَاقُ وَالْبَغْيُ وَالْخِيسُ وَالنِّفَاقُ وَالْمَحْرُ ، وَالْخِيسُ وَالنِّفَاقُ وَالْأَمْرُ بِالفَسَادِ وَنَحْوُ ذَلِكَ .

الثَّالِثَةُ: الصِّفَاتُ البَهِيمِيَّةُ ، وَمِنْهَا يَتَشَعَّبُ الشَّرُ وَالْخَرْجِ، فَيَتَشَعَّبُ الشَّرُ وَالْخَرْجِ، فَيَتَشَعَّبُ مِنْ ذَلِكَ الزِّنِي وَاللِّوَاطَةُ وَالسَّرِقَةُ ، وَأَخْذُ الحُطَامِ لأَجْلِ الشَّهَوَاتِ .

الرَّابِعَةُ: الصِّفَاتُ السَّبُعِيَّةُ ، وَمِنْهَا يَتَشَعَّبُ الغَضَبُ وَالحِقْدُ ، وَالتَّهَجُّمُ عَلَى النَّاسِ بِالقَتْلِ وَالغَضْبُ وَالحِقْدُ ، وَالتَّهَجُّمُ عَلَى النَّاسِ بِالقَتْلِ وَالغَرْبِ ، وَأَخْذِ الأَمْوَالِ ، وَهَذِهِ الصِّفَاتُ لَمَا تَدَرُّجُ

<sup>(</sup>١) انظر: آثار المعاصى على الفرد والمجتمع (٣٠).

<sup>(</sup>٢) الكليات (٤١).

<sup>(</sup>٤) الزواجر (٦٦٨).

في الفِطْرَةِ ، فَهَذِهِ أُمَّهَاتُ الذُّنُوبِ وَمَنَابِعُهَا ، ثُمَّ تَتَفَجَّرُ النَّنُوبِ وَمَنَابِعُهَا ، ثُمَّ تَتَفَجَّرُ النَّنُوبِ وَمَنَابِعُهَا ، ثُمَّ تَتَفَجَّرُ النَّنُوبُ مِنْ هَذِهِ الْمُنَابِعِ إِلَى الجَوَارِحِ: فَبَعْضُهَا فِي القَلْبِ، كَالكُفْرِ ، وَالبِدْعَةِ ، وَالنِّفَاقِ ، وَإِضْهَا فِي القَلْبِ، كَالكُفْرِ ، وَالبِدْعَةِ ، وَالنِّفَاقِ ، وَإِضْهَا فِي وَبَعْضُهَا فِي السَّمْعِ ، وَبَعْضُهَا فِي اللِّسَانِ ، وَبَعْضُهَا فِي النَّمْنِ ، وَبَعْضُهَا فِي اللِّسَانِ ، وَبَعْضُهَا فِي الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ ، وَبَعْضُهَا فِي اللَّسَانِ ، وَبَعْضُهَا فِي الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ ، وَبَعْضُهَا فِي اللَّهَا عَلَى جَمِيعِ البَدَنِ .

ثُمَّ النَّانُوبُ تَنْقَسِمُ إِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّنَ وَإِلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ الآدَمِيِّنَ وَإِلَى مَا يَئْ العَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ . فِيهَا يَتَعَلَّقُ بِحُقُوقِ العِبَادِ ، فَالأَمْرُ فِيهِ أَغْلَظُ ، وَالَّذِي بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ ، فَالعَفْوُ فِيهِ أَرْجَى وَأَقْرُبُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ شِرْكًا وَالْعِيَاذُ بِاللهِ ، فَذَلِكَ الَّذِي لَا يُعْفَرُ (١).

## • أنواع المعاصي:

## ١ - الذنوب الملكية :

فَالدُّنُوبُ المُلَكِيَّةِ: أَنْ يَتَعَاطَى الْعَبْدُ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ مِنْ صِفَاتِ الرُّبُوبِيَّةِ، كَالعَظَمَةِ، وَالكِبْرِيَاءِ، وَالجَبَرُوتِ، وَالقَهْرِ، وَالعُلُوِّ، وَاسْتِعْبَادِ الخَلْقِ، وَنَحْوِ ذَلكَ.

وَيَدْخُلُ فِي هَذَا الشَّرْكُ بِالرَّبِ تَعَالَى، وَهُوَ نَوْعَانِ: شِرْكٌ بِهِ فِي أَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَجَعْلُ آلِهَةً أُخْرَى مَعَهُ، وَشِرْكٌ بِهِ فِي مُعَامَلَتِهِ، وَهَذَا الثَّانِي قَدْ لَا يُوجِبُ دُخُولَ النَّانِ، وَإِنْ أَحْبَطَ العَمَلَ الَّذِي أَشْرَكَ فِيهِ مَعَ اللهِ عَيْرَهُ (وَذَلِكَ هُوَ الرِّيَاءُ).

وَهَذَا القِسْمُ أَعْظَمُ أَنْوَاعِ اللَّذُنُوبِ، وَيَدْخُلُ فِيهِ القَوْلُ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ فِي خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الذُّنُوبِ، فَقَدْ نَازَعَ اللهَ سُبْحَانَهُ فِي رُبُوبِيَّتِهِ

وَمُلْكِهِ، وَجَعَلَ لَهُ نِدًّا، وَهَذَا أَعْظَمُ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللهِ، وَلَا يَنْفَعُ مَعَهُ عَمَلٌ.

#### ٢ - الذنوب الشيطانية:

وَأَمَّا الشَّيْطَ انِيَّةُ: فَالتَّشَبُّهُ بِالشَّيْطَ انِ فِي الحَسَدِ، وَالبَغْي، وَالخِشِ، وَالغِلْ، وَالخِدَاع، وَالمَّحْر، وَالأَمْرِ بِمَعَاصِي اللهِ، وَتَحْسِينِهَا، وَالنَّهْيِ عَنْ طَاعَتِه، وَتَهْجِينِهَا، وَالنَّهْيِ عَنْ طَاعَتِه، وَتَهْجِينِهَا، وَالابْتِ دَاعِ فِي دِنِيهِ، وَالدَّعْوَةِ إِلَى البِدَعِ وَالضَّلَالِ.

وَهَـذَا النَّـوْعُ يَلِي النَّـوْعُ الأَوَّلَ فِي المَفْسَـدَةِ، وَإِنْ كَانَتْ مَفْسَدَتُه دُونَهُ.

#### ٣- الذنوب السبعية:

وَأَمَّا السَّبْعِيَّةُ: فَالنَّذُنُوبُ العُدْوَانِ، وَالغَصْبِ، وَسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَالتَوَثُّبُ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَالعَاجِزِينَ، وَسَفْكِ الدِّمَاءِ، وَالتَوَثُّبُ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَالعَاجِزِينَ، وَيَتَوَلَّدُ مِنْهَا أَنْ وَاعُ أَذَى النَّوْعِ الإِنْسَانِيِّ، وَالجُرْأَةُ عَلَى الظُّلْم وَالعُدُوانِ.

#### ٤ - الذنوب البهيمية:

وَأَمَّا الذُّنُوبُ البَهِيمِيَّةُ فَمِثْلُ الشَّرَهِ، وَالحِرْصِ عَلَى قَضَاءِ شَهْوَةِ البَطْنِ وَالفَرْجِ، وَمِنْهَا يَتَوَلَّدُ النِّنِي، وَالسَّرِفَةُ، وَأَكُلُ أَمْوَالِ اليَّنَامَى، وَالبُخْلُ، وَالشُّحُّ، وَالجُبْنُ، وَالْمَلَعُ، وَالْجَزَعُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَهَذَا القِسْمُ أَكْثُرُ ذُنُوبِ الخَلْقِ لِعَجْزِهِمْ عَنِ النَّنُوبِ الخَلْقِ لِعَجْزِهِمْ عَنِ النَّنُوبِ السَّبْعِيَّةِ وَالمَلَكِيَّةِ، وَمِنْهُ يَدْخُلُونَ إِلَى سَائِرِ الأَقْسَامِ، فَهُ وَ يَجُرُّهُمْ إِلَيْهَا بِالزِّمَامِ، فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ إِلَى الأَقْسَامِ، فَهُ وَ يَجُرُّهُمْ إِلَيْهَا بِالزِّمَامِ، فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ إِلَى النَّقْسَامِ، فَهُ وَ يَجُرُّهُمْ إِلَيْهَا بِالزِّمَامِ، فَيَدْخُلُونَ مِنْهُ إِلَى النَّيْطَانِيَةِ، ثُمَّ إِلَى مُنَازَعَةِ اللَّهُ وَالشِّرْكُ فِي الوَحْدَانِيَّةِ (۱).

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر منهاج القاصدين لابن قدامة (٢٥٢).

## أضرار المعاصي:

قَالَ ابْنُ القَيِّمِ رَحِمَهُ اللهُ: عِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ اللهُٰنُ عِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ: أَنَّ اللهُٰنُوبَ وَالْمُعَاصِي تَضُرُّ ، وَلَا بُدَّ أَنَّ ضَرَرَهَا فِي القَلْبِ كَضَرَرِ السُّمُومِ فِي الأَبْدَانِ ، عَلَى اخْتِلَافِ دَرَجَاتِهَا فِي الضَّرَرِ السُّمُومِ فِي الأَبْدَانِ ، عَلَى اخْتِلَافِ دَرَجَاتِهَا فِي الضَّرَرِ . وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ شَرُّ وَدَاءٌ إِلَّا بِسَبَبِ الشَّرَرِ . وَهَلْ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ شَرُّ وَدَاءٌ إِلَّا بِسَبَبِ اللَّنُوبِ وَالْمَعَاصِي ؟

فَمَا الَّذِي أَخْرَجَ الأَبَوَيْنِ مِنَ الجَنَّةِ ، دَارِ اللَّذَةِ وَالنَّعْمَةِ وَالبَهْجَةِ وَالشُّرُورِ إِلَى دَارِ الآلَامِ وَالأَّحْزَانِ وَالنَّعْمَةِ وَالبَهْجَةِ وَالشُّرُورِ إِلَى دَارِ الآلَامِ وَالأَّحْزَانِ وَالْمَصَائِب ؟

وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ أَهْلَ الأَرْضِ كُلَّهُمْ حَتَّى عَلَا الْمَاءُ فَوْقَ رُوُّ وسِ الْحِبَالِ ؟. وَمَا الَّذِي سَلَّطَ الرِّيحَ عَلَى قَوْمِ عَادٍ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ عَلَى قَبْومِ عَادٍ حَتَّى أَلْقَتْهُمْ مَوْتَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، وَدَمَّرَتْ مَا مَرَّتْ عَلَيْهِ مِنْ دِيَارِهِمْ وَحُرُو ثِهِمْ وَزُرُوعِهِمْ وَدَوَابِّهِمْ حَتَّى صَارُوا عِبْرَةً لِلأَمْم إِلَى يَوْم القِيَامَةِ؟

وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ ثَمُودَ الصَّيْحَةَ حَتَّى قَطْعَتْ قُلُوبَهُمْ فِي أَجْوَافِهِمْ وَمَا تُوا عَنْ آخِرِهِمْ؟

وَمَا الَّـذِي رَفَعَ اللُّوطِيَّةَ حَتَّى سَمِعَتِ الْمُلَائِكَةُ نَبِيحَ كِلَابِهِمْ ، ثُمَّ قَلَبَهَا عَلَيْهِمْ ، فَجَعَلَ عَالِيَهَا سَافِلَهَا ، فَأَهْلَكَهُمْ جَمِيعًا؟

وَمَا الَّذِي أَرْسَلَ عَلَى قَوْمِ شُعَيْبٍ سَحَابَ العَذَابِ كَالظُّلُلِ ، فَلَمَّا صَارَ فَوْقَ رُوُّوسِهِم أَمْطَرَ عَلَيْهِمْ نَارًا تَلَظَّى ؟

وَمَا الَّذِي أَغْرَقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فِي البَحْرِ ثُمَّ نُقِلَتْ أَرْوَاحُهُمْ إِلَى جَهَنَّمَ ، وَالأَجْسَادُ لِلْغَرَقِ ، وَالأَرْوَاحُ لِلْعَرَق ؟.

وَمَا الَّذِي خَسَفَ بِقَارُونَ وَدَارِهِ وَمَالِهِ وَأَهْلِهِ؟ وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ القُرُونَ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بِأَنْوَاعِ العُقُوبَاتِ وَدَمَّرَهَا تَدْمِيرًا؟

وَمَا الَّذِي أَهْلَكَ قَوْمَ صَاحِبِ يَس (١) بِالصَّيْحَةِ حَتَّى خَمَدُوا عَنْ آخِرِهِمْ ؟

وَمَا الَّذِي بَعَثَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا أُولِي بَعْثَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ ، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَقَتَلُوا الرِّجَالَ ، وَسَبَوُا الذُّرِيَّةَ وَالنِسَاءَ ، وَأَحْرَقُوا الدِّيَارَ، وَنَهَبُوا الأَمْوَالَ ، ثُمَّ بَعَثَهُمْ عَلَيْهِمْ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَهْلَكُوا مَا قَدَرُوا عَلَيْهِ وَتَبَرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ؟ (٢).

[ للاستزادة: انظر صفات: اتباع الهوى - الزنا - شرب الخمر - الضلال - الفسوق - الإعراض - انتهاك الحرمات - ترك الصلاة - التفريط والإفراط - الغفلة - الأمن من المكر.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الطاعة \_ الإيهان \_ الإسلام \_ التقوى \_ تعظيم الحرمات \_ الاستقامة \_ الصلاة \_ الاتباع \_ اليقين \_ الخوف \_ الخشية \_ تذكر الموت \_ بر الوالدين ] .

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي لابن القيم (٢٦- ٤٧).

<sup>(</sup>١) صاحب يس: هو الذي تشير إليه الآيات الكريمة الواردة في سورة يس (من الآية ٢٠ ـ ٢٩).

## الآيات الواردة في « العصيان »

### أ - آيات العصيان فيها سبب عقوبة:

- ٧- كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ

  بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنكِرِ

  وَتُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ آهَلُ الْمُخْرِثِ

  لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ

  وَأَكَ ثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنُوكَ

  وَأَكَ ثَرُهُمُ الْفَسِقُونَ ﴿ اللَّهُ مِنُوكَ

  لَنَ يَضُرُوكُمُ الْفَالِيقُونَ اللَّهُ الْمَعْرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُولُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ ا
- ٣- وَلَقَدُ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعُدَهُ وَ إِذَ تَحُسُّونَهُم بِإِذْ نِهِ مَّ حَقَّ إِذَا فَشِلْتُ مُ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ ابَعْدِ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ ابَعْدِ مَا أَرَىكُم مَّا تُحِبُونَ مِنصَمْ مَن يُرِيدُ الْآخِرة مَّ مَا يُرِيدُ الْآخِرة مَّ اللّهُ فِي اللّهُ اللّهُ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ لِي بَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ لِي بَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ لِي بَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ لِي بَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ أَلِي بَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ لِي بَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ لِي بَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ لِي بَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ لِي بَتَلِيكُمْ وَلَقَدُ عَلَيْهُمْ فَي اللّهُ وَمِنِينَ (إِنَّهُمْ اللّهُ وَمَنْ لِي اللّهُ وَمِنِينَ (إِنَّهُمْ اللّهُ وَمَنْ لِي اللّهُ وَمِنِينَ (إِنَّهُمْ اللّهُ وَمِنِينَ لَيْ اللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنِينَ الْمَثْلُمُ وَمِنِينَ (إِنَّهُمْ اللّهُ وَمِنْ عَلَيْهُمْ لِي اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنْ اللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ مِنْ اللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل
  - لُعِنَ ٱلَّذِينَ حَكَفَرُواْ مِنْ بَخِي إِسْرَاءِ مِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُردَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْبَعَ () ذَالِكَ بِمَا عَصُواْ وَكَانُواْ يَعْتَدُونَ ﴿
- وَحَوْزُنَابِبَنِيَ إِسْرَءِ يَلُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْنُيًا وَعَدُوًّا حَتَى إِذَا آذَرَكَهُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَعْنُيًا وَعَدُوًّا حَتَى إِذَا آذَرَكَهُ الْعَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ وَلاَ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِي ءَامَنتُ بِعِينُو الْفَالِينِ الْأَلْدِينَ الْأَلْفِينَ الْأَلْفَ الْعَنْ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهُ مَنْ الْمُفْسِدِينَ اللهُ فَالِيدِينَ اللهُ فَالَوْنَ اللهُ فَالَوْنَ النَّاسِ عَنْ ءَائِنْ الْعَنْ فِلُونَ اللهُ اللهُ وَانَّ كُونَ اللهُ اللهُ وَانَّ كُونَ اللهُ اللهُ وَانَّ كُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَانَّالُونَ اللهُ اللهُ
  - ٥ وَتِلْكَ عَادِّ أَجَحَدُ وَأَنِنَا يَنتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاً
     رُسُلَهُ وَأَتَّبَعُواْ أَمْرَكُلُ جَبَّارِ عَنيدِ (شَ)

(۱) البقرة : ٦١ مدنية (٣) آل عمران : ١٥٢ مدنية

(۲) آل عمران : ۱۱۰–۱۱۲ مدنیة

(٤) المائدة : ٧٨ مدنية

فَحَشَرَ فَنَادَىٰ۞ فَقَالَ أَنَاْرَيُكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ۞ فَأَخَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالًا لَآخِرَةِ وَٱلْأُولَةِ ۞ إِنَّ فِي ذَلِكَ لِعَبْرَةً لِكَمْنِ يَغْشَهُمْ ۞ (0)

# ب - آيات العصيان فيها في سياق الإعراض والنجوي :

11- ﴿ وَلَقَدْ جَآءَ كُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
ثُمَّ اَتَّخَذْ ثُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ
وَأَنتُمْ ظَلَامُونَ ﴿ إِنَّ 
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيئَا فَكُمُ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ
الطُّورَ خُذُواْ مَآءَا تَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ
وَاسْمَعُوْ أَقَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ
وَاسْمَعُو أَقَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ
فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
فَي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ
قُلُ بِشَكَمَا يَا أُمُرُكُم بِهِ الْمِائِكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمَائِكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ الْمِنْ الْمَالِمُ الْمِنْ الْمَائِكُمُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ الْمِنْ الْمَائِلُولُولِهِمُ الْمَائِلُولُولِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمَائِلُولُولِهِمُ اللَّهُ الْمَائِلُولُولِهِمُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُعُمُّ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمِنْ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنَالِهُ مُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمِؤْمِنِينَا الْمُؤْمِنِينَا الْمُؤْمِ

المَّنَّمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنڪرِ وَتُغْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْءَامَنَ آهْلُ الْحَيْرَ فَيْ وَلَوْءَامَنَ آهْلُ الْحَيْرِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مَنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ وَالْمَا فَيْسِقُونَ فَيْ وَاللَّهُ مَا لَمُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ لَا يَنْعَرُونَ فَيْ لَا يَضَرُونَ فَيْ لَا يَضَرُونَ فَيْ اللَّهُ مَا لَا يُصَرَّونَ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ

وَأُتِبِعُواْ فِ هَاذِهِ ٱلدُّنَا لَعُنَةً وَيَوْمَ ٱلْفِيَمَةِ ۚ أَلَآ إِنَّ عَادَا كَفَرُواْ رَبَّ أَلَا إِنَّ عَادَا كَفَرُوهُ وَدِ (إِنَّ الْأَلْبُعُدَّا لِغَادِ قَوْمِهُودٍ (إِنَّ الْأَلْبُعُدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ اللَّهِ الْعِلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ اللَّهِ الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعِلَى الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْعِلْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِي الْعَلَى ا

٧- فَقُلْنَا يَنَادَمُ إِنَّ هَلَذَاعَدُوَّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا عُدُوِّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا عُمْرِ جَنَّكُمُ إِنَ هَا وَلَا تَعْرَى ﴿ فَلَا يُعْرِجَنَّكُمُ إِنَّ هَا وَلَا تَعْرَى ﴿ فَا لَكَ أَلَا تَعْمَى ﴿ فَا نَكَ لَا تَظْمَوُ أَفِيهَا وَلَا تَصْبَحَى ﴿ وَأَنَكَ لَا تَظْمَوُ أَفِيهَا وَلَا تَصْبَحَى ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ أَذَلُكَ عَلَى شَجَرَةِ الْفَيْلُ الشَّيْطَانُ قَالَ يَنَادَمُ هَلْ اللَّهُ عَلَى شَجَرَةِ الْفَيْلُ اللَّهُ عَلَى شَجَرَةِ الْفَيْلُ اللَّهُ عَلَى شَجَرَةٍ الْفَيْلُ اللَّهُ عَلَى شَجَرَةِ الْفَيْلُ اللَّهُ عَلَى شَجَرَةٍ الْفَيْلُ اللَّهُ عَلَى شَجَرَةٍ الْفَيْلُ اللَّهُ عَلَى عَلَى شَجَرَةٍ الْفَيْلُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

- ٨- وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلُهُ وَالْمُؤْتَفِكُنتُ بِالْغَاطِئةِ (أَنْ اللَّهُ وَالْمُؤْتَفِكُنتُ بِالْغَاطِئةِ (أَنَّ )
   فَعَصَوْ ارَسُولُ رَبِهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخَذَهُ رَّا بِيَةً (إِنَّ )
- إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُورَسُولَا شَنِهِ دًاعَلَيْكُوكَا أَرْسَلْنَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَالَةِ الْمَالَةِ اللَّهِ الْمَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ اللللْلِي اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الللللْلِي الللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُل
  - -۱۰ هَلْ أَنْكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ فَا الْمَادِ الْمَادِ الْمَادِيثُ مُوسَىٰ ﴿ فَا الْمَادِ الْمَادِيثُ مُوسَىٰ ﴿ الْمَادِ الْمَادِيثُ الْمَادِيثُ اللَّهِ الْمَادُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>٥) النازعات: ١٥ - ٢٦ مكية

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٩٢ - ٩٣ مدنية

<sup>(</sup>٣) الحاقة : ٩ - ١٠ مكية(٤) المزمل : ١٥ - ١٦ مكية

<sup>(</sup>۱) هود: ٥٩ - ٦٠ مكية(۲) طه: ۱۲۱ - ۱۲۱ مكية

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلذِلَّهُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوۤ اْلِلَّا بِحَبْلِ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلِ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُ و بِغَضَبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِتَايَنتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْلِيآ ءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصُوا قَكَانُواْ يَعْتَدُونَ الْإَلَىٰ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الْمُسْكُنَةُ الْكُولُولُهُ اللَّهُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَى الْمُلْولُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُمُ الْ

١٣ - مِّنَ ٱلَّذِينَ هَا دُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلْكِلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ عَوَيَقُولُونَ سَمِع عَن أَوَ صَعِيم وَيَقُولُونَ سَمِع عَن أَو اَسْمَعْ عَيْرَ مُسْمَع وَيقُولُونَ سَمِع الْمَا اللَّهِ عَنَا لَيَّا أَلْسِنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْ أَنَهُمْ وَرَعِنَا لَيَّا إِلَّا لِسَنَنِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِينِ وَلَوْ أَنَهُمْ فَالُولُو أَنْهُمْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الل

١٤ - وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِمُ رَبِّ الْجَعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ عَامِنَا
 وَاجْنُبْ فِي وَبَنِيَ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴿
 رَبِّ إِنَّهُ نَ أَضَلَلْ نَكْثِيراً مِن ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ,
 مِنِيٍّ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَحِيدٌ ﴿

١٥- وَاُذَكُرْ فِي الْكِنَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِيقَانَينًا ﴿ اللهِ الْمَالَا اللهَ اللهُ اللهُلمُ اللهُ ا

17- أَلَمْ مَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْ عَنِ ٱلنَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُواْ عَنَ ٱلنَّجُوىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا عَنْهُ وَيَنْدَجُونَ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللّهُ وَيَعُولُونَ فِي آنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَا نَقُولُ مَعْمَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِمَا نَقُولُ مَعْمَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عِمَا نَقُولُ مَعْمَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عِمَا نَقُولُ مَعْمَدُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُو

قَالَ فُحُ رُبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِ وَأَتَبَعُواْ مَن لَّرَيْزِدَهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَا خَسَازًا ﴿
وَمَكُرُواْ مَكُرًا صُحُبًارًا ﴿
وَمَاكُواْ مَكُرُا صُحُبًارًا ﴿
وَقَالُواْ لَا لَذَرُنَ ءَالِهَ مَكُو وَلَا لَذَرُنَ وَذَا وَلَا سُواعًا
وَقَالُواْ لَا يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسَرًا ﴿
وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوفَ وَنَسَرًا ﴿
وَقَدْ أَضَلُواْ كَذِيرًا وَلَا نَزِداً لظَالِمِينَ إِلَا ضَلَا ﴿

جـ - آيات العصيان فيها في سياق الخوف من عذاب الله:

المَّذَفَ إِذَا حِنْ نَامِن كُلِّ أُمَّةٍ شِشَهِ يدِوَجِئنَا
 بِكَ عَلَى هَـَــ وُلآء شَهــ يدًا (إِنَّ)

(٥) المجادلة: ٨ - ٩ مدنية

(٦) نوح : ۲۱ – ۲۶ مکية

(٣) إبراهيم: ٣٥ - ٣٦ مكية

(٤) مُرَيّم : ٢١ – ٤٤ مكية "

(۱) آل عمران :۱۱۰ – ۱۱۲ مدنية

(٢) النساء: ٤٦ مدنية

الْعَلِيمُ السَّكَنَ فِي الَّيْلِ وَالنَّهَارُ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهَارُ وَهُوالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهَ الْعَلِيمُ اللَّهَ الْعَلِيمُ اللَّهَ الْعَلَيمُ اللَّهَ الْعَلَيمُ وَلِا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِنْ اللَّمَ الْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُ إِنِّ أُمِنْ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ الْعَلَىمُ وَلَا تَكُونَ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ اللللَّةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

٢١ ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلَاحًا قَالَ يَنَقُومِ أَعْبُدُوا اللّهَ مَالَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ
 ٱللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ هُو أَنشَأَكُمْ مِنَ ٱلأَرْضِ

واستَعْمَرَكُوْفِهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَقِي قَرِيبُ تَجْعِيبُ ﴿ قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَداً قَالُواْ يَصَلِحُ قَدْكُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَنَداً أَنْهَ سَنَا أَنْ فَعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَ ابَا وَنُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكِ مِمَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُربِ ﴿ قَالَ يَنْقُومِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِن رَقِي وَ الْتَهْ فِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُفِ مِن اللّهِ إِنْ عَصَيْنُكُهُ فَمَا تَزِيدُونِنِي غَيْرَ تَغْسِيرِ ﴿ إِنْ عَصَيْنُكُهُ فَمَا تَزِيدُونِنِي غَيْرَ تَغْسِيرٍ ﴿

٢٧- وَمَآأَهُ لَكُنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَمَا مُنذِرُونَ فِيَ وَكُرَى وَمَا حَكُنَا طَلِيدِينَ فِي وَمَانَزَلَتْ بِهِ ٱلشَّين طِينُ فِي وَمَانَزَلَتْ بِهِ ٱلشَّين طِينُ فِي وَمَانَزَلَتْ بِهِ ٱلشَّين طِينُ فِي وَمَانِنَ بَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ فِي وَمَا يَنْ بَعِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ فِي إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُ وَلُونَ فِي اللَّهِ إِلَهُ الْهَ إِلَهُ الْمَاءَ وَلُونَ فِي فَلَا نَدَعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهُ الْمَاءَ وَلُونَ فِي وَلَا لَمُعَذَّبِينَ فِي وَالْخَفِضَ جَنَا حَلَى إِلَمَ الْمَعْ وَمِنَ الْمُعْ مَلُونَ فِي وَالْحَفِضَ جَنَا حَلَى إِلَى الْمَعْ مَلُونَ فِي وَالْمُعْ مَلُونَ فِي وَالْمَعْ مَلُونَ فِي وَالْمَعْ مَلُونَ فِي وَالْمُعَلِيقِ وَالْمَعْ مَلُونَ فِي وَالْمَعْ مَلُونَ فَلَى اللَّهُ وَمِنِينَ فَي فَاللَّهُ إِلَى مَرِينَ أَنْ مُعْمَلُونَ فِي وَالْمَعْ مَلُونَ فِي اللَّهِ إِلَى مَرِينَ أَنْ مُعْمَلُونَ فِي اللَّهُ الْمَعْ مَلُونَ فَي اللَّهِ إِلَى مَرِينَ أَنْ مُعْمَلُونَ فَي اللَّهِ إِلَى مَرْيَ مُنْ اللَّهُ عَمْلُونَ فَي اللَّهِ إِلَهُ اللَّهُ عَلَى مِنَ اللَّهُ الْمَالَعُونَ فَلُونَ اللَّهُ وَمِنْ الْمُعَلِّي الْمَالُولُ وَالْعَلَى مِنَ اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَائِقُ مَلُونَ اللَّهُ الْمَائِعُ مَا اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمَلْقُولُ اللَّهُ الْمَائِعُ مَا لَعُمُ اللَّهُ الْمَلْفُونَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ وَلُولُ اللَّهُ الْمَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِينَ مَلْ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْم

أَحْسَنُوا فِي هَانِهِ الدَّنِيا عَامَنُوا الْقَوْارَيَكُمْ لِلَّذِينَ
 أَحْسَنُوا فِي هَانِهِ الدُّنِيا حَسَنَةٌ وَارْضُ اللهِ
 وَسِعَةٌ إِنَّمَا يُوفَى الصّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابِ (إِنَّ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ أَنَ أَعْبُدَ اللّهَ مُعْلِصًا لَهُ الدِّينَ (إِنَّ قُلْ إِنِي أَمِرْتُ أَنَ أَعْبُدَ اللّهَ مُعْلِصًا لَهُ الدِّينَ (إِنَّ وَأَمِرْتُ إِنِّ أَمْرُتُ أَنَ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ وَأَمْرِتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَلَ الْمُسْلِمِينَ (إِنَّ وَلَيْ الْمَالِمِينَ إِنَّ وَالْ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (إِنَّ وَلَيْ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُعْلِمِ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنِّ الْمُسْلِمِينَ إِنِّ الْمُسْلِمِينَ إِنِّ الْمُسْلِمِينَ إِنِّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِنْ الْمُسْلِمِينَ إِنِي الْمِينَ اللهِ اللهِ الْمُسْلِمِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللله

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٢٠٨ - ٢١٦ مكية

<sup>(</sup>٦) الزمر : ١٠ - ١٣ مكية

<sup>(</sup>٣) يونس : ١٣ - ١٥ مكية

<sup>(</sup>٤) هُود : ٦١ - ٦٣ مكية ً

<sup>(</sup>۲) الأنعام: ۱۳ – ۱۰ مكية

## هـ - آيات العصيان فيها في سياق التنزه عنه:

مرح فَوَجَدَاعَبْدُامِنْ عِبَادِنَآءَائِيْنَهُ رَحْمَةُ مِنْ عِندِنَا وَعَلَمْنَهُ مِن لَدُنَّاعِلْمَا الله قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَن مِمَّاعُلِمْتَ رُشْدًا الله قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا الله وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَالَمَ يُحِطُ بِهِ حَبْرًا الله قَالَ سَتَجِدُ فِي إِن شَآءَ اللهُ صَابِرًا وَكَيْ أَعْصِى لَكَ أَمْرًا اللهُ صَابِرًا وَكَا أَعْصِى لَكَ أَمْرًا اللهُ صَابِرًا

٣٠ يَتَأَيُّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوَا إِن جَآءَ كُرْ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيْنُواْ
 أَن تُصِيبُواْ فَوْمَا بِجَهَلَةٍ فَنُصْبِحُواْ عَلَى مَافَعَلْتُمْ
 نَدِمِينَ ﴿
 وَاعْلَمُواْ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوَيُطِيعُ كُرُ فِ كَنِيرٍ
 مِنَ الْآمَرِلَعَيْتُمْ وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّبِ إِلَيْكُمُ الْإِيمَنَ
 وَزَيْنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
 وَزَيِّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ
 وَزَيِّنَهُ وَلَيْكُمُ الْرَشِدُونَ
 وَلَيْحَمْ يَانَ أُولِيكُ هُمُ الرَّشِدُونَ

## 

٢٤ - وَمَن يَعْضِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَتَعَدُّ
 حُدُودَهُ, يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ,
 عَذَابُ مُهِينٌ ﴿

٥٢ - وَلَقَدْقَالَ لَمُمُ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَعَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم
 بهِ = وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّمْنُ فَانْبِعُونِ وَاَطِيعُواْ أَمْرِى ۞

قَالُواْ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَىٰ ﴿ قَالَ يَهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ زَائِنَهُمْ ضَلُّواْ ﴿ اَلَّا تَنَيِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِى ﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِيَّ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولُ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ وَلَمْ مَرْقُبُ فَوْلِي ﴿

٢٦ - وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الْمَوْلُهُ وَ الْمُولُهُ وَ الْمُؤْمِنَ الْمُرْهِمُ وَمَن يَعْضِ الْمُرْهِمُ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ وَهُ فَقَدْضَلُّ ضَلَالًا مُبِينًا (اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَهُدَّضَلُّ ضَلَلًا مُبِينًا (اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْكُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْكُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولِ

٧٧- قُلْ إِنَّمَا أَدْعُواْ رَبِي وَلَا أَشْرِكُ بِهِ الْحَدَاثِ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدًا الْ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرِ فِي مِن اللَّهِ أَحَدُّ وَلَنَّ أَجِدَ مِن دُونِهِ عَمُلْتَ حَدَّالِ مِن دُونِهِ عَمُلْتَ حَدَّالِ إِلَّا بِلَكُ فَا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالُتِهِ عَوْمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ و فَإِنَّ لَهُ رُنَا رَجَهَنَ مَ خَلِدِينَ فَيهَا أَبَدًا (إِنَّيُ فَإِنَّ لَهُ رُنَا رَجَهَنَ مَ خَلِدِينَ فَيهَا أَبَدًا (إِنَّيُ

<sup>(</sup>٦) مريم : ١٢ - ١٥ مكية(٧) الحجرات : ٦ - ٧ مدنية

<sup>(</sup>٤) الجن: ٢٠ - ٢٣ مكية

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۶ مدنية

<sup>(</sup>٥) الْكَهِف : ٦٥ - ٦٩ مكية

<sup>(</sup>۲) طه : ۹۰ – ۹۶ مکیة (۳) الأحزاب : ۳۲ مدنیة

٣٧- يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَ ٱ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا اللهِ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ وَلَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَيْهِكُمُ عِلاَظُ شِدَادٌ (٢) لَا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (١)

٣١- يَتَأَيُّهُ النَّيِّ إِذَاجَآءَكَ الْمُؤْمِنَنَ ثُبَايِعْنَكَ عَلَى النَّيْ الْفَرْمِنَنَ ثُبَايِعْنَكَ عَلَى النَّيْ الْفَيْمِنَا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَشْرِقْنَ وَلَا يَقْنُلْنَ الْوَلْكَ هُنَّ وَلَا يَأْنِينَ وَلَا يَقْنُلْنَ الْوَلْكَ هُنَّ وَلَا يَأْنِينَ بِبُهُ مَيْنِ يَفْهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ ثَ وَلَا يَعْهُنَ وَالسَّعْفِرُ هُنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (اللَّهُ اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ (اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِلُولُ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ ا

# الأحاديث الواردة في ذَمِّ « العصيان »

1- \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُـولُ اللهِ عَنْهُ : "احْتَـجَ آدَمُ مُوسَى . قَالَ مُوسَى: السَّلَامُ - عِنْدَ رَبِهِا فَحَجَّ آدَمُ مُـوسَى . قَالَ مُوسَى: السَّلَامُ - عِنْدَ رَبِهِا فَحَجَّ آدَمُ مُـوسَى . قَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ ، وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَتِهِ ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ ، وَأَسْكَنَكَ فِي جَنَتِهِ ، ثُمَّ أَهْبَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضِ ؟ فَقَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى اللَّهُ عَلِيَانُ كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا ، فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللهُ وَبَعْنَ اللهُ عَلَى أَنْ كُلِّ شَيْءٍ ، وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا ، فَبِكَمْ وَجَدْتَ اللهُ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَمْلُ وَجَدْتَ فِيهَا: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ وَعَلَى أَنْ أَخْلَقَ ؟ قَالَ مُوسَى: بِأَرْبَعِينَ عَمْلُ وَجَدْتَ فِيهَا: ﴿ وَعَصَى آدَمُ رَبّهُ فَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ عَمِلْتُ عَمْلُهُ قَبْلَ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ عَمْلُهُ قَبْلَ أَنْ وَمُلْكُ وَيَهُ اللهُ عَلَيَّ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلَ أَنْ فَمِلْ أَنْ عَمْلُهُ قَبْلَ أَنْ وَمُ اللهِ عَلَيْ أَنْ عَمْلُهُ قَبْلَ أَنْ عُمْلُهُ قَبْلَ أَنْ وَمُعْنَى اللهُ عَلَيْ أَنْ عَمْلُهُ قَبْلَ أَنْ عَمْلُهُ قَبْلُ أَنْ عَمْلُهُ قَبْلُ أَنْ عُمِلْ وَمَعْنَ اللهُ عَلَيْ أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلُ أَنْ عُمْلُهُ قَبْلُ أَنْ عَمْلُهُ قَبْلُ أَنْ عُمْلُهُ قَبْلُ أَنْ عُمْلُهُ قَبْلُ أَنْ عُمْلُهُ وَاللّهُ عَلَى أَنْ وَمُ لَاللهِ عَلَى أَنْ عَمْلُهُ قَبْلُ وَحَمْلُهُ قَبْلُ أَلْ أَلْمُ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلُهُ قَبْلُ وَحَمْلُهُ فَالْ وَالْمُ وَالْ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى أَلُو اللهُ عَلَى أَلُو اللهُ عَلَيْ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى أَلُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى أَلَا اللهُ عَلَى أَلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ

٢- \*(عَـنْ أَيِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْــهُ قَـالَ: أُتِيَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ يَـوْمًا بِلَحْمٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ
 - وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ - فَنَهَسَ (٣) مِنْهَا نَهْسَةً فَقَالَ «أَنَا سَيِّدُ
 النَّاسِ يَوْمَ القِيَامَةِ . وَهَـلْ تَدْرُونَ بِمَ ذَاكَ ؟ يَجْمَعُ اللهُ يَوْمَ

الْقِبَامَةِ الأَوْلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدِ (أَ) . فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُدُهُمُ البَصَرُ (٥) . وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَسْلُغُ النَّاسَ مِنَ الغَمِّ وَالكَرْبِ مَالاَ يُطِيقُونَ ، وَمَالاَ فَيَتُمِلُونَ . فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : أَلَا تَرُوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ ؟ أَلَا تَرُوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ ؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَيْهِ ؟ أَلَا تَرُوْنَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : انْتُوا آدَمَ . لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضٍ : انْتُوا آدَمَ . فَيَقُولُ وَنَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ . خَلَقَكَ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ وَنَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ . خَلَقَكَ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ وَنَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ . خَلَقَكَ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ ؟ فَيَقُولُ وَنَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ . خَلَقَكَ لَكُمْ إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ وَنَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو البَشَرِ . خَلَقَكَ لَكُ اللهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْلَلَائِكَمَ فَيَسَجُدُوا لَكَ . اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ . أَلَا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ آدَمُ : إِنَّ رَبِّي غَضِبَ اليَوْمَ لَكُ اللَّهُ مِثْلُهُ مِثْلُهُ وَلَنْ يَغْضَبُ الْمُ يَغْضَبُ الْمُ يَعْضَبُ اللَّهُ مِثْلَهُ مِثْلُهُ مِثْلَهُ مُ وَلَنْ يَغْضَبِ بَعْدَهُ مِثْلُهُ مِثْلَهُ مُ اللَّهُ عِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا ؟ فَيَقُولُ الْمَعُرُوا فَعَصَيْتُهُ . نَفْسِي . . . فَلِي مَا قَدْ بَلَعَالُ السَلَهُ مُ اللَّهُ مِثْلُهُ مَا لَكُولُ الْمُ ال

٣- \*( عَـنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهُ (٧) عَيْكُ ؟ سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي: «إِنَّ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا (٨) ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ (٩) قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا (٨) ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ (٩) ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: «فَخَرَجَ يُرِيدُ القَرْيَةَ الصَّالِحَة ... الحَدِيثَ، وَفِيهِ: «فَخَرَجَ يُرِيدُ القَرْيَةَ الصَّالِحَة ...

<sup>(</sup>١) أي غلبه بالحجة وظهر عليه بها .

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ١١(٦٦١٤)، ومسلم (٢٦٥٢) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) فنهس: أي أخذ بأطراف أسنانه .

<sup>(</sup>٤) في صعيد واحد: الصعيد هو الأرض الواسعة المستوية.

<sup>(</sup>٥) وينفذهم البصر: أي ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ٨(٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) من في رسول الله: أي من فَم رسول الله .. إلخ.

<sup>(</sup>A) تسعة وتسعون نفسًا: هكذا في متن صحيح مسلم، وفي شرح النووي لهذا المتن: تسعّا وتسعين نفسًا وهو الصحيح، ويبدو أن في المتن خطأً طباعيًا، ويؤيده رواية البخارى: تسعة وتسعين إنسانًا.

<sup>(</sup>٩) عرضت له التوبة: وردت في خاطره وفكر فيها .

فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ (١) فِي الطَّرِيقِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْةِ وَمَلَائِكَةُ العَذَابِ. قَالَ إِبْلِيسُ: أَنَا أَوْلَى بِهِ ؟ إِنَّهُ الرَّحْةِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً قَطُّ. قَالَ: فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا ») \* (٢).

٤- \*(عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا خَطَبَ عِنْدَ النَّبِيّ عَيْقَ فَقَالَ: مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ ، وَمَنْ يَعْصِهِمَ فَقَدْ غَوى . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْقَ : «بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتَ . قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ» ) \*(٣).

٥- \*(عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزِّزٍ عَلَى بَعْثٍ - وَأَنَا فِيهِمْ - فَلَمَّ الْتَهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاتِهِ (٤) - أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ - اسْتَأْذُنَتُهُ طَائِفَةٌ مِنَ الجَيْشِ فَأَذِنَ فَمُ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ السَّهْمِيَّ - فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ - فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ اللهِ بْنَ حُذَافَةَ بْنِ قَيْسِ السَّهْمِيَّ - فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ - فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ اللهِ مُن عُزَا مَعَهُ - فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ اللهِ مُن عُزَا مَعَهُ اللهِ عَنْ عَزَا مَعَهُ عَلَيْهَا صَنِيعًا . فَقَالَ

عَبْدُاللهِ (وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ) (٥): أَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمُ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ؟ قَالُـوا: بَلَى . قَالَ: فَمَا أَنَا بِآمِرِكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ ؟ قَالُـوا: نَعَمْ. قَالَ: فَإِنِّي أَعْزِمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَاثَبْتُمْ فِي هَـنِهِ النَّارِ . فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا فَلَمَّ ظَنَّ تَواثَبْتُمْ فِي هَـنِهِ النَّارِ . فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا فَلَمَّ ظَنَّ تَواثَبْتُمْ فِي هَـنِهِ النَّارِ . فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا فَلَمَّ ظَنَّ أَمُّنُ مُ وَاثِبُونَ . قَالَ: أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ . فَإِنَّا كُنْتُ أَمْرَكُمْ مِنْهُ مَ عَكُمْ . فَإِنَّا كُنْتُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ . هَمْ مُعْصِيمةِ اللهِ فَلَا تُطِيعُوهُ ﴾ ﴿ وَاللهِ قَالَ اللهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ فَلَا اللهِ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

آ - \*( عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارِ الْمُجَاشِعِيّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ -: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي اللهُ عَنْ أَكْ إِنَّ رَبِّي أَمْرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ عِمَّا عَلْمَنِي يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ (٧) عَبْدًا حَلَالٌ. عَلَمَنِي يَوْمِي هَذَا . كُلُّ مَالٍ نَحَلْتُهُ (٧) عَبْدًا حَلَالٌ. وَإِنَّهُمْ أَتَنُهُمُ وَإِنَّ عَبْدًا عَلَالٌ. وَإِنَّهُمْ أَتُهُم وَاللهَ عَلَيْهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ (٩) عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتُهُمْ (٩) عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْلَلْتُ هُمْ ، أَمَرَتُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمُ أَنَوْلُ بِهِ سُلْطَانًا ، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (١٠) ، شُلْطَانًا ، وَإِنَّ اللهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ (١٠) ،

- (١) عرض له أجله: وفاه أجله وحل به الموت.
- (۲) البخاري الفتح (٦/ ٣٤٧٠)، ومسلم (٢٧٦٦)، وابن
   ماجة (٢٦٢٢) واللفظ له.
  - (۳) مسلم (۸۷۰).
- (٤) المراد: فرغنا من غزوتنا، ولم يعد الأمر محتاجًا إلى بقاء كل أفراد الغزوة بل يكفي وجود بعضهم استأذن فريق من الجيش في الرجوع.
- (٥) الدعابة: المرح، ومبادلة الضحك مع الآخرين لنفي الملل والسآمة.

- (٦) ابن ماجة (٢٨٦٣) ، وفي الزوائد: إسناده صحيح . وأصله في الصحيحين: البخاري الفتح ١٣ (٧١٤٥) ، ومسلم (١٨٤٠) من حديث علي رضي الله عنه .
- (٧) نحلته: أعطيته. وجملة: كل مال.. إلخ معمول لفعل محذوف والتقدير: قال الله تعالى.
  - (٨) حنفاء: مسلمين، أو مستقيمين مهيئين لقبول الهداية.
    - (٩) اجتالتهم: صرفوهم عمًّا كانوا عليه وأزالوهم عنه.
      - (١٠) مقتهم: المقت: أشد البغض.

عَرَبُهُمْ وَعَجَمَهُمْ، إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. وَقَالَ: إِنَّا لَا بَعَثْتُكَ لَأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ (١) . وَأَنْزَلْتُ عَلَيْكَ كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ ، تَقَرَوُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ اللهُ أَمَرَنِي أَنْ يَغْسِلُهُ الْمَاءُ ، تَقَرَوُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانَ ، وَإِنَّ اللهُ أَمَرَنِي أَنْ أَحْرِقَ قُرَيْشًا . فَقُلْتُ: رَبِّ إِذًا يَثْلَغُوا (٢) رَأْسِي فَيَدَعُوهُ خُبْزَةً . قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْزُهُمْ خُبُرْزَةً . قَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ كَمَا اسْتَخْرَجُوكَ. وَاغْزُهُمْ نُعْنِكَ أَنْ وَأَنْفِقُ فَسَنَنْفِقَ عَلَيْكَ، وَابْعَثْ جَيْشًا نَبْعَثْ خُبُوكَ أَنْ وَقَاتِلْ بِمَنْ أَطَاعَكَ مَنْ عَصَاكَ . قَالَ: وَأَهْلُ الْجَنَّةُ ثَلَاثَةٌ: ذُو سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ (١) مُتَصَدِقٌ مُوفَقُنُ . وَكَالَتُ وَعَلَيْكَ مَ وَقَاتِلْ بِمَنْ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِي قُرْبَى وَمُسْلِمٍ ، وَوَعَنِيكَ مُتَعَلِقٌ مُوفَقَّيُ . وَعَنِيكَ مُتَعَلِقٌ مُوفَقَيْ . وَعَنْ بَعَمْ لَلْ الْجَنَّةُ فَلَا النَّارِ خَسْتَةٌ . وَعَيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسْتَةٌ . وَعَيَالٍ . قَالَ: وَأَهْلُ النَّارِ خَسْتَةً لَا النَّارِ خَسْتَكُ لَا يُعْفَى لَلُهُ الْبَعْمُ وَلَا كُلُ وَعِيلًا لا يَلْدِينَ هُمْ فِيكُمْ تَبَعًا لا وَعَفِيفُ لَلْهُ وَلِا مَالًا . وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَخْفَى لَهُ الشَّعُونُ (١) أَهْ لَا وَلَا مَالًا . وَالْخَائِنُ الَّذِي لَا يَضْعِ وَلَا يُمْسِي طَمَعٌ وَإِنْ دَقَ (٧) إِلَّا خَانَهُ. وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي طَمَعٌ وَإِنْ دَقَ (٧) إِلَّا خَانَهُ. وَرَجُلُ لَا يُصْبِحُ وَلَا يُمْسِي

إِلَّا وَهُوَ يُخَادِعُكَ عَنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ » . وَذَكَرَ الْبُخْلَ أَوْ الْكَذِبَ، «وَالشِّنْظِيرُ (^) الْفَحَّاشُ ») \* (٩) .

٧ - \* (عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا - وَهُوَ أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا - وَهُو أَحَدُ النُّقَبَاءِ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ \_ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ -: بَايعُونِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا، وَلَا تَرْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتُرُونَهُ بَيْنَ تَرْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلَا تَأْتُوا بِبُهْتَانٍ تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ (١٠) وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ . فَمَنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ (١٠) وَلَا تَعْصُوا فِي مَعْرُوفٍ . فَمَنْ قَيْلًا وَقَى مِنْكُمْ فَأَجُوهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَهُو كَفَّ ارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُو قِبَ فِي الدُّنْيَا فَهُو كَفَّ ارَةٌ لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا شَعْوَ عَلَى اللهِ : إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ ، وَاللّهُ ، وَاللّهُ هَاءَ عَنْهُ ، وَاللّهُ هُ وَاللّهُ هُ وَلَاكَ » (١١١) .

٨ - \* ( عَنْ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ خَرَجَ وَافِدًا إِلَى

- (۱) أبتليك وأبتلى بك: معناه: لأمتحنك بها يظهر من قيامك بها أمرتك من تبليغ الرسالة، والجهاد، والصبر وغير ذلك وأمتحن من أرسلتك إليهم فمنهم من يؤمن ومنهم من يعرض، ومنهم من ينافق.
  - (٢) يثلغوا رأسي فيدعوهُ خُبْزة: معناه يكسروه كما يكسر الخبز.
- (٣) أغزهم نغزك: بادرهم بالغزو وهو الحرب ننصرك عليهم.
  - (٤) مقسط: عادل.
- (٥) لازبر له: أي لاعقل له يمنعه عماً لا ينبغي وقيل هو الذي
   لا مال له.
- (٦) لا يتبعون: من الاتباع. قال النووي: وفي بعض النسخ لا يبتغون أي لا يطلبون والظاهر أن هذا هو الصحيح بدليل ما بعده وهو قوله (أهلا ولا مالا) فهذا اللون من الناس من ضعاف الهمم الذين تقعد بهم عزائمهم عن أن يكون لهم

- مال أو أهل أو غير ذلك مما يدعوه إلى التفكير في الحياة ومقتضياتها فيكون لهم رأي مستقل في شؤونها ومجريات أحداثها.
- (٧) لا يخفي له...وإن دق: قال النووي: لا يخفى: لا يظهر ونقل عن أهل اللغة أنه يقال: خَفَيْتُ الشيء إذا أظهرته، وأخفيتُهُ إذا سَتَرْتَهُ وكتمته.. وعليه فقوله عليه السلام لا يخفى له طمع معناه: لا يظهر له طمع أي شيء هو موضع طمع وإن قل.
- (٨) الشنظير: بكسر الشين والظاء وإسكان النون. هو الفحّاش كما فسره الحديث والفحاش هو السيىء الخلق.
  - (۹) مسلم (۲۸۲۵).
- (١٠) ببهتان: البهتان: الكذب الذي يبهت سامعه وخص الأيدي والأرجل بالافتراء لأن معظم الأفعال تقع بها.
  - (۱۱) البخاري الفتح ۱(۱۸)، ومسلم (۱۷۰۹).

رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ يُقَالُ لَـهُ نَهِيكُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ (١) قَالَ لَقِيطٌ (٢): فَخَرَجْتُ عَاصِمِ بْنِ مَالِكِ بْنِ الْمُنْتَفِقِ (١) قَالَ لَقِيطٌ (٢): فَخَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبِي حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ لانْسِلَاخِ رَجَبٍ فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ حِينَ انْصَرَفَ مِنْ صَلَاةِ الغَدَاةِ ... الْخَدِيثُ وَفِيهِ «فَمَنْ عَصَى نَبِيَّهُ كَانَ مِن الْهُتَدِينَ» الْخَداةِ ... الْطَاعَ نَبِيَّهُ كَانَ مِن الْهُتَدِينَ » (١) (١) الضَّالِينَ، وَمَنْ أَطَاعَ نَبِيَّهُ كَانَ مِن الْهُتَدِينَ » (٣).

9 - \* (عَنْ أَيِ مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: ﴿ إِنَّا مَثْلِي وَمَثْلُ مَا بَعَثَنِي اللهُ عِنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْ قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَتَى قَوْمًا فَقَالَ: يَا قَوْمِ إِنِّي رَأَيْتُ الْجَيْشَ بِعَيْنَيَ ، وَإِنِّي أَنَا النَّذِيرُ العُرْيَانُ، فَالنَّجَاءَ. فَأَطَاعَهُ طَائِفَةٌ مِنْ قَوْمِهِ فَأَدْ لَجُوا. فَانْطَلَقُوا عَلَى مَهْلِهِمْ (ئ) فَنَجَوْا، وَكَذَّبت طَائِفَةٌ مِنْهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَاصْبَحُوا مَكَانَهُمْ فَصَبَّحَهُمُ الْجَيْشُ (٥) فَأَهْلَكَهُمْ وَاحْتَاحَهُمْ (١٠). فَذَلِكَ مَثُلُ مَنْ أَطَاعِنِي فَاتَبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمَثْلُ مَنْ عَصَانِي وَكَذَّبَ بِهَ مِنَ الْحَقِّ ) \* (٥).

١٠ - \* (عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: جَاءَتْ مَلَائِكَةٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهُ وَهُ وَ نَائِمٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنَ نَائِمَةٌ .

وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ، فَقَالُوا: إِنَّ لِصَاحِبِكُمْ هَذَا مَثَلًا قَالَ فَاضْرِبُوا لَهُ مَشَلًا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ نَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنَّ الْعَيْنُ نَائِمَةٌ وَالْقَلْبَ يَقْظَانُ فَقَالُوا: مَثَلُهُ كَمَثُلِ رَجُلِ بَنَى دَارًا جَعَلَ فِيهَا مَأْدُبَةً وَبَعَثَ دَاعِيًا فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمُأْدُبَةِ، وَمَنْ فَمَنْ أَجَابَ الدَّاعِي دَخَلَ الدَّارَ وَأَكَلَ مِنَ الْمُأْدُبَةِ، وَمَنْ فَمَنْ أَجَابِ الدَّاعِي مَن المَّارَ وَلَمْ يَا أَكُلُ مِنَ الْمُأْدُبَةِ، وَمَنْ فَقَالُوا: فَقَالُوا:

1 ا - \* ( عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ شَلَاثِينَ صَبَاحًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكُوانَ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللهُ وَرَسُولَهُ . قَالَ أَنَسُّ: أَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجُلَّ - فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ وَجَلَّ - فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ : أَنْ بَلِّخُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ .

<sup>(</sup>١) جاء في القـاموس المحيط: المنتفـق: أبوقبيلة. وعليـه يكون

مالك بن المنتفق: ابنًا من أبنائه.

<sup>(</sup>٢) هو أحد الصحابة الذين سموا بهذا الاسم وهم: لقيط البلوي، وابن الربيع، وابن صبرة، وابن عامر، وابن عدي، وابن عباد.

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد (١٣ ، ١٤) والهيثمي في المجمع (١٠ / ٣٣٨)، وقال: رواه عبدالله والطبراني بنحوه وأحمد طريقي عبدالله إسنادها متصل ورجالها ثقات والإسناد الآخر وإسناد

الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط.

<sup>(</sup>٤) على مهلهم: أي في تؤدة الطمئنانهم.

<sup>(</sup>٥) صبحهم الجيش: جاءهم مع الصبح فلم يتمكنوا من النجاة.

<sup>(</sup>٦) اجتاحهم: استأصلهم وأبادهم جميعاً.

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١٣ (٧٢٨٣) واللفظ له ، ومسلم (٢٢٨٣).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ١٣ (٧٢٨١).

وَعِنْدَ الْبُخَارِيِّ: «فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ رَفَعَ ذَلِكَ بَعْدُ)\*(١).

١٢ - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ قَالَ: «شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ. يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْبِهَا مَنْ يَأْبِهَا مَنْ يَأْبِهَا مَنْ يَأْبِهَا مَنْ يَأْبِهَا مَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ يَعْمَى اللهُ وَرَسُولَهُ ») \* (٢).

17 - \* (عَنْ رَكْبِ الْمِصْرِيِّ (") - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَنْقَصَةٍ، وَذَلَّ فِي نَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، وَأَنْفَقَ مَالًا جَمَعَهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيةٍ، وَرَحِمَ أَهْلَ النُّلِّ وَالْمَسْكَنَةِ ، وَخَالَطَ أَهْلَ النُّلِ وَالْمَسْكَنَةِ ، وَخَالَطَ أَهْلَ النُّلِ وَالْمَسْكَنَةِ ، وَخَالَطَ أَهْلَ النُّلِ وَالْمَسْكَنَةِ ، وَخَالَطَ مَرِيرَتُهُ ، وَكَرُمَتْ عَلانِيتُهُ ، وَعَزَلَ عَنِ النَّاسِ شَرَّهُ ، طُوبَى لِنَ عَمِلَ بِعِلْمِهِ ، وَأَنْفَقَ الفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ، وَأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ مَالِهِ ، وَأَمْسَكَ الفَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ ") \* (المَضْلَ مِنْ قَوْلِهِ ") \* (المَصْلَ مِنْ قَوْلِهِ ") \* (المَصْلُ مِنْ قَوْلِهِ ") \* (المَصْلِ مَنْ قَوْلِهِ ") \* (المَصْلُ مِنْ قَوْلِهُ الْمَالِهُ مَا لَهُ مَالِهُ الْمَعْمُ الْمُعْلِ مِنْ قَوْلِهِ ") \* (المَصْلُ مِنْ قَوْلِهُ الْمُعْمُ الْمِنْ مُعْلِيْلُ مَالِهُ اللّهِ مُنْ الْمُعْلِيْلُ مِنْ قَوْلِهِ ") (المُعْلِقُولِهُ المُعْلِلُ مِنْ مَالِهِ مَالِهُ مَالِهُ الْمُعْلِقِيْلُ مِنْ الْمُسْلِلُ مِنْ قَوْلِهِ الْمِهْ الْمُعْلُ مِنْ مِنْ قَوْلِهِ اللْمِنْ مُنْ مُلْمِ الْمُعْلِقُولُ اللّهِ مُعْلِهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُولُ اللْمُعْلِقُولُ اللّهِ الْمُعْلِهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهِ اللْمُعْلِقُولُ اللّهِ اللّهِ اللْمُعْلِهُ اللّهِ اللّهِ اللْمُعْلِقُولُ الللّهِ اللْمُعْلِقُولُ اللّهِ اللْمُعْلِقُولُ الللْمُعْلِهُ اللّهِ اللْمُعْلِهُ اللْمُعْلِهُ

١٤ - \*(عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ: «الْغَزْوُ غَـزْوَانِ: فَأَمَّا مَنِ ابْتَغَى وَجْهَ اللهِ ، وَأَطَاعَ الإِمَامَ، وَأَنْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ ، وَاجْتَنَبَ الفَسَادَ كَانَ نَوْمُهُ وَثُبْهُهُ أَجْرًا كُلُّهُ.

وَأَمَّا مَنْ غَزَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وَعَصَى الإِمَامَ، وَأَفْسَدَ فِي الأَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِالكَفَافِ ») \*(٥).

١٥ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْسنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهُل

١٦ - \* (عَنْ مُطِيعِ بْنِ الأَسْوَدِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ عَلَيْهُ يَقُولُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ: «لَا يُقْتَلُ قُرَشِيُّ صَبْرًا بَعْدَ هَذَا الْيُوْمِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ (٧) يَقْتَلُ قُرَشِيُّ مَطِيعٍ. قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ أَحَدٌ مِنْ عُصَاةِ قُرَيْشٍ غَيْرُ مُطِيعٍ. كَانَ اسْمُهُ الْعَاصِي فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مُطِيعًا») \* (٨).

١٧ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَقَدِمَ طُفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ فَادْعُ اللهَ فَقَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَادْعُ اللهَ عَلَىٰهُا - فَقَيلَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا عَلَىٰهُا - فَقِيلَ: «اللَّهُمَّ اهْدِ دَوْسًا وَأْتِ بِهِمْ») ﴿ وَأَتِ بِهِمْ ﴾ ﴿ وَأْتِ بِهِمْ ﴾ ﴾ ﴿ وَأَتِ بِهِمْ ﴾ ﴿ وَأَتِ بِهِمْ ﴾ ﴿ وَأَتِ بِهِمْ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعَلَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَاللَّهُ وَاللَّالَالَاللَّهُ وَاللَّالَّهُ وَ

١٨ - \* (عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - أَنَّ
 رَسُولَ اللهِ ﷺ قَـالَ: « كُلُّ أُمَّتِي يَـدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ إِلَّا مَنْ

<sup>)</sup> واللفظ له. صح

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٣ (٧١٤٤) واللفظ له ، ومسلم (١٨٣٩).

<sup>(</sup>٧) قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشا يسلمون كلهم ولا يرتد أحد منهم كما ارتد غيرهم بعده على ممن حورب وقتل صبرا والصبر: نصب الإنسان للقتل.

<sup>(</sup>۸) مسلم (۱۷۸۲).

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٦ (٢٩٣٧) واللفظ له. ومسلم (٢٥٢٤).

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ٦/ ٣٠٦٤) ، ومسلم (٦٧٧) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٩(١٧٧٥)، ومسلم (١٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) جاء في القاموس: ركب المصري صحابي أو تابعي.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب ٣(٥٥٨) وقال رواه الطبراني ورواته إلى نصيح ثقات وقد حسن الحديث أبو عمر النمري وركب مختلف في صحبته.

<sup>(</sup>٥) أبوداود(٢٥١٥)، والنسائي (٦/ ٤٩) واللفظ له. وحسنه الألباني، صحيح النسائي (٢٩٨٧) وهو في الصحيحة له (١٩٩) وقال محقق جامع الأصول (٢/ ٧٧٧): إسناده

أَبَى ». قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: «مَنْ أَبَى» قَالَ: «مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ اجْنَةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَي») \*(١٠).

19 - \* (عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: قَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُا يَقُومُ مِنْ بَجْلِسٍ حَتَّى يَدُعُو بِهَوُّ لَا ِ الدَّعَوَاتِ لأَصْحَابِهِ: « اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعِتِكَ مَا تُكُولُ بَيْنَنَا بِهِ جَنَتَكَ. وَمِنَ اليقِينِ مَا تُهُوّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَا مُصِيبَاتِ الدُّنْيَا ، وَمَتِّعْنَا بِأَسْهَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ طَلَمَنَا ، وَلا تَجْعَلْ مُوسِيتَنَا فِي طَلَمَنَا ، وَلا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تَجْعَلْ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تَشَا فَوْلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلا تَشْعَلْ مَنْ لا يَرْحَمُنَا») \* (٢٠).

٢٠ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَ قَالَ: ( كَانَ الْكِفْلُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يَتَ وَرَّعُ عَنْ ذَنْبِ عَمِلَهُ. فَأَتْتُهُ امْرَأَةٌ فَأَعْطَاهَا سِتِينَ دِينَارًا عَلَى أَنْ يَطَأَهَا فَلَاً قَعَدَ مِنْهَا مَقْعَدَ الرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ أُرْعِدَتْ فَبَكَتْ فَلَا عَمَلٌ فَقَالَ: لَا. وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ فَقَالَ: مَا يُبْكِيكِ. أَكْرِهْتِ؟ قَالَتْ: لَا. وَلَكِنْ هَذَا عَمَلٌ لَا أَعْمَلُهُ قَطُّ، وَإِنَّهَا حَمَلَيْهِ الْحَاجَةُ. قَالَ: فَتَفْعَلِينَ هَذَا وَلَا تَعْمَلُ هَلَا وَلَمْ تَفْعَلِيهِ قَطُّ؟ قَالَ: ثُمنَ عَلَيْهِ الْحَاجَةُ. قَالَ: اذْهَبِي وَاللّهُ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبّهُ وَاللّهُ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبّهُ وَاللّهُ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبّهُ أَبِدًا . فَاكَ : وَاللّهِ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبّهُ أَبِدًا . فَاكَ : وَاللّهِ لَا يَعْصِي الْكِفْلُ رَبّهُ أَبِدًا . فَاتَ مِنْ لَيْلَتِهِ، وَأَصْبَحَ مَكْتُوبًا عَلَى بَايِهِ: قَدْ غُفِرَ لِلْكِفْلُ .) \* ( ") .

٢١ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ قَالَ: لَّا نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ ﴿ للهِ مَا فِي السَّمَا وَاتِ وَمَا في الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُ مْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَنِدِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (البقرة/ ٢٨٤) قَالَ: فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ. ثُمَّ بَرَكُوا عَلَى الرُّكَبِ. فَقَالُوا: أَيْ رَسُولَ اللهِ؛ كُلِّفْنَا مِنَ الأَعْمَالِ مَا نُطِيقُ ، الصَّلَاةُ وَالصِّيامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَقَةُ. وَقَدْ أُنْ زِلَتْ عَلَيْكَ هَذِهِ الآيَةُ، وَلَا نُطِيقُهَا. قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: ﴿ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ: سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا؟ بَلْ قُولُوا: ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِينُ . " فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ ذَلَّتْ بِهَا أَلْسِنتُهُمْ . فَأَنْزَلَ اللهُ فِي إِثْرِهَا ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِهَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمُصِيرُ (البقرة/ ٢٨٥) فَلَمَّا فَعَلُوا ذَلِكَ نَسَخَهَا اللهُ تَعَالَى . فَأَنْزَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَاتُوْاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ (قَالَ: نَعَمْ) ﴿ رَبَّنَا وَلَاتَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ﴾ (قَالَ: نَعَمْ) ﴿ رَبُّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ﴾ (قَالَ: نَعَمْ) ﴿ وَاعْفُ عَنَّا

<sup>(</sup>١) البخاري - الفتح ١٣ (٧٢٨٠).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٥٠٢) واللفظ له. وقال: هذا حديث حسن غريب، والحاكم في المستدرك (١/ ٥٢٨)، وصححه ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٤٩٦) وقال: هذا حديث حسن. والحاكم في المستدرك(٤/ ٢٥٥) واللفظ له. وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي.

وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الكَافِرِينَ ﴾ (قَالَ: نَعَمْ) (البقرة/ ٢٨٦) \* (١).

٢٢ - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهَ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ الله، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّا الإِمَامُ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ. وَيُتَّقَى بِهِ. فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللهِ وَعَدَلَ فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مَنْ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

٢٣ - \*(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ
 فَلَيْسَ مِنَّا، أَوْ قَدْ عَصَى ») \*(1).

٢٤ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِا - عَنِ اللهُ عَنْهَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِيهَ فَلَا يَعْصِهِ ») \* (٥).

70 - \* (عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي وَ اللهُ عَنْهُ الْقَيَامَةِ وَعَلَى النَّبِي وَ اللهُ عَالَ: «يَلْقَى إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى وَجُهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ - فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمُ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِيكَ. فَيَقُولُ لَكَ إِبْرَاهِيمُ: أَلَمُ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِيكَ. فَيَقُولُ لَكَ لِا أَعْصِيكَ. فَيَقُولُ اللهُ يَعْمُونَ يَعْمِ يَبُعُمُونَ إِبْرَاهِيمُ: يَارَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ فِأَيْ خِزْيٍ أَخْرَى مِن أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْرَى مِن أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَرَّمْ مِنَ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِي حَرَّمْ مِنَ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِي حَرَّمْ مِنَ أَبِي الأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِي حَرَّمْ مِنَ أَبِي الْأَبْعَ دِي فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِي حَرَّمْ مِنَ أَبِي الْأَبْعَ دِي فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: إِنِي حَرَّمْ مِنَ أَبِي الْأَبْعِيمِ مُنَاطِحْ مِنْ أَبِي الْأَبْعِ مِنْ أَبِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى: إِنِي عِمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱۸۳۵).

(٤) مسلم (١٩١٩).

(٥) البخاري - الفتح ١١ (٦٦٩٦).

(٦) ذيخٌ متلطخٌ: جاء في لسان العرب: الـذيخ ذكـر الضباع الكثير الشعر. والتلطخ: الطـلاء بالطين ونحوه. والمراد: أن آزر يمسخ ضبعًا ويلطخ بالطين أو بها يرجع من جـوفه ثم يلقى في النار.

(٧) البخاري - الفتح ٦ (٣٣٥٠).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۲۵).

<sup>(</sup>٢) ما وضع تحت هذا الرقم (٢٢) جمع بين حديثين أولها من طريق الأعرج عن أبي الزناد عن المغيرة بن عبدالرحمن عن يحيى وينتهي عند (ومن يعص الأمير فقد عصاني). وثانيها من أبي الأعرج عن أبي الزناد عن ورقاء عن شبابة عن زهير بن حرب وأوله (إنها الإمام جنة). وينتهي الطريقان عند أبي هريرة. عليه منه: أي عليه جزاء ما يأمر به مما هو غير تقوى الله.

<sup>(</sup>٣) البخاري - الفتح ٦ (٢٩٥٧) واللفظ لـ ، ومسلم

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « العصيان » معنًى

77- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ يَقُولُ : ﴿ أَرَأَ يَتُمْ لَوْ أَنَّ مَهْرًا بِبَابِ اَحْدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: مِنْ دَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: ﴿ فَنَ ذَرَنِهِ شَيْئًا. قَالَ: ﴿ فَنَالَ لَا لَكُمْ لَوَا لِللهُ بِيهِ لَمُحْلُو اللهُ بِيهِ الْفَالَالُ السَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِيهِ الْفَلَالُوانِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللهُ بِيهِ الْفَلَوْلَالُهُ اللهُ اللهُ الْفَلَالُوانِهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

٧٧ - \*(عَنْ شَدَّادِ بْنِنِ أَوْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِي عَلَيْهُ : « أَلَا أَدُلُّ كَ عَلَى سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ: عَنْهُ - عَنِ النَّبِي يَلِيُّ : « أَلَا أَدُلُّ كَ عَلَى سَيِّدِ الاسْتِغْفَارِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَبْدُكَ ، وَأَنَا عَبْدُكَ مِنْ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ أَ إِلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَعْتَرِفُ شَرِّ مَا صَنَعْتُ ، وَأَبُوءُ أَ إِلَيْكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ ، وَأَعْتَرِفُ بِلْكُ مِنْ عَلَى اللهُ لَا يَعْفِي وَ اللَّا لَنُ وَبَ إِلَّا بِنْمَ اللهُ لَا يَعْفِي وَ اللَّا لَنُ وَبَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، وَلَا يَقُولُهُا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحُ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ ، وَلَا يَقُولُهُا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحُ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ ، وَلَا يَقُولُهُا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحُ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ » وَلَا يَقُولُهُا حِينَ يُصْبِحُ فَيَأْتِي عَلَيْهِ قَدَرٌ قَبْلَ أَنْ يُصْبِعَ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ » (أَنْ يُمْسِي إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَةُ ») \* (١٤)

٢٨ - \*( عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ - كَـنِ النَّبِيِ عَنْ وَجَلَّ قَالَ:
 عَـنِ النَّبِيِ عَنْ رَبِّهِ عَـزَ وَجَلَّ قَالَ:
 ﴿أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا. فَقَـالَ: اللَّهُـمَ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَـالَ

٢٩ - \*( عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي قَالَ : أَتَى النَّبِيَ ﷺ رَجُلٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : «هَلْ لَكَ مِنْ أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لَكَ مِنْ تَوْبَةٍ ؟ قَالَ : «هَلْ لَكَ مِنْ أَمَّ ؟» قَالَ: نَعَمْ. أُمِّ؟» قَالَ: نَعَمْ.
 قَالَ: «فَبرَّهَا»)\*(١٠).

٣٠ - \*( عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « أَمَّا أَهْلُ النَّارِ اللَّذِينَ هُمْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: « أَمَّا أَهْلُ النَّارِ اللَّذِينَ هُمْ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ فِيهَا وَلَا يَحْيَوْنَ ، وَلَكِنْ نَاسٌ أَهْلُهَا فَإِنَّهُمُ النَّارُ بِذُنُومِهِمْ ( أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ ) فَأَمَاتَهُمْ أَصَابَتْهُمُ النَّارُ بِذُنُومِهِمْ ( أَوْ قَالَ بِخَطَايَاهُمْ ) فَأَمَاتَهُمْ إِمَاتَهُمْ وَتَى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ إِمَاتَةً مَتَى إِذَا كَانُوا فَحْمًا أَذِنَ بِالشَّفَاعَةِ فَجِيءَ بِهِمْ

<sup>(</sup>٥) حديث قدسي: أخرجه البخاري. الفتح١٣ (٧٥٠٧) ومسلم(٢٧٥٨).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (١٩٠٥) واللفظ له. وصححه الألباني، صحيح سنن الترمذي (١٩٥٨)، والحاكم في مستدركه (٢/ ١٩٧) وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . وقال محقق «جامع الأصول»: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) درنه : أي وسخه . وقوله : تقول: قال ابن حجر: كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب والمعنى: ما تقول أيها السامع ولأبي نعيم - وغيره - ما تقولون .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٢/ ٥٢٨) واللفظ له ، ومسلم (٦٦٧).

<sup>(</sup>٣) وأبوء: أي أعترف وأقر.

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١١ (٦٣٠٦) ، والترمذي (٥/ ٣٣٩٣) واللفظ له.

ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ (١). فَبُثُوا عَلَى (٢) أَنْهَارِ الْجَنَّةِ. ثُمَّ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ. فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجِبَّةِ تَكُونُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ أَفِيضُوا عَلَيْهِمْ. فَيَنْبُتُونَ نَبَاتَ الْجِبَّةِ تَكُونُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ»)\*(٣).

٣١ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلْدَكَرَ وَجُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ قُبْلَةً فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَلْدَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَأُنْزِلَتْ عَلَيْهِ ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَذُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِحْرَى مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُلْهُ هِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِحْرَى لِلذَّا كِرِينَ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: ﴿ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا لِلذَّا كِرِينَ ﴾ قَالَ الرَّجُلُ: أَلِي هَذِهِ؟ قَالَ: ﴿ لِمَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي ﴾ ﴾ (٤٠).

٣٢ - \* (عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَنِيْهُ بِشِمَالِهِ . فَقَالَ: ﴿ كُلْ بِيَمِينِكَ ﴾ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ . قَالَ: ﴿ لَا اسْتَطِيعُ . قَالَ: ﴿ لَا اسْتَطَعْتَ ﴾ مَا مَنَّعُهُ إِلَّا الْكِبُرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ ﴾ ﴿ لَا اسْتَطَعْتَ ﴾ مَا مَنَّعُهُ إِلَّا الْكِبُرُ قَالَ: فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ ﴾ ﴿ وَهُ ﴾ .

٣٣ - \* (عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ وَهُ وَ بِالْمُوْتِ فَقَالَ: كَيْفَ عَبْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَنْهُ مَالَ: كَيْفَ تَجِدُكَ؟ قَالَ: وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْجُو اللهَ وَإِنِّي أَرْجُو اللهَ وَإِنِّي أَرْجُو اللهَ وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: « لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمُوْطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو، قَلْبٍ عَبْدٍ فِي مِثْلِ هَذَا الْمُوطِنِ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ مَا يَرْجُو،

وَآمَنَهُ مِمَّا يَخَافُ ") \* (٦).

٣٤ - \*(وَعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: إِنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً (٧) فِيهَا تَصَاوِيرُ، فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ وَآهَا رَسُولُ اللهِ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الكَرَاهَةَ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِ هِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الله

٣٥ - ﴿ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ مَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَالَ : ﴿ أَيعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ ﴾ فَسَأَلَهُ سَائِلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ : يَكْسِبَ أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : ﴿ يُسَبِّحُ اللهَ كَيْفَ يَكْسِبُ أَحَدُنَا أَلْفَ حَسَنَةٍ ؟ قَالَ : ﴿ يُسَبِّحُ اللهَ مِائَةَ تَسْبِيحَةٍ تُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةٍ وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ مَسَنَةٍ وَتُحَطُّ عَنْهُ أَلْفُ سَيّئةٍ ﴾ ﴿ (١٠).

٣٦ - \* (عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فِي حَدِيثِ هِجْرَةِ الْحَبَشَةِ وَمِنْ كَلَامِ جَعْفَرٍ فِي نُخَاطَبَةِ

<sup>(</sup>١) ضبائر ضبائر: هي جمع ضبارة ، وقال أهل اللغة: الضبائر جماعات في تفرقة .

<sup>(</sup>٢) فبثوا: أي فرقوا .

<sup>(</sup>۳) مسلم (۳۰۶).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨(٢٦٨٧) واللفظ له. ومسلم (٢٧٦٣).

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٠٢١).

<sup>(</sup>٦) الترمذي (٩٨٣) واللفظ له. وابن ماجة (٤٢٦١) وقال النووي: اسناده حسن ، وحسنه الألباني ، صحيح ابن

ماجة (٣٤٣٦) وهو في الصحيحة (١٠٥١).

<sup>(</sup>٧) النمرقة: وسادة صغيرة.

<sup>(</sup>٨) تَوَسَّدَهَا: أصله: تتوسدها حذفت إحدى التاءَيْن تخفيفًا، والمعنى تتخذها وسادة.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ٩ (١٨١٥) واللفظ له . ومسلم (٢١٠٧).

<sup>(</sup>١٠) مسلم (٢٦٩٨)، والترمـذي (٣٤٦٣) واللفظ لـه، وقال: حديث حسن صحيح.

الْنَجَاشِيّ: فَقَالَ لَهُ: أَيُّهَا الْلَكُ. كُنَّا قَوْماً أَهْلَ جَاهِلِيَّة نَعْبُدُ الأَصْنَامَ ، وَنَأْكُلُ الْمُيْتَة ، وَنَأْتِي الْفُوَاحِشَ ، وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الْجُوَارَ ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفَ ، اللَّرْحَامَ ، وَنُسِيءُ الْجُوَارَ ، يَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفَ ، فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا ، نَعْرِفُ فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا ، نَعْرِفُ نَسَبَهُ وَصِدْفَةُ وَأَمَانَتَهُ وَعَفَافَةُ فَدَعَانَا إِلَى اللهِ لِنُوجِدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَنَعْبُدَهُ وَيَخْلَعَ مَا كُنَّا نَعْبُدُ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الْجُحَارَةِ وَالأَوْتَ انِ ، وَأَمْرَنَا بِصِدْقِ الْجُولِدِ ، وَالْكَفِّ عَنِ الْفُواحِشِ ، وَقَوْلِ الزُّورِ ، اللَّمَانَةِ ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَحُسْنِ الْجُوادِ ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمُحَارِمِ وَالدِّمَاءِ ، وَلَهُ مَنَ الْفُواحِشِ ، وَقَوْلِ الزُّورِ ، اللَّمَانِةِ ، وَصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَحُسْنِ الْجُوادِ ، وَالْكَفِّ عَنِ الْمُورَ الْإِسْلَامِ وَاللَّوْدِ ، وَالْكَفِّ وَالْمَرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ ، وَأَمْرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَأَكْلِ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَقَذْفِ الْمُحْصَنَةِ ، وَأَمْرَنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَالرَّكَاةِ وَالرَّكِاةِ وَالسِّيَامِ ، – قَالَ : فَعَدَّدَ عَلَيْهِ أُمُورَ الْإِسْلَامِ فَصَدَّفْنَاهُ وَالْمَيْنَاءُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ... الجِدِيثُ ) \* وَآمَنَا ، وَاتَبَعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ... الجِدِيثُ ) \* وَآمَنَا ، وَاتَبْعْنَاهُ عَلَى مَا جَاءَ بِهِ ... الجِدِيثُ ) \* وَاتَبْعُنَاهُ وَلَا اللَّهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ اللهُ

٣٧ - \* (عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَنْبِعِ السَّيِّعَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا ، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنِ ") \* (٢).

٣٨ - \* (عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَيْقِ يَقُولُ: « إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلَامُ لُهُ يُكَفِّرُ اللهُ عَنْهُ كُلَّ سَيِّئَةٍ كَانَ زَلَفَهَا (٣). وَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ: الْخَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَا لِمَا إِلَى

سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ ، وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلَّا أَنْ يَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهَا » (٤) .

٣٩ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "قَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا تَحَدَّثَ عَبْدِي بِأَنْ يَعْمَلَ حَسَنةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ يَعْمَلْ. فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ يَعْمَلْ. فَإِذَا عَمِلَهَا فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بَعْمَلْ سَيِّعَةً فَأَنَا أَكْتُبُهَا بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَإِذَا تَحَدَّثَ بَأَنْ يَعْمَلَ سَيِّعَةً فَأَنَا أَغْفِرُهَا لَهُ مَا لَمْ يَعْمَلْهَا. فَإِذَا عَمِلَهَا أَكْتُبُهَا إِلَّهُ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْهَا اللهِ عَلَيْ : "قَالَتِ عَمِلَهَا أَكْتُبُهُا لَهُ بِمِثْلِهَا». وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَا أَكْتُبُهُا لَهُ بِمِثْلِهَا أَكْتُبُهُا فَأَنْ يَعْمَلَ سَيِّعَةً ( وَهُو اللهُ يَعْمَلَ سَيْعَةً ( وَهُو اللهُ يَعْمَلَ سَيْعَةً ( وَهُو اللهُ يَعْمَلَ سَيْعَةً وَاللهُ اللهُ عَمَلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ يَعْمَلُ اللهُ يَعْمَلَ سَيْعَةً وَاللّهَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَلَيْهَا فَاكْتُبُوهُ اللهُ عَالَا اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَمْلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

• ٤ - \* ( عَنْ أَبِي هُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَصُولَ اللهِ عَنْهُ الْمُسْلِمُ (أَوِ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُسْلِمُ (أَوِ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ الْمُؤْمِنُ) فَعَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ نَظَرَ الْمُاءِ) فَإِذَا غَسَلَ إِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ يَدَاهُ مَعَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا ( ) يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ ( ) مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُنُ خَطِيئَةٍ كَانَ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ ( ) مَعَ الْمَاءِ (أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ) عَتَى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِنَ الذُّنُوبِ ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( ) \* ( )

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ١(١١) واللفظ له. ومسلم (١٢٩).

<sup>(</sup>٥) من جراي: من أجلي .

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١٦(٧٥٠١)، ومسلم (١٢٩) واللفظ له.

<sup>(</sup>٧) بطشتها: أي اكتسبتها.

<sup>(</sup>٨) مشتها رجلاه: أي مشت لها أو فيها ، رجلاه.

<sup>(</sup>٩) مسلم (٤٤٢).

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد في المسند (۱ (۲۰۲) واللفظ له. وقال محققه الشيخ أحمد شاكر (۳/ ۱۸۰): إسناده صحيح . والحديث بطوله في مجمع الزوائد (۲/ ۲۶ ـ ۲۷) ، وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير أن ابن إسحاق وقد صرح بالساع .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (١٩٨٧) وقال: حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) زلفها: أي اقترفها وفعلها.

٤١ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَيْةِ: ﴿ إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطاً نُكِتَتْ فِي قَالَى: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَيْةِ: ﴿ إِنَّ العَبْدَ إِذَا أَخْطاً نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ سُقِلَ (١) قَلْبِهُ وَهُو الرَّانُ (٢) قَلْبُهُ وَإِنْ عَادَ زِيدَ فِيهِ حَتَّى تَعْلُو قَلْبُهُ وَهُو الرَّانُ (٢) اللهُ ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِمْ مَا كَانُوا لَا يَكْسِبُونَ ﴾ (المطففين / ١٤)» (٣).

٢٤ - \*( عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّةٍ: "إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّهْ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتَوْبَ مُسِيءُ اللَّهْ لِي عَلْلَعَ الشَّمْسُ مِنْ لِيتَوْبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَعْرِبِهَا»)\*

٤٣ - \*( عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ ا - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: «إِنَّ مَسْحَهُ اللهِ عَلَيْهُ يَعُطُّ لَيَا» (١٥).

٤٤ - \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ قَالَ "إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى القَبْرِ. فَيُحْلَسُ النَّبِي عَلَيْهُ قَالَ "إِنَّ الْمَيِّتَ يَصِيرُ إِلَى القَبْرِ. فَيُحْلَسُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِهِ، غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ (٧). ثُمَّ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فِي قَبْرِه، غَيْرَ فَزِعٍ وَلَا مَشْعُوفٍ (١٤). ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: فِيمَ كُنْتَ (٨)؟ فَيَقُولُ: كُنْتُ فِي الإِسْلَامِ. فَيُقَالُ

لَهُ: مَا هَـذَا الرَّجُـلُ؟ فَيَقُولُ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَاءَنَا بِالبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ اللهِ فَصَدَّقْنَاهُ. فَيُقَالُ لَـهُ: هَلْ رَأَيْتَ اللهَ؟ فَيَقُولُ: مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَرَى اللهَ فَيُفْرَجُ لَهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ. فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيُقَالُ لَهُ: انْظُرْ إِلَى مَـا وَقَاكَ اللهُ. ثُمَّ يُفْرَجُ لَهُ قِبَـلَ الجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكَ. وَيُقَالُ لَهُ: عَلَى اليَقِينِ كُنْتَ. وَعَلَيْهِ مُتَّ. وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ (٩). وَيُجْلَسُ الرَّجُلُ السَّوْءُ فِي قَبْرِهِ فَزِعًا مَشْعُوفًا فَيُقَالُ لَـهُ: فِيمَ كُنْتَ ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي. فَيُقَالُ لَـهُ: مَا هَـذَا الرَّجُلُ ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ قَوْلًا فَقُلْتُهُ. فَيُفْرَحُ لَهُ قِبَلَ الجَنَّةِ فَيَنْظُرُ إِلَى زَهْرَتِهَا وَمَا فِيهَا. فَيُقَالُ لَـهُ: انْظُرْ إِلَى مَا صَرَفَ اللهُ عَنْكَ. ثُمَّ يُفْرَجُ لَـهُ فُرْجَةٌ قِبَلَ النَّارِ فَيَنْظُرُ إِلَيْهَا يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا. فَيُقَالُ لَهُ: هَذَا مَقْعَدُكُ عَلَى الشَّكِّ كُنْتَ وَعَلَيْهِ مُتَّ وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى»)\*(١٠).

٥٤ - \*(عَنْ أَبِي هُرَيْسِرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِنَّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ الْجُنَّةِ دُحُولًا الْجُنَّة، وَآخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا. رَجُلٌ يُؤتَى

<sup>(</sup>١) في الترمذي والحاكم (شُقِلَ). وفي سنن ابن ماجه(صُقِلَ).

<sup>(</sup>٢) الران: هـو ظلمة وجهـل يقوم بـالقلب يحول بين المرء وبين معرفة الحق .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٣٣٤) واللفظ له. وقال: حديث حسن صحيح ، وابن ماجة (٤٢٤٤) ، والحاكم (١٧/٢٥) وصححه.

<sup>(3)</sup> amly (POYY).

<sup>(</sup>٥) أي الركن اليهاني والحجر الأسود.

<sup>(</sup>٦) ابن خزيمة في صحيحه (٢٧٥٣/٤) واللفظ له. وقال

محققه: إسناده حسن ، والبيهقي في شعب الإيمان (٣/ ٤٠٤١) ، والبغوي في شرح السنة (٧/ ١٩١٦) وقال: حديث حسن.

<sup>(</sup>٧)مشعوف: الشعف شدة الفزع والخوف حتى يذهب بالقلب.

<sup>(</sup>٨) فيم كنت: أي في أي دين.

<sup>(</sup>٩) إن شاء الله: للتبرك لا للشك.

<sup>(</sup>١٠) ابن ماجة ٢(٢٦٨) وصححه الألباني ، صحيح بن ماجة (٣٤٤٣).

بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ. فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ. فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا، وَعَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا: فَيَقُولُ: نَعَمْ – لَا يَسْتَطيعُ أَنْ يُنْكِرَ – كَذَا وَكَذَا: كَذَا وَكَذَا. فَيَقُولُ: نَعَمْ – لَا يَسْتَطيعُ أَنْ يُنْكِرَ – وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ – فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّنَةٍ حَسَنَةً. فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّنَةٍ حَسَنَةً. فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَهُنَا». فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ ضَعِدَا حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ) \* (١).

٤٦ - \*( عَنْ أَنسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِ عَلَيْهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّدْنِي. قَالَ: «زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى». قَالَ: زِدْنِي. قَالَ: (وَنِي قَالَ: زِدْنِي بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: (وَعَمَالَ: قَالَ: (وَعَمَالَ: وَدُنِي بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي. قَالَ: (وَيَعَرَبُمُ كُنْتَ») \*(٢).

٧٤ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - اَنَّ النَّبِيَ وَلَا تُعِنْ اللهُ عَنْهُمَ - وَانْصُرْ فِي وَلَا تَغُولُ فِي دُعَائِهِ: "رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تَعُنْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ فِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ فِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ فِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ، وَامْكُرْ فِي عَلَى مَنْ بَعَنى عَلَيَّ، وَالْهُدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى فِي، وَانْصُرْ فِي عَلَى مَنْ بَعَنى عَلَيَّ، وَالْهُدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى فِي، وَانْصُرْ فِي عَلَى مَنْ بَعَنى عَلَيَّ، وَالْهُدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى فِي اللهُ وَكَارًا، لَكَ وَكَارًا، لَكَ رَهَّابًا، لَكَ رَبِّ اجْعَلْنِي لَكَ شَكَّارًا، لَكَ ذَكَّارًا، لَكَ رَهِ ابًا، لَكَ مُطِيعًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِّ تَقَبَّلْ مُطِيعًا، إِلَيْكَ غُنِبًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، رَبِ تَقَبَّلْ مُطِيعًا، إِلَيْكَ غُنِبًا، إِلَيْكَ أَوَّاهًا مُنِيبًا، وَبَعِنَ وَالْمَدُى مُولِي وَلَيْتِي وَالْمُ لَلُ سَخِيمَةً تَوْبَيِي وَالْمَلُلُ سَخِيمَةً وَلَيْ وَالْمَلُلُ سَخِيمَةً وَلَيْ وَلَكِ اللهُ وَلَيْتِي ، وَالْمِي ، وَسَدِّدُ لِسَانِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَاسْلُلُ سَخِيمَة وَلَيْ يَ ) \* وَشَدِيرًا وَلَكَ أَلَا مُ لَكَ فَيْ وَاللّٰ فَي وَاللّٰ لَا سَخِيمَة وَلَيْ يَ وَلَكِي اللهُ عَلَى اللّٰ سَخِيمَة وَلَيْ يَ وَاللّٰ إِلَى اللّٰ اللّٰ سَخِيمَة وَلَيْ يَ وَسَدِّدُ لِسَانِي ، وَثَبِّتْ حُجَّتِي ، وَاسْلُلُ سَخِيمَة وَلَيْ يَ اللّٰ إِلَى اللّٰ اللّٰ سَخِيمَة وَلَيْ يَكُونُ وَلَا لَيْ اللّٰ اللّٰ سَخِيمَة وَلَيْ يَالْ اللّٰ اللّٰ سَخِيمَة وَلَا عَلَى اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

٨٤ - \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ : أَيُّ الذَّنْبِ أَكْبُرُ عِنْدَ اللهِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَجْعَلَ لِلّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ» قُلْتُ لَهُ: إِنَّ ذَلِكَ لَعَظِيمٌ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» . قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» . قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» . قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: «ثُمَّ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» . قُلْتُ: ثُمَّ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» . قُلْتُ: ثُمَّ أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَ» . قُلْتُ .

٤٩ - \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ النَّبِيِ عَلَيَّ أَعْمَالُ أُمَّتِي: حَسَنُهَا النَّبِي عَلَيْ أَعْمَالُ أُمَّتِي: حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا. فَوَجَدْتُ فِي مَحَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ ، وَوَجَدْتُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الشَّخِدِ لَا تُدُونُ فِي مَسَاوِئِ أَعْمَالِهَا النُّخَامَةَ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِ لَا تُدْفَنُ ») \*(1).

• ٥ - \* (عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنُوَا حَدُ بِهَا عَمِلْنَا فِي الْحَاهِلِيَّةِ ؟ قَالَ: «مَنْ أَحْسَنَ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَا حَدْ بِهَا عَمِلْ فِي الْإِسْلَامِ لَمْ يُوَاحَدْ بِهَا عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ أَخِدَ بِاللَّوَّلِ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِدَ بِاللَّوَّلِ عَمِلَ فِي الْإِسْلَامِ أُخِدَ بِاللَّوَّلِ وَالآخِرِ) \* (٧).

وَخِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ اللهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ اللّهِ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَكُرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ . فَأَيَّتُهُ نَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ يَكُرُجَ سَفَمُهَا خَرَجَ بَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهَ مَعَهُ . قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي عَالِشَةُ: فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي . فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي . فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ

حديث حسن.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ١٣ (٧٥٢٠) ، ومسلم (٨٦) واللفظ له.

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٥٣).

<sup>(</sup>٧) البخاري - الفتح ١١(٦٩٢١) واللفظ له. ومسلم (٧).

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۰).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٣٤٤٤) وقال: حديث حسن غريب ، وصححه الألباني ، صحيح سنن الترمذي (٢٧٣٩).

<sup>(</sup>٣) الحوبة: المأثم.

<sup>(</sup>٤) ابن ماجة (٣٨٣٠) واللفظ له ، والترمذي (٣٥٥١) وقال:

اللهِ عَلَيْ - وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُنْزِلَ الحِجَابُ ... الْحَدِيثَ وَفِيهِ : قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ: «أَمَّا بَعْدُ. يَاعَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا. فَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً فَسَيْبَرِّئُكِ اللهُ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمُتِ بِذَنْبٍ فَاسْتَغْفِ رِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ؟ فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبٍ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللهُ عَلَيْهِ ")\*(١).

٥٢ - \* ( عَنْ سَمُرَةَ بْسِن جُنْدَبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ- قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْنِي عِمَّا يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ لأَصْحَابِهِ ﴿ هَلْ رَأَى أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ ﴾. قَالَ: فَيَقُصُّ عَلَيْهِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَقُصَّ، وَإِنَّهُ قَالَ لَنَا ذَاتَ غَدَاةٍ : ﴿إِنَّهُ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، وَإِنَّهُمَا ابْتَعَثَانِي (٢)، وَإِنَّهُمَا قَالَا لِي :انْطَلِقْ، وَإِنِّي انْطَلَقْتُ مَعَهُمَا، وَإِنَّا أَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُضْطَجِع، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِصَخْرَةٍ، وَإِذَا هُوَ يَهْوِي بِالصَّخْرَةِ لِرَأْسِهِ فَيَثْلَعُ رَأْسَهُ (٣) فَيَتَدَهْدَهُ (٤) الْحَجَرُ هَاهُنَا، فَيَتْبَعُ الْحَجَرَ فَيَأْخُذُهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَتَّى يَصِحَّ رَأْسُهُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِهِ الْمُرَّةَ الأُولَى. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: سُبْحَانَ اللهِ! مَا هَذَانِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ. انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلِ مُسْتَلْقٍ لِقَفَاهُ، وَإِذَا آخَرُ قَائِمٌ عَلَيْهِ بِكَلُّوبٍ مِنْ حَدِيدٍ وَإِذَا هُوَ يَأْتِي أَحَدَ شِقَّيْ وَجْهِهِ لَيُشَرْشِرَ شِدْقَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَمِنْخَرَهُ إِلَى قَفَاهُ، وَعَيْنَهُ إِلَى قَفَاهُ، قَالَ: وَرُبَّهَا قَالَ أَبُو رَجَاءٍ فَيَشُقُّ. قَالَ: ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى اجْانِب

الآخَرِ فَيَفْعَلُ بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ بِالْجَانِبِ الأَوَّلِ فَهَا يَفْرَغُ مِنْ ذَلِكَ الْجَانِبِ حَتَّى يَصِحَّ ذَلِكَ الْجَانِبُ كَمَا كَانَ، ثُمَّ يَعُودُ عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ الْمَرَّةَ الأُولَى. قَالَ: قُلْتُ: شُبْحَانَ اللهِ! مَا هَــذَانِ؟ قَالَ: قَـالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ، قَالَ: وَأَحْسَبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فإِذا فِيهِ لَغَطُّ وَأَصْوَاتٌ. قَالَ: فَاطَّلَعْنَا فِيهِ فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوًا (٥) قَالَ: قُلْتُ لَمُهُا: مَاهَ وُلاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا، فَأَتَيْنَا عَلَى نَهْدِ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أَحْمَرَ مِثْلَ الدَّم، وَإِذَا فِي النَّهْ رِ رَجُلٌ سَابِحٌ يَسْبَحُ، وَإِذَا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ رَجُلٌ قَدْ جُمِعَ عِنْدَهُ حِجَارَةٌ كَثِيرَةٌ، وَإِذَا ذَلِكَ السَّابِحُ يَسْبَحُ مَا يَسْبَحُ،ثُمَّ يَأْتِي ذَلِكَ الَّذِي قَدْ جُمعَ عِنْدَهُ الحِجَارَةُ فَيَفْغَرُ (٦) لَهُ فَاهُ فَيُلْقِمُهُ حَجَرًا فَيَنْطَلِقُ يَسْبَحُ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَيْهِ. كُلَّهَا رَجَعَ إِلَيْهِ فَغَرَ لَهُ فَاهُ فَأَلْقَمَهُ حَجَرًا. قَالَ: قُلْتُ لَمُهُمُ: مَاهَذَانِ؟ قَالَ:قَالَا لِي: انْطَلِقْ، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُل كَرِيهِ الْمُزَاةِ كَأَكْرَهِ مَا أَنْتَ رَاءٍ رَجُلًا مَرَآةً، وَإِذَا عِنْدَهُ نَارٌ يُحُشُّهَا(٧) وَيَسْعَى خَوْلَاً. قَالَ: قُلْتُ هُمَّا: مَاهَدَا؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَأَتَيْنَا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتِمَةٍ فِيهَا مِنْ كُلِّ لَوْنِ الرَّبِيع، وَإِذَا بَيْنَ ظَهْرَي الرَّوْضَةِ رَجُلٌ طَوِيلٌ لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولًا فِي السَّمَاءِ، وَإِذَا حَوْلَ الرَّجُلِ مِنْ أَكْثَرِ

<sup>(</sup>٥) ضوضوا: الضَّوْضَى - مَقْصُورًا الْجَلَبَةُ وأصوات الناس لغة (١) البخاري - الفتح ٧(١٤١)، مسلم ٤(٢٧٧) واللفظ

<sup>(</sup>٢) ابتعثاني: أنهضاني لأنطلق معهما.

<sup>(</sup>٣) يثلغ رأسه: يشجها أي يكسرها.

<sup>(</sup>٤) يتدهده الحجر: يتدحرج.

في المهموزة - يعني الضوضاء - ورجل مضوّض: مُصوّت.

<sup>(</sup>٦) يفغر فاه: يفتحه.

<sup>(</sup>٧) يَحُشُّهَا: يوقِدها.

وِلْدَانِ رَأَيْتُهُمْ قَطُّ. قَالَ: قُلْتُ لَهُمَّا: مَاهَـذَا؟ مَاهَوُّ لَاءِ؟ قَالَ: قَالَا لِي: انْطَلِقْ انْطَلِقْ. قَالَ: فَانْطَلَقْنَا فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَوْضَةٍ عَظِيمَةٍ لَمُ أَرَ رَوْضَةً قَطُّ أَعْظَمَ مِنْهَا وَلَا أَحْسَنَ. قَالَ: قَالَا لِي: ارْقَ. فَارْتَقَيْتُ فِيهَا قَالَ: فَارْتَقَيْنَا فِيهَافَانْتَهَيْنَا إِلَى مَدِينَةٍ مَبْنِيَّةٍ بِلَبِنِ ذَهَبٍ وَلَبِنِ فِضَّةٍ، فَأَتَيْنَا بَابَ الْمَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَا فَفُتِحَ لَنَا، فَدَخَلْنَاهَا فَتَلَقَّانَا فِيهَا رِجَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأَحْسَنِ مَا أَنْتَ رَاءٍ وَشَطْرٌ كَأَقْبَح مَاأَنْتَ رَاءٍ. قَالَ: قَالَ لَمُمْ: اذْهَبُوا فَقَعُوا في ذَلِكَ النَّهْرِ. قَالَ: وَإِذَا نَهَزٌ مُعْتَرِضٌ يَجْرِي كَأَنَّ مَاءَهُ المَحْضُ مِنَ الْبِيَاضِ فَذَهَبُوا فَوَقَعُوا فِيهِ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَسَارُوا فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ. قَالَ: قَالَا لِي: هَذِهِ جَنَّةُ عَدْنٍ، وَهَذَاكَ مَنْزِلُكَ.قَالَ: فَسَمَا بَصَرِي صُعُدًا. فَإِذَا قَصْرٌ مِثْلُ الرَّبَابَةِ الْبَيْضَاءِ. قَالَ: قَالَا لِي هَذَاكَ مَنْزِلُكَ، قَالَ: قُلْتُ لَمُهُا: بَارَكَ اللهُ فِيكُمَا. ذَرَانِي فَأَدْخُلَهُ. قَالَا: أَمَّا الآنَ فَلَا وَأَنْتَ دَاخِلُهُ. قَالَ: قُلْتُ هَٰمًا: فَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ عَجَبًا فَهَا هَذَا الَّذِي رَأَيْتُ؟ قَالَ: قَالَا لِي: أَمَا إِنَّا سَنُخْبِرُكَ: أَمَّا الرَّجُلُ الأَوَّلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يَتْلَغُ رَأَسَهُ بِالْحَجَرِ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَأْخُذُ بِالْقُرْآنِ فَيَرْفُضُهُ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمُكْتُوبَةِ.، وَأَمَّا الرَّجُلُ الَّذِي أَتَيْتَ عَلَيْهِ يُشَرْشَرُ شَدِقُهُ إِلَى قَفَاهُ وَمَنْخِرُهُ إِلَى قَفَاهُ وَعَيْنُهُ إِلَى قَفَاهُ فَإِنَّهُ الرَّجُلُ يَعْدُو مِنْ بَيْتِهِ فَيَكْ ذِبُ الْكِذْبَةَ تَبْلُغُ الآفَاقَ . وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ

الْعُرَاةُ اللَّذِينَ فِي مِشْلِ بِنَاءِ التَّنُّورِ فَهُمُ الزُّنَاةُ وَالزَّوَانِي ، وَأَمَّا الرَّجُلُ الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمُوْ وَيُلْقَمُ الْخَجَرَ فَإِنَّهُ آكِلُ الرِّبَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ الْكَرِيهُ الْمُوْ آةِ الَّذِي عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ عِنْدَ النَّارِ يَحُشُّهَا وَيَسْعَى حَوْلَهَا فَإِنَّهُ مَالِكٌ خَازِنُ جَهَنَّمَ. وَأَمَّا الرَّجُلُ الطَّوِيلُ اللَّذِي فِي الرَّوْضَةِ فَإِنَّهُ عَالِيْرُ اللَّهُ عَلَيْ الْمُولِد إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ ، وَأَمَّا الْولْدَانُ الَّذِينَ حَوْلَهُ فَكُلُّ مَوْلُودٍ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْ الْفُطْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ مَا اللهِ وَأَوْلَادُ اللهِ وَأَوْلَادُ اللهِ وَأَوْلَادُ اللهِ وَأَوْلَادُ اللهِ وَأَوْلَادُ اللهِ عَلَيْ الْفَوْرَةِ، قَالَ: فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: يَارَسُولَ اللهِ وَأَوْلَادُ اللهُ وَاللهُ مَا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرًا مِنْهُمْ مُ حَسَنٌ اللهُ عَنْهُمْ وَوْمٌ خَلَطُ وا عَمَلًا صَالِمًا وَآخَرَ سَيِّعًا، وَشَطَرًا قَبِيحٌ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ خَلَطُ وا عَمَلًا صَالِمًا وَآخَرَ سَيِّعًا، وَشَعْرَ اللهُ عَنْهُمْ ) \* (١).

٥٣ - \* (عَنْ أَنَسِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُسولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُسولُ اللهِ عَلَيْهُ فَقَالَ: «كُلِّ بَنِي آدَمَ خَطَّاعُ، وَخَيْرُ النَّوَّالُونَ») \* (٢).

٥٥ - \*( عَـنْ أَبِي السَـدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُـولُ: «كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَّعَمِّدًا» ﴾ (٣).

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۲(۷۰٤۷) واللفظ له، مسلم (۲۲۷۵).

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٩٩)، وابن ماجة (٢٥٦١) واللفظ له، وحسنه الألباني، صحيح الجامع (٤٣٩١). وحسن إسناده محقق جامع الأصول (٢/ ٥١٥).

<sup>(</sup>٣) أبوداود(٤/٢٧٠) وقال محقق جامع الأصول (٢/١/١٠): إسناده صحيح، وصححه الألباني، صحيح أبي داود(٣٥٨٩).

<sup>(</sup>٤) كنفه: حفظه وستره.

ذَنْبَ كَذَا ؟ أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ أَيْ رَبِّ. حَتَى إِذَا قَرَرَهُ بِذُنُوبِهِ وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ هَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي اللَّهُ مَلَكَ قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي اللَّهُ مَا لَكَ الْيَوْمَ ، فَيُعْطَى كِتَابَ عَلَيْكَ فِي اللَّانْيَا ، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، فَيُعْطَى كِتَابَ عَلَيْكَ فِي اللَّانْيَا ، وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُ وِنَ فَيَقُولُ الأَشْهَادُ (١): (هَوُلُا وِ اللَّشْهَادُ (١): (هَوُلُا وِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الظَّالِينَ » (٢). الظَّالِينَ » (٢).

70- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قَالَ: «لَا تَنْقَطِعُ الْحِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتِلُ ». فَقَالَ مُعَاوِيةُ وَعَبْدُالرَّحَمِن بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُاللهِ ابْنُ عَمْرٍو بْنِ العَاصِ: إِنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «الحِجْرَةُ خَصْلَتَانِ: إِحْدَاهُمَا أَنْ تَهْجُرَ السَّيِّاتِ ، وَالأَخْرَى أَنْ تُهْجُرَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ ، وَلَا تَنْقَطِعُ الحِجْرَةُ مَا تُقْبِلَتِ التَّوْبَةُ وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ مَا تُقْبِلَتِ التَّوْبَةُ وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ اللهَ وَرَسُولِهِ ، وَلَا تَنْقَطِعُ الْحِجْرَةُ اللهُ مَا تُقَبِّلَتِ التَّوْبَةُ وَلَا تَزَالُ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ اللهَ عَلَى كُلِّ قَلْبِ اللهَ مَلَ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ إِمَا فِيهِ وَكُفِي النَّاسُ العَمَلَ ») \* (\*)

٧٥ - \* (عَنِ الْبَرَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: لَقِينَا الْلُشْرِكِينَ يَوْمَئِذٍ ، وَأَجْلَسَ النَّبِيُ عَلَيْهُ جَيْشًا مِنَ الرُّمَاةِ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللهِ وَقَالَ: لَا تَبْرَحُوا إِنْ رَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلَا تَبْرَحُوا، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا. فَلَمَّ لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ فَلَا تَبْرَحُ وَا، وَإِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلَا تُعِينُونَا. فَلَمَّ لَقِينَا هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ قَدْ بَدَتْ يَشْتَدِدْنَ فِي الْجَبَلِ، رَفَعْنَ عَنْ سُوقِهِنَ قَدْ بَدَتْ

خَلَاخِلُهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ: الْغَنِيمَةَ الْغَنِيمَةَ. فَقَالَ عَبْدُاللهِ: عَهِدَ إِنَيَّ النَّبِيُّ عَيْكِ أَنْ لَا تَبْرَحُوا فَأَبَوْا، فَلَمَّا أَبَوْا صَرَفَ وَجُ وهَهُمْ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا. وَأَشْرَفَ أَبُوسُفْيَانَ فَقَالَ: أَفِي الْقَوْم مُحَمَّدٌ؟ فَقَالَ: لَا تُجِيبُوهُ. فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ؟ قَالَ: لَا تُجِيبُوهُ. فَقَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ؟ فَقَالَ: إِنَّ هَـؤُ لَاءِ قُتِلُوا، فَلَـوْ كَانُوا أَحْيَاءَ لأَجَابُوا. فَلَمْ يَمْلِكْ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ يَا عَدُوَّ اللهِ. أَبْقَى اللهُ عَلَيْكَ مَا يُخْزِيكَ . قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: اعْلَ هُبَلُ (٤) فَقَالَ النَّبِيُّ عَالَيْ. «أَجِيبُوهُ». قَالُوا: مَا نَقُولُ؟ قَالَ: «قُولُوا: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ» قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ . فَقَالَ النَّبِيُّ عَنْ : «أَجِيبُوهُ». قَالُوا: مَا نَقُولُ ؟ قَالَ قُولُوا: «اللهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ ". قَالَ أَبُو سُفْيَانَ يَوْمٌ بِيَوْم بَدْرٍ ، وَالْحَرْثِ سِجَالٌ ، وَتَجِدُونَ مُثْلَــةً لَمْ آمُـــرْ بِمَا وَلَمْ تَسُوّْني)**\*** .

٥٨ - \* ( قَ الَ كَعْبُ بْنُ مَ الِكٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ -: لَمْ أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَي غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبُولَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةٍ عَرَاهَا فَطُّ إِلَّا فِي غَزْوَةٍ تَبُولَ عَيْرَ أَنِي قَدْ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةٍ بَدْرٍ . وَلَمَ يُعَاتِبُ أَحَدًا تَخَلَّفَ عَنْهُ. إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ بَيْنَهُمْ وَاللهُ بَيْنَهُمْ وَاللهُ بَيْنَهُمْ وَاللهُ بَيْنَهُمْ وَاللهُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدُتُ مَعَ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدُتُ مَعَ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدُتُ مَعَ وَبَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ. وَلَقَدْ شَهِدُتُ مَعَ

<sup>(</sup>١) الأشهاد: الملائكة والنبيون وسائر الإنس والجن.

<sup>(</sup>٢) البخاري - الفتح ٥ (٢٤٤١) واللفظ له. ومسلم (٢٧٦٨).

<sup>(</sup>٣) المسند (١٩٢/١) وقال محققه الشيخ أحمد شاكر (٣/ ١٣٣) رقم (١٦٧١): إسناده صحيح، وقال الهيثمي في المجمع (٥/ ٢٥٠ - ٢٥١): روى أبوداود النسائي

بعض حديث معاوية ورواه أحمد والطبراني في الأوسط والصغير. قال: ورجال أحمد ثقات.

<sup>(</sup>٤) اعْلُ هُبَلُ: فعل أمر من الماضي علا.. مضارعه يعلو. وهبل هو أحد أصنامهم - والجملة دعاء لصنمهم بالعلو في مقام الشعور بنشوة النصر.

<sup>(</sup>٥) البخاري - الفتح ٧(٤٠٤٣).

رَسُولِ اللهِ عَلَيْ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الإِسْلَام - وَمَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا(١) - وَكَانَ مِنْ خَبَرِي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي غَـزْوَةِ تَبُوكَ ، أَنِّي لَمُ أَكُنْ قَطُّ أَقْوَى ، وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَـزْوَةِ. وَاللهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا فِي تِلْكَ الْعَزْوَةِ. فَغَزَاهِ السُّولُ اللهِ ﷺ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيدًا وَمَفَازًا (٢) ، وَاسْتَقْبَلَ عَـدُوًّا كَثِيرًا . فَجَلَا لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أُهْبَةَ غَزْوِهِمْ . فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِم مُ الَّذِي يُرِيدُ، وَالْمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَثِيرٌ. وَلَا يَجْمَعُهُ كِتَابٌ حَافِظٌ ( يُريدُ بِذَلِكَ الدِّيوَانَ ) . قَالَ كَعْتِ : فَقَلَّ رَجْلٌ يُرِيدُ أَن يَتَغَيَّبَ يَظُ يُّ أَنَّ دَلِكَ مِنْفَقِي لَهُ مَا لِمْ يَنْزِلْ فِيهِ وَحْيٌ مِنَ اللهِ عَزَّ رَجَلٌ، وغَـزًا رَسَولُ اللهِ ﷺ تِلْكَ الْغَزْوةَ حِينَ طَابَتِ الثِّهَارُ وَالظِّلَالُ. فَأَنَا إِلَيْهَا أَصْعَرُ<sup>(٣)</sup> فَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ ، وَطَفِقْتُ أَغْدُو لِكَيْ أَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَرْجِعُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْئًا، وَأَقْولُ فِي نَفْسِي: أَنَا قَادِرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَرَدْتُ. فَلَمْ يَزَلْ ذَلِكَ يَتَهَادَى بي حَتَّى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ. فَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلَمُ أَقْضِ مِنْ جِهَارِي شَيْئًا، ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ ولَمْ أَقْضِ شَيْئًا. فَلَـمْ يَـزَلْ ذَلِكَ يَتَهَادَى بِي حَتَّى

أَسْرَعُوا وَتَفَارَطَ الغَزْوُ(٤). فَهَمَمْتُ أَنْ أَرْتِحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ، فَيَ النِّتَنِي فَعَلْتُ، ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ لِي. فَطَفِقْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُحْزِنُنِي أَنِّي لَا أَرَى لِي أُسْوَةً . إِلَّا رَجُسلًا مَعْمُوصًا عَلَيْهِ فِي النِّفَاقِ (٥)، أَوْ رَجُـلًا مِـمَّنْ عَــذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ، وَلَمْ يَـذْكُـرْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حَتَّى بَلَـغَ تَبُـوكًا فَقَـالَ وَهُـوَ جَالِسٌ فِي الْقَوْم بِتَبُوكَ : « مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟». قَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً: يَارَسُولَ اللهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِي عِطْفَيْهِ (١) فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ: بِئْسَ مَا قُلْتَ ، وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا. فَسَسَكَتَ رَمْسُولُ اللهِ فَيَيْنَمَا هُو عَلَى ذَلِكَ رَاى رَجْلًا مُبَيِّضًا يَزُولْ بِهِ السَّرَابُ (٧)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «كُنْ أَبَاخَيْثَمَةً». فَإِذَا هُــوَ أَبُو خَيْثَمَةَ الأَنْصَارِيُّ - وَهُوَ الَّذِي تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِينَ لَزَّهُ الْنُافِقُ وِنَ - فَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ : فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ تَــَوَجَّهَ قَافِلًا (^^) مِنْ تَبُوكَ حَضَرَنِي بَثِّي (٩) فَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَلْدِبَ وَأَقُولُ: بِمَ أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا؟، وَأَسْتَعِينُ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ ذِي رَأْيِ مِنْ أَهْمِلِي. فَلَمَّا قِيلَ لِي: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ حَتَّى عَرَفْتُ أَيِّي لَنْ أَنْجُو مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَدًا. فَأَجْعَتْ صِدْقَهُ، وَصَبَّحَ رَسُولُ

<sup>(</sup>١) أذكر منها : أي أكثر شهرة وذِكرًا منها.

<sup>(</sup>٢) ومفازا: أي برية طويلة قليلة الماء ، يخاف فيها الهلاك .

<sup>(</sup>٣) أصعر: أميل . من صعر كفرح: مال.

<sup>(</sup>٤) تفارط الغزو: أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا.

<sup>(</sup>٥) مغموصا عليه في النفاق: أي متهما به .

<sup>(</sup>٦) النظر في عطفيه: أي جانبيه . وهـو إشارة إلى إعجابه بنفسه

ولباسه .

<sup>(</sup>٧) أي لابسا البياض من الثياب، يزول به السراب. والسراب ما يظهر في الخلاء كأنه ماء والمقصود يتحرك وينهض.

<sup>(</sup>٨) توجه قافلا: أي راجعا .

<sup>(</sup>٩) البث: أشد الحزن.

اللهِ عَلَيْ قَادِمًا - وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر، بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ - ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ المُخَلَّفُونَ فَطَفِقُ وا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ - وَكَانُوا بِضْعَةً وَثَهَا نِينَ رَجُلًا - فَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَيْكُ عَلَانِيتَهُمْ، وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَمُمْ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ ، حَتَّمى جِئْتُ ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ المُغْضَبِ ، ثُمَّ قَالَ : « تَعَالَ». فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَقَالَ لِي: ﴿ مَا خَلَّفَكَ؟ أَلَمُ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْ رَكَ؟». قَالَ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنِّي - وَاللهِ - لَـوْ جَلَسْتُ عِنْـدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْـل الدُّنْيَـا لَرَأَيْتُ أَنِّي سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرِ ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا. وَلَكِنِّي واللهِ لَقَـَدْ عَلِمْــتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَـوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّسِي لَيُوشِكَنَّ اللهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَيَّ ، وَلَئِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَيَّ فِيهِ (١) إِنِّي لأَرْجُـو فِيهِ عُقْبَى اللهِ، وَاللهِ مَا كَـانَ لِي عُذْرٌ، وَاللهِ مَا كُنْتُ قَطُّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ تَحَلَّفْتُ عَنْكَ . قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَـدَقَ. فَقُمْ حَـتَّى يَقْضِيَ اللهُ فِيكَ ». فَقُمْتُ، وَثَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ فَاتَّبَعُونِي، فَقَالُوا لِي : وَاللهِ مَا عَلِمْنَاكَ أَذْنَبُ تَ ذَنْبًا قَبْلَ هَذَا . لَقَدْ عَجَزْتَ فِي أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَلْدُرْتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِمَا اعْتَلْدُرَ بِهِ إِلَيْهِ الْمُخَلَّفُ وِنَ ، فَقَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْ فَارُ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَكَ. قَالَ: فَوَاللهِ مَازَالُوا يُؤَيِّبُونَنِي حَتَّى

أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأُكَذِّبَ نَفْسِي . قَالَ : ثُمَّ قُلْتُ لَمُمْ: هَلْ لَقِي هَذَا مَعِي مِنْ أَحَدٍ؟. قَالُوا: نَعَمْ، لَقِيَةُ مَعَكَ رَجُلَانِ قَالًا مِثْلَ مَا قُلْتَ، فَقِيلَ لَمُمَّا مِثْلَ مَا قِيلَ لَكَ . قَالَ قُلْتُ : مَنْ هُا؟. قَالُوا: مُرَارَةُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَامِرِيُّ ، وَهِلَالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ. قَالَ: فَذَكَرُوا لِي رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا ، فِيهِمَا أُسْوَةٌ . قَالَ : فَمَضَيْتُ حِينَ ذَكَ رُوهُمَا لِي. قَالَ: وَنَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المُسْلِمِينَ عَنْ كَلَامِنَا، أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ ، مِنْ بَيْنِ مَنْ تَحَلَّفَ عَنْهُ. قَالَ: فَاجْتَنْبَنَا النَّاسُ. وَقَالَ: تَعَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ لِي فِي نَفْسِي الأَرْضُ فَهَا هِيَ بِالأَرْضِ الَّتِي أَعْرِفُ. فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خَمْسِينَ لَيْلَةً. فَأَمَّا صَاحِبَايَ، فَاسْتَكَانَا وقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَ يَبْكِيَانِ، وأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُمْ . فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ وَأَطُوفُ فِي الأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُ نِي أَحَدٌ. وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَيْدٍ فَأُسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُو فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ أَمْ لَا؟. ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ وَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ. فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاقِ نَظَرَ إِلَيَّ وَإِذَا النَّفَتُّ نَحْوهُ أَعْرَضَ عَنِّي . حَتَّى إِذَا طَالَ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ المُسْلِمِينَ ، مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةً ، وَهُـوَ ابْنُ عَمِّي ، وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَى قَ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ . فَوَاللهِ مَا رَدَّ عَلَى السَّلَامَ . فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ هَلْ تَعْلَمَنَ أَنِّي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟. قَالَ:

فَسَكَتَ. فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ ، فَسَكَتَ ، فَعُدْتُ فَنَاشَـدْتُهُ فَقَـالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَـمُ . فَفَاضَـتْ عَيْنَاي، وَتَوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ . فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي في سُوق الْمَدِينةِ، إِذَا نَبَطِيٌ مِنْ نَبَطِ أَهْلِ الشَّام، مِنَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَام يَبِيعُهُ بِالْدِينَةِ. يَقُولُ: مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَعْبِ بْن مَالِكٍ؟ قَالَ: فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ إِلَّ حَتَّى جَاءَني فَدَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ - وَكُنْتُ كَاتِبًا - فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ . فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ. فَاخْتَقْ بنَا نُوَاسِكَ(١). قَالَ: فَقُلْتُ حِينَ قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلَاءِ. فَتَيَامَمْتُ (٢) بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهَا بِهَا. حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ مِنَ الْخَمْسِينَ، وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ (٣) إِذَا رَسُولُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَأْتِينِي فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ . قَالَ: فَقُلْتُ : أُطَلِقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟. قَالَ: لَا. بَلِ اعْتَرْهَا. فَلَا تَقْرَبَنَّهَا. قَالَ فَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ بِمِثْل ذَلِكَ . قَالَ: فَقُلْتُ لامْرَأَتِي: إِلْحَقِي بَأَهْلِكِ فَكُونِ عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هَـذَا الأَمْرِ. قَالَ: فَجَاءَتِ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ : يَارَسُ ولَ اللهِ إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدِمَهُ ؟. قَالَ: « لَا. وَلَكِنْ لَا يَقْرَبَنَّكِ ». فَقَالَتْ: إِنَّهُ وَاللهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، وَوَاللهِ مَازَالَ يَبْكِى مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَـوْمِهِ

هَذَا . قَالَ : فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي : لَـوْ اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي امْرَأَتِكَ؟. فَقَدْ أَذِنَ لِإمْرَأَةِ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ . قَالَ : فَقُلْتُ: لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ. وَمَا يُدْرِينِي مَاذَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، إِذَا اسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا ، وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ؟ قَالَ: فَلَبَثْتُ بِذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِ فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةً مِنْ حِينَ نُهِي عَنْ كَلَامِنَا. قَالَ: ثُمَّ صَلَيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَسْمِينَ لَيْكَةً عَلَى ظَهْر بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا . فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَّا. قَدْ ضَاقَتْ عَلَّى نَفْسِي وَضَاقَتْ عَلَيَّ الأَرْضُ بِهَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِح أَوْفَى عَلَى سَلْع (٤) يَقُولُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ. قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا ، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ. قَالَ: فَاذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْفَجْرِ . فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ ، وَرَكَضَ رَجُلٌ إِلَيَّ فَرَسًا ، وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَمَ قِبَلِي (٥)، وَأَوْفَى الجَبَلَ (٦) فَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ. فَلَمَّا جَاءَنِ الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِي، فَنَزَعْتُ لَـهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُما إِيَّاهُ بِبشَارَتِهِ. وَاللهِ مَا أَمْ لِكُ غَيْرَهُ مَا يَوْمَ عِنْ فَلَبِسْتُهُما. وَاسْتَعَ رْتُ ثُوبَيْنِ فَلَبِسْتُهُما. فَانْطَلَقْتُ أَتَامَّمُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُونِي بِالتَّوْبَةِ، وَيَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللهِ عَلَيْكَ حَتَّى دَحَلَتُ الْمُسْجِدَ. فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ

<sup>(</sup>١) الحق بنا .. إلخ: معناه: أقدم إلينا نشاركك فيها عندنا.

<sup>(</sup>٢) تياممت .. إلخ:قصبدت بها التنور فأحرقتها.

<sup>(</sup>٣) استلبث: أبطأ وتأخر.

<sup>(</sup>١٤ أوفي على سلع: أي صعده وارتفع عليه . وسلع جبل بالمدينة معروف .

<sup>(</sup>٥) سعى ساع من أسلم: أي سعى رجل من قبيلة أسلم متجها نحوى.

<sup>(</sup>٦) وأوفى الجبل: وصل إليه وصعد عليه.

جَالِسٌ فِي الْمُسْجِدِ - وَحَوْلَهُ النَّاسُ - فَقَامَ طَلْحَةُ ابْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّأَنِي. وَاللهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْهُاجِرِينَ غَيْرُهُ. قَالَ: فَكَانَ كَعْبُ لَا يَنْسَاهَا لِطَلْحَةً . قَالَ كَعْبُ : فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُول اللهِ ﷺ قَالَ - وَهِنُو يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ وَيَقُــولُ -: « أَبْشـِرْ بِخَــيْرِ يَــوْم مَرَّ عَلَيْـكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ ».قَالَ:فَقُلْتُ:أَمِنْ عِنْدِكَ. يَارَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ؟ فَقَالَ: «لَا. بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ» - وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا شُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ كَـَأَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ - قَالَ: وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ. قَالَ : فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي صَـدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ ﷺ. فَقَـالَ رَسُـولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ. فَهُوَ حَسْرٌ لَكَ». قَالَ: فَقُلْتُ: فَإِنِّي أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ. قَالَ: وَقُلْتُ: يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّا أَنْجَانِ بِالصِّدْقِ، وَإِنَّا مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لَا أُحَدِّثَ إِلَّا صِدْقًا مَا بَقِيتُ.قَالَ: فَوَاللهِ مَا عَلِمْتُ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَبْكَهُ اللهُ في صِدْق الْحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْكُ إِلَى يَوْمِي هَـٰذَا أَحْسَـنَ مِمَّـا أَبْـلَانِي اللهُ بِهِ. وَاللهِ مَا تَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْدُ قُلْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَيْلَةً إِلَى يوْمِي هَذَا ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيهَا بَقِيَ . قَالَ: فَأَنْ زَلَ اللهُ عَزَّ وَجَالً: ﴿ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ في سَاعَةِ العُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ

عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِمِمْ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ \* وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ ﴾ (التوبة/ ١١٧ - ١١٨) حَتَّى بَلَغَ : ﴿ يَاٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة/ ١١٩). قَالَ كَعْبٌ: وَاللهِ مَا أَنْعَهَ اللهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْكَ إِذْ هَدَانِ اللهُ لِلإِسْلَامُ أَعْظَمَ فِي نَفْسِي مِن صِدْقِي رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ فَأَهْلِكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا. إِنَّ اللهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزَلَ الوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لأَحَدِ. وَقَالَ اللهُ: ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَ أُوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ \* يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَـرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَـوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَــوْم الْفَاسِقِينَ﴾ (التـوبة/ ٩٥، ٩٦). قَالَ كَعْبُ: كُنَّا خُلِّفْنَا - أَيُّهَا الثَّلاثَةُ - عَنْ أَمْرِ أُولَئِكَ الَّذِينَ قَبِلَ مِنْهُم رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ حَلَفُوا لَهُ. فَبَا يَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَأَرْجَأَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ أَمْرَنَا حَتَّى قَضَى اللهُ فِيهِ . فَبِذَلِكَ قَالَ اللهُ \_ عَزَّ وَجَلَّ \_: ﴿ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّـذِينَ خُلِّفُوا ﴾ وَلَيْسَ السَّذِي ذَكَرَ اللهُ مِّا خُلِّفْنَا تَـخَلُّفَنَا عَنِ الْغَـزْوِ، وإِنَّـهَا هُوَ تَخْلِيفُهُ إِيَّـانَا ، وَإِرْجَالُوهُ أَمْرُنَا ، عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلَ °ه (۱) هنه (۱).

٥٩ - \*(عَنْ أَنْسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «لَيُصِيبَنَّ أَقْوَامًا سَفْعٌ مِنَ النَّارِ (٢) بِذُنُوبٍ

أَصَابُوهَا عُقُوبَةً، ثُمْ يُدْخِلُهُمُ اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَمُمُ الْجُهَا اللهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ يُقَالُ لَمُمُ الْجَهَنَّمِيُّونَ»)\*(١).

• ١٠ - ﴿ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِ وَعَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ النَّبِي وَعَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ: ﴿ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ النَّهِ عَمَّيَةٍ أَنَّهُ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (٢) وَمَنْ قَاتَلَ تَعْتَ رَايَةٍ عُمِّيَةٍ (٢) يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ (٤) أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَ أَدُّ جَاهِلِيَّةٌ . وَمَنْ خَرَجَ عَلَى يَنْصُرُ عَصَبَةً ، فَقُتِلَ ، فَقِتْلَ أَدُّ جَاهِلِيَّةٌ . وَمَنْ خَرَجَ عَلَى يَنْصُرُ بَرَهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَتَحَاشَ (٥) مِنْ مُؤْمِنِهَا ، وَلَا يَغِي لِذِي عَهْدٍ عَهْدَهُ فَلَيْسَ مِنِي وَلَسْتُ مِنْهُ ) ﴿ (١) .

١٦ - \* (عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

77 - \* (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لاَّخِيهِ مِنْ
عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ
دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ: إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ
مَظْلِمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ

صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ") \*(^).

٦٣ - \*( عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ : "نَزَلَ الْحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَةِ وَهُ وَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْ هُ خَطَايَا بَنِي وَهُ وَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْ هُ خَطَايَا بَنِي وَهُ وَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْ هُ خَطَايَا بَنِي وَهُ وَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْ هُ خَطَايا بَنِي آدَمَ » (٩).

78 - \*( عَنْ أَبِي هُسْرِيسَرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - وَاللَّهُ عَنْهُ مَا مِنْ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ اللَّذِي رَجُلٍ يَدْعُو امْرَأَنَهُ إِلَى فِرَاشِهَا فَتَأْبَى عَلَيْهِ إِلَّا كَانَ اللَّذِي فِي السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَى يَرْضَى عَنْهَا») \*(١٠).

70 - \*( عَنْ أَبِي ذَرِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ - فَيهَا رَوَى عَنِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَ - أَنَّهُ قَالَ: «يَا عِبَادِي! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَوُا . يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ ضَالٌ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ . يَا عِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ . فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ . يَاعِبَادِي! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ أَطْعَمْتُهُ . فَاسْتَعْشُونِي أُطْعِمْكُمْ . يَاعِبَادِي! يَكُلُكُمْ مُعْرَبِي أَعْفِرُ كَلُمْ عَارٍ إِلَّا مَنْ كَسَوْتُهُ . فَاسْتَكْسُونِي أَعْفِرُ لَكُمْ . يَاعِبَادِي! يَكُمْ مُعْرَبِي إِللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - وَأَنَا أَغْفِرُ لَكُمْ . يَا عِبَادِي! اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ - وَأَنَا أَغْفِرُ اللَّهُ فِرُ لَكُمْ . يَا عِبَادِي! اللَّذُنُوبَ جَمِيعًا - فَاسْتَغْفِرُونِي أَغْفِرُ لَكُمْ . يَا عِبَادِي!

<sup>(</sup>۱) البخاري - الفتح ۱۳ (۷٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) ميتة جاهلية: أي على صفة موتهم من حيث هم فوضى لا إمام لهم .

<sup>(</sup>٣) عمية بضم العين وكسر الميم مع تشديد الميم والياء: هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه .

<sup>(</sup>٤) العصبة: عصبة الرجل أقاربه من جهة الأب. والمعنى: يغضب ويقاتل ويدعو غيره لا لنصرة الدين بل لمحض التعصب لقومه ولهواه.

 <sup>(</sup>٥) ولا يتحاش: أي لا يخاف وباله وعقوبته.

<sup>(</sup>٦) مسلم (١٨٤٨).

<sup>(</sup>۷) مسلم (۱۵۵۱).

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح ٥ (٢٤٤٩).

<sup>(</sup>٩) الترمذي (٨٧٨) وقال: حديث حسن صحيح. وقال الألباني في تعليقه على «مشكاة المصابيح» رقم (٢٥٧٧): وهو كها قال.

<sup>(</sup>١٠) البخاري - الفتح ٩ (١٩٣٥)، ومسلم (١٤٣٦) واللفظ له.

إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضَرِّي فَتَضُرُّ ونِي . وَلَنْ تَبُلُغُوا نَفْعِي فَتَضُرُّ ونِي . وَلَنْ تَبُلُغُوا نَفْعِي فَتَنَفْعُونِ. يَاعِبَادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلُكُمْ وَآخِرَكُمْ، وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَتْ قَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلُكُمْ مَازَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبادِي! لَوْ أَنَّ أَوَّلُكُمْ وَجِنَّكُمْ . كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ وَآخِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا. يَاعِبَادِي!

### من الآثار وأقوال العلماء والمفسرين الواردة في ذَمِّ « العصيان »

١- \*( قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنهُ - اللهُ عَنهُ - اللهُ عَنهُ - اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ تَصْحَبِ الفُجَّارَ لِتَعْلَمَ مِنْ فُجُورِهِمْ ، وَاعْتَزِلْ عَدُوّكَ ، وَاحْدَرْ صَدِيقَكَ إِلَّا الأَمِينَ - وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللهَ - وَتَخَشَّعْ عِنْدَ القُبُورِ ، وَذَلَّ عِنْدَ الطَّاعَةِ ، وَاسْتَشِرِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ وَاسْتَعْصِمْ عِنْدَ الْمُعْصِيةِ ، وَاسْتَشِرِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ وَاسْتَشِرِ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللهَ » (٢).

• ٢- \* (عَنْ عُمَـرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «يَاأَهْلَ مَكَّةَ اتَّقُوا اللهَ فِي حَرَمِكُمْ هَذَا: أَتَدْرُونَ مَنْ كَانَ سَاكِنَ حَرَمِكُمْ هَذَا مِنْ قَبْلِكُمْ ؟ كَانُوا فِيهِ بَنُو فُلَانٍ . فَا حَلُّوا حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا ، وَبَنُو فُلَانٍ فَأَحَلُّوا حُرْمَتَهُ فَهَلَكُوا ، حَتَّى عَدَّ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأَنْ أَعْمَلَ عَشْرَ خَطَايَا بِغَيْرِهِ أَحَبُ إِلَيَّ مِنْ أَعْمَلَ وَاحِدَةً

بِمَكَّةً ﴾) ۞ .

٣- \*( قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَوْمًا لأَمْ حَالِبَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: "فِيمَ تَرُوْنَ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ ﴿أَيُودُ اللّهُ لَحُدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ﴾؟ (البقرة/٢٦٦) قَالُوا: اللهُ أَعْلَمُ. فَغَضِبَ عُمَرُ. فَقَالَ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ. فَقَالَ اللهُ عَمْرُ. فَقَالَ: قُولُوا نَعْلَمُ أَوْ لاَ نَعْلَمُ. فَقَالَ اللهُ فَعَلَمُ مَنْ اللهُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ عَمَلُ اللهُ لَهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ ؟ قَالَ اللهِ عَمَلٍ ؟ قَالَ عُمَنُ لِوَجُلٍ عَنِي يَعْمَلُ عِطَاعَةِ اللهُ لَهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ ؟ قَالَ اللهِ عَمَلٍ ؟ قَالَ عُمَنُ لِوَجُلٍ عَنِي يَعْمَلُ عِطَاعَةِ اللهُ لَهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ عَلَيْ اللهُ لَهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ اللهُ لَهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ بِاللهُ عَمْلُ اللهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ اللهُ لَهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ بِاللهُ عَمْلُ اللهُ لَهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ بِاللهُ عَمْلُ اللهُ لَهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ اللهُ لِلهُ لَهُ الشّيَاطِينَ فَعَمِلَ بِاللّهُ عَمْلُ .

٤ - \* ( عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۵۷۷).

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ، للسيوطي (٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) شعب الإيمان ، للبيهقي (٣/ ٢٠١٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري - الفتح ٨(٨٥٣٨).

قَالَ: تُوشِكُ القُرَى أَنْ تَخْرَبَ وَهِيَ عَامِرَةٌ. قِيلَ: وَكَيْفَ تَخْرَبُ وَهِيَ عَامِرَةٌ. قِيلَ: وَكَيْفَ تَخْرَبُ وَهِيَ عَامِرَةٌ؟ قَالَ: إِذَا عَلَا فُجَّارُهَا أَبْرَارَهَا، وَسَادَ القَبِيلَةَ مُنَافِقُوهَا»)\*(١).

٥- \*(قَالَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لِفُضَيْلِ بْنِ زَيْدِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: لَا يُلْهِيَنَّكَ النَّاسُ عَنْ ذَاتِ نَفْسِكَ، فَإِنَّ الأَمْرَ يَخْلُصُ إِلَيْكَ دُونَهُمْ، وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ بِكَيْتَ وَكَيْتَ؛ فَإِنَّهُ مَحْفُ وظٌ عَلَيْكَ مَا قُلْتَهُ، وَلَا تَقْطَعِ النَّهَارَ بِكَيْتَ وَكَيْتَ؛ فَإِنَّهُ مَحْفُ وظٌ عَلَيْكَ مَا قُلْتَهُ، وَلاَ تَقْطَعِ النَّهَارَ بِكَيْتَ وَكَيْتَ؛ فَإِنَّهُ مَحْفُ وظٌ عَلَيْكَ مَا قُلْتَهُ، وَلاَ تَقْطَعِ النَّهَارَ بِكَيْتَ وَكَيْتَ؛ فَإِنَّهُ مَحْفُ وظٌ عَلَيْكَ مَا قُلْتَهُ، وَلاَ تَقْطَعِ النَّهَارَ بِكَيْتَ وَكَيْتَ؛ فَإِنَّهُ مَحْفُ وظٌ عَلَيْكَ مَا قُلْتَهُ، وَلاَ تَقْطَعِ النَّهُ اللهُ عَلَيْكَ مَا قُلْتَهُ وَلَمْ تَلْ فَيْ اللهُ عَلَيْكَ مَا قُلْتَهُ وَلَمْ تَلْ فَلْ أَسْرَعَ إِدْرَاكًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَهِ لِلنَّا أَحْسَنَ طَلَبًا، وَلَا أَسْرَعَ إِدْرَاكًا مِنْ حَسَنَةٍ حَدِيثَهِ لِلْذَنْبِ قَدِيم) \*(٢).

7 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «أَقِلُوا اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ قِلَّوا اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنْ قِلَّةِ الذُّنُوبِ ) \* (٣).

٧- \*( قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا -: أَرَأَيْتَ رَجُلًا كَثِيرَ الذَّنُوبِ كَثِيرَ العَمَلِ أَوْ رَجُلًا قَلِيلَ الذُّنُوبِ قَلِيلَ الغَمَلِ؟ قَالَ مَا أَعْدِلُ بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا»)\*(٤).

٨- \*(قَالَ أَبُو أَيُّوبَ الأَنْصَارِيُّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - «إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الحَسنَةَ حَتَّى يَأْتِيَ اللهَ وَقَدْ حُظِرَ بِهِ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ السَّيِئَةَ فَيَفْرَقُ مِنْهَا حَتَّى عَلْبَيْ اللهَ آمِنًا»)\*(٥).

9 - \* ( كَتَبَ أَبُوالدَّرْدَاءِ إِلَى سَلَمَةَ بْنِ نَخْلَدٍ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ العَبْدَ إِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللهُ، وَإِذَا أَحَبَّهُ اللهُ، وَإِذَا أَحَبَّهُ اللهُ، وَإِذَا عَمِلَ بِطَاعَةِ اللهِ أَحَبَّهُ اللهُ، وَإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ أَبْغَضَهُ اللهُ، فَإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيَةِ اللهِ أَبْغَضَهُ اللهُ، فَإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللهِ أَبْغَضَهُ اللهُ، فَإِذَا عَمِلَ بِمَعْصِيةِ اللهِ أَبْغَضَهُ اللهُ،

• ١٠ - \* (عَنْ أَبِي السَدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اللهُ عَنْهُ - قَالَ: «لِيَحْذَرِ امْرُؤُ أَنْ تَلْعَنَهُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ، ثُمَّ قَالَ: تَدْرِي مِمَّ هَذَا ؟ قُلْتُ: لَا . قَالَ: إِنَّ العَبْدَ يَخْلُو بِمَعَاصِي اللهِ فَيُلْقِي اللهُ بُغْضَهُ فِي قُلُوبِ اللهُ بُغْضَهُ فِي قُلُوبِ اللهُ مُنِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُ ) \* (٧).

١١- \* (قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي قَـوْلِهِ تَعَالَى ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَـقَ تُقَاتِهِ ﴾ (آل عمران/ ١٠٢) قَالَ: ﴿ أَنْ يُطَاعَ فَلَا يُعْصَى، وَيُذْكَرَ فَلَا يُعْصَى، وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، وَأَنْ يُشْكَرَ فَلَا يُحْفَرَ») \* (٨).

١٢ - ﴿ قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - ﴿ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ كَانُ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ ، وَإِنَّ الفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ ، فَقَالَ بِهِ هَكَذَا») ﴿ (٩) .

١٣ - ﴿ عَنْ أَبِي الشَّعْشَاءِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: كُنَّا قُعُودًا فِي الْلَسْجِدِ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَذَّنَ الْمُؤذِنُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْلَسْجِدِ يَمْشِي . فَأَتْبُعَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ بَصَرَهُ

<sup>(</sup>٧) الجواب الكافي لابن القيم (٥٩).

<sup>(</sup>A) أخرجه الحاكم (٢/ ٢٩٤) وقال صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٩) البخاري - الفتح ١١(٨٠٦٦)، وشرح السنة للبغوي (١٤/ ٣٧٤).

<sup>(</sup>١) الجواب الكافي (٦٩).

<sup>(</sup>٢) الزهد لوكيع بن الجراح ( ٢/ ٥٣٧).

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ( ٢/ ٥٣٥).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٢/٥٣٤).

<sup>(</sup>٥) الزهد لابن المبارك (٥٣).

<sup>(</sup>٦) الزهد، للإمام أحمد بن حنبل (٢/٥٦).

حَتَّى خَرَجَ مِنَ الْسُجِدِ . فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم عَلَيْهِ") \* (١) .

18 - \* ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ - رَضِيَ اللهُ عَنْ هُ - قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ بَعْضُ إِخْ وَانِي مِنْ أَصْحَابِ رَسُّ وِلِ اللهِ عَلَيْ: أَنْ ضَعْ أَمْرَ أَخِيكَ عَلَى أَحْسَنِهِ مَا لَمُ يَأْتِكَ مَا يَغْلِبُكَ ، وَلَا تَظُنُّنَّ بِكَلِمَةٍ خَرَجَتْ مِنِ امْرِئٍ مُسْلِم شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الخَيْرِ مَحْمَلًا ، وَمَنْ عَرَضَ مُسْلِم شَرًّا وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الخَيْرِ مَحْمَلًا ، وَمَنْ عَرَضَ مَنْ عَصَى اللهَ تَعَالَى فِيكَ اللهَ تَعَالَى فِيكَ اللهَ تَعَالَى فِيكَ اللهَ تَعَالَى فِيهِ ) \* (٢) .

١٥ - \* ( قَالَ كَعْبٌ - رَحِمَهُ اللهُ - : "إِنَّمَا تُزُلْزَلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّرَبِ اللَّرَبِ اللَّرَبِ اللَّرَبِ اللَّهُ أَنْ يَطَلِعَ عَلَيْهَا» ) \* (3).

١٦- \* ( قَالَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : «إِنَّ الرَّجُلَ يُذْنِبُ الذَّنْبَ فَهَا يَنْسَاهُ وَمَا يَزَالُ كَئِيبًا حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ» ) \* (٥).

١٧ - \* (وَقَالَ أَيْضًا: ﴿إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يُصْبِحُ إِلَّا خَائِفًا وَلَا يُصْبِحُ إِلَّا خَائِفًا وَلَا يُصْلِحُهُ إِلَّا ذَاكَ، لأَنَّهُ بَيْنَ ذَنْبَيْنِ؛ ذَنْبٍ مَضَى لَا يَدْرِي كَيْفَ يَصْنَعُ اللهُ فِيهِ وَآجِلٍ أَوْ قَالَ آخَرَ لَا يَدْرِي مَا كَتَبَ عَلَيْهِ فِيهِ ») \*(١).

١٨ - \*( وَقَالَ أَيْضًا: «اعْمَلُوا للهِ بِالطَّاعَاتِ ،

وَاجْتَهَدِوا فِيهَا ، وَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ عَلَيْكُمْ . إِنَّ الْمُؤْمِنَ جَمَعَ إِيانًا وَخَشْيَةً ، وَالْمُنَافِقَ جَمَعَ إِسَاءَةً وَأَمْنًا ﴾ (٧).

١٩ - \*( سُئِلَ الْحَسَنُ البَصْرِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - : مَا بِسُّ الوَالِدَيْنِ ؟ قَالَ: «أَنْ تَبْدُلَ لَهُمَّا مَا مَلَكْتَ ، وَأَنْ تَطِيعَهُمَا فِيهَ أَمْرَاكَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً) \*(^^).

٢٠ \*( قَالَ الإِمَامُ عَلِيٌّ زَيْنُ العَابِدِينَ:
 لَيْسَ الغَرِيبُ غَرِيبَ الشَّامِ وَاليَمَنِ

إِنَّ الغَرِيبَ لَهُ حَقٌّ لِغُرْبَتِهِ

عَلَى الْمُقْيمِينَ فِي الأَوْطَانِ وَالسَّكَنِ لَا تَنْهَرَنَّ غَرِيبًا حَالَ غُرْبَتِهِ

الدَّهْرُ يَنْهَرُهُ بِالذُّلِّ وَالْلِحَنِ سَفَرِي بَعِيدٌ وَزَادِي لَنْ يُبَلِّغَنِي

وَقُوَّتِي ضَعُفَتْ وَالْمُوْتُ يَطْلُبُنِي وَلِي بَقَايَا ذُنُوبٍ لَسْتُ أَعْلَمُهَا

اللهُ يَعْلَمُهَا فِي السِّرِّ وَالعَلَنِ مَا أَحْلَمَ اللهَ عَنِّي حَيْثُ أَمْهَلَنِي

وَقَدْ تَمَادَيْتُ فِي ذَنْبِي وَيَسْتُرُنِي (٩) ٢١ – \* ( وَقَالَ أَيْضًا:

يَا نَفْسُ كُفِّي عَنِ الْعِصْيَانِ وَاكْتَسِي

فِعْلًا جَمِيلًا لَعَلَ اللهَ يَرْحَمُٰنِي

(٦) المرجع السابق (٢/ ٢٤٢).

(٧) بصائر ذوي التمييز للفيروزأبادي (٢/ ٥٤٥).

(٨) الدر المنثور للسيوطي (٥/ ٢٥٩).

(A) الشوارد في الشعر (ص ٥٠). والتهادي في الذنب: المداومة عليه.

(۱) مسلم (۲۵۵).

(٢) شعب الإيمان للبيهقي (٦/ ٨٣٤٥).

(٣) فرقا: أي خوفًا.

(٤) الجواب الكافي لابن القيم (٦٦).

(٥) الزهد للإمام أحمد بن حنبل (/٢٣٦).

يَا نَفْسُ وَيُحَكِ تُوبِي وَاعْمَلِي حَسَنًا

عَسَى ثُجَازَيْنَ بَعْدَ الْمُوْتِ بِالْحَسَنِ (1)

77 - \* (عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ: لَلَّا فُتِحَتْ قُبْرُصُ فُرِّقَ بَيْنَ أَهْلِهَا ، فَبَكَى بَعْضُهُ مَ إِلَى بَعْضِ فُرَاً يُثِ أَبَا الدَّرْدَاءِ جَالِسًا وَحْدَهُ يَبْكِي فَقُلْتُ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ مَا يُبْكِي فَقُلْتُ وَيَا اللهِ فِيهِ الإِسْلَامَ وَأَهْلَهُ ؟ الله فِقَالَ: وَيُحَكَ يَا جُبَيْرُ . مَا أَهْوَنَ الخَلْقَ عَلَى اللهِ إِذَا فَضَالُوا إِلَى مَا تَرَى) \* (1) . أَمْرَ اللهِ فَصَارُوا إِلَى مَا تَرَى) \* (1) .

٢٣ - \*( قَالَ سُفْيَانُ: «مَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فَعَلِمَ
 أَنَّ اللهُ تَعَالَى قَدَّرَهُ عَلَيْهِ وَرَجَا غُفْ رَانَهُ غَفَرَ اللهُ لَـهُ
 ذَنْنَهُ ») \*(٣).

٢٤- \* ( وَذُكِرَ عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَرَأْتُ فِي الْحِكْمَةِ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا اللهُ مَالِكُ فِي الْحِكْمَةِ: «يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: «أَنَا اللهُ مَالِكُ الْمُلُوكِ. قُلُوبُ الْمُلُوكِ بِيَدِي ، فَمَنْ أَطَاعَنِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نِقْمَةً ، فَلَا عَلَيْهِ رَحْمَةً ، وَمَنْ عَصَانِي جَعَلْتُهُمْ عَلَيْهِ نِقْمَةً ، فَلَا تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمْ بِسَبِّ الْمُلُوكِ ، وَلَكِنْ تُوبُوا إِلَيَّ تَوْبُوا إِلَيَّ الْمُلُوكِ ، وَلَكِنْ تُوبُوا إِلَيَّ الْمُلُوكِ ، وَلَكِنْ تُوبُوا إِلَيَّ أَعُطِّنْهُمْ عَلَيْكُمْ ») \* (3).

٢٥ \* ( قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْبُارَكِ \_ رَحِمَهُ اللهُ \_
 أَيَضْمَنُ لِي فَتَى تَرْكَ الْمُعَاصِي

وَأَرْهَانُهُ الكَفَالَةَ بِالخَلَاصِ

٣٦- \*( عَنْ عَبْدِاللهِ بْسِنِ الْلَّبَارَكِ ، فِي ذِكْرِ شُرُوطِ التَّوْبَةِ ، قَالَ: النَّدَمُ ، وَالعَزْمُ عَلَى عَدَمِ العَوْدِ ، وَرَدُّ الْمَظْلِمِةِ وَأَدَاءُ مَا ضَيَّعَ مِنَ الفَرَائِضِ ، وَأَنْ يَعْمِدَ إِلَى البَدَنِ الَّذِي رَبَّاهُ بِالسُّحْتِ فَيُلِيبُهُ بِالهَمِّ وَالحَزَنِ حَتَّى يَنْشَأَ لَهُ كُمْ طَيِّبٌ ، وَأَنْ يُذِيقَ نَفْسَهُ أَلَمَ الطَّاعَةِ ، كَا أَذَاقَهَا لَذَّةَ الْمُعْصِيةَ ») \* (٢).

وَلَمْ يَتَجَرَّعُوا غُصَصَ الْمُعَاصِي (٥)

أَطَاعَ اللهَ قَوْمٌ فَاسْتَرَاحُوا

٢٧- \*( عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ:
 الْـمُؤْمِنُ تُعْرَضُ عَلَيْهِ ذُنُوبِهُ يَوْمَ القِيَامَةِ فَيَمُرُّ بِالذَّنْبِ
 مِنْ ذُنُوبِهِ يَقُولُ: أَمَّا إِنِّي كُنْتُ مِنْكَ مُشْفِقًا فَيُعْفَرُ
 لَهُ ») \*(٧)

٢٨ - \* (قَالَ طَلْتُ بْنُ حَبِيبِ: «التَّقْوَى: التَّقْوَى: الْعَمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ رَجَاءَ رَحْمَةِ اللهِ ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، وَالتَّقْوَى تَرْكُ مَعَاصِي اللهِ ، خَافَةَ عِقَابِ اللهِ ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ، عَلَى نُورٍ مِنَ اللهِ ») \* (٨).

٢٩ - ﴿ (قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ - : ﴿ دَخَلَ عُمَرُ اللهُ عَبْدِ العَزِيزِ عَلَى فَاطِمَةَ امْرَأَتِهِ فَطَرَحَ عَلَيْهَا خَلَقَ ابْنُ عَبْدِ العَزِيزِ عَلَى فَاطِمَةً امْرَأَتِهِ فَطَرَحَ عَلَيْهَا خَلَقَ سَاحٍ عَلَيْهِ ، ثُمَّ ضَرَبَ عَلَى فَخْذِهَا فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ لَنَحْنُ لَيَائِي دَابِقٍ أَنْعَمُ مِنَّا الْيُؤْمَ (٩) ، فَذَكَّرَهَا مَا كَانَتْ نَسِيتْ هُ مِنْ عَيْشِهَا ، فَضَرَبَتْ يَدَهُ ضَرْبَةً فِيهَا عُنْفُ نَسِيتْ هُ مِنْ عَيْشِهَا ، فَضَرَبَتْ يَدَهُ ضَرْبَةً فِيهَا عُنْفُ نَسِيتْ هُ مِنْ عَيْشِهَا ، فَضَرَبَتْ يَدَهُ ضَرْبَةً فِيهَا عُنْفَ نَسِيتْ هُ مِنْ عَيْشِهَا ، فَضَرَبَتْ يَدَهُ ضَرْبَةً فِيهَا عُنْفَ

<sup>(</sup>٧) الزهد لابن المبارك (٥٢).

<sup>(</sup>٨) الدر المنثور للسيوطي (١/ ٦١).

<sup>(</sup>٩) ليالي دابق ... إلخ: يعني أن حياتنا في الليالي التي عشناها في منطقة (دابق) أكثر نعومة ورفاهية من حياتنا التي نحياها اليوم.

<sup>(</sup>١) الشوارد في الشعر (٥٠).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي (٦١).

<sup>(</sup>٣) إحياء علوم الدين للغزالي (١٤٥).

<sup>(</sup>٤) الجواب الكافي لابن القيم ( ٦٧).

<sup>(</sup>٥) أدب الدنيا والدين للماوردي (١٠٦).

<sup>(</sup>٦) البخاري - الفتح ١١(١٠٣).

فَنَحَّتْهَا عَنْهَا وَقَالَتْ: لَعَمْرِي لأَنْتَ اليَوْمَ أَقْدَرُ مِنْكَ يَوْمَئِذٍ ، فَقَامَ وَهُو يَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِينٍ: يَا فَاطِمَةُ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ . فَبَكَتْ فَاطِمَةُ وَقَالَتْ: اللَّهُمَّ أَعِذْهُ مِنَ النَّارِ») \*(١).

٣٠- \*(عَنِ الفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: «أَوْحَى اللهُ إِلَى بَعْضِ الأَنْبِيَاءِ: إِذَا عَصَانِي مَنْ يَعْرِفُنِي سَلَّطْتُ عَلَيْهِ مَنْ لَا يَعْرِفُنِي»)

٣١- \* ( قَالَ ابْنُ السَّيَّاكِ الْوَاعِظُ:

يا الله المستحقى المستحقى المستحقى

وَاللهُ فِي الخَلْوَةِ تَانِيكَا؟

أَغَرَّكَ مِن رَبِّكَ إِمْهَالَهُ

وَسَتْرُهُ طُـُولَ مَسَاوِيكَا؟

٣٢٠- \*( قَالَ أَبُو عِمْرَانَ السُّلَمِيُّ مُنْشِدًا:
 وَإِنِّي لآتِي الذَّنْبَ أَعْرِفُ قَدْرَهُ

وَأَعْلَمُ أَنَّ اللهَ يَعْفُو وَيَعْفُورُ لَئِنْ عَظَّمَ النَّاسُ الذُّنُوبَ فَإِنَّهَا

وَإِنْ عَظُمَتْ فِي رَحْمَةِ اللهِ تَصْغُرُ (٣)

٣٣- \* (عَنِ العَبَّاسِ العَمِّيِّ - رَحِمَهُ اللهُ - قَالَ: "بَلَغَنِي أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: سُبْحَانَكَ تَعَالَيْتَ فَوْقَ عَرْشِكَ ، وَجَعَلْتَ خَشْيَتَكَ عَلَى مَنْ فِي السَّهَا وَاتِ فَوْقَ عَرْشِكَ ، وَجَعَلْتَ خَشْيَتَكَ عَلَى مَنْ فِي السَّهَا وَاتِ وَالأَرْضِ ، فَأَقْرَبُ خَلْقِكَ إِلَيْكَ أَشَدُّهُمْ لَكَ خَشْيَةً ، وَمَا عِلْمُ مَنْ لَمُ يُظِعْ وَمَا عِكْمَةُ مَنْ لَمُ يُظِعْ أَمْرُكَ؟ ») \* (3).

٣٤- \* ( قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ -: تَعْصِى الإِلَهُ وَأَنْتَ تُظْهِرُ حُبَّهُ

هَــنَا وَرَبِّي فِي القِيَاسِ بَـدِيعُ لَوْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لأَطَعْتَهُ

إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعُ) \*. وَاللَّهُ عُمُودٌ الْوَرَّاقُ:

هَذَا الدَّلِيسِلُ لِمَنْ أَرَا دَغِنَى يَدُومْ بِغَيْرِ مَالِ وَأَرَادَ عِنَّا لَمْ ثُوطِّ لِمَالِ وَأَرَادَ عِنَّا لَمْ ثُوطِّ لِللَّهِ الْعَشَاثِرُ بِالْقِتَالِ وَمَهَابَةً مِنْ غَيْرِ سُلْ طَانٍ وَجَاهًا فى الرِّجَالِ فَلْيَعْتَصِمْ بِدُخُولِ لِهِ فِي عِزِّ طَاعَة ذِي الْجَلَالِ وَخُرُوجِ مِنْ ذِلَّ لَهُ الْعَاصِي لَهُ فِي كُلِّ حَالِ) \* (٥). وَخُرُوجِ مِنْ ذِلَّ لَهُ الْعَاصِي لَهُ فِي كُلِّ حَالِ) \* (٥). وَخُرُوجِ مِنْ ذِلَّ لَهُ الْعَاصِي لَهُ فِي كُلِّ حَالِ) \* (٥).

وَنَفْسَكَ ذُمَّ لَا تَذْمُمْ سِوَاهَا

لِعَيْبٍ فَهْيَ أَجْدَرُ مَنْ ذَكَمُتُا لِعَيْبٍ فَهْيَ أَجْدَرُ مَنْ ذَكَمُتُا فَانْتُ أَحْتُ بِالتَّنْفِيذِ مِنِّي

وَلَـوْ كُنْتَ اللَّبِيبَ لَمَا نَطَقْتَا

وَلَوْ بَكَتِ الدِّما عَيْنَاكَ خَوْفًا

لِذَنْبِكَ لَمْ أَقُلْ لَكَ قَدْ أَمِنْتَا

وَمَنْ لَكَ بِالأَمَانِ وَأَنْتَ عَبْدٌ

أُمِرْتَ فَهَا ائْتَمَرْتَ وَلَا أَطَعْتَا تَقُلْتَ مِنَ الذُّنُوبِ وَلَسْتَ تَخْشَى

لِحَهْلِكَ أَنْ تَخِفَّ إِذَا وُزِنْتَا (٢) ٣٧- \* ( قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ: لَفْظُ

<sup>(</sup>٤) الدر المنثور للسيوطي (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٥) الآداب الشرعية لابن مفلح (١٥٣/١).

<sup>(</sup>٦) ديوان الألبيري (٢٠).

<sup>(</sup>١) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي (١٦٤).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي (٦٨).

<sup>(</sup>٣) حسن الظن لابن أبي الدنيا (١٠٦).

الْمُعْصِيَةِ وَالفُسُوقِ وَالكُفْرِ إِذَا أَطْلَقْتَ الْمُعْصِيَةَ للهِ وَرَسُولِهِ دَخَلَ فِيهَا الكُفْرُ وَالفُسُوقُ كَقَوْلِهِ: ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ يَعْصِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ (الجن: ٢٣) وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّادٍ عَنِيدٍ ﴾ (هود: ٥٩) \* (۱).

٣٨- \*( قَالَ جَمَالُ الدِّينِ الصَّرْصَرِيُّ:
 أَنَا العَبْدُ الَّذِي كَسَبَ الذُّنُوبَا

وَصَدَّتْهُ الأَمَانِي أَنْ يَتُوبَا

أَنَا العَبْدُ الَّذِي أَضْحَى حَزِينًا

عَلَى زَلَّاتِهِ قَلِقًا كَئِيبًا

أَنَا العَبْدُ الَّذِي سُطِرَتْ عَلَيْهِ

صَحَائِفُ لَمْ يَخَفْ فِيهَا الرَّقِيبَا

أَنَا العَبْدُ الْشِيءُ عَصَيْتُ سِرًّا

فَهَالِي الآنَ لَا أُبْدِي النَّحِيبَا) \*(٢).

٣٩- \* ( قَالَ صَالِحُ بْنُ عَبْدِالقُّدُوسِ:

دَعْ عَنْكَ مَا [قَدْ] كَانَ فِي زَمَنِ الصِّبَا

وَاذْكُرْ ذُنُوبَكَ وَابْكِهَا يَا مُذْنِبُ

وَاذْكُرْ مُنَاقَشَةَ الحِسَابِ فَإِنَّهُ

لَا بُدَّ يُحْصَى مَا جَنَيْتَ وَيُكْتَبُ

لَمْ يَنْسَهُ الْلَّكَانِ حِينَ نَسِيتَهُ

بَـلْ أَثْبَتَاهُ وَأَنْتَ لَاهٍ تَلْعَبُ

وَالرُّوحُ فِيكَ وَدِيعَةٌ أُودِعْتَهَا

سَتَرُدُّهَا بِالرَّغْمِ مِنْكَ وَتُسْلَبُ) \*.

• ٤ - ﴿ قَالَ ابْسِنُ القَيِّمِ - رَحِمَهُ اللهُ - مِسِنْ أَعْجَبِ الأَشْيَاءِ أَنْ تَعْرِفَهُ ثُمَّ لَا تُحِبَّهُ ، وَأَنْ تَسْمَعَ دَاعِيهُ ثُمَّ تَتَأَخَّرَ عَنْهُ الإِجَابَةُ . وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ الرِّبحِ فَي مُعَامَلَتِهِ ثُمَّ تُعَامِلَ غَيْرَهُ . وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ غَضَبِهِ فِي مُعَامَلَتِهِ ثُمَّ تُعَامِلَ غَيْرَهُ . وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ غَضَبِهِ ثُمَّ تَتَعَرَّضَ لَهُ . وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ غَضَبِيهِ ثُمَّ تَتَعَرَّضَ لَهُ . وَأَنْ تَعْرِفَ قَدْرَ غَضَبِيهِ ثُمَّ لَا تَعْلُب الأُنْسَ بِطَاعَتِهِ . وَأَنْ تَدُوقَ عَصْرَةَ القَلْبِ عِنْدَهِ وَالحَدِيثِ عَنْهُ ثُمَّ لَا تَعْدُونِ فِي غَيْرِ حَدِيثِهِ وَالحَدِيثِ عَنْهُ ثُمَّ لَا تَشْتَاقَ إِلَى انْشِرَاحِ الصَّدْرِ بِذِكْرِهِ وَمُنَاجَاتِهِ . وَأَنْ تَدُوقَ تَعْرُب مِنْهُ إِلَى الْعَذَابِ عِنْدُهِ وَالْإَنَابَةِ إِلَيْهِ إِلَى الْعَذَابِ عِنْدَ تَعَلُّقِ القَلْبِ بِغَيْرِهِ ، وَلَا تَهَرُّب مِنْهُ إِلَى الْعَذَابِ عَنْهُ وَالإِنَابَةِ إِلَيْهِ) ﴿ (٣) .

٢٤- \*(قَالَ الْحَافِظُ ابْنُ كَثِيرٍ - رَحِمَهُ اللهُ -: قَدْ ذَكَرَ غَيْرُوَاحِدٍ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ لَمَّا خَرَجَ مِنَ الْمُدِينَةِ مُتَوَجِّهَا إِلَى دِمَشْقَ لِيَجْتَمِعَ بِالوَلِيدِ ، وَقَعَتِ الأَّكلَةُ فِي مُتَوَجِّهَا إِلَى دِمَشْقَ لِيَجْتَمِعَ بِالوَلِيدِ ، وَقَعَتِ الأَّكلَةُ فِي رَجْلِهِ فِي وَادٍ قُرْبَ الْمَدِينَةِ كَانَ مَبْدَؤُهَا هُنَاكَ ، فَطَنَّ أَنَّهَا لَا يَكُونُ مِنْهَا مَا كَانَ ، فَلَدَهَبَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ ، فَهَا لَا يَكُونُ مِنْهَا مَا كَانَ ، فَلَدَهَبَ فِي وَجْهِهِ ذَلِكَ ، فَهَا وَصَلَ إِلَى دِمَشْقَ إِلَّا وَهِي قَدْ أَكلَتْ نِصْفَ سَاقِهِ، فَلَاحَلَ عَلَى الولِيدِ فَجَمَعَ لَهُ الأَطبَّاءَ العَارِفِينَ بِذَلِكَ، فَلَاخَتَمَعُوا عَلَى الولِيدِ فَجَمَعَ لَهُ الأَطبَّاءَ العَارِفِينَ بِذَلِكَ، فَلَاجْتَمَعُوا عَلَى أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَقْطَعْهَا وَإِلَّا أَكلَتْ رِجْلَهُ كُلَّهَا إِلَى وَرِكِهِ ، وَرُبَّهَا تَرَقَّتُ إِلَى الْجَسَدِ فَأَكلَتُ هُ ، فَطَابَتُهُ ، فَطَابَتُ هُ فَطَابَتُ هُ ، فَطَابَتُ أَلَى وَرِكِهِ ، وَرُبَّهَا تَرَقَّتُ إِلَى الْجَسَدِ فَأَكلَتْ هُ ، فَطَابَتُ هُ ، فَطَابَتُ هُ اللَّالَّ عَلَى الْوَلِيدِ اللَّهُ إِلَى الْجَسَدِ فَأَكلَتُهُ ، فَطَابَتُ هُ الْمَالِكَ ، فَلَقَلَ الْمَعْمَ لَهُ اللَّهُ إِلَى وَرِكِهِ ، وَرُبَّهَا تَرَقَّتُ إِلَى الْجَسَدِ فَأَكلَتُهُ ، فَطَابَتُ هُ ، فَطَابَتُ هُ إِلَى الْجَسَدِ فَأَكلَتُهُ ، فَطَابَتُهُ ، فَطَابَتُ اللَّهُ إِلَى الْحَسَدِ فَأَكلَتُهُ ، فَطَابَتُ وَلَيْ الْمَالَةَ اللَّالَةُ الْمُ الْمُؤْمِودِ عَلَى أَنْ مَا الْمَلْكُونُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ إِلَى الْمُعَلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمَثْقَلَا اللَّهُ إِلَى الْمُؤْمِلُ عَلَى الْمُؤْمِلِي اللَّهُ إِلَى الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلُونُ اللَّهُ إِلَى الْمُؤْمِلِي اللَّهُ الْمُؤْمِلِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّ

<sup>(</sup>٣) الفوائد لابن القيم (٨).

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٧٠).

<sup>(</sup>١) الإيمان لابن تيمية (٥٦).

<sup>(</sup>٢) ديوان الصرصري (٣٠).

نَفْسُهُ بِنَشْرِهَا ، وَقَالُوا : أَلَا نَسْقِيكَ مُرَقِّدًا حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُكَ مِنْهُ فَلَا تُحِسَّ بِأَلَمَ النَّشْرِ ؟ فَقَالَ: لَا وَاللهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَحَدًا يَشْرَبُ شَرَابًا أَوْ يَأْكُلُ شَيْعًا يُذْهِبُ عَقْلَهُ ، وَلَكِنْ إِنْ كُنْتُمْ لَا بُدَّ فَاعِلِينَ فَافْعَلُوا ذَلِكَ وَأَنَا في الصَّلَاةِ ، فَإِنِّي لَا أُحِسُّ بِذَلِكَ ، وَلَا أَشْعُرُ بِهِ . قَالَ : فَنَشَرُوا رَجْلَهُ مِنْ فَوْقِ الأَكَلَةِ مِنَ الْكَانِ الْحَيّ، احْتِيَاطًا أَنَّهُ لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّى، فَهَا تَضَوَّرَ وَلَا اخْتَلَجَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ عَزَّاهُ الوَلِيدُ فِي رَجْلِهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ ، كَانَ لِي أَطْرَافٌ أَرْبَعَةٌ فَأَخَذْتَ وَاحِدًا فَلَئِنْ كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَ فَقَدْ أَبْقَيْتَ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَبْلَيْتَ فَلَطَالَا عَافَيْتَ ، فَلَكَ الحَمْدُ عَلَى مَا أَخَذْتَ وَعَلَى مَا عَافَيْتَ ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْ دِمَشْقَ رَجَعَ إِلَى الْلَدِينَةِ ، فَبَلَغَهُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَالَ: إِنَّهَا أَصَابَهُ ذَلِكَ بِذَنْبِ عَظِيم أَحْدَثَهُ ، فَأَنْشَدَ عُرْوَةُ فِي ذَلِكَ، وَالأَبْيَاتُ لِكَنْ بْنِ أَوْسٍ:

لَعَمْرُكَ مَا أَهْوَيْتَ كَفِي لِرِيبَةٍ وَلَا حَمَلَتْنِي نَحْوَ فَاحِشَةٍ رِجْلِي وَلَا قَادَنِي سَمْعِي وَلَا بَصَرِي لَمَا

ً وَلَا دَلَّنِي رَأْيِي عَلَيْهَا وَلَا عَقْلِي .

وَلَسْتُ بِهَاشٍ مَا حَيِيتُ لِنُنْكَرٍ

مِنَ الأَمْرِ لَا يَمْشِي إِلَى مِشْلِهِ مِشْلِهِ وَلَا مُؤْثِرِ نَفْسِي عَلَى ذِي قَرَابَةٍ

وَأُوثِرُ ضَيْفِي مَا أَقَامَ عَلَى أَهْلِي

وَأَعْلَمُ أَنِّي لَـمْ تُصِبْنِي مُصِيبَةٌ مُولِيبَةٌ مِنْ لِي (١) مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا قَدْ أَصَابَتْ فَتَى مِثْلِي (١) مِنَ الدَّهْرِ إِلَّا قَدْ أَصَابَتْ فَتَى مِثْلِي (١) مِنَ الدَّهْرِ إللَّا قَدْ أَصَابَتْ فَتَى مِثْلِي (١) اللَّمِيرُ الصَّنْعَانِيُّ : اللَّمِيرُ الصَّنْعَانِيُّ : القَلْبُ أَعْلَمُ يَا عَذُولُ بِـدَائِهِ

مَا غَيْرُ دَاءِ الذَّنْبِ مِنْ أَدْوَائِهِ وَالذَّنْبُ أَوْلَى مَا بَكَاهُ أَخُو التُّقَى

وَأَحَقُّ مِنْكَ بِجَفْنِهِ وَبِمَائِهِ فَوَمَنْ أُحِبُّ لأَعْصِيَنَّ عَـوَاذِلِي

قَسَمًا بِهِ فِي أَرْضِهِ وَسَمَائِهِ مَنْ ذَا يَلُومُ أَخَا الذُّنُوبِ إِذَا بَكَى إِنَّ الْلَامَةَ فِيهِ مِنْ أَعْدَائِهِ

٤٤ - \* (قَالَ الشَّاعِرُ:

إِذَا كُنْتَ فِي نِعْمَةٍ فَارْعَهَا

فَإِنَّ الذُّنُوبَ تُـزِيلُ النِّعَمْ وَحُطْهَا بِطَاعَةِ رَبِّ العِبَادِ

فَرَبُّ العِبَادِ سَرِيعُ النِّقَمْ وَإِيَّاكَ وَالظُّلْمَ مَهْ) اسْتَطَعْتَ

فَظُلْمُ العِبَادِ شَدِيدُ الوَخَمْ

وَسَافِرْ بِقَلْبِكَ بَيْنَ الوَرَى لِتُبْصِرَ آثَارَ مَنْ قَدْ ظَلَمْ)\*(٣).

٥٥ – \*(وَقَالَ شَاعِرٌ آخَرُ:

اعْتَ بِرْ يَا أَيُّهَا الْمَعْ رُورُ بِالعُ مْرِالْكِ مِرالْكَ لِيدِ أَنَا شَكَادُ بِنْ عَادٍ صَاحِبُ الحِصْنِ الْمُشِيدِ وَأَخُو القُوّةِ وَالبَأْ سَاءِ وَ الْمُلُّكِ الْحَشِيدِ

<sup>(</sup>٣) الجواب الكافي ، لابن القيم ( ٨٦).

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية ، لابن كثير (٩/ ١٠٣ ، ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) ديوا ن الصنعاني (٣٥).

اَنَ أَهْلُ الأَرْضِ طُرَّا لِيَ مِنْ خَوْفِ وَعِيدِي اللَّهُ اللَّرْضِ طُرَّا لِيَ مِنْ خَوْفِ وَعِيدِي اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ عَلِيدِ الرَّاسِيدِ اللَّهُ اللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّذِي اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُو

أَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيثُ القُلُوبَ

وَيُـورِثُهَا الـــنُّلُّ إِدْمَانُهَا

وَتَرْكُ اللَّهُ مُوبِ حَيَاةُ القُلُوبِ

وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا (٢)

٧٤- ﴿ وَقَالَ آخَوُ:

خَلِّ الذَّنُوبَ سَغِرَهَا وَكَبِيسرَهَا فَهُوَ التَّسقَى وَاللَّهُ وَلَيْسِرَهَا فَهُوَ التَّسقَى وَاصْنَعْ كَاشٍ فَوْقَ أَرْ ضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَا يَرَى لَا تَحْقِرَنَ صَغِسيرَةً إِنَّ الجِبَالَ مِنَ الْحَصَى \*(٣).

٤٨ - \*(وَقَالَ آخَرُ :
 أَذْنَبْتُ كُلَّ ذُنُوبٍ لَسْتُ أُنْكِرُهَا

قَدْ رَجَوْتُكَ يَا ذَا الْمَنِّ تَغْفِرُهَا فِي الْحَشْرِ يَا سَنَدِي

إِذْ كُنْتَ يَا أَمَلِي فِي الأَرْضِ تَسْتُرُهَا) \* (٤) \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [4] \* [

ذُنُوبُكَ يَا مَغْرُورُ تُحْصَى وَتُحْسَبُ

وَتُجْمَعُ فِي لَوْحٍ حَفِيظٍ وَتُكْتَبُ وَقَلْبُكَ فِي سَهْوٍ وَلَهْوٍ وَغَفْلَةٍ

وَأَنْتَ عَلَى الدُّنْيَا حَرِيصٌ مُعَذَّبُ تُبَاهِي بِجَمْعِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ

وَتَسْعَى حَثِيثًا فِي الْمُعَاصِي وَتُلْزنِبُ أَمَا تَذْكُرُ الْمُوْتَ الْلُهَاجِيكَ فِي غَدٍ

أَمَا أَنْتَ مِنْ بَعْدِ السَّلَامَةِ تُعْطَبُ \*(٥).

### من مضار « العصيان »

- (١) حِرْمَانُ العِلْمِ ، فَإِنَّ العِلْمَ نُورٌ يَقْذِفْهُ اللهُ فِي القَلْبِ ، وَالْمُعْصِيَةَ تُطْفِيُّ ذَلِكَ النُّورَ.
- (٢) حِرْمَانُ الرِّزْقِ ، فَكَمَا أَنَّ التَّقْوَى مَجْلَبَةٌ لِلرِّزْقِ ، فَكَمَا أَنَّ التَّقْوَى مَجْلَبَةٌ لِلْفَقْر.
- (٣) حِرْمَانُ الطَّاعَةِ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلذَّنْبِ عُقُوبَةٌ إِلَّا أَنْ

يَصُدَّ عَنِ الطَّاعَةِ لَكَانَ فِي ذَلِكَ كِفَايَةٌ مِنَ الحِرْمَانِ.

- (٤) أَنَّ الْمُعَاصِيَ تُوهِنُ القَلْبَ وَالبَدَنَ.
- (٥) أَنَّ الْمَعَاصِيَ تُقَصِّرُ العُمْرَ ، وَتَمْحَقُ البَرَكَةَ.
- (٦) أَنَّ الْمُعَاصِيَ تَزْرَعُ أَمْثَالَهَا ، وَيُولِّذُ بَعْضُهَا بَعْضًا.

<sup>(</sup>٤) بصائر ذوي التمييز (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>٥) ديوان محمد بن عثيمين (٢٠).

<sup>(</sup>١) زاد المسير لابن الجوزي (٩/ ١١٦ - ١١٧).

<sup>(</sup>٢) الجواب الكافي ، لابن القيم (٣٠).

<sup>(</sup>٣) آثار المعاصي (١٠).

- (٧) أَنَّ اللَّذُنُوبَ تُضْعِفُ القَلْبَ عَنْ إِرَادَتِهِ ، فَتَشْوَى إِرَادَةُ النَّوْبَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَشَيْئًا فَلَا إِرَادَةُ التَّوْبَةِ بِالْكُلِيَّةِ.
- (A) أَنَّ كُلَّ مَعْصِيةٍ مِنَ الْمُعَاصِي فَهِيَ مِيرَاثٌ عَنْ أُمَّةٍ
   مِنَ الأَّمَم الَّتِي أَهْلَكَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ .
  - (٩) أَنَّ الْمُعْصِيَةَ سَبَبٌ لِهُوَانِ الْعَبْدِ عَلَى رَبِّهِ.
- (١٠) أَنَّ غَيْرَ الْلُدْنِ مِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ يَعُودُ عَلَيْهِ شُوْم ذَنْبِهِ فَيَحْتَرِقُ هُوَ وَغَيْرُهُ بِشُوْم الذُّنُوبِ وَالظُّلْم.
- (١١) أَنَّ العَبْدَ لَا يَزَالُ يَرْتَكِبُ الذَّنْبَ حَتَّى يَهُونَ عَلَيْهِ وَيَصْغُرَ فِي قَلْبِهِ وَذَلِكَ عَلَمَةُ الْهَلَاكِ، فَإِنَّ الذَّنْبَ كُلَّمَا صَغُرَ فِي عَيْنِ العَبْدِ عَظُمَ عِنْدَ اللهِ.
- (١٢) أَنَّ الْمُعْصِيَةَ تُورِثُ الذُّلَّ ، وَالعِزُّ كُلُّ العِزِّ فِي طَاعَةِ اللهِ.
- (١٣) أَنَّ الْمَعَاصِيَ تُفْسِدُ العَقْلَ ، فَإِنَّ لِلْعَقْلِ نُورًا ، وَإِذَا طُفِي تُورًا ، وَإِذَا طُفِي تُنُورُهُ وَالْمَعْنِ نُورُهُ ضَعُفَ وَنَقُصَ.
- (۱٤) أَنَّ الدُّنُوبَ إِذَا تَكَاثَرَتْ طُبِعَ عَلَى قَلْبِ صَاحِبِهَا فَكَانَ مِنَ الغَافِلِينَ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : ﴿ كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (المطففين/ ١٤).
- (١٥) أَنَّ الذُّنُوبَ تُحْدِثُ فِي الأَرْضِ أَنْوَاعًا مِنَ الفَسَادِ فِي الْمَرْضِ أَنْوَاعًا مِنَ الفَسَادِ فِي الْمِيَاهِ وَالْمَوَاءِ وَالنَّرُوعِ وَالثِّمَارِ وَالْمَسَاكِنِ ، قَالَ تَعَالَى : ﴿ ظَهَرَ الفَسَادُ فِي البَرِّ وَالبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ (الروم / ٤١).

- (١٦) ذَهَابُ الحَيَاءِ الَّذِي هُوَ مَادَّةُ حَيَاةِ القَلْبِ، وَهُوَ أَمْ اللَّهُ أَصْلُ كُلِّ خَيْرٍ وَذَهَابُهُ ذَهَابُ الخَيْرِ أَجْعُهُ ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِ عَلَيْهُ أَنَّهُ قَالَ : «الحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ» وَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.
- (۱۷) أَنَّ الذُّنُوبَ دَلِيلُ ضَعْفِ إِيهَانِ الْعَبْدِ، وَجُرْأَتِهِ عَلَى ارْتِكَابِ الْمُعَاصِي دَلِيلٌ عَلَى ظُلْمَةِ قَلْبِهِ، وَانْعِدَامِ بَصِيرَتِهِ، وَحِرْمَانِهِ مِنْ تَوْقِيرِ رَبِّهِ شُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَاسْتِشْعَارِ عَظَمَتِهِ.
- (١٨) أَنَّهَا تَسْتَدْعِي نِسْيَانَ اللهِ لِعَبْدِهِ وَتَرْكَهُ وَتَخْلِيَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ وَشَيْطَانِهِ . وَهُنَاكَ الهَلَاكُ الَّـذِي لَا يُرْجَى مَعَهُ نَجَاةٌ .
- (١٩) أَنَّ الذُّنُوبَ تُخْرِجُ العَبْدَ مِنْ دَائِرَةِ الإِحْسَانِ وَمَّنْعُهُ ثَوَابَ الْمُحْسِنِينَ، فَإِنَّ الإِحْسَانَ إِذَا بَاشَرَ الفَّلْبَ مَنعَهُ مِنَ الْمُعَاصِي .
- (٢٠) أَنَّهَا تُزِيلُ النِّعَمَ وَتُحِلُّ النِّقَمَ ، فَمَا زَالَتْ عَنِ العَبْدِ نِعْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا حَلَّتْ بِهِ نِقْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا حَلَّتْ بِهِ نِقْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَلَا حَلَّتْ بِهِ نِقْمَةٌ إِلَّا بِذَنْبٍ وَمَا نَزَلَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « مَا نَزَلَ بَلَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: « مَا نَزَلَ بَلَا عَلِيٌّ بِنَوْ إِلَّا بِتَوْرَةٍ».
- قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَا أَصَابَكُم مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اللَّهُ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (الشوري/ ٣٠).
- وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَلْ فَعَلَى اللهَ عَلَى قَلْ اللهَ عَلَى قَلْ اللهَ عَلَى قَلْ اللهِ عَلَى قَلْ اللهِ عَلَى قَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

### عقوق الوالدين

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| ٨      | ١٣       | ٣      |

#### العق لغةً:

الْعَقُ مَصْدَرُ عَقَهُ يَعُقُهُ عَقًا: شَقَهُ. يَقُولُ الْحَلِيلُ: أَصْلُ الْعَقِ الشَّقِ الشَّقُ. قَالَ: وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْعُقُوقُ. وَالْعُقُوقُ: قَطِيعَةُ الْوَالِدَيْنِ، وَكُلُّ ذِي رَحِمٍ. يُقَالُ: عَقَّ أَبَاهُ فَهُ وَ يَعُقُّهُ عَقَّا، وَعُقُ وقًا، وَفِي الْحَدِيثِ «ذُقْ عُقَقُ» أَيَاهُ فَهُ وَ يَعُقُهُ عَقَالَ، وَعُقُ وقًا، وَفِي الْحَدِيثِ «ذُقْ عُقَقُ» أَيْ ذُقْ جَزَاءَ فِعْلِكَ يَاعَاقُ، قَالَهُ بَعْضُهُمْ مُ لِمَمْزَةً وَيَعَقُ اللهُ عَنْهُ وَ وَهُ وَ مَقْتُولٌ أَرَادَ ذُقْ يَاعَاقَ قَرِيبِهِ، كَمَا وَغَيَّ اللهُ عَنْهُ وَ وَهُ وَ مَقْتُولٌ أَرَادَ ذُقْ يَاعَاقَ قَرِيبِهِ، كَمَا وَعُقَقُ مَعْدُولٌ عَنْ عَاقِ لِلْمُبَالَغَةِ مِثْلُ غُدَرُ مِنْ غَادِرٍ، وَهُ وَعَقَقُ مَعْدُولٌ عَنْ عَاقِ لِلْمُبَالَغَةِ مِثْلُ غُدَرُ مِنْ غَادِرٍ، وَفُعَقَ مُنْ فَاسِقٍ، وَعَقَ الْوَلَدُ أَبَاهُ عُقُوقًا مِنْ بَابِ قَعَدَ وَفُسَقُ مِنْ فَاسِقٍ، وَعَقَ الْوَلَدُ أَبَاهُ عُقُوقًا مِنْ بَابِ قَعَدَ وَعَقَ فُلُانٌ إِذَا جَاءَ بِالْعُقُوقِ. وَيَقُولُونَ أَيْظًا: الْعُقُوقُ وَ وَيَقُولُونَ أَيْظًا: الْعُقُوقُ وَإِنْ كَانُوا أَحْيَاءً، وَالْمَعَقَةُ: الْعُقُوقُ. وَيَقُولُونَ أَيْفًا: الْعُقُوقُ وَإِنْ كَانُوا أَحْيَاءً، وَالْمَعَقَةُ: الْعُقُوقُ.

وَالْعَقِيقَةُ: النَّبِيحَةُ الَّتِي تُذْبَحُ عَنِ الْمُوْلُودِ مِنْ هَذَا الْمُعْنَى أَي الشَّقُ وَالْقَطْعُ لأَنَّهَا يُشَقُّ حَلْقُهَا، وَفِي الْخَدِيثِ أَنَّهُ يَكِيْ : «عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ» ، وقيلَ الْحَديثِ أَنَّهُ يَكِيْ : «عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ» ، وقيلَ هِي مَأْخُوذَةُ مِنَ الْعَقِيقَةِ بِمَعْنَى الشَّعْرِ الَّذِي يَخْرُجُ عَلَى رَأْسِ الْمَوْلُودِ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ لأَنَّهُ يُحْلَقُ.

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: عَقَّهُ يَعُقُّهُ عَقًّا فَهُـوَ مَعْقُوقٌ ،

وَعَقِيقٌ: شَقَّهُ ، وَعَقَّ وَالِدَهُ: شَقَّ عَصَا طَاعَتِهِ . وَعَقَّ وَالِدَهُ: شَقَّ عَصَا طَاعَتِهِ . وَعَقَّ وَالِدَهُ: شَقَّ عَصَا طَاعَتِهِ . وَعَقَّ وَالِدَهُ وَالْكَيْهِ : قَطَعَهُ اَ وَلَمْ يَصِلْ رَحِمَهُ مِنْهُ اَ ، وَقَدْ يَعُمُّ لَفُظُ الْكَفُوقِ جَمِيعَ الرَّحِم (أَيْ ذَوِي الْقَرَابَةِ) .

وَأَعَقَ فُلَانٌ إِذَا جَاءَ بِالْعُقُوقِ . وَفِي الْمُثَلِ: أَعَقُّ مِنْ ضَبٍ . قَالَ ابْنُ الأَعْرَافِيُّ: إِنَّمَا يُرِيدُ بِهِ الأُنْشَى وَعُقُوقُهَا أَنَّهَا تَأْكُلُ أَوْلَادَهَا ، وَقَالَ ابْنُ السِّكِيتِ (فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ):

فَإِنِّي ، وَمَا كَلَّفْتُمُونِي بِجَهْلِكُمْ

وَيَعْلَمُ رَبِّي مَنْ أَعَقَ وَأَحْوَبَا قَالَ: أَعَتَ وَأَجْوَبَا عَلَمُ مِنْ أَعَقَ وَأَجْوَبَا قَالَ: أَعَتَ جَاءَ بِالْعُقُوقِ ، وَأَحْوَبَ جَاءَ بِالْعُقُوقِ ، وَأَحْوَبَ جَاءَ بِالْحُوبِ (أَي الإِثْمِ).

وَالْعُقُ قُ أَيْظًا: قَاطِعُ و الأَرْحَامِ. وَيُقَالُ: عَاقَقْتُ فَكَانًا أَعَاقُهُ عِقَاقًا إِذَا خَالَفْتَهُ. قَالَ ابْنُ بَرِّيِّ: عَاقَقْتُ فَكَانًا أَعَاقُهُ عِقَاقًا إِذَا خَالَفْتَهُ. قَالَ ابْنُ بَرِّيٍّ: وَهُو وَفِي الْخُدِيثِ: أَنَّهُ عَلَيْ إِنَّهُ عَنْ عُقُوقِ الأُمَّهَاتِ، وَهُو ضِي الْخُدِيثِ: الشَّقِ وَالْقَطْعِ، وَإِنَّا ضِي الْعُتِّ الشَّقِ وَالْقَطْعِ، وَإِنَّا خَصَّ الأَمْهَاتِ. وَإِنْ كَانَ عُقُوقُ الآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ مَنْ خَصَّ الأُمَّهَاتِ. وَإِنْ كَانَ عُقُوقُ الآبَاءِ وَغَيْرِهِمْ مَنْ ذَوِي الْخُقُوقِ الأَمَّهَاتِ مَزِيَّةً فِي ذَوِي الْخُقُوقِ الأَمَّهَاتِ مَزِيَّةً فِي الْقُنْحِ (۱).

#### عقوق الوالدين اصطلاحًا:

• هُوَ صُدُورُ مَا يَتَأَذَّى بِهِ الْـوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ مِنْ قَوْلٍ

بيروت) المصباح المنير (٤٢٢)، النهاية لابن الأثير (٣/ ٢٧٧).

<sup>(</sup>۱) مقاييس اللغة (٤/٥)، الصحاح للجوهري (٤(١٥٢٨)، ولسان العرب لابن منظور ( ١٠١/٢٥٦) (ط.

أَوْ فِعْلِ إِلَّا فِي شِرْكٍ أَوْ مَعْصِيةٍ مَالَمْ يَتَعَنَّتِ الْوَالِدُ.

وَقَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ - رَحِمَهُ اللهُ -: الْعُقُوقُ الْمُحَرَّمُ كُلُّ فِعْلٍ يَتَأَذَّى بِهِ الْوَالِدُ أَوْ نَحْوُهُ تَأَذِّيًا لَيْسَ بِالْهَيِّنِ مَعَ كَوْنِهِ لَيْسَ مِنَ الْأَفْعَالِ الْوَاجِبَةِ (١).

• وَقَالَ كَعْبُ الأَحْبَارِ - وَقَدْ سُئِلَ عَنْ عُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ مَاهُو؟ قَالَ: هُوَ إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ لَمْ الْوَالِدَيْنِ مَاهُو؟ قَالَ: هُو إِذَا أَقْسَمَ عَلَيْهِ أَبُوهُ أَوْ أُمُّهُ لَمْ يُبِرَّ قَسَمَهُ إَ، وَإِذَا أَمَرَاهُ بِأَمْرٍ لَمْ يُطِعْ أَمْرَهُمَا، وَإِذَا سَأَلَاهُ شَيْئًا لَمْ يُعْطِهِ إَ، وَإِذَا ائتمنَاهُ خَانَهُ إِنَّا.

#### ضابط العقوق:

• قَالَ ابْنُ حَجَرِ: هُو أَنْ يُؤْذِيَ الْوَلَدُ أَحَدَ وَالِدَيْهِ بِهَا لَوْ فَعَلَهُ مَعَ غَيرِ وَالِدَيْهِ كَانَ مُحَرَّمًا مِنْ جُمْلَةِ الصَّغَائِرِ فَيَالَقِلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ إِلَى الْكَبَائِرِ، أَوْ يُخَالِفَ فَيَنتُقِلُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَحَدِ الْوَالِدَيْنِ إِلَى الْكَبَائِرِ، أَوْ يُخَالِفَ أَمْرَ وَالِدَيْهِ أَوْأَحَدِهِمَا فِيهَا يَدْخُلُ فِيهِ الْخَوفُ عَلَى الْوَلَدِ فِي أَمْرَ وَالِدَيْهِ أَوْأَحَدِهِمَا فِيهَا يَدْخُلُ فِيهِ الْخَوفُ عَلَى الْوَالِدُ فِي مِنْ فَوَاتِ نَفْسِهِ أَوْعُضُو مِنْ أَعْضَائِهِ مَالَمْ يُتَّهَمِ الْوَالِدُ فِي مِنْ فَوَاتِ نَفْسِهِ أَوْعُضُو مِنْ أَعْضَائِهِ مَالَمْ يُتَهَمِ الْوَالِدُ فِي ذَلِكَ، أَوْ أَنْ يُخَالِفَ فِي سَفَرٍ يَشُقُّ عَلَى الْوَالِدِ وَلَيْسَ فَلْ رَضِ عَلَى الْوَلِدِ اللّهُ وَقَدْ شَرَحَ – رَحِمَهُ اللهُ – هَذَا بِعِلْمٍ نَافِعٍ وَلَاكَسْبٍ (٤) وَقَدْ شَرَحَ – رَحِمَهُ اللهُ – هَذَا الضَّابِطَ بِهَا لاَيْتُ مَنْ شَاءَ الشَّابِطَ بِهَا لاَيْتِهِ مَنْ شَاءَ الشَّابِطَ بِهَا لاَيْتُ مِعْ لَهُ الْقَامُ هُنَا، فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ شَاءَ الشَّابِطَ بِهَا لاَيْهِ مَنْ شَاءَ وَلَيْهِ مَنْ شَاءَ وَلَا اللهُ مَنْ شَاءَ وَلَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ مَنْ شَاءَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَالْعَالِهُ مَنْ اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ مَنْ شَاءَ وَلَا اللهُ الْمُقَامُ هُنَا، فَلْيَرْجِعْ إِلَيْهِ مَنْ شَاءَ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ فَيْ اللهُ الْوَلِهُ مَا اللهُ الْمُعْلِيْ فَا الْمُعْ اللهُ وَلِي الْمَالِمُ عَلَيْهُ اللهُ الْمُؤْمِدُ اللهُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ اللهُ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُهُمَاءِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْ

في مَوْضِعِهِ مِنْ كِتَابِ الزَّوَاجِرِ (٥). حكم العقوق:

أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ عُقُوقَ الْ وَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِنَ الْكَبَائِرِ، وَقَدْ ذَكَرَ الإِمَامَانِ: الذَّهَبِيُّ وَابْنُ حَجَرٍ أَدِلَّةً عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَدْ جَاءَ فِي عَدِيدَةً عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَدْ جَاءَ فِي الْخَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّ هَذَا الْعُقُوقَ لَيْسَ فَقَطْ كَبِيرَةً فَحَسْبُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (انْظُرْ الْخَدِيثَ الأَوَّلَ فَحَسْبُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ (انْظُرْ الْخَدِيثَ الأَوَّلَ مِنَ الصَّفَةِ)، وَقَالَ الذَّهَبِيُّ مُعَقِّبًا عَلَى هَذَا الْخَدِيثِ: النَّوْرُ كَيفَ قَرَنَ الإِسَاءَةَ إِلَيْهِمَا وَعَدَمَ الْبِرِّ بِهَا وَالإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا بِالإِشْرَاكِ (١).

وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ: مَا خُلاَصَتُهُ: مِنَ الْكَبَائِرِ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا وَإِنْ عَلاَ، وَلَوْ مَعَ وُجُودِ مَنْ هُوَ أَوْرُبُ إِلَيْهِمَا مِنْهُ، وَقَالَ بَعْدَ أَنْ ذَكَرَ الآيَاتِ الدَّالَّةَ عَلَى ذَلِكَ: وَقَدْ جَاءَ فِي السُّنَّةِ مِنَ التَّأْكِيدِ عَلَى ذَلِكَ مَالاَثُحْصَى كَثْرَتُهُ وَلَا تُحَدُّ غَايتُهُ، وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ مَالاَثُحْصَى كَثْرَتُهُ وَلَا تُحَدُّ غَايتُهُ، وَبَعْدَ أَنْ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ ذَلِكَ قَالَ: عَدُّ الْعُقُوقِ مِنَ الْكَبَائِرِ هُو مَااتَّفَقُ وا عَلَيْهِ، وَرَدَّ عَلَى الْخَلِيمِي وَأَيَّا لَهُ فِي ذَلِكَ خُلاصَتُهُ: أَنَّ الْعُقُوقَ وَرَدَّ عَلَى الْخَلِيمِي وَأَيًّا لَهُ فِي ذَلِكَ خُلاصَتُهُ: أَنَّ الْعُقُوقَ كَبِيرَةٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نَحْوُ سَبِ فَفَاحِشَةٌ، وَإِنْ كَانَ عُقُوقُهُ كَبِيرَةٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نَحْوُ سَبِ فَفَاحِشَةٌ، وَإِنْ كَانَ عُقُوقُهُ كَبِيرَةٌ فَإِنْ كَانَ مَعَهُ نَحْوُ سَبِ فَلَاحِشَةٌ، وَإِنْ كَانَ عُقُوقَهُ هَوَ الشَّمْتِ فَصَعْيرَةٌ، هَوَ الشَّمْتِ فَصَعْيرَةٌ، هَوَ النَّيْمُ مِهَا مَعَ بَذُلِ الطَّاعَةِ وَلُزُومِ الصَّمْتِ فَصَغِيرَةٌ، وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ يُلْجِعُهُمَا إِلَى أَنْ يَنْقَبِضًا فَيَتُرْكَا وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ يُلْجِعُهُمَا إِلَى أَنْ يَنْقَبِضًا فَيَتُرَكًا وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ يُلْجِعُهُمَا إِلَى أَنْ يَنْقَبِضًا فَيَتُرَكًا وَإِنْ كَانَ مَا يَأْتِيهِ مِنْ ذَلِكَ يُلْجِعُهُمَا إِلَى أَنْ يَنْقَبِضًا فَيَتُرُكًا وَالْمَاعُونَةُ وَالْمَاعُولُ كَلَيْ عَلَيْهُمَا فَيَرْدُومُ السَّمْ وَمَهُ كَبِيرَةٌ. وَقَدْ دُرَدً

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق (٤٦٠).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (٤٦٠ – ٤٦٢).

<sup>(</sup>٦) الكبائر للذهبي (٤٠).

<sup>(</sup>١) فتح الباري لابن حجر (١٠/ ٤٠٦)، ودليل الفالحين

<sup>.(</sup>۱۷۸/۲)

<sup>(</sup>٢) الكبائر للذهبي (٤١).

<sup>(</sup>٣) الزواجر (٤٥٩).

ابْنُ حَجَرٍ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ مَاعَدَّهُ مِنَ الصَّغَائِرِ فِيهِ إِلْحَاقُ الْأَذَى بِهِ عَلَى ذَلِكَ عُقُوقًا الأَذَى بِهِ عُرْفًا، لأَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُتَّأَذِي، وَمَادَامَ ذَلِكَ عُقُوقًا فَهُوَ مِنَ الْكَبَائِرِ، لَكِنْ لَوْ كَانَ الْوَالِدَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا فِي غَلَيةِ الْحُمْقِ أَوْسَفَاهَةِ الْعَقْلِ فَأَمَرَ أَوْ نَهَى وَلَدَهُ بِهَا لَا يُعَدُّ غَلَيةِ الْحُمْقِ أَوْسَفَاهَةِ الْعَقْلِ فَأَمَرَ أَوْ نَهَى وَلَدَهُ بِهَا لَا يُعَدُّ غُلَافَتُهُ لَهُ فِي الْعُرْفِ عُقُوقًا، فَإِنَّ الْوَلَدَ لَا يَفْسُتُ فَعُلَافَتُهُ لَهُ فِي الْعُرْفِ عُقُوقًا، فَإِنَّ الْوَلَدُ مُتَزَوِّجًا بِمَنْ بِاللَّهُ خَالَفَةً حِينَئِذِ لِعُدْرِهِ، فَلَوْ كَانَ الْوَلَدُ مُتَزَوِّجًا بِمَنْ يُعْتَلُ أَمْرَهُ لَا إِثْمَ عَلَيْهِ (١).

[ للاستزادة: انظر صفات: الجحود - القسوة - قطيعة الرحم - نكران الجميل - الإعراض - سوء المعاملة - الإساءة - سوء الخُلق.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: بر الوالدين - البر - الإحسان - الرحمة - المحبة - الكلم الطيب - حسن العشرة - حسن المعاملة - الشفقة - الرفق - الاعتراف بالفضل - الحنان - اللين]. '

# الآيات الواردة في « عقوق الوالدين »معنًى

- فَأَرَدْنَآ أَن يُبَدِلَهُ مَارَيُّهُ مَا خَيْرًا مِنْهُ زَكُوٰةً وَكُوْةً وَكُوْةً وَكُوْةً وَكُوْةً
- وَٱلَّذِى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أُفِّ لَكُمَا أَبَعِدَ انِنِى أَنْ أُخْرَجَ
   وَقَدْ خَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ
   وَيَلَكَ ءَامِنْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ
   مَاهَذَا إِلَّا أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (١)
- ا- ﴿ وَقَضَى رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوۤ الْإِيَّاهُ وَبِالْوَلِدَيْنِ لِحَسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُ مَا الْحِسَنَا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُ مَا أَوْكِلَا هُمَا فَلَا تَقُل لَمْ مُمَا أُنِّ وَلَا نَنْهُرَهُ مَا وَقُل لَهُ مَا فَوْلاً كَثِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا فَوْلاً كَثِيمًا ﴿ اللَّهُ مَا فَوْلاً كَرِيمًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا فَوْلاً كَرِيمًا ﴿ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللللَّهُ اللللْحَالَا اللَّهُ اللللللَّالَّةُ
  - ٢- وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَننَا وَكُفْرًا شَيْ

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «عقوق الوالدين»

١ - \*(عَنْ أَبِي بَكْرَةً - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : «أَلَا أُنْبِئُكُمْ بْأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟» قُلْنَا:
 بَلَى يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ : قَالَ : ثَلَاثًا: «الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَينِ »، - وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ. فَقَالَ: « أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ».
 الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ. أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ».
 فَمَا زَالَ يَقُولُمُا حَتَّى قُلْتُ: لَا يَسْكُتُ)\*(۱).

٢- \*(عَنِ اللَّغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ - عَنَّ وَجَلَّ - حَرَّمَ
 عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ (٢) وَمَنْعًا وَهَاتِ (٣)
 وَكَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ ، وَإِضَاعَةَ

الْكَالِ »)\*(١).

٣- \*(عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنْهُمَ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ : ﴿ ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُزَّأَةُ الْمُتَرِجِّلَةُ ، وَالْمُزَّقُ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة : الْعَاقُّ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُزْفَةُ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّة : الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ ، وَالْمُذْمِنُ عَلَى الْخَمْرِ ، وَالْمُنَّانُ بِهَا أَعْطَى ») \*(٥).

٤- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْسنِ عَمْرو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: « الْكَبَائِرُ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُدوقُ الْسوَالِدَيْنِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ (١) ») \*(٧).

## الأحاديث الواردة في ذَمِّ «عقوق الوالدين» معنًى

٥- \*(عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ الْحُضُرُوا الْمِنْبَرَ » فَحَضَرْنَا ، فَلَمَّ ارْتَقَى دَرَجَةً ، قَالَ: « آمِينْ » ، فَلَمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ ، الثَّانِيَةَ ، قَالَ: « آمِينْ » ، فَلَمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ: « آمِينْ » ، فَلَمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ: « آمِينْ » ، فَلَمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ: « آمِينْ » ، فَلَمَّ ارْتَقَى الدَّرَجَةَ الثَّالِثَةَ ، قَالَ: « آمِينْ » ، فَلَمَّ ارْتُولُ وَلُنْ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ اللهِ لَقَدْ سَمِعْنَا مِنْكَ النَّهُ وَمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ: « إِنَّ جِبْرِيلَ – عَلَيْهِ النِّيوْمَ شَيْئًا مَا كُنَّا نَسْمَعُهُ قَالَ: « إِنَّ جِبْرِيلَ – عَلَيْهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - عَرَضَ لِي فَقَالَ: بُعْدًا لِنَ أَدْرِكَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ. قُلْتُ: آمِينْ ، فَلَمَّ رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ ، فَلَمَّ رَقِيتُ الثَّانِيَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ هَلَيْكَ ، قُلْتُ: آمِينْ ، فَلَمَّ رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرِكَ أَبُواهُ الْكِبَرَ آمِينْ ، فَلَمَّ رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرِكَ أَبُواهُ الْكِبَرَ آمِينْ ، فَلَمَّ رَقِيتُ الثَّالِثَةَ قَالَ: بُعْدًا لِمَنْ أَدْرِكَ أَبُواهُ الْكِبَرَ عَنْدَهُ أَوْ أَحَدُهُما فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجُنَّةَ. قُلْتُ: آمِينْ »)\*(^^. . عن ابْن عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَ - أَنَّ

<sup>(</sup>١) البخاري- الفتح ١٠ (٩٧٦) واللفظ له، ومسلم (٨٧).

<sup>(</sup>٢) وأد البنات: دفنهن أحياء تحت التراب.

<sup>(</sup>٣) منعا وهات: أي يمنع الرجل ما توجب عليه من الحقوق . أو يطلب ما لا يستحق.

<sup>(</sup>٤) البخاري- الفتح ١ (٥٩٧٥) ، ومسلم (١٧١٥)واللفظ له.

<sup>(</sup>٥) النسائي (٥/ ٨٠) وقال الألباني: حديث حسن صحيح:

صحيح سنن النسائي (٢٤٠٢)، والهيثمي في المجمع (٨/ ١٤٧)، وقال: رواه البزار بإسنادين ورجالها ثقات.

<sup>(</sup>٦) اليمين الغموس: التي تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

<sup>(</sup>٧) البخاري- الفتح ١١ (٦٦٧٥).

<sup>(</sup>٨) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/ ١٥٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي .

رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: « احْفَظْ وُدَّ أَبِيكَ لَا تَقْطَعْهُ فَيْ اللهِ ﷺ فَكُورًا أَبِيكَ لَا تَقْطَعْهُ فَيَطُفِيءَ اللهُ نُورَكَ ») \*(١).

٧- \*( عَـنْ عَبْدِاللهِ بْـنِ عَمْرٍو - رَضِـيَ اللهُ عَنْهُ] - قَالَ: أَتَـى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَقَالَ يَـا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ وَالدَّالَ اللهِ وَالدَّالَ اللهِ وَالدَّالَ اللهِ وَالدَّارَ اللهِ وَالدَّارِ اللهِ وَالدَّارَ وَالدَّارَ اللهُ وَالدَّالَ اللهُ وَالدَّارَ وَالدَّارَ اللهِ وَالدَّارَ اللهُ وَالدَّارَ اللهِ وَالدَّارَ اللهِ وَالدَّارَ اللهُ وَالدَّارَ وَالدَّالَ اللهِ وَالدَّالِ اللهِ وَالدَّارَ اللهُ وَالدَّارَ اللهُ وَالدَّالِيَّ وَالدَّالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالدَّالِيَّةُ وَالدَّارَ اللهِ وَالدَّالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالدَّالِيَّةُ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمَالِيِّةُ وَالْمُولِيِّةُ وَالْمِنْ اللهِ اللهِ وَالْمُعْمِيْنِ اللهُ وَالْمُنْ اللهِ اللهِ وَالْمَالِيَّةُ وَالْمُنْ الللهُ وَالْمُولِيَّةُ وَالْمُعْلَالِيْلِوْلِيَالِيِّ لَلْمُعْلَى اللهُ اللهُولِيَّةُ اللهُ اللهُولِيَّالَّذِي اللهُ الللللّذِي اللهُ الللللهُ اللهُ

٨- \*( عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ] - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ: ﴿ إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ عَنْ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ﴾ . قِيبَلَ: يَارَسُولَ اللهِ وَكَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟ قَالَ: ﴿ يَسُبُّ الرَّجُلُ أَبَا الرَّجُلِ اللهِ فَكَيْفَ فَيَسُبُ أُمَّهُ ﴾ (٣) .

9 - \* ( عَنْ أَبِي هُ رَيْرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : ( ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَاشَكَّ فَيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمُظُلُومِ ، وَدَعْوَةُ الْسُافِرِ ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ ») \* ( ) .

١٠ - ﴿ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رَضِيَ اللهُ

- (١) الهيثمي في المجمّع (٨/ ١٤٧) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن.
- (٢) ابن ماجة (٢٧٨٢) وصححه الألباني: صحيح ابن ماجة (٢٢٤٢)، والحاكم في المستدرك (٤/ ١٥٢) وقال هذا صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي واللفظ متفق علم عندها
  - (٣) البخاري- الفتح ١٠ (٩٧٣) واللفظ له، ومسلم (٩٠).
- (٤) الترمــذي(١٩٠٥)، وأبــوداود(١٥٣٦)، وابـن مــاجــه (٣١١٦) (٣٨٦٢) وحسنـه الألباني: صحيح ابـن ماجـة (٣١١٦) واللفظ متفق عليه عندهما.
- (٥) الترمذي (١٨٩٩) وصححه الألباني. صحيح الترمذي (٩) الترمذي (١٥٢) والحاكم في المستدرك(٤/ ١٥٢) وقال: هذا

عَنْهُمَا - عَنِ النَّبِيِّ عَيْدٌ قَالَ: « رِضَا الرَّبِّ فِي رِضَا السَّبِ فِي رِضَا السُّابِ فِي رِضَا السُّوالِدِ») \* (٥٠). السُوَالِدِ») \* (٥٠).

11- \*(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ : "رَغِمَ أَنْفُ (٦) ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ ، ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُ . " قِيلَ: مَنْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ رَغِمَ أَنْفُ . " قِيلَ: مَنْ يَارَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ أَبُومُ اللهِ ؟ قَالَ: « مَنْ أَدْرَكَ أَبُومُ اللهِ عَنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَمْ يَدُخُلِ الْجَنَّةَ » (٧) .

١٢ - ﴿ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ ، عَامِرِ بْنِ وَاثِلَهَ . قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: مَا كَانَ النَّبِيُ عَلِيٌ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: فَعَضِبَ (٨) وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُ عَلِيٌ يُسِرُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ: فَعَضِبَ (٨) وَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيُ عَلِي يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْعًا يَكْتُمُهُ النَّاسَ . غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ . قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ ؟ يَاأَمِيرَ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَعٍ . قَالَ: فَقَالَ: مَا هُنَّ ؟ يَاأَمِيرَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا (٩) . اللهُ مَنْ أَوَى مُحْدِثًا (١٩) . وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا (١٩) .

١٣ - ﴿ عَنْ أَبِي هُـرَيْرَةَ ـ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ـ قَالَ:
 قَالَ رَسُـولُ اللهِ ﷺ : ﴿ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمُهَـدِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ:

حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه

- (٦) رغم أنف: الرغام: التراب، ورغم أنفه: أي لصقه بالتراب، والمقصود الدعاء عليه بالذل.
  - (۷) مسلم (۱۵۵۱).
- (A) فغضب: فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة والامامية من الوصية إلى على رضي الله عنه . وغير ذلك من اختراعاتهم .
  - (٩) محدثاً: المحدث هو من يأتي بفساد في الأرض.
    - (١٠) منار الأرض: المراد علامات حدودها .
      - (۱۱) مسلم (۱۹۷۸).

عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا، فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً ، فَكَانَ فِيهَا ، فَأَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُـوَ يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ : يَا رَبِّ أُمِّي وَصَلَاتٍ ، فَأَقْبَلَ عَلَى صَـلَاتِهِ ، فَانْصَرَفَتْ ! فَلَمَّا كَانَ مِـنَ الغَدِ أَتَتْهُ وَهُو يُصَلِّي فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ. فَقَالَ: يَا رَبّ أُمِّي وَصَلَاتِي، فَأَقْبُلَ عَلَى صَلَاتِهِ، فَقَالَتْ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى يَنْظُرَ وُجُوهَ الْمُومِسَاتِ(١). فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا (٢)، فَقَالَتْ: إِنْ شِئتُمْ لأَفْتِنَنَّهُ لَكُمْ . قَالَ: فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ فَأَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا. فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَـالَتْ: هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ . فَأَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوهُ، وَهَدَمُوا صَوْمَعَتَهُ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ ؟ قَالُوا: زَنَيْتَ بِهَذِهِ البَغِيّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ . فَقَالَ: أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ: دَعُونِي حَتَّى أُصَلِّيَ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ وَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ: فُلَانُ ٱلرَّاعِي. قَالَ: فَأَقْبَلُوا عَلَى جُرَيْج يُقَبِّلُونَهُ وَيَتَمَسَّحُونَ بِهِ ، وَقَالُوا: نَبْنِي لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ: لَا ؟ أَعِيدُوهَا مِنْ طِينٍ

كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُوا . وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ أُمِّهِ فَمَرَّ رَجُلُ رَاكِبٌ عَلَى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ (1) وَشَارَةٍ (1) حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذَا فَتَرَكَ ثَدْيَهُ وَأَقْبَلَ إِلَيْهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيهِ فَجَعَلَ يَـرْتَضِعُ ، قَالَ: فَكَـأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ وَهُوَ يُحْكِي ارْتِضَاعَهُ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي فَمِهِ فَجَعَلَ يَمُصُّهَا . قَالَ: وَمَرُّوا بِجَارِيةٍ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ: زَنَيْتِ ، سَرَقْتِ ، وَهِيَ تَقُولُ: حَسْبِيَ اللهُ وَنِعْمَ الوَكِيلُ ، فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَهُنَاكَ تَرَاجَعَا الحَدِيثَ (٥). فَقَالَتْ: حَلْقَى (٦) مَرَّ رَجُلُ حَسَنُ الْمَيَّةِ فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهُ ، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَمَرُّوا بِهَذِهِ الأَمَةِ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيَقُولُونَ زَنَيْتِ، سَرَقْتِ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ لَا تَجْعَل ابْنِي مِثْلَهَا، فَقُلْتَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا(٧). قَالَ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّارًا ، فَقُلْتُ اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، وَإِنَّ هَــــــدِهِ يَقُولُونَ هَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَنْنِ، وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ، فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا ") \* (^).

<sup>(</sup>١) المومسات: أي الزواني البغايا المتجاهرات بذلك . والواحدة مومسة وتجمع مياميس أيضا .

<sup>(</sup>٢) يتمثل بحسنها: أي يضرب به المثل لانفرادها به .

 <sup>(</sup>٣) فارهـة: الفارهة النشيطـة الحادة القوية . وقـد فرهت فـراهة
 وفراهية .

<sup>(</sup>٤) وشارة: الشارة الهيئة واللباس.

<sup>(</sup>٥) تراجعا الحديث: معناه أقبلت على الرضيع تحدثه . وكانت ،

أولا ، لا تراه أهـلا للكلام . فلما تكرر منه الكـلام ، علمت أنه أهل له فسألته وراجعته .

<sup>(</sup>٦) حلقى: أي أصابه الله تعالى بوجع في حلقه .

<sup>(</sup>٧) مثلها: أي سالما من المعاصي كما هي سالمة.

<sup>(</sup>٨) البخاري- الفتح ٦(٣٤٣٦) ، ومسلم (٢٥٥٠) واللفظ

### من الآثار وأقوال العلماء الواردة في ذَمِّ «عقوق الوالدين»

1- \* (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ لَـ هُ وَالِدَانِ مُسْلِمَانِ يُصْبِحُ إِلَيْهِمَا مُحْتَسِبًا إِلَّا فَتَحَ لَـ هُ اللهُ بَابَيْنِ (يَعْنِي مِنَ الْجَنَّةِ) وَإِنْ كَانَ مُحْتَسِبًا إِلَّا فَتَحَ لَـ هُ اللهُ بَابَيْنِ (يَعْنِي مِنَ الْجَنَّةِ) وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ ، فَوَاحِدٌ . وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا لَمْ يَرْضَ اللهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ قِيلَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ ، قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ ، قَالَ: وَإِنْ ظَلَمَاهُ ») \* (١) .

٧- \*(عَنْ طَيْسَلَةَ بْنِ مَيَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّجْدَاتِ فَأَصَبْتُ ذُنُوبًا لَا أَرَاهَا إِلَّا مِنَ الْكَبَائِرِ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لاَبْنِ عُمَرَ قَالَ: ﴿ مَا هِي ؟ ﴾ قُلْتُ: كَذَا لَاِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّسْمَةِ بَغِيْرِ حِلِّهَا ، وَالْفِرَارُ مِنَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ ، وَقَتْلُ النَّسْمَةِ بَغِيْرِ حِلِّهَا ، وَالْفِرَارُ مِنَ الرَّحْفِ ، وَقَدْفُ الْمُحْصَنَةِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الرَّبِ مِنَ الْعُقُوقِ » قَالُ الرَّبَا ، وَالْفِرَارُ مِنَ الْمُتَّ فَي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالَّذِي اللهِ يَعْمَرَ فَرَقِي اللهِ عِنْ مِنَ الْعُقُوقِ » قَالَ الرَّبَا ، وَإِلْحَادُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالَّذِي مَالَ الرَّبَا ، وَإِلْحَادُ فِي الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ ، وَالَّذِي مَالَ النَّرَامُ مَالَ النَّرَامُ مَالَ اللهُ وَلُكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

٣- \* ( قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ - رَحِمَهُ اللهُ -

لابْنِ مَهْ رَانَ: ﴿ لَا تَأْتِيَنَّ أَبْوَابَ السَّلَاطِينِ وَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لِابْنِ مَهْ رَانَ: ﴿ لَا تَأْتِيَنَّ أَبْوَابَ السَّلَاطِينِ وَإِنْ أَمَرْأَةٍ وَإِنْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَيْتَهُ مَ عَنْ مُنْكَرٍ ، وَلَا تَخْلُونَّ بِامْرَأَةٍ وَإِنْ عَلَّمْتَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، وَلَا تَصْحَبَنَّ عَاقًا؛ فَإِنَّهُ لَنْ عَلَّمْتَهَا سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ ، وَلَا تَصْحَبَنَّ عَاقًا؛ فَإِنَّهُ لَنْ يَقْبَلَكَ وَقَدْ عَقَ وَالِدَيْهِ ») \*(١٠).

٤- \*( عَتَبَ أُمَيَّةُ بْنُ أَبِي الصَّلْتِ عَلَى ابْنِهِ يَوْمًا وَقَدْ ضَنَّ عَلَيْهِ فِي الإِنْفَاقِ بَعْدَمَا هَرِمَ وَشَاخَ فَقَالَ لَهُ:

غَدَوْتُكَ مَوْلُودًا وَعُلْتُكَ يَافِعًا

تُعَلُّ بِمَا أَجْنِي عَلَيْكَ وَتَنْهَالُ إِذَا لَيْلَةٌ نَابَتْكَ بِالشَّجْوِلَمُ أَبِتْ

لِشَكْوَاكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَكَلَمَلُهُ لَلَهُ لَمُكُواكَ إِلَّا سَاهِرًا أَتَكَلَمَلُهُ لَمُكُولً كَا الْمَطْرُوقُ دُونَكَ بِالَّذِي

طُرِقْتَ بِــــهِ دُونِي فَعَيْنِيَ تَهْمُـلُ تَخَافُ الرَّدَى نَفْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّنِي

إِلَيْهَا مَدَى مَا كُنْتُ فِيكَ أُوَمِّ لُلُهُ جَعَلْتَ جَسِزَائِي غِلْظَةً وَفَظَاظَةً

كَأَنَّكَ أَنْتِكَ الْمُنْعِمُ الْمُتَّفَضِلُ فَلَيْتَكَ إِذْ لَمُ تَرْعَ حَقَّ أُبُ وَي

فَعَلْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ \ \*(٧).

وعذوبة اللسان .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري في التفسير (٤٢/٤) ، وعبدالرزاق الخرائطي في مساوىء الأخلاق(٢٠٢، ٢٥٧).

<sup>(</sup>٦) المستطرف (٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٧) الأغاني (٣/ ١٩١).

<sup>(</sup>١) هـ و في مشكاة المصابيع (٣/ ٤٩٤٣) بـاب الأدب رقم (٢٥) بلفظ قريب منه.

<sup>(</sup>٢) والذي يستسخر: الاستسخار من السخرية ، وهو الاستهزاء من إنسان والضحك والاضحاك منه .

<sup>(</sup>٣) فرقى: الفرق: الخوف والفزع.

<sup>(</sup>٤) ألنت لها الكلام: أي خفضت صوتك ، وكلمتها باللطف

 ٥- \*( قَالَ الأَصْمَعِيُّ: « حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْحَيِّ أَطْلُبُ أَعَتَّ النَّاسِ، وَأَبَرَّ النَّاسِ ، فَكُنْتُ أَطُوفُ بِالأَحْيَاءِ ، حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى شَيْخ فِي عُنُقِهِ حَبْلٌ يَسْتَقِي بِدَلْوٍ لَا تُطِيقُهُ الإِبِلُ فِي الْهَاجِرَةِ وَالْخَرُّ شَدِيدٌ وَخَلْفَهُ شَابٌ فِي يَدِهِ رِشَاءُ (١) مِنْ قِدِّ (٢) مَلْوِيّ يَضْرِبُهُ بِهِ ، قَدْ شَقَّ ظَهْرَهُ بِذَلِكَ الْحَبُل ، فَقُلْتُ: أَمَا تَتَّقِي اللهَ في هَـذَا الشَّيْخِ الضَّعِيفِ؟ أَمَا يَكْفِيهِ مَا هُوَ فِيهِ مِنْ هَذَا الْحَبْلِ حَتَّى تَضْرِبَهُ ؟ قَالَ : إِنَّهُ مَعَ هَذَا أَبِي . قُلْتُ: فَلَا جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا . قَالَ: اسْكُتْ فَهَكَذَا كَانَ هُوَ يَصْنَعُ بِأَبِيهِ ، وَهَكَـٰذَا كَانَ يَصْنَعُ أَبُوهُ بِجَدِّهِ . فَقُلْتُ: هَذَا أَعَقُّ النَّاسِ ") \* (٣).

 ٦- \*( ذَكَرَ الأَصْمَعِئُ ، قَالَ: « أَخْبَرَن بَعْضُ الْعَرَبِ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي زَمَن عَبْدِ الْلَلِكِ بْن مَرْوَانَ يُقَالُ لَهُ ( مُنَازِلٌ) وَكَانَ لَهُ أَبُّ كَبِيرٌ ، يُقَالُ لَهُ (فَرْعَانُ ) وَكَانَ الشَّابُّ عَاقًّا لأَبِيهِ ، فَقَالَ الشَّيْخُ:

جَزَتْ رَحِمٌ بَيْنِي وَبَيْنَ مُنَازَلٍ

جَزَاءً كَمَا يَسْتَنْجِزُ الدَّيْنَ طَالِبُه تَرَبَّبَ (٤) حَتَّى صَارَ جَعْدًا شَمَوْدَلًا (٥)

إِذَا قَامَ سَاوَى غَارِبَ الْفَحْل غَارِبُه تَظَلَّمَنِي مَالِي كَذَا وَلَوَى يَدِي

لَوَى يَدَهُ اللهُ التَّذِي لَا يُغَالِبُه

وَإِنِّي لَدَاعِ دَعْوَةً لَوْ دَعَوْتُهَا

عَلَى جَبَلِ الرَّيَانِ لانْقَضَّ جَانِبُه

(٦) العرام: الشراسة والأذي.

(٧) انظر عيون الأخبار (٣/ ٨٦).

(٨) مساوئ الأخلاق للخرائطي (١٠٤).

(٩) المرجع السابق (١٠٣).

- (٥) شمردلاً: غنيًّا قويًّا.
- (٢) القد: السوط، وهو في الأصل سير يقد أي يقطع من جلد
  - (٣) مساوىء الأخلاق (٢٥٢).
    - (٤) تربَّبَ: تربي .

(١) الرشاء: الحبل.

ثُمَّ ابْتُلِيَ (مُنَازِلٌ) بِابْنِ يُقَالُ لَهُ (جُلَيْجٌ) عَقَّهُ فِي عُمُرِهِ فَقَالَ:

تَظَلَّمَنِي مَالِي جُلَيْجٌ وَعَقَّنِي

عَلَى حِينَ كَانْتُ كَالْحَنِيِّ عِظَامِي تَخَيَّرْتُهُ وَازْدَدْتُهُ لِيَزِيدَنِي

وَمَا بَعْضُ مَا يَزْدَادُ غَيْرَ عَرَامٍ (٦) لَعَمْرِي لَقَدْ رَبَّيْتُهُ فَرِحًا بِهِ

فَلَا يَفْرَحَنْ بَعْدِي امْـرُؤٌ بِغُلَام فَأَرَادَ الْوَالِي ضَرْبَهُ ، فَقَالَ الابْنُ لِلْوَالِي: لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ ، هَذَا مُنَازِلُ بْنُ فَرْعَانَ الَّذِي يَقُولُ فِيهِ أَبُوهُ: جَـزَتْ رَحِـمْ بَيْنِي وَبَيْنَ مُنَازِلٍ

جَزَاءً كَمَا يَسْتَنْجِزُ الدَّيْنَ طَالِبُه فَقَالَ الْوَالِي: يَاهَذَا عَقَقْتَ وَعُقِقْتَ) \*(٧).

 ◄ ٧ - \*( عَنْ رَبِيعَةَ ، قَالَ: « إِذَا فَاضَ الْعِلْمُ فَيْصًا، وَكَانَ الْمُوْلُودُ لِوَالِدِهِ غَيْظًا، وَالشِّتَاءُ قَيْظًا، وَالْحُكْمُ حَيْفًا أَتَاكُمُ الدَّجَّالُ يَزِيفُ زَيْفًا ") ﴿ (^).

٨- \* ( عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجِ أَنَّهُ سُئِلَ: مَا الْعُقُوقُ فِيهَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى ؟ قَالَ: « إِذَا أَمَرَ الْوَالِدُ وَلَدَهُ بِشَيْءٍ فَلَمْ يُطِعْهُ فَقَدْ عَاقَّهُ ، وَإِذَا الْوَالِدُ اشْتَكَى إِلَى اللهِ مَا يَلْقَى مِنْ وَلَدِهِ ، فَقَدْ عَاقَّهُ الْعُقُوقَ كُلَهُ»)\*(٩).

### من مضار «عقوق الوالدين»

- (١) الْعَاقُّ كَافِرٌ بِنِعْمَةِ اللهِ سُبْحَانَـهُ وَتَعَالَى وَبِإِحْسَانِ وَالِدَيْهِ.
  - (٢) الْعُقُوقُ يُبْعِدُ عَنْ رِضْوَانِ اللهِ.
  - (٣) الْعُقُوقُ كَبِيرَةٌ تُوجِبُ الْعُقُوبَةَ فِي يَوْمِ الْجَزَاءِ.
- (٤) الْعُقُوقُ يُحْدِثُ زَعْزَعَةً فِي الْمُجْتَمَعِ، فَمَنْ لَا يَبَرُّ وَالْمَثِيَّ فِي الْمُجْتَمَعِ، فَمَنْ لَا يَبَرُّهُ أَبْنَاؤُهُ وَلَا يَبَرُّ جِيرَانَهُ وَمُجْتَمَعَهُ.
  - (٥) يُبْعِدُ الْمُجْتَمَعِ مِنْ دَائِرَةِ الأَمْنِ وَالأَمَانِ.

#### العنف

| الآثار | الأحاديث | الآيات |
|--------|----------|--------|
| 1      | ١.       | _      |

#### العنف لغة:

الْعُنْفُ مَصْدَرُ عَنْفَ يَعْنُفُ عُنْفًا فَهُو عَنِيفٌ إِذَا لَمْ يَثَرُفَّ فِي الْعُيْنُ وَالنُّونُ لَمْ يَتُولُ ابْنُ فَارِسٍ: (الْعَيْنُ وَالنُّونُ وَالنُّونُ وَالنُّونُ وَالنُّونُ وَالْفَاءُ) أَصْلُ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ الرِّفْقِ، قَالَ الْخَلِيلُ: الْعُنْفُ ضِدُّ الرِّفْقِ، يُقَالُ اعْتَنَفْتُ الشَّيْءَ إِذَا كَرِهْتَهُ وَوَجَدْتَ لَهُ عُنْفًا عَلَيْكَ، وَمَشَقَّةً (۱). وَالْعَنِيفُ: كَرِهْتَهُ وَوَجَدْتَ لَهُ عُنْفًا عَلَيْكَ، وَمَشَقَّةً (۱). وَالْعَنِيفُ: اللَّذِي لَيْسَ لَهُ رِفْقٌ بِرُكُوبِ الْخَيْلِ، وَالْجَمْعُ عُنُفٌ، وَاعْتَنَفْتُ الأَرْضَ: أَيْ كَرِهْتُهَا (۲).

وَقَالَ ابْنُ مَنْظُورٍ: الْخُرْقُ بِالأَمْرِ وَقِلَّةُ الرَّفْق بِهِ ، وَهُو ضِدُّ الرِّفْق : عَنْفَ بِهِ وَعَلَيْهِ يَعْنَفُ عُنْفً عُنْفًا وَعَنافَةً ، وَهُو عَنِيفٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَفِيقًا فِي وَأَعْنَفَهُ وَعَنَفَهُ تَعْنِيفًا ، وَهُو عَنِيفٌ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَفِيقًا فِي أَمْرِهِ . وَاعْتَنَفَ الأَمْرُ: أَخَذَهُ بِعُنْفٍ .

وَفِي الْحَدِيثِ: «إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ» ، هُوَ بِـالضَّمِّ ، الشِّدَّةُ وَالْمَشَقَّةُ ، وَكُلُّ مَا فِي الرِّفْقِ مِنَ الْخَيْرِ فَفِي الْعُنْفِ مِنَ الشَّرِّ مِثْلُهُ .

وَالتَّعْنِيفُ: التَّعْيِيرُ وَاللَّوْمُ. وَفِي الحَدِيثِ: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلَا يُعَيِّفْهَا» ، مَعْنَاهُ: أَيْ لَا يَجْمَعْ عَلَيْهَا بَيْنَ الحَدِّ وَالتَّوْبِيخ. وَأَعْنَفَ الشَّيْءَ أَخَذَهُ

بِشِدَّةٍ ، وَالْعَنِفُ وَالْعَنِيفُ الْمُعْتَنِفُ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَرَفَقُ ، وَهُوَ الَّذِي لَا يَتَرَفَقُ (٣).

#### العنف اصطلاحًا:

قَالَ الْمُنُ اوِيُّ: الْعُنْفُ هُوَ عَدَمُ الرِّفْقِ (٤)، وَإِذَا كَانَ قَدْ عَرَّفَ الرِّفْقِ الْكَثْفُ هُو عَدَمُ الرِّفْقِ اللَّهُ وَاللَّهُ عَرَّفَ الرِّفْقِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْ

وَإِذَا أَحَـٰذُنَا بِتَعْرِيفِ الْكَفَوِيِّ لِلرِّفْقِ بِأَنَّهُ التَّوَسُّطُ وَالتَّلَطُّفُ فِي الأَمْرِ (٢) فَإِنَّ الْعُنْفَ يَكُونُ عِبَارَةً عَنِ انْعِدَامِ ذَلِكَ التَّوَسُّطِ وَفُقْدَانِ هَذَا التَّلَطُّفِ عِنْدَ تَنَاوُلِ أَمْرٍ مِنَ الأُمُورِ ، أَوْ هُوَ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى التَّطَرُفُ وَالغُلُوُ الْمَصُورِ اللَّهُ ظَاظَةِ فِي مُعَامَلَةِ الآخَرِينَ حَتَّى وَلَوْ أَسَاءُوا الأَذَبَ (٧).

[للاستزادة: انظر صفات: القسوة \_ العدوان \_ الظلم \_ الطغيان \_ البغي.

وفي ضد ذلك: انظر صفات: الرفق - اللين - الشفقة - العطف - الحنان - الساحة].

<sup>(</sup>٦) الكليات للكفوي(٤٨٢).

<sup>(</sup>٧) أخذ القيد الأخير في التعريف مما جاء في حديث عائشة \_ رضي الله عنها \_ الذي ردت فيه على اليهود الذين أساءوا الأدب مع رسول الله ﷺ (انظر الحديث رقم ١).

<sup>(</sup>١) المقاييس (٤/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٤/٧/٤).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور (٤/ ٣١٣٢) ط. دار المعارف.

<sup>(</sup>٤) التوقيف (٢٤٨).

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق (١٧٩).

## الأحاديث الواردة في ذُمِّ « العنف »

اللّه عَنْهَا ـ أَنَّ يَهُودَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ أَنَّ يَهُودَ أَتُوا النّبِيَ عَلَيْ فَقَالُوا: السّامُ عَلَيْكُمْ . فَقَالَتْ عَائِشَةُ: عَلَيْكُمْ ، قَالَ: «مَهْلًا عَلَيْكُمْ ، قَالَ: «مَهْلًا عَلَيْكُمْ ، قَالَ: «مَهْلًا يَا عَائِشَةُ ، عَلَيْكِ بِالرّفْقِ وَإِيّاكِ وَالْعُنْفَ وَالفُحْشَ».

قَالَتْ: أَوَ لَمُ تَسْمَعْ مَا قَالُوا . قَالَ: «أَوَ لَمُ تَسْمَعِي مَا قُالَتْ: (أَوَ لَمُ تَسْمَعِي مَا قُلُتُتُ مَا ثُلُتُهُ وَلَا قُلُتُ فَيُسْتَجَابُ لِي فِيهِمْ، وَلَا يُسْتَجَابُ لَمُمْ فِيَ » (١٠).

# الأحاديث الواردة في ذُمِّ « العنف » معنًى

٧- \*(عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُا - قَالَ: أَرْدَفَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَأَسَرَّ إِلَيَّ حَدِيثًا لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَثَرَ بِهِ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُّ مَا اسْتَثَرَ بِهِ لَا أُحَدِّثُ بِهِ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَحَبُ مَا اسْتَثَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَى لَا اللهِ عَلَى لَا أَوْ حَائِشَ (٣) نَخْلٍ ، فَلَا اللهِ عَلَى لَا أَوْ حَائِشَ (٣) نَخْلٍ ، فَلَا اللهِ عَلَى لَا اللهِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَنْهُ ، فَأَتَاهُ النَّبِي عَلَيْكُ مَلَ رَبُّ هَذَا الْجُمَلِ (٥) ؟. لَمَنْ وَمُو وَوَلَا اللهَ فِي هَذَا الْجُمَلِ (٥) ؟. لَمَنْ وَسُولُ اللهِ . فَقَالَ: ﴿ مَنْ وَبُ هَذَا اللهَ فِي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ النّبِي مَلَى اللهَ إِلَى اللهَ عَلَى اللهُ وَي هَذِهِ الْبَهِيمَةِ النّبِي مَلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ إِلَى اللهَ عَلَى اللهُ إِلَى اللهَ عَلَى اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ اللهُ

٣- \* (عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ -

قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُلَمْ اسْتَأْذَنَ وَيُوا يُهُنَّ فَلَمَّ اسْتَأْذَنَ فَرَيْشِ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ عَالِيَةً أَصْوَا يُهُنَّ فَلَمَّ اسْتَأْذَنَ عُمَرُ قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ. فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ، فَلَمَ اللهُ وَيَسْعِ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "عَجِبْتُ مِنْ سِنَّكَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ: "عَجِبْتُ مِنْ سِنَّكَ يَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ : "عَجِبْتُ مِنْ هَوُلَا اللهِ عَلَيْ : "عَجِبْتُ مِنْ هَوُلَا عِلْهَ اللهِ عَلَيْ : "عَجِبْتُ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلا تَهَبْنَ وَلا تَهْبُنَ وَلا تَهْبُنَ وَلا تَهْبُنَى وَلا تَهْبُنَ وَلا اللهِ عَلَيْ وَلا تَهْبُنَ وَلا تَهْبُنَ وَلا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَلا تَهْبُنَ وَلا اللهِ عَلَيْ وَلا اللهِ عَلَيْ وَلا تَهْبُنَ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَلا اللهِ عَلَيْ وَلا تَهْبُنَ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللهِ عَلَيْ وَا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١)البخاري-الفتح١٠(٦٠٣٠)واللفظ له، ومسلم (٢٥٩٣).

<sup>(</sup>٢) هدفا: الهدف ما ارتفع من بناء ونحوه .

<sup>(</sup>٣) حائش : حائط وهو السور الذي يحيط بالحديقة .

<sup>(</sup>٤) ذفراه: ذفري البعير الموضع الذي يعرق من قفاه .

<sup>(</sup>٥)من ربه: من صاحبه.

<sup>(</sup>٦) تدئبه: تتعبه وتشقيه .

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٢٥٤٩)، وقال محقق جامع الأصول (٢/٤): إسناده صحيح وهو عند مسلم بدون قصة الجمل.

<sup>(</sup>٨) البخاري - الفتح٧(٣٦٨٣) ، ومسلم (٢٣٩٦) واللفظ له.

٤- \*( عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: أَشَارَ النَّبِيُّ عَنِيْهُ بِيدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ . فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الإِيمَانَ هَاهُنَا . وَإِنَّ الْقَسُوةَ وَغِلَظَ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ (١) . عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الإِيلِ ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ . فِي رَبِيعَةَ وَمُضَرِ ") \* (٢) .

٥- \*( عَنْ مُعَاوِيةَ بْنِ الحَكَمِ السُّلَمِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ. فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ اللهُ. فَرَمَانِي عَطَسَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ. فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ اللّهُ فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ. فَقُلْتُ: وَاثُكُلَ أُمِّيَاهُ مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ؟. فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيمِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ عُلَى أَفْخَاذِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ عُلَى أَفْخَاذِهِمْ. فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ. وَلَمَّى مَا رَأَيْتِي سَكَتُ . فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَبْلَهُ وَلَا ضَرَيْنِي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمَا قَبْلَهُ وَلَا مَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ، فَوَاللهِ مَا كَهَرَنِي (٤) وَلَا ضَرَيْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى أَوْ مَلَى اللهُ عَلَى أَوْ فَوَاعَةُ وَلَا شَيْعُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ. إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ وَلَا شَيْعُ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ. إِنَّا هُو التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ فَلَا اللهُ عَلْ مَنْ رَجُالًا يَأْتُونَ الكُهَانَ. وَقَلْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ. إِنَّى مَدْدِهِ الصَّلَاقُ . قَالَ: «فَلَا تَأْتِهُمْ اللهُ بِالإِسْلَامِ. إِنِّي عَدِيثُ عَهْدِ بِجَاهِلِيَةٍ (٥). وَقَلْ جَاءَ اللهُ بِالإِسْلَامِ. وَإِنَّ مِنَا رَجَالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ . قَالَ: «فَلَا تَأْتِهُمْ » قَالَ: وَإِنَّ مِنَا رَجَالًا يَأْتُونَ الكُهَّانَ . قَالَ: «فَلَا تَأْتِهُمْ » قَالَ: وَإِنَّ مِنَا رَجَالًا يَأْتُهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَا وَالْتَعْرِمُ اللهُ اللهِ اللهُ إِلَيْ يَأْتُونَ الكُهُ قَالَ: «قَالَ: «فَلَا تَأْتِهُمْ اللهُ اللهُ عَلَى وَالْتَلْ اللهُ إِلَا يَأْتُهُمْ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ . قَالَ: «ذَاكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ (١٠) . فَلَا يَصُدَّ بَهُمْ ( قَالَ ابْنُ الصَّبَاحِ : فَلَا يَصُدُّ وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ . قَالَ : فَلَا يَصُدَّ نَكُمْ ) » قَالَ: قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ . قَالَ : يَصُدَّ نَكُمْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ » لَكَانَ نَبِيٌ مِنَ الأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ (٧) . فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ فَذَاكَ » قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيةٌ تَرْعَى غَنَا لِي قِبَلَ أُحُدٍ قَالَ: وَكَانَتْ لِي جَارِيةٌ تَرْعَى غَنَا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْحَوَّانِيَّةٍ (٨) . فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ وَالْحَوَّانِيَّةٍ (٨) . فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ فَإِذَا الذِّئْبُ وَمَلَ أُحُدٍ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِها . وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ . آسَفُ كَمَا يَشُاهُونَ (٩) . لَكِنِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً (١٠) . فَأَتَيْتُ وَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ . قَالَ: (أَعْتِنِي مِهَا » فَالَ: (مَنْ أَنَا ؟) قَالَتْ: أَنْتَ اللهُ إِلَهُ اللهِ . قَالَ: (أَعْتِقُهَا . فَإِنَّا مُؤْمِنَةٌ ») \* (١١) . الله فَالَ: (أَعْتِقُهَا . فَإِنَّا مُؤْمِنَةٌ ») \* (١١) .

7- \*( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ الْمُ عَنْهُ \_ أَنَّ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَ اللهِ عَنْهُ وَ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهُ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَاللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَالِهُ عَلْمُ الللهُ عَلَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَالِمُ اللهُ عَلَا اللهُ ع

٧- \* ( عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ \_ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ \_ أَنَّ رَجُلًا

ذلك. لكن لا تمتنعوا بسببه من التصرف في أموركم.

<sup>(</sup>٧) يخط: اشارة إلى علم الرمل.

<sup>(</sup>٨) قبل أحد والجوانية: الجوانية بقرب أحد . موضع في شمال المدينة .

<sup>(</sup>٩) آسف كما يأسفون: أغضب كما يغضبون. والأسف الحزن والغضب.

<sup>(</sup>١٠) صككتها صكة: أي ضربتها بيدي مبسوطة .

<sup>(</sup>۱۱) مسلم (۷۳۵).

<sup>(</sup>١٢) السجل: الدلو المملوءة الكبيرة.

<sup>(</sup>١٣) البخاري- الفتح ١ (٦١٢٨) واللفظ له، ومسلم (٢٣٤).

<sup>(</sup>۱) الفدادين : المراد به البقر التي يحرث عليها ، وقيل الفدان: آلة الحرث والسكة .. فتح الباري جـ ت ص ٤٠٥ .

<sup>(</sup>٢) البخاري- الفتح ٦(٣٠٠٢) ، ومسلم (٥١) واللفظ له .

<sup>(</sup>٣) يصمتونني: أي يسكتونني ، غضبت وتغيرت .

<sup>(</sup>٤) كهرني: قالوا: القهر والكهر والنهر ، متقاربة . أي ما قهرني ولا نهرني .

<sup>(</sup>٥) بجاهلية: قال العلماء: الجاهلية ما قبل ورود الشرع . سموا جاهلية لكثرة جهالاتهم وفحشهم .

<sup>(</sup>٦) ذاك شيء يجدونه في صدورهم: قال العلماء: معناه أن الطيرة شيء تجدونه في نفوسكم ضرورة . ولا عتب عليكم في

أَتَى النَّبِيَّ عَنَّةً يَتَقَاضَاهُ فَأَغْلَظَ ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَنَّةً . «دَعُوهُ ، فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا ». ثُمَّ قَالَ: «أَعْطُوهُ سِنَّا مِثْلَ سِنَّه». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا قَالَ: «أَعْطُوهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ . فَقَالَ: «أَعْطُوهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ . فَقَالَ: «أَعْطُوهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ . فَقَالَ: «أَعْطُوهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَمْشَلُ مِنْ سِنِّهِ . فَقَالَ: «أَعْطُوهُ ، فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً ») \* (١).

٨ - \*(عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ:
 سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ صَوْتَ خُصُومٍ بِالبَابِ عَالِيةً
 أَصْوَاتُهُمَا ، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ (٢) الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ أَنَّ فِي شَيْءٍ وَهُلو يَقُولُ: وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ .
 فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمَا ، فَقَالَ : «أَيْلَتْ عَلَيْهِمَا ) ، فَقَالَ : «أَيْلَتْ عَلَيْهِمَا ) .

الْمُتَّأَلِّي (٤) عَلَى اللهِ لَا يَفْعَـلُ الْمُعْـرُوفَ» . قَالَ: أَنَـا يَـا رَسُولَ اللهِ . فَلَهُ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبَّ») \* (٥).

9 - \* (عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ: «اللَّهُمَّ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهَا: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ، وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ » ) \* (٢).

• ١ - \* (عَنْ سَهْلِ بْنِ الْحَنْظُلِيَّةِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنْهُ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ، فَالَّ رَسُولُ اللهِ عَيْقِ بِبَعِيرٍ قَدْ لَحِقَ ظَهْرُهُ بِبَطْنِهِ ، فَالَّ دَاتَّةُوا اللهَ فِي هَذِهِ البَهَائِمِ الْمُعْجَمَةِ (٧) ، فَارْكَبُوهَا صَالِحَةً ) (٨).

# من الآثار الواردة في ذَمِّ « العنف »

١- \*( عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ﴿ فَيِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ مَهُمْ ... ﴾ الآيةُ: قَالَ: إِيْ وَاللهِ طَهَّرَهُ مِنَ

الفَظَاظَةِ وَالْغِلْظَةِ ، وَجَعَكَهُ قَرِيبًا رَحِيهًا رَوُّوفًا بِالْمُوْمِنِينَ) \* (٩).

### من مضار صفة « العنف »

- (١) الحِرْمَانُ مِنَ الخَيْرِ.
- (٢) مَا كَانَ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ.
- (٣) طَرِيتٌ مُوَصِّلٌ إِلَى بُغْضِ اللهِ وَمَقْتِهِ.

- (٤) هَلَاكٌ فِي الدُّنْيَا وَعَذَابٌ فِي الآخِرَةِ.
- (٥) مُنْبِيءٌ عَنْ سُوءِ النِّيَّةِ وَخُبْثِ الطَّوِيَّةِ.
- (٦) يَجِبُ حَذَرُ النَّاسِ مِنْهُ وَبُعْدُهُمْ عَنْهُ.
  - (٧) المعجمة: التي لا تنطق.
- (٨) أبسو داود (٢٥٤٨) ، وقال محقق جامع الأصول
  - (٤/ ٥٢٨) إسناده حسن.
  - (٩) الدر المنثور للسيوطي (٢/ ١٦٩).
- (١) البخاري الفتح ٤ (٢٣٠٦) واللفظ له ، ومسلم(١٦٠١).
  - (٢) يستوضع: أي يطلب منه أن يضع ويسقط من دينه شيئا.
    - (٣) يسترفقه: أي يطلب منه أن يرفق به في التقاضي .
      - (٤) المتألي: أي الحالف المبالغ في اليمين.
- (٥) البخاري -الفتح ٥(٢٧٠٥) ، ومسلم (١٥٥٧) واللفظ له.
  - (۲) مسلم (۱۸۲۸).